

المالذي حعل الشر بعة الماهرة بحرابتفر عمنه جسم ماراله اومالنافعة والخان وأحرى واعلى أرض الغاوب حير وى منها قلب القاصى من حيث التقلد لعلائم اوالدان روالازمان فاقرجيع أقوال المجتهدين ومقلدمهم تعقيمن رأى اتصالحابعين الشر الكشف والعمان وشارك جمع الحتهدين فياغترافهم من عن الشم بعة الكوي وان تقاه ان فلايو حداثنا فرع من غواصل ولاغرة من غوغصن كالايو حداية يتمن غو حدران الكشف على أن تلمن أخر برقولا من أقوال على الشريعة عنها فاعداذ الدام مصوره عن درجة ولانقه صلى الدعليه وسيلم قدامن علياء أمته على شر معته رقوله العلياء المناءاليل لمطان ومحال من المعسوم أن يؤمن على شريعته خوان وأجعوا أيضاعلي انه لايسهى والعدوان وانتل مزردقولامن أقوال علمائها وأخرجه عنها فكانه منادى ماهل هداءل هذا الفول من السنة والقرآن عكم من قسل أقوالم وأقام فحمالد لداوا لرهان وصاحب هذاالمشهد الثاني لاردقولامن أقوال علمالمه أواجاها والعه لايحده في كالذم أحدمهم في سائر الأزمان وعاسم أنه إرطاء على دارل فالفالصريح السنة أوالفوآن ومن فازعناني ذاك فليأت لنابقول من أقوا لمستفاد بوعنها احمه كأ زدع من مالف قواعد الشريعة بأوضع دليل ورهان عمان وقع ذال عن عآن أحدهم لايقول قولا الإبعد نظره في الدلس والمرهان وحث أطلقنا المفلد في كالدمنا فاغماص ادنابه من كان كالدمه مندر ماتعت أصل من أصول امامه والافد عراه التقلدلة زورو متان وما ع قول من أقوال علماه الشريعة خارج عن قواعد الشريعة فماعلناه وانما أقوالهم كلها من قويب

## ( بسماشالرحنالرسم )

الجدشالذي أمزل احسانه وأزل قرآنه و من فعه قواع دينه وأركانه ترجعل اليارسوا ساندفأو فعوذات لاصعابه في حباته غ تفرقوابعدوفاته مشغون مر اللافضله ورضوانا فلماققت الامصار وعلت كلمة التوحسد في الاقطار وشر بالاعان مانه وأقبل وقطن عحل من أطراف الملاد ولزم أص وشانه بقيدماعله لأتباعه ويوفهمافهمه لاشياعه من أهل الضط والمسانة فنشأمن اتساعهم ومفقر فشمرواني العاوم أى تشمعر حق باغوامنيا أعلى مكانه واحتهد واغا نة الاحتهاد فاتحرى الصواب والمراد طلمالاداء الامانة فاختلفوا مشدةا متهادهم فيطلب الحق وكان اغتلافهم وحدالفان أسبعان الحكم سيمانه احده حدا بقيدالابانهورندفي الفطانة واشهدان لاالهالا القو حدولاشر بلثه ماأعظ وخليله الذيعصميه وحاء وصائعوا بدمة لنصبر والتأسد والامانه وسلى الاعلمه وعلى آله وأصحابه صلاة ترجولقائلها معزانه وتبلغمه بومالفزع الاكرامانه (أمادمـد) فان معرفة الاجاع واختلاف العلماء من أهم الاشاموذاك

الدين مصل المطالعوا الإنها المشارق والمغارب فالاجماء فاعدة من قواعد الاسلام مكف مرخالفيه على قول العلماءاذا فامت الحسة بانه اجاءنام ويسوغ الانكار على من فعل ماعد الفه والملام والخلاف منالاتة الاعلام رجة لهذه الامة التي ماجعل الشرعاماف الدون منحوج مل اللطف وألا كرام وهذا مغتصران شاءالله نافع لكثع من مسائل الخلاف والوفاق طامع أذكرها ان شاء الله عودة عر ألد لل والتعليل لسهل حفظه مل أهل الصعمل عن بقصد حفظ المذاهب فقط ورتشهملي أقرب طريق واحسناط (ومعتدرجة الامة فيائمتلاف الأغة إجله القدعزويدل علاصالحاوسعما واعماونغميه آمن والجدشه ربالعالين وتنسه اذا كانفالسنة خلاف لأحدمن الاغة الاربعة اكتفت ذك ولاأذ كرس خالف فيها من غسرهم فاتل بكن أحدمتهم خالف في تلاء المسئلة وكان فيهاخلاف لغوهما حقت الحاذصكر المثلف استطهران في المستالة خلافاوما توفيق الاباشعليه نوكات وهوحسبى وقع الوكيل (كتاب الطهارة) لاتصم السلاة الامطهارة لقكنه بالاجاع وأجع العلامل وجوب الطهارة بالماءعند وجودهمم امكان استعماله وعدم الاحتياج البعو التعم عنبد فغدوالتراب وأجمع فقهاء الامسارطي أنساء

وأقرب وبعيد وأبعد بالنظر لمفام كل انسان وشعاع قورا أشريعة بشعلهم كلهسم ويعمهم وان تفاوتوا النظر القام الاسلام والاعمان والاحمان (آحده) حدمن كرع من عن الشريعة المطهرة حي شبع وروى منهاا لمسروا لمنان وعلم أنشر ومفعد سلى الله عليه وسلمات شرومة واسعة مامعة لمفام الاسلام والاء ان والاحسان وانه الاموج ولاضمو فيهاعلى أحمد من المسلين ومن شهدذاك فيها فشسهود أنطع وجمان فالاللة تعالى فالوما معل عليكوفي الدين من حوج ومن ادعى الحرج في الدين فقد مالف صريح القرآن (وأشكره) شكر من علم كال شريعة عد صلى الدعليه وسلم فوقف عند ماحدت فمن الآمروالهي والترغيب والترهيب وأبردفها شدأ الاان شهده شعاع الدلدل والبرهان غان الشارع ماسكت عن أشيا ما لارحة ما لامة لالذهول ولانسيان (وأسام) البعث المع من ورَّق الله تعالى حسن الفلن بالاغة ومقلدهم وأفام لحيسم أقوالهم الدلى والمرهان اماس طريق النظر والاستدلال وامامن طريق التسليم والأعمان واماس طريق الكثف والعمان ولاند لكل مسامن أحدهد والطرق اسطابق اعتفاده والجنان قوقه باللسان انسار أهة المسلين على هدى من رمم في كل من وأوات وكل من إيسل الى عدد الاعتقاد من طريق الكشف والعمان وحس علسه اعتقاد ذال من طريق التسلم والابمان وكالابجو زلناالطس فماحات بهالانساء مواختلاف شرائعهم فكذلك لابحو زلناالطمن فهااسة نبطه الأتحة الجنهدون بطريق الاستهادوالاستمسان ويوضعواك ذاك أن تعلم بالمني أتاالشريعة مان من ميت الاحروالنبي على مرتبق تخفيف وأشديد لاعلى مرتبة واحدة كاسد أن إيضاحه فالمزان فانحسم المكلفسين لايخرجون عن قسين قوى وضعف من حسث اعمانه أوجعهم في ال عصرو زمان فن قوى منهم خوطب التشديد والاحد بالعزائم ومن ضعف سنهم خوطب التنفيف والإخذ بالرخص وعل منهما حنا في شريعة من وبه وتعدان فلا دو مرا القوى فالنزول الى الرخصة ولا وكلف الضعف بالصعود العزية وقدرفوا فالفن جدم أدلة الشروعة وأقوال طائها عنسد كل من عليهذه الميزان وقول بعضهمان الخلاف المقيق بنطأتفتن شلالا رقفع بالحاليجول على من لم يعرف قواعدهمذا الكتاب لأن الخلاف الذى لا يرتفع من بين اقوال اعدا السريمة مستصل عندساحب همده المؤان فامضن بأشى ماقلته النافى كل حدوث ومقادله أوكل قول ومقادله تحدكل واحدمتهما لاحداث ويكون يخففاوالآ خرمشددا واكل منهمار جال في حال معاشرتهم الاجمال ومن المحال ان لا يوجد لذا وولان معافي حكوا حد يخففان أوم شددان وقد مكون في المسئرة الواحدة ثلاثة أقوال أوا كثراً وقول مفصل فالحاذق مدعل فول الهمايناسيه وعقاريه في المنفيف والتشديد حسب الامكان وقد قال الامام الشافعي وغسره ان اعال الحديث أوالغوان أولى من الفاء أحدهماوان ذلك من كال مقام الاعان وقد أمر قالله تعالى بان تفيم الدس ولانتفر في معفظاته عن عدم الاركان فاخد الدى من على الما قامة الدي وعدم اضعاعه مِبْ ٱلْحَمِنَاالعملِ عِلْقَحِبْته هـ ذه الميزان (وأشهد) أن لااله الاالقومله لأشر يلنَّهُ شهادة نبوي فاثنهاغرف الجنان (وأشهد) أن سيدناومولاناعد اعدد ورسوله الذى فضاه على كافة خلقه وعشه بالشر دعة المهدا وحعل اجاع أمته ملغاني وجوب العمل بالسنة والفرآن اللهم فصل وسلمعايه وعلى سائر الانبياء والمرسلين وعلى الحموصهم أجعن وجسوالة ابعن فحباحسان الحاوم الدن صلاة وسلامالا المن دوام مكان النسران والحنان آمن الهم آمن (وبعد) فهذ معزان نفسة عالمة المفدار عاولت فماما يصوه عكن المعرس الاداة المتفارة في الظاهر و من أقوال جسم الحتهد بن ومقلد مهمن الاولن والآنم من الى وم القيامة كذلك واعرف اعداسية في الدفاف سآر الادواد وصنفتها باشادة أكاوأهل العصر من مشاع الاسلام وأغة العصر بعدان عرضة اعليه وسل الماته اوذ كرت أم أن لاأحسران المتها الابعد أن ينظروا فيها فان قباوها أبغيتها وان ام تضوها عوم افاف بعمداله أحب الوفاذ وأكره الملاف لاسم اف قواعدالدن وان كان الاختلاف وحدة مقوم آخر بن فرحم الله من رأى فهاخلا وأصلمه بصرة للدن وكان من أعظم الدواعث لى على تأليفها الاخوان قرباب العسمل بما

الهارعذما وآحاحهاعنزة واحدة فالطهارة والتطهر تضنه قوله تعالىتم علكمن الدين ماوصيره فوحاوالذي أوحينا المسلة وماوصينا بدام اهم وموسى كغرها من الماه الاماصكي وعسى أن أفهوا الدين ولا تنقر فوافيه واعطاء فوافى تفليد هم من فواهم بالسان ان سائر أعدة المسلين نادراان فومامنعوا الوضوءعاء على مدى من رجمو من اعتقاد هرد الناط غنان لمقوموا واحت عقوق أغنهم في الادب معهم و يحوزوا المروقوماأحاز ودالضرورة النواب المرتب على ذلك في الدار الآخوة وعفر جمن قال ذلك منهم ملساته ان سائر أعمة المسلين على هدى وأحازقوم التهمع وجوده منرجم ولمعتقدذك بقلمه عماه ومتلس بهمن صفة النقاق الاسفرالذي ذمه رسول الدسل السعلم واتفق العلماءعلى انهلا تصير وسلولا سهاوقدة مانيد سعانه وتعالى منافق الكفار بنفاقهم زيادة على مصول ذمهم بصفة كفرهم في الطهارة الاطلاء كيعن أبن نعه قرله تعالى اأماال سول لا عوز طالة من مساوعون في الكفر من الذين واله ا آمنا ما فواهه-م وارتؤمن أى لمل والاصمحواز الطهارة قاوم ومعاوم أن علماعابه الله تعالى على الكفارة السلون أولى التردعنه وعما يقرب من شبه صورته سائرالمائعات كذلك لاتزال مدالمقلدون باب المبادرة الحالا تكارعلى من مالف قواعد مذاهبهم عن هومن أهل الاستهاد في النياسة الإطالماء عندمالك الشر دسة فاته على هـ دىمن د به و رعما أظهر مستنده في مذهبه لمن أنكر علمه فأذعن أه وخيل من والشافع وأحد وقال أو سادرته الىالانكارعليه وهنذامن جهنمقاصدي متأليف هذا الكتاب والاعمال مالنمات وانحالكل حنيفة تزال بكلما تعطاهر امرئمانوى فاعماواأمها الاخوانعل الوصول الحذوق هذمالمزان والمكور للمادرة الحاد كارهاقسلان (فصيل) والماء الشمس تطالعواجم هذه الفصول التى سنقدمها بندى الكلام عليهاأى قبل كتاب الطهارة بل ولوأ فكرها مكروه على ألاصومن مذه احدكر بصدمطالمة فصوفحافر عاكان معذور الفراسة اوقلة وحودذا نق لهامن أقرادكم كاسماني بمائه الشافعي والخنارعندمنانري ان شاماً الله تعالى (اذاعلت) ذَلك وأردت أن تعلم أوما ذاليه من دخول جيم أقوال الاتحة الجنمدين اصابه عسدم كاهته وهو ومفلدم مالى ومالدن في شعاع نورا الشريعة المطهرة يحيث لاترى قولا واحد امنها خار حاص الشريعة مذهب الاغة الثلاثة والماء المطهرة فتأمل وتدرفهاأ رشدك بالني البهوذ الثان تعمروته في يقينا عازمان الشريعة المطهرة المسفن غيرمكر وه بالانفاق حامت من حث سهود الامروالنهى في على مسئلة ذات خلاف على مرتد تن يُخفيف وتشديد لاعلى مرتبة و عبكر عن شاهد كراهته واحدة كانطنه بعض المقلدين والاثار وقع بينهما الملاف بشهود التناقض ولاخلاف ولاتناقض في نفس وكره أحسدالمس بالنار الام كاسأن ا بضاحه فالفصول الآتمة انشاء المدتعال فان محموع الشريعة يرجم الى امروش وال (فصل) والمادالمستعمل في منهما بنقسم عندالعلماء على تعتين تحفيف وتشديدوأماا المكالفامس الذى هوالمباح فهومستوى فرش الطهارة طاهر غرمطهر الطرفن وقدوسه بالشة الصالحة الى فسم المندوب وبالنه الفاسدة الى قسم المكروه هذا محموع أحكام على المشهور من مذهب أبي الشريعة وايضاح ذالثأن من الاعة من حل مطلق الامرعلي الوجوب الجازم ومنهم من حله على الندب حنيفة والاصع منمذهب ومنهمن حل مطاق النهى على القر موصهم من حد على الكراهة ثمان لكل من المرتبة ين رجالاف حال الشافعي وأحد ومطهرعند ماشرتهم الذكالف فن قوى منهم من حيث اعاته وجمعه خوط معالعز عة والتشديد الوارد في الشريعة مالك وتحس فيروا يةعن أى صر بحاأ والمستنبط مهافى مذهب ذاك المكاف أوغوه ومن ضعف منهم من حيث عي تبة اعانه أوضعف حنفة وهوقول أبي يوسف جمه خوطب الرخصة والتنفيف الوارد كذلك في الشر بعية صريحا أوالستنبط منها في مذهب ذاك وماء الوردوانقل لاشطهريه المكلف أرمذهب عره كأشار المهقولة تعالى فانقو القدما ستطعتم خطاماها مارقوله صلى القعليه وسلم بالاتفاق (قصمل) والماء اذاأهم تنكواهم فأنواسه مااستعامتم أى كذاك فلامؤم القوى السذكود والتزول الهم بمة الرخصة المتغبر بالزعفران وغعوومن والضمف وهو يقدرعل العمل بالعزعة والتشديد لانذاك كالثلاعب بأعين كاسساق إيضاحه في الطاهرات تغراحكثرا الفصول الآتهان شاءاته تعالىو كذلك لانكلف الضعيف المذكور بالصعود الى مرتبة العزعة والتشديد لايتطهسريه عنسد ماآك والعمل فالتمع هزه عنه امكن لوتكلف وفعل فالنالا غنعه الابو حه شرعي فالمرتبثان المذكور فان على والشافعي وأحدوأحازذاك الترته الوجونيلا على التنبع كاقد يتوهمه ومضهمة فالا والفلط فامس ان قدرعلى استعماله الماء مسا أوحنيفة وأسحابه وقالوا أوشرطان يتعم بالتواب وايس أن قسدوعلى القيام في الفر ينسسة ان يعسلى بالسا وايس لمن قسدوعلى تفسوالماه بالطاهر لاعتع الصلاة مالسأان بصلى على الجنب وهكذا في سائرالوا بعبات وكذات الخول في الافضيل من السنن مع الطهارة به ماليطيخ به أو المفضول فامس من الأدب الديفعل المفضول مع قدرته على فعل الافضل . فعلم ان المستوفات ترجم بغلب على أخاله والماء الى مرتبتين كذاك فيصدم الأفضل على المغضول مديامم القدرة ويقدم الأولى شرعاعلى خلاف الاولى المتفر بطول المكث طهور وان مازراة الانصل والمفضول اصالة فعن أوادعد ماللوم فلا يتزل الى المفضول الاان عموص الافضل بالا تفاق وحكى عن ابن سعربن الهلاشطهريه والاغتسال

والوشويمن مامزهن مكوء عنداحدسانهه (فصل) اس الناروالشمس فراذالة النساسة تانوالاعند أي مشفة حتى أن طدالمشة أذاحف فيالشمس طهسر عنسده والادسخ وكسذاك اذا كانصلى الأرض تعاسة ففت في الشمس طهـ ر موضعها وجازت العسلاة علىه لاالتبيه وكذاك الناد ورالنداسة عنده (نصل)افاكانالمادالااكد دون قلتن تنبس بمجرد ملاقاة النساسة وانافريتغو عندالى منعة والشافي وأحدق احسدى روايتيه وقالمااك أحد فروايته الانوىائه طاهرمالميتغسير فانطغ قلتن وهما بحسمائة رطل المعدادي تقسرسا وبالدمشتي نحومائة وتماثنه أرطال وبالمساحة تحوذداع وربعطولا وعرشا وعمقال بنمس الإبالتغرمندالشافي وأحسدو فالماك لسالاه الدى على النساسة قدرمعاوم ولكنهمي تفراويه أوطعمه أورعه تنسسقليلا كان أوكثراوقال أوحنيفة الاعتمار بالاختلاطفي اختلطت النحاسة بالماء فعس الاأن يكون كثواوهو الذى اذا وله أحد حاسمة بقرل الأخرفا لمائب الذي إيتمرا لينبس وألجارى كازا كد منسد أي حنيفة وأحدوهلي القول الحدد الراج مستمذهب الشافي وقال ماك الحارى لا يغسس الابالتغرفليلا كان أوكشعا

إمقن بأاخى جده المعزان جيم الاواحم والنواحي الواردة في الكثاب والمستة ومااندي وتفرع على ذلك من بصم أقوال الأغة الحمودين ومقلدم والى ومالدن تعددا كلهالا تغر برعن مراتبي تخفيف وتشديد واكل منهسما رحال كاسسق ومن محقق عاذ كرناذ وقار كشفا كإذ قناه وكثف لناوحد جسم أقوال الأغدا أغتمدن ومقلدهم داخلة في قواعدالشر بعة المطهرة ومقتيسة من شعاع تو رهالا يخرج منها قول واحدعن الشريعة وسحت مطابقته قوفه بالسان انسائر أغة المسلن على هدى من رجم لاعتفاده ذاك بالخنان وعلى مزماو بفيناأن تل يجته ومصيب ورجع عن قوله المصدب واحدالا بصنه كأسرأتي ايضاحه فالقصول أنشاء الدنعالى وارتفع التناقض والخلاف عنده في احكام الشريعة واقوال علما مالان كالم القدتعالى ووسواه سسلى المتعليه وسلم يحلعن التناقض وكذاك كالدما الأغة عندمن عرف مقدارهم واطلع عنازع أقوالهم ومواضع استنباطاتها فالمنحكم استنبطه المجتهدالا وهومتفرع من الكثاب أوالسنة أومنهمامعاولا يقدسني صفذاك الحكم الذى استنبطه الحتهد مهل معض المقسلد نءواضع استناطاته وكل من شهدفي أحادث الشريعة أوأة والعائها تناقضا الاعكن رده فهوضعيف النظرولو اله كان علما بالاداة التي استندالها المتمدومنازع أفواله لل على حديث أوقول ومقابله على حال من احتذى مرتنى الشر بعة فانسن المعلوم اندرسول القعسل الله على وسير كان بخاطب الناس على قدر عفوهم ومقامهم فحضرة الاسلام أوالايمان أوالاحسان ونامل بأأخي فيقوله تعالى فالتالاعراب آمنا فال تؤمنوا ولكن قولوا أسلناالآبة قعط علىاعاقلناه والافان خطابه لاكامرا اعصابة من خطابه لأحلاف العرب وأن مقامهن با بعصل الشعليه وسلول السمح والطاحة في النشط والمكره والمسروا لمسرعن طلب ان سابعه صلى الشعليه وسلوعلى صلاة الصيروا المصرفقط دون غرهمامن الصلوات ودوت الزكاة والحدوا المساموا فهادوغوها وقدتهما لاغة الجتهدون ومقلدوهم وسول القدسلي الشعليه وسلاعل ذاك فماوحد وارسول الدصل الدعليه وساشده فيه عادة شدورا فيه أمراكان أونها وماوحد ومخفف فه خففوا فيه فاعقد باأسى على اعتقادها قررته و بينته الك في هدا المران ولا يضرك غرابتها فانهامن عاوم أهل الله تعالى وهي أقرب الحاطر بق الادب مع الانف عما تعتقده أزت من ترجيهمذهب على مذهب بغوطو وتأشرى وأبن قول من يقول انسائر أغة المسلن أوالاغة الاربعة الآن على هدى من رجم ظاهرا و بأطناعن بقول الانة أر باعهم أوا كثر على غيرا لحق في نفس الاحي، وأن أردت باأخي ان تعلي نفاسة هذه المران وكال عددائة هاالشريعة من آمات وأخبار وآثار وأقوال فلحماك أربعة من على المذاهب الارسة واقر أعليهم أدلة مذاهبهموا قوال علائهم وتعاليلهم التي سطروها في كتهم وانظر كشب تصادلون و مضعف معضهم ادا اعض وأقوال بعض وتعلوا صواحهم على بعضهم بعضاحي كان الخذاف الفراس ال واحدقدنو بمن الشريعة ولايكاد أحدهم بعثقدذ النالوقت انسائر أغذا لمسلن على هدى من رحسم أداعةلاف صاحب هذه المزان فانه مالس على منصة في مرور وطمأنونة كالسلطان ما كم عر ورق معزانه على على قول من أقوا لهم لا يرى قولا واحدامن أفوالهم خارجاعن من تدين المزان من تضفف أوتشد مدل رى الشردمة كاله الكل ما قالو ، لوسعها وفاعل بالني مده المران وعلم الاخرا المامن طلمة المذاهب ألاريعة أصيطوا باعلاان ليصاوال مقام الذوق لهابطريق الكشف كالشارا اليه قوله تعالى فان إرسها وادل فطل والفوز واأبضابصة اعتفادهم فكالم أغتم ومقلدم مريطا بقوابقاو ممقواهم بالسان انسائراغة المسمنعلى مسدى من رجم مان البكن ذاك كشفا و يعمنا فليكن اعا فاوسلها و تعليكم أما الانوان احقال الأذى عن يعادلكن صعة هذه المزانة الذوقهاوقال أن تحضروه معكمال قراءتها عا علىالمذاعب الارسة واله معذو ولايكاد يسل الم صفه الفراسة اورعاوا فق مذاهب الحاضرين هيية لحسره ردالمذهب الذى لمعكن أحدس مقلده ماضر العدم من ينتصر اذلك المدهب وفي ذاك والالتعلى مراعاته وحوه المخلوقين تسال الدالعافية هوعاقر وناه للنماأى انتهت الميزان الشعرافية المدخسة بليمع أقوال الأعما المتهدين ومقلدمه فالشروعة المعدية نفع القيها المسلن (وقد) حسب لى أن أذكر الما أني

قاعدة هي كالمقدمة لفهم هذه الميزان بل هي من أقرب المطرف الى المسلم لها وذاك ان تبني أسلس تظرك أولاعلى الإعمان التدنعال هوالعالم كل شي والمكم في كل شي أزلا وأبد المأ أهدع هذا العالم وأحكم أحواله ومنشؤه وأقفن كاله أظهره على ماهومشاهد من الاختلاف الذى لاعكن حصره ولا ينضبط إص ممتفارا في الاحرجة والتراكب عنداغافي الاحوال والاسالس على حكم ماسيق بعصلم الدالعسام وعلى وفق ماتفذت بدارادة السلم الحكم فحاءعلى هذه الاوضاع والتاكسف واستفراهم وعلى مالاتنتهى المعفا بأتمس الشؤن والتصاريف وكان من جلة مربع حكمته وعظيم آلاثه وعيم وحثه ان قسم عساده الى قىمەن من ومصدواستعل كالدمنهما فعاخلى له من منعاق الوعدا والوصدوا و عدلكل منهما في هذه الدار يحكم عدله وسعة افضاله ما يصلرك أنه في حاله وما "له وعسوسات سورها ومعنو مات قسدرها ومصنوعات أندعها وأحكام تبرعها وحدود وضعها وشؤن أندعها فقث بذاك أمو رانحسدنات وانعقد مذلك نظاء الكائنات وكل مذلك شأف الزمان والمكان حنى قبل اقدليس في الامكان أبدع عما كان وال تعالى في كتابه القديم لقد خلفتا الإنسان في أحسن تقويم على انه سيعاته وتعالى الم يحدل على أفتر فاضام علاقا ولاعل ضارضارا مطلقا درعانفه مذاماضره فاوضرها امانفه هذاور عاضرها افوقت مانفعه في وقت آرونفوهذاني وقتماضره فيوقت آنو كاهومشاهدني الموحودات الحسية والمدركات المعتو بفلعان ملت صن الادرال بالافكار وأسرار خفت الاعلى من أراده عالم الاسرار ومن هذا يتعقق أن كالم مسمرة خلق له وإن الشاغاه وتمام شؤن الاوامز والآخرين وان الله هوالففي عن العالمان وحدث قفروت التمااني هذه القاعدة العظيمة علمتان الله تعالى لوعكر تسعيدمن حبقا كلفه أبدا وأن اختلاف أغة هذه الأمة في ذر وعالدن أحدها قسة وأفوم رشداوات الدتعالي اجتلقنا عشاول ينوع لناا انسكاليف سدى بالمرطهم احدامن المكافين المل باعر من أمو والدين تعدده على لسان المدمن المرسان أوعلى اسان امام من أغذا لهدى الميتهدين الاوق العمل بعطى وجهدني ذاله الوقت أعلى مراتب معادة ذلانا المكاف المقسومة له منتذ والدائقة عاله ولا صرف عن العمل بقول امام من أعما المدى أن العمل بقول امام آ مومنهما الا وفعاصرفه عنه انعطاط فذلك الوقت من الاكل فدر حته الملائقة بدرحة منه سمانه وتعالى اهل قمضة المعادة ورواية المنظ الاوفر فسمق دينهم ودنياهم كايلاطف الطبيب الحييب والدالمثل الاعلى وهوالقسر بسالهي لاسماوه والفاعل الختارق الاموان والاحساء والمدر المرشئ من سائر الانسيا فانظر باأخيالى حسن همذه القباعدة وضوحها وكمأزالت سناشكالات معمة وأفادت من أحكام عكمة فانذاذ فظرت فهالعس الانساف تحققت بعسة الاعتقادات سائر الأشه الاربعة ومقلدمه وضي الشعنهم أجعبن على هدى من وجماف ظاهرا لامرو باطنه وارتعترض قط على من تمسل عذهب من مذاهبهم ولاعلى من انتقل من مذهب منهاالى مذهب ولاعلى من قلد غسرا مامه منها من أوقات القمر ورات لاعتفادك بقيناان مذاهيم كلهاد اخلاف سباج الشريعة المطهرة كأسيأني اوضاحه وإن الشير بعقا لمظهرة حاءت شر بعة مه حادرا معة شاملة غابلة لسائر أقوال أغذا الحدي من هذه الامة المحادية وانكلامة مرفها هوعليه في نفسه على بصرة من أخي موعلى صراط مستقيم وأن اختلافهم انما هورجة بالأمة تشاعن كديرالهام الحكم فعلم جمانه وتعالى أن مصلحة البعدن والدين والدنياعة دوتعالى لهذا العدد المؤمن في كذا فاوجده له اطفامنه بعباده المؤمنين اذهوا العالم بالاحوال قبل تكو بنها فالمؤمن الكامل يؤمن ظاهرا وباطنا أن الدتمال لولم يعلم أزلاأن الأصغر عندة تعالى اعداده المؤمنين أنفسامه سم على نحوهذه المذاهب لمأأو مدهاهم وأقرهم عليه الركان يحملهم على أمر واحدلا يحو زلهم العدول عته اليغوه كاحرمالا شلاف في اصل الدر بصوفوا تعالى شرع لكرمن الدين مارسي به فوحاؤ الذي اوحسا المناوماوصننايه ابراهم ومومى وعيس أن أقبوا الدين ولاتنفرقوا فيه فأفهمذاك فانه نفيس واحذرأن شتبه علسن الحال فضعل الاختسلاف في الفروع كالاختلاف في الاصول فتزل بن القسدم في مهوا من التلف فان السنة الق هي قاضمة عندنا على ما تفهمه من الكتاب مصرحة بان المتلاف هذه الامة رحة بقوله الانتالية والموهو يعد حصائصه في استعمامن معناه وحمل اختلاف استى رحمة وكان فعن

المهذب وهوقوى (فصل) استعمال أواني الذهب والغضة في الاعل والشرب والوضوه الرجال والناء منهى عنه بالاتفاذيهي غدرم الافي تول الشافي وقال داوداغا يحرمااشرب ماصةوا تخاذها يحرم عنسد أي مندفة ومالك وأحدوهو الاصرمن مذهب الشافى والمغتب بالذهب حرام مالاتفاق وبالفضة وأمعند مالك والشافع وأحدادا كانت الضبة كسعرة لزينة وقال أوحنيفة لايحسرم التضبف بالفضة مطلقا (فصدل) والسوال سنة بالاتفاق وقال داردهوواجم وزاداسمق فقال أنتركه عامدا بطلت سلاته وهل يكره للمائر بعسدال والقال أمو حسفة ومالك لامكره وقال الشاقعي بكرموعن أحسد روامتان كالمذهبين وانفتان واحب عندمالك والشافي واجدوقال أوحنيفة هو منتب (باب التباسة) أجموالا تمقعل نحاسة الحر الاماحكي عن داودانه قال بطهارتها مع تحر عهاوانفقوا على أنهااذا تخلت بنفسها طهرت فات حلت عطر حراي فيهالم تطهر مندالشافي وأحد وقال مالك مكره تخليلها فان خلات طهرت وحلت وقال أو منتقة ناع اقللهاو اطهر ادا تعالت رفعل

وهوالغدم من قول الشاقي

واختاره جاعية من أعدايه

كالمغوى وامام الحدرمان

والغزالي قال النووى في شرح

(فسنل) والكلب تبس قلد الشافي وأحدر بغسل الاناء من ولوغه فيه سيعالتباسته وقال أو حديثة فعاسته ولكن

بعل فدل ماتفسريه كفسل ساز النساسان فاذاغلب على ظنه تواله ولو بقسسة كه في والافلايد من فسله حق بغلب على ظنه ازالته ولوعشرين من

مى مى المال هوطاهرالا بخس وقال مال نفسل الاناء مولغ فيه لكن يفسل الاناء تعبدا ولو أدخس الكلب يده الورجي في الاناوجب غسله سعاكا الوغ خلافا المالك الانه

يغس ذاك بالولوغ (احسال) والمتزرستلمه كالكلب بفسمل ماتنبس به سبيعممات على الامنع من مذعب الشافئ قال النووى الراجمن حيث العليل انعيكن

في المتررغسة واسدة بالتراب وسيدة بالتراب وسيدة المالة وهو وسيدة المالة التراهدا الوجوب المترود الشرع وما الديد وله معدل المالة وليس المالة والمعدل المالة والمعدل المالة والمعدل المالة والمعدل المالة والمعدل المالة والمعدل المالة والمالة والمالة

كسائر التهلبات ( فسل) وأمافسل الأثار والثومواليدن مساسائر النهاسات عبالكاب والختر فليس قه علامتدان منيقة ومالكوالشافي وعن أخد

ويدارس المناشق والمدرب العبد ن فسل الرائسيسات غير الارض فقيل الاناسسيع مران وفي رواية ثلاثاومنه رواية في اسقاط العدد قيا

مراسوول روايه علاماوهه رواية فياسقاط العدد قبا عدا الكلب والخرز رويكني الرش هني ولسي ليطنم غير الذن يضيل من والالمست

فينامذا با هو رد بما هال ان القائمان الماحل أزلاات الاحقا والاسلم مند متعالى أحدا العبد المؤسن ف المام دينه النظور بالماما الماري المالالاحقاق عن المارية المارية المارية المارية المارية العبد الاحتمالات

يقتض في آتا و حقة المناقاتين عند منظرة القول بعدم محفا الطهارة بسوى فتألما المؤخرة بل أحدا كان التعرف فيتم وألهمة تقلده دانتركهما هو الاخوان محدودته م و المام إلقد محداه وتعالى ال الاخطر والإسلام عند مناقاتي أنساف الماللة المالية ويتحدود في الانتقاض المراسم العرب على المناقض المناقبة المنا

الكياب مثلا ولونغرفته من المتأمان الشامة لكا، الفليل والفسيل من ذاكسها احداها ابتراب لام رهنخي ذاك أو حدله امام هدى الفهمه عنه اطلاق القرار جوموب ذاك في حق الله مدا والهمه التقليفه لما تتم باهوالا ولدى حقه أرضا هو لمناحج انه وماليان الأحظ والاصلح عنده تعالى أهذا المسدالمؤمن ان بقضيض و يشتنشق مثلاني الموضوه الإمريقتشي ذلك أوعداه الما هدى الفهمة عنه اطلاقا القول هو جوب ذاك ف حق الله أحدوا لهمه التقليفة لينتم ماهو الاولي في حقوه كذا القول فسائز الاحكام

ويرويدة التق حرَّق المسدولة عمادة الشاهدانية ما هوا الأول في هذه وهذا الأنول في سارق الأرساء في ما سياس المراق الأرساء في ما سياس المراق الأرساء المراق الم

من رئيم فاسيدان بنطسته هندسلام ناسه وتعمونات بكن من رئيدا الإصراط مستخم . ه لا يتطالها لا سرى اماق تصالي بنهم نشرة مر حسامه من سائواسعة أو الم الفهوش مقلد من اما مصد ما طلادة قال لمكرى من قبل المستطلان وقال كالا هنران هل مستري ما العراق هي شامه ان استحساس فل طائفة من هذه الامة تحكم من آمكا به الشريعة في هل الفرة الي رعيا يكون طريقا الترقيم الى أهل عاهم صليب رو بنا يكون منطقا المناصرة من المقطورة من المناسبة المناسبة كالمناطقة على المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة من أنيم الحل وجهه الذا تعدادات الفاقية على الكافر أبد تستمون في الذي المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة والمناسبة والمناسبة المناسبة ا

ر عابة ون مقاية ما دار هـ قد الميزان الكريما التي ريباً إنسه قريعة بثلها أن هذه الميزان المتعرانية المدنية بعد عداسيا أن هذه الميزان المتعرانية المدنية بمنع حداسيا المقاية المنطقة المتعرفة المنطقة المتعرفة ال

شديد وكانهم بحوالى أثر العلمائة من دولون بقوانهى الألادوادس المتشدس والمشأوم الى بوم الديرة والوليجادل هؤلاء كالهم وإستامهم ووترجيع المذاجه بالمتسدوسة والمستحدث كالهاتصحة الارجيع فيمالمذهب طويعده بالاغترافها كالهامن عيدالشر مستالملهم تودلك من اصعب بايتعمله

منفالشافير أبحشفة وؤال المارفون عامرارا سكام الدتعالى ثماني استخرت الدنصالي وأجبتهماني سؤالهم في احضاح المعزان مسدا الم أفي الذي لا عثقدان العداسية في المعمن أعمة الاسلام وملكث فيسه نهاية ما أعلم مسس الحاحة المهمن الدعط والارضاح لمانها رنز آت أحادث الشريعة الني قبل بنا قضها وبالندي على ذلك من وسعراقو لاالجتودن ومقلدمهن سار أواسالفقه من السالطهارة الى المواوال العقه على مرتدى الشريعة من تعضف وتشديد حي لهن عندهم في الشريعة تنافض فانساهم فاعها مزان لا تكاد الإنسان برى في ذارة امن أهل عصره وقدمت على ذلك عدة فصول نافعة هي كالشرح لما أشكل من الفاظها علهم أوكالدهلز الذي يتوصل منه الىصدرالدارو بعضها مشيل على ذكر أمثلة تعسوسة تقرب على العقل كيفية تفريم جيم المذاهب سنعين الشريعة الكبرى وكيفية اتصال أقوال آخوادوار المقلدين ماول أدوارهم آلذى هوماخوذمن مضرة الوسى الالحى من عوش الى كرسى الى قسلم الى الى وال حضرة حدرل علىه السلام الى حضرة مسمدنا مجد صلى انتدعليه وسلم الى العجامة الى التابعين الى تأسم الناسه ألى الاغة الفنهدن ومقلدهم الى وم الدن وعلى بمان شعرة وشبكة ودائرة و عر يعا المناظر فيها اذا تامل أن جسما قوال الاغة لاعفر جنى منهاعن الشريعة وعلى منان أن جدم الاغة المحمد من مشفعون فيأتباعهم وبالمنظونهم فبجيع شدائدهم فبالدنبا والوزخ ويوم القيامة حتى يحاوز واالصراط وعلى بدان أنكل مذهب سلكه المقلدوعل بعطى وحدالاخلاص أوسله الياب الحنة وعلى سان قرب مدازل الاغة على تهراطياة من منزل رسول القصل الدعليه وساع كالعطاء الكشف وعلى سان ذمال أى وسان ترى جيم الاعدمن القول به فدس السعرة حل السما الإسام الاعظم ألو حسفه رشى الله عنسه خلاف ما نظله معضهم به وخفت ألواب الفقه مخاتمة نفسة مشقلة على بمان سسمشر وصة جسم التكالث وهوان أحكاما فين الحسة ترات من الاملاك السماوية فاكرم مامن مؤان لأعلم أحداسيقني الحاوضع مثلهاوكل من تحقق ذوقها دخل في تعم الاندوسار بقرر جسم مذاهب الهنهدين وأقوال مقلدمسم ويقوم فانفر برذال مقامهمت كانه صاحب ذاك الذهب أوالفول العارف بدليه وموضع امتساطه وصارلا عدسيامن أقوال الاعمة ومفلدم والاوهومستندال آنة أوحديث أوأثر أواجاع أوقياس سعيم على أصل سيم كاسبأتي بضاحه في المصول الآنمة انشاء القد تعالى ذاك فضل الله بوتيه من ساء والله دوا الفضيل العظم وأسأل الدتعالى من فضيله أن يعمى هذا الكتاب من كل صدو وحادد بدس فيسه مالس من كلاى عاعالف فاهرالشر صدة لمنفرالناس من مطالمته كارقع ل ذلك مع من الاعداء فانهد سوافى كتاب المسمى بالصرالمور ودق المواثبق والمهود أمورا تفالف ظاهرالشر بعقة ودار واجا في الحامع الازهروغم وحصل مذاك فتنة عظمة وما تعدت الفتنة حتى أرسلت المرتحثي الي عليها خطوط الملاه فنتشها العلاء فيصدوا فهاشبا عما يخالف ظاهر الشريعة عادسه الاعداء فالشات ال مضرفير ساعهبوا خدشرب ألمالمن وانشرع فذكرا لفصول الموضعة الزان فاؤول وباشه التوقيق لانصل ان قال قائل ان حال حسرا قوال الاعمة المتهدين على عالتن رفع الخلاف ومعاوم ان الخلاف اذَا تَعَقَّرُ مِنْ عِلَانِ مِنْ لا رَفْعَ مَا خُلْ وَفَا لُواسوا لا مِ كَذَلْتُ ( ) إلكن عَنْدَ كل من أم يعَ عَق شوق هذه المزان أمامن تعققها وحل الحدث والقولن على النفان الخلاف وتفوهنده كأسسأني الضاحه فالفصول الآنية فاحل وأخى قول من وال ان الدن المعقر ون طائفت لارتفع والحل على مالت على حال من إنتقل هد د مالمران واحل قول من قال ان القداد فر تقرط الله كو وعلى من تعقلها لائه لارى بن أدوال أعل الد تمال علا فاعتقا أداوا المنسر ب العالمان (نَصل ﴾ ابال بالني أن تبادر أول ماعن لرنبي المزان اليفهم تون المرتبن على الضير مطلقاسي الالكاف بكون مخواس فالزخسة والمزعة فأى حكمتاه فقدقد منااك أن المرتبتين على التربيب الوجوبي لاعلى الفيسير بسرطه الآتي فأوائل الفصيل السابيع عنسدالاستشاء والهلس الاوليالن فدرعلى فعل العزعة أن يتزل الى فعدل الرخصة الحائزة وقدد خدل على بعض طلبة العملم وأناأقررنى أدلة المذاهب وأقوال علمائه افتوهم أني أقرر داك الطلمة على وحه التصعر من فعل العزعة والرخصة

ماقال منسل من ولهما وهما فيالحكسواء وقال أحدثول الصيمالها كالطمامطاهر (نصل) حاود الميته كلها تطهر بالدماغ الاحلدالخزو عنسد أبي سنيفة وأظهر الر واشت عن مالك أنهالا تطهر لكناتستعمل فبالاشماء البابسةوق المامن بينسائر المائعات وهنسد الشافي تعلير المساود كلها بالدباغ الإحلاالكلب وأفحسنز وومآ يزار منهما أومن أحدهما وعن أحدر وابتان أشهرهما لاتطهر ولابباحالا نتفاعها في شي كليم المشة وحكى عن الزهرى أنه فال ينتفع عاود المستاف كلهامن خودباغ (فصل) والذكاة لاتعمل شأفه الأبؤ كل مندالشافي وأحمد واذاذكيت سادت مبئة رهندماك تعمل الاني انكثزرواذاذكي عندهسم أوكاب فلده طاهسر يحوز بمعموا لوضوه فيموان ارديغ وكذاعنه أيحنيفة وان جيم أحرائه من المرحله طاهر الآآن الحب حنسده عسرم وصد مالك مكروه (نصل) سعرالمينة فد الأدى عس عنسدالشافي وكذاالصوف والوردةالساك هوطاهر مطلقالانه عالابحله المون سواء كان دوكل اسه كالنعموا خسل أولاكا خمار والكلب فعنده شعرالكاب والخستزبرطاهران فيحال الحياة والمرت والعصيع من مذهب أجد طهارة الشعر والوم والصوف وهذاءذه

الىحيامسه و زادهانده فقال طهارة القرن والسن والريش والمظم أذلاروح فها وحكى عن الحسن والاوزاع ان الشعو دكلها فيسة لكنها تطهر بالغسل واختلف الاغسة فيحواز الانتفاء شعرالخةرف اللرزةرخص فبه الوحشفة ومالك ومتم منسه ألشافعي وكهمه أجد وقال الخرز بالمفاحدال ﴿ فَسل ﴾ مالانفس 4 سائلة كأكفه والفهل والخنضاء والعقرب اذامات في شئ من المائعات لائتسيه ولامقسده عندان حنفية ومالنوانه طاهرق نفسه والراجيرمن مذهب الشافعي اته لآينيس المائم ولكته فمس في نفسه بالموت وهمذامذهب أحد ومذهب الشافعي أن الدود المتوادق الماكول اذامات فسهلا بنسمه صوزا كله خهورا بعاش في الماء كالضغدم اذامات في الماء السرعسه مندا لثلاثة علاة الاسحنيفة وألجرادوالسملة طأهران بالإجاءوق تعاسة الآدى المرت الشافي قولان اعهمالا ينبس وهومذهب مالك وأحد وقال أنوحنيفة ينجس لكنه يطهر بالغسل والجنب والحائض والمشوك اذاغس واحتدمتهم مدءق إيادفه ما مقلمل عالما الماق

علىطهارته بالإحاج (فصل) وسؤرا لكاب والخنز مر وأحدوس رماسواهماطاهر اكن الاصع من مذهب أحد

منحب انجم الائمة على هدى من رجم قصار بحط على و يقول أن فلا نالا يتقيد عدة هب أي على طربق الذموا لنقص لى لا على طريق وسعاطلا عي على أدفة الاغة والله تعالى بفقوله العذره بعدم تعقل هذه المران الفر يبة ويكون على علم جيع الآخوات أنى ماقورت مذهما من مذاهب الاغة الايعداطلام على أدلة صاحبه لاعلى وحمصن الظن به والتسلم له فقط كايف له مضهم ومن شد في قول هذا فلمنظر في كذال المسمى بالمهر المدن في مان أوفة الجمهد من فانه معرف صدق بقيدًا واعال التضعيب القول الحالاغة من غيراطلاع على دليله لان أحدهم قدر حمصه مخلاف مااذا عرفت الادة في ذلك في كتاب أوسنة مشلافاتهلا بصومتي رجوعهن تقر وذالث المذهب كإبعرف ذاك من اطاع على فوجيبي الكلام الائة الآن من اللهارة الى آخر أوال الفقه فان وجهت في هذه المزائما بقاس عليه جمع الاقوال المشعلة والمتدرسة وعلت أن الذين علوا بتق المذاهب ودافوا السياو انترابها الناس الى أن ما واكافوا على هدى من رجم فيها عكس من بقولون انهم كافوا في ذائ على خطأ فقد علت باأخي اني لا أقول بتنبير المكلف بين العمل بالرخصة والعزعة مع القدرة على فعل العزعة المتعمنة علمه معاذ الله أأن أقول مذالك فانه كالتلاعب الدن كامر في المران اعد تدون النصية العاجز عن فعل المرز عد المذكورة قطمالاته منتسد تصدرال خصدة المذكورة في حقه عزعة بل أقول ان من الواحب على كل مقلد من طريق الاتصاف أتلابعهل وخصسة فالهاامام مذهبه الاان كان من أهله اواته يحب علسه العبل بالعزعة التيقال باعرامامه حث قدرعلهالان المكرراء والى كلام الشار عوالاسالة لاالى كلام غرولاسما انكان دايدل الغراقوى خلاف ماعليه بعض المقللان متى المقال لى الو وحدث مديثا في المضارى ومسلم إراخذ بهاماى لا أعمل به وذاك مهل منه بالسرعة وأول من يتعرا منه امامه وكان من الواجب عليه حل امامه على انه لم يظفر خاك الحديث اولم صوعت ده كاساني ايضاحه في الفعمول انشاء الديث المالية أظفر بعديث عانقن عليه الشفان قال بضعفه أحدين ستدبنض مفه أمداوني كادم الفوم لاينبني لاحدالعمل بالقول المرجوح الاأنكان أحوط فيالدن من القول الارج كالقول بنقض الطهارة صند الشافعية بلس الصغيرة والشعر والظفرةان هذاالقول وانكان عندهم ضعيفا فهوأ حوطف الدس فكان الوضورمنسه أولى انتهى وصاحب الذوق فذه المزان رى جمع مذاهب الاتمة الجنهدين وأقوال مقلديهم كالبائس بمة واحدة لشفس واحد للتهاذات مرتنتين على من على عرقية منهما سرطها أصاب كاسيانى ابضاحه في الفصول ان شاءالله تعالى وقد الطلعن القدتعالى من طريق الالهام على دايسل الفول الامام داودالفااهرى رضيا بقدعت بنفض الطهارة بلس الصغرة التي لاثنتي وهوأ ت اشتعال أطلق اسم النساء على الاطفال في قوله تعالى في قصة فرجون بذيم أرناء هيو يستميي نساءهم ومعاوم أن فرحون الحا كان يستمى الانفي عقب ولادتها فكالطلق الفي تعالى أسم النساء على الانثى في قصة الذيح فكذلك يكون المكرف قوله تعالى أولام مترانسا والقياس على عدسوا وهواستنباط حسن احده لفعرى فانعصمل علة المنقض الافوقة من حث هي مقطع النظر عن كونها تشني أولا تشني فقس عليه باأتى كل مالم تطلع امن كالم الاغة على دليل مريم في الكتاب أوالسنة واباك أن رد كالم أحد من الاغة أوتضعفه مفهمت فان فهمت اذا قرن بفهم أحدمن الاغمة المجتهدين كان كالحياءوالله أعلم

( فصل) وان قال قائل فهل عب عند كم على القلد العمل بالارج من القواين أو الوجهين في مذهبه ماداملم يصل الى معرفة هذه الميزان من طريق النوق والكشف . فالجواب نج يجب عليه ذالسادام لميصل الممقام الذوق لحذه المزأن كاعليه على الناس فكل مصر عفلاف مااذا وسل الى مقام الذوق لحذه الميان المذكورة ورأى جدع أفوال العلمو بعورعاومهم تتغسر من عين الشريعة الاولى تبتدئ مها وتنتي الباكاسأ يسانه فضل الامثان الحسوسة لاتصال أقوال العلاء كالهمس الشريعة الكرى ف مشهد صاحب هذا المقام فان من اطلع على ذاك من طريق كشفه رأى جيم المذاهب وأقوال علمائها المنجس صدابي حنيفة والشافي مصداة بعن الشريعة وشارعة اليها كأنصال الكف بالأساب والظل بالشآخص ومثل هدذ الايؤمي

ان سورساع الهام عص وقال مالك بطهارة السؤر مطلقا واتفق الاغة الثلاثة على أن سؤرا المغلل والحار طا هر ضعر معلهر و حکی رہن أى منتفسة الشبلة في كونه مطهرا وفائدته أثمن ارتعد ماءتوضابه مع التهم والاصع من مذهب أحدد تعاسته واتفيقوا علىطهارة الحرة ومادونهافي الحلقة رحكيون أى منعقة أنه كره سؤرا لهرة وحكى عن الاو راجي والثوري ان سؤرمالا بوكل المنصي غرالآدي (أفسل) الأحمومن مذهب الشافعي أن ساز النساسات ستوىقليلها وكشرهاني حكمالازالة فلاسنى منشى منهاالاما يتعذرالا مترازمنه فالياكدم البستمات وكدم الدماميسل والقر وحودم العراغبت وونيم النباب وموضه القصدوا لحامة وطن الشارع وهدذا مذهب مالك الاأن عنده قليل سائر الدماء معفو عنه وقال أوخسفة دم القمل والمراغبت والسقطاهر واعتسرا وحنضة فيسائر النساسات قدراد رهماليغلي فعسل مادونه معفوا عنيه (فصل) والرطوية التي

وهدنا مذهب مائك الاأن صند قابل ساز المندمه هو صند قابل الوجنية در والدوراند. واصد والحراف في الرائز واصد والحراف في الانتخاط المنافقة التسامات قدرالا رحم البني المنافقة التسامات والوطروة التي عضر من المدة تحسب المنافقة والمواطرة التي بعضية أدفا ليطم أنها والوالول المنافقة والمنافقة والساف واحد منافقة والمنافقة والسم المنافقة والساف والسم والمنافقة والمناف

طاهر وهوقول قديمالشانسي

التمديم مدين شهودة ساوى المذاهب في الاختذاء من السريسة وانه لسريمة مي أولى التمديم من الشهودة الوسيمة مي أولى التمديم في التنظيم مده في التنظيم والمسابق المسابق المس

السلن طي هدى من رجم ول يكفيه اعتقاده تسلم اواعانا كاعلم محل فالسطلبة العلم في سائر الاعسادة الواسقد قدمنا أأن فالمزان التسلم الذعة هوأدن درمات العدف اعتفاده صعة أقوال الانحة واغاص ادنام ذما لمزان ماهوأ رقى من ذلك فيطلع المقلد على مااطلع علميه الانحة و باخسله عله من حسن أخذوا امامن طروق النظر والاستدلال وامامن طروة المكشف والعمان وقد كان الامام أحد رضه بالقدعته بقول خنوا علكمن حيت أخذه الاغفولا تقنعوا بالتقلدةان ذاشهر في المصرة أنهي وسانى سط ذائه في فصل ذم الأغة للقول بالراى في دين الله ان شاه الله تعالى فراحمه (فان قلت) فلاي شي الوحب العلمانة تعالى العمل عدا أحده العالم من طويق الكنف مع كونه ملفا ما كنصوص في العمة عند بعضهم (فالجواب) الس عدم ايحاب العلماء العمل بعاوم الدكتف من سيت شعفها وتعسهاعما أخذه العالم من طريق النصل الظاه وواعاذك الدستغناء عن عده في المو حماق بصراح أدفة الكتاب والسنة صنفا لقطر بعصته أى ذلك الكشف فإنه سينشذ لا مكون الاصوا فقالها أماعنسد عدم القطر بعسته في حيث عدم عصمة الآخذاذ الدال العل فقد مكون دخل كشفه الشليس من النس فان الله تعالى قدا قدر اللسكاقال الغزالى وغسره على أن يقم الكاشف صورة الحل الذي باخد عله منسهمن سهاه أوعرش أوكرسي أوقإ أولو مفرعاطن المكاشف أن ذالشا اعلعن المفاحدة فضل وأضل فن هذا أو ميواعلى المكاشف انه معرض ماأحده من العلم من طريق كشفه على الكتاب والسنة قبل العمل بعفان وافق فذاك والاح معليه العمل به فطم ان من أخذ عله من عن الشر يعة من غسر تلبيس في طريق كشفه فلا يصم مهالو أحو عصنسه أحماعا شلوافقته الشريعة التي بن أطهرنا من طريق النقل ضرورة ان الكشف الصيولابان داعاالاموافقالشريعة كاهومقرر بينالعلاء والقاعل ﴿ وَصَلَّ ﴾ فان طاء رطاً عن في هذه الميزان وقال المالانكي إحداف ارشاده الى طر وق عدة اعتقاده ان سأزاغة المسلن على هدى من رجم كأص و قلناله هذا ا كثرما قدرنا عليه في طريق الجم من قول العبد ملسأته انسائرا كمة المسلى على هدى من وجهوس اعتقاد مذلك مقلمه فان قدرت باأسى على طريق أخوى تحمدون الفلب والسانعاذ كرهالنا انرقمهاني هسده المعزان ونحملها طريقة أسرى واعلى الطاعن في معمة هذه المران التي ذ رها اغاكان الحامل 4 على ذلك الحسدوا لتعصف فاله لا يقدر يحمل الشريعة على اكثر من مرتبتين تتنفيف ونشذيد أيد اومن شلاقي قولي هذا فليان بمامنا قضه وأنا الرحم الي قوله فإني والقيناصير للامضاأ نامتعت ولامظهر علاطنا نفسى فعاأعلى فطرالنظرعن ارشادي الذخوان العصة الاعتقاد فى كالم أغنهم ولولاعيني لاوشاد الاخوان السادر لاخفيت عنهم على هذه المدان الشريفة كالخشت عنهمن العاوم الدنية مالم تؤمم وافشائه كاأشر فالسدق كنابنا المعي بالموهر المصون والسرالرقوم فعاتنهما لحلوتهن الاسرار والعلوم فانناذ كرنا فيمس علوم الفوآن العظم تحويلا فالا فيحلام بى

ومافسداه نحس وحكرص النفعيانه قال أنوال جميع البهائم الطاهرة طاهرة وإغماط مقها الكشف العميم فضلم هدده العاوم على العارف حال تلاوته القرآن لا يتحنف عن النطق به (فصل) والمنيمن الآدمى نحس عندأي حسفة وماك الاأنمالكا فال دفساء بالماء رطيا كان أو بادسا وقال أدو مشقة بغسل رطباه نفرك ماسا والاصم من مسذهب الشافع طهارة المني مطلقا الامن الكلبوالخزر والاصع من مذهب أحد أنه طاهر من الآدى (فصل) واختلفوا في السر بخرج منها فارة وقد كان وضامنها فقال أو حسفة ان كانت متصمة أوادسلاة ثلاثمة أيام والافصسلاة يوم والمؤة وقال الشافعي وأحداث كان الماسسرا أعاد مس السلاتما بفلب على طنه أنه تؤضآ منها بعد وقوعها وان كان كثرا وأرتعرارهمدوان تفسراهادمن وقت التغير ومدذهب مالك أنه أذا كان معينا وارتثغم أمسافه فهم طاهر ولااعادة على المصل وانكان فسيرمصين فعنه و وادتان أطلق ان القاميمين أجوأته القبول بالتحاسية (قصل) أو اشتبه ما مطاهر بنحس فأن كانمعه أوات أغضل على اندلقائل أن بفول إن المرتشن في حق هذا الشفس أيضًا على الترتيب الوجوبي عسى أنه أو بعشها طاهبر وبعشها أرادأن معدالة رتعالى والافضل كان الواجب عليه في الاتيان والافضل ارتكاب المزعة وهواما أفسل متنبس فهل يعتبد في ذاك بالنظراليمال غالب الناس واما المسم بالنظرالي ذاك الفرد النادراات نفرت نفسه من فعل المسنة ويغسرى أملا فالدالشافي لاسماوة ولناأفض لغرمناف الوجرب كاتقول الن تنصه عليسانيا أخى برضااته تعالى فانه أولى الاس يتمسرى وبثوضآ بالطاهسر مغطه وكذلك بنيغ ان يستني من و حويه الترقب في من تدي الموان ما اذا المت عن الشاد ع فعل أمرين عدرالاغلب عنده وقال أبو معافى وقتين من غير ثبوت نسيز لاحدهما كمسع جمع الرأس في وقت ومسم بعضه في وقت آخر و كوالاة مشقةان كان عددالطاهر الوضونارة وعدم الموالاة فيسه ارة أخرى وتحوذات فشل هذالا يعب فيسه تقدم مسوحه مالراس أكثرمن عددالمتنعس ساز والموالا على متعربه ضهوعدم الموالاة الااذا الدائلكاف التقرب الى اشتعالى بالأولى فقط وقس على الصرىوقال أحدلا بضرى ل

مَّ كان عُـين ذلك العساعين النطق بذلك المكلمة ومتى تخلف العسار عن النطق فليس هومن عاديراً هل للهواعاهم بنصه فكر وعاوم الافكارمد خولة عنسداهسل الله لايعقدون عليه الامكان رحوع أهلها عنها تخلاف عاوم أهل الكشف كامرة نفاعل ذاك ونعسل وابالأأن تسهم ودالمران فتعادرال الانكارعلى ساحه ارتفول كث صولف الانالجم ين حدو المذاهب و حعلها كانهامذهب واحدون غران تنظر فها او تحمر مصاحب آوان ذاك حهد ل منان وروالدر دل اجتمر بصاحبها وفاظمره فان قطعما والحدة وجب علسل الرحوع الى قوله ولوام مسقه أحدالي مشه وابالة أن تقول انواضع هذه المرزان حاهل بالشر بعة فتقع في الكذب فإنه اذا كان مثله سهى عاهد المعرقل رنه على يؤسده أحكام جدم أقوال المداعب فيايغ على وجه الارض الآن عالم وقد قال الامام عدين بالكواذا كانت العساوم متعا الحدة واختصاصات ادنسة فسلاد عان يؤخوانه نعاني لنعض المتأخ من مالم بطلع صليه أحدمن المتقسدمين اه قيارة علسلة بالخي ارجع الى الحق وطان في الاعتقادين السان والقلب ولا بصدنات على ذلك كون أحدمن العلاء الساحة فايدون مشل هد والمعزان فإن جود الحق تعالى لمرزل فعاضا على قاوب العلماء في كل عصر والمرجون عماوما الطسعمة القهيمة المالعما وماخقيقية الكشفية ولواء بألفها طبعات فارمن صلامة العاوم اللدنسية أن تمجها المسقول منحيث انكارها ولاتقبلها الافالتسلم فقط لغرابة طريقه افان طريق الكشف سابشة لطريق الفكر وسيأتي في الفصول الآتمة ان شأمانية تعالى أن من علامة عدم محدة اعتقاد الطالب في أنسار أعدة المسلن على هدى من رجم كونه بعصل له في اطنه ضنة وج جاذا قلد غرامامه في واقعة و مقال له أن قواك أن غيرامامك على هدى من ربه وكيف يعسل في قلبك سيق وم برمن الهدى قهناك تشدسف ردعواه و يظهر أه عدم معمد عقيدته ان كان عاقلا والجديثه رب العالمان وفصل اعلى اأخى افى ماوضت هذه المرات الدخوان من طلبة العد الاسد تكورسوا الحمل فذاك مرادا كأمراول الفصول وقواهمل مماد فالوصول العمقام مطابقة الملب السان في صحة اعتقادان سائراتمة المسلين صلى هدى من وسهم في سائر أقوا الحير فالذلك أمعنت النظر الحين سائر أدلة النسر بعة واقوال علائها فرأيها لاتضر جعن مرتبئين تخفيف وتشد مقالتشديد الدفورا والتففيف الضعفاء كإمراكن بنسف استشامها ودمن الاحكام عكم التضيرفات القوى أن يترالى مرتمة النصمة والخفف موالقدرة على فعل الاشدولاتكون المرتبثان المذكوران والمران فيمعلى الترتب الوحوى وذاك كضر المنوسي اذا كانلابس المفسين زعه وفسل الرجايزو بين مسمه بالانزع معان أحدى المرتبتين أفضل من الاخوى كا زى فان غسل الرحان أفضل الالمن نفرت نفسه من المسوم معاه بعدة الاساديث فيسعفان المسمة

لحدمن طلمة العلم الآن فعما تعلم الى التساق (؛) الى معرفة علم واحدمتها الا مفكر والأامعان نظر في كتب

رىق الاواني أو يخلطها ويتمم وانتلف قول مالك فكي عنه عسدم التعرى ولوكان معه ثويان تحسروطاهر واشتها سلى فى كل منهما عندماك وأحد نسلافا لاب منفة والشاف فانعنده حأأته يغرى ذيبا

لا ماب أسمات الحدث إ المار بوالعثادمن السعان وهوالبول والغائط منقض الوشومالاجاء أماالنادر كالدود من الدر والريح من القبل والمصاة والاستعاضة والمذى بتقض أيضا الاعند ماآك واستثنى أتوحنه فة الرج من القسل فقال لا ينقض والمق فأقض عسندالسلانة والاصومن مذهب الشانعي الهلاينقض وان أوحب المعل وقال أوحنيفة بنتقض سكل ذالثونالني

﴿فصل ﴾ وأتفقوهل أنمن مس قرحه يعضومن أعضائه غسر مدولا يتنقض وضوؤه واشتلفوافين مس ذكره سده فقال ألوحتيضة لاينتفض وضو ومطلقاعلي أىوجه كان وقال الشافي ينتقض فالمس ساطن كغمدون ظاهره منغرمالل سواسكان بشهوة أوبغرها والمشهور عندأ حداثه ستقفى ساطن كفه و بظاهره والراجع مسن مذهبمالكانمسهبهوة انتقض والافلا ﴿ فصل } وأما مس فريع غره فقال الشافعي وأحد بالتقض وضوء الماس صغرا كان المسوس أوكبرا جس السغر وقال أوحنيقة

مقين في نفس الإحرمين مسيري إذ أس أو يعضه مثلالاته لايدأن دكون افتهي الأحرمته صلى الله علسه وسلمالى مسرالكل أوالمعض فبكون ماقيل الاخرمنسوماولا عفي ماف ذاكمن الصدر فيمذهب من ول يوحوب تعيم مستوالر أس أوعدم تعسمه وكان الامام عدين المنذر وحه الله تعالى بقول اذائدت عن الشارع صلى الله عليه وسلوف أحمين في وقتين فهما على التخمير ما لم وشت النسو فسع ل المكلف حدا الامر تارة وجذاالام تارة أخوى انتهى وعلى ماقو رفاءس مرتني المران بنسنى حل القول عسو الرأس ماهل زمن الصنف مثلا ومسور مصمعل مسمه في زمن البردلاسما في حق من كان أقرع أوكان المهدعية وأسه أو يخاف من تزول الموادر من رأسه فاعلرذ أثنا أخى وقس عليه نظائر موالحديقه رب العالمان (فصل) اعزيا أسي ان مراد تاما لعز عة والرخصة المذكور تن في هذه المزان هما مطلق التشديدوا لتنفيف وانس مرادنا العزعة والرجسة اللتن حدهما الاصواسون في كتبهم فاحسنا مرثمة خصة الابالنظر لقابلهامن التشديد أوالافضل لاغير والافااها مزلا يكلف بفعل ماهوفوق طاقته شرواواذا الريكلف عافوق طاقته فاء الاأن يكون فعدل الرخصة في حقه واحدا كالعز عة في حق المفرى فلا يحو زالعا جزاائز ول صناز خصة الى من تسفرا الفعل بالكلمة كاذا قدر فاقد الماء المطلة على المتراس الا يحوزة ترا التهم وكالذافد والعاجز عن العمام في الفر مضمة على الحداوس الا يحوزله الإضطماع أوقدرعلى الاضطحاء على المن أوالمسارلا يحوزله الاستلقاء أوقدرعلى الاستلقاء لا يحوز 4 الاكتفاء بضوالا عاء العنين أوقد رعلي الاعامالهنين لا يعو زاء الاكتفاء اسواء أفعال الصلاة على قليه كإهومة روفى كتسالفقه فكل هرتسة من هدة والمراتب النظر لماقساتها كالعز عة معالر خصة لا عورة النزول اليها الابعد هزوعه أقيلها والقداعلهوا لحسد تشرب العالمن (فصل) مُلاَ عَنى عليلُ باأسى الكامن فعل الرخصة بشرطها والمفضول بشرطه فهوعلى هدى من ربة في ذلك واول بقسل امامه علىمادا أرق الفصول الآتمة من التفصيل كالنمن فعل العزعة أوالافضيل بكلفة ومشقة فهوعلى هدى من ربه في ذاك ولوا يكلفه الشار عبد الكمن حيث عظم المشقة فيما الهسم الاان ما في عن الشار عما عفالف ذاك كقوله صلى الأعلى وسلولس من العرائصيام في الدخرفان الافضل أسافر في مثل ذلك الفطر لضر والحاصيل مومن المعاوم ان من شان الأمور التي يتقرب بالن حضرة الشائعالي أن تكرن النفس منشرحة ماعمة أهاغم كارهة وعلى من العادة كارها أهاأى من حيث مشقتها نقدم بوص موضوع الغرب الشرعمة المتقرب ماال مضرة الله عروسل لاسماني مثل المسلة التي تحنها فانهسل الله صامه وسيرنني الدوالتقوب الحالته تعالى الصوم الذى يضر بالمسافرونص تامعون الشارع مانص مشرعون فلا بنبني لاحدالتقرب الحالفة تعالى الابحا أذن ته الشارع فيه وانشرحت نفسسه ممن سائر المندوبات ومالم ماذن فيه فهوالى الانتداع اقرب وماكل دعة بشهد لحآظاهر الكتاب والسنة حتى بتقرب بياوتا مل ماأخى نهر الشارعين الصلاميال النعاس تعرف ذاكان النعاس اذاغاب على اسدوتكاف الصلامسارت نفسه كالمكرهة عليهاولا يعنى مافيذاك من نفس التواس المرتب على عبدة الطاعة فاعدذاك اأني واعمل المال خص مشرطها فأن الله تعالى بحب أن ترقي رخصسة كابعب أن ترقي عزاقه كاصر موما الحدوث الذي وواء الطهراني وغوروا -أددية رب العالمان ﴿ فصل ﴾ ان قال قائل فعل ماقر رتم فهل وأدتر في كالرم أحد من العلامانة مدهد والمزانون على كالدم الاتمة على والنورد واليالشر معة وقلناته ذكرالشيز عبي الدين في الفتوحات المكمة وغيره من أهل الكشف أن العبداذ اسال مقامات القوم متضدا عذهب واحد لارى عبره فلايدأن بنتهي بذاك المذهب الى السن التي أخد ذامامه منها أقواله وهنال ري أقوال جديم الأغمة تغترف من بحر واحد فينغل عنه المتقيسة عدهبه ضرو رة و يحكو بقساري المذاهب كلها في العمة خلافها كان يعتقده قبسل ذاك قال الشجزعي الدين ونظرما قلناه القول بتغضيل الرسل بعضهم على معض والاحتياد تهاذا وصل الح شهود حضرة الوجى التي أخذوا منهاأ حكام شرائعهما نفث عنه التفضيل حياآرميتا وقال مالك لاينتفض الاحتماد وصارلا بفرف بن أحد من رسه الامن حيشا كشف الله تعالى له عنه بحكم اليفين لاالظن فهذا

وضوء المبسوس أملاقال مالك بنتقض وقال ألوحتنفسية والشافعي وأحذ لابنتغض وأجعوا على انه لاوضو على ن مس اشمه وله من غرماد ا واتفق التلاثة على أنه لا يحب الوشوسنمس الامرديشهوة وقال مالك باعماره وفعموسه فيمذهب الشافي واختلفوا فمن مس حلقة الدر فقال آب حنيفة ومالك لاينقض وقال الشافعي وأحديثقض وعن الشافي تولوعن أحدروانة الهلاينقش (فعسسل) واحتلقوافي السرال حل المراة فمذهب الشافي الانتفاش كل حال أذا لردكن حائل والعميم من مذهسه استثناءالحارم ومذهب الثواحداناتكان الهوة أنتقض والافلاومذهب أيحسفية انهلامتقض الأ ان منتشرذ كره استقض باللس والأنتشار جمعا وفالعدين الحسن لامنتقض وان انقشر ذكره وقال عطاء انبلس أحسه لاتعله انتقض وان حلتكرو حته وأمته اربنتقض والراجر منمذهب الشافي أنائلموس كاللامس وهو سقعب مالاثوعن أحب روايتان(فعمل) وانفقوا على ان توم المضطبع والمنكئ ينقض الوضورواخت أفوافهن المعسلي عالةمسن أحوال المصالن فقال أوحشف لاينتقض وضو وموان طال نومه فان وقع على حنسه أو اضطبسماتشقض وقال سالك ينتفض فحال الركوع والسجوداذاطال دونالفيام

لأنتنفش تعالى ها ينتقف

ظر المقلد اذا اطلعه على السن التي أخذا لأعد المتهدون مذاهبهم مهاانتي وكذاك عادود هذه المزان قول الشيخ مدرالد من الزركشي في آخر كتاب القواعدة في الفقه اعلى وفقل القداط اعتد أن ألا خذ ما رخص والمراغ فيعل على منهمامطاوب فاأذا فصد المكلف بفعل الرخصة فيول فضل الدعاسه كان أفق ل أشار المه حدث أن المدعب أن تؤرَّ وخصة كاعب أن تؤرَّ عزاهم فاذا ثدت هذا الاسل عندله اأنق فاعل أن مطاوب الشرع الوفاق وردا فلاف البعما أمكن كإعلى على الأغفين أهدل الدرع والتقوى كانى عدا لمورني وأضراه فانهصنف كتابه المسط وابتلزم فسالمشي على مذهب معين فالوذاك فيحز أهل الورع والتقوى من باب العزام كأن الهل بالختلف فيه عندهم من باب النص فاذا وقع العسد في أهرضر ورى وأمكنه الاخذفيسه بالعزعة فله ضاه وله تركه وكان ذاك القدل الشديد علمه من باب القوة والاخسد مالعزائم انكان وإحماوان اعكنه الانسفقه عالعزعة أخسد مالخصمة كاأن الاخدالقول الضعف في بعض المواطن فلا يكون ذاك منه من بأب الخالفة الحضة قال الزركشي و بعداد علث هدذا غننذ تعرف أن أحدامن الار معة أوغرهم المقدام المسلن في القول رخصة أوعد عة الاعلى حد ماذكرناهمن هذه القاهدة فينسف لكل مقلد الذعة أن بعرف مقاصدهما نقى كالمالز ركشي رجمه الله فآنوتوا عدوهومن أعظم شاهداهمة هذه المزان فلرينقل لناعن أحدمن الأئمة الاربعة ولاغرهم فماللفنا انهكان وطرد الامرفى تلعزعة والمهاأو رخصة فالمهاف حق جدم الامة إبداوا عاذاك فيحق قوم دون قوم وقد والفناانه كان بفق الناس بالمداهب الاربعة الشيخ الأمام الفقية الحدث المفسر الاصولى الشيخ عبدالعز رالدريني وشيخ الاسلام عزالدين بنء عاعة المفدسي والشيخ المدلامة الشيخ شهاب الدين الداسى الشهد وابن الافطع وعهماندو الشيزعلى الذبتني الضرر وذقل الشيزال الك السوطى رحه ألقه عن جماعة كثيرة من العلمانهم كافوا غتون الناس بالذاهب الاربعة لاسم االعوام الذين لا يتقيدون عذهب ولا يعرفون فواعده ولانصوصه وبقولون مشوافق فعل هؤلاء العوامقول عالمقلاماس به اه ((فان قال الله كف صومن هؤلاء العلماء أن يفتوا الناس بكل مذهب مع كونهم كافوامقلد بن ومن شأن المقلد أن لا يخرب من قول امامه واللواب ي صقل أن مكون أحدهم والممام الاجتهاد المطلق المنتسب الذى اعفر برساحه عن قواعد امامه كالي ومف وعجد بن الحسن وابن القاسم وأشهب والمرف وابن المنذر وابن مريج فهؤلاه كلهموان أفتوا الناس عاليدس ميدامامهم فليضر حوا عن قواعد موقد نقل الحلال السوطى رجه الله تعالى ان الاحتماد المطلق على قسمن مطلق غيرمناسب كاعليه الاغة الاربعة ومطلق منتسب كإعليه أكار أضام مالذين ذكرناهم قال وأبدع الاستهاد المطلق غرالمنتسب بعدالاغة الاربعة الاالامام عدن ورالطرى واسله ذاك أه و عمل انهولا العلاء الأبن كافوا بفتون الساس على المذاهب الارسة أطلعهم الدتعالى على عين الشريعية الأولى وسيهدوا انصال جسم اقوال الاغمة المحمدين ماوكافوا يفتون المناس عدكم رتبتي الميزان لاعدكم العموم فلامأم ون غوما رخصت ولاضعيفا بعزعة وكانهم الوامناب أهل المذاهب الاربعة في تقر رمذاههم واطلعواعلى جسم اداتهم وقد بلغنا حصول هذا المقام ا مضالحا عنه من علاما اسلف كالشيخ المعدالي وي والامام أن صداارالمالكي ومن الدليل على ذاك ان أعصد صنف كتابه المسهى بالحيط وارتتفيد فيه بمذهب كامر عن الوركشي وكذلك التعدد البركان بقول تل عقد مصدرة اما أن مكو نافسلا أوقالا ماذكر لاطلاعه سما على عن الشريعة الكوى وقفر سع أقوال جسم العلمارمنها كالطلعنا بحمدانه تعالى واماأن مكونا قالا أذالنا من حبث ان الشارع قو وحكم المجتمد الذي استنسطه من كتاب الله عزو حل أوسنة رسوله صيله الله عليه وسلم وقد بلغناعن أأشيخ عز ألدين وجاعة أنه كان اذا أفتى عاميا عكم على مذهب امام بأحرره بغمل جسمشر وطفلك الامام الذي أفساء مفواه ويقول إن كت شرطامن شروط ما تصرعب ادتا على مذهبه ولاغبره أذاله بأدة الملفقة من عدة مذاهب لاتصم الااذا جعث شروط تلك المذاهب كلها اه وذاك منه احتماطا الدين وخوفاان بتسدى في نقص عمادة أحد من السلين ( فان قلب ) فهل بنبغي لن

الحديدان فامعكنا مقسعده منتقض والاانتقض وقال في القدم لاينتقض على مسة من هيشات الصلاة وعن أحا روايات المنتاراته ان طال في القائم القاعسد والراكع والسأحدفعليه الوضوء وال انقطاف هذه أحجال وأبات ولاؤرق عندالتآفين منطول التوموقصم ووانيرأى للنامان مادام مكنام فعدمين الارش اذالنوماس صنتى نفسه واعاهرمطنه أليدث لافصل) والخارج النيس من البدن من غير السبيان كالرطأف والقيء والغصم والجامة لاوضوءمته عنسد الشافعي ومالك وقال أبوحنه وجوبالوشوءمن الدم اذا سال والق واذاملا الفيوقال أجسدان كان كثرافاحشا تقض رواية واحدة وانكان سرافته روابتان (قصل) والقهقهة في الصلاة تبطلها بالاجاء وهارتنفض الوضوء فألمالك والشافعي وأحسد لا تنقض وقال أو ستنفية واصمايه تنقضوما

مسيته النار كالطعام الملمو خوالخرلاوضوسته بالاجاء وحكى مس بعض المصابة كان عسر وأى هسسورة وزيدن ثابت اعاسالنوسنه وأكللم الحرو لاينفض الوضوء على الجديد الراجيومن مذهر الشافيي وهوقول أي خمقة القدم المتارمنسداسماب

الشاقي وغسميل المبث

فتى على الار معة مذاهب أن لا بقتى المقلدين الاعالارج من حيث النقل أو بفتيهم عاشاه من الاقوال ﴿ فَالْحُوابِ } الذي ينسى أن الذيق الناس الافالا رجلان المقلدماسا له الا لمفتده بالارجمن مذهب المامه لاعاهنده هواللهم الأأن يكون المرجوح أحوط فيدين السائل فله أن يقتيه بالمرجوح ولاحرج ولماادع الحلال السيط وحهانته مقام الإحتماد المطلق المناسب كان دفتي الناس فالأرجومن مذهب الإمام الشافع فقال أهدلا تفتيه بيرالا رج عندك فقال فرسأ لوفي ذاك وانحاسا لوفي هما عاسه الامام وأصابه فيمتاج من بفتي ألناس على الاربعة مذاهب ان يعرف الراجير عندا هس كل مذهب ليغني به المقلدين الاأن بعرف من السائل أنه يعتد عله ودينه وينشر موصدره لما يفتيه به ولو كان من حو مأعنده فثله هذا لاصتاجاني الاطلاع على ماهوالأرجع عنداهل للمدهب انتهى فاعلدك

﴿ فَصِلْ وَجِالِهِ صَوِلَكُ مِعِنْهِم تِنتِ المَوَانِ أَنْ تَنظِم الْي في عددت وردا وقول استنبط والى مقاله فاذا الملامات تعدآ حدهها عنفقاوالآئه مشددا غوذاك لامكون تمان الحسديث أوالفول المخفف قد إبكون هوالصبحال اجيرفى مذهبا لتوقد يكون حوالضعيف المرجو وولا يخاوما لأساآسي عندا اعمل به من أن تكون من أهل هم تسه من مرتبة المران دون الموتبة الأخرى بالشروط التي تقسد مث في فعسل الرخصة أي التففيف فتفقى على أحدها مناسب عاله والدرتف على أنت به كذال الأنه هوالذي خوطست مه بمقاعسإ ذالشواعل عليمو آفت غيرك عاهو أهله فليس لن قدرعلي سهولة الطهارة أن عس فرجه اذا كان شافعا و يصلى بالا تعديد طهارة تقليد الاى منبقة كالمادسة أن يصلى فرضا أونقلا بغير الفاقعة مرقدرته عليها أوأن رميل بالذكرم وقدرته على القرآن كإساد الضاحه في وحسه أقوال العلمان شآه الله تعالى على أن أن أيضًا أن تصبحه إلى فعدل العزيمة موالمَسْفَة ان اخترت ذلك على وجه المجاهدة لنفسلُ كاأن الناف أنضاأت تنزل الحال خصة بشرطها في هذر الميزان، هو العيز عن غرها حيا أوشرط فقط وتكون على هدى من ربال في كل من المرتبين شرائه قد يكون في الحكم الواحد أكثر من القواسين فالحاذق ردماقارب التشده الى التدد وماقارب ألفنف فالى الففيف كالقول المفصل على حدسواء كاقدمناه في خطبة المزان وعال أن وحدد لملان أو قولان مشددات أوعففان لا يلم أحدهما مالآنم ولا ه خل فعه فان شئت فا متمر : ذاك في اقوال مذهب موبعضها بعضار ان شئت فامتمر : ذاك في مذهب ث ومقاينه من جدم المذاهب المنافقة له تحده عالا بفريان عن تخفيف تشديد ولكار منها رجال في حال مباشرة التكاليف كامرفي المزان وكذالها وجده الحقدة وجمه ماحقاده فيكله وحوالي المرتسس فان مقابل الفريم عدم القريم الشامل الندوب وقال عضهيما أوحيه المحتهد أوبيرمه وكون في مرتسة الاولى ومقابه فأم تبعة خلاف الاولى لائه ليس افسرالشار عان يعرم أوبوج تسسأ انتهى والحؤان المحتهد الطلقان بصرمو يوحب وانعقدا حاع العل أعلى ذاك الولوقات القول هذا البعض فهو رجع الحالموتنتن أيضاالحالا ولحاق مرتمة التشديد فالمالتع ميرالمطاومية في الجلة سواء كان ذلك الاولى فعسلا أوتركا وخسلاف الاولى في مرتبة النمف شاغالبا (فان قال قائل) فن ان جعلتم كالم المجتهد ين من جلة الشريعة مع أن الشارع يصرح بالسنبطو (فالجواب) انه بعب حلهم على أتهم علواذاك الوحوب أوالتحوم منقران الادلة أوعلوا أنهم ادالشارع منطريق كشفهم لايد فهمن أحدهذ والطريقين وقد يعقمان عند بعض الجبتون (فان عَلْ قائل) فانفولون فباو رد فرد امن الاساد بث والاقوال (فالجواب) مثل ذاك لامقارلية مل هوشر عصم عليسه فلا يأتي فيدم تبت الميزان وذلا، كالحديث الذى نسم مقابلة وكالمول الذى وحم صنه الجنهدا واجم العل على خلافه فلس فعاذ كرالام نسة واحدة لحيم المكلفين لعدموج ودمشقة على واحدنى قعمه ترجير على مشقة ثركه خلاف مافيه المشقة المذكورة فانه يجيى فيه التففيف والتشديد كالام بالمعروف والتهي ص المنكر مثلافاته وردفى على منهما رمالكوقال أحدينغض وهو 🏿 الفضف والقيديد فالتشديد كونه عنديعضهم لاسفط عن المكاف بخوفه على نفسه أوماله والخفيف سفوطه عنه يخوفه للذكور عندآنوس فالاولى في حق الافوياء في الدين كالعلموالصالحين والثاني في حق

، وال أحديثقض (فصل) والفقواعل أن من تعقن الطهارة وشائق الحدث فاته بأق على طهارته الإمالكاتان ظاهرمذ هسانه يني على الحقت و شوشاً وقال الحسن ان شلاقي الحدث وهوفي الملاة بني على بقسته ومضير فيصالاته وانكانف غوالميلاة أخذبالشاة (int) والابجوزمس ألممف ولاحمله المسلت بالإجاء وحبكي عنداود وغسره الجواز ويعوزجله يغلاف معلاقة الاعتدالشافين ويصوز عندوجله فبأمتعة وتقسرود نانروقلب ورقه بعود (فصل) واستقبال القنة وأستدبأرها لقضاء الحاجمتواء بالمصراءعت الشافق ومالل وق أشهر الروايات عن أحد وقال أبو مشفة وأحديكم ويطلقاني المضارى والشبان حما وقال داود معوز الاستدمار والاستقبال في الموضعن جمعا (فصل) والاستفاء واحد عندمالك والثانعي وأحد لكن عندما للثروابة أنه انتسل وإيستنوست سلاته وقال أتوحيمه هوسنة ولس واحبوهي روايةعن ماك عال أوحنعة فانسلى ولم يستنيعت صلاته وجعل محل الاستنباء مقدوا بعتبريه ماترالنجاسات على جدء المواضرو صديا ادوم البغيل وقال بوحوب ازالة النماسة فيغدجول الاستنساء

اذازادت على مقدار الدرهم

الضعفاء من العوام فى الاعمان والميفين ﴿ فَانْ قَالْ قَالُمُ ﴾ فهل تأتى المرتبتان في حق من بخسر المسكر وتوجهه مقلهالى الله تعالى من الاولداء فعكسم الأمان فروعنم الزاق من الزنا يصاول مصائل بينه وبين فرجالوانبه مثلا (فالجواب) نعمتأني فيهالمرتبتان في الأولياء من رى وجوب التوجه الحالقة عالى ف ذات و مكون يذاك كالقادر على ازالة المنكر ومهدمن لارى وحويد ذاك مل بكره الاطلاع بكشفه على المنكرات الواقعة في الوجود من غرا المحاهر بن عاصيهم وذاك الفه من الاطلاع على عورات الناس وسهى ذلك الكشف الشبطاني هند معض القوم وانه يعب على ساحمه سؤال الله تعالى ان بصول بينه وسنمة فان قال قال فاتقولون فمن فسال عصمه من أهل المنكراذ الكرعليم وكسرا فارخرهمه يجب عليه تغيره والبدأ والسان أعمادا على أن الشقعالى لا عذله اولا يحب من حبت ان الحق تعالى لاتشدهله وفالحواس مثل هذا تأقيفه المرتشان في الاولى اس الرمه فالثا فاعلمان المالا يعمه ومنهمون الرأمه بذال نظرما فالوافين قدرعل ان مصل الحمكة ف خطوة وأ اسداله وبالعالمان ﴿ فَصَلَ ﴿ وَانْقَلْتَ ) فِن يقول ان القياس من على الادلة الشرصة فهل تأتى فيه كذا مرتبعًا المران و فالحواب نمية أتسان فعد فانسن العلمامن كره القساس في الدين ومنهم من اجازه من غير كراهة ومنهم من منعه فإنه طردعنة وماحرى المدونان الشارع قدلا وكلون اراد طرد قالتنا لعلة وانحاثر أزذات الاحرسار حاعن والمالكي توسعة على امتعود الدكفياس الآرزعلى الرفياس الرباعام والاقتسان فان الشارع لميسن لذا مكرالار زفكان الاولى الادب عند مض اهل الله تعالى القامع في عدم دخول الريافيسه كا شاداليه مدنت وسكتعن اشاءرجة بكرفن يقول بقياس الارزعلى الرمشدد ومن يقول بعدم قباسه عنقف وقدكان السلف المساخ من الحصابة والتاءمن بقدرون على الغياس ولكنهم تركواذ الشاد بامر وسول الله سل الله علمه وسل ومن هناة السفيانية الثوري من الأدب أمراه الاحادث التي موجث يحضر جوالزمو والتنفيرهل ظاهر هامن غرنأو بلهاتم ااذااولت وحتصن مراد الشارع كديث من غشنا فليس مناوحيداث من تطراو تطرفه وحديث ايس منامن اطما تخدود وشق الحسوب وعاد تعرى الحاهلية فإن العالماذا أولهامان المرادليس مناني تلك الحصلة فقط أي وهومناني غيرهاهان على الفاسق الوقوع فهاد والمثل الخالفة في خصلة واحدة احرسهل فكان ادب الساف الصاغ بعدم التأويل اولى والانباع الشارحوان كانت قواصدالشر يعة قدت تهدا بضااناك التأويل وقدذ تل حفرالصاد تومقاتل بن حمان وغرههاعلى الامام الىحتيقة وقالاله قدياشا اندائتكرمن القياس فيدين المرتعال واول من قاس اللس فلاتقس فقال الامامماا قواه ليسهو بقياس واعاذ النمن القرآ ت والتعالى مافرطناني الكتاب من شئ فلس ما فلنا و من اس في نفس الامرواع اهو قداس عند من اربعطه الشاتعال القهد في القرآن اله ومنهنا مع اناهل الكثف غرعتا من الهالقياس الستغنائي عنه طالكشف و فان أو ردعاهم شفي تصويحه ممضرب الوالدن فالدلس في الفرآن التصريم بصريم ضريهما وإغااخذ العلاداك من قوله تعالى فلا تقل الهمااف فكان النهى عن ضربهما من ال اول ، فالحواب أن هدا الارد على أهل الكشف لان الله تعالى قال و بالوالدين احسانا ومعاوم أن ضر عسماليس باحسان فلا عاجسة الحالفياس ومهمت سيدى عليا الخواص رحه الكه يقول يصم دخول القياس حند من أحتاج اليه وحند من أيصتم السه في مرَّدة على المرَّان فن كاف الانسان مالغسص عن الاداة واستفراج المنظار من القوآن شدومن أم مكلفه ذاك فقد خفف وارزل في الناس من مقدد صلى الاستقباط ومن بجزعن ذاك في عاصر وكان ان مرم يقول جيمما استنطه الجمهدون معدود من الشريعة وانحى دليه على العوام ومن أنكر ذاك فقدنسب الاعمة الى الخطأ وانهم بشرهون مالياذن بدائله وذاك ضلال من قائلة عن الطويق والحق المصب اعتقادانهم لؤلارا وافذاك دليالاماشرعوه فرجم الامركذاك في فضية الاستنباط الحمرتبي الشريعة كالقياس فنام الناس باتباع كلماشرعه الجنهذون فقد شدومن تيام همالا بماصرحت به الشويعة وأجم عليه العلاه فقد خفف في الجلة لانه من باب فن تطوع خدا فهو خراه وألحد الدرب العالمين

ولابحموز الاقتصار في الاستنساما لحارة على أقل م ثلاثة أجار عندالشافعي وأحد وانحصل الانقاء واقلهاوا لمرادثلاث مسمات واذا كان حرله ثلاث أطراف احرأاذا أنؤ والدرتنة الثلاثة زادرانعاوغامساحق بعصال الانقأموقال أوحشفة ومالك الاعتسار بالانقامان حصل يحجر واخد ارتحمالا بادة علمه و محمرزالاستنماد عا بقوم مقام الجارة من الخرف والآء وأغشب بالإجاع وسكى عن داود أنه قال لا عور عاسوي الأحار ومذهب الشافع وأحدانه لا يعزي فالاستنساء عظيم ولاروت وقال أوحنمه ومالك بحرى ولكن يسقب فتدهماانه

لايستسيمها (واب الوشور) النبة واب الوشور) النبة وابدو الطهارة من النبة والمالة والمنافقة المنافقة والمنافقة بالمنافقة بالمنافقة بالمنافقة بالمنافقة بالمنافقة بالمنافقة بالمنافقة بالمنافقة بالمنافقة والمنافقة المنافقة المنافقة والمنافقة بالمنافقة والمنافقة بالمنافقة والمنافقة والمنافقة

عقلاف هلسه والتمهية جند ( قصل) والتمهية جند الوضية المستوانية المتالكات والتي المتالكات والتي المتالكات ا

إفصل، من لازم تل من لم يعلم تما لمزان التي ذكرنا هاو ترك العمل يحمد ع الاقوال المرجوب تغصان الثواب غالبا وسووالادب مع جسم أصحاب تلثالا قوال والوجود من العلماء عكس ما بحصل لمن على المنزان فان ذاك المر حور الذي وله هذا العبد العبيل بعلا يخاوا ماأن مكون أحوط الدين فهمذا لا ينبغى را العمل بعواما أن يكون غدوا حوط فقد يكون رحصة والله يحب أن تؤثى رحصه كاصرحه الحديثاي بشرطه ويكون على عالانوان أن لكل سنة سها الجتهدون أوبدعة ومها الجتهدون درجة في الحنبة أودر كافي النادوان تفاوت مفامهيو ترل عما سنه الشاريج أوكرهه كاصرح به أهل الكشف واعل ذاك واعمل وكل ماسنه الشالحيف دون واترك كل ماكرهوه ولا تطالبهم مدليل في ذاك فانك مسوس في دائرتهمادمت إقصل الىمقامهم لاعكناث أن تتعداهم الحالكتاب والسنة وناخذا الاحكام من حيت آخذوا أبداء ومبعت مسدى على اللواص رحمه الترتعالي بقول اعماوا بكل أقوال الاغمة التي ظاهرها المخالفة لمعضهم بعضاعندا حقاء شروط العسمل جافيكم لنحوزوا الثواب الكامل فاسمقام من يعمل بالشريعة كاها بمن ردغالها ولانعهل هاذا لمذهب الواحد لايعتوى أبداعل حسوالادلة ولوقال صاحبه فياخهة اذاصو الحدوث فهو مذهبي مل وعاثرك إتباعه المهل عامادوث كثيرة سخت بعدامامهم وذلات خلاف مراداما مهم وافهم اه هفان وقف انسان في مصول الثواب عاسته الحتهدون وطالمنا بالدل على ذلك، فلذانه إما أن تؤمن بان سائر آغه المسلمن على هدى من رجه م فلا مسسعه ان كان صحيم الاحتقادالاأن بقول نعم فنقول فسفها آمنت بأنهم على هدى من الله تعالى وأن مذاهب مصححة إملة الاعان فانتواب ليكل من عمل جاعل وحه الإخلاص وحصول المرانب لمن عمل جافي الجنسة وان تفاوت المقام فانهماسنه الشارع أعلى بماسنه المجتهد لاسهيا وقد قال صلى الله علسه وسلم من سن سينية حسنة فله أحوها وأحومن جمل جاال آخر ماقال صليه الصلاة والسلامة افهم والتداحل

(فصل) ينبغى لكل مؤمن الاقبال على العمل بكل حديث ورد وسكل قول استنطأى شرطه لا نهلا عَفر برعن مرتبق المزان أحدا مه وسمعت سبدى علىالتقواس رحه الارتعالى بقول كل ماترونه في كالم الشآرع وكلام أحددمن ألاغه مخالفا للاتنوفي الظاهرفه وجول على حالين لات كلام الشارع يحل عن التناقض وكذلك كلامالاغه لمن نظرفيه بعن العبل والانصاف لابعين الجهل والتعصب كامرةال وتأملوا قوله صلىالله عليه وسلمان سآله من آحاد المصابة كمف رأمت ريك فقال فررانها أرامه والبالا كار العكماية رأيت ويقولا واحدأ فافال لفيرا لاكارما فال الخوفاعليم أن يخداوا في حناب الحق تعالى مالا داسق به وتظروناك تفر روصلى الدعلية وسلم أبا بكرعلى ووجه عن ماله كله وقواه لكوب ين مالك عن أراد أن يَضَلُّوم بِماله لَمَا مَابِ الله عليسه أمسل عليك بعض مالك فهو خواك و نظيرة لك أ مضاحد مث الدا منفسلة ترعن تعول مع مدرم الله معالى المؤثون على أنفسهم فقوله الدأ منفسل حطاف الكمل علا عددت الاقروب أول الملمر وف ولا أقرب المسلة من نفسل وأماقواه تعالى ويوثرون على انف مه فه وخطاب لغرا كارا اصعابة واعامد عهم على ذاك ليعربوا من ورطة الشم الذي فصوا عونهم علسه في الدندافاذا خر بدواعن ذاك أحروا البداءة بأنفسهم لاتهاود بعة الله تعالى عنسدهم يخلاف غرها السرهو ودبعة مندهمواغاه وزحارهم و ومعتسدى علىاللوامي وجهالة تعالى بقول اذاظ بالكامل ذائه دتقدم غرهاعلها آخذه الله تذاك بخروجه عن العسدل المأموريه مخلاف المريدفاته مساع بظار نفسيه في مرضاف الله تعالى وتحسمناها فوق طاقتهامن العمادات دل شامعلى ذاك فاداوصل الى نوامة الساول النسية التى عناية داوع مرامين وسل دارالك وعرفه عن اعتده عاحة أعرب منذ والاحسان الى نفسه لانها كانتمطيته فيالوصول المحضرة وبه وأماماوودمن شدالني صليا شعليه وسلالحر على يطقه من الموع وضوء من الحاهدات فاعداد الانتزلاو تشر يعالاً عاد الاسة فاو أنه سلى الشعلية وسلوون مع مقامه الشريف الذى يعامل بعد بعوار يتزل لعسر على فالمية مته الصدق والاخلاص في انباعة انهى (فصل) أن قال قائل كنف الوصول إلى الاطلاع على عن الشريعة المطهرة التي يشهد الانسان اليدرقبل الطهارة سحّب على المنادي سحّب على المنادي سحّب على المنادي سحّب على المنادي سحّب على المنادية المنادي

بالاتفاق (فسل) وحدالوجهماس منادت أل أس عالما ومنتهى اللسين طولامس ألاذن الى الاذن مرضا عندالثلاثة وقالمالك السامن الذي بن شعر اللسبة والاذن ليسمن الدحه ولاعدت غساله معه فالوضوء والمرفقان دخلان فاغسل البدن فالوضوء بالاتفاق وقال زفر لامخلان ﴿ فصدل ﴾ و يحزى في مسم ار اسفا أوضو عندالشاقي مايقوهليه الاسمولاتشمن البدالسع وقاليمالك وأحدق أظهرال وأمات عنه يجب مسم جمع الرأس وصناف حنيفة روايتان أشهرهما أنهلاه من مسع ربع الرأس بثلاثة س اسابعه سی لوسم باصبعین ولوحمال أساعره والمم على العمامة دون الراس لغير عذرلامي رمنداي سفه ومالك والشافعي وقال أحمد بحسوازه بشرط آن بكون تعت الحناث منهاشي رواية

غتراف جسم الجتهدين مذاهبهم منهاو يشهد تساوجا كلهافي الصعة كشفاو بفستالااعانا وتسلم افقط الالذا وتعمينا وفالجواب طريق الوصول الدفائ هوالساول علىد شيزعارف عزان كل وكة وسكون منبرط أن يسله نفسه يتصرف فها وفي أموالها وعيالها كيف شامع انشراح قلب المرهافاك كل الانشرار وأمامن بقولية شيغه طاق احرأ تداواسقط حقله من مالك أووظ مفتلا مثلا فمتوقف فلاسم من طوية الوصول الى عن الشريعة المذ كورة والمحفول عسداقة تعالى الفيعام عسب العادة عالما (فان قات عنهل تمشروط أنوفي عال الساولة (فالحواب) نعيمن الشروط ان لاعك فنظة على مدت فيلما أونهار ولا يفطر مدةساف كالالضر وروولانا كل شيافيه روحمن أسله ولاما كل الاعتد حصول مقدمات الانسطر ارولاءا كل من طعام أحد لا يتورج في مكسمه كن يطعمه الناس لاحل صلاحه وزهده وكن بسع على من الانتورع من القلاحن وأعوان الولاة وأن لا بساع نفسه بالفقة عن الله خفلة بل مدم مراقسة لدلاونها رافتارة بشهدنفسه فيمفام الاحسان كاندرى وبموقارة بشهدنفسه فيمقام الأيقان بعد الاسمان فيرى وبنظر المعطى الدواماء اناخال لاشمه وداوذاك لان هذاأكل ف مقام التنزيه بقهعة وحل من شهود العبد كانه مرى ريدلانه لأشهد الاماقاء في عندلته وتعالى القدور كل شي يخطر مالمال ما فعم وفان قال قائل وفعا كان كيضة ساوا صاحب هذه المزان (فالجواب) ان أخذتها أولاعن المفير علمه السلام على اواء اقار تسلما على أخذت في الساول على مسدى على اللواس حتى اطلعت مل عن الشريعة ذو قاو كشفاو بقيساً لا أشان فسه فاهدت في نفسي كذا كذا سنة و حعات ألى حالا في سقف خاوتي أضعه في عنني حتى لاأضع جنى على الارض و طلفت في التورع حتى كنث أسف الواب اذالم أحسد طعاما يليق بقاى الذي أناعليه في الورج وكنت أجد القراب دسها كدسم السم أوالسهن أواللن وسقى الى تحود الشامراهم بن أدهيرض الله عنسة فمكث عشرين وماسف الواب حن فقسل الحلال المشائل لقامه انتمى وكذك كنت لاأمن فال حارة أحدم الولاة ولماعل السلطان الفورى الساباط الذي من مدرمته وقسته الزرقاء كنت أدخ ال من سوق الورافين وأخرج من سوف الشرب والأمن تحت ظاه وكذاك الحكم فيجيع عبارات الظلة والمباشرين والامهاء وأعوانهم وكنت لاآكل منشئ الابعسد نفتيش فيه فابة التفتيس ولاا كنني فيهرخصة الشرع وأفاعلى ذاك عمد القدتعالى الى الآن ولكن مع اشتلاف المشهدفان كنت فعامضي أنظراله السدالمالكة والان أنظرالى لوة أو واعته أوطعمه فادرك السلال والمحقطيية وألسرام والمحق تحيثة والشهات والمحة دون المرام ف المستفارك ذاك عنسد هذه العلامات واغناني ذاك من النظر النصاحب العدول أعول علمه قيدا المدعل ذاك فيا انتهى سرى الى هذه الحدود وقف ومن قلي على عن الشر بعدة المطهرة التي يتفرع منها قول كل عالم ورا مت لكل عالم عدولامنهاو رأمتها كلهاشر فأعضاوهات وتتعفقت أن كل معتهدمصف كشفاو بقينا الأظناو تضمينا انهلس مذهب أولى والسريعة من مذهب ولوقامل ألف محادل محادثي على ترجير مذهب على مع منعرد اسل واضير لا أرحم السه في قلى واعدا أرحم المه ان رحمت مداراة له عالية وأقول فنعم مذهبان أرجع اعنى عنسد مولاعندى أناومن جمة مارات في المن سداول جميع الجتهدن الذي الدرست مذاهم ملكها بدت وصارت هارة ولمأرمها حسفولا بحرى سوى حداول الائمة الارهسة فأولت ذاك سقامهذا هبهم الى مقدمات الساعة ورأدت أقوال الاعة الاربعة خارجة من داخل المداول كاسأق صورته فيفسل الامثاة لاقصال مذاهب العلماء الشر بعية وايصالحا العامل جاال إبالجنةان شاءاته تعالى فيسم المذاهب الآن عنسدى منصة بصرائشر يعة اتصال الاساسع الكف والظل بالشاخص ورحعت عن احتقادى الذى كنث اعتقده قب لذالث من رجيم مذهبي على غرموان المصيب موالاعة واحدلا بعينه وسررت فالثناية السرور فللجبحت سنة سسموار يعن وتسعمانة سألت الله تعالى في الحرقص معراب الكعبة الزيادة من العاصعت فاللايقول ل من الجوا ما يكف الاات أعطينال ميزانا تعريها سائرا قوال الجتهدين وأتباعهم الى وم القيامة لأترى فحاذا تفاس أهل عصرا

واحدتوهل مشترطأن بكون قدلسهاعلى طهرعته روابات فغلت حديره أستزهر فيانتهي وفانقلت فاذاسب حاب مفن ضعفاءا لمقلدن عن شهورين وانكانت مدورة لاذؤالة الشر بعة الأولى اغماه وغلظ عله مأكل الحرام والشهات وارتكاب الخالفات ( عالحواب ) نعمه هم كذال المايعه فيالثام لمجزالهم (فان قلت ) فاحكمن أعل الحلال وولا المعاصى وسال بنفسه من غير شيخ فهل بصل الى هذا المقامين علهاوعشه فاصحالرأة الدق ف عدر المن الاول الشريعية (فالحواب) لا يصو لعبد الوصول آل المقامات العالمة الافاحد على قناعها المستدرتات آمرير امانا فذب الالحيواما والساول على حالا شماخ السادة ن لماني أعمال العماد من العلل ولي لوقد حلقهار وامتان والمسنون في رَ وِالْ الْمِلْأُ مِن عِبادتِهِ فلا يصدِ إِنَّ الْوَصُولِ إِلِّي أَوْفِ عِلْ عِنْ الشَّرِيعَةِ طِيسه في دارٌ وَ التَقْلِيدُ لا مار م الرأس عندأي سنسفة وماك فلاتزال امامه حابيباله عن شبة ودعين الشريعة الاولى التي يشهده أامامه لايمكنه بتعداه و بشبهدها الأمالساول على دخص آخووه في المقام من اكار أعد العارفين كام وعدال عليه أن يعتقدان كل وأحدمسمة واحدة وعند محتهدمصعب الافالداولة المذكور حثى يساويه في مقام الشهود (فان قلت ) فاذا من أشرف على عن الشافي ثلاث سمات الشر بعة الأولى شاراة المجتهدين فالاغتراف من عين الشر بعة و بنفاث عنه التقليد (فالجواب) تعم والمنان عنداي حنىفة ومألك وأحدمن الرأس وهو كذلك فانهمائم أحسد حوله قدمالو لابة المجدمة الاو مصسورا خذأ حكام شرعه مرحس أسدها المتهدون ومنفا عنه التقليد لجسم العلما لالرسول القصل القعلسه وسلم ثمان تقلعن أحدمن وسن مسهما معمه وقال الاولياءانه كأنشافهما أوحنفيام للافذاك قبل أن يصل الىمقام الكال وسيعث سيدى عليا الخواص الشافعي مسحالاذنين ستةعلى رحه الله تعالى بقول لا يمام الولى مقام الكال الا ان صاريع في جميع منازع جميع الاحاديث الواردة عن مالحماء سانعامسد رسول الله مسلى الله علمه وسلوو معرف من أن أحمد ها المشارع من القرآن العظم فإن الله تعالى قال بعدمسوالراس وقال الزهرى مافرطناف المكتاب من من فيميع ماينته الشريصة من الاحكام هوظاهر المأخف الولى الكامل من القرآن كاكان علمه الائمة الحتهدون ولولامه وقهم فالنعاقد واعلى استنباط الاحكام التي إتصريها وبأطنهمامع الوجه وقال الشعبي السنة فالوهى منقبة عظيمة الكاسل حيث صاربشارك الشارع في معرفة منازع أقواله صورة من وجماعة ماأفسل منهما فن الوجه بفسل معهوما أدرمتهما القرآن العظيم بحكم الأرث فصلى المدهليه وسلم انتهى (فان قلت) فهل بجب على الحسوب عن الإطلاع على المن الأولى الشر بعدة التقيد عد هب معين (فالحواب) تعميد بعلسه ذاك اللايضل في نفسه فمن الرأس يسم معمولا يحوز الاقتصار بالمسرعلي الاذنين و مضل غيره فاعذر باأ على القلدين الحجويين اذاانكشف حايل في قولهم المصد واحدو لعسله امامي والداق عنطئ يعتسمل الصواب في نفس الاص في كل مسئلة فيها خلاف ونزل قول عل من قال على عقيد عوضاعن مسال أس بالإجاء على من انتهى سعره ونو بوعن التقليد وشهد اغتراف العلمة كلهم علهم من عن الشريعة ونزل وهل سن تكرار مسوالاذنيز فول مأمن قال المصيب واحد لابعينه والباق محطئ بحتمل الصواب على من إينته سر وولارجم فولا قال أنوحسفة ومالك وأحدقي منهماعلى الآخ وأشكرو لأعلى ذالنوا خدالله رب العالمين فعلمين حميماة رونا موحوب اتخاذ ألشيخ أحدى روابته السنة فهما م ة واحدة وقال الشاقعي لكاعالطا الوصول المشهود عن الشريعة الكرى ولو أجم جسم أقرانه على عله وعله وزهد موورعه التكرادفهما ثلاثةسنة وعي والقدوه بالقطسة الكرى فاناطر بق الفوم شروطالا يعرفها الآالهفقون منهسم دون الدخيل فهسم بالدعاوى والاوهام ورعا كانمن لقبوه بالقطيمة لايصلم أن يكون ميد المط بل قال دهف المقتين ووأيه عن أحدومسم العني أن القطب لا عصط عقامات نف وفضلا عن غرموذ الله لأن صفات القطرية في المبودية تقاول مسفاري من نفل الوضوء عنداً بي سنة وقالمالك والشافعي لبس اله منة فكالا تقصرصفات الروسة كذاك لا تقصرصفات العبودية انتي والحسدلة وب العالمين (افسل) فان قلت فاذا انفا قلب الولى من التقليدور أي المذاهب كلهامة ساوية في الصعة لاغترافها فاك بسنة وقال بعض الشافعمة كأهامن بحرالشر وعة كشفاو يقينا فكيف بإعرالمر جدا الزام مذهب معن لاس خلافه وفالحواب اغا وأحدفير وامةانهسنة دفعل ذالامم الطالب رحفيه وتقر وباللطريق عليه لصمع شنات قليه وهدوم عليه السرقى مذهب واحد ﴿ فصل ﴾ وغسل القدمن فيصل الىعنى الشر بعد التى وقف على المامه وأخذمها مذهبه في أقر مازمان لان من شأن الحقد أن فبالوضوء مسرالقسدرة فرض بالاتفاق وحكى عن أحد لأسفى قوله على قول محمد آخو وقوسلم له صحة مذهبه حفظ الفاوب أنباعه عن التشتت وقد قالوا حكمين بثفد عذهب مدة ثم عذهب آخو مذه وهكذاحكم من سافر يقصد موضع معين بعيد تم صار كالملزثات والاوزاج والثورى وابنء ر ألطر مق داه اجتهاده انهلوسال الى مقصده مسطريق كذالكان أقرب من هذا الطريق فيرجع عن سوه جوازمسم القدمين والانسان مغير عندهم بين الفسل وبين ويعودقاصدا ابتداءالسعمن أول تقاالا نوى فاذا بلغ للهامثلا أداءا حتهاد والى أن ساول غيرها آمة مسح جبع الرجلين وموى

عر الصاس المقال فرشها

المسمر فصل والترتسي الوضويغم واحب عثدان حشفة رمالك وهوواجب

عندالشافي وأحدوالموالاة في الوضوء سنة عنسدان حنمضة وفالماك الموالاة واجبة والشافي فيها قولان. أسحهما أتهاستة والمشهور

عن أحدانها واجمة واتفقوا هزراته لايستمب تنشف الاعشاس الوشوبولانكر والا فيروا مةعن أحدغ ومشهورة ومن توضأله أن بصل ماشاء مانينتقض وضوؤه بالاتفاق

وحكى عن النسبى أنه وال لابعسل وشوبوا حدااكم منخس صاوات وقال عبيد ان عسر صد الوضوطكل صلاة واحتربالآبة

(المالفسل) أجمر الأغسة على أنبال حل اذاحام الرأة والتق الخناقان فقدوجب الغمل طلهما وانال عصل ازال وحكى عرداودوهوقول حاعةمن العماية أن المسل لا يعسالا بالانزال ولافرقبسن فرحي

الآدى والبسمة عندالشافين ومالا وأحدوقال أوحنيفه لابعد الفسل من فرج البيعة الابالانال وتووج المق موحب الفسيل عند الشافعي والايفارن اللذة وفالأوحدمه ومالثلا غسل الإبخروجه معمقارنة اللذة

ولواغتسل آلجنب عنوبع متهمى بعدالفسل قال أبو مشفةواحسدان كانسد البول فلاخسل وان كان قسله

أقر صلقصده ففعل كاتقدمه وهكذافمثل هذارعا أفنى عمره كلعني المعروا يصل الى مفصده المعن الذى هومثال صين الشريعة التي وصل البهاامامه أوغيرمين أصحاب تلث المداهب على أن انتقال الطالب من مذهب الى مذهب فيه قدح في من ذاك الأمام الذي انتقل عن مذهب على تقصيل سأني انشاءالله تعالى ف فعسل حكم المنتقل من مذهب الى مذهب ولوسست هدا الطالب في صف هدا الاعتقادق أنسار أغة المسلن على هدى من وجهم اطلب ألانتقال من مذهب العفودل كان وشهد

انكا مذهب على موتقىد علمه أوصله الى ماس الحنسة كإساني سانه آندها الماس ف فصل الامثلة موسة البزانان شاءالله تعالى ومعت سدى علىا الحواص رحمه الله تعالى مول اغا أمر علاء الشريعة الطالب بالتزاممذهب معن وعلماء المقفقة المريد بالتزام شيزوا حدققر وبالطريق فانمثال عن الشريعة أوحضرة معوفة الدعرو حل مثال الكف ومثال مذاهب الحتدين وطرق الاشباح مثال الاساد موسنال أزمنة الاستغال بمذهب ماأوطريق شيزمامنال عفدالاصاد ملن أرادا لوسول آنيمس الكف أبكن من طويق الانتداء عس عقد الاصاب و فكل عقدة من عقد دالاصاب الثلاث عدا به وصول الطالب الحائل المطريق الى ساوك عن الشريعة أوعن المعرفة التي مثلناها بالكف فاذا كان مدة ساوك المرهد أوالطالب في المدادة ثلاث سنين ودصل الى عين الشروعة أوحضرة المعرفة طائد تعالى فتصدع ذهب

أوشيزسنة ترذهب لأخوسمنة تمالآ سوسنة فقدفون على نفسه الوصول وثواته بعل الثلاث سنبت على يخواحدلا وصه الىعن السريعة أوحصرة المعرفة التدنعالي فساوى صاحب مذهبه في العل أوشعنه في المرفة لكن فوت على نفسه بذهابه من مذهب أوشيزالي آنه لما تقدم من أنه لا يصوران بدني يحتهد أوشيخ له على مذهب غيره أوطر بن غيره فكا تمميم مدة سره الثلاث سنين في أول عقدة من عقد الاصابح التي هى كنابة عن المن الطروق ولو أنهدام على شيخ واحسد لوسل الى مقصوده و وقف على العين الكرى لشر سه وأقرسار المذاهب المتصلة ماصق فافهموا لحدته رب العالمان (فصل) فان قلت هذا في عن العلماء بأحكام الشر بعد والحقيقة في انقولون في أقوال أندة الاصول والنمو وألمعانى البيان وتحوذ للثمن توامم الشريعة هلهى كذالتحلى مرتنق الميزان من تخفيف وتشديد كالاحكام الشرصة أملاه فالحواب نعيمي كذائ لان آلات المشريعة كلهامن لغنونحو وأصول وغد ذالنا وسعالى تضفيف وتشديد فالنمن الفات وكالم العسر بساه وفسيم وأقصع ومنها هوضعيف وأضعف فن كلف الموام مثلا النعة الفصى في غير القرآن أوا لحدث فقد شد وعليم ومن ساعتهم فقد

خفف وأما الفرآن والحسديث فلاجعوز قراءته باللس اجماحا الااذالم عكن اللاحن التعلم لتعزلسانه كإحو مفروني كنب الفقه ومن أم الطالب أيضا بالتيمرني نحوعم الموفقد شددومن اكتني منسه عمرف الاعراب الذى يعتا والمهمادة فقد عف وقد ينفسم تعل همذه العاوم الى قرض كفاية والى قرض عن امثال فوض الكفاية طاهر ومثال فوص العين في ذال ان يخر بالشر بعة مبتسدم يعادل على هاف معانى القرآن والحدوث فان تعلمهم ذوالعاوم حدثلة بكون فيحق المداوالذين انحصر الاحتياج اليهم ف علس المناظرة فرض عن فان المخوج الشريعة مبتدع اوموج وابتدين على ماعة كان تعل هذه العاوم فحق غير من تعين عليه من العلاء قرض كفاية فان الشريعة كالمدينة العظمة وهذه العاوم كالمصنيفات لقى على سورها تمنع العدومن الدخول البهاليفسد فيها فافهم وفانقلت ) فما الحكم فم ااذ اوحد لطالب حديثين أوقوان أواقوالالا يعرف الناسخ من الحديث ولاالمتأخر من القوان أوالاقوال فاذا

بفعل وفالحواب إسبية أن يعمل مذاالحديث أوالقول نارة وبالقول الآثو نارة و يقدم الاحوطمتهما على ضيره في الأحم والنهي بشرطه عمني أنه يترك العدل بعروجه إدوان كان أحدهما متسوحاً أورجم عنه المتهد فينفس الامرفذ الثلا يقدم في العمل به (فان قلت) فد تقدم أن الولي الكامل لا يكون مقلدا والمانا عداعله من العن التي أخسد منها الجنهدون مداهبهم وترى بعض الاولياء مقلد البعض الاعدة (فالحواب) قديكون ذلك الولى إسام الى مقام السكال أو مانه والكن أفلهر تصده في قل المستاة عدهب بعض الأغمة أدوامعه حث سقه أنى أتقول ما وجعله الله تعالى اما ما بعندى واشتهر في الارض و وهوقد

وحوب الغسل مطلقا وقال ماالثلاغسل ملسه مطلقا وخوو بوالمني بتدفق وغمسر تدفق حباانسل عتسد الشافى وقال أوحسفسة ومالك وأحمد أذاخر بونفر مدفق فلاغسل ولا بعب الغسل الابخروج المني من الذكر مندالثلاثة وقال أحدادا فكر وتظر فأحس بانتقال المذرمن الظهرال الإحلمل وحسالفسلوانام يغرب واذاأسا الكافرو حب عليه الغسل بعداسلامه عندمالك وأحسدوقال ألوحنيضة والشائم هومستحب (فصل) وامرادالبدعل البدن في غسل الجنابة مست واسرواجب الاعتسامالك ولأبأس بالوضوء والغمسل من فضل ماما لحتمت والحاثف بإتفاق الشيلاته وفال أحسد لايعوزالر حل أن شوضاً

وحب الغيار وقال الشافعي

من فضل وضو مالمر أذاذا لربشاهدهاو وافق أحدهلي المصور لارأة الوضويمن فضل الرجل والمرأة واذا حاضت امرأة وهي جنب ثم طهرت أحرهاغسل واحد من الحيض والجنابة بالإجام وحكىص أهل الظاهر انهم وسون عليهاغسلن (قصل) والجنب عنوع من حسل المعف ومسمالا جاء ومنقراءة القسران قلسل وكثره عنسد الشافي وأحدوا مازاد حنفة قراءة

بعض آ مقوا مأزمالك قداءة

آية أوآيتن وحكى عن داودا له

مكون عل ذلك الماني عاقال مذلك المتهدلاط الاعمعلى داسله لاعملا مقول ذلك المحتهد على وحه التقليد أوراياه افقته لمأأدى المه كشفه فرجع تقليده فاالولى الشارع لالفره وماثرولي مأخيذ على الاعن الشارع عرم عليه أن يخطوخطوة في شي لارى قدم نبيه أمامه فيه . وقد قلت مي السدى على الخواص رضى اللاعنه كيف مخ تفليد سيدى الشيخ عيد الفادر الحيل الامام أحدين حنيل وسيدى عجدالخنغ الشاذلى الامام أي حنيفة مراشتها رهما بالقطيمة الكرى وسأحب هذا المقام لانكون مقلداالالشارعوجده فقال وضرانقه عنسه قدمكن ذاك منهما قدل ماوغهما الى مقام المكال تمليانها واستعب الناس ذاك اللفب ف حقهما مم أو وجهما عن التقليد اه فاعلاذاك ﴿ فَصِلِ ﴾ فَانْ قَلْتَ انَ الأَمَّةُ الْحَمْهُ وَنِ قَدْ كَاوْ آمَنَّ الْكُمِلِ مِنْ الطَّلَاعِهِ عِلْ عَنَ الشريعة كانقدم

فكتف كانوا بصقدون محالس المناظرة مربعهم بعضامم أن ذلك بنافي مقام من أشرف على عسن الشر بعدة الاولىودا ي اتصال مذاهب الجنهدين كلهادمن الشريعية . فالحواب قديكون على المناظرة سنالاغة انحاوقهم منهم قبل ماوغ المقام الكشني واطلاعهم على اتصال حسر مذاهب المحتمدين بعن الشبر مصة المكدى فان من لازم المناظرة ادحاض حه الخصيرو الا كانت المناظرة عيثاه بعترها. أن بحلس المناظرة كان من محتهد وغر محتهد فطلب المحته وبالمناظرة ترقعة ذلك الناقص الى مقام الكال لاادحاض عتهمن كل وحهو يعتمل أيضاأن يكون محلس المناظرة اغا كان ليمان الا كل والافضل ليعمل أحدهم به و يرشد أصحابه الى العمل به من حيث انه أرتى في مقام الإسلام أو الإعبان أو الاحسان أوالا يفان وبالجابة فلاتقوالمناظرة بين الكامان على الحدالمتبا دراني الأذهان أبدا مل لايد فهامين موحب وأقرب مايكون قصدهما تشصد ذهن أتماعهما وافادتهم كاكان صلى التنظيم وسيل مفعل بعض أشماء لسان الحواز وافادة الاسة تعوجمه وسماالاسلام وماالاعمان والمسام ذاك أنعل محتهديشهد صعفةول صاحبه واذات قالوا المتهد لاينكرعلى مجتهدالانه رى دول خصمه لاعفر برعن احدى ص تبتى الشريعة وأن خصمه على هـ دى من ريه في قوله ويم معام رفسم ومقام أرفع ﴿ فَإِن قُلْتُ ﴾ فهل معمر في من اطلع على مسن النسر بعدة المطهرة الحهدل دشي من أصول أحكام السر بعدة المطهرة (المالمواب) أنه لا يصم في مقه الجهل عنزع قول من أقوال العلايل بصعر يقرو حسم مذاهب الجتهدين وأشاعهم من قلبه والصناج ال نظرف كتاب لانصاحب هدا القام بعرف كشفاو يقينا وجه اسناد كل قول في العلم النسر عدة و بعرف من أبن أخذه صاحبه من الكتاب والسنة بل دعر في استادي قول الىسضرة الاسم الذى رزمن مضرته من سائر الاسماء الالحية وهذا هومقام العلامانية تعالى و واحكامه على الصَّفِيق (فان قلت) فعلى ماقررتم من أنسائر الاعمة على هدى من رجم فكل شعف رعم الم متقدان سأتراغة المسكن على هدى من رسم نفرت نفسه من العمل بقول عبرامامه وحصل في بدأ المربع والمنسق فهوغيرصادن في اعتقاد المذكور ( فالحواب) نعموالا مي كذاك ولا يكمل اعتقاد والا أن تساوى عنده العمل بقول على عنهد على حدسوا بيشرطه السابق في المران (قان قات) فهل بعد على مثل هذا الساولة على دشيخ سي رصل الى شهود عين الشريعية الاولى في مقام الاعان والاحسان والا وهان من ميثان لسكل مقامن هداه المقامات عينا تخصه كإأن لكل عماد تشروطاني علىمقام مهاكا بعرف ذاك أهل الكشف ويوسرا عدهم بعنقدات على عنهدمسيب (فالجواب) كانقدمت الإشارة اليه ندر بيسا الساواء سي بصل الى ذاك لا نكل مالو موصل الى الواحب ألا به فهو واحسوم علوم الدوي على علىمسلم اعتقاده أن سائر أغة المسلن على هدى من رجمولا بصح الاعتقاد الا أن بكون بازماولا بصح الخزم الحقيق الاشهود العينالي يتفرع منهائل قول والقدتمالي آعلم والحدالد رسالعالمين (فصل) فان قلت فعادًا أجيب س ازعى في عنه عدمالمزان من الحادلين وقال هذا أمر ماميمنايه عنأ مدمن علائنا وقد كانواباغل الاسف من المسفوف الدليل طيهامن الكتاب والسنة وقواعد الائمة (فالجواب)من أدلة هذه الميزان طلب الشارع مناالوفاق وعدم الخلاف في قوله تعالى شرع لكم من الدن مأوصى بدفو حاوالذى اوحينا البداوما وصنابه امراهم وموسى وهيسى أن أقموا الدين ولا تنفر قوافيه أي

كفشاء (باسالتهم) التميرا اصعدا لطب عند عبدمالماء أوالحوف مين استعاله حائزالا جاع واختلف الأغمة أنغس السعيد فقال اشافعي وأحدالصعدالتراب فلايحوز التعم الانتراب طاهر أو رمل فسه غياروهال أبو حتبغة ومالك المدسد الارض فصو زالتمهالارش وأجزالها له عمد الاثراب علمه و رمل لاغمار فيه و زادمالله فقال ويعوز عااتصل بالارض كالنباث (فصل) وطلب للاه شرط لعية التهم مندالشافي ومالثوقال أوحنيفة ليس بشرط وعن أحد روايشان كالمذهبن أعتمهما وجوب الطلب أحمواهل أنه معود التبه المنكاالحدثوهلي ال الماقر اذا كان مصه ماه وخشى العطشانه بعبسه لشربدويتهم (فصل) والمسم السدين في التمم بكون الي المرفقان عندأى سنسفة وعلى الخديدس قول الشافعي وعند مالثوا جدالسم الى المراقق مستعب والحالكومن واجب وحكى صن الزهرى انه قال المسيرال الآباط وفصل وأجموا على ان العبدث اذا تبم ثروحدا للمقبل الدخول في الصلاة بطل أميه و الرمه استعمال المامواختلقوافها اذاوحدالما بفد حواه في العسلاء فقال الشاقيي أن كانت سلانه عانسة طفرشها بالتمهمان وككون مسافرالم طل صلاته وعضى فيها وقطعها

مالآرا والني لايشهد لموافقتها كذاب ولاسنة وآماماشهدله الكتاب والسنة فهومن حوالدين لامن تفرقته ومن الدليل على ذلك أنضاقوله تعالى مر هداللد مك الدسر ولام بديك العسر وقوله تعالى وماجعل عليكف الدرمن و وقوله تعالى انقوا الله ما استطعتم وقوله تعالى لأبكاف الله نقسا الاوسعه اوقوله تعالى أن الله الناس لر وف رحم وأما الاحاديث في ذلك فكثيرة منها قواه سل القصامه وساء الدين سير ولن بشادهذا الدن أحمدا لاغلب ومنهاقوله صلى الشعليه وسم لمن ما يعه على المعمروا الطاعة في المنسط والكره فيما استطعتم و ومنها قوله صلى الله عليه و ما إذا أحر تكرا عرفاتو امنه ما أستط مترومنها قوله صلى الله عليه وسل مسم واولا تعسر واو مشر واولا تنفر وأومنها قوله صلى التدعلية وسل اختلاف أمتى رجة أي توسعة عليهم وعلى أنباعهم في وقائم الاحوال المتعلقة بفر وع الشريعة وايس المرادا خسلافهم في الاصول كالتوصدون اسه وقال بعضهم المراديه اختلافهم في أمر معاشهم وسمأتي أن الساف كافوا مكرهون لقظ الانتلاف ويقولون اعاذاك توسعة خوفاان يفهم احدمن العوام من الاختلاف خلاف المراد وقدكان غيان الثورى رحه الدتمالي بقول لا تقولوا اختلف العلاء فى كذاو قولوا قدوم والعلاء في الامة مكذا ومرزالا لهارعل صحة مرتبع المسران أيضام وقول الأغمة قول امامنا الشافعي وغوه درجي الله صباحات اعال المددسن أوالقولن بحملهم أعلى مالن أولى من الفاة أحدهما و فعلم أن من طعن ف العلاه فد المران لاعاواماأن وطعن فعاشدت فمه أوخفف فعلكون امامه قال بشده فقل أان كالدمن هذين الأمهن جاءت بهالتسر بعة وأماملنا لا يجهل مثل ذاك فأذا أخذاما مل مخف شع أو تشديد فه ومسلم أن المذبالرتبة الانوى ضرورة فعب على على مقلدا عثقادات المامه لوعرض علسه حال من عرعن أمل المزعة التي قال هو مها لافتاه فأرخصه التي قال ماغره احتماد امنه اسدا العلم لا تعليد الذاك الامام الذى قال جا أوكان بقوذلك الجنهدعلى الفتوى جاوكل من أمعن النظر في كالم بالاعة المجتهدين رضى الله عنهم وحدكل عبتهد يخفف تاره ويشدد أحرى صسماظفر عمن أدفة الشر معذفان تل عتهد الممل وحدمن كلام الشار ولايخرج في استنباطه عنه أبدا وغاية كلام الحددانه أوضي كالم الشارع للمامة السان يفهبونه فاعتدهم من الحاب الذى هو كنابة هناس عدم التوقيق فاعتا بواليه من طوق النهم الذى يفتقرمعه الى توفيق كلام أحدمن الحلق سوى رسول القصل القدعلى ورام الشأنث هشه ولوأن جامير وفعلفهموا كالمالشارع كافهمه الجتهدون ولم يحتاجوا اليمن بشرحه أهير وقدقدمنا آنفاان أعدامن آجتهدن إسددق أمي أوخفف فيه الاتعاقال عقاداى الشار عشدف مشد ومادآه خفف فسه خفف قباما واجب شعائر الدين سواءا وقع التسديد في فعسل الاحر آما حتناب النهي وجسع المهدين على ذاك كأيمر فعمن سرمداهيم وواعضا وذلك أنكل مارة والاغة عفل بشعار الدن فعلا أو نركا أبقوه على التشديد والممارأ واأن به كال شعار الدين لاغير ولانظهر به نقص فيه أبقوه على التنفيف اذهما مناه الشارع على شريعته من بعده وهما لحكاما العلامة افهم (فان قلت) ان معض المقلدي وعم أن مامه اذاقال بعز عة لا يقول بالرخصة أحدا واذا فالرخصة لا يقول عَقابله امن العزعة أبدا بل كأن امامه ملازماقولا واحسدا يطرده فيحق كل قوى وضعيف حقيمات وانه لوعرض عليسه عال من عزعن فعل امزعة إيفته بالرخصة آيدا (فالجواب) أنهذا اعتقادفا سدفي الأقه ومن اعتقدم لذاك في امامه تكاله يشهدعني امامه باله كان عالفا اسم قواعد الشريعة المطهرة من آيات وأخار وآثار كاميسانه أنفاوكني فالثقدماو بوعافي انامه لاته فلنسهد عليسه بالجهل بصبيع ماانطوت عليه الشريعمة من المنفق والتشديد والقرائدي صاعتقاده في مار الأغارض المدعة مأنهم أخم اعاكانوا بفتون كالمأحد ساله من تخفيف وتشديد في سائر أو إب السيادات والمعاملات ومن فأز صنافي والمتعمن المقلدين فليأ تنابنقل معج السندعة ممانهم كانوأ بعمون فالحكم افت كاثوا يفتون بدالتاس ف مق ال قوى وضعف وتعن فواقفه على مازعه وامهلا يحدف ذاك نقلاعتهم متصل السندمنهم المعناقرمه حقة أهدا على هذا الوجه أى بل لا بدلنامن القدرة عشية الشتمالي على القدح في فهم ذاك المقلد لمبارة ذلك الأمام رضى الله تعالى عنه فانهمن المعاوم أن جدم أقوال المجتهدين بالمه لادلة الشر بعة من تحفيف أوتشديد

كامر آنفا صكوالمطابقة فعاصر حث الشريعة يحكمه لأعكن أحدامنهم الخروج عنه أهدا وماأ حلته أى ذكر تدول تسارح وتبته فإن الحتهدين مرجعون فيه الى قعهن قسم بحفف وفسير مشد وعسب مابط له راهيمن المدارك أواقة المسرب كالعرف ذقك من سرمذاهب الأتحة وذلك غوصديث انحالا عمال بالنسات أو مديث لاوضوملن لهنذكراسم أنتدعليه أولأصلاة الانفاقحة الكتاب أولاسيلاة لحار المسعد الافي المسعد فان من الحقيلين من قال لاصلاة أولا وضوء لمن ذكر تصير أصلا ومنهده بنقال لاصلاة كاملة ولا وضوء كامل ولفظ الاحادث المذكورة شهدلكل امام لاسدل لأحدهما أن مهدم قول الآخو حلة من غرقطرن احتمال أي معنى معارض في ذَاك أبدا وأقرب معنى في ذلك أن حكم الله تعالى في حق عل محتهد ما ظهر أو في المسائل الشير صة ولا بطالب بسوى ما بظهر له أبدا ( فان قلت / فاذا كان من كال شير بعة سيد تاعجد صلى القد علمه وسل التي اختص ما أنها حام على ماذ كرمن التنف عب والتسد مدان يلا سُوع لا الامة كل تَكُ الْمُفَةُ وَ يَذِلْكُ وَعُمِو كُانِ صَلَّ السَّمِانِ مِنْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَي م (فالحواف) تهروهوكذاك فرحمه الله علمه وسل أقوراه أمنه احرهم واكتسامهم الفضائل والمراتب غعل العزائم التي وترة ون مهافي و رحات الحنة و رحما لنسعفاء وعدم تسكله فهم مالا وطبقونه معرقة فرأحو وهم كاورد فيحر من من من أوسافه من أن الحق تعالى امر الملائكة أن مكتبواً له ما كان يعمل بمصامقها فعلران الشريعة لوكانت حامت على احدى مرتبق المزان فقيذ اكان فهاج بوشديد على الامة فقسم التشديد وإربطهر للدن شعارفي قسيما المفضو كانتكل من قلداماما فيمسته أقال فيها بالتشديد لايحو زالعمل بقول غيره في مضابق الاحوال والضرو وات فكانت المشقة تعظم على الامة مذلك فالحسد تشريعة تسناهد صلى التدعل موسلم على أكل حال محكم الاعتدال فلايو حدفيها شئ فيه شعنص الاوبو جدفعهاشي آخرفيه التنفيف عليه اماحديث أواثر أوقول امام آخراو وول في الثالمشدوم بوسيخفف عنه (فان قلت) فعاالحواسان نازعنا أحدفم اقلناه من المقلدن الذين يعتقدون أنالشر بعقبات على مرتبة واحذه وهيماعليه امامه فقط وري غبرقول امامه خطأ لسواب (قلنله) الجواب انتانقم عليه الجهمن فعل نفسه وذاك أننا تراه بقلد عوامامه في بعض الوقائم فنقول أه هُل سار مذهب إمامات فأسد احال عملات شول غيره ومذهب الغير محيماً أم مذهبت ال معال عمل مقول غيره ولعله لا يصد المجود المديد أيصمان به أيدا على وجه الحق وسهف سميدى يرجه أشتمالي بقول لا تكيل لمؤمن المسهل بالشريعة كلهاو هومتقلد عذهب واحدادا لحمه أذاصم الحسديث فهومذهن اترك ذاك المقلدالا خذياحاديث كثرة محت عندغيرامامه وهذامن ذلك المقلد تجريني المصرة عن طرية هذه المزان وعدم فهمه لكلام امامه رضم بالته تعالى عنه اذلو كان أمامه رضياته تعالى عنه بقول عن تفيه الشير بفة أنه أدرى بشأن نصوص وسول التدصل الله عليه وسلم من على أحد لما كان يقول رضي الله عنه اذا صراحد بث أي بعدى فهدمذهم والته أعلم انتهى وعوكالأم نفعس فان الشرععة اغاتكهل أحكامها يضم حسم الإحادوث والمذاهب يعضها اليعيض متي مركاتها ملهب واحدذومي تدتن وكل من اقسم نظره و تحرفي الشرومة واطلع هلى أفوال هلاثها في سائر الادواد وجدالشر يعةمنسو بعثمن الآيات والاخبار والآثار سداها وامتهامتها وكلرمن أشوج حديشا أوأثر اأوقولا من أقوال طائها عنها فهوقا صرحاهل ونقص عله بذالمو كان علم كالثوب الذي نقص من فعامه أواخته سائة أواكثر محسب ماختضه الحال فالشريعة الكاملة حقيقة هي حسوا لمذاهب العصمة باتوالهالن عقل واستصرفضراك وجسم أماديث الشريعة والارهاوا قوال علماثها اليستهايعها وحبنته بطهراك كال عظمة الشر معة وعظمة عذه المزان ثمانظر الهامعة الضم تعده اكلها لا تغرج عنص تني تخفيف وتشده اداوقد صفقنا جذاا لمشهدواتها لحدمن سنة ثلاث وثلاث وسحائة وفات فلت فاأسنو الاحاديث التي محت بعدموت اماى وإباخذها (فالحواب) الذي ينبغي الثانث تعملها فان اماملة لوَخلفر جاوست عندول بما كان أحماله جافان الأناء كلهما أسرى فيد المشر يعة كاسيال بياته في فصل ترجيمن الرأى ومن فعل مثل ذلك فقد مازا فعر بكلتا هديه ومن قال لا أعمل بعديث الاان أخذ

عند نبيا ولا خلعها وهي سمعة وقال أوحنيفة سطل تعبهو مازمه ألحسروجمن الصلاة واستعمال المالاف المنازة والسدين وقال أجد مطلقا واجعواهل إنهاذارأي الماريفدقر افهمن العسلاة لاامادة عليه وانكان الوقت ماقسا (فعسل) المتعملارفع المدث بالاتفأق وقالداود الدرقوا لحدث وهوضعيف لاته لورفع الحدث لمأسطل عند وجود الماء ولا يعوزا لمع وبن فرضين بتهم وأحد دعند الشافعي وماأث وأحدسواءفي ذلا الحاضر والغائب ويعمل حامةمين أكارالمماية والتاسين وفال أوحتبقة التهم كالوشوديمسل يعمن الحدث إلى الحدث أووجود الماءو بدقال الثورى والحسن (فصل)واجمواعلى ان النية شرطئ معة التهسموا تفقوا على أن المتعملا رفع الحدث على الاسقرار بل بيم المعلا وسكى من أب حنيفة أنه قال وفعالحذث ويعوز للتيمان يؤم المتوضيين والمتهمين الأجاع وحكى المنعص ربيعه وعهدين الحسن والاجوز النهم فبل دخول الوقت عندمالك والشافعي وأحسد وقال أنو حنيفة يعوز (قصل) واتفق الشلاثة على الهلا بعوزالتهماسلاة السدن والحنازة في المضروات حيف فواتهما وأحازذاك أوحسفه واختلفوا فيالحاضه اذا تعذر عليه المامينان فوت الوقت

بانكان الماسداعته أوها اذااستي منه تطلع المهس فعندالشاقع يتممو بصليفاذا وحدالماء أعاد وعند مالك رتهم ويصل ولايسد وعند أي منه في المالية و يبقى الفرض ذمته الى أن يقادر على الماء (فصل) ومن عاف التلف من استعمال الماسار 4 تركه وان يتجم الاخلاف فان خاف السادة في المسرض أو تانوالره أوحدوث مرض وزعزف منمه الثلف عازله منداني منطة ومالثان يتهم للااعادة وهسوالراجير مسن مذهب لثافه ووال مطاء والحسن لاستماحه التعم مالوض أصلاولا يحو ذالتهم لأر بض الاغتدعدم المأمومن وحلماه لأنكفيه فالراجومان فوليا لشافي أه يعساسه قدل التمم وقال أحديفسل مانف در عليه و بتهمالياتي مقالها فيالأغية لابعب استعماله بليتركلوبتهم افيسل) من كان يعضومن أمسائه قسروع أوكسرأو مرح أوالصن جلسمجموة ومأن من زجها التلف فعند الشانسي يسع على ألجبوة ويضمالي المهم التهم وقال أوسيفة ومألك أذاكان بعض وقريعا فانكان الأكثرالمه غباء وسفلعكم الجريحالآ انديستس مسعه بالماء وان كان المعيم الأقل تعموسعط غشل العشوا لجريح وقال أحديفسل الصييع ويتهم اسر عواذامسع على الجيرة

بهاماي فانه خسر كشركاعلمه كشرمن المقلدن لأعة المذاهب وكان الاولى فيرالعمل بكل حددث صويعد أمامهم تنفيذالوسية الأغفوان اعتقادنافهم انهملوعا شواوظفر وابتك الاحاديث التي معت بعدهم لإخذوا ماوعماوامها وتركوا كل قساس كانوا قاسوه وكل قول كانوا فالهدوقد مافتناس طرق يحصقان الامام الشافعي أرسل بقول الدمام أحدين حسل إذا صوعند كمحدث فاعلونا بدائنا غذيه وتنزك كل قول قلناه قىل دَلْكُ أُومًا له غير فالهائكم أحفظ السديث وتحن أعليه انتهى (فان قلت) غاذ اقلتم ان جدع مذاهب المنهدين لا يخربونه يمنها عن الشريعة عادن الملأ ألوارد في مدُدت اذا المتهدا لحا كموا خطأ فها أبدوان أصاب قله أحوان مع أن استمداد العلماء كالمهمن عوالسّر وعنه لاغالجواب أوالداد ما تخطاها الموخطة الجهدق عدم مصادفة الدليسل فاتك المستئة لاالط أاذى يخرجه عن الشريعية لاته اذا نوج عن الشريعة فلاأحوله لقوله صلى القدعلية وسلم كاعلى ليس عليه أحرزافهو ردانتهم وقداك الشأرعة الاح فمايني الاأن معنى الحدمث أن الحاكم إذا احتهدو صادف نفس الدلسل الوارد في ذلك عن الشارع فلهام انأم التسم وأم مسادفة الدلسل وان لرسادف من الدليل واغراصادف حكمه فله أم واحد وهراك التتسعفا أدبالك طأهنان لمطأ الاضاف لأالطا المطان فافهم فإن اعتقاد بالنسار أغة المسلن على هدكامن وجم في جيم أفوا لهم وما تم الافريب من عن الشريعة واقرب وبعيد عنها وأبعد محسب طول السند وقصره وكالجب علينا الاعان بصة جيعش المالانبياء فيل استهام واختلافها ومخالفة أشيماهمنها لظاهرتم دمتنا فكذاك عيسال المفلدا عنفاد يبحية مذاهب جسوا كحتملين الصنعية وان خالف كالأمهسم ظاهر كالدم امامه فإن الانسان كالمابعد عن شعاع فورالشر بعة تحفي مدركه وفوره وطن غبروان كالدمه خاوج ص الشر وعة والمس كذاك واعل ذاك واست تضعف العلاة كالدر بعضه سروعها فيسار الادوارالى عصرنا هدافته داهل على دور بطعن في صحة قول بعض الادوار التي مضت قسله وأن من بخرق بصر من هذا الزمان جمع الادوار التي مضت قيله حتى بصل الى شهود اتصالحان بالشريعة الاولى التي هي كلام رسول النمصلي القدصليه وسلم بمن هو محبوب من ذلك قان بين المقلدين الآن و بين الدور الاول من العمامة تحوضمة عشر دورا من العلمام اعارة الكرة إن قلت فعل الحدم المران دليل في حملها من من تنتن من مضرة الوسى الألهى قبل أن بتراج اجريل ( فالجواب) نها جما أهل الكشف الصم على أن أحكام الدين الجسة نزلت من أماكن مختلف فلا من محل واحد كانظنه بعضهم فنزل الواحب من القا الاعلى والمندوب من اللوح والحرام من العرش والمكر وء من الكرسى والمباح من المعدرة فالواجب بشهدلمرتبة انتشديد والمندوب بشهدلمرتبة التمغيف وكذات الغول في الحرام وآلمكر وءوأما المباح فهو أمررزني حدلهالله تعالى من جهة الرحة على صاد السنر بحوا بقعله من جهة مشفة التكليف والصَّعِع ولايكونوافسه غث أمهولانهي اذتقيدا بشروان يكون فعت الصجرعل الدوام مالاطافة المولكن بعض العارفين قد قسر المام أيضاالي تعفيف وتسديد النظر الدول وخلاف الاولى فكون ذاك عنده على تسمين كالمزعة والرئيسة كانقدم (فانقلت) فما الحكمة في تخصيص ترول الأحكام الجسة من هذه الاماكن المتقدمة ﴿ وَالْمِوابِ ﴾ الملكمة في ذلك ان على عدل عدما عبه عافي عنون من القسل الاعلى نظراالى التكاليف ألواجيسة فهدا اعمام المحسب مايرى فيهاو يصتكون من العرش فظواال المخطورات فمسدأ محاجا بالرحة لان العرش مستوى الامتمال حن فلاسطرالي أهل مضرت الابعن الرحة عل أحد عاينا سبه من مسلم وغيره رحة العاد أورحة امداد أورجه امهال بالعقو يقو وكلون من الكرس تطراالي الاحسال والاقوال المكروهة فسيرع الى أهلها والشووا لشاوز والسداكان يؤسوادل المكر ودولا بؤاخذهاعله وأماا اسمدره فهي المرتمة أتقامسة وانمامهمت منتهى لاتهالا يحاوزهامي من أهال بن آدم عشتضى ان الاحروالنهي مترل من فلم الى او حال عرش الى كرسي الى سدرة مُربت على بعدد ال وظاهرا لمكلفين فليس للاحكام يحل يجاو زالسندرة الآستقرار فيه بينها وين مظاهرا لمكلفن أها فهى منهى مستقرات الاسكام ف العالم العاوى فاستأمل ومعتسسدى على المواص رحمه المتعالى بقول المساحصم النفس وهوماس بالسدورة والهاتنتي نفوس عالم السعادة والحاصو لهاوهوالزقوم

فول الشاقعي وهوالراجم اذا وضعهاءلى حدث وتعذر تزعها (قصل)ومن مس ق المصر فإرتقدره لي الماءتهم وصلى عندمالك وأحسد ولأاعادة عليه وعن أبي حنيفة روايتان احداهمالا بصلىحي بخرج من المساويه مدالمة والثانية يصلى ويعيدوهو قول الشافعي ومن نسي الماء في وحسله على تمسم وصلى ثم وجده أعادهني الجديد الراجع من ملذهب الشافعي وقال مالك في معض رواماته لا بعد فات أعاد فسن وقال أبو سنفة وأخدلااعادةصلمه وهوقول قديماشافي (فصل) ومن ابتعدماءولا تراما وحضرته الصدلاة قال أوحنيفة لانصل حق بحد الماءأ والستراب وعن مالك ثلات ووإمات المسداهن كذهب الوسنبغة والثانية اصلى على حسب عاله و معد اذاو جده وهوا لحديد الراجي من قول الشافعي وأحدى الروائش من أحد والقول القدم أأشافي كذهباني حنىفة والرواية الثانية عي أحدوهي الصعيمة انديسلي ولابصدوهي الثالثة عيزمال وأوكان على بدنه فعاسة ولم يحدمان باهابه وهومتطهر فانه بتعملها كالحسدث ولا بعيدعند أحدوقال اوحنيفة ومالك والشافيعي لايتهم النباسية وقال أوحنيفة لايفيل جي جردما يزيلها وعال الشآفي يصلى ويعيد

تنتى نفوس عالم الشقاء الاحى فاعلى ذاك فاته تقسى والجد تسرس العالمن (افسيل) فان ادى أحدمن العدامة وقدهمة المران والثدين ساعل نصدقه أوندو قف في تصديقه والحواب اننانسأه عن منازع أفوال مذاهب العلماملية والمندرسة فان فررها كلهاوي وها الى مرتبتين وعرف مستنداتها من الكتاب والسنة كالمعلم اصدقناه وان توقف في توجيه شئ من ذلك نسن أنه لأذوقيله فيها واعاهوعا تيهامسل لاهلها لاغيره واعلم أنهم ادناع تزعزا فول منشؤه مثال ذلك فول بعض العلاء بضرم رؤية ويته الامر دالجهل فهذا الفول منشؤه الاحتساط ودليل هسفا الهتاط غدو قوله سلى الله عليه وسلم دعمار ببلغالي مالار بملغظ ليعضهم ومن عامل فحو قوله تعالى ولا تقر وامال الشرالا والتي هي أحسن وعلم أن النهي عن القرب بغيرالو جه المطاوب اغاهو تنفير عالعه يؤدي المهمن الاضراد بالنتم وماله لاحتله أسرار منازع أقوال العلما لعاملن والأغة الحتهدن فليشأمل واتداعا وقد تقدم النائلة تعالى لمامن على بالاطلاع على عن الشريعة وأيت المسادا هب كالهامة صلة مهاو وأيت مذاهب ألأتمة الأرعة تحرى بداوهما كالهاووآ يتجسع المسذاهب التي اندوست قداسفالت جارة ورأيت اطول الأغه بعدولا الامام أباحنيفة ويليه الامآم مالث وبليه الامام الشافي ويليه الامام أحد بنحسل وأقصرهم حدولامدهب الامام داودوقدا نقسرض في القرن الخامس فاوات ذاك بطول زمن الممل عذاهيم وقصر وفكاكان مذهب الامام أي حسفه أول المذاهب المدونة تدو ونافكذاك وكون آخوها انقراضا وخالفهال أهل الكشف تما فظون الى مذاهب المتهدين وماتفر عمنها في صائر الأدوار العصر اهذال أقدران بوقولا واحداس أقوافه عن الشريعة لشهودار تباطها كلهابعن الشريعة الأولىومن أقرب مثال الآنسكة صادالسماني أوض مصرفان العين الأولى منها مثال عين الشريعة المطهرة فانظر الحالعون المنتشرة منهاالى آخوالا دوارالتي هي مثال أقوال الأغة ألحتهدن ومقلدمهال ومالشامة تحط علابصورة ارتباط أقوالهم هن الشريعة وتحديل عن مرتبطة عافوتها من تتنهى الى المسن الأولى فماسعادة من أطلعه الله تعالى على عسن الشر مسة الأولى كا اطلعناو رأى ان كل محتوسة مصيب وبافوزه وباكثرة سروره اذارآه جيع العلاموم القيامة وأخذوا سده وتبسهم افيوجهه وصار الي وأحديبادرالى الشفاعة فيمه ومزاحم غبره على ذالنه و يقول مايشفم فسمه الاأناو باندامة من قصر في الساوك وأبيصل الحشهود العيزالا ولىمن الشريعة وباندامة من فال المصعب واحدوا لماقى عفطي فان جمومن خطأهم يعسون في وجهه اغطثته المموقعر بحهما الهل وسوءالا دسوفهمه السقم فاسم بالنى الى الاستفال والعل على وحد الاخداد صوالو وعوالعد مل مكل ماعلت من تطوى الدالطريق بسرعة ونشرف على مقام الجنهدين وتقف على العسن الأولى الذي أشرف عليها امامن وتشاركه في الاغتراف منها فكأكنث متبعاله عال ساوكا مع حالة عن المين التي يستخدمنها كذاك تكون متبعاله في الاغتراف من العين التي اغترف منها تماذ احصلت ذلك المقام فاستصعب شهود العين الأولى وماتف وع منهافي سائرالأ دوار تصرفوجه جسع أقوال العلمامولا تردمنها قولا واحدااما اصحة دليل على واحسد منهم عندك من تخفيف أوتشد مدوامالة مودك محة استنباطاتها واتصافحا مدين الشرصة وان زلت في آخ الأدوار فرجع الأمرف ذاك كاه الى مرتبى الشر بعة من تخفيض وتشديد ولكل منهمار جال وقد كان الاملم أحديقول كثرة التقليدعي في المصدوة كانه يحث العلميل أن ماخذوا أحكام وينهم من صن الشريعة ولايقنعوا بالتفلسد من خلف حبأب أحدمن المحمدين فالحديثه الذي معلما عن يوجه كالام علاه الشريعة ولاردمن أقواله مسمأ لشهود فالتصال أذوالهم كلها بعن الشر بعدو بؤمدا على كالمصومات ما فتديتم احتديثم انتهى وحدذ المقديث وأن كأن فيه مقال عندا لحدثين فهو وأحل الكشف ومعاومان المختهوين على مدرجة الصحابة سلكوا فلاقت رجعه واالاوسلساته مسلة بعصاى قال بقوله أو بجماعة منهم وفان قلت إفلاك شي قدم العلاء كلام الجنهدين من غو المصابة على كلام آساد المصابة مع أن المتعدد من من وعهم (فالحواب) اتما قدم العلماء كلام المتهد عمر لمحاق على كلام المحمان في مض المسائل لأن الجمهد لتا نو من الرمان أحاط على بحميدم أقوال السايد

وفسل استضالاعة ني مدرالاحراء فبالتمسيفقال أوحسفة فيالرواية المشهورة متمضر شاناحداهماللوجه والثانسة المدن والمرفقان والأصوالمنصوص من مذهب الشافير كذهب أي منفة سل قال الشيخ أوحامسه الاستقرابي آنه المنصوص مدعار حكيدا فمسرالوحه والمدس الحالم فقن بضربتين ار مضر بات وقال مالك في أشهر ال اشتن أحد معر تهضرية واحدة الوحه والكفن بأن بكون بطون أصابعه لوحهه و بطون راحته لكنيه ﴿ مال مسم اللَّف ﴾ المسرطى المقن في السفر مائز بأجماع السلمن وإعنم من سوازه الاالخوارج واتفق الأغة على موازه في المضرالا فيرواية صنمالك والمسم على المفسوقت عنسد آبي سفة والشافعي وأحدالسافر تلاثة أمام وليالهن والمقيم وم ولملة وقالمالك لانوقبت السرائلف بل عسم لا بسه . مسأفرا كانأومقيامابداله مالريزهه أوتصمه حنابة وهو القدم من قول الشافي (فعل) والسنة انعسم أعلى اتلف وأسفله عند التلاثة وقال أحدال نةمسم أعلاه فقط فإن اقتصرعلي أعلاء أجزآه بالا تفاق وان اقتصرعل أسفها عزه بالإجماع واختلفوا فيقدر الاحزاء وفالسم فقال أبو منيفة إجره الاثلاثة أسا فساعداوقال الشافي مايقم

الصصابة أوغالهم فرجع الأحرق ذالثالي حرتيني المزان من تخضف وتشديد لأن ماعلب جهور العصابة أو بعضه هملا يخرج عن ذلك ومعت شعنا أسخ الاسلام زكر بارجه الله تعالى بقه ل مراراعين السريفة كالصرفون أي الوانب اغترف منه فهو وأحمدو ومنت وأيضا يقول الأمال تمادر واألى الانكار على قول عمتهد أو تخطئته الاسدا عاطنكم مادفة الشريعة كلها ومعرفتكم عمسولفات العرب التراحة ونعاجا الشريعة ومعرفنكي عانيها وطرقها فاذا أحطتهما كاذكرنا ولرتحدوا ذلك الاهرالذي انكرتمو وقها فسننذ لكوالا نكار والحراكم وأنى اكيذاك فقد دوى الطعراق مرفوطان شريع ومات على تلقيانة وستنظر مغة ماسات أحدطر بعة منها الانتحااتتهي والجدرة وسألمالين ﴿ فصل ﴾ ان أردت اأخى الوسول الى معرفة هذه المزان دوقاو تصور تقررمذا هد المنتهدين ومقلدم كُانقررها أصحاب أفاسلك كأمرطر بق القوم والر ماف يدعل مدشية سادق له دُوق في الطريق ليعلُّكُ الإخلاص والصدق فيالعلي والعمل ويزيل عنائج يماله هونات النفسية الثي قعوفات عن السيروامتثل اشارتهالى أن تصل العمقامات الكال النسبي وتصمير ترى الناس كلهم ناجين الا انت فترى نفسل كانك هاك وانسلكت كذلك ضمنت الدان شاء الدتعالي وسواك فيأسر عزمان عادة اليشهو دعين الشريمة الاولىااني بتفرع منهافول كل عالم وأماساو كالموغير شيخ فلا يسلم فألسامن الرياء والجدال وألمزاحة على الدنباولوبالقلب من غدر لفظ فلاوصال الدذاك ولوشهداك جدم أعوا نلثا لقطسة فلاعدرة مسذه الشهادة وقدأشا والحذلك الشعزعي الدين في الماب الثالث والسسمة زمن الفتومات فقال من سلك المطروق بغدشيخ ولاورع عما وتمالقة تعالى فلاوسول إداى معرفة اللد تعالى المعرفة المطاوية عندا لقوم ولوعيدالله تعالىء رؤح عليه المسسلام والسسلام خاذا وصل العيدال معرفة الله تعالى فليس وزاءاته مرى ولام ق مدد لك فهذاك يطلو كشفاو بقسناعل خضر إن الاسماء الالحية وبرى المسأل جهم أقوال العلاه بمضرة الامهادو وتفع الحلاف صنده في حسر مذاعب المجتهدين اشهوده انصال جسع أقوالهم بعضرة الامماموالسفات لايضرم عن مضرتها قول واحدمن أقوالهم أنتهى وهذا نظيرما قدمناه في عين الشريمة الكرى بهوسمت سدى عليا انلواس رجه الله تعالى يقول اذاا ننهى ساوك المريد المعلت عنه عقدة التقضيل بالفهم وعسائهم فقمعني قوله تعالى لانقرق بن أحدمن رساء وعرف هناك أنكل من فضل بعقله بعض الرسل على بعض من غير كشف صحيح فقد فرق عالاف من فضل والكشف فاله ستهد وحدة الام ورى عن الجم هي عن الفرق كما أن السَّالا من طلمة العرب المتحنف أو حمله امثلا مقتصرا على مذَّه ب وأحد بعينه بدين الله تعالى به لا يرى مخالفته فينتهى به هدا المشهد الى مقام بصر يتعبد نفسه فيه بحميم المذاهب من غرفرةان أى اشهوده اغتراف جسرا لمذاهب من صنوا واسدة انتهى كالم الشيخ وهوتا هدعظم الزان مغروالقوان فمستهة هل تل عبته دمصب أملا وفعم أنكل منكان في الساوا فهوا ينف على المن الاولى فلا يقدر على أن يتعقل ان كل محتهد مصعب عقلاف من انتهى ساوكه فانه بشهد يُقّبنا أن بل عشهد مصيب وحينشذ بكثر الانسكار صليه من عامة المقلدين مق صرح فجم عابعتقدوه لجاجم عن شهود المقام الذي وصل البه فهممط ورون من وجه غيرمعذو رين من وحه آخر من حيث لم ردوا سعة علم ذاك الله تعالى فانهما ثم لناد ليل واضور د كلام أهل الكشف أمد الا عقلاولا نقلا ولاشرعالات الكشف لاناتي الاسؤيدا بالشر يعنداتك اذعوآ شيار بالأحم على ماهوعليه في تضهوهذاهوعن الشريعة موصعت سدىعليا الخراص وجه الدتعالى يقول العاوم اللدنية كاهامن أقواع عاومانخضر عليه السلام ولايخن عليكم ماوقعهن انكارا لسعدموسي علسه العسلاة والسلام ولكن اسكت موسى عن انكار وعليه آخوالام علناان موسى عليه الصلاة والسلام أطلعه المعلى ماأطلع عليه الحضر عليه السلام والأفعا كأن يسوغ اهالسكوت على مايراه منسكرا عند وفات توق سفينة قوم بقراذ نهم خوفاان يسفرها فأالم أوقتل غلام خوفاان برهق أبو مطغيا ناو كفرالا تحوزه ثله الشريعة انتهى وقدأ شاوال صوذك الشيزعي الدر أواثل الفتوحات فقال من علامة العاوم الدنيسة أن تعجها المغول من حب أفكارها ولا بكاد أعلمن غسراهاها يضلها الا بالتسلم لاهلها من غرد وقاود الثلاثها

مسم الأكثر بجزى ومالك رح ناتي أهلها من طريق الكشف لاالفكر وما تعود العلماء أخذ العلام الإمن طريق أفكارهم فأذا أناهم علا من غرطر من أفكارهمانكر وولاته أناهم من طريق غرمالوفة عندهمانتهي ومن هناتعل باأخيان من أنكر هذه المزان من المحورين فهومعمذ ورلاخامن العام اللذنية التي أونبها الخضر عليه السيلام سقن فاعلد أأثوا لجدالمرب المالمن ﴿ وَصَل ﴾ في بنان تقر رقول من قال ان كل عمد مصدب أوالمصيب واحد لا بعد موجل على قول على مألة وبيأن ما يؤجدها والمزان (اعلى)ان عمامة جدهدة والمزان ما أجم علمه أهل الكشف وصرس الشيخ تميى الدبن فالكلام على مسم الفنوس الفتوسات فقال لابنبن لاسدقط ال بخطئ عبتهدا أو بطعن في كالدمة الان الشرع الذي هو مكراته تعالى قد قرر مكرا لمتهدة مسار شرعانته تعالى بتقر مراثه تعالحاباه قال وهذه مسئلة يفتر فيحتلووها كثومن أسحاب المذاهب لعدما ستمضاوههما تهناهم هلبه معركونهم عالمن به فيكل من خطأ محتهدا يسنه فيكانه خطأا لشارع فبياقه روسكاا نتهيره في هيذا الكلام بأخاق أقوال الحتهدين كلهاينهم سالشارع وحعل أقوال المتهدين كاتها نسومي الشارع في حوازا اهمل بها بشرطه السابق في المسيزان ويؤجدة أن أيضافول على أنالوسلى انسان أر ومركمات لاربع عهات بالاجتهاد فلاقضاء معان ثلاث جهات منها غيرالقية بمقن ولكن لما كانت كآرركمة مدقندة الىالاجتهاد فلناها لعنعة ولم تتكن جهة أولى الفرلة من حهة وعما مؤهد الى انساما أحم علب أهل الكشف من أن المتهدين هما أنن ورثوا الا نساء فشفة في عاوم الوحي فكان النبي معصوم كذلك وارته محفوظمن الخطافي نفس الإمر وأن خطأء أحدفذاك الخطأ اضافي فقط امدم اطلاعه على دلدل فان جمع الانساء والرسل في منازل وفيعة لمرتهم فيها الالعلما فيتهدون فقام إحتهادهم مقام نصوص السارع فوجوب العمل بدياته سلي الشعامه وسلمأ باسلهم الاحتهاد في الاحكام تبعالقوله تعالى ولوردوه الحالو سول والحا ولاعم منهم لعله الذين يستنبطونه منهم ومعلوم أن الاستنباط من مقامات الجتهدين وضى الله صفية فهو تشر يع عن أحم الشارع كام فكل عنه ومصدب من حيث تشريعه بالاجتهاد الذي ارعطب كاان كانى معصومانتهي ومعت مض أهل الكشف بقول اغاتمسدالله تعالى المتهدين الاحتهاد لعصل فمنصب من النشر دءو بشت فمف القدم الرامضة فلا يتقدم عليمن الأنونسوى بنهم عدسلي المعلسه وسلم فعشر هلاه الامة خفاظ أدلة الشريعة المطهرة المارفون عمانها في صفوف الانساء والرسل لافي صفوف الاج نمامن في أو رسول الاو بحيا بمعالمين على هدف الامة أواثنان أوثلانة أوا كمروى عالمنهم فدرحة الاستفاذية في عد الاحكام والاحوال والمقامات والمنازلات الى منام الدنها مخروج المهدى علمه المسلامومن هنا تعسلوان ميم الجنهدين المعون الشارع في التنفيف والتشديد فاناك أن وشدامام مذهبك في أم وسام محم الناس أو يخفف في أم فتأمر به جدم الناس فان الشر بعة قد مان على من تشن لا على من تدة واحدة كام في المعران وادالت مع الدالة ول أن الد تعالى لو مكاف صاد وعاسق أند الله دعاسل الدعليه وسل على من شق على أمته بقوله اللهممن وليمن أمودأ متى شبأ فرفق مبغارفق اللهيريه ومن شوعلي أمئ فأشقق اللهم عليه ولرسلفنا أنعصلى المدهليه وسلم دعاعلي من سيهل عليهم ألدابل كان يقول لا سحابه اتركوني ما توكذكم خوفاعليسمس كغرة تنزل الاحكامالتي يسألونه عنها فيتعزون عن المسمل ما فالعالم الدائر معرفع الحرج دارمه الاسل الذى بنتهى المه أمر الناس في الحنة عفلاف الدائر مع الحرم فانهدا أرمع أمر مارض رول ل التكليف (فان قلت) فاذن من ألزم الناس فالتفيد عدهمة واحد فقد ضيق هابهم وشق هليم (الحاواب) المكس في ذلك مشقة في المفيقة لان ساحب ذلك المذهب إيقل بالرام المضيف بالمزعة بأجوزة انتلر وجهمن مذهبه الحالوخصة آلي فالبهاغيره فرجع مذهب هذا الامام ألى مهرتبتي الشريعة فلاتضييق ولامشيقة على سالتزم مذهبامعينا قانام تفهم آلشر يعية هكذافها فهبت وانهم تقرر المجتهدين هكذافماقورت ولاكان صوافقلدا عتقادان ساتر أغسة المسلين على هدى من وجم بل كان مخالف قوله بنا فه وذال مصدود من صفات النفاق وقد تقدم انتي ما وضعت هدد الميران في هذه الطروس لاأتتصارا كذاهب الانجة ومقلدهم خلاف عاآساهه عني يعض الحسدة من قوله انامن

التبرى الاستنعاب عط الفرض لكن لواخدل عسم مايعاذى ماتحت القدم أحاد الصلاة عنده استصارا في الوفت وأجعواعل ان المسم على الفن من واحدة يعزى وعلى الهمتي نزع أحدا للفن وجبعليه نزعالآنم ﴿ فصل ﴾ واتفقوا على أن الشداسدة المسوسن الحدث بعدالس لامن وقت المسر وعن أحدروا بة الممن وقت المسمو اختاره المنذرى فال النووى وهوال احبردليلا وقال الحسس المصرىمن وقت اللس والقفوا على اله اذاانفضت مدة المسوطلة طهارته الامالكافاته على أسل فيترك مراعاة الوقت ولومسو انطف فيالمضرع سافرأتم مسممقم عندالثلاثة وقال أبوحنيفة يتمسم مسافر ﴿ فصل ﴾ وإذا كأنَّ في الخف خوق بسير فيمادون الكعين يظهرمنه شئ يسرمن الرحان لمعزالس مله على الحدد الراجعومن مذهب الشافير وهومذهب أحدوقالماأك يجوزالمسوعل ممالم بتغاسر وهوقول قدم الشافعي وقال داود بجواز السمعلى اللف المفرق كلمال وعال الثوري وغيره حوزالمس صلهماداء عكن المشي عليه وقال الأوزاجي يجدود المسع حسلى مافلهر مسن الخف وعبسلي باتي الرحل وقال أنوسنيفة ان كان الخرق مقدار ثلاث اصاد

Ψ¥

﴿ فصل ﴾ ولا يحود السع على المل في هدف المدوان وسدها تحكم بضائة جمع المجتهد بن قال لان تل يحتهد لا مقول مقول الآنورا الجرموق على الاصممن مخطئه فملزم منذلك تخطئه كل محتودني تغطئته الآنوانتي كالم هذا الحامده فالجواب قد أجوالناس مذهب الشافعي والرابع من على قواهم المعتمدالا ينكر على عيم موان عل واحديارمه العمل عاظهراه انها لحق وقد ارسل الدين مذهب مالك وقال أبوحشفة سعد رضى الدُّمنه سؤالًا كإمم إلى الأمام مالك يسأله عن مسئلة فكتب اليه الامام مالك أما بعدة ولنَّما آخي امام هدى وسكراند تعالى في هذه المستسلة هوماهام عندلة انتهى وماذاك الالاطلاع كل محتود على عن وأحديا لحواز وهيرواية عزمالة وقول الشافعي ولا الشربعة الاولى التي يتفرع منهائل مذهب ولولا أطلاعه لكان من الواحب علت الازكار وعقل أن يعوزالمس على الجورين الأأن مكوما محلدين عنداني حسفه ومالك والشافعي وقال أحديمو والسمعلهمااذا كاناسفيقن لاتشف الرجلان منهما (انصل)ومنازع. المفوه وبطهر المسوغسل قلسه عندأى مشقة وعلى الراجع من مذهب الشافي سواء طالتمدة التزع أو قصرت وقال أحسد ومالك بفسل رحلمه مكانه فاتطال الفصل استأنف وقال الحبين وداود لايصبغسل رحلبه ولااستثناف الطهارة ومصل كأهوستي بصدت حسدتا مستأنفا

اريعر المستووان كان دوعها حاذ

(المعالمين) أتفق الاقدة على أن فرض الصلاة ساقط عن الحائض

مدة مسفهاوا تهلا يحب عليها فضاؤه وعلى أنديعهم علما الطواف البت واللث في المسيدوعلي انديصرم وطؤها حق بنقطرسشها (فصل) أقلس تعبض فبه المرأة عندما النوالشافعي وأحدتسمسن وهوالختار من ملقب أي منشية واختلفوا هسل لانقطاع الحض امد أملا فقال أو

مشفة فما رواء الحسنين

زيادعنه الهالستين وقال عفد

من خطأ غير من الأغة اغار قبرذاك منه قبل باوغه مقام الكشف كالقرف كثير عن ينقل كالم الأغة من غير دُوقَ فلا بقرق بن ما قالة ألمال أمام ما يتموق سطه ولا بن ما قاله أمام تها يته فتأمل في هذا الفصل باله ناطق بعمة هذه المزان ومذاهب المحتبدين كلها لتقريرا لشارع وحكمهم باستناده الى الاحتياد والجد (فصل) لا وأرمن تقد كاعل من الأولياءا والجهدين العمل بقول دون آم إن مكون وي مطلان ذاك القول الذي ليعبل يدفعه قرائه اندانا ترك العبل ولكونه ليس من أهله سواءاً كان ذلك في العربي عداً حاله خصة فانكل كامل ومحتهد ري استدادسا والمذاهب من عن الشر بعة سواء المذاهب المستعبلة والمندسة فكل قول لابعبل بهلعدم الهلشماه فهو في حقه كالحديث المنسو خوو في حق غير، كالحديث المحكر وأماغير الكامل من المفلدين غلمه حكومن كان متعبدا بشريعة عسى التي لي تبدل مثلاثم نسفت وشراء مناعزة سل المدعليه وسلفاته بلرمه العمل بشر بعة محدسلي الدعليه وسلرور لثما سعومن شريعة عسي فترى العلاء بتعبسدون بقول مدةمن الزمان تربطهم لعم قول آخه هوأ صود لبلا عندهسه من الإول فسركون الاول و معملون الثاني و بصر الاول عندهم كانه عديث منسوخ مع أن علاهم الدن تقدموا تعيدوا مذلك القول زماناو أفتوا بمالنأس حقى مانوا فأوقلت لأحدالآن تعمد مذلك القول الفديم لا يحسب الحذلك وابضاح ذاك أنالله تعالى اذا أرادان بتعبد عباده بأحكام أخرعلى وجه آخر منصوص غرالا مكام التي كانواعليها أظهر لعلائه موجه ترجيع أقوال غوالا قوال التي كانوا رحونها فعادروا الى المعل عائري عندهم وتمعهما لمقلدون أهمم فالترجع على ذاك انشراح صدر وهكذاالام الى انفراض المذاهب ويؤدذاك فول أسسدهم من الخطاب ترضى اللهعنب ان اللهعزوجل بحدث الناس أقضية بحسب زمانهم وأحوا فحيوته عهدلي ذال عطاء ومحاهد والامام مالك فيكانوا لايفتون فعاسة اون عنه من الوقائم الإان وقع و مقوله ن فعالم نقع اذا و قع ذلك فعليا ذلك الزمان مفتونهم فعه ا تتي ورعباء كون في ماطن ذلك أبسارجة بالامة لان الحق تعالى وعاعلهن أهل ذاك الزمان الملل من العمل ذاك الحكم فقيض أقيمن الطهين عكنهما لاخذعنه من حاسهم لانقطاع الوجي رحة منه تعالى جسم حسث كان يحدث أسمق كل زمان من الشرع أحكاما يتلقونها والقبول ومثل النفس فلا يحدون في العمل مأ مشقة في الحاة وقد شال والدتعالى إعل آنذاك اغماكان من الله ثعالى لمقع لعلاءهذه الامة مثل عاوقع الذنداء الذن همور فتهممن ظهورهم رشرع كالديد كل رهة من الزمان يشبه النسخ لشريعة من قبلهم من عرسخ حسفة ، وقد ميعت سيدى علما المواص رجه الترتمالي بقول مامن قول من أقوال المذاهب المستعملة والمندرسة الا وقدكان شرعا لني تقدم فآرادا لحق تعالى بفضهه ورحشه آن يجحل أسذه الامة تصديا من العمل بمعض تشر روالانسا الصصل السبر يعض الاج الذي كان يحصسل العاملين بصوما عساوا بعمن شرائع الانساء صوصة الذه الامة من حيث ان شروعة نبيم ماويه المموع أحكام الشرائع المتقدمة انتهى فطرا فالا

ملزمهن ترك الكامل العمل بقول الديكون ذاك لكونه واممار جاعن الشر بعة لان ذاك القول المترول لا

يخرج عن كونه رخصة أوعرعة فرحم الامرالى مرتبي التفقيف والتشديد و ومعت سدى علما

المواص رحسه المدتعالى وهول يضاأعتقادناني جيمالا كارمن العلاء تهسم ماسلوا لمعضهم وعضاالا

لعلهم معة أقوالهم ومستنداتهم وأتصاف اسن الشريعة لاأحسانا للظن مسم من غراطلاع على عمتها

وابصالحا بعين الشريعة وقد تقدم أن بعض أنساع الجنهدين وسل الى شهود عن الشريعة الاولى وقال

كأبحتهد مصدب كان صد المرا لمالكي والشيخ أف عدا لويني والشيخ صد العز رالدر بني واضراب

الزاخس في الروميات حس وخسون سئة وقالمالل والشافع اسةحد واتحا الرحوم فيه الى العادات في الملدان فانعفت لفساختلافها في أطرارة والبرودة وعن أحمد ثلاث روانات احداهن بمسون مطلقافي المربيات وغيرهن والثانية سيتون مطلقا والثالثية أن كن عربسات نستون أونبطيات فيتونأوهيمات فيسون ﴿ فَصِلُ ﴾ وأقل الحَيضُ عند أكثافي فالشهورعشه وأحديه موليلة وأكثره خسة عشر سمانليالها وصداي حنبغة أقله ثلاثة أبام وأكثره عشرة آمام وعندمالك اس لاقهمسد وعموزأن يكون ساعة وأكثره خسة عشريوما ه وأقل طهمر فإصلان الحضتن عسة عشر وما منسدأى سنيفة والشافي وقال أحدثلاثة عشر بومارقال مالك لاأعلىمابين الحستين وقثايمقدهليه وعنيعض أحماله ان أقله عشرة أنام ولاحدلا كثره بالاجمام ﴿ فصلَ ﴾ يسبقته من الحائض عَافون ألارُ ارفَعَطُ ولا نفرت ماس أسرة والركمة فاته وام هذا قول أي منبقة ومالك والشافعي وقال أحدوههدن الحسن ومعض أكار المالكمة ومنس أعصاب الشافع يصور الاستثناع وألوط فصادون الفرج ووطما لحائض في الفرج محدا حرام الاتفاق فاو وطئ قال أوحنىقة ومالك والشافي فالجليد الراجعمن مذهبه وأحدث احدى روايتيه

بدارل ان الشيخة المتعدصنة كذاء المسبى المسطالاى تقدم انه ليتقيدفيه عذهب وكذال الشيخ صد المؤرزاندر وتيمنف كناب الدر والملتفطة في المسائل الختلطة آفتي فهاعلي المبذاهب الإربعة فاولا اطلاعه على مستندات الاغمة الارجة ماكان بسوغه أن يفتي على مذاهبهم كلهدو حل أمثال هؤلاء عل أنهم كافوا يفتون على المذاهب من ماب الاعمان والتمنع من عمر أن يعرف أحدهم مستندات أصماما فَهَا وَمِدَا رِكْ ٱقْوَاقُهِ مِعَدَّ عِلَى مُقَامِهِمُو كَذَالْتُ الْقُولُ فَمِنَ احْتَا رَغُرِ مانص علمه المامه يحمَّل أيّه أمّا اعتار ولاطلاعه على اتصال ذاك القول بعن الشريعة المقهرة كالتصل ماقول امامه على حدسوا كالامام زفر وأي بوسف وأشهب وابن القاسم والنووي والرافعي والطماوي وغيرهم من أتساه الحتهدين ويعتمل انكارمن أفتي واختار غعرقول امامه لومطلع على إدلة امامه واغما أفتي لاعتفاده عصية قدل ذلك الامام الآخر فنفس الامره فعران كل مقلد أطلع على عن الشريعة المطهرة لا يؤمر والتقيد عدهب واحدلانه رى اتصال أقوال الأغمة كلها مصصها وضعفها معن الشر دعمة الكرى وان أظهر التقيد عدهب واحدقاعاذاك لكونهمن أهل قاك المرقبة التي تقيد مأمن تحفيف أوتشذ هور عال مالده الاحوط فالدن معالفةمنسه قيطاعة الدتعالى من المنطوع فقوله تعالىفن تطوع خبرا فهوخرا والى نعم ماذكرناه أشارا لامام الاعظم أبوح بمفة رضى الله عنه مقوله ماجاه عن رسول الله صلى الله حلمه وسلوان هو وأى قعلى الرأس والعين وما ماء عن أصحابه تحفر فارماما ، عن غيرهم فهمر حال وتعن در حال انتهى فز ذلك اشارة الى ان العبد أن يختار من المذاهب ماشاء من غروب وبوب ذلك عليه اذا كان من أهل ذاك المقام وكان سدى على الخواص رحسه الله تعالى أذا سأله انسأن عن التقدعد هي معن الآن ها هو واحب أملا بقول فيحب عليد التقيد عده سادمت ارتصل الى شهود عن الشر بعد الاولى خورة من الوقوع في الضلال وعلسه على الناس اليوم فانعوسات المشهود عن الشر بعية الاولى في الثلا يحت صليدة التقيد عذهب لاندائرى اتصال جرع مسذاهب الجنهدين جاوايس مسذهب أوليهامن مُذُهِّ فُرْحِ الْأَصْ صَعَدَلُ حِينَدُ أَلَى مِ تَعِي الْتَفَيْفِ والتَشْدِيدُ بشرطَهُما مُوكان سيدي على الذوام حمة الله تعالى مقول المضاما ع قول من أقوال العلماء الاوهو مستندالي أصل من أصول الشعر بعسة لمن تأمل لان ذاك القول اما ان يكون واجعال آية أوحديث أواثر اوقياس معيم على أصل مصيع لكن من إقه الهيماه والخوذ من صريح الآماث أوالأخدار أوالآ فارومنه ماهوما خوذمن المأخوذ أومن المفهوم فن أقوالهم اهوقر يبومه آماعوا قربومتها ماهو بعيدومتها ماهوا بمدوم بمعها كاجيالي المشريعة لانهامقنسة من شعاع نوهاوما ثم لنافرع بتفرع من غيراك أمداكام بسانه في المطلبة واعما العالم كل معدعن عن الشر بعه ضعف ورا قواله بالنظراني ورأول مقتس من عن الشر بعة الاولى عن قرب منها . ومعمت سسدى على الحواص رحمه القد تعالى بعول أيضاكل من أنسم تظر من العلماموراى مين الشريعة الاولى وماتفرع منهافي سائر الادوار واستعب شهود ماتفرع منهافي سائر الادواروهو فازل الى آجوالادوارا قر يحقية جسم مذاهب الامة ومقلدم من عصر رسول التدصلي الله عليه وسلمال مصروهو أه وسأتى مثاله في فصل الامثلة المسوسة ان شاءالة تعالى من تمثيل ذلك بالشجرة أوشيكم المساد وغيرذاك والجدشوب العالمن

(وقصل) والدائاتي أن تطالب أحدامن طلبة العرالات بعددة احتفاده فإن هي عنه مصد سعادا م مرتك الخطية واحدة لاحماضته الدائد النقط المنافق سنغفر الشعز وحل ويتوب البه ولاغرم عليه احسكن يسقب عندالشاقيرأن سمسدق دساران وماريق اقبالالهم وينصفه فياداره وقال الشافيي في القدم تلزمه الغرامسة وفيقدرها قهلان المشهورانه بحب دينارق اقبال الدموتصفه في ادباره الثانى عنق رقعة مكل حال وقال أحدف الروامة الانوى متصلق ه بناراونصفه ولافرق عنده سن اصال الدموادياره (فصل) وإذا انقطم دم الحائض المعزوطة هاسى تغنسلوان كان الانقطاء لاكترا لحض هذامذهب أكثرالطاس فالران المندرهدا كالاجاء مهم وقال أبوحشفة الثانقط لاكتراشق حاز وطؤهاقل الفسل والانقطاع ادوك أكثر الحمض الصرحق تغتسل أو مض عليا وقت صلاة وقال الاوزاعي وداود اذافسات فرجها جازوطؤها ولوطهرت الحائض ولم تعسسامال أبو. حنيفه فيالمشه ورعنه لابحل وطؤهاحق تتميوتصلي وقال الثالاعمل وطؤهاحي تغتمل ووال الشافعي وأحسدمي تممت علت واصارتصل به ( فصل ) والحائض كالجنب فالصلاة بالاتفاق وفي القراءة هنسداي حنيقة والشافيء وأحمد وصمالك روايتان احداهماتقر أالآبات السعرة والى نقلهاالاكمرونسن أصحابه اتبا تقرأ ماشات وهرمذهب داود (قمسل) اختلف الاعدق ألحامل علقيض فقال أبور

الشريعة هوماأخذيه امامه سواءكان تخفيفا أم تشديدا والحق ان الشريعة عامت على مرتبتين بقرينة صدأدلة كل من المرتدين فالساف أساد وث لا تعصى كاساني بدائه في فصل الجم بن الأساد بث ان شامالك نعال وكثعرا ما يقول السهي وغره كالحاقظ الزياي عن مع أداة المذاهب في كتابه وانتصر لذهبه ورجم أدلته مكثرة الرواة أوصفا السندوهذا الدلل وانكان صعافا لديث مذهنا أصوسنداوا كثر دواقوما فالذاك الاعتداليحزعن تضعيف دليل افنالف وادحاضه بالكلية ولوان صاحب هذاالقول من البيهق أوغد واطلع على مااطلعنا عليه من أن الشر بعة المطهرة حات على من تدن تخفيف وتشديد إعتيال قوله أحاديثنا أصووا كثريل كان ردى حسديث أوقول خالف الاخوالي احسدي مرتبى الشر يعدوكذاك القول في حق المذاهب من مقلدي الاعمة ما قالو اقلت الاصر كذاو كذا الالعدم الملاحه م على من تبقى المذان ولوأنهم اطلعوا عليهماما حعاواس أقوال مذهبهم أصرو صصاوا ظهروظاهرابل كانوا يقولون مصه الاقوال كلهاو ردونها الى من تنتى الففيف والتسديد وأفتاه عل سائل عاينا سب ماله من قوة أو ضعف رخصسة أوعز عة وكان يفى أحدهم على الار بعة مذاهب إدان قال لناشافعي فعلى هذه المران الى أن أصلى اذا مسست ذكى بلا تحديدوسو وقلناله إنعمال ذاك ولكن بشرط أن تكون من أهل هذه الرخصة لامطلقا وذلك كاذاالتلى الشفس بكارة الوسواس في الوضو الصلاة الصير مثلاحتي كاد الوقت يخرج فلافرغ هذامن الوضوممس فرجه بغر قصدفني مثل هذه الصورة له تقليد الامام أي سنيفة في السلاة مده الطهارة الى وقع فهامس الفرج بشرطها تحصيلالفعل الفريضة في وقنها قان المقاصد آكد من الوسائل عندجهو را لعلماء لاسما وقدو وفي المديث هل هوالا بضمة منذور شبت صندمن قال بذاك استفعلى اصطلاحت افوجع الأحمى هدءالمستاية الىحم تبتى الميزان تحفقت وتشديد فليس لتعومن لمندل والوسواس أن مصلى ادامس فرحه أولس اجتمع مثلا الامعد تحديد الطهارة (فان قال) لنا أحد عُنْ فَلَدُا أَحْمَعُهُ وَضَى الله عنه ال المامنالا يقول عِطاؤ مِنهُ الطهارة عن مس فر حسه أبد اسواء كان عن وسرعليه تحديد الطهارة أملا (قلناله) هات لناعند ذلك وسندم تصل منك المه في هذوالمسئلة انه صرح بذأك ولعسه لا يعدد الثا مذالا سماوقد انعقدالا جماع على أن الاولى الشفص مراعاة الخروج من اللاف في مادة الداهاوهذه القاعدة من مدار اصلاح صاحب هذه المان و اوهنال تقول مان ذاك شهادة منك على امامك الجهل عرتنتي السريعة وعدم المالاعه على العين الاولى من الشريعة كالطلع عليها بقية الحبيدين ونفول فأ بضاأ بن اعتقادا فيورع امامل الدى كان لا بدون مسئلة واحددها استنطه من الكتاب والسنة حتى بعقد العاصل العلاء ويقول أترة ضرب هذا فاذا فالوانعم فاللاب ومف أرجدين الحسس اكتب ذلك وان فريضوه تركه واعتقادنا في حسم الاتفالجينه دينانهم كالوا لايشتون لهمقولاني الشريعة الاعتسدفق وجهالنص ف ذال عن الشادع فلوان الأمام أما سنبغة ظفر يحديث من مس فرجمه فلمنوضأ لقال به أوضاو على أهل العافية من الوسواس مناذا وعلى الاكار من العلم والصالحين ونزل الحديثين على من تدى المدان وقس على ذاك والني كان واحد الفعل والغرأة فيمذهد فقا فعدان كنت من أهاه والتركان هرت من فعد مساأ وشرعا فالجرافس معروف والعوا اشرج هوكاادارا مشالم استلاوعال وومانع منسم أوقاط مطويق مثلاوقد تفدم أول الميزان ان مم تبتها على الغرتيب الوجوبي لاعلى المنسوفا يأتَّ أن تَدْ عَلَ مِن وَالنَّو كذاك تَقْلُم ان كل من العامن المقلدين فحل الدليلين أوالعولين على البن وادعمان امامه كان يطرد الفول بالتشديد أوالففيف في حق كل قوى وضعيف طالبناء بالنقل العيم عن امامه أوخطأ ناه فيما ادى وكل من فور القاتعالى قلمه وعرف مقام الانحذق الورع وعسدم القول فآل أى ق دي القاتعال شهدهم كلهم فان أحدا منهم كان لا يقى أحسدا وخصمة الاان رآء عامو اولا بعز عة الاان رآه فادراوان إركن ساحب الواقعة عاضراهند امامه عين أفي الناس والتعنى ان صاحب مدذا النود بعرف جميع السائل أتي أفتى ما امامه الاقوياه والضعفاء على التفصيل وقد تعقفنا عمرفة ذاك والحسداله واخاطف ذاك فيقال لكل مقلدامتنع من العمل بقول غيرامامه في مضابق الاحوال امتناها في هذا تعنت الاورع لانا تقول لذا افلا تعتقد أنسائر أغه المسلمن على هدى من رجه وان على امام عملت بقوله مهم فانت على هدى من ربط (1) قوله هذه المان كذا في الإصلى ولعهد المزان اه

فمهوذ للثلاغتراف الانحة كلهمدا هيهمن عن الشريعة ثمان جسيما غنرفوه منهالا يخرب عن مرتنى المزان أهدا كالاتخرج أبداعن أن تكون من أهل واحدة منهما فتعمل عا أنت أهله من رخصة أوعزه كأسأني سطه في الجمون أقوال أعمة المذاهب ان شاء الله تعالى وفان قال الشافعي أبضافه في ماقر وغوء ف هذه المزان فل أن أسل بلاقوادة فاتعة الكتاب معالف مدة عليها وقلناله عن عدَّ عة فان قدرت على زعن تلاغيرهاوان كنت واحزاعن فواءتها فأقرأ بغسرها وعارذالامم الاصطلاح المتقدوق سأ بحمل فولى الامام أى منهف معدم تعينها وان عمم فلدوه الحكم فذاك القادروا لعامزوا فهم والمدشري ( فصل او محايد الدهل ععد ارتساط معم أقوال علما الشريعة كارتباط الظل الشاخير. وله من الحمل في النس بعد فها فصل عالما أجل في كالدم من قبله من الادوار الاالنور المتصل به من الشارع صيلي الله علمه وسيل فالمنة في ذلك حقيقة لرسول الشعلي الشعامية وسيل الذي هوصاحب الشرع لاتمهوا في أعطى العلمة تك المادة التي فصلوا جاما أحل في كالامه كمان المنة بعد ملكا ردور على من تحته فاوقدر أن أهل دورته دواس فوقهمالي الدور الذي قبله لا نقطعت ومسلتهم الشادعوا متدوالا بضاح مشكل ولاتفعيسل محمل وتامل باأخى لوأث رسول الله صلى الله علسه وسلمافصل بعته ماأحل فالقرآن لمؤ القرآن على إحماله كالن الاغة الجنودين لوار مفسلوا ماأجل في السينة لمقت السنة على إجالها وهكذا الى عصر باهذا فاولا أن حقيقة الأجال سأرية في العالم كله من العلاء ماشر حت الكشب والاز جت من لسان الى لسان ولاوضم العلاميل الشروح حواشي كالشروح الشروح (فان قلت عقاله ليل على مقلت من وحود الإجال في الكتاب والتفصيل له في السنة (قلنا) قول تعالى لرسول القصلي الشعليه وسير لتسين الناس مائزل الهمهان السيان وقوسيارة أسوى غدعها وذالوى الذي نز لعلب فاوان على الامة كاف استقاون والسان وقفصل المصل واستفراج الاحكامين القرآن الكان المق تعالى اكتن من رسوله صلى الله علسه وسلم التعلسة الوسى من غيران مامي مسان ه ومهمت شيخنا شيخ الاسلام زكر بارجه ألله يقول لولا سان رسول الله صلى الدهليه وسلم والمجمد من لنا ماأحل فالكتاب والسنة لماقدرا صدمناعل ذاك كأأن الشارع لولابن لناسنته أحكام الطهارة مااهتسدونا ليكيف تبامن القرآن ولاقدرنا على استخراجهامنسه وكذاك القول فيسان عدركعات المساوات مرزقه ضونف لوكذاك القول في أحكام الصوموا لحيروالز كاتوكيفيتها وبيان أنصبتها هامن سنتهاو كذاك القول في سائر الاحكام الي وردت محملة في القرآن لولاأن منت الناذ الساعد فنامورته تمالى في ذاك مكروا سرار بعرفها العارفون انتهى . قال سدى على الخواص وحمالله تعالى ومن هنا تعلى اولدى اب السنة فاضية على مانفهمه من أحكام المكتاب ولاعكس الإرعليه وسارهوالذي أبان لذا أحكام الكتاب الفاظ شريعته وماسط ومن ألهرى انهوالاوس ويحاوف القرآن العظيمة ن تنازعتم في شئ فردوه الى الكوالرسول معنى الى المكتاب والسنة واعاداعا وافتهماأ ووافق أحدهما عندكما تتهي ه وسعت سدى علما الحواص رحه الله تعالى أدضا بقول لانكمل مقام العالم عنسدنا في العام حتى رد سائر أقوال المشهدين ومقلعهم في سائر الإدوار الى الكتاب والسسنة سرعنده جهل عنزع فول واحدمنها لوعرض عليه فال وهناك بغرج عن مقام العوام ويستعن ببالمالروهوأول مرتبة تكون العلامانية تعالى ثربترقي أحدهم عن ذاك درجة بعدد رجة حتى دسع حأحكاما لقرآن وآدابه منسورة الفاقعة فاذا قرأبهانى صلاته ربجأ يكون ثوابه كثواسمن فراالقرآن كلهمن حث الماطنه ععاقسه ترترفي من ذلات في بصدر بحرج أحكام القوآن كله وأحكام م أقوال المجتهد بن ومقلدهم الى بوج القيامة من أى موف شاء من حووف الحمداء تريتر ق اليماهوأ يلغمن ذات فالوهذاهوا لعالم الكامل حنسد فاانتهى ومعته حرارا بقول الحدال في الشريعة من بقايا المَفَّاقِ لا يمراد بعاد ما في حقال فعرمن العلماء وقد قال نعالي فلا ورين لا يقومني ن حق محكمول حربيتهم تهلا عدوافي أنقسمهم وماعما قضدت ويسلوا تساما فنن تعالى الاعمان عربيصدف يعقسو حاوضها وقال سلى الله عاب وسلم عندني لاينبني التنازع ومعاوم ال نزاع

حنيثته أجلا تعيض وقال ماك قعيض ومن الشافي قولان كالسذهبين أعصهما انهاتعيش (فصل) واختلفوا في المتداة اذا حاوردمها اكثر المس فقال أوحسفة عكث ا كثرا لحسنس وهوعنده عشرة أيام وعسنمالكر وابتان السهرهما وهيرواية ابن القاسم وغسره تمكث أكثر المش وهوفيده خسةعشر بهما ترتكون مستماضة وقال ألشاش انكانت مرةرحت المشرها أوغرعزة فغولان احدهماتردالي فألسعادة التساءوهوست أوسيسموعن أحمدر واشان أشهرهما واختارهاا للرق تمكث فالم مادة النباء إماعينة وهي القي عُمرُ مِن الدمن أي الق عفرنسائدم المبضودم الاستماشية باللون والقوام والرعفاندم الخيض اسود فنرودم الإستعاضة رفيق أحر لازناه فإنها تعمل عند ماللثوالشافي على إقبال الد وادباره فتترك الصلاة عند اقباآ الخبضية فاذا أدءت اغتسلت وحلت وقالأو حنيفه تعبل مل عددالابأم إفصيل) واختلفوا في السفانسة فغال أوحنيفة تردالى مادتهاان كان أمامادة فان إربكن أباهادة فلااعتبار بالقبيز بلغكث أفل الحسف وقالسالل لااحتمار بالعادة واغا الاحتيار بالقبيرةاذا كانتعس ردت الحالمسر والالقعض أسلاوتمسلي أماهيذا فالشبهرالثاني والثالث وآما فيالشهر الاوا

وتمعز قدم القبرعلي العادة فانعدمت القدر ردت الى العادة فإن عدمتهما معا سارت مشدأة وقدتقدم مكمهاو فالأحداث كانها مادة وغسيزردت الىالعادة فان عدمتهاردت الىائقسز فانعدمتهمافعنهر وابتان احداهما غكث أقل الحني والثانسةفالبوادة النساء سناأوسما إفصل) ووطء المنماشة مأزعندأ وحنيفة والشافي وماثث كأنصيل وتصوم وقال أحسدلا بعوز وطءا الستماضة في القريرالا أن يتفائل ذوجها العنت وهو التأفصون فأصحال وايتين (فصل) والمعوامل أنه بعرم بالنقأس مايعرم بالحيش واختلفواني كثره فقال أو حنيفة وأحدار بعون وما وهى رواية منطك وقال مالك والشافي مستونهما وقال اللب بن سعد سبدون ولوانقطمهم النفاس قسل ماوع الفآبة فقد أجاز الثلاثة وطأهامن فوكراهسة وفال أحدلسة وطؤها فيذلك الطهرحق تبلع الاربعين (كتاب آلسلان) أجمرا أسلون على أن المالاة أحدآدكان السيلام اننسة المذكورة في قوله صلى الله عليه وسلم بنى الاسلام على حس الخدث وان السلام المكتوبة فالبومواللبلة خسروهى سيمانشر أدكاه

فيئه روانتان أشبهزهما انيا عُكُنُ أَكِيرُ الحَشِ الانسان لعلامشر يعتذ وحدا أحسبوطلب ادحاض عسهمالتي هي الحق كالجدال معهسل الدعليه وسلم وظاهر مبذهب الشاقس وان تفاوت المقام في العلمة إن العلماء على مدرجة الرسل درجوا و كاليحب على الاعان والتصديق مكل ما انهاان سكان المادة ماسبه الرسل واندانفهم حكمته فكذاك بحب علساالاء أن والتصديق كلام الاعمة واندانفهم علته حتى وأتعناهن المشارع ماعفالفه وقد تقدم نقل الإجماع على وحوب الاعمان والتصديق بشرائع الرسل كلهسم والناخشلفوا في النشريع واتها كلهاحق مع اختلافها وتماينها وكذاك القول في مذهب الاثمة المجتهدان بيحب الاعبان بصحتها على سائر المقلدين الذين مشبهدون تسامنها وتناقضها سترعن الله تعالى علهما لأشراف على عن الشريعة المطهرة الكرى وأتسال جدم أقوال العلمه افهذاك يحد أحدهم جسرمذاهب الجتهدين ومغلدم سبرج والى الشريعة المطهرة لا يخرج عنهامن أقوالهم قول واحمد لرجوعها جمعهاالي هرتنتي الشريعة الملهوة من فخفف وتشديد فائز عند ساحب هذا المشهد تخطئة لاحدمن العلما وفرقول فأصل فيها أحداوان وقعران احدامن المقادين خطأ أحداق يمي من ذاك قليس هو خطأ فينفس الامروانماهو خطأ عند فقط لحقآ مدركه علىه لاغبرورو يناعن الامام الشافعي رضي القد عنه أنه كان يقول الأسلم نصف الاعان قال 4 الرسع الحرى بل هوالا عان كلما أباعيد الله فقال وهو كذاك وكأن الامام الشافعي بقول من كال اعدان السدان لا يعت في الاصول ولا مقول فها إولاك ف فقيلة وماهى الاصول فقال هي الكتاب والسنة وإجماع الامة انتبى أى فنقول في الماء تاصرونا أونسنا آمنا بذال على عار بنافيه و بقاس ذال ما مامن عماء الشريعة فنقول آمنا بكلام أغمنا من غير عت فيه ولا حدال (فان قلت) فهل يصم لاحد الآن الوسول الى مقام العلمن الاعمة المحمدين (فالحواب) نهرلان الله تعالى على على شي قدر ولمرد لناد ليل على منعه ولافي نفس الادة الضعيفة هـ فداما تعتقده وندين الله تعالىبه وقدة ال بعضهم ان الناس الآن بصاون الى ذاك من طريق الكشف فقط الامن طريق النظروا لاستدلال فان ذاك مفام أبدعه أحد بعد الاغة الاربعة الاالامام محدين وروا يسلواله ذاك كا مروجيع من ادعى الاجتهاد المطلق انمام اده المطلق المقسب الذي لا يخرج عن قوا عدامامه كابن الفاسم واستبتم ممالك وكمصدواي وسفهم إيحنيفة وكالمزنى والربيعهم الشافعي اذلبس فقوة احديعا الاعة الأربسة أن يبتكرالا عكام ويستفرجهامن الكتاب والسنة فصانط الداومن ادهدفك فلناك فاستفر بولناش أأربس ولاحدمن الاغة استفراجه فانه يحز فلمتأمل ذاك معماقد مناه آنفاهن سعة قدرة الله تعالى لاسماوا لقرآن لا تنقضي كالمهولا أحكامه في نفس الا مرفاع له ذلك والحدالله رب العالمان ﴿ فصل ﴾ وعادة وهذه المران عدم انكاراً كار العلمة في عصر على من انتقل من مذهب اليمذهب الأموز حنبها متعادرالى الاذهان من توهيا الملعن في ذاك الامام الذي شوبيهمن مذهب لاغسم بدليسل تذررهماناك المنتقل على المذهب الذي انتقل المه اذا لمذاهب كالهاعب وهيطرن اليالحنة كأسأتي سانه أوأخوالامثلة المحسوسة انشاءا للدتعالى فكل من ساشطر يفامنها أوصلته الهالمعادة والحنة وكان الامامان صدالدر حدالله تعالى بقول ولرسافناهن أحدمن الاعدام أعما بمالتزام مذهب معن لارى معه علافه بل المنقول عنهم تغرير هم الناس على العمل بقنوى بعضهم بعضاً لاتهم كلهم على على من رجم وكان يقول أيضا لم يبلغنا في مديث صعيم ولاضعيف ان رسول الدسلي القصليه وسل أحم أحدا من الأمة بالتزام مذهب معن لا برى علافه وماذ آل الالان كل محتهد مصعب انتهى و نقل القراني الإجام من الصحابة رضى المدعم معلى أن من استقنى أمامكر وعمر وضى الله عنه مماوة لدهما فله معسدة الثاني بسنفتى غيرهمامن الصمابة ويعمل بهمن غير نكير وأجم العلاعلي أنمن أسرخه أن يقلدمن شاء من العلم أبغرجة ومن ادى دفع هذين الاجماعين صليما قد ليسل انتهى . وكان الامام الزناق من أتمة المالكية بقول يحو زيقليد كل من أهسل المذاهب في النوازل وكذلك يحو زالانتقال من مهذهب الى مذهب المن بثلاثة شروط الاول أنالا يحمر ينهماعلى وجه يخالف الاجاع كن زوج بفرصدا فولاولى ولاشهود فان هسذه المسورة لم يقلها أحسلالناني أن يعتقدفهن يقلد بألفضل ببأوغ اشباره البسه الثالث آن لا يقلدوهوني هماية من دينه كان يقلدني الرخصة من غيرشرطها انتهى وقال القراني بعور

الانتقال من حسر المذاهب الى معضها بعضا في على مالا ينتفض فيه حكم حاكم وذلك في أر معة مواضم ان بخالف الاجماع أوالنص أوالفياس الجلي أوالفواعداتهي فالبائسير حلال الدر السيوطي رجمه الله تمالى وي رباخنا أنه اقتقل من مذهب الى آنيمن غيرنيكر علسه من علماء عصر والمنيز عسد العزيزين عران الكراعي كان من أكارالمالكية فلما فسدم الامام الشافعي بغداد تبعه وقراعليسه كتبه ونشرعمك ومنهر يجدن عسالتهن عسدا لحكركان على مذهب الامام مالك قل اقدم الامام الشافعي الي مصرانتقل هبه وصار يحت الناس على اتباعه ويقول النوائي هـ فداليس عذهب انحاهو شريعة كله وكان الامام الشافي بقول المسترسع الحامد ذهب أوست فللمات الامام الشافي وسعر كأقال الشافي وكان يظن إن الامام يستقلفه على حلقة درسة بعده فلما استفلف المبو يطي رحم ابن عبسدا فكوسعت فراسة الشافعي رضي الله تعالىء فسمومنهم الراهيم بن شائدا لمغذادي كان حنف أقل القدر الشافعي بفسداد زك مذهبه وانسعه ومنهما فوية ركان له مذهب فتركه وانسرا اشافهي ومنهما ألو يعظر من نصر الترمذي رأس الشأفعية بالعراق كأن أولاحنفما فلماح يرأى ما مقتضى انتقاله لمسذهب الشافعي فتفسقه على الرسع وغسره من أصحاب الشاذين ومنهم أله حفق الطساوي كان شافعيا وتفقه على خاله المونى تم تعمل منفنا بعبدة التومنهم الخطيب المغدادي الخافظ كان منبلدائم عل شافعا ومنهمان فارس صاحب كتماب المجمل فيالفة كانشافعيا تبعالوا لادثها نتقل الىمذهب مالك ومنههما لسبف الآمدى المصولي المشهور كان منبليا ثما نتفل الى مذهب الشافعي ومنهم الشيخ غعما ادمن ين خلف المفدمي كان منبلياتم تعقه على المنبخ موفق الدين ودرس في مدرسة أى عمروم تصول شافعه اوار تفع شأنه ومنهما الشيخ مجدين الدجأن التموى كان حندلماا نتقل الى مذهب الشافع برتحول حنف المين طلب الخليفة أنحو بالعلواده القعو ثمانه تعول شافعه أحن شغرت وظهفة نكدر دس النمو بالنظامية لماشرط صاحبها ان لايتزل فيهاالا شافعه المذهب ولزمكن هنالة أحسدا عليمنه بالفقه والنهو ومنهيرالشيزتي الدين بن دفهتي العبد كان أولا مالكما تبعالوالدة تقعول الىمذهب الشافعي ومنهم شيخ الاسلام كال أقدين بزيوسف الدمشقي كان حنساما عُمانتُهُلُ الى مذهبُ الأمام الشافي ومنهم الأمام أوحيان كان أولاعلى مذهب اهدل الظاهر م عسل شافعنا أنهى كلام الحلال السوطي رحسه الله تعالى و وقال ساحب عامع الفتاوي من الحنفية بصرز للحنز أن متقل الى مذهب الشافي وبالعكس لكن الكلمة أماق مسئلة وأحدة فلاعكن كالونع جردم من من حنني وسال فلا يجوزله أن يصلي قسل أن مفسها فتدا معذهب الشافعي في هذه المستهة فان صلى بطلت سلاته وقال بعضهم ليس لعامى أن يصول من مذهب ال مذهب منفيا كان أوشا فعيا والمشهور غره كاسمأني وقال مصهير يعوز الشافعي أن يصول منفيا ولا عكس قال السيوطي وهذ ودعوى لارهان علىهاوقداد كناعل فأوهم لا يمانعون في المكر على من كانمال كما عمل حنف أأوشافهما ترتعول بعد ذاك منبارا ترجع بعدد الدالى مذهب ماال واغايظهرون النكر على المنتقل لاجامه والسلاعب بالمذاهب ومؤمالر آفيى بحوارداك وتبعه النووى وعبارة الروضة اذادونت المذاهب فهل بحور الفلدان بنتغل من مذهب الى مذهب آخوان قلنا بازمه الاحتهاد في طلب الاعلم وغلب على طنه ان الثاني أعل فينسق ان يحوز مل بحب وان خسوناه فينسق ان يحوز أرضا كالوقلاق القيلة هذا الماماوهذا الماانتهي كالممال وسه فاولا أن على الساف رأوا أنه لس مذاك ماس ماأ قرواس انتقل من مذهب الى عره ولولا ملهمان الشريصة تشمل المذاهب كلهاوتهمها لانكرواعلسه أشدا لذكوع لايخاوا مرااساف من أمرين امانكونوا قداطلعوا على عين الشريعة ورأوا اتصالى حسم المذا هسبها أوسكتوا على ذا اعمانا معة كالم الاعة وتسلم الهموان قال أحسد من المالكية الموميس ماصنع من ينتقل من مذهب الى غيره قلداله منس ماقلت أن لأن امام مذهبات السيخ حال الدس بن أخاجب وحدالله والامام القراني رحمه الله تعالى دوزاذ الدفقوال همذا تعصب محض فان الاعمة كلهم في الحق سواء قلس مذهب أول بالشريقة من مذهب وقد ستل الحلال المسوطي رجه الديعالي عن حنى يقول بصور الذيسان أن يُقول خضاولا بموز النحنى أن بحول شافسا اومالكما أوحسلما فقال قد تقدم اننا فلذا انهذا تعكم من قاته

حاقل وعلى كل مسلة بالعسه وأثله نبالية عربسفي ونفاس وأتهلا يستقط قرضهاني حق المكلفين الاعمان فالموت الاأن المحنيقة قال انهز عن الاعادر أسه سقطا لفرض عنه (قصل) ومن أغلى علمه عرض أوساب مباح سقطعته قضاماكان فيحال اغيائه من المسلاة على الاطلاق عندمالك والشافعي وقال أوحشف أن كان الاغمأ بوماولسلة فمادون ذاك وسسالة ضاء والزاد دعب وقال أحدالاغاء لأعنم وحوب الفضائصال (فصل) وأجمواعلى أن كل من وجبت عليه من المكلفيز غرركها باحدا وجويا كافر مقتل بكفره ثما استلفوا فين تركها فسرحا حسديل مك الاوتهاو نافقالهمالك والشافي بقتمل والصميع عندهما يقتل حدالا كفرا بالسف وعبرى علىه بعسد قثله أحكام المسلين من الفسل والمسلاة والدقن والارث والعصب من مذهب الشافعيقتله بصلاة واحدة مشرط الواجها عن وقت ألشرورة ويستناب قسل القتلفان تاب والاقتل وقال أبوحنفة يحسرأ بداحي بصل وصن أحدد والتأنالي أختارها أكثر أصمامه ونقاوها من نسه انه بغشل بالسف بغرك صلاة واجدة والمختار عنجهور أصحابه اله يقتسل بكغره كالمرتد ويجرى عليه أحكام الموتدين فسلا يصبيلي

فرضهااته على كل مساريالغ

فيأ (فصل)وا جعواعليان الصلاة منالفروضالتي لاتصرفها النبابة بنفسولا عال وأذاصل الكافوهل عمك بأسلامه فالأبوحشفة اذاسا فالسعدق جاعة أومنفردا حكرنا سلامه وقال الشافعي لاعكماسلامه الاأن يصل فيدارأ المرب وقالمالك ان سلىفالسفرحث عفاف على نفسه إعكم أملامه وان سلى في حال طمأ نسته حكم باسلامه وقال أحدمتي صلي حكرباسلامه مطلقا سوايصل فيجاعة أومنفرداني مسيد أوفيغره فيدارالاسلامأو غرها (فصل) واتفقواعلى ان الأذان والاقامة مشروعاد المساوات المسوالسمعة ثم اختلفوا فقال أبوحسفة ومالك والشافعي هماسنتان وقال أجدفرش كفادة هلى أهل الامسار وقال داودهم واجبان لكن تصم الصلاتهم تركه ما وقال الآوزاعي ان تسى الاذان ومسلى العاهق الوقت وقال عطاءان نسي الاؤامة أعادا لسلاة واتفقوا عسنى ان النساء إلا يشرع في حقهن الاذان ولا بسن وهل تسنالا قامة فيحقهن أملا قال أوحسفة ومالكوأحد لاتسن وغال الشافعي تمسن ويؤذن الغوائث ويقمعند أى مشقسة وقال ماك والشافعي بقمولا يؤذن ومال أحسد يؤذن الكولي ويقم الباقي وأجعوا عسلي انداذا انفق أهل بلدعلى ترك الاذات والاقامة قرناوا لأنه مسن

علمولامرت ويكونانانه

لادليل عليهمن كتاب ولاسنة ولمردلناني حديث صحيح ولاضعيف تميزا حدمن اتحة المذاهب على غيره على النعمن والاستدلال بتقديم زمن الى حنىفة رضى أتقد عنه لا منتهض حة ولوصوله حب تقلمه على كل حال واربعو تقلمه غد مره المته وهو خلاف الإجماع وخمالاف مارواه المهرة في كتاب المدخل عن ابن عباس رضى الله عنهما أن رسول الله مسلى الله على موسلى قال مهما أوتدم من كتاب الله فالعمل به واحب لاعدر لأحدق تركموان لردكي في كتاب القوفسية لجماضية بإن لرمكن في سنية لي فما قال أسحاب لأن أصحابي كالتصوم في السمياء مأا خسدتم بعفق داهت بته واختلاف أعصابي ليكورحة انتهي قال الجلال السوطي ثمائه ملزمهن تخصيص تعريم الانتقال عذهب الامام آبي مندغة طردذاك في مقدة المذاهب فيفال بصريحا لانتقال من مذهب المتقدم بالزمن الى مذهب المتأخر كالشافعي يصول مالكبا والحنبلي بصول شافعها دون المكس وكل قول لاداسل عليه فهوم دود على صاحبه قال سيارات عليه وسياركل عل انس عليه أمر نافهو ردانتهي و و رأيت فتوى أنهى له مطولة قدحت فها على اعتماد أن سائر أغمة المسلن على هدى من رجموان تفاوته افي العلموالفضل ولا يحو زلاً حدالتفضيل انذي بؤدي الى نقص فغرامامه قباساعلى مأوردني تغضب الاتنباء عليهم الصلاة والسلام فقدوم العلاء التفضيل المؤدىالىنقص نيى أواحتقاره لاسياأن ادى ذلك الىخصام ووقيعة فى الأعراض وقدوة مفى الاختلاف من المصابقة الفروع وهم خوالاً مقوما للفنا أن أحدام نهم عاصم من قال تفلاف قوله ولا عادا مولانسيه أنى خطأ ولاقصور نظر وفي ألحيد وث اختلاف أمق رجة وكان الاختلاف ورمن قيلنا عبدا ماأوقال هلاكا انتهى ومعنى رحمة أي توسعة على الأمة ولوكان أحمد من الأغمة مخطئا في نفس الأحمالا كان اختلافهم رحققال وقداستنبطت من حديث اعصابي كالقوم باسم آقتديتم اهتديتم إننا اذا اقتدينا باى امام كان اهتدينا لأنه صلى الله عليه وسلم خرنا في الأخذ بقول من شئنامهم من غرتم من وماذاله الا اكونهم كلهم على هدىمن وجمولو كان المصعب من المجتهدين وأحدا والباق تحظَّمُ الْكَانْتُ الْحَسداية لاتحصل لمن قلدا الماقن وكان محديث ومقول في حديث اذا احتهدا لحاكم وأخطأ فله أحو وان أصاب فله أسران الرادنا فطأحنا عدم مسادفة أادليل كانقدم لاانكطأ الذي يخرج صاسبه عن الشريعة اذلو خوجهه عن الشريعة إعصاله به أحوالتهي وقدد خل هرون الرشيد على الامام مالك رضي الله عنمه ففالة دعني أماصدانك أفرق هذه الكنب التي الفتها وأنشر هافي بلاد الاسلام وأحل عليها الامة فقال له بالمعالمة ومنن ان اختلاف العلم وحقمن الله على هذه الأمة فكل بنسع ماصود اله عنسده وكل على هدى وكل ريد الله وكان الامام مالك بقول كثيرا ماشاو رني هر ون الرشد أن وملق كتأب الموطأ في الكعبة وبعمل الناس علىمافيه فقلت اولا تفعل لأنأ صحاب يرسول القدسلي القدعليه وصلياختلفوا في الغروع وتفرقوا فالسلادو كامصب فقال زادك القدتوف فالأاعب داللها نتيى فانظر بالسنى انكتان كنت مالكماالي قول امامك وكل مصيب ووسعت شيئنا شيز الاسلام زكربارجه الله تعالى يقول الماح المنصورة الالدمام مالنا اني عزمت صلى أن آهر مكتبك عذه التي وضعتها فننسوخ أبعث ماالي يل مصر من أمصارا لمسلم ب وآم همان بعاواعا فهاولا بتعدوه الى فعره فقال الامام مالك رحه الله تعالى لا تفعل ذلك المرا لمؤمنان فان الناس قدسيقت ألبهم أقاويل وسمعوا أحديث ورووادوا مات وأخذى قوم عاسيق أليهم ودانوا آلى المدتعالي يدفد عالناس ومااختار والأنفسهم في تل ملدانتهي ه و وأيت بخط الشيخ حلال الدس السموطي رجهانية تعالى مانسه حن سئل من الانتقال من مذهب الى آخرافذي أقبل مه أن النتقل أحوالا أحدها ان بكون الحاملية على الانتقال أعم إد نسورا فتضته الحاحة إلى الخاصة اللائفية بعكم وظفة أو صُ تُبُا وَقُرِهِ مِن المَالِا وَأَكَارِ الدِنمَا فَهِذَا حُكُمِهِ حَكِمِهِ الْحِلَّمِ قَسِ لِإِنَّهُ الإعز من مقاصده التّأني أن مكون الحامل فه على الابتفال إمراد ته و ما كذاك لكنه عامي لا معرف القيقه والس في من المدذ هب سوى ألاسم كغالب المباشرين وأوكان الدولة وخدامهم وخدام المدارس فثل هذاآم وخفيف اذاانتقل عن مذهبه الذى كانبرعمأنه متفيدبه ولايبلغ الىحد التعر ملائه الى الآن عاى لامذهب انهوكن اسلم صديداله القذهب بأى مذهب شامس مذاهب الاعمة الثالث أن يكون الحاصل له أمرادنمو باكذاك

ولكنه من القدرال الدهادة على مامليق معاله وهوفقه في مذهبة وأراد الانتقال لغرض الدنسالاني. هـ من شهوات نصه المذمومة فهذا أهيء أشدو رعاوص الى حدالصر م لثلاعيه بالأحكام الشرعية لحير الدنيام وعدما عتقاده فيصاحب المذهب الأولى انهعلى كالهدى من دبه اذلواء تقداته على كال هدىماانتقل عن مذهمه ال اسران بكون انتقاله لفرض ديني ولكنه كان فقيه افي مذهسه واغانتقل المرجوالمذهب الآخ عندملار آمن وضوراد لتهوقوة مداركة فهذاما يحب عليه الاقتقال أو يحوزله كافاة ألرافي وقدا فرأفطامين انتقل الى مسذهب الشافى حسن قدم مصر وكافوا خلفا كثيرا مقلدين الاساممالك الخامس أن يكون انتقاله لفرض دين لكنه كان عار بامن الفقه وقد اشتفل عذهمه فل محصا. منهعلى تنور وحدمذهب غده أسهل عليه تعسشر جوسرعة ادرا كدوالنفقه فه فهسذا محسعامه الانتقال قطعاو بحرم علمه التخلف لأن تفقه مثه على مذهب امامهن الأنفة الأربعة عدمن الأسقرار على الجهل لأنه أيس فمن القده مسوى الاسموالا فأمة على ألجهل نقس عظم في ألمؤمن وقل أن تصو معهصادة فالبالجلال السوطي وأظن انهذاهوالسيس في تعول الطساوى منفسا بعدأن كان شافعيا فانه كان مقراعلى خاله الامام المزنى فتعسرهما علىه القهسم غلف المزنى انه لا بحر ومنسه شئ فانتقل ال مذهب الامام أي حشقة فلتم الله تعالى صلَّه وصنف كتا بإعظمالس سوف المما أن والآثار وكان مقول لوعاش خالى ورآنى البوم لكفرعن عبنه انتهى والسادس أن مكون انتقاله لااخر ض ديني ولادنسوى ال كان عمروا عن القصدين جيما فهذا يحور مثله العامي أما الفقيه فيكرمة أوعدم منه لأنه قد حصل فقه ذاك المذهب الأول وجتاجال زمن آخو لحصل فيه فقة المذهب الآخو فشغله ذاك من الأمر الذي هوالهل عاتمله قبسل ذالانوقد عرف قبل تصعيل مقصود من المذهب الآخوة الأولى لشل هذا تراة ذاك انهي كالدما للال السموطي رحدانة تعالى وفقد بان النوائني من جميع مافر رناه في هدا الفهمال من عدم انكارا هل الإعصارهل من انتقل من مذهب الى آخواتهم كانوا ترون الشريعة واستعدوان ومسوالاتمة على هدى من رجم وقداً وما الكشف على ذاك والأيصم أن يُعمَّم مثلهم على ضلالة وقالوا كل قول من أقوال على هدر والامة موافق الشريعة في نفس الأمر وآن ليظهر لبعض المقلدة ذاك كاأن عل قول من أقوال علامهذه الشريعة موافق لشروحة نيعن تقدموان من عل عا أتفق علمه العلاء كلهم فكا " معل بعالب شرائم الانساء وعاكان فمن الاحكام جسم أتساء الانساء كلهما كرامالا مفصد صلى الله علمه رسل و وسعت سندى على القواص رحه الله تعالى بقول عل من ق والله تعالى قليه عبل أن سكوت العلى . على من انتقل من مذهب الى آخرانما هولعلهم بأن الشريعة تعمهم كلهم و تشعلهم في من ل قول من وجم قول امامه صلى غيره على اله لوسلن الى مقام الكال حال قوله ذاك وقد قسد منافي ايضاح المسيران وجوب احتقادانا وبيرعلى المناريصل الىالاشراف على العن الأولى من الشر يصدو به صرح المام الحرمن وان السهماني والفزالي والكياالحراسي وغيرهم وقالوا لتبلامذتهم يصبعلكم التقسدعذه الشافعيولاهذرلكم منذالله تعالى في العدول عنه اه ولاخصوصه الدمام الشافعي في ذاك عندكل من سؤمن التعصب بلال مقلدمن مقلدى الأغة يجب عليه احتقادة أن في امامه ما دام إرصل الحشهود عن الشريعة الأولى وأماقوله صلى الله عليه وسسلم الأعمن قريش فيمتمل أن يكون حماده الخسلافة وعيقل أن بكونهم ادمامامة الدين واذا تطرق الأحقال مسقط الاستندلال وقدفتش العلمامقو جدوا غالب الاغه الجتهدين من الموالئ كالامام أب حنيفة والامام مالكفاته من بني أصيروا لقنى من النام وهم قوم من البن لامن قريش وعهدين الحسن والإمام أحد شيبانيس وهمامن من ومعقلامز قر مشرولا من مضر والثورى من بني تورين عمر و بن أدو كذلك مكمول والاو زاج من الموالى وأضر احداله رب العالمان (فصل) في بيان استحالة شو وج شي من أقوال المجمد بن عن الشريعة موذ الله لانهم بنوا قراعدمذاهبيرعلى المقبقة التيجي أعلى مرتبتي الشريعة كابنوها على ظاهرالشريعة على مدسواه وانهم كافوا والمين الحقيفة أيضا خلاف ما يغلنه بعض المفلدين فيهم فكيف بصح خووج شئ من أقوالهم عن الشريعة ومن بازعنا فيذال فهو حاهل بقام الاغة فوالقعلقد كانو اعلى والحقيقة والشر مسة معاوات في

شبعا والإسلاء تسلاعوذ تعطمه (قصل ) والأذان سفتهمه وفةلكن فالمالك يكرفى أوله مرتين واختافوا فيسيفة الاقاسية فقال أد ة هي مئني كالاذان وفالسالك الاقامسة كلها فرادى وكذاعند الشافي وأحدالا لفظ الاقامة فمثنى والترجيع سنةفى الأذات الآ عندان حنيفة (نسل) ولابؤدن لسلاء فالدخول وقتها الاالصيم فانديسو زان ووذن لهاقسل الفسروسن أحدروا بةانه بكرءان يؤذن أفاقسل الفسر وعن أحسد رواية انه يكره التيودية ضلالغسر فيشهر دمضان نماصة (فصل) وأجعواعلى أن التنوُّ در مشروع في أذان الفيرنيامة وهوسنة عنسد الشيلانة والشافسي قولان الحدها اغتثار انهسسة وتأل الثلاثة وهوان بقول سد الحبعلة الصلاة خرمن النوم مرتن وقال أبو حنيفة بعيد الفراغمن الأذان ولا شيع فاخيرا كسبع وقال المسرين صاغر يستعب في العشاء قال الفعي في وسيم الصداوات وأجعوا عدل أن السنة في صلاة العبدين والكموفين والاستسقاء النبداء فوله المسلامامعة لافسال) وأجموااته لاستد الاباذان المسار العاقل واته لا بعتسا باذان المرآءالر جالوات آذان الصي المراار حال معتديه وأذأن الحدث اذاحكان حفثه أصغروالشلائه على الاعتداد بأذان الجنبوص أحدر وإبداء لايمتدادانه

محال وهي الخنارة واختلفوا فأخدذ الأم على الأذان فقال أبوحتمقة وأجدلا بحور وقال مالك واحسكتراسماب الشانعي يحدوز واذالحس المسؤدن فأذانه موأدانه وقال سفر أجماب أجسد لا يصم (فصدل) وأحموا على أن أول وقت الظهراذا والتالشمس وانهالا تصلي فسدلان والولكنيانص عندالمشافعي ومالك تزوال الشمس وجو بأموسعاال أن يسسير علل على مثله وهوآ خروقتهاالختارعندهم ومذهب أبيحتيفة رجوب مسلاة الظهرمتعلق استو وقتهاوان الصلاة فيأوله نفل فالالقاني مسدالوهاب المالكي والفقهاء كلهسم بامرهم عسل خسلاف ذلك والمنتار عنسهمالكان آئم وقت الظهر اذاصارظلكل شئمثله وكذاك عندالشافي الاانه بقول هذاالوقت المضيق القم وقول أي حسفة كقول مالك (فصل ) وآخروقت الظهر هواول وقت العمر عنى سيل الاشتراد فمن يصل الظهرحق سارطل كل ثيريمته كأنة أنءيتدتهاولا مكون مستا قال الشاقعيمن دخلف مسلاة الظهر وكان فراغه منهاءن سارطلكل شورمثه فهومهمل أهافي وقتيا ومابعسدذاك مسنالوقت المستأنف مدز بادةماعلى المثل فهووقت المصروقال أصاب أبى جنيفة أولوقت المصراد أصارطسل على من مئليه وآخووتنهاغروب النبس ((فعسل) ووقت

فدوة كارواحدمنهم أن نشمر الأدلة الشرعية على مذهب ومذهب غيره بحكر مرتني هد والمران فيلا بعشاج أحدمده الى النظرق أقوال مذهب آشو لكنهم وضى الله عنهم كافو أهل انصاف وأهل كشف فكانوا سوفون أن الاحم ستفوق علم الله تعالى على عد مداعب عضوصة لاعلى مذهب واحد فارز المواحدان بعده عدة مسائل عرف من طريق كشفه أنهاة كمون من جاة مذهب غيره فرايا الاخذ مام السالانصاف والاتباع لماأطلعهم الدتعالى علسه من طريق كشفهما تعمرا دفه تعالى لامن بالدائد الدشار القرس الشرعسة والرغمة عن السنة كالطلع الاولماء على قسمة الارزاق الحسوسة لكل انسان فانظ الني في اقوال المحالمة احد تحدا مدهمان عَف في مسئلة شدد في مسئلة أنوى و العكس كاساتي وسطه في وسيه أفوا لهم في أبواب الفقه ان شاء الله تعالى وصحت سيدى على الطواص رجه الله تعالى مقول اعا أهاغة المداهب مذاهبهم الشي على قواعدا لقيقة مع الشريعة اعلامالا تساعهم اليسم كافراعلا الطريقة وكان يقول لا بصرخ وج قول من أقوال الاعمة المهدر عن السريعة أحاهنا أعلى الكشف فاطبة وكيف يصح نروجهم من الشر بعقمع الملاعهم على مواد أفوا فعمن الكتاب والسنة وأفوال العماة ومم الكشف العيم ومعاجماع روح أحدهم وحرسول القصل المدعل مورسوا الممان مئ وقفوا فيه من الادة هل هــ دامن قوالنيار سول الدام لا يقظة ومشافهة بالنم وطالعي وقدين أهل الكشف وكذاك كافوا يسالونه صلى الله عليه وسلم عن كل شي فهموه من الكتاب والسنة قد ل أن ه وفوه في كتبهم و هدينوا الله تعالى به و يقولون بارسول الله قسد فهمنا كذا من آجة كذا وفهمنا كذامن فوالكفي الحديث الفلاني كذافهل ترتضيه أملاو يعملون عقنضي قوله واشار نمومن توقف فهاذكرناه من كشف الاغة ألحتهدن ومناجقا عهم وسول أندسلي الدعليه وسلمن سيث الارواح قلناله هذامن جهة كرامات الاولسامية بنوان امتكن الأتما الجتهدون أولما مفاعلي وحه الارض ولى أمدا وقدا شهرعن كشر مه الاولماءالذن همدون الاغمة المتهدين فالمقام بمقيناتهم كافؤا يعقعون برسول الندسلي المصليموسلم كثيراو يصدقهم أخل عصرهم علىذاك كسيدى الشيخ صدالر حم الفشاوى وسيدى الشيخ ألى مدين المفرى وسدى أى السعودين أن العشائر وسيدى الشيخ ابراهم الدسوقي وسيدى الشيخ أني الحسس الشاذلى وسدى الشيخ إى العساس المرسى وسيدى الشيخ الراهم المتعولي وسيدى السيخ مسلال الدن السبوطى وسدى الشيخ احدال واوى الحرى وجاعفذ كرناهم فى كتأب طبقات الاوليا أورا بتورقة بخط الشيخ الالالدن السيوطى عنداحد اسعاء وهوالشيز عبدالقاد والشاذل مراسة المضي سالهن شفاعة عندالسلطان والقدافير حدائدتمالي اعلى اأخى أتنى فداحقت وسول المصلى الدعليه وسل الى وقي هسذا حسار سسمن من مقظة ومشانهة ولولا خرفي من احتمام صلى المعلم وسلعني بسد دخولى الولاة لطلعت الفلعة وشفعت فيلاعندا اسلطان وانى رحل من خدام حديثه مسلى الله عليه وسلروا حشاج المهفى تصبح الاحاديث التي ضعفها الهددون من طريقهم ولأشل النفع ذاك ارجع من نفطأأنت أأخى اه وتؤيد الشيز خلال الدين في فلتما اشتهر عن سيدى مجدين ذين المادح لرسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان برى رسول اللمصلى الله عليه وسل مقطة ومشافهة ولماح كله من داخل الشرول والهذامفامه سيطلب منهشص من النعرارية أن وشفراه عندسا كماليلد فللدخل صليه إسليه على ساطه فانقطمت عنه الرؤية فلرزل يتطلب من رسول القصل الدعليه وسل الرؤدة عنى قراكه شد فترا أى المستنصل فغال تطلب وولتي مع جاوسا على بساط الظلة لاسعيل السالي ذكَّ فلرسان المنالة وركَّم بعدد الشيق مات اله وقد بلغناعن السَّيخ أي الحسن الشاذل وثلبذه الشيخ أي العباس المرسى وغيرهما أجمكانوا بقولون لواحصت عنار ويقرسول القصل القعلمه وسلمطرفة عناما عددنا انفسناس جلة المسلين وأذاكان هذافول آمادالا ولياء فالاغمة اغتهدون اولى مذا المقام وكانتسيدى على الخواص رحه القاتعالى يقول لاينيني لمقلد أن يتوقف في العل يقول من أقوال أعمة المذاهب ويطالهم بالدليسل على ذاللانه سووادب في عقهم وكيف ينهنى التوفف عن العل باقوال فدينيت على أصل عجم الاحاديث أوعلى الكشف الصير الذى لا يتالف الشر بعدة أبدأ فان عدا الكشف اخبار بالامور على ماهى علسه

فينفسها وهذااذا حققته وحدته لاتخالف الشريعة في شئ بل هوالشريعة بعسها فان رسول القصلي التصلب وسيلم لايتغوالا بالواقع أصمعته من الباطل والغلن اه وسياتي سان ذات قريبا انشاءالله تعالى ومعمت سدى على المرضي وحداها تعالى بقول حرادا كان أغة المذاهب وضي الله عنهم وارثن وسول الله صلى الشعليه وسلم في علم الاحوال وعلم الاقوال معاخلاف ما يتوهمه بعض المتصوفة مسر فالمان الجتهدين لرزوامن رسول الله صلى التدعليه وسلم الاعلم المقال فقط حتى ان بعضهم قال جسع ماعمله المتهدون كلهمر سمطر حل كامل عندناني الطربة أذال سل لامكمل عندناحتي يتعقق في مقام ولايته بعلوما لحضرات الآريس في فوقه تعالى هوالاول والآنو والظاهر والباطن وهؤلاءا لجتهدون أيتصقفوا بسوى علم حضرة احمه أتطاهر فقطلا علم لهم بعلوم حضرة الازل ولا الاعدولا بعلم الحقيقة انتهى ﴿ فَلْتَ ﴾ وهذا كالأمهاهل باحوال الأعمة افرن هيرأو نادالأرض وقوا عدالدين وأبنيه أعلي و ومعت سسدي علما اخواص أنضا بقول كإمرزن رالله تعالى فليهو حدمذاهب الهتبدين وأتساعهم كلها تتصل وسول الله صلى القاعليه وسلم من طريق السند المفاهر بالعنعية ومن طريق أمداد قليه صلى القرعليه وسيلم لجيره قاوب علاءأمته فأا تقدمه ساحالا من مشكاذنو رقلب رسول اللهصل المعلمه وسليفا فهم وجعته يقول مرة أشوى مامن قول من أقوال المجتهدين ومقلاحية ألاء منتهر سنده يرسول الله صلى الله عليه وصلم ثم يجديل تمصضرة الشعزوجل التي تعلى عن التكبيف من طريق السندالظاهر والسندالساطن الذي هو ها الحقيقة المؤيدة بالعصمة في زقل علها على المقيقة ويصير منه خطأ في قول من أقواك والحايقم الحطآ فيظر بق الأخذعنها فقط فكالقال انجسرمار واما لمدثون بالسندا لصعرالتصل بنتهي سنده الى مضرة الحق حل وعلافكذاك مقال فعائلة أهل الكشف الصصير من صد المفيفة وذاك لأن جيم ابيرعلاءالظاهر والماطن قدا تفدت مزين رائشر معة فامن قرآمين أقوال الجنهدين ومقلدهما لا هومؤه واقوال أهل المفيفة لاشك عندنافي ذاك اه وهذاست تأسدى لكلام أغة الشريعة بتوجيهي الكلامهم بكلام أهل الحقيقة في تل مسئلة من السائله ارة ألى آخر أبواب الفقه كاسبأ في بانه فيهاات شاءا بتدتعا لى ولا أحداً - حداسيقني الى التزام ذاك في كتاب على ذاك تقوية لقاويها لطلبة من مقلدى ليحاوا كالمرأغتهم على بقن وسان إذارأوا الحقيقة تؤيدا اشريعة المستنبطة وعكسه أهم ومععت آخي الشيخ فضل الدس وقد حادله فقعه في مسئلة بقول والتهمان في أحد من أغة المذاهب مذهبه الاعلى قواعد الحقيقة المؤدة الكشف الصحيومعاوم إن الشر بعة لا تضالف الحقيقة إبداوا عاتفلف الخصفة عن المسريعة في مثل حكم الحاكم بشهادة شهود الرو والذين اعتقد الحاكم عد التهم فقط فاوكانوا شهودهدافتما تخففت المقيقة عن الشريعة فكل مقيقة شريعية وعكييه ووايضا وذاك أن الشارع أمرنا بابوا وأحوال الناس على الطاهر ونها ناعن الناشف وننظرما في قاوم مبرحمة مؤده الاحة كافال تعال سيفت رحتى غضبي ولا تسبيق الرحة الغضب الابكارة وقوع الناس في المعاصي والرور و زيادة ذالتعلى الطاعات والصدق فاقهم وعلى هسذا الذي قررفاه بكون اسراء احكام الناس على الظاهرمن الشرح المقسود بتقورا لشادح وتغلوذاك أيضاا كتفاؤنا من المنكلف بضعل التيكاليف ظاهراوقسد بكون في اطنه زنديفاعلي خلاف ماأظهره لناوان كان عرادالشارع بشر يعتب مصفة اعاه ماوافق أسما الطاهر الماطن فمن شهدز وراأ وسل غير مؤمن فلس هوعلى شرع مطلقا فينفس الامهميني الحقيقة انحاذال طلمن فسيراله بزفان فهمت باأجيماقر رتداك انقسد بالثالج بين قول من مقول الصحك الحاكم منفد ظاهر او باطنا و من من يقول اله منف ذ ظاهر افقط أي في الدند أدون الآخو وقسد ينتصر الحق تعالى لنصب الشرع فينفذ مكم الحاكم بشهادة الزورظاهرا وباطنيار يدقال معن الع شهودالز ورفى الأخوة ويعقوعنهم وعشى حكم الحاكم في مسئلتهم كاعشى شهادة العدول ويرضى المعسوم كاردال فضلامنه ورحة بعباده وستراعلى فضاغهم عند بعضهم بعضاوف الحدثان غضامات في عهدرسول الله صلى المعليه وسلم فشهد الصعابة كلهم فيه والشر الاألكر المعدن رضى

غي وب الشهس لا تؤثم هنه قرالانعتمار والشافع تولان القدمالر جمعتدمتانوي أصحابه أنآ خووقتها أذاغاب الشفق الأحروقال الوحنيف وأحداما وتنان والشفق هو الجرة الى تكون حد المغرب فاذاغاب دخل وقت المشاء عندالشافي ومالك وقال أو مشفة وأحدالشفق السافر الذي بعسدا أورة (افصل) وأجعوا عسلى أن أول وقت مسلاة السيرطاوع القيدر الثاني وهوآآصادت المنتشر ضوؤه معترضا بالافق ولاظلة معسد وآخ وقتها المختبار الاسفار وآنم وقت الجواز طساوع الشمس بالإجاع والاختبارقهاالتغلس عند مالكوا لشافسي وأحسد في دوابات وخل أوحنسفة المنتاد الجمين التغليس والاسفار فانفأته ذاك فالاسفاد أولى من التفلس الابالم دلفة فالتغليس أولى وعن أحمد دوامة آخى انه معتسرحال المصلن فانشق علهم التغلس كان الاسفاد أفضل فان اجتمعوا كان التغلس أفضل (فصل ) تاعد الظهر سن و تشاق شدة الحر أغيضا اذاكان بصلها في ساحد الحاصة بالانفاق والاصح مندأصحاب الشافى تخصيص هذه الرخصة بالبلاد المارة وحاحة مسعد بقصدونهمن سدوتصل ألعصم أفضل ألأ الاتمة فس عند أي منهة والافضيار ماخسسرا لعشاء الافي قسول الشأفس وهوالاموعشد

ميلاة المقرب فنستساك

الله عنه فاوسى الله تعالى الى رسول الله على والله على وسلم أن الذبن شهدوا في فلان والسو وساد قوت ولكن مي العصر وقال مالنوالسافير هى القيسر والمتارعنسد متأثري أحصاب الشافعي إراب شروط الصلاة وأركاتها وسفتها أجع الاعمال الالمسلاء شرآئط لاتصم الاجاوهي التي تتقدمها وهي أربعة الوضوء بالماء أوالتجم عنسد عدمه والوقوف على بقمة طاهرة واستقبال القيلةمع القدرة والعلمدخول الوقت مقن واختلفوافي سترالعورة فقال أوحنف والشافين وأحمد الهمسن الشرائط فتكون حساهندهم واختلف أصاب مالك في ذلك فنهمن بقول أنه من الشرائطمم القدرة والذكرحثي توتعمة وسيلي مكشوف المورةمع القيدرة على السيركانت سلاته باطلة ومنهم من بقول هوقرش واجب في نفسه الا أنه الس من شرط محمة السلاة فانصل مكشوق العورة عامسدا كان عامسا و سقطعته الفرض والمتتار صندمتأني أعمايه أنهلا تصوالسلاء مع كشف العورة عتال ( فصل) وأجموا على ان السلام أركاناوهي الداخلة فنها فالمتفق علسه متهاسيعة وهي النية وتكبيرة الاحرام والقيام معالقدرة والقراءةوالركوع والسعود

والجناوس آثو العسلاة

واختلفوا فصاعبدا هداء

السعة من الاركان

الشنعالي أحازشهادة أبي بكرتكرمة له أه وذاك ان مقام المسديقية تفتض أن لأرى صاحب من الناس الانعاسهم قباساعلى باطنه هوفافهمه ومعتسبدى علىاأنا واص رحمه أنش بقول لايكمل اعان المدمان سائراً عُدِّ المسلم على هدى من رجيها لا إن سال طي بدُّ القويم "ما أجعاب الحي الكشفة من عالب المقلدن فن لازمه مصوو الاعتقاد في غيرامامهم أو يسلون فوقو و قلب معته مؤازة فالآكم أان تكلفوا أحسدامن هؤلاما لمحورين مهذا الاعتقاد الشريف الايصدالسياوك وأن شككت باأخى في فولى هذا فاعرض علبه أفوال المذاهب وقل لكل واحسدا على يقول غراما مل واله لا يطيعك فيذاك كضبط ملثان ذاك وأنتز حتيده قواعسد مذهبه منسدويل ولوسير النظاه والايقدرعلى اتشر احقلمه مذاك باطناقال وقديلغنا أنهمن وراء التهر جياهة من الشافعية والخنفية بفطرون فينهار رمضان لمتقووا على الحدال وادماض بعضهم حبريض اه وقدة رزاني فصل انتقال المفلدين من بمذهب الىمذهب تحفيق المناط فيذلك واعلي بأأنجى إن الائلسة المنيدين ماسهوا مذاك الالبذل أحدهب ومعه في استنباط الاحكام الكامنة في الكتاب والسنة فإن الاجتماد مشتر من الجها والمااعة في اتماب الفكروكثرة النظرني الادفة فالقدتعالي يحزى جسم المجتهدين عن هسذه الامة خبراغا نهسم أولاا ستقبطوا الدمة الاحكامين الكثاب والسنة ماقدرا عدمن غرهم علىذا " كام ( وان قلت ) فادليل المهدين في زيادتهم الأسكام التي استنبط وهاعلي صريح الكتأب والسنة وهلا كانوا وقفوا على عدما وردصر يتحا ففط ولمرز مواعل ذالا شأخد مثمارك شائف بكرال الدالا زفد أمر تكرمولا شامعدكم عن الله الاوقدم منكرعنه (والواس) دلىلهم في ذلك الاتماع أرسول القدمل القدعلية وسلوف مستهما أجل في القرآن معرقوله تعالى مافر طنافي الكتاب من ثبي تفاته لولا من لناكه شبة الطهارة والصلاة وألجع وغيرذلك مااهته ذي أحيد من الامة لعرفة استفراء ذاك من آلفتر آن ولا كنّا نعرف عيد در كعات الَّفْرائش ولا النوافل ولاغرذاك بماسيأتي في القصل الآتي مقبه ان شاء الله تسالي فكاأن الشارع من إنا وسنته ماأحل فالقرآن فكذاك الاغمة المجتم مدون متوالناما أجل في أحادث الشر بعم ولولا سأتبسم لنباذ الالمقت الشر يعة على إجافح أوهكذا افقول في أهل كل دوريالنسية الدور الذي قبلهم الى مرالقياسة فإن الإجال لرزل سارياني كالم علماه الاستة الى وم القيامة ولولاذاك ماشرحت الكتب ولاعسل على الشروح حواش كاهم فافهم (فان قلت) فهل ماوقع من رسول الله صلى الله علمه وسالم الأسرامون المراجعة فشأت الصلاة كان اجتماد امنه أملا والجواب كاقاله الشيرعي الدين كان ذاك منه احتماد افان الله تعالى المافرض على أمنه المستن صلاة تزلج الى موسى وليقل شيأ ولا اعترض ولا قال هذا كثير على أمتى المناقالة موسى ان أمننا لا تعلى ذلا وأمر وطلراجه فيق صلى القصليه وسير مصرامن حيث وفور شففته على أمنه ولاحبيل الى رداحي ربه فأخذني الترجيري أى الحالين أولى وهذا هو حقيقة الاجتهاد الماترجيع عنده أنه واجروبه وبعوالاجتهاد العالوافق فولموسى وأمضى ذلل فالمته باذن من وبه عر وحل فان فهمت ماذكر اه علت أن في تشريع الشاتعالى اجتهاد الجثهدين تأنيسا له صلى الشاعليه وسيم ى لا يستوحش وفيه أ بضاالناسي مكان في اجتهاده صلى الله علب وسل أبضاتاً نيساو جرالفا موسى علمه الصلاموالسلام لانه رعمانه ماذار حمالي نفسه وتأمل فوحدان أرحم بعماده منه ولوانه كان أن علىه المستنصلة لكان بقو مهم على فعله أوانه تعالى لا مكلف نفسا الاوسعه كان الله تعالى حد قل موسى عن استشعر المندم على قوقة بقوقة تعالى ماسدل القول إدى فأ فهم موسى انهم اجعة موسى كانت في محلها لكوت القول كان من الحق تعالى على سيل ارادة اظهار نعمه على رسوله صلى الشعليه وسلم نشر يغله فسر بذالة وحإان في الحضرة الالحية ما يقبل التبديل والنسخ ومنه مالا يقبل ذلك فقديان الأما أسىعا قررناه منشأ احتهاد المجتهدين وهوكالام نفيس ولعلك لاتحده فى كتاب والحديثه وبالعالمان ﴿ فَصَلَ ﴾ ان قالَ قائلاً ي فائدة في تأليفُ هذه المنزان ومن المعاومان أهل حسم المباهب يعلون ان كلَّ ن مجزعن الدرعة بجوزله العسمل بالرخصة (مَا لحوابُ انْمَاقَالُهُ هُـ لَذَا ٱلْفَائِلُ صَعِيمُولَكُنَّ أُهُـلُ

انصل إوهده الشروط والاركان هي فروض الملاة المتصلفها والنفصلة عنما ولاحمن التفصيل فالنية السلاءة من بالإجاع وهل مورز تقدعهاعلى التكبرقال أدحده وأحد بعوز تقدعها على التكسر يزمان يسيروقال ماك والشافعي بحب أن تكون مقارنة للتكسرلا قساء ولابعد وقل الفقال امام الثافعية قدعااذا كارنث النبة اشداء التكهرا نعقدت الصلاة وقال النظري امام متانعي الشافعية والخثاراته بكني المقارنة العبر فية العامسة صت لاستهافلاس السلاة أقثداء بالاولىن فيتساهلهم ﴿ فصل ﴾ واتفقواعلى ان تكسرة الأحوامين فسروض الصلاة وانهالا تصعرالا بلفظ وحكى عن الزهرى أن الصلاة تتعقدعمردالنسةمن غير تكبعر والمسقواعلى انعقاد الأسرام بقول المصلى اللدأكر وهل يقوم غرصقامه قال أوحنيفة تنعقب دمكا الفظ مغتضي التعظيم والتغنم كالعظيم والجليل واوقال الله وإردعلب انعقدوقال الشَّافِينَ تنعقد مقولة الله أكم وقالهمالك وأحدلا تنعقدالا مقول الله أكبر فقية واذاكان عسن العربية فكبر بغيرها لم تنعقد صلاته وقال أو حنيفة تتعقدور قعال غن صد تكسر الامرامسة الاجاع واحتلفوا فيحد فقال أوحد فقالي أن يعادى أذنه وقال مالك والشافعي الىحسذومنكيمه

ومسن أحمد الات روايات

الذاهب إذا على الم نسعة بعدان بها وعنده مهما - صعور صينى في تقوسه و السدم معرفهم بتوجيها و وصوافقتها الكتاب والسنة بتلاف صاحب حدة المسؤلان كانه بعدل جامع القعراع الفعاد واقت بتوجهها ووافقتها الكتاب والسنة وأمين هو صيلى بقين من صفة صيافته عن هو صفى المنافيها كالعالم ذلك وأوان تعالى آعم والمنتقد بالمالمات والمسلك في سارت بطف من الاستقال على سوسة القريع منها اتصال آقوال جميع الجنه سين وصفك مهم بعن

(فسل) في بلات المثناة المدونة القريط منها المسال اقوال جيم المتهدان ومستجهدات المسلم المتعالم المتعال

حضرة الوجمالني لا يتكيف حضرة العرب العرف العرف العرف العرب العرب المترب الترب حضرة القلم الاعل حضرة العرب المعلموظ حضرة الواج المعروط المتالام حضرة عبر سل عليه الصلاة والمتالام حضرة العلية المتالام حضرة العلية ا

ةانظر والتي في هذه الحضرات والصافح استحمها مضلما علما حضرة الوجها فالابتقال كيفيها تصافحاً واحد تلذال الريزاها والمجمول منها بعد والامتصلاب التنها كافتلنا في بعيد الدوائر والمناتجعل الفرائر حضرة والنسرية المواردة عن رسول القدمل القدمان معانى

حضرة مقلديهم الى يوم القمه

القرآ تنالا ما أخرناه رسول الفسيل الفصله وسيط يغر بنة فوقه تعالى من يطه الرسول فقد اطاع الفر وان كان الحق تعالى بعدل فسسيل الفرطية وسيم أن يشرح من قبل فقده ماشاء كافى عديث تحريم تجر يمك فان محمه المسامر وفي الفرصة سناسا كالله فارسول الفائلا الانتراط فقال مبيل الفرطة موسول الالانترا ولو أن الفرقة المحمد المنظم عن قبل نفسه لم يشرأ صلى الله عليه وسلم أن يستنى شياعاً حرمه القد

## (هذامثال الشعرة المطهرة الممثلة بعين الشريعة المطهرة)



إناظر بالنهاك العينالتي في السقال الشعرة والها الفروع والإخصان والفراق التعدها كلها متقرعة من استاشر مستفافة من المناسبة المقال المناسبة والمناسبة المناسبة المناسبة والمناسبة المناسبة المناسبة والأخطاف المناسبة المناسب

آدورها مدوستكيه والثانية الى آذنيد والثالث الضيع واختارها الخرق ووخم الدين ف تكبيرات الركوع والرفع مده سنة عندما التوالشافي وأحسد وقال أبو منيشة لسورسنة

(إفصل) وانفقوا علىان القيامة رس فالعسلاة المفروضة على القادرمي ترك مع القدو الم تصم صلائدان هرعن السامسيل واعلا وفي كنشة مسرد والشافعي فولان أحدهمام وبعاوحكي فالنصن مالث وأحد وهي رواية عن أب منه والثاني مفترشا وهوالاصووص البحسفةاته يعلس كنسشاء وان مسرون القدرد فمذهب الشافي اله يضطجم مسل جنبه الاعن مستقبل القبلة فانارستطم استلق على ظهر دور جلاه الى القينة وهوقول مالك وآحد وقال ألوحنيفة ستلقيطي ظهره ويسقبل وحليه القبة حق بكون اعاؤه في الركوع والمصودالي القيلة فان لرستطع ان بڑی را سے الی ال کوع والمصودة وماسط وقهوةال أوحنيفة اذاانتهى اليعذم الخالة سقط عنه فرض الصلاة والمحلى فالسقنة بحبحليه القيام فالفرض مانيغش . الفرق أودو وان وأسه وقال أوحشفه لابعب الفيام ﴿فصل ﴾ وأجعوا على أنه يسن وشرالهن على الشمال فالسلام الافروابة عنماك وهىالمشهورة الهيرسل يدمه ارسالا وقال الأوزاعي والمنسع والمنطقوا فاعمل

وشع البلين فشال أهمشيفة تعت السرة وقال مالك والشافعي تحث صدره فوق سرته وعن آحسدرواسان أشهر هماوهي التي أختأرها المرق كمذهب أي حشفة والسنة عندا الأثة أن سطر المصلى إلى موضع مصوده ﴿ فصل ﴾ واتفق الثلاثة على أندعا وألاستفتاح فيالصلاة مستون وقالمالك لسس بل بكير يغتم الفرامتوسيفته صنيد أن سنيفة وأحدان يقول سماتك اللهم وعمدك وتمارك احمل وتعالى حدك ولأاله غرك وسيغته عنسد الشافعي وحهث وجهي ألذى فطرالسموات والارضحنية الآبتن الااله يغول وأنا من المسلن وقال أويوسف المست أنعمرسها

(فصل) واختلفوا في التعوذ فيل القراءة فقال أوحنيفة بتعوذف أول ركمة وقال الشافعيني على وكعة وقال مالك لابتعوذ فبالمكتوبة وحكي عنالقني وابن سعرينان التعوذ بعد الغراءة (فصل ) وانفقواعليان القراءة فرض صلى الامام والمنفردني ركمتي الفيروني الركمتين الاولس من غيره واختلفوافها عدا ذاك نقال الشافعي وأحسد تعدفكل ركعة من الصاوات الس وقال الوسنسفة لانعب القراء الافيالاولس ومسترمالك رواينان احداهما كذهب الشافع وأحد والانمىانه الترار القرارة فرركعة واسلة والسيمانه وتعالى أعلم اه من صلاته معدالسهووا مرأته

(وهذامثال آنه لا تصال سائر مذاهب الحتيدين ومقلدهم بعين الشريعة المطهرة فتأمل كا

فانظريا أخى الى العن الوسطى التي هي مثال عن الشريعة المطهوة التي يتضرع منها كل قول من أقوال المحتمدين ومقلدهم اليسهما لقيامة ومثال مذاهب جيم الجتهدين المندرسة والمستعملة مثال الخطوط الشادعة الى المن الوسلم في سأترا لحوانب فن نامل في ذلك عرف ما أردنا و مقولنا انه ليس مذهب إلى أ ا بالشريعة من مذهب لرحومها كلهاال عن واحدة اله يهو تظرفاك أرضاشكم المساد غان كارعين منها تتصل بالعن الاولى في سائر الادوار وهذا منافيا



فانظر باأخى الحالعب والاولى وما تفرع منها في سائر الادوار الذي هومثال عن الشريعة ومثال اتصال أقوال على الشريعة كلهابس الشريعة فما ثقول من أقوا لهم يخرج عن عن الشريعية أبدا كارى فكل صن عسكت ما أوصلتك إلى العن الاولى ومن شهد هذا المشهد تسأوي عنده حدوالا قوال في الصة

## (وهذامثال سورة اقصال مذاهب المتمدين وأقوال مقلمهم بصو الكتاب والمنذ من طريق السندالظاهر قدامله)

الامام ألو مندغة عن عطاءها بن عباس عن رسول انتمصلى انتدعله وسلم عن حبر ول عن انتهعزو حل

الامامهاك عن نافع عن ابن عرص رسول الله صلى الله عليه وسلم عن جريل عن الله عروجل

الأمام الشافع عن مالك من نافع عن ابن عمر عن رسول الشعلى الشعليه وسلم عن جول عن الشعر وجل الامام أحدى الشافع عن مالك عن نافع عن نام وعن رسول الشعل وسلم عن جور لمعن

اغلر بالنى احاطة الصر عداهب الاغة ابتسدا وانتهاء

اشمؤرجل

(مثال موقف الائمة الاربعسة وغيرهم حتسدا لحساب بوالميزان وآقياعهم شلفهم ليتسفعوا )

THE STATE OF THE S

صلاته المالعسس فأنه ان رُلهُ الفراء في احدى وكعثيهما استأنف الصلاة

( فصل ) واختلفوا في وحوب القراءة عبارالأمهم فقال أوخبغه لأتعب سوابهر الامام أوخافت بللا تسن القراءة خلف الامام معال وقال ماق وأحدلا تعنى القرآءة على المأموم بحال بسلكه مالك فأموم أن بقرأ فصابحهر به الامام ممر قرآءة الامام أولم وسمروفرن احدفاسمه فعا خافت بدالامام وقال الشافعي تعب القراءة على المأموم فمأأسرية الامام والراجح من قولسه و جوب القرامة على المأموم في الحمر به وحكى من الامم والمسنين سالع

وفصل واختلفوا في تعين مأمفر أفقال مالك والشافعي وأحدق الشهورعته تثمن قراسالفاتعة وبالأبوسشفة مبغرها عاتسروا تتلفوا نَ أَلْسُمِلَةً فَعَالَ السَّافِينَ وأحمد هيآبة من الفاقعة تحب قراءتها معها وقال أبو سَمَّة ومالك لست من الفاقعة فلاقعب ومسلحب الشافسي الجهرجا وفال أبو سنفة وأحسالاسرارا وفال الثالمنف ركها والافتتاح بالجديتيرب المالمن وقال اتن أىلىل بالفيروة لأأتنى الجهرانيا بدعة

(قصـل) واختلفوافين لايحسن الفاتحة ولاغسرها من القرآن فقال أوحشفة وماكن يقوم بقدر الفاتحة وقال الشافع بسيع قدرها ولوقراً



ir وهذا

## (وهذامثل طرفهذاهب الاتحة الجهدين الى أواب الجنة وانعل من حل يقدم منها تعالم الوسلة الى بالجنة )

TETONIALITATE ESSON

TETONIALITATE ESSON

TETONIALITATE TO THE TETONIALITATE ESSON

TETONIALI



رقدة كرّا في كتاب الأجوية من آغة الفقها، والسوقيسة أن آغة الفقه الوالسوفية كالهم شقعونكي مقلم وهد التقويل المروط المبار مقلم وهد القند مؤلمة من المروط المبار والمبار المبار والمبار والمبارك والمب

والشافع ستميوالشهود من أحد انهلا ستميرقال أوسنيفة هو والبارانشاه حهرو أحيونفسه وانشاء رفع صونه وانشاء وفت

صوته وانتشامنافت المل واحمواعلى انال كوم والسيودفرسان في الصلاة وانالا اعنامتي تبلغ كغاه ركشهمشروع فيعوانه يسن التكمرالاماحكي ورمعمد ان مستروعن عربن صد العزرانيسماقالا لانكرالا مندالافتناح واختلفواق الطمانينة في الركوع والمصود فقال الوحنيف لاتعب بلهي سنة وقال مالك والشأفق وأحدهىقرش كالركوح والمعبود وأجعوا علىائه آذاركم فالسنة وشع بنركبته والسبع فالركوع مودسته وفال احدهو ار كاهنساره فاسسالا بعطل ص الثورى أن الامام يسم نُعسا ليفكن الماموم من بم الفه الاثا ( فعل) والرفعمن الركوع وألاعتدال فسهوا حساهندا لشافه واحندوهوالمهو والمعول عليهمن مذهب مثلث وقال أوسيفة لاعب بل يعزنه ان يضطمن الركوع الى البصيدمم الكراهة والسنة أن يقول مع الرفع معم القمان مسدر بناك المدمل السهوات وبسلء الارش

ومل ساشنت من شئ بعد اماماكان أوماموما أومنفردا عندالشافى وقال الثلاثة لارتدالامامعلى قوة ممر الليلن حدمولا الماموم على قوله ر شالك الجدوة الرمالك بالزيادة في حق المنفسرد ونصل واتفقوا عدران السعود على سعة أعضائه مشروع وهي الوجسه والركستان والمدان وأطراف أصابع الرحان واختلفواني الفرض من ذاك فقال أو حنيفة الفرض حيته وأثقه وقأل الشافتي وجوب الجبم قولا واحداوني اقي الاعضاء قولان أظهرهما يحب وهو المشهورمن مذهب إجمد الاالانف فأن فسه تعلافا في مذهبه واختلفت الروابة ص مألك فروى ابن القاسم انالفرش يتعلق الجبه والانف فات أخل به أحاد في الوقت استنبايا وان نوبع الوفت ليعده واختلفوافير سجدعلى كورعمامته فقال أبو منيفة وماللثو أحدني احدى روابتسه بحرثه ذلك وقال الشافى وأحسدني روايته الاغوى لا يحزنه سنى سأشر صهته موضع معود مواختافو فراعات كثف المدين في لا يحب وقال مالك بعب والشافعي فولان أعصهما أنه لايجب (فصل) واختلفواني وحوب الحاوس من المعدثين فقال أبوحنيف منه وقال الشافعي ومالك وأحدوا حب وسلسة الاستراحة ستةعلى

الإصع منقول الشافعي

( وهذا مثال قباب الأغذائية ويزعل تهرا طبائة في الحدّة الذى هومتلور بحوالنس معة المطورة في الغذا واغذ ارّتاقت و سول الله حلى الشولمة وسرح قباب الإغذائر بعد الإمهرا كالواحد 14 اللغام الأزاريات شر وستعة مكان من كال تجهيفي المئذ تشويد و انصطى الشعلية وميا فتأسخ تهذان شاءائية تعالى إ



المجردة الي الوسنية قرائد التموال المنافقة سرفاصل قبل الانفالا ومضمن الفرتية ديرالانهم هم الفريدة مكوين مذا همهم الي مصرفا الاجب وقال مثلاً بين منافقة من المنافقة المنافقة المنافقة والمنافقة المنافقة المنافقة

(إحسل) مرضوف بياسان الأجمال الأعلاقية على المؤلفة المؤلفة المؤلفة المؤلفة المؤلفة المؤلفة المؤلفة المؤلفة المؤ المؤلفة العاقد متحدًا القصل على ما بعد من الجموان الأحدوث والأقوال لانه ما اللب المؤلف لان تعكم سح الجمّنة بدين من القول فذين الشائر أكلية على العمل بعدم أقوال الاعقباضية بدين بطب

وقال الشلانة لايستسال بقريمن المعود ويأبض معقدا على معندالثلاثة وقال أوحشفة لا يعقدسديه على الأرض (قعسل) واختلفوا فالتشهدالاول وحاوسه فقال التسالاتة التشهدالا ولمستعب وقال أحسدو حربه ويسناق الماوس الأشهد الإول الافتراش والثانى التورك عندا الشافعي وقال أوحنيفية السينة الافتراش فالتشهديهما وقال مالك الهورك واتفقوا على أنه معزى بكل واحدمن التشهد المروى عن الني صلى الشعليه وسلمن طرق المصابة الثلاثة مسدالتين عسرين اللطاب وصدايدين مسعود ومنداشان مناسرتي الله عنهمها حشاز الشافعي وأحد تشهدان صاس وأوحنيقة تشهدان مسمود ومالك تشبهدان مسرفتشهدان صاس الصات الماركات الساوات الطسات المالسلام علىن أحاالني ورحمة الله وبركاته السلامعلينا وعلى عداد القدالساخي أشهدان لاافه الاالد وأشهد أن عدا رسول اشرواهسل في صعيمه وتشهدان سعود الصات لله والمساوات والطسات السلامطلك أساالني ورحه الله و ركانه إلى آخه دواه البغارى ومسلوفى تتعصيهما وتشهدان عررضي اللاعنه التسان بنه الزاكات بنه القسات الصاوات الدالسلام

هليان أجما الني ورحمة الله و مركانه الى آخره وفيه أشهد

أنلااله الاالة وأشهدأت

نفس وانشوا سوسدر على حكوم رسي المعزان فان أقوالهم كلهالا تخرير عن مرتبق المغزان تحفيف وتشديد وقد كان الاغمة الجتهدون كلهم بعشون أحمامه على العمل مظاهر الكتاب والسنقو بقولون اذارابتم كلامناعنالف فاهرالكتاب والسنة فاعلوا بالكتاب والسنة واضر والكلامنا الحائط اه واعاقالوا ذاك احتماطا الدمة وأدهام ورسول الله صلى الله عليه وسلمان مرعد أحدهم في شريعته صلى الله عليه وسلم شبأ لمزد وليمرضه وخوفاان بكتب أحدهم من جلة الاغة المضلن اذازاد في الشريعة شيأعماذكر إفات قلت كا عدالفول الذى لأرضأه التمورسوله (قالجواب) حدمان يخرج عن قواعدا الشريعة الثابثة عن رسول الترصل الترعليه وسيافكل ماشهدته الشر بمة بالعمة وموافقة القواعد فهومعدودس الشريعة والإبصريه الشادع وعبارة البهق فياسا اغضاس سنته الكرى اعلم أن الرأى المذموم هوالم الايكون سيجاباسل قال وعلى ذلك عمل الماماني ذمال أى اه (اذا) علت ذاك فاصلاات الشريعة منقسمة على ثلاثة أقسامه الاول ماأتي بدالوسي من الاحاديث مثل حديث يحرم من الرضاع ما يعرم من النسب ومشل حديث لا تفكيرا لمرأة على عمم اولاخالها ومشل حديث لا يحرم في الرضاعة المصة ولاالمصتان ومثبل حديث الدية على العاقلة وماجى محرى ذقائه من الاسول الثارثية في الشريعة غانه كالقرآن من حيث انعقاد الاجماع على عدم مخالفته م القسم الثاني ما أباح الحق تعالى لنبيه صلى الشعلمه وسالم أن يسته على رأيه هو على وجه الارشاد لامته كقرم اس الحر برعلى الرحال وقواه في حديث تحريم مكة الاالاذ وحن قال المعمد العماس الاالاذم مارسول الله ولد لاأن الله تعالى كان عرم جنوندات الخرم وستشن صل أندهاسه وسيارالاذ غراساله عمه العماس فيذلك ونحوحدت لولاات إشق على أمق لائم ت العشاء الى ثلت الدل و تعوه حديث ولو قلت معمراه حيث ولم تستطيعوا في حواب من قال إه في قر يضة الحيوا كل عام بارسول الله قال لا واوقلت نعم له حيث الحديث وقد كان صلى الله علمه يخفف من أمته حسب طاقته و مهاهيمن كثرة السؤال، بقيل اتركوني ماتر كشكر خورامن كثرة تنزل الاحكام عن سؤالهم فيعرون عن القيام ما . القسم الثالث ماحه الشار عنفسية لامته وتأديبا لهم فان نعاوه عاز واالفصيمة وانتركوه فلاسوج عليهموذاك كنهيه سيلي الله عليه وسيلعن كسب الحجام وكالأمر وبالسوعلى الخفسن ولاعن غسل الرجان وكنهسه النساء عن زيارة الفيور وعن ليس الحرير ومعاوم أن السنة واضبة على الكتاب ولاعكس من حيث أنها بيان لما أجل في القرآن كاأن الاعمة الحياد ت همالان بينوالنا مافى المنة من الأجال كان اتباع الهتمدين همالميتون لتاما أجل في كالم المجتهدين وهَكذَا الى وم القيامية . وحمدت مدى على المواص رجمه أيدتما لي يقول لو إذان السنة بينت الما ماأجرل في الفرآن ماقد راحية من العلماء على استفراج أحكام المهاه والطهارة ولاعرف كون الصبح ركعتن والظهر والعصر والعشاء أربعاولاكون المغرب ثلاثاولا كان يعرف أحدما يقال في دعاما لتوجه والافتتاح ولاعرف صفة النكمر ولاأذ كارال كوع والسعود والاعتدالين ولامايقال في حاوس التشهدين ولا كان بعرف كيفية مسلاة العيدين والكوفين ولاغيرهمامن الصداوات كصلاة الجنازة والاستسقاء ولاكان مرف أنصبة الزكاة ولاأركان الصباح والحيورا لسع والمنكاح والجراح والاقضية وسائرا يواسالفقه وقدقال رحدل لعران ين حصن لا تقدث معنّا الابالقرآن فقال 4 عران الثالاحق هل في الفرآن سان عدد ركمات الفرائض أراجهروا في كذا دون كذا فقال الرحل لافاً فحمه عمرات اه وروى البهق أيضا فياب صلاة المسافر من سننه عن عرر رضى القعنة انه سنل عن قصر العسلاة في المسفر وقدله اكالتعدني الكتاب الهزير صلاة التله في ولانتعد صلاة السفر فقال السائل باان أنتي ان الله تعالى أرسل اليناعداصلى المتعليه وسلرولا نعير شيأواغا نفعل مارا ينارسول القصلى المعطيه وسلي يضله قصرا لصلاة في السفرسنة سهارسول الشعل الشعليه وسل اه فتأمل ذاك فانه نفس (فصول) في بانماورد في ذم الرأى عن الشارع رعن أصابه والتابعين واسوالتابعين لهيها حسان الى ومالدين ووينافى الصيح ان دسول الدصلي الدعلية وسلم فالعليكم سنتي وسنة أخلفاء من بعدى عضوا

علما بالنواحة واماكم وعدنات الامورفان كاعدت مدعة وكاريدعة ضلاقة وكان صلى الله علمه وس بفول كل عل الس عليه أحر فافهو ردوروى الضاري عن اسمسمود أوائل كثاب الفرائض من صحه انه قال تعلوا العفرقسل الظاندا أى الغن وشكلمون في در أيتد ما لظن والرأى فانظر كيف نفي عبدالله بن مسمودالعلامن المشكليين فيدين انفعاله أيء ووي الترمذي بأسناد حسن الدرسول التعصلي القعلسه وسلم قاللاب هو رةان أردت أن لا توقف على السراط طرفة عسن فلا تعدث في دن الله شارأيات اه وكان عداللهن عساس ومحاهد وعطام وغرهم مخافون من دخول الرأى في أقوا أهم أشدا تحوف مق ان عسدانية ن عساس وعيد بن سوين كانا ذاوقع أحد في عوضهما وسالحمان صالا وقالاته ان الله تعالى قد ب مراعم اض المؤمنين فلا تعلمها وليكن غفر الله الشي السائني والسعفي العارفين وهومن دقيق الورج ذوهب في أنتصريف و والضاح ذلك ان الفسة وكل ذنب يقوفسه المبدلة وحهان وجه بتملق بالأرتعال من حث تعلق حدوده ولامدخل العدفسه ووجه نتعلق والعسدية اخسذا لله تعالى به الحصم اذا وقعت المشاحة فيالآخرة من العمد اه وروى البهر عن عبدالله ومسعوداته كان مقول لا بقلدن رجل وحلا فدينه فان آمن آمن وان كفر كفر معنى في نفس الأحروا نظروا فيدينكم و وكان عسر بن الحطاب رضي الشعنه اذاأنني الناس بقول هذارأي هرفان كالنصوابافي القيران كان خطافي هم وروى المجهّر عن محاهد وعطاء انهما كالما يقولان مامن أحدالا وماخوذ من كلامه وم دود علم مالارسول الله مسلى الله عليه وسيل قلت وكذلك كانعالتين أنس رحه الدتعالى بقول كاساق في الفصل الذي بعده انشاءالله تعالى ، وكأن عمر بن الحطاب رضى الله عنه وقول سياتي قوم يحاد لونكر يشبهات القرآن غذوهم والسأن فان أصاب السن أعل مكتاب الدعروسل قال الططائ واصاب السن هرحفاظ الحدب والمطلعون عليه كالاغمة المتهدين وكل أتباعهم فأتهم همالذن يفهمونها تضهنته السندمن الاحكام وسمع الامام أحدين أوامعق السبيق فأثلا يقول الحمق حديث اشتفاوا العدافقال الامام أحدقها كافر لآندخل علمنا أنت بعد الموم مُاله التفت الى أصابه وقالماقات أحالا حدمن الناس لا عد على وارى ضرهمذا الفاسق اه فانظر بأأخى كمضوقهمن الامام هسذا الزير العظم لمن قال الحامق حسذ بث اشتغاوا بالمط فكانوارضى اللمعتم لايفوا أحدمتهم أن بخرج عن السنة قد شعر مل ملفنا أن معتبا كان بغني الشليفة فقيلة انسالان أنس يقول بضريم الفناء فقال المفسق وهيل كمالك وأمثاله أن بصرم في دينان عسيد المطلب والقداأ مرالمؤمنانما كان المفرم لرسول القدمل القدعليه وسيد الانوجى من ربعر وجلوقد قال تعالى لفتكر من الناس عاا والشاهدة بقل عاداً مت ما عبد فاوكات الدين فأواك لكان والى وسول القدسلي المعلمه وسماراً يعتاج الحوسى وكان أطق تعالى أهره أن بعمل به بل عا تبه الله تعالى حن مرحلي نفسه ماحوم فى قصة مارية قال السال النبي لم تصومها أحل النبدال آية اه فاذا كان هدا كلام المعنى فذلك الزمان في الامام ماك فيكف كالم غسره من العلما العاملين في ذلك الزمان وتقييد هم الكتاب والسنة ومادكرت الشبأخي هذه الحكاية عن المغنى الالأسن النحدم تحرؤا حدمن السلف على الكلام في دس الله بالراى لتاخذ كلام المتهدين بالاعمان والتصديق ولواتمرف من أبن أخسذوه واستنبطوه من السكتاب أوالسستة وتعتقدان الامام مالكالولاواي فالسنفعان تهدلقه تم النفاء ومساعه ماأفقي موكان الامام حدان ن سهل رضى الله عنه يقول لو كنت فاضا لحست كالمن هذين الرحان من يطلب الحديث ولا بطلب الفقه أو يطلب الفقه ولايطلب الحديث ويقول انظر واالاتمة المحتمدين كيف طدوا الحسديث معالفقه وأبكتفوا أحدهما وكان الامام عفرا اصادق رحما فدتعالى فول من أعظم فتنة تكون على لأمة قوم يقسون في الاموررام م فيرمون ماأحل الله يعاون ماموم الله اح كان عرب الحطاب رض الله عنه دغول والذى نفس بمر سدمها قبض الله تعالى وم نسه صلى الله عليه وسلم والارفع الوحى عنه معنى أغني أمته كلهم عن الرأى وكان الشعبي يقول سيمن قوم يقيسون الامور براهم فيهدم الاسلام يذلك وينثاروكان وكرح رحه الله تسال يقول سليكر اتباع الاغة الحتهدين والحدثن فأتهم دكتبون مالهم وماعلهم

ماقت في الموطأ و رواء البيهني فال النووي الاساند الصه والمسلاة على الني صلى الله علبه وسلم فيالتشهد الاخبر سنةعنسذ أي سنفة ومالك وفرض عشدا لشأفعي وقال أحدق أشهر روابتيه تنظل صلاته شركها (فصل) والسلام مشروع بألانفاق وهو ركن عندالشآفه، ومالك وأحد ملافالان منعفة قال الوحنمقة واحدهو تسلمتان ووالمالك واحدة والشافعي قولان اعصها تسلمتان وهل السلامين السلاة أملاقال مالك والشافعي وأحدثهم وقال أه حسفة لاوماالذي يحب منه قال مالك التسلمة الاولى قرضعل الامام والمنفرد وزادا اشافى وعلى المأموم وقال أوحنىفة لست بقرض وعن أحدروا بثأن المثهروة متهما ان الساء من حما واجتان والتسلمة الثانية سنةعنسدأى حنيفة وعلى الامدعن دالثانير وأجد وقال مالئة لا سبسن الامام والمتفردة امالكا موم ويسف عنساء أن سار ثلاثا الثنين صعبنه وشمأله والثالثية تلقارو حهه ردهاها رامامه (فصل) واختلفواني سه الخروج من الصلاة أفقال مالنوالشافي في أحدقولمه وأحديو موجاوالاصممن منذف الشافي عسدم الوجوب واختلف أسمال أى سنف في فعل المصل الحروس السلاة وهل هو فرس آملا وابس عنسدان مسيفة في هذا نص يعفد وما

الذى بتوى السلام فقال أله حنيفة الخفظية ومنعن سهو مساره وقاليمالك الامام والمنفردينو بان القطل وأماالمأموم فسوى بالاولى الامام وقال الشافع بنوي المتفرد السلام على من على عنهو سارهمر مبلائك وانسوجن وينوى الامام بالاولى الحروج من الصلاة والسلام عيلى المأمومين القالشهورمنه بنوى الخروج منالسلائولايشماليهش آخر (فصل) والسنة أن بقنت في السيور واه الشافسي الغلفاءال اشدن الاريعةوهو قولسالك وقال أوحسف لايسن في الصبح قنوت وقال أحدالقنرت ألذغة بدعون اسوش فان ذهب المداهب فلادأس بهو فالأامص هوسته مندال وادث لاتدمه الأغة واختلف أوحنيفة وأحسا فين مسلى خلف من مقنث فالغبرهل بتابعه أملافال أوحنيفة لانتابه وقال أحد بتأبعه وقال أتو يوسف اذا قنت الامام فاقنت معه وكان مال لار فرهبه في القنوب واستسة الشافي وعهمنا

«فصل )وانف غواعلي أن الذكفالركوع وهسوسمان رى العظم والمعودوهو سمانوب الأعلى والسجيع والمميدق الرفعمن الركوع وسؤال المغفرة سنالسمود والتكسعات مشروع قال الثلاثة هوسنة وقال أحدق

الشافى بمداركوع وقال

مالاقس

يخلاف أهل الاهوا والرأى فانهم لا مكتبون فطماها يهموكان الشعى وصدال حن ترمهدى وروان كل دنالني عدعتار ، تعمالط مالفق الآثار من رأياه بشدين الرأي منشدان الترغين من الحديث وأهله مقال أى لدل والحديث تهار

وكان أحدين سريع بقول أهل الحددث أعظيه رحة من الفقها الاعتنائه يرضبط الاصول وكانساس رقس بقول لاتذهب الدنباحق بصعراله ليجهلا والحهل علىا وكان عبدالله برمسعود بقول مردستل عن علا بعله فلمقل الله أعلى فان الله تعالى قال فحد سلى الله عليه وسل قل ماأسلك عليه من أح وماأنا ر المتكافين معنى في الحواب عماساً لقوني عند وكان بقول من أفتى التماس في كل ما سيأ لو نه فسه فهم محتون وكان مسر وفاذا سلل من مسئلة بقول السائل على وقعت فان قال الاقال اعفي منهاحي تكون مكان عاهد مقول لا تحابه لا تكتبوا عنى على اأفتات بمواعا بكتب الحديث ولعدل على شئ أفتيت كيه المدمأد حمعته غداوكان الاعش رضي المعنسه بقول عليكر علازمة السنة وعلوه اللاطفال فانهسم تعفظون على الناس دينهاذا ماموقتهم وكاث أوعاصم رحه الدتمالي يقول اذا تصرال حسل في الحديث الوالمأموم الردعليه وقال أحد كان الناس عنده كالبقر وكان أو يكرين عباش يقول أهل الحدث في على زمان كاهل الاسلام مراهل لادبان والمراد باهل الحديث في كالمصما يشعل أهل المستقمن الفقهاء وان لديكو فواحفاظا وكان أبو سلمان الخطاى وقول عليكم بعرا الجدال فالحديث وأقوال الأعمقان الته تعالى مقرل ماصادل في آمات القالا الذن كفروا وماكانت قط زندقة أو بدعة أو كفراً وسهاءة على القدتمالي الامن قيسل الجدال وعسلم الكلام وكان عرب عدا لعرو بقول اذارا يتم حاحة بتناحون سرافه استهمام ويتهسما أسهدوان ذاك ضلال وبدعة وكان بقول أكار الناس هم أهل السنة وأساغرهم مم أهل البدعة وكان سفيان الثورى بقول المراد بالسواد الاعظم هممن كانمن أهل السنقوا فاعقول واحدافاعا ذالته وأما بانقل عن الأتمة الأربعة رضى القصهم أجعس فذم الراي فأوفسه ترياس كل رأى يضالف ظاهر الشريعة الامام الاعظم أوسنيفة النجان بن ثابت رضي الشعنه خلاف ما مضعفه البه بعض المتعصيين وباقضهته بوم الغيامة من الامام اذا وقع الوجه في الوجه فان من كان في قلمه في راا يعمر أان بذكر أحدا سنالا تمه بسوووا ينالقام من المقام ادالاتمة كالتجوم في السماء وغرهم كأهل الارض الذي لا يعرفون من النبوم الاخيالها على وجه الماء وقدر وى الشيخ على الدرق الفتومات المكية بسنده ألى الامام ألى منعة رمن الله عنه أنه كان بقول الموالقول فيدن الله تمالى ال العوملكم ماتيا والسنة فمن موج عنهاضل (فانقبل) ان الجنهدين قد صرحوا باحكام في أشاط تصر موالشر بعد بصر عها والاوجوم غرموهاو أوجبوها (فالحواف) انهماولا علوامن قرائن الادلة تعر عها أووجو ساماقالوا موالغرائن أسدنالادلة وقديملون ذاك بالكشف أنضا فتناه بدالقرائن اه وكان الأمام أوحد فة يقول القدرية محوس هله الامة وشيعة الدجال وكان يقول واحتلى من المصرف واليلي أن يفتى تكاثر ي وكان ذاأفني بقول هذارأى أي منعقة وهوأ حس ماقدر فاعليه فمن ماء احسن منه فهوا والعالصواب وكان بقول الأكم وآراء الرجال و ودخل عليه من ترجل من أهل الكوفة والحديث بقر أعند وفقال الرجل دعونا من هسده الاحاديث فرح والامام أشدال حروقال له لولا السنة مافهم أحد منا القرآن تمقال الرحل ما تقول في المرادو المن دامله من القرآن فا فيرال على فقال الامام فها تقول أنث فه فقال أس هومن ميمة الانعام فانظر باأخى الى مناضهة الامام عن السينة وزيره من عرض في تراث النظير ف أحاديثها فكيف بنسنى لاحدان بنسب الامام الى القول في دين ابتيعال أى الذي لاستهد فظاهر كتاب ولا سنة وكاندر ضي القدصة يقول علم كيا " ثار سن سلف وايا كم ورا عال حال وان رو فوما لفول فان الام بنهلى وينبنهل وأنتمعلى صراط مستقيم وكان يقول ايا كموالبدع والتبسدع والتنطح وعليكم بالأص الاول العتيق ودخل مص الكوفة بكتاب دانيال فكاد أو حنيفة أن يفته وقال إدا كتاب يم غيرالقرآن إطديث وقبلاهم ةما تقول فهاأ حدثه المناس من الكلام في العرض والجوهر والجسم فقال همذه

مقالات الفسلاسفة فعلمكم بالآثار وطريف الساف واطاكم وتل محدث فانه مدعة وقدل إمر وقدترك الناس العمل والحديث وأفداوا على معاعه فقال رضى الدعنه نفس معاعهم السديث عمل ماوكان يقول أمرل الناس في صلاح ما دام فيهم من وطلب الحديث والطلبوا العلو ولاحد بت فسدواو كان رضي الله عنه يقول فاتل الله عمرو بن عبيد فأنه فتع التأس ماب الملوض في الكلام فعالا معنهم وكان مقول لا منه في لاحد أن يقول فولاحتي بعط أن شر بعة وسول الله صلى الله علسه وسل نقبله وكان يحمم العلمان على مسسلة ا يعدها صريحة في الكتاب والسنة و يعمل عايتفقون عليه فيها وكذال كان معل إذا استنبط مكافلا بكتبه سي يجمع عليسه علماء عصره فالدرضورة اللاق وسف اكتبه رض المدعنه فعن كان على هذا القسدم من اتباع السنة كيف يحوذ نسبته الحالر أى معاذات أن بقرق مثل ذاك عاقل كاسباتي بسطه في الاجوبة عنسه أن شاءالله تعالى وقال صاحب الفتاوى السراجية قدا تفق لاي حنيفة من الاصحاب ماء يتفق لغيره وقدوضع مذهبه شورى وايستيد وضع المسائل واغاكان دافيها على أصحابه مسسئلة مسشلة فعرف ماكان عندهم و يقول ماعند مو يناظرهم عنى دستفر أحدالقولين فيشته أو يوسف حتى أثبت الأسولكلها وقدادرك مهمه ماعجزت عنه أسحاب القرائم اه ونفل الشيخ كال أقدين والهسمام عن اسحاب أى منبقة كان وسف ومحدور فروا لحسن انهم كانوا وفولون ما فلنا في مسئلة قولا الاوهور وايتنا ص الن حسفة وأقسموا على ذاك إعاما معلظة فلي تصفق اذن في الفقه عصدا الله تعالى حواب ولا مذهب الا له رَمُن الله عنه كلفها كان ومانسب الى غره فهوس مذهب أى مسفه وان نسب الى غيره فهو بطريق الجازالوا فقة فهو كقول القائل قول كقوله أومذهى كذهبه فعلوان من أخذ بقول واحمد من أصحاب أى منه فه وآخذ بقول أى مشقة رض الدعنه والجدالدرب المالمين

وفصل وفها تقل عن الاعاممالات من دم الراك وماما عنه في الوقوف على ماحدته الشريعة المطهرة كان رضى الله عنه يفول الأكهر وأعال بالهاكان أجعوا عليه واتبعوا ماأزل البكمين وبكروما باعن نديكم وارار تفهموا المعنى فسلوا أحلاتكم ولاتحادلوهماف المدال في الدين من يقايا النفاق قال ابن القاسم بل هو النفاق كلهلان الجدال الباطل في الحق مع العلماء كالجد المعرسول المصلى القعليه وسلمن حيث ان الحق شرعه صلى القنعليه وسلروان نفاوت مقام المجادل في الدّبن اهوكان يقول سلوا للاغة ولا تحياد لوحم فاوكنا كالماء تارجل أجدل من رجل البعناء خفناآن تقعى ردماما به معربل عليه السلام وكاندوسى التمعنهاذا استنطحكا يفول لاجحابه انظر وافيه فانعدن ومامن أحدالا وماخوذمن كالدمه ومهدود علىه الاصاحب هذوالي وضة بعني بدرسول القصلي القعليه وسيريه ونقل ابن مع عنه انهالماحضرته الوفاة قال اغدوددت الآن أن أضرب على كل مسئلة قانها رأى سوطاولا ألق رسول الله صلى الله عليسه وسل دشي زدنه في شر يعته أوخالفت فيه ظاهرها قال ومن هنامندرضي الدعنه روادة الحديث طلعني للمارف خوفا أن ريد الراوى في الحديث أو ينقص اه (قلت) وقدراً بث النبي صلى الدعليه وسلم مرة في حسة منشر على وقال العدال على المراد على القرال امام دارهمر في والوقوف عندها فاله سمه آثاري أه فامتثلت أص مسلى الله عليه وسلم وطالعث الموطأ والمدونة الكبرى ثرا عنصرتها ومسزت فهاالمسائل التي تمزيها عريقية الاتمة عملابا شارته صلى الشعليه وسلور أيتموضي الدعنه يقف صند مدااشر بعة لانكاد بتعداها وعلت بذاك أن الوقوف على مدماو رداول من الابتداع ولواسكسن فان الشادع قدلا رضى بثلث إل مادة في المصر بم أوفي الو جوب والحدالله وبالعالمان (فصل) فمانشل عن الامام السافي رضى الدعنه من ذم الرأى والترى منه مروى الحروى بسند

( (فصل) \* جيانقل عن الاما المساقعين في القدنت من قد الراكوا التركيمة عود وعاله ويسلده الوالامام الشاعي انتخابات الإنته قول مدنس والقدني القدني القطيعية مستفن بنضف اذات عدد المساقعة الاعتباع القول بعضداذ اصوله الانتخابات فاضدة على القرار تولاعكس وهي مبينة لما أجمل من وسائل المشافع مرة عن عرم قتل ذيب وافقال وما آنا كم الوامل فقو ومثاماً ما تجمعه فالتهوا وقال الإمام عهدا الكوني ونهى التعتدل سائلة على المنافعة الشافعية كلان وفي فقى الشامي ورأيت الإمام احدواصف

التسبح ثلاث مرات بالإتفاق واتفقواهل أن التكمرات من السلاة الأماحكي عن أي حنمقة ان تكبيرة الافتتاح است من المسلاة والسنة عندالثلاثة أن بضمر كبتبه قبل بديهاذا معد وقال مالك بشمده قبل ركبتيه (قصل) سترالمورةعن العبون واحب الاجاءوهو شرطني معه الصلاة الأحند مالك فانه قال هو واحب السلاد وليس شرط في معتماوسد المورة من الرجل عند أبي مضفة والشافعي ماسن السرة والركبة وعنماك وأحمد روا يتأنا حسداهماماين المرةوالركمة والاخرى انها الشلوالدر واتفقواعل أن السرةمس الرحسل است عورة وأماالركة فقال مالك والشافعي وأحداست من العورة قال أبو حنيضة ويعض أعصاب الشافيراتها متماواماعو رمالراء الحرة فقال أوحشفة كلهاعورة الاالوجه والكفين والقدمين وعنهر والمأأن فدمها هورة وقال مالك والشافعي الاوحهها وكفهاوعن أحدرواشان احداهما الاوجهها وكفيها والمشهو والاوجهها خاصة وأماعورة الامة فقال مالك والشافعيهي كعورةالرجسل وقال سفن أصحاب الشافعي كالهبأعسورة الامسسواضع التقلب منهاقال وهي الرآمر

والساعدان والساقان وعن

أحسدفهار وابتان احداهما ماس السرووال كية والانوى

عورة الامة كعورة الرحل زادفقال جسع بطنها وظهرها عورة (فصل )لوانكشف من المورة بعضهالم تبطل المملاة وقال أتوحشف أن كان من المؤتن قدر الدرهم المطل مالاته والكان أكفر بطلت وعنده إن الفنداذا ذا تكشف منسه أقل من الرسعاء تعطل الصلاة وقال الشافعي تبطل بالمسرمن ذاك والكشر وتال أحسد انكانسسرا لمتسطل وان كثرابطلت والسرماس ف الغالب بسراوة المالك أن كانذا كاتادراوسل مكشوف المورة بطلت صلاته وأوجعه أحدسترالمنكبين فيالفرض وعنسه فبالنفسل وابتان والمربان اذالم يعدثوب الزمه أن يصلى قاهاد ركع و يسعد وسلانه بعجمة مندماك والشافى وقال أتوحنيفة يسل الساوان شاءفاعا وقال أحد مصلى قاعداو به مين (فصدل) وأجمواعسليان الطهارة من النسس في ثوب المصليو مدنه ومكانه وأحمة وهيشرط فيصحة العسلاة عنسدأى حنيقة والشافى وأحدوجهو والعلاءوهن مظائلات روايات أشهرها وأسعدا اندان صلى علمام تصعصلاته أوحاهلا أوفاسيأ صتوه فول قدم الشافهي والثانية الصعة مطلقامن. النساسة وانكان عالماعامدا والتالثبة الطلان مطلقا والطهارة عن الحدث شرطفي مضة السلاة بالإحماع فاوصل حسا مقوم فات صلاته بأطاة للا ملاف سواء كان تالماعناسه

القبل والدر وقال أوحنيفة

المن راهو به عاضر من فقال الشافعي قال رسول الآوسل الآوعلية وساروهل ترك لناعقب ل من دار فقيال استقور ومناعن الحسن والراهم أنهما لدمكوناس ناته وكذلك عطاموه اهدفقال الشافع لامت لوكان غيرك وضعث لفركث أذنه أفول فالرسول القصلي الشعليه وسليوتقول فالعطامو محاهد والحسسن وهللاحدمع قول رسول القصلي الشعليه وسلم حجة بإبي هووأي وكان الامام أحسد يقول سالت الامام الشانعي عن الفياس فقال عندالضر و رات وكان الشافعي رضيرا يتدعنه بقول لولا أهيل الحمار للملت الزنادقة على المنار وكان رضى المعنه يقول الاخذ بالاصول من أفعال ذوى العقول ولا وتسفى أن بقيال فرثي من الاصول اولا كمف فقيل فعرة وما الاصول فقال الكثاب والمسنة والقماس عليهما وكان يقول اذا اتصل بننكم المديث رسول القدصلي القدعاء هوسا فهوا أسنة ولكن الإجماع أكرمنسه الاان تؤاثر سني الحديث وكان يقول الحديث على فلاهر ولكنه اذأا حقيل عدة معان فاولا هاما وافق الظاهر وكان بقول أهل الحديث في تل زمان كالعمامة في زمانهم؛ كان بقول اذا وأدت صاحب حديث فكاني رأيت أحدامن أصحاب رسول القدصلي المدعليه وسلموكان بقول اما كموالا خذبا فديث الذي آنا كمهن بلاد أهل الراعالا بعد التفتيش فيسه وكان رضي الله عنه بقول من ماني في عد الكلام فكانه دخل العرفي سال هصانه فغيل فيأأ باعبداله انه في على التوحيد فقال فدسأ لت مالكاعن التوحيد فقال هوماد خل به الرحل الاسلام وعصريه دمه وماله وهوقول الرجل أشهدان لااله الاالله وأشهدان عجد دارسول الله سسلي الله عليه وسلم وكان يقول اذارا يم الرجل يقول الاسم غيرا لمسي أوعينه فاشهد واعليه بالزندقة وروى الحاكم والمبيق عن الامام الشافعي اله كان يقول اذاصر الحديث فهومذهبي قال ابن مرم أي صع عنده أوعندغعوه من الأغة وفي رواية أخوى ذاراً متم كالدى يتخالف كلام دسول أنتدسل الله عليه وسلّ خاجلوا مكالم وسول القدسلي الشعلمه وسيلرواضر توانكلاي الحائط وقال مرة الريسيراآ مااسين لاتفلدني في كل ماأ قول وانظر فيذلك لنفسلة فانه دن وكان رضى الله عنه اذا توقف في حديث مقول لو صوفر الثالقلتا به وروى المبيهق عنه ذلك في باب حديث المستماضة نغسل عنها آثر الدموة صلى ثم تنوضاً لكل صلاة وقال لو صرهذا الحديث لفلتا بدوكان أحب البناس الفياس على سنة عجد صلى الدعليه وسلم في الوضو ملانوج مَنْ قَبِلُ أُودِيرِ اه وَكَانِ يَقُولُ اذَا تُمْتُ عِنَ النِّي سَلِّي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلِّمُ ال في السهم العرادين في كنانث مثل هذا الحديث ما خالفناه وفي روامة آخري في كنانث مثل هذا عن النبي صلى المعلمه وسلم لاخذنا به فانه أولى الامو ريسا ولاحه في قول أحددون رسول المدسق المدعلات وسلموان كثرواولافي فسأس ولاشئ الاطاعة اللهو وسوله صلى الله علنه وسيلما التسدام لهذكرها لسهق في ستنه في أب أحد الرو حن عوب ولر نفر ص صداقا وروى عنه أدضا في اب السعرانه كان دهول ان كان هذا الحديث يشبث فالاجة لأحدمعه وكان رضى المتعنه يقول رسول المصلى المعليه رسل أيسل في أحدثنا من أن تحب غرماقضي ووقال الشافعي في والمسدون الاحتل شي خالف أمر رسول التدسيل الله علم وسلمسقط ولايقوم معه رآى ولاقياس فان المقتعالى قطم العذر بقول رسول المصسلي المصطيسه وسلم فلمس لاحدمهه أمرولانهي غدما أمرهو بموقال فياب المعزباتل من الصيدواذ اثبت الحسرعن رسول الساسلى الله عليه وسل لم يعل ترك بشي أد اوقال في السالمتي من الام واس في قول أحسدوان كافواعددا معالنى صلى الله عليه وسلم حقة هذا ما اطلعت عليه من المواضع السي نقلت عن الأمام الشافعي في تعرب من الراك والدبه معرسول أندصلي الشعليه وسليق دويناعنه الهكان يتأدب مع أقوال العصابة والمتابسين فصلاعن كالم سيدا ارسلين سلى المعليه وسلم فنقل ان السلاح في عادم الحديث ان الشافعي قال في رسالته المقدعة حدان أتنى على العمامة عاهما هلدوالعماية رضى القصهم فوقناني تل علواجهاد وورع رعفل وفى كل أمر استدرا بعمار آراؤهم لنا أحدواول من رايناعند فالانفسنا اه وروى البهي أن الشافى استفى فبن نذرابسين الى الكعبة وحنث فافتى مكفارة عسن فكان السائل وقف في ذلك فقال الشافى قد قاليمدا القول من هو خرمي عطامن أفر واحرض القدعنه وسيأن ف فصول الاجوية

ملاخلاف وان لم يك عالما ولا

امامه فصلاته محمه عندد

الشافسى ومالك وقال أو

حنيفة بأطلة ولوسفه الحدث

فاحم قول الشافى بطلان

السلاة وهوقول مالانوأحد

والقدم منقولي الشافعي

أنبالاتبطل فيتوضا ويني

وقال الثورى ان كان حدثه

وعاما أوقيأ بغروات كان رعما

أوضكا أعادوآ جعواعليان

طهارةالسدنامن النسس شرط فايحة مسلاة القادر

علماوعل ان العلمدخول

الوقت أوغلب ة الظن على

دخوله شرط في عد السلاة

الوقت ولومكتف غلبة الظن

﴿ قِعِمَـل ﴾ وأجمعواه إلى أن

استفعال القيلة شرط في ععد

الصلاة الأسنعذروهوق

شدة الخوف في الحسرب وفي

النفل لسافرسفراطو والا

غا, الراحمة للشرورةمع

اليحسنهاوان كانقر سامنها

فبالمفسس وان كأنفائها

فبالاجتهاد والقمر والتقليد

الىحهة الاحتياد غربان أنه

﴿ فصل ﴾ اذا تكلم في سلانه أوسفرنا سياأوجاهلا بالقريم

عندالثلاثة وقال أيوسنيغة

عن الامام أن ستسفف معان مقامه في العدل ان الشافعي ولا القنون لما وأورق ووالدركته مسلاة المسيم عالماعنابة امامه صلاته بأطل عنده وقال كمف أقنت عضم والامام وهو لأبقول بعوان الامام الشافع اعمأ فعل ذاك فتعالياب الادب معالاتمة الجتهدين وحلهم في جيم أقوا فم على المحامل الحسنة وعلى أنهم ما قالوا قولا الالكون ما طلعوا على دامه من كالرم الشارع صلى ألله على موسل فالابناني ذاك قول الشاقي فيما تقدم عنه اله لاحة لقول أحدم قول رحول التصفي الشعليه وسل فافهم على أن يعضهم فال ان الشافعي مافعل ذاك الاماحماد منه وادى المتهاده الى أن الادب مرالاعة ألحتهد بن واحب فقدمه على فعل يعفى السنن لما يترتب علسه من وهما لقد وفيه والذي تقول وات الامام الشافي رضي القدمنه في ترادا لقنون لحض الادب موالأمام الىسنىفة رضى انقدهت ممرقول الامام الشافعي بسنيته حينتذ لمافسه من اساءة الادب معروسول الله سل التدهليه وسل بترك شي قال بعلشي قال به غمر موحات الامام الشافي رضي الله عنه من ذاك واعادة ول ان را الامام الشافعي رضي الله عنسه القنوت عنسد زيارة قبرالامام أبي حنيفة رضي الله عنسه انحاكات مل سلانه وهوقول أي حندفة لم افقة في استهادهما حصلت ذلك الوقت و يكون ذلك من احدى الكرامات الجليلة المعدودة الأمام أبي سنمغة رض الشعشهولا بقدح ذلك فيمضام الامام الشافعي رضي القهعنه وانحاذ للشفيسه رعاية لكمأل المقامين على إنه قد نقل عن الامام الشافعي رضي الله عنه في تعظيم الامام أبي حسفة والادب معهما فسه مقنع وكفاية لكل ذى ل كارترى بعضهان شاءالله تعالى في هذا الكتاب مم اراوقال بعضهم لاحع في جلتآثر لاالقنوت على الأدب المحض لأن الأدب عماأهم مرسول الدسلي الدهلمه وسل فكان المتأدب مع آخيه اغاهومتأدب معرسول القدسلي القدعليه وسلوونا بمراشر جه فليتأ مل وسياتي في فصيل الأجوية عن الامام أبي حنيفة قول الإمام ما الشلب استل عن الامام أبي حنيفة ما تقوله ن في رحيل لو ناظر في في أن نصف هذه ألاسطوانة حرونص مهافضة لقام محجته وكذلك قول الامام الشافعي الناس كلهم في الفقه صال على الامام أي حديقة فتأمل الني أدب الاتحة مع بعضهم بعضاوا فتدم م في ذاك وابال والتعصب الامالكاقانه شرطا لعلم يدخول لامامك حبة حاهلية من غيرد ليل فضطئ طريق الصوآب وأول من يشرأ منك امامك بوم القيامة و تقدم قول الامام الدت الدمام ماك في مسئلة ارسلها له من مصرما حكم القد تعالى في هذه المسئلة عنسا كموان الاماممالكا كتب الحالبث بعدا فحفشوا لصلاة عنى رسول القصلي القدعلمه وسلي أما يعد فإنك اأخي امام هدى وحكم أسترمالى في هذه المستهما قام عندل اه فاعد ذلك والجديس رب العالمين

(فصل) فيأنقل عن الامام أحدمن دمه الرأى وتقيده الكتاب والسنة وروى البهتي عنه الدكان اذاستل صن مسئلة بقول أولا حد كالام معرسول الله صلى الله عليه وسارو بلغنا الدامدون له كالدما كبقية المجتهدين خوفاأن يفع في رأى يخالف الشريعة وان جمع مذهبه اغاه وملفق من مسدور الرحال و دلفنا كونهنامو وابالاستغمال سآل انه وضع في الصلاة تحوعشر بن مسئلة هكذا أخبر في به شيخ الاسلام شهاب الدين الحنب في الفترسي رضي الثوجه وفي تكسة الاجام القدعنه وطغنااته لهاكل البطيخ حتى مات وكانه اداسل عن ذلك يقول لرسلفني كبف كان رسول القدمسلي انكان المصلى عضرتها في سي المدعلمه وسايرا كله وكذال بانناهنه أته اختفى أيام المحنة في مسئلة خلق المصر آن تمنو بربعد اليوم الثالث فقيلة انهمالآن في طلب فقال اندسول القصل الدعليه وسل مكت في الغار من اختفى من الكفارا كثرمن تلاثة أماموحاله فيالعسل بالسنة مشهوروكان متسرا كشرامن راي الرحال ويقول لانرى أحدا بنظرفى كتب الرأى فالماالا وفي قليه دخل وكان وادء عبدالله بقول سألث الامام أحد عن الرحل لاهله وأجعواعلى أنهاذ اسل بكون في بلدلا يحدفها الاساحب حديث لا يعرف محمه من سقيه وصاحب رأى فن يسال منهـ ماعن دينه فقال سال ساحب الحبديث ولانسال شاحب الرأى وكان كثراما بقول شعبق الحبيديث أحب أخطأ فلااعادة علمه الأفي قول المسامن وأى الرحال وكذاك نقل عن الامام داود وكان رضى السعف يقول انظر وافي أمر دسكوفان للشافعى وهوالراج صندأ تتحابه التقليد لغيرا لمعصوم مذموم وفيه عمى البصيرة وكان يقول فبيم على من أعطى شمعة يستضيء ماأن بطفئها وعشي معقسدا على غيره بشير والذاعسام الىأ عهلا بنبغي لن قدرعلي الاستهاد أن يقلد غيره مع أوسنق اسانه وإربطل ارتبطل قدرته على النظر في الأدلة واستخراج دال الحكم مهاواته أعلى و بلعنا ان شغصا استشاره في تقليد أحد

تعل الكلام تاسساالا والسهلام وانطال فالاصفر مندالشافيي البطلان وعن مالكات كالام العامد لصلحة السلاة لايطلها كاعسلام الامام سيوءاذا ليشنمه الأ بالكلام وعنالاوزاج ان كالام العامد فعافيه مصلمة وانالم تكن عائدة الى الصلاة كأرشأد ضال وتعذر ضرو لإسطل السلاة واتفقواعل بطلان المسلاة بالاكل الاتماسيا وكذاك الشرب الأأحسدق النافلة (فصل) اذاناب المصل شئ في صلانه سج الرجل وصففت المسرأة وفالمالك يسممان جماول أفهم الآدمى بالتسبيراذنا وتعذرا انسطل ملاته وقال أبوحنيفه تبطل الاان يقسد تنبيه الأمام أودفع المأر بن يدمه واذاس عمل المسلود بالإشارة ولإبعب ذاكمله بألا تفاق وقال المثوري وهطاء رد بعدد قراغه وقال المسب والمسترد لفظا ولوم بين دى المصلى مارلى تبطل صلاته عندالثلاثة وأنكان المار حالضال جبارا أوكاماأسوه وقال أجد بقطم المسلاة الكاب الاسودوفي قليمن الجاروالم أتشئ وعن قال بالبطلان عشدهم ورماذكر انصاس وأنسوا أسن الشافعي رضى الله صفيمالم مضعف أحدمنهم قولامن أقوال الامام أبى حندغة رضى المعتف بعدان معوا ﴿ فَصَلَ ﴾ وتجوز صلاة الرجل مدس أعتبها أو بلغهم ذاك فقيد تقيد معن الامام مالك أنه كان بقول أو ناظر في أنو حنيفة في أن نصف وألى مائيه امرأة عند مالك هذمالا سطوانة ذهب أرفضة لقلم عسبته أوكافال وتقدم عن الأمام الشافعي أنه كان يقول الناس كلهم والشافس وفال أبوحنيفة فالفقه صال على أن عنفة رضى الله عنسه انتهى ولوار بكن من التنويه وقعمة مقامه الاكون الامام أسلل سلامال حل فالمولا بجرو الشانعي ترك القنوت في العبير لماسل عند قد مع ان الأمام الشافعي فأزل استعبابه لكان فيه كفاية في قتل الحدة والعقرب في الصلاة الاحامر حكى عسن الصبي لزوم أدب مقلد بدمعه كام انتهى والماماقاله الوليسدين مسلمين قوله قال ال مالك ين أنس وحده الله تعالى بد كراف منعة في بلاد كر قلت تعم فقال ما رنسي للاد كم أن تسكن فقال الحافظ المزي رحه الله تعالى ان كاهنمه وان أكل أوشوب امداطلت صلاته صدالثلاثة

من علاء عصره فقال لا تقلد في ولا تقلد ما اكان لا الأو زاجي ولا التّعبي ولا غير هيوند الأحكام من حث أخذوا اه (قلت)وهوهول علىمن فدرة على استساط الأحكام من الكناب والسقة والافقد صرح العلاءان التقليدواجب على العامى اللابضل فيدينه والتداعل فقد بان النباآخي عانقاناه عن الأعمة الأربعة وغيرهمأن ميع الأغفا لجمهدن دائرون مع أدفة الشراعة سيت دارت وانهم كلهم منزهون عن القولبالر أى في دن الدوان مذاهم م كلها عسر وقعلي الكتاب والسنة كضر والذهب والحوهر وان أقوالهم كلها ومذاهبهم كالثوب المنسوج من الكتاب والسنة سداه ولخته منها ومابتي لامعذر في التقليد لاىمذهب شستت من مذاههم فانها كلهاطريق الى الحنة كاسسة يساته أواخو الفصل قبله وانهم كلهم على «دى من رجم وانه ماطعن أحدني قول من أقوالهم الإخهاء ما من حث دله وامامن حيث دقة مداركه عليه لاسماا لامام الاعظم أبوحنيفة النعمان وثابت رضى الله عنه الذي أحمرا لسلف والخلف على كثرة عله وورعه وصادته ودقة مداركه واستنباطأته كاسسأتي بسطه في هسذه المفصول إن شاءالله تعالى وحاشاه رضي الله عنه من القول في دين الله طار أي الذي لا مشهدة ظاهر كتاب ولاسنة ومن نسبه الحاذاك فيبنه وبينه المرقف الذي بشنب فيه المولود وومهمت سيدى على اللواص رضي القمعنه هي ة يقول بجب على كل مقلد الادب مع أعمة الذاهب كلهم ومعرص وبعض الشافعية يقول وق هذا الحديث ردعلى أبى منبغة فقال قطم أشدك ذا منها وهرا ألفنا أغاالادب أن تقول ولرمطلم الامام هلى هذاالخدث اه وسعمته حرة أنوى بقول مدارك الامام أب منهفة دقيقة لا بطلع علم أالا أهل الكشف من اكار الاوليامة الوكان الامام أوحنيفة اذارا يمامالم مأ ومعرف سائر الدون والتي وتفسهمن كما تروسفاتر ومكروهات فلهذا حمارها مالطهارة اذا تطهر بهالمكاف فيثلاثة آجوال أحدها أته كالنصاسة المغلظة احتباطا لاحقبال أن مكون الممكلف ارتبكب كسرة الثاني انه كالنبعاسة المتوسيطة لاحقبال أن وكون المسكاف ارتدك صفرة اكثالث انه طاعه في تفسيه غيرمطه لغسيره لاحتيال أن وكون المسكاف ارتبكب مكر وهاأو خلاف الأولى فان ذاك السي ذنيا حقيقة شوازار تبكانه في الجيئة وفهسم جناعة من مقلده أن هذه الثلاثة أقوال في عال واحدوا لحال انهافي أحدال كاذكرنا تصب مصر الذوب الشرعمة في ثلاثة أقسام كاذ كرذا ولا يخلوغالب المكلفين أن رتكب واحدامنها الانادرا انتهى وسسباني بسطه في الحمون أقوال الطباء فيماب الطهارة ان شاءاته تمالي وأذا علت ذلا تنفاقول و ماتدالة وفيق ﴿ فعمول في بعض الاجوية عن الامام أن حنيفة رضي الله عنه } (الفصل)الأول ف شهادة الائمة فه بغزارة المروسان ان بمسم أقواله وأفعاله وعفائده مشيدة بالكتاب والسنة واعلى بأأحى انحالم أحب عن الامام في هذه الفصول الصيدروا حسان الفان فقط كا يفعل بعضهم واعا أجبت عنسه بعبدالتشموا لغمص فاكتب الاداة كالوغعت ذلا فيخطبة كتاب المنهج المستق سأنادلة مذاهب الجتهدن ومذهبه أول المذاهب تدو بناو آخرها انقراسا كاعاله بعض أهل الكشف قداختاره القة تعالى اماماك بنه وصاده ولمرل أتباعه في زيادة في العصر الى بهم القيامة لوحيس أحدهم وضرب على أن يخربر عن طريقه ماا مات فرض الله عنه وعن أتماعه وعن كل من لزم الادب معهوم سائرالاتمة وكانسبدى على الخواص رجه القائمالي بقول توانسف المقلدون الدمام ماالث والامام

الوليده مذاضعت اتنمى لاقلت ويتقدر شوت ذلك عن الامام ماللة فهومؤول أى ان كان الامام فة في بالدكيد كراى على وحه الانفياد والاتباعة فلاينبني لعالم ان سكنها لا كتفار بالدكم بعار ية واستغناما لناس بسؤاله في جميعاً مورد ونيسه هن سؤال غير وفاذا سكن أحسد من العلما، في بلاده صارطه معطلاعن التعلم فينبغي انقر وجالى بلاد أنوى تحتاج المدلد عله في أهلها هذاه اللاثية رغهم كلامالاماء مالاندجيه القدتعالي انزنيت ذلاعنسه ليراءة الاغمية عن الشصاء والمغضياء بعضاومن جهيملي ظاهره فعليه المروج من ذاك من بدى الله عزوج مل وم الصامة فان مشل الأمام مالك لايقع في تنقب بإمام من الاعة بقرينة ما نقد مونه من شبهاد تدله يقوة المناظرة وقوة الحقة والتدأعلم وأماماته أو مكرالآ مرىعن بعضهم أنه سلل عن مذهب الامام أن حنيفة رضى المعنسه فقال لارأى ولاحدث وسيثل عن الامام ماال ففال رأى ضعف وحديث صحيح وسيل عن الموقين راهويه فقال حديث ينعيف ورأى ضعيف وسيثل هن الامام الشافيي فقال رأى معجير وحديث صحيع انتهى فهوكاله مظاهره التبصب على الأثمة ماجماء كامنصف أن صوالنقل عنه فان المنس لا يصدق هذا القائل فها قاله في حدّ الإمام أبي حنيفة وقد تتبعث عصمدا بقد آقه أقوال أصحابه لما ألفت كتاب أدلة المذاهب فلأحدقه لامن أفواله أوأقوال أتماعه الأوهوم متندال آمة أوحد بث أواثر أوالي مفهوم ذلك أوحد من منت كثرت طرقه أوالي فساس معمد على أصل معهم فين أراد الوقوف على ذلك فله طاله كتأبي المذكور وماخلة فقد ثدت تعظيم الاغمة المتقدين له كما تقسد مرعن الامام مالك والامام الشافعي فلأ لتفات الى تول غرهم في حقه وحق أتباعه م وحمدت سدى على الله واص رجه الله تعالى بقول مرارا بتعين على أتساع الأعُهُ أن يعظموا كل من مدحه امامهم لأن امام المذهب اذامدم عالم اوجب على جدم أتباعه أنء دحوء تقلب دالامامه بيم وآن بنزهي وعن القيل في دين النبيال أي وان سالغيرا في تعظيمه وتبحيله لان كل مقلد قد أو حب على نفسه أنَّ يقلد امامه في كل ما قالة سواءاً فهم دليسة أم لم يفهمه من غير أن يطالبه بدليل وهذا من جهذاك وقد تفسده في فصل الانتقال من مذهب الى مذهب انه يعرم على المقلد أن بقاضل من الاغة تفض الدؤدي الى التنقيص لاحدمهم مع انجيم المعترض على بعض أقوال الامام رضى أنشعته دونه في العاربية نولا ينبني لمن هومقلد لامام آن يعد ترض على امام آسولان كل واحد ناسرا ساوال أن مصل ذا الى عن الشريعة المطهرة التي يتقرع منه اقول كل عالم كامرا بصاحه وكل من تركة المتعصب ونظرفي أقوال المجتمدين وجدها كالنسوم في السمية ووجد المعرَّض علم سم كالذي بنظر خيال تك النسوم على وحسه الماه فلا بعرف حقيقتها ولامدركها فاقدتما ليرزق جيم اخواننا من المقلاس للذاهب الادب مرجب م أعمة المذاهب وعام وقرل أن مصادخ ل على عن ونسب الى العلووانا أكتب في مناقب الامام أن حنيفة رضي القعنمة فنظر فهاو الخرج إلىمن كه تراريس وقال إلى انظر في هذه فنظرت فيهافرا وتفهاال دعلى الامام الاستنفة وفها الله عنه فقلت ادومثك بفهم كالم مالامام حَى ردعله فقال اعْداأ حدث وقات من مؤلف الغرال إزى فقلت النالغ فرال إزى النسه الى الامام أى منتبة كطالب العلي أوكا مادال عنة مع السلطان الإعظم أوكا عاد النبو معم الشمس وكاحم العلاء على الرحية الطعن على امامهم الاعظم الاحداب ل واضير كالتنمس فكذلك بصر معلى المقلدين الاعتراض والعلمن على أغتهم في الدس الابنص وأضولا عنهل الناويل عرشقد مروء ودقول من أقوال الاهام أي مسفة لم سرف المسترض دايساله فذاك القول من الاجتهاد بمقن فصب العمل به على مقلده منى نظهر خلافه وكان بعض المطامن مشايخ الجامع الازهر يشكر على ابن أفي زيد القسر وافي فقال وماان بعض الاطفال يقدرعني بالبف مثل وسآلته نفوج من الحامع الازهو فلقيه جندي وغال افر ألى عدا المكتاب فلرسرف أنابقرا والسندى فعده وضريه الى آن ألهب قلبه وقال له تنكرهما مناث ووهم الناس انال فقسه اه فكالنالناس وونان ذاك مركة ابن أبي زمد وحمالله تعالى وكان مص طلمة العيل من الشافعية المترددين الىبنكر على أصحاب الامام أب منيفة رضى الله عنسه و بقول الأقدر أسمر الصابه كالاما المشهور بالواو بدل أوفتأمل

واختلفت الروامات عب أحدأوالمشهو رعنه إا)أته قال تبطل القو بنسسة رون النافلة الاف الشرب فانهسهل فهوحكي عن سعمد بن حسرائه شرب في النافلة وعن طاوس انه قال لاماس مشرب المامق النافسلة وأجعوا عسل ان الالتفات في الصلاة مكروء (فصل) واختلفوا في المواضع المنهى عن السلاة فياهل تعطا صلاة من صلى فيها فقال أبه حنيفةهي مكروهة واذاسل فهامعت سلاته قال مالك الصلاة فياعصمة واتكاثث طاهرة عسق كاحسة لان النساسة قلان بساء منهاعالما وقال الشائعي الصلاة فيها مصحةوموالكراهة الاالمقرة فاتهاان كانت منبوشة لم أصبح الصلاة وانكانت غرمنوشة كرهت وأحزأت والمشهورهن أحداثها تبطل عد الاطلاق والمواضر الشار المهاسعة المقبرة وألحزرة والمزيلة والجام وفارعة الطسر بق واعطان الابلوطهر الكسة واشأعل (بابسمودالسهو) اتفقواعل إن معود السهو في السلاة مشروع وان من سهاق صلاته حدرد الكرسموده ثماختلفوا فقال أحدوالكرخي من الحنفية هو واحب وقال مالك عديها لنفسان مين الصلاة ونسن فيالز يادة وقال أتوحشفة والثاقسييعو مستون عسل الاطلاق واتفقوا عبل اله اذائركه منهوالمتبطل سلاته الاق (1) قوله أوالمشهوراسله

ق موضعة قتال إلو حيدة بعد السلام وقال الثانات كان من نقسة بعد كان صررة الدقة صلديات المستوات ويقال الشارة المستوات المس

ووالشعن أحنذ واغتلقوا

(فنصل) فوشدالامامق مددال كسانية من المقين وموالا مندالك والشاق وموالا المتحدة في المقين وموالا المتحدة في المتحدة في المتحدة المتحدة

وسما تصمام بدو وي المسهدة وي فقد كرد بسما تصمام بمسالية وحد الما الما تمان المراسط والما بطورة وحد الما المان الم فهيئة و عافر وتشده فقارفتي فوقهمن سجروم حال فاشكس منظه وركع الم برال حلى مقورت ما مشاعلى السوال والمساور على المساورة ا

الشعاء موسل (اعلى) الدهدا الكلام سدوس تصعيما الامام مورود وتناع بتروي مماه المام مورود وتناع بتروي مماه المناطقة من قروة مناله المناطقة من قروة مناف بالفاظ من قروة مناف بالفاظ من قروة مناف بالفاظ من المناطقة من المناطقة المناطقة من المناطقة المناطقة من المناطقة ا

ما عن غرهم فهم برالأواعن بحال كان أو مطعرا الغين هول قائداً الكذاب أوستحقوق المُتعنة أرأ يتنا فو يأت (قارا كان أو بكر والما أكنت غير والبناؤ أنه قال مع فقت أو أيان بثور الرادن أو دول أو بدراً وأورك هر من وأنس إن ماكن ومع زائز بين خلف أنه كان المنفسهم والمارة لثانت من الوصل وسائر المعام المناهم على هر من وأنس إن مالان والمنافق المنافق المنافقة والمنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة والمنافقة المنافقة المنافقة والمنافقة المنافقة المنافقة والمنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة والمنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة والمنافقة المنافقة المنا

أول من قاس اللس فنا طرهم الامام من تكونها را إحدة إلى الروال وعرض هذه بمرها الموقال الى أقدم

العمل بالكتباب غربالسنة غراقضية الصعابة مقليماماا تفقوا علسه على مااختلفوا فيه وحدقيذا قيس

الترصل الله عليه وسليفهل الرأس والعن بأي هو وأعي السر لناعدا لفته وماما بناعن أصحابه عفرناوما

فقاء واكله سروته والدوات والدوات التسيد العلما فاصف عناقيما منه منامان وقيمتنا قدا من هم الفقال ففر التذاول المجاهزة إحدى قال الوصلية وهي كالموران تقل مسال الالوجينية ا عرى الإسلام مورة مو وفاؤالة بالويان المندان الكارم في فاهوران تقل مسال ذاك من سفيان بعد الإسمون برحمه من فاكنوا مترافعها والإمام بالمنطقة بسفيا المباوطلة العفو مندواته والمواقعة الكلام فلا المتناج الإسلام الورجود و يكون الملاوات المواقع الاسلام أون سكية المسافية مدسساته مدسساته عن المين في الاسلام شياستكال افزارة فهيه وعله (وعا) كان كنيه الخليفة أوسفورالنسووالي أوسد نفذ المنفي المناتقة مها المناس على الحديث فالل ليس الأمر كالمفاتراً موالمؤمن المناهل المال والمنافقة المسافية المنافقة المنافقة المنافقة والمنافقة المنافقة المن

بتكتاباتك غرستة درط أنف هي انتحليه وسطح بالقضية أن يكروجوره غانوهي رضيانة مخم خ وأضيفها أحصائح أقس بعدذ إلك اذا تنظفو أوليريين أنفو ون خانجة فرانية أو والعرج الالاليان جداً القولانة الام ما فالإسلام أو يستم الشرائعات والمستحديل الحقولات فعيمي بسيرا خلقوليات تسعم وادد وقداً خال الامام أو يستم الشرائعات الكلامي ترفية الامام أي مستعمت القياس بشر ضورة ورد حل من نسب الامام التقديم القياس على النصوة الامامة الإمامة تقدم

لحَسَدُ بِنَ ثُمُ الْإِنَّارُمُ مِثْسِ بِعِدُدُاكُ فَالْبِيْسُ الْأَ بِعِدْ آنَ لِمِجْدُدُانَ الْحَكَمُ فَ الكتَّابِ وَالسَّبْقُ وَأَنْسَيْهُ } مَا

فاه فيناسنة شهوا أذكر فالو يمطس عند السافي فان لريكن فدنتسهدف الرابعة تشهد في الحامسة وسعد السهد وانكان قدتشهد فيها والذهب إنه سعد السهو وسلروهذا قول مالكوأحد وقال ألوحنىفة ان ذكرقيل أن سمد في الخامسة رجع الى الحساوس فان ذكر مسد ماسدفهامصدة فانكانفد تعدق الراسة قدرا لتسهد فقدغت ملائمو مضف الي هذوال كمة وحسكمة أنيك مك تائله تافلة وان ارمكن قد تعدق الراسة فدر القشهد مطل قرشه وصارا لحسم نقلا ولوسيل فافلة فقام الى ثالثة فالاخالاف سالمااه على ماقله في الحاوى الكسران يعوز ان يمها أربمار يعسوزان رجعالى الثانية ويسلموأى فالتقسل معد السهووان سلى المغرب أربعا ساهما معدالمهر وأثم أنه سلاته بالاتفاق وقال الاوزاجي يضبف البهاركعة أنوى ويسمدالسهوى لايكون المغربينفعا (فصل) والاعاماذا أخره من خلفه أنه قد تركُّ ركعة هل برجمال قواهيم أويصمل بنه والاصم من مذهب الشافير وهومذهب أحسد انهلارجع الىقوامسيول بعمل على بغيشه وقال أبو صفة رحمالي أواحسم واختلفت الرواية فيذلك ص

(فىسل) ولايتعلق مصود السمو عنسد الشافس

الصيابة فهذا هوالنقل العير عن الامام فاعتمده واحميمان بصراة قال ولاخصوصة للاماء أن حنىفة في القياس بشرطه المذكور بل حسر العلاء بقدون في مضامق الاحوال اذا ارتحدوا في المسئلة نصا من تشام ولاسنة ولااحاء ولا أقضمة العمامة وكذاك إمرال مقلدوه مرة عسون الحوقشا هذا أفى ال والمتعدون فهاتصامن غرنكر فعاينهم لحاواا لقماس أحدالادلة الارمعة فقالوا الكتاب والسنة والأجاء والقياس وقد كان الأمام الشافعي رضي التدعنه بقول اذالم تعدني المستاة وليلا قسناها عرغدها أه فن اعترض على الامام أن حنيفه ف عهوالقياس لزمه الاعتراض على الاغة كالهم لاتهم كلهبرشاركونه فالعمل الفياس عندفقدهم النصوص والاجاع وفطرمن حسرمافرر ناهان الاماملا بقس أبدام وحودالنص كارعمه يض المتعصب عليه واعايفيس عند فقدالنص وان وقراندا وحدنا السئلة الفرقاس فهانصامن كتاب أوسنة فلابقد جذاك فعه لعدم استعضاره ذاك عال القماس ولوأته استمضره فبالمتناج النقباس ثربتقدر وقوعه رضى اللهعنه في القياس معود حديث فردلا يقدم ذال فيه أيضافقد قال ماعة من العلمان القياس الصعير على الأصول المصعة أقوى من خوالآ ماد مد فك غيرا لآماد الندم ف وفد كان الأمام أو حنيقة يشترط في الحد مث المنقول عن رسول الله صل الله عليه وسيلق العمل به ان مرو به عن ذاك الصمالي حيرا تضاء عن مثلهم وهكذا م واعتقادنا واعتقاد كلمنصف في الامام ألى منعفة رضى الله عنه بقرينة مارو بناء آنفاعنه من ذمال أي والشرى منهوم رتقدعه النص على القياس اندلو عاش حي دونت أحاد بث الشريعة و يعيد رحسل الحفاظ في جههامن البلاد والثغر ووظفر بالاخذج اوتراز كل قياس كان قاسه وكانه القياس قل في مذهبه كاقل في مذهب غيره والنسبة المدلكن لما كانت آدلة الشريعة مغرقة في عصر ومع التابعين و تاديم التابعين في المدائن والقرى والثفور كثرالقداس فيمذهه بالنسمة الحبغيره من الأنحفضرو رقلعسده وحودالنص في تلك المسائل التي عاس فيها عفلا في غيره من الأنكمة قان الحفاظ كافي المدر حاوا في طلب الاحاد بت وجعها فيعصر هيمن المدائن والقرى ودوفه ها فاويت أحاديث الشريعة بعضها بعضا فهذا كان ساب كثرة القياس في مذهب وقلته في مذاهب غيره و يحمّل إن الذي أضاف إلى الاعام أن منه فه أنه بقدم الفياس على النص ظفر مذاك في كلام مقلد بدالذن ولزمون العمل بما و جدوه عن أمامهم من القياس و يتركون الحديث الذى صويعدموت الامام فالامام معذور واتباعه غومعذورين وقولهمان امامنا ليأخذهذا المقدمت لامنيض حهة لاحقال الدار بطفر به أوظفر به لكن اربصوصد ووقد تقسد مقول الانفة كله ماذا صوالحديث فهومذهبنا ولدس لأحدمعه قباس ولاحجة الاطاعة اللهو رسوله بالتسامية انتهى وهسذا الامرافتيذ كرناء يقم فيه كثيرمن الناس فاذا وجدواعن أصحاب امام مسئلة جعادها مذهبا فذلك الامام وهوتهو وفان مذهب الامام مشيقة هوماقاله وابرجم عنه الى ان مات لاماقهمه أصابه من كالمهافقة لارضى الامامذ الشالام الذي فهمووس كالدمه ولا يقول به لوعرضوه عليه فعياران من عزا الى الامام كل مانه ممن كلامه فهو حاهل يحقيقة المذاهب على أن قالب أقيسة الامام أن منيفه وضي الله عنه من القياس الحلي الذي بصرف بهموافعية القرع الإصل بحيث بنتي افتراقهما أو فقضه كقياس عبر الفارة من المت اذاوقت فالمعن على الفارة في غسرال من من سائر الماثمات والحامدات علسه و كتساس الفاتط على الدول في المامال اكد و تحديدُ الله و فعلي جافر رياهات كل من اعترض على شهرٌ من أفوال الامآم أي منسفة رضي الشعنه كالفير الرازى فاغاهو تلفاء مدارك الامام عليه وقد تنسمت أفا يحمدالله تعالى المسائل الترقدم فهاأصحاء القياس عن النص فوجدتم اقليلة جدا ويقية المذهب كله فيه نقدم النص على القداس ويقل المنيز عبي العمن عن بعض المالكية انه كان وقول القياس عندى مقدم على خر الآراد لاناما أخدنا لذاك المقدب الانعس الظن رواته وقداع فاالشارع منسط حوارحناوان لانزك على القداحدا وانحوقم انتاز كمتاا حسدا فلانقطم بتزكيته واغانقول نفاته كذاأ وتحسسه كذاعفلاف الفناس على الاسول الصحفاتني قال الامام أوجعفر الشزاماري رحه التدتمالي وقد تتبعث المسائل

بترا مسنون سوى الفنون والتسهد الأول والصلاعلى النبي صلى الله علمه وسارف وقال أوحنيفة الترك تكبرات العبد عد السهو وكذا سعسد الإمام

المتفاره الى

السهو وكذا بسجيد الإنام منده السهو بالجهر في موضع الإسرار وعكسه وكالمالك أن يعل في موضع الاسوار معيد بعد السلام وأن أسر في موضع الجهر مصدقيل السلام وقال أحسد ان مجيد فسين مال الركزة كلا بالمروق قرال

التشهدسيد المهوعل

و منص ما الناوي و ادا الكرية و الساق من و ادا الكرية المنافي و ادا الكرية و المنافي و ادا الكرية و المنافي و الكرية و ال

(باسموردالغرد) ومسموردالغردة القادئ القادئ المستمون والمستمون والمسمود في اسماع لا المستمود في المساعد وقال أو مستمود في المساعد والمساعد والمساعد والمساعد والمساعد والمساعد والمساعد وهي روابعد مساعد وهي روابعد ما المساعد والمساعد والمس

إلى رقع الملاف فها باين الامام إن حديقة والامام اللارض الشعيها في يدتم إديرة بدائع وعشرين مسئة انهى واطرة قلب عسب أصوله الماثل القرنص عليها الإمامات وكذات القول في خلاق بعض الملافقة المستمة أوالآثار الملافقة المستمت ومن المستمت ومن المستمت ومند أشدا المائع المستمت ومند أشدا إلى المائع المستمت ومند أشدا إلى المنافقة المحمد عن المستمت ومند أشدا المستمت ومند أشدا المائع المنافقة المتمان المائع المنافقة الم

﴿ فَصَّلْ ﴾ في تضعيف قول من قال إن أدلة مذهب الإمام أن منعقة ضعيفة فالبا (اعم) باأني افي طاامت ممدالله تعالى أدنة المذاهب الارسة وغيرها سماأد فتمذهب الامام أي حنيفة رضي اندعنه فاف خصصته عود اعتناء طااعت عليه كتاب تفريم أحاديث كتف الحداية الحافظ الزبلي وعره من كتب السروح فرأيث أدلته رضي الله عنه وأدلة أبحابه ما ين صحيم أوحس أوضعيف كثرت طرقه حتى لمن الحسن أوالصيم في صفالا حصابويه من ثلاثة طوق أوا تترانى عشرة وقداحتم حمو رالحدثين والحدث الضعيف اذا كأرت طرقه والمفقوء بالصيم فارة والحسن أخرى وهذا الشوعس الضعيف يوجد تثعرانى كتاب السن الكرى البين التي الفها مغمسد الاحتماج لاقوال الاغفوا قوال اصحابهما أفاذال يعد حديثا مصما أرحسنا يستدل بعلقول ذاك الامام أوقول أحدد من مقلد مدسر روى اطديث الضعيف من كذا كذاطر بقا ويكتبي مذاك ويقول وهسده الطرق بقوى بعضها بعضافي تقديرو يمود ضعْب في مضالداة أقوال الامام أي حسف فو أقوال أعداد فلاخصوصية في ذاك بل الاعمة كله-م يشاركونه فذاك ولالوم الاعلى من يستدل عديث واهيم ومامن طريق واحدة وهذالا يكادا حديده فأدلة أحدمن المحتهدين فامنهم أحداستدل بضعيف الاشرط عسهمن عدة طرق وفدقدمنا أنى ا من الامام أن منه فقوض والصدر وحسن الفن كايمعل ذلك عرى واعا أجب صه بعد التبير والفسص عن أدلة أفواله وأفوال أحفايه وكتابي المسمى بالمنهي المبن فييان أدفة مذاهب المحتهدين كافل بذاك فانيجهت فيه أدلة جم المذاهب المستعملة والمندرسة قسل دخول في مية طريق القوم ووقوفي على عين الشريعة الق يتفرع منها أقوال جسع المتهدين ومقلدم مرود من الدتمال على عطالعية سانيدالامام أي حشفة الثلاثة من سعة صحية على أخطوط الحقاظ آتوهم الحافظ الدمياطي فرأمته لاروى حديثا الاعن مارااتا بعن العدول الثقاف الذن هم من حرا الفرون بشهادة رسول المصلي المعطمه وسل كالاسود وعلقمة وعطامو عكرمة ومحاهدو مكمول والحسن المصرى وأضراجم رضيالله عنهمأ حسن فكل الرواة الذين ينه و بين رسول القصلي الله عليه وسلم عدول ثقات أعلام أخيار ليس فهم كذاب ولامتهم بكذب وناهدت باأخي بعدالة من ارتضاهم الامام أوحشفة رضي الدعنه لان بأخذ عهما كامدينه موشدة تورهه وتحرزه وشفقته على الامة الجدية وقديلغنا انهسال بوماعن الاسود وعطاء وعلقمة أيهم أفضل ففال وأنقد ماغون بأهل أن فذكرهم فيكمف نفاضل ونهم على أتعمامن واومن دوامس المحدثين واغتهدن كلهم الاوهو يقيسل الحرح كايفيل التعديل لوأضبيف اليه ماعدا العماية وكذا النابعون عنديعضهم لعدم العصية أوالحفظ في معضهم ولكن لما كان العلم رضي الدعنهم امناه على الشريعة وقدموا الحرح أوالتعديل عل بمعقبول عل الرواند اوسف بدالا تواحد الاواغاقدم جهورهم التعديل على الجرح وفالواالاصل العدالة والجرح طارئ لثلابذ هب غالب الماديث الشريعة كاقالوا أيضاان احسان الظن بجميع الرواة المستورين أولى وكاقالواان مجرد الكلام في مفس لا يسفط مرويه فلاحد من الفسع عن حاله وقد مرج الشعان فلق كثير عن تكلم الناس فيهم ابنا والاثبات الادلة الشرعية على نفيها ليموز الناس فضل العمل جافكان في ذلك فضل كالراقامة أفضل من تحريحهم كا أنف تضعيفهم الدمادوت أيضار حفاللامة بفنفه فسالاحي بالعسل ماءان ليقسد الحفاظ ذال فانهم

أول منعقد اشأمن الاحاد وشوصوها كالهالكان العجل ماواحما وعمر عن ذاك فالما الناس فاعل ذك قال الحافظ المزني والحافظ الزياب رحهمااند تعالى وعن موج فم الشعفان مع كالأم الناس فهم حييف ورسلمان الضدي والحارث متعددواع سنادل الحبشى وخافين عفلدالفسواطيني وسويدين والحسدثاني وينس فالماسحق السدي وأوأو يس لكن للشيئن شروط في الروانة عن تكلم الناس فيه أنهملا روون هنه الاماتو معطيه وظهرت شواهد وعلوا أن أه أصلا فلار وون هنهما انفرد ما وشالفه فسه الثقات وذاك كديث أف أو يس الذى رواءمسليق معصه مرفوعا يقول المعزوجل فسوت المسلاة بدي وبنعدى نصفن الحديث ميرانه لونفرده بل رواه غره من الثقات كذاك منهم الامام مالك وشعبة وابن عسنة رضي التدعيم موصار حديثه متابعه فال الحافظ الزطبي والدمداطي وهذه العلة قدراجت على كثرمن الحفاظ لاسمامن استدرا على الصصمة كان صدداته الحاكم فكثرا مايقول وهذا حديث معيم على شرط الشيئين أوأحدهمامم ان فيه عسده العن اذليس ال حديث المجم راو من الصير بكون عصااذلا بلزم من كون راوم عضايه في الصيم الديكون عل حديث و حدالاه بكون صيصاعتي شرط ذالث الصيولاحتمال فقسد شرط من شروط ذآلت الحافظ كأقدمناه فإن أحداغسه اجماس ذالث المصرخ والزم هذه الشروط في الصحير عنده انتهى و فقدمان الثانه لمس لنا ثرك حديث على من و كلم الناس فيه بعرد الكلام فر بما يكون قدة برحلسه وطهرت شواهده وكان له أسل والما لناترك ماانفرديه وخالف فيسه التفأت ولم يظهوله شواهد ولوأننا فضنا باب الترك لحديث ال واوتكلم بعض النياس فيمه عسروا لكلام ادهب معظم أحكام الشريعية كامي واذاأدى الاحم اليمشيل ذاك غالواحب على جسعاتها عالجتهدن احسات الفلن رواة جسع أدلة المذاهب المخالعة لمذاحبهم فان جسع مارووه أيخرج عق مرتبي الشريعة المتن هما التففيف والتشديد وقدة الاالشيخ تاجالان السسكي في الطبقات الكبرى مانصه بندني لك أج المسترشدان تسال سيل الادم مع حسم الاغة الماضينوان لاتنظر الىكلام معض الناس فبهمالا مرهان واضورتم انقدرت على التأو تل وتحسسن الظن بحسب مدرتان فأفعل وألافاضر باسقياعها قرى دنههم فأناث باأخي بقفلني لثل هذا واغا خلفت الدهستفال عا بعنسائمن آمردينا قال ولارزال الطالب عنسدى نديلا حق عفوض فصارى من الاعمة فتلحقه الكاتبة وظلة الوجمة فابال مايال أن تصفيل أوقوس أى حنيف قوسف ان الثوري أوبن ماالنوان أى ذئب أوبين أحدين صاغ والشمعي أوبين أحدين حنبل والحازث الماسسي وهفر حراالي زمان الشيخ عز الدرن ابن عب عالم الم والشيخ تفي ألدين أبن العسلاح فانكان فعلت ذلك خفت عليا الهلا فان القوم أع يه العلام ولا قوا أحد بحامل دعال ومهمها عرصه فلس لما الاالترضي عمروا لسكوت عمام ي سهم كانسكت عماسرى من الصعابة رضى الله عنهم أجعين قال وكان الشيخ عزال ون ن صد السلام بقول اذا بلغث أنأ صدامن الاغة شدد المكرهلي أحسمن أقرائه فاعلا الأخوفاعلى أحدان يفهم من كلامه خلاف مراده لاسماعا العقائد فإن الكلام ق ذلك أشدوقد اختف أحدى حندل في داراسهمال بناسعيق السماج وكان الحارث المحاسى بنام عنده هوو أصحابه فلاصاوا المشاءتذاكرواني الطريق وتكواف كي أحد معهم فكاأصيم فالمارا يتمتل مؤلا الفوم ولاسمعت في عاوم الحقائق شيأ يشبه كالم هذا الرجل ومع هذافلا أرى للناامميل صبتهم خوفاعليك أن تفهم عتم غرض ادهم انتهى كالم ابن السيكي ، فعلم أنظ دلمل وردمنا قضالدليل آخوفليس هوعناقض حقيقة وأنماهو عهول على مالين من وجوب وندب أوقعه بموكزاهة أوالمسدالحديثين منسو خلاه من ذللنا ذااتناقض في كلام الشأر عنوع كأمرومن فال ان حدث من مس ذكره فليتوضأ بناقض حديث هل هوالا بضعة منك فياحق النظر الان حديث النقض بسالفر بهناس باكارا لمؤمنين رحديث هل موالا بضعة منائناص بالعوام كإسباني بسطه في توجيه كالأمالا عمدان شاءالله تعالى مغان قبل اذا فلتميان أدلة مذهب الامام أبي حنيفة رمي الله عنه ليس فهاشئ ضيني لسلامة الرواة بينقو مين وسول الله صلى الله صليه وسلم من الصحابة والتابس من الجرحة ا

الاالاولىومصدة س هل مى معدة شكر أم من عزام السمودةال أوحنيفة ومالك وأحدني احدى دوابتههى من المثائم وقال الشافي وأحمدني الرواية المشهورة هى معدة تشكر تسقب في غرالسلاة واتفقواعلىأن فالمفسل ثلاث مداتني النسم والانشقاق والعلق الا مالكافاته قال في المشهور عنه لامعود في المفصل والفقوا هل أن باق السعدات وهي عشر في الاعراف والرعد والضلوسيسان ومريم والاواد من المعوالفرةان والقل والم تتزيل المصدة وحم عصلت وصدها امعق عس عشرة مصدة فزادس (فصل) ولوكان الثالى فعر الصلاة والمستمرق الصلاة وسعدا أسمرفها ولاسد الفراغ متها وقال أوسنيفة اذاؤر مصدو بشترطشروط الصلاءفهابالأجماع وحكى عنانالسب انهقال الحائف ي مي رأسهااذاممت قراءة المسدة وتقول مسدوخهي الذى خلقه وسور وولا يقوم الركوممقامه عندالثلاثة وقال أوحنيفة يقوم مقامه ا-تصاناولا مكر مالامام قراءة آنة السدة في المسلاة عند الشافى ومالك وقال أو وضفية بالروقهاسر فها بالقراءة لإفعاجه ريدويه قال أحدجتي قال أو أسرنها لإسميد قال الشافي واذا مصدالامام الملاوة فازيتابه

المأموخ فطأت تشافية كالوثرك

أه حسمه ومالك لس في الحج

الفنرنسعه رفانتفاره ال السلام عندالشافي قولان أظهر هبانكراه ويوالرقع ويسلم غرتشها وهذاقول أحدوعن أي منبقة انه بكير السدودوال فعولاسليو كذلك قال مالك وله كر رقوامة آمة بعدة وهوعلى غبرطهر لم يسعيد ف المال ولا بعد تطهر دالافي قبول لبعض الشافسة أته تطهرو بأتى بحبيم السعدات وهل تتداخل السمدات أه شكررمعودالشلاوة على تكورها كال أبوحنيضة المنبدة عن المقراء الإولى فيها غني عن الشكر ويشكرا والقواءة في الملس الواحد (فصل) ويسقب عند

في الملس ألواحد (واسل) ورحمي هذه الشاق وأحدان وحمي هذه الشاق وأحدان المدون والدائمة المال المدون والدائمة المال المدون ا

(باب سلاة انتقل)

آكد السنّدال وانتبا صع
الفرانش الورودكسّال فبر
ورّ كدهماء نما النوالشافي
الورودكسّال فبر
موانقا فهما منالفير
أو حديقة الهروريابيس
برسن وانققوا حدى النوافيل التوافيل المتداقيل

الغبرودكعتان قبلالفلهر

مه الكون قول بعض الحفاظ عن شئ من أدلة الإمام أي منيفة بالمصيف عقالمواب يحب علينا حل ذال ماعلى الرواة النازاين عن الامام في السند بعد موته رضي الله عنه اذار وواذ النَّا لحديث من طريق غرط بة الاماماذ عل سد من وحدناه في مسائيد الامام الثلاثة فهو صعير لانه لولا صوعند مااستدل به ولارقد مضهوجود كذاب أومتهم بكذب مثلافي سنده النازل عن الاسام وكفانا صحة لحديث استدلال عمتهد بهتر بحب علينا المهل به ولولم روه خرره فتأمل همذه الدقيقة التي مهتل عليها فلمك لا تحده افي كالدم أحدمن المحدث وابال أن تساد والى تصعف شئ من أولة مذهب الامام أب حنيفة الإرعدان تطالم بانداه الثلاثة ولمصدذ للأالحديث فهاو معتمل ان مكون مرادا لقائل في شيء سأدلة مذهب الامام الهضعف أدلة مذهب أصحابه الذي وادوه يعسده وفهموه من كالامه طهسل هسذا تحقيقة المذهب اذ مذهب الامام حقيقة هوماقاله ولمر حمصته الى أن مات لامافهم من كالامه كاص أوائل الفصل وهذا المهل بقدفيه كشرمن طلبة العلم فتشالآهن غيرهم فيقولون عن مذهب أصحباب الإمام الهمدهب فممع ان ذال الأمام السولة في تلا المسئلة كلام وقد عدوامثل ذلا من قلة الورم في المنطق وسوءا لتصريف وقالوامن وكالعل وقوة المعرفة بعووى قول الى قائله على النعين لينظر العلاقية ويكونوا على ثقة في عروه المه مخلاف محوقو فهم قال بعض العلماء كذا فانه عز وفاقص وعمر والعلماء من حال الله تعالى على كالامه الفيول ومنهم من المعمل عليه قبولا فيطعن فيه الناس وها أناقد أبذت الثعن صحة أداة مذهب الإمام الاعظم أي منيفة رضي الله عنه وان جم مااستدل بعلدهمه أخذه عن خيارا التابعين واله لا يتصورني سنده منعص متهر بكذب إبدا وان فيل مضعف شئ من أداة مذهب فذاك الضعف انساهو بالنظر الرواة النازابن سنسده معدموته وذاكلا يقدموهما أخديه الامام عنديل من استعصب النظران الروا وهوسا عدال الني صلى الدعليه وساء وكذاك نقول في أداة مذهب أصابه فارد ستدل أحدمهم تعديث ضعيف فردايات الامن طريق واحدة أيدا كاقتبعناذن اعاستدل أحدهم تعديث صعراو مس اوضعف قد كفرت طرقه على ارتفع الدرجة المسن وذات أمر لا يفتص ما معاب الامام أى حنيفة بل ساركهم فيه جيم المذاهب كلها كامر أيضاحه فاترك التوالنعس على الامام أي منيفة وأسعابه وخد الله عنسم اجه من والله وتقليدا لحاهلن باحواله وماكان علسه من الورع والرهدوالاحساط في الدين فتقول ان أدلت معمدة بالتقليد فقشر مع العاسرين وتتسع أدلته كانتمناها تعرف أنمذهم رفه القدعنه من أصر المذاهب كمفية مذاهب المنهدين رضى التدعيب أجسنوان سنت الإنظهراك معة مذهبه كالشمس في الظهرة ليس دونها معاب فاسق طريق أهل الله تعالى على الاخلاس في العلم والعمل حق تفف على عين الشريعة التي قدمناذ كرهاني أواثل الكتاب فهتاك ترى جسم مذاهب العلاء اتماعهم تتفرع متماولس مذهب أولى مامن مذهب ولاترى من أقوال المذاهب قولاواحدا مارحاهن الشريعية فرحما الدعمال من ازمالا دبمعالا عة كلهموا تماعهم فان الله تعالى صلهم قدوة المبادق سائر أقطارا لارض فانها كلهاهدي من الله تعالى وفروطر بق الحد خول الحنسة وصن قروب غدم عليهم في الآخرة من لوم الادب معهم و يتظرما بعصل له من الفرح والسر و وحين باخذون بيداء

ر سنه مرينة مندما يعسل لمن أسا محمم الادس وأخد تشريب المثالة . (قسل) في بنان شدة قرارس كال الأصد حب الأسام أي سنيغة أثر المذا هيا حتيا طاق الدين (اعلم) والتي أن هذا قول بن سبس على الأسام من القدمت وليس عندا استخدار قول العلوان يحمد القد تشبت وهد يعلون من قرارة الما المنظمة المواقع المناسكة المنظمة المنظمة وقد المناسكة والمناسكة والمناسكة على كانة مناه من المسلم أما الإوقد شدف في من ولز الشائد وفين تأسير وسعة الدينة كابر مؤداة المناسكة بالمناسكة المناسكة الم

وركعتان معدهاور كعتان بعدالفرب وركعتان بعسد ألعشاء غرزاد أتوحنىفة والشافعي قمل العصر أربعا الاأن أباحد فية قال وانشاء وكعشن وكمل قمل الظهر أأربه وزادا اشافى فكمل بعدها آريها وقال أيوسنيفة انشا صلى بعدها أرسا وانشاء وكعشن وزاد أبوسته فأرسا قىل المشاء وكال بعدها أريما وسنة الجعة أدبع قبلهاو أدبع (فصل) والسنة في تطوع الكل والهاران يسلمنكل ركعتين فان سلمن كلركعية حازعندماك والشافعيوأحد وفالها موحسفة لايجو زوقال ق صلاة السل انشاسل ركعتن أوأربعا أوسنا أرغاني ركعات بتسلمة واحدةو بالنهار يسلمن كل أربع (مسل) وأقل الوثر ركعة وأكثره احدى حشرة ركعة وأدنى الكال ثلاث ركعات عندالشافني وأحدوقال أو سنسفة الوتر ثلاث وكعات بتسلمة واحدة لايزادعلما ولاينقص منها وقالماقك الوتر وكعة قباها شقعمن فصل عنها ولاحد الماقيلهامن النفع وأقله ركمتأن ومقرأ فيالاخبرة من الو ترسورة الاخلاس والمعودتين صدمالك والشافع وقال أبوحنيفة وأجدسورة الإخلاص وحدهاواذا أوترخ تهجد اربعده على الاصمان مذهب الشافيق ومدهب

آب منيفة وقال أحسد يشتقعه وكسة م بعيده

الإواب تمرف مسدق قول السياق الاصوال والا مضاع فائه ان احتاط المام المشترى قول استباطه التثلق و الملاق واستفاطه المنظم المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة و المنظمة المنظمة و المنظ

(فصل) في مان ذكر مض من أطنب في الشاء على الامام أي حسفة من سن الاعام على الخصوص وسان وسعته على الامة وسعة عله وكثرة ورحه وحيادته وعفته وغيرة للنهروي الامام أنو سعفر الشيزاماري عن شقة الطفي أنكان يقول كان الأمام ألوحنيفة من أور جالناس وأصدا لناس وأعسد الناس وأكترهم احتماطا في الدين والمعدهم عن القول الراى في دي الله عزو بدل وكان لا يضع مسئلة في العلم حتى يعسم أصابه علها ويعقد علها علسالهذا الفق أصابه كالهم على موافقها الشر ومسة قال الا ورسف أوغير منعها في الساس الفلاني اه وقدم ذلك في القصول السابقة فانظر بالنبي شدة ودع هـ ذا الإمام وعوقه مزانتدان ويدفى شرعهما تضهشر يعة نديناصل الدهليه وسلود وكالعضا بسنده الحاماج البن عقرمة اغنز وعدرجة القدتمالي أندكان بقول مارا سنق عصرى كله عالما أودع ولا أزهد ولا الصدولا أعنرمن الامام أبى منيفة وضى انتدحته وروى الشدة أمادى أيضاعن حبسدا نتسن المبادلة قال دخلت الكوفة فسألث علاه هاوقلت من اعلم الناس في بلادكم هذه فقالوا كاهم الإمام أوسنسفة فقلت لهممن أورع الناس فقالوا كلهما لامام أوسنيقة فقلت لهمن أذهند الناس فقالوا كاهما لامام أوسنيفة فقلت هممن أعبدالناس وأتثرهم اشتغالا العلم فقافوا كلهم الامام أتوسيقة فباسألتهم عن خلق من الاخلاق المسنة الأوقالوا كالهملانعلم أحد الفائق بذاك غيرالا مام أي حديقة رمي الدعنه وكان شقيق البلنى عدمة أما منهقة وبشى علسه كثواو يقول على ووسالا شهادق الملا العظيم من بشال الامام أي مشفة في الورع كان اذا الترى أحدمته تو واوسط تمنه على الغاة ثم وده عليه يعطى صاحب التوب حدم الفاالتي صنده ويقول فداخناطت دراهما مداهمي فذها كلهاوساء تدابات دنباوا ويوهدا ورع لرسلفناوقوهه من غرورض الله عنسه وروى أتو جعفرالشعرامارى أيضاان الإمام آياسنيفة وكل وكبلا فيسم شاميمن خروكان فيها الرميميد فقال الوكيل لاتسم هسذا التوب حق تدبن عيده فماعه ونسى أناسين عسه وخلط غنه على غن بقية الشاب فلما أحره الوكمل مذلك تصدق بفن الشاب كلهاهل الفعرا والمساكيزوعاو يجأهل الامة فالود ويتأحن شقيق البلى الثالامام أباحندفة رضي المقعنه كان لا يعلس في ظل مدار عريه و يقول ان في عند وقر ضار على قرض مونفعا فهود بأو ماوس في طل حداره انتفاعل طل حداره ه ومن دقيق ورعه رضي القعف ان أنا معفر المنصور الحليفة لمنام الاسامان يفكي سألته ابنته فالدل عن الدما تفاريه من طم الاستان على ينقض الوضودة اللحا

والسندان بقنت آخوور في النصف الثاني من شهر رمضان عندالشافي وهوالشهو رعن مالك وتأل أوحشفة وأحسو بقنتفي الورجسرالسنة وبدقال حاصة من أعد الشافعة كالى عبدالله الإسارى وأبي الولمسد النساوري والمالفسل ن عدان وأى متصور بن مهرأن ﴿ فصل ﴾ ومن السان صلاة الترارا عرفشهر رمضات عند أبى منسفه والشافعي وأحد وهى عشرون وكعنة بعشو تسلمات وضلها فيالحاهة أفضل وقال ألو يوسفسن قدرعلى أن يصلى فينته كا دصلى مرالامام فالاحسان بصل في تنه و قال مالك قيام رمضان في الست السن قوى علمه أحب الىوسكى عنهان التراويم ستوثلا لون ركعة افعدل والفقواعلى وجوب قضاءالفوائث ثمانتلفواف فضائيا فيالا وقات المنهير عنها ففال الوحنيفة لايحوزوقال ماك والشافعي وأحديجوز ولوطاءت الشمس وهموفي ببلاة السيرار تبطل سبلاته عندمالك وآلشافهي وأحسا وقال الوحنيفة تبطل سلاته واتفقواعلى انالشمس اذا غر رتعل المسلى عصراات سلانه عممة (فصل) ومنفأته شيمن السن الراتية سن قضاؤه ولو فأوقات الكراهة كالمرائض عنى الفول المرج من مذهب الشافعى وهواحدى الروا يثثين عن أحد وقال مالك لا يفضى

ميث حادا عن ذلك نكرة النهازة الامام منعني الغنباولم أكن عن يخون امامه بالغب انتهى فانظر والني الى شدة من اقبته الدعر وجل وكان هذا المنح الدمام رضى الله عنه قدل اجتماعه مومعر فتسه عمام الامام في العلم وروى أو تعيم وغيره عن الامام أبي حسفة رضي الله عنه اله صلى الصبح فوضو العشاء أكثر من عين سنة ولريكن بضع منه على الارض في السل أبدا واغلكان بنام لحظة بعد مسلاة الظهر وهو عالس ويقول قال رسول اللهصدلي الله عليه وسلم استعينوا على ضام الدل بالفياولة بعني النوم بعد الظهر وروى الثقات عنه المرض القدعنه ضرب وحس اللي القضاء فسيرعلى ذاك ولزبل وكان سنب اكراهه على الفضاء الهلدامات الفاض الذي كان في عصره فنش التليفة في للادعين أسد يكون مكان القاضى الذى مات فلر بعدوا أحدا بصارات عرالا مام لكارة عله وورعه وعفته وخوفه من الدتمالي وقدل انه مات في السعن و بلغ الامام أيات يفقانهم قالوا ألسليفة قدفقت العلما فعما وحد تاأحد الفقه والاورع من الامام أى مشغة ويليه مقبان الثورى وصابين أشموشر وانفقال الامام أو حدمة أنا أخن لكم تحمينا الماأناة أضرب وأحبس ولاألى وأماسفهان فهرب وأماسة من اشهر فتعامق ويتفلص وأماشر بل فعم ضكان الامركاةال الامامةان سفيان ليس تباب الفتيان وأخذ يبده عصاور بوالى بلاد العن فايعرفه المدسن عبوا مانس بالمتولى واماسة فدخل على المليفة وقاللة كم صندا من الحد والواذين وايش طيف الموم فقال المليقة الموجود عنى هذا عنون وقال المراماي وباعتاعن الامام أب منيفة وسقيان وسلة انهم غيرواشر يكاحق ماتواوقالوا كان يمكنه الحياز يفنلص من عد والورطة فارمف ل رضى الله عنهرا بعدن ووامانو سعفا لامام رضي الدعنه على الامة فكشر قلن تشسرا قواله وسسأت غالها فوافرجه أقوال الاعدة انشادالله تعمالي فن ذاك قوله رض الله عنم بصصة الطَّهارة منماء الجامات المسعنسة والسر بعن وعظام المبتة فانه في فاية النوسعة على الامة عكس من قال بعنم الطهارة من ذاك الما وصنع اعل الميزا لمفيوز بالنساسة واتكان عل من المذهبين رجع الى من تدى الميزان من تعضيف وتشديده ومن ذاك قوله رضى الله عنه بطهارة الفشار الذي خلط بالنساسية وقوله ان النار تطهر ذلات فإن ذلك في عامة التوسعة على الامة فلولاهذا القول ماكان يحو زلناا ستعال شئ من الازمار والاماديق والشقف والو بادى والقلل والكيزان والطواحن والخواي ورمادا لتحاسسة الذي بني به وقد بلغنا أن جميع ماذكر لامد من خلطه والسر بعن ليم تماسك بلوراً بناذ الموشاهد فاصن صافع القضار والشقف ولولا تفليد الناس الامام أيى منعفة رضى الله عنه في قوله محل استعمال الفنا والمذكور ولتكادر عش الناس وضاعت مصالحهم وقداستنبطت لغوله رضي القدعنه فيذالله دلدالا وهوما وردمن تطهر عصاة المسلم بالندارغ بعدد الشعد خساون الجنسة لانمن شأن الجنسة أن لايد خلها الاالمطهر ونهمن الدنس انظاهر والمناطن فكاكانث الناومطهسرة من الانوب المنوية فكذات تكون مطهدرة من الامو والمحسوسة كالسرحن اذى بصن بدالفشار إفان قلت فاتقولون فياكان تعسامن أصل خلفته كعظام المنزم وبقية أجزَّا تِعادُا أُحرَقْت عندمنَّ وقول بنبيًّا سته من أصل الحلقة ذا نارصَعَة (الحواب) مثل ذاتُ لابنيني اضافت هالى الامام أي منهفة لانه تظيراً حسام الكفار فلايطهو ما واقه بالنار كاسمأتي وسطه في وجه أقوال العلياء إن شاء القد تعالى فعيل أن يعب على على مكاف أن يشكر القد تعالى على إجداد مثل الامام أي حنيفة رضى اللهعنه في الدنيال وسرعلى الناس تسمالت والله تعالى ورسوله مسلى الله عليه وملو وحسرماسكت الشرع عنه وارتموض فنه ألأعم ولاتهي فهوعافية وتوسعة على الأمة فلدس لأحد ان صحرة عليه م م الاوقرمن علم صحره في مثل ذاك كان على سيل الترو والتورع كانهي التي صلى المدعله وسارأهل بعته عن آبس الحر برمع قوله سلى الدعليه وسار يحله الذات دون الرحال والعلاء أمناء الشارع على شر بعشه من بعد وفلا عقراض عليهم فعالينوه ألياني واستنبطوه من الشر بعقلامها الامام أوحنيفة رضى اللهعنه فلاينبني لاحدالاعتراض علسه لكونه من اجل الأغة وأقدمهم تدوينا للذهب وأقرح مصنداالي رسول اللهصلي ايتدعليه وسلم ومشاهدالفعل أكدأ لتابعين من الأغه رضي وهوقول أتشافسي وقال أبو

اذاذات

الله عنهم أجعين وكنف ولدق وامثالنا الاعتراض على امام عظم أجع الناس على حلالته وعلمه ورعه (فصل) ومن دخل المسعد وزهده وعفته وعبادته وكترهم انسته للدعز وجل وخوفه منه طول تحرساهذا واللدالاعي في المصرة وقداقه تالصلاة ارتصال لأن حسماوسه بععلتنا تماهو من توسعة الشار عرثه بتقدر عدم تصريح الشريعة بذاك فهوموريان تحمة المسمدولاغرهاس اجتهادهونو رقلبه وابام عظم وسع طبنا إجتهاده معشدة ورعه واحتياطه فيدينه وشدة احتماحنا السنن عندانشا في أحد الهماوسيه علمنا كنف وسوغ لسلو عاقل أن معرض علسه مع شدة احتماحه هو الهماوسع بدالامام وقال أه حنيفة ومالك اذا أمن عليه لبلاوتها رافاعه وفان والمه فأنه نفيس واياله أن تتحوض مم الخائف بن فاعراض الأعمة مفرحا فتنسر فيالدنهاوالآ تدةفان الامام وضي الله عنسه كان متفسدا فالكتاب والسينة متبرنامن الرأي كأ قدمنا والثافى عدة مواشع من هذا لكتاب ومن فتش مذهب مرضى اللدعنه وجدده من أكثر المذاهب احتياطا فيالدن ومن قال غبرذاك فهومن جايئا إساهان المتعصب فالمنكر بزعلي أغمة الحدي مفهمه السقيم وحاشاذ لكالاعام الاعظم من مشل ذلك عاشاه بل هوامام عظيم متسم الى انفر أض المسذاهب كلها كأأحدن بديمض أهل الكشف المصيح واتباعه لن رالوافي ازدياد كلياتفارب الزمان وفي مزيد اعتفاد في أفواله وأقوال إتماهه وقد قدمناقول المامنا الشافعي رضي الله عنسه الناس كلهم عمال في الفقه على أني متمعة ورضي أشعته وقد ضرب مص أنباعه وحس لمقلد غره من الأعمة فإيقعل وما ذاك والقسدى ولاعرة بكلام بعض المتمسين فيحق الامام ولايقو أهما تهمن جدلة أهل الرأى ولكلام من ملعن في هذا الامام عندا لحقق ن بشبه الحذ بانات ولو أن هذا الذي طَعن في الامام كان له قذم في معرفة منازع الجتهدين ودقة استنباطاتم لقدم الامام أباحتيفة فيذلك على غالب الجتهدين لخفاء مدركه رضي اللاعنه و واعدا الني أنني ماب طت الالكادم على مناقب الامام أي حنيفة أكثر من غره الارحدة والمتهورس في وينهم من ومض طلبة المذاهب المتالفة له فاتهم وعاوقه والى تضعيف ثير من أقد الهنامة مدركه عليهم مخلاف غيرومن الأعمة فان وجوه استقباطاتهم من الكتاب والسنة ظاهرة لغالب طلبة العل الذن أم قدم في القهم ومعرفة الدارا وإذا بان الترى الأعم كلهم من الراع اعسل مكل ما تعدد من كالام الأعة بانشرا وصدرولوا تعرف مدركه فاندلا يضرب صناحدى مرتدة المزان ولا يضاو أل تكون أنتسن اهل مرتبة منه اوابال والتوقف عن العل مكلام المدمن الأعمة الحتمد بن رضى المعنهم فاعم ماوضه واقولا من أقوالهم الاسدالمالغة في الاحتماط لانفهم والدمة ولا تضرف بن أغم المداهب بالجهل والتعصب فان من فرق بين الأغة فكانه فرق مين الرسل كأم بدائه في الفصول قسله وان تضاوت المقامةان العلمورة الرسل وعلى مدرجتهم سلكوا في مذاهم مرول من اتسم نظره وأشرف على عسن الشريعة الاولى وعرف مناذع أقوال الأغمة ورآهم كلهم بغيزة ون أقوالهم من عين الشريعة لم يستى عنده توقف في العمل يقول المام مهم كاثنا من كان وشرطه السابق في المزان وقد تعفقنا لد النويقدا لهد فلس صندى وقف في العمل رخصة قال جاامام اذاحصل شرطها أبداومن لربصل الى عسداا لمقاممن طروة الكشف وحب علمه اعتقاد ذاك في الاغتمن طروق الإعمان والتسام ومن فهم ماذ كرناه من عذا السأن العظم لوسق اعذرني النفائب عن اعتقاده أن سائر أغة المسلن على هدى من رجهم أحداو يقال لكل من توقف عن ذلك الاعتقاد ان هؤلاء الاتحة الذين توقفت عن العسمل بكلام هسم كانو العسام منسلة وأورع يبقين فيجد ممادونوه في كتيم لاتماعهم وان ادعيث انك أعدا منهم نسبال الناس الى المنون أو الكذب جداوعنادا وقدأفتي على المفذ وتاك الأقوال الني تراهاأنث ضعيفة ودانوا القدتعاليها عني مانوا فلا بقد عنى علهم و و رعهم على مثلاث عناز عهم وسفار ركهم ومعداوم و مشاهدات على عالم لابضم في مؤلفه عادة الاماتعب في تجويره و وزيه عزان الادلة وقواعد الشريعة وموره تعوير الدهب والموهر فاباك أن تنقيض نفسل من العبل بقول من أقوا لحمادا ، تعرف منزعه فاناناي النسسة اليهم والعامى اسمن مرتبته الانكارعلى العلا لانه عاهل بل اعل ما أخي عدم أقوال العلاء ولوم موحة أورخصة بشرطها المعروف بيزالعلا وشاكل بعضائ بعضاوفنس نفسان قرعارا يتهاتهم فبالكيارمن

فوات الركعة الثانسة من الصبراشتغل وكعةالفير ثبار بجالمحد (فصل) والأوقات الي نهي من المسلاة قمامة عمالة أرسة اتنان نهى فيهما لاجل الفعل واثنان لاحل الوقت فالاول بعدا لمصرحي تصفر الشمس وبعدالسبع حتى تطاء لاته او قريسل المصر أو الصر وان دخدل وقتهما لحازان يصلى ماشاء للخسلاف فاذا سألاهما أربسل سي تطام الشبس أرتغرب فعا ان النهي اتفاق والثانى اذاطلعت الشمسحاق ترتقعوبصد الاصفرارحي تغرب وعند آب حنسفة والشاف عيروتت غامس وهواستواء الشهس حقى تزول وقال مالك وأحد حتى تقشى الفرائض فمانيه عنه لاحل الوقث الاالنوافل رقال الشاقسي تقضى الفرائض فيالا وقات كلها وكذا تفعل النوافل الي فحا سبب كالمية و زكمتي الطواف ومصودالنسلاوة والصلاة المنذورة وتعديد الطهارة وقال أبوحنمفسة مأتهىعضه لاجسلالوقث لاعوزان صلىفيه صلاة فرش سوى عصر ومهعند اسفرازا لشمس وماتهي عنه فن فأنه سموم مه لرمصلها عند طاوع الممسرةال ولوصلاها فطلعت الثمس وهموفيها بطلت صلاته ومرصل وكعيي الفسرك المالتنفل بعسدها عنسداى منبقة والشافعي وأحدوقال مالك لامكر مذاك هذانى غرمكة وأمامكة نهل يكره التنفسل ماف أوقات النبي أملا فالمألث والشاقس المرورفال أوحنفة وأحد { السلاد الحامد } أجموا عل انصلاة اللاعة مشروحة والدجعب تطهادها فالناس فان استنعوا كلهم منهاة وتاواعليها وأجمواهل ان أقل الم الذي بتعقديد سلاة الماعة فالفرض غع المعة اثنان امام وماموم قام عنعته لانعنداحهادا كان الماموم واحذاو وقفاص يساوالامام فانصلاته عاطلة واختلفواهل إخاعة واجمة فالفرائض فرأا فمنفتص الشاقىعل أنهافرضعل الكفاية عسلى الامع وهسو لاصم مندالميتنس اعتاب وقبلسنة وعوالمشهورعهم وقال فرش من وشقعب مالك انهاستة وقال أبوحنيفة هى قرس كفا يه و بال دونس أسحابه هىستة رفال أحدهي واجبة على الاعيان واديت شرطاني صحة الصلاففات صلي متقبردا موالق درةعيل

الحامة أغرص مسلاته

وجاعة النسابق يدوتهس أفتسل لكن لاكراهـ د في

الأحسل الوقت لاعور فعل

الموافل فيهالامع دمالتلاوة

فضلاعن الصغائر والمكر وهان ومن بقعني مثل ذاك فان دعواه الورع ومسدقه فسمدي رتورعه العمل مفول محتهد لا يعرف دليهما هذا والقالاجهل أوحية عاملية كيف يقرفها عرف داسل تعرعه والكناب والسنة واجاع الامة وبتورع عاراهمن كالم أغنا فحدى فلتناطأ خرزاك تنكدرهن وقوعان هذه الكائر كاتراك تتكدرس تقلسد غوامامك أوجن أمرا بالانتقال من مسذهب اليغده وبالبت ذفو ملة كلهامثل ذفو انتقال من مذهب الى مذهب أوسل علان شول أما مارتمر في دارية أو عل مقول ضعيفه فاعتقادك باأني الصعنى كالم المفالحدى وأجب على لشادمت إبنات فاان الجاب ولم تغف على حن الشر بعة الاولى التي يتفرع منها قول كل عالم كانتقدم بدأته في فصل الاحتساة الحسوسة وكل من نظر معن الانصاف وحدة الاعتقاد وحد جسومذا ها الاغة كاتها تسعت من الكتاب والسنة سداها وختهامتهما والحدالله وبالعالمن (فصل) قال المفقون ان العلاء وضم الاحكام حدث اوًا مالاستهاد صكالارث ارسول التسلى المعلم وسوفكان الشارع صلى المعلمه وسواك بيعماشاه لغوم وعرمه عزرةوم آخر من فكذاك العلماء أن يقعلوامش ذاك قونعوا عصة الصلاة أوالسيم أوغرهما فياف مصمواذاك فيماف آخو معاقعادا لتعلىل فيعاس فظرذال فولهم حوب الفسل على النفسا ملكون الدمنيامنعقدا وعدمة والدميوجو بهاذا ألقت المراقيد أورج الاحقطام أن السد أوالر جسل منى منعقد بالاشدائيل اعترض علههم فيذال فلناله إن العلاء قابعون الشارع في ذال يد لدل ما نقدل المناق المسائس النبو بةمن أنه صل الله عليه وسل أوجب على نفسه ما أياحه الامته وسوع علم سما أياحمه لنفسه باذن من ربه عزو حل اذا اهل أمنا ومبلى الله عليه وسلم على شريعته من يعده فلا ينبغي لاحد أى سترض عليه إذا تناقض كلامهم في أواب الفقه مع المحاد العلل والحد تقور سالعالمن (فصل) قرسان بعض مااطلات عليه من كتب الشريعة قبل وضي هذه العران الشرشية لتقتدي بأاخى فذالنا نطلب الاحاطة جاذوقا اذالعم فديخلف عن ساحيه و بعيب عنه يخلاف الموق ولعسل فاثلا يقول من أن اطلع صاحب هذه المراث على جسيماد وما العداون من الاحاديث والفقها من المذاهب في سَاراً فَعَا رَالارض مِي قَدُران ردِها كلها في م التي تَعْفِيفُ وشدد فاذا اطلَوعل الكنت التى طالعة اوحفظة اوشرحة اعلى مشاع لاسلام من الشريعة فر عاسيل واقتدى في مطالعة هذه الكتب الق أذ كرهان شاه الله قمال وكلها ترجع الى ثلاثة أقسام حفظ متون وشر علها ومطالعة لنفسى مومراجعة العلاء في المشكلات منها (القسم آلاول) فيذكر البكتب الني عفظتها ص ظهرقاب وعرضها على الملافين ذاك كناب المنهاج النووى وكناب الروش الإن القرى وعنصرال وضدة ال باب القضاء على الفائب وكتاب حمرا لجوامع في أصول الفق والدين وكتاب الفيداين بالثفي العمو وكتاب المنص المفتاح فالمعانى وآلسان وكثاف الفية العرافى فعرا لمديث وكتاب التوضع فبالضو الإن هشام وكذاب الساطنية في علم القراآت وغرد النسن الفنصرات والقسم الثاني ماشر حده على العلافقوات تعمدالله شرو وجمع هذالكتب على العداء رص الله عهم مرا راقرا وبعث وتعقبق حسب طائق وم راقي فقر أن أسرح المنهاج الشيخ خلال الدن الحلي على الاشساخ مع تصعيم ان قاضى جاون معطالعة شروسه الموحودة في مصرعشر مرات رقرات شربال وض على مؤافه سيدناو مولانا شج الأسلام ذكرا كاملاوقوات عليه عرائهم ألنه أيضاوشر والهجة الكيو وشرع الضرروشر التنقيم وشرح رسالة القشوى وشرح آداب المت وآداب الفضاءوش والبغارى الواف وشرحه الشيخ شمس الدين المؤوى وكتأب الفوت الدذرى والقطمة والتكملة الزركشي وقطعة السكي على المهاج وكثاب التوشيم لواد وشرحان الملقن على المنهاج والنفيه وشرح إن قاض شهبة الكبر والمصفر

وقرآن شرح آلوض على الشيخ شهاب لا ين الرماني وكنت أكنب هل على درس منها ذوائد تشرح الزوض رز والمداخلات رز وازدالمهمان و زواز دسرح المهسان با يؤذا بسنى كان الشيؤنة بجب من سوعية

غلوحدوكرومكر واسترزا بالناس وغيمة فهم والاسوام مضلاعن الشبها شوغرذاك من الكياث

وأحد وقال أبوحشفة ومالك مطالعة فحذه الكنب ويقول كياولا كتأنث زوائدا لكتب لماكنت أظن الماطالعت كتا فواحدام هذه الكتب ولماقر أت شربال وض على مؤلفه شيخ الأسلام ذكر ماكنت أطالع على جسع الموادال تيسرت ليذمن القراءة وتحر ترجيع عبارته من أصوف كلهاحتي أحطت علايا سول الكتاب التي اسقد منهاني الشرح كالمهمات والخادم وتسرح المهذب والقطعة والتكملة وشرحان فاضي شههة والرافعي المحكم والسطوالوسط والوحر وفثاوى القفال وفناوى الفاضي حسين وفناوي ان العلاس وفتاوي ألغزال وغيرذاك وكنت أنبه الشيزهل كل عبارة نقلهام واسفاط شئ منها وأطلعت على اننق يَّلَهُ ذَكُواتِهِ المِن زَبَادة الروض على الروضة والحال أنها مذكورة في الروضة في غيرانوا جاوا لحقها الشيئ بشرحه والطلعقه على مواضع كشرة ذكرانهامن أجماث الزركشي وغعره في الخادم والحال انهامن أقرآل الاصحاب فاصلهاني الشرح وقرآت شروح الفية ابن مالك كان المصنف والاحي والمصدوان أم فاسروا لمكودي وابن عقيل والاشعوق مرا راعلى الشيخ شهاب الدن الحسامي وغده وقرأت عليه شرح النوضيع للشيخ خالدوكناب المفنى وحواشيه وغيرذ للتوقرآت شرح ألفية العواق مرارا ففرات شرحها الواف على المتيخ شهاب الدين الرملي وشرحه السعارى على الشيخ أمن الدين الامام يحامع الغمرى م اختصرته وقرآت شرحها للبلال السيوطي وشرحها الشيززكر ياعلمه مرة واحدة وكذاك عاوم الحديث لاح وعنتصر النووى وقسرات شرح جم الحوامع الشيخ حلال الدين الحلى وحاشبته لابناك ، على النيخ فو رالدين الحلى وكنت أقر أالحاشية والشرح عليه على ظهر قلى اذان الكراس فالمت والشيزة رالان ماسل الحاشية وكان يتصب من سرعة حفظي اذاك وحسن مطالعتي وقرأت العصدومواشيه على الشيزعسد الحق الدنياطي وقرأت المطول وعنصره على الشيز العلامة ملاعلى يساب القرافة وحواشيه وقرأت شرح الشاطبية للمضاوي ولاين القامي وغرهماهل الشيزور الدين البارج وغيرموقرأت من كتب التفسير وموادها تفسيرالامام البغوي على شيخ الاسلام أأشيخ شهاب الدر الششعفي الحنبلي وقرأت الكشاف وحواشيه وتفسوا لبيضا وى وحاشيته لأخيخ بالال الدن المسوطي على شيزالا سلام ذكر مامي ة واحدة وكنت أطالع على ذلك قفسرا بن زهرة وتفسسرا بن هادل ونفسع الكواشي وتفاسع الواحدي الثلاثة وتفاسع الشيخ صدالمز مزالدمر بني الثلاثة وتفسسه الثعلي وتفسرا فلال السموملي المسمى بالدرا لمنشور وغيرذاك وتشآمن قرابق الحاشية الق وضعها بيجوالاسلام المذكورهلي تفسيرا لبيضاوى وقرأت شرح البغارى الشيخ شهاب الدين القسطلاني على مؤلفة المذكور وكنتأطالم عليه تفسيرا لقرآن المظيم لإحل ماني العناري من الآيات لاعرف مقالات المفسرين فيهيأ وأظالم عليه إيضاهر مواليفاري السافظ ابن جروشر حدالكرماني وشرحه العبني وشريعه العماوي وغعر ذلك وقرآن علمه شر حمي الامامالنو ويوشرحه الفاض صاض والقطعة القرشرحها الشوشهاب الدن المذكور على مسلوقو أن كتاب الاحوذى على شرح الترمذى لاى بكرين العرى الما لكي وكذلك قرأت عليه كتاب الشفاطقاضي عباض وكتاب الموآهب الدنية فالمنواغيرية وغيرذاك (القسم الثالث) قبماطالعته لنفسى وكنث أراج عرالا نساخي مشكلاته بعدقوا ، في على الاشه ما نوجه سع الكنيه المتقدمة كلهاطالعتشر حالروض نحوتحس عشرة مرة وطالعت كتاب الام الدمام الشافعي وضي الله عنه ثلاث مران وكنت أطأآم عليه استذرا كات الاسحاب وتقبيدا ثهم عليه في شروحهم وتعاليقهم وطالعت غتصرا لمزنى وشرحه الذى وضعه عليه شيج الاحلام زكريا كذا كذاص وطالعت مستدالامام الشأفعي رضي القدعنه مم ات والحاوي هم ة واحدة وطالعت كتاب المحل لاين بيزير في الحلاف الصالي، هو تلاثون علدا وكتاب الملل والعدل اوكتاب المعلى يختصر الجدلي الشيخ عي الدين بن العدوى وطالعت الحاوى الداوردي وهوعشر محلدات وكذاك الاحكام السلطانية لهم وأحدد وطااهت فسروعان المدادوكتأب الشامل لابن المصباغ وكتاب العدة لاي عصدا ليويني وكتاب الحيط والفسروف اهمة واحدة وطالعت الرافعي الكبعروا لصفعرمية واحدة وطالعت شرح المهذب النووي والقطعة السمكي

ثكر والحامة الناء (قصل)ولارمن نمة الحاعة في من المأموم بالا تفاق ونمة الامامية لاتحب بل هي مستعبة عندماك والشاذي الافراطعة وقال الوحنيفة انكان من خلفه نساءو حسث النسية وان كافوا وجالاف ال واستشفى الجعسة وعسرفة والعبدن فقال لابدمن لية الإمامة فيهذه الثلاثة على الاطسلاق وقال أحسد نمة الامامة شرط ومن دخسل في فرض الوقت فاقمت الجاعة فلمسله أن يقطعه وحدخل معالما عقالا تفاقوان في الدخول معهيرمن فعوقطع المسلاة فالشافس قولان أتصهماانه يصهوه والمشهور من ماك راحد وقال أو حنفة إفسل إوماأدركه المسوق

فمصدفي الماقي القنوت وقال ألوحشقة مايدركة المأموم من صلاة الامام أول مسلاله التشهدات وآخرسلاته في القراءة وقالمالك فيالمشهور مته مرآئم هاومن أحد روامتان ﴿ فصل ﴾ ومن دخل المعيد فوجسدامامسه قدفر غمن المسلاة فانكان المسدق غسره سرالناس كمه أن يستأنف فمحامة منداى حنيفة ومالك والشافعي وقال أخذلابكره اكامه الحاعة بمدا فاعتصال ومنسلي

موالامام فهوأول سسلاته

فعسلا وحكاعنسد الشافعي

استعبة أن يصلها معه عنداأشافع وحذاقال مااك الافيالمغرب فانسلي جاعة برادرك جاعة أتويفهل بمدالصلاة معهم الراجعين منذهب الشافعي نم وهو فهل أحدالا في الصيم والعصن وقال مالك من صلى في حاصة لابعسدومن مسلىمنفردا أعادفها لحاصة الاالمغرب وقال الاوزاجي الا الس والمفسر ب وقال أوحشف لانمسدالاالظهر والعشاء وقال المستبعيد الاالسيم والعصرواذا أعادفقرضم الاول على الراج من مذهب الشافي والثانية تطوعوهو قول أى منعة وأحد وصل الاوزاي والشعي أتهنأ جمعافرضه (الصل) واذا أحس الاعلم وأخلوه وواكم أوا والتشهد الاخرفهل ستسادا لتظاره أملاأشافى فولان أجمهما انه بسخب ويعقال أحدوقال أتوحشف ةومالك مكرموهيو قول الكافي واذا أحدث الامام فهسلة أن سنطف قال أوحنه فأوماك وأحد تعوالشافي تولان أعمهما الحواز واذاسا الامام وكانق المأمومن مسبوقون فقدموا من ديمهم العسلام يحول المستبالاتفاق وفي ضرا بحمة فيمتذهب الشافعي احتلال تصيروا شطراب نفل والاصم فيالرافي والروضسة المنع والعديرف شرح المهذب النووى الحواز وأمراعماده والعل عليه وتويؤى المآموم مقارقة الامامون عسرهد رارتبطل

طسه نعه خسن من وطالعت شرح مسلم النووى حسرهم ات وطالعت المهسمات والتعقمات علما مرتين وطالعث انقادم مي تين وتصفأ وطالعت القوت الذذرى والتوسط والفتراء مرة وإحدة وطالعت كناب العمدة لابن الملفن والعالة وسرح التنبيعة مية واحدة وطالعت تفسيرا فلالبن غو ثلا تن من وشرح المهاج الجلال الحلى تتوعشرهم أنوط العت فتم البارى على المفارى همة وشرح العيسي مرة وندء الكرمانى ثلاث مما ف وشرح السعراوى م تين والتنقيم الزركشي ثلاث ممات وطالعت شرح الفسطلانى ثلاث مرانوش ومسلم الفاضى عياض مرة والفارسي مرة وطالعت تفسوا لبغوى ثلاث مرات والخازن خس مرات وأبن عادل مرة والكواشي ثلاث مرات وتقسوان زهرة ومكي مرة واحدة وتفسيرا لحلال السيوطى المأثور نحوثلاث مهات وطالعت الكشاف يحواشيه نحوماشية الطبي وحاشة التفتازاني وحاشية ان المنع عليسه ثلاث هرات وعرفت جيم المراضع التي وافق علمها أهل الاعتزال وجعثهاني مؤه وطالعت على الحكشاف أبضا العسرلاي حيان وأعراب السمن واعراب المسفاقسى وطالعت تفسسرالبيضاوى معماشية المشجز ذكرنا عليه تلاث مرات وطالعت تفسسوان النفس المفدسي وهوماته علدوطااهت تفاسرالواحدى الثلاثة ونفاس وعبدالعز والدرين الثلاثة كالمنهامات وطالعت من كتب الحدوث مالاأحصى اعدداني هدذا الوقت من السائيد والاجاء كوطأ الامام مالك ومسندالامام أحدوم سانيدالامام أي حنيفة الثلاثة وكتاب الصاري وكتاب مسل وكذاب الدواود وكذاب الدمذى وكتاب النسائي وصيعان خزءة وصيع ابن حيان ومسند الامامسد ان صدالته الازدى ومستدعيد اللهن حيدوا لغيلانيات ومستدا لفردوس الكير وطالعت معاهيم الطراف الثلاثة وطالعت من الجوامع الاصول كتاب ان الاثر وحوامع النيخ حلال الدن السيوطي التلاثفوكتاب السنن الكرى البيهق ثم اختصرته اوقدقال ابن الصلاح بالتم كتآب في السينه أجع الددة مركنا المنا الكرى المبهق وكانه لونرك في سائر أفطار الارض حديثا الاوفدو صعد في كتابه انتهى وهو من اعظ ما صول الق استديث منها في المهين الاحادث في عدد الميزان كاسبق في الفصول وطالعت من كتب المفة ما والحوهري وكتاب النهاية لاين الاثروكتاب القاموس وكتاب تهدد وسالا مها. والفأت النووى ثلاث مرات وطالعت من كثب أسول الفقه والدين نحوسب عن مؤلفا وأحطت علىا باعليه أهل السنة والحاحة وعاعليه المعترة والقدر بة وأهل التطير من علاة المتصوفة المتقعلين فى الطر بق وطالعت من فتاوى المتفدمين والمناخر بنما لأأحدى استدا كفتاوى المقال وفتاوى القاض مسين وفشاوى الماوردى وفتاوى الفزالى وفتاوى ابن الحسداد وفتاوى أبن الصلاح وقتاوى ابن عبدالسلام وفتاوي السبكي وفتاوي الملقيني وكامن هاتين الاتبوتين محلدات وطالعت فتاوي شعناالشع ذكريا وشعناالشيزشهاب الدي وغسرذاك كفتاوي النهوي المكدي والصغري فناوي ابنالغوكآ توفشاوى ابنأى شريف وخسوذاك ثرجعنها كلهانى محلدياسيقاط المتداخل متهاوط المت من كنب ألفوا عدقوا عدا من صد السلام الكرى والصغرى وقواعد العلاق وقواعدا بن السمكي وقواعد الزركشي تماختصرتها أعنى الإخبرة وطالعت من كتب المسعر كثيرا كسعية ابن عشام وسرة الكلاه وسيرة ابن سيدالناس وسعرة الشيخ مجدالشاى وهي أحم كأب في السروط المت كتاب المعزات والمسائص السلال السيوطي مآختصرته وطالعت من كتب التصوف مالا احسى فصعدا الآن كالغوت لان طالب المكي والرعامة للسارت المحاسى ورسالة القشيري والاحدامالغير اليوجوارف المعارف الممروردى ورسالة النوراسدى احدال اهدوهي محلدان وكناب مزالنة لسيدى عد الغمرى وهوست محلفات وكثاب الفتومات المسكنة وهي عشر يحلدان ثما متصرته اوطالعت كتآب الملل والتحلولا بناسوم كذا كذامي وعرفت جسم العقائد العجمة والفاسدة ثروت الحدة ال مطالعة بفية كتب المذاهب الاربعسة فطالعيت من كتب المالكية التي عليها العسمل كتاب المدونة الكبري تم ختصرتها تمطالعت المعفرى وكثلب إين عرفة وأين رشد وكتاب شرح رساقة إي أب زيد النقاق والشيخ

حلال افسن من قاسم وطالعت شرح المختصر لبهرام والتناقي وغسره وابن الحاحب رد مسكلاتها ابن قاسم والشير مس ادين الفائي وأخا الشيخ ناصر ادين وأحطث علماعا عليسه الفتوي ف مدهمه وماانفرد به الامام، مات عربقية الأغد من مساقل الاستنباط وطالعت من كتب الحيفية شري رى وشرح عسم الصرين وشرح المكروف ارى كافى خان ومنظومة النسف وشرح الحدادة وتغريم أحاديثها الساقظ لزباني وكنت أداجه في مشكلاتها الشيز فوراك بن الطراء اسي والشيزشهان الدين بن الشابي والشيخ شهس الدين الغزى وغسرهم وطالعت من كتب الحنابلة شعر سوالخرقي وأس مط مامن الكتب وكنت أراجع في مشكلاتم اشيخ الاسلام الشدة عنى الحنه لي وشيخ الاسلام شهاب الفتوجى وغسرهما كل هدنده المطالعة كانت سني و من الله تعالىء مارك الله تعالَى في وفي فهسذا في هيذا الوقت من المكتب القيط العتواد من شيف في مطالون فحيامين الإقوان فلمأ تغيراي ن هذه الكنب و بقروه على وأما أسله أه بغور مقالعة وأن الله تعالى على على شي قدر وقد أخرني على المرسي رجه الله تعالى أنه قرأ في موج والمهة تلقائه ألف حمة وستن الف حمة هدا كالرمه في عنسه وذكرالشيخ بلالهاله يرالسبوطي رجه اللدتعاليان عهدين مرا لطبرى ماسسه الحمار فالموقه على أف وطل حواوغانسة أوطال انهى وقد كنت أطالم الجزء الكامل من شرح المهلب أوالمهسمات واكتساذ والدمعلى درمى فيالروخة في لية واحسدة وكآسفا اسأقراني بظن أنفي ثركت الاستغال المهل الكوني كشت لاأحضر دروس أتساحهم ومفولون لوان فلافادام على لاستغ ل العلم لكان من أعظم المفتدن في مصر الآن وكنث أحضر دروسهم في بعض الاو مات فلا أعيث ولا أد كلم ولا أستشكل سنة من المسائل الكوني أعرف المنقول فيا فطالم ماأخي مثل ماطاله تمر عدد والكتب ان أردت الاحاطة باقوال العلاكلهاوا خدنتمو بالعالمن إوانشرع فالجعبين الاحاديث الشريقة وتثريلها على م تبتى الشريعة المطهرة من تخفيف وتشد لم علامقول الإمام الشافي وغسره أن اعمال الم تعملهما على عالمن أولى من المماء أحدهما فاقول وبالله التيوفيق ومن الإحاد دث القراخ اختلفت العلماء رض الدتعالى عنه ومعناها حديث البيهق م فوعا خلق الله تعالى الما مطهور الا بنبسه شي وعديث البهق أيضاهن أبن مسعود رضى الشعنه أعصم وسول القدسلي القدعل عوسا يقول في النب ذعرة طبية وماطهود ثمق ضاصلى الدعليه وسلمه وصلى معسديث ابن حيان وغيره المامطهو ولاينبسه شئ الا علىطمه وتونهود يحه مهددت البيق مرفوعا الصعيدا الملب وشوءا لمسلخ ولوالى عث حى بحدالماء عاذا و حده فليسه جلد فاله خوفا لمدرثان الاولان عففان والحدرثان الآئم الهدوان النقدر على الماء الحالص أوالمتفروسراولو بطوح تمرأ وزيب فيه أن يتمه بالتراب فالمراد بالنبيذان فالالامام أوحنيفة حصة الوضوء بتعالمشار عمال عفر جال عد الفقاع كاأن المراديهمال سكروا حاح يقوله في حديث عسداته بن مسعود غرة طبية وما مطهورة انهم « ومن ذاك قواه صلى الله عليه وسفرق حديث مسل وغيره في الشاة المنه هلا آخذ تراهام القد بغنموه فانتفعم بهمم قواه صلى الشعليه وسلرف عديث المبهق من عبدالله ين حكم أنه قال كتب المناوسول الله الاول فيه القفيف على من استاج الى مثل ذلك الحلديقر منه إن الشاة كانت لمهونة ، وهي من الفقراء معاسالهاهية فوسع الحديثان الىمرتبتي المزانس تعفيف وتشديده ومن ذال قوله في القعليه وسلمي مديث البيهني ادفنوا الاظفار والدم والشعرفانه ميته مع حديث البهني أيضا م قوعالا إس عسل المبقة اذاد بعر ولا مآس بشعرها وصوفها وقرونيا اذاغسل مالما في المدث الاول غياسة التعران على الملدالمدوغ وفي الحديث الثانى أنه متنسس طهر بفسله بالماءو به فال الحسن واحتيه صديث مسلمف ذباغ الربر والجوس من قوله صلى المدعليه وسلم ف حلد د المعهم د باغه مله وره

أوحنيفسه وماك تبطل (فصل) واتفقواعل أثماذا أتصلت الصفوف وليبكن سماطريق أويمردم الائتمام واختلفوا فماادا كان بن الامام والمأمر مني أوطر مؤفقالمالثوالشافه يمحروقال أبوحنيفة لايصم وأوصل في بنته بصلاة الامام فيالمحدوهناك حائلءنه رؤية الصفوف كال مألك والمشانعي وأحدلا يصمروقال أوحنيفة فيالشهورهنه بمو أفصل) والفقواعلى جوار أقشدأه المتنفل بالمفترش واختلفها فياقتد أبالمفترض بالمنتفسل فقال أوحنيفة ومالك وأحدلا يعوزقا لواولا بعلى فرضاخاف من معلى فرضا آخرا وفال الشافعي يجوز (قصل) والاقتدامالصي المرى فراجمه معير قطما عنبد الشافي خلافا قثلاثة حبث قالوالا يصيرانا فتداءبه فالفرض واختلفت الروامة عنهم فالنقل والراجع من قولى أشافعي محذالا قسداسه فالجمة والبالغ أولى الامامة من العمق بالإضلاف والاقتدا. بالمد صحيح في غيرا لحمة من غدكراهة وكرد ألوحنه فقاماما العدوامامة الاعي صعهة بالاتفاق غرمكر وهذالأعند ابنسرين وهمل هوأولىمن البصرنس الشافي على أنهم سوامرةال أوسنيفة السمر أولى واختاره الشعرازي من الناقعية وجماعة وتكره أمامة من لا يعرف أبو معند السبيلانة وقال أحبسه

الشأفع مع المكرآهسة وقال ماالدان كان فسقه بغرتاو عل لاتصرامامته وبسدالسلاة من سلى خلقه وان كان متأويل أعادمادا مفالوةتوهسن أحسدروابتان أشهرهما لاتصرولاتصوامامة المرأة بالرجال فالفرائض بالاتفاق واختلفوا فيجواز امامتها مهمق صلاة التراويح خامسة عاد ذاك أحسد بشرط أن تكون مثأخرة ومنعه الماقون ( قصل ) وأختلفوا فالاول بألامامة هبل هوالافقه أو الاثرافقال أبوحشقة ومالك والشافير الافقه أأدى يعسن القاقعة أولى وقال أحدالا قرأ الذى يحسسن جيم الفرآن وبعلم أحكام المسلاة أولى واختلفوا فيصلاة الاي وهو الذىلاحسن المائحة بالقارئ فقال أوحشفة تنظل سلاتهما وقالمالك واجدتنطل صلاة الفارئ وحده وقال الشافعي سلاة الاوبالجاعة عممة وفيمسلاة القارئ فسولان أصهما الطلان ولانصور السلاة خاف محدث الاتفاق فانارسها عاله ست ملاته فيضوأ لممقصندالما فهرواحد وأماني الجعة فانترا لعدد معره معتصلاة منخلفه على الراجع منمذهب الشافي ووال أبوضفة وأحدتنظل صلاة من خلف المعدث بكل حال وقال مالك ان كان الامام ناسا بعدث نفسه فصلاة سنخلفه صيمة أرطلنا بطلت (قصسل) تصع

فنهل الشعر الذي على الملاقع سمل الحدث الأول على أهل الرفاهمة الذين لا عمت احرب اليعشسان ذاك وعبهل الثاني على المتاجن الحمثه من ذوى الحاجة نظيرما تقدم في شعر المنقفر حرا لحدثان في شعرالمت اليمرتني المزأن فالقفيف والتشديده ومن ذائ قوله صلى القعلموسا فمنرا لادهان عانى عطم العاج كارواه مسلم وغمره عن ان عباس قال مي رسول الله سلى الله على وسلم عن ال ذى اب من السياع مرحديث البيع عن قوبان قال أمرى رسول الله صلى اعد عليه وساران شرى لفاطمة قلادة من مصف وسوار بن من عامروم حديث البيع أيضاعن أنس كان دسول المصلى الله عليه وسلم عدم مالهاج فن الحدث الاول منع أستعمال عظم الفيل وفي الحديث الثاني ومامعه حواز استعماله فهمل الاول على الذين بعدون عُسره أوعلى استعماله فعافيه رطو مدو بعمل الثاني على أهل الحاسة المه المسور أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أني عزادة من من ادة المشير كان فاسق أصحابه منه او حديث السهق من باركنانغزوا معروسول الله صلى الدعليه وسلم فتصديب من كل آنية المشركين وأسقيتهم وأستشع مافلا بعاب علىنامع حدوث المبهق حن عائشة رضى القدصة أن رسول القدسل الأوعلمو ساركان نهى من الشر ب من أوانى النصارى وفي رواية الشيف أن أما تعليمة قال بارسول الله المارض أهل كتاب أفناعل فيآ نتهم فقال صلى الله علمه وساران وحدتم غعرآ نتهم فلانا كلوافها واندار تحدوا غره الماغساوها وكلوا فهافغ الشق الاول التنف ف و ف حدث عائشة التشديد فقط و ف حد مث أن تعلمة التشديد من وحه والففيف من وجه فالتشده في حق من وجد غير آنه تهم والففيف في مق من الم محدة وها كاترى فرحم الام اليص تنق المعران لكن في حديث أن داودما على إن الامروق حيث على بسياسة آفيتهم فلشامل و ومن ذاك عديث البجق م فوعالاوضوبلن إيذ كرامم القاتعالى عليه مع حديثه أيضاان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال انه لاتم صلاة الحدكم سي يسبخ الوضود كالمر الله تعالى اه والمراد مفولة كالمراشةعال يمقى في الفرآن وليس قصا أمراشة على النسمية على الوضوء فني الحديث الاول التسديدين العمة أوالكال وفالثال القفيف فرجم الحديث الىم تنتي المزان كاسياتي يسطه في الجمورن أقوال المجتهدين و ومن ذاك قوله صنى المعلمة وسل في حديث البهق من قوضا فليتمضمض واستنشق محديث مسلوم أوعاء شرمن لفطرة وعدمنه أالمه مضة والاستنشاق فالحديث الاول مشدد لمافيه من صيغة الامروا لحديث الثانى مخفف فرجع الامراني هرتبتي الميزان ه ومن ذلك حديث ابن عباس الذى وواء البيهق أن ابن عباس كان اذا فوضاً فيض فيضدة مرماء ثم فففورد و فسور وا وأسب وأذنيه ترشول هكذا كانوسول القصلي الدعليه وسلمة وضأمع حديثه أيضا باسناد صحيع عن عبدالله ان زهان رسول الله سلى الله عليه وسلم كان باخذ لاذ فيهما مقلاف الماء الذي أخذ مل أسهو كان ان حر اذاذ تأبسداسعه فاشاءله عرجه أأذنيه فالحديث الاول فيه تخفيف والحسديث الثانى وفعل اين جرفهما تشمد فرحم الامهالي مرتبي الميزان ومن ذاك حديث البهق عن المنذرا أهم على رسول المصلى الكحليه وسل فسله عليه وهو يتوضأ فلرردعليه صلى الكحليه وسلم السلام فاخذهما قرب وهابعد فلمافوغ سلى المدعليه وسلمن وضوته فال الفاء تعنى أث ارد عليث لا الى كرهت ان أذ كراسم الله تعالى الاعلى طهارة مع حديث مسلم عن عائشة قالت كان رسول القد صلى القرعليه وسلم ف كالقد تعالى على كل احدائه فالحدث الإولىمشدد والثاني عفف قصيل الاول على أهدل الكال في الادب والثاني على من دونهم فرجم الاحم فيهسماالى حم تعتى المزان ومن ذاك حديث المفارى وغره ان رسول الدسلى الله عليه ومسلم بالقاعمام حديث البيهق أن رسول القصلي الشعليه وسلاكان يبول وهومالس وقال لعمر ابنا الطاب رضى المعتمه لا تبل والداد العرائد العددي مات والاول فيه تحفيف فعله صلى المدعلية وسلم لبيان الجواز والحديثان الآشوان فيهما تشديد بالنظر خال أعل كالى الادب والحياء ومل غرهم ارجع الام الدم ابي المران ومن ذاك مديث الشعين م فوعامن استمر فليوثر وحديث البيهق

اذااستيمراحدكم فلستميوثلاثاموحدثه أبضامن استمير فليوتومن فعل فقداحسن ومن لافلاء فالحد شان الاولان فيهما تشده وألحدث الثالث فسه تعضف فرحت الاعاد بث اليم تنق المعال لوقرية فيالحسد بشالمثالث على مايكون من الوتر بعد ثلاث فهورا حرالي حي ثمة التش وكذالت رواية انهصل المعلمه وساردال وتقوقال ائتني مححره وتشديد بالنسبة أن إيثمت هذوال بادة وم ذلك الاستنساء التراب لشت فعمي عن رسول المدسلي الدعليه وسيل واعباجا عن الع مهم منعه فشدد ويعضهم حوزه ففف هومن ذات حديث السهق وغيره مي فوعا العينان مه فمن نام فلمتون أمرحديث السهر عن حديقة ن المان ان رسول الدسل الله عليه وسل زخلفه وهوحالس تخفق رأسمه فقال بارسول اللموحب على وضوءقال لاحتي قض فالاولهام فينقض وضوءالنائم ولوحالسامقكنا والثاني فمعدم نقص وضوه من فامحالسا وعلسه والأول على حال الاكارمن أهل الدين والورع و يحسمل الثاني على حال غرهم فرجع الامي الي بديدومن ذاك تفسيره صلى الله عليه وسيار قوله تعالى أولامستم النساء بغر الج أعيقو فلما مرادق قبلت أولست موحديث عائشة الدرسول المسلى المعطيه وسلم كان يقبل ماته تريخ بالصلاة وليتوسأ فآلحديث الاول بشعرالي نقض الوضوء السروالتقييل والثاني مريح ق عدم النقض فصمل النقض على حال من اجعال الربدو عدم النقض على من مان أدبه قرحم تَعَى المَرْانِ على قداس ما قاله العلماني نظيره من قبلة الصائم وكذلك الحكر في الملوس ومن اسلى المعليه وسلم فحديث السهق وغعرهم فوعالذامس أحدكمذكره فلمتوضأ وفي روامة فلا ي بدون أوفي رواية له من مس فرحه فلا بعسلى حتى بدون أوفي رواية السيه في أعداهم أخمست ورحها فلتتوضأ موحد مث طلق بن عدى الدرسول الله صلى الشعلنه وسل قال له حين سأله عن مس ذكره لانضعة منلا فالحديث الاول بطرقه مشدد محول على حال الاكار وحسديث طاق محفف محول غره مد لسل كون طلق كان راعمالا بل قوم وقد كان على را العطالب رضي المعصمة مقول ستذكى أمأذني فوحم الاص الىص تني الميزان، ومن ذلك عديث الممهي وغيره اندسول الدعلموسل احتم فصلي ولم يتوضأ موحديث البيهق م فوعا ذاؤاه أحد لمف صلاته أوقلس فلشوشأ ثم لسن على مامضى من مسالاته مالم يتكلمها لاول عفق والثاني مسهدو كذاك القول في حديث الفهقهة في الصسلاة الذي ووه السيهق من ان أعيى وقع في حقرة والنبي صبلي الله عليه وسيا لا فضفانا طوائف من العصابة فأحم النبي صلى القنعلية وسلم من فضالاً أن بعيد الوضوء والمسلاة موقول فقهاءالمدينة وغرحهم بالصابة انديسدا لصلاقدوت الوضوء هو واحمرالى مرتبتي الميران بهومن او وضى الله عنه في حدوث مسلم ان وسول البسل الدعليه وسلم مل الصاوات وم فقرمك وضويوا حدوقى وانقاليهن المصلى عس صاوات وضوءوا حدمه حديث المعارى وغره عن أنس رضى الله عنه ان رسول الله صلى الله على وسلم كان يتوضأ عند كل صلاة وكان أحد الكفية الوضوسالم فالحديثان الاولان فيهما الففيف والحديث الثالث فيه التشديد لمن تبعه مسل الشعليه وسلم على مثل ذلك فوجع الأمم الى مم ثلثي المعران ، ومن ذلك قول ابن عباس رضي الله عنهما من قرك المصهضة والاستنشاف في غسل الجنابة أعاد المسلاة مع قول الحسن لا معيد فالاثر الأول مشدد والثاني ومن ذاك حسد بث الشخين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يغتسل هو وعائشة من اناه همن الحناية فالت فكان بدأ قبل وفي رواية تختلف أهدينا فيمم حديث الميهن وقال رجاله ثفات ان رسول الكمالي الله عليه وسلم نهى أن تفتسل المراة مغمسل طهور الرجل أو يعتسل الرجل بغضل طهو دالموأه فالحديث الأول يعلى الفغيف والحمديث الثاني يعطى التشديد فرجع الامرالي حرتنق المنزان وكذال قول عسدانتهن سرحس وضى انقصنسه تنوضأ المرآة وتعتسل من فضل فسل الرجل وطهوره ولاعكس فهو يرجع الحالة شديدوا لتنفيف ومن ذاله مديث مسؤان وسولالله

صلاة القام خلف الفاعد عندان حنيفة والشاقي وعنمات روابنان وفالأحد مساونخلفه تعوداو يحوز الراكعه الساحسدان مأغا بالمومي الحالوكوع والسعود عندالشافعي وأحدوقال أم حنمقة ومالك لا يحوز افصل عالمالك والشافي وأحد شغرالامام أن يقوم بعدالقراع من الأقامة حق تعدل الصفوف وقال أوحسفة اذا قال المدنين الاعامة عي على المسلاة قام و تعدمن خلفه فاذا قال فد قامت الصلاة مكرالاماموأ ممفاذاأتم الاقامة أخذالامام في الغراءة (فصل) ويتفالها الواحد سرعن الامام فاو وأصاهن دساره ولايكن عن عنهآخ لرسطل سلاته عند الثلاثة وقال أحد تبطل وحكم عن ابن المسد "أنه قال دقف المآموم عن بسار الامام وقال المضى بفف شلفه الى أن يركع فاذاحا آخ والاوقف عسن عينه اذاركم فانحضر وحلان سفاخلفه بالاتفاق وحكي عن أن مسعودان الامام بقف ينهم ماولوحضر صيبان مع الرحال قذهب الشافعي اته مقف الرحال في الصف الأول مالمسان حلفه ... م ومن أحصابه من قال بقف بن عل رحلان سي لمعلم بشندها المسلاة وهوقولمالك ولو حشبر نساءوقفسين خلف الصدان ولووقفت أمرأتني الصف الاول بن الرجال لم تبطل سلاة واحدمهم بالاتفاق وحكى عن أبي حنيفه أنهقال تبطل صلاة من على

تبطل صلاتها (افصل) ومسنوقف من المتفدم بنحاف الصف منفردا أجزأنه سلاته عتسد الثلاثة موالكراهة وقال أحد تعطل سلاتمان وكع الامام ومورحده وقال الضير لاسلاة لمن صلى خات الصف وحده ﴿ قصل ﴾ اذا تقدم المأموم على امامه في الموقف يطلت صلاته عندأى سنفة وأحد وقال مالك مسلانه معصمة والشافى قولان الحديدال أج منهماالطلان وارتفاع المأموم على امامه وحكسه مكر ومالاتفاق الالحاحمة فينتف منسدالشافي (افصل) واذاكانت الحاصه فالمصدفلااعتبار بالشاهدة ولاباتصال الصفوف عنمد الشافي وانماء متسع العسلم بسلاة الامام وانتم حت الماعة مرانسعدوان كان الامام في مسوم م آخرفات اتصات المسفوف عنف السمدةالسلاة بعصة وان كان أبن المسقن فعسل فريب وهوتلثمائةذراع فادونها وعلوا يصلاة الأمامقالرجم أن صلاتهم سمعة وقالماأت اذاصلي فيداره بصلاة الامام وهوفي المصدوكان يسمع التكبره حالاقتداء الان ملاة أخمة فإتهالا تمير الاق الحامع ورحامه المتصلة به وقال أوسيفة بصم الافتسدامق الجعة وغيرها وقال عطاءفيه الاعتبار بالعاريسلاة الامام دونالشاهدة وعدما فاثل

وحكيذات عن الفيي والحسن

سلى الله عليه وسيل كان وفقي للحناية قبل أن منام ونارة بتوضأ ثم منام موحد مث السهر عن عادشة رضم القدعنها اناالنوصل الدعليه وسلم كان ينام وهو حنب ولاعس ما قعتسمل أنه لاعس ماء أسلا وبحقل أفلاعس ماملف فالحديث الاول مشدد والثاني مخفف وومن ذلك مدوث السهر عن عمار ان اسر قال أمر ني رسول الله صلى الله عليه وسلم في التجيع سير الوجه والكفن وفي روادة آخري أن رسول القسط التدهله ومله فال الممارحن سأله عن التجميعدان كان عَمْ في التراب اغا كان مكف ل هكذا م ضرب بيديد الأرض تم نفخ فه-ماثم مسعومه وكفيه تمل بحاوزا لكوع مرحد بث البيه وأمضااته مو مده الى المرفقين فأعديث الأول يخفف والثاني مشدد وهو أولى اذ القساس ان دكون الدل من الشيء في صورته فرجع الامم الح التشديد والفغيف و ومن ذلك حديث الشيف الدرسول الله على السعلسه وسارار سل جاعة من المعاية في طلب قلادة لعائشة كانت فقلتها فادركتهم الصلاة فصلوا بغير وضوء فلماأتوا الني صلى المدعليه وساروشكواذاك البه لم ينكر علهم ملى الله عليه موسار معديث المهن وغرولا غبل الله تعالى صلاة مفرطه ورفكا أنه صلى الشعلم وسل إ وذكر علمهم ون صاوا لحرمة الوقت فكذاك غرهماذاعدمالماء والثراب فالحديث الاول عفف فالم الطهازة مشدف أمرالسلاة والحديث الثاني مشددني أمر الطهارة ولكل منهما وجه قرحم الامرالي عرقتي المزان وونذاك حديث البهق أن رسول المصلى المعليه وسفرة اللابق المتهم المتوسسة ن وكروذ المعلى وابن عران ال معسلانان صاس بحسماعة من العصابة وهومتهم وبه فالسعيدين حير والحسين وهطابوال هرى آلول ومامعه فيه تشديدوالآثار بعده فيها التنفيف فرجم الام الي مُرتبق المعران . ومن ذلك حدث أديداودني المراسسل أثارسول القصلي اللهعليه وسرآغة سل فرآى لمفه على منكيه لرمسيها لمأما خذخصة من شعروا سه فعصرها على منكبه عمسم بديد على ذلك المكان وحديث البيهي أن وسول الشسل الدعليه وسلم مسعرداسه بفضل ماءكان فيد ممرحديث عطاءهن ابن عباس رضى الله عنهما أن رسول الله سلى الله عليه وسلم كان بأخذ الكل عضوما وجديد افالا ول فيسه تتخفف والثاني فيه تشديد ويحقل أن الماهاني عصره صلى القصليه وسلمن شعره كان من ماء الفسلة الثانية أو الثالثة فرحعت المرتدتان مذاالاحقال الىواحدة هومن ذائ حديث سلوم قوعااذ اولة الكلب في الاالحديم فلرقه ترابغسه سبعمات احداهن بالتراب وبه كانت واكشفوان عباس والوهر مرة بفتون الناس مع حديث أليهق فاغساوه ثلاثا أوخسا أوسيعا بالاول مشددوالثانى مخفف فعيمة للاول على القادر على السمو بعمل الثانى على العاجز عنها ، ومن ذلك حديث مالله وغيره م فوعا ان الحرة ليست بنبس وقدل وأشفرن القدعنهارأيت وسول القصل الشعلبه وسلوبتو ضأ مفضلها مرقول أي هر مرة رضي الله عنه مفسل الإناس الحركا معسل من الكلب وفي رواية عنه أذا ولفأ أخر في الانآء غسل مَ ة أوم تن بعد [الهمراقيفا لحدث الأول فعه التحقيف ومقابه من قول أبي هو مرة رضي القدعنه فعه التشديد ان كان أو هر رة رأى في ذائه شياعن النبي صلى الله عليه وسام فرجم الاحم الى م تبنى المزان ، ومن ذال حديث المبهة م فوعاما أكل لجه فسلاما سيستوره وفي دواجة له أيضا لاما س سول ما أكل العه مع الإماديث المهة . تعطى التباسة فيسائر أبواب الحسوانات فالاول يخفف والاحاديث مقابله مشددة فرحم الاحري ذاك الى مرتنق المغران مومن ذاك حديث المأمطه ورلايق مشي وفي دواية الماطهو وكله لأيفسه شريرواه البيهق وغبره ثمقال وهومخصوص فالإجاءان ماتغر بالنساسة فهوغيس قلملاكان أوكثوا فرحرا لحدمث قبل الأجاع وألاحاع النام تبني المزان ومن ذاك حديث مسلوعوه ان رسول القصلي المتعلم وير جعل لمنامح أخف ثلاثة أيام ولياليهن السافر وموما ولينة أغير الحديث بجميع طرقه مع حديث المبهيج رضى الشتمالى عنه عن مر عه وال حول لناومول الله صلى الله عليه وسلم الاتاولوا سترد تدار ادنى منى اسع على المفين وفي رواية له وام الله لومفني السائل في مسئلته المعلم العساوق رواية اليهن عن أي عمآرة رضى الله تعالى عنه قال قلت ارسول الله أصحوعلى الخضين قال فيوفقلت بوماقال ويومن فقلت

المورعة

آبىر بيعة آنه آراد سفرا فصلى جهز كفتين في مستزله وفيهسم

الاسودرغار واحدمن اعمار

(ماب صلاة الماقر) به من قال وثلاثة قلت ارسول الله وثلاثة قال نع وماء الله وفي و امة قال نع وما ششت وفي وامة قال نه اتفقوا عبيل حوازالقم وتي عدسما غرقال صلى التبعليه وسرتعيماه الله فديث مسلم وغروفيه تشديد وحديث المبهق محيسر فيالسفر واختلفواهال هو به تحفقات و يصوحل الاول على مال الاكامر والثاني على مال غير همرو بالعكس من مير رخصة أوعز عمة فقال أم حاة الادان وضعقها بفصل الطاعات أوالمعاصى فرحرالا مرافي مرتنى المران وومن ذاك حددث حنيفة هوعزعة وشددقية بمحو رخبي اللفحنسه اذا تتخوق الخضاوئه بومثه المناسن مواضعا الوضوء فالاغسم عا وقال مالك والشافعي وأحد ورى امسوعلى الخفن ما تعلقا بالقسدم وان تقر فاوقال كذلك كانت خفاف المهاء من والانصار هو رخصة في السفر الحالا مشققة فقيل معرفيه تشده وقول الثوري فيه فغضف ولرأحد في ذلك شيأ عن رسول التوسيل وسكر عن داود أنه لا محوز الا الله علمه وسؤالا ماورد في حراله رم الذي لو يحمد المعلن ووجد الخفين من أهر مصلى المه عليه وسؤاله رم فيسفروا حسومته أبضاانه أنه بقطعهما أسفل من الكعب ترفان في ذلك دلالة على أنها ثانبها ذار بغط حسم القيدم فلسر هو عنف يختص الموف ولا يعوزا لقصر يحو زالم وعلمه قو حم الأمر في ذاك الي هر تدي المزان مومن ذاك حديث الشمين عسل الجعة واتحد فيسفر المصمة ولاالفرخص على على محتل وحديث الفارى اذا عادا عد كرا جعه فليغتسل مع حديث السهن مرفوعا من نوضا وم رخص السفر تعال عندماك الجعة فهاونجيت وتعيزي عن الفر مضة ومن اغتسل فالعسيل أفضل فالاول فيه التشديد والثباتي فيه والشافعي وأحمد وقال أمو الخفضف وحل مضهسم الاول على من كانت راغمته نؤذى الناس والثاني على من ليس أوراغمة كرمة مشفة بعو نذاك (فصل) ولا صور القصر الا فرجع الاحمالي عم تبني المعزان قال بعضهم وانماخص مسلى القحليه وسسل وجوب القسل بالممثل لاته هو في مسرة من سائن سعالا تقال افذى تظهرمته الصبتان افذي يؤذى الناس أو مضعف جسيده بأرتكاب المعاصي ومن شأن المفسل أن رول القذرورنعش المدن فلذاك أم معاضتني ، ومن ذاك مديث السهق وضره في الحائض اصنعواكل وذاك ومان أونوم رايلة سنة عشر فرمضا أربعة بردعت شئ الاالجساء مع حديث عائشة أنه صلى القد عليه وصله كان لا يباشرا لحائض الا من و راءا لثوب أوالا زار الشافع ومالك وأحد وقال رواءالسيق والأول فيه الفقيف والثائي فيه التشده وجل معفى العلاء الاول عز من عقار الدوالثاني أبوحنيمة لاتقصرني أقلمن حلى من لوعك أو به فوسما الاحرالي حرقت الموان وحن ذلك قول ابن عبر وغروفي المستعاضة أثوا تفتسل تلأث مراحل أربعة وعشرون من الفله الحالفلهذ وفي روادة عن عائدة رضي الله صها تعتسل عن إلى و مفسلا واحدام وقول على وان فرمضارة البالاو زاجي تغصر عماس رضي الله عنهما تتوضأ المستماضة عندتل صلاة وكانت أمحسة منت حش تفقسل عندكل صلاة في مسعرة يوم وقال دا ود يجوز من قبل نفسها الامام رسول القدسل الله عليه وسايفهم من عفق ومشدد فرحم الامرالي من تدي المزان القصرفي ألو دل المفر وقصم ﴿ فصل في أمثلة م تعنى المزان من الأخسار والآثار من كتاب الصلاة الى الركاة ﴾ وأذاكان السفرمسرة تلاثة ه فنذاك حسديث المبهق عن ان صاص رضي الله عنه سما في اما مه سر بل بالنبي سلي الله عليه وسلي أن أناءنالقصر قسه أفغسل حرول صلى رسول الله صلى الشعليه وسل العشاء عن غاب الشفق وأنه سل مدق ألد ذا لثانية عن مفي بالاتفان فانأتم مازعنسد للث الحيل الأول وقال الوقت عامن هذين بعنى مابين مغيب الشفق اليثلث الاول مرحد بث ان عماس الثلاثة وفال أبوحنيفة لايحرز إيصاوةت العشاءالي الفيرة الحديث الاول فيه التشديد لاجامه نو وبوالوقت عضى التلث الاول من وهوقول سفن أسمالك الليل وفي الثاني التففي لتاخوه الى طاوع الفسوة وحوالا حراكي حرتدي المنزان وكذاك الفول في أحاد مث (فصل) والإبحور القصرالا بل بالنى سلى الدعليه وسلم في صلاة العصر والصبح وقوله فيها الوقت ابين هذين مع قوله عليه بعدمفارقة شأت البلدسند السسلام في العصروف العصر مالم تفسوب الشمس ومع قوله في المعجمام تطلع الشمس قر حسم الامراك أي منفة والشافي وأحد مرتبق المدنان ۾ ومن ذاك قواه صلى المعليه وساء لايؤذن الامتوشة او قبل اله من قول أبي هر يرةم وعن مالك ووادتان احداهم عائشة اندسول المصل المعطمه وسلمكان فدكرالقعلى الميانه ومع قول اراهم الضعي كافوا اله مفارق بنمان طهده ولا لابرون اساآن يؤذن الرجل على غبرطهر وفيروادة وضومها غددث الاول متسددوا لشأني وماممسه يعاذبه عنمينيه ولاعن مخفف فرجع الاص الى مرتبتي المزان بهومن ذاك حديث السهتي المرسول الله صلى القعليه وسطرة ال سارهمسهشي والثانسة سنآذن فهويقت وفيرواية اغليقم منآذن موسندنه أيضلق قصسة سدسمشر وعبة الإذان أن أن مكون من المصعل ثلاثة عبداللهن زهد كالبارسول الله أرى الرؤوا منى في كمفه الادان و دود ندال فقال رسول المصدل الله أميال وسكىعن الحسرث ن

علىه وسلوفاقم أنت فغ الحديث الأول تشديدون الثانى تخفيف فرجم الامرالي مرتبي المعزان وومن

فالشحديث مسلم وغيره أن وسول القدصلي القمعليه وسلم حمرين الأذان والاقامة لكل صلاء أسلة المزدافة

ذاخوبنها والريقصرحي مخل البلوان وبالسلالا يقضر حتى يدخل النهار (فصل) وإذااقتدى المسافر عقم فيمر من مسالا تعلومه الاتمام تعلافالمالك حث قال اذاأدوك من صلاة المقم قدر ركعة اسمالاتمام والافلاوقال امصق بن راهو به بحور الساقر القصرخلف المقم ومنصل الجمة فاقتدى بدمسافر بنوى الظهرقصر الزمه الاتماملات سلاءا لمعة صلاءمقم هذاهو الراجع من مذهب الثافي (فصل) والملاح اداساق فسقنة فيها أعله وماله فقد تصالشانى حلى أناءالفسر وهومذهب أيستبغة وماك وفال أحدالا بقصر وكذات المكارى الذي يسافسر دائما فالأحدلا بترخس والثلاثة مل أند ترخين فيقصرو بقطر (فسل) ولايكرمان يقضر الننفل فالمفرمندان حشقة ومالك والشافع وأحد وجماهرا لملاسوا مالرواتب وغرهأوا يرذك حاعةمتهم ان جيرتك ذاكمتيه ق المصين وأنه أنكر ذاك علىمن رآه بفعله ( فصل) ولويوى المسافرا فامه أرسة أيام غبر نوي الدخول واللروج سارمقها عندماك والشافس وفال أوحنيفة اذاؤى الماسة خسة عشروما صارمقما وانتوى قلقلا

وصنان صاس لسحة

عشر بهماوعن أحدرواية

أتمان فرى المامة مدة يقعل

مع مديث مسلم أنضاأ تفصلاهما فأذان واحدوا قامتان ومع حديث أن داود أتفصل القنطلة وسلمسل المذب المناماتامة واحدة لكل صلاة واردناه في الأولى وفي وابة وليناه في واحدة منه سماقال المبهق وهيأه مواذ وامات عن ان عمرة الحديث الأول وما وافقه فيها انتسد هومقايه فيسه التنفيف فرجع الأمر في ذلك الحمر تدي المسمران ، ومن ذلك حدمث السهيق عن عادَّتْ ورضي الله عنها أنها كانت تروُّدُنّ للنساء تقيمه ووادة أنها كانت تصلى بغرافامة فالروادة الاولى مشددة والانوى يخففه فرجم الأص اليامر تبتر المران وومر ذلك حديث المهرج فوعاوقيل انهمن قول اين عمرانه يؤذن الصحولي السيفر دون غيرهامن الساوات فانه يقيم أهاقفط معماصومن الأحاديث في الاذان في السفو السبآعة والمنفرد فالمد بن الأول أوالا تر مخفف والثاني مشدد قرب مالأص فيه الدم قبق المعزان ، ومن ذاك مديث الشعف أهر بلال أن شفع الاذان وعير الاقامة موحديث السهق ان دسول أقد صلى الله عليه وسلة قال لانى عسد ورة حين علمه الآذان والاقامة الاذان والآقامة مثني مثني ويعضهم حل قوله مثني على قوله قد فأمث الصلاة فقط فالاول فيه قففيف فيصفة الاقامة والثاني فيه تشيديده وآماقه لبالبعض المذكور فضه تشدير فيلفظ قدةامت الصلاة فقط فيرجع الإمراضه أعضا اليحي تدي المزان وومن ذاك عديث الممهق وغيره أن رسول اللهصلي الشعليمه وسلم كان اذا فام الى الصلاة رفع بديه التكسر شوضع بده المبي هل بساره على سدره مع قول على رضى الله عنه إن السنة وضع الكف على الكف تحت السرة فالأول مشددمن حست كون حراعاتهماوهما تعت المسدرات في من حراعاتهما تعت السرة عداس أن البد تثفل وتعزل وتعفيل أن بكون على رض الله تعالى عند عراى أحدى العمامة تحث السرة حن ثقلت نظر إنهم وضموها تعت السرة انتذاه والحال انهموضعوها تعت الصدر أولا ومن ذاك قوله صلى المعليه وساف مديث الشيغين السيء مسلاته وهوخلاد بزرافع الزرق اذا فاث الى الصلاة فكر تم أقر أعمانهم مطأمن الفرآن مع حديث المبهق وغروعن أي هررة قال أحرف وسول الشعسلي المدعليه وسلمأن أنادى لاصلاة الايفاقعة المسكتاب فأزاد فالاول عفف والثانى مشددوما تماسوم تفق عليه لاحد الحديثين فرجع الاحمال حرابتي المرانء ومنذال حديث مسلم وغروص فوهالآ ملاة النام بقرأام الفرآن فصاعدا مدروا مذافر أبام القرآن أي فقط فالاول مشدد وألثاني مخفف فرحوا لاحراف مرتبي المزان ومن ذلك حديث الشعن عن أنب رغي القدعنه قال صلت خاف النه رسل القدعليه وسلوراني مكروهم وعقان رضي اللصنهم فكافؤا يستقصون الحداثدرب المالمن لايذكر ون يسم الثدالرحن الرجيم لافأول قراءة ولافآ غرهاوفي وابقالت عنوس أنس أدضافل أحمرة حسدا منهر بقرأ بسمانه الرحن الرحم وفي رواية المن حسان والنساق فلم أحمرا حسدامهم عيهر نسم القدالر حن الرحم وغسرذال من الاماديث مع حديث المضارى وغروعن أنس اله قال كانت قراءة رسول الشصل الشعليه وسفم مدا بقرأبسم شآلرجن الرحم عدسم أشوعدنالر حنوعدبالرحمو بدقال انعباس وأبوهر برةوهبداشه ابن عروروى ذاك أيضاعن عسروص على وابن الزير رضي الشعم سمفا لحدث الأول يحميه عطرقه مخفف والحديث الثانى محمد مطرقه مشدد فرجع الأمرالي مرتني المزان وومن ذالت حديث مطم والسهق ان وسول النصدل التعطيم وسياركان اذا قام في الصلاة رفريد به حتى دكونا حدومتكسمه تمويكم وكان يفعل ذاك مين يكرالركوع وفير وابدة أبغارى كان وفهده سنتدا لاحوام وعنسداله فعمن الركوع وفى وأينك ألثواذا كوالركوع مع حديث السهق صالرآ بن عارب قال وأيت وسول القصلي الشعليه وسلم أذاأنتم الصلاة وفيره بدثم لايعودوم قول ان منعود لماصلي الناس لاصلن بكم سلاة رسول الله صلى الله عليه وسافر فرمي واحدة ومعكوم الذاك في حكم المرفوع فالحديث الاول مشددوا لثاني عفف فرجم الاممالي مرتبتي المزان و ومن ذاك حديث المجارى ان وسول الله سلى الدعليه كان اذا فال سمم القمان حسده قال اللهم وبنالك الحدوقوله كان عبارة عن دوا مذلك وبه قال على وابن سرين وعطاء وآمو بردةمع حدبث الشيغيزان رسول الشعبسلى القدعليه وسفرقال افاكال الامام معمالك لنحده فقولوا اللهم

ربناوالنا فدوق وإبة البهق أفاقال الامام معراشلن حدوفا قلمن خلفه ويناال أفدمهما آخذه مسلت ماحة شوقعها كل الشافعى حث اسف بالمومن الجوس الذكرين فالاول مستد والثانى عنفف بالنظر لشاهد المعلن فن رأى الأمام واسطة منه و من الله تعالى في الأخمار هن كونه تعالى قبل حدالما مومن قال ربنا والشالحة علىذاك ومنجب عنهذا المشهدقال معراشلن حسد متفاؤلا مقبول حسده فرحم الامرالى مرتنى المران ومن ذال حديث المبهق وغره كانرسول القصل الشعلموسة ادامعد تقم ركب اوقسل دره وأذار فعروفع مسقل ركسته وفي روامة لايي داود غاذا نهض غض على ركسته واعتمدهلي فسذيهم أت داودواليهم ان رسول الله سل أنته على وسل قال اذا سعد أحد كرفلا مرك كإسرار المعر ولمضره بدئر كبقه فالحديث الاول مشدوا اثاني غفف بأعماده على بديداذا فالممن السعود فرسم الحدثان الى مرتبتي المزان بهمن ذاك حديث المسهق ان رسول القدسل القدعلمه وسل أحربو ضع الكفين ف السعود من مكشو فتن وفي حدثه أصفا شكوناالي رسول القرصل عليه وسيار حوال مضاء في حياهنا واكفنا فإمشكنا موحدمت المسهق صريعض المسعابة آنه كان يسعدها والفروا أطويل المكمن لشفة فالتواجيديه وكان التفيي بقول كان الصعباية بصاون في بشا تقهيم ويرا تسهم وطبا ليستهم ما يخرجون أندجه ودوى السهق الهصل الكعليه وسلرسل وعليه كساءماتف ونشبرنده عليه يقيه بردا لحصياء وفأروامة فانتق بالكساء ردالارض سده ورجه فالحديثان الاولان مشددان ومقابلهما يخفف فرحم الإمرال مرتدي المزاني ومن ذلا مديث العناري وغره في صفة قيام النبي صلى الأرعاسه وسيلوعن عن مالات مَا الحورث انه كان مصلى الناس صلاة رَسول الله صلى الله علَّه وسل فكان إذا رفوراً سه من السجدة الثانية جلس ثما عقد على الارض مع حديث البيهة عن عبد الله ي عمر أنه كان اذا رفَّعَر أسه رجع من محدثين من الصلاة على صدو رقد ميه و دفول انحا كان صلى الشعلية و سيار بقوم معتمدا على يدمة من أجل شعف كان به فالحسديث الاول مخفف والثاني مشسده فرجع الحديثان الى هرتبتي الملزان و ومن ذلك حدث السهق ان رسول الله على الله عليه وسل كان اذا قعد في الصلاة و شعرة را عه الهني على ركمته ورفع أسسعه ألساية قداحناها شأوهو بدهولا يعركهامع حديثه أيضاعن واثل بنجرائه رأى رسول الشمسلى الدعليه وسلم رفع أسبعه بحركها يدعومها ومع حديثه أيضام فوها تحريك من الصلاة مذعرة الشطان فالأول مخفف والثاني مسلدوسا أي يوسه همان الحربين أقوال الاغة فرحمالا مراق هرتبي المزان ومن ذقت حديث الشعن من عبد الدين مسعودة العلى وسول القحليه وسلم التشهد كفيين كقيه كإيعلى السورة من القرآن القسات تقالى آخوه محدبث عروين الماس ان صوان رسول المدسلي المدعليه وسل قال اذا قعد الامام آثير كعة من سلامه مُّ أحدث قبل ان يقشهد فقد عنت مسلاته وفي رواية فاحدث قبل ان سار فقد مارت صلاته فالأول مشدد والثاني مخفف فيسمل الثاني على حال أجعاب الضرورات والاول على غسرهم كإهوا لصعب على المناس فرسع الام الي هم تدق المران و ومن ذاك مدوث مسلم عن أي موسى الاشعرى قال كان أول ما ديكلم رسول القسل القعله وسإاذا جلس التشهد الصاف بقالي توءمر حددث السهق عن مار وعن عر فاحدى الروائتن عنه قال كان وسول القدمل الدعليه وسلي ممكنا التشهد وسيرالله وبالشالف انتبد الى آند و الاول عفف مرا السعية والثاني مسيد مذكر عافر حوالام المحم تبني الميزان وقال البغارى حديث مارخطأ فعلى ذاكم حم الاعمالي مي تبه واحدة كالديث الذي ورد فرداه ومن ذلك مديث السهق وغسرها لسابق مم فوها لاصلاة الابفاغة الكتاب مرحديث الامام أبي منبغة رضى المعنه والسهة مرفوعا من صلى خاف امام فان قراءة الامام له قراءة (قلت)وهذا عهول على حال الا كارالذين بحتسمه ون مقاويهم على حضرة الله تعالى اذامهموا قراءة امامهم كالن من مقرأ القرآن بعد قراءة امامه كاسسأنى محول على حال من المجتسم بقليمه على حضرة ربه بقراءة امامه وبالاول قال ان عماس وان مسعودوان عرو جماعة من الصحابة والنابس وفى حديث السهق مرفوعالى أراكم تقرون وراءامامكم

وقت فالشافير أقوال أرجحها الديقهم غ انسة عشر يوما والثاني أريمة والثالث أبدا وهومذهب أيسشقة ﴿فصل ﴾ رمن فاته سلاه في أأطفم فأتشاها في السيفر قضاها نامة وفال ان المنذر ولاأعرن فيه خلافا الاشأ صكرون الحدوالمسرى قال المستظهري وصكي وزالمزني فامسائله المعتبر المجفصي وانفاتته مسلاة فيالسمفر فقضاهاني الحضر فالشافي قولان أجعهما الاتمام وهو فيلأ حدوالثاني القصروهو قول ألىستمقة ومالك (فسل) و موزا لمرس الظهروا لعصرو بنالمقرب والعشاء تقدعا وتاخراسذر السفر عنسيسا لثوالثاني وأحدوقال أوحنيفة لايحوز المرس السلاتين مدرالسفر (فصل) ويجوزا لجميددر المطريبين الظهر وألمصر تقدعاني وقت الاولى منهما عمدالمافي وقال أوحنفة وأتعابه لاعير زذال مطلقا وقال مالل واحد صورين

المغرب والمشاء لاس الفله

والمصر سوارقوي المطرأو

ضعف اذابل المثوب وهذه

الرخصة تختص عنىمسلى

جامية سمد يقسدون

بعديناذي بالمطرق طريقه فاماس هو بالمحدار وسلى ف

سنه جاحة أوعشى الى المسعد

في كن أوكان السمدق ال

وأحدوالاصرف ذال صدم فالذاحل بارسول الله قال لا تفعلوا الابام الفرآن فانه لاصلاة لمن ليقرأها وفي رواعة لا تفروا شيءاذا الجوازوحكي أن الشافي نص مهوتم الانام القرآن اه وقال عطاه كافوار ونانعلى المأموم القراءة فعايسر فيه الامامدون ما يحمو فيهفر حبرالام اليحرتني الميزان وسيأى فتوجيه الاقوالات أباحضغة رحماته تمالى كان يكتني فىالامىلامعلىالجواز وأما عن الفراه فذ كراسم الله تعالى في العسلاة و يقو أقوله تعالى وذ كراسم ديه فصلى وان ذلك مجول على من الوحل من غير مطر فلا يحوز الحرب سندالشافي وقال صصل اجعية القلب اذاذ كامريه ومنذاك حديث البهق وغروص أنس أن الني صلى الله مالك وأحديمو ز عله وسالةت شهر أهمو على قوم عمر كالاف الصبح فلورل يعنت فيه منى فارق الدنيا وفرواية المنارى أنرسول اللدسلي الدمليه وسلم قنت فالركعة الاخرة من الصيم بعدما قال معالله لنحده (فصل)ولا محودًا إم الوض مم حديث البيهق عن عبدالله بن مسعود المقال ما قنت رسول المصل الله عليه وسل في من من صلاته والخوف علىظاهرمذهب وعن أي غلب قال صليت خلف عبداللهن حرصالة الصير فل يفنت ففلت الا أراك تفنت ففال الشافعي وقال أحسد تصواره وهروجه اختاره اغتامون من أمضاب الشاقع، قال لنروى في المهذب وهذا الوجه قوىجدا وصابن سريناته عدوزا لجمره فيرخوني ولا مرض لمآجة مالر مندهادة واختاران المنذر وجماعة بواذا إجمرن المضرمن خو خوف ولآص ف ولامطر (بالمحالاة الخوف) أجموا على ان مسلامًا للوف ثابته الحكم بعسدموت الني صل اللهعلىهوسيل وحكناهن المزنى أنه قال هي منسوحية وعسناي وسفانها كانت يختصة رسول المدمسيل إلله عليه وسيروأ جدواهل انها فالخضر أربير كعات وفي السفر ركشان واتفقواعل ان جسما لعسفات المروبة من الني سل الدعليه وسل في صلامًا الحوف معتدم اواعا الخلاف ينهمني الترجيح افصل والقعوزمان ألحوف في القتال المظور الاعتدال منشة وتعوز جاعة وفرادي وظرأه حنيفية لاتفعليهم

حاعة وتعوز في المضرفيصل

يطائفة ركمتسن وبالانوي ركستين عنسداليلانة يهل ماأ حفظه عن أحسد من أصحابنا فالاول مشدوا لثاني يخفف عنسد من لايقول والنسخ فرجع الإحراق مرتني المرزان و ومنذال مديث العارى مرفوعا الفنذ مورة موحديث الشفس أن رسول الله سلى القصلية وسلم حسرالا زارعن فذه فالاول مشدد والثانى عفف ويصوان يكون الاول تشريعا لاهل المروآ فوالثاني لأعاد أمشه فرجع الامرفيه الى مرتبق الميزان و ومن ذاك عديث المنفين ان رسول الشسسلى الشعليه وسلمسشل عن الصلاة في الثوب الواحد فقال أولكك كم ثو بان مع حديث مسيهم فوعالا يصابن أحدكم فالتوب الواحد فالاول عنفف والثاني مشدد فرحم الاحم الحم قبق المران و ومن والاحديث الشيفين ان رسول القصلي القعليه وسلمسئل عن الرجل عدق الصلاة شما فقال لا متصرف مق يسمرصونا أو يحدر بحامع مديث المبهق م فوعا اذا ما أحدكم في مسلانه أوقلس فلمنصرف فلتوضأ تم لبن على مامضى مالويتكلم فالاول عذف والثاني مسدد فرحوا لاممالي م تنق المزان والقلس هو غلبه التي ، قمعني الحديث اذا استفاء آحدكم أوغلسه فهو نظر حديث من ذرعه التي الاياس وان اختلف حكم الصيام مع الصيلاة ومن ذاك حديث مساوع ومان حارا ادرك رسفل الله صلى الله عليه ومل وهو يصلى فسلم عليه فأشار صلى الله عليه وسلم سلما الارض رد صليه موسديث البيهق وغسره ان المصل يردبعد السلام فالاول عفف والثاني مسددفر بعرالا مراك من تدين الميزان و وصوحه ل الاول على أكاوالدنيا من الماولة والاحماء والثاني على غرهم من الاساخر بمن لأبثأثر بعدم ردآلسلام عليه ومن ذلك مديث مسلم وغيره مرفوعا يقطع صلاة الرجسل اذالم يكن وندومثل مؤخرة الرحل المراة والحاروا لكاب الاسودمع حديث مسلم وغعره أيضا عن عائشة قالت كأن رسول الله سلى الله عليه وسليم سلائه من المبل وأنا آمة ترشة بينه و من القبلة كاعتراض الجنازة ومع حديث المفارى ان رسول الدسلي المعليه وسلم كان يصدلي والحارة تر تعيين بديدوا لكاب عربين لدية ليزبو ومع قول عثمان وهلي رضي الله عنهما لأيقطع صلاة المسلم شيء فالأول مشدد والثانى مخفف عندمن لابقول بالنسخ فرحم الامرالي مرتبي الميزان وومن ذاك حديث الامام الشافي رجمه الله قعالي ان رسول المصلى المتعليه وسلمة الرجل صلى فيهته عبال المسعداذ اجشت فصدل مع الناس وال اكنت قدصليت فيبتل ونظائره من الاحاديث الآمرة بإعادة الصلاة فيجماعهم حديث السهق وغيره أن رسول اللسلى المعلبه وسلمال لاتصاوا صلافي يوم عي تين وفي رواية لاسكة مكتوية في يوم مي تُن حتى كان ان عمرا ذا جاموا لذاس في صلاة مكتوبة بحلس ولا يصلى منهم و يحتمل يكون المرآد لا تصاوا مسلاة مكتوية فرادى هرتن أولا تصماوها مرتن خوهاأن بأني من بعدكم فيعتقدانها فوض عليكم أولا تمساوهام تنزعلي اعتقاد أنهافوض علكم ثانيافا لحسديث الذي بأمر فالاعادة في الجاعة مشدد والثانى مخفف فرحم الإمم الى مرتبتي المزان و ومن ذاكمار وإه البهيق عن الحسن المكان بقول من نسى القنوت في الصبح أوفي الورمصد السهوقيا ساعلى من قام من ركمتين فلي يعلس مع حديث البيهق ان رسول الدسلي الله صليه وسلم سلى الصبع بالناس فلم يقنت قال البيهن ولم ينقل عن أحد من المصابة انه

مالك لاتسار سلاة الحرف في الحفد وأحاز أجمايه ذلك لاقصل واختلفوا في الصلاة سال الخوف كاذا العمالة تال واشستدانلوف فغالاو مشفة لا مصاون في همسذه المالة ويؤثم ون العملاء الى أن مقدروا وقال مالا والشافعي وأحدلا بؤخرون بل يصاون على سب الحال و تحزيهم اذاصاوا كمقما أمكن وجالا وركانا مستقبل القبلة وغر مستقبلها ومؤن الىالوكوم والممودر وسهيوهل بحب جل السلام في صلاة الخوف أملا قال أوحسفة والشافعي فأثله فوليه وأحيساه مستعب فسر واحب وقال مالك والشافي فيأحد قوليه الهيمت والقذوا علىأتهم اذارأواسوادا فظنوه عدوا فيسلوا ثربان تسلاف ماظنوه انحلهمالاعادة الافيقول الشافى وروايةعن أحد (فصل) واتفقوا علىانه لايعوزالر حال ليس الحرير ق فدا لحرب واختلفواني تسسه في الحر سفاحاز ومالك والمشافعي وأتو بوسف وجهد وكهه أبوحشقة وأحسد واستعمال الحررف الجاوس علسه والاستناد البهسوام كالس الانفاق ويعكيص أوسنيفة أنهنس المرح

(بلب سائة ابتعدة) الفق ألجلة على ان سسلاة البقضة غرض واسب على الاحيان وخلطوا من قال على

را القنوت فسعد السهر لاحد أمدا فالاتو الاول مسددوا لشاني مخفف فرحم الاحرال مرتاق المزان و ومن ذاك مسد دث الديهي عن عران ن مصن أن التي صلى الدعليه وسلم تشهد بعد معد في السهو ترسل موحديث البييق أيضاا ته صلى الله عليه وسلم الم وارتشهد ومع دوايته أيضا انه صلى الله عليه وسأرتشهد قدل السعدتان فالاول مشدد والثاني غفف فرحم الاحرالي مرتدي المزان وسأتي توجمه المهاأيز فيالليرين أقول الإقفان شاءالله تعالىء ومن ذاك حديث المبهق مرفوعا لأصلام لن لاوضوء له ولا و شوهار الهذُّ كراميرالله علمه ولا صلامًا إن احسل على زيرالله عليه وسل وقول الشعبي من لم إرمل التي سيل الإرعامة وسيل في التشهد فلمنسلاته أو واللا تحز به صلاته مرقول أبي مسعود الدوى لوصلت مسلاة لاأصل فهاعل عهدوآل عجدل أدت أن صلاتي لا تترفان الحددث الاول ومامعه شرالحاني حوم والشرطيسة وقول أي مسعود يشسرالي الصةمم التقص فالاول مشدد والثاني مخفف رجمالاهمالي هرتبق المزان وومن ذاك حديث البهق مرفوها مغتاح الصدلاة الطهور واحرامها التكسر واسلافها الشسلم أي قول المصل السسلام عليكم معقول الامام أي حنيف فرضي الله عنه المراد التسليرالتشهد وهوقول عسداللهن مسعود رضي الله عنه حتى أنهلو أحدث قسل الأسلم محتصلاته فالخدرث الاول على التفسر الاول مشددوالاثران بعده عفقفان فرحم الامرالي مرتبق المزان ومن ذاك حديث الاماممالك والشافي رضى القدعنهما عن عربن الخطاب وضى القدعنه أنه صلى الناس صلاة المغر بفلويقر أشبأحة سلومغافلا سلوقيلية انكارتقر أشيأ فغالياني كذت أحهزا الاالي الشام فحعلت أتزقام نفلة منفلة حقى قدمث الشام فبعتم أوافتام اوأحلاسها راحا أهافال النعي فاعادهم وأعادوامم رواية البيهق من حورض الله عنه أنه قال من أحلوه بانه إيقرافي المغرب نسبا فك عنان الركوع والسعود فالواحست قال فلامأس اذاومور واعة البيق عن على رضى الله عنه أن رجلا فال له اني صلت فذاقر أقال أغمث الركوع والسعود قال تعبرقال غث صبلاتك فالاثر الإول مشبله والاثران الآخران عففان فرجع الاحرائي مرتبق المزان وسساق توحمه ذاك في الحمين أقوال الاعدان شاء الداعدان والد بعتمل أن مكون المراد بالقراءة قراءة السورة بعدا أفاقعسة جعادت الاحادث والاعادة كانت باستهاد منه وومن ذاك حددث الشعن في المامدة الحنب أن رسول الله صلى الله وسلى أحوط السلاق ذكرا تعبن فانصرف فتعلهم تمحاورا سه تفطرها فصلى مه أى واربامي هم بالاعادة الأسوا معرو واية السبق أن رسول القصل المعليه وسلم صلى بالناس وهو جنب فاعاد وأعاد وأو يه قال على من أن طالب أرضى القدخته وروى البيهق أن عمر رضى القدحته مسلى بالقوم الصجوده وسنت فاعاد ولرمام هرمالاحادة وروى مثل ذلك عن رسول الشصل الشعلبه وسلم لكن في الحدث الأصغر فالمدرث الاول عنفف ان مع أنهم كافواد خاوافى الاسوام والشافى مشددهم أترعلى ومع اعادة رسول الله صلى التدعل موسل وعردون القوم فرح والام الحم تني المران عومن ذلك قول المسورين غرمة كاروا والسهق ان من وحدق و أوذمه خشآوهوف الصلاة أقفاه عنه واستاخ الصلاة مع قول صدالة بنجر رضى الشعنه انه يدي على مامض فالاول مشددوالثاني يخفف فرجع الاحم اليحم تتبى المزان ورمن ذاك حديث المبهق مرفوعا اذا ماءا حدكما السعد فليقاب تعليه فلينظر أفيهما خيث فانعر حدفهما اخيثا فليصعهم الارض تم ليصل فبماوحه مثاليهن عنأم سلفرض الشعثها أتهاستات عن المرآة تلسل ذيلها وتمشى في المسكان القلر فقالت أم القرضي الدعم أفال رسول السمل الشعليه وسل يطهر ما بعد وفي رواية له عن ألى هر رة رضى الشعته قلنا إرسول العا فاربدا اسعد فنطأ الطريق النسية فقال الني صلى الشعليه وسل الطرق يطهر بعضها بعضا وفي حديث البيهق من فوعا ذاوطئ آحدكم مطيعق الاذى فان التراب في طهورانتهي معماأ خذعا الامام الشافي وغره عايعني وجوب غسل الثوب أوالنعل اذا تنبس من الفدر في الازش فالاول منفضوا الثاني مشددر حمالام ماليم تنتى المزان مومن ذاك حدمت سيل عن عائدة رضى الله عنها فالتبلقد أعنى أفراد المنى من فربوسول المصلى المعلد عوسا فركاوف وأية الخاحته عنموف

فرض كفامة وأغاقعت على المقدولا تلاءمهاف امالا تفاق و يمكي عن الدهري والضعي وجوماعلى السافرادامع السدامولا يحب ذاكعلي مين ولاعمدولا مسافرولا امرأة الافي روايه عن أحد فالمبد غامة وقالداود تعسولا تعب على الاعمى اذار تعد قائدا مالا تفاق فات وحبده وجبت فليهفنه مالك والشافعي وأحدوقال أوحنيفه لاتعب ﴿ فصل ﴾ ومن كان غارج الصرني موشعلا قعب قبه الجمة ومهم النبسداءازمه القصدالي ألجمة عندمالك والشاقين وأحسد وفالواه منعة من سكن خارج المصر

قلاجعة علمه وانعمما لتدأه ومن لاجعة علمه كالساقر المارسلاة فهاجعة عفرين فعل أجمة والطهر بالاتفاق وحدل تكره الظهرني جاعة وما السه في عيمن لاعكنه اتبان الحمة وال أوحنيفة تكره وقالماك والشافعي وأحدلا تكره بل قال الشاففي هل كل قرية وان لربكن فيها الا أربعة وقال على ن أبي طالب رضى الله عنه لأجعة ولا تشريق الإني مصر

﴿ فصل ﴾ اذااتفق ومعيد ومحدة فالامعرصد الشاقي أنا المقلاتسقط عن أهل البلد بعملاة العيد وأمامن حشرمن أهل المقوى فالراجع عنسة وسقوطها عتهسيهاذا مساوا اسسدماز اسمان بتصرفوا وبتركوا الجمسة وقال أو حسفية وجوب المعم على أهل البلدوقال أجدلا تعب اجمة على أهل القرى ولأعلى أهل البلاسل

يتشهمهم والمقالحنا ويحرجا تشقرهم اللهعنها أنرسول المصل اللهعليه وسلي كان اذا أصاب تويمالمي غسه لماأسان منه وبهم توج الى المسلاة وأما أنظر الى أثرا ليقع في وبد فالد في موضع الفسل فالاول مخفف والثاني مشدد سواءكان الفسل انساسة المني أوالنظافة فرحم الإمرالي هرتدني المزان هومن ذاك حدوث المبهقي وغسره ان اعرا سامال في المسعدة إمر النبي صلى الله عليه وسلمان يصب عليه ذنوب من ماءمم قول أبى قلاية من كمارالشامعين ومع قول الامام أبى حنيف فركاة الارض بدها فالحد مث الاول مشددوالا ترمخفق ولولاان أباحنه فه وأباقلابة رأبا ف ذلك شباحن رسول الله صلى الله عليه وسلما قالاء

رواءة أخوى للبهض لقدرأ يتني وأناأم صعه يعني المني من ثوب رسول القصلي الشعليه وسليوا ذاحف

مر وبعضهم وفعه فرجع الاهمال هم تبتى الميزان مومن ذلك عديث الحاكم وقال انه على شرط ألشف برفوطامن معمالنداءمن حران المسحد وهوصحور من خسرعة وفقر بحب فلاصلامه وكان على رضي الله منه يقول لاصلاة المار المسعد الافي المسعد فقيل أومن عار المسعد فقال من المعمد المنادى قال البهقى وفدروى ذاك مرفوعام ماوردمن تقريره صسلى الدعليه وسيريعض العصابة على صلائه وحده في ستهوام يامى مالاعادة فالاول مشددوا الثاني محقف فرحم الامرالي من تنتي المزان ومن ذاك أثر عورن مسد المر مرفيتهم مناا يعرف الوءاك بومالناس ممقول الشعي والقنى والزهرى الهبؤم فالاترالاول شدد والشاني مجفف فرجع ألامم اليحم تبتي المرآن، ومن ذلك قول ابن صاس فعاروا ما أبيع تمي لا يؤم العلام حق بعتل مع مديثه عن مرون سلة اله كان يؤم قرمه في الفرائض والجنائز في المساحد ركان ابن

سبع أوستستيز فالاول مشددوا لثانى يخفف فرَّجِم الامراني هرتبتي الميزان 。 ومن ذلك حديث المهقى أن رسول الدسل الدعليه وسل رأى وجلا بصلى شاف الصف وحد مفاحره أن بعيد السلاقمم حديث الجذارى أن أبا بكردخل المسجدوالذي صلى القصليه وسلردا كرفر كع دون الصف فقال الالتي صلى المصلية وسلوزادك اللمسوساولا تعدة الاول مشددوا لثاني يحفف فرجع الاحرال مرتبعي الميزان و ومن ذلك حديث حديقة نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم النوم الامام فروبو ويقى الناس خلفه وفير وابقة مرفوها لابصدني الامام على شئ أعلى بماهليمة أسما به مرمار واه البيه في هن صالر مولى النثومة غال أنت أصل أناو ألوهر برة فوق ظهرا لمسعد نصل بصدالة الامام وذاك في المكتوبة فالأول مشددوالثانى عفف ويصع حل الاول على من فعل ذاك تكراوالثاني على غرداك فرجوالا مرافح منيتي المؤان و ومن ذلك حديث الغارى عن الن عباس رص الله عنهما أن رسول الدسل الله علمه وسليجم بازمة مزرجلا وبه فالجعاعة من المصابة والثانون وحدديث المبهقي عرفوعا لبس على مادوث الخسن جعة موحديث البهقي من أم صدالله الدوسية قالث قال رسول اللصلي الله عليه وسارا المعة واجبة

جامع ونحوذاك مسألآ ثارفالا ولرومامعه عفق من حيث عسد مالوجوب والثاني ومامعه مشسدد من حيث الوجوب فرجع الامرال مرتبي الميران . ومن ذلك حديث الترمذي والسهق وهدهما ان رسول الدصلى القدعلية وسلم كمرفي الصلاة في عبد الفطر والاضحى سبعافي الاول وخساني الثانية سوى تكبعرة العسلاة موحديث البيهقي وغبره ان رسول القدسيلي القدعليه وسإكان يكبرني الانخفي والفطر أرسائه كمروعلى آلجنائز وكان عبداللهن مسعودرض الشعنه يقول التكسر في العيدن عس في الأول والديرق الثانية فالحديث الأول مشددوالثانى عفف في المددة بدع الأحر الى مرتنى الميزان، ومن ذالتسديث مساروغيره الدرسول الدملي المعليه ومسلم سلى الكسوف في كل ركعة أربع ركوعات وق رواية غس وكويات وفيرواية ثلاث وكوعات مع حديث المضارى انه صلى الدعلسه وسلم مل لكسوف الشمس وممات ابنه ابراهم ركعتين في طار كعة ركوعوا معدوة الدين عباس رضى الله صهدا المرادات

رسول الشصل القدهليه وسياصل الكروف وكعتين فكل وكعة وكومان والإجميع طرقه مشدد والثانى مخفف فرسع الامرالى مرتبي المزان . ومن ذاك حديث البيهة عن عربن الخطاب رض الله عنه أنه كان لا بصدني ازلازل اذا وقعت ولاغسوها من الآيات كالطلة أوموث أحدمهمار واءالامام الشانى وغيره أن علىارض الشعشه صلى لزار أنست ركعات في أرسع معدات وحسر كمات وحمدتين فركعة وركعة ومعدتان فيزكعة وثبت مثل ذلك عن ان عباس رضي الله عنه أيضا كاثبت عنه أنهم ساحدالما بلغهان امرأه مس أزواج النبي صلى المعلمه وسلمانت فقيل فق ذاك فعال فالرسول المدصل الشعلم وسلراذا وأبتم آيه فاحدوا وأى آية أعظم من ذهاب أزواج الني صلى المعلم و-لموكان ذال فمل طأوع الشمس فأنرهم رضي الدعنه مخفضعوا نرعلى ومامعه متسدد ويصم حل الثاني على من تؤثر فيه لآبات ويعظم عنده الخوف من الله فيحكون السعود كالماء الذي بصب على النار يحقف ما والاول على من الريكن عند عل ذاك الدائلوف فرجم الامرائي مرتبي المزان ومن ذاك عديث مسل وغمره مرفوعا سنالوط ومن الشراء والكفر ترابآ المسلاة زادق رواية البيهق فن تركها فقد كفرمع ماورد فالاماد يت مدم كفره الكفر الذي يخرجه عن الاسلام فالاول مسدد والثان عفف فرسم الامرفيه الىمرتيني الميزان ومنذاك حديث البذارى وغوه أندرسول القصلي المدعليه وسلدون شهدا ، أحديدما عمم ول بصل عليم وليضاوا مع حدوث المبهق وغيره أن رسول السسل الشعلية وسل صلى على شهداء أحد فان كان الحديث الاول هوالثابت كان عفقاوان كان الحديث الثاني هوالثابت كانسشدداوان كان الحدمثان تابتين حلث الصلاة على أنهاعلى صاعة مانوا بعدانة ضاء الحرب أوعلى الدعاء فقط قر حمرالا مرالي مرتني المزان فالقشديد هو مسلاة الحنازة المعتادة والفنفيف هوالدعاء ففط مومن ذال حدوث الشعين مرفوها أذارأ بتم الجازة فقومواحتي تخلفكم أوتوضع زادفي واية البيهق وانالونك أحدثكم ماشامعها وروى الشعنان أن رسول القصلي الشعليه وسلمرت بمستازة فقام فحا فقسل انها سنازة مودى فقال أامست نفسا وفي وابقالسه في اغيافت القنوغسرة الناس الاحاديث الآخرة بالقداء معمدوث الشافعي وماللاومدلم أن وسول المدصلي اللدعليه وسلوكان وهوم السداؤة عُرَك القيام فليكر بقوم أمااذارآها فانابيثت أنهذا ناسط الدول فهوعفف والاول مشدد فرجع الاص الى مرتبتى المغان . ومن ذلك حديث الشفين ان وسول الله على الله عليه وسلم على النمانسي وكر أرماوروى السهق أن المني صلى القعلموسل سلى على قرفكم أرسا وغيرذاك من الاحاديث مع حددث مدلم وغودان الني صلى الدعليه وسلم كمرحساني صلاته على بعض أسحا موصلي على رضى الدعنه على سها بنحنث فكم علسه مشائم التغث ألى الناس وقال الهمن أهل مدرو في روا بة البيه في العلماصلي على أنى قدادة فكرهليه سمعا وكان بدريا فال العلموة كثر الصعابة على أن التكمر أربع فان لرشت من مارادعلى الارموالا وليعفف والماق مشددفر حمالام الى مرتبق العزان و ومن دال مديث مسل وغعره عن عقبة بن عاصم قال ثلاث ساعات كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينها فاأن تصلى فيهن أوذه فيهن موقافا فذكرمنها وحين تضيف الشمس الفروب يتى تغرب مع حديث مسلم وغيره أيضا من دفعه سلى الله على عصد مراس اسحاب لدا وتقر مره المعلى ذاك ومعمانقل عن عصد الدول الدائد فن باللبل فقال قددفن أنو بكوبالليل فالاول مخفضو آلثاني مشسدد لمن يخشى المشقة في الليل فوجع الام الى مرتبتي المزان . ومن ذلك حديث البيهةي أن رسول القصلي الفطيه وسلم على جدّارة فسلم تسلمة واحدةمع حديثه أيضاه عبداللبن اب أوفي أنه صلى المعليه وسلم صلى على منازة ف لمعن منه و ساره كالصلاة ذات الركوع والمحودة الاول عفف والثاني مسددوكد الثالقول في حديث أأسهقي عن أى امامة بن سهل اله كان اذا سلى على حنازة سار تسلما خضفام حسديثه أبضاان ابن عر كأن اذامل على جنازة يسمر من يليه فرجع الام الى تخفيف وتشليد كافى المران ويصوحل المهرعلى الاقوياء من الناس وعدما لمهوم لي من أنرفه الحرَّن على ذلك المت وعمَّه الخشية واللَّوف فإرستطم وخى الله عنهما وقال الشافي الجهركا كان عليه السلف الصالح حى رعا كان أحدهم اذا سلى على جنازة لا يغذر على المنوي فرجعون من النعس ، ومن ذاك حديث مسلم وغير عص فوعا عن عائشة ان رسول اللمسلى اللمعليه رسل صلى

المدورساون الظهرومال عطاء تسقط الجعة والظهر معافى ذاك الموم فلاصلاء بعد العبدالااامسر وفصل) ومنكان من أهسل الحمية وأرادالسفر بعمقالزوازل عراله الاأن عكده الحدة فيطر نقه أو ششر وتقتلفه من الرفقة وهل بصورتدل الزوال قال أبوحنه فقومالك يحوز والشافعي قولان أسحهم عدم الجواز وهوقول أحد قال الاأن مكون سفر حهاد والسونعد الزوالمكروه وبعسد الاذان الثائبوام لكنه بصوعتبدا ليستبغة والشافعي وقال مالك وأجد (فصل) واغتلقوافي المكالام في حال الخطسة لمن لا يسمعها فقال الشافير وأجد يجوذ والمستنب الانصات وقال أتوحيفسة لابحوز الكلام حبقلاسوا ومعراول يسمع وغال مالك الانصات واجب سواء قرب أدرم واختلفوا فرالمكلام فيحال الخطمة لمن سيعها فقال أو حنيفة ومالك والشافيي في القباح يصوم المكلامط المسقع والحاطب معاادان مالكآ أحازا لكلام الشاطب عامة عافيه مصلية السلاة فعوان رحوالداخان عن تخطى المقاب وان خاطب انسانا بعينه مازاناك الانسان انعسه كانساء فانسرعم في الام لاعرم عليهسما الكلام بل بكره والمشهود عنا عدانه بعرم على المسمع

دون الخاطب المحمد الراصل ولا تصحيله ولا تصويله المحمد الشادى الذو أبلية يستوطئها أو روا المحمد والمحمد والمحمد المحمد والمحمد المحمد ا

كانت بدوم امتصاق وضها مسحلوسوق وقال أو مشيقة لاتصح الجعدة الاني مصر مامع أم سلطان فان موم أهل بلناني ساريها لمصر فاقاصوا الجعدة إسمع عندالتلاثة وقال أو مشيقة تصم اذاكان فويد

مرالبلد كمن العبد (فسل) والمستمب أن لاتقام الجعة الاباذن السلمان فان أقيت الجعة بغيرا ذريص مندما الدوالشاقي وأجدوقال أوسئيقة لانعقد الاباذن السلمان

(نصل) ولانمقدالجمة الأبدو بعن عندالشافني واحد وقال والله وسنية تنمقد بارجمة وقال ماللًا تتمقد عادون الأرمسين غيرام الاتحب على الماللة والارمسين غيرام الاتحب على الماللة والارمسة وقال الوزاجيراء ومن عندالله عنداله والارمسة وقال الوزاجيراء ومن تتمقد

الأوزاق وأبو وصف تنعقد بثلاثة وقال أوقو والجنسة كسائر الصاوات متى كان هذا الموضوع وسطيب عض الدار ابتقع أوبعون مسافرا وأخار والباعدة تسعوقال أو مندغة تصواذا كالوفل موضو المعتمواذا كالوفل موضو

والمافرين قال أورحنفة وماك تنعقد وقال الشاقعي وأحدالانتمقد وهليجو زأن يكون المافر أوالمدأسايا في الجمعة قال أورحنفة والشافحي وماللنفر وأية

على سهل بن بيضاه في المسجد فلما أذكر بعض الناس ذلك قالت ما أسرع ماتسي الماس و وروى البيه في ان الجابكر وعمر صلى عليه ما في المسجد معدد من التؤمة من أبي هروه أن الذي صلى الله عليه وسلو قال من

الله المدون وتشريق عظيمة في المستعدم عديث المتواصف المتحارز والأن المستعدد والمستعدد والمتحدد المتحدد المتحدد مسلم على خداد في المستعدد المتحدد في المتحدد المتحدد المتحدد المتحدد المتحدد المتحدد المتحدد المتحدد والمتحدد المتحدد المتحدد

ال هم يقع المؤان ادام بشت استخلاصا المتحدين وسياق تق ميت ذلك في الجومن أقول المذاهب و ومن ذلك هذه يشت لم هم فوطافاذا وحدث فادتبكن بالحسيسة فالوا وما الورسوبا إسوال الفاق الذاخل است حديد المؤان من أنس ان رسول الفسطى القصلة ومنظمة وسيادا وفروسا وارق ومن المراقع ومباللة المين وراحة و ومناخلة وفان ومرة مؤسس لوهو ان ورسول القسل الفاعل بعد وسيازا وقرائمه في والكواكس موا

و همنا دو زوان و موسط و موسود دار دون المستود في موسط و مناور مناطقة مناطقة مناطقة مناطقة مناطقة مناطقة مناطقة و مع حدث المنهقي أن هم رائم رف المنابك مناطقة المناطقة المناطقة المناطقة المناطقة على موسط و معهن بالمناطقة م و المناطقة المناطقة المناطقة على المناطقة المناطقة

الله لإصدامية من المتاركة والقلب والكريمة بياسة وأثار إدارة الما أو الما الما أو منها المعتمدا الإلم مندونا إحدادة الما المرتب فقط والنائج تفضيها باحدادا بناء قب الموضومة المرتبة ومدا المرتبة الامرائي مرتبق المرتبة على المرتبط القدمة على من أم حملية قالنامية بتلعن المباطئة المتاركة الما المرتبة المسلمة المسلمة معرجين المنهفي المرتبط القدمية القدموسية وأكانت وتحرف المتقرن الجارفة قال أعمل ا

م هندين استهمى بالراهون المصنفي المدهنية والمؤخفة والمؤخفة المستورة على المستورة من المواقعة المستورة المستورة قبل محمل قال الخالة المؤخفة ال مأجوزا أمواج المؤخفة ال

قرح الإسراف مرتبي الميزات ﴿ فصل قَامَتُهِ مَرْقَيَا لَمَا يَاسْرَاتُ مِنْ النَّاسِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْهِ ال عال العمد واللكاتب وكانا حق متى مقوله أيضا من شال هل في الما الموارث كانتقال في مال تل سطح وكان والتنزعسة فا ذاذ فيلما لب أى في ماتي رحمة فالإلى تفضر والثان استدور صحر حل

الأولى على من كان عبد الأهل الشجوا الخوال والثاني من حيث هومه العبد على من كان عبد الأهل الشجوات عن من المستحد الأولى على من كان عبد الأهل الشجوا الخوال والثاني من حيث هومه العبد على من كان عبد الأهل الأمر والسفاء من حيث النازية كان سبحة الأهل المراكز المنازية عبد الذي المستخدمة في حيد الأمن كان الشجوات الذي وصديقة عن عالم الشجوات المنازية في حيد الأمن كان الشجوات المنازية في حيد الأمن المنازية في حيد الأمن كان الشجوات المنازية في حيد الأمن كان الشجوات المنازية في حيد الأمن الشجوات المنازية في حيد الأمن كان الشجوات الشجوات المنازية في حيد الأمن الشجوات الشجوات المنازية في حيد الأمن الشجوات الشجوات المنازية في حيد الأمن الشجوات ال

عبداً أنَّهُ وكانا سيدالسيد ستَّمَافُ في مال أَنْهَ تَكَذَلْكَ العِدْمَ سَقَافَى فَامالَ سِدْءَ الْاسْرَوْمِ جما لَا مر الهر ترقيق للدزان و ومزيدًا للمندون أين وا دوراليه في وقوعه أن الصدقات من ماه أن جبل أن رسول الشعالي أنشط يعرف لما يعتم النافي أنهن قال القدام المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق والمنوق قال القدوم جدورة المنهفي من طافور قال قال معاذي بديل الثوق تضعيف أو أيس آسدة

سككركان المسدقة فرق رواية تكان الجزية فإله آمون هلكورتمر لها مرين بالمدينة فالأولى المدعد المستدد التصديمه هل المتداكل المدينة من المراقب والقطول المتداكل المستدونة المساورة المساورة المساورة المساورة المساورة والثاني غذت الأحداد عن المائن على المراقب المساورة ال

انه تؤخما الوارتان او قصورا واوندائز ومخالانا السدقة وبروى الديمى ارسانان برسانان سول الساقة السخه وملم مرضى اقامت في الرائدة فقضات وقال قائل التساحية ملاد الناقفة الخارسان الفازة الرئيسة بإسمير تموسواني الصدقة قال شعرة للوقية موارثاً شادراً في الرئيسة الموادنة الموادنة الموادنة صال عنما انقلال المستقدان أشدتم الجارثة شكت فقيه جوارثاً شذا لقيمة في الرئيسكوات و مريزة ال

حديث أنتيفن انادرسول انقصد في انقصله موسم قال أنس على المسلم في حدد و لا فوسه صدقة و وق در وادة المدينة مي وغروم فرواليس في الخدار وازقيق ذكاة الازكاة الفطر في الرقيق مع حديث سدا وغره مرفوها مامن صاحب ذهب ولا تضفالا يؤوى منها حقها الى أن قبدل با دسول الله فالخران ال الخران لائة هي لر حل وزر ولر حل أم ولر حل ستر فاما الذي هي له سترفر حل ربطه افي سه ل الله ثم له نسست الله في الفاسم وأحدني ووادة لايحوز ظهو رهاولارقامها وفيروامة لانتسيء والتدفئ ظهورها وبطونها فيعسرها ويسرها ومحمدت وهل تصيرامامة الصي في الحمة البيهق مرفوعا فاللبال السائمية في كل فرس دينار ومعروا بقالب قي عن عرر ف الخطاب الديمون أملاقسافعي قولان أحدهما على فل فوس دينا راد بناراة الاول ومامعه مخفف بالعفوعها والثاني ومامعه مشمد فرجوالام مالي فعم كالبالغ والثاني لالعدم مرتبتي الشريعة . ومن ذلك حديث السهق عن أن موسى ومعاذ أن النبي سلى الله عليه وسرقال سقدط فرضه بالحمة اذ لاقدم لحمالما بعثهما الدالهن لاتاخذا في الصدقة الإمن هذه الاصتاف الاربعة الشعر والحنطة والزينب ملسهوهمذا القول الثاني والقرمع حديث الشافع بومالك عن اين شهاب الدوى في الزيتون العشر يؤخدني عصر ويتونه وم مسذهب أبى مشفه وماللة وومر وفعامقت المهاء والانهاد أوكان بعلا أوشر وفعاسي رشاءا لناضح تصف العشروبه قال عرن وأحدلانهم مندوا امامتهني الخطاب اذا بلغ سه خسة أوسة فيعصر ويؤخذ عشرر بثه فالاول محفف وآلثاني مشدد فرجع الاحرالي الفرائض فألجعة أولى والامم م تعتى المدرّات هومن ذاك حديث المسهرة عن ان عمران رسول الله صلى الله عليه وسلم قال العسل في كل عشرة أزقاق زق وفي ووادة له أن رحـ لا قال مارسول اللهان لى المحلاة ال أدا لعشر قال مارسول الله احملي حيه فحمامة معماروا والشاقعي ومالك الدر حلاحا واليجر من عبدالعز مرفقال هل عني في العسل مسترقة فالبلاابس فيأتكمل ولافي العسل صدقة ويعقال على ومعاذ والحسن فالأول مشدد والثاني ومامعه مخفف الدارشت نسيفه وومؤذ فالشروانة المدهق عن هروض اللهعنه المس في الخشيرا وابت صدقة وروابشه عن على أنس في الخضر والمقول صدقة ومدقال عطاء وقال ابس في شيٌّ من الخضر ارات صدقة والفوا كه كلها صدقة أى فيهاصدتة موحد وث مساروغوه فعاسقت السهاءوا لعدون أوكان عثريا أي يستي من السحاب العشرفعم كل نبات فالآول محفف والثاني مشهده فرجع الاحرالي مرتنتي الميزان ومن ذال رواية مائك والشافعي والبيهي عنهمون الخطاب ليسرني ألحل زكاة معروا بذالسهي عن عرب الخطاب الدكتب الي أبى موسى الأشعرى أنحر من قبيلا من نساما لمسلن أن بصدقن عليهن قال عبد الله ين مسعود اذا يلغ ذأتمائني درهم فالاول مخفف والثاني مشدد فرجم الام الىم تبق المرزان وبصير حل الاول على حلى المرآة الفقيرة عرفا والثاني على أهل الثروة والغني هومن ذلك رواية السهق عن ابن عمر وغييره انهم كانوا مغولون من أسلف مالافعله فركاته في تل عام اذا كان في هنتقه وفيروا به من ان عروعة مانها كان من دن فيدثقة فهو عنزاقماني أحديكم وماكات من دين مظنون فلاز كاتفه حق يقسفه معرقول عطاء وغيره اسس علمنفرد والدركاة وانكان فيدمل وبهقال عروعا شفوعكرمة فالاول مشدد والثاني غفف فرجم الامراالى من تبتى المنزان وومن ذلا حديث المغارى وغروعن اس عرور فرض وسول المدسل الله علسه وسلمسدقة ومضان ساعامن تمرأوسا عامن شعيروفي وواية ساعامن طعام أوساعامن شعير اوساعامن تمر أوصاعامن أقط أوصاعامن زبيب معحديث البيهني وأبيداودان صواوصاعامن دقيق فالاول مشدد ت تعين المراج الحب والثاني عفف كاترى فرجم الامرالي مرتبق الميزان . ومن ذلك عديث الشضن عن عائشة قالت قال الني صلى المعطيه وسلواذا أطعمت المراة من يعت زوجها غيرمف دقلها أجرها والمثله وفي رواية والمنازن مثل ذلك عماأ كتسب والماعيا انفقت لاينتس سفسهم أحر مهف شما معروا يفالسهق عن أي هو مرة المسئل عن المرأة تصلق من يوت زوسها قال لا الامن قوتها والاح منهما ولايحل فحاأن تصدقهن مال زوجها الافاذنه وغر ذاك من الآثار فالأول عفض على المرأة والثاني مسدد فوسع الاص الحربتي الميزان ويصح حل الاول على زوجة الرحدل المكويم الراضي بذاك وحدل الثانى على زوجة المضل، ومن ذلك حديث مسلوغيره لاتسأ فواللناس شيأ فن سأل الناس أموالهم تمكرا فانحاب أل جرا فليستقل منه أوليكثوم حديث الميهي وغيروس الفراسي وضي الدعنه انه قال للني مسلى الشعاسه وسلم أسأل بارسول القدةال لاوائن كمت سادلا ولاحفاسال الصالحين وفي رواية المسألل كدوحووق دواية خوش في وحه صاحبها بوم القيامة فعن شاء أبنى على وجهه ومن شاء ثراة الا أن سال الرحل في أمر لا يعدمنه بدا أوذا سلطان ومع حديث البهق أنضاما المعلى فافضل من الآخذ

من مذهب الشافعي عبداً كثر أصحابه ألحسواز وقال امام الحرمين موضع الخلاف مااذا ترالمدد بفروفاء اذا تروفلا (افصدل) واذاأسوم الامام بالمدد المشرخ انفضواعته قال أوحشفة أن كان قدسلي وكعة ومعيدة إيمها معيدة أتمها جعة وقال صاحباءان انفضو بمبنأاح مميم أتمهاجعة وقال مالث ان انفضوا معماسي ركعة سمدتها أغهاجمة والشانع أقوال أعمهاأنها تنظل ويقهاظهر اوهوقول أحدوان انفضوا فياللطة ل مسب المفدول في غيمتهم بلا خلاف لفوات المقصودفان عادوا قبل طول القصل بني على الخطبة ويعدطونه فقولان أسمهما وجوب الاستشناف (فصل) ولانصم الحمة الاق وقت الظهرعند الثلاثة وقال أحديا فوازفيل الزوال وال شرع في الوقت ومدهاحتي ترجالوفت أغهاتكهرا عند الشافق وقال أبوسينفه تبطل صلانه مفروج الوقت ويبتدئ

المظهر وقالسا الشاذالمتصل

الجمة حتر دخل وفت المصر مسلى فسهالجونة مالم تغب الشمس وان كان لا مفر غرالا عندغرومها وهوقول أحمد (فصل)واذا أدرك المسوق مم الامام ركمة أدرك الجمة أردونها فلابل بسط ظهوا أريماعنسدماك والشافعي وأحد رفال الوحنىفة درك المعة بأي تدرأدركه من سلام الامام وقال طاوس لاهدرك الجعة الابادرال الطعلتين ر فصبل) وانفقواهلان أغطش شرطلي انعقالا الجدية فلاتصوا لممية حق بتضدمها خطبتان وقال الحدن المعرى هماسنة ولا دمن الإنبان عاسم يخطبة فالمادة مشفرة على المسة أركان جداشعر وحل والسألاة علىرسول التمسلي الشعليه وسلاوالومسية بألثقوى وقراءة آية والتعاد الومنسين والمؤمنات هسذامذهب الشافي وقال أوسنيفسة أو سيراوهال أجراء ولوقال الجدشونل كفاءذاك كله ولمجتبرال غسسره وخالفه صاحباء وتالالاممن كالمم يسمى مطلة في العادة وعن مالكروايتان اجداهما أنه اذاسم أوهال أجراه والثانية تهلا يحرثه الاماسمين عطمة ق المرف من كالم موَّا صُعَّة بال (فصل) والقيامق الخطنتين مع القدرة مشروع الاتفاق واختلفواني وجوبه فقال مالك والشافين هو واحب وقال أوحنيفة وأحد لابجب وأوجب الشاقهم

اذاكان عما والاول فعه تشديدومة اله فيعقف في كأثرى فرجع الامهاص تبي الميزان (فصل في المنة مرتنى المران من الصيام الى الحيع) فمن ذال ماروى مسلم عن عائشة قالت كارسول الله ما رائد عليه وسل بالاساف قول على عندكم من عد أنفاقول لافيقول انى صائم وفي رواية فيقول اذا اسوم معرواية الشامي والسدقي عن حذيفة رضى اندعته انه كان أذا يدائه الصوم بعدماز التالشهس صأم ومرقول ان مسعود وأحدكم بالخساد مالهاكل أو يشرب فالاول مشدد ماشتراط النية قسل الزوال والثاني معقف بمعل النية قبل الزوال وبعده الى قر بالفروب ودليسل من أوجب تبيت النية ف صوم النفل ومله صل الشعليه وسلم والدست الصيام قبل الفجر فلاصباح فور عم الاعر الى حربتي الميزان مومن ذاك مدرث السهق عن عائسة انهاسات عن صوم الموم الذي دشك فيه فقالت لان أصوم معامن شعمان أحسائي من أن أفطر بومامن رمضان موحدت الميهي من أى حروة هم قوعااد امضى النصف مرشعان واسكواعن السام عق مخل رمضان وفروا بة اذااتت في معان فلا تسومواوف رواية السهة عن أب هورة قال عي رسول النسل المعلموسية أن بعل شهر رمضان بصوم موم أو ومن الارحلا كان يصوم صامافياتي على صامه ومعقول أي هرمة من صام البوم الذي بشال مه فقد عصى الالقاسم صلى الشعلبه وسلم فالاول غفف في الصام من شعبان والثاني مشد في منم وسامه وسيداني و معمد هما الاتمة الارسمة في الحمون أقو المم وحوالام المعربين المران ، ومن ذلك حديث السفن وعراشة قالت كان دول المصلى المعليه وسلم صبح مناس دمضان من حاع عماحتلام فسندركه المبرقيفة الويصوم معقول أنهررة وضى الدعه من دواية البيهي من صام عنبا أفطر والثاليوم فانام وشد أسف قول أن هو رو وحم الام الى من تق الميزان ومن ذاك حديث أف داود والمييق مرفوعا من ذرعة الق وهوصائم فليس عليه قضاموان استقاء فليقض معرر واية الميهنى من أب الدردا النور ول الله صلى الله عليه وسلم مَّا ، فافطر ومع روايته اليضاحي فوعا ويقطر من قامولا من احتلفاز وابات ماين مففف ومشدد ومفصل فرحوالاهم آل هرتني الموان كاترى موس ذلك حديث المهي مرفوعا ليس من الرالصيام في المسترم حديث المصن الرسول المصل المعطم وسلمام في الفروا فرااشد يدومهروا بقمسلم عن أى معدا فدرى فل كنانة روامهرسول السعلى الدعليه وسلم فرمضان فمناالصائم ومساالفطرفلا بعدالسائع على المفطرولا المفطر على الصائم ونان من وجد فوة فصامفان ذالك حسن وبروث أن من وحد ضعفا فاخار فان ذاك حسن وكان أنس بن مااك بقول السائل ان الغطرت فرحصة الله وانصعت فه والفسل فالاول مفضوا لثاني مشددولوني المسدشقي حديث النفصيل فرجع الامم الناص تبقى الميؤان ه ومن ذاك حديث المبهقي عن حسن ن الحارث الجدل قال معت خطستمك يقول عهد المنارسول القصلي القصاموسدان ننسك ارؤ يفقان الزءوشهد شاعدا عدل نسكتا بشهادتهما ثمقال انفيكم من هواعلمانه ورسواه منى وشهدهدا يعسني الاهرمن وسول الله صلى الفعليه وسلوا ومأ وبده الحديث قال البيهش هواين عرمع عددت المدهقي أن عرين المطاب والبراس عأزب فلاشهادة رحل واحدى هلال رمضان وأمرالناس بصيامه فالاول مشددس حث اشتراط المددق الشهود عفف من حدث المموم والثاني بالعكس قرحم الاحم الى مرتبتي الميزان مومن ذاك حديث النجزز عن عائشة مرفوعا من مات وعليسه تسام صام عنه وليسه معرر وابداليه في عن عاثشة وان صاس لا بصمأ حسدعن أحدوفي رواية عن طائشة لا تصورواعن مومًا كم وأطعم واعتمهم فالاول مخفف بالصوم والثاني مشدد بالاطعام ويصم أن يكون الامي بالعكس فيحق أهمل الرفاهيمة والغنى فات الاطعام عندهم أهون من المصوم فوسع آلاحم الىحم تبتى الميزان مومن ذالنو واية المسيهقى عن عائشة وأبي عبيدة بن الحوام أنهما كانا يقولان من كان عليه فضاء مضان فان شابقضاء مقرفاوان شاءمتنا بعامع حديث البيهفي عن أبي عو برة هم فوعا من كان عليه صوم من رمضان فليسرد والايقطر وبذات فالمى وارتحرفاه والمففف والتأنى مشدور جمالاهم الحمرتبني الميزان موس ذاك رواية

وبشترط الطهاره في القطشين البههقي عن عمر من عسد الله من أي دافر أن رسول الله صلى الله علمه وسل كان تكثيل مالا تمده هو سائم على الرابع من مسذهب وكان بقول علم كم الاغد فانه يعلوالمصر وبندت الشعر مع حديث المذاري في الريخه والسهة عراد الشانعي وقال أتوحسفسة النعمان الانصارى قال مدئي أى عن جدى أن دسول القصلي القعليه وسلم قال له لا تكفل النهار وأحدومااك لابتسترط وهو وأنتصائرا كضل لسلاالاغد يعب والمصروبندت الشعرفالاول يخنف من حدث الا تصال ف العموم والثاني مشدد فرحم الإمرالي مرتني المزان و ومن ذلك عديث العارى أن رسول القصل السعلم وسلم احتمم وهوسائم معحديثه أيضاهم فرعا أفطرا لحاجم والمحجوم فالاول مخفف والثاني مشددان لم نعضه وسأتية حده ذاك في الحرين أقوال أعمة المذاهب قر حدم الاحر الى مرتدي الموان و ومن خالت حديث مسلم وغيره عن عائشة اتها قريث الحارسول الله صيلي القه عليه وسلم حدسا فأعلى منه وقد قال صعت ساغام حددث عائشة انهاقالت أهدى المناحس وقدأ سعت ساغة فقال سليابته علىه وسلرقر سه واقضى بومامكاته فانشت أهره فحامالقضاء كان الاول يخففا والثائي مشددا فصشيها الندب لاألو حوب وعكمه وعليه فدحم الامرال مرتبق الميزان وومن ذاك دواية البيهق عن عائشة وان عماس وغدهما الااعتماف الاوسوم مرحمديث البيه في عن ان عرم فوجالس على المعتكف صامالاأن يحدله على نفسه فالاول مشددوالثاتي مخفف فرجع الأمرالي مرتبي الميزان

﴿ فَصَلَ فَأَمَنُهُ مِنْ مِنْ الْمِوَانِ مِن كَتَابِ الْجِيرَالْيُ كَتَابِ الْمِسْمَ } فَنَ ذَاكَ عَدِيثُ مسلم وغيره في حديث الاسلام أنجرول عليه الصلاة والسلام فالراجدماالاسلام فال أنتشهد أن لااله الاالله وأنجدا رسول اللهوأن تقم المسلاة وتؤتى الزكاة وتحج البيث وتعفر وتنقسل من الحنابة وتم الوضوء وتصوم رمضان الحديث وحديث البهقى من وحل من بنى عام قال الرسول الدان أن شيخ كمولاد ستطيع الحيوالعرة ولاالظعن قال الحموص أبيانواعقر وكان عبدالقة ينعون بقرأ وأغوا الحبروالعمرة الدفهي واحسة كالحيانتي مم حديث البهقي حرفوعا لمم جهاد والعمرة تطوع وحديثه عن جار قال قات بارسول الله المعمرة والجب فوفر بضما كفريضة الخبر فاللا وأن اعفر خراك وكان الشعي بفراوا تموا الحيج والمعمرة تدأى رفع العمرة و وقول هي تطوع فالآول مشددني العمرة والثاني يخفف فو حبع الإص التأمرنيق المبزان ووس ذلك حديث مسلم عن أمها وبنت أى بكرانها كانت تلمس المعصرة وات المشمعات وهريحه مة لعير فيهازعه ان وروامة السهم أن عائشة كانت تليس الشاب الموردة بالعصفر المفدف وهى بحرمة معرواية أف داودوغر وان ام أخ حات الى رسول الله صلى الله عليه وسل رثوب مشمر يعصفر فقالت مارسول القداني أرهدا لجرفاح مفهذا فقال النفروة التلاقال فاحتى فيموالاول مخفف والثاني مشدد في أحد شفى التفصيل فرحم الا موالى موتدى المران ومن دال مديث مسارمر فرواأ عاسى ح فقسد قضعت عنده عده مادام سغيرا فاذابلغ فعلمه عسة أشرى معرقول معض العماية ان كان قاله عن توقف انه لا بازمه حدة أخرى معدا لباوغ فالا ول مشددوا لثانى مخفف قر حم الا مرالى مرقدي الميزان ﴿ فَصَلَ فَأَمُّنَا مُرْتَعِينَ المَرْانَ مِن كَتَابِ السِيعِ الى الجراح } فَن ذلك عديث مساروغيره أن وسول الله صلى القدهليه ومسامني عن بسم الفردوعن بسم الحصادمرد واعداليه عى ان رسول أندسل المدمله وسلمقال من اشترى شسمالم ره فهو بالخساراذ ارآه آن شاه أخذه وان شامتر كه وكان ابن سعر بن وقول ان كان على ماوصفه فقدار معهالاول مشددس حيث مواد المرموالثاني ان صوالديث فيه يخفف فرجع الامرالىمرتني المرزان و ومنذال حديث الشعن مرفوعا المتمادمان كل واحدمهما بالممارعلي صاحبهما ارمتفرة الاسم الحبار وفروا بقلسلم ماله مفرقاأ وكون بمعهما على خبار معقول عمروض الشعنه السيم صفقة أوحارها لاول عفف لان فيه النيد بعد العقدونيل النفر قوا أرعروض القعنه دان صح لانها صدل لحدائد الصفقة خدارافو حم الام الحمودي الموان و ومن ذاك مديث م وغيره أن وسول القصلي القد عليه وسلم جسى عن بسع الفروم و وابدة البيه في أن وسول القصلي الله مليه وسلما ساز مسم القمع في سنمه اذا اسف فالاول مشدد في عدم سحة على مافيه غرر والثاني عفق ان

قرل الشافي (فصل) واذاصمداتاطيب المنسرسدل على الحاضرين عنسدالشافي وأحدوقال أو حسفة رمالك مكره السلام علىهم لانه سيرعد هيروقت موسه المهروه وعلى الارش فلأصدد ثانماعلي المنتر ومن دخيل والامام بخطب مل تعسة المحدد عنسد الشافعي وأحدوقال أبوحشفة ومالك مد و ذلك و اختلفوا هل يحو زان مكون المسل غعا أباطب فقال أوحسفة صورامدر وقال ماالثلا بصلي الامن خطب والشافين قولان الصيرجوازه وعناحسد

(فصل) ومن السنة قراءة

سورة الحمة وسورة المنافقون

أوسورتي سجوالغاشة فهما منثان عرفنامن فعل وسدل اشطى اشعليه وساروحكي عن أب مشفة أنه قال لَا تُعَتَّمُ القراءة بسورة دون سورة (فصل) والفسل السمعة سنه عسدجم القفهاءالا داود والمستوالمسمان يكون الضل لحاعندالرواح اليهاو وقث جوازه من القسو عنسداي حنىفة والشافعي وأحسد وفالمالل لا بصيم الغسل الاعندالرواح البهأ وهمدأ الاستعبآب آتماهو لحاضرها وقالأنوثوروهو مستعب لسكل أحدمشرها

أواريحضرهاولواغنسسل الحمصة وهوجنب فثوي الحنابة والحعة أخ أدعتهما مندالانتونال بالكالاعرث عن واحدمتهما (فصل) ومن زوحمعن المعرد فامكنه أن يسمدهن للهرائسان فعسل عندأن حنبقة وأحدرهو ال اجمر مسدهب الشاقف والقدم من مسذهمه ان شاء مصدعن ظهرهوان شاءأس سى رزول الزمام وقالماك بكره تاخوا أسعودسي يسعيد على الارش (قصل) واذا احدث الامام في المسلام جاز والاحفلاق عندأى سفة ومالك وأحدوه والحديد الراج من قول الشافع والقدم علم المواز (فصل) لا يشام في بلد وان مظمأ كالرمن جعة واحلم ملى أسأل مذهب الشاقي وهومذهب ماك قالماك اذاكان في الملدحوا مع أقعت فالجامرالا قدممها وايس عندالى منعفة في ذاك شي ولكن قال أبو يوسف أذا كان الملدماسن جاز فيهجمتان وان كان حانباواحمداهل الطيباوى العمومن مسذعينا الهلابحوزا بامة الجعة في أكثر من موضع واحدق المصرالا أن سُق آلا جمّاع لكرا لمسر فصوز فبالموضعين والدعت الحاحة الماأكثر حازوفال أحد اذاعظ ماللد وكثراهه كمغداد حارفيه حمتان وأن لمنكن مساحة الحا كارس جمة إعروملي هذا حل ان سريح أمام الشاقعيسة أأمر بفدادى حوامعها وقبلان مفداد كانت في الاسبل قرى

مو مكون خاصا استفر جمن عام فرجع الامرالى مرتبى الميزان و ومن دالمروادة المهقى والامام إشافه عن معدن أي وقاص أنه باع مائطاله فأصاب مشتريه ما محموا عد القن منه مع مديث المنفين ن رسول الله ما الله على موسل قال أرأيت اذا منع الله الفروقيم بأخذا حدكم مال أخسه ومع مدت السهة عن مامان الذي سلى المعطد وسلم قال البعث من أخبل غرافا صادته ما عمة فلا بحل الدان وأخذمنه مشائم تأخلمال أخيال بغسوحق ومع حديث سلمان وسول اللهسلي الله عليه وسلم أعربوضع المواط فالإول مشددان كان سعد بلغه فيه شئ عن الني صلى الله عليه وسلروالثاني مخفف فرجم الامر الىم تنفي الميزان ومن ذلك حديث مسلم وغسره ان رسول المصلى الدعليه وسلم تهيي عن يسم وشرط سددث ليذاري أن رسول الله صلى الله عليه وساراتناء حلافا لتشيي عليه صاحبه حلاته الي أهله على قدم ز حل الى أدله أي الني صلى الله عليه وسلم فنقد عُنهُ ثم انصرف فبعض طرق حديث المعارى بدل على انذاك كانشرطاف البيع ويعضها حل على أنذاك كان تفضيلا وتكرماومع وفاعد السومن رسول التمسل الشعلمه وسلفان حلنا الحديث الاول على أق ذلك الشرط كان في صلب العقد كان عَفَفًا والافهو مشدد فرجم الامراني مرتبى الميزان و ومن ذاك حديث الشعين أن رمول القصلي المعليه وسلمي وزغن الكآب ومهرالبني وحاوان الكاهن معحديث السيقي تهي رسول القدصلي الدعليه وسلم عن غن الكلسالا كاب صيدوفي رواية الاكلبا ضاربا فالاول مشددوالثاني يخفف فرجوا لامرالي مرتبق الميزان » ومن ذلك حديث مسلمان رسول الله صلى الله عليه وسيارتهي عن غن السنور وفير واية عن غن الحرمع قول عطاءان كان المغه في ذلك شئ عن رسول الله صلى الله عليسه وسدار لا بأس بقن السنو رفالاول مشد والثانى غفف سواء حلناالا ول على الضرم أوكراهة النفز معرب مرالام اليمر تبتى المران وومن ذاك روابة المدهقي عن ابن عباس وغيراله كروبهم المعف وأن يعمل ألمارة ممروايته عن الحسن والشمي انهما كانالا بريان بذاك بأسافالا ول مشد وتعظم الله تعالى والثاني غفف طنيا الوسول الى الا نتفاع به مثلاوة أوغيرها من القربات فرج والامراك مرتبتي الميزان ومن ذات حديث أى داود والبيه في أن ر حلاحاه الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال مار سول الله سعر لنا فقال ان الله ثمالى يخفض و برفم و أن لارجوأن الفي الدتمال وابس لاحدهندي مظله وني واية فقال رسول الله سلي المتعليه وسلمان الله تمالى هوالمسموا لفابض الباسط الرازق معرواية مالك والشافعي عن عمروضي الشعنسه أنه معرفالاول عفف والثانى مشددان اريكن عرفعل ذالتمن قيل نفسه فقد جاسن طريق انهرج على المسعد وقال اتما قصدت المالثا الحيرالمسلين فرجع الامرالى مرتبتي الميزان ۾ ومن ڈالنحد يث البيه في مرفوعاً لابغلق الرهن بالراهن من صاحبه الذي رهنه له غفه وعليه غرمه ومه في لا يغاق أي لا يمنع سأحب الرهن من مما دحمة المرتهن أي ان لم أوفانا في كذاو كذا فهواك والمراد يغمه زيادته و بغرمه عسلاركه أو تقصه مع حدثه أدنها مر قوطال هن عافيه أى فاذارهن شغص فرسام ثلا فنفق ف بدودهب حق المرتبين فالاول مشدد في الضهان والثاني عنف لعدم الشهان فرج الامرالى مرتبني الميزان ، ومن ذال حديث السهق إن رسول الله صلى الله عليه وسلواعوا أفلس فيدن كان عليه مع حديث مسلم ان وسول الله صلى الشعلمه وسليقال فررجل أسعب في شارابناء هافائردينه تصدفوا علمه فتصد فوأعليه فإيمازذاك رفاه بنه ففال رسول القدسل المعلمه وسلخذوا ماوحدتم وامس لكما الأذان فالاول مشدداو لامعارضة الإجماعة والثانى عفف فرج الامراني مرتني الميزان له ومن ذلك حديث المجن من ابعرفال عرضني رسول المدسلي الدعلية وسيرق الفثال وآناان أربع عشرة سنة فليجزف فلما كإن يوم الخندف وأناان خس عشرة سنة أحارني مع حديث واهجدين القاسم مرفوعارف الفرعن الات عن الفلام عني يجتله فان الصتاع فقى وكلون ابن عَان عشرة سنة فالاول مشدد والثانى عفف ان صوا لحديث فقد قدل انه موضوع فرجوالامرالى مرتبي الميزان ومن فلك خديث البيهةي مرفوعا لا يحوز الرآة عطية في ماها اذامات ووسهاعهمة اوق رواية اذامات الرجل المرأن لمتحز عطبتها الابادته وفي رواية لأب داودوالحاكم

مرفوطالا يحوزلامر أأعطمة الاماذن زوجهامم الإجماع على حواز تصرف المرآة فيما أهابفراذن زوجها فالاول مشددان معووالاجاء يخفف فرحم الإمرية قدر سحة الحديث الاول الى مرقمة التشديد والاجاء الىمر تبية النخضف ومن ذلك حديث الشخين مر فوجاً مطل الفني ظلواذا أتسر أسدَكم على ولي وظلمته م معرر وأبة السهة يعن عمّان بن عقان انه قال السرعلي مال امرى سلم توا وبعى حوالة بثقدر صحدُ لأنّ من عمّان فإن الأمام الشافعي فال قداحتم عهد من الحسين بإن عمّان فال في الحوالة أوالكفافة وجم صاحبه الانة امعلى مال امرئ مسلم فشقد مرشوب هسذا عن عثمان فلاحة فعه لا ته لامدري أقال ذلك في الحوالة أوالكفالة فان محماذ كرعن عشان رجم الامرال مرتنتي المزان تخفيف وتسديد فحدث الشعنن لابرىالرجوع على الهيل ومقيامه برى آلر حوع على الهيل هومن ذلك حديث الما كمواليهيق حرفوعاعلى البنما أخذت حي تؤده وروى السهق أن رسول القدسلي القدعليه وسله استعار من صفوان ان أمنة أدوعافقال أغصبا اعدققال لادل عاد دة مضمونة عنى نؤديا المانفط أراد ودها المهفقد منها درع فقال رسول القدسلي المصليه وسلم لصفوان ان شئت غرمناها أن فقال ما وسول القدان في قليم الموم من الاعان مال مكن وم أعر تله اه وكان اين عباس يضمن العارية وكذلك أو هررة كان بفرم من استعار بعيرا فعطب عنده وغيرذاك من الآثار مع أثر المهرة عن شريح القياض أنه كان بقيل ليس على المستعير غرالمغل ضمان فالاول مشدد في الضمان والثانى عندف فيد فرجه الامرالي مرتدي المزان ومن ذال حديث المخارى صن جارة الدفضي وسول الله صلى الله علمه و .. . و الشفعة في المراة بقسر فاذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلاشفعة لاحدمم حديث الصارى وغيره أن رسول الدسلي الله على وسلم عال الحاراحق سقيه فالالاصعى والسقب الريق ومع حديث البيهق أن رسول الدسلي الدعليه وسلم فال المرادارا والمارمن فروولا ول مشدد والثاني عنفف عمل الشفعة المعار وسيأي توجهه في المم من أقوال العلاء فرجم الأمم الى مرتبتي المزان، ومن ذات عديث المبهر وقال اله منكر لا شفعة أيودى ولاتصراف معبادواءالبهني عرابأس ينمعاو يةانه قشى بالشفعة لذى فالأول مشددان مع الحديث عن النبي صلى إيقه عليه وسلم ومقابله مخفف فرجه الأمم الى مرتدى المزان بهومن ذلك حديداً المبهيق حرفوها وقال الممنكرلا شفعة أغاذب ولاصغير ولاشر ملة على شير ملة ادامه قه بالشيرا ممير وادثه أعضاعن جارم ووعاوقال انهمنكرالصي على شيفعته عنى دراناذا أدرك عان شاء أخسذ والتشاءرك الأييتهان والعندواذن الإمام فالإول مشتدوالثاني عنضمان سسية الىالصي أن صودات عن رسول التدسئي الترعل سعوس لم فرجه الاهرالياهم قاقى الخذان هومن ذاك حديث مسلم مرفوها الشفعة في الشرك بعسة أوحاتها الإصلاان والمرحة وقذن شر وكا فانباع اجواحق بعدى وذنه موماروا والسيق موصولا الشرون شفه موالشفعة فى كل شي ومعر وابته من فوعا أيضا الشفعة في العبيد وفي عل شي فالاول مشدد في الدلات فعة في الحدوان والثانى عفف ان صواله وإن الشفعاف الحيوان وفى الشي فرجم الام الى مرتبى المزان مومن ذاك مادواة السهق عن شريحا ته قال الشفعة على قدر الا نصب اسمهمار واه عن الفقها والذين باتهي الى قولهم في المدينة انهم كافوا يقولون في الرجلة شركا في دارف سل اليدة الشركاء الشفعة الار ملاوا حدا أراد أن بأخذ بقدر حقه من الشفعة فقالوالس فذاك اماآن بأخلاها حسماواما أن دركها حدما فالاول عففف والثاني مشدد بالزامه أن بأخذ الكل أو يترك الكل فر حسرالا من اليم المران . ومن ذلك مارواه المنافع وحهالقه تطلى عنشر بجالفاضي أنه كان يضم الآمواه وضم ومسارا المرف يتسم فقال تضمنني وقدوا مترقيبني فقال شريم أرأيت لواحترف بيته هل كنت تترانه أسرانا يالمال الذي عليه النامن جهة معاملة أوغرها وماروا والبوق عن على رضي الشعنه أنه كان يضمن القصار والصباغ ويقول لا يصلم الناس الاذالنوع رواية البهق عن على من وجه آخو ومن عطاءاتهما كاللا يضبنان صادا ولا إحسرا وحس في الناسة وقال الشافعي فالاول مشددوا لتنانى عقف فرجع الاحرالى هم تبتى المعران وومن ذال ماروا والبيبق عن عربن المطاب رضى انتدعنه أبسيب الحاجم أذمن المهس فيتهمة يدعوها الى عنة ففوعت والفت مافى بعلنها فافتى بعض

مند قة وفكل قرية جعة م اتصات المارة بشافيقت الجمعل حالحا فالراح أخذامر مذهب الشافع ان الملدادا كروعسرا حمام أعدادق موشعورا حدحاز أقامة جعة أخى الصر زالتمددهم الماحة وقال داودا المه كسائه الصاوات عم زلاهل المدان يساوها فيمساحدهم (فصل)وا تفقواعلى أنهاذا فانتهم ملاة المعة صاواظهرا وهل بصاوت فرادي آو جاعة قال أوسنمة ومالك فرادى وعال الشانس وأحدحامه ( downkallanto) اتفقراعل أنصلاة العبدين مشروعة تراحتاهوا فقال أوحنيفةهي واجسهمل الاصان كالجنة وقالمالك والشافعي هي سنة وهي رواءة آى مندفة وقال أحسدهي فرضعل الكفاية واختلفوا في شير الطها وقال (١) أو عيبة أة وأبعد من شرائطها في الرواية التي مفول أحسد ماعتماراذنه في الجمية و زاد أوحنمه والمصروقالمالك وألشافي كل ذالمرابس بشرط وأحازا مسلاتها فرادى لمن شايمن الرجال بوالنساء (فيمل) رائفقواعلى تكسرة الاحرامق أولحا واختلف وا في التكيرات أروائد بعدها فقال أوحنيف ثلاث في الاوليوثلاث فيالثانه وقال مالة وأحدست فيالاولى

الثانية تمقال الشافعي وأحد وسنصسالة كرمان كل تكسوتين وقال أنوحنمضة ومالك مل والىس التكسرات نسسما واختلفوافي تقدم التكسوات على القسراء فقال مالك والشافي بقدم التكمرعلي القراءة في الركعة من وقال أنو حشفة توالى ن القسراءة ن فمكرفي الاولى قبل العراءة وفيالثانية بعدالقرابةوس العسفر وابتان كالمذهبسان واتفقواعلى رفع البدين في النكسرات وعن مالك رواية أن الرفع في تكسرة الإسوام فقط (فصل) واختلفوا فمن فاتته سلاة السدمم الامام فقال الوسنيفة ومالك لايقضى وقال أحديقش متفردا وسن الشانى قولان كالمذهبسين عصهها بقضي أمداوا حتلفوا ف كيفيه قضائها فقال أحد فأشهر روابانه بصل أردما كصلاة الفلهروهي المختارة عندهنغي أحصابه ومذهب الشافع إنه بقضها وكعتن كصلاة الاماموهي رواية عن أحدوهنمر واية ثالثة انمغعر بن أن يصلى ركعتين أو أربعاً ﴿ فصل ﴾ والفقواعلى أن المنة أن بعسل العيد في المصل نظاهر السلالاق السعيدوان أفاملت حقة الملتمن وسل ميرفي السعد حازالا الشافعية فانهم قالوا انسلها في المسد أفسل اذا كانواسعا

(فصل) واختلفوافي حواز

الننفل قيل سلاة العيد

سمع في الاولى وخس في

الضمان فالاول عنفف والثاني مسدد بتضمين الامام فيالسدود والمعدا في الثادب فوسع الاحرالي مرتنق المزان وفصل بعضهم فذاك بن أن مكون التأديب بقدرما حدث 4 الشر بعة أومرز مادة على ذال فعلمه في الوائد الضمان دون الاصل لان ذلك عداات في الشريعة لا معمان فيه مومن ذاك عدمت الضارى مرفوعا أحق ماأخذتم علسه أحواكتاب القدتعالى مع حديث المبهة عن عمادة من الصامت علت، علاالقرآن فاهدى الى قوسا فذكرت ذاك لرسول المدسلي الله عليه وسلم فعال أن كنت تحب أن تطوق بطوق من بارفاقيلها وفي رواية انمصلي القعليه وسليقال له جرة فقلدتم أبن كتفيث أوقال تطفتها فالاول غفف والثاني مسددو يصمرحل الاول على من به خصاصة والثاني على أصحاب الدرة وعدم الماحة الى مشل ذلك تفلسا للعمادة على الاحوالدندوى ولمافيه من حواللرواة فوجع الاحرال عن تدي المزان . ومن ذاك مديث البيق أن رسول الدسلي الله عليه وملم نهى عن كسب الحام والقصاب والصائغ مع دوابته أيضا أنرسول الفصلي الدعليه وسلما حصبوا عطى الحام المرتدول طه حسالم معطه فالاول مشددوالثاني مفغف مجعل النهى النئز بدفر حمالاهم الىحم تدي المران ومن ذال حددث المهق ان دسول الله صلى الله عليه وساخى عن قطع السدر وقال من قطع سدوة سوب الله رأسه في المناد معمار وادالسهق عنعر وةوغره انهمكافوا بقطهوت السدرق زمان رسول المصل اشعلمه وسلفلا فكرعلهم ومرسديث البيهقي وغورف الميث اغساره عادوسدر ولوكان قطع السدر مساعت الأاته وبأحرنا صلى الله عليه وسيل بفسل المست بعقالا ول مشددان صووا لثانى عفف فو سع الاص الحص تعتى المزان وومن ذلك عديث البهقي من فوعالاضر رولاضر ارمع حديث البيهقي أيضاس سأله جاره أن يغر زخشمة فيحداره فلاعتمه فالاول يخفف والثاني مشسدد بدل على إجمارا الجارعلي تمكن حارمهن وضع خشية فيحدارهم والمعشترك الدلالة على أن قواعد الشريعة تشهد بان المصد أحرعاله فرجع الأص المرتبق المعزان قال الامام الشافعي وأحسب أن قضاء عمورض الدعنه في امرأة المفقود من بعض هذه الوجوهالتى عنرفيها الضرو بالمراقاذا كان الضروعابها أبين من صرها الىسان موتة كافضو به الامام على واليطالب وقال انهااص أثارتلب فلتصر لا تنكوحي مأ تمها مفن موت زوجها فرحم الأمرف هذه المسئلة الذال المقفيف بالنزو يمونشد بدبالصوالي تسن موندكافي مرتشي المؤان و ومن ذاك عدوث القطاة الذى دواء السهقى من أن رسول التدصلي التدعل موسل قضى مانها تعرف سنة مع حدوثه منيااتها تعرف وقناوا عدائم وأكلهاأ وينتفوج افالاول مشددوا لثاني يحفق اندار يصعود ودالآضطرار لل احدواستدلواللذان وإن علمارض الله عنه وحدد بدارافاق مفاطمة فعسر ضت ذلك على وسول الله صل الشعلمه وسافقال هو دروساقه القدال كظاشترى به على الماود قيقا وطفوا وأكلوا فان هدادل على أن علما أنفق الدينارة على التعريف في الوقت الرائد عرفه فيذلك الوقت فقط و وأعداك كافياً في التمورف فرجع الامم الحمر ثنتي الميزان مومن ذاكما وواه السهق مي فوها من فورث ذوى الارحام مدنه كافآ كمن عدم توريثهم فالأول عفف على درى الارمام مشدد على تقية الورثة والثاني عكسة واكل من الحديثان قصة طويلة تركناذ كرها اختصارا فرجم الاهمالي مرتبق المواضه ومن ذاك عديث ألسهة وغيره ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا بعذ رائي أحب الشما أحب لنفسى لا قلين مال يليم مع عد ويه كالجذاري أناو كافل المقرق الجمنة كهاتين وأشار والسيامة والتي تلبه افالاول مستديش والى أن الاولى الضعف را الولاية على مال البتم والساق عنف فرجع الام الحربة بق الموان . ومن ذاك ماروا والسهقي عن الامام أوامكر رضى القعنه من أنه لاخمان على وديدم مهمار واوعن عروضي الله منه أنه فمن الديم فالا ول يخفف والثاني مشددان ثبت انه فينه من غير تفريط فرحم الاحرال عراقيتي المزان . ومن ذاك حديث الشعفر من فوعا صدقة تؤخذ من أغنيا تهم فترد على فقر الهم مع حديث السهقي مرفوعاات صورفعه تصدقوا على أهل الاديان فالاول مشدد بصرفها الى المسلن فقط والشاني ( ۱۱ - مزان ل

العماية أندلا غمان على عمر وقالوا الحاأنث مؤدب مرما أفتاء بمعلى والدوض المتعقب من

المصلى وغره ولاس الامام

وغسره وقال مالك اذاكانت

عنقف ان له صمل على صدقة الثطوع فورجه الإحرابي من قتى المزان وومن ذلا نمار واوالسهفيره غيره مرقوعا وموقوفا لانكاح الاتولى معمار وأهاليبهقي أيضاهم قوعاوموقوفاالام أحق بنفسه امن ولنها والمكر تستأذن فينفسهاا لحدث وفيرواية الثب مدل الام فالاول مشدو والثاني مخفف لاته صيل ألله علمه وسيرشار لماءن الأم والولئ تمقدمها بقوله أحق وقد صوالعقدمته فوحب أن يصيرمنها فرجوالام الحررتية المزانء ومنذاك حدون السهقي مرفوعالعن اللدالمحلل والمحال أدوستل أتن عمرعن تحليل المرأغل وحها ففالذاك السفاح معماعليه الجهو رمن الصة اذالم بشرط ذاك في صلب العقد فاندرسول الله صل الله عليه وسل لمامها وتحاقم لا على صحة النكام لأن الملل هو المثنث البحل فاو كان فاسد الماسها و عملا فرحمالا مرفيه الىحرتبتي المزان تخفيف وتشدرو يصيرحل الاول على ذوى المروءة من العلماء والاكار والثاني على غيرهم كالمحادالعوام هومن ذات حديث مسلو غيره لا عدوى ولاطبرة ولاهامه ولا غرمع عددث السهقي وفرمن الجذوم فرارات من الاسدة الاول مشدد والثاني مخفف ويصوحل الثاني على ضعفاءا خال في الاعدان والدف من والاول على من كان كام الاف ذاك فرج عوالا مراالي مرتبتي المرزان ومن ذلك حديث الشعفن عن جارقال كنا نعزل والقرآن بنزل زاد المسهقي فيلزذ الثرسول الآ ميل الله عليه وساير فارنتهنا عنه مرمار واءا لبيه هي عن هروعلي وغرهما من النهي عنه فور جوالامر الى مرتبتي المدران تتغفيف وتشدير وكذلك القول في رواية السهقي المفصلة بين الحرة والامة وهوائه صل القدعليه وسلمتهي عن العزل عن الحوة الاباذنم ابتخلاف الامة وهو رجع الى تحفيف وتشديده ومن ذات حديث السهقى وغروان رسول الله صلى الله عليه وسل قضى في رجل تزو جامر أه ف ال وليدخل ماولم مفرض لهابأن أها العسداق كامسلاوعليها العدة وله أالمراث مع حديثه أيضاعن ابن عر أنه قضي أن لاسداق فحا فالأول مشدد بيعل المداق على الزوج والثانى مخفف فرجه والأمرال مو تعتي الموان ومن ذلك حدث السهقي أن رسول الله صلى الله صليه وسلمتم على أن حضل على فاطهة حن ترو حها الا بعد أن سط هاشسا أى من مدافها وانه أعطاها درعه أخطمية قبل دخولهما وكان ان عماس سفول اذانك والمدارة والمراة والمدارة والمدارة والمدخل عليها فليلق المهاردا والواقا ان كان معهم حددث السهقى أنار جلاتز وجاسرا دعلى عهدرسول المصلى الدعاته وسلي فهزها سلى الدعاسه وسل المهمر قبل أن منقدها شمأ وفي روامة انه كان محسرا فلما يسرسان المهاشسة فالاول مشددوالثاني عَفْف فر حُمَّا الأموالي موتنتي الميزان . ومن ذائساد واءالامام ما الثوالامام الشافي أن الامام عرن الخماات فضي في المرأة يتزوجها الرحل الهاذا أرخيث الستور فقدوج سالصداق مع قول ان عياس ان صلمه نصف الصداق وابس لها أكثر من ذاك أى لأنه لا يثنت الممسم ها وقضى مذاك منز عرا كنه حاف الزوج بالله الدار يقربها وقال فالشنصف الصداق فالاول مشددوا لثانى عفف فرحوا لامرالي مرتسي المسزان ومن ذائسدوس المفارى انرسول القصلي الشعليه وسلم مي عن النهي وفير واية السهفي من عن مو المان مع حديث السهقى اله صلى القصليه وسلم روح بعض اسائه فنتر علسه المور م وال عضف صوت من شاء فلينته والاول مشددوا لثانى عنفف ان مع المرفر حا الامراك مرتبتي الميزان و ومن ذلك ماد واه السهفي عن على على الطلاق حائز الإطلاق المعتوه وكان سعدين المسي وسلهان ان سار بفولان اذاطلق السكران مازطلاقه وان قتسل مسلاقتسل بهمرر وابة السهقى عن عثمان ن عقان أنه قال الس الحنون ولاالسكران طلاف فالاول مشدد والثاني تخفف فرجم الامرالي مرتنق الميزان ، ومن ذلك مار واه المضاري وغيره أن عقان بن عفان رضي القيعنه و وت من طلقت في مرض الموت طلاقامية وتامع مارواه البيهفى عن ابن الزيرا أه آذى بعدم ارتها فالاول مخفف والثاني مشدد فر مع الامر الى مرتبى المران ، ومن ذلك مار وا دالشافي والبيه في عن على رضي الله عنه أنه قال امرأة المفقود لاتزو بهاذا قدم وقدتز وحتضى امرأته انشاء طلق وانشاء أمسل مماد واممالك والشافيي والبيهقي صعر ونالخطاب أنه كال أعاامرأة فقسدت ذوجها مدران عوت فاتها تلتظ

الصلاة فالمسلى لمبتنقل تسلهاولا بعدها سواءالامام والمأموم وعنسه في المسعد روامتان وقال الشافعي الحماز فبلهاو بعدها فيالمستدوغير الاالامام فإنه اذا فلهر التاس لربوسل سلها وقال أحسد لأينتفل فيل سلاة العيدولا مدها مطلقا (فصل) ويستعب أن منادى الصلاة حامعة بالأتفاق وعن ائ الزور أنه أذن فحاومال ابن المسب أول من أذن لصلاة العسدمعاوية ومسذهب الشافعي قراءة تي فيالاولى واقتربت فيالثانيسة أوسيم والغائسة وقال اله منيفة الاتختص سورة وقال مالك واحديقر ابسجروا لغاشية ﴿ فصل ﴾ اذات مدواوم الثلاثنمن رمضان بعدال وأل رؤية الحلال قضيت سلاة العيد فأصم القولين عند الشافعي موسعا وقالمالك لانقضى فانتفعكن جعمالتاس

فاآشافي والثناث (فصل) والتكبيري عيد التجرسيون بالا تفاقو كذاك في عيد الفطر الاعتبدا إلى حنيفة وقال داردو جوبه وقال التيس اغمارة على المحارك وقال الزهبيرة

فاليوم صليت فىالغدوهو

مذهب أحدوم فهبادي

منفة انسلاة صدالفطر

تصلى فالموم الثاني والافعى

والصمان التكسري الغطر آڪدمن غرد لفوله عز وحل ولنك اواالعدة ولتكروا التدعل ماهداكم واختلفوا فاسدائه وانتهائه فقال مالك مكريهم الفطر دون المتهوا تتباؤه عنده الى أن عفر جالامام وعن الشافعي أقوال فانتهائه أحدهاالي أن يخرج الامام الى المصلى والشاني اليأن بصرم الامام بالصلاة وهوالراج والناات الىأن يفرغ منهاو أمااشداؤه قمن مسارى الحلال وعن آحد فأنهائه روابتان احتداهما اذائريج الامام والثانية اذافر غمن الخطيئين والثداؤه عنساء مندؤية الحلال (قصل) واختلفواق صفة النكسرفقال أوحشفة وأحد بقول الله أكرالله كرلاله الا الماليدة كراشة اكروشاط وشفع التكبر فيأوله وآخره وقالماك بكرثلاثا نسقا وعنه روابه أنشاء كبرثلاثا والاشاءمر تهن ويال الشاقع مكرثلاثانسقا فيأوله وثلاثا في أنم موالعسسفة المنارة مندمتأث ياصابه بكرثلاثا اسقاق أوله وتكسرتن في آخوه افصل واختلفواف التكمع فيعمد ألفه وأمام التشريق فالتدائه والتماله فحق انحل والمرم فقال أبوحنه فة وأحديكرس سيلاة المسر وم عرفة الى أن يكرلسلاة ألعصر من وحالصر وقال مالك من ظهر النسر الى صلاة الصيومن آخرابام التشريق وموراب ومالنير وذاكف

منفف فرحم الإمر اليمر تني المران ومن ذالساروا مماللتوالشافي ومساعن عائسة كان فعااترل من القي آن عشم وضعات معاومات محرمن عُر تسمن عنيس معاومات محرمن مع مارواء السهقي عن هل وابن الزيد وابن مسعود وابن عسراتم سمكانوا يقولون يحرم من الرضاع قليله وكثيره فالأول يخفف والثانى مشددفر معالامرالىمرتني المران (فصل في بيان أمنة مرتبى الميزان من كتاب الجراح الدا خوالواب الفقه) فن ذاك عديث السهفى وغيره مرفوعالا بقتل مسلم بكافر وفي دواية عشرك مع حديث البيهقي ان دسول انته صلى الله صليه وسلم فتل مسلماعما هدوقال أناأ كرم من وفي مذمته ان صح آلحد بث والآثار عن العصامة في دلا فالاول عفق والثانى مشددفر حمالامرالى مرتبني المؤان وومن ذالا حديث السهقي مرفوعا من قذل عبده قتلناه ومن مسلمه مدهناه ومن خصاه خصيناه معسديثه أيضام فوطالا بقادهماوا من مالكه ولاوادمن والدوكان أو بكروعر بفولان لايقتل المسار بعيسد ولكن دضرب ويطال حبسه ويحرم سهمه انصع الحديث والأثران فالاول مشدد والشاني عنف فرجع الامرالي مرتدي المبران و ومن ذلك حديد الشيفن وغرهما أن وسول الله صلى الله عليه وسارفضي في امرأة ضربت قطرحت حديثها بفرة عبدا وأمة موحديث البعق وغوه ان رسول اللصلي الشعليه وسل قضى في الحتين بفرة عبداً وأمة أوفرس أو يفسل ومعددته أعضا انرسول الدسل الدعليه وساقضي فيجنن المرأة عائد شاة وفير وايدعائه وعشرين شأة فالاول والثالث بروايته مشددان من حيث ألحصر وقد تكون الشياه أعلى قعة من المسد أوالامة والثاني انصيطفق من حيث الفيد وفرجوالا موالي مرتبق الميزان ، ومن ذلك مارواه الشافي والسهقي عن عمر من الخطاف رضى الله عنه أنه وال اقتلواعل ساح وساحة معمانف المان عمرعن عفان رض الله عنه الدواب على من قتل الساح فالاول مشددوا لثاني عنفف و يؤيده فواد صلى الله عليه وسلم أمرت أن آغاتل الناس حتى بقولوالاله الاالتفاذا فالوها عصموا من دماءهم وأمواهم الاحق الاسلام وحسامه على الأدفو حمالا مرالى مي تدي المزان ومن ذلك عديث البيه في وغره مرفوعا من مدلدين فاقتاوه يعنى في الحال مع حسديثه عن على رضى الدوست انه مستناك ثلاث مرا النوان ارداب فتسل ومع حديث ماالثورالشافعي والبيهقي عن عمرأنه قال بعيس ثلاثة أبام ثرسقناب فالاول مشددوا لثاني غفف فرجع الامرالىموتبق الميزان ومن ذاك حديث الخارى والسيقى في حديث طو بل يؤخ منسه انه لاحد الافقذف صريح بين معمار واء السهقى وغدوهن عمرأته كان بضرب الحدق التحر بفر فالاول عنفف والثانى مشدد فرحم آلامرالى مرتبى الميزان مومن ذاك حديث السهفى أن رجلا قال يأرسول القمائرى فيسو يسسة الخيسل فالحى ومثلها والشكال فالبيارسول الشفكيف ترى في الفرا لمعلق فالهو ومشهمته والنكال مرحدت الشافعي أن رسول القصل الشعلموسلم قضى في فاقة البراءين عارب ان عل أهدل الاموال حفظها بالنهار وما أفسدت المواشي بالليل فهوضا من على أهلها قال الشافي وأعما بضهن نذاك بالقمة لا بقمتن ولا بقبل قول المدعى في مقدار القية لقول الني صلى الشعليه وسلم البينة على المدى والمسترعلي المدى علسه فالاول يقتضى تضعف العرامة والثأني يقتضى عدم تضعيفها وان صفورة السارق الماهي في الارد أن لا في الاموال فرجع الامراك مرتبتي الميران مومن ذاك حديث السهفي أن رسول القدسلي الله عليه وسلم قال ليس على المنتلس ولاعلى المنتهب ولا على الخاش قطع مع روادته الدرسول القصلي الشعلموسية قطع الخزومية التي كانت تستعوا فلي والمناع على السنة الناس تم تعييده فالاول عنفف والثاني مشدد آن تدت أن المخز ومنة فيدعت سيب الحيانة أذ فيديكون اتهاا غاقطعت بسبب السرقة في وقت آخوفر حما الاموالي مرتدى الموان ومن ذاك حديث السهقى وغده مرفوعا أنهاكم عن قليسل ماأسكر كشره وفياد وابغما أسكر كشره ففليسله موام مع حديث البيهفى برفه والمائس واولاتهكر وافالاول مشدد والثاني غنفف ان صعرلان علة النصريم عند من قال بذاك اعا

زىعسنن متنتظر أرسة أشهر وعشرام تحل وبهقصى عذان بعفان بعدعر فالاول مشددوالثاني

اقدال أشد ها كذهب مالك والاىعلىه العبلس مذهبه من سير و عرف و عدم بعصر آخرالتشر وق والمحرم كفره على الراج سن مذهبه (فصل)واتف قواعل أن التكسر سنة فيحق الحسرم وغساره خلف الجماطات واختلفوافهنسل منفردا من محمل ومحمد مرفي هماني الاوقات فقال أوسنيفسة وأحدق احدى رواسه لا تكم المنفيد و وقال مالك والشافع وأحديق روامته الانوى بكروا تغفوا على أنه لايكر خلف النوافل الافي قول أشافهي وهوالراجرعند

& باب ملاة الكسوف ك اتفيقواعل أن السيلاة لحسكسون النهس سينة مؤكدة في الجماعية ثم اعتلقه افي هشته افقال مالك والشافعي وأحدهي ركعتان في كل ركعة فعامان و أراء مان و رکومانوسمودان وقال أبو سنفة هيركشان كصلاة المنغ وهل يعهرني القراءة فمها أو عنسق قال الشافعي وأوحنفة ومالك بخسق القراءة فيهاه فأل أحديهم ماوهل لصلاة الكسوف خطبة والرأه جنسفة وأحد فالشهورعشه لايسن الحكون الشهس ولا المسوف القمر خليمة وقال الشافى وأحدوماك يسس فالطشان

(فصل) لواتفق الكسوف فرقت كاهسة المسالاة

هي الاسكار فرحم الاحمالي حميتيش المدوان و ومن ذلاتمار واه السهقي عن أبي وكر الصدوق وفي اللاعنسه لماأرسل ريدين ألى مقيان أمراعل الغراة انه قال 4 ستعداً قواماز عموانهم مدسوانقوسهم في الصوامع لله تعالى فذرهم ومازع والنهم حدسوانة وسهماه وفي رواية فائركهم وماحدسواله أنفسهم معمار واهالسهقي أعضاعنه إن العماية قناوا شفاقدطعن في السن لابستطمع قتالا مُأخر والذلك رسول اللهصل الله عليه وسل فلر منكره فالاول شغف على الرهمان والثاني مشدد عليهم فرحوا الأمرالي مرتنتي المرزان ومن ذكاتمار واهالبهقي عن عبدالله بنجر أنه كان دغول ايام التضعية و مالعسد و سمان بمد مدم ماقاله ابن عماس التضميدة ثلاثة أيام بمدوم العسد ومعمار وادا لسهقي مرفوعا الضماما الى آنم الشهر لن أراد أن بأق ذاك فالاثر الاول مسدد ومقابله عفف فرحم الامرال مرابق المدران و ومن ذاك حسدت السهق مرفوعا مذع عن النسلام شاران مكافئة ان وعن الحارية شاة الإيضركم ذكراناكن أمانا المرحديثه أيضاان رسول الله صلى الشعليه وساعق عن الحسس كبشا وعن المسن كبشاة الاول مشددني عقيقة القلام والثان يخفف فيه فرجم الامرالي مرتبى المزان ومن ذاك مارواه المبهقى وغيره اندسول الله صلى الله علمه وسلم أعل من طم الارتب مع حديث المبهقى الهصلى الله عليه وسلمقال في الأرنب لا آكلها ولاأ ومها فالا ول يخفف والثاني فيسه فرع تشديد فرحم الاحمال مرتبق المزان وكذاك الحكم فعاوردق الضدحوا اثعلب والقنفذوا فحل والجلالة كاء مرجع أفام تبقى المنزان ومن فالتماروا والبهقي وغيروان الصب أكل على مائدة رسول الدسلي المعليه وسلم ورسول الاسلى الدعليه وسل ينظرالم مرهمواكاون معجدت الميهقي الهصل الدعليه وسلم عهى عن اكل الضب فالاول مخفف والثاني مشدد فرجع الاحراقي حرقتي الميزان ومن ذاك حدوث الشجدين أيضا ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن كسب الحام وفي روادة نهى عن عن الدم مع حديث الشعان أدضا اندرسول الشصيلي الشعليمه وسياح احتمروام البيجام بصاعن من طعام فالا ولمشدد والثائي المفف فرحم الإحرالي مرتدي المران و ومن ذاك حددث الضاري وغرد ان رسول اشدهل اشعليه وسلم قال انكان فيشئ من أدويتكم خرف شرطة الحام أوشر بة عسل أوادعة بنار تؤافق الداموماأ حب أن أكتوى مع حديث البيه في أن رسول الله صلى ألله عليه وسل كوى أسعد بن ذرارة من الشوكة واكثرى ابن عيرون الوقة وكوى امنه فالإول كالمتسددوالث أني عنفف فرجم الإمراني مردوي الميزان و ومرزد الشعد بث الحاكم والمبهقي أن رسول الله صلى الله علمه وسل سدل طرفارة وقعت في مهن فقال ألقه هاد ماحد أهاوكله اماقه هافقه ل مارسه ل الله أقر أمث أن كان السهر ما تمافقال التفعوا به ولا تأكلوه مع عدوث البقارى والحاكم مرفوعان الله ورسوله مرميسم الهر والميتة والخنزر فقيل بارسول أفرأيث شموم المبتة فانه بطليم السفن وجدهن جاالجلود ويستصبح بماالناس فقال لأهو بواء فالاول مخفف والثاني مشددو بصعرحل الأول على "هل المصاصة والثاني على أهل الرؤاه بقوالتروة فرجع الامرالي مرتبته الموان ومن ذلك عددت الشخين ان وسول القدمل القدعامه وسايني حن الحلف فعسرالله وقال لا تعلقواما آباد كم موحد بث الحاكم وغروان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في رحل العد على الصلاة وغرها أفلو أسه أن صدق فالاول مشددوالثاني عنف فرحم الامرالي مرتبتي المران و ومن ذاك مارواه السهتي عن جرين الحطاب أتدكان يقسل شهادة الفآذف اذا ناب مع مارواه أيضاعن الفاضي شريح وغيره انهيم كافوا يقولون لا تحورشهادة الفاذف أبداون بته فيما للنسه ومن ويعفالا ول يخفف والثانى مشدور جم الامرالى مرتبتي الميزان ومن ذالهمار واهالسهةى عن محاهدا فهلا تعوزشهادة المسدلقول تعالى وآستشهدواشهيدين من وحالكم معار وادعن أنس وابن سيربن وشريع وغيرهمان شهادة العسدمائرة وقالو إكلكم عسدواما مفالأول مشددوا لثاتي مخفف قريحم الاموال موتني الميزان « وكذاك الحكيق شهادة السعيان فقدمتعها إن عباس وجوزها إن الزير فيمان عمر من الحراج ومن فالتحدمث الشمن أن رسهل القدمل القدهلية وسل كان لا يحلف مع المعنة ويقول المخصير شاهداك أو

قال أوحتنقة وأحسد منهمهمار والماشقي والسهقى انعليارض الفقعال عنه كان رى الحف معالية ومقال شريم فالشهورعنه لاتصل فمه وغيره فالاول مخفف والثاني مشدد لاسماان فامت المدنة على مبت الوغائب اوطفل أوعدون فرجم و يحصل مكانه السيما وقال الشافي تصلىفه ومن مالك الأمرالي مرتبئي الميزان ومن ذلك حديث المنتضن وغيرهم امرفوعاا نماالولاملن أعتق قال الحين فن روابات احداها تصليفي كلي وحدلقمط امسوذا فالتقطه لمشت اعلسه ولاموموا ثه السان وعدهم مر رمواس اللنقط شئ الا الاوقات والثانسة فيضم الا مرم حددث المبهقي عن جسر بن الخطاب اله قضى استعدي المست في الثقاطسه متدود الاتهم الاوقات المكروه فيهاا لتنفل واستعدولا ووعا بحرارضاعه فالاول مشددوا لثانى مخفف ان صحفر سم الأمر اليمر تبني الميزان والثالثة لانصلي بعدالزرال وموزدال حديث ألدهن ان وحلامن الانصار أعتق عاد كاعن در أيكن قسال غسره فما عهر سول الله جلالها على صلاة السف صلى الله عليه وسل لكونه كان عمدًا حامع ماو وادا في الم مرفوعا المسدر لا يباع ولا يوهب والاول عندف بان (فسل) وهل تسن الحامة أمالكه بسمه متى شأه والشاني مشدة أن صهرفعه فانه لابماع ولانوهب قريد عالا مرالى موتني الميزان لسلانا أسرف فالأوحسفه a ومن ذلك مدون السهفي عن ماوين عبد القوضى القد تعالى عنه قال بعنا أمهات الأولاد في عهد ماقة لاتسن ول بصلى كل وإحد رسول القصل القعليه وسلموأى بكرافلا كالارمن عرنها فاعن ذلك فانتهت افالاول عفف والثائي مشدد لنفسه وقال الشافعي وآحد ووافقه علىذال جهودالصابة تكانكالاجاع منهمعلى تحر بمسراهمات الأولادوقالوا انهسن بعتقن البيئة أن تصل حامة عوت السيد والقنعالي أعلم و وليكن ذاك آخر ما أراده القدتما أي من الحمو من الاحاديث التي ظاهرها كالكسوف ويجهر بالغراءة التناقض عن بعض العلماء هاوشه ملرقيتي الموائمن الفقيف والتشديد وبفية الاحاديث عمع على في مدلاة الخسوق ولصيل الأخذما بن الامة فليس فيها الامرتبة واحدة لعدم حصول مشقة فيهاهل أحدهم المكلفين فأقهم الكسوف فرادى كأتعسل والجدنسوب العالمن (واعلى) الني أنني ماتركت الحوس آبات القرآن الني أخد في الاعمة واختلفوافي جماعة بالانفاق وعن الثوري معانيها حهلاسا واغاذ النظفاء مدارك المتهدين فيهاغفلاف أحادث الشريعة فأساحات ومدسة الما ومحدين الحسن ان الامام اذا أجل في الفرآن وأيضافان قسم التشديد في الفرآن الذي واخذ بعالمار فون نفو مهم لا يكاد بعرفه أحد صيلى صدأوا معه وتصمل حند فرادى (فصل) وضعالكسوف مسن الآيات كالزلازل

من على الزمان فضلاعن غيرهم وقدوضعت في ذلك كذابا مهيته بالجوهو المصون في علوم كناب الله المكنون ذكن فيه نصوالانه آلاف علم وكنبث عليهمشاع الاسلام على وحهالا عان والتسلم لاهل الله عروبل ومنجه من كتب عليه الشبخ اصراله بالقائي المالكي بعد فقدا طلعت على هذا الكتاب العز والمنال الغريب المثال فرأيته متصوفا الحواهر والمعارف الربانية وعلت انه مغسم الاحسك اد والصواعق والظلة بالنهار ضب الطاق النطق عن وصفه و كل الفكر عن ادراك كتهه وكشفه انتهى وأخفيت في طيسه مواضع لاسن إدسلاة متسدا لثلاثة استساطه مسالآ انغره على علوم أهل الله تعالى أن تذاع ومن المحو من وقد أخذ والشج شهاب الدن وعنأحداثه بصلىلكل آبة ابن الشيخ عدا لمق عام العصر فكث عنده شهر اوهو بنظر في علومه فيعز عن مصر فة مواضم استفراج فراخاعة وحكىعن على رضى عد واحدمه افقال لى وضعت هذا الكتاب في هذا الزمان لاى شي فقلت وضعته نصرة لاهل الله عزوجل اشعنبه أنهمسل فرزازلة المون فالسالناس بنسبهم الهالجهل بالكتاب والمنه فقال له أناقول ف نفسى انى عام مصر والشام ﴿ باب مسلاة الاستبقاء) والحازوالوم والعموقد هون عن معرفة استفرا بنظر علوا حدمنه من القرآن ولافهمت جافيه أتفقوا عسليان الاستسفأء شيأ رممذك فلاأقدر على ودمن كل وجه لانصوة الكلام الذي فسه است بصولة معلى ولاملى مستون واختلفوا هل بسن انتهى وقداستفرج أنى أفضل الدن من سورة الفاعضائي أأن علم وسيعقوا وبعن ألف علم وتسعالة أحسلاة أملاقشال مالك واسعة وتسعين على أوقال هسد عقاوم أمه ات عاوم القرآن العظم عردها كلها الى السعلة عالى الماءع والشافعي وأحدوصا حاأى الى النقطة التي تحت الما موكان رضى المعنه بقول لا مكمل الرحل عندنا في مقام المعرفة بالقرآن حتى حنمفة تسريعاعة وقال أبو بصدور سنفر وجميع أحكامه وجسرمذاهب المتهدين فيهامن أي ونشاءمن ووف العجاءانتي حنيفة لاتسن المسلاة بل وبؤيده فيذاك قول الآمام على رضي آمة عنه لوسنت لاوقرت الكرغانين معرامن عاوم النقطة التي تحت بخربرالامام ومدحوفات صل الناس وحدانا حازرا ختلف الباه فهذا كانسب عدم جي من آيات القرآن التي اختلف المتهدون في معانيها من عنف ومشدد غفت منذ كرمرتبة التشديد التي فالقرآن فتح أب الانكار عنى العالما الله تعالى واحكامه وأفا من رأى ان السلاة ق صفتها ماوضعت هذه الميزان عمدالله تعالى الاسدالياب الأتكار على الاتماع عدذاك واعماد كالاحاديث ففال الشافيي وأحسدمشنل صلاة العيدوجه وبالقراءة المسيفة عندبيض المفلاين احتياطا فمرابعه أواحا فقد ويجون صيصة في فقس الامرفاقا بل الحسديث وفالمالك سفتها وكمبتان

كسائرالمسلوات وبجهر طلة ان

واسل) وطريس به خطية قالرياته المثالث والنافورا حد المجاوزة منذا محاية الراونة المثارة منذا محاية المثالة منذا محاية المجاوزة المبارة المبارة والمبارة المبارة والمبارة والمبارة المبارة والمبارة والمبارة المبارة الم

والم مومين لا تعدد المنطقة وسف فائد لا يستعبدوقال أبو يوسف والقموا من المنطقة والمنطقة المنطقة المنطقة والثاوا المنطقة المنطق

في الدوم الاول عادوا ثانيا والثاواجموا على أنهسماذا تضرووا بكرة المطرقان اسنة ان بسئافا القرفعه (كتاب الجنائز) إحمر العلم صلى استعمال

الاكتارسند كالموضوطي الوصيفان مال أوضده ماينتقر الحالا يصابه صع الصححوطي الدماق المرة وانتقاصلي الماذا لدف المحرث وجسه الميت الشيا والمصود وضها الميت الشياة وأحدان الآدى لا يتسس

والمحاق وقال أفيحنيفة بنجس الموت فاذا فسل المبت طهروهو تول الشافى ورواية

ص آحد وانفقوا على ان مؤنه تعهرالميت من وأس ماله مقدمة على الدين وحكى صن طاوس انه قال ان كان ماله كثرافن وأسماله والا فن

الصيرى مض الواضرال ضعف الذي أخذ به عمه و آخر كا ذلك أد بالمراعة الملذاهب رضي الله عنه م على آن من نظر معن الأنصاف على مالقرائن أن ذلك الحدث الضعيف الذي أخذ به الحتهد لولا صوعند. مااستدل بهوكفأ فأصفا الحديث استدلال محتهد بعلذه بمهومن أمعن النظري هذه المبرزان لرمجونية لسلا ولاقولامن أدة الجتهدين وأقو الهريض برعن احدى مرتبتي الشريعة أبداو لكل من المرتبت بروحال فرحال مباشير تبيها لاعمال فن قوي منهم طولب العمل ما لتشديد ومن ضعف منهم خوطب عالعمل بالرخيصة لاغتركام رايضاحه في الفصول الاول والحددت رب العالمة انتهى الحديث الاحاديث (ولنشرع) فيالجع من أقوال الأغة المحمدين وبمان كمضة ردهاالى مرتنتي الميزان من تخفيف وتشدط مصدرين عسائل الاحياء والاتفاق في إياس من كتاب الطهارة إلى آثراته أب الفقه و بميان تأسد الشريعية متوحمه أهل المقمقة وعكسه غالباد سان أن الائقة المحتهدين كانوا علماما لحقيقة كاهم عملاما لشريعة فأنهم كالهيمان واقوا عدمذا هيهم الأعلى الحقيقة والشريعة معابل أخرى بعض أهل الكشف انهسرأتك أيضاوان اكل مذهب طلبة من الجوزية قيدون به لا يبرحون عنه كالانس ثما علم ان هذا الامراأذي التزمنه فيهذا الكتاب لاأعد إحداصه دارتي سقنه إلى التزامه من أول أو اب الفقه الى آنه هاأيدا كام سانه أوانم الفصول السابقة وتقدم هناك أن الحقيقة لا تتخالف الشر بعة أبدا عند إهل الكشف لان بمة الحقيقية هى الحكيم الامور على ماهى عليه في نفسها وهذا هو على الحقيقة بعينه فلاتحالف مقمقة ولاعكسه واغمأهما متلازمان كلازمة الظل الشاخص حال وجودنورا لشبس وانما نظهر تخالفهما فمااذا مكالحا كمبينة زورق نفس الامروطن الحاكم صدق البينة لاغرفاوان المنة كانت صادقة في ماطن الامر كظاهره لنفذا الحكم ماطنا وظاهرا أى في الدنما والآثوة و فعد أن قول الامام أن حنفة ان حكاما كرينفذ ظاهراو باطناعهول عندا فققين على ماأذاحكم بينسة عأدة أذذاك من بأب سن الظن بالله عزو حل وانه قد بنتصر لنواب شرعه الشريف بوم الشيامة فيعفوهن شهودال وروعين الحاكم يزال وعشى حكمه في الآنوة كامشاه في الدنما إذا يذل وسعه في النظر في المعنة وأما قول بعضهم انحكوا لحاكم بنفذق الدنساوالآنه مولوعلوان البدنية زور فقد ماراه مواعد الشريعة واتكان الله تعالى ﴿ كتاب الطهارة ﴾ فعالالمار مدأذا علتذاك فاقول وماشا لتوفيق

أجمالاغة ألار بمةعلى وموسالطهارة بالماءالصلاة مرالمكن من استعماله فيهاحسا وشرعا كالجعوا على وجوب الشمير عند حصول فقده كذلك وعلى إئهاء آلورد والثلاف لابطهر عن الحدث وعلى إن المتغر بطول المكت طهور وعلى أن السوالة مامور به هذه مسائل الإجباع في هذا الياب أماما اختلف الاثمة الار بعة وغيرهم فده فكثيره ومن ذلك قول فقها ءالامصار كلهمان ماءا لصاد كله أعذما وأساسها عذلة واحسدة في الطهارة والتطهرم مرماحكي أن قوما منمو الوضوء عاءالصر وقوما أحاز وعالضه ورؤوقهما أجازوا التعمم موجوده فالاول تخفف ومابعات مشدد فرجم الاحم الىحم تدني المزان ووجه الاول اطلاف المأمني قوله تعألى وجعلناس الماء كل تميق مي ومعاوم أن الطَّهارة ما شرعت الاصالة الالإنعاش مدن العمد من الصحف الحاصل بالمعاص أواكل الشهوات والوقوع في الفقلات فيقوم العبد بعد طهارة الحيمناجاة ربديدن وفيتأحيه يسدنه كله أو يفعل ماشرط الشارعة الطهارة ووحه الثاني ان ساحيه لرساغه خيث هوالطهورماؤه الحل ميتته مع كون ماه البحر الماتح عقب الابندت شدأ من الزرج ومالأبنت الزرع لاروحانية فيهظاهرة حتى منعش المدن ومع حديث تعث البحرنار والمنار مظهوغ ضيي فلاينيني المدأن بتضمز بماقارب على الغضب تم يقوم بناتي ربه فهوقر بب ف المني من مياه قوم لوط التي نهي الشادع عن الوضومة بهاومن هنا قدم بعضهم التجم عليه كإمروليا في التراب من الروسانية اذهب عكارة المامكا سيأتي مسطه في ماب التعمان شاء القدته الى ورمن ذاك اتفاق العلماء على أنه لا تصير الطهارة الامالما. مرقول ابن أي ليلى والاصم بحواز الطهارة بسائر أفواع المياه مني المعتصرة من الاشعار وفعوها فالاول مدوالثانى عفف فرخع الاحمال حرتسي المران مووجه الاول انصراف الذهن الى أن المراد مالما.

غسل المت فرض كفاية وهل الافضل أن بفسل عردا أوفي قسر قال أب حسف وبالشعردامسور العورة وقال الشافعي وأجد ألاقضل فيقس والاولى مندالشافي تعت السماء وقدل مل الأولى تعتسقف والماء المارد أولى الاقىردشديد أوعندوحود وسخ كثر وفال أوحنيضة المسفن أولى بكل ال (فصل) واتفقواعلان الزوجة أانخسل زوجها وهل صور الزوج أن بغسلها قال أبو حنيفة لأبحوز وفال البافون بعو زواوماتت اصآة ولس هناك الارجل أجنى أومات رجل واس هناك ألا امرأة أحتنية فيذهباني سنستومالك والاصوس مذهب الشافي انهما بمان وعن أحدروا بثان احداهما بعبان والاخرى باف الغاسل مزيدونوقةوهورجيسه الشافس وقال الاوزاج يدفن من غرغسل ولاتممو يجوز السهضس قريبه الكافوعند الشلانة وفالماللة لاعوز (فصل) والمتعبان وشئه الفاسل وسؤك أسنانه ومدندل أصميماني مقفريه وبغملهما وقال ألوحنبقه لآيستعب ذلك وأن كأثث للبتيه ملدة سرحها عشط واسع الاستان برفق وقال او منتفسة لايف علىذاله واذا غسلت الرآة فسقر شعرها ثلاثة قرون والقى خلفها وقال أوسنفة بتراءعلى عاله من غرضفر (فعسل) والحامل

(نسسل) وانفقوا على ان

ف محوقوله تعالى وينزل على يمن السهام السطهر قريه هوالما المطلق ووحده الثاني كون قال المساء أسلهام الماسوا فيذالنما الاشعار والبقول والأزهار فاتأسله من المامان تشريته العروق من الارض لكنه ضيمق الوحانسة معافلا بكادينه شالاعضا ولايحيها بخلاف الما المطلق واذاك منع جهورالعلا، من التطهر به م ومن ذلك قول الاعمة الثلاثة لا ترال النساسة الا ما ما مع قول الامام أي احتمقة ان النساسة ترال مكل ما تع غرالادهان فالاول مشددوا لثاني مخفف ووحه الأول ان الطهارة الماشرعت لاحدادالدن أوالتوب فالسدن أصل والثوب عكم التبعية ومساوم ان الماتم ضعف الروسانية لانكاد بحيى المسدن ولامزك الثوب فان القوة التي كانت فيسه قد تشريتها العروف ونوجها الأغصان والاوراق والأزهار والقارووحه الثاني كون المائم المعتصر من الاشعار مثلافيسه روحانية ماعل يل مال والمضافان مكم النماسة المضمن الحدث مدليل ماورد عن عائشة رضى الدعنما انها كانت اذا أصاب توجاد مسن صفت عليه ثم فركته بعود حتى تزول عينه و بدليل محة سلاة المستمير بالحر ولورنى هنالا أثرالنماسة بضلاف العلهارة من الحدث لويقى على البدن لمعة كالدوة لوصبه الأناء أتصع طهارته الابفسلهافافهم ومن ذاك قول الاتحة الثلاثة بعدم كراهية استعمال الماه أشعس في الطهارة ممالاممومن مذهب الشافعي من كراهية استعماله فالاول يخفف والثاني مشدد فرحم الاحرالي مرتبق المتزان ووجه الاول عدم محة دايسل فيه فاوانه كان يضر الامة ليبنه فيرسول الله سكى إيد عليه وسلم وتوفي حديث واحدوا لاترفي ذاك عن عمورضي القحنسه ضعيف جدافه في الامرقيه على الاماحة ووجه الثاني الأخيذ بالاحوط فيالجين وحون ذالثانياء المعض بالنارهو غيرمكر ووبالأتفاق مرقول محاهد بكر اهنه معرقول الحدتكراهة المسض النساسية كالاول يخفف والثاني مشدد والثالث مقصل فرجع الامرالى مرتبي الميزان ووجه الاول عدم وحودنص من الشارع فيه ووجه الثاني ان النار مظهر غضي لايعذب التمها الاالعصاة فلاينيني لعبدآن يتضحزعا تائر بهالاسمان مض بالنب استفافهم ومن ذلك الماءالمستعمل فأفرض الطهارة هوطاهر غيرمطهر على المشهور من مذهب الامام أبي حنيفة وعلى الاصو من مذهب الامام الشافعي وأحد بشرطه وفي الرواعة الاخوى صن أي حنيفة أنه تُعِسُ وهو قول أى وسف مع قول الامام مالك هومطهر فالاول مشددوقول مالت عفف فرجم الاحرال حرتني الميزان ووسهمن منها لطهارة بألماءالمستعمل فيغرضا لطهارة كون الخطايا توتقيسة كاورد فبالعميم فهو مستفذر شرعاعنديل من كل مفام اعلنه أو كان صاحب كشف فلايناس على من كل في مفام الآعمان ان منطهر مة كالايناسب أحدا أن يتضميز والمساق أواغناط أوالصنان ويقوم يناسي ويه والعفونا بع للشقة فالامشقة ضه لابنيني العفوعت بمكافالوا فدما ايراغيث اذاعها لثوب كله أوحيا ليسدن خبآر السرجين أودخان النساسة وكفرائه لايعني عنسه ووجه من قال تصم الطهارة بإلماءا لمستعمل في فرض الطهارة كون القذرالاي مصل في المأسن موورا فطايا أمم اغتر محسوس لفالب الناس ولايطالب وليصدا لاعاشهد فمن منع الطهارة به الومن فهو تشديد ومن جو زها به فهو تخفيف بالاول حاص إهل المكشف من العلم اموا تصالحين والثاني خاص يعامة المسلن ووجه من قال ان المستعمل المذكور فحسر سواء كانت نحاسة مفاتلة أوعخففة الاخذ باحتياط التوضئ به مثلافاته لوكشف اورآى ماءالميضأة التي تنكر والطهارة منهالعوام كالماالذي ألقى فيمميته كالاب أوغرهامن الحبوانات حي صادت واغتيمه منتنة فوضى الله عن الامام أبي حنيفة ورحم أصحابه من حنث فسموا النساسة الى مخلطة ومحففة لانالمعاصي لاتفرجون كونها كسارا ومسغار فثال غسالة المكبائر مثال مبتة المكلاب أو يوفحاومثال غسالة الصغائر مثال مسته غعرال كلاب من سائر الحيوانات الماكولة أوغرا لما كولة فوح كون العسالة المذكورة كالنساسة المفاظة الاخسذ بالاستباط المكامل التوضئ بممثلا لاحقى الأن يكون ذاك غسالة كموةمن الكماثر ووحه كون النسالة المذكورة كالنساسة المتوسطة احسان الطن بعض الاحسان اله امرتك كسرة واغباارتك مسفعرة ووجه من قال اله تجوز الطهارة بهمم الكراهة احسان الظن

رز التالمتوضيراً كثرمن ذالتا لاحسان وانهار تكب كسرة ولاصه فير فواعيا وقوق مكروه أوخلاف الاولى فَمِثَالِ الأولِ مِنْ المعوضِ ومثالَ خلاف الأولى منته البراغيث أر الصنَّمان ومثال ذلك لأدوُّر في الماء تغيرا بقلهر لنافى العادة م ومهمت سدى علما الخواس رجماند تعالى بقول اعلى الني أن الطهارة ماشرعت بالإصالة الالتزيد أعضاءالعيد تطافة وحسناو تقديسا ظاهرا وبأطنا والبأء الذي خرث فسيه المطاياسيا وكتفاأ وتقدرا واعانالار بدالاعضاء الانقذم اوقصائه مالقص فالذانخطايا التينيرين الماءف اوكشف العدل أي الماءافي بتطهر منه الماس في المطاهر في ها القدارة والتن فكانت نفسيه لا تعلب باستعماله كالا تطب باستعمال المامال فليا الذي مات فيه كلي أوهر فأو فارقار نحوذاك كالبعوش والعسسان على أختلاف تلث الخطبابا التي خرت من كماثر وسيغاثر ومكر وهات وخلاف الأولى ففلت فأذن كان الامام أبوحنيفة وأبو يوسف من أهسل المكثف حدث قالا بنساسة الماءالمستعمل فقال تعمكان أوحنيفة رصاحب من أعظم أهل الكثف فيكان أذاراك الماءالذي متوضامت الناس بعرف أعبأن تلك الخطباط أاقدخرت فيالمياء عسة غسيالة الكبار حن الصدخائر والصفائر من المكروهان والمكر وهات من خلاف الاولى كالامد والحيدة حساط وحدامه وال وقد الغناأنه دنسل مطهر نحام والكوفة فرأى شاما وتوضافنظر في الماء المتقاطر منسه فقال باوادى تبءن عفوق الوالدن فقال نبت الى الله عن ذاك و رأى غسالة تنصي آنه و فقال له ما أخي تب من الزما فقال تنت من ذلك موراً ي غسالة تعنص آخو فقال إن الني تب من شرب انظر وسهاء آلات اللهو فقال تبت منها فكانت هذه الامور كالحسوسة عنده على حدسوا ، من حسل العلم الريلفتا أنه سأل الدتعال أن يحب عن هذا المكشف لمافيه من الاطلاع على وآن الناس فاعامه الله الدفائ فعلم أن الامام عال كشفه كان قول في الماء المستعل العالم الواد قد سومن الطايامن كبار وصفار ومكروهات وسلاف الاولى لاأنه كان بعيرالقول بالنساسة على مادم من المتطهر بن على مدسوا كاقد بتوهيه بعض مقلديه فان غسالة الزناوالأواط وشرسانلهر وعقوق الوالدين وأكل الأشاوالدانة والسعامة وفعوذ لأمن غسالة المنظرال الاجنبية أوالقبدة فحاأرموا عدتها على الفاحشة أوالوقوع فالفيسة وأبن غسالة هسله المذكورات الاخسرة من فسافة استعمال المكروه كالاستنساء المين من غرضدر وتقدم غسل السد السرى على المقى مثلاوكذ الدالحكوف غسالة علاف الاولى كتوسي والاكام بفوحاحة وتكبر العمامة والتنسط بالماسكل والمشارب ومناه الدور وتحوذاك لحصول الغفاق حن من الاحدان عن شي من أمور الآغوة انتي ففات في هذا مكو أهل الكشف وأهل الاعيان الكامل فيأحكم الضعفاء في ذلك فقال هم مع ما بقوم عنسدهم من شهود قال الذفو ف التي نوت في المنامولا أرى الاستساط الأ أولى لهم فصنف أحدهم الفسالة النف الاعضاء كاتم افسالة كمارا وصفار من غيراساء وظن عن عي غسالته وذلك وأن بعامل ذلك الماسعامية ماءمن أقيالكما تراوالصعار من غيران معتقدوقه عه فيذلك ووسهمته مرة أنوى بقول الاولى لمكل مقلدان محتتف غسالة الماما لمستعمل كانه فعاسة مغلظة أخذا والاحتساطوان تراعص هذوال تسة جعلها كالنساسة المتوسطة كمول المهائرلاحة الدارتكاب ساجها شأمن السفائر كاهوالغالب وانزل عنهذا المقام حطها كالتساسة الخففة خلاعلى ان ذلك المطهراند الرتك مكروهامن المكروهات دون الكبائروالصغائر وان نزل عن ذاك اجتنبه في الاستعمال كإيجة نب استعمال ما, البطيخ وماه المغل وغيوهما عماء وطاهر في نفسه غسره طهر افعره لاحقه الي أن يكون المنطهر ارتكب خلاف الأولى فقط ومشال ذلك لا يلق والنساسة المتقفة فضلاع افوقها انتهى ومهمته عرة آنوي بقول كان الامام أو مندف قمن أهل الكشف فكان تارة ري غسالة الكسرة في الماء قصكم ماحتها دوأو كشفه مانها كالنساسية المغلظة وتارة ري غسالة الصفوة في الماه فيقول انها كالنياسة المتوسطة لان الصغائر متوسطة من المكبائر والمكروهات فهرم تعذبن النساسة المفلطة واغتففة تبعالا صلها فليست أقواله الشلافة أن جعت عنسه في غسالة واحدة كانوعه بمض مفلد بدواعاذاك في غسالات متعددة انتهى فعل أن الاغة الاربعة ماس عنف

بطنهاهتسد أيحنفة والشافي وقال أجدلا سق وعن مالك رواشان كالمذعس واتفقوا على إن السقط أذا ارسام أربعة أشهرار بغسل وار بصل على وانواد بعد أرسة أشهر فقال آب حسفة ان وحد مادل على المساء من عطاس وحركة ورضاع غسل وسلى علمه وقال مالك كذلك الإفراطيكة فانه اشترطان تسكون حكة يبتة يعسها طول مكث شقن مجها الحماة وقال الشافعي بغسل قولاواحداوهل بسلي مليه قولان الحديدانه لا يصلى عليه مالرتفاهر أمارة المماة كالإخشلاج وقال أحد بفسل ويصلى علبه وانفقوا على انهاذا استهل أو مكى يكون حكمه سكما الكبتروسكي عن معدين جمرانه لا يصلى على الصيماليلغ (فصل) ونبة الغادل غير وأجية علىالا مع من مذهب الشافى وهرقول أي منيفة وقال ماللثور وبهاوا ذاخرج من المن بعد غدله شي وجب ازالته فقط مند أى مشفة ومالل وهوالاصهرمن مذهب الشافي وقال أحسد فيب امادة المقسل انكان الخارج من الفرج وهل يجوز نتف اطه وحلق فانتم رحف شاربة فالأبوحنسفة ومالك هرمكر ودوقال أحدلا ناس بهوالشافي قولأن الحديد اندلا ماسيه في حق عبر الحرم والتستما أغتار انهمكروه (قصال) والفقوا على

ان الشهسدوهومن ماتف قنال الحكفار لانفسل واختلقواهال بصأل هلسه أملاقال ألوحندغة وأحمد فيروابة بصلى علسه وقال مالك والشافي وأحدق رواية لابسل فلنه لاستغنائه عن شافروا تفقواعل إن النفساء تغسل ويسلى عليها والثلاثة عذرات من رفسته داية وهو فى القتال أو تردى من فرسه أو أسابه سلاحمه فحات في ممركة المشركيناته يفسل و يصل عليه وقال الشافي لايفسل ولا يصلىعليه ﴿ فَصَل ﴾ واتفقوا على أن الواحب من العسل ما تعصل مالطهارة وإن المستون منها الوتروان يكون بسسارون الاخرة الكافور قال أوحسفة وأجد المنصب أن مكون فى كل غسسة عنى من السادر وقالساك والشافعيلاالأف وأحدة

وابب بالانفاق، هدم هم الدن فاقتد مرعلي الدن والمستقد الدن والمستقد المناف المن

(فصل) وتكفين الميث

ومشدد في الماء المستعمل احتماطا ومارين متوسط فمه ومارين مخفف كذلك ومؤهما فركزاه من التق حديث واثبتة رضم الشوغيا فألث قلت وارسول الشحيدات من صفية كذا تعنى قصيرة فقال واوائية لؤد فلت كله لو مزيت ماء العرلم وحته أوكما قال صلى الله علسه وسلم أى لو قدرت حسمار طرحت في العر الحيط لغون ملعمه أولونه أو ربحه أوكاجها وأنتنته فإذا كان مثل هذه الكلمة نغو الحرافح ملكا مذا النغيع المفلم فكمف مالانوب العظام اذاح ت من جدم المتوضيين في مطهرة المسعد مثلا فرحم الله تعالى مقلذي الامام أن منسفة رضى الله عنه حيث منعوا الطهارة من مامالمطاهرااتي استصرا الخرفهامن خطاما المتوضف وأحروا أساعهم بالوضورمن الانهاد أوالآماد أوالدك الكسره أومن الحياض المعطاة القراؤمه وفيهاماه المتطهر بن فان هذا الماء أنعش لاعضاه الطهارة لنظافته وكثرة حماته لاسما أعضاء أمثالنا الفركادت أن عون من وكثرة المنالفات تهيات أن منعشها الماء الذي استعمل فضلاص المستعمل ولوكشرا عرفا فنعموا للمعافعل أسحاب هذا الامام رضي القدعنه وعنهم فإنه أولى وكل حال لائه ان كان هناك ضعف البسد أوفتورسي وقوى وانتعش وانار مكن هناك ضعف ازدادا المدمسناه وضاءة و كان مدى على الحواص رجه الله تعالى مع كونه كان شافعه الاستوضأ من مطاهر المساحد في أكثر أويانه وبغول انماءهذه المطاهر لاينعش حسدآمنا فنالنقذ رها بالخطاط التي وت فيه اوتارة كان يتوضأ منها و مقول الذي أعطاه المكشف ان هؤلاء المترون من المقعوا في ذنب فتشرك المتارما والمهارجم كما كان العيابة بفعيناون مربعضهم بعضافي المطاهر وبذلك فالمنالث وقارة كان يكشف أيجد أشرفي ذالث المساءس الذؤب فصننيه على حلومهان وكان عرز من غسالات المتؤب ويعرف غسالة الحرام من المكروء من خلاف الاولى وخلت معه هي ومن شاة المدرسة الازهرية فارادان يستقيل من المغطس فنظرف ورجع فقلت له لا يقطه وفقال وأيت فسه غسالة ذنب كبرغرته في هسذا الوقت وكنت أناقد وآمت الشعم الذي دخل قبل الشيخ وخوج فتبعته وأخبرته المبرفقال صدف المسيخ قدوقعت في زنائم جامالي السيخ وناب هذا أمرشاهد تهمن الشيخ (فان قبل) هذا حكمين تطهرمن أهل الذنوب في احكم من المقرمية ذنب قبل ذاك الوشوء (فالجوآب) الاولى أن ينزل مشل هدام تزاتم اهوطا هرفى نفسه غدر مطهو لفعره الصعف روحانيته بازا أشه المانع الدى كان عنهم من المسلاة مثلا وكافالواني ماء طهارة المسى (فان قبل) فلاي شئ شددالامام أتوحنيفة في ماما لطهارة من الحدث وحفف في ماما زالة النساسة وقال انها ترال مكل ماتع مزيل ( فالحواب ) أن راب الحلت أضرة و واب النساسة أوسود للماورد في النمل الذي بصيب تعاسة من أنه بطهر واسماقه التراب اذاحكه فيه أومشي بمعلسه وفي رواية بطهرهما بسده مني من الارض اذارالت العدر مذاك إفان قلت عداوجه من قال ان المناو تعله والمساسة اذا أسوقت جا (فالجواب) وسهه القياس عل تطهر المصادمن الموحدين النارشدخاون الحنة مدداك فكالتها تطهرا أعصادمن الذفوب المفوية كذال تطهر النساسة المسوسة فافهم ، وجمعت سيدى على التواص وجماند تعالى بقول من شلق أن مذهب الامام أي حنيف وضى الله فنه اولى الاتماع من مذهب غسره في الامتناع من التطهومن مضاة المساحد فاستوضام زماءالآ ماروالانهار والماءالتي ارتستعمل ورنتظرا نشعاش أعضائه فالهجدها فدانته شت مذال أككرمن الماءان يختلف فيه أبدى الناس ومن هنا ينقد والساأني سرالام بالطهارة بالذائج بالتراب عند فقد وأوالحرص استعماله ودلك انداغا شرع لناالطهارة بعلاحياته أعضاءنا التي ما تت من المعاصي أو الفقلات كأمرة ال تعالى وحلنامن الماء عل شي سي أفلا يؤمنون وإربط لم بعضهم على هذه العلة فقال ان تخصيص استعمال الماء في الطهارة تعيدى لا يعقل معناه اه والحق انعاته معقولة مشهودة وهي العاش المدن والاعشاء واحساقها بعد فتورها أوموم الخافهم (فانقلث) فهل الخلاف الذي في الماء المستعمل عمري في المراب المستعمل وهل تضر خطاما المتهم بالتراب في التراب كأورد فالماه إطالواب الرشيانعقدهليه فاذلك والمادانسف روحانية التراب فن وجدفى كالامهمانهم أجووا ولان الراب المستعمل فليلقه بهذا الموضعمن كتاى هدافه كذافلته وف منازع الجمهد نوا لحداله

رب العالمان و ومن ذلا قول الأنمة الثلاثة بامتناء الطهارة بالما المثغر كثيرا بطاهر كزعفران وتعومهم قول الامام أن حنيفة وأسحاب بحواز الطهارة ان إطبؤ أو بغل على أرة أنه فالاول مشدوق شأن الماه والثاني يخفف فيرجه والإمرال مرتنق الميغ انهور مية الإول ضعف وحانية الماءالميذ كورعن احياه الاعضاءا وإنعاشها فن تعلهر مه فيكأته إرتبطهم ووصه الثاني النظر الي قوة روحانية المامين حيث هو الاأن بضرح عن طبعالماه بطيم شي من الطاهرات فيه أو كثرة التفهر عداً تصب بغلب على أجوا ثه ويقود الأول عديث الماء طهود لا ينسبه شيرًا لأماغل على طعيمه أو لدنه أو ريحه وقد أخيذاً هـل المكشف باطلاق الحديث وفالوالا يحتاج الى حل المعلق على المقسد لان الماء في ذاته لايد خله شيرٌ غيره فإذا صب على المباه غعره فدينهما وزخرما تعرمن وخول أحدهما في الآنية قولو لاذلاما كانتأشث ولكن لما كان يازم من اغترا فناللاه الطاهران نغترف معه شيامن ذلك الخابط بهامة نبعناهن استعماله وأطلقنا علمه اسمرالخس مثلابشرطه تدسعا كاأن أهل الكشف بطلقون علده اسرالطاه كذلك توسعادني الحقيقة لااختلاف منأهل الكشف وغرهم الامن حيث المهة فاعل الكشف بغولون علة متم استعماله اغترافنا ذللنا لغس مُعهلا تنبسه في ذانه وغيراً هل الكشف بقول العاة في ذلك تُنسسه فافهم ﴿ وَمِنْ ذِلِكَ اتَّمَاقَ الْأَعُهُ على ان نغرا لماء بطول المسكت لابضرني الطهارة موقول عهدون سير من عنوالطهارة وفالاول عذفف والثاني مشدد فرجوالا مرالي هرتيني المزان ووجه آلاول عدم سدوت شري فآلماء صال علمه الضعف الوحانيته ووحه الثاني وحود التعرمن حت هو كالطمام المنتن بطهل المكث فإنه تبذرهم عاوصر فإقلا بنيني التطهر مة كالابنسني أكل الطعام المنتزويل من لا تصه أهل الطباء السلعة فافههم وومن ذلك قول الانحة الثلاثة أن الشمس والتارلا يؤثران في المحاسسة تطهوام وقول الامام أني منتفسة إن الناروالشمس يطهران بعض أشاءني بعض الاحوال فاذاءف حاشا لمشة منسده طهر بالادر زوادا تنصست الارض فخفت في الشمس طهرموضعها وحازت المسلاة عليهالا التعماذ لايازممن كون الشئ طاهرا فينفسه أن يمكون مطهوالغيره فالاول متسددوالثاني يخفف فوجع الأمراني مرتنق المزان ووجه الاول ان الامسل في الطهارة أن تكون الماء في الحدث والمبث ووحه الثاني أن المرادر والذاك القدر فيراى العن فلا فرق عنده من ذالته بالماء ومن ازالته بطول ازمان وغير ذاك و مدليل قوله صلى الشعليه وسل فذيل الثوب العاد بل الراة أذا أسابته تعاسمة بطهرهما بعده بعني من التراب الذي عربه وعسه فافهمه ومن ذاك تحاسة الماءاز اكدالفلس أي دون القلتين اذا وقعت فيه نحاسة ولوار متفرعند الامام أي حنيفة والشأفيروأ حسد فياحدى روابقه ممرقول ماالثوا حدفي الوواية الانوى أنه طاهر ماليتغم والنعمر ففس وان المفلات فالاول مستعقوالثاني عفف فرحم الآم الى مرتبق المزان وكذاك الخلاف في الجارى فانه كالراكد عندالامام أى حنيفة واحسدوهوا لجديد من مذهب الشافعي وقال مالله لا ينبس الجارى الاها لتغسر فليلاكان أوكسك واختياره جاعسة من أعماب الشافعي كالمعوى وامام الحرمين والعزاني فالاول مشددوالثاني مخفف فرجع الاحم اليحم تنتي المزان ووجه المشدد في هذه المسئلة والتي قباها وجود تعاسسة في الجاة فتنزه عنها ولوتم تظهر لنا أد بأمع السنعالي أن نقوم بن هدمه متطهر بن عا. دنس اذالىاطن عشدناظاهم عندوتعالى فن شددراجي ماعنده تعالى ومن خفف راجي ماعندالماد فافهمهو من ذاك قول الانكة الارسة ان استعمال أواني الذهب والقضة حتى ف غرالا كل والشرب موام على الرحال والنساء الافي قول الشافعي مع قول داودا عاجموم الائل والشرب عاصية فالاول مشدد والثانى غفف واقف على مدماورد فرجع الاحم المحم تبنى ألمزان ووجه ألاول كال الشفقة على دين الامة والاخذ فحا بالاحوط فسه اذات ليلاق الوضوء منها مثلاكا لمسلام فالاكل والشرب ولانسف لن متطهر أان بكون منسكرام يحسابنف اذااطهورمفتاح العدلاة التي هي حضرة القدعر وجل انداسه وقدا جراهل الكشف على أنه لا يصعد خول حضرة القد لنكان فعه تني من الكريل وطرومن القرب مها كأطرد اللبس فافهم وأمااستعما لحانى غير الوضور فبالاولى لانه اذا ترك استعما لحافى مواطن الطاعات

عُمِت اللَّمَانِيُّ وَقَالَ مِالَّكُ لِسِ الكفن حلوانما الواحب ستر المت وتكفين المرآه في المصفر والمزعفروا لحرير مكروه عندالشافع وأجد وقال أبو منه فالأنكره والمرآة انكان فامال والكفر في الحا عندأب سفة ومالث وأحد وان لم مكن أحامال فقال مالك هوعل زوحها وقال محدهوق ببث المال كالوأعسم الزوج فأنهفيست المال بالاتضاق وقال أحدلا بعساعلي الزوج كفررز وسته محال ومذهب الشافى اتبحلالكفن أسل التركة فان لم تكن فعلى من تلزمه النفقية من قريب وسيسد وكسذا الزوج فيالاصم والسواب مندعمة وأصابه انه عسل الزوج نكل حال والمسرم لايطيب ولاطبس المنطولا يخمر رأسه بالاثفاق وحكى عن أن حشقية إن التوامه سطل عوية فيفسل به ما يغمل سائر الموبي ( فعسل) والمسلاة على المبت فرش كفاية وءن آصية من أعصاب مالك انها سنة ولا يكره فعلها في شئ من الاوقات حند الشافعي وقال أوحنيفة وأحديكره فعلهنافي الاوقات الثلاثة وقال ماك بكره فعلها عندط اوع الشمس وغروبها والصلاء على الجنازة في المسعد مائزة الاتفاق وهي غرمكروهة فبهعندالشافعي وأحدوقال الوحنيفة ومالل بكراعتهافيه ويكره النويليت والنداء عليه وفال أبوستيشة لايكرمة

(فصل) واختلفوافهن هو أحدة بالامامة عدلي المت فقال أن حنيفة ومالك وأحد والشافي في القسدم الوالي أحدق ثرالولى قال أله حشفة والاول ألبولي اذالمعضم الوالى أن يقسدم امامالحي وقال الشافعي في الحديد الراجع ان الولى أحسق من الوال ولو أوصى الدرحل ليسلى علمه اربكن أولى من الإولما معند الثلاثة وقال احد بقدمعلى عل ولى وقال مالك الاس مقدم على الاسوالان أولى من الجد

والابن أولى من الزوجوان

كان أ با وقال أو منه لا ولا يه

الزوجو بكرهالان أن يتقدم

علىآبيه

احدى روايته لامكوم وقال الشافي وأحسد في الرواية الانهى بكره فالاول مخفف والثاني مسيدر (فصل) ومنشرطاعة السلامعل الجنازة الطهارة وسترا لمورنالاتفاق وفال الشمي وعهدن م رالطري تعوز بفسرطهارة و بقف الامام سندرأس الرحل وهر المرأة عندالشافي وأي يوسف وعهد وقال أو حنيفة عنسد سدرالرجل وعسرالمرأة وقال مالكمن الرجل وتسدسدره ومن المرآة عند عدوها (افصل) وتكسرات الجنازة آربع بالاتفاق ويعكىص ابنسر بنالات ومن عذيفة ابنالمهان خس وقال ابن مبعودكر رسول أنقصلي انقه عليهوسلم على الجنازة تسعا رسعاو خساوار بعافكر واما كرالامام فان زاد على أر بعل كالمسروالانصابوالازلام واتعاهى فيسة من حيث صفتها ومن هداالباب قوله تعالىاها المسركون تبطل صلاته واذاسلي حلف غيس فرجع الامرالي مرتدى المزان وان كان الثاني ضعيفا جداة فههم هومن ذلك قول الامام الشافعي امامفزادعلى أرسلم شابسه أحد وأي منصفة بتحاسة الكلب مع قول الامام ماك بطهار ته فالاول مشدد في تحاسته وفي الطهارة من

فى الزيادة وعن أحداثه بشابعه

من الاحتماط فني غيرهامن بأب أولى فافهم ومن ذاك المذعب بالفضة ضبة كيع وسرام عند الأنمة الثلاثة بتفصيل عندالشافي معقول أبي حنيفة لإيحرم المضعب بألفضة مطلقا فالأول مشددوا لثاني هندن ووجه الاول كال الشفقة على دين الامة كامر وذاك أن من استعمل الاناه المضيب بالفضة أو الذهب بصدق عليه انداستعمل اناءكان بعض أبؤائه من الفضة والورع التباعد عن الأناء الضب كالتباعد عن الاناء الكامل من الفضة ووجه الثاني العفوعين مثل ذلك . ومن ذلك السواك قدا تفق الانسة الأرسة على استعمايه وقال داود هووا جب وزادامه في من راهو به أن من تركه عامدا بطلت صلاته لاسما ان تأذى يتركه الحليس فالأول محفف والثاني مشدور والهما معاقوله سلى الدعلمه وسلم لولا أن أشق على أمق المرتب السوال أى أمرا بعاب فان فيه راعمة كون الامر الوجوب ولكنه ترا : ذاك رحة بالامة فكانه صلى الله عليه وسل أشار يقوله لولا أن أشق الى أنه واحب على من لامشغة عليه فسيه وعلى ذلك فن ا يحدفيه مشقة وجب عليه ومن وجدف مشقة لاعب عليه فرجم الامر اليمرتني المزانيو وحه الثاني مراعاة كال التعظيم والادب في مناحاة الدمور حل وهوخاص بالإ كارمن العلياء والصالحين الذين لاستر عليم ذاك في منسما يشهدونه من عظمة الله تعالى وما يستفقه مقام خدمته بل رعاشق عليهم تركه ووجه الأول مراعاتمال مقام الهجو منءن مثل ذاك المشهدمن العوام الحاهدن عاسققه مقام خدمته تعالى ومناحاته فإن ابحاب السوال عليهم وعادش عليهم الهله سراخذ كررفان أحدهم لايكاد بغلى لقلبه تاك العظمة التي تقبل الطاء والصالحن وهذامن بأب قراهم حسنات الارارسات

المفرين فانهسم و ومن ذلك عدم كراهة السوالة الصائم بعدال وال عند أبي منشة ومالك وأحسد في

فرجم الامرالى مرتبق المزان ووجه الاول مع ملاحظة ماتقيده مراعاة المسقادفع الضروعن سه حتى لايناذي أحمد رائحة فه ومعاومات كل ما يؤذي الجليس بنبغي تقدم ازالته على حصول الفضائل وأيضافان الصاغ بمدالزوال بنسى اهالتأهب القامر بداني من بحلس الاعل على مائدته مشاهداله وهذا هواللقاء الأصغر بالنظافة وحسن الرائحة كلوردني حديث للصائم فرحتان وانكان الحق تعالى لأبوسف مالتأذى ذلك مفعقة اذهوا لحالق انقائه ولكن قديته والشر وألعوف في كشهرون المسائل وقدور دنى عددة أماديث الاشارة الى العوز في اطلاق صفة التراذي علَّمه مسخانه وتعالى كما أشاراليه عديث المعارى لأأجد أسرعل أذي من الله وتحوجيد بثيمن آذي لي وليافق به آذاني واعتقادنا انالمرادمن نسبة تعوهسذه الصفات الهاسي ساله وتعالى اغياهه فاياتها كاهومقر وفي محاله من أواب الفقه فافهم و وحه الثاني الترغيب في الصوم وكون مثل ذلك الراعمة عبودة الاثري طريق الممادة كاكان مل المدعلمه وسل مولة الصلاة على بعض الشهداء رغسا السمان في الحهاد في قول إذا كانت الشهادة توصل صاحبها الى مقاح لا يعتاج الى أحديد عوله بالمغفرة والرحة فلا بنسف له تركه فتعرك داستهاليهادو رول عنه الحن فاعز ذاكراش تعالى أعل المارة القاسة B أجع الأغة على تجاسة الحرالاما حكى عن داودا تعقال بطهادتهام عبر عهاو كذلك اتفقوا على أن الحرة اذا تَعْلِت بنفسه عاطهون واجعواهل أن مبتذا في ادو السهل طاهرة وعلى إن الحنب أوالحائض أو المشرك اذاغس يدهق عاءقليل فالماءاق على طهارتموا تفقواعلى أن الرطو بذالتي تخرج من المسدة نحسة الاماحكي ص أى حنيفة هـ فاماتذ كرته من مسائل الإجاع والاتفاق و وأماما أختلفوافيه · فين ذلك قول الاعمة الاربعه ان الجرفيسة مع قول داود بطهارتم امو تحريها كام فالاول مسدد وابلغ الزم والثان مخفف من جهة عسدمو حوب التطهر مهالانه لايلزمن تعرعها اعاسة عنها

اليسمرومذهب الشافيراله رفعد مف حسم التكبرات مذومنكسه وقال أوحسفه ومالثلا رفعوده الافيالاول وقر اورالما تعد بعد التكسرة الاولى فرض عند الشافعي وأحدوقال أبوحشفة ومالك لايقرافيها شيأمن القرآن وبسلم تسلمتين عندالثلاثة وقال أحد واحددة عن عبده ( نصـل ) ومـن فأنه بعض الصلاةمع ألامام اقتتم الصلاة ولإبنتظرتكيين عندالشافي وقال الوحنيفة وأحدينتظر تبكس الامام ليكترمعه وعن مائك روايتان ومن أبصل على الخنازة صلى على القبر بالإ تفاق به والى مق يصلى مليه اختلف مذهب الثافي فيذلك فقبل المشهروبه قال أحدوقيل مالميل وقيل يصلي أداوالامح أنهيسلي عليه من كان من آهل قرض السلاة عليه منسدا لموت وقال أبو حنىفة ومالك لايصدل على القرالا إن مكون قدد فن قبل أن بصل عليه

أفتات عضمة مندا الشافي المحتم المنافي المحتم الرقيق المحتم الولا يكر المثن المنافق المنافقة ال

(نصرل) والمسلاءعلى

ولوغه مسعالتماسته الاعتدأن حنيفة فانه بقول الفسل منه عرفان زالت العن ماوالا قلاه من غسله حتى بغلب على الفلن إزالتهاولو بعشرين هم قواً كدّ كسائر النعاسات لاسمعاوقال مالك هوطاهو و بعسل من ولوغمه سعالا أعاسته بلذك تمسدي لا معقل وكذلك القول فعا اذا أدخل الكلب عضوا من أعضائه فيالاناه فانه كالولوغ خلاط للائفانه خص الفسل سمعا بالولوغ فقط فرحم الاص الحصرتني المزان ووحهمن فالبخاسة عبنسه ومفتهمه اعسام ععة انفكاك الصفة عن الدان وحهمن فال ملهارة ذاتهان الاسل في الاشيا بالطهارة وانحا التماسة عارضة فإنها صادرة من تكوير الشاتعالي القدوس الطاهر ومن الادب تولناطهارة عنها تمان واسا آثارها بضراب تعما فافيدن أودن استنهاهاوفد أجعر أهل الكشف على إن الاكل والشرب من سؤرا لكلب بورث القساوة في القلب حتى لا مصر العب صن الىموعقاة ولافعل شئ من المراث وقد وسذال شفى من استعانا المالك فشرب من الناسر منه كاب فيك تسعة أشهر وهو مقبوض القلب عن عل خرجي كادان مقد والشي الذي تحصيل منه ماذكريس احتنابه ويحوزا طلاق النعامة علىمسوا وأردنا الذات مع المسفة أوالصفة فقط كاأطلق الله تمالى اسم الرجس على المشركين من حيث صفتهم التي هي الكفر فاذا أمد أحدهم ماهم فاوكانت النماسة امنه لكان لا يطهر بالاسلام . وجعت سيدى على الخواص وجه الله تعالى بغيل السي لنادليل على تعاسة ذات الكلب الامانهي عنه الشارع من سعة أواكل تمنه وأمامن حهة صغته فه وتحسمن حيث والقلب احساستناه كإعتنب مرالافاعيمن حث ضروعاني الدن مع القول مطهارة ذاتها وأولى الاحتناب لاته بضرق الدرزقال ولاجدع في تسجية الكاب تعسامن حبث أثره وطاهرا عيشه كاسمى الله تعالى المشركان نحساوا لمدسر والانصاب والازلام رحسامع إجاعالعلاء الاربعة على طهارة حسرالمشرك وكذاك آلة القيمار والانصاب والازلام قال ولما كأن سؤر الكلب ورث في القلب الذي علسه مدارا فيسدمونا أوضي عامنعه من قدول المواعظ التي يحد فه الجنسة والم أنشار عصل الشعليه وسلرق الغسل من أثو مسبعا احداها بترات دفعالذاك الاثر بالكلية فإنه جعرفسه ومنالماء والتراب اللذين اذاا جمعا أنشاال رعفعل ان أمن الشارع والفسل من أثر ولوغه سيعالا بنافي القول بطهارة جمعه كالثمان مرممه كامر فلذاك بالخالشارع فيالامر بالفسل منه سسماا حداها يرًا بمنافقة في الشفقة على درنتا والرجة ننا وكثَّ الثلاثنا في القول بنما عقصفته القول، ملها رة حسهه لعسدم انقصال الصفة المذكورة من الذات اه فكما اطلق الاسام الشافعي ومن وافقه لمحاسة الكلبذا باوصفة تؤسعا كذلك لمأك ومن وافقه اطلاق الطهارة على الكلبذا باوسفة توسعاو تغليما لعدما نفكاك المستفقص موسوفهاوعكسه كإم وكان أخى أفضل الدين رحه الديقول التعقيقان الكلب طاهدالمين نحسر الممقة حومهوت سيدي علماا للوامي رجمه انته تعالى أيضا بقول لااعتراض على من قال ان وحرب الفسل من الكلب أواستساع علته الأنعي قل الفائها على فالسالناس لانه ماأطاء عليها فميأه لنالا بعض آهل الصيحث فقط وقدألن بعضهيمين قال ات الفسل من الكاب تمدى لابعقل مان ذاك يؤدى الى أن الشارع خاطب الامة عبالا يفهمون فه مغنى وذلك يكاد أن بغرب من صفة المدث الذي وتروعت منصب الشارع وقد أحم والقدان بين الناس مانزل الهماك ماأمروا به بأن بداغه البهدود الكالأنكون الامان بداخ المهية اللفظ والمعي تسليعات أفسا عسب ينسل لهم أحره فلا هيمنسهشئ وقال ادوان لرتفعل فمارلفت رسالته وهومعمومين عدم السان مطلقا اه قلت) وقدم دهد ذاالان امان مشال ذلك قد مكون حام امتحانا لا بمان بعض الناس بالمني المتصوري عر عل ممادر ون الى امتثال الاحم مفعل ذلك الشي ولولم بتعقاقا علتمه أم يتعلقون عن الممادرة حتى يعلواً حكمة ذلك وقد قال أهل الكشف ان العمل اذا لربعال بشي كان أقوى في مقام الأعمان وأعظم أحوامنه اذاعلل لاندر بجايكون معظم لياعث النكائب منتذعلي العسمل حكمة تلا العساة من تواب وغرولا متشال أحراشه تعالى ورسوله وذاك فقص عن مقام الكال والله أعلم وممعت مسيدى عليا

والشافع بصلى علسه وقال مالك من قنل نفسه أوقتها . فيحدفان الاماملا بصليعليه وقال أحدلا بصلى الإمام على القتال وعلى واتل نفسه وقال الزهرى لايصلى على سنقتل فيرجم أوقصاص وكره عمسر ان صدالمن المبلاة على من فتل نفسه وقال الاوزاع لابسل عليه رعن فتأدمانه لابصالي على وادالو تاوعن الحسن الهلايصل على النفساء (فصل) ولواستشهدجنب لربغسل ولربصل عليسه عند مالك وهوالاحتوس مذهب الثافي ووالأوحسفية نفسل ويصل فلسه وقال أحد بنسل ولايصلى عليه والمقتول من أهل العسال ورقتال المفاذغير شهسك فيفسل ويصلى فليه عشد مالات وعملي الراجيم من قولى الشافعي وفالمأنو حنيضة لانقسل ولابسل علىه وهن أجير واشان ومن فنساءهن أعلى الني ف عالى الحرب ضل وصل عليه عندا لثلاثة وقال أتوحنيغة لاومن قتل ظلما في خدر سوب بغسل و يصلى ملب مندمال والشاقين وآحدوقال أبوسنيفة انقتل عدهال بفيلوان فتبل عثمل غسل وسلى عليه (فصل) وانفقواعلي أنه لأسروشسر المستالا الشافسيهام فاليسرح تبسر معائمفىفاوأجعواعل انالمت إذامات غرمختون الهلاعفان بالبداء علىمله وهسل بجوزتفل مأكلفاره

الخواص رجمه اله تعالى بقول لا بقدر الفائسل بطهارة الكلب على رد النص الوارد في الفسل من ولوغه ولوى العمل به والماوقم الاختلاف من العلماء فالماذ الشاختلاف في الداية أوفي التسديدو عدمه فاماالا ختلاف فالعلة والعدد فذالثلا بقدح فيالدين فات القائل بطهارة الكلب قائل بالفسل منه كا وردواماا لتسبع فنص ولوحطنا الاحرفد مقلا سفدان فقدد بهض بالاحتهاد الوالوجوك كإهلمه الفائلون ساسته فاعلوذاك فاته تفعس وقد ألفنافي ذاك مؤلفاوذ كرنامارد على ذاك من لطف الاسئة والحواسعها وماصل ذالثان أهل الكشف متفقون مع أهدل النقل على المكم بتساسة الكلب والفسل منه وانماا ختلفوا في العن فقط ومعاومان الاختلاف في العنة لا بقد ح في الاحكام فعلته الاصلة صدأهل الكشف تحاسمة صفته من حدث انهاتميت الفلك كالهر والمسر والانصاب والازلام وتصد عن ذكر الشوعن الصلاة وعلته عندغر أهل الكثف الما يحاسبة عينه وصفته مها أوعاته الانعقل عندمن قال بطهار تهمامعا والغسل منه تعدى ولايخيز مافي هذا اذالاهي بالقسل منه سمعا يقتضي تحاسته ولابدوالا كان كالمااشارع كالعبث فلابدمن القول بنساسته اماذا ناواماصفة اهوم وذات قول الامام الشافع وأبي مشفة بغماسة الفزروانه بفسل منه مسعاعندا لشافع ومي وعندالامام أبي حنيفة نظيها تفسدم في الكلب مع قول الامام مالك رجه الله تعالى بطهار تدحياه الاول مشدد والثاني مخفف فرحوالا ممالي مرتدتي المعزآن وقداختأ رالاماءالنه وي طهأر تدمن حث الداسل فقال في شريو المهنب الراجومن حيث الدايس انه يكفي فيول الخزر عساة واحدة ولاتراب وجذا قال اكثرا اعلاء وهوالخذارلان الاصل عدم وحوب الفسل منه كالمكاب حتى يردني الشرع الحاقه بالكلب اه ووجه من ألحقه بالكلب في وحوب العسل منه كوفه أحيث جمها ولحامن الكاب فقيامه على الكاب واضم ووحهمن قال بطهارته عدم ورودنص فى الغسيل منه سيممات كالكلب واما تعريه الايلفة والكاس في النساسة فقدم والله المستموا خروا يامي فاالشار عوالف ل منهما سعاا حداهن بتراب فافهم ومن ذاك عدم وموب العددن غسل سائر النساسات عندان منفة ومالا والشافعي وأحدق احدى روابته معالر وابة الانوى عنده انه بعب العدد في مائر الساسات غوالارض وفي روابة عنده انه بعب غسل الانآسسوم اتون رواية أنوى ثلاثاوفي رواية أنوى اسقاط العدد فماعد الكلب والخنزير فالاول عفف ومقابله مشدد فرجم الاحرالى حرتنى المزان فالاول مام وموام الناس الذين لاراعون الورعولا الاحشاط والثاني شاص بآكام الناس كالعلماء والصاطب فظرمار ردق النفض عس الفرح وعدم النفض به كاسمأ أي بسطه في بأمه ان شاء الدنعالي ، ومن ذلك قول الامام الشافع الاحاد الميتة كلهانطهر بالدباغ الإجلدا لكلب والخنزر ومافوا منهماأ ومنآحدهما وهواحدى الروابتين عن آحد وأطهرالروايتين عن مالك معقول الامام أبي حنيفة ان الجاود كلها تطهر بالدباغ الاجلدا فلسنز يروم قول الزهرى انه ينتفع عناود الميتة كلهامن غودباغ فالاول متسددمن حبث آتستواط الدينغ وكثرة المستنمان والثاني فيه تخفيف فرح والام الى م تبقى المزان ووجه الاول زيادة التكروس استعمال ماسهاه الشرع نحسا أدبامه القدتمالي أن يحالسه المبدوه وملاصق لشئ نحس شرعاو وجه الثاني الغائل وان ملدا الخزر الاسلهر بالدماغ المسالفة في المسروفية ومند مند منا مطلقا عفادف الكلب فان فيسه تفصيلا فكان إخ حكامن الخزرمن هذا الوجه ووحه الثالث الفائل عواذا لانتفاع على الميتة من غرد باغ مسل أحاديث ألدباغ على الاستعباب دون الوجوب فالاول ماس بالاكارجن العلما والثاني ماسعن هود وتهدف التزر والثالث خاص باهل الضرورات كامدل اسفى الآثار فافهم م ومنذاك قول الشافي وأحدان الذكاء لاتعمل شبأ فعيالا يؤكل موقول أبي حنيفة ومالك انهاتعمل الافي انفتز م واذاذ ىعندهماسم أوكاب طهر حلدمو لحه لكن أكلمه وامعتبداى متيفة ومكر ومعتبدماك عالاول مشددوالثاني تخفف فرحم الاحمالي حرتني المعران ووجه الاول ان مالا يؤيل فه خبيث فلا تؤثر بهالد كاذطهارة ولاطبيايل مكر دعه سكرموته متف أنفه قال تعالى قدم وبيماعد مسلى القعليه

لمرو يحرم عليهما تلحياتث ووحه الثاني انه لإمازه من طهار تهجله فقيد يعربه الشيئ الطاهر لضرورة فيدن أوعفل والميمالا دؤيل وان قبل بطهار تدبضه في المدن كأحب ومن شبك فلصرب لوفر بكن الااته بورث كاه الملادة من لا يكاد بفهم ظواهر الامور فضما عن بواطعها مومن ذاك قول الأمام أي حنيفة عن مقدارا الرهيمن الدعق الترب والمدت مع قول الشافعي في الحديد اله لا سن عند ومع قوله ف القديمانه معز عدادون الكف والاول والثالث عنفف والثاني مشدد فرجع الام الى حرتية المزان وومن ذلا قول الامام الشافيي بساسة شعر المستة غير الآدي وسوفها وويرها مرقول أي حنيفة وأحد المهارة الشعروا لصوف والويرزاد أبوحت غة فقال طهارة القرن والسن والمظمّوال مشراذلار وحرفيه ومعقول مالك بطهارة الشعر والصوف والو بمطلقات وادكان بوكل خدمه كالنعم أولابؤكل كالبكل والخارومع قول الاوزاج ان الشعروني وغص بطهر بالفسل فالاول مشددوا لثاثي ومابعده مخفف فرحم الأمم اليحر تبتي المغزان ووحه الإول عموم قوله تعالى ومت عليك المشقووحه الثاني ان سياق الآية فها يؤكل لافعازا دعلي الإكل من وحوه الاستعمال وهذه الإشباء لا تؤكل عادة فتستعمل في غير الأعل كاللبس والافتراش ولو بلاغسسل عندغيرالا وزاعي على إن التعقيق في الشعر والريش وضوهما أن لها في حال مساة الحسوان وجها الى الحماة من حبث انها تقو ووجها الى آلموت من حبث إن الإنسان أو غبرهلا بتأثر اذاقطوت فأفهمه ومن ذلك قول الإمام أي منسفة ومالك محوازا الحرز يشسع الخنزم معقول الشافع عنبرذ للتوقول أحدتكم اهتسه ومبرقول انكرق بالنبف أحسال فالإول مخفف والثاني متسدد والثالث وآلرا سرفيهما راغحة تشديد التام تزدع جيد بالكراهة المنعرف وأخذيه الإكارين أهل الورع ويساه الاصاغر فرجم الإحم اليام تنقى المزان ووجه الإول السأة على القول طهارته ووجسه الثاني البناء على القول بنيا سنه ووجه النال والرابع الأخد فالاحتباط فرجع الأمرالي مرتبتي المزان ه ومن ذاك قول الامام مالك وأحد والشافعي في أرج قوليسه بطهارة الآدى أذامات مع قول الامام أي حنيقة والموجوح من قولي الشاقعي بالم ينسس لكنسه يطهر بالفسل فالاول محفق والثاني مشدد فرجع الاحمالي هرتبتي المنزان ووجه الاول شرف ذات الآدي روحاد جسماو وجه الثاني شرف روحه فقط فأذان وتمن الحسد تنس لاتماكان طاهرا الاسر مان الروح فسه لكونه م كما لحاوهي من بالله طاهرم فسدس الإجاء فكذاما ماوره فافهم وأكثر من ذلك لانقال (فان قال قائل) كيف قال الامام أو حنيفة رضي الله عسب سياسة الآدي مع حدوث ان المؤمن لا ينسب حياولامية ا (فالحواس) يصقل أن هذا الحديث إبيافه أو بلغه واريصم صنده ومن ذاك قول الاعمة الأربعة بطهارة سؤرا لمغل والجار وأتهمطهرهل ترقف لان منهفة في كونه مطهرا ومعقول الثو رىوالاو زاجيان مالا يؤتل خه سؤره غيس فالاول عنفف ومف الهمش مد دفر حم الأم الى مرتدى المزان و وجه الأول كون عاة متم الطهارة بسؤ والبغل والمارلا يطلع عليها الأكار العلم بالته فقف الآمر فيه على العوام خلاف الاكارو فداك مصل فوجه الثاني كافهم ووس ذاك قول الشافي بنساسة البول والروث مطلقا معقول الامامماك وأحديطهارتهمامن مأكول السموم قول الفني جيم أوال الحيوانات الطاهرة مآهرة ومعقول الاماء أف منفة زرق الطعرا فأكول السركا لحام والعصافع فاهر وماعدا ونحس فالاول مشددومقانه مخفف وأو بالنظر لاحدشق التفصيل فرجم الامرالي مي تنتي المزان وجه الأول كون المائم من شأنها أن فأكل مع الغفلة عن الله تعالى فلا تكاد تذكر رباوما لهذكرامهم الله علمه فهو فذرشرها كأهومقر وف الشريعة وهوتماص اكارالعلاء والصاطين افن تسدنسون عضالطة الفافلن عن السلاه معلمه من شدة الطهارة والتقديس بخلاف الاصاغر الدين تغلب عليهم الغفلة فاتهم لايتأثرون بفضلات أهل الففة لعدم تقديس ذواتهم وبذلك مصل توجيه الثاني وقد مأيت الشريعة على مُنْبَة المواص ومرتبة العوام والعلامت والشريعية . ومن ذلك قول الامام أن حنيفة ومالك محاسة المورس الآدىمو قول السافعي وأحدآنه طاهر زادالشافي وكذامني مل حيوان طاهر وأما وضع الجنبالة صلي عافة القر

طو ملا قال الشافي في الإملاء وأحسد محوزدات وفال أنو حنمضية ومالك والشافعي في القديملايعه زوشددمالك فسه حقرآه حسالتعا رعلىفاعله ﴿ فصل ﴾ واتفقواهل أن حل المت رواكرام والحسل بين العودن أفضل من التربسع عملي الراجومن مسذهب الشافعه وكرمالتني الحل مز العمود نروقال الوحسفية وأحدالترسيرا فضل والمشي أمام الحنازة أفضل عناساك والشافس وأحسدوقال أو سيغة المشيو راءها أفضل وقال التورى الراكب ورامعا والماشي حيث سأووفسه حديث (فصل) ومنمات في الصر وأربكن بقريه ساحل فالاولى ان صول بن لوحن و بلق في فالمر الكانق اساحل مسلونه ان كان فسيه كفاد ثقل وألق في الصراصك في قراره صنيدا لثلاثة وقال أحسد بثقل وري في العسر تكل حال إذا تعذردفنه (فصل ) واذادفنمیتام يحزحفر قرمادفن آنوالاان يمضى على المبت ذمان وملى في مثلهو يصعروهماقصو زحفره بالانفاق وعن عربن عبد العزرانه فالباذامض على المت حول فازر موا الموضع والشقوا علىانالافنن الثابوت لايسنعب ويوشع رأس المت عندر حل القر م يسل المت سلاال الفار عندالثلاثة وقال أتوحنيغة

مالاخسفس شار بهانكان

مهلي القبلة ثريتر الحالقير مقرضا (نصل) والسنة في القبر السطح وهو أول حلى الراجع من سله بالشافي وقال أوحنفة ومالك وأحسد

الوحنية في ومان واحسنه الشنم أول لان النسطي مارشاراللسمة ولايكره دخول الفترة الناما صنيا الثلاثة وقال آحد بكراهم، وقصل واقتضام المنافذ المستقبل التعزية واختلفوا في وتها فقال أو صنية هي منقبل الفن إلا مددوقال الشادي واحداد مقال

الشافي واحدادس وسية ويمسلمت الانقرام وقال الثرري التمزية بمعدالدفن والجافي التمزية مبكروه عند مالك والشافي وأحد والندام في الميث الاعلام عرد الإامريه مثلاً إلى عملاً والشافي وقد وأشافي وقال مالك هو والشافي وقال مالك هو

مندوب اليهليمسل العمل عرفه اليجاهندن المطين وقال أحدهومكروه (فصسل) واجعواعلى الخباب المن والغمسية

الشروصلي كراهة الآج واغشب ولاتين المبورولا قيسس منداللافنرجوز قائد أوسنيفترانفواطي آن المنذا المداوالذي است وسنة وصفة الهدان وحض مبابق تبانا المرطد للكرن المستوسنة القسراذا تعب السيالا الانتون تعب السيالا الانتون

الأرض رخوة فلا بلد للله عفر القرعلى الميت وصفة الشق أن يني من حانب القبر بابن أوجرو بتراث وسط القبر

وبايمد، خامر إلا كارتشدتي رمههوهنا فهم فاقهم وانتدمها نموتمالى آهم ( بالمباسلية المباشرة المباشرة المباشلات ) إحمواهلى فقنى الوضوء الخارج المتنادمن السيدين رحواليول والفائد وانتفواهل اس مسرد ترك إدرى ونضوءين أعشار عضر حملا ينتفض ورائد من المباشط والمتكن بشرط، منتفض

صددانية الطاهرا كثرومع قول احسدائه لايضرى بل رين الجيم أو يخلطها ويتهم فالاول مخفف

والثانى ومايعده مشد فرجم الامم اليحر تنق المزان وهوعهول على عالن فالاول عاص بالعوام والثاني

الوشووها أن القهقية في السلانة بطاها وريالوشودخلاقالا بي خيفة كاسباقي هي أن أكل الطعام المطبوع الناسكية وهي أن أكل الطعام المطبوع بالنارو كال الخيرة بالمساورة المساورة المسا

من الاكل المست من الطبعة المقولة من الطما بوالتاقض حقيقة اعدوما شأمن الطعام ومن نفض بالحسانة الخداه ومن مست ماكان صليها من الطبعة كاهوا لغالب الاقائم بالإساقى بسطة في أوائل خاته والكتابان ثاماً المقدة التابع وحمد من قال منفول الريخ الخارج من القرل غيرة حتى العربة الايضع السد في المحمد والمواجعة المواجعة ا

الشاقعا أنه لا متفقى المفهارة وانا أرسيدانشسل فالإلىتندو والثاني تعتقى قريب الامراني مريتي المازان ورجه الوران انتقاد من ح بالمؤسسة بالاساقطان المناسسة من مريز ازدة لشائدة والفيقواليسية مرانية على أن فهو أوليا التفقيق من وربع الورلوا النائط من مسئا المسئلات حيث عيت عورجه الشاف كون ذائد أماما بالامرالالم المازان ومدون الفقية عن انتقال عنداتاتها سيست التويقوا المفهارة

فالأول خاص بالأكابرد الشافي حاص بالمولّم عام ذلك وتأمل فيسه تعرف أنه لأوائد قف الفول بعدّم تفض الطهارة بالمنى الاكونيمنشأ الآدى لاغير فالنمن خوج متعالى يحذوع من الصلافوتي وها شدم زمتع اتحدث الحدث الأسغر فافهم ومن ذاك قول الامام أف حنى فة لا ينقض الوضو مس الفرج مطلقاعلي أى وحه كان مرقول الشافعي والقول الارجر من مذهب أحد بانتقاض الوضو بيطن الكف و زادا حد غفني الطهارة ملسرالة كريفلهر الكفأ مضاوم وقول مالثان مسه يشهوه انتقض والافلافالا ولعنفف والثانى مشدد والثالث فبه تشديدفر جم الاتم الى من تنتى الميزان فالاول مام بعوام الناس ومقامله عاص الا كارود الدلان الناقض حقيقة قويل ماتوادس الاعل وأما النقض الفرج فاعاه ولهاورة المفر بوللخار بودل وردآنه صلى الله هليسه وسلم كان بنغهم سراويد لجاو رتبا لحاد رآنخار بوسالفة في الثان وليقندي به خواص أمته دون عوامهم كاأشار المه حديث هل هوالابضعة منك وفال للذكار من مس في معظمة وسأ كالوجيناذال في كتاب أسم إرالشر بعة وفي ماغة هذا الكتاب في احمه مومومت مسدى علىاأ الواص وحداشة عالى يقول اغاقال مني المعلمه وسراطلن بن عدى ونسأ اعدن مس المفرج عل عوالا بصعة منك ليقيه على ما أحم عليه أعل الكشف من أن الناقض حقيقة انم أعوما كان متواداً من المعام والشراب ونوج من الفرج لامس ذات الفريج وكان طلق بن عدى هــ ذا راجي اول لقوم غفف الشادع علسه رحقبه مخلاف ألأكارمن العلماء المسالحين وم أحده موالوضوء من مس الذكرمشاكلة لمقامهم فىالثورع والتنزءعن مس المحاو والسخاد بهعظائ الفلاحن والتراسن ولعوهم فإن مقامهم لا يقتضي هذا لتنزه المعظم فوجه والإحم الى من تعتى المنزان وفان قال الشافعي ان حديث هل هوالارضعة منلة منسوخ قلتاالسادة الحنفية لايقولون بتسفه بل هوهيكو عندهب فلايدله من وحه يعمل علمه وقدمم حله على آماد العوامدون العلماء والعمال في فيني لكل متدين من الحنفيدة أن بتوضأ من مس الفر جرم وحامن خلاف الأعمة ولايذبني له أن عس قرحه و رصلي ولا تحديد طهارة إذان والقائل الكرقائمان علة النقض عس الفرج اغاهولكونه عاو والمخار بولالذاته في لم توجيوا الوضوء عس نفس الخارج (فالحواب) المالم ما الشار عواله ضوء من مسر الحار ولا يه لا الذي في مسه عضلاف ئم وحدة إن العدي عدادة و راحة بحروجه فكادتم البدن فلذاك كان فيه الوضوء كاملا بفي الفي مس إنكاد والماوث فاقهموا ماوحه من فقض الطهارة ولمس الذكر يظهر الحسكف أو بالمسد الحالم فترفهم الاحتساط لكونها لمد تطلق على ذلك كافي حديث اذاأفضى أحدكم سدمالى فرحه وليس بنهما مترولا حا فلنتوضأ ومعتهم ةأخرى بقول ايس لنانافض الطهارة الأوهوم توادمن الابل حتى القهفهة عندمن بقول طنها تنقض الطهارة اذا وقعت في الصلاة لاته لو لاسبع ماقهقه فإن الحمان لا تكاديثسم فضلاع القهقهة انتبى وأمامس حلقة الدرفقال الوحنيفة وماآل لابتقض الوضوء وقال الشافعي في ارجيقد لمه وأحدينقض أخذار وادةمن مسفر حه فشمل القسل والدرفر جم الامن اليمرتني المؤان موم ذال فول الشافي وأحدينفض طهارة مس فو جغره صغراكان المنسوس أوكبراحما كأن أوستامم قول ماللتانه لا ينفض مس فرج الصغير ومع قول أنى حنيفة انه لا ينقض مطلقا فوحم الامراني مرثني المزان ووجه الاول اطلاق نقض الطهارة عس الانسان فرج نفسه فقنس عليه مس فر برغور محامر عزة الفيرق ذات فانفض طهارة المدمن نفسه كذلك ينقضها من فسرة أخيذا بالاجتماط وبؤخذ من ذاك توجيه قول الإمام أب حنيفة والشافعي وأحديمد منقض طهارة المسوس مرقول مالك ينقضها فان الاول عنفف والشاني مسكدوان الاول خاص بالاصاغر والثاني خاص بالاكار من المتورعة وقد أجمراهل الكشف على انه السالنا اقض الاوقعة له سوء أدب أوفعه رائحة من سوء الادب ممالله تعالى ومن هناوردالاستغفار صندا خروج من اخلاء فلا بقم العبد في ناقض الاوهوفائب عن مشاهدة ربه عزو على ولا يكاد يعتصره ما الله عزوجل في عال نووج آخدت أو وقوعه أمداوذاك أىعدم الحضور مدت عندالا كار ينطهر ون منه أساء لدنهم الذي مان وادوارهم عن شهود كونه فحضرة روفافهم وهدامن بابقوام مسنات الابرارسا تالقربن ومن ذلك قول الاغفاللانة بعدم نفض الطهارة بلس الامردالجيل مع قول الاعام مالك بإيجاب الوضو بلسم وسكى ذاك المساعن

(فيسل) وأجعوا ميل أن الاستغفار والمطءوالصدقة والحج والعشق تنفع الميت و مسل البه ثرابه وقسراءة القرآن عنسدالقرمستعمة وكرهها ألوحسمة ومذهب أما السنة أن الانسان أن يحمل ثواب عمله افعره لحديث الخثمية والمتسهورس مذهب الشافى أته لابصل الحالمت ثواب المقراءة قال ابن الصلاحين ألحة الشافسة ف احدا القرآن خلاف الفقهاء والذي علسمه أكثر الناس قعور ذاك وبنهاذا أرادذاك أن بقول الهسم أوسل ثواب ماقرأته لفلان فمعهدتناء ولاخلاف فينفع الدواره وصوله وأهل اللعرقد وحبدوا العركة فيمواصلة الأموات بالقرآن والدعوات قال الحب الطيري ميسن متأمرى مشاعزا لشافعيسة وأماقرامةالفترآن عندالقع فقال فيالصرهي مستصبة وفي الحاوى الجزم يوقوع القراءة له والحالة عده كالدعا ولانهم حوزوا الاستسار علسه واشتاره المنووى فيالروضة ومذهب أحدثواب القراءة مسال المالميت ويحسل المنفعه

(كتاب الزادة أحد أركان الإسلام وعلى وجويما في الرسدة أصناف المواشى وجنس الاخمان وصروض التجارة والمكسل الملاموس التجارة والمكسل الملاموس بتصيرة وتجييز العروض

الاكاتعل المرالسة البالغ العاقل واختلف وافي المكاتب فقال أبوحشفة بحب المشم فرزرهه لافماسوا ووقال أله وربعب عليه مطلقا وقال مالك والشافعي وأحدلا تعب علىه زكاة ولأسقط عن المرتد ماه حب ملب من النكاتي عال أسلامه عند الثلاثة بردته وقال أدوحشفة تسقط وتعسال كاة فمال المسي والمنون عندمالك والشافي وأحسدو يتخرجها الولىمن مالحهاو رويذالا عنجماعة من الارالمهابة وقل أبو سنسفة لازكان فيماهما ويجب العشرفي زرمهمما وقال الأوزاج والثورى بالوجوب في الحال لسكن لا يخرج حقى يبلغ الصبى ويفيق الجذون (فصل) والحول شرط في وجوب الزكاة بالاجاع وحكي عنابن مسعود وانعباس ربنى الشعنهسما انهسماقالا رو حومها حن الملك ثم اذاحال الحول وحدث هي ذاانمة وات ابن مسعود كان اذا أحذ عطامه رُكا فاومات تصابات باعه في أتناءا لحول أوبادله ولوبغير حنسه القطع الحول فبوعند الشافعي وأحسار وقال أدو سنيفة لاينقطع بالماداة في الذهب والقضة وينقطوني الماشسه ومذهب ماللأان بادله بعشستهم بتقطح والافروا يتان وان تلف يعض النصاب أوأتلقه قبل تمام الحول انقطم الجول عنسد أن منفة والشافي وقال مالك وأحدان قصدبا الافه الفرارمين الزكاة لرينقطهم

الامام أحدوغه مفالا ولمغفف والثاني مشدد ووحه الاول عسدمور ودشئ من الشارع في ذاك فاوكان ذاك فأقضالو ردلنا حكمه ولوفي حديث واحدو وجه الثان كوث الاحكام دائرة موالعلل قالسافكا كانت الملة فالنفض بلس المرآة الشهوة للامس أواللوس أواهماعادة احتاط الامآممالك الدمسة وقال منقض الاحرداف وشنهي تقسله مثلا لانهوم الله عنه من أمنهما اشار عطرتم معته من معدوقكل أمرحدث بعدمون الشارع من مستمسن أومستقب من فالمبحثيد أن تلقه عادشا كله في الشريعة فالنقض بالامردخاص باراذل الناس وعدم النفض خاص باشراف الناس افتن لأ بشتم ون الاماا باحه الله تعالى لهم فان تنز الاكارعن مس الاحرد فهو كالفي التنز بموقد بقال إن عدم المنقض عبي الاحرد خاص رعاء الناس والقول النقض ماص وكار العلاءوالصالحين مشاكلة لقامه يرفى التماعد صن على مالهادت مالله تعالى . ومن ذاك قول الامام الشافعي باللس المالغ الم الممن غرما تل منقض بكل عال الاال كانت المرآة محرما للامس معقول مالك وآحدانه ان كال ذلك تشهوة نقض والإفلا ومعقول أي حنيقة وحسهانته تعاني البذاك ينقض بشرط انتشارااذكر بذاك فسنقض بالس والانتشار معاوم وقول عهدين المسن إله لا يتقض وان انتشرذ كره ومع قول عطاء أن لم المنسة لا تعل في انتقق وان السيرو حدسه وأمته لم بنتقض فالاول مشد ومعالية عفف على التفصيل المذكو رفسه فرحم الامرالي م تبقى المنزان فالاول يخفف شاص بالاكابراهش يقيون على الشهوة اذافق وت مقام وجودها ومقادله واثرمع وحودالشنهوة مشرطها المسذكورفن العلى المشددوالمتوسط والمتفف وآماا لملوس فسذهب ماأت والراجيمن قولي الشافعي واحسدي الروادتين عن أحداثه كاللامس في النقض فرحم والامرالي مرتدي الميزان في هذه المسئلة والتي قبلهاو و حدمن قال بنقض لمير الاحندسية النظر النقض بالانوثة من حيث هى فكام احدث ووجه من قال اتبالا تنفض الاخذ بقول عائشة رضى القصم النرسول القدسلي الله عليه وسلمكان بقبل بعض نسائه تربقوم الى الصلاة ولايعدث وضوا وهذا أحاص عن ماث اربعوكات الشيزعين الدرزين المرى رضى المعنسة يقول وجه من منع النفض بلس المراة النظرال كالحامن حيث المعسى القائرها المشاراليه بقوله تعالى وان تظاهرا عليه فان الله هومولاه وجعريل وصاخ المؤمنين والملاشكة بمدذك ملهر وهوسرلا يطلع عليسه الامن أطلعه الدنعالى على محل سدو رالعالم وعرف تلك القوة التي فيحفصه وطائشة حتى بعسل القاتعالى نفسه وأولى العزمين الملائكة والمشر فيمقا بلتهما وهوسر لايعوزكشفه المحووين وومعت سيدى علبااللواس رحساناه تعالى بقول نقض الطهارة بلس النساء خاص بالتحاد الناس بحن لم بطلعه ما الله تعالى عبلى كال النساء من حث انهين محسل انتجاج العالم والانتاج عن الكال نظرة وهمان الحرالم تعدى أفضل من القاصر وأماعد مالنقض طبهن فحاص واهدل الكال الذين بعرفونهم أنب الوجود كشفاو بفيذالا الذين بشهدون التفص في النسامورون الذكورة أكل من الافوثة انتهى و ومعمته أنضا بقول لولمكن من كال المرأة وقوتها الاكونها تستدعى والحال أكارمساول الدنسال مسورة المصودعلع احافة الوقاع نكان فيذلك كفاءة في مان قوتها انهي ، ومهمته أمضا بقول الإولى القول منقض الصائز والمحارموا اصفرة لان العلاقي النفض ماقد لاتكون هي الشبهوة وأغاذ الناغصوص ومف فيالانق فيقف المتو رغصن الفول بانهن ينفضن حقياتية نص يخرجهن صنالنفض وقداطلق الله تعالى اسمالنهاء في قصة فرعون بقوله تعالى فذيموا مناءهم ويستمى نساءهم على الاطفال فإنه كان لا فد يج الانتي القر منة العهد بالولادة فكا اللة التماسي النساء على المر أة الكسرة في قوله تعالى أولام منه النسآء من خسر تفسد مالسالغة فكذاك أطلف على المنت ساحة ولادتها على مندسوا وهومذهب داودرجه الدفعن الاغةمن دارمم مصول الشهوة ومتهممن واعي عل الشهوة والزار تحصيل شبهوة وأماو حهمن فال المراد بلس النساء فيالآ ية هوا لجباع لاالس بالبدفهو لكون الس أم اخفيفا لايفي الانسان الذنه عن به فالباعظاف الماعظان ساسه لا تكاديع ضرا معربه بليغيب عنهم اقبته وشهوده بالكلية وذاك حدث عند الأكارمن الأولى اماتفاق ولما

كانث اللذة تسرى في بدن الجامع كله لا تُصرَع بعل دون } تو أمر المكلف بتعييم البدن في الغسل لينعش بالمامات من يدنه بسر بان تلك اللذة في مهانها عن حسده كله اذالتي وان كان فرعامن الدم فهو قرع أقدى من أصله وان كان المولو الغائط والدم أقذرمته في ظاهر الإحراد العلاف به سر مان شهو تعالم فسأ المعن شهيدا لمن تعالى لاقذارة اللون والراغمة مشالاوهما بؤيد من قال ان المراد بالسري آنه أولامستم النساءا لخبآء قوله تعالىوان طلقهوهن من فسيل أن غيبوهن فان المراد دالمس هذاأ لجبأع وقد مكون من قال ذاك اغا قال يدلكونه نغار في اضه العرب فرأى أن اللس والمس واحد لكن ذلك بفي في أن يكون حاصا رها والناس خلأف الاكار فان من مقامهمان بننزه واعن لمير النساء ولو علاشه ووقت عن لمس الشعر والظفر والسن كإمتزهون صالصلاة اذاأ كلوالحيالجز ورالا بصدطهارة تباعدا عنها لكونها عسلا لركوب الشياطين على فلهرها كأورد لالكونه الجااذ السمكله من سائر الحيوان في ذلك واحدقا فهم ذلك فاته نفس ومن ذلك قول الامام أي حنيفة رض الشعنه ان من نام في سيلاته على حالة من أحوال المساين لأنتقض وضدوء وانطال نومه واته ان وقوا تتقض مرقول مألك نتقض فيحال الركوع والسعودوان طال دون القمام والقعود ومعرقول الشافعي آنه ان نام تمكنا مقعد مارينتقض ولوطال النوم والاانتقض ومع قبل أحدني أصبراله وامآت عنه انه ان طال في ما لفائم والفاعدواله اكبروالساحد فعلى ما لوضو والا فلآوالا ولمخفف ومقالله مفصل فرجع الاول هرتيني المزان ورجه الاول أن الناتم في الصلاة قريب من المدته فذلتها وقلمه محضرة الله تعالى وقلة استغراق قلمه في أمور الدنماو كذاك القول في فو مالمهكن مقهده لعسدما ستغراق قلمه في النوم يخلاف غسونه ما لممكن مقعسدته من الأرض واذلاه قال أشسانه الظريق من أوأد شفية فومه قليضع تحت وأسه عفدة عألية وينم على شفه الأعن فان فومه بكون خضفاً حداو أماوحه من قال من العلمان التوم ينقض والومن عكن مفعد وان صوعت عذال فهولكونه أي الذرافرار زخيله وجهالي اليفظة ووجهالي الموت دليل ماوروني الحسديث النوم اخوا لموت فكان القول بنقض الطهارة بممن باب الاخذ بالاحتياط به وجعت سيدى على الخواص رحما الديقول وحم من تقض الطهارة يحروج الدم الجباري أو بالقهقهة أومنوم للمكروم فعد أو عبي الابط الذي فسه سنان أو عس الارص والأحذم أوالكافر أوالسلب أوغه برذاك عاوردت فيه الأحمار والآثار وقولد من الاكل والشرب الاحذ بالاحتياط ولانها لا تقع الاوالقلب فافل عن مراقسة الله عزوجل فاوصف مراشة العدار بعانزه نفسه عن مس عل قذر حسى أومعنوى تعظم المضرة ربه فلاكانت هذه الامور مرالأزم صاحبها الضفة عنالله تعالى تقض بعض العلى الطهارة جاقال وجسع النواقض مشوادةمن الاعل وأبس لناما قض من غديرالاعل أبدا فان من لا يأعل لا ينام ولا يصرى له دم ولا يضصل في الصد الاة ولا منقبا حق علا قمه ولا عفر جمن ابطه صنان ولا يحصل له رص ولاحدام ولا بعدى ربه عصمة ما ففسلا عن الكفر والشراء بل هو كالملائكة وأمامن قال ينقض مس الكافر فلا تعصل أسفط الله تعالى فاحتاط المؤمن لنغسه بالتطهر من مسه فرا رامن موضع العضط والفضب فهو نظير ما تضدم من الوضوء من أكل لحمال وراساور وأن ظهورها مأوى المستأطب لامن حيث ذات المسموكاور و النبى عن الوضوء من الماء المغضوب عليها كياه قوم لوط و كاوردمن النبي عن الجاوس على جاود العار والسساء من حدث انها تورث القساوة في القلب كاستأتي سانه في باب الناس وكذال الولا الائل والشرب مااشت منالس الساءولا حامهن ولاغر جمنامي ولاجن أحدناولا أغي علمولا تكلمنا بغسة وألغمة ولا اتخذا حدمن الكفار صليبا يعبده فان هده الاضور لا تغم الاسدا أطاب والاعل وأمسل ذاك أكلة السيدآدم من الشعرة فانهالما كانت بدانا لصورة ما يقرقسه بنوهن بعسدهمن حمام مبدالا تل عن الله تعالى أم والالتنز وبالغسل أوالوضو ومن كل ما توالد من الاكل لملازمة الحاب والففاة بمعن الشعزو سل واذاك أطل العلاه المسلاة بالامل فها لامتناع معة كال مناحاة العسداريه في صدادته عال الاعل فقنعسه الذة الاعل عن شهود كال الأقبال على مناجاة ربدلامتناء احقاء الاتن معا

شأمه (قصل) والمأل المغصوف والضأل والحسود اذاعادمن غسسر غاءقهل وكيلامض فولان الشافعي ألجديدالراج منهماالوحوب والقدم ستأنف الحولمن عودمولازكاة فمامضىوهو قولأل عشفة وصاحمه واحدى الروايشن عن أحد وفالمالكاذا والسهركاء لحول واحسدومن علىهدين مبتغرق النصاب أو ينقصه فهل عنم ذالا وحوب الزكاة فولان قشافي الجدمال اج لاعتموالقدح عنموهوقول أى منتف أولا عمو حوب العشر مندأى حنيفة وعلى القسدم من قولي الشافعي وعبن أحسدق الاموال الظاهرة روايتان المشهورة لاعنم وفالمالك الدن عنسم وجوب الزكاة فيالذهب والقضة ولاعتم فالماشه (فعمل) وهل أتحب الزكاة في أأذمة أونى عن المال قبال أهل الزكاة قدر الفرس من المال غوانة أن بؤدى من غده وهسدا قول مالك وقال أموحنيفة تتعلق الزكاة بالمين كتعلق الحنامة مالرقعة الخانسة ولابز وليملكه عزيتهامن المأل الامالدفع المالمستمق وهواحدى الروا يتنصن أحد (فصــل) وأجسواعلىان المراج الزكاة لايصم الابنية ومن الاوزاع أناخواج ألز كاءلا يفتقراني نبة واختلفوا هل عوز تقدعها على الاخراج فقال أبوسيقة لابدمن نمة مقارنة الدداء أوالمزل مقدار

ومان سسرحاروان طال يحز كالطهارة والصلاة والحيع (فصل)ومن و جبت علمه زكاة وقسدرعسلي المواحهالم يحزله ناخرهافان أنم ضمن ولايسقط عنه لتلف المال عندمالك والشافعي وقالأه حشفة سقط شلفه ولاتصع مضمونةعلمه وقالأحسد امكان الاداملس بشرطلاقي الوحوب ولافي الضمان فاذا تلف المال بعداء ولااستفرت الزكاة فيذمته سواء أسكته Yel. 19k (قصل) ومن وجنت عليه ذُ كاة ومات قبل أدامًا أخذت من تركته عندا لثلاثة وقال أتوحشفة تسقط الموثومن امتنع من الاغوام بغلا أخذت منه الزكاة بالاتفاق ويعزر وقال الشافعي في القديم يؤخذ شطرماله معها وقال ألوحنيفة بعبس حي بؤدما ولاتؤخد مزمالة قهدراؤمن قصند الفرارمن الركاة بأن وهب من ما في أو راعه مراشراه قبل الحول مقطت عله الزكاة وانكان مسيأعا سيا عنسد آبي حشف فوالثافعي وقال مألث وأحد لانسقط الزكاة (فصل) ونصل الز كاقعائز قبل الحول اذاو حدالتصاب الاعند مالكفائه لايجوزوهل تسقط الزكاة بالمبت أملاقال أوحنيفة تسقط فان أوصى سأاعتبرن من الثلث وقال الشافعي أجدلا تسقط وفال

الواجب وقال مَالك والشافق مفتقر حصة الانواج ال

مقارتة النية وقال أحسب

ستمسد أثفان تغدمت

أن واحدوم إمانالاد ومعه كاسماني وط ذلك في الماعة انشارات نعالي م ومن ذا الوضويها مست المار كالطبيخ والحرفا تفق الاربعة على عدم النفض به وقال ان عمر وألو هر مرة وزيد الت يحب الوضورمن أكله فآلاول مخفف والتاني مشددووجه الثاني ان النار مظهر غضي ملب الله تعالى باس شامهن العصاة فلا مناسب من أكل عامسته أن يقف من هذي الله تعالى الابعد التطهر منه طهارة كاملة ووحه الإولى غفاء هذا الوحه على فالب الناس فلذاك كان الوضوء منه خاصا والا كام الذين بعرفون وحه ذاك عفلاف الاصا غرفلا بتوم ون بالوشو منه وكان ذاك آخر الاحر من رسول الله صلى أله عليسه وسلم وسعة على الامة فرحم الامرالي مرتشي المزان فافهم ، ومن ذات قول الأعدة الارسدة ان من تدفن الطهارة وشائفي الحسدث انه يعمل بالبقن الأأن ظاهر مذهب الإمام مالث انه بيني على الحدث ويتوضأ وقال المسن ان كان شكه في الحدث عال العد الاة بني على بقينه في مسلاته وان كان عار برا لصلاة أخذ عفتضي الشلأوه والحدث فالإول يخفف والثاني مشسدد فرجع الاحرالي عرقتني المزان فآللا تؤيالا كامر الاخذ المقن دون الشث ولوعلى اسطلاح الفقه الفان الله تعالى ذم الذين بشعون الفلن الاان هزواهن المقان بطر بق من الطرق فاعلاذات م ومن ذلك قول الأعمة الاربعة بصر مرمس المصف على المحدث مع فول داود وغبره بالجواز وكذاك فول الاغة الازبعة بجوز الحدث حهيفلات أوعلاقة الاعتدالشافعي كآ معوز عنده حله في أمنهه و تفسير و دنا نير وقلب ورقة بعود فالاول مشدو قول داود وغيره مفغف والاول فمستملة الحل بفلاف وعلاقة تخفف ومقامله مشدد فزجم الاحرق المستلتان الدهر تأي المزان ووجه الاول في المس المبالغة في التعظم وعملا بظاهر قوله تعالى لأعسه الاالمطهر ون والوجه الثاني فيه ان كالام القدتعالى ادس هوحالاف الكتابة التي في الورق واتماهو عملي فحاكمنال التعوم على وحسه المأمو كصورة الراقي المرتسمة في المرآة فلاهي عن الراقي ولاهي غسره وهنا أسرار لا تعملها العبارة ووجه الاول في حل المعف سلاقة عدم مس المعف لانها تمامس العلاقة فصورته صورة من قلب ورق المعف معود لان صورته صورة المظم على كل حال ووجه الثاني المالغة في التفظم ولاته بعد حاملا المصمف العلاقة فلكل من المذاهب وحه ولا يخفى أن الودع متنوّع مشوّع المقامات في الاكار والاصاغر فاعارذاك هومن ذلك قول ماللنوا لشافعي وأحدق أشهراز وإبات عنه بتحريم استقيال الفيلة واستدبارهاني الصعراء وقول أبى حنيقة يصوم الاستقبال والاستدبارني المصراء وفي البنيان مع قول داود بصوارا لاستقبال والاستداوفهما جعاقالاول مشدد والثانى مخفف فرحمالاص الىص تبتى المزان ووجه الاول ان من حلحهة وقوفه بندى الشنعالي فسلاته هيجهة والمرفائطه فقداسا الادب فلذال فأرالشار عربن الجهتن بقوله شرقوا أوغر بواوذاك ماس بالاكاراانس الغوافي تعظم جناب الله عزو جسل ووحه الثاني خفاء شل ذاك على فالسالناس فهرخاس والاصاغر فلايكاد أحدمنهم الحظم الفطعالا كارمن التعظيم فلكل مقام رحال فاعلم ذاك و ومن ذاك قول مالك والشافعي وأحدان الاستنساموا حب لكن عشدمالك وأى حنيفة اندان سلي من غيرا سننها و معت ملائه وقال ألو حنيفة هو منة وهي رواية عن مالك فالاول مددوالثاني مففف فرحوالاهم الى م تنتي المران و وجه الاول المالفة في وحوب التروه وخاس بالاكارووجه الثاني كثرة تبكرونو وبالنعاسة من هذين المحان ففف فيهمها بالاستصاب ومن هناقال ألوحنيفة بوجوب غسل الفهاسة في غريم لاستنماه أذا كانت مقدارا الدرهم السفلي لأن ذلك هومقدار الماسة التي تكون على على الاستصامادة ، ومن ذلك قول الشافعي وأحد روحو بالاستماء شلاتة احاروان حصل الانفاء ونهام قول مالك وأنى منعة عوازا لحرالوا حداد احصل بدالانفا مقالا ول مشددوالثاني يخفف فرجع الاحرالي مرتبتي المعزان ووجسه الاول العمل باحر الشارع معز مادة التنزه ووجه الثاني حل الشلاثة في الحديث على الغالب والإفاذ احصل الانقاع سعة واحدة فلامه في لثانية وتا لثة لعدم مُن عِسمِ هناك معماني ذلك من رائعة التعظيم الوتر ية لشرفها عِسِه الله تعالى أوا كأورد من فوله صلى المعطيسة وسلم ان الله وتر يحب الوتر واحكن لما كان دون السلامة أحجار لا مكن في العادة

ماللان فرط في اخواجهاحي م عليا حول أو أحوال ترتبت فيذمنه وكانعاسيا مذلك وماتركه مال للوارث وصارت الزكاة التي انتفلت الى ذمنه دمناعلسه لقورغير ممنتن فإرتقض من مال الورة فان اومى ماكانت من الثلث مقدمة على كل وسنة والنام مفرط فيها حتى مات أخوج من راس المال ولوعلها للفقع فهات النقرأواستغني من عرال كادفيسل عام الحول استرحمت منه الاعتدال حنيفة ولسرف المال حقسوى الذ كاموالا تفاق موقال محاهد والشعب اذاحصد الزرع و حسطيه أن يلق شيأمن المستأمل الحالمساكين وكذاك

المثاريخ ﴿ مان زُكاة الحبوان ﴾ أجمواعلى وجوب الزكاءف الغنموه بالابل والمقروالة بشرط كال النصاب واستفراد المق وكال الحول وكون المالك مرامسلاوا تفقواعلي أشتراط كونهاساتحة الامالكافاته قال يرجوبها في العوامل من ألابل والمقر والمعاوف من الغيركاعاب ذلك فالساغة الفصل ) وأجمواعلى أن النصاب الاول في الابل نصر ونسه شاءوني عشرشا نانوف اسمه فعشر ثلاث شياه وقي المشرين إرسم شياه فاذا بلغث خسا وعشرين فقيها بنت مخاص فادا ملغت سنا وثلاثان ففيها بذت لدون فاذا باقت شفاوأر بعن فقها

اذا حدد الفعل ملتي شياً من

قدم الشارع ازالة النباسة على مراعة ماهو آوب في العرف مع أن مقام الوترية لا يكاو بخطر على قلب المستمى الملبة الفقة على العبد الى الاستنباء فاقهم هومن ذلك فول المسافق وآحد الاجتوارا الاستفاء بعظم والا يون مع قول الى مستنبة وطالبات بعضة والمسافقة على المستفارة على المستفارة المستفات المستفات المستفارة ووجه الالوانهي الشارع عن الاستفاره بها والهي يقتضى المسادور به الشافى ان التهى عن الاستنباء جمانهي تتزيد قالا ول خاص بالا الورانشاف عامل الاساغولان عن العظم طعام النوانشا المن عن

على كتومن الناس وأماعلة الروث فلان المراد ما خوالفف في والشاتعالى أعلم ﴿ إِبَّالُوسُونِ ﴾ إنفر الأعمة على أنه لوف ي رهله من غير لفظ أحرا الوشوء عنالف عكسه وعلى أن غسس الكفن قبل الطهارة مستعب غيروا مسالاما حكي عن أحسدوعلي ان تخليل السهة الكنة في الوضوسة وعلى ان المرفقين يخلان في السدين في الوضوية الافال فر واجسوا على أنه لا يحوز مسؤ الاذ فن عوضا عن مسم الرأس وعلى أنسن فوضأ أله أن بعدلي موضو ته ماشاساله فتتفض خلافا أغفى في فوله لا بعدلي موضوء واحدأ كثرمن خس صاوات وقال عبيدين هير لا يصلى يوضو وواحد غير فريضة واحدة ويقفل ماشاه واختر الآنة باأجاافن آمنواذا فهتم الى السلاق فأغساوا الآية هفأ ماوحدته من مسائل الإجاع والآتفان وأماماا عملفوافعه فنذاك فولكافة العلامانه لاتصرطهارة الاسة فصب السة في الطهارة عن الحدث الاكبروالاصغرم قول الامام أى حنيفة لا يفثقر الوضوءوا لفسل الى أنسية مخلاف التهم لابد فيسهمن النبة فالاول مشددوالثاني فيه تتفنيف فرحم الاحرالي مرتبتي المزان ووجه دليل الاول مدن اغاالا عالى النمان ووحه الثاني الدراج فروع الاسلام كلهافي نبة الاسلام كأقال به ان صباس وأدوسلهان الداراني فقالالا يعتاج شئمن فروغ الاسلام اليانية بعدان اختار صاحبه الدخول فيه أي في الأسلام ووحها ستشناه الامام البحنيف ألتمم كون القراب ضعيف الروحانية فلا يكادينعش البدينمن الضعف الذي حصل فيه من المعامى أوالففلات فلذلك احتاج الى تقو مته والنية كإسبأتي سانه فيابه انشاءاللة تعالى ضلاف الماء فإنه قوى الروحانية فصى تل محل زل تعليه ولو بلا فصدة اصد ، وسمعت سيدى على القواص وحدالله بقول حقيقة النية عزم المكلف على القعل مع المقارنة فالما ومن قال انه متصورمن الكاف فعل العبادة بلائية فاعقق النظرلا فالوقات المنفي وهو يتطهر ماذا تصنع لقال الثا تطهر وأمامن لاسرف مايستم فلعس هو عكاف أسسالة الواهل شهة من قبل من الامام أن حنيفة عدم فرضه الدة كونه لا يعرف اصطلاحه فان المفرض عند معاصر ما الفرآن بالا عربه أوما لحق به من المسنة المتواترة والإجماع وغيرا لفرض ماساء في السنة الفوالمتوائرة الإهربه ثم الهينقسم الي ماهو واخب والى اهومندوب كالمثان وألاستنساء وقص الاظفنارةاته تعت السنة فق السنة مأهو واجب وفيها ماهومندوب فلابلزمهن تغ الامام أي حنيفة فرضية النية تني وجوج ارتظار ذلك اسطلاح السلف على التصرعن المراء بلفظ الكراهة فاذا قيال وكره مقيان الوشوه باللن مثلافسرا دهم المتعوعدم المحدة فانهم واعرف مصطلح الأنحة قبل الاعتراض عليهما نهمة هل أدب مراته ومالى فغار والبن لفظ ماجاه فيالقوآن ومنالفظ مآحاه في السبقة وإن كانت السنة ترجع الى القوآن لأحصسلي الشحلية وسلم

لابنطق عن الحرى أن هو الأرسى وي ونظر ذلا تخصب صهم المناه للانساء لفظ الصلاة دون الرحة

وان كانت الصلاة من القدرحة تحسيز اللائه ماءص الأولد ما فيقال في الوادرجه الله أورض عنه ولا

مقال فيه صلى الله عليه وسير الاصكم التسمية الذنساء كاهومقررق كتب الفقه وضرها م ومقعتسه

رض السعف معول كان الأمام أنو حصفة من أكثر الأغة أديامم الستعالي واذلك لم يحمل النبعة فرضا

ومهى الدتر واحدالكوتهما تتنا السنة لامالكناب فقصد التأتميزما فرضه ابنه وتميزما أوجمه رسول

الله صلى الله عليه وسير فليس الحلف لفتلنا كافاله بعضهم بل معنويا أيضا فانها فرضه الله أشدها

فرضه رسول المصل أنتدعليه وسلمن ذات نفسه حن خسره الله تعالى أنعو حب ماشاه أولا يوجب

وَأَطَالَ فَوَذَاكُمُ قَالَ قَالَا ثُوْرَ مُكُلِّمَ مُنْذِينَ أَنْ لا بِعِمِل عِلاَ الْإِنْمِيةُ سُواءكَانَّ ذَكُ من الوسائل أَمْ من المُعْلَمُ اللهِ عَلَيْهِ مَا لا قَالَا ثُوْرِ مُكُلِّمَ مُنْذِينًا أَنْ لا بِعِمِل عِلاَ الْإِنْمِيةُ سُواء ك خشسة فأذا للثت اخساني

وستين فقيها حسلاحة فاذا ملفت سنا وسيمين فقيها منساليون فإذا ولفت احدى وتسمن فقيها حقتان فاذا

وسمين فصها حصان دادا زادت عملي عشرين وماثة ماختلفوا في ذلك قال أو حديقة بستأنف الفرينفسة بفسد العشرين وماثة في كل خس

شاه مرا القتين المناة رخس والرمين فيكون الواجب فيها حشين وبنشخا في خاف الفتسالة وخسين ففيها الله منطق و بستالف الله منطق و مستالف

شلات خلق و بستأقف الفريشة بعدد للأفيكون في الخرساة موكلات خلق وفي المشرسة انان وفي خمس مشرة تلاث شيا موفي عشرين أرمع شياء وفي عشرين

رائي من المنافق والمستورة المنافق الم

راحدنی آظهرروایتهان ژادت آلواحداخرالفزیشهٔ وستمرالفریشهٔ عندماتهٔ وصرین فیکونی تلخسی حقیق الریمینشت لیوی وسنمالشروایتان اظهرها منداخیاه آنیالفازواده

بالفيادين أن بالمسئ الأث بنات لبوق أوسفتين (فصل) واختلفوا فعالمذا كان عنسده عشرمن ألابل

طليعشر بروماتة فالساع

كأن هنده عسمن ألابل فلتوجمة اواحدة فقال أبو منعقة والشافسي تعسرته وكالباللة وأحدلا تعرقه ولق بلغت به حساوعشر مزولم المقاصد من حيث انهاماً مورج اشرحا ولوابية ل امامت الوجو بهافاتها سنة على ثل حال ونهض بهالك الوجوب اجتهاد المجتهد (فان قلت) فعاوجه من أوجب نية رفع الحسد ف الاصغوب الاكراذ ااجتم

الحذانان على المكافس (قاً جواب آو جهه ان الاصل في تل حدث أفواد وبندة فقد لا تكون الشارع برق اندراج الا مشرق الا كرفكية تفق على فالسالناس وقديسط الالكلام على مارد على مارد على مارد على المرد على المارة فالشخه المؤولة المنافق المنافق المؤولة كال في العدادة مؤولة المؤولة المؤولة

سعى وسيسهم مناسب من مسرك و و وسيس مناسب و مناسبة بن مياه ما والمراس استماد عنوا من المستماد علم المناس المستما أمر بالنطق ما ه و وحمث سيدى علما الخواص وحالتيم قول ان آند رهاي النطق المناسبة المعامل و المناسبة المعامل و وا المناسبة المناسبة المناسبة على المناسبة ا

المفرسو المشابأن من عصائص المقيضل وحلاأن العدورة دهيمة وتعظيماً كلماً أطال المؤوف بين يديد جد الأدمالا: المنها والذاك كالإسرار صفياني فيرال تشتيبنا الإرائين من الفرائص المعرد بقوانا مينا أن وتعالى أعم - ومن ذالك قول الأفقاد الالاقوا حدى الو وايتوس أحدات التسميد في الهوش مصفحة معتول لا وداخداتها واجدة لاسم الوضو الإسهاد في ذلك العدد السهوري عول احتى ان مسيم البرآة مناها رضوالا فلامالاً فواعنف والثاني مشدوراً لارائة فول على المقال الغريس

انانسجها برا متعاقد مواد الاواد وراعضه وانتان متسدوا لا رايطورها بقراء هي العاهد المورس شهود حضر الناندة ورسلوالنان على غرصه إلغال تكافر كراند تمال صفرالا را بدا 。 و مؤمن مدى ها انظر اصررحه الدنان الواكل المؤلك المؤلك المتحافظة مفهوتر بسمن المشفق المحكمين مدى صدم علها رسم نشاط حرقواته تعالى ولا تأكل طاعاتهد كرام الشعاسية بي الأنهر تصالما لم

الفاسلة كي مقر الدن في أكلفه فياسل في معافل الرئز و رجالا هدو كرام إن هما فيا الطوف في فيهم أصل الكناف فان الشريعة أباحة التي الميان الكرفون كان نزلت في ن المساقل ال

قبل الطهارة مسقى سرقول احداث فالنواجب لكن من فرما السيادون النهار ومع قول بعض أهل الظاهر بالوجوب خلفتا تعد الاقبامية فالأخلوجة في الاقباط المتعالم بالمتعالمات الأخلاط المتعالمات الاقباط المتعا المعرى فالالراعة ف والنافر مستنفان في الوشوس قول الإمراق معرفين المؤان و روس وعافي الوقائدات

الاكتر والاصفر فالأول يخفضوا الناق مسدد تسائقا هر سدير يُضخصوا واستنشرا عندمن بصحه فإن الام للوجوب عنى يصرفه صارف واماثان أصله مستمب ونهش والى الوجوب استهاد المتمدفوج الام إلى مرتنى الميزان ووجده الاستمباب أن الفيم والاثف باطنه سائن بغض الباطن والطهارة ماشر حت بالاصافة الأعلى الظاهر من البسدن فالتعرض لهمدا الماهوهي سبيل الاستمباب ووجته ماشرحت بالاصافة الأعلى الظاهر من البسدن فالتعرض لهمدا المعاهومي سبيل الاستمباب ووجته

يناسرفت الإضافة الفرائلة الفرائلة مرضان استان المناسرة القاطون عبل الاستخداد والمستخدور عندا الوجوب كورانا أشرع الما السارة الطام اختراق القالية المراقبة المراقبة المستخدمة الما المستخدمة المستخدمة المست على وجوهم الاحساء أند السنتم فحيب على هذا القول على السندة الطهر أن يعدل في عضائلا بدراً بلل منها القال كان وقع هوفي وضعمان الرائباس والاكتارين الاستفاد كا هومقروق كتب الشريعة

وأماويّسه وحوسالآسننشاق فهوكون الانف على مستالتسطان كاورورعما فهور الكرا موالاً نقط عن الحروا اعل بدولا يكاديسلم أحدومن هذا الكرالا أن ساوري نفسه دون المسلين أجعسين كالسطنا

وقال الشافعي هويخسر بير شراء واحسدة منهماوقال الوسنيفة تجزئه بنشخاض ارفعتها

(فصل) وأجعوا على أن المناق والصراء والأكور والالتاق فللسواء واقتفوا والالتاق فللسواء واقتفوا على أن والمناقب من الصغار المراض مي من المناقب ا

﴿ فصل ﴾ واتفقوا على أنه لأشئ فمادون الثلاثين من المقر وصين النالسيبانه قصب في كل خس مسن المقر شاة ألى ثلاثسن كافي الاسل م واتفقوا على أن النصاب الاول في المقرثلاثون وفيها تمسمؤاذا للفتأثر بعن فاسها مسنة ثماختلفوا فقال الشافع وأحدلاش فهاسرى مسنة الى تسعوخمسىن فإذا باغث ستن فقيهما تبيعات فاذا ملغث سيسعن فقيها تبيع ومسنة وعلى هذا أيدا في كلّ ثلاثن تسمونى على أر بعين مسنة وروى عن الى حنيفة كذهب الخاعة وهي الرواعة الق قالما صاحباه والذي عليه أعمايه اليوم الديجيب في الزمادة على الاربعن بحساب ذال الىسستان فيكون ف الواحدة ربع عشر مسنة وفيالستين نصف

الكلام عليه أول عهود المشايخ فراجه و وكانسدى الشيزار اهم الدسوقي دفول كلة الغمة أشدف النهاسة من سروبها إعروم أكل المعروكان بقول لأيته في لقارى القرآن أن بقرآه الإبلسان طاهر من العيبة والنهه وأسل الحرام والشهات فقداجم أهل الشتمالى على ان من أكل مواما أو وقع في عيدة فقد تصر فعاسة تقنعه من دخول حضرة التمسواء في الصالة وغرها قالوا ومراد السارع لامنة أن لا يقوم أحدمنهم بناجيريه فيالصملاة الأعلى طهارة ظاهرة وططنمة من سائر الذنوب وقالوا مثال من يتكام والقبير عُرفة أالقرآن مثال من رمي مصفافي فاذورة ولاشل في كفره ، ومعمت سيدى عليا القواص وحه أقد مقول اعماس رسول الدسل الدعليه وسيز المفهضة والاستنشاق وقدمها على غسل الوجه باذن من ربوعيز وحارك بغفارالنام عنه مالكونهمالا بعيدان من الرجوالا بعد امعان النظرالي باطنهها فلايقال كان بتبغى تأسرهها هماشرعه التدعر وحل من غسل الوجه لان الشارح معصوم من الوقوع في سوء الادب وقد قدمنا أنها غياستهما باذن من ريه عن وحل كالشرمسو الاذبين كذاك باذن من ربانتهي ومزذاك قول الائمة الثلاثة ان الساش الذي بن شعر الاذن والسمة من ألوجه مع قول مالك وأي بومف الدنس من الوحه فلا يحب غسسة مع الوجده في الوضوءة الأول مشدد والثاني تخفف فوحم الأم اليحي تبقى المزان ووجه الاول مصول المواحهة بهلى مضرة القدتمالي منسد خطابه ووجه الثانى هدموقو عالمواجهة بهؤان الشرع قدتم والعرف في قات عندا لقاتل به والافكل مزءمن بدك العدة فاحراد بالمتناظا عرالعق تعالى كأأشادال فوض الحق تعالىلياة الاسمواءالفسل لجيد البدن عند كل صلاة مُحقق الله ذاك بالوضورون منهريه في الصلاة مع الاستنماء ثم تما كان القلب عملا انظر الحق تعالى من العدة مراتبة تعالى السدمالتي مة فوراما رعة التطهير من التعاسة المنوية لان الماء لابصل الى القلب قائهم م ومن ذلك قول الاعمة الارسة بإن المرفقين بدخلان في وجوب غسل البدين مع قول الامام داود والأمام زفر رحهماا نته تعالى انهما لاحتلان فالأول مشدد والثاني عفف فرجوالآ مرالي مرتنته المزان ووحه الإول المساعل الارتفاق وتكمل الحركة مهما في فعل الخالفات وحه الثاني كونهما عجوم ششنارة الذراء ورأس العظمين فإيقسط الذراعين ففف فهمما هومن ذال قول الاماممالل وأحسدني اظهرال وأيات عنسم و جوب مسع جيم الرأس في الوضور مع قول أي حنبقسة والشافي وحوب المض فقط مم اختلافه سماني قدره فالشافعي بقول بعيسا ينطلق عليه اسم المسر والوحسف ويقول المعض هوو سعال أس ويكون ذلك شلاتة من أصابعه عنى أومسمر واسه بأسمعن لأ بكني وقال الشافعي لا تتعين المسم والبدة الاول مشدد والثاني فيه معض تشديد والثالث فيه تخفيف فرجم الامرالي هرتنتي المزاناو وحه الاول الاخذ بالاحتباط فمستوجس محل الرياسة التي عنسد المتوضئ لخرجعن الكعرااتي فضنها وعكن من دخول حضرة الله تعالى في الصلاة فان من كان عنده مثقال ذرة من كرلايكن من دخوله الجنسة موم القياصة كأوردادهم الخضرة الخاصة وكذاك القول في مضرة السلاة ووحهمن مقول عموالمعض فقط أن العمد لأعكنه الخروج عن الرماسة بالكلمة لانه لايد أن مامر غسره أوينهاه وذالتر باسة ورجسه من يقول بوروب مسعر بسم الراس فقط الرحة بالعوام فان فالبهسم عطامال باسة والكراجاء عن مقام صوديته فلا تكادرى نفسه تعت حكم غسره الاقهر افلذاك سوه أحدهم ببقاء ثلاثة أرباع رياسته واكتنى رسع صرديته يه ومن ذلك قول الاتمة الثلاثة ان المسه على العسمامة لا يحزى مع قول أحد وانه يحزى الصكن بشرط أن يكون قعت الحنسامة التي رواتة واحسدة وإن كانت مدورة لا ذوابة في أوسف الثامة بعز المسرعلها وعنه في مسوالم أن على قناعها المستدر تعت حافها رواية وهل يشترط أن بكون انس العمامة على طهر زوادتان فألاه ل مشدده الثاني عفف بالشرط الدى ذكره ووحه الاول ان الرياسة حقيقة في نفس الراس الافعاعل مامر ومامة أوفانسوة فوحب مناشرتها بالممدفعاللر باستوالكر ووجه الثاني النظراك كون الرياسية حقيقة اعمامي في القلب والرأس مدل عنسه لاحتمال أن يكون احمه مستقامي الرياسة وهومعنى من المعانى فلافرق في

عشرهاوا تفقيوا عيلى أن الجواميس والبعرق ذالتمواه ( فصل) وأجمواعليان أول تصاب الغسم أربعون ومهاشاه تملاشي فعازادحتي تبلغمائة واحدى وعشوين ففيهاشانان وفيمائش وو احسدة شلات شاهائي أريعها تدفقها أريع شياءة ستفرق المائه شأة والضان والمعرسوا واذامك عشرين من الفيم قنوالدت عشرين مفلة قال أبوحنيفة والشافي وأحسد فالشهورعسه وستأنف الحول من يوم كان من نصابا وقالمالك وأحد فيروابت الاشرى افاحال الحول من يوم مثالامهات وجست الزكاةواختلفوا فالوقص وهوماين النصابين فقال أوحنيفة وأحدال كاة في النصاب دون الوقص وعن ماقك روايتان وصنالشافهي قولان أظهرهما فيالتصاب دونالونس وقصل واختلفوافي السفال والجملان والصاحبل اذاتم نساباوكانت منفردة عن أمهاتهاهل تعب فيهاالزكاة قفال مالك والشافعي وأحد بالوجوب وقال أبو حنيفت لازكاه فيها ولاشعقد صليها الحول ولاتكملها الحول ولا تكبسل بها الأمهات وأو واحدةوعن أحدروابة مثله (انعسل) والفقوا على أن الخيل اذاكانت معدة التمارة فغ قمثهاالزكاة أذا بلغث تصاما فانام تكسن الصارة فالمالك والشافعي وأحدلاز كاتفيها

الإنارة السه بالمصورة أن يكون ذاك عائل أو بلاحائل ومن هناخف الاغف الثلاثة باستصاب سعه مرزواحدة فقط وشدوالشافي باستسباب مسعه تلاثاروحه الاول ته مجول على مال الاكارا الزن ارتظهر علمدكر والثاني خاص الاصاغر الترزيظهر عليهم الكرقيم سعون وأسهم ثلاث هم ات منالف في ازالة الكرالذي عندهم ومن ذاك قول الاغفالثلاثة أن الأذتين من الرأس سقب مسهما معه معقول والشافع انهماعضوان مستقلان عسمان عامسد بعد مسمالواس وقال الزهرى هما من ألوجه فيفسلان ظاهراه باطنام والوحه وفال الشعي وجاعف ماأقيل متهما فن الوجه يفسل معهوما أدبرمنهما في ال أس مسومه والاول محفف وقول الشافعي مشددوكذا ما معدموو حدالا ول كون الاذ نثرلا منصور فهما عصمان مفيقة واغاهما طريقان التاوسول الكلام الحرام منهما الحالقاب فلذاك خفف فيهما بالمسولكون الكلام الحرام عرصلهما وعسهمامسا ووحه الثاني كونهما كاناسسال سوالطن الناس من كثرة ما يسمعان ذاك و وسلانه الى القلب فهما كن سن مسنة منذة فطيه و رُوهاو و زرمن عمل وافلذاك وحد غسلهما ازالة اذاك الوزرق الظاهر وأرجيناهل المدالتوية من سوما لظن في الماطن ومن هذا معرف توجيه قول الاهام أي حنيفة والشافي وأحد في احدى الروا يشن عنهما انهماعمان مَرَةُواحَدْةُ وَقُولَ الْامَامُ الشَّافِي أَنْهِمَا عَسْمَانِ ثَلَا تَاوَهُوا أَرَابِهُ الْأَنْوِي عن أَحْد ، ومن ذلك قول ماك والشافع انمدم صغمة العنق بالماءليس سنةمع قول أي منيفة وأحدو بعض الشافعية بأنه فحب فالاول عفف ومفاطهم مسددووسه الاول عدم شوت حديث فيه فكان معه وحسه الثاني مارواه الديلي مستوالمذق أمان من الفسل مع ما موسمين ذوال الفهوالهما ذا مستم العنق فالاحداد الثيمن حكمة واذا ضعف آلعقل علنا فالقربة وومن ذاك اتفاق الاغة على ان عسسل القسدمين في الطهارة مع القسدرة فرض اذالم بكن لاسالل فسعما حكى عن أحسدوالاو ذاعى والتورى وابنو ومن حوازمسم جدم القدمين وان الانسان عسدهم تغير بين الفسال وبين المسوفالا ولمشدد ومصه شووت الفعل من وسول اللاصلي الدعليه وسدام والثاني عنفف ومعه ظاهرالفرآن في فراءة الحوفر جمالاهم الححم تنتي المزان ووجه الاول مؤاخفة العيد بالشي جما ف ضير طاعة التعور ول وكونهما ماملن العسم كله وعدين إدرالقوة على المشي فاذا ضعفا والغالف فأوالغفاة سرى ذاك فماحلاه كاسرى منهما القوة الى مافوقهما اذاخس الفانهما كعروف الشعرة الق تشرب الماء وتعسد الاغصان بالاوراق والمعارفتين فمهما الفسل دون المسع ووجه الثاني كونهما لايكثرمنها العصمان بتعلاف ماحلاه من الاعضاءفا كتيز ساحب عذا القول عسمهما معقوله وأن العسل أفضسل ولاندوقد كان ان عماس بقول فرض الرسلان المصر النسل فاعلفاك ومنذاك تول بعضهم بكراهة النفس من الثلاث في عسلات الوضوء مسحانه مرقول بعضهم بعدم الكراهة لشوت الاقتصار على مرةوعلى مرتن من دسول القصلي الله علمه وسارقا لاول مشدد والثاني مخفف فرجع الاحم الحص تبتى المزان ويصعر حل الاول على مال العوام الذي بقمون في المعامى والففلان وحل الثاني على أكار العلم الذين لا يقمون في معمدة فان هؤلاء لمأة أدانهم بكفيهم الغسل أوالمسعم واحدة أومي ثين ويصع أن يكون الامي العكس فيكني العامي المرة الواحدة أوالانتئات لانه هوالذي يليق بعال خصسة حكاف آلاكام والحيط أشاد صلى البُه صلّه وسلم بقوله بدا ان فوشا الاناخذ اعدة اوضوق ووضوا الانبياء من صلح انتهى وذاك لانهما اكلم الحضرة الإلحية فيطالبون عزيد نظافة وحباة ال عضو معلاف العامة فاعسر ذاك م وسنذاك قول الامام أبي منسغة ومالك فاحدى ووابقيه بعدم وجوب الترتب في الوضوء مرفول الشافهي وأحسدو حويه فالا ول عفق والثاني مشددو وجه الاول فهماني حنيفة ومالاترجهما الشتمالي من الفرآن أن المفصود غسل هذه الاعضاء ومسريعضها وكالطهارتها قبل فعل مايتوقف على الطهارة سواء تقسدم مضهاعلي بعض كاز ملن على غَسل الوجه أونا موعنه كالوضومت كوساوقد كان الامام على و أن طالب بقول الأأوال إى أعضاءا لوضويد أت ويتقدر عدموجو به فاصله سنة بالإجماع ونهض به الحالوجوب احتهاد الاغمة

الله قد الله التأولت الذاخلة أ خالفة ترويا أفتارا إذا الزائلة أن كانفة ترويا أخيرة الإلاجة فيه المسلم الرائعة الحساران شاه العملي من الحريرة بدائلة أن المائم أخريه الإراضاء من فيها الحول والنسامية القية من المن المن وزى الاراضاء عن التعبق المن فروي الاراضاء عن من شير تقوم أدى من على والنها أن والمساحة المساحة المساحة المساحة المساحة المساحة المساحة المساحة المساحة المن المنافقة المساحة المساحة المساحة المساحة المنافقة المساحة المنافقة المساحة المنافقة المساحة المنافقة المنا

معدةالمارة

(قصدل) والواجب فيما دون خس وعشرين من الابلهوالتنهفان أغوجهمرا أحزاءوان كاندون فيهشاة رقالما الثلا بقسل بعيمكان الشأة بعال ومن و حبت على والمرافث عناش واعطى بية منغوطلب مرانقسل ذائسه بالانفاف والدارد لابتيل واعايؤ خذا لمتصوص علسه والشاة الواجية فائل مائة مرالفتهم الجذعة من الغيان أو النسه من المعزهنسدالشافعي وأحسد وقال أتوحنيف لاجيسزى من الضَّأْن الْاثنية والثنسة هي الق السنتان و قال سالك لاتعرى الحذعة من الضأن والمعروهي القياه اسنة كا غيز كالثنية

﴿ (مُصلُ) واذا كَانِتِ الْاَغِيَّامِ كُلُهُ الْمِرَامِنَا لِيكِلَفِ مِنْهَا يَعْمُونَ عِنْدَالْمُسَدِّلَانَةً فِيقَالِ مَالِيَّةً

القاتلان بووجه الثاني أن الوضوء الحالى عن الترتعب لم رداسا فيه شي عن رسول الدسلي الله عليه وسل فعناف أن يكون داخلاني عوم قوله صلى الدعليه وسل كل عل ليس عليه أحم نافهو رداى غيرمعبول للأر لما استندالي الاحتهاد كان مقبولا من حيث أنها الشارع قررحكم المحتهدوا عالم ردانا حديث في تقدم أحدا الحدين أوالاذ تنزعلي الآخولان حكمة تقدم المهنى من السدين والرحلين اغماه ولمكون المني أقوي من السارعادة وأسرع الى المعسدة من السارفاذ التندب الشارع الى تقديمهامسارعة لطهارتها كا كانت أسرع لفعل المتالفات ولاهكذا الحداث والاذ نان فاتعلا بتصور فيهم اماذ كرته في البدين فلذاك كافا بطهران دفعة واحدة والبداهي وومن ذاك قول الامام إن حتيفة بأن الموالا نسنة وهوأ صوالقوابن عندالشافصة معقول مالله وأحمدتي اشهرالر وابتين انهارا حسنة فالاول يخفف والثاني مشكد فرجع الاص اليص تني المزان ووحه الاول ان الاسل في أبد ان المتطهر بن عدم عصباتها إسها وعدم طول غفلتهاعنه ومن كان كذالت فاعضاؤهمة لا يؤثر فيهاحفاف كل عضوقسل غسسل مادسده سوادقانا وحوب الترتب أملا ووجه من قال وحوب الموالاة كون الغالب على المتطهر من سعف أبدا تهممن كقرة المعاسي أوا لففلات أوأكل المشهوات واذا فرمكن موالاة حفت الاعضاء كلها قبل القباء الى الصلاة مثلاواذاحفت فكانهاز تفسل وارتكتسب بالماءا تتعاشا ولاحباة تقف بهامن مدى ربها فخاط ترجا الاكال مضورولا اتبال على مناحاته هدادا حكم تالب الاندان اما أهدان العمل الماملين وغسرهم من المساخن فلاعتاجون الى تشسيد في أحرا لموالا فساة أندانهم بالمامولوطال الفيسل من فسل أهضائهم فعمل قول من قال وجوب الموالا معلى طهارة عوام الناس ويحمل قول من قال مالاستساب على طهارة على الهبروساليهم ومعتسدي على اللواص رجدالله يقول تعمقول من قال وحوب الموالاة في هــذاالزمان فان من فوجها يؤدى قوله الى جواز طول الفصيل عداور مادة السط، فيزمن الطهارة وفوات أولى الوقت كالابتسل وجهه في الوضو الفلهر بعدصلاة الصبوخ بفسل بديعر ومرالتهار مرعمه وأسبه بعدزوال الشمس تريفسل رجلسه قبيل العصرمع وقوعذ أ المتوضى مثلاني الفية والمنسة والاستهراء والمضربة والضصا والغفلة وخدد للمن المعاصي وألمكر وهان أوخلاف الاول أن كأن عن مؤاخذ به كايؤاخذ أكل الشهوات فثل هذا الوضوروان كان صيصاني فا هرا الشرومن حيث انه بصدق تعليه أنه وضوء كامل فهو قليل النفع لعدم مصول حياة الاهضاء بعدموتها أوضعفها أو فتووهافقات بذالم حكمةالام بالموالاة في آلوضو وحوبا واستساباوهي انعاش الدن وصاته قدل الوقوف بدردى الله تعالى الناجاة مراوقد رعدم وقوع ذال المتوضى الذى ابوال ق معصية أوغفة في ف الزمن المصلل من ضل الاعضارة الدن الثف كالاحضامالي عماا الغفلة والسمهو والملل والساسمة فلرمصر أحاد اعسة الى كالوالا قبال على القاتعالى حال مناحاته وما لجلة عالموالا قمن أصلها سنة ونهض مها الى الوحوب الاحتهاد فهي مطاوية بكل حال والقدأ علم هومن ذلك انفاق الانحة الاربعة على أن من توسأ فه أن بصلى بوضوئه ماشاءس الفرائض مال بنتقض وضو ومع قول الفنى الهلا يصلى وضو والدد أ تثرمن خص صاوات ومع قول عسدين عمر بعب الوضوء لكل مسلاة واحتيالاً تما الول عُنف والثاني مسدد فرجم الامرالي مرتبق المزان ووجه الاول الاجاع من اهل الشر يصافوا لمقيعة على ذاك ووجبه قول أتضى ماثبث انه صلى اللبعليه وسلم جمرين حس صلوات وم الانواب فلار ادعلي ذاك ووجه قول عبيدين عمرالهل بظاهرالقرآن وعوماس عن بقعق الذوب كثرا والاول مام عن لا يقع وفنسوالثان متوسط بنالاول والثالث والمتعالى أعق - (باب الجنال) أجم الأتحة على أنه يحوم على الجنب حل المصف ومسه وعلى وحوب تعيم البدن بالفسل وأنه لا يكني

را جع: 23 هما والاجتراع في حديث المتصموص والمواجع وجود تنصير الدنوانات والالإيقل في الجنايات حيا الرسابلة قدامل الفي الكوكاتات بسينزه في الجنايات والمسابلة والمسابلة والمسابلة والمسابلة والمو ويجمالهم فكذات أو أمريا الجنايات المواجعة في ذكاءا تفاقا الإنه ألا يعد على وجوداته سيل من الشاخة المسابلة والم

من ألصغارصغرة وقال مالك لاتحرئ الاكسرة واذا كافث الماشة اناثا أواناثا وذكورا فلابعزى منها الانثى الاني خس وعشرين من الابل فصرى فيهااين لمون فروالا فيثلاثن من المقرفقها تبسع عند الله والشافع وأحمد وقال أو منفسة بعرى من الفتمالة كرنكل مال واذا كان عشر ونمسن العسمق بلد وعشرون في بلد آخروجيت علمه فيهاشاة صدالثلاثه وقال أحدان كان العادان شاعد يزارجب شي (فصل) والخلطبة تأثره فيوجوب الركاة وسقوطها وهو أك بعمل مال الرجلين أوالحاعة عنزلة المال الواحد صند الشافى وأحبدة الخلطان مزكان ذكاة الواسديشرط أنسلم المال المتبلط نساما وعشى علسه حول وبشرط انلايقيرا بطاغليطينعن الآغر في المشرع والمسرح والمراح والمجلب والراع والغمل وقال أتوحنيفسة الملطة لاتؤثريل بعسعلى عل واحد ما كان يجب على الانغاد وقالمالك اعاتؤثر الخلطة إذا ياغمال كلواجد نساباوإذااشتركا فينساب واحسدواختلطافيه ليحب على يل واحدمنهما زكاة عند الىحنىفة ومالك وقال للشافي عليمااز كادحي وان ارسن شاةب نمائة وجبت الزكاة وفي خلطة غيرا لمواشي من الأغان والحبوب والفار الشافى فولان أظهرهما

لايقبل منه الاصبحة و عمري

المتانين وان المحصل اقال معقول واودجاعة من العماية فان الفسل لاعص الا الاتزال ان ارشت وخذاك ولا فرقيين فرج الأدى والمهمة عندمالك والشافي وأحدوقال أوحنيفة لاعسا افسل في وطالبهمة الامالا والمالا ولمشددوالشانى عنفف في مسئلتي جاع الآدي والهيمة فرجم الأمرالي مرتنى المزان ووجه الأول في السئلتين حصول اللذالي بغب معها العدي مشاهدة حضرة ربه عادة مرشوت الدلدل فعه ووجه الثاني فهسماعدم كال اللذة اذلا تكهل الامالا تزال فالأول خاص بالأكار الذن بعالفون في التزوو الثاني خاص الاساغراف من لا يقدرون على المشي على ماعلسه الا كامرويسم ال وكون الاحر بالمكس من حهة غلبة الشهوة وضعفها فلاعب المسل على الاكار الاتالاز اللان الحاع مرغدازاللا يؤثر فيهم غيبة عن ربهم لماهم عليه من القوة كأبؤيده فول عائشة وأبكر عاف أربه كأكان صلى الدعليه وسلماك أدبه في قصة تقسل نسائه وهوسائم أوهومتوضى مربقوم الى الصلاة فاعداداك و ومن ذلك قول الامام الشافي ان النسل يعب عضو و برالمني وان فريقارت الذة مع قول آلى حنيفة ومالكانه لا يعب الفسل الامع مقارنة اللذة المروج الني بشرطه فالاول مشددوالشائي عنفف والفول اسه كالفول في الجاعم الانزال أو الاانزال فلانعبد مهومن ذاك قول الامام أى حنيفة وأحداونو جمنه من بعد الفسل من المنابقيان كان بعد المول فلاف لوالاوح الفسل معقول الشافعي وحوب العل مطلقا ومعقول مااثالا يحسا لفسل مطلقا فالاول فيه تشسد بدوالناني متسدد بالكلية والثالث عفف والكلمة فرجع الأمهاني مرتبق المزان فاحد الشقين في الاول وقول الشافعي علس والاكار والشق الآخو وقول مالك سأس بالاصاغر كالعوام فسانوج أحدمن الأعمة عن مرتبتي المزان و ومن ذلك قول الشافعي بعب الفسل مغر وجالمق واناربتدفق معقول الأغة الثلاثة بمدمو حوب الفسل اذار سدفق فالاول مدد ومقابه مخفف فرجم الامرالى مرتنى المزان مومن ذاك قول الأعمة الثلاثة انه لاعب الفسل الابانفصال المفيمن رأس أأذكر مسلام وقول الأمام أحدو جوب الفسل اذاأحس بانتقال المفيمن الظهرالي الاحليل وان اريض وفالا ول يخفف علص بعوام المسلين والثاني مشدد خاص فالأكام ومن ذ للتقول مالك وأحمد وجوب الفسل على الكافر اذاأسل معرقول أي منعفة والشافعي باستعمام ذاك فالأول مشهدد والمثاني عفف ووجه الثاني ان الله تعالى أطلق الحساة على من أسله عوله أومن كان مهذا وسار جمعه سابعد موت فلايحب على فسل اعاذات على وجمه الاستساب وزيادة الشنزه ورؤ بدذاك قوله تعالى قل الذمن كفر والنعينة وايغفرهم ماقدساف مووجه الأول كال المسالفة في الحياة فالاسلام أحباا لساطن والماوصي الظاهرفر جمالأم فذاك الحرتنى المزان وومن ذاك قول مالك ورجوب احراد البدعل المدن في غسل الحناء مرقول الأعة الشلانة بأن ذاك مستعب فالاول مشدد والثانى عنفف وجه الأول المبالغة في العاش المدن من الضعف الحاصل له من مريان الذاخو وجالمني واخباء ووجه الثاني الاكتفاء برو والماء على مطع البدن فله يحيى الطبيع كل ماض عليه من البدن فاللائن مقامل الالتذاذ بالجاء أوضرو والمق الاستعباب واللائق عن فاب الذة عن احساسه الوحوب واللدأ على هومن ذلك قول الاعمة الثلاثة الهلاماس الوضوء والفسل من فضل ماما لمنسورا لحائض مع قول أحداه لا يعو زارحل أن شوضاً من فضل وضوء المرأة اذال مكن شاهدها ووافق عددن الحسن على انه صو زالراً الوضور من فضل الرحل والمراء فالاول عفف والثاني فيه تشدد فرحم الام الحمر تني المزان ووجه الازل شوت الادلة فمه ووجه الثاني مافيه اطهارة المرأة من شدة القدارة عادة والالتقيد أحدذاك عااذال يكن شاهدها فصملها على انهالة تكن نظمة حال تطهرها استعلى يدنها قذر بخسلاف مااذاكان يشاهدها حال غسلهاقانه يعمل بعله من طهارة أوامتناع ضلرأن اللاثق بالاحسكار الثاني واللائق بالعوام الاول وتظرونات اتفاق الاتحتعلى الثالمراة اذا يستبث خماست كفاها فسل واحسدمه قول أهل الظاهر الديج علها غسالان ومن ذلك اختلاف اصاب الشافي في وحوب العسل من لولادة بلابلل معقول بمضهم بعدم وجوبه فالاول مشددوالثاني يخفف ووجه الاول المبالغة ف التنزه

منء وبوالمني ولوصار واداو وجه الشاني أن الفسل المذكو رماشرع الاللقذرا فحاصس بالولادة عادة اتفقوا على أن النصاب فاذال بكن فذرفلا عب النسل معمافها أيضامن شدة الوجعمال الطلق فانداك يفنى اللذة المضعفة للدن بالكلمة لعدم مسول غفلة عن الله تعالى عال الطلق ول تصويل شعرة منها متوجهة الى الله عاضرة معه ردلار عايقوم مقام المافى حياة البدن فاعد ذلك فرجع الآمم الى مي تبقى المزان، ومن ذلك قول الشافه وأحدفها مدى الروابتن بقير عقراءة القرآن على الجنب والحائض ولوآنة أوآشن موقول الإمام أبي حندغة بحواز فراء بعض آنة ومع قول مالك بحواز قراءة آنة أرآنة ن وموقول داود عمرز أأسنب قراءة الفرة نكله كيف شاء فالاول مشدد والثاني فيرو معض تشديد والثالث غفف بالبكلية فرح مالام الى مرتنتي المزان مو وجه الاول قول رسول الله صلى التدعلمه وسلا دقر أ الحنب والالحالف من الفرآن وزكر شيأ فشهل بعض الآمة كرف مع تأمندذات عاقاله أهسل الحقيقة من أن القرآن كالمرابلة الله تعالى وهوائى الكلام من صفات الحق تعالى الطاهر المقدس فلا مناسبه أن بعرز من محدل موسوف بالقذارة معنى أوحساسوا فلبله وكثعره وأيضافان القرآن مشتق من القرموه وألجر لكونه عصم القلب عد الله تعالى قطلب الشار ع من المرَّمن أن لا يقر أشياً بدعوه الخاصة الى الحضور مع الله الأعلى أكل ا بال في العلها وه يخلاف الحنب والحداثض فعلم أن السنب وغيره ان بقر أالفر فان من الاحكام والاذكار لاته لا يحييه القلب على الله تعالى وعليه عصمل فول داود من حسث ان الفسرة ان قر آن و مكيه عنسد الا كام عنلاف المحورين فافهموا مامن جهة ألضاظ الفرآن فالتعقيق ان وجه قول داودان الفرآن له وجهان حضرة شفات أندتعالى وهوالفائم بالذات ووجسه الحالفاني وهوا لمكتوب في المصف والمنطوق به في اللسبان والمحفوظ في القلوب فكالم داردية شي على أحسد الوسهان و لا يحقي الور عوطلب شدة التعظيم والمرامكاف والارمكن القرآن والافي السان والفظ حقيقة وأكثره بذاك لايقال والكوسمانه ﴿ بابالتهم ﴾ وتمالي عل أحدالاغة على أن التمييا اصعيد الطيب عند عدم الماء أواطوف من استعماله ماز واجعواعلى وجوب منك كالمعدث وعلى أن المسافر اذا كان معه ما وخشى العطش فله أن يحسبه لمشريه ويتميره في أن أهدت أذا تهم تروحد الماءقبل الدخول في الصلاة بطل تجمه ولزم استعمال الماموهاي أنه اذاراي الماءمد فراغه من السلاة التي تسقط بالتيم لا غب اعادتهاوان كان الوقت ماقيا وعلى أن التيم لارفع خدالافا اداودوهل أناص خاف التلف من استعمال الماسازة تركه وأن وتمسر والزخلاف هدا

مار مدنه من مسائل الإجام والاتفاق . وأماما اختلفوافيه فين ذلك قول الإمام الشافير وأحداث الصعدة والآوة هوالتراب فلاصورا لتيم الابتراب طاهر أورمل فسه غمارم وقول المحنيفة ومالك الصعد هونفس الارض فعو زالتهم صعيع أواءالارض ولو عجرلاتراب علمه ودمل لاغسارف وزادمالك فقال انه يحوزا لنجم بمااقصل بالآرض كالنبات فالاول مشددوا لشاني محفف فرجع الاص الى مرتني المزان ووحه الاول قرب المراسمن الماف الرومانية لان التراب هوما عصل من عكارة الذى معسل الله تعالى منه كل شئ عن فهوا قرب شئ الحالماء مخلاف الحرفات أسده الزيد الصاعد عل وحدالما وفار يتناص الدائمة ولا الترابية فكان ضعف الرومانية على على مال تخلاف التراب وومعت سدى علىالنة واص وحده المدتعالى بقول اغالم بقل الشافعى وغسره بعمة التهمما لحرمم وجود الغراب لمعدا الحرص طدم الما وضعف وومانت فلا يكاديحسى العضو المسوح بمولوسيق لاسما أعضاه أمثالناالتي ماتت من كثرة المعاصى والغفلات وأكل الشهوات و ومعت مرة أخرى يقول نعمافسل عنده تحب في المضراوات الشافعي من تخصيص التهميالتراب لمافيسه من قوة الروحانسة بعد فقد الماء لاصما إعضاء من كثرمنه كالهاوصند الثلاثة لاركاه فها الوقوع في الخطاعات أمثالنا فعسل ان وحوب استعمال التراب خاص بالاساغ دووسوب استعمال الحر (فِسسل) واختلفوا نی خاص الا كارالذن لا بعصون ومسم لكن ان تعموا بالتراب ازداد وارومات قوا تتماشا و ومعمده من الزبتون فقال أبوحنه فمه أنرى يقول وجسهمن قال يصح التيسم الجرمع وجود الغراب كوفعراى ان اسل الخرمن الماء كاورد الزكاة وعن مالك روايتان أشهرهماالوجون فيفرج

خسة أوسق والوسق ستون ساعا وان مقيدا رالواحب من ذلك المشران شرب والمطرأ ومزنهر وانشرب من نضم أودلاب أوعاما شترا فنصف العشر والنصاب معتبرني الماروالزرع الاعند أويختفية فإنهلا ستربل صرالمشرعنده فيالكثر والقليل وقال القاض صد الدهاب وبقال الدخالف الاحاعقذاك (فسل) واختلفوا في الحنس الذي عمدنده الحق ماهوفقال آله حنىفة في كل ما أخرجت الارضمن المفاد والزدوع مواسفته السماء أوسن بنقم الااطلب والمشيش والقعم القارس خامسة وقال مالك والشافه ريحب في الماأدخر واقتنت يكالحنطة والشعر والارزوغرة الفلوالمرم وقال أحديعت في المايكال وبدنير من المثار والزووع حثى أوحهافي اللوز وأسفطها في الحوز وفائدة الحلاف من ماللا والشافي وأحدان عند أحدتهب في السمسم والأوز والفستق وبزر الكتان والكمون والكراوياوا لخردل ومنسده حالا قعب وفائدة الخسلاف مع أي سنسفة أن

المركيمندهما الشامز بتوناء

وان شاء زيتا والشافعي فولان وعن أحدروايتان أظهره سما عنسده عسدم الوحوب ولازكاة في القطن

الوجوب ولازكاة فىالقطن بالاتفاق وقال أبو يوسىف بوجوجافيه (فصل) واختلفوا فى العسل

(فصل) واختلفواق العسل فقال آلوسنفة واحسدقيه المشر وقال ماللة والشافعي في المدود الراجع لاز كان في ختال أو حشفة وأحد فقال أو حشفة وأحد

الكثروالقليل منسه العشر (نصل) ولا تصبائر كاه الافرنساب من تل جنس فلا يضم جنس الىجنس آخوعند الشافهي وآلى حنسة وقال مالك

أ كالمالنساب ويضم بعض الحنطة المربض واختلفت الرواية عن احدفية لك (فصل الهومن المستة عوص

الترافايدا صلاحه علىمالكه عندالثلاثة لماقيه منالوفق بالمالك والفترادوحسناك حنيضة إن الحرص لا يصح

وكالماللة وأحديكني خارص واحدوه والراجع من مذهب الشافعي

(فصل) واذا أخرج العسر من القرأ والحب و في عنده بعد ذلك سنن المجب فيه شئ آخر بالاتفاق وقال الحسن السن كالحالمة علمه وال

ئى آنو بالانفاق وقال الحسن البصرى كلامال عليه حول وحب فيه العشر

خان من آلما انتهى غيب مراعلى وجه الارض من طبقاتها أهسيه من الما فالطن ما أزيد منه والجر ما تحرج منه مين منيق الله المبال وافقائ كان الجريفط وما ذا أروقه عليه في النارفلا لأن أسهم من المدار ما قطر ما تمكن كي لا ينفي التورع التهديما في الاصدار فقد التوال الام مرتب منه منه المنظر الوالي وقد فال تعالى فاقد الفيان المساعدة عن حال المها المعامد والم المراكز أن المنافذة المنا

فالعموان وعلامًال بارسول المدحدة أسألك عن كل شي فعال الدرسول المدسلي السعلم وسلم كل من

الزاب كان له أن يتميها لحر و عسط بيد موجهه تشبه المائا حمن بالزاب توقد قال تعالى فاصعوا لوجوعكم وأعد بكر حسفظا هو الآن الالماق حدة التهم من انفعال است من الشئ الفرور و بسيدها المد وأنه لا يكن انفعاسا أن رساسة من ذكات وان كانت شبأ الطبقة ونظر مائض في حقول حمائنا في باسامة التراك الأحد ألسه من تقديدات الماض على من شدها لمائة التراكز على الأحر هذا في نقط الزارا

ان من لا تشرع أسده بسخب أحمر إدا لموسى حليده تشبهها بأسانة بن قتلال الأحم هشافان فقسداً الترات المهم وقد مريسان المؤرث تبيها بالفساد بين الزاقراب ... ومن ذلك توليا المؤرك المؤرك المؤرك والمؤرك المؤرك المؤرك قبل التجهم وأنه شرط في صعته وهو أحمة إلو بارتين من أحمدي قرل إن سنته في أحدث إلوارة الأخراف المؤركة المؤركة و

خَصِواً ولا يقال خلاداً، يحتماء الأسدان بالبسة في جددوو ب الثانى اطلاق قولة تسال في تُعِسدواً أي م تُعلوناً معتشداً وارتحكم الطهار وتشهل الفقاء مرا السكر وشوهم الطلبس بالجوان وتصورهم خورج الأحمال عمر تقالدات في ومن ذلك قول أي حيثة قول المنافى في الجدديات مسمو المدين بالاراسال المؤتى المنسل في الوضور مع قول على واستان المعمل المبادلية وسخت مقط والتأكوم من ما

روم قول الزهرى ان اللسم يكون انها الآياة طالاول منسدة والثانى فيه تفغيضور جدالاول ان الأمسل في البسل ان يكون على مورك المبلغ في الماكن والوين يضي الوجود وجدالا الشخصاء الذاب من و المبادئة المائد المائد المبلغ مساوسات هذا القوائد المورك المبلغ والمبادئ وفي ما الثاني أو يرضأ الحساب من ال في العبل المائد وعين لارة والعالمة فين لا تؤكل هساما من إلا كاراتان تقدل معامى إلى يهيم تصلاف

من يكثر معاصى دينوان الفصف بنتشر من القنين الحيالم فقن الحيالا بتأين فلذلك كان المسح مطاويا الى هدفه برنا لهين فرسوا الاحمراك مرتقي الميزان ه وسالت سينت عليا الحواص رحما القتمالي عن مسح الراس بلناء في الوضو ولم تركز في الشعم القالبات المركز الشارع بالموسى الراس في الوضوء تشاولا الإلفالة الرياسة

المانعة من دخول منصرة الفتعال في العسلاة والمشهدلة وشم القراب على محاسن وجمعه فكانه شرح من الكرفاء تعقير الدمسع رأسما التراب وكي وضوا التراب على وجهه ذلا وانتشارا \* و وحمت سندى عليا الخراء من وجه الديمة التي تقول الحاجق زا أهليا، الطهارة بالمنافس وخول الوقت دون التيم الان الماطوة

ر وما ينه بسترا انتعاش الاعضاء بسبق بدحل وقت العسلاة التي بن هذم ابخلاف التراب قان و وما نبته منسقة لانتعاش الاعضاء الى المسلاة الآتمة فلذلك استرط العلماق سحة النبير دخول الوقت لا نه هو الذي

يخاطب الصلاّقه كما شاراً ليه قوله تعالَى الجاالة بن تمنوا اذاقت الحيا أصلاة الى تخرالاً به فان الام بالتبعد الحريق حيز الام بالطهارة المله على حدسوا الكن خرجت الطهارة بالماجد ليسل وبني التبع على

الاسلَّى من أنه لا يُتطهر أسلا الاعتدوخول وقتها و ومن ذاك قول الامام الشافقي أن المُتهم أذا وحلالما، ومددخوله في المسلام أنها أن كانت تستقط بالتهم منى فهاوله تبطل وان كانت لا تسقط بالتبهم فلا فصل قطمها لتوضأ مم قول الامام بالث انه عضى فيهاولا يقطعها وهي سحمة ومع قول الامام أى حضفة ببطل

غلمها ليشوخا مع قول الاسلمها الشائميتشي قباء لا يقطعها وهي مسيمة بومع قول الاسام إن حنيفه بسطل بعده ريازمها نظروج من الصلاة ومع قول أحداثها قد علل معلقة أن الانجة المغلب لمرافاة أهم الطهارة ومنهم المغلب لمرافاة أهم الصلاة قريحم الامم الى مرتبتي الميزان و وجهمن قال يعضى في صلاته استعظام

معم المغلب الراعاة المهال تقريحه الاعراق من تبقى الميزان ووجه من قال عضى في سلاته استعقام ضرء المدتماليان بفارقها المسدحيث خطها طهارة محمدة في الجسّة بوجه من قال بقطعها ويشوشاً ستعظام حصرة الشّنعالي اليضاآن بعض العيد فيها بطهارة ضيفة لا تنعش أعضا مولا بحصل بها كال

اســـُـعظام حصرة الله تعالى إيضا أن يقض العبدفيه إبطهارة ضعيقه لا تنعش اعضا مولا يحصل جها كال الاضال على مناجأة الشعر و جدل و ومعتسدى عليها الخواص رجه القدقعال بقول و جه من قال ان بن و حدالما من أثناما لصلاة لا يقطعها بل يقها استماؤه أن يغارق عضم دانه تعالى لفضيان المنه ولان مناحاة الله تعالى أهير ولان الصلاة من المقاصد فلا تقطع الوسائل سراستغنا ثه عنها و سلة أخرى ووجه من قال تقطيرا لسلاة إذا اتسرالو فت و بنيه ضأثر بنشيُّ صلاة آخري هو غلسة عظمه الله تعالى على قلبه منية أن يقف بين ه يه ندا حده يطهاره صعيفة لا تنعش روحانسا أعضاء فرأى ان ذرة من مناحاة القدتعالى مع حداة المدن أفضل من أمث ال الحدال من مناجاته مع ونا المدن أوضعفه أوفتوره والله تعمالي دعامه وقلب غافل وفير وامة من قلب لاء ولاشهاران حكوضعه الاعضاء كالغافل أواللاهم أوالساهي من حدث ضف توحهم الحاللة تعالحانثين عصور ذلا قول الاماممالك والشافع وأحداته لاعوزالحمرس فرضن بشميوا حسد سوامتي ذلا الحاضر والغائت ويه فالجاعة من أكار الصحابة والتامعان وقال ألوحنيفة لتعم كالوضو وبالماء يصلي به من الحدث الى الحدث أو و حدد إلماء و مه قال الثهري والمسين فالأول مسيد والثاني مخفف فرحيم الاحم الى من تعقير الميزان من قال لا يحسم ما لتسمم من فرضن الوقوف على حدما تقل عن الشار ع صلى الشعلية وسلى فلم ملعناهنه صلى التعطمه وسلم أنهجه ويعهموا حدين فرضين أبدا كإنفل المناذاك في الجريين فرائض وضهه واحديه مالاخ إبوالاصل وحوت الطهارة احكل فريضة لظاهر قوله تمالى اذا قمتم آلى الصلاة فاضماوا وحرهكم الآنة فقاس بهالتهم أى فيكون الاصل فيه وحوب الطهارة لكل فريضة ولضعف روحاتيت أيضاعن روحانية الماءلا سماان تهمأول الوقت وأخرا لصسلاة الى آخر الوقت فان أعضامه تضعف بالكلمة في كانه لم يتطهر وأماؤ جمه من قال يحسم بالتهم ماشامين الفرائض فهولكونه ولا عن الطهارة بالماء فله أن يقيل به ما يقعل بالوضوء أوا لفسه ل كاله إن يقيم قسل د حول الوقت كالهال به أبوحنه غدراسا تفاعدة المدلية وانهريلي المدل بالمدل منه في كل الأمور فإن أعضاء التهير ناقصة عن أعضاءا لوضوء وروانسة التراب تضعف عن روحانية الماء وذكر بعض المفقوران التمسيصادة بتقار واس هو بدل عن الوضوء والنسل أعر ذا الله تمالى معند المرض أوفقد الماء مفر الموسور وقال مالك والشافعي وأحمد لابحوزا لشهتر قبل دخول الوقت وأجعنوا على أنه اذارأى الماء معمد الفراغ لاة بالشهملالهادة عليه وان كان الوقت ما قيما كأمر أول الماب و ومن ذلك قول رصعة ومجدين الحسن انهلا يحوز لنبهمان يؤم مالمتوضئان معانفاق الاعة على حوازدان فالارل مشددوالثاني محفف ووجمه الاول أن اللائق بالامام أن يكون أكل الناس طهارةلا ته واسمطة من الله تعالى و بن عباده وأقرب الىحضرة ريعمتهمن حست الخطاب ووجه الثاني كون التعمطها رةعلى كل حال فحشما جازت صلائه عامنفر داحازت عاصلاته اماما م ومن ذاك اتفاق الأغة الثلاثة على أنه لا عن زالتجراصلاة العبدين والجنازة فيالحضر وانخبف فواتهمام وقول أي مشفة بحواز ذلك فالأول مشبدد في الطهارة مخفف في أمر الصلاة والثاني بالعكس ولكل منهما وحه فر حرم الاحر الي مرتبتي المران م ومن ذاك تول الامام الشافعي من تعدد وعليسه المامق الخضر وعاف فوت الوقت قان كان المساء بعيد داحنه أوني شر ومنه شريبالوقت اندينهم وصلى تراذا وجدالما وأعاد موقول ماللثانه مصلى بالتسمير لايعمد ومع قول أى منتفّ ة المعصد والي أن يقدر على الماء فالأول مثلَّدوالثاني فيه تشعيد والثالث يخفف آمرالصلاة مشدددني أمرالطهارة فرجع الاحرالي مرتنتي المزان ووجيه الاول الإخدا بالإستماط فبالطهارة المقفور عليهاوق المعلاة ووجه ألثاني الاحتناط فيالمسلاة ووجه الثالث الاحتساط الكمال الادب معالله تعالى فاستنشأ من الله تعالى أن مقف من هدمه في قلك المسسلاة مطهارة ضب عنفة لا تتعبي أعضاءه الحباة التيء إيصمه كال الاقبال على مناحات به وقد ضبط الامام البعق غادة السبهمالتي بطلب المتعم الماءمنها عاس القائدة فراع الى أربعه مائه ذراع انتهى فاعداد فالتفائه قل من العلماء من . ومن ذاك قول الامام الشافعي واحدق احمدي الروايتين انه يحب على المكلف استعمال ماو حسدمن الماء القليل الذى لا يحكفيه ويتهم صناقي الاعضاء مع قول القالاغة الدلا بصحامه

الأوض خواجو حسانا واج فيوقشه ووجب البشرني الزوع منسدالتلاته لآن المشر فيغلنها والخراجني وقبتهاوقال أتوحشفة لايحد الهشم فيالارض الخراجسة ولايعتمع العشر وألحراج على المسأن واحد فاذا كان الزرءل إحدوالارش لأتنو وجب العشرعلى مالك الزدع عندمالك والشافعي وأحد وأبى بوسف وعهد وقال ألو خيفة الشرعل ساحب الأرش واذاأح الارض فمشرر رمها عبل الزراع عندالجامية وقالأه حنفة على ماحب الأرش واذا كانلسل أرض لاخواج علما ساعهامن ذي فلام ام علبه ولاحشر في زرعه فيها عندالثافم وأحدوقال أتو متنفة بحساعلمه الأراج وقال أو يوسف بعب عليه عشران ووال مهدعشر واحد وقالماللالعص بيغهامنه (ماك زكاة الذهب والفضة) أجسواعني أنهلاز كانفيضر الاهب والفضة من الجواهر كالمؤاؤ والبافوت والزمرذ ولافي المسلئوا لعنع عندسائر الفقهاء وسكيصن الحسن البصرى وعمر بن عبدالعزيز وجوب الحس ق الضروعن أى ومف فالمؤاؤرا لحواهر والباقوت والعنبرا الس لانه معدن فاشسه الركاز وص العدرى وحسوب الركادي عسم استفرج سالسر (فيسل) وأجعواعلى أن أرل النصات فاأذهب

والقشة بشر باأومكب را أوترأ أونقبرة عشم ون دبناراسن الذهب وماثتا درهممن القضة فأذاءاقت ذلن وحال علىها الحول ففيها وسعالعشر وعن الحسن أثه لاش فالذهب سيسام أربعن مثقالا فقيه مثقال (قصل مواختلفوافى زيادة النصاب فغال مالك والشافعي وأحداق الزكاة والزادة مالحساب وقال أبوحنيضة لازكاة فمازاد علىالمائتي درهموالمشرين ديتاراحي سلزال الدار سندرهما وارسية دانىرفىكون في الاربس درهم مكالان ال أرسندرهم وقالارسبة دناتر قراطان وهسل سم الذهب الى الفضه في تكميل النساب أملاقال أوحشفة وماك وأحسد فيأحسلن روايتيه يضموقال الشافعي وأحمد فيالروابةالاخوي لايضم شاختك من قال بالشيره أربشرالا مسالي الورق ويكمل النصاب بالاجزاء أوبالقمة فقال أبو حنيف فوأجسه في احساع روادتيه بضروالقبه ومثاله أن دكاوي له مائة درهمو حسه دنائبرة متهلباتة درهم فضب الركاه فيهاوة المالك وأحدق ز والذالانجي بشم بالاحزاء ولانحب علبسه في هداد المسورة شيء سي يكمل النصاب بالاجراس الحنس (فصل)من ادين الأرم على مقرملي الزمه زكاته ووجب الواجهاعلى القول الحديد العييمن مذهب الشافى

استعماله بل يتركه و يتدم فالاول مسددو يؤيده مديث اذا أمر تكرمام فاقوامنه ما استطعتروا الثاني فيه تتحقيق يعدماستعمال الماما القلسل معرالتمه ووجهه إن الطهارة المنعضة لرساعنا فعلها عن ألشارع سبلى الدعليه ومسلم وصاحب هدفا الفول يقول في قوله تعالى فلم تحدواها، أي يكف كم لتلث الطهارة فتمد واومقابله بقول قداستطعناطهارة بعض الاعضاءالماء فوجب تكميلها بالتيم فرحوالاس الى مرتنى المزان ، ومن ذلك قول الامام الشافعي من كان بعضو من أعضائه عوم أوكسر أوقروح والصق علمه حسيرة وخاف من نزعها التلف انه عسم على الحسوة ويقعم موقول أى حسفة ومالث العان كان العض حدد المحما و معضم محاولكن الاكثر هو الصير غسان ومقط حكم الجريج و الحب مسعه بالماءوان كان العصيرهوالاقل تعموسقط غسل العضوالصصيحوقال أحديفسل الصميعوريتهم عن الحريم من غير مسوللمبدرة فالاول مشدد والثانى عفف بالتفصيل فرجم الام الى م تنتي المزان ووحه الأول الاخلامالاح تماطيز بادة وجوب مسموا لجسونه لما ناخذ مهن الصصيع فالساللاسفساك ووجه الثانى أنهاذا كان الاكتراطريم أوالقريم فالحكم لانشدة الالمحينة ذارج في طهارة العضومن فله بالماءفان الاهراض كفارأت أتشطاما بمسسسة الذنوب وقيذكرا للدتعالي في القرآن الاالتهم فغط وابيذكر الهاهارة المنعضة في العبادة الواحدة بالماءوا لتراب معاهومين ذلك قول بدالك وأحسد من حبس في المصر فغ مقدرها الماء تعيروسيل ولااعلاة علب معقول جياحة من أصحاب الامام أب سنيفة وهواحيدي الأوادثين عنهأته لأيصل حتى يخرج من الحبس أو يحدالماه ومع قول الشافي أنه يصلى ودميدوه و الرواية الاشوى صرأى منبيفه فالاول عنفف والثاني مشددق امرالطها وتعفف فاأمرا لصلاة فرجع الامرالى من تبقى المرأن ووجه الاول أنه فعل ما كلفه عسب الوقت فلأمار مه اعادة ووجه الثاني أن ذات عذر نادرمع قول المُحقَّقِين ان بذل المكاف الوسع بحسث لا من لنفسه بقية راحة عسر جسا افكان من الاحتماط الصملانطرمة الوقث ترمعمده ومن ذاك قول الامام أي حنيفة وأحمدان من نسي المامي رحلهت تجيروسلي غرو جدوأبه لااعادة عليه معرقول الشافعي بوحوب الاعادة ومعرقول مالك باستعمامها فالاول مخفف والشاني فيه تشديد ووجه الاول آنه أدى وظيفة الوقت وقوفه بين دى الله بطه ارة صححة فالجداة ووجه الثانى الاخسذ بالاحتياط والوقوف بين يدى القديطها وذكاملة أرجع الاحمال حماتبي المزان ومن ذاك قول الامام أي حنيقة ان فاقد الطهور بن لا يصلى حقى بعسلالما أو التراب معقول الشافي في أرج القوان الديصلي و يعيداذا وحداً حددهما وهواحدي الرواد تن عن مالك وأحمد وإل والذالانوى عن مالك لا يصلى محسب ماله ولا بعيدو الانوى عن أحد بصلى ولا يصدوالاول فيسه تشديدهن جهة الطهارة وتحفيف من جهة الصلاة والشاني فيه تشديد من حهة المسلاة وتحفيف من حهة الطهارة فرجع الأحم اليحم تعتى الميزان ووجه قول أبي حنيفة ان الشارع شرط اقطهارة الصلاة وسكت عن الامر م أأذا لم يحد المكاف ما ولا ترا مام استعظام حضرة إلى تعالى أن وقف العدفيها بتها النؤب الى كانت تخرم عالماء فهوكن المغرند تهوياه مدر تشرّنادى مناد باعب و قدادن لكم الملاث في حضور الموك ومن هديه فإن جسم المنطقير من وحدر ون مثل هـ الألشف في عدم الوقوف ون بدى المان و يقهمون عنه أنه لويترك المنصورات بيانة عينات المان واعاذاك من شدة التعظم لمضرته وأماوجه من قال بصلى لحرمة الوقت فهولان الله تعالى لريكلفنا الاعاقد رناصله والقاعدة الشرصة أن المسورلا سقط بالمسور وقدقد رفاعل السلامة ون الطهارة فوحب علينا السلام وفي الحدث أذا أمرتكوه أمرفاق امنه مااستطعتم معاشرتها الوقت الصلاة أيضافي قوله تفاليان المسلاة كانتعل المؤمنين كنا باسوفونافان مااهرالآتة اشستراط فعلها فيالوقت وأتهالا تقضى ويعقال بعض المالكيسة ويؤه ماوردني حديث من فانموم من رمصان لريقضه الاحرواما وحممن أوجب الاعادة على فاقد الطهورين فلان ذاك عدرنادور عالا بقوالسدمية واحدة فعرمفا متاط العادادين أتماعهم بالاعادة سدمو حودمشسقة فيذلك ومعاومان آسسفاط الاعادة عن العبدفي كل عبادة فعلها مما لخلل انماسيسه

كرعا سنة وانزا بقيضه ووال أوحنفة وأحسدلا يحب الإساجالاسد قضاادن وقالمألئلاز كاعطمهفيه وان أقامسنة مق يقيضه ضركه لسنة واسلمان كان من قرض أوغن مسم وقال حامة لاز كاة في الدين عني بقيضه وستأنف به الحول منهبهائشة وابن عروعكرمة والشأفورق القدم وأنوبوسة (فصل)بكرةالأنسانان بشترى سدقته فإن اشتراها وعندا فيحنفه ومالك والشافيج وهوالظاهرمن قدل أجهدوهن أعصاه من من قال سطال السمولوكان المالدن على وجلس أها رازكاة ليعرنه مقاسست هرال كاء واتحاد فع المهمر الاكاة قدردينسه تمدفعه السدر البهور دشهمنيد السلانة وعن مالك أنه فال

(فصل) الملي المباح المصوغ من الذهب والفضة اذا كان عمايلس وبمار قال مالك وأحدلاز كاذفيه والشافعي قهلان أجعهما عدم الوجور ولو كان فر حسل على مصد الدمارة التساءفالر اجتم مسن مذهب الشافعي أنه لازكاة فسه وهوالمشهورهن ماثك وقال سفي أصابه بالوحوب ووالبال سدىمن أغمة الشامسة الفاذا الي المارة لا صور وغوبه المسقوف بالذهب والفضية جاءومس بعض أمحاب ويستنفية أتهماز وأما التفاذ أوانى الذهب والقضة واقتناؤها فمحرم بالإجاع وفيدال كاد

بحوازا لقامصة

المشقة بدامل قواهيمعدم الاعادة في العذر النادراذا وقعود امرقدورد في السنة ما يوجوب الاعادة لصلاة الناقصية وهوسدوث ولما يحاس الصدعانية ومالفيامة من عمله العسلاة وإنهاان كلات العمدكلية سار أعمله وان نقصت تفص سار أعمله م ومعت سمدى علما المواص رحه الله تعالى مقول أوصر العديدل الوسع كاملاني تحصيل ما كأف بعماسا عراها أراث راهي و وبالا عادة ولكن لماعل ا والصداة لابدأن سي لنفسمه مقية من الراحة أهروه بالأعادة ومن هناقال سفي المحققين البالعمل بقوله تصالى اأجالان آمنوا انقوا أشدق ثقاته أهون من العمل بقوله تعالى واتقوا الله ما استعلعه والدلان من شأن النفس الكسل والمال الى الراحات فلا تكاد تعذل وسعها في مرضاد رجا كاملا عفلاف انقوالسبق تفأتم وتممقام بصل العبدا المعاهاته بإنهاو لأأن اشتعالي وفامغط مافيه مغيط الله تعالى ماقدر كان شقيذك اه و يصرحل قوله تعالى فا تقوا الله ما استطعم على قوله فا تقوا الله حق تقا تعان عمل مااستطعتر على ذل الوسر عبث لانقبل الزيادة وعليه الجهور مومن ذاك قول الامام أحسدان من كانت منطهر ارهلي يد تعتاسة واعدمار بلهاره الديم عنها كالحيدت ويصيل ولا يعيدم وقول الاغفال السلانة اندلا بتمهم والنهاسة وموقول أبي مشغة اندلا بصلى حتى محلمان بلها به ومرقول الشافع إنه بصلى ويصدفالأول مخفف في أهرا لنساسة والثاني مشددة بهافر حم الأمرالي مرتني ألمزان وومن ذك قول الامام أي منسفة في المشهور عنسه وهوالاصومن قول الشافعي انه لا مد من صر يتن في التهمالا ولي الوحه والثانية الدين معالم فقن معقول مالت وآحد تعزى ضنر بقواحدة الوحه والكفين بأن بكون بطون الاصام والموجه وطون الراحة فالمكف فالاول مشدد مؤد بالحدث والثاني حوالا حرال مرتدى آلمزان وقو معهما لاخذ كرالامشافهة لفموضه فروض نفسسانا أني ما كل الملال والآخلاس في الاعمال وأنت تصويفهم أسرار الشر بعة والدتعال أعل (مان مسيرا تلفن ) اجموالاعة ضلى أن المسموعلي المفين في السفر حائز وقرعهم أحسد من المسلمن من أزه الا المعوار سوا تفقوا إرحوازه في المضر وعلى اله إذا اقتصر على مسع أعلى أخف أحرادوان اقتصر على أسفه ارعزته وعلى ان مسحالفنن مرة واحد قصزي والهمني نزع أحداثفين وحب عليه نزع الأكووعلي أن ابتدا مدة مومن الحدث بعداللس لامن وقت المسع الاماحك عن احدان ذاك من وقت المسع واختاره ابن ويحمذاماو مدته من مسائل الاجاع والا تفاق مواماما اختلفوا فيه فن ذلك قول الاغمة الثلاثة ان مدة المسع القيمة فعار ومولية والسافر مقدار ثلاثة أيام بليالهام قول مااكر حه الشنعالي فمدة السافرولا القمرال بمسر ماداله مالريزعه أو يصمه مناينة ألاول مشدد في التوقيت مقرحم الامرالي مرتني المزاربووجه الاول اعتسدال مدة المسواقم والمسافر فلا مرة وقداعت رهاالشارع والعلاء في مواضع كلة الحيار السعومدة أقل الحيض دة فلوزادت المدة في الخضر حلي به مولسلة أوفي السفر على ثلاثة أمام ل عَمَا مُعفَّت روحانيسة شدالضعف لنعدمعة تعاهده حبابا لمباحق ألحقهما الجفاف بالرجل الشلاءالي لاأحساس ت مناحاتماله بها كناحاة الجادني شيف الروحانسة ولاشيان في تقور الاسر بذاك وضعف مى علىاالحواس رحسه الله تعالى يقول وضع الاحكام راجع الى الشارع فلا بتسفى لمؤمن أن يقول لمحل الشارع كذادون كذااذال بظهرا محكمة ذلك وقد وال منفهم ان قت المدة القبير والمعافر باليوم والسلة وبالثلاثة أيام بليالها عاص الاصاغر الدن يتكر ومنهم رقه عالماص فالسل والتهار وعدم التوقيت عاص الأكار الأس لا يكادون يقعون في شالف واحدة وسيق المومواللية أوالثلاثة أيام لأن أهدان الاكارفوية الرومانية لتوالي الطاعات فلايضرار حلهم بعدرهن غسلها فقوة حبائها ورحانيتها فرجع الاحماقي ذاك إيضاالي مي تدي الففيف والتشديد وومن ذاك الفات الاعمة الثلاثة على أن السنة في مسح الف أن عسم أعلاه وأسفله مرقول الامام أحدان

أجمرا علىأن الركاة واحمة فيعروش المارة وهن داود أنهالا غيب في عروض القنمة وأجموا على أن الواحيق زكاة المارة رمع العشرواذا اشترى صداقهارةوحب علمه فطرتمو زكاة التمارة غاما لحول عندالثلاثة وقال أبوسنسفة زكاة الفعار (1) وأذاصكانت العروش التعارة مرساة الضاء يتربص ساالنفاق والاسواق فعنسد مألك لابقومهاصاحها عندال حول لاركبها واندامت ستن حق سعهاذهباأو فضة فنزك اسنة واحدة الاأن رمر في حول ما يشترى و ديسم فمعل لنف وشهرا من السنة فية ومفيه مأعنده وكيه معرناشان كانه وقالأنو منيفة والشافع وأحديقوم ذاك منسدكان حول و تركمه ملى قيته واذا اشترى عرضا الصارة عادون النساب اعتبر النصاب في طرف الحول عند المحنفسة وقالماك والشافق يعتبر كالالنصاف في حسرا لحول و زكاة العمارة تتملق بالقمة عندماك وأحد وني أرجيرق ولى السافع & ماسزكاة المعلن » اتفقواعلى أنهلا بعترا لحول فيزكاة المعسدن الافرقول الشافعي وأحموا عسليأته لايعشب والحدول في الركاذ واتعقواعلى اعتمارا لنصاب فالمعدن الأأباحنيفة فاته فاللايمتر بل صب فقليله وكثرها الخسروا تضقواعلى أن النصاب لا يعترفي الركاذ

﴿ ماب زكا العبارة ﴾

ينة من أعلاه فقط قالاً ولمشدو الثاني محفف فرجم الامرالي هر تدي المزان . ومن ذاك قول الامام مالك أنه لا يحرى في مسم الحف الا الاستبعاب لحسل الفرض لكن لو أخل بمسم ا يعادى القدم أعاد الصلاة استعماما مرقول أحدانه لايعب الاستيعاب المذكور واغا يجرئ مسوالا كتروم وقول أي حنيفة إنهلاء ويالامقدار ثلاثة أصادح فاكثر ومعرفول الشافعيانه بحزي مانقع علىه اميرا لمسوفا لأول مشدد والثانى دونه في التشديد والثالث دون الثاني في التشديد وال الم عنفف فو حيوالام الي مرتدة المزان و مه الاول مراعاة الاستيماب خطوطا كالاستيماب في الفسيل وتكون الرخصية والتنفيف في استماط مسيما بن الخطوط ووجه الثاني أن اسم المسعوباليد لا يكون الإبالمسم باكثر الإصادم الحسه أوكلها ووجه الشالث أن مسيرا للف باكثراً صابع السيدهو آاني بطلق علب اسم مسيرا للف وذلك لانعا قارب الشي أعط سكمه ووحدال اسعدم ورودنص في تقدر مسعه فشهل ما شطك علىه الاسم هومن ذلك اتماني الاغة على ان ابتداء مدة المسم من الحدث الواقع بعد البس لامن وقت المسم مع قول أحدق رواية انه من وقت المسوواخة اروان المُنكر وقال النووي أنه هوالراج دليلاوم وقول المُسن البصري انه من وقت اللس غالأول فيه تشده من ست تقصوا لمدة والثاني فيه تخفيف من حيث تطو بلهاوالثالث مشدد من حسب المالفة في تقصيرها فوجم الأمرالي موتيق الميزان ووجه الأول أن الحدث هواشدا والرحصة و وحه الثاني أن المسم هوامتداء العبادة و وجه الثالث أن اللسر هوامتداء النبر و عني الرخصة لظاهر عدبت اذاتطهر فلس خفيه فأنه حل ابتداء المدةمن ذاك لامن الطهارة ولامن الحيث ومن ذاك انفاق الاغفالشلانة علىانه إذا انقضت مدة المسر بطلت الطهار غمرق لمالك ان طهارته باقسة حق صدت لعدم قوله مالتوقيت في المسعوداته عسوما بدأله ولكل وجه ومن ذلك قول الاعمة الثلاثة انه لومسع النف في المضر عُسافراتم مسم مقيم معقول الى حديقة الديكيل مسوا لقيم يتم مسوالسافرة الاول مددوالثافي عفف فرجم الآمم الى من تعنى المزان والاول عاص مقليل الطاعات كالموا موالثاني حاس مكثرا لطاعات كاكاوا لعلاءا ذمن شآن المطيع حياة أحضائه فستم مسوا لمسافو تضلاف قلسل المطاعات فان مرنه عشاء الحالماه بعد الدوم واللمة عاد مفافهم ومن ذاله قول الشافير في أرجه قولمه والإمام أحداله أذاكات في أغف مون يسرف عل غسل الفرض من الرجان بظهومنه شي من القدمة المصوال معمليه مرقول مالك المصورا لسع عليه مالي تفاحس ومع قول داود يجو زالمسوعلى الف المرفع كل حال ومع قول الثه رى معواز المسرعليه مادام عكن المش فيسمو يسمى خفاو مرقول الاو زاج بصواز المسرعلي ما تلهم من الخف هلي ما في الرجسل ومع قول آبي حضفة ان كان الخرق مقيدار ثلاثه أصاب بي الخفّ ولو منفر فة زصراله مرعليه وانكان دونها مازفة ولاالشافي واحدمشد دوقول ال منبغة دونه في التشديد وقول مالك دون ذآت وقول الثورى والاوذاج يخفف وقول داودا خف فوسع الاحمالي حرتبي المساذان و وانفت المقدفة الشريعة في ذاك هو رمن ذاك قول الشافعي ومالك في أرج قولهما انه لا يحوز المسوعلي الجرموقين معقول أب حنيفة وأحدبالجواذ وهي رواية عن مالتوالقول الآخوالشافي فالاولمة والثانى غنفت ووافقت الشريعة المقبقة في التنفيف والتشديد فالمواز خاص الحاحبة وهدم الجواز غاص بفيرا لحاجة وومن ذاك قول الأعمة الثلاثة بصحم حوازا لمسوعلي الجور بين الأأن بكونا محادين مع قول أحديهم اذالمسم عليهمااذا كاناصفية بزلايشف الرجلان منهما فالاول مشددوالثاني مفصل فرجع الامرال مرتنى المرآن ووجه الجوازا طلان اسمالحف علهسما ووجمه الثاني عدم اطلاقه وقدسكت الشارعون ببانذلك فجازالسم وعدمه بحملها على طلن قن وجد غرهما لايسو علهما ومن ليجد غبزهمامسوعلهما ، ومن ذلك قول أي منبغة والشافعي في أرجع قولبه انس تزع المفعوهو بطهر المسم فسأل قدميه موامطالت مدة التزع أوقصرت معقول مائث واحدانه انطال القصل استأنف ومرقول المسن وداودلا يحب غسل قدمه ولااستئناف الفهارة ويصلى كاهوحني مصدت حداثا تتأنف فالأول فيه تغفيف والثانى فيه تشلعدوالثالث مخفف بالكلية فرجع الاممال مم تبتى الميزان

فالغسل والاستشاف خاص عن مقرق المعامى وترك ذاك خاص عن لا مقرفها كالعلماء والصالحسن فان أمدانهم حية لاتحناج الى احبائها والماء بعد النزع بخلاف أحدان من بعسى وأفهم والشقمال أعلم ﴿ بابالليش ﴾ اجرالاعة على أن فرض الصلاة ساقط عن الخائض مدة حيضها وعلى انه لا يعب عليها قضاؤه وعلى اله

بعب معلى الطواف المنتوالب السحدوعلي انه يعرموطؤها مني بنقطم حبضها وعلى انوطه المائض في الفويوعدا وأم وعلى أنه أذا القطع دمها لاقل الحيض لربعة وطؤها حق تقتسسل وقال ان المنسفران ذاك كالاحاءوعلى ان الصلاة تحرم على الحائض كالحنب وعلى انه يحرم بالنقاس ما بحرم بالمنض هذاماو حدته من مسائل الإجاء والاتقاق وأماماا ختلقوا فيه فيبن ذلك قبل مالك والشافهي وأجدان أولس الحنض فيالانثي تسعسنن وهوالقيل الرجعنب أي حنيفة أيضام والرواية الانوي عنداي حنيفة ان أول امكان الباوع فيها تحس عشرة سنة فالأول مشدو الثاني عفف فرجع الامرال مرتبة المنزان فالأول خاص عن ملاده حارة عالما والثباني خاص عن ملاد مباردة كذلك ومن ذاك قول مالك والشافق الهليس لامدا تقطاع الحيض مسدة معينة واغااز جوع فسنه اليعادة السلدان فانه يختلف باختلافها فيالحراية والرودة مرقول أي منفة في أحدة ولمه أن أمدستهن وفي الرواية الانوي أن أمده فيالر وممات النخس وخسين ومعرقول أحدفي رواية ان أمده خسوب مطلقا في المرسات وغيرهن وفيال واله الانوى ستون وفيال واله الثالثة عنهان كرعر سات فستون أوهيسات فمسون فألاول عَنفُ والشاني مشدد فر حم الأمر الي مرقب المزان و ومن ذلا تقبل أبي منه فة إن أقل الحمض ثلاثة أناج والتزوع شرفانا جمع قول الشافي ان أقل الحسن وم ولياة واكثره عسف عشر وماومع قول ماأشان أقل الحيض ليس احدو يجو زأن يكون ساعة وأكثره خسة عشر فالاول والشاني عفقف في أمر المسلاة والثالث مشددفها ويصوران بكون الإمر المحكس لان من احتاط الصلاة قل احتماطه الطهارة فرجع الاحمالي هم تبتي المرانء ومن ذلك قول أي حنيفة والشافعي ان اقل طهر من الحيضتين خِسة عشر بومام حقوليًا جدانه ثلاثة عشر به ماه م حقول ما الثلا أعلى من المنشد بن وقدا يعقد علمه وعن معنى أصابهان أقله عشرة أمام فالالمشدد والثاني فيه تشديدوا لثالث عقل الدمي والمرهما فرجع الإمراني مرتني المزان ولا يعني إن الاجتباط اصداك مسلاة أولى من الاحتباط الطهارة من حيث ال المقامسدأ مرها آكدمن الوسائل مؤمن ذلك قول أي جد فه ومالك والشافع بتمر مرالا سقتاع عاس السرة والركمة من الحائض معرقول أحدوج بدن الحسن ويعض أكار المالكمة ويعض أكار الشافعيسة عيدازالا سقناء فهادون الفريبولاول مشددوهو عهول على من لاعلاث أريدوا لثاني غذف وهوجهول على من عليّاً ربّه ويسمى الاول تحريم الحسريم لا تحريم المن كقد بم الفسر جواذاك اختلف العلما في تصر عالاول وانففوا على تعرم الثانى ونظيرة الثماقالو أفي قيلة الصائم فضرم على من لاعباث أربه وتعوز لمنءآت آربه ويؤيدالاول ظاهرقوله تعالى ولاتقر وهنءي بطهر نومايين السرةوالر تمه يطلق عليه قر بان ومن مام حول الحيي وشك أن يقع فيه فرجم الام الي م تبتي المزان، ومن ذلك قول أبي حنيفة ومالثوالشافعي فأرجيه قوليه وأحدتى احدى وآيقيه ان من وطئ مأمذا في فرج الحائض لاغوم عليه أواغاهلهما لاستعفار والتوية معقول أحدائه يسعب فالتصدق ويناران وطئ فياقمال الدخو منصفة فادبار مومع قوق الشافعي في القدم اله يازمه الغرامة وفي قدرها قولان المشمه و ردينا ركفول أحمد والثانى عتق رقسة بكل حال وفي الروامة الانهى عن أحديد بناراً ونصيفه مريف رف رق ون اقبال الدم وادماره فالاول عففف والثانى فيه تشده وميتق الزقية غاية التشديد هنافو بدم الامرالى مرتبق المزان والاول مجول على مال الفقواء افترزُلا مال أهم والثاني مجول على مال المتوسطين وعتق الرقيسة مجول على عال أكامة الأغنياس الاحراء وتحوهم فافهم هومن ذاك قول أكثر العلاما نهج وطعمن انقطو دمهآسى تفقيسل ولوكان الإنقطاع لاكثرا لحيض مع قول أي حنيف أنهان انقطع ومهالا كثرا لحيض جاذ وطؤها

فيقدر الواحب فيالمعسدن فقال أوحسقه وأحدالهس وقال مالك فيالمشهو وعنسه ررءالمشر والشانق أقوال أعصها رسمالعشي (فصل)وا ختلفوا في مصرف المسان فقال أوحتهة مصرفية مصرف ألوره ال وجدهني أرضا الحراجأو العشر وان وجده في داره فهو له ولاشي علسه وقال مالك وأخدمصرفهمصرفالنيء قال الشا في مصرفه مصرف الزكاة هواختافوافي مصرف الكاز فقال أوسنيفة قسه قوله في المعدية والمشهورس مذهب الشافي أنه سرف متصرف الركاة كالمعدن وعن أجيدر وانتيان احداهما كلفيء والأنوى كالزكاة وغال مالله هوكالفناع والحدرية عنهدالامام فيمصرفه على

ماوى منالمصلة (قعبل) وزكاةالمصدن تخنص بالذهب والفضة عند ماللتوالشاقى فاواستيرج من معدن غسسيرهها من الحواهرة بحب فيهشى وقال أوحنيفية بتعلق فيحسق المعدن يكل مايستفوجهن الارش مما ينطبع بالنار مسكالحمدد والرصاص لامالف روزج وتعوه وقال أجديتملق بالنطسم وغيره حقى آلكسال .. ﴿ بابر كاة الغطر ﴾

زكاما المطر واستمالا تفاق وقال الاصموان كدسانهي مستصدة وعى فرس عبد مالليوالشافى والجهوراذيل

وقال الوحسفة هن واجسه ولست بقرض اذا الفرش ٢ كدمن الواجب وهي واجية مل الصغر والكس الاتفاق وعنعلى رضي اللدهنه انها تحبطي من أطاق الصلاة والصوم وعناطسنوان السبب أنبالاتجب الأحل مرصاموصلي (immut) وأعساعلى الشريكان فحالمبدالمشترك عندمالك والشافعي وأحد الاان أحد قال في احدى الرواشين يؤدى للمتهمأ ساعاكاملا وقال أوحنيفة لازكاة عليهما عته ومن عسكافر قال أوحسفة تلزمه وكالدخلافا الشالابة وتعب على الروج فطرة زوجته كا فت نفقتها عندمال والشافعي وأحدوقال أوحنيفة لاتجب فطبرتها ومن نصعة حو ونصفه رقيق فال أبوحنيفة لافطرة ماسه ولاعل بالك نصفه وقال الشافي وأحد لأزمه تسف الفطرة يحويته وعلىمالك تصله النصف وعنماللثروا بتأن احداهما كمول الشافعي والثانية أن مل السدالنصف ولاشئ على السِدُ وقال أو وريعب على لوايدمنهماصاع (فضل) ولايسترفير كا الفطرآن مكون المغر بمالكا لتصاب من الفضة وهومائنا درهم عندماك والشافي وأحدىل فالوا يعسعلى من منده فضل من قرب وم المدوليلته لنفسه وعياله الذبن تلزمه نفقتههم مقداد

قرض عندهم واحب وعكسه

الاوزاع وداوداذاغسات فرجهاماز وطؤها فالاول مشددوا لثانى فيه تشديدوالثا لث مخفف مدا ووجهمن فال يعسر مالوط لمن انقطع دمهاحق تغتسس غسلاعا ماالدن كله هوالمالغة في التنظيف والتطهول عساء أن ستشرمن الدم ألى عارجوا لفرج وانتشارا لعرف فلوماوردفي حدوث فاله لاحرى أن دا تتبده و وحدمن قال معور وطوها اداغسات فرجها فقطان الاذي الذي سوم الوط الإجهاماص والدم الكائن في الغرج ولدس مارج الفرج دم يؤذي ذكر الجامع فاذ اغسلت المرأة فرجها ماذ وطؤهما لان تعييم المدن مالما الار مدالفر جطهارة ولانظافة زمادة على غسل دمه الذي في داخيل الفرجوف فسانه فعسمل فول الأتحة بتعريم الوطعني تغنسل على من لتششد غلته كالشيز الهرم ويحمل فول الاو رّاعي وداود من اشتدت علَّته كالشاب فرجم الام الى من تبتى الميزان ، ومن ذلا ولا الشافعي واحدان الحائض اذاانقطع دمهاولم تعدماءانها تتممر يصل وطؤها معرقول مالك واب حنيفه في المشهور عنه ا تدلايصل وطؤها - في تعقسل والماالمعلاة فتتمير تصلى فالاول يحفف والثاني مشدد فرحم الاحي الدهرتني الميزان ويسمحل الاول على من حاف العنت والثاني على من ليصف ذاك وومن ذلك اتفاق الاء .. على إن الحائض كالحنب في الصلاة وأما في الفراءة فقال أو منسفة والشافع وأحداب الاتقرأ القرآن معقول مالك في احدى ووايقيه انهانقر أالقرآ نوفى الروادة الاخرى انها تقرأ الآيات المسعدة والاول نقله الاكثرون من أعصابه وهومذهب داود فالاول والثالث عفف واجسدى الروايتين ص ماأك مشمددة فرجع الاحمالي مه تبني المران والفواعد الشرعية تحكي على انتزل ماحو والضرورة يتقدد القدرها ومنذلا تقول أي منيفة واحدان الحامل لاقعيض معقول مالك والشافعي في الرجم قوليهما انها تعيض فالاول مسددن أحم الصلاحوأن الحامل اذارأت الدم تصلى والثانى عفف في أحم الصلاة وانهااذارات الدم لاتصل فالاول واعى أحم الصلاة والثانى واعي أحم الطهارة واكل مهما وجه ولكن من راج المقاصد مقدم على من راج الوسائل في العسمل فالوارسيت و بهالدم من الجامل ضعف الوادفاته يتغسدى بدم الحيض فاذا ضعف الواد فاض الدموش بي ثمان الضدعة لآبكون فالساالا في الاستفاع من الشهورفان الوادية وى في الفرد واذلك كان من واداسيعة أشهر بعيش ومن وادائها نهة أشهر لا يعيش والله أعليه ومن ذاك قول الاتحذالثلاثه يحوز وطه المستماضة كانصلى وتصوم مع قول أحد بتعر موطيها في الفرج الاان خاف حلياها المنت فيع وزفى أصع الروايتين فالا ول مخفف والثاني فيسه تشديد فرجع الامرالي مرتبق الميزان ويصع حسل الاول على من خاف المنت أيضة فان دم المستحاضة لا يعاومن بعض أوصان دما أخض ففيه بعض أذى انحكرا لمامع افهمه ومن ذلك قول الشاففي ان زمن النقاءين أقل الحمض معض مع قول من قال انه طهرة الاول يختف في أحر المسلاة والثاني مشعد في أحرها وأحم الهلهارة عتى لاتقف الحائض بيزيدى رجاني الصملاة وهي قذرة منتنة الراغة فلكل منهما وجهمن ستجلهما بالاحتياط الصلاة والطهارة ووجه الثاني الاخداء فاعرجه بثقاذا أقبلت الحيضة قدج المسلاة واذا أدرت فاغسل صناله موصلي اشمول أدرب لا تقطاعه بعد أقل المبض وا تقطاعه وسدا كثر والعاة في تعريم المسلاة تشاير الدم واذا انقطع وارتقاط وفلها أن تفتسل وتصلى كأتفعل عندانقطاعه بعدا الراطيض فتأمل ومردان قول أي حنيفة واحدا الرالنفاس أربعون ومامح قول مالك والشافعيات أكثره ستون يوماوقال الدئين سعد يسعون فالاول مشدد في أمم الصلاء والثاني فيسه تخفيف وقول البث مخفف مدافر موالام المعربني المزان ومن ذال قول الاغسة الثلاثة اذا انقطعه مالنقساه قسل باوغ الغاية باز وطؤها أى بشرطه من غركاهة مع قول أحد ليس اه وطؤها فذاك المهر الابعدار بمن بومافالا واعفف والثانى متسدد ويصوحل الاول على من كان يخاف المنث والثان على من لا عاقه انتهى وقد تركنا من الماب مض مسائل ففس والني ما الذكورمن سائل المنض على ماذكر أومس وجوعه الى من تبي المراك والله تعالى أعلى الصواب ( ١٥ - مزات ل )

فسل الفسل وان انفطم ادون أكثرا لحف لمعز وطؤها حق تعتسل أوعضى وقت مسلاة ومعقول

لاتعت الاعلى من ملك تصابا فاضلا عن مسكنه وعسده وقرسه وسلاحه واتفقوا على ان من ازمه زكاة الفطر عن تفسه أرمته عن أولاده الصفاروعاليكه المسلن وحومافقال أوحنيفة تعر بطاوع القجر أول توم من شوال وقال أحسد بغروب والشافع كالذهس الده الراج من قولي الشافعي بالغسوون والفة واعلى أنها لاتدغط بالتأخير بميد الوجوب بل تصرد بتا حق تؤدى ولايعوز تأخرها عن به مالعدمالاتفاق وعناين تأخيرهاهن ممالسدوقال أحدار حواثلا بكون بهنأم أتراحها منحسة أستاف أصلا بنفسه وتحزى قبته

وكاة القطر وقال أيه منسفة

وقصل إواختافوافي وقت الشهس لمنها العمدوس مالك سربن والضعي المماعالا يحوز (فصل)وا تفقواعل أنه يحوز البروا لشمير والقروالزييب والأقط اذا كان قو باالا أن أما حشفة قال الاقطالا عرى وقال الشاقعي وكل ماجيد فده العشر فهوصاخ الأشواج القطرة من الأرز والذرة

ولاسو بقعندمالة والشافي

وقال أبوحشفة وأحد يعزنان

أسلا بانفسهما وبهوال

الانماطي من أغمة الشافعية

وجوزا توحنيفة النواج القمة

عن الفطرة والواج القرقي

القطرة أفضيل عندسالك

وأحسد وقال الشافعي العر

أفضل وقال أوحشمه أفصل ذاك أكثرمقنا

اكتابالملان)

أجدم المسلون على أن المعلاة المكتوبة في البوم واللية خص وهي مسع عشرة وكعة فرضها الله تعالى على كل مسلم بالنزعاقل وعلى كل مسلمة بالغة عاقلة خالية من حيض أونفاس وعلى أن ال من وحيث عليه من المكلف بنتر كها ماحدالوجوبها كفروعل أن الصيلاة من الفروض التي لا تصوفيها النهاية رنفس ولاعال ووانفقواعل أنالاذان والاقاءة للصاوات الخسروا لجمة مشر وطان وأحقواعلي أنه إذا اتفق أهبل ملدعلي تركه قوتاتوا لانه من شعائرا لاسبلام فلاعصو وتعطيله وعلى أن التشو مب مشروع في أذان الصيرغامة وأجعواعل أنالسنة في المسدين والكوفين والاستسقاء النداء بقوله العسلاة عامعة وعلى أنه لايعتدالا بأذات المسيل لعباقل وأنه لأيعتد بأذات المرآة الرجال وعليان أذان العسبى الممز معتسد يعوكذاأذان المحدث اذا كان حسدته أصفره واقفة واعلى ان أول وقت الظهر اذا زالت الشهس وأنها لاتصلى فسل الزوال وأجععواعلى أن آخر وقت سلاة الصبير طادع الشمس وواتفقواعلى أن مانه الظهر عن وقتها في شدة الحرافضل اذا كان بصليها في صحيد الحياجة هذا ماوحد ته من مسائل الإجاء والاتفاق وأماماا ختلفوافيسه قمن ذلك قول الاغة الشلاثة ان فرض المسلاة لاسقط عن المكلف مادام عقله ثامتا ولوباجواء الصلاة على قليه مع قول الامام أى حنيفة ان من عاين الموت وجوزعن الاجباء رأسه سقط عنه الفرض فالاول مشدد والثاني عقف وعليه على الناس سلفا وخلفا فلي سلفنا أن أحدا متهمرا همتضر بالصلاقووجه قولى الأمام أي حنيفة المثقدم ان من حضروا لموت صارفي جعسة قلب مع الله تعلى أعظم من اشتفافه عراعاة أمن العسلاة لان الافعال والاقوال القرأم الشارعها فالصلاة اعباام نام اوسماة الىالحضورهم الدتعالى فيها والحنضرانتي سوه الىالحضرة وتمكن فيها فصا رحكمه حكم الونى المجذوب وهناأ سرار لآتطرفى كتاب فافهمه ومن ذاأ فول الاماممالك والامام ان من أخمى على عرض أو سيب مما وسقط عنه قضاصاكان عليه في حال اعساله من الصلاة في حنيفة الله القضاء الافراكان الاعمام وماولية فهادونه فان زادعلى ومولسلة لرعب القضاء معفول أحمدان الاخماءلاء نعو حوب القضاء بحال فالأول يخفف والشاني مفصل والثالث ويقرح والاحمال مرتني المزان ووجه الأول نووجا لفعي عليسه عن التسكليف حال اعتبائه ووجه الثاني آلا خدن منوع من الأحتياط مع خفة المشفة في قضامها كان يوماولة له عظلاف مازا دخاله دشق ووجه الثالث الاخسد الاحشياط ألكامل مع امكان القضاء لتشهديد الشارع في الامرياكال العسلاة ونهيسه عنأان باتى العبد يوم القيامة ومسلاكه ناقصة فلكل من مذا هب الاتمة وحه فالذلق الاكارمن العلياء والصالحين وحوب القضاء لان القنفيف في عدم القضاء انجاه والحوام وقد كان الشيل وتشرف و أشه كثيرا فبانزذك الجشيد فقال حل ردعقه عليسه في أوقات الصلوات نقالوا نع فقال الجدلك الذي (عبرعلب أنسأن ذئب في الشريعة انتهى جومن ذلا قول الإمام مالا والشافي أن من زلة المسلام كسلالا جدالو ووجاقت ل حدالا كفرا بالسيف ثم تحرى عليه بعدقتله أحكام المسلمين والفسيل والدنين وغيره ولا محزى دقسة والسلاة عليسه والدفن والارث والعميم من مذهب الشافعي قتله بصلاة فقط بشرط المراجه أجهاهن وقت الضرورة ويستناب قبل الفنسل فأن تاب والاقتل مع قول الامام أبي حنيفة انه يحص أبداء في ربيل وقال أحدني احدى وايانه واختارها أصحابه انهيفنسل بالسيف بترك صلاة واحدة والمتنار عندجهور أصحابه أنه بفذل الكفره كالمرتدوقيموى عليسه آحكام المرتدين فلابصلي عليه ولايورث ويكون مائه فسأ فالاول فيه تشديد من جهة القتل والثاني عقف من حيث الحبس وعدم القشيل والثالث الامرال مرتبتي الميزان ووحه الاول اننا لانكفراً حدامن أهل القسلة تذقب غيرالكفوا لمحموعلب ووجه الثانىء لم الأمام أي حنيضة بإن الحق جل وعملا يحب بقاء العالم أكثر من اقلاف معرضناه عن المعاصى والمطبع وقدقال الله تعالى وان بحوالل لمخاجع فحاوو ردان السيدداود عليه الصلاة والسلام لماأراد وتناميت المقدس كان كل شئ بناه ينهدم فقال بارب انى كلابتيت شيامن يبتل مدم فاوسى الله

﴿ فصل ﴾ والفقوا على ان الواجب ساع بصاع رسول الشسلي الشعليه وسلم من كل جنس مين الجيس الالأما مشفة فقال بعرى سن الرنسف ساع ثراختلفواقي قدرالساع فقال الشائعي ومالثوا حدوات بوسف هو خسة أرطال وثلث بالعراق وفال أوحمفة شانية أرطال (فصل) مذهب الثافعي وجهورا مصابه وسوب صرق الفطر ةالى الاصناف ألثمانية كأفي الذكاق والبالا صطخري منأتمة أمحابه يحو زمرقها الماثلاثة من الفقراء والمساكن شرط أن يكون المرك هو ألخر جفان دفعها لي الامام ارمه تعمم الاصناف لانسأ تكارف وه ولايته فرالتعمم وقال النووى فيشرح المهذب وجوزها ماأك والوحدمة وأحدال فقروا مدفقط فالوا وعورص ففطرة حاهة الى مسكن واحدواخناره بأمة من أغة أحماب الشاقعي كاس المنفروال وبانى والشيخ أى امن السرازي واذا أحرب فطرته مأزله أغذها اذادفعت المه وكان محتاجا مندا لثلاثة وقالسال لايعورداك

يحوديه للفطرة قبل ألعد بدوم ويمين اختلفوا فيما زادهان قلك فعال أو منيفة يحوز تقديمها صفر شهر رمضان وقال الشاهي بعوز التقديم من أول الشهر وقال مالئوا حد لا يجوز التقديم عن وقت الوجوب

لانمسل / واتفقواهل اله

ن وقت الوجوب (باب قسم الصدقا**ت)** 

تعالى البه ان يبتى لا يقوم على مدى من سفل الدماء فقال بارب السي ذلك في سعال فقال بلي ولكن الدوا صادى انتهى وفي المديث لأن يحقل الإمام في العفو أحب الى التهدن الن يتفطئ في العفوية تقلى عاله لاينبغى لأحد أن يقتل رجلا يقول رق القالا باص صريح من الشارع وأماوجه الثالث فهو فلية النعرة على جناب الخفيجل وعلافالهل به راحكم الي احتهادا لامام لامطلقاقات رأى فته أصلم الاسلام والمسلم قتله كاقتسل العلاء الحلاجرجه اللدتمالي وفالو إفد فقت في الإسلام نقرة لارسد ها الاراسل وانداى الامام رلا قتله أرجه لمصلحة ترجيرعلى قتله تركدفافهم و ومن ذلك قول أي مندغة ان الكافراذ اصلى الفرض أوالنفل في المسجد في جاعة حكم باسلامه مع قبل الشافقي انه لا يحكم بالسيلام ه الاان صلى في دار الحرب وأتي فيهابا لشهاد تنوم م قول مالك انه لاعتكم ماسلامه الااذامسيل في الامن يختارا فال واذاصلي فحالسفر وهو يخاف على نفسه أبيحكم باسلامه مطلقا سواء السلى ف جماعة الممنفر دا في مسعد أوغره في دارالاسلام أوغرها فالاول منفق م ياعلى قواعدالثار عمن التنفيف على الضعفا. وقد بالمرجل رسول المصلى القعليه وسلمعلى أنه لاردعلى صلاقن فقط من المس فساسه وقال يخفض سوف سعملى الحمس المشاءالله تعالى ووحه الثاني الإخساذ بالمزعة وهوا تنالا نحدكم باسبالامه الااذالم بكن في اسلامه ربية كأهو وجه قول الامام مالانورج والامر اليمرات بالمزان هومن ذلك قول الامام أي حقيقة ومالك والشافع ان الاذان والاقامة مننان الصاوات المسروا فعة مع قول الامام أحمدام حافرض كفاية على أهل الامصاد ومع قول داودانهما واجبان لكن تصم الصلاة معرركهما ومع قول الاوزاعي انتسى الاذان وصلى اعادفي الوقت ومعقول عطاءان من قسى الآفامة اعاد الصلاة فالاول عفف والثاني والشالث فيهما تشدهما والرابع مشددني الاذان والخامس مشددني الافاسة فرجع الاحرالي مرتبى المغران ووجه الاول أن المسلين لا يعت إحون الى شدة تشديد في دعائهم الى الصلاة بل همة عل واحدمتهم متوفرة على كل صلاة مدحول وقتها فكان الإذان الذي هوا علامه يراله فأت انداء أهو على سدل الاستعباب فقطو وحه الثاني ظاهر وهو أندمكني أهل القريبة اعلامر حل بأحداو رمال عديب عموم الصرب أو الاسوات لاهل افرية لثلاب فقرباب التساهل الصلاة في أول وقها ويفادى الناس الى أن بكاد الوقت عفر جووا مضافاته ورداذا اذن فكفر مة آمن أهلهاذاك المهرمين وليالمناب وماكان كذاك فالشفالة شديد فبه مطاوب والالاشدددا ودرحه الله تمالى بقوله بالوجوب وشددغره في اعادة الصلاة في ترك الاذان أو الاقامة من ميث ان في كل منهما فترياب الته والوقوف من بدى الله تعالى على وجمه الخشوع وكال الحضورلان الصلاة بدونهما خداج مردودة على صاحبها كاورد فالاذان أول مراتب استشعارا لحضور ف عل الجماعة مثلا وادال كان الا كار لا يحضرون الى المحيد الا بعدة ول المؤذن بي على الصلاة مي على الفلاح وآماالاتيامة فهب ثاني هرتمة اتهبؤ البيضور وقول الثدا كبرثالث مرتمة فهكذا فلتفهم الاحكام وومن ذلك قول الاعمة الثلاثية الدلايس التساء الاقامة معرقول الشافعي انها تسن ف حقهن فالا ول عفف رالثاني مشدد ووجه الاول أت النساسا جعلن والاصافة لآقامة شعارا ادبن اغياذ التعالر جال ووجه الثاني هوم خطاب الحق جل وهلاما قامة الدن الرحال والنساء واظهار شعاره فرجم الاحم الي حم تنبي المعان ومن ذاك قول الامام أي حديثة انه يؤذن الدوائت ويضم مع قول مالك والشّافي في الجديد انه يقم ولا برون ومرقول احداد وونا الدول ويقم الناق وهو رواية عن أن حديقة فالاول مددق امها الاذان والافامة تستميأ النساس للوقوف من مدى الله عزو حسل والثاني عنفف وجهه أن الاقامة تكفي في تهيرة الناس لان الأذان كان المنضو وألى مكان الجاعة والناس قد حضروا فيابق الاالا قامة بين هي الله تمالى و و جه الثالث زيادة التهدؤ بالاذان الدولي وله لا يغوت الناس أحوه ما عالاذان وأجابتهم الوُّذُون فرجم الاهمالي هم تتى المزان ومن ذلك قول الامام أب سنيفة ان الاقامة مثني مثني كالأذان مع قول مالك انها كالهافرادى وكذلك مندالشافعي وأحدالاقول فدقامت الصلاءفه ومثني فالاول مشددوالثاني يخفف الشالث فيه تقفيف فرجع الأحم الى مرتدي المسزان ووجه الاول تكرا دالشكير ومابعسه تصديد

للاسلام والاعاث واناليضر جالمكلف الغفة عنهما كإكان افعنا بقيقولون اجلسوا سنا تؤسن ساعة أي نتذا كؤ العد فتزواداعا ناوعد الماس عن غلب على فلمه الاشتغال مامو والدنيا فاذ المعضر فلمه في المرة الامل حضه فبالم والثانية تظيرما سأتى في تثلث أذ كارال كوع والسعودان شاء الله تعالى وعلومن ذلك أن افراد الاقامة على الاكارمن العلى والصالحين الذين ستعضرون كبرماء الحق تعالى و بعصل لحد تعديد اعاتيموا سلامهم بالمرة الواحدة فافهره ومن ذاك قول الاعة الثلاثة ان الترجيع في الشهاد تن سنة معرفول أي منيفة اله لا بسن فالاول مشسدو الثانى مفقف فالاول خاص اكار العلاء والعمال ف الحاضرة فاوجهم والمدتعال فاذاأذن أحدهما متداما لجهرالا يحتاج اليحب الحضو وبالترجيع محفف سوت والشاني خاص عن كان قليه مشتشاني أودية الدنيافر جع الأحم الى مرتبتي المعزان مومن ذلك قول الاغة الثلاثة انديحو زيلا كراهة للصير أذانان أحدهما قبل ألفسر معقول أحدان ذاك مكر ودلمكن في ضان ماسة فالاول موافق الوارد في أذان الصبح والثاني الخوف من الااشماس على الناس في رمضان الإذان فرعا معواحد الاذان الثاني فاعتقد آنه الاول فاعل وحامع مثلا فاحتساط الامام احد للصوم أكثرمن الإذان فتعمافه لولسان عائد نقول البرسول الله صلى الله علسه وسسل ماشر عالأذان الصيرم تن الالكون أهل المدينة كانوالا بلتدس عليه بالاذان الاول كأشار البه قوله سلى المعطيموس ان اللا يؤذن المل فكلوا واشر واحتى تسمعوا أذان ابن أم مكتوم اه فكافوا يعر فوصوت كل منهــم فيفاس عل ذلك غير أهمل المدينة اذ كاف المرفون سوت الاوليو عيز ون بينه و بن سوت الشاف والا وها كاماله إحد فقدر مع الاحرق هذه المسئلة اليحر تدي المزان هومن ذاك قول الاغة الثلاثة بان النثو ببالأذان الصبع بعدا لميملتين سنة مع قول أبي حنيفة أنه يكون بعد الفراغ من الاذان ولا يشرع فغرالم بيروة الآسن بن صالح ستعد في العشاء وقال الفتورستس في جسم الصاوات فالاول فبالمسئلة الإولى مشددوالثاني عفف والاول من المسئلة الثانية محفف والثاني فيسه تشدد والثالث مشدد فرحم الامرابي مرتبق المزان هووجه الآول في المسئية الأولى الاتماع ووجه الثاني مأخر السنة المنتلف فيهآ عن الاذان المتفي عليه في الذكر من طريق اجتهاد الامامة واطلاعه على دليل في ذالته وحه الاول في المسئلة الثانية الانساع ووجه الثاني فيها الحوف من تاخير العشاء أوعد م مسلاتها في جماعة في حق الصال الإعمال الشاقة في النهاد ووجه الشالث أن تل صلاة بمقل أن مكون أحد ناعما أوعاز ماعل النوح فينهما لمؤذن يذلك على فضل تقديما لصلاة على النوم سواء كان المراد بالنوم هناؤما لجسم اونوم القلب أوهمامها كاهوفال على أهل الففاة . ومن ذاك اعتداد الأعة الثلاثة باذان المنت معقول احدفير وابة الهلا بمتدباذ أنه صال وهي المتنارة فالاول مخفف والثاني مشدد و وكذاك القول في أخد الاس ما الاذان فقال ألو منه فه وأحد لا بعور وقال مالك وأكثراً معاب الشافعي بعور وكذلك القول فيلن المؤذن فاذانه بصير إذائه عندالثلاثة وفال بعض اسعاب أحدلا يصرفالا ولمن الاقوال عفف والشاني مشددو وجه الآول منها كونهذكر الاقرآ فأو وجه الثاني منها كوفة داعسا الي حضرة الله تعنالي ولادلسة بالواقف فيهاأن بكون حنسا بصال ووحسه الاولهمن المسشئة الثانسية كون الاذان من شيعار الاسلام وذلك واحب على الاحة ولا يحوز أخذالا حوة على تي من الواحدات و وحداثناني منهاكونه عملا لمتمعلى المسلن ويعتاجال تعدني مراعاة الاوقات فحازآ خذا لاحقطمه وقدرز فالأتمة ال الشدون المؤذن وأعطى رسول الله صلى الله عليه وسل أباعد خورة مي وصرة فيها فضسة فكان العصابة رون أن ذلك كان سبب أذا نه و وجه الاول في مسئلة السن كون ذاك الإيضل بالمفي الذي شرع له الاذان وهوالاعلام وقت المدلاة ووجه الثاني فيهاكونه نطق بالكلمة على غرما شرعت من عدم المسن فلم ال في عدورة والسَّار السَّعليه وسلم كل عسل الس عليه أمن نافهوردا أي غرجه عدم ومن ذلك قول ماك والشافع انالظهر عد روال الشمر وحو باموسداك أن مصرطل ال شئ مثله وهوآخ وقته الفتاد عندهمامرقول الأمام أي حنيفة ان الطهرلا يتعلق الوجوب بالا آخووة تهاوان المستلاة ف أوله تقم

الفقوا عسليجسوأؤدفع المسدقات الحرينس واحد من الاستاف المانسة المذكورين فيالا بذالكرعة الاالشافع فانه قال لاهمن الاستساب الإسناف ألماننا ان قسم الامام وهناك عامل والافالقسمة على سسعة فان فقد بعض الأستناف تسبث المسدقات على الموجودين وكلاا يستوهب الماأك الاسسناف أن العصم المشقون في السد ووقل مهالمال والاقصداعطاء ثلاثة فأوعسدم الأمسناف من الملمد وحسالتقمل أوسفهم ردعل الناؤن والأسناف الثمانية همالفقراء والمساكن والعاماون علمها والمؤلفية فاوجم والرقاب والفارمون وسنمل الله وابن السدل والفيقير عنبدان حنيفة ومالك هـوالذى سے کفاشہوسے ڈو باقہا والمسكن مندهماهو الذي لانمئ أه وقال الشافعي وأحد الفقيرهم الذيلاش أه والمسكن هموالدي له بعض مايكفيه واختلفوا فيالمؤلفة فاوجم فذهب أييسفة أن حكمهم منوحوهي رواية من أحد والمسهورمن ملاهب مالك أنها سوالوافة قادممهم لفنى المسلن عنهموعنه رواية أنوى أنهمانا حيم البهمى بلدأ وتخبرا ستنآف الامام أوجودالعلة والشافعيقو لأز الهنسيفيل بعطون بدلد رمول الله صلى الله علمه وسلمآملا الاحترائهم بعطون مرألزكاة وأتحكمهمغر

وهل مآمأخذه المأمل على الصدقات من الزكاة اوعن عمله قال أتوحنمفة وأحدهو منعمله وقالمالك والشافهر هومن الزكاة وعن أحد بصور أن مكون عامل المسدقات هبداومن ذوى القرى وهنه في السكافر دواشان وقال أتو حشعقة وماأث والشافهي لأيحوذ والرقاب همالمكاتمون عندالكل غسرماأك قصور مند أدستمة والثافق دفء الزكاة الى المكاتسين لمؤدواذاك فيالكتابة وقال مالك لإبحوز لان الرقاب عنسده العسد الارتأء قعند مالك مشترى من الركاترقية كاملة فتمتقوهي رواية عن أحد والغارمون المدينين بالانفاق وق سبيل المالغزاة وقال أحدق أظهر الروادتين الحمج من سعبك الكفوائ السسل المسافر بالا تفاق وهل بالضعفاءالذن لامقدرون على تعمل النبلي والثاني والثالث غآصان بالاكارمن الاولساء والعلياء لثقل بدفع الىالفار تمنع الغنى قال أوحنيفه وماك وأحيدلا وألاظهوعنسد الشافي نعم واختلفواق صغة ابنا لسيل بعدالا تفاق على سهمه فقال أوحنيفة ومالك هوالجتازدون منشئ المغر وقال الشافين

متدوثروهي زوادة عن أحد

هوالمتاز والنشئ ومن أحد روايتان أظهرهما أتهاجتاذ ﴿ وَمِلْ ﴾ وهل يحوذ الرخل آن يعطى زكاته كلهامسكسنا واحدا قال الوحسفة واحذ

بجوز اذالم فغزيته الحائفي وقالسالك بحوزا تواجمالي التنياذا أمن اعفافه مذلك وقال الشافعي أقل مابعطني مر كا رسنسونالانية

نفلاوالفقها بالسرهم على تحلاف ذاك فالاول مشدد من حبث تعلق الوجوب اول الوقت والثاني مخفف من جهة تعلقه ما آخر ألوقت و وجه الإول الاخذف التأهب المقلاة من زُوال الشهر اهما ما ما موجه الشاني ان مقد فة الوسوب لا تظهو الااذا صاف الوقت فهذاك يحرم التأخر وفالا ول خاص الا كارافين لاتشغلهم تعارة ولأبسع عنذكرالله والثانى خاص عن اه أشفال دنوية ضرورية كن علسه دن ولبر صاحب في طلمه فصر و مكتسب ليوفي ذال الدين فافهم و ومن ذاك تول الامام الشافعي ان أول وقت العصر اذاصا رظل كل من منه معدظل الاستواءم قول مالثان آخ وقت الظهر هواول وقت العصر على سبيل الاشدة الدوقال المحساب إبى حنيفة أول وقت العصراد أسارظ سل كليني مثلبه وآخووقتها غروب الشهس فالاول منحبث توجعا الخطاب للكاف الفعل أول الوقث والثاني فيه تشديد مامن حيث ترحه الخطاب على المكاف في الوقت المشترك وان كان فيه تخفيف من حيث حوازنا خرالتظهر الهذاك

الوقت والثالث يخفف فرجم الاحمالي حم تعنى المزان ووجه الثاني شدة الاهتمام الصلاة أول وقنها وهوخاص عن لاعلاقة له دنيو بة من العباد والزهاد والاول خاص عن هودون ذلك في الاهتمام و وجه الشالث اعتبارالعه ل بن أول الوقت وآخره الى أن بتاهب عباد الشمس للسعود في إنا النبيل الالحي بشند آول الوقت وبالحذق الخفة بصدذاك السدال الجباب على العباد كاسب أي بسعاء في البكلام على حكمة القراءة في السرية والجهرية في طب سفة المسلاة انتشاء الله تمالي مومن ذلك توليما الدوالشافهي فالحدهان وقث المغرب غروب الشمس لابؤلم عنه فالاختمار عندمالك وفي الحواز عندالشافعي مع قول أن حنيفة وأحدان فحاوقتن أحسدهما كقول مالك والشافعي في الحسد والثاني أن وقتها الي أنّ بغب الشفق وهوالقول القدم الشافعيوا لشفق هوالهرة الق تكاون بمدأ اغروب فالاول مشدد والثاني غفف فوجع الاحم الميحم تنتي الملاان بهوالاول خاص عن يضاف فوت اله قت لاشتغاثه مالعشاء أو خدروالثانى خاس عن لا يخاف ذالملكن صلاته أول الوقت زيادة في الفضيل لاسمان كان من أهل الصفوق الإول بن هي الله عزوج مل موكذ الثالقول في وقت المشابقاته بديرا. إذا أغاب الشيفة عند مالك والشافعي وأحدويسق الوالفعروف قول ان العشاء لاتؤخوس ثلث اللهل وفي قول آخوانها لاتؤخو عر نصفه فالا ول عفف والثانى مشددوالثالث فيه تشديد قرحم الا مرالي مرتدي المزان والاول خاص

المفلى الالحى فمه فان الموكب الالحى لا ينصب الا اذادخل الثلث الاخعرة الماوفي بعض الاوقات سمب من أول النصف الثاني وافداوق التعلي خف الثقل ألذى كان المصلي عسد ، في النصف الأول كامعرف ذاكا من كشف الدتعالى عاله حق صاركالملائكة بدليل قول الحق تعالى هل من سائل فاعطمه سؤله هل من مشلى فاغاضه الى آخر ماورد فاولا خفة الفيلى مالا ماف الحق تعالى عداد مهذا السؤال فاغهم وومن وَالْ وَوَلَ الاعَمَّةَ الثَّلاثةَ أَن الْحَمَّادِ فَ فعل مسلاة الصَّحِ أن تمكون وقت التقليس دون الانتقار مع قول ألى حنىفة انبوقتها الختاره والجمين التغلس والاستفار فان فاتد الثفالا \_ قارأولي من التغلس الاق المزدلفة فات التغليس أولى وفي وواية أشوى لاحدان الاحتيارها لالقصلين فان شق طبهما لتغلبس كان الاسفار أفضل وان اجمعوا كان التغليس أفضل فالاول مسدد والثاني فيه تغفي في والثافث عنفف ال فمعمن التفصيل فرجع الاحم الحاص تبتى المزان ووجه الاول موف فتورا لحمة والتوجه الحاصل للصابن من تجلي وجه في الثف آلات من السل وهو حاص الضعفاء ووجه الثاني وحود امتدادا فهمة والعزم في مناجاة الهة مالياني سلاة المسبح وعوضاص بالاقو باه أانن هم على مسئلاتهم داغون فاعسر ذاك فاته نقس

« ومَن ذلك الاتفاق على أن أخر الظهر من أول الوقت في شيئطًا -فر أفضيل إذا كان بصليها في مسعد الجماعة مطلقا الاعتسدغالب أمعام الشافعي فاتهم شرطواني ذلك الملدالحار وفعلها في المحد بشرط أن مقصدره من مد فالأول محفف والثاني فيه تشديد ووجه الأول فتو رعزم المسلي في الحرص كال الإقبال على مناجاة القدعز وجل وفذاك كرهوا القاضي أن يقضى في بل حال بسوم خلفه فد سهووسه الثاني

المبادرة الحياله فوف من هدى الله تعالى مع الصدخوف الإول تعظم المناب الحق تعالى فإن باخسرا مرالله تعالىلا بقدر عليه الكواص واذاك اختاتن الخليل اراهم عليه المسلاة والسيلام بالفاس المعرونها في روادة بالقدرم حن أص والقه بالإختتان فقالواله هلا صبرت حتى تحدا لموسى فقال ناخر أص الته شسدم ه ومن ذلك قول الامام أي حنيفة وأحسدان الصلاة الوسطى هي المصر مرقول مالك والشافعي تما الفسر فالأول مشهد والثاني عفف لإن النسل الالحير فيوقت المصير لابطيقه الأأكار الاوليا وعفلا ف النحل وقت صلاة الصعر ولتقل التعلى في العصر إياص نافيه ما لجهر رحة وشفقة بناعة لا في الصير فإنه اثر تجلى اللطف والحنان فألما كإيعرف ذاك أرماب القاوب فرجع الامراني مرتدتي المسزان وفاتدة معرفة ومطران ودالعدف الاخذف أساب زادة المفوروا لخشوع اكرمن غيرها وكان سدى واصرحه الله يقول الصلاة الوسطى ارة تكون المعيم وارة تكون المصروسر ذاك لأبذكر

الامشافهة وبقاس بماذكرتاه بقية المسائل فهذا الماس والمداعل (بالمسفة المسلاة) أجعرالاغة رميه الله عنهم على أن الصلاة لا تصم الامع العلم مدخول الوقت وعلى أن العد الاة أركانا داخلة فهاوعلى أن النه قرض وكذاك تكبع الأحوام والقناء معرالة عدرة والقراءة والركوع والسعود والجاوس فالتشهدا لاخرور فوالسدين عنسدالا وامسنة بالاجماء واجعواهل أن سترالعورة عن العدون واحب وانه شرط في سحة الصلاة وأجمواعلى انسلهارة النيس في دوب المصلى وبدنه ومكانه واحمة وكذلك أجعواعلى أفالطهارة صالحدث شرط فيصقالصلاة فاوسل جنب بقوم فمسلاته باطة الاخلاف سواءكان عالما محتامته وقت دخوله فيهاأ وناسيا وكذلك أجعموا على أن استقيال القبلة شروا في صحة الصلاة الامن عذر وهوف شدة الحوف في الحرب وفي النفل السافر سفر اطو والاعلى الراحلة الضرورة مع كونهمامو وإبالا مستقبال حال التوجه وفي تبكيع فالابدام غران كان المصل يحضر والكسة توجه الى حينها وان كان قريبامها فياليقين وان كان عائبا فيالاجتهاد والطروال تقلد لاهه هذا ماوجدته من مسائل الإجماع القي لا يصود خواف الى من تهتى المنزان، وأماما اختلفوا فسه فن ذلك سترا المورة فالأوحنيفة والشافيي وأحدانه شرطق صه الصلاه واختاف أسحاب مالك فيذال فقال بعضه عيرانه من الشرائطم القدرة والذكر عتى لوقعه موصلي مكشوف العورة مم القدرة على الستر كانت ضلافه باطلة وقال بعضهم هوشرط واجب ف نفسه الاانه ليس من شرط محدة أأصلاة فإن مسل مكشوف المورة عامداعمه يوسقط عنه الفرض والخشار عندمتا أخوى أصحابه اندلا تصيرا لصلاة مع كشف العورة محال فالاول مشدد معمااختاره متأخروا صحاب بالثومقابلة فمه تشذيد من وجهو تفغيف من وحه لما فسه من التفسيل فرج والامهال من تبقى الميزان ووجه الاول ان كشف العورة في الصلاة من من الله تعالى سوه أدب لا يصور لساحسه دخول حضرة المسلاة أبداومن لم مخل حضرة المسلاة في كانه لرجر مها فلاصلامه فهوكن ثراء لممتمن عضائه بلاغسل أوكن سل وعلى مشخاسة لابعن عنها ووحسه الثاني من الله شي في نفس الاحم فلافرق عند صاحب هذا القول من صلاة من علسه أوب ولا من سلاة المريان واعاسرة العورة في الصلاة كاللا يقد وفي عصباوان عصي مركه وهدا من المواضع التي نسم الشرع فيها العرف وقدةال تعاليها بني آدم خذوار ينتيج عنديل مسعدوان منة مفسرة بالتساب السائرة العورة وومعت سبمدي علىاالخواص رحسه الثه تعالى مقول لسان عالى من وقف بن يدي بالله نصالي شاميز ونته بقول لاهل قال المضرة على وحه المدت والنعمة انظر واالي ما أنعم الله تعالى معلى س الشاف النفوسة معافى لا استحق مشل ذاك وانظر والعادنه تعالى بى ف دخول دوته ومناحات 4 مكالمهمم كوني لأأسفق شيامن ذاك مخلات من وقف بشياب دنسة عزوقة فان عاله رشيعر مراغمة من كقران النعمة انتهى فوصعته أبضا بقول مروااماه كمأن فستنزى في الصلاة كالحرار أخذا فالاحتماط أفقدتكون المهذف ذاك الانوقة لادنامة الاصل وعدم المسل البهن فان هذه العاة تذنقض عاذا كانت الامة حملة ترجعها الحرة في الحسن والوشاءة والماوجه من قال انه انستتر كالرجل فهويمار على همل

ال كاتمين بلد إلى بلد آنم فقال الوسنفة مكره الاأن ونقلها الى واله معنا حن أوقومهم أمس ماحةمن أهل بلده فلا مكره وقالمالثلا بعوزالاأن بقبرنا هل بلاحاحة فيتقلها الأمام اليهم على سيل النظر والاحتياد والشافع قولان أعميما عسدم حواز النقل والمشهورجن أحداثه لايحوز تقلهاالى الدآخ تقصرفيه سلاءمم صدمو حود المستمقن في السلد المنقول منه ونصل واتفقواعلانه لأعموز فمالزكاه اليكافر وأحازه الزهرى وابن شرمة الى المل الذمة والطاهرمن مذهب أبي حشيفة جوازدفع زكاتا الفعذر والكفارات الى الذى ﴿ فصل } واختلفوا فيصيغة الغز الذيلا يحوز دفع الذكاة السه فقال أبه منسفة هوالذي عالة نصاما من أيمالكان والمشهور من مذهب مالل عوازاد فعالى منعلاأر سندرهماوقال القاضى صدالوهاب لم بعد مالك لذلك حداقائه قال سطر من4 المسكن والخادم والداية الذى لاخفية عنسه وغال سلهمزية أريعين درهيا فال والعالم أن بالحسدمن المسدقات وانكانفنيا ومسلاهب الشاني ان الاعتبار بالكفاية فسلهأن وأخذم حدمها وان كان أرىمسون وأكثر ولسية أن بأعدمو جودها وانقال مامعموآن كانمشتفلاسي

منالسيالشري وأأتيل

(فصل) والمقاهوا في نقل

به حازله الاحدوالا فلا وأمامن أقسل على فوافل العمادات وكان الكسب عنمه عنما فلا يعلله الزكام فأن الماهد فق الكسب مرقطع الطموسن الناس أولى من الاضال على فرافل السادات مع الطبع مخلاق تعمسل العلماله فوض كفاية والخلق يحتسأ حوث الى ذات واختلفت البواية عن أجدنه ويعنه أكثرا تتعابه الدمق ملك خسن درهما أو فمنياذهسالم تحسله الزكاة وروى عنه ان الذي المانوان بكرن أشنس كفاية سل الدوامس تعارة وأجرة عقار أوسناهة رغيرذاك وأختلفوا فير بقدرهل الكسب العشه وقوته وهل بعورته الاحمد فقال أتوحنيفة ومالك يجوو وقال الشافعي وأحدلا يعوز ومن دفعرز كالمالي وحل تمعل أندغني أجزأه ذاك عندأى منيفه وفال مالك لا بصرته وعن الشافسي قولان أجعهسما لاعترته وهنأ جدروا بثان كالمذهبان (نصل) والفقواعلي اله لاعوزد فعالر كاذالى الوالدين وان عاوا والمولود بن وان سفاوا الامالكافاته أحازاليا لحسد والجدنوني البنيزلسقوط تمنتهمت وعل يحوزدفعها الىمن رئه من أقاربه بالاخوة والسمومة والأوحنيفية ومالك والشافع بيموذوهن أحدر وايتان أظهرهمااله

عاراتكس لاتقطمعسن

المسيل صله أخذال كالا

ومن أصحابه من قال الكان

ذللثالمشتغل رجينفما لناس

114 طائفة من الساف الصاعر الذي حماوا لعه في وحوب المسترالة المصل التقوس الى النظر المهر زغاليا والاماءلا يشتهبهن عادةالآ بعض افرادس الناس والباقي ينفرط بعه منهن انتهى موم معته بقول أيضا انما كانت الحرة تكثف وجهها وكفيها في العسلاة فضا لياب زيادة التعظر عرقدتما لي عنسدا لعارفين لنقيل أحدهم ان هذه فيحضر فالله وحفظه فلايحوزلاحد أن يطمع بيصر ماليها وحهمن الوجوه كولداللمونق حراللموة وهمذاهوالسرق كشف وجهها أيضاق الاخامةاتها فيحضرة القاتعالى الخاصة فكان مكركشف وجهها مكالحية التي يصادما الطعرف الفخ فن حفظه التد تعالى عظم الحضرة البنظرال وحهامحومة ولاالمصلية أهدا أدمام والقالدي هي ف مضرته ومن اشقاه الله تعالى غفل عن ذلك فنظرفا سفق المقتمن الدتعالى ومن هناهم العلاموضرا لتقاب المتعاق على وجهها عالى احرامها غملة خوناعلى العوام من المقت اذا نظروا الىوجه من هي في حضرة الله تعالى بفيراذن منه ۾ وسمعته أمضارة وليان العاوف اذا تظرالي شئ أحرااشه عره على خلاف العادة غاول ما ينظر في حكيث موسطامها عن الله تعالى النبي وهسد الذي ذكر ناه من جلة ألحكمة في ذلك فتأمل فيه فإنه نفيس . ومن ذلك قول الامام أي حقيفة وأحدانه يجوز تقدم النبة على التكبير زمان مسعر مرقول مالك والشافق وجوب مقارنتها النكبدوانها لاتميزى فيهولا بعده ومرقول الففال اماحالشا فعسة رعياقارنت النبذا تتسداء التكبيرة انعقدت الصبلاة ومرقول الامام النووى انه يكغ المقارفة العرف على الختار يحيث لأبعد غافلاهن الصلاة اقتدامالا ولنن فمساعتهم بذلك رحية على الامة فالاول غفف والشاني مشدوما عده فيه تغفيف فرجم الاحم الىحم تبتى الميزان ووجه الاول عدد موجودد ليل عن الشادع وجوب مقارقة النبه التكيير فأنارسول القعسلي القاعلسه وسل كان لا يسم والناس الابالتكمر فلإخرى عل كانت النبة تنقدم أونتأخ أوتقارن ووجه الثاني ان التكسرين أول أركان الصلاة الظاهرة ولايكون الركر الابعدوجود بناء فيشغس المسلئ أفعال المسلاة وأقوالها فيذعنه حال انتكبر ووجه كالأم القفال والنووي العنفيف عن العوام ه وايضاح ذاك أن من غلب روحانيته على جسمانيته بسهل علمه استمضارا لمنوى في النبية دفعة واحدة الطافة الارواح تفلاف من غلت جسمانيته على روحافقه فانهلا مكاد بتعقسل الاموزالاشسأ معسدشي لكشافة حجبآيه فالاول خاص بالاكاروالثاني خاص بألعوام كن لا يحنى أن من غلب و مانيت على جسمانيت هو المصلى مقيقة الدخول حضرة السّالي لا تصورا اسلام الا فيها بخلاف من كان والعكس والهميس لصورة لاحقيقة واعلوذ الشوائه نقيس و ومن ذلك أتشان الاغة على أن تكبيرة الاحوام فرض واج الا تصوالا بلفظ مرماحكي عن الزهرى ان السلاة المقدعه والنبذمن غرا التلفظ بالتكبرهالاول مشددوا لثانى عفف فرجم الامرالى مرتبق المؤان و حدالاول أن تكمر الحق ل وعلاوان كان م حدالي القلب فهو مطافري الاظهار اقامة اشعار كرباء لمة تعالى في هذا المالوند كبرالمناس أن يكبروار جميين على عظمة تحلث أخير بقولوا الله أسكر عن عل كرباء وعظمة تعلت لقاو مناوهذا خاص بالإكارمن الإولساء والعلاء علاف الاصاغر فانه وعبا تحلت أم عظمة الله تعالى فأخرستهم فإرستطم أحدمتهم النطق وأيضاقات كرياءا لحق تعالى لأيطلب من العبد اغلهار هاالا في ما لما فيأم أن ما في ما في ما في الله منهود لجسم أهل الحضيرة فلا يَحِمُّ البران المُامة شمار فهالقيام فودال كبراء في قاوب السكل فاقهم ( فان قال قائل إسال كمه في قول المصلى الله اكبرم فولهم كل أن خطر بدأك فالله يخلاف ذلك (فالجوآب) انا خكمة فيذاك كون المعلى يستعضر بمعظمة الدعروسل والمتمالي كرمن صرماخطر بالسال والقلب من صفاف المعظم لكن من رحمة ألقه تحالى بالعبادكونه أحرهم أن يخاطبوا ما يتعلى المرتقولهما بالانسدوابال نستعين والكاف وحول تعالى نفسه عيزما قعلى لقلب عبده فادهم فعلم ان خلاص العبد أن يخاطب الحامزه أعن كل ما يخطر والسال كإعلمه الاكارمن الاولياء ومن ذلك قول الامام أى حدمه الهلا يتسر لفظ الشاكريل تنعقد السلاة مكل لفظ تضي التعظم والتفخيم كالعظم والجدل حق فوقال الدولم ودعليه العقدت الصلامم قول الشافعي

لايعوز إفصل والفقواعل أندلاعو زداسها الى عنده وأعازأ وحنيفية دقعهاالي مدرغره اذاكان سده فقيرا وهل صورد فعهاالي الروج فال الوحدفة لا يحو زوقال الشافعي بحوزوة المالدان كان سنسن عاأخذه من زكاة زوسته علىنفقتها لايحوز وان كان مستمن به على غير نققتها كاولاده الفحر اءمن غرما أوتحوذاك حازوعن أجدده اشان أظهرهما المنعوا تفقوا على منع الاخواج امناه مسجدة وتكفين مبت (فصل) وأجمواعلى تحريم ألصدقة المقر وشة على بني هأشروهم خس بطون آل على وآل عماس وآل حفر وآل عقيسل وآل الحرثين عبد المطلب واختلف وأفى بني حبسدالمطلب فرمهامالك والشافي وأحمدني أظهسر رواشه وحوزها أبوحشفة وحمها ألوسنه فأحدعل موالىبني هاشم وهوالامع من مدهب مالك والشافعي ﴿كِتَأْبِ الصَّامِ

أجعوا فل أن صامرمضان غربس واحب على المسلين وأنه أحد أركان الاسلام وأتفق الاغةالار بعة على أنه يتعتم صومه على كل مبله بالنوعاقل طاهرمتم كادرعلى الصوم وملى أن إسما تضو النفساء يحرم عليهجانسه بل لوفعاتاه إيسع وبالزمه ماقضاؤه وعلى أنه بماج أجامل والمرجع القط اذاعانتاهل أنفسهما أوواد يهمالكن لوسأمتاح فان أضارنا أنويل على الداد

بهالأنتمقد ذلك وتنعقد بقوة الله اكروم وقول مالك وأحدانها لانتعقد الانقية الله أكرفقط فالأول عفف والثياني فيه تغفيف والثالث مشد دورجوا لامرالي من تبتى المزان ووجوه هذه الأقوال ظاهرة ومن ذلك قبل مالك وأحدواك فعي انه اذا كان تحسن العرصة وكريغرها لوتنعق دسلاته وقال أبو حنهفه تتعقد مذلات فالإول مشدد والثاني محقف فورجع الاحم اليحم تبتي المعزان ووجه الثاني كون الحق ثعالى طلماعهم والأنات فلافرق من اللف العرب فولا من غيرهاو وجه الأول المقسد عماصوعن الشارء من لفظ النكيع بالعربية فيهو أولى ومن ذلك قول مالك والشافعي والمدماست اسرفع كسران الركوع والرفع منه مع قرل أي حنيفة بأنه ليس سنة فالأول مشدد والثاني مخفف فرجع مرتنى المعان وكذلك القول في حسد الرفعة إن الماحنيف يعمله الى ان عمادى أذنسه ومالك والشافع وأحد في أشهر رواياته الى حيد ومنكسه فالاول مشيدد والثاني فيه تشيد هرو عه الأول في المسشلة الأوليان وفع البدن والاصافة كالنعبة عنسد القدوم على المظاوعند مفارقة حضرته فالمصلى كالقادم على المك في حال د كوعه و كالمود علضرة قر من حال الم فع الى القيام في الاعتدال فكان اسان مال من رفيره به الاعتدال بفول بارب ما أدرت صحفر تك عن ملل واعباد النام مثالالامرك وكذلك الفول فيالر فعرمن السعدة الاولن وأماعدم مشروعية الرفع عندالانتقال من الاعتدال الى الهوى السعود فلان الجوى المدكورة ايفا الحضوع تدعز وجل وفي ضهنه تماية المنعظم تدعزو جل فاغني عن رفع المبدن ووجه الثاني فهاأن حقيقة القدوم انحاهوه ندتكم والاحوام فقط فحبث كرحضر قليه مع الله اليآم غيرمفارقة لتلث الحضرة فلايحتاج الدرفع وهذا عامن بالإكار والاول عاص بالعوآم الذي يقه منسانكي جرمن حضية القدانقاصة بعد تكسرة الإجرام فافهمو وحه الأول في حد الرفعان الرأس محل كر ماوالمند فعرفهم وبديالتكسراشا وذاليان كرماه الحق تعالى فوقعا بنعقه العبدمن كرباء الحق حل وعلا مرعليه في تفسه ووحه الثاني اختلاف الناس في الحسنة التي كان صلى الدعليه وسلم بفعلها في كل يمار آموكل مالة منها تعطى المقصود من التعبة وصود الدقول الاعد الثلاثة المن عرص والهلاة سيل مضطحعا على حبيه الاعن مستقبل القية فات استطع استاق على ظهره ل رحلية حق يكون اعالوه فالركوع والسعود الى القدلة فان أوسيقطم أن يوم راساني المصودة ومأيط فهمع قول أي حتىقة انهاذا هزعن الأعنامال أسسقط عنه فرض الصلاة فالاول مشدد تبعالشارع فانحو حديث إذا أمرتك بأص فأتوامنه مااستطعتم والثاني يخفف ووجهه المهسلاة لايظهر إلايالقيام والقعودواما الاعباء الطرف فلايقوم بمشيعار لاسما المتضرولم عبر المسدمن السأف أنه أمر المحتضر العام عن الاعباء الراس المسلاء اغباذ الداجع الي عزم ومبريه عزوجل كامره ومن ذالتقول الأعديوجوب القيام في الفريضه على المصلي في سفينة مالُ عِنْشُ الْغِرِقِ ودوران الرَّاس مع قول أي حَسْفِه لا عب القسام في السفسة فالأول مشهدد والثاني حمالاهم آلى همرتدة المعزآن ووحب والاول شبدة ألاهمًا مهام بالقدمالية قوف من بعدمه وهو عاص بالاكابرالذن لاتشفلهم مراعاة الوقوف ولاخوف السقوط عن حضورقاو مسمم الدتمالي ووحه الثاني خوف التشو بشعراعا فالوقوف وعدم المفوط المذهب النشوع الذى هوشرط في صحة المسلاة عنده وهوخاص الأصاغر فاذاصلي أحده حجالسا قسدرهلي الخشوع والخضور فكان القعود أكل في حقسه برقلمه معالله اذاقام فتأمل به ومن ذلك انضاق الأتمة عنى استصاب وضع المبنى على الشمال فبالقمام وماقام مقآمسه معرقول مالك في أشهر روايشه انه رسل مديه ارسالا وموقول الاوزاعي انه يتمير فالاول مشددوالثاني ومابعده غففف وان تفاوت الفنقيف ووحه الاول ان ذلك سورة موقف العبد ين بدى سيده وهوماس بالا كارمن العلاء والاولياء بعلاف الاساعر فانالاولى فعمار ما والمدر كافال بمبالك رحه الدوا يضاع ذلك ان وضم الوين على المسار يعتاج في مهاماته الى صرف الذهن المه فضرج بذلك كالمالاقبال على مناجاة الدعزو جل الى عي روح الصلاة وحسفتها يخلاف ارعام ما يعنيه تم

عن ال يوم مدعلي الراج من مذهب الشافعي وباقال أحد وقال أوحشفسة لاكفارة علمما وحزمالكر واشان احداهمالوحوب على الرسع دون الحامل والثانية لاكفارة علما وقال ان جسر وان عباس تحب الكفارة دون القضاء (فصل) واتفقوا ان المسافر والمريض الذي رجى برؤه يباح أهماالفطر فأن سأراحهم فان تضروا كره وقال بعض أهمل الظاهر لايصم الصوم ف المفر وقال الاوزاج القطر أقضال مطلقا ومن أسبم صاعما عم سافرارجوته الفطسر منسد الشلائة وقال أحد يعوز واختار والماني واذا قسام المسافر مفطراورئ المريش أو بلغ الصبي أوأسام الكافر أوطهرت الحائض فيأثناه النيارل مهسر احساك بقية النبارحندال سنمة وأحد وقالماك سقب وهوالامع من مذهب الشافي فاذا أسل المرتدوجب قضاسا فاتدمن الصوم فيطاردته عنب الشلانة وقال أوحشفة لابعب (فسل) والفقوا مل أن السي الذي لا يطبق الصوموالجنون المطبق غبر مخاطسان به اسكن يؤمره المبى لسبع ويشرب على تركه امشر وقال أبوحتيفة لايصم سوم السبي فلوأفاق الهنون لم يجب عليه قضاء مأوأته فتسدأى منبقة والشافعي وفالمالك يعب وعن أحدروا يشان

امهما القضاء والكفارة

خشلقها في على وضوا المدين فقال أو حندفة تحت السرة وقال مالك والشافعي تحت مسدره فوق سرته وعن أحدر وابتان أشهرهما كذهب أي حسفة والمتارها الخرق ووحمه الاول خفية كونيما تعت لدرة على المسلى مخلاف وضعهما تعت الصدرة اله يحتاج الى مهاماتهما الثقل الدين وقد ليهما اذاطال لا قوق فير حوالا مرائي هر تاق الميزان فلذلك كان استصاف وضم الدين تحت الصدر خاصا بالاكام الذين بقدرون على مراها ومدسن معافى آن واحددون الاصاغر و ومعت سدى علما الحواص رحدالله يفول مه قول من قال بعدم استصاف وضوالدين تعت الصدرمو ورود ذالامن فعل الشارع كون مراعاة المصليد وامهما تحت الصدر بشفائه غانباعن مراعاة كالرالا ضال على مناحاة الدعر وجل فكالثارسا لهمها أوجعلهمها تحت السرة مكال الاقسال على المناط والحضور مع القدأ ولي من مراعاة هيئة من الحسات في عرف من نفسه الصريعي مراعاة كون هرمة عب صدره في السلاة الإسرا لففاة عن كال الاقبال على القاعر وجدل فارسال بدع عنبيه أولى بمصرح الشافعي في الام فقال وأن أرسلهما وليعيث جسما فلابأس ومن عرف من نفسه الفدرة على الجوين الشيئين معنا في آن واحسد كالنوضع وبد تعت صدره أولى و يذلك حصارا الموس أقوال الأعدرض ألله عنهم انتهى و ومن ذلك قول الاعمة لأسلانة باستعماد وواء الافتشام وعد أنصيكم وقبل القراءة مع قول ما التابعد ماستعمام ول مكر ويفتق القسران فالاول مدحدوالشاني غفف فرحم الامراك مرتبق المسوان ورجسه الاول كون الاستقناح كالاستئذان في النحول على الملوا و وحه الثاني تنز ها الحق نمالي عن التصمر حتى بسستأذن علسه فصاحب الفول الاول يقول ان الشرع تبع في ذلك العرف وصاحب القول الثاني عنوذ الكخوة من هم التمرة فهم ومن ذاك قرل أي منه في التموذ أول ركعة من الصلاة فقط مع قول الشافي انه بثموذ أول للركعة ومع قول مالانا ته لا يتعوذنى الفر يضة ومع قول التفيي وابن سعرين ان محل التحوذ أشاهو بعدالقراءة فالآول مخفف والثانى مشددوالشالث فيه ففف ف وكذاك الرابع فرجع الاعمالي مرتبة المستران وحه الاول حسل المضل على الكال من أنه من شسة، عرَّمه بطرد آبايس من مضرة الصلاة فإذا أستعاذمنه أول ركعة ذهب ولبرحم المه في تلاء الصلاة ووحه الساني حسل المصلي على مال غالب الناس من عدم أوة العزم في طرداً بليس فلذاك كان بعاوده المرة بعد المرفظ حدا المسل الى تحديد الاستعاذ ممنه أبطوده عن حضرته و حمالثالث جل المصلى على شيدة المزم ف القيام الى الغريضة وشدة اقباله على الله تعالى فيهاوذاك أص يصرف ابليس كاحريناه يضلافه في المنوافل فان الحمة فهاناقصة والمكاف فهاعفوس الفعل والترك فلذاك كان ابليس بمضرء فبهاليوسوس أوبالاهاب بنفسه ورو مهارد الدعلي من إرمفه ل كفعله فاحتاج الى طرد مورجه الرابع حسل قوله تعالى فإذا قرأت القرآن على الفراغ منه وذاللان اليس يعضر قرآءة القرآن لاته مشتقين الفرمانك هوالج عاذا مضركا ذكرة استاجوا تفاري الى طرده والاستعاذة وهذه ذكمتة استنبطتنا هامن لفظ القسر آن ولوآنه تعمال قال فاذا قرأت الفرةان المعتم الفارئ الى استعاذة وان كان القرآن فوقانا فافهم فعل أن الاستعاذة في أول از كمة الاولى فقط خاصة بالاكار الذين أذا استعاذ أحدهم من الشيطان مي فواحدة فرسنه لا يعود يقرب منهدتي يقرغ من الصلاة والاستعادة في تلركه خاصة بالاساغر الضعفا المزم الدن الايقدر أحدهم على طردا اشتطان من أول المداوة الى آخوها والاستعادة الواحدة فلذاك أحم الألحة مثل هذا والاستعادة فظرركمة لمعاودة الشيطانة المرة معدالمرة ولان قراءته في الركعة يقالهاركوع ومعودين القراءة الانوى فكا ماقراءة تعددت بعدطول زمن وقدقال تعالى فاذا قرأت القرآن فاستعذ بالكمن الشيطان الرحيرفكان فيذاك على فالاحتساط وفانفلت فالممكمة في الامروالاستعادة من أبلس بالاسمالله دون غيرمس الامماء الالحية فهل الشحكمة (فالحواب) ان حكمة داك كون الاسم القدامها ما طفائق الامصاء الالحية كلهاوا مليس عال عضرات الاسما فاوأته تعالى المرالمسد بالاستعادة بالاسم حج أوالمنتقم مثلالأن البه ابلس نوسوس استحضر فالاحم الواسع أوالحسدمثلا فلقال سدالله

وجيده ولانصصوموم الشك عنسدالثلاثة وعال

لأرجى وووالشيخ الكبعفانه تعالى عنى اللعس جسوطرق الاسماء الإلهية التي بدخل منها الله الي قلب العبد طلاسم الجامع لاسوم عليسما بل تحب فيل انذكرا بليس في تلاث الحضرة قذر بنسفي تتزره حضرة الله عند الظالم واس كه أعدا أحم فالمحق تعالى الفدية عندأى منسفة رهو ذكرا بليس المعن في ثبث الحضر أممالفة في الشفقة علمنا من وسوسته آتي تتخر حنا من حضرة شه الامع منمذهب الشافي أبحق تعالى ولولا هذه الشفقة ماكان أحرفا في كهذا العن في مضرته المطهر قمر بياب د قوا لا شهد عالا خف لكن قال أو حسفه هي عن ع وغان قدل كنف أمر رسول القدسل التدعليه وسل طالاستعادة من الماس وهومعسوم وفالحواب اعاهو وورتصف ساعمن رأوساع عصوممن الممل وسوسته لاعن حضو ره كاأشأر الىذاك قوله تعالى وما أرسلنا من قبال من رسول ولا من شعر وقال الشافع عن كا نم الاأذاغني ألز السيطان فأمنته الآبة فكل نم معسويهمن على وسوسته لامن وسوسته ويعم يوم مدوقال مالك لاصوم ولا أن بكون ذاك من باب النشر مع لامته أيضا سواء كان أكار أو أصاغر لمدم عصمتهم واذاك اتفق الأعمالي فدية وهوقول الشافي وقال لاستعاذة دون كونها مرة أوا كثوم زمرة احتساط الناس فرضه الله عن الأعماما كان آش احسديط منصف ساعمن غرأو شعرا ومدامن و بتعيذه وأحدتني الركعة الاولى احسان الظن بهواته من شدة هزمه بشرمته (فصل) واتفقوا على أن الشيطان منأول ممة فلايعود اليهولوأن ذاله المصلى فالباناك الامامان الملس بعاود في المرة بعد المرة سوم رمضان جب رؤ ده لامن بالاستعادة منه في على من الآنه أكثر احتساطاه هذا هو وحه من قال من الاثمة أنه يستعبذ في على ركعة الهلالأوبا كالشعبان ثلاثن وليسه وسومط فحق ذالتا لمعنلي فافهمو تامل فيعذا الحل فانثالا تكاد تحددني كتاب ويدحصل الجم يوما واختلقوافهما اذاحال س أقوال الاعمة واستغنى الطالب عمر فته عن تضعف قول غرامامه والله أعلم ومن ذلك قول الشافي دون مطلم الهلال عمر أوقتر لقراءة في كل ركعة من العساوات السرمرة ول أب منهة اتها لأ تحب الاف الاولس قفط في لمساة الثلاثان من شعبان ومع قولما أأث في احدى وايتبه وانهان را القوامة في ركعة واحد من صلا ته مصد ألسهو وأح أته صلاته فقال أو حسفة ومالك فانه انتركا القراء فاحدى وكعتبها استأنف الصلاة فالاول مسدد والثاني فيسه تغفيف والشافى لأيعب الصرم لمدفرج الاحمال مرتني المزان ووجه الاول الانباع والاحتياط وهوخاص باهل وعن أحدر وأبشان التي صلاتهم فيقرآ فكاركعة لصقع قلمه على القدتعالى الذي هوساحب الكلام اذا لقرآن مشتق نسرحا أمصابه الوسوب قالوا الذى حواجهم كامم ولا ودفراءة الشارع في على وكعة فان ذاك تشر مع لا مته لأنه وأس من اجتم ومتمن علسه أن شو يعمن مغلمه على الله عزو ما يقواء أوغرها ووجه الناتي أن من اجتمع لله في وكعت ترَّ مدة ذلك الإجماع الى آخ رمضان مكاواعاتشت رؤية سلاته فلا بصناح ال قراءة تصمعه ووجه الثالث وجود القراءة في معظم الصلاة ال كانت راعية أوثلاثية الهلاا منسدأه بمنبقة اذا فكان المائي كالسنة تعبر سعودا لسهو وافدأ علوه ومن ذالنقول الامام أي حنيفة رحسه اللدتعالى معم كانت السماء مصية بشعادة وجوب القراءة على المأموم سوامعهرا واسربل لاتسن الفسوادة خلف الامام عال وكذاك قالساك جمع كثعر بقع العل عفيرهم واحداثه لا تحس القراءة على المأموم عال بل كرماك المومان يقرأ فعا عمو ما الامام سواء معرقران وفي الغير معلى واحسد رحالا الامام أوارسم واستعب أحدالقراء فصاعافت فيه الامام مع قول السافي تحب على المأموم القراءة كان أوأمر أنسوا كان أوصدا الماسر الامام وماوق المهرية فيأرج الفؤلين وقال الاصروآ لحسن صاعوا لقراء سنة فالاول عنفف وقالماأك لايقبل الاعدلان والثانى والرابعق كلمنهما تخفيف وأمااشالت فمشددفر حمالاهم الى هم تنقى المعزان ووحدالاهل وعن الشافعي قولات وعن والثاني ماوردس قوقه سلى الله علسه وسلمس كان فالمام فقرآءة الامام فه قرأة التي وذاك أن حماد أجدر وامثان أظهرهمانه ل الشارع من القراءة حمقك المصلى على شهودر موقال معامل سماع قراءة الامام حسام يحيث اللفظ عدل واحدولا بقبل في هلال مؤ الاكارمن حيث السربان في الباطن من الإمام المهو وجه استمماك أحد القر أمة فعاشاف شؤال واحدىالاتفاق وعن فيه الامام دون الجهر به قوله تعالى واذا قرئ القرآن فاسقموا له وأنستوا غرج القسراءة المسرية فانه أنىثور يغيل ومنرأى علال لابصيرالهما وفهلولا الانصات فكانت القسراءة خلف الامام فيها أولى وأماو حهمن كرمالقسراءة خلف ومضأن وصده صام ثمان الامام فهومن انفصاله فهاعن امامه مالقل كإعليسه الاصاعد والاغالا كارمي تعطون به ولو إسمعوا رأى هلال شوال أفطرسرا قرارته كامي وأماوحه من أوجب القسواء على المأموم فهوالاحد فالاحوط من حيث انه لا يحمم قاب وقال الحسسن وان سسون المسدعل الله تعالى على وحه الكال الأفراءة عو وهوناص بالاصاغر من أهل الفرق والماوحه من فال لابعب عليه الصوم رؤيته ان القراءة سنة فهومبني على ان الامي بالقراءة الندب وصاحب هذا القول يقول في تحو عديث لاصلاة

أحندق المشهور منسمأن كانت السماء معسدة كره وأن كانت مفهة وحب واذارؤى الحسلال بالنهار فهوالسسلة المتقبلة عندالث لاثة سواء كانت قبل الزوال أو معده وقال أحدقس الزوال الاضيه وهنه بعدور وابتان ((فصل) واتفعواهل أنداذا رؤى الحيلال فيطدرونه فاشتة فانعصب العمومعان سار أعل الدنساالا أن أعياب الشافسي مصحوا أنه بسازم حكمه أهل البلدال قسروب دون الممدو المعيد بمترعل ماصححه امام الحرمن والغزالي والرافى عسافة القصروعلى مارجه ألنووي باختسلاف الطالم كالجاز والصراق وانضفواعلى أنهلااعتبار عمر فذا الساب والمنازل الا في وجسه عن أبن سريع من عظماء السّا فعمة بالقسمة الى العارف بالحماب (فصلي) واتفقواعلى وحوب الشةق سوم رمضان وانه لا بمم الابنية وقال زفرمن أعمأل ألىمسقةان صوم رمضان لابقنقرالي نبية ويروى ذلك من عطاء واستلفسواني تعسن النسسة فقال مالك والشأفي وأحدد فيأظهسر روايتيه لاحمن ألتعسن رقال أوحشفسة لايحب التمىن لونوى سومامطلقا أونفلاحاز واختلفوافي وقتها فقالمالكوالشافع وأحد وقنها فيصوم رمضان مانتن غسروب الثمس الىطاوع الغبرالثان وقال أتوحنيفة مجورس اليلفان لم بنوليلا

الابقاعة الكتابأي كاملة نظرلا صلاخطار المصدالا في المصدووين ذاك وولما الدواشافي وأحد في اشهر الروايات عنه انه تنعين الفراءة بالفائحة فتل سلاة وانه لاتصرى القراءة بغيرهام قول الدحدة أنه لا تتعن القراءة ما فالا ول مشدد خاص الا كار والثافي عنف خاص الاساغر و يصر أن مكون الامر والعكس أيضامن حبث انالاكار يحقعون والقلب على القدائي شي قر ووممز القرآن يخلاف الاساغر أذالقر واللغة الجعيقال قراللما فالخوض اذا أجقع ووايضاح ذاك أناس والمتدن الفاقعة وانه لا يعزى قوا ، غيرها قدد ارموظاهر الأحاديث التي كادت تسافر حد التروار مع تأسد ذلك عمل السساف والخلف واعاقلنا انهاغاصة بالاكارلانها عامعة لبسم أحكام القرآن فن قر المامن أهل الكشف فكانه قرأ معمدما لفرآن من حيث الثواب وفهم حيم أحكامه وانات مميث أم الفرآن فالوا وأعظم دليسل على وحوماوتعسا حديث مسلم موفوعا يقول المدعز وحل قسمت الصلاة منى و بن عبدى فصفن واصدى ماسأل بقول المبدا اخداشرب العالمين فيقول الشائد الى حدثى صدى الى آنو مقاته تعالى فسر المملاة القرانة وحلها وأمنها وأمار حدمن قال لاتنعن الفاقعة مل بحزئ أي نور والماسلي من العران فهوأن الفرآن كله من حيث هو رجع الى صفات الله تصالى ولا تفاصل في صفات الحق تصالى ول كلها منساوية فلايقال رحته أفضل من غضبه ولاعكسه من حث الصفات الفاغة بالذات واغاا لنفاضل ف ذاك راحم الى ما يتعلق ما خلق من حيث النعم والعذاب وقد أحسر القوم على أنه لا تفاضل في الامهاء الالهبة وهي حقيقة الصفات فكل شئ حع قلب الصنعلي الترتعالي عيت به الصلاة ولو إسهام أسهاته كاأشارا لمه ظاهرقوله تعالى وذكرام بربه فصلي (فان فيل) قدورد تفضيل بعض الآيان والسورعلي وصفاوجه ذلك (فالجواب) وجهه ان التفاصل فيذلك راجم الى القراءة التي هي عناوقة لاالى المقروم الذى هوقدم نظيرما أذا قال السارع لناقولواني الركوحوا لسعودان كرالف الافيفان قولنا ذلك الذكر أغضل من قراءة القرآن فيه بل وردالهي عن قراءة القرآن في الركوع وذاك من حيث إن القارئ تاتب عن الحق تعالى في تلاوة كالمه والنائب أاه زافتي هو عل صفة القيام لا افال افتي هو على الركوع كا فاله شيزا لاسلام استجمة رحما المعقيل من جمع ماذكراه انكل من أعطاء المقتعال الفندة على استفراج أسكام القرآن كلهامن الفاعة من أكارالأولياء يتعن عليه القراءة الفاعدة في الركعة ومن لافلا والحديث الوارد في قراءتها المحصوص محول على الكال عنسد صاحب هدا القرل كافي نظائره من نحو قواه صلى المعلمه وسلولا صلاة لحارا لمسعد الاق المسعدة اتممثل حد مث لاصلاة الاسفاقعة الكتاب على مدسواه كإمروقد سيعتسدى عداا لحواص رجهانك تعالى بقول قسد كاف الايتمالي الاكاريالا طلاء على ومرحمها في الفرآن القاهرة في عل وكعة فرأواذاك كله يعصل المهمن قراء الفائعة فارموا قراسها ولومكاف الاصاغر مذاك لصرهم صن مثل ذاك فكلام الاغة الشيلان مناص ماكار الاولياء وكالام الامام أى منفة ماس العواموو حه كون تعين الفاقعة في صلاة العوام تخفيفا عدم تكايفهم بفهم معانى حسرالفرآنمها كأأن قراه غرالفا تعة قدتكون تشدداعلى الخواص أمضامن حيث تكليفهم ممرانقلب على الترتعالى فالثوانه اسريام القرآن كالقاتعة والغالب قيه التفرقة اه مومن ذاك قول الامآم أي حنيف قوماك ان البسعة أيست من الفاقعة فلا تحب مع قول الشا في وأحداثها مهافف وكذلك القول في الجهر جامان مذهب الشافع الجهر جاوم ذهب أن حشفة الاسرار جاوكذلك أحمد وقالمالك يستحب تركهأوالافتتاح بالحداق وبالعالين وقال ابناني لستى بغنر وقال الفنع الجهرجا بدعة فرحم الامر في المسئلة بن الي من تعق الميزان ووحه الاول في المسئلة الأولى والثانية الإنسام فقسد وردائه سلى الله عليه وسلم كان بقرأهام مرالفا تحة تارة و يتركها ثارة أخرى فاخسذ كل محتهسات أبلغه من احدى الحالتين وفي ذلك تشريع الذكار والاصاغر من أهل الكشف والجاب فن رفع حابه مين دخل فى المسلاة وكان مشاهدا السن تعالى بقلبه فلاينا سيه ذكرا لاسم الذي هوشعاراً هل الجاب ومن لم يكشف هابه فالمناسساه ذكرالاسمالشر بف لينذكر بمصاحب الاسم كاورد في بعض الحواتف الربانية اذالم

مرفي فالزم اسمى فاخذ نامن هذا أن من وآه يقلمه لا مؤمر يذكر اسمه ومن هذا ألمر وصف مذ للنافي شد فقال مذ كرالد تزداد النفوب ، وتنظمه المصائر والقاوب وذُكُو الله أفضار كارشي وشهير الذات السر الحامف ويؤ مدذلك أمضاقول الشيل رجه الله حنن قالواله مني نستريم فقال اذالم أربقه ثعالى ذاكرا أي لان الذكر

لايكون الان عال الحاب من شهود المذكورة التي التسلي الاحضرة الشهود لانها مي التي لا رياق تعالى فيهاذا كاللساته اكتفاء عشاهدته نعالى ومناحاته القلب وحضرة الحق تعالى حضرة مهث وخوس لشدتمانطون أهلهام بالهبية والتدلي فالرتمالي وخشعت الاصوات الرجن فلاتسوم الاهمساه ومجعت أنجى أفضل الدور وحيه الله بقرل أذكر باللسان مشم وعاللا كارلان هاب العظمة لارتفع لاحمدولا للانسا، فلايدمن حاب لكنه يدق فقط التي وهوكلا منفس لايه حدقي كتاب و وسعمت س على المواص وجه الله عول ذكرالله تعالى على فوعن ذكر النان وذكر مضور كأن ترك الذكر كذالة على وعن تركش بست المفلة وتركش جبث المضور والدهشة فالاول من الذكر من مفضول والثاني فاضل والأول من التركين مذمه موالثاتي عبودوهوالذي حلناعليه قول الشملي آنفاو مهمت سيدي عليا المرصني رجه التدتعالى بقيل اغاكان رسول القصل الشعامة وسلر بتراث البسماة في معض الاوفات و مذكرها في بعض الإوقات تشير معالف وزاء المثه وأقو ما ثهروالا فهوصلى أنده عليه وسلم عاضر مع زيه على الدوام لانه ابن الحضرة والخوالحضرة وامام الحضرة 🕝 ومعمت سيدى عليا الخواص رجه الله تعالى يقول لولا ان الله تعالى أمم الا كار بالجهر بالقراء والاذكار اذا وقفوا من هدمة في المسلام ما تحورا أحدمنه مأن منطق كلمة لعموم الهدة لاهل تلك الحضرة ولكن علقعل إه الحق في مض الاوغات علهو قوق طاقته فعن ص الجهر بالسمية أو بالتكبير فيكون ذلك من بأب قوقه صلى الله عليه وسلم اغيا أنسي استن في فافهم مومن ذالم قول بعض أصحباب المتأفى الدينسي القرأن بالاخفاء والاظهار والتفخيم والترقيق والادغام وفعو ذلناسم قول معضهمان ذلنالا منسقى في الصلاة لللامشفل المعدهن كال الاقسال على مناجاة الحق تعالى فالاولُّ مَشَدُدُ وَالنَّانِي عَفْفُ فَرِ مِمَا لَا مِنْ الْمِرْانِ ﴿ وَوَجِهِ الْأُولِ الْأَتْمَا عَ فَ تُعوقُونُهُ مِنْ الشعابه وسلحسنوا لقرآن ماسواتكم أي حسنه اأصوا تكمالفاظ القرآن والإفالقرآن من حدث هو فرآن لا يعمرمن أحشقصمنه لا تدقد مروصفة من صفات الحق تعالى واغا القصمن واجع القراءة والتلاوة لالأمَرآن المَتْآو ومرذ للْ غَرَاعا ُ ذَلِكُ فَ الصلاة عَامِي الإكار الذين لا مشفله بهذلكُ عن أَلَدُ عز وجل وعدم عماعا ذذلك خاص الإصاغرالذين بشفله مذلك عن الله عزوجل وهو حال أكتران اس سلفا وخلفا والله أعلم . ومن ذان قول أن حتيفة ومالنه فمن لا يعسن الف اتحة ولا غرها من القرآن الديقو برقدرها معرقول الشافعي انه يسير بقدرها فالاول مخفف والثاني مشدد فرحرا لأمرالي مرتدق المزان ووحه الاول الوقوف على حدماور وفليرو لناان من إعسن الفاقعة ولاخد هامن القرآن انه بسيم اللهدل ذالما وقد وال بعضهما نالاتها عراولي من الابتداع ولواستدسن وقد يكون في قراء القرآن خصيصة لاقو حدفي غره منالاذ كاركانقدم من أن القرآن مشتق من القرءالذي هوالحم قصد مرالقلب على اللهوا ماوجه الثاني ضالقياس بصامع ظاهر قوله تعالى وذكراميريه فصل إذالذكرتبه تمالي بحمع قلب المدعل الله تعالى الشافسة لامسال سومه وقال أغالها فكادأن بفئ مالقرآن من حدث حصول جعمة القلب فيه على حضرة القدتمالي وأماوجه تخصيص الامام المشافعي الذكر مقول المصل سحان القهوا لجدلقه ولآاته الا القهوا لقدآ كبرفل اوردمو فوعا انهاأس الكلام المالله عزوجل فافهم وومن ذلك قول الإمام أي حسفة الدان شاء المصل قرأ بالفارسسة وات شاء قرأ بالعر يسة معرفول ألى يوسف وعهدان كان يحسن الفاقعة بالعر يبة لريحز مع فعرهاوان كان لا يحسنها فقرا هابلغته أجزا تهمع قول بقية الاغما اته لا يجزى القراءة بغيرا أعربية مطلقا فالاول عفف والثانى مفصل والثالث مشتد فرجع الام الى م تبتى المران ، و وجه الاول ان لم يصور جوعه عنه أن الله تعالى عالم محميم اللغات ولم رد لناتهي عن القراءة والفارسية فعمار الإحرالي احتماد المجتهد.

أحزانه التبسنة الحالزوال وكذاك قوأمرني النذرالمين و دفتفر عل المة الىنمة عمردة مندالثلاثة وقال مالك بكفيه ئية واحدةمن أول ليادمن الشبهراته يمسوم حبعه ويصمرا لنقل بذعة قبل الروال عندالتلاثة وقالماللثلا تعمونمة من النوار كالواجب واختاره المؤنى (فصل) وأجموا على أندن أصيرسا تحاوهب وحثبان صومه معيم وان المنف الاختسال قبل طاوح الفسر وقال أنوهم وسالمين هدالله سطل سومه وعمل ويقضى وقال عررة والحس ان أنوالفسل اغرحذوسل صومه وقال الضع ان كانف الفرش بقضى واتفقواعلى أن الصكذب والفسسة مكروهتان المصائم كراعة شديدة وكذا الشتم وانحم السرم فالمحكموس الاوزاع ان ذاك بقط (فصل) واتفقواعلي أنمن أكل وهو بظهن أن الشهس قسدفاست وان الغسر لرسلام غيان الأم عنلاة خلاة أنه يحب القضأء واختلفواقها اذاؤى الخروبرمن الصوم فقال أبوحندفة وأكتر المالكية وهوالامع عندد أحد يبطل ولوقاء عامداقال مالاتوالشا فسيريقطروقال أوحنمقة لايقطرالا أنيكون مل فيهوعي أحدروا بثان

اشهرهنماا نهلا بقطرالا

بالفاعش وعسان عباس

واندهمسواته لايقطسوالا

بالاستقامة وانذرعه الزيار بقطر بالإجاع ومنالحين فيروانه انه بقطر وأونق بن أستانه طعام أوفره فرىبهر بقهار بقطران عر عرزغيسزموعه فإن انتامه طل سومه عندا العقومال أوحشفة لاسطل وقسدره بعضهما احدة والمقتة تفطر الافرواية عنمالك وخلا قالداودوالتقطيري باطر الاذن والاحليل يقطر عندالشاني وكذأ الإعتماط (فصل) واتفقوا على أن الحامة تكره وأنهالا تغطر السائرا لاأحدقاته قال يقطر الحاحموا فحجوم ولوأكل شاكا فالحساوم المضرخيانة أته طلم بطل سومسه بالاتفاق وقال عطاه ودارد واحصى لاقضاءهليه وحكيهن مالك اندغال يقضى فيألفرض ولأ بالره السائم الاكتمال مندأي حتيفة والشافي وقالمالك وأحديكره بل لووجمد ظم الحكمل فيسلقه أفطر عنسدهماوعنابن أبيليل وأيسدون انالا كغال

(نسل) وأجوا على ان مربوطي وموساغ فرده شان مربوطي وموساغ فرده شاسلاً وبطل وموساغ فرده المسللة التربية ومن من التربية ومن من التربية ومن التربية والمسلمة التربية والمسلمة والم

إذان قال قائل إن القراءة بفر المرسة تخرج القرآن عن الإعماز وقلنا الإعماز ما ما ريقراء تهذا المسل بالنظر العني فانه هرك أن القرآن بالفارسية لا بقدر أحدم والخلق على النطق عثهم وحمالثالث الوقوق على ما ملغناعن الشارعوص أصحابه فأسلفناات أحدامتهم قرآ الفرآن بغير المريبة وكذلك الشبار عرصل القدعليه وسلم فسكان الوقوف على حدما طغنا أولى وقد دكون الاعام أبو منه في أي في ذلك شمأعن الني صلى الله علمه وسلوفات امامته وحلالته أعظمهمن أن يحزر على شي لا ري فعه دلملا ومعت بعض الحنفسة بقول جسم الغبات كلهاوا حدة عنسدا للدنعالي فيحضم ذمنا عاته فكل أحسد مناحه ملفته ويؤيده قرقم بحواز الترجة فيعض الاذكار الواردة في السنة اه ولايخني مافسه فانتل بال ارفقه الشارع فلس لأحدان بغقه وقد أجرا لطاءعلى أندلا بصومن رسول المسلى المدعلية وسلوان يداة القرآن بلغة أخرى خلاف ماأنزل وأماقوله تصالى لتين للناس مانزل البهم فلايتاني مادكرناه لإن السان قدمكون ملفية أخرى لمن مفهم الفية التي أنزلت وإذاك قال بعض أمصاب أي حنيفة انه صع رجوهمه الى قول صاحبيه والشاعل ، ومن ذلك قول الامام أبي حنيفة لوقر أفي صلاته من المصب بطلت صلاته معرقول الشافعي وأحدق احدى روابتهه ان صلاته عصصة ومعرقول مالته وأحمد في الرواية الاشوى إن ذالتَّ حَارُق المُنافِقة دون القريف في قالا ول مشهده والثَّاني عَفَقْتُ والشَّالِث مقصل قرج م الإمرالي هرتيتي المنزان ووحه الاول اشتغال المصلى بالنظر الى المكذابة عن كال مناحاة الشرتعمالي وهوخاص بالأصاغر ووجمه الثانى كون ذلك لابشفل عن الادتعمالي وهوخاص بالاكارا والديشغلهم عن كال المسلاة واكن ساعرا لعلى وسه لكونه من متعلقات المسلاة ووحه السالث كون السافة عففه نبها دأسل جوازتر كها تخلاف الفريضة فاحتاط العلماني ترثه مايشغل عن الله فيها م ومن ذات قول الاماما يحتبقمة انهلا يحهر بالتأمن سواءالامام والمأموم موقول أحمد والشافعي فيأرجم القرابن الهجهم بدالامام والمأموم موثول مالث يجهر بدانا موموق الامام روايتان من غور رجع فالاول محفف والثاني مشددوا شالث فمه تشديد فرجم الأحرالي حرثنني المزان ووجه الإول كون آمن ليست من الفاقعة ورعما توهم بعض العوام انهاس الفاقعة اذاجه وم أفكان عدم الجهرم اأولى عندصاحب هــذا القول الهرم الأأن بكون المأمومون كلهم والمن الهاأست من الفاقعة كأكان العمامة يعلونها فلابآس بالجهر جاوز عافرى الحشوع على المعسل حتى التأمن فاكتن بالتأمين بقلبه ووحه الثاني ان الجهر بالتمان فيه اظهار التضرع والحاجة الى قدول الدعاما لحدامة الى الصراط المستفرو وجه الشالث ان المأموم أخف خشوها من الامام عادة لان الامداد تتزل عن الامام أولا تم تفيض على المأمومة ن فعلسه من الثقل والخشسة بقدوما بفرق بن المأمومين فلذلك خفف على الأمام في احسدي الروايتين الاولين وشنددمليه فيالا توي علاله على القونوا لكال فافهم به ومن ذالتقول الاغسة الثلاثة وهو الارج من قول الشافع الملا يسس سورة بعدالفا غة ل فعرار كفتن الاولين مع قول الشافع في الفول الآخوانها تسن فحديث مسلوفي ذلك فالاول عفف والثاني متسدد فرجع الأمرآلي هرتنتي المعزان و وحد الاول كون فالب النفوس ترعق من حضرة الدعز وحدل معدال كفت فالاول من فاذ قرأ الأسام السررة تهاييد همارعائم حث النقس من الحضرة لأمو رمعاشها وكدير أحراها فصاروا فغاين من القدتمالي حسمه أدلار وحفلا تشالية صلاة ووجه الثاني شوت قرامة السورة بمدالفا نحة في صبح مسلم وهو خاص بالاكار الذين لايردادون مشطويل الامام في القرامة الإحضورا وخشوها وكان صلى المعطية ومسلم يخفف فعالمدالو كعتب فالأولس فارغذ اعاة طال الاصاغرو وطول أخرى مراعاة لحال الاكار تشريعا الدمة ومنهنا ينقد حالنا أخى تعقيق المناطق قول سنقال تطويل القيام أفضل من تطويل الركوع والسعود مطلقا وعصك وانذاك في من تضعيب في كان ضعفا عن تعمل التعلى الواقع في الركوع والمصود كانطول القيام فيجقه أفضل لئلازهق وحدمن الركوع والمعود كالركع ومعد بخلاف منكان قوماعلى تعمل القيلسات الواقعة في السعود فرحمان الاتمة في تفصيلهم المذكور وأن من قال من

آنيا عهيرطول لقيام أغضل مطلقاهوني حق الإصاغرومن قال كثرة الركوع والسعود أفضل هوفي حق الأكاركذاك وإيضام ذائ ان القيام على مدالنسية الركوع والركوع على مدرا النسية المصودفان السيلا أطال في مناطرة ربه بكلامه عال القيام لاجه مارقة تعظيم وهيمة من الحضرة الالهمة فضم اذاك في التيمارية كوء فل أن كوقعا فوم: عظمة التيتمالية في رُاتُدُعل ماكان عليه عال مناحاته في القيام والله والامروفروا سه من الركوع لمأخدف التأهد الى تعسمل تعلى عظمة القدالة وتفليله في السعيد ولملاذلك الفول عاذاب صعه وارسستطرالسعود عملاميد وتعلت اعظمة أنوى أعظم عماكان فيال كوع أمر والله رفور أسه رحمة بعله لمس من السعدتين و وأخذاه واحة وقوة على تحسمل عظمة تحل السمدة الثاثمة وذلك لانسن خسائس تحلكات الحق إن النحل في المصدة الثانمة أعظم من الاولى وفيالثالثة أعظيمن الثانية وهكذا ولذاك سنالشار عجاسة الاستراحة بعدالوفع من السعود لصق المقبق ولوأنه أعي وبالقسام عقب رفعه من السعدة الثائمة من غير حاوس استراحة لكلفه فرهسذا حكيمن بصلى العمسلاة الحقيقية وأمامن بصلى الصلاة العادية فلابذوق شبأعماقلناه مفعل ذات على وحدالتا مي بالشارع سلى الله عليه وسلم ومحت سيدى عبدالقا درالد شطوطي رجهان ثيالي بغيل من جهة إن تسالي بالمبدقة مرويين إطالته القيام في الصلاف القيراءة بن مديويين اطالتهال كوعوالمصودوين تخفيف لقيام فن لريقنرعلي اطالة الركوع والسعودين بدى أنته تعالى فهوما مور بطول القباء وتخفف الركوعوا اسمودومن تدرعلي طول المكث بين مدى الله تعالى في على فهالركوع والمصود فهومآمو ربطول الركوع والمصودوذات ليقتع بطول مناجاة ربه ويكون يصولنفسه ولاخوانه المسلىن فسه اغتناما اذاك فقد بكون ذاك آخوا جماع قلسه على ربوحال ل وقد استعلمت في قلم من وهسة الله عزوج ل فصرت أسأل الله الحاب وكنت كلما أنذكراني زيديه أوراكم أوساحد أحس بعظمي يذوب كالذوب الرصاص على النار وكنت أعدا لحاب من رجة الله تعالى بالمدم طاقتي إن فعه مني اه وجهمت أني أفضيل الدين رجيه الله تعالى بقول الحاب هودالحق تعاليرحة بالعاجزين وعذاب على العارف نخالعاجز يقنع في مأل المجاب والعارف بعذب به اه ومعتسدى على الخواص رجه الله تعالى بقول من رجه الله تعالى بعسد والمؤمن خطو رالا كوان على قلمه حال وكوعه وحال مصوده لان تلك الحضرة تقرب من حضرة قاب قوست بحكم الارت لوسول القدميل القدعلمه وسلم وماكل أحسد يصلح للكث فيهاأو يقدرهني تحمل التحلي الذي بهسد أركان المبدني تقادا طضرة فاذاأ رادانه تسالى رجه بالمبدق تقدا الحضرة أخطرق قلمه شأمن الاكوان المافي الاكوان مرراغة الحاب عن شهود تاك المظمة ولولاذاك الحطور لرعاذاب عظمه ولجه و تقطعت مفاسه أواضبسل بالمكلية كأوقع أيعض تلامذة سيدى صدا لقادرا لجبلى رضى انتدعته أنه متعد فصاد شيسار قطر مماء على وجه الارض فاخذ هاسدى عسدالقادر يقطنة ودفنها في الارض وقال سمان الله رجم الى أصله المحلي عليه اله ويؤ شحذا الذي قلناء ماورد في بعض طرق أحاد بث الأسراء منانه صلى الله صليموس لمناد خل حضرة الله أنحاسة به أرحد من هيبة الله عزو جل وصار بقابل كقابل السراج الذي هب عليسه الريم الطبق الذي عبله ولا يطفته فيمع في ذاك الوقت سو تامشيه سوت أبي بكر رضى القدعته باعد تف الدربا بسلى مع أنه تعالى لا يشغله شأن فاستأنس صلى القعلمه وسليذاك الصوب وزال عندذال الإستعاش الذي كان يجدوني نفسه وحارعه دذلك معنى قوله تغالى هوالذي رصل علكموملاتكته وصاديتذكرذاك فكالفي معاع ذاك الصوت تقرينة وباييدار سول سلي الدعليه وسلمم أنه أشدا لناس تصملا لتعليات الحرج على وعلاقاً فعان الحضرة وإمام الحضرة واخوها واشد المناس معرفة معظمة الشعز وحل موحمعت سمدى صدالقادرا اسطوطي رحما الدتمالي يقول لا يصوالانس بالله تعالى لعمد الانتفاءا لجانسة بعنه تعالى وين عبده واغاءانس العسد حقيقة عامن إبقد لامالله تعالى كانسه الموراجماله ويتقر يمان الحقة فانمن خصائص حضرة التقريب الحبيب والاطراق والتعظم وعدم

مذهب الشافى وأحدوقال والصنعة وبالماضي كل ومرسد كفارة فانوطئ في ومرس رسطان الإصعاد مالذ والشافسي كفاران الإلى ارسك كفاران ويهم ترايعب الوطاناتي ويهم ترايعب الوطاناتي كفارة وكالسفات كفوت

الاولوازمه الثاني كفارة « نسسل » وأجمواعلي أن الكفارة لأغب فيضرأداء ومضان وعن فثادة الوحوب فيقضائه وانفيقواعلىأن الموطوشمكرهة أوناغة يفسد صومها وبلزمهاا لقضاءالافي قول الشافعي وعلى أنه لاكفارة علما الافرر واية عن أحسد ولوطلم الفروه وهاسرقال الوسنيفة الانزعى الحال مع سومهولا كفارةعلمهوان استدام لزمه القضادون المكفارة وفالمالكان نزحارمه القضاءوان استداملهمه الكفارة أيضاوقال الشأفي انزعنى الحال فلانع علمه وان استدام لزمه القضاء والكفارة وقال أحدهاسه القضاء والكفارة مطلقانزع أواستدام

وقصل) ولوطلع الغير وفيف معداء فقطه أوكان علماء فترع والمقال مع مدم معداء فترة المالكا الفريط والفترة في الفريط والفترة في المالكان على المالكان والمالكان عمرمة والمالكان عمرمة والمالكان عمرمة والمالكان عمرمة والمالكان عمرمة والمالكان المالكان عمرمة والمالكان المالكان عمرمة والمالكان المالكان عمرمة المالكان المالكان عمر المالكان ال

مشهوة فانزل لرسطل صومه عندا لثلاثة رقالمالك سطل (افصال) ويجدوز السافر القطر بالأتل والحباعمته الثلاثة وبالأحسدلا يحوزنه الغطر بالحاع ومسيحامع المساقر عنده فعلمه الكفارة (فصل) واتفقوا على أن من تعسمدالا عل والشرب عصصامقها فينوم منشهر رمضاناته بحب على القضاء وامسال بضة النهار تراختلفوا فيوحوب الكفارة فغال أنو حنيفة ومالك عليها لكفارة و وال الشافعي أرجو قوليه وأجدلا كغارة علمة وانفقوا عدانسن أكل أوشرب فاسسافاته لانفسد صومه الامالكافاته قال بقسدسومه وعب عليه القضاء واتفقوا ملىآته يعمسل قضادلك البومالاي تعبدالا كلفيه بسيأمه مكانه وقال دسعة لاعمال الإبائن عشر بيها وقاليان السب يصوم عن كل ومشهر اوقال الفعي لايقشى الابالف وم وقال على واين مبعودلا بقضه صوحالتهر (قصل) اذافعل السام أسأمن تعظورات الصوم كالحاع والاعل والشرب ناسالصومها ببطل عنسه المستبقة والشاقسي وقال مالك سطل وقال أجدسطل الماعدون الاعل وتعب بهالكفارة ولوأكره الصأتم مني الل أوا كرهت المواة حنى مكنت مسن الوياء قهل بطل الصوم قال آو منبقة ومالك يبطل والشافسي قولان أعمهما عندالرافي

الادلال على الله وكل من ادعى مقام القرب مع ادلا فعلى الله فلاعسله له محضرة التقر يب ل هو محسوب عن الفُّ ها بانتهي، ومحت سيدي عُلَما المرصني رجه الله تعالى يقول طول القمام في الصلاة على العارف أشدمن ضربه والسف لماني القدام من داغسة الحاب والكروع عدم صورة الخضوع تدتعالي فاذا بلغث ان أحدامن الاكامراط للالقيام فهوتشريع لقومه المستفاءرجة مهم والافاعتقاد ثاان أكام العصابة والتاسن والاعمة المتهدن كان مقامهم أكرمن مقام باقى الاول استعن وكافوا مرقدر تهديعلى تطه بارال كو عروالمصود بقوم أحد هم مثلث القرآن أو نصيفه أوثلاثة أرباعه أوكله في قدام ركعة واحدة انتهيه وسعهت سدى الشيخ احد السطير رحه الله تعالى بقول من أولماه الله تعالى من رحه الله بالجاب ولوآنه كشف لاعن عظمته تعالى لمااستطاع أن بقف من هده أبد افهو صاحق أمو والدنبا واذا سقضر عظمة الله تعالى ضار محلو بالاسي لشئ فبشرالناس من أمي وحن رونه صاحباني أمورا ادساولا كمة فقلت فؤاذ المحام فالثالجال فها محب عليه فساء السيلاة إذا قدر علما فقال نعم إلى وأحب انتهى فاعا ذاك وثأ مل فده فانث لا تكاد تحده في كتاب واجل على قعصب ل مقام الحضور مع رمان في سسالانا على مد شيخ ساد ق والدائد تفريه من الدنداول تصل صلاة واحدة كاذ كرفاوتك في برر إسلاعند ماعتبا حوال العارفن والجدهدر والعالمن هومن ذاك انفاق الاتحة على ان المصلى اذا جهر فيه الاسرارا وأسرفها بسن فيه الجهرلا تبطل مسلامه الافها مكي عن بعض اصحاب مالك أنه ذاته مذلل بطلت صلاته فالاول مخفف والثاني مشدد فرجع الامهاني مه تنتي المزان ووجمه الاول مدمور ودحديث صريح بالنهى عنه ووجه الثاني عوم قواه سلى الدعليه وساريل عمل لعس عليه أحمى فأ فهوردأى لايقدل من صاحبه لاسمان تعبدذك فاندعنا الشارع والمخالفة أتقطاع وصدة القارئ ففات القارئ المذكور معنى الصلاء وكانه لربصل فافهمه ومن ذلك قول مالل والشافعي باستصاب الجهو لانفردفها يحهوفه معقول أحداث ذالثلا يستسب ومعقول إي حنيفة هو بالخسارات شاميهو وأسمع نفسه وانشاءا معرغبره وانشاءأ سرفالا ولمشدد والثاني فيه قفف في والثالث مخفف فرحم الاحمالي مرتبق الميزان ووحسه الاول على المنفرد على القوة على تعمل تلك العظمة الفي تعلث له حال قواءته كما عله الكمل فلذلك مهريه ووجه الشاني عدم قدرته عني تحيلها فإيقد ويعهر بالقراءة من شدة الحبية و وحه الثالث عدم و رود أص فيه يحهر أواصر ادفكان الامرداحة الى قدرة المصلى واختسارة ( قان قال عاثل كاللكمة فياغهر يقراح بعض الساوات دون بعض ولاكان الجهرف الركعت الاولين في ألجهرية دونسابعدهما (قالجواب) أن ذلك ابع القل العبل كاقدمناه وخفته على الفاوس في وقت قلا المسلاة أوال كعة أوالر كعشن فان تجدلي النهار أتفسل من تعيل الله ل فلوكاف التدنعالي العبد بالجهر ف الفلهر أو المصر مثلالكان ذلذ كالتكليف عالا يطاق عادة لثقل التبلي فيه (قان قال فان انصلاة المعة وسلاة الصيروالعبدين فيالنهار ومعذلك فكان صلى المتعلبه وسليحته وفيها اذاكان أعاما ويفرآ المأموم على المهر بالسبع (فالمواب) أعاكان سلى الدهليه وسل جهرف السبع لان وقته رزى له وجدال النار ووحه الى الآسل أماوحه الليل فهو بالنظر المحهر بالقراء فيه وأماوحه النهار فلاشتراط الامسال عن المفط ات فعه الصائر من طاوع الفسر وأمضافاتها أول سلاة تستقبل العيد من صاوات التهار بعد النوم الذى هوأ خوالموت فكالمدعث وخلق خلقا حديدا فكانت قويه شدمة ليتعالطه تعب الحرف والمسنائع والاضعف ارتكاب المعاصي أوالغفلات وأعلى الشهوات فلذلك أحم بالجهرى الصيولقدرة عليه وغلب رومانيته على مسعانيته كالملائكة ورجعت سدى صدالقاد رالد شطوطي رحه الله تعالى بقول الولا أن الانتال حب أهل الصنائر والحرف عن كالشهود من الهار لما استطاع أحدمهم أن يعسمل سوفت وتعطلت مصالح الناس وأذكل شرع لهم القراءة في صاوات النهاو سراوحة بيدف أقلوعلى هل الحرفة مععدما الجاب في النهارالا أفراد من الاولياءاتهي وأماالامام أوالمسوقيق المعة أوالعيسلين فاعاأمي لمهرفهمالقدرته على ذلانا ستئناسه مكترة اللق الذن صفرون هاندن السلاتين عادة فقوى على ذلك

لحابه سنهودا تقاق على التمدني الواقع لقليه في المعمة والعبدين أولكون الحر تمالى عدالامام في ها تين الصلاتين القوة من حث انه فائب الشآرع في الامامة على العالم و واسطة في احجاء المأمومين كالمرجم ونكبيره وتبلغاك فيرذ للثمن الإسوارال لانذكالامشافعة لأهلهاولا بدالمسبوق لانوعدمن الإمام لإفان قلت كه فلم كانت الركعة إن الاخبرة ان من العشاء أوالركعة الشالثة من المغرب سرام م أن ذلك من بلاة السل والتعلى المسلى خضف ﴿ وَالْحُوابِ ﴾ اعَا كان ذاك رحة بضعفاء الأمة فان مَن شأن تَعل الحة تصالىلفلوب المحورين أنه يحفف على فلوجم أولاو بثفل علهم آخراوذ الثلان عظمة التدنعالي تنهكشف اغلومهمسسا بعدشي فهكون التعلى في نان ركعة أثقل من التعلى في أول ركعسة وهكذا ولو أن الحة تصالى كلفهما لحهو في ثالث ةالمفرسة والاخبرتين من المشامل هاعسر واحن ذاك التحل أفيمن العظهة القرلاء طمقوتها وكان قوسل فحاالحكم فعن قدرعل تحسمل تقل التحذيفي الركعة الثالثة مرالغرب والاخسرة ترمز العشاء ﴿ فَالْجُوابِ ﴾ حكمه اتماع السنة في ذاك لان الشارع حعل ذاك كالضابط لثقل الصفي وخفته والمعرة تعالى فالساخل لامافراد من الناس وقد يحصل الفول الثقبل المسطرق أثناء وكعسة سرية ويحتسمه فمن الادب أن يسرانيا فالسسنة واظهارا المستعف ويؤيد ماذ كناءم والقسار التحل والحسد كلاالطال العسد الوقوق ومن مدى الانتعالى عكس ما فع العسد اذا أطبال الوقوف مين مرى ماولا الدنساس خفسة الحسبة ماقو ومسسدى على الخواص رحسة التدنعال في معنى قوله تعمال المتعصكوعلى وزن المتفعل من أنه تعالى ائما سمى نفسه المشكولكونه بشكر في قلب من شماً بعدشي كالنكشف الحاب لاأن الحق تعالى فيذا تديشكر لان ذا ته تعالى وصفاته لا تقبل الدرة كالانقيل النقعمان واغيالز بادةوا لنقص راجعان اليشيهود السدعيب قريه من تقتقالى وبعسده فتها تظارشهو والعيسد ظل ذانه في السراج فكلما قرب منسه عظمظه وفور إجفي شهوده وكلما يصدعته صغري ومععت سمدى علىالتكواص رحمه الله تمالي أرضا بقول تحلمات الحق تعالى لفاوب عبياده لا تنضبط على حال من أكار وأصاغر في الفرائض والنوافل فقد يتعلى الحق تعالى الاصاغروا لاكار بجبالا يطيفون معتما لجهر فلذلك دسما للمالاحة بعدم أحرجها لجهر بالعسساوات والاذكادولوآنه تعالى كان آمره سعائيه ومه تقل ذاك القيسل لمساأطا قوءلاسعياق من من انكشف حاميم من كل العارف وشهدوا جلال الله تعالى وعظمته وتقدم ذكرا لحكمة في المهرق أواق المغرب والمشباء وقياجة مسة والعبدين وهي أق القسل عفف في السبل وأما الجمسة والعبدان فلانهم مامن كثرة الاستئناس مكثرة الحاطأت فإنتكشف فيعظ مة الله تمال والثالانكشاف الذي بقعالعارف اذاصلي منفودا وكذلك سسأتي فيام يصلاة الجماعة انأصل مشروعيتها في المباطن هو تقوى المصلن على الوقوف من يدى مائ الماول لاستشناسهم يعضه بعضاني تلا المضرة التي تذل الحا أعناق الماولا ولولاا خاعة لماقدرا لنفرداته بتقسوسد ومنورى الدتمال فكان الحث على سلاة الجماعة وحة بالامة وشفقة عليم ليؤدوا تلاء الصلاة كاملة س غرد هول عن شئ منها (فان قبل) فل فلتراسف الاسرارق كسوف الشمس الذكارم وقدوتهم على تعمل تعلى النهار (فالجواب) اعدام الاكار الاسرارفيا كالاصاغر لمافيهامن الغو مفعانها من الآبات التي يخوف السهاعياد وفكان فهاقدر زائد على تقسل تعسل التهار وأبضافان الاكارمأ مورون التشريد ولاعهم في البكاء واللوف بةمن الله تعالى فان المنع فحبذ الثفى قاومهم تضعاوا فيه ليقيعهم قومهم على ذاك وعلسه بحمل قول عالله بن صرفان المنكوا فنبا كوالى في حق المارفين الدن فم انباع لامطلقافة . دعلت ان صدم تكلف الأكار بالمهرفي صلاة كسوف الشمس اتماه ولعظم ماتحلي لفكوج مزيادة على تعلى النهارومن هنابعه إعكمة الجهرق كسوف القمروان كان كسوفه من الاتات التي يخوف الله تعالى ماعداده كذاك لانه لنظ وتحفظ اللس خضف والفسية أحمل النهاز أولضعف آيته عن آمة الشمس فاتماذ والقمر مستنماد من فررالسَّمس عندا هل الكشف ولا عكس أيضا فلقبل الحن تعالى اللطف في الدل مدارسل فواة في

عبدما اسطلان وفال أحمد بقطر بالجاع ولايقار بالاكل وأوسبق مامالمضمضة والاستنسان الىءوقه مسن غرمنالغية فالأوحشفة ومالك مفطر وألشافيي قولان أحمهما أنهلا يقطر وهوقول آحد ولوآخى على الصائم جدم الهاد إيصر سومسه بالأنفاق وقال المزن يصم وتونام حسم النهارهم صومه مالاثفاق وعن الاسطخرى مراكافعية انهسطل (فصل) من فاته شي من ومضان ليعوله تاشوقضائه فاناشره من فسع عدرحتي دخل رمضان آنوأتم وازمه مع انقضاء نكل يوم مدهدًا مذهب مالث والشافعي وأحد وقال أوحنه فعوزة الناخر ولاكفارة علبه واختاره المزنى فاومات قسل امكان القضاء فسلاتدارك ولااتر مالا تفاق وصن طاوس وقتاده وته يجب الاطعام من كل وم بكيتأه انسات سدالهكن وحب لكلوم مدعندان منمقة ومالك الإانسالكا قال لايازم الولىأن طيمعته الا أن ومي به والشافق قولان الجديدالا معرأنه يعساكل وممدوالقدم المتارالفقي يهاضوليه يصوم عنه والولى كل قر مب وقال أحدان كان سومه تزاسام عنه وليه وأن كان من ومضان أطع عنه (فصل) سعب لنسام زمضان انشعه ستة آبام من شوال ما لا تفاق الامالكا

الموطآ لي آرمن آشساني من بسومها وأخافأن بظسن أنهافرض واتف فواعلى استصاب وساء أرام السفر وهى الثالث عشر والراسع عشر والخامس عشم (فصل) واختلفواق أفضل الاجال سدالفرائض فقال أبوخشفة وماللة لاشئ تعسف فر وض الاعسان من أعمال الرافضل من العل شالجهاد وقال الشافعي المالاة أفضل من أعمال المدن وقال أحد لاأعلشأبسد القرائض أفضل من الجهاد (افصل)رمن شرع في صلاة تطوع أوسوم تطوع استحب

والسل) ودن ترخ واصلاته نطوع اصفره المنطق واصلاته المها والمنطقة والمناقبة و

(بابالاهتكاف)
انفرا مل آنالاهتكاف
مشروع والدقرية وهو
مخيئاروت وفي العشر
الدرائية من العشر
الدرائية المتراصفات الفضل
البادية المتراصفات المؤلفة ومغوات
البادية الدالمستبقة قانه
والبادية الاألمستبقة قانه

النسف الثاني من الله ولمن سائل فاعطبه سؤله هارمن بائب فاتوب عليه هل من مستفقر فاغفر له هل من مستل فاعافه وماقال مثل ذا العماد والابعد أن قواهم على خطابه والتضرع السه سراوجه را وقدمهمت سدى صداالفاد والدشطوطي وحدانله تعالى بغول تحليات الحق تعالى العظمة في هذه الدار ع: وحة بالطف والحنان ولو أنه تعالى تعلى بالإجلال الصرف الأطاق أحد جله انتهى (فان قلت ) فعا وحسه طلب الجهومن الامام فصلاة الاستسقاء موان عدم نزول المطرأ وطاوع النيل مثلاهما عفوف الله تعالى به عباد . ﴿ فَا لِحُواكُ ﴾ أن سب طلب الجهر والقراءة فيها اظهارا لتسدّل والخضوع قد تعالى وانشاقات الناس مضطرون أأسقيا والمضطرلا وبعطيه فدفوسوته بطلب عاجته ولاعقدماتها لمنذره فيذاك فهوكالذي يصيم ويستغيث اذاضر بهماكم . وقد مهمت سدى علىا الخواص رحه القدتمالي بقول لولاا شتغال قآب غالب الناس المورمعاشه مليا توامن خشية القدتمالي اعظم ما يتحلى لقاومهم في صلاة النهاد (فان قلت) فعاوجه عدم طلب الجهر في صلاة الجنازة لسلاوته أوامطاقا عند من لارى الجهر واليسل (فالجواب) انحالم يطلب الجهرمن الامام والمنفرد في مسلامًا إلى ازة كالمأمومين أساعت هميسن شدة ألحزن على المت والتوجع لاهله وذكر الموت وأهوال الفعر وماسده واذاك كانت السنة في المشي مع الحنازة السكوت رجة بالمآسس معها فاوان الشارع كلفهم بقراءة أوذكره والشق على هدفال وعاشاه من تسكليف أمته بمايشق عليهم وانما تساهل علماؤنا في عدم الانكار على الذاكرر، أمام الحنائز رفع الصون حين غلب على الناس فراغ فلهم من المبت وأهد واشتقاهم عكايات اهل الدنياحتي وع أضان أحدهم وهوم الجنازة فل أرأواوفوع الناس فذاك أقروا الناس على الذكرورا واله فيذلك الهل معرمن النبو و ومعمت أسى افضل الدين رجه المتعالى مدول اغما كانت السنة في المشي موالجنازة السكوت الان الله تعالى تحيلي الساضر بن بالفهر حتى لاستطيم المؤمن الكامل أن ينطق فكان أميهم بالمدون من رحة الشتعالى بهم وان السوالناس رؤف رسماه فاعرذاك ونامل جسعماقررته الثفائه نفس لاتحده في كتاب مومن ذاك انفاق الأغة على ان التكبوالركوع مشروع معماحكي عن سعدن حيد وهرين عبدالعز يزانهما قالالايكرا لاعت الافتتنا ونقط فالأول متسددوالثانى مخفف فورجم الإهرابي هرتنتي المعزان 🐞 ووجه الاول إن التكسير مطاوب عندكل قدوم على حضرة الله تعالى ولاشك أن حضرة الركوم حضرة قرم من الله تعالى النسسة الشرة القيام فكان المصلى قدم على مضرة حديدة اكاله أول الصلاة وهذا عاص والاصاغر من الناس أوالاكام الذن يترقون فامقامات القرب في تل لحفلة كالانقول مصنو عرف سق الاكامالذن لا يترقون فيم اتب القرب كاذكرنافي مشهدهم أوالنن انتهواالى مدحلوا أن الحق تعالى لا يقبل الزيادة في ذاته فالدى لاحظمن كدرائه أول افتقاحهم الصلاة هوالذى ينقى مشهدهم المه آخر الصلاة فلكل رحال مشهدوالله أعلى وومن ذلك قول الامام أي حنيفة ان الطمأ نينة في الركوع والسعودسنة لاواجيةمم قول الاغة الثلاثة وحومها فيهما فالاول عفف والثاني مسدد فرحم الاص الى مرتبق المزان ووجه الاول عيزة السالناس من تعمل ما تعلى لقاوم من الركوع والمصرد قاوان أحدهما طمأن فيه لاحترق وو حه الثاني قدرة الا كاره لي تعمل توالى عظمة الديمالي على قاوم مقالا ول راعي مأل الضعفاء والثاني راعيمال الاقوباء ولكل منهمار حالء ومن ذاك قول الاعة الثلاثة أن التسبيم في الركوع والسعودسنة معقول أحداثه واحب فيهماهي واحدة وكذلك القول فالتسميم والدعا بين السعدتين الاأن نوك صدء ناسمالاسطل الصلاة فالاول مخنف والثاني مشدد فرحم الامر آلي مرتني المزات ووجه الاول انعظمة الدنعالى قد تحلت الصلى حال ركوعه وعال معوده فحصل مما كال الحضوع للدتعالى فاستغنى المسلى والفعل بالاركان والاعتفاد بالجنان عن التسبيم بالسان وأمضافاتهم فالواالسبيم من عرمعصوم تحريع أي لانه بقتمي توهم لوق نقص في مناب المقدى طلب تنزيه عنه وهذا ماص بالا كاروالثاني ماص بالإصاغر الدن بطرقهم توهسم لموق نفص حتى بعشاجوا الى مرفه ويزهوا الحق تعالى عنهوا تبا

مكزذات مستقرا عندهم ومثل هؤلاه الالبق ف مقهم الوجوب دفعالما قوهموه بخلاف الاكاريقول أحسدهم معمان انتدعلى سسعسل التسلاوة لامعامات لأدفعالماة حسبه الأصاغر وقد مكون فيالاكام أيضاجره ضعيف بشرهم كالاصاغر فلذاك كان الأسير فيحب هدا استصالا واحدالاستهلاك ذلك الجوز في تنزيه الله تعمالي ومانو بوعس هذا الجزء سوى الانتساء عليهم الصبلاة والمسلام (فات قيسل) ما الحكمة في قول ال الم معان رق العظم والساحيد سمان رق الاعلى سواء كانسن خُواص الأمة أم غيرهم (فالجواب ) الحكمة في ذلك ان في أذكر عرضة تسكر عنداد المرتفر بعد عن كال الخضوعاته تعالى فكانه بقصدتر مدمن بقمة تقالا العظمة التي تقت في نفسه وظاهره أي ان العظمة فهوحد موليس لى منها نصيب مخلاف الساحد تقول مصان ربي الأعل لامتزل بنفسه الي غاية الخضوم حتى أن المأرف يضل نفسه في المعرد عد الارضن السفد ان فاعرد الدومن ذاك انفاق الاعد على وضع البدين على الركبتين في الركوع وعلى أن التسبير ثلاث مع ماحكى عن ابن مسعود أن يصعلهما بن وزكيه ومعما كيعن المتورى أنه يسبم خسااذا كان اماما ليقلكن المأموم من قوله ذاك ثالا ثافالا ول في المسته الأولى مشدد والثاف عفف فيهاوالاول في المسئه الثانية عفف والثاني مشدد ووجه المسئلتن ظاهرا اعتاج الى توجيه ، ومن ذاك قول الاتمة الثلاثة و جوب الرفع من الركوع والاعتسدال مع قول ألى حنيقة بعدم وجو به وانه يعز به أن يضط من الركوع الى المصود مم الكراهة فالاول مشسد خاص الاكار والثاني عنفق خاص بالاصاغر فرجم الام الى حم تبتى المران . وايضاح ذلك أن العد اذاوسل الى عل القرب من الركوع والسعود بالنسق لما قسله من القيام والركوح فاى فائدة لرجوعه المعل المعد والحاب لولاضعه عس تحمل ثقل التعلى ولوأته قسدرعلي توالى تعمل تحلمات الحق تعالى على قلمه ما كان الرفوس على القوس فاتدة سقى ان بعض الاعة راعى حال الضعفاء فاعلل الصسلاة اذا لم بطمئن والركوع والاعتدال صالر كوع وعن المعود وذاللان الضعيف لابطيق تعمل طول المكث فيستنسرة القوب فرجه الشارع وامره والرحوم الى على المعد الذي كان قداورجة يدستى بأخذ لقلده واحة بقدر ساعلى تعمل ثقل التعلى السعودوالر كوع وجهدت سدى على الطواص رحسه الله تعالى بقول مأنمر عت القومة والاهتسدال عن الركوع والسعود الاللتنفيس عن الضعفاء من مشقة ثفل القيل في الركوعوا لسعود من ان معض الاعمة والفق الرحة الذكار الذي مقدرون على قوالى تعليات الحق تعالى وأمرهم بتطويل الاعتدال طلبالكالراحتهم فيه كاأن بعصهمالغ فالرحة كذاك الاكار وأمرهم بعدم الطمأنية في الاعتدال شافي الاعتدال من الحاب بعدان ذاقو أرفعه وناذذوا بقرمهمن حضرة الحق تعالى كان سفى الاعمة قوسط ف ذالتموقال انه مطول الاعتدال مقدر الذكر الوارد فيه فهم من عفف ومشددوه وسط بالنطرلة امات الناسمين الإكار والاصاغوه ومهمت سيدى عبدا القاد رالدشطوطي رجه القدتعالى شول لولاأن مض العلاء قال بتطويل الاعتدال ماقدر الاصاغر اذا حضروام مالله أن وتزل أحدهم الى المحدود من غيراعة والفكان قطو فهرجهم مستر يحوا بممن تقل العظمة التي تعلت أهمال الركوع والسعود فاولا الرفير مدالر كوع لمافد وأحدمهم على تحمل تذل العظمة التي تقيلي له في السعود الاول والثاني اه وسمعت سدى على الموسن رجه الله تعالى بقول طول الاعتسد ال نعير على الاساغر وصداب على الاكارفكاأن المر مديضهمن طول الركوع والسعود كذاك العارف يضيرمن طول الاعتدال فلذاك كأن المريد صن الحار فهراً سه من الركوع والسعود والعارف صن الحاز والماليهما لان في الاعتدال رداله الى الحار وواشد العداب على العار فين حتى كان المد ملى وحه الله تعالى مقول الهيمهماعذبذي مشئ فلاتعذبني سدل الحاب عن شهودا ومعت أني أفضل الدر رجمه الله تعالى بغول طول الطمأ نينة في الركوع والسعود عاص الاكار وطول القدام والاعتسد المن عاص بالاصاغرفان الاساغراذا كان أحسدهم فاتما كان في عاية الاستراحسة والاكاراذا كان أحدهم فاتماكان في عاية التعب واذاات ورمت أقدامهمن طول القمام عادة وانكان ذاك يتقمد بالاحساس بالتعب كااذا عالى ملذة

عنه كاقال أنعطسة في تفسيره أتهار فعت قال وهذا مردود واختلف القاتلون وانها في شهر رمضان في أرجى لدلة هرفقال الشافين أرحاها لسلة الحادى أوالثالث والعشرين وتأل مالثمي أفراد لمالى المشرالا غرمن فرتسن المهوقال أحدهي للاسم وعشرين فصل ولا بصوالامتكاف الاعسمد عندمآآك والشافعي وبالجامع أفضل وأولى وقال الوحنيفة لايمبرامتكاف الرجل الا عسدتقامضه الجاعة وقال أحدلايصم الامتكاف الا بسمدتقام فيهالجعة وعن مذيفة أنالا عشكاف لايصم الافي المساحد الثلاثة ولأ يصمرا عتكاف المرآء في مسعد سهاوهوالمعتزل المهمأ الصلاة على الحديد الاصومن قولى الشافعي وهو مذهب مالك وأحمد وقال أبوحنيضة الافضل اعتكافها في مسدد بيتها وهوالقبدم منقولي أأشاقي بل بكره الاقبهواذا أذناز وجنه فيالاعتكاف فدخلت فيه فهلية منعها مزاتماسه فالأوخيفة ومالك ليس له ذلك وقال الشافعي وأحدادذاك (فصل) واتفقواعلانه لايصم الاعتكاف الاءالسة وهل بصمو بفسرصوم فقال أبوحنيفسة ومالك وأحسد لايصم الاسوم وقال الشافيي يمع بغرصوم وليس اعند الشافي زمان مقدر وهو

المشهورهن احد وعن أن سنبقة ووارتان احداهما معوز سفروم والثانب لاعدوز أذل من يوم والسلة وهسذا مذهب مالك ولوقذو شهرابعيته زمه متواليافان أنسل سوم قضى ماتركه بالاتفاق الافيروا بهص أح فالمبلزمه الاستثناف واننذ اعتكاف شهر مطلقا حازعته الشافع وأحسد أن بأنيه متتامعا ومتفرقا وقالأتو حنمفة ومالك ملزم التشاسع وعنأحدر وايتان واتفقوا علىأنسنوىاعتكافوم بسنهدون لبلنسه أنديصم الامالكافانه قاللا يصمحني بضبف اللياة الى اليوم وأوفد اعتكاف ومين متتابعين ملزمه عندمالك والشاقيي وأحمدنا عثكاف الملةالتي بينهمامعههاوقال أوحنيقة بلزمه اعتكاف ومن وليلس وعوالامع عندا أمصاب الشافعي (فصل) واذاخرج من المعتكف الحسر قضاء الحاجمة والاكل والشرب لايبطل حتى يكون أكثرمن تصفحوم وآما الخروجيل لامينه كقضاه اشاحة وغسؤ الجنابة غائز الاجاء ولواعتكف بغسرا لجامع وحضرت الجعة وجب علية انأمرو بواليهابالاجاعوهل يبطل اعتكافه أملا مال أنو مشقمة ومالك لاسطال والشانبي تولان أسمهماوهو المصوص في المه كتبه يبطل الاان شرطمه في اعتكافه والثاني وهونصه في البويطي

المشاهدة إنه من نفسه فإن السنة عنده تكرن كلحة بارق لا عسر فعاسم ما فهم و وسيشه أنضا مقول ونسفى الصلى اذاكان وحده أنلار كرحق بتعلى اعظمة الله تعالى ويعرعن القسام فهناك ووم عالوكوع ومادام بقسفوعلى الوقوف فهوط ألحساوان شاموكم وانشاء طول القراءة ولكن موضوع الركوع أنلاءهعل الاعتد تحلى العظمة القلابطس العبدالقيام معها فادام بطمقه فلابته في ألر كوع فقات له هذا حكم من بشا همدعظمة الله التي تنملي المليمه في أحكم من كان عا فلا عن ذاك في قيامه أور كوعه أو معوده ففال مثل هذاطول الطمأ نننة والاعتدال فيحقه أقضل وهورحة بهعكس من كان ماضرامع ريهمن الاساغروكان تعب مثل هذا في ركوعه كالادمان أغمل ثقل العظمة التي ستقبه في السعود حتى دكون أقرب ما دكون من حضرة د به كاوردود عدا مخضر الساحد عظمة الله تعالى فانهدت أدكانه فل مستطم كال الرفع ورعاا محضر من الاصاغر عظمة الشدتدالي في الركوع أوا اسعود تكادت روحه زأهن منسه فبادراك الرفر من الركوع أوالسعود سيرعة من غير بطيفتل هسدار عابعدر في عدم اتمامه الطهأ تنتة وهوق السمودة كثرهد واكاحرب ومن أرادالوسول ألىذوق هبذا فلصم حواسه في المصود و مني الكون كله عن ذهنه تعدث ننسي على مني الاالله تعالى فإنه دكاد يحترف وندوب مفاصله ولولا جاوسه للاستراحق ااستطاع النهوض الى القدام وقد كان صلى الدعليه وسل يطول الاعتسدال تارة و يحققه أخرى تشر يعالصعفا أمته وأقو يائهم ، وفي الحديث كان صلى الله عليه وسلرنارة يطول الاعتسدال من السعود من نقول قد نسى و يخففه تارة منى كانه بالس على الرصف أى الحارة المحاة بالنار وكذاك وردنى جلسة الاستراحة انه كان بسرعها تارة ويثأني جاأنري محسب تقل ذلل الفلي الواقرني السعود تشر بعاللاقو بالوالضعفاء من أمته ﴿ فَانْفَلْتَ عُهِلَ الْأُولَ القَوْى على تَعمل الفطَّمة أَلَّحًا صابة له في السفرد أن ترك حلسة الاستراحة لعدم الحاجة اليها أم بفعلها تأسيا بالشارع فسل انته عايسه وسلم ( فالمواب الاولى الماوس الاستراحة فقد ديكون لحاوس الاستراحة معيى آمو غوالتعرف تحمل المظمة الماسة العبد في المصود ولا يقال ان مثله كالعبث في المسلاة بفر حاجة اله ﴿ وَأَنْ قَلْتَ ﴾ فيا تقولون في حدوث الإصلاد لي القرصليه في الصلاد و فالحواب ) أن معنا والاصلافة كامة لانه لا طأقة له بطول المكث في الركوع والسمود وهوماص بالاصاغر كام ولو أنه ماول ذللناز هفت وحسه أوضعه أو تغلق فحرحت وحدمن الحضرة واذاخ حتسن الحضرة فلاصلانه أسلا أوصلاته خداج ووجه القول الاول ان من مو حت روحه من شدة الحصر والضبق صار وقوقه كالمكره على الصلاة والااعدان ولانمة فصلاته باطلة لاثواب فهاولا سقوط فان احم اعد علمنا عديث المسي صلاته . قاتاته هذا لا ساق ماقررناه لانناقد قررنا أنطول الاعتدال عاص بالاساغروقد كان المسى مسلاته وهو علادين واعم الردق من الاساعر كاأشار السه قولهم المسي بيسلانه وليكن من أكار المصابة لأن أكار العماية لأسمى أحدهم بالمسيء مبلاته فكان أمره صلى الله عليه وسلر السي مصلاته بالطبأ ننثة ولمن فعل مثل فعله رحة به خوفاعلسه أن ينشبه بالاكارق عدم تطورل الاعتسدال فنزعق روحه فضرج عن حضرة ربه مزوحل أو يقم في النفاق اللهاره القوة في الشب مالا كارفكانه صلى الشعليه وسلم الله افعل ذلك في سلاقك كلها مادمت لم تسلغمقا مالاكار أواضل ذلك من إب الكال لامن باب الوجوب وقد علت من جسم ماقر رفاء أن الاغف مان واقواعد أقوالهم الاعلى مشاهد سعصة تشريعاللامة وتسعالشار عسلى الله علم وسلم وأن أسل الرفيهمن الركوع والسعود متفق عليه بين الاتحة وأغداا ختلفوا في المبالقة في الرفع وعدم المبالغة فالاكار يقدر ون على وإلى التعليات في الركوع والسعود والاصاعر لا يقدر ون على ذلك الابعد مبالغة في الرفع منهما وقدة دمناان من وصل العصل القرب لا يؤمن بالرجوع الى عول الحاب الالحكمة ولعلهاعسرذ للاالمدعن تعمل والى علمات الحق تعالى على قلمه في ركوعه ومعود و ( فانقسل ) ف المكمة في تتنية المعوددون الركوع في عرسلاة الكسوف (فالحواب) حكمته ثقل العلى الواقع في السعود دونالر كوع فلذلا أمرااه بدبار فعمن السجود والرجوع اليه بعداعتدال تنفيساله ورحة به

المكمل الدعاء والاستغفارني السعودف حق نفسه وفي حق اخواته وهذا الام في حق الاكار والاساغر على حدد سواء فاوقد وأن أحد امن الاكار أعطاء الله تعالى قوة ندنا محد على الصلاة والسلام فلاعد أه بن مصدين بتنفس بينهما والارعماها وأماتكرا دالر كوء في سيلاة الكسوف فطيافيه من ثقل الفيلي وشهود الآيات فيكانت العظمة المتعلمة فسه كالعظمة المتعلمة في المصود بل أعظم لما وردمن فكوار الركوع فنه نمير مهات والحكمة فيذال عقيد طريق الخضوع الحشه ودعظمة الفالوا فعة الكلف فيغر وقوع الآيات فكان غاية تكرارال كوع خس عمات مثلا أن رد العبدالى حالة خضوعه في غير وقت الآيات ادالآيات الهاكات عظمة لشدة غفلة العبد وغير ودقله عن حضرة المعظم فتأمل يد وميعت مفور الملاء يقول اغا كان السعودم تن فى كركمة دون الركوع لان السعدة الاولى كانت امتثالا الدم الافي لناالسمودوا لثانية شكرالته تعالى على اقداره لناعلى والثانيين وقد مسطنا الكلام على أسرار الصلاة وغيرها في مجلد ضغير معيناه الفتر المبين في سان اسرارا حكام الدين والحد تشرب العسالين، ومن ذلك قول الأغمة الشلانة أن الأمام لا يور على قوله معم الصلن حد مشياً ولا المأموم على قوله و مناولك الجدمم وراسالك بالزيادة في حق المنفرد في احسدى الروا يتن عنه ومع قول الشافعي بالجرين الذكرين استمياما الامام والمأموم والمنفردة الاول عنفف والشاني مشسدد فوجع الامرالي مرتبي المعان ووجه الاول ان الامام واسطة بن المأمومن و من رجم فلا يعلون قبول دعائه موحدهم الامنه فاذا قال معرالله لمن حد مفكاته يخرهم عن الله تمالي أنه قبل حدد هم فأحم والن به ولوا بأجمهم و بناولل الحد على قبول حدياه وويده المبد بث أذا قال الامام سمرا الله لمن حده فقولوا ريناه الثالجد ووجه الثاني عدم الوقوف مع حل الإمام واسطة من المأمومين ومن وجهر في تبليغهم قبول حدهم بل على منهم كالامام في ذلك فيمول المدهم مراشلن مده امامن طريق الكشف والشهود القلى وامامن سهة الإعان ومس الظن الله عزوجل وهذا شاص بالاكار الذين ارتفع هليهموالا وأخاص بالاصاغر المحمويين عن الله تعالى امامهم سدى عداانلة اس رجه الله تعالى بقول وجه مناسبة قول المصلي مهم الله لمن جده عندالرفع مرازك وكرنال كوع أول مرتسة القرب فلساكان واقفافي الفراءة كان بعبدا عن حضرة على مكون الحن تعالى قبل جدعه قده الذي هومعظم أركان ذكرا القساء فلاخضع في الركوع قرب من حضرة السعود أسهما وعلقمول المق تعالى الدعساء فأخرهم بذاك بشرى أهم آه فطرات الأكارماهم متقدون بالتبحمة الأمام الاقيافعال الصلاة الظاهرة من ركوع ومصود وغيرهما وهممم الله تعالى كاهوم ماللهاه فافهم وومن ذاك قول الامام أي حنيقة الفرض من أعضاء السعود السسعة الجهة والانف مع قول الشافيي توجوب الحبية فولا وأحد اواهني اق الاعضاء قولات أظهر هما الوحوب وهوالمشهور من مذهب أحدوا ماالا نفي فالاصر من مذهب الشافعي استعباه وهواحدال وابتين عن أحسد ومرقول مالك فيروامة أمزالمفاسم عندان الفرمس متعلق بالحمية والأزث غان أخل بدآعاد في الوقت استمسأ فاوان خرج الوقت المعد فالاول محقف من وجه والثانى كذاك محفف من وحسه آخر والثالث مشدد فرجع الام الى مرتنتي المزان ووجه الاول إن المراد من الصداظ هارا لخضوع الرأس حتى عس الارض يوجهة الذى هو أشرف أعضائه سواء كان ذاك الشالحية أوالانف ول وعا كان الأنف عند بعضهم أولى الوضع حبث الهمآخوذ من الانفة والكرياء فإذا وسُعه في الارض فكاته نوج هن الكرباء التي عبده من مدى الله نَعَالِ اذَا المَصْرِةُ الأَلْحَهُ يَعْدِ مِدْمُولُهُمَا عِلَى مِنْ فَيِهِ أَدِيْ ذِرةَ مِن كَارِفَاتُهَا هِيَ الْمُنْةُ البَكْرِي حَصْفَةٌ وْقَدْ قِال سلى القصلم وسلم لأحدل الجنة من في قلبه منقال ذرة من كرفا فهم ووجه قول الشافعي في ممان وشع الجبهة واجت جرمادون الانف اناجبهة هي معظم أعضاً المعود كفوله أطبع عرفة والتوية هي الندم وأماالا نف فلمس هو يعظم مالص ولا لحم مالص فكان له وحماليا لوحوب و وحمالي الاستمياب فأخذمالك بالوجوب وغعره من الشافعي واحمد بالاستمياب ووجه من أوجب وشع حزسن الاعضاء البال ضير مناسب لحسده السيعة ان كال المضوع لا يحصل الا يجمعها وانالنال الشارع أمرت أن أسعد على سعة أعظموهو

انهاذاهرش المارش قسه قرفة كحادة فرمض وتشبير حنازة حازله الخسروجولأ سطل اعتكافه عندالشافعي وأحدوقال أتوحنيفة ومالك يبطل (فصل) ولوماشر المعتكف في الفرس عداً بطل اعتكافه بالاجاء ولاكفارة علبه وهن الحسن المصري والزهرى انه بلزمسه كفارة عن ولو وطئ ناسمالا عسكاف فسدهند أبيسنيقة ومالك وأحدوقال الشافع لانفسد واو باشرقمادون النسوج بشهوة طل اعتكافه أن أنزل عندأى منمقة وأحد وقال مالك ببعلسل أترل أول مترل والشافين قولان أععهم بعلل ان أفرل (فصل) ولايكره المتسكف ألتطيب وأبس رقيع المهام عشد الثلاثة وقال أحديكر 4 ذلك ويكرمة السنت المالليل إلاجاع قال الشافعي ولونذر المعت فاعتكافه لكام ولاكفارة (فسل) يسغب المتسكف المسلاة والقراءة والذكر بالاجماع واختلفوا فياقراء الفسرآن والحدث والفقه فقالساقك وأحد لايسقب وفالألو حنيفة والشافعي يستم وكانوحصاقال مالك وأحد ات الاعتكاف حس النفس وجعا لفلب على فورا لبصعرة فيتدرا القرآن ومعانى الذكر فمكون مافرق الحمة وشفل المادة وأحمرا على أه ليس المتكف ان يشرد ولا مكتب فالصنعة على الإطلاق والله تعالى أعل

( کناب الحے) أحم أاطاءهل أناطيع أحد أركان الاسلام وأنه فرف

واجسعلى كلمسار سوبالغ عاقل مستطيع في الممرص وأحدته واختلفوا فيالعموة فقال أبوحشفة ومالك هي سنة وقال أحدهي قرش كالحبوالشافي قولان أصهها انهافرض وعوره والعمرة فاكل وقتسطلفا منضر حصر بلا كراهة عنداني منفة والشافع وأحدوقال مالك بكره أن يعقر قرالستة مر تن وقال بعض أعصا يد دهير فىكلشهرمرة

(قصل) والمنسلن ومسعلمه الحم أنسادر الى فعله فان أشره جازعت الشافى فالدجب عندرعل النراخي وقال أو حسفة ومالك فالشهور عنده وأحديق أظهرال وابتن يغسعمه الفورولا يؤخ اذاوحب (قصل) ومن (مه الحي فأبعج عتى مات قبل الفكن منأداته سقطعته الغرض ·بالانفاق وان مات بعسد الفكن ليسقط عنه عند الشافهم أحمد وعيبان بحج عنه من رأس ما أهسواء أوصى بدأولم بوس كالدن وعال أتوحنيفة ومالك سيقط المج بالمون ولايازم ورثتمه أن محجواعته الاأن يوسي بوقعج عنهمن ثلثه واختلفوا منأبزجيع عنالميت فغاله

Tre لانؤم في حق نفسه الاباعلي هم اتب الكال ، ومن ذلك قول الامام أي د شفة وما النواحد في احدى روابقه انهجزته المحودعلى كورعمامشه معول الشافعى وأحدق الرواية الاحرى الهلا عزتهذاك فالاول يخفف والثاني مشدد فرحم الاحم الىحم تدى المعزان ووجه الاول وحود صورة الحضوع بالرأس والوسمه ووحه الشاني الاخد فالاحتماط من أنه لايحزته السعود في معظم الاعضاء محالل بخسلان المدين والركت بناو القدمين بحزئ السعود عليها بالخائل لان المضوع بالافرق في اظهار ويناأن مكون الاسائل أوعائل عضلاف المية فالنوضعهاعلى ماقل من ملوس صاحبها وؤذن وكدراه صاحبها ين بدى ربه وصاحب الكولاد على حضرة الله تعالى واذا لمدخل حضرة الله تعالى فلا تصوص الاته فلذاك بطلت من معدوصهما فعله منهاقسل السعود ، ومن ذلك قول ألى منسفة وأحدوا الشافعي في اصع الغوامزانه لا يحب كشف الدمن معقول مالك والشافعي في أحد الفولين الم يحب فالاول عنف موالشاتي مشدور جمالاهمالى مرتبي الموان ووجه الاول ماقلناه في المسئلة تُسلهامن عدم الفرق في المضوع الظاهر بالسدر بعزان بكون صائل أو بلاحائل ووحمه الثاف القماس على الجية عسدمن أوجب كشفها ، ومن ذاك قول مالك والشافعي وأحسف حوسا لحاوس من المصد تين مرقول الامام أى حنيفة انه سنة فالاول محول على حال الضعفاء الان لا متسدرون على أتحدل قوالى تعليات السعرود على فالوسم فرحهم اشارع باهم همالحلوس من السعدة بن لمأخسة والحسيراحة من تعب السعود والثاني محول على حال الاكارالان بقدرون على عمل ذاك فكان طوله في حقهم غدروا حب العدم شدة ماستهمالسه فاول وحب الاعمالاعتسدال من السعيد تمن عا يكاف الاساغر في طول السعود مالا علىقونه أذا تعلت أهم عظمة اندتعالى فكان وحوب طول أللوس علهمر حوب رحة وشفقة بعشمل أولا بمذمم الله تعالى على ترك و يحتمل أن يسلم عليه كالقوم الاصلى ود الدلان المعداد الكاف شططانوحت وحهمن حضوة القاتعالى وفالشواع في العسلاة بعوضر ووة وما كان سدالله ومفهو حامها فهمره ومن ذلك قول الائمة الثلاثه الهلا يستصب ملسة الاستراحة بل يقوم من السعود وينهض معقد اهلى درمم قول الثافي انهاستة وموقول أن حنيفة اغلا يعقد بسلم على الارض فالاول مسلد فيحوالاساغرلفا برا بحل فممن عظمة القمالا بطبقون عفف في حوالا كار وفيحق من تعلت لحسبه عظمة التدتعالى الني لأبط يقونها من الاساغو ووجه من قال يعقب فيسديه على الارض حال

بأحصاب التشهدالاول معقول احمديوجو به فالاول فحق الاكاولقدرتهم على تعمل ماوقع لحسمون تحلمات العظمة في معود آل كعة الثانية فكان الجلوس ف عقهم مستعب الاندى ل واحة على كل حال واعا شرعت القية فسه لانه كالاقبال الحسد معلى حشروا لحق تعالى النسسة لما كان في السعود من القرب المفرط فكالموقورا سمنوج ممائه إيخرج فهوفي حق الاساغرة كدمن الاكار عفلاق التسهدا لاخو انفق الاغذ على وحوبه اثقل ألفط فسمه على الاكار والاصاغرلان من خصائص تصلمات الحق تعالى أن يكون آخرها أنفل من جميمامضي كاتقدم يسطه عماداه وأماوحه من قال وجوب التسهدالاول والماوسة فهوغلة الشفقة والرحة على الامة لاحقال أن بتعلى لهم ف معود هم من العظمة مالأ بطيفونه فيكون إيحاب الجاوس عليهم إيحاب شفقة والتداعسم وومن ذالتخول الامام الشافعيان السنة في الجاوس التشهد الأول الافتراش والتشهد الثاني التورد مع قول أب منيعة بان الافتراش سنة في التشهدين معا وموقول مالك بالثو ولافهما معاها لاول مفسسل فيسه تعفيف والثأنى عفف والثالث مشدد فرحم الأمم اليمرتني المعزان ووجه الاول الاتباع ووجمه الشاف ان الافتراش هوجلسة المبدين مدى الدتعالى مطلقاوا شارة الى أن السوالى حضرة القد تعالى منقطع حتى يتو ولا وكذال وجه من يقول الافتراش في التشهدين وأماوجه النوراث في الاخوفه وعاص من وشهد انقطاع سود في

النهوض اظهارالضعف والخشسة بتندى بعو وحمه من قال لا يضعهماعلي الارض اظهارا لحسمة

والفوة تطلما لاواعمالقه عزوجل لعفرج المسدمن صفة الكسل و ومرذ الاقول الاقسة الثلاثة

المسلاة وقدم بواالا فتراش فوحدوه أعون في توجه القلب الىالله تعالى والحضور معهو وجه الثالث إن التورك يحصل به الراحة اكثر لكل من حصل له تعي مصوده فلكل واحدوجه و ومن ذاك قول أبي حنيقة ومالك ان الصلاة عني النبي صني التبيعات وسارق التشهد الاخترسينية معرقول الشافعي وأجسد ق أشهراله وانتنانيافوض فمه تبطل الصلاة مركها فالاول مخفف والثائي مشددفر حوالام اليمرتني المزان ووحه الاول أن موضو عالصلاة بالاسالة الماهواذ كرانية تعالى وسده والمناحاة لي كالرمداك لما كأن رسول القدسل القدهلية وسيله هوالواسيطة العظيم بعنناو ميز الحق تعالى في جدم الاحكام السق شرعها الله امّا وتعسدناها كان من الادب اللانساء من سؤال الله تعالى النسسة وعلسه كلاحض نا معه تعالى فاله لا بفارة الخضرة الالهسة أمداة استمال المسلاة على الني صلى الله عليه وسليفاص بالاساغرو وحو ماعاص الاكاريه وأمضاح ذالثان الاصاغر رعاتي الحق تعالى اغاوم مدهشواس حاله وحلاله واصطلوا عن شهود ماسواه فاو آوحموا علهم الصلاة على رسول التدسلي الله هلسه وسير لنة ذاك علم علاف الاكارالذن أقدرهمان تعالى على تعسمل تعلماته في قاوم موقدر واعلى شهود الخلق مع شهود الحق تعالى فانه يحب عليهم الصلاة على رسول الله صلى الله علمه وسل لمعط واكل ذي مق حقه فالاالاصاغر كال عائشة رضي الله تعالى عنها لما أنزل الله تعالى رامتها من السماء وقال فحاله هاقوي الحدرسول المصلى الشعليه وسلم اشكرى من فضله فقالت والله لا تعرم البه ولا أحدالا الله تعالى انتهى فكانت مصطلة عن الحلق الماتحل فامن عظم حمة القاتعالى عليها برادتها من السمامولو أنها كانت في مقام أيهالسعت لوالدهاوقامت المرسول المصلى الله على وسار فشكرت فضادهان الحق تعاليماا عتق ما هذا الاحتناء الااكرام النسه عدصل السعليه وسيروقدذ كرفافي كتاب الاحو يقصن الملاء أن قول القاضى صاض فى كتاب الشفاء وشذا اشافى فقال بوجوب الصلاة على رسول الشصلي الشعلم وسل فالمسلاة السرهوقد عافى مقام الامام الشاني واغاه وإشارة الى كالدرض الشعند في المقام وانه كان بقدرهلى شبهودانقلق موالحق تعالى لأمشغله شبهود الحق تعالى عن الخلق ولاعكسه فاحر الناص بذلك علىسسل الوجوب احسانا لففن جسم واعهم فالوامقام الكال كاأن الامام أباحته فسه ومالكاأحدا بالاحتياط الامة فاروحاذال عليهملاحقال الديقم الماسطلام عن شهود الحلق حال حاوسهم التشهد فنشق علهم تكليفهم عشاهدة فعره تعالى فعلم أن قول القاضى صاض وشدذ الشافعي لسرم مادوونال صعف قوله كايتمادرالى الدهن والحام ادةانه شدعن مراعات مال الاصاغر كاعليه الجهور وراعي مال الاكارقيامانوا حب ورسول القصلي السعليه وسلم وذلا يؤيدما جفراليه القاضي عيماض في الشيفاء من تعظير دسول الشعليه وسلوفان كتاب الشفاء كله موضوع التعقلير الانبياء فكيف بفان بالقاض مناض انمر درقوله وشذا أشافي الشذوذ الذي هوالضعف هذا أبعد من المعد و ومهمت سدىعلسا الحواص رجه الدتعالى بقول اغااص الشارع المصلى الصلاة والسلام على رسول الدصل الدعلمه وسيؤفيا لتشهد لبنمه الغافلين في حاوسهم من مدى الدعز وحل على شهود نسيهم في ثلث الحضرة هانه لا بقارق حضرة الله تعالى ألدا فضاط وتعالس الامشافهة اه وقد بسطنا الكلام عليه في الباب السادس من كتاب طهارة الجسم والفؤاد من سوما اغلن بالقه تعالى وبالعماد فراجعه ان شئت والله أعلم ورمن ذاك قول الاعام اي منبقة أن السلام من الصلاة ليس بركن فيها مع قول الاعمة الثلاثة الدركن من أركان المسلاة فالاول يخفف والثاني مشسلد ووجه الاول أن السلام أغما هوشووج من العسلاة بعد غامها فساريكن محصل متركه خلل فاهدة الصلاة ووجه الثافيان المقلل مقابا السلام واجب كنية الدخول فها وقدة الصلى المعلموساء افتتاحها التكسر وتحليلها التسلم فحروجه بلاتسسام معطل الصلاة لمدم التعلل فهو واحب كتملل العددين أعسال الميوفالا ولخاص الاكاراف معم على صلاتهم واغون فلاعفر حونامن حشرة الداتعالى بقاويهم فكان السلامين الصلاة في حقهم مستقبالا وإجسالما الميطوقهم من الحروج من حضوة القدتم الحاداة أتحلفت عشمها احتامة الريانية والثاف خاص بقالب

أهله وقال مالكمن حين أوصي به وقال الشافعي من الميقات ( فعدل) وأجمواعليان المين لأيحب علسه المي ولايسقطعته فرشه بالحج قبسل الساوغ ولكن يمح المامه بهناذن ولسهعند مالك والشافعي وأحسداذا كان بعقل وعسر ومن لاعسر بعرممنه والموقال أبوحنيفة لايصم احوام الصدى باطع (قصدل) وشرطو جوب ألحيالا سطاعة امابنقسه القادرأو نغيره العضوب فشرما بالاستطاعة فيحق منيحج متقسه وحودالزاد والراحلة ومسن لم بحدهما وقدرعل المثي وأدمعتة بكتسبها مايكفيه للنفقة استساله الحبج بالاتفاق وان احتاج الىمسئلة الناس كرداه الحج وقال مالك ان كان عن 4 مادة بالسؤال وحب علسه الحم ومن استؤح الندمة في طريق الحج أجزآه جه الاعتداحد ومس غصب مالا خيج به اودايت فيوملهامم حمه وان كان عاصماعنسد أي منبغه ومالك والشافسي وعن أحداله لاعر تمالي ولاسلزمسم المسكن السيج فالاتفاق ولوكان معهمال مكي الديج وهومحتماج المشراء مسكن فسله تقسدم الشراء وتلغم الحجوقال أشيخ الو مامسلمن أغةالشافعيسة يصرفه أسع وفال أبو يوسف لابسم السكن ولا بستريه عاذالزيبه فبالطريق شفادنأ

لا تعتف وأمن الف شرازمه الحيوهل جبركوب المعر السراذاغلت فيدالسلامة قال أوحنيف وماكر أحد بصباغج والشافعية ولان أغلهر هيأالو جوب ولابارم الرأةح عيبكون معهامن تامن معه على نفسهامن ز و برآوهـ سرم حق فال آبو سننفة واحدلا عوزهاا لحم الاممه وبعوزها الميني جماعسة من النسامرةال الشافه يعيو زممنسوة ثقات وقال في الأمالاء ومعاص أة واحدة وروى متسيهان الطريق اذاكان أمناحارمن غيرنساه (فصل) وأما المعضوب العاجزهن الجهنف ارمن أوهرم أومي سلار عي برؤه فانوحد أترفس صيصه إمه الحيرة الالفعل استقر الفرض فيذمته عندا لثلاثة وقالمالك المعضوب لاعيب علب الحيواغا يجب الحج على من كان سف مستطيعا بنفسه خاصة واذا استأجوهن يصبحنسه وتغاطع عسن المسبوج عشه الاتفاقالا فرواية من الى مسفة فاته بقعون الحاج والمعورج عنه ثواب النفقة والاعمى اذا وحدمن بقوده وجديه أأى ااطر يقازمه الحيينفسه منسمد الثلاثة ولاصورا الاستنابة وقال أوحنيفة اعا المع فماله فيستليبهن (فعسل) ريجوزالنياية في

غ چې حليه الحيج عندالثلاثة وقال مالانان كانټ سدوة

الناس الأس همعلى صلاتهم يحافظون فضرحون سن حضرة الله تعالى و يدخلون لملاونها وافاقهم مومن ذاك قول بعض أمحاب الشافع وحوب تقديم الشهاد تين في التشهد على المسادة على النبي مسلى الله علىه وسيار معرقول معضمهم انذاك السرواجب فالاول مشعدوالثاني مخفف و مه الاول انذكر الشهادتين من الأعان والأعان مرتبته التقدم على سائر العيادات التي من جاتباسوال القيتمالي أن بصيغ على رسول الله صلى الله عليه وسياء ومن حقق النظر وعدرسول الله صلى الله عليه وساعب تفديرذ كرالشسهادتن على العسلاة عليسه والتسلم من حيث ان التسان والشسهاد تأن متعلقتان يهين وسل والعسلاة والتسلم علسه متعلقان وبالاسالة وانار بفارقهماذ كراس التوتعالى في نعيم قواه المهمس وسلم على معلوا فهمووجه من قال لأعب تقدم الشهاد توعل المسلاة والتسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم عدم ورودامي دالمس جهذا الشارع واعل جعلها في النسهد العلاء وغالها ان الله تعالى أهم فاح أول أما كنها أن تسكون في أواخ القشمة والإول أوالآخر وأصل هلسل الملَّاء في حملها في المسلاة قول المصابة قد أمن ذا تندأن تصلى علسفة ما دسول الله فك فصل على على اذا لص صلىناهلىك في صلاتنا فان قولهم في صلاتنا بستمل أن تكون عم ادهما الصلاقة أبّ الرعو السعود وعتمل أن بكون مرادهمذ التصيفة الصلاة على وسول الدصل التدعل واغراز بععلها العلمان أول الصلاة لان شكر الوسائط عادة لا يكون الابعسد شكر الله تعالى فالر كمتأن الاولسان كالشكراند والصلاة على رسول إنبسل المعليه وسلم شكرة صل الدهليه وسلم لاته هوالعظ لناكيف نصل فافهم , ومن ذاك قول الامام مالت والسافي إن الواحب من التسلم هوا السلمة الاولى فقط على الامام والمنفر دوزا دالشافعي وعلى المأموم أبضام وقول أحسدان التسلمتين وسيتان ومعرقول إي حسفة ان الاولى سنة كالشانية ومعقول مالك ان التأنيسة لا تسن الدمام ولا النفرد وأما المأموم فيستفسله أن ساعندمالك ثلاث تسلمات تنتين عن عشه وشماله والثالثة تلقأمو جهه رديها على امامه فالاول فيسه تخفف والثاني مشددوالثالث مخفف كالقول فيالتسلمة الثائبة الامام والمنفر دعنسده ووجه القول الاول أن التملل من المسلاة يعصب بالتسلمة الاولى فقط ووجمه الشاني الهلا يعصب التعلل الا بالنسليتين لحديث وتحليلها التسليم فشعل الأولى والثانية ووجه قول أى حنيفه بأسخياب التسليتان كون سورة الصلاة قدتمت بالشهد فكان السلام كالاستئذان الخروج من حشرة ألمان وشل ذاك يكني فيهالاستمياب كنية الخروبهمن المسلاة بعدالسلام ووجه الثلاث تسلمات فاهروالله أعلم هومن ذلك نبة المروج من الصلاة والمالسو احدو جوم ا وقال الشافي في وجع قوليه باستعباع المالاول مشدد في الادب مع الله تمالي وهو خاص الأكار والنافي عنف في الادب وهو خاص بالاسافر فرجم الام الى مرتبق المرَّان قالوا وتكون نُبية المروج صوالسلام هند ما الشفائه قال ويتوى الامام بالسلام التعلل وأماللا موم فسنوى الاولى التعلل وبالثانية أودعل الامام وقال وحنيفة ينوى السلام على الحفظة رعلى من على عبنه و ساره وقال الشافي رئوى المنقرد السلام على من عن عبنه و ساره من ملائكة وانس وحن وبنوى الامام بالاولى الخروب من العسلاة والسلام على المقتدين و بنوى المأ موم الردعليه وقال أحدينوي المروج من الصلاة ولآيضم اليه شيأ آخر ووجه همذه الاقوال كله اظاهر لاعتاج الىنوجيه الاقول أحمدتان وجهمتوحيد القصدني الامورهرو بامن التشريك فالعبادة اذ قيل ان السلام من صلب الصلاة عافهم ومعت سيدى على الخواص رجه استعالى يقول وجه من قال بوجوب نية الخروج من المسلاة هوان المصلى كان في مضرة الدَّد تعالى الخاصة ومعاوم أن من الادب في مقالا كاراستندانهم عندالانصراف من حضرة الماولة الى موضم آخوهودون تلا المضرة في الشرف استباة تقاوب النواته مفتلا الحضرة واعطاء للادب معالماول سفه فتسع الشرع فذلك العرف وان كان الحق تمال لا يتمرنى مهة محصوصة عنسد المارفين فلذلك كان الاستندان واحداق عن الاصاغر متعياني حق الاكارالذين يشهدون ان الوجود كله حضرة الحق حل وعلافهم الرون مفارقة من

ج الفيرض عن المث بالاتفاق وفي جالتطوع عند أي مندفة وأحدوالساني قطان أصهما المنعولا يحبح عن غرساله سقطة رض الم هنه فأن حبرهن غده وعلمه فوضمه أتصرف الىفوض تفسه وهذاهوالإشهر من مذهب أحدوعنه رواية أتهلا بتعقيد المامهلاعن نفسمه ولاعن غرووقال أو مشفة ومالك يجو زذلكمم الكراهة منهماولا يحوزان يتنفل الخبرمن عليه فرضه عندالشافي وأحدفان أحرم بالنفل انصرف الحالفرش وقال أنوحشفة ومالك يحم ز أن يتطوع بالحيج تسل أداء فرضه ويتعقدا سرامه بما قصده وقال القاض عدد الوهاب المالكي وعنسدي أنه لايعو زلان الحيي صدناعل القو رفهومضق كالضبق وقث الصلاة والأحارة على الحبيبائزة صندالشافى وكذ متعمالك معالكراهة ومنع أتوسفة منذك ﴿ فصل ﴾ واتفق الثلاثة على أنه يصحوا لحبوبكل وجهمن الاوجة الشالانةالمشهورة وهىالافواد والقنعوالقران اكل مكلف على الاطلاق من غتركراهة وقال الوحنمفة المكي لأيشرع فسفه أغثم والقران و الكرول فعلهماوا ختلفواق الافضل من الاوحه الثلاثة فغال أوحنسفة القران أخضل

مُالَقِتِع مُالقران والثاني

عضر تدولا وون شوو حاواً دضافاواكن ذلك كان واحدالا مي ذاالشارع بعولى في حسدت واحدول مافتا مريح بذك فيحد بشولا أثراغا فاسه العلماء على ماورد في السلام على القوم اذا أراد الانسان القسام من علسهم بقول السسالاولى باحق من الآخرة أومن عوم حديث اعا الاعمال بالنمات اذا لروح عل لكن العني مأقسه فافهم ولماسكت الشارع عن الأمر به قالق الأأنه من أدب العسد الاغير القال مصهمان ذاكالا يلق بالمندو مات الشرعية لأن منصب الشارع عل أن يساو به أحدق التشر بمواطال فذاك ع فالوامل اذا فام طيسك من علسائمن غسراستنسدان الدكف تعدف فللامنه وحشه عفلاف ماذااستاذنان فاللا تحدفي قلب لأمنه أنسا وود التعظمه حضر الاعنان بفارقها بغواذن منسائوما كان أدمام والفاق فهوم والقدتم اليأولي وعاقر وناه معرف توجيه من قال من العلماءان المصلى بنصرف من الصلاة الى صوب عاجته فان لم تكن في عاجة فالى أى جهة شأ مومن قال خسم ينصرف عن يبنه فأن الاكار رون الوجود كله حضرة الله تعالى لاترجير لجهة على جهة أشوى الانتص عن الشارع وانحاقه مالعلاه صوب مقصد العبد في حاجته على المن الأن التعامن سنة يسخب المنسورفيه واذا كان اجته في جهة وسهه أو بساره تصرنفسه تنازعه فلا يعضر في تلك السنة وهذا تظهما قالوين استصاب تفر بيز المسيلي نفسية قبل الصلاة من المستفل قليه من ول وعائظ وأكل وترب وغيوذاك انتيى موجعته مرة أخرى بقول غفيرهم المسل في الانصراف الى أى مهة شاه فاص مالاكاروامرهمة بالانصراف عن البين مع هدا المشهد ماس باكارالا كارافان يشهدون تخصيص عضرة الصلاة عزيدفضل فلا بنتقل أحدهم عهاالالماهومقضول فيكون حهة المسن تريد علىذاك المفشر ليتمر فافان الشار واذار حمر بقعة على بقعة في الفضل قلدناء في ذاك و تسفنا حكم عقلنا ومشهدنا لكونه أعذمنا الأمور بقر بنة ماوردس الأم بتقدم الرحل المن اذادخلنا السيدوبتقدم السرى اذات حنامته وافهم ومن هناينقد والدا مشافوجيه من والمن العلياء الميندب المسلى أن ينتقل من موضم الفرض اذا تنفل وعكسه وأنساقال ذاك الامن بأب العدل من المقامقات انتقائم عافعل على ظهر هامن اللمرفي ذالنا انها رمل وردان المعه تتقائم على أختها اذا عرصابهاذا كر وتقول هل مربك ذا كف هسداالنهارمثل ووجهاالرجيرف قول من قال بنتقل النقل من موضع فرضه ولاهكس كون بغيرة مناحاة الله تعالى في الفرائض أشرف من حضرة مناحاته في النوافل بدليل قوله تعالى في الحديث القدسي وماتقر بباليالمتقر ورنعثل أداسا فترضت علمهم فتسعث المقاع في الفضل ماقعمل فيهامن فانسل ومفضول فرسم الأمري هدا مالسائل كلهاالى مرتبي المزان تخفيف وتشدد و فتامل ماذ كرناه في هذا الماب فأنف لا تحده في كتاب وقدو جهنا أقوال العلم الفسه على مقام مرتبة الاسلام دون مقام مرتبة الأعبان والاحسان والإيقان اعاوم اق ذاك عن قالب الافهام والمدات والمالان ﴿ باب شروط الصلاة ﴾

اجعواهد انسترالعورة عن السونوا حبق السلاموغرهاوا تهشرط في محة السلاموعلى ان السرة من الرحل لست حورة وعلى إن الطهارة عن الحدث والنجس في الثوب والسدن والمكان واجمة وعلى ان استقبال القية شرط في محة الصلاة الالعذر كشيدة القتال واتحام الحرب والتنفل على الراحلة في السفر الطو دل وكالمر مض لا يعدمن وجهه القملة وكالمروط على مُسْسَة وكالفريق وتعود الوعلى اله بحب علىه الاستقبال حال التبكير والشوجه وتقسدم بقيفها أجعوا عليه من الشروط أول الماب قسله فراجعه وأمامساتل الخلاف فبن ذلك قول أبي حشفة والشافعي وهواحدي الروابتين عربما أثواجد ان عورة الرحل ما من مرته وركبته مع الروات في الاخر من عن مالك و أحداث القدار والدرفة طوالا ول متسددوه وخاص بأكار الناس كالعلبآء والإحراء والثاني غفف خاص باراذل الناس كالتواتسة وآماد تمالقنع الاتاق م الافراد الفلاحن والتراسن وغدهم عن لا يستمى من كشف فذه وحمالا مرالي م تدي المران هومن ذال قول ولماأك قولان أحدهما الافراد أالأمامماك والشافي وأحمدان الركسة من الرجل ليست بعورة مع قول المحنيفة و بعض الععاب

التم أهضاه التنافق ولان التم أهضاه التناقق مقالات محمد الفرارج عاصره من الفراد و علمه المواد الما المواد المواد الما المواد المواد

المسجدا لحرام ويجب أبضا عملى القارن دموهموشاة ماتفاق الارسة وقال داود وطاوس لادم عنى القارن وقال الشعى على القارن بدئة واختلفوا في ماضري المسعد الحرام ففال الشافي وأحد منكان منسه صلى مسافة لاتقصرفها الصلاء وغال أو حنيفة هيم مسن كان دون المواقيت الحالج رموقال مالك هيأهل سكة وذىطوى (فصل) وعب القدم (1) بالأجام بألحير عندالى منطه والشافع وفالسالثلاصب حسىرها جسرةالعقبة واختلفوا فيوقت جمواز الراحه فقال أوحنيفة ومالك لايحوزذ بوالحدى قبسل وم المرواشاقى قولان أظهرهما بعدالقراغ من العمرة (فصل) واذاليمدالحدي فيموضعه انتقل الى الصوم ١) قوله و بحب القترمالا م ام

كذا بالاسل فتأمله .

الشافع انهاعو وذفالا ولعفف غاص بالمالناس من الاصاغر والشاف مشدد عاص باكارالساس على وزان المستلة قبلها ورمن ذاك قول مالك والشافع وأحدفي احدى وادتمه ان الحرة كلهاهورة الاوحهها وكفيها مرقول أي حنيف أما كلهاعورة كذال الاوجهها وكفها وقدمها وموال وادة الانوى من أحد الارجهها مامة فالاول فسه تشديد علما في السعروالثاني مخف والثالث مشدد فوحم الاعمال مرتنى المزان ووحه الاول الاتباع ووحه الثاني التوسعة عليها مأنوا بوالقسدمن مرزو جوب السترو وحه الثالث أن الوجه هوالحسل الاعظم الفتنة والسرق وجوب كشف الوحه وغسره بمباذكر في العسلاة وعدم مهاعاة الشارع ومُع نظر الناظرين الي عليسن النساء كون الكثف المذكورمذكراللعارفين بالدعو وحدل وانعماأهم المرأة بذالثه الاليقم الحفي عن يدعى الحسامين والادبمعه من الناس وعقت من ينظر الى حرمه في مضر ته فقصع أمنه تنظر بقلبها الى مناهدة حلاله وجاله وذالث الفاسس سارق النظر اليهاولاراى نظراته تمالي لسه فاصاحب الادب أولمارمق المرأة وهي مكشوفة الوجه على خسلاف عادتها ينتبه عواقية منهى في حضرته فالحسرة بين يدى الله عز وحل في الصلاة كواد اللبوز في حرها واله المثل الاعلى فهذا هو السرق كشف المراد ووجهها في الصلاة وفي الاحوام بمعج أوعمرة كانقدمت الاشارة البهق الماب فيهمهومن ذال قول مالك والشافعي ان حورة الامة في الصلاة ما ين سرتها و ركبتها كالرجل وهواحدى الروايتين عن أحدوال واية الانوى ان عورتها القيل والدرفقط معقول أي حنيفة انعورتها كمورة الرجل وتزيد عليه بان جسينله رها وطنهاعورة ومرقول بعض الشافعسة إن الاسة كالهاعورة الامواضم التقليب منها وهي الرأس والساعدان والساف فالاول فيه تغضف والتاني مخفف حداوا لثالثالث فيه تشديدو كذال مابعيده ووجه الاول العسمل بماكان عليه الساف الصاغر من عدم الشهوة الى تظر الامامقار برالصلاة فضلا عن المسلاة فكانت العورة راحسة الىما يسوقها عي كشيفه فقط وذلك ما بين السرة والركبة عنسد مضهن والشل والدرصند بعضهن وماعداه مواضم التقلب عند بمضهن الآخرة افهم و ومن ذاك فُول أنى منيفة إنهلو أنكشف من السوا تن قدرالدرهم إنسطل المسلاة وان كان أكثر من ذلك بطلت وفي روابة عنه اذاانكشف من الفندا قل من الرسعة تبطل الصلاة مع قول الشافعي تبطل يا تكشاف القليل والكثيروموقول أحدان كان يسرال يضروان كان كثرابطلت ومرحم السير والكثيرا لعرف وقالمااك اذا كان قادراذا كراوسلى مكشوف المورة بطلت سسالاته فالاول مخفف والثاني مشدد والثالث فسه تغفيف فرحم الامراني مرتنى المزان ووحه الاول القياس على الماسة الى يعيق عنها في السدن عامع ان كالمنهما عسامتناه ووجه الثاني القياس على تفرق الخيطانه بضرولو يسسراو وجمه ألثالث حديث وفوعن أمق الخطأ والنسان مع حديث اذاكم تكرباهم فاقوا منه مااستطعتم وماليقدر المدعله لايقد سف معة مافعله مدليل معة صلاة المويان وأوسب أحدستر المنكبين فالقريضة وف التنافلة روايتان فالاول مشددوالثاني مخفف وقربيه ذاك ظاهر و ومن ذاك قول مالك والشافعي اذالم صدالمصلى ثو بالزمه أن يصلى فاتماو مركمو يسعدوسلانه صعمة وقال أوحسفة هو عمران شاميصل مالسا وإن شاء قاتم اوقال أحد يصلي فأعار ومن فالركوع والسعود فالاول مشددوا اثاني عفف والثالث أبه تخفيف من جهة الإعاء ودليل الأول الأتماع لحديث اذا أمر تكريا فرغاته امنه مااستطعته مع قاعدة المسوولا سسقط بالمصورو وحسه الثاني انذلك راحمالي قوة حيامالمصلي وقلة حياثه من الناس وكذلك الثالث خاص بشديد الحياء وهذا كله رحة من القدتمة الى العبيد فافههم ومن ذاك قول آب حنيفة والشافعي وأحدان الطهارة عن النمس في الثوب والمدن والمكان شرط في صعة الصلاة مع قول مالك في صور وابانه انهان صلى عالمامهم تصموصلانه أو باهلا أو ناسبا سحت والرواية الثانية عنه ألعمة مطلقا وانكاناعالمامداوالثالثة البطلان مطلقافالاول مشددوالثاني فيه تغفيف فرجم الاحرالي حرتني ليزان ووجه الاول الاخذبالاحتياط ووجه الثاني العذربالجهل والنسيان ووجه الرواية الثانية عن

1 EA

مالك غلمة مراعاة القلب دون الجوارح الظاهرة كإيوبده خرمسام موفوعان القة تعالى لا ينظر الىصوركم وأحسامكم ولكن منظر الى فلويكم انتهى فقال صاحب هذا القول انشيأ لا ينظر المدالية فالاحر فيمسهل بخلاف القلب ولاردعل ذاك غرالسفن مرفوعا أذا أصلت الحسضة فدعى الصلافواذا أدرت فاغسلي عنائالهم وسلى لأن قوقه دعى الصلاة قدلا يكون لاحل الدموا عاهواصلة أنوى في الحيض لان عادة دم الحمض أن دكون كسلس البول فنغسل الدمعنه اوتصلي كلادخل وفت الصلاة وفدأ وردبعض الشافعية على مالك وحويها جنتاب المعامة خارج الصلاة بهذا الحديث وقال فاذا وجب اجتنابها في غير الصلاة فى الصلاة أول و حدل العلة عي التشميم بالدموع ابو يد قول مالت أيضاح ديث لا يفسر أالحنب ولا الحائض شبأ من القرآن فانه جع الحائض مع الجنب والحنادة أمر مقدوعل البدن وكذال المنص وعما وقيده أيضاا جماع الأتمة على الطهارة عن الحدث كامردون الطهارة عن النيس ومساعيه بعضهم في مقدا والدرهم من الدمدون مقدا والعساسة من الدن اذاع بصبه الماء وعاية يدذاك أيضا عدمور ود التصريح من الشارع بعدمة ول الصلاة مع النس كاوردني الحديث كفوله صلى القد عليه وسل لايقيل الفصلاة أحدام اذا أحدث عنى يتوشأ فافهم هومن ذاك قول مالك والشافعي ان من صلى خاف حنب غمر عالهذاك ولاامامه فصلانه محصة معقول الامام أبي حنيفة انصلانه باطلة فالاول محفف والثاني مشدد فوحم الامرالي مرتبي المغان ووجهالاول الهانة تعالى لا واخذالصدالا عاعلمووجه الثاني الاخذ بالاحتباط والسي فبراءة الذمةمن غركمرمشقة مومن ذال قولمالك والشافعي في الحديد وأحسدان من سيفه الحدث طلت صلاته مع قول أفي حسفة والشافي في القدم الديني على صلاته بعسف المهارة وموقول الثورى أن كان حدثه رماقا أوقياني على مسلانه وان كاند يعا أوضح كاأعاد فالاول عفف والثانى مسدد والثالث فيعقضف فرحم الامرالي مرتني المزان وجمه الاول الاحسد بالاحتياط والالتفان السمق الحدث لحديث لايقسل القصلاة أحدكم اذا أحدث من يتوضافه مل ذلك الحدث الواقع قبل دخوله في الصلاة والواقع في النبائها وجه الثاني الفسرة من الواقع في المالوا لواقع في النبائها و مفول ساوه و ما مدت فهو معمو فكان حكودال محكم صلاتين فلا تسطل احداهما ما لمدت في الانوى و ومن ذاك أتفاق الاعمة الثلاثة على أن علمة النفن في دخول وقت الصلاة تكفي في الو حوب مع قول مالك لله لاتكني غلبة الظن واغابشترط العليد عواه فالاول مففف والثائي مشدد فرجه والاحرالي حي تبتي المعزان ووجه الاول ان الظن قو بس من العلوضكم ذلك في الاذان الحاص في الرقوف من يدى الله تعالى ووجه الشاني تعظيم أمم الدخول الى مضرة الله تعالى واله يتعين العلم والاذن فان الفان قد يخطئ فالاول ماص بالاصاغر والثاني عاص بالاكار أعصاب المنظر في العواقب وقد معمومض القي غراء أذا نافي غير الوقت فوقف الصلاة في كان الا أن ذاب مومن ذاك قول الاغة الثلاثة الماذ أصلى بالاجتهاد الى حهسة تم بان الحطالة لا اعادة علسه مع قول الشافع في أرج قولسه اله يقضى ان مو بدالوقت أو بعيدان كان الوقت باقباقالا ولمخفف والشاني مشدد فوجم الاحراني مرتني المعزان والاول خاص بالعوام والثاني عاص الاكار اهل الاحتماط فينهم وقد بنسب الى تقصع في تعاطبه ما نظار فلسه سي حب صن رؤية الصحمه واربعرف مقاومن ذاله اتفاق الاثمة الثلاثة على الهلا تبطل صلاقص تكلم فاسبأ وحاهلا القويم أوسسق لسانه ولربطل معقول أي حسفة انهاتسطل بالكلام ناسسا الابا لسلام وأماان طال الكلامة الاصرصد الشافي السطلان وقالسالانان كان لصلة الصدة كاعلام الامام سيهوه اذالم يثنه الابالكادم فلاتبطل وقال الاوزاجي انكان فسد مصلحة كارشاد شال وتحسد وصر برفلا تمطل فالاول من المسلة الاولى مفقف والساني منهام مسدد والاول من المسلة الثانية مشدد وألثاني فسه تحفيف والثالث شفف فرحمالاحم في المستثلثين اليحم تنتي الميزان ووجسه الاول في المستثلة الأولى العدر بالنسمان وسنها لجهل وسبق الممان كافي نظائره ووجه الثاني منهاهدم قبول العذر من حيث ان السلامي أنسال مذكرة بالمسلاة والمالجهل فانه عرمعلود مكدال لتقصيره برائ تطرالواجب

اذارحمالي اهدله ولاتصام الثلاثة عندمالك والشافي الابعسدالاسوام بالحيروفال ألوحنمفة وأحمدني احدى الرواشن اذاأسم بالعمرة حازله سومها وهدل محوز مسومها في أبام التشريق الشافءي قولان أظهرهما عدمالجواز وهومذهبالي حنيفة والقدم المختار الحواز وهوملذهب ماأنةور واية هن أحد ولأنفون سومها مقوت ومحوفة الاعتدأى منبغه فأنه بمسقط صومها ومستفر الحدى فأذمته وصلى الراج من مسذهب الشافي بصومها بعد ذلل ولايعب فيتأخدر صومها غرالقضاء قال أحداث أنوه المرحذران مهدم وكذاك اذا أخرافدي منسنة الىسنة لومهدم وافاو سسدالحدى وهوفى صسومها استصبياه الانتقال المالحدى وقال أنو حشقة طؤمهذاك (المصل) وأماصوم السبعة فَيْ وَقَتْهُ السَّافِي قَوْلَان أحمهما اذارس الرآهسة وهومذهب أحد والشاني الجوأزقبل الرجوع وفاوقت جواز ذاك وجهان أحدهما اذاخرج منمكة وهوقول ماللة وآلثاني اذافرغ من الحيح وان كانبيكة وهوقول أبي حنيفة (فصل) وإذافرغ المقتعمن أضال الممرة سارحلالا سواء ساق الحدى أوابسق عندمااك والشاذي وقال أتوحسفة وأحدان كان

ساق الحدي فعدته المنال الي

وم المرفيق على الوامه فصرم بالحج على العمرة فيصع فارنام بتعلل منهما (الاسالمواقست) وهى زمانية ومكانية فالرمانية اشهر معاومة لا يحوزا لاحوام بالميرالافيها وهي شوال وذوالقعدة وعشرة ألمامن ذى الحة عند أي منيفة وأحدياد خلابهم الصروقال مالك شوال وذو القنعدة وذرالحة وقال الشافيي شوال وذوالقعدة وعشرايال من ذى الحة فإن أسوم بالمنعى غدأشهر وكروذاك وانعقدهه عند أي منفة ومالك وأحد والاصم منمذهب الشافي أنه بتعقد عرفلاها وقال داودلا بتعقدشأ وأماا لمكانية فيقات من عكم نفس مكة ومن كانت داره بعيساء عن الميقات فانشأه أحومين داره وانشاء من المقات بالاتفاق واختلفواف الافضل فقال أوسنسة من داره أفضل وهوقول الشافعي وعصمه الرافعي وعال مالك وأخد من المقات أفضل وعوقول الشافى وعصمه النووى قال هومسوافق الاماديث العبحة المواقبت (١) المعروفة لاهلها ولمن م علمامن عرهم الاتفاق (فصل) ومن الغميقاتا لم بحزاه محاوزته بعسر أحرام بالاتفاق فإن فعل لزمه المعود الى المقات لعرم منه مالا تفاق (1) قوله المواقب الصمحة أخركذا فيالاصل غرره

علمهمن أحرديته فلذال إ بعذر به وأماو مه المطلان فسأاذا طال الكلام فظاهر وأماوحه كلام ماأل فهوا لكوثة الاالكلام لصلحة المسلاة وأماوحه كالامالا وزاعي فلرمة المؤمن ووجوب تكليفنا دفع المعسل بالضربا وقواعدالشريعة تشهد يتقدم مشل ذاك على مراعاة طلان الصدلاة منسنس رى بطلانها راله وفي الحسديث على معروف صلاة أنتبي وذلك لان صالحه في ذلك تحت أم الحق تعالى فأخر بهذأك عن السلاة ولوق الاسرة انهم ، ومن ذلك انعاق الاعة على بطلان السلاة بالاكل تاسساوعلى بطلاتها كذاك الشرب الاعتداد أحدق النافية فالاول ف الاكل مشددوالثاني غفف ووجه الأول في الاكل والشرب شدة الذة الحاصية للانسان بالائل والشرب فيريد العبد يجمع بن انتقالا كل والشرب وبن مناحاة الله تعالى على المراقعة والمنو ومعه قلاد مدوفل أتعارض عند المسل ذالسوم العلاء ألاكل والشرب في الصلاقوام ووان اكل أو شرب قبل الدخول في الصلاة حى لا يبق له الثفات الى عبر ربه في مسلاته و وجه روانة أحمد في الشرب في النافلة كون العد فيها أمر نفسه ان شاسوج منها وان شامدام فيهاحي مسلم منهاوا بضافات الله أوجب على الاكار عدم الالتفات بقاديهم الحاغيرماهم فيسه في الفريضية وانزل على قاوجهم ردال ضافرد ثنار نفوسهم فإعتاجوا ألىمابطفئ تا الساد ولاهكذا الامرف النافة فانالو ومتكاد تزهق من سدة العطش فلذلك سوع العبد بالشرب فيها كإيعرف ذاكمن صلى المسلاة المفيقية فافهم . وقد كان سعيدين جيريشرب في النافلة وكان طاوس مقول لا عاص مشرب الما في النافلة . ومن ذلك قول الشافع إن من أبه شي في صلاته سيران كانذ كراوصة قان كاناص أتمع قول مالك انهما سيمان جمعا فالاول عفف والثاني مشدد فرجوالا مرالى مرتبتي الميزان والاول عول على المرأة التر عناف مروسه تهاالفتنة والثان عوول على من لا يتخاف من صوتهاذاك مع حدايه على أنه إسلام الحديث أيضاوا لقصود من ذاك كله التنبيه فاذاحصل بالنسيج من المرأة كان أولى لانه ذكر الله على على ال مخلاف التصفيق فاقهم م ومن ذلك قول الاعمة أنه اذا أفهم السبيع تعذرا أواذ نالا تبطل المسلاة مع قول الى عندة ما في انبطل الاأن يقصد تنبيه الامام ووفع المآرس وموالاول عنفف والثانى فسه تسديد فرحم الامرالي حرقبتي المغران ووجه الاول وهوماس الأساغران ذاك لا يقدم في كال المسلام لا أنه من المصلة ووجمه الشاني ان الصلاة موضعها الإشتغال بالدوحد وقذ كر غير موله وعليه وسلها وهذا خاص بالا كاره ومن ذلك الكامين خشبة الثرتمالي مبطل عنسد وضهير غيرمبطل عنسد قوم آخري ووجه الأول انه كان الواجب على العبد أن يسل طريق الرياضة من يصريكي فليدون عيده و يسممواعظ القرآن كلها فلانظهر علب بكامووجه الثاني كون المكامن خشسة الله بحمم القلب على الله فرجم الامرالي مرتس للعزان ومن ذلك قول الاتحة الارسة اله يستم ودالسلام الاشارة من المصلى اذاسل عليه احدممة ولاالثورى وعطاءا فرديم دفراغه وقال ابن المسم والحسن ردلفظا فالاول مستدفرد السلام بالاشارة في المسلاة والثاني يخفف فيه والثالث مشيد د في الرد في المملاة لفظاور حيه الأول حصول المقصود من السلام الاشارة وهو الأمان من شر مووجه الثاني مراعاة الاقبال صلى الحق تعالى فالصلاة دون خاقهمم اله يحصل المقصود بالرديعد السلاموو حه الثالث خوف حصول ضر واذالم رد باللفظ وهوخاص بمن ردعلي المتفلب كالجهاة من الولاة فويدم الأحم الى م تبتى المسؤان ومن ذاك قول الاعفالثلاثة انهلا تبطل المسلاة عرور حموان بندى المصلى ولوكان ماتضاأ وحارا أوكاماأسود معقول المعديقطم الصلاة الكاب الأسودوني قلى من الجداد والمراة شيء ين قال والبطلان عندم ور ماذ كران عماس وانس وان المسعب فالاول عنفف والثاني فيسه تشديد فرحم الاحرالي مرتبي المعان ووجه الأول فواه عليه العديلاة والسلام آخواهم ولايقطع العديلة عمى ورضي وعواص بالاكاراأذين الإعجبهم عن مشاهدة الحق تعالى في قبلتم شي ولا يشغل قلبهم عنه مووجه الثاني كون ذاك يحجب يسنغل صنمت اهدتما أتجلى لعين المصلى وقلسه من ملاطفات الحق تعالى فهوساص بالاصاغر قالوا

وحكرين الفعر والحسن المصرىاتهما فالاالاحوام من المقات غيروا حسواذا إعه العودوكان الموضع مخوفا أوضان الوقت لرمه دم لجحاوزته الممقان بغيرام اميالا ثفاق وحكى عن سعيد بن سيع أنه قال لاينعقداس امسه ومن دخلمكة غرمحوم اربازمه القضاء عنعمالك والشافي وأجدو والأهمشفة بلزمه الاأن يكون مكيافلا (ماب الاحوام وعظوراته) التطب فرالدن الاحام مستعب عندالثلاثة وقال مالك لابعوريطب تبق راغته فان ئىلىپ ھەر خىن غىلەر بكرە الطيب في الثوب بالاتفاق والاقضل أنعص مقبب ملاة ركعتى الاحوام الافي قول للشافين وهوالامع من مذهبها تهجرماذا أتبعثت مراحلتهان كانراكما فان كالإماشيافاذاته جهاطريقه وغرينعقد (١) اسرامه وقال ماأثوا لشأفير وأجديالنية فأن لي بلانية اربئه قدو سكى منداود انهبتم مدعجرد التلبسة وقال ألوحسفسة

أوسوق المدى مهالئية وأسد أو التلبية وأسد مقدان منتبقة والبنة المالية الأسال المدى والمدينة والمدينة وأول المالية وأول المالية المالية والمالية وال

لاضعقدالابالنمة والنلسة

والحكمة فيقطع الصلاة بالحار والمرأة والكلب الاسودكون الشيطان لايفارفهم كإهو مشاهدين أهل الكثف والشيطان لاعر باحدمن الامة الأوء بهمنه طبف بقطيمشاهد تهالسق واذا قطومشاهدته قطم صلاته أي سانشهود دواع الريقطع مثل ذاكشهود الاكار اقكتهم وشدة معرفتهما الدفلا ونظرون من حسوالمناوقات الى السر القبائم ومروذاك من أمرالله لاخار جونسه فافهم و ومن ذلك قول مالك والشافيري زللوحل أن يصل والى عانيه اهرأة مع قول أي حنيفة ومطلان صلاته بذات فالأول مخفف عامى بالاكارافان لاه شغلهم عن الله شاغيل والثاتي مشدد خاص بالاصاغر فرحع الاص الى مرتدي المزان والضابوالا ول شهودالا كار وجه الكال الباطن في المرآة الذي منسه حمل الحق تعالى نفسه وحبر بل وصالح المؤمنين والملائكة معدد الثظهرا أي معينا لمجد سلى المدعليه وسلم على عائشة وحفصة ومنها استدعت المداة أواسنا أعظه ماولة الدنسالحسة السحود السامال الوقاء ومنه كان أقوى الملائكة وأشده برحيا بمن كان غلوقامن أذخاس النساء ومنه قدرة المرأة على اخفاساني تفسهامن محمة الوقاع عن إذ على موان شهرتها أعظيم شهوة الرعال بسعن ضعفا وغيرذاله من الأسرار ومعتسدي صلىاللوامر رجمه الدتمالي بمول من نامل في قوله تمالي وان تظاهرا علمه الي آخر الآنه علم أن عدا صل الله علمه وسلم الكل الخلق في مقام العبودية على الاطلاق واذلك انتصر الحق تعالى أهذا الانتصار العظيم ولوانه كان عنده راغعة من الدعوى والقوة في نفسه لكان وكله الي نفسه بعض الوكول ما اموما ما راً كثر من ذلك لا يقال اه وأماوجه قول أي حدمة قهو لأحل ظهور نقصها والمسل أبها بالطموهم خاص بالاصاغر والذكار العمل به أيضا أاحره الذي فيهر مشهد نفص المراة وعدل البها بالشهوة فرحم الله الأعمة ماكان أدق مسدار كهم التي خفيت على بعض المقلدين فافهم . ومن ذلك أتضأق الأعمه على أنه لابكو وفتل الحمة والعقرب في الصالاة موقول الفهريكر أهة ذاك فالاول عزمف خاص بالاصاغر الذي بضافهن غمرالله فيحضره التدوكالم الخفي على والاكارالنين مكرمون عدوالله فيحضره الله تعظماله مرغستهم عن شهود أمي وأهر ذاك ومثل ذاك الرغوث والقملة فيصدر على قتل ماذكر مق بفرغمن الصلاة فلكل محتهدم شهده ومن ذلات قول الامام الب منسفة والشافين بعجة العدسلاة في المواضع المنهي عن المسلاة فيهامم الكراهة ويه قال ماالنا الافي المقرة المنبوشة فإن كانت غير منبوشة كرهت وآحرات مع قول أحداثها تسطل على الاطلاق فالاول يخفف والثاني فيه تشديم والثالث مشدد في حوالأمر إلى مرتبق المزان ووجه الاول ان مكان الصدادة خارجون أفعال المسلاة فهو كالحاو والخالط كي مدلي ويحانبه كافرأوخرأومسرأوغسر ذالثهامهاه أتقدتهالي رحساووحه قول أحدا ملال حضرةالله تعالى أن ساحمه العد في مثل المقرة والمحرّرة والجام والمر بالموقارعة الطريق وأعطان الابل وإن الله تعالى راي تطهر مضرته عن مشل ذاك ونهي أن عفاطمه العدوسه وأحر فادلس الثاب الطاهرة الطبية الراغحة إعلالا لحضرته وافك صات الاكارمن الاولساء كسسدى عدد القادر الحيلي وسسدى على ن رفاوالشيخ عداطني والشيز مدين والشيخ أن الحسن النكري واد سدى عد على المصر مات المنفسة المغرة بالعودوا اندوالعنبروالكافور تغطم الحضرة رجمولكن جهو والعلماء والصالحن على عسم الصلاة على الارض أوالحسرو فعود الثم الازينة فيه خوفاهلي أتماعهم أن بتموهم على ذاك مرحهاهم عقاصدهم فصحبوا بالعب والكرون رجم فيكتب احدهولا والاشمان والاغة المضان ويعمل مال سيدى عدد القراد ومن تسع على انه كان فيمال بعمون بدهم أن مد مهم على ذاك وأماو مسه كراهة المسلاة فوق المهر الكعدة فلاخذ كالامشافهة فافهم ذالتواباك والمبادرة الى الانكار على من غرش له مضرية في مشل حامع الازهر أوا الرموف مرهمال مدلى عليها فان المصادا خلقهم الزمنة والمحالسة وطهرقاومهمن آلث وائب ورجالا خلقهم الذل والانكسا روغعلي فحسم دالحسة لحق تفوسهم حق صار والارفعون أمراسا وعلامتهم سل رقامم على اكتافهم ونظرهم داعماالى مدورهم فاعاداك والحسد تعوب العاذب وصلى الله على سيد ناعجد وعلى آله وعصه وسلم

وأحدالتلسة سنة ويقطع الثاسة عندج والمسة عند الثلاثه وفالمظال بمدال وال بومعرفة (فعسل) عرم على الموم أساسالا تفاقمنها لس المسطفهرمعلى الرحلسا وآسه فان أسوامه فيهو يحوم عليه لس الخيط في ما تريدته كالقمح والمراويسل والفلنسوة والقساء والخف وكذلك المسط أحاطة الخسط وكذاك المنسوج كالمدامسة ويعرم الحاع والتقسل والسيسموة والمتزرج والتزويج وقنسل الصيد واستعمال الطس وازالة الشعر والظفرودهن رأسه والمشهرساة الادهان والموأة ف ذلك كله كالرحل الاانها تلس المتبط وتستر واسها ولايدمن كشف وحهمالان أنوامها فينه (قصال) واحتلفواهم الحسرم أن ستظل عالاعاس رأسهمين عهل وغين فقال أبو حسفه والشافي بعو زوقال أحد ومالك لاعبوز وقالما التعلمه الفسدية وهوالاصومن مذهب أحدواذا لبس القباء ف كنضه ولمدخس هنه في كمهوجبث القدية علسه عندالثلاثة وقال أوحسفة لافدية علمه ومن ليصدا زارا لسالسراويل ولاقمدية عليه عندالشافعي وأحمد وقال أوحشمة وماللة تحب علمه الفدية ومن المحسد التعلن مازاه ان بلس اللفن

ويقطعهما المفل الكعبين

دمافي ثركها وغال الشاقعير

( بان معود السهو) أحوالاغمة كالهمعلى أن حود السهوق الصلاء مشروعوان من سهافي صلاته سرذاك سعود السهو وانفق الاتمية الاربعة على أن الماموم اذاسه اخلف الامام لا سعد السهو وعلى أنهاذا سها الامام لحن الماموم مهودهذه مسائل الإجاع وأماماا ختلف الاتمة فيدفئه قول الامام أجدوا لكرجي من الحنفية ان محود السهو واحدم قول مالك اله يعد في النقصان وسن في الزيادة ومع قول أن حنيفة في رواية والشافعياته مسدون على الاطلاق فالاول مشددخاص كالرالا ولماموا لثاني فيه تشديدوالثالث يفف فرحمالا مرال م تنق المعان ووحه الاول تعظيم حضرة المق حل وعلاهن السهوفيها هماأم مسواه كالافقاء منجهة الاستغال عالا كوان أومن مهذما تعلى فدمن عظم الهيمة والمسلال أمامن حهة الاشتغال بالا كوان فظاهر وأمامن جهة ماتعل فمن خلال بموعظمته فلتقصيره في الرياضة والماعدة عن الوسول العمقام المكال فيصد وقد دهلي تعمل فالثا انعلى و يعرف ما يفعل وما ووا ولاتصحمه مشاهدة ربه عماية مل ولاحكسه كاكان علمه الانساد عليهم المسلاة والسلام والاللامال صلى القعلمه وسلواعا أنسى ليستندى فاخرائه وصل الىمقاء لا يقمه فيصهوولا نسان وتبعم على ذاك الاكار من العمانة والتابعن مق ورد عن عمر بن المطاب اله كان تقول الى لاد خيل في الصيلاة فاحهر المش وارتبه وانافى الصلاة ومن قال الهذكرذ الثمن بأب اظهار الضعف والنقص فقد أخل عدام هذا الأمام الاعظم فعلم أن من سهاجها يفعل من صلاته لعظم ما تحلي أه من عظمة الله فهو كامل بالنظر الى المقامات تحته عن سها اشتفاقه الاكوان فاقص النظر الى المقام الذي فوقه كاقررناه فافهم فان ذلك نفس ولطث ارتسهه من أحدقيلي وأماوجه قول ماك فهوظاهرق النقير حراأسلل الواقع لتصدعه مسلاته كاملة فيذاك البوم وأمافي الزنادة فاوقوهها كاملة فكان السعود لحياغر واحب وجه فول أف حسفة والشافي ان السهو في عامة المؤمن معفور و يكفيه الاستعفار أو السعد آن السهوان شاموقد كان عدالله نعاس وجماعة سعدون عقب كل فريضة السهووان اريقع منهم خال في ترك شي من السن الظاهرة و بقولون صلاة المثالنالاتسيار من الخلل بقها المكم الرمذي في كتابه فواد والاصول وتطمرذان قول عطاءاته لانافساة لامثالت اواغماهي ووارالخلل فأن النواف للالكون الالمن كلت فرائضُه كالانساء اه وانفقوا على العاذا ترائحه ودالسهوسه والمتبطل سلاته الافرواية عن أحد . ومن ذاك قول الامام أى منبقة في رواية الموضع معودا لسهرقيل السلام وهوالارج من قول الشافعي مع قول مالك انه ان كان عن نقص ان فهوقيل السلاموان كان عن زيادة فيعد وان اجتم على المصلى سهوان أحدهمانفس والآئو زيادة فوضعه عنده قبل السلام وأماأ حسد فقال هوقبل السلام الاأن يساء من نقصان في صلاته ساهما أوشل في عدد الركمان فيني على فالب فهمه فاته يسعد بعد السلام فالأول مخفف على الساهي بيعل مدوده قبل السلام لكون ندته ارتزاز ل المخرو بركا مقع لاصل بعدسلامه والشاف فه تضفيف وكذال ماسده فرجع الاص ألى مرتبى للوان ووجه الأول وماوافقه الاتباع مع عدم ادخال أفلة في الغريضة قبل السلام و وسعة ول مالك ظاهر وكذلك احد فكان ضل محود السهو بعد السلام أشه بالنوافل التي بعد الفريضة في الحبر به ومن ذلك قول مالك والشافعي وأدحنمفة فالمنفردان منشا فعددار كمات أخذ الاقلو بنى على المفروعن أب حديقة في الامام وواينان احداهما بنى على على على الظن وقال أحدان حسل مقدالتلا من وبطلت صلاتموان كان الشلا بعثاده وبتكريمنه بنى على غالب طنه عكم الصرى فان ارتقع اه ظن بنى على الاقل وقال الحسن البصرى بأخذنالا تدويمصد السهورة البالاوزاج مقشاني سالآنه بطلت فالاول أنسد والاحتياط والشاني مفصل والثالث مخفف والرابع مشددفر جعالام الىم تبتى المزان واللاثق بالاكار البناء على الاقل واللائق بالعوام الاخذبالا كترتقلية زهون نفوسهمن حضرة القدعز وجل فاوأخذوا بالافل لحصل لهم المللوسارت سلائهم كصلاة المكرد وتلاثلاتوا فها واللائق اكار الاكار الطلائ فافهم به ومن

ذالا تقول الامام الشافع ان من راد التشهد الاول فذكر و بعد انتصاده أو معدله أو قدله هاد و محد السهوان مدال اكم معقول أحدائهان ذكر صدان انتصب فاغلوا بقرافه وعفر والاول انلار حمومع فول ورحموا فيرشرع في القراءة وموقول المسن وحماله ركروم وقول مالك انهان فارقت المتهالارض لارجع فالأول وماحد وفيه تخفف وقول مالك فيه تشديد من حيث عد مال جوع و تخفف من حيث الموع الى التشهد فرحم الام الى من تني المزان و حالاول ان حاوس التشهد الاول انعاشر للاستراحة من تعب الخضور مع الله تعالى في المصود فسيما قام منتصب افيات الرحوع الحاوس فالله لاسهاه فدقف بنحدى الله تعالى قانتاوو حه قول الضي الارجوعة لستر عبويتا هب لحطاب الحر تعالى فالقياما وليمن خطابه معالفتور وارتفاءا لاهضاء ووجه قول الحسن اظهار الضعف وتدارك الغفه والسهوفي تراثمأ موره ووجه قول مالكان مفارقته الدرض ولوسه واتدل على قويه على تحمل مناحاة الله تصالى فالقدام مع ان على الجلوس الاصل اغاهو بعد انقضاء وطيفة العبودية وذاك في الجلوس الاحر فاسن الشارع الأول الاقنفساالضعفاء الذئن لايقدرون على تادية الرياعية أوالثلاثية والإجاوس في وسطها (فان قال قائل) فلم كان الحاوس التشهد الأخر فرضاد ون الأول مع أن كالد معما بعد مصدقان إفالحواب إن التشهد الاخراعا كان الجاوس له واحداز ادة رحة المصلي من حدث ان تجلي الحق تعالى في السعيد الإخع أشدمن تعلُّمه في السعود الذي قبل التشهد الأول وذلك من خصائص تحليات الحق تسالى كامر سيطة في صفة السلاة فافهم . ومن ذلك قول الاغة الشيلاثة ان من قام الى خامسة سهوا تم صلب فانكان لمصلس في إلى العنة الشهد تشهد في الخامسية وسعد السهو وان كان قد تشهد فها هو وسازم وقول آي سنسفة في روادة انه ان ذكر قسل آن بسعد في الخامسة وحوالي الجاوس فان مامه وقيام صدة فانكان قد تعدق الراحة قدرالتهد مطل فرضه وصارا فسير مقلافالاول مخفف والثاني مشدد فرحوالا مرالى مرتني المزان ومنذاك اتفاق الاغة على أن من صلى الغرب أر بعاما هيا أنه سمعالسهم وقعي بمصلاته موقيل الأوزاج راته بضيف الماركمة أخرى سمعالسهم كى لا تكون المغر بشفعاة الاول عنفف ماس بالمحمور بن والثاني مشدد ماص عن ارتفع حايمو وجه الاول أن العواملات أثر ون من شهروالشفو خلاف الإكار تذوب أندانه سيرمن مشاهد ته وليس واحتهم الافي شهودالو ترولولا حمل الحق تعالى بعض الصلاة شفعا وأقدرهم على فعله لمأقدروا كايمر في ذلك أهل المناحاة بقد (فان قال قائل) ان نفسهم شفعت الحق تعالى (فالجواب) أنه لا مشفع الحق الا وجود غسم الشاهدمم الحق وآماا لشاهد لايقد ح في الوتر به لاتها لا تكون الافي المرتبة الثالثة قال تعالى ما يكون من نجوى ثلاثة الاهورا بمهم وكشف القناع ص وجه هذه المسئلة لا يذكر الامشافهة فرحمانته الاوزاعي في فوصه على مثل هذا السر و ومن ذلك قول الامام الشافعي وأحداث من أخرر حاعة بانه تركر كعة مثلا لارجعال قواهم وانه يعب عليه العمل بيقن نفسه معقول أي منعفة وأحدق احدى الروايات عنهانه رجعالى قواصمةالاول مخقف والثاني مشسد فرجع الامراني مرتنتي المزان ووحه الاول الأخذ الاحتباط لتفسه فإنه أصد بافعاله من غره فلاعفر جعن فهسدة الشكامف الأبذال ووحه الثاني أن شهادة الغيرا حيط لان النفس وعالمت على صاحبها ولا هكذا الاحرق الاحتم يفافهم ومريداك قول الامام الشافعي انهلا بسعد لتراث مسئون الاالقنوت والتشهد الأول والعسلاة على ألني سيل الله لم معقول أب منبغة أنه يسعد لترك تكبيرات العسد ولتركه الجهر في موضرا لاسرار وعكسه ان كان اماماو به قال مالك لكريض الشياعل السعود عند مقان كان مهرف موضع الاسر او معد بعد السلاج وانكات أسرق موضها لمهر مصدق ل السلام وقال احدان مصد لمثل ذاك فسن وان مرا والاماس فالاول عوالثاني مشدد فرحوالامرالي مرتني المزانو وحالاول أن القنوت والتسهد الاول دشهان الاركان فاستعقاء رهما والسعودتد اركالكال هيئة الصلاة ووجه الثاني أن تسبعان العد وتكمعوا صارت شعاراني ذاك اخرالط أبرفتذ كالغافان بكرياء الحق تعالى حسن جيرواعن شهودر جسم بشهود

مالشافير الأأن أباحشفة أوحب علىه الفسدية وقال أحدلا معو زاسهما منعر قطع ولا يصرم على الرجل ستر وخهه هنك الشاقين وأحد وفالده أحشفة ومالك يحرم داك (فصل) واستعمال الطيب في الماب والبدن واموهال أبوسنفسة بعوز جعل المسك على ظاهر دومه دون د نهواه آن بشضر مالعه د والندوقال أوحنيفة أنضا موزان معلاطب في الطعام ولاقدية فيأكله وان ظهر ريعهو واقتهماكعلى ذاك وقال أوحشفة لايحرم على الهوم شيء من الرياحين والحناءلس يطيب عنسد الشلائة وقال أوحنيفة هو طب قعب فسه القددية افصل) وتحرم الادهان المطبية كدمراه رد والتأسمن ويحدقنه الفدية وغدالملسة كالشرج لإعرم الافاراس واللسة وفالابو منفه هوطبب أيضايتهرم استعماله في حسماليدن وقال مالك في المشرب لا عدهن به الاعضاما لظاهرة كالوجه واليدين والرجلين ومدهن المباطنسة وقال المسسرين صاغريحو زاستعماله فيجسم السدن والرأس والسسة (فصل)ولا عوزالمرم أن بعقدالنكاح لنفسه ولالغره ولاأن وكل فيه بالإجاء فاو فعل ذأاتار بتعقدهند الثلاثة وقال الوحنيفة بتعقدو بحوز وادمهاجعهز وجتهعنسد الثلاثة والماحد بعدما إراز

وجب ألجزاء بقته والقمة لمالكه ان كان عملو كاوقال مالك وأحسد لا تعب الحذاء متل الصدالماول وعالداوم لايحب الحزاه مفتل الصمد الحطا وتحرمالاهانة على فتسل المسمديد لاله ولكن لاجراء على الدال عند مالك والشافى وقال أوحبفة بحب على كل واحدمتهما عراه كامل حق قال اودل جاعة من المحرمين محرما أوحلال في الحرم على صيد فقتلة وجب عنى كل واحدمتهما جزاء كامل ويصرم حلى الحرم أكل ماصيد وقال أوحنيفه لايحرمواذا مين سدام أكله لمص ولمه حزاءآخ وقال أوحنيفة صب وأذاكان المسدغين ماكول ولامتوادامن ماكول إعرمقتله على المرموقال أهمنيقه معزم بالاجام قتل كلوحشه ويعب بقتله الجزاء الاائدب ﴿ فَصَلَّ الْحُرِمُ اوتطبب أوادهن اسيا لاحامه أوحاهلا بالتعزيما صب ملسه كفارة متبد الشأفى وقالأتوجسف ومالك تعب ولوابس فيعما كاسسائرذ كرنزعه منقبل رأسه الاتفاق وقال سفي الشافعية بشقهشقا ولوحلق الشعرأوقلم الظفرناسا أو ماهلافلافدية الإعلى قول الشافعي وهوالراج وانتشل سيداكاسيا أوحاهلاوجمت الفدية بالاتفاق وانحامم ناسا أوحاهلالزمه الكفارة

الافي قول للشافي فانه لا يازمه

ولاغسدجه رهوالراج

(فصل)واذا قتل سدخطأ

االمكادة ولنس الزمنة ومشاهدة اللهووا العب فيذالثا البومعادة وكذلك القول في الجهر موضع الاسرار وعكسه فان الشاوع ماسنه الاكالاف الصاوات فن أسرموضم الجهر أوعكسه نقص كالصلاقة كاسطنا الكلاء على ذاك في المسعنة السلاة عندا الكلام على حكمة المهرو الاسرار و وجه قول أحد النظر ال أحدال فالسالناس في نقصهم صلاتهم فلا تكاد تسير البيسلاة من النقص ولو والغوافي الاحتراز عن ذلك فلذاكان السعود وإجعالي اختما والمصلى فانهو حدفي تفسه عزماه همة محدوا لافلامه من ذاليا تفاق الاعمة على انه يكن السهواذا تكرر محسدنان معقول الاوزاعي انه اذا كان السهو ونسس كالزيادة والنفس ان معدلكل واحسد معد تن ومع قول ابن أى للى انه يسعد لكل سهو معدة ن مطلقا فالاول غفف خاص العرام والثاني فيه تشفيد خاص المتوسطين في المقام والثالث مشفد خاص الاكار المالفين في كال الاحتماط فرجم الاحمالي من تعتى المزان وومن ذاك قول مالك والشافعي وأحد في احدى واماته الاللموم يسعد السهواذا مهاامامه وارسعدامامه السهو مع قول أبي منعة الهلا بسعد الاان معد امامه فالأول مشددوا لثاني يخفف فرجع الأمم المحم تعتى المعزان ووجه الإول الاخذ بالاحتساط وشدة الارتماط وتعصيل الجار النقص مرا نقضاه القدوة ورجه الثاني مبئي على قوله تعالى ولاتر روازرة وزرأنوى وعلى ضعف الارتباط فالاول خاص الاكارانين روننامامهم كالجزمنهم كاأشارال محديث مثل المؤمنة كالجسد الواحدة اذااشتكى منه عضوتدا عي فيجدم الجسد والحي والسهر والثاني خاص بالاضاغر الدريشهدون امامهم كالجار المهلاحز أمنهم والدتعال أعل ﴿ ماسمودالتلاوة ﴾

إجمالاغة على أن بشرط لسعودا لتلاوة شروط الصلاة وحكى عن المسيب أنه قال الحائض قومي رأسها اذامنيت قراءة المصدةو تقول مصدوجهي لذى خلقه وصوره واختلف الإغة في مصودا الثلاوة هل هو واحب أومستعب فقال ألوحنيفة هوواجب وقال غيره هوسنة عندالثلا وتالقاريء والمستمرة الاول مشددوالثانى مخفف فرجع الامهالى مي تبتى المزان ووجه الاول ان من شان بني آدم الكروهو موام يحب السعيني ازالته والخروج عنه بأظهار التواضع تله تعالى والخضوعة فهن لريسه وعنسه تلاوة قعو قوله تعالى أن لا يسعدوالله الذي يخرج الحب في السموات والارض أوسماعها فقد أشبه عاله حال من امتنع من المعود ظاهرافو حب المصود لضر يومن سنفة التكر وابضا مذاكان الكرخاص بالجن والآنس فقط دون غيرهمامن الحسوانات والحادات من حت ان المتوجه على اعجاد هسمامن الأمهماء أسداها لحنان والمطف بخلاف غرهمامن سائرا خلاقات فاته كان المتوجه على إيجادهم أسدأه الكرباء والمظسمة فلذلك مرجوامن قعت مكرهذ والاسهاء أذلا مواغر بنالا مرفون الكر واطعما عظاف الجن والانس فانهم ووامتكرن لايعرفون المفاوا لتواضع طعما فان تكروا فهو يحكم الطبع وان تواضعوا فلنروحه يعن الطبعومن هناوجب عليهمالر ماشة واقباها يذاخر جواعن الكروحب الرياسة ويقفوا على أصل عبودينهم . وسمعت سيدي على الخواص رحمه الله يقول وجوب السمود خاص بالإصاغر الذن إرمكماوا في مقام التواضعوا سقعياء خاص الاكار الذن مح الله تعالى حسم ما كان في نفوسهم من الكروسارا حدهمرى نفسه قدا استعفت الحسف لولاعفوالدعز وجل وسارت قاوب الحلق كلهم تشهدفهمالالوالانكسار بين يدى المدعزوجل اه فرحمالتمالامامة احنيفه ماكان أدف نظره وخفاء مواسم استنباطاته ورحما للدنقية الاتحة في تخضفه معن العامة بصفعو جوب معود التلاوة عليهم لانهم تحت ساج المفوقب اعتدهم من المكرفلا يكادأ حسدهم يضرب منه بل رعاراى نفسه بالسعود على من اربست مشيه فوقع في الكبرا مضار بأدة على الكبرالاسيل وتكرني عمل الذل والأنكسار فافهم ومن ذلك قول الاعد السلانة أن السامومن غسر استماع لا بناكد السعود في حقه مع قول الامام أبي منيفة انهما سوامة الاول مخفف وهوماس بالعواجو ألذاني فيه تشديدوه وماصيالا كالروعة الوجهان لا تَدْكُوالا مشافهة لا هلها لان ذلك من دواتي مسائل التوجيد و ومن ذلك قول الاعة الثلاثة الوالتالي

اذاكان مارج الصلاة والمستمر في الصلاة ان المستم لا يسعد فيها ولا بعد الفراغ منها مع قول أبي حنيفة اته اذا فرغ مصنفالا ول عنف والثاني مشدد فرجم الاحرال حرتبتي الميزان يوجه الآول ان المسفع اذا كان في الصلاة فهومشفول عِناجا قربه المامو رربيا في ذلك الوقث فلي تؤمر بالاشتغال بفعرها ولو لآ أن الاماممن شافه ارتباط الماموم معمماكان يسوغ للموم المحود لقراءة غيرنفسه فكان الامام نائب للعق تمالى في قلاوة كالدمه تعالى على عباد مولا هكذا الله كلف عبر الامامو وجه قول أي منسفة اله يسعد بعد الفواغ الممل بالاص بن معافل مشتعل بغوالمناحاة المامورجافي الصلاة فلما فوغ منهاقضي مافاته من معود التلاوة لنقصره بعدم ألرياضة الى وصوله الى مقام الم حيث لايشغله مناجأة الله تعالى عن اللق ولاالخلق عن الحق و بعضهم بصر يشهد أن الحق تعالى هوالتالي كالمه على نفسه والمسدعدم أوهو وحوده وهو يقرأ كالامرب على ربه قمثل هذا يستعدق المشهد الثاني دون الاول ولم أرهدا المفامذا ثقا اليوقتي هذاواندأعلم و ومنذال قول الشافعي وأحدان في الحيومعد تن معقول اليسنيفة ومالك ته لنس في الحيم الاالسعدة الاولى فقطفالاول مشددوالثاني مخفف فرحم الامراني مرتبئي المعزان ووجه الإول المدمل ظاهر الفران فوقه بالهاالذين آمنواار كمواوا معدوا فقولهوا معدوا يشمل السعدة الذ في سلسال كعة في الصلاة والمحدة التي هي محدة التلاوة ولكن جع المحرد موال كوع قر ينه على اننذاك فيالمسلاة ذانال كوعوهو وجعنول أي حنيفة لانه يقول المراد بفوله تعالى اركدوا واسجدوا السعود الاسل في الصلاة لا العارض وأسا استعدالا ولى في الحيج فائدا وافق ألو منيفة فيها نفية الائمة لما ف النمامن الموصل العذاب لن الرسعد من الناس ، والمناح ذلك أن مؤاخذة العبد في عدم حضور المواكب الاقحية العظمة أشدمن مؤاخذته في غد المواكب المذكورة فانه تعالى أخران على من في المعوات والارض والشمس والقسمروا لتبوم والجبال والشعروا فواب ضمالموادات كلها تموال وكثرمن الناس وكشرحق عليه العذاب وانماحق على هذا الكثرمن الناس العذاب لشاهدته المحود للدعن هودونه في الدرحة وكان الاولى بدهوأن بكون أول ساحدوهذا عابشهد الدمام أي منيفة في قوله و حوب السعود فاغهم ( وان قال قائل ) فمن أى الموقع من التسرعد ما المعود بقدم أنه لا يصولا حد التكرعلي ربد أبداواعا يفرالتكرعل منسهمن الخلق وفالجواب الدوقع عدم السعودمن الجاب عن مفات العمود بقواذات كان تاول السعود كافراوقا تلالانساء اللو أولياته لانهمد عوته اليما بصيرة بهصدوه فاقهم وأكثرمن ذالثالا بمال وقد سئل الشيخ أقومد من عن حديث أذا أحب الله وتعد الأدي منادمن السهاء ان القدتعالي بحب فلانا فاحسوه فيصده أحمل السمامو يوضعه القنول في الارض انهي الحمد دث فاذا وقع النسقاء فذاك فان فان فثهة الانسانوالا ولياءمن هسدا النداء فقي ال قدمهعوا ذاك وليكن حبوا فوقت مادا تهسم الانبياء والاولياء بحكم القينستين فلذاك أطاع الانساء والاولياء بعض قومهم وعصاهم البعض الآخر كافال تعالى وكذلك بحلنا لكل نع صدوامن الجرمين اي ومثله الولى لان الانساءوالا وأسامعلى الاخلاف الالحدق الناسيجا وانقا قضى تمال على قوم بعدد مالبحود الذي هو كنَّانة عن الطاعة لامن الماسي به الإنساء والإولماء اذا عصى قومهم أهرهم فاقهم و ومن دالتقول أى حنبقة ومالت وأحسد في احدى روايتيه ان حدة ص من عزامًا المعبود وليست بسعدة شكرموقول السافعي وأحدق الروادة الانوى عنه وهي المشهورة انها معدة شكر تستعب ف غرالصلاة فالاول مسدد والثانى مخفف فرجع الاحم الىحم تبتى المغران ووجه الاول ان الله تعدال ماذ كرها الاتعو يضائنا بالسعود عند تلاوتها أوسماعها من الإمام لاسمان كان أحدناوة م في معصب يقوله يتب منهاأوناب ولم يظن أنهاقيات فانه يؤمى بالسعودق المسلاة أكثرهم ايكون خارجها لانها حضرة بغلب فها العفووالرشاعن العبيد وهسذاخاص الأصاغر كإأن من حعلها مدده شكر يجعلها خامة الاكار االدرام بقعوافي دنب اووقعوافية ولكن غلب على ظهم فول ق بهم واغا قال الشافعية بيطلان الصلاقهالا تهالاجانام لاتعلق له بالصلاة الى هوفيها وإربياتنا الدسلى المعليه وسلم مصدها في المسلاة

شهرا خلال وقع نظير مولاشئ منبغة لا يجوز المرحم أن صدقة و يجوز المرحم أن يغتسل بالمسلم والخطيمي يغتسل بالمسلم والخطيمي ونزيمه الفنية و إذا حصل ونزيمه الفنية و إذا حصل ويكرو المرحم بذلك مدقة ويكرو المرحم الا تتصال بالأغير في المسلم بالمنبولة في المسلم المناسبة في المصدوة الحاصة وفاللماك في المصدوة الحاصة وفاللماك فعد المصدة الحاصة وفاللماك

﴿يابِمايجبِبِحظورات الاحرام)

اتفقوا على أن كفارة الحلق على المنسرد عرشاة أواطعام ستةمسا كن ثلاثة آصم أو مسيام ثلاثة آمام واختلفوا فهالقدراني بلزميه الفدية فقال آوچنيشه حلق ربع رأسه وقال مااك طق ما تعصل بهاماطة الاذي عن الرآس وقال الشافعي ثلاث شعرات وهن أحدر وابتان احداهما ثلاث شعوات والثانية الريم واذاحلق نصف رأسه بالغداة وتصفه بالمشي وسبعليه كفاريان مندالشافع قولا واجداه بهقال أحد تغلاف الطحب واللباس فياعتبار المتفريق والتشابع وقال آو سنفة اذا كأنث هده المنطورات غرقتل المسد ف معلس واسلوجيت كفارة واحدة كفرعن الاول أولريكفر وأنزكانت في محاليس وحست الكل محلس كفارة الاأن يكون تكراره لعنى واحد كرض وعنماللة كقول أين حنيفة

فماسواه (فصل) واذاوطي المرمق الحجوالعمرة قبل التعلل الاول فسدنسك ووحدالمضي فيفاسده والقضامعل القورمن حبث أحم فيالإداء بالاتفاق وبلزمه عندالشافي وأحد مدنه وقال أوحسفه انوط قىل الوقوف فسدجه ولزمه شاة وانكان بعدالوقوف لم بقيشدهه وازميه بلأثة وظاهر مذهب مالك كفول الشافى وعقمد الإحوام لايرنفع بالوطء فيالحالتين بالانفاق وقال داود يرتقع وهل بازمهما أن بتقرقاني موضع الوطء الظاهر من مذهب إي حتيفة والشاقع انه ستصر قال مالك وأحد توجويه وانوطئ ثموطئ والنكفرهن الاول قال أمو حنيفة بلزمهشاة كفرهن الاول أول مكفر الاأن شكري ذال في السواحدوقال ماا لا يعب بالوط والشاني شي والشافين قولان أحدهسها بعب كفارة ثانية مرقيل مدنة كالأول وقبل شاة والاصع كفارة واحده وقال أحدان كفرص الاول وحث بانثاني بدنة واذاقيل بشهوة أووطئ فهادون الفرج فاغزل لإيفسد جموارمه دنة وقالماك بضسدجسه وبازمهدنة والقضام فصل إواذاقتل سيداله مثل من النعم ارمه مشهمن النعم عشبدمالك والشافعي وقال أوحمشنة لاطرمه الاقمة الصيدوشراء الحدى ناخرم وذعنه فيه

في الصدوكة ل الشافعي

غاذ أصاب هذا القول من دخولهم اذا معدوها في الصلاة في عمره قوله صلى المدهام وسلم على عمل الس ملمة أحرنا فهورد كائنت في العصيم فلكل من المذاهب وحه فاقهمه ومن ذلك انفاق الاثمة اللائمعلى أن في المفسل ثلاث حداث في المجمولات عاقبوا الملق مع قول مال في المشهور عنه اند لاسمود في المفصيل ورافق الاغة في بنسة السعدان وهي احدى عشرة سعيدة ماعدا السعدة الاخرومين الحيير ووجه الاول الاتباع وكذاك الثاني وهوقول أنس لرسصد الني صلى الله عليه وسلم في المفصل من منذ تحدا الى المدينة فيكل امام وقف على حدد ما بلغه مع أن من أثبت السعود في المفصل مشدد ومن نفي المصودفيه عفف فرحم الامرالي مرتني المزان وممتسدى عليا القوامر وحمالا تعالى يفول انمال سحدالني صلى الله علىه وسلم في المفصل من سند قعول الى المدينة لاستقرار تفوس عالب العجابة من فحولوا الحالمدينة في كال الاعمان والانفياد مخلافهم من كافوا في مكة فان منهم طوائف عندهم ما يا تكرفكان صلى الله عليه وملم يسجدهم كثيرالغ بل مافي تفوس المؤلفة قلوم بمن أسلم قريبا انتهبي م من ذلك قول الاعمة الثلاثة مان الركوع لا يقوم مقام السعود التلاوة اذاقرا آنة السعدة في الصلاة مرقه لا الا مام ألى منعة أنه يقوم مقامة استعماما فالاول منسددوالشاني مخفف فرحم الامرالي مرتبتي المزان ووجه الاول أن العالب في الساس أن لا يخضعوا في الركوع كالسعود فلذ الذكار الركوع عندهم لانفه مقام السحدود وجه الشانى أن الاكار منظرون الى الركوع بعن التعظم كالسعود فلذ الككان بقوم مقاما اسعود فرحماته الامام الاحتمقة ماكان ادقمد اركدرض الدعنه وسنيقية الاعمة وومن ذاك فول ماقا والشافعي العلا يكروالله مام قراءة السعدة في الصلاة مع قول أف منبقة يكرو قراءة آبتها فعايسرف بالفراهة دوناما مجهر بدويه قال أحدمتى انه قال لواسرفها لرسيد فالاول عنف والشانى مشددفر جعالاهمال عماتين المزانعو وجهالاول عسدمورودتهي عن قراءة آية المصدة في الصلاة وهوخاس بالاكام الذين يقدرون على النزول الى السعب ودولولم بطل الضباء ووجه السائي أن الامام والمامو مقديكونان إبقد راعلى التزول الى السعود لعدم قوما متعداد هسما فطلب طول القيام متى يقع المسماالاذن بالسجود وذالنو حسودهما القوة على تعسمل التعلى الواقع في المصود فلذات كر الذمام قراءة آية السجدة لاته وجمه على نفسه وعلى من هومؤثريه السجود ولوابتكن قرأ آبة السعدة ما كان خوط بالسعود للتلاوة مع مدا المشقة فافهم . ومن ذاك قول الشاقعي الهاذا مجد الامام الثلاوة فارتبابه المأموم يظلت صلاته كالوتراة القنوت معمم قول غيره اتها لاتبطل لان ذلك سنة في الصلاة فالأول مشددوالشان عقف فرحمالا ممالى مرتبتي المران ووجمه الأولهان ذاك اختلاف على الامام والاختلاف بقطم القدوة واذا القطعت القدوة بطل حكم الوصية بعضرة القدواذ ابطل بطلت الصلاة ووجها الثانى أن المتابعة لاتحب الاقيم اهومن صلب الصلاة كالاركار فلكل وجه و ومرذلك قول الامام الشافعي وآحدان متبود التلاوة يفتقرالي السلام من غيرتشهد مبرقول آبي حندغة ومالك المدكر السعود والرفع ولايسارة الاول مشدد بالسلام والثانى مخفف بعدم وجوب آلسلام وجه الاول كوته كان في مضرة بغيب فيها عن الحلق عادة فكان فراغه من السعود كالقدوم على قوم بعد غيثه عنهم و وجه الثانى قصر زمن تق الغسة عادة فكان الباجد ارشوار عن الحاضرين مومعت سيدى على الخواص رحمه الله تعالى بقول لا يكمل الرحل عشد تاني مقام الولا عة حتى لا نفس عن شهود الخلق بالسعود بن بدى الحق تعالى بل بكون مشاهد اللسم الفاش الخلق وذلك من أهم القديمة فومازاد عليه مضمحل لا وحود فسقيقة فكالهمعدوم والسلام لايكون الاعلى موحود والموحود لم يعتص وليف فافهم هوهنا أمرا ولاتسطرق كتاب فرحمانقه الامام أماحنيفة حيث إيقل وجوب السلام من الصلاة أهذا ألمشهد الذىذ كرنامين عدم وجودمن سلم عليه بعد النبية لكونها عضرة جم لا بصوفها عبية . ومن ذلك قول الاغة انه لوقرا أنة معدة وهو على غرطه رايسعد في الحال ولاسد تطهر معرقول معض الشافسة اله يتطهر وياتى السفودوان كان قدر رالآنة مرارا أت بجميم السعدات فالا وأعفقه والثاني مشدد

حازمند الثلاثة وقالمالك لاد أن بسون الحسلى من الحلالي الحرم واذا اشترك حاعة في قتل صعد الزمهم سناء واحدهند الثلاثة وقال أوحنيفة بصدار كارواحد منهبه وادكامل والحام وما معرى عراه بضهن سأة مند الثلاثة وقالمالك الحامة المكشة تشهن يقصتها وقال داودلا جزا،فيه واذاقسل مسيدا آمووجب حزاآن والاتضاف وقال داودلاشي مليه في الثاني

(فصل) وحب على المّارن ماسحب على المفرد من الكفارة فصارتكه وقال أبوحنيفة تصب كفارثان وفي قتل الصما الوأحدجرا الثفاتة فسد اسوامه لزمسه القضاء قأرنا والكفارة ودمالقران ودم فبالقضاء ويعقال أحسمه والخلال أذا أغذ سبدامن المل الى الموم كان أو وعنه والتصرف فيسه وقال أبو سنفة لايصور (انسسل) ويعسرم اقطع تمير المسرم بالاتفاق يضمن بالجزاء مندد الشافين فؤالشعرة الكموة مفرة وفي الصغرة شأة فعافسه وقال أبوسنيفسة انقطع ماأنته الادي فلا حزاءعلنه وانقطعماأنسه الله عزوجل فعلسه الحزاء ويحرم قطع حشيش الحرم لغراادواء وآلعاف بالاتفاق وبجوزنطمه الدواء وعلف سنفة لايحوز وقتل سيد

ووجه الاول انه لا يخاطب بالمصود الا من كان مقطهرا ووجه الثاني توجه الدوم عليه في قراءته القرآن على غرطه رفكان الخطاب متوجها عليه السعود في الاصل فلذاك أمي بندارك . ومن ذال قول أن حنيفة أنهاركر رآية السعدة في عملس كغاه مصدة واحد عن البسم معرقول بقية الأعجة الهلا يكني السعود فيآلة عن السعود في من أخوى مل يكر والسعود على عدد تكر اراكة واء فالأول عفف والثاني مسلد ووجه القولين ظاهرواندة عالى أعلم

(اماس مصود الشكر)

فداستيسه الشافع عندتيحند فيمة أواندفاع تقمه فيسعدنند شكراعلى ذلك وبدقال أحدوكان أوسندغة والطماوى لاريان معرد الشكر بالفل محدي الحسن عنه المكرهة كاكرهه والتناو ماعد الصلاة وقال صدالوهاب المالكي لاباس موهوالصعيرس مذهب مالك فالاول مشددوا لنافي مخفف ووجه الاول ان الذيم لم ترك داعمة على السدكاان المتقمة لم ترك مدفوعة عنه فلا يعصى الصد شناء على الله تعالى لكن تم نهونقم كبرى تصددونند فرفيكان السمود هناأكل ووحه الثاني اجام العبد يسعبود الشكرا تهليس الله علمه نعم الاما تحددله واندفع عنسه وذاك مؤذن بغلة الشكر فلهذا كرهه من كرهه فكان تاركه يعوللا أسمى ثناءعلى الله ومصدنه من افتتاح الوجود ودمت على ذاك أسالا ومع تقسدر كون ذاك مذاالى فكيف وأناو أفعال خلق له بالاوعلا فلدالك كان تراث السمود أظهر في الأعتراف بالنعم والعرعن مفادلتها بمصوداً وغيره هافهم ، ومن ذاك قول الائمة الثلاثة المستص الصلي اذا مرياً يَهُ رحمة أن سالها أوآبة صداب أن يستعبد معول أن حسفة بكراهة ذقك في الفرض فالأول محقف والثاني صفد فرحمالام اليمر تنتي المعزان ووجه الاول اظهار المدالفاقة والحاحة الى الرحة وترك العقو بقلاسها فيعمل القرب الذي هوالسلاة وهذا عاس بالاكار النريقدر ونعلى النطق مرتعملهم تعليات الحق تعالى لقاويه والثاف عاص بالاصاغر المن أخوستهم مسة الله تعالى فلواحم وأبالسؤال لمأ غدرواعلى المطق فكان من رحة القدتعاليجم عدم تكلف هذا الامام لهم بالسوال في فرا تضهم لما فيهامن شدة الهبية والعظمة عفلاف النوافل لغلظ الحاس فجاوخفة الهسة فافهموا لدأعا

﴿ باب صلاة النقل ﴾ اتفق الاغة الاربعة على أن النواقل الرآئسة سنة وهي ركفتان قسل القير وركعتان قسل الظهر وركعتان مدها وركعتان مدالمغرب وركعتان بعدائعتام وكذاك انفقوا على وحوب قضاء الفوائث من الفرائض فهذا ما انفقوا عليه و وأماما اختلفوا فيه فنه قول ما الدو السافعي آكدار والسمع الفرائض الوثرمع قول أحدان آكدهار كمثنا الغسر ومعقول أي حنيفة ان الوثر واجب فالأول والثاتي اعفف صعلالوتر أوالفير فافلتمؤ كدة والثالث متسد بعمل الوزواج افرجع الاحرال مرتبق المذان ووجه الاول قوله صلى الله عليه وسارق حديث قرض المساوات الحسر الاعراف عن قال أهل على غرها فاللاالاأن تطوع فظاهره نني وحوب مازادعلى الحس صاوات الاأن يعب ممارش كندر وقال ماللة لأيضمن لكنه مسيئ ووجه الناني كثرة الناكيد من الشارع في صلاة الوترودونة تاكيده في صلاة النجروما اكدفيه الشارع فهو بالوجوب أشبه فيكون مي تبته فوق لنافة ودون الفوض وفي ذلك من الادب مع الله تعالى مالا يختى على عاوف فرحمانك الامام أباحنيفة حيث عارين افقط الفرض والواحب وبن معناهما فحمل مافرضه اللدتصال أعلى عافرضه رسول الله صلى الله علىه وسماوان كان لا منطق عن الهوى أديام والله تعالى ورفس رسول التمسلي الله عليه وسلم عدم الامام أعاحنيفة على مثل دال لانه صلى الله عليه وسلم عب ر فررتيسة تشريع ربه على تشريعه هو ولو كان ذلك باذنه تعمال وابنظر الى ذاك من حصل الفرض وآلوا حب مغرادفين وقال الخلف لفطى والحق انهما عنسد الامام ألى حنيفة متفاضلان والخاف معنوى كاهولفظى الاأن يكون ذاا الامرااذي أوجه سل الدعليه وسلوعندا للدتعالى في رتبة مافرضه الله الدواب عنداليلاثة وقال أبو الهانالاتعاص القدالاما أنافايه الشارع عنسه وفائدة ماقلناه أن المكأف يفعل ذالث الواجب وهومعتن به

قولان الجديد الراجير منهما لايضهن وهومسلها أي شفة والقدم المتنارانه يضبن بسلب القبائل والمقاطسع وهومشد مالك وأحسا والدم الواجب الاحوام كالقشع والقسران والطس والنس وحراء الصيديي ذعيمه بالمرم وصرقمه الى مساكن الحرم وقال مالك الدم الواءب الليمام لايخنس عكان إلى صفة المير إمن قصد مكة شرفها الله تعالى لالنسائيل ازبارة أوتحارة فهل عب عليه أن يعرم محج أوعمرة أويسقب ذاك الشافعي قولان أحصهمااته يستعب والثاني يحب الأأن متكر ردخوله ككطاب وسماد وقالأه منمفة لايحوزلن وراءالمقات اندخل الحرم الاعرما وأمامن دونه فيبوز دخوله بغسرا حوام وقال اين عماس لامدخل أحدا لحرمالا عرماوداخل مكة باللماران شاءدخلهالبسلا أونهارا بالاتفان وفأل الضي وامصق دغواهاليلاأفضل ويسقب الدماء عنسدرو بقالبنت بالماثورو رفعا ليدين فيهوكان مالك لارىذاك وطواف القدوم سنة عندالثلاثة وقال مالدان ركه مطبقالزمه دم (فصل) منشرط الطواف الظهارة وسترالعو وقعشد الثلاثة وقال أوجنيفة لس بشرط فصنموا لترتسف الطواف واجب عندالثلاثة

مرمالديث وامركذا أتطع

شحره وهمل يضهن الشافعي

الرحة والترضى وان كانت الصلاة من الله في الغة الرحة تفنيها اشاتهم على شأن الاولياء وكثراما بسن الشارع أشباه على سنن واحدو يوجب معضها المجتهد باجتهاده كالختان فان الشارع ذكر معرقص الاظافر وتنف الابط وغوذ الثمن حسال الفطرة كالاستنساناته من خصال الفطرة وقال المالكة وحويه فانسن السنة عندهماهو واحب ومنهاماه وعندهم غير واحب وقددهل بعضهم عن اصطلاح الامام مالافظن أنه يقول بمدم وجويه أخذامن قراءانه سنة فصار بقرر ذاك في درسه و يقول الاستقاسنة عنسدمال فارسلي من غيراستنها ومعت صلاته ومالك إرقال والدال أوحمة من حيث اته نحاسة تحب ا ذالتها قبل الصلاة فافهم ومن ذلات قول الشيافي المه يستنب أن مصل في المصر أر بعادة بل الظهر أرساوسدها أد بعام قول أن منبقة ذاك الكن معروالا فرالي العيد فقال فهاان شاء صلى أر بعاوان شاء صلى وكعنين مع أنه شدد في سنة العشاء التي قدلها فعلها أربعا كإجعل التي بعدها أيضا أربعا فالاول فاستةالفلهر والعصرمسددوالثانى عفف وفاسقة العشاء بالعكس فرحمالام الىمرقدي المزان و وجه الاول في الظهر والعصروالعشا ، طول زمن الادمان في النافلة قبل الدَّدول في الناهر والعصر وذاك لانكشاف واللااند تعالى الصلى وقت الظهر ولقرب القاوب من رجاني وقت المصر لا يمما عود من العصر الذي هو الفيم كعصر الثوب ولكثافة الجاب في وقت العشاء على قالب الناس فسلا يكاد أحدهم بتلذذ عناحاة ريدفها وأماالار بماائ حعلهاأ وخسفة بعدها فهي كالمرامدم كال المضورفيها لكثافة الجاب وافهمه ومن ذات قول الاعة الثلاثة ان أأسنة في صلاة التطوع البل وألنهاران وسلمن كل ركمتان فأن سلمن كل ركعة جاز عند الاغة الثلاثة خلافالا يحديقة فاته منترا لسلام من كل ركعة وقال لمصلاة اللمل انشاء صلى ركعتن أوار بعا أوستا أوعانية بتسلمة واحدة فقل وأما النهار فدسل من كل أرسع فالاول مشددوالثاني فسه تحققم ووحه الاول مراحاة مال فالسالداس من قدرتهم على الوقوف من بدى الله تعالى مع تقل ذلاً المتعل فكان أسلمه من كل و كعنين في على الاعتدال بن الا كار والاصاغر ووجه من قال سلم من كل ركعة عم اعاد عال الاصاغر الذين لا يقدر ون على الوقوف من هدى الله في ملاة اقسل أوالنهارا كأرمن مقدار وكعةر وجهةول أبي حنيقة مراعاة عال الاكارالذي يقدر وتعلى طول الوقوف بين يدى الله تعالى مع ثقل التعلى أكثر من وكمتن ووجه من منع الزيادة على أنر كمثن في النهار ثقل الوقوف بين دى الله في النهار على الأكار واحساسه سم يه عكس ما عليه الاصاغر الذين لأ يحسون بزيادة تقسل التبلى ولانقصائه فرحم الله الامام أباحشيقه ماكان أكثرم اعاتما قالماك الأكار والاساغر ورحم الديقية الإعدماكان أكرشيفة تهم على الأمدة وومن ذلك قول الشافعي وأحسد أقل الوثر ركعة وأكثره احدى عشرة وأدنى الكال ثلاث ركعات مرقول ألى حدقة الور ثلاث ركعات بتساجة واحدة لافراد علها ولاينقص منها ومع قول مالك الوتر ركعة قسلها شفعر متفصل ولاحدارا قسلها من الشفع ولكن أقله ركعتان فالاول فسه تشديدوا لشاق فبسه تخفيف والثالث فريب فرجم الامرالى مرتبني الميزان ه ووجه الاول الاتباع لأمم الشارع والحكمة في كون المهدة مسلاة آلوثر ريادة أونقص مم اعاة الشارع لاحوال أمته على اختلاف ملى قاتيه بالنظر لهم عبة الحضورو بطنه في آخر كعة من صلاة الوتر فردالقردكاةال تعالى وكلهمآ تبههم القبامة فردافافهم فمن كاناست عداده قويا وحصل فالحضور مع الله تعالى في أول وكعة أو المُلْ ركَّعةُ اكْتُرْ مَدُلاً ومن إنصيل الما لحضورة إلى ما ووَحتى يعضرو في للهُ أحدى عشرة ركعة أوثلاث عشرة ركعة أوا كثر كإفاله باللاورجه قول أى حديقة انه لا يزادعلى ثلاث ركعات كون ذللة وترالل كالنالفر وترالهار ومن القواعد المقررة ان المشهبه أعلى من المسب فلابنيني الزيادة علىمولاا لنقص عنه ماآمكن وودسمت سدى علىاالخواص رحماشه بقول لايسمى نفلاالاماكان له نظرمن الغرائض ومالانظراه لايقال فسهنفل واغمأ يقال فيه عمل روخر وصععته ارا بقول لا وصيحون نفل الالمن كلت فوا تضه وذلك فاص الانسام لعصمتهم وقد بتسب بهم بعض

كالفرض وتظيرما قلناه هنا تخصبص الانساء عليه والمسلاة والسسلام فالدعاء أهريا فظ الصلاة وبن لفظ

من غوتر تيب وبعيده مادام الإراساء فيكون له اصرنفل اله ومعمته بقول أيضاوحيه قول مالك والشافعي انه بقرأني ركعية الور الاخلاص والمعوذ تبن أنهن أوتر فقدوحدا يستعمالي وانتيز عنسه الشبرك ودخل طريق السعادة وذلك "بفض مايكون الح بأيليس فلذلك أمره فان الأمامان بقراءة المعوذ تن دفعالشر كسده ووسوسته فه خاص بالأصاغه و و حه قول أبي حندفة انه بقر أفي الإنسير فسورة الإنبلاس فقط عسد مراخوف من وسوسية اللسر في تلك الخضرة وهوما ص الاكار اه ، ومن ذال قول أبي منهة والشافعي أن من أوتر وتهجد لابعد الوترموقول أحداته شقعه ركعة غ بعده فالاول مفقف بعدم اعادة الوتر والشاني مشدد في حمالا من اليهم تنتي المعران ، ووجه الأول الاتماع في قوله صلى الله عليه وسل لاوتران في لملة وهونياص بالاكارالذن لاسهل لأبليس على توحيده برورجه الثاني الاتساع ليعض الصعابة وهونياس بالإصاغر الذيرلاعاونامن كثرة التوحسدولالاملاب وأبهيسه بالمسدن ومعتى الحبديث السارة إن من أوتر قبل إن بنام فقد و في ماعليه فإذا قام بصل بعد النهم فله أن يختم بالشفر عبيلا في ل الشيار علاوترات في لمانة أي فن عُمْ آتم مسلانه والسل مشفوفه وقعت أهم ي في ذلك وسنتي ومن فهسر هسذا الأعماج إلى انقض الوتر فافهم و ومن ذاك قول مالك في آلمشهو رهنه والشاقي ماستصاب القنوت في النصف الشاني من رمضان في آخر ركعة من وترا اتراو يم مع قول أي حنيفة وأحديا مصاب ذلا في الوتر جسوالسينة و به قال جاعبة من الثافعية كان عسد آن وأبي منصور بن مهر ان وأبي الواسد النسالوري فالأول هخفف والثاني منسدد فرجم الامرالي مرتني المزان ووحسه الاول إن الشارع فعل ذاك في النصف الثاني مزير مضان دون غيره ووجه الثاني أن فعله سيل الله عليه وسيل بالإصالة ومقتص الدوا مؤاخذ الامام الوضيفة والحدبالاحتياط ومن الحكمة في ذاك ان الدعاء عقب التوحيسد لا مردوالوير كالشهادة بقدالفردوة والاحسدية والواحدية وكان من الفتوة الدعاء للؤمنان والمؤمنات في تكُّ الحضرة ولا يخص العسد نفسه فيها بالدعاء فافهم و ومن ذلك ڤول إلى منطقوا الشافعي وأحد إن سيلاءُ التراويم في شهر رمضان عشم ونركمة وأنها فالخاعة أفضل معقول ماالتفاحدى إوامات عنهانها ستةوثلاثون ركعة وان فعلها في البعث أحب الى و مذاك قال أو توسف فقال من قدرهلي أن يعسلي التراوي في بيته كابصل موالامام فالاحب أن بصل في بيته فالأول فيه تشيد بدين جيث الام رفعلها في الجاهة وفيه تخفف من حث العدد فرحم الإعرال مرتدي المزان ووجه الاول وهو نماص بالضعف اوان الحاعة فهارجة بمماه مدموة أحدهم على الوقوف وعدوبين بدى الله تمالى فيعشر بن ركمة فكان الأفضل أفرقعلها في حاعة شروا ان رهور تفسه من هسة الله عن وحسل و يعزر جومن حضر به احسام من بتأسي به فذلك الوقوف بخلافه أذاسلاها فيجماعة ووجه الشاني مماهاة حال الاسكام انذن يقدر ونعلي الوقوف من من الله تعالى أفرادا ومع حوفه معلى أنفسهما بضامن الوقوف في الرياء بعضرة الناس إ في المسعد كإسما في بسطه ان شاء الله تعالى في الكلام على صلاءًا خِاعَة في الفرائض . ومن ذلك قول ما اك والشافعي وأحسدانه يحوزقضا الفوائت في الاوقات المنهى صها مع قول أبي حنيفسة ان ذاك لا يحوز فالاول عفقت والثانى مشدد فرحم الاحرالي مرتبى المزان و وجما لاول أنها صلامة است فكان ذاك كاذن الماث في الدخول في حضر ته يعدان كان متم الناس من الدخول اليه ووجه الثاني ان الحق تعالى منع من الصلاة في هذه الأوقات متعاماً ما ولربية في صلاة قشمالَ المقضية كاشمل المؤداة ﴿ والضاح ذلاً عَالِم ان هذه الاوقات أوقات غضب العني تعالى ولا ونبغي الوقوف بين بدى الماولاني وقت غضبه سم وذالك لان وقت الاستواءلا وجدفيه اشاخص فال بظهرا ها اعفلافه بعدال والخان الشاخص ان اريكن ساجدا فظله نائب مناهموأغا استثنى العلاه وقث الاستواه يوما لجمة لماوردم فوعاان جهتم تسحركل يوم وقت الاستوا بألا يوما لجمه واعمارها كناية عن الفضب الالهي ووجه استثنامه مكة من النهي عن من مذهب الشافعي إفصل ﴿ المسلاد فسه في الإوقات الكروهة كون العبد هناك في مضرة الماك الحاسة في كانه من أهسل المدت أو خدامه الذين لاغنعون القرب من حدمته في وقت من الأوقاق و وحه النهي عن السلاة من بعد ملاة

عكة فاذاعر جالى للده لرمه دموص داودانها ذانسمه أحراء ولادمعامه وتفسل الحر والنعود علىه سهلان في المعود علسه تقسلا وزيادة وقال مالك السعود علسه بدعة والركن الماني استله يمدمو بقملها ولا دقيله عندالشافي وقال أبوحتيفة لادستلمه وقال مالك يستله ولايقيل هديل بضعها هلي فمهوروى الخرقي عن أحد اله بقيفه والركنان الشاميان اللذان ولميان الجرلا يستلان وهسن ابن عماس وابن الربد وعاما ستلامهما ويستعب الرميل والاضطماع عنسد الثلاثة وقال مالك الأضطماع لايصرف ولارأ بثأحدا مقدمه واذا ترك الرمسل والإضطماع قلاشئ عليمه بالاتفاق وعن الحسن البصرى والشورى والنالماجشون انه الزمعه دم والقسراءة في الطواف مستمية عندجاهر العلامو كرههامالك (فصل) من بقول يو حوب الطهارة فالطبواف وهسم مالك والشافعي وأحمد عندهم أنس أحدث فيه توضأوس والشافع فمسهقول آشواته ستانف وركعتا الطواف واحتان عنب أبي حنيفة وذاك قرل الشافعي وقال مالك وأحدهما سنتان وهوالواجو والدع ركن فالحج

والعمرة عنيمالك والشافهي

ووال أو حسمه واحب عصر مدموعن أحسدو وابثأن أحداهما واحموالانوي مستصب والذهاب من الصفا الحالمروة مرة والعودمتها الى الصفاأت يعند كافة الفقها وحكىعن ابنبوير الطرى ان افدهات والأماب يعسب مرة وإحسدة وتأنعه أبو بكر المسترق من الشافعسة ولايد عندمالك والشافع وأحمدان سدا بالصفاوعة تربالمروة فالأحكس لم يعتديه وقال أتوحندقه لاحجاطيه (فصل) بسف ال بعمع فالوقوف حرفة بن السل والنهار منسد الثلاثة وقال مالك صوال كوب والمشي فالوقول سواءعتسدان منبضة ومالك وهدوالراج من قولي الشافعي وقال أحد الركوب أفضل وهوقول فدمالشافي واذاوا فقصرفة ومالجعة لرتصل جعة وذلك عنى واعايسل الطهرد كعنين متسدكافة الفقهاء وفالأو وسمسل إلحه عرفة وغال القانى عبدالوهاب وقد سال أنو بوسف مالكا ، من هناه المسئلة بعضرة الرشدفقال ماللاسقاماتنا بالمدنسة يعلون أنلا معة بعرقة وعلى هذا أهل الحرمين وهم أعرف من غرهم ذلك (فصل) والمبت عردالله نسك ولنس ركن بالانفاق وحكى عن الشمعي والغلق الدركن ومجمع وبن المفسرب والعشاء في وقت العشاء بالاجاع فاوصيل الراحدة

العصرو بعد صلاة الصبح حتى تغرب الشهس وتطلع وترتفع قدر رعج كون عباد الشعب وتاهدون السعود للشمس في ذلك الوقت فنها أا الشرع عن موافقتهم في الوقوف بمن بدى الله في ذلك الوقت همرو مامن مداركته في صورة العدادة وان كان القصد يختلفا فن صلى العصرا والعبوق اول وقنسه كان التهي في حقهنهى فعرم أى تحوم وسائل لا تحوم مقاصد كاتقدم في تحريم الاستماع من الحائض عامن المرة والركبة وان كان الصرع بالاسافة اغاموالاستمتاع بالفرج فقط وقد لغناأن عرين الخطاب وضهافه عنه رأى مسذيفة بصل بعدا لعصر مافلة فعلاه بالدرة فغال حذيقة اغاني مناعن موافقة الكفار وهم الآن فيسعدوا فقال 4 عراً على الناس بعرفون ذاك اله فهذا سب دالعلا على المصلى الماس من حن بفعل صلاة المصروا لصبح لثلابتسلسل الامرال موافقة الكفارق السودالشير فافهم بهومن ذاك قول السافعي قارح قوليه وأحدق احدى واينيه الهيسن لمن فالمتي من السنز الرواتب أن يقضيه ولون أوقات الكراهة كالفرائس معقول أي منفة انها تقضى مع الفريضة اذافات ومع قولماك انهالا تقضى وهوالفول القديمال افعى فالاول مشددوالثاني فمه بمض تشديد والسالث غنقف فرجم الامرال مرتبي المزان ووجه الاول القباس على الفرائض اذا عائث عدام مان فحاوقتا معيناوهي حوار لما يحصل في الفرائض من النفس فن قضاها كاملة نقد أحسن الادب مرربه حسام دالمه شبأ فاقصا كنظيره فىالانعم فوالكفارة وغرهماوان كأن الكل منه تعانى والسمو وجه قول أن حنيفة ان الرائبة التى فاتت مع فريضتها تحاكى الاداء فلاترفع الفريضة الاومعها الحارانة مهاوقد كان على ين أى طالب وضى المتحسب بقول عاوابال كمتن بعد المغرب فانهما رفعان مع الفر بعسة فيقاس بذلك غرهما وقدذ كرواان من آداب ملولة الدنيا أن لايكون في عادمهم نقص في أعضائه أو رص أوجذام في مسده لتلايقع مصرهم على نافص وما كان أدبامه ماوك الدنيا فهو أدب مع مق الملوا من باب أول وان كان الحق تعالى هوالخالة إذاك الملامؤ فهمو وحه قول مااله والشافعي في القيدم ان الواتس لا تقضي هوأن كل وقت في نصيب من الحدمة واذا فات وقت بلا عدمة ذهب فارعا فلاى شيء ره العبد أن يشرعَ الوقث المستقبل من تلث العبادة وعلا ما الوقت الماضي مع أنه كله في العسيقة فمن أراد بعل العبادة المستقدلة الوقت الماضي فكاته نقل الكتبا بتمن أسفل العصفة الى أوفحا وهذا غاص بنظر الاكار والثاني خاص بنظر الاساغر فوحما الله الأغمة الحتودين ماكان أكثراد مهمم اللموخلقه ومربعضهم بعضا فكلهمام مذكره معتبدذكره الجنهدالآ خومراعاته لشاهد الصادعاوا وسفلامن واصوعجو بن مومن دائه قول الشافعي وأحدانه ليسلن دخل المسدوقد أقمت الصلاة انبصلي تحية المسد ولاغرهام قول أي منبغة وماك انعاذا أمن فوات الركعة الثانية من الصيران فل ركدي النسوماري المسدق صور ممااذا أقبث الصلاة وهوغاد بوالمسدفالاول مشددني أمر آلصة والثاني فيمتشد فرجم الام الىمرتدي المران هو رحه الاول غلبة الحسة والتعظم على العدق الفريضة وعله بشدة مؤاخدة القدتمال العبد أذااخل بالادب فهاا كثرمن مؤاخذته اذاأخل بادب في النافلة فقصنده فدا العبد عمل القبة الأدمان على تحسمل ماين مديه في الفريف من ألهبة والتعظم ووجه الثاني مهاماء قعصب لركعة من ثلث المسلاة في جاعة رحاء أن تكون الله تعالى غفر لعدى صل في تلان الحاعة وشفعه في حسر المأمومين أو غفرالهم معه ورعا استعكمت الحبية قيصد فليقدر أن بقف بن بدى اللموحدة في الفريف فيكان فعصبل وقوفه معالجاعة أوليه من اشتغاله بأدب القدوم على حضر نالذعز وحل وتفويته الحنسور أ معة في تلك الفر يضة باصطلامه من شدة الحمية كإيعرف ذلك من سلى الصلاة على وجهها فتأمل ذلك فانه أهيس ومن ذاك فول أي حنيفة رحداله تعالى ان كل وقت عي السارع عن الصلاة فيه لا يصير قضاء السلاة فيهولاا لتنفل الاستدة التلاوة موقول الشافعي وغيره انتابي صلاة فاشدب متفدم عوزفعلها فيه كالضية وركعتي الطواف والمنذورة وسسودالنلاوة والركمتين عقب الوضوط الاول مشددني عدم عه الصلادق الوقت المذكور والثاني فيه تحفيف فرجه الأحرالي مرتبتي المزان وتقدم قوجيه هذين

والشافعي وأحمد وقالاأه والرمى واحس بالانفاق ولايعو زيف راحارة عند الثلاثة وفال أبوحنيفة بحو بكل ماهومن منس الارض وقال داود بجسو زبكلشئ ويستصب الري بعسد طاوع الشمس بالإ تفاق فان ري سدنعها اللاحادد الشافعي وأحسد وقالي أبو منتفة ومالاثلا يعسوزالاى الابعد طاوع القسرالثاني وةال معاهدوالضي والثوري لأصورالا مدطاوع النمس وبقطع التلبية سبع أول مصاءمن ري جسر دالعقمة عندالسلانة ووال ماللا بقطعهابعدال والءمعرفه (فصل) أفعال وم المفر أرسه الرى والصر والحلق والطواق والمتضب منبد الثلاثة أن إلى ساعلى الترتب وقال أحدد هددا الترتب واجب والافضل حلق جيم الرأس واختلفوا في أفدل الواجب فقال ألوحت فقالر بم وقال ماأل الكل أوالأكثر موقال الشافعي يحسزي ثلاث شعرات ومعدة الحالق بالشق الأمن وقال أوحنيفه بالشق الأسرفاعترعسن الحالق ومنلاشعرعل دأسه ستمد لهام ارالموسى عليه وقال ويستعب الحدي وهوآن يسوق معه شمأ من النعم ليذههو يسمى اشعاره

أذا كان من الابل أو البقر

فيستسة سنامه الأين عبد

القوائن في المناب موانفة مواعلي كراهة التنفل بعدفعل العصر والصبح حتى تغرب الشمس أو تطلع وقال منه فالإيجراء ذلك (فصل) الوسنه فعن من الصريع عند دخالوع النص انتصع واذاشرع فيها فطلعت الشهس وهوفهم أنطلت صلاته . ومن ذلك قول أن حدقة والشاقع وأحدتكراهة الثنقل بعدركع سنة الغير مع قول مالك بعدم كراهة ذلك والا والمشدد في الكراهة والثاني مخفف فرحم الاحر اليحر تدني المزان مو وصده الأول الاتما وفارساه تاان رسول الدسل التمعلمه وساركان بتنفل بعلم سلانسنة الفسر شأاءاكان يتحدثهم أصحابه فان أبحد أحدا يصدن معه اضطحوعل مشهور فعردا سه على ذراعه المنصوب سي تفام السلاة للتناص بقوام السل افنن أدركوآوقت النملي الأقبي حتى كلات مفاسلهم تتقطعهن الخشمة رًك الصلاة بعدر كان الفسر كالدوا و وال التعب الذي أصابهم فصمل هذا على عال الاكار فول أى حنيفة على عال الاساغر الذين اعضرواذاك العلى الالحى مما ايقظة أونامواعت حله أبضاعل أكارالاكارالذين حضر وأذالنا لقبل الألهى وأقدرهم الله تعالى على تعسمل فلهم آآلتنفل لقدرتهم عليه كالأصاغر فافهم . ومن ذلك قول مالكوا لشافعي باستثناء التنفل عكة من النهى معقول أي منعفة وأحد بكراهة ذأك فالاول مخفف والشاني مشعد قرحم الاص الي مرتبق المعران وووحه الاول انالمتنفل عكة تخدام المقنق داره المأذون فحمق الدخول علمه ايساحة شاؤا من ليل أونهار يخلاف الوارد معلى الملائس الآفاق الس الحمالو قوف بن هده الابعد اذت صريعوس خدام المقتاهم ولوكان أحدهم من اكرالاهم امفافهم ووجه الثانى ان المدام ولوكان ماذ والحمر في الوقوف ين يدى الملك أي وقت شاؤا فلزومهم الادب معه الاماذن حديد أولى لان اللي تعالى لا تقسيد علسه فله أت رجمون ذاك الاذن دليل وقوع النسون الاحكام الشرعية وأش تعالى أعل (الباسلاة الحاعة)

أجعواعلى أنصلاة الجاعة مشروعة وانقيع اظهارهافي الناس فان امتنبوا منها فو تاو او اتفقواعل وحوسنسة الحاحة فيسق المأموروعل اناقل الحاعة امام وماموم فاتم عن عينه فان ارتقف عن عينه مطلت صلاته عنسدا حدكم سأتي وعلى إثه اذا سلم الامام وفي المامومين ميسوقون فقسدموامن يتمهم المعلاة في المعدلين علاقه في غرا لحمة فاتهما ختلفوا في ذلك كاسراني وكذلك المقواهل ان من دخل فى فرض الوقت فاقمت الجاعة وقدمًا م الى النالثة فلسرية أن بقطعها ويدخل في الجاعة وكذلك الفقوا على انه اذا اتصلت الصفوف وليكن منهم طريق أونهر صير الاتقام وكذاك اتفقوا على حوازا وتسداء المتنفل بالمفترض وكذال انففواعلي ال امامة الاعمى غرمكروهة الاعتدان سوس كاسدان وكذاك اعلى عدم صحة امامة المرآة بالرحل في الفرائض وعلى إن الصيلاة تعلف المحدث لا تحد و وكذلك أاتفقوا على كاهة ارتفاع المأموم على امامه بفعر حاجة فهدا ماو جديقه من مسائل الإجاء والإتفاق و وأماما خلفوا فيسه فن ذال قول أب حتيفة ان الجاهة في الفر الفن غيرا لجعينة فرض كفاية وهو الاصم من مذهب الشافي مع قول مالك انها مسنة وبه قال جاعة من أصحاب أي منيفة والشافي ومع أحدانها فرض عن واست بشرط في سحة الصلاة عنده ولكن انتصلي منفردا عن القدوة مواجاعة أغروهه تتصلاته فالاول قمه تشد مدوا لثاني مخفف والثالث مشدو فوحوالا مرالي مي تنتي المعزان ووجه الأول أن المقسود من الحاصة بالإصافة المامة شعار الدن فيدولة الطآهر والباطن بالنسلاف القاوب والامان فلامدم طائفية في الملد تقويمذاك والأأدى ألى اخفاما لدن وذهاب التعلضدوا لتساعسد الوحد مقال يستعب (فصل) وغامت كلة أهل الكفر على كلة أهل الاعدان وأيضا فانسلاة الجاعة من حدة رحة الله تعالى والاصاغر ليتقه والشهود كارة الجاعبةور وبة بعضه معضاعل الوقون بن بدى رب الار ماع ف عضرة تكاد أعضا بالانداء والملائكة ان تنفصل منها فلوأ بالمنفرد أقبل تهنا لحضرة وحدء وتجلت له هيدالله تعالى لما قدرعلى أن يقف حتى بترصلاته من شدة انحلال أعضائه عتى خدم فكان من رجه الله تعالى به اتهاهم الزيضلى مرجاعة بعيميه التأسىونة وية العزم بسم كأيعوف فالكمن صلى المسلاة الحقيف

أن مقلد الإمل شعلين وكذلك

الفيم صندالثلاثة وقال أحد

لاستمس تقليد الغينم واذا

كان الحدى تطوعا فهو ماق

ملىملكه بالانقاق يتصرف فسه إلى أن يتمره والكان منذو رازال ملكه عنه وسار الساكن فلاساع ولاسفا سندالثلاثه وقال أبو حنيفة عموز سعه والداله بقسيره و عور أن بشرب من لينه ماقضيل عن والموقال أبو خنفة لايعوزوماو جبسن الدماسراملابأ علمتهوقال الوحنسقة فاعلمن دم المقوان والقشر وقالماللها كلمس جيم الدماء الواحية الأجاء السيدوقدية الأذي ويكره الأبح ليلاوص مالك الدلا يعوز وأقسل بقعهان عالمقرالروة والساج منى وقال مااك لا يجزئ المتمر التمر الاعتسدالم وة ولا أبياج الإعنى (قعسل) وطواق الافاضمة ركن مالاتفاق وأول وقتسهمسن تسفيارية الصروا فضيله خص ومالصرولا آخوا وقال أوحنه أول وقته طاوع الفسرالثاني وآخره ثاني أيام التشر بديفان أنم والحالثالث (مهدم (فصل)ورى الحرات التلاثة فيأمام التشريق بعد الزوال بلجرة بسدم حصيات منواحات المعبالا تفاق وقالهان الماحشون وعاجره المقبة ركن لا يتعال من الح الابالانيان موجب أن يدا بالتي تسلى مسيد الليف تم

ما يقرأ من القرآن والاذكار ومثل هــذا يحجوب عماقلناه لمراعاته الافعال والاقوال في الظَّاهرة افهم و حدمن قال انهاسته الحاقها بالسن التي فعلها الني صدلي التدعلمه وسنر واربو حيا كان الحقيد أن بلقهاما لواحب كافي صلاة الحمعة عيم اجتهاده وهكذا المكرفي حسوما فعله الشارع وابيين لناهى تبته هارهو واحب أومستص فن كان مقلد ألامام فهو قعت مكمه فعيا بقول من وحوب أوبد بومن لربكن مقلدا فيكفيه النامى وسول الدصلي الدعليه وسيلر فيذاك الفعل فياتي به يقطع النظرعن كوئه فرضا أ اللا يحمر ما وسعه الشارع أو يوسيما ضيقه الشارع وعلى ذلك جاعية من أهل الله عز وجل و و حده من قال انها فرض هين آخذه بظاهر الاحاديث وآمي ، تعاليها في وقت شدة الحوف والنسام المرب فلوانها لمتكل وأحسة على الإعبان لساع تعالى الناسها في وقت تطار الرؤس وقسد أمرالله تعالى العمادما في شدة الفتال أحرا عامالي ساع أحدافي التخلف عنها الالحداسة لمقية المقاتلين حال اشتغالهم بالصلاة ومناحاة وممهاذا سليمهماشرع لهما حموا به كذلك وفي ذاك من المحكمة أنه له لاهؤلاء الذن وسوالما كل الصان الحضور مم الله تعالى بل كان أحدهم بلتفت خوفا من ان يعتاله المدوضر ورةمن حدث الحرالذي فيه مخاف من غيرالله فالدرق ولا ينقطم فافهم و ومن ذاك قول الجهور ات المسلاء في الجساعة الكثيرة أفنسل مع قول بالثنات فضل الصلاة مع الواحد كفضلها مع الكثير فالاول غففف خاص فالضعفاء الأنن لا يقدرون على الوقوف دن مدى الله تمالى مع الواحدوالاثنين والثَّاني مشدد خاص الاقوياد الذين يقدرون على طول الوقوف بن يدى اللهم الوآحد لغلبة العلم الله مازادعلى الجزءا ليشرى بخلاف خرهم والله أعلم و ومن ذاك قول الامام السافي وأحد بان النسا أوامة الجاعسة في يوتهن من غمير كراهة وذالشم قول أى حنيفة وماللنكر أهة الحاصة لهن فالاول عنف والشاني منسد فرجم الاحرالي هرتني المغان ووجه الثاني ان الحاصة ماشرعت الاسالة الالتأليث فاوس المؤمنين بعضها على بعض لاحسل فصرفالدين واقامة شيعا زروان القاوس اذاله تأقلف رعامادت بعضهابعضا فازالة المنكر بغضا فذاك العدوافي طلب ازالته فيفسد فظام الدن ومعاوم أن النساء رصدن لمثل ذاك و وجه الاول تقرير الشارع جماعة النساء في مصرم على الأمنين الجياعة في روتهن وتي المساحد خلف الرحال فهو وان ارتكن فيه نصرة في الدن كالجهاد والثافة المنكرات ففسه ائتسلاف لفاوب المؤمنات والمسلمات وذاك يؤل الى نصرة الدن في دولة الباطن برجي الله عز - الذالة كالنف الخدمة عام الذكور والانات فافهم . ومن ذال قول ما المنوا السَّافي أنه لا يجب على الامام نسة الامامة في غسرا لجعة اعامي مستعبة مع قول أبي منيفة انه لا يجب عليسه نبية الامامة الا ان كان خلقه نساه فإن كانوا رجالا فلا تعب واستشى آخاعة بعرفة والعسدين فقال لا يدمن نبية الامامة فيهدد الثلاثة على الاطلاق وقال أحد دنية الامامة شرط فالاول يخفف والثاني فيه تخفيف وتشديد من وجهن والثالث مشسدد قر جم الاص الى مم تبقى الميزات و وجه الاول عدم و روداً مي بنية الامامة عن السَّارِع وأدخافان صورة الأرتباط قدحصلت ربطهم أفعالهم على أفعاله وذلك كأف فاعامة الشهار ووحسه الشق الاول من قول أي حنيفة نبعف رابطة النساء بالرحال في التعاضد والنعاون على أغامة شعارالدين فاحتاجوا الىتو حدنية الأمام اليهن ليتقوى وبطهن بهويذال علمقوجيه مااذا كافوا رجالاو وحسه استثناء الجعة والعيدين والجويعرفة شدة أمها لشارع فالدوحصول الشعار بكثرة الجدح في هيذه الصاوات فاستغنى الامام فصاعد آذات من تاكيد الارتباط به فيسهو وجهة فول أحدالا خذ بالاحتياط الرسط المأموم بالامام بقيتا وعدائناه وهذاخاص بالضعفاء والاول خاص بالاقو يامالان بشهدون ارتباطهم يالامام في فلوجم كالاحرائحسوس سي ان بعضهم لايلتبس عليه الحال لوخلط المبلغ فى الافعال كان كرقركوع وأم ركع الأمام ومثل هذه هي الرابطة الحقيقية التي كان عليها الساف الصالح ولم ال من ادى سعة الارتباط الباطن امامه وتسع المبلغ في الغلط هومن أسل التلبيس على نفسم

فانمن بصلى الصلاة العادمة لا بعرف شأمن ذاك وغايته أن بطمين في ركوهه وسعوده وبراج معاني

فتامل ومن ذاك قول مااك والشافعي في اصم قوليه وأحدانه لو يؤى المنفرد الدخول في الحاعة من غير قطع لمسلاة صومع قول أي حنيفة أن ذاك بيطل الصلاة فالاول مخفف والثاني مشدد في حمر الاحرالي مرتبتي المزان ووحه الأول انهطلب ارتماط سلانه بالخاعة فزاد غيراوشار كهيرفي أقامة الشعار حسب طاقتُه ووحه الثاني إن نمة الإمامة في أثناه الصلاة كألا شنغال بالطنق عن الحق فخلافها في أول الصلاة سوعوالعد ببالدخل بالارتباط بامامه وحبذاخاص بالاصاغر كإان الاول نياس بالاكار أصحباب مقاء الجسرور بخر حوالذاك عن شهودا لحق تعالى بل ارد ادواه شهوداها كانوا علسه حال الانفرادوفيذاك من الآدب موالله مالا يختي على عارف فانه ماكل أحسد بقسد رعلي خطاب الحق تعالى من أول الصيلاة الي آنه هابلاواسطة وعومنفرد فافهم هومن ذاك قول الامام أبي حنسفسة ان ماأ در كالمأموم من صلاة الامآم فاول صلاته في التشهد المو آخر صلاته في القراءة مع قول ألشا في الداّول صلاته فعلا وسكما فمعمد فالناق القنون ومعقول ماالثف الشهو رعشه انهآتم هاوهوا عدى الروا بتنزع العدفالاول فسه تخفف والشاني فبه تشديد والتالث فيسه تخفيف فرجع الامرالي مرتبتي المزان ووجه ألاول وسدم الاختلاف على الامام طاهوا بمخالفته الافعال فلا بعبدا آقواءة مل دعا كانت قراءته وحده أثم مرقراءته معالامام من حسب الحضو رمع الله تصالى و وجه الشاني الاخذ فالاحتساط فسوافق الامام فها هوف اللا يختلف علسه ومان بهثانها فيمحه الاصلى فلذاك كان بوافق الامام في التشهدوالتسبعات ولايشتغل مهادالافتتاحلان مهافقة الامام في هذا الموضم أهير وجه الثالث اكتفاد المسوق عافعهم والامام من التشهد والقنوت وغدوذاك وهوخاص الآساغر الذين بثقال علمهم مناجاة الله تصالى في القنوت والحاوس وحدهم كاان كالأم الشافي محول على حال الاكارانين فم قدرة على مشاحاة المرحل علا وحدهمةافهم هومن ذالث قول أي حنيفة ومالكوالشافعيان مردخل المدهد فوجدامامه قدفرغمن الصلاة كرمة أن يستأنف فيه جاعة أخرى الاأن يكون السعد على عرالناس مرقول أحدا للانكر اقامة الجاعة بعسدا لجاعة بمال فالاول فيسه تحقيف والثاني يخفف فرحه والأمرالي مرتبق المؤان وه مه الاول خوف تشتعث القلب عن الامام أوحصول تشويش إله من مهسة الافتدال علم و مسور معنى بالناس بعد ذلك وهوم شكدر فيسرى تكديره في قاويها لمأمومين بعو وحمد قول أحمد أن في أوامة الجاعة تانسازيادة الاح والثواب المماعة الثانية انكانو إساوا مع الامام الأول وحصول فضية الجاعة ان فريكون أساواور عاكان في الجاعة الثانية من يستمي أن يقف من بدى الله وحده في العملاة أولا وستطرم الوقوف وحدءا صلامن شدة الحبية فافهمه ومن ذلك قول الشاذي ان من صبلي منفردا ثرادرك جاعة مصارتنا ستسبة أن بصاحامهم وعذاك فالماك الافي المفرب فان سل جماعة ثر ادراء عاعة أخرى فاز اجرمن مذهب الشافعي آنه بعسدها وهوقول أحدالا في الصحير والعصر وموقول ماك في و وارتب الاندى انسريضل جاعة لابعيد ومن صلى منفردا أعادني الحباعة الأالمفسر بسوقال الاوراعي الاالسبع والمغرب وغال أوحنمقة لابعبدالا الظهر والعشاء وقال الحسن بعسدالا العصوالعصر فالاول فسيه تشديد فيمسئلة من صلى منفردا ومن صلى جاعة والشالث فيه قفض في كذاك مابعيده فيرير الأمر الى مرتنق المزان ووجه الاول الاتباع وربما كان في الصلاة الاولى نقص فحر في الصلاة الشائدة وانما اشتثني مالك المغرب تحضفا على الناس لضبق وقته ولمرتاجة العشاء مفقي العن له عادة واغياا ستثفي أبيد الصديع والعصراني الشاوع عن الصلاة بعد فعلهما الى أن تفرب الشمس أو تعلم الشمس مرماني الاعادة من راغسة النفل من حيث جواز الترك وان كان فحاحكم الفرض من جهة وحوب القدام فهامع القدرة وتتحريما لخروج متها مفعزعة رقعلم أن الصلاة المعادة وجهيز وحدالي النفاسة ووحدالي الفرضمة لاوجه وأخدو وجه فول الاوزاعي مافلناه من النهي عن الصالاة عف الصاب حر تحفيف الامرعلي الساس معللغرب ووجهقول أي حنيفة الاالظهر والعشاء أي فانه يعيدهما كون وقت الظهر وقت يفل فيه الحاب فلا يكاد المدفيه وأق بصلاته على الكال فكان اعاد تهدارة لما فيه من النقص وأما المثله

وقال أبوحنه فالورى منكسا أعادوان إرضل فلاشي علمه ﴿ فصل ﴾ والأيام المعدودات أبام التشر بدق بالاتفاق وألمعاومات عشرذى الحققعند الشافعي وأحدوقال مالك ثلاثة آيامه مالتموو يومان يعسده وقال الوحيفية ومعرفسة و و ما الصروالا ولم نامام التشريق (فصدل) ونزول المعبب لسهالوات عشر مستدب ويحكىءن أبي حسفة الهنسك وهو قول عسوان اللطاب رمي اللهعنسية ويستمس أن يغطب الأمام في الى أمام النشر يسق وقال أوحنيفة لايستعبولاأن متفسر في الحوم الثاني مالم تغسرما الشهس و بترك الري الشالتفان لمينفسسرحى غربت الثيس وجب سنتها ورمى القدوقال أوحنيفة أن يتفسر مالم يطلع القسر (فصل) واذاحاضت المراة فسلطواف الافاحة ارتنغر حتى تطهر وتطوف ولايازم الجال حبس الجدل منها بل بتفرمعالناس وكبخوها مكانها عندالشافعي وأحسد وقالرمالة بازمهمس الحل أكثرمسدة الحمض وترمادة ثلاثة أمام وعند أف سنفة ان الطواف لانسترط فيه الطهاره فتطون وترحل مع الحاج (فصل) وطواف الوداع من واحبات الحيوملي المشهو رعندالققهاءالالن أألم فلارداع طبه وقال أو سنيفة لايسقط الامالاقامة

(بابالاحماد)

من أحصره عدود هيسن الوقوف أوالطواف أوالسع وكاناله طسريق آخوعاكنه الوصول منه الزمه قصده قرب أوسد ولريصلل فات سلكه فقائدا لحيرأ ولهدكن فطريق آخ تحلل من احامه بمدعرة وقال أوحنيفة ان كان فسد أحصر عن الوقوف والمبيت جعافسله الشلل أوعن واحدمتهما فلاوعن انصاسانهلايصللالا بكون ألمدوكافرا (فصدل) واغاصصل الصلل بنبة ودم وحلق وقال أبوحنيفة لاذبح الامالحسرم فبواطئ رحسلا ويرتب فوقشا يتوفيسه فبتعلل فيذلك الوقت وقال مالك يصلل ولاشئ عليه واذا تعلل وكان جه فرضافها بحسالقضاءالشافى فولان أظهمسرهما الوجوب والمشمهو رصن أبى مشقة ومالك وأحدعد مألو جوب وحكى عن مالك أنهمتي أحصم من القسرش بعد الاحوام سقطعته الفرض ولاقضاء على من كان أسكه تطوعا عند مالك والشافعي وقال أوحشقة أوحوب القضاء تكل حال فرضا كان أو تطوعا ومن أحسد رواينان كالمذهبين (فصل) واذا أحصر عرض فألراجع من مسذهب الشافي أنه ان شرط التمال به تحالي وقال مالا وأحدلا بتعال طلرض وقال أوسنسفه بجوازا لغلل مطلقاً (فصل )واذا أسي العسسد بغراذن مولاهم

العشاء قانها عقب تعب النهادني أحماطرف والمعارش عادة موغاظ الجباب فيها أدضا واذلك استعب الشارع لامنه تأخوهاالى أنعضى ثلث البل الاول كاأشار البه حديث لولاأن أشق على أمق لاخرت العشاء آلى ثلث الدل ووجه قول الحسن هوالوجه في قول أحد والقد أعلمه ومن ذلات قول الامام التافعي في الجديد ان فرضه اذا أعاد هوالاولى والثانية تطوع معقول الشافعي في القيديمان فرضه الثانسة ومع فولأك منيفة وأحدوالا وزاعي والشعي انهماجيما قرضه فالاول يخفف والثاني مشددوالشالت فيه تشمليد فرجع الاعمالي مرتبني المزان ووجه الاول سقوط المطاب صنه بفعلها ووجه الشاني الاخسة بالاستياط ونيية الجولماعساءيقع فحالا وليمن النقص ووجه الثالث ردا لعزفهما الحائشتعالي آديامع الشارح حست سكت عن بيان ويوون ذلاويه قال عبدالله ن عروقال حن سئل عن ذلا ذلا الهاللة يحتسب الله تعالى منهماماشاء م ومن ذلة قول الامام الشافعي وأحدان الامام اذا أحس ماخل وهو راكم أوفى التشهد الآخر يسقب انتظارهم قول إن حسف ومال كراهة ذلك وهرقول الشافعي فالأول مشدد باستساب الانتظار والشانى عنف في وله ذلانا صلافر جم الاحراف مرتبي المزان ووجه الاولاان فذال عونالا بمالسل على عميل فضيلة الخضوعات فيالركوع معالوا كعن أوجاوسه بن يدىد به معالجالسين ووجه الثانى الهروب من التسريف ين حماعاة الخلق ومماحاة الخالق والكان مثل والشعفو والهم ومعت صدى على الخواص رجمانة بقول اعدا سقب الاهام الشافعي وأحدا نتظار الداحس اداأحس الامام فالركوع أوانتشهد لاحسانهما انظن بالامام وانمثه لادشغها نتظارذا الداخل ص وبععز و جل من حبث أنها من منصب الامام الاعظم ولوان هدنين الاسامن علاان ذاك بشغل ذاك الامام عن ربسا الحساله ذاك فافهم . وجيعته رضي الله عنه يقول كلام الشافعي وأحمد عاص الامام الذي أعطاه القد تعالى القوة وحعل اله عسدة أعن فعين ينظر ساالي المؤحل وعلاوهس منظر ساله أفحلق والحمايفعل وصن ينظر باالها فحق والحلق معافسه ان الكراهة عاصة بالاصاغر أماالأكار فلايشره مذالة قطعا فافهم و ومن ذلك قول الامام احمد وهوالوا جرمن مذهب الامام الشافع انهاو في المأموم مفارقة امامه من غير صدر تبطل معقول أن حسفة رمالك انها تبطل فالاول عفف والثانى مشدد فرجع الامم الى مرتبق الميزان ووجه الآول ان أنمام الصلاة خلف الامام انداعو أدب دليل معة ملاته فرادى فما عدا بلعة والصلاة المادة ووجه الشاف انه بالدخول معمه كانه ربط نتته بأعام الصلاة خلفه فكاته قطم الصلاة بلانية وذاك مبطل ومنصب الامام في الصلاة يحسل صن حواز الحروج منطاعته وموافقته كلامام الاعظم بل الامامة في الصيلاة هي منصب والاصالة فمن وارق مامه فسق ومات مستة حاهلية كنهار فالتباع رسول القصلي الدهليموسل وتوبرعن شرعه لاسماان أوهبث المفارقة القدموق دين الامام فافهم وصن ذاك قول الامام مالك والشافع وصقدوة المأسوم بالامام وبنهما نهرأ وطريق مع قول أي حنيقة انه الاتصيرة الاول عقف والثاني مشدو وحه الاول ان المرادمعرفة المأموم بانتقالات الامام وهوماصل ووجه آلثاني ان شرط الارتداط أن لا يحول من الامام والمأموم ماتل ولومعنوا فكالقطعت سورة الارتساط بيهمامن حيث الإحسام كذلك انقطعت من مت القاوب كاأشارا ليه خبر ولا تفتلفوا عليه فتقتلف قاو مكفاته صلى الله عليه وسيله حكم ما يمتسلاف القاب لاختسلاف المسدو روعدم استوائها في الموقف فلكل من القولين وجه و ومن ذلك قول مالك والشافهي وأحدان من سلى في بيته بصلاة الإمام في السعدوه بالمائل عدم روَّ به الصفوف ليصرمم قول أبي منيفة في المشهور ومنه أنه يصير فالاول مشدد والثاني عنفف فرج م الام الي مرتنتي المسرات ووحيه الاول ذهاب الشيعار المقيس دمن سيلاذا لحاحة في دولة الظاهر النياز ووحيه الثاني في ذلك حصول الشعار فيدولة الماطن الذي هوعيرا لله تعالى وحضرته فلكل وحه والمدرآ بت سن يصلي خلف امام بيث المقدس أومكه وهو عصر لاقصحه الجيال ولاغدها ولكن قدفات هذا فضيلة امتشال أمر لشارع بالاحتماع فيمكان واحدعرفاه وكان سيدى على الحواص رحه الدتعال بذهب اليمكة وبدت

احرامه ولزمه أيحاله بالإلفاق وقال إهل الظاهر لاضعفد المامه والامة كالعدالاأن مكون لهازوج فيعتبراذتهمع الولى وعن مجدين الحسن أثه لاسترادن الروبر إفسل) الرأة انتصرم محجمة الإسلاء بغيراؤن وحمامته آبي مشفّة ومالك وأحمد وأختلف قول الشافعي فيذلك والاصير منعه وهسل للزوج تعلىل زوحته من الفرض الشافعي قولان أظهرهماني الرافعي أتناهذاك كأنهمنعها من التدائه وقال أبوحنه وماأك اسرله غطاها هكذا سرسية القاض عبدالوهاب المالكي وإدمنعها منحج التطوم فيالابتسداءفان أحمت فل تعلماها عشد الشافعي (كتاب الأضية) هىمشروعة باصلالشرع بالإجماع واختلف هلمي سنة أو واحسة فقالهماك والشافي وأحمد وصاحبا ألى حنيقة هي سنة مؤكدة وقال أوحسفه هي واحسة عنى المعمن من أهل الإمصار واعترق وجوما النصاب ومدخل رقتها عندالشافي بطساوع التبس بومالنسر ومشى فمدرسلاة العد والخطبتان صلى الأمام أواريصل وقال أبوحنه فمقرما للثواحد من شرط معدة الاضعدة أن يصلى الامام ويخطب الاأن أناحشفة فاليعسوز لاهل السسواد أن يضصوااذاطلع

الغبسر الثانى وقال عطآء

المقدس وغوهما فبصلى مرالامام ثمرجم وبقول اتباع السنة أولى وكذاك كان بفعل سدى اراهم المتبهل كاأخرني مذلك ميز الإسلام زكر بارجه الله تعالى اه مومن ذلك قول الى منه فه ومالك وأحد انه لأيمو زاقته دا، المفترض المتنفل كالأبعو زعندهمان بصلى فرضاحاف من يصلى فرضا آنه مع قول الشيافعي ان ذلك يحور والاول مشهده والثاني مخفف فريسع الامرابي مم تدي المسؤان ووجه الأولّ ظاهر فوله صلى الله عليه وسلم ولا تحتله واعليه أى الامام فتفتلف قاو يكم فأنه شهل الأختسالاف عليه في الإغمال الساطنة كانمول الاختلاف عليه في الإفعال الغلاهي و على حكسوان وحوالثاني كدن اختلاف أنمال القاوب لايظهريه مخالفة الإمام عندالناس فالاغة الثلاثة راهوا المخالفة الفلسة والشافيي واعي اغنالفة الظاهرة ولاشنثأن من راجي الماطن والظاهر معاأ كليمن راجي أحدهما مع حواز كارمنهما على انفراده فافهم ومن ذلك قول الاتمة الثلاثة بعدم صحة امامة الصبي الممزني الجعسة مرقول الشافعير بحوازا لاقتداء به فيها كغوها وان كان المالغ أولى الأمامة من الصين للخسلاف فالأول مشددوا لثاني عنفف ووجه الاول ان منصب الامامة في الجعة وغيرها من منصب الامام الاعظم وقد انفقوا على أن من شرطه أن يكون والفاور حسه الشاني أن المرادعة ما خسلافه والحساب السلاة وآذا ما وذال ماصل بالسبى الممزاة يعمز من القرائض والسنن ويتمرز عن الصلاة مع الحدث والتعسيم أيضاعا لملاذني علمه مخلاف المالغ فأسبه الامام العادل المفوظ من الذنوب فافهم و ومن ذاك قول الاعد الثلاثة ان امامة العدن غيرا أبعة صمعة من غير راهة معقول الي حند فه ذكر اهة امامة المسد فالاول عنفف والشانى مسدد فرحه الامرالي مرتبتي المزان ووحسه الاول سكوت الشارع على أمامة العدما معايد وفوله صلى اللمعلية وسلم آلالا فضل المرعلى صدولا عبدعلى والا بالتقوى ورعيا بكون ذاك العيد أتر الله من الحروا كاردلا والكساراين مى ربه فيكون مقدما عنسد الله على الحر الذي عند مكروهوا نفس ووجه الثاني كون الامامة في الاصل من منصب الامام الاعظم ومعلوم أنه بشد ترط أن بكون سوا فكذاك القول فاثبه وابكان البدل ايس من شرطه أن يكون على سورة المسدل من عل وحه فافهم و ومن ذاك قول الامام الشافي ان المصدو والاعمى في الا مقسوا مع قول ان سدري وأي منعقدان المصدرأ ولى واختاره أواحق الشرازى من الشافعية وجماعة مع أنها صعة بالأنفأن فالا ول عنف والثانى مشدد فرجم الأمرالى مرتبي المزان ووجه آلاول عدم ورودني فيذلك مع أن المدار على نور القلب عندالة تعالى لاعلى نودالمصر الظاهر ووجسه الثاني أن الامامة من منصب الإماما لاعظم فكالأ الكون الامام الاعظم أعى فكذلك اثمه ومنذاك قول الاغة الثلاثة الكراهة امامة من لا يعرف أوه معقول أحد بعدم الكراهة فالاول مشدد والثانى غفف ووحه الاول طلب الاغداز ممال السند بالأمامال حضرة خطاب اللمعز وحسل ومن لايعرف المأمهمون أياه مقطوع النسب والوسسة صضرة خطاب الله عزوجل لانواد الزالا ينسق أن يكون واسعلة منتاو بين خط اب الله عز وحسل مالقراءة والدعأملنا والسلمن لنقصه ولكوثه تولدمن معصمة كاأشار البه قوله تعالى في الزياا إنه كان واحشة ومقتا وساءسدالاوأ يضافقدر ويعن مضهم أنه قال ان الله تعالى وأهي السند الماطئ كاراجها لسند الظاهد بل أولى ووجه الثاني عدم و رودنهي في ذلك و يقول صاحبه قد أم ناالله تعالى بالسعم والطاعة لمن ولا عليناوان كان فأقصا أدبام مالله الذيولا مونقصه داجع الى نفسه لا يتعداها الينافا فهمه ومن ذلك قول أى حنيفة والسافعي وأحدق احمدي وايتبه بعقة امامة الفاسق مع الكراهة موقول مالله وأحدني أشهر ووابشه انوالا تصوان كان فسقه بلاتاو بل وبسيد من صلى خلقه السلاه وآن كان بتأو بل أعاد مادام في الوقت قالاول يُضْغَف والنا في مشد د بالشرط الذي ذكره فرجم الاحرال عربتهي المعزان ووجه لاول سلاة الصصابة خلف الحجاج قال ابتحروكني بعاسقاوقد احصوامن فتلهمهن الصعابة والتادمان فلغواماتة أف وعشرن الفاواغ اصموالاعة المذكور ونصلاة المأمومين خلفه لانه يعتمل أنه بتوب عقب كارذني فوية صححة وانحا كرهوها خلفه لاحتمال اصراره وقال بعضهم لا شعور لنا الصلا أخلف

الشبس فقط رااحر وقنها عنسكه الشافعي آخرأالم التشر بتريقال أبوحنيفية ومالك آخر الثاني من أمام التشريق وقال سمعدين حمر يحوز لاهل الامصار التصية في ومالعرماسة ولاعل السوادال آخرامام التشريق وقال ابن سيون لابحوزمطاها الافيوم التمو خاصة وعدالتعرالواز لى آخوشهردى الجة واذا كانت الافصة واحمة إيسقط فصها بفواتأيام التشريق سل يذعمها وبكون قضاءعتسه الثلاثة وفال أوحنيفة بسقط الذنح وتدفع الىالقفراء (فصل)ومن دخل عليه عشرذى الحة وقصده أن ينمى والمتحدة مند مالك والشافسي أنلا يحلق شعره ولابقل ظفره حسي يصعى بانقعله كانمكروها وقال ألوحتيقة همومباح لابكره ولايستف وقال أحمد بقريمه (فصل) واذاالتزم أمصةمعينة وكانتسلبة غدث بامس إعنم اجزاؤها عندالثلاثة وقال أبوحشفة عنبروا لرض السرق الاخصة لأعنم الأجزاء والكبعادي نفسدا المبعثمه وألجرب السنعم الاجزاءلانه بفسد السموالعمى عنعالاجزاء وكذاالعوربالاتفاق وعسن بمش أهل الظاهرا تهلاءته وتكره مكسورة القرن وقال أحسدلا تعسري مكسورة الفرن ولا تعزى العسرجاء مندمالنوا لشافي وقال أبو

فاسقاذا أتى بافعال الصلاة على الكاللانه مادن تكدرته وقراءة وركوع ومعود وتسبيح واستغفارمن حين بصوم بها الحاران يسارمها فلا يوسف مفسق في جزء منها وانداجاء ت الكراهة من استصاب الذهن فسقه الذى فعله خارج السلاة الى أن دخل في المسلاة وذلك نقص مو حسالكراهة المأمومن الدمام وقلصرح الشرع بعد مرفوسلاة من أمقوما وهمله كارهون وقال احتاوا أغتك ساركهانهم وقدكم فما يسكم وبدربكم أنتهى ووجهمن قال بعسدم صفامامة مععدما تصال السند الأمومن عضرة الله مزوجل منجهة الارتباط الباطني أذالفاسق لابصير لدخول حضرة المالحاسة أيداحي شطهر من ذفو به كلها فان الذفوب الساطنة فضلاعن الظاهرة حكمها كالتماسة الحسيسة عند الله تعالى على حد سواءفكاأن من صلى وفيداء تحاسة لاسفي عنهاأ ولعة والطهارة الاصر سلانه فكذاك من كدنس بالذنوب وفسق مافافهم ه ومن ذلك انفاق الأغمة الثلاثه عد عدم عدا زامامة المرآ فق مسلاة التراويح مالر حال معقول أحد اعوارداك لكريشرط أن تكون متأنه تفالاول مشددوالنا في عفف فرحم الام الحرتنى المزان ووجه الاولنمي الشادع عن امامة المرآز الرحاللان الامامة في المدلاة من منصب الامام الاعظم وهولا بصر أن يكون امرآنو وسمالت أن عدد مالني في امامتها في التراويح من ديث ان الجاعة فها دعة عندا حدوان كانت حسنة عقلاف امامتها في مثل العيد تن والكسوف والاستسفاء وغرها بماشرعت فمدا لحاهة فلاتصرامامته افسه إجاما إحلالا لمنصب أشارع أن يتأخر ص القساميه الرحال ويتقدم لا النساء فان ذلك مؤذن مقة الاعتنامية فا فهم ومن ذلك قول الاعة الثلاثة ان الافقه الذي يعسن الف المحة أولى من الاقرأم وقول أحسدان الاقر الذي يعسن الفرآن كامدون احكام الصلاة أولى والاول مشدد في معرفة الفقه دون الفراءة والشاني عكسه فوجع الاحر الى مرتدى المزان ووحه الاول المعرفة المصل واحداث الصلاة فقط أولى من الاقر الذي لا يعرف الواحداث ووجه الشانى عكسه لزيادته بكترة حدل الوسى لاسماان كان صفظ القرآن كله وساحب هداالقول وقول الاصل السلامة من وقوع الامام في السهوا وقم اعلى المصدو بصر حسل قول الامام أحد على الافرأ الذي بعرف الفقه كاكان صلى السلف الساع فلابكون عالف الفية الاعة فتأمل وومن ذاك قول أي منفة لاتصوصلاة القارئ داف الاي ليطلان سلاته مام قول ماك يطلان مسلاة القارئ وحده ومعقول الشافعي بصحة صلاة الاي والاخداذ ف وعلان صلاة القارئ على الارجم من القوان فالاول مشدد والثاني فبه تشديد وكذاك الثالث فرجع الامراني مرتبي المعزان قالواوالاي عوالذي لابقم الفاقعة ووجه الاول نقص الاي عن منصب الأمامة فهو كالمراة اذا صائب الرجل وان قيل بعمة صلائهادون الرجل ووجه الثانى أن مسلاة الاى فينفسه عصمة لانه صلى عسب ماقدر علسه من الفصاحية بخيلاف القارئ ما كان له أن يصلى خاف ناقص ألكن و ذلك وحده أرجوقول الشافى رحه استعالى ومع حل الاول على مال أهل الورع والاخد فالاحتماط والثاني والتالث على من كان دونهم في الاحتساط فتامل ووس ذاك قول الشافي واحد بصعة مسلاة من صلى خلف عدث ف غيرا المعة عواله حدثه أمان المعة فلا بصير الاشرط أن بترالعدد بفيره مع قول أن حنيفة تبطل صلاة من صلى خلف المعدث وكل حال ومع قول مالك ان كان الامام قاسب الحدث فس معت سلانمن خلفه وانكان عالما بطلت فالاول والثالث فيهسما تشديدوالثاني مشدد فرحم الام الحام تبنى المغان ووحه الاول العمل فظن المقندي طهارة المامه عن الحدث الاف الحصة لاشتراط كال العدد وحفة صلانهم فيها والمحنث لتصو سلانه واذاك شددالاتلة فالجاعة خلف امامها دون غسرها ووجه الشانى العمل بقوله تعالى ولا تزر وازرة وزرانوى وتوجيه الشق الاول من قول مالك كتوجيه الاولىغافهم ۾ ومن ذاك قول الشافين صحة صلاة القائم خلف الفاعد لعذر مرقول إي عندفة وأحمد مم بساون خلفه فعودا وهوقول مالك في احدى رواية عن الا ول منفف آخذ بالاحتياط والثاني مشدد فالقعود آخذ بالرجعت فرجع الاحم الحم تبنى المرآن وجه الاول ان الشتعالى كأف كلا من الامام

الاذن لأتعسرى بالاخاع وكذا الانب لفوات عءمن السيفان كأن المقطوع وسعرا غاز اج من مذهب الشافي المنم والختارعند متأخى أصمابه الاجزاء وقال أبو حتىفية ومالك ان ذهب الاقسار أحزات أوالا كفرفلا ومن أحدقماز إدعلى الثاث روابتان ﴿ فصل ﴾ و يحوز انستنس فيذعوالا فعمة ولوذمهاوان روسندالثلاثة وقال مالك لا يحدو زاستنامة الذيء لاتكون أخصةواذا · اشمدترى شاة بنية الأضعية المنصراضمية عنسدالثلاثة وقال آبو سفة تصدر (فصل)والمستمدان يسعو المتمال منددع الاضمية وخسدهافان تركهافال ابو حنفة انتزك الناجالسمية عدالمتؤكل ذبصته وانتركها فاسساأ كلت وقال مالئان تممد تركهال تم وان تركهافاسساففيهر وأبتان ومنسه روابة ثالثسة تحل مطلقا سواءتر كهاعدا أوسهوا والبالقاشي عيسد الوهاف ومذهب أسحابه أت تارك السمية عداعير متأول لاثؤكل ذيعته ومنهمن بقول انهابنة وقال الشافعي تركهاسهوا أوجسدالا بؤثر وقال أحدان تعسدالترلانر تؤكل وانتركها ناسبافت وواشان ويسقب عندد الثانى أن يسلى على الني سل المعليه وسارعندالذع وفالتأبي بنيفة وبالانتكره

والماموم أن يبذل وسعه وقد شلكل متهما وسعه ووجه الثاني العل تعديث واذاسل سني الامام قاعدا فصاوا قعودا اجعين وهذاا لحديث وان كالزمة سوماعند جاعة فارشت سصه عند سأحب هذا القبل عوزالهل ومد ألما الاختلاف على الامام في الأفعال الظاهرة معلمة الفهم ومن ذاك قول الشافعي وأحداته بعوزالرا كروالساجدان اغامالمومن فيالر كوعوالسيودم وول أي حديقة وماك أن ذالا يحوز فالاول يخفف والثاني مشدد فرحوالا هرالي هرتنتي المزان ووحه الأول كون الشارع لموتكاف كل واحدمن الخاذ الانقد رامنطاعته وقدفه ل كل واحداستطاعته ووجه الثاني أن المومن لا يصلم أن مكون اماما لان الاعاء لاحددي المه اكثر الناس وريا التست الحركات على المامومين القادرين فغوته وفيسية المتامعة ومن شان الأمامات وكسب الناس فضيلة لاأنه ينقصهما ماهاومن هنا قالواان تصرف الامام لا مكون الاطلعمالخ فافهم . ومن ذلك قول الامام مالله والشافين وأحدا فه لا يقبني الدمام أن بقوم العسلاة الابعد فراغ المؤذ عمن الاقامة فيقوم حنشد لبعدل العسفوف مع قول أن منىغة انوبغوم عند فقول المؤذن سي على المديلاة وتبعه من خافه فاذا فال قد قامت المديلاة كعرالا مام وأحوم فاذاغت الاقامة أخسدالاماء فبالقراءة فالاول مخفف والثاني مشدد فرجع الأحمالي هم تنتي المزانووحه الاول انتمام الاذن في الوقيوف من دي الله تعالى لاعصل الاحمام لفظ الاقامة ووحه الشانى أن قول المؤذن عي على المسلاة اذن في الوقوف أي هلو اللي الوقوف بن يدى ومكم فتهم المسريم ومنهبها لبطئ فن كان اسر عالوقوف من مدى الله تعالى هذا كان أقرت الى الله تعالى في الحنسة وأسرع ق التهوض على الصراط فافهم و ومن ذاك قول الاثمة الثلاثة ان الواحد بعث عن عن الامام فان وقف عن ساره ولمكن أحدها عن الامام لوتسطل صلاته موقول أحداثها تسطل وموقول سعدن المسب بفف المأموم صن مسارا لا مامومم قول النفي مقف خلفه الهاأن ركم قان مامآنو والاوقف عن عمنه اذاركم فالأول مخفف بعدم بطلان الصلاة والثاني مشددوالثالث مخفف والراسوم فصل فرحم الأمي الى م تبق المزان ووجه الاول الاتباع ولكون العِن أشرف ووجه الثاني أن في مخالفة السنة وقد صرحت الأحادث ردعمل كارمن مالقهاو وحه الثالثكون العسار محل الفلب الذي هوقطب للأموم في الاقتسداء واذلك كالأمن يعلس على سارا لقطب أعلى مقاما عن يعلس عن عبت هواذامات القطب ويتدالني على المسارو حلس الذي كان على المن على الدار وقدمشي أكار الدولة على ذلك أيضا ووجهال ادمرأان موقف الماموم حقيقة انحاهو خلقيه أي بعده كأهو بعد مني الافعال فاصل ذاك » ومن ذلك اتفاق الائمة على إن الرحلين بصفان خلف الامام اذا عام آمعا معود إن الزمن عودان الأمام يغضبينه سمافالاول دليله الاتباع والثآنيان فيسه عدلا بنهسما ووجه الآول أن الانتن صف ووجه الثاني التالصف ما مكون ثلاثة فأكثر ومن ذاك قول الشافعي إنه أذا حضر رحال وسمان وخناثي ونساء بقف خض الامام الرحال ع الصديان ثرا النائي ترالنسا مع قول مالك و معنى أصحاب الشافعي انه بقف من كل رحان صي لشعل المسالة منهما فالأول عنفف والثاني متسدد و وجه الأول ان المالفن أولى التقسد بموالصي من منس الرحال على بليمال والخنق بعتمل أنهذ كرف قدم على النساء ووجه الثاني مراعاة تعلم الصبير أفعال الصيلاة عن مكون عن عنه وعن مكون عن شما إدفائه أسهل في التعلم عن هوامامه فقط فرحم الامرال هم تنقي المزان . ومن ذلك قول الاغية الثلاثة انه إذا وقف امرأة ف صف الر عال المقبط ل مسلاة واحد منهم وقول أي حنيف فيطلان سيلاة من على عينها ومن على مُعالَمُ الوصلاة من مُنطقها دون صلاتها هي فألا ول مُنفق و هو خاص بالا كار الذين لا وله بعيرهن الله شئ من شهوات الدنيامن نساء وغسرهن والثاني مسعد وهو خاص بالاصاغر الدن عباون الى السهوات عكم الطبع فو حدالا من الدمن تنتي المعران م ومن ذاك قول الاغة الثلاثة الامن سلى منفرد اخلف لسف صحت سلاتهموا لكرا فة عنديه ضهم مرقول أحديبطلان سلانه اندكم موالامام وهو وحده ومعقول التفهالا مسالاتلن صلى علف الصف وحده فالاول مففف والثانى فيه تشسك والثالث مشدد

فتدالة غزالسلاة على النبي ملى المعلمة وسلموهال أحد لسعشروعو يستعبان بقول الهسم هذامنا واك فتقسل منى وقال أوحنيقة يكر وذاك (فصل) واذا كانت الاضمة تطوعا استعبه أن ماكل منها بالاتفاق وقال بعض الملاء وجوبه وفي قسدر الافضل منه الشافي قولان الحديدانه واكل الثلث وجدي الثلث و متصيدق بالثلث والرجانه بتصدق بكلهاالا لقما بتعرك اكلها ولاداكل من لحمالمنذو رةشما بالاتفاق ولاجو زسوشي من الاخصية والهدىنذراكان أوتطوط ولابسرا لحلدبالا تفاقوقال الفني والأو زاي بحور ببعه والافالمت القي تمار كالفاس والقددر والمفض والمزان و معكرذات من أي سفة وقال مطاءلاناس بسع أهب الاشاح بالدراهم وغرها (فصل) والأمل أفضل في الاضعسة ثماليفرتمالغنم وفال مالك الافضل الغنم ثم الابل مُالمفروالمدنة تعري عن سعةو كذلك المقرقو الشاك صرواحدبالانفاق وقال احتى بزراهونه والبقرةس مشرة ويحوزان بشترك سبعةني يدنة سواءكان استفرقين أومن آهل بيتواحدووالمااكان كان تطوعا وكانوا أهل ست واحدجاز (قصل) والمقيقة سنةمشر وعة عنسدمالك والشافق وقال أوحشقةهي مباحة ولاأقول انها سسنة مخصقوهن أحدروابتان

فرجع الامراني مرتبتي المزان ، ووجه الاول المدار القدوة على الاقتسدا، والا فعال دون الموقف وانحاكره ذان الحروجه عن صورة الاجتماع الظاهرة التي شرع لاحلها الجماعة من حدث اتهاد هار لاحماع القاوب كاأشارال محديث تسوية الممغوف في قواه ولا تتخلفوا علسه أي الامام فتختاف قاوتكم ووجمه الثاني ان الواقف خلف الصف مصكمه مكرمن وط صلاته امامه وفعل معه ركنا وذالت بقطما وتعاط مسلانه خلف الامام عخلاف مااذاته وكوفسكم مصعة سلاته لقصر الومن ومن هدايعا توجه كالأم النَّص . ومن ذلك قول أي حنيفة وأحد والشافي في أرجع قوليه بيطلان صلافهن تقسدم على امامتنى الموقف موقول مالك بصعة صلائه فالاول مشدد في الموقف والنانى عنفف فيدفر سع الإمهاني مهنتي المغان • ووجه الإول مراحة منصب الامامق الظاهر من حيث ان الواقف أمام امامه فيهمن سوءالا دسمالا عفى وليس هو عقد دامامه عندمن راء فالمواقف في مكان الامام ووجه الثانى ات القدتعالى نصب الامام في الارض كالنائب عنسه في تعليم أمره و مسمه لا غرف كما أن الحق تعالى لا يتعزق مه . فقلد النا البه من حيث المعنى وكالنالانشاء الاماشاء الله وهوفي غدرجه فكذاك القول في السائب يحب أن ويستعكون أقعالنا تمعالا فعاله ولولم مكن فيحهة القساد ورو مدالا ما ممالكا في ذاك اختلاف الصحابة في صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم خلف ألى مكر فان طاقفة من الصحابة كانت تقول الدرسول الله صلى الله عليه وسلم كان الماسم تقدم أفى مكر عليه في الموقف وتقر مره على ذاك وهذا أعظمشاهد لعصة مسلاة الماموم مرتق دمه في الموقف على امامه لكن لما تطرق اليه احضال أن مكون رسول القصل المقعلمه وسلمام ومأسقط الاحتماجه عندالا غفالثلاثة فافهم و وهنا أسرار بعرفها أهل اللدتعالى لاتسطر في كتاب و ومن ذاك قول الامامماك ان من سلى في داره مصلاة الامام والسعدوكان سمم التكمر صت صلانه الافي الجمعة فائه لا تصر الافي الحامع أو رحامه المتصاف بعمم قول الامام أي مسقة تعيير صلاة من ذكر خلفه في المتقوع وهاومع قول عطاءان الاعتماد بالطريان تمالات الامامدون المشاهسة ودون الخلل في الصفوف وهوقول التنبي والحسسن المصرى وبه فال الشافعي للاول فيه تشديد والثاني مخفف فرجع الاحمالي مي تبتى المزان ه ووجه الأول أن عمياد الشارع باجتماع الساس في الجاحة شدة الائتلاف استعاضدواعلى القيام والجهاد وشعار الدس فاف الامام مالك أن تخشك قلوبهما متلاف موقفهم فشدد فيه قساساعلى قواه صلى القعلم وسليسو واصغو فكرولا تختلفوا فتنتف قاوبكم فكوقوع الاختسلاف فالقاوب اختسلاف الموقف واذا اختلف الغاوب وقع التفاطع والتدار والمداوة وساركل واحد يعارض الآخوف أفواله وأفعاله ولوام اعمر وف ونهاعن منكرومن شافلعرب وأحفظ عن الاماممالاناته سئل عن الصلاة في البدع المتصل بالسعد عل يفرر حابدي تصم المبلاذ فيه مطلقا فقال الماحتاج ذاك البيت الحاستندان فالدعول فلا تصوا لمسلاد فيه والا بى ووجه هذاان كل مكان أحتاج الداخل البه الى استئذان فهو ديوت الناس أشبه فان بموت القلا تحتاج الحاذن من الخلق ووجه الثاني ومابعد من أصل المسئة أن الاعتبار العلم انتفالات الاماء فقط عست كان الماموم بعرف انتقالات الامامصت صلاته وكاند معه في موضع ولجدومن هناتمل معة صلاة من صلى عصر خلف من يصلى بالحرم المكل أويت المقدس مثلا اذا كشف أحده وصار يعرف انتقالا تدلان أصحاب هذا المقام فلوجم مؤتلفة ولوكان ينهم وبين امامهم بعد المشرقين لزوال الحسبد والمغضاء من قاويهم فلا يحتاجون الى قرب الإحمام بل رعاكانت أحسامهم مع البعد اقرب من النصاق محب الدنبابكتف أخيه كاقال تعالى قصبهم جيعاوقاويهم شق والقدتعالى أعلم (ابسافر) انفق الأغمة كلهسم على جواذ القصر في السفروعلي انه اذا كان السفر اكثر من مسعرة ثلاثة آمام فالقصر

أغضل هذاماو حديمس مسائل الاجاعي وأماماا ختلفوافيه فن ذات قول الامام أي منيفة إن القهم

عز بمة مع قول الاعمة الثلاثة انه رخصة في السفرا الحائز ومع قول داود انه لا يعو ذا لافى سفر واجمعوعته

أمضاأ به يعتص باللوق فالاول يخفف والثراني مشعد والثالث فيسه تشبعه وكذلك الرابع فرج الامرالي مرزيتي المعزان ورجه الاول ان يعض النياس دعيا أنفث نقو سهيم من القصير فشيد والأمام أتو منسفة عليه فيه كأةالها في مسراتات إنهاذا نفرت منه النفس وحب لض جعن العصمان الشارع في الباطن وحه الثاني التمقيف على العادةان المفر مظنة المشيقة ولوسافر العبد في محفة فن وجد قوة فينفسه كان الاغامة أفضل ومن وحدمشغة كازت وخصة الشارعة أفضل ومراد الشارعون العباد أن التي المدهم الى العدادة مانشر الوصيدروس ورو بعدد الدمن جلة فضل القدعليه الذي أهمله لأن بقف من هذه و مناحسه كانناحه آلاندا والملائكة ومن كان يحسد في نفسه حصر أوضيعة امن طول الوقوف بين هري بينالقصر له أفضل لثلاب رواة ما كالمكر وفيقته السّعل ذلك قال تعالى فن مردالله أن مدروش مرصدر والإسلام ومن ردان وضاء عجما يصدر وضيقاء حاكاتا وصعدتي السجاء فالاول خاص بالأصاغر والثاني خاص بألمتوسطين ووحه الثالث أن السفر الذي قصم النهرصل أيتدعليه وسلم والصابة فيه كان واحبامور حدث انه بأمر رسول الله صلى القدعلسية وسليمال حياته برداود رأس علياء أهل الظاهر فوقف على حسدما كان في عصر النبي صلى التباعلية وسلوة أس عليه كل ما كان وإجدامن السفر وكذاك تخصصه القصر بالموف هو حدماً وردني القرآن فافهم و ومن ذاك فول الاعة الثلاثة انهلا يحوزا لقصرف سفرا لمعسبة ولاالترخص فسيه برخص السغر معال مرقول الامام أي حشفة محواز الترخين في مذر المعسمة فالاول مشدد الثاني عنفف فر حوالا مرالي مرتبق المزان ، و وجه الاول كون الرخص لاتناط بالمعامير وقد قال تعالى في المضطر إلى آثار المهة في إضطر في يخمصة غير مضائف لائم وقال فن اضطوغه ماغولا عاد ومن كان ماغسا أومتعد ما حدود الله فهو عدو الله لا وسحق نز ول الرحة ملسه ولاالقنفىف عنه بل عقته المسعود كله ومن عقته الوسود كلسه فاللائق به اكثار الحدمة وزيادة الرككو موالسعود عق بقيهالسد ويرنبي عليه وهياث أن يرخبي ويه بصلاته نامة من غيرقصي وأدفهن هدذا الوجه الانكليفه بطول الوقوف سندى رسير بادور كمتن وهوفضيان عليه أشد علسه من دخول النار فكلها وقب من هر به نظر المه نظر الغيب وذلك من أشد عقو يقه باطناو من هنا بعلم توجيه قول أي حنيفة بال العاصي بقصر خوفاعليه من حصول رادة المقت بطول وقو فه بين بدى الله وهوعضان عليه فكان القصر في حقه رحمة به وقال بعضهم إن الرخيس الحما وضعث والاصالة لأتقص الناس مقاماوهوا احاص فانهلا أنقص مقامامنه فكان عدم جوازالقصر ادمن باب وباوناهم بالجسنات والسياس تعلعهم وحون فمن منعمن العلاء جواز القصرلة فمرداه أن بنشه مذال على قيم فعله فبتوب شرنزحس وكذالتسن جؤزا لقصرة هراده أن دنظر حوازة سعة الدنعالى علىهم عصماته الموعدم قطع احسانه المه ليستعي من القفير حموض الله من الاغتما كان أدق مداركهم وعراهم التمنعواص أمة نبهم م ومن ذلك قول الاغما الشلانة ان الانمام عائز اذا المزا اسقر ثلاث هر أحل و معر عن ذاك عسسرة ثلاثة أيام مع قول أي حنيف ان ذاك لا يحوزوه وقول بعض المالكة فالاول عنفف والشاني مشلقو وجهالاول أن الاتماء هوالاصل والقصر عارض فاذار جعرالا نسان الي الأصل فلاسوج عليمه ووحمه الشافى الاتماع الشارع وجهور أسحابه فيحمذه الرخصمة فان الاتمام بميشر نصة الشاوع ومارخصهاالامع علمعصا خوالعبادة الترخص متبع والتروعا يطلق عليه مبتدع فرجوالام الى من تعنى المعان . ومن ذلك قول الاعدال الاندانيا بقصر عنى جداوز بنسان بلده متر قول مالك في احدى الروايتين عنه الهلا يقسرحني خارق بنيان بلنه ولا يحاذيه عن عينه ولا عن يساره وفي الرواية الانوعانة لايقصر عنى عاور ثلاثة أميال ومع قول الحارث ن أن ربيعة ان القصر في سته فدر أن بخرج المقر وصلى بالناس من و كمتن في بيته وفيم الاسود وغير واحدمن أصاب عسدالله ومدعود ومعقول محاهدا تعاذانو بههادا أبغصر حى مدخل الدلوان فوج ليلالم بقصر حق مخل النهار فالاول تذرامطلقامم نذره عندابي سوالساني فيه تشده والثالث مخفف مداوكذات الرواية التانية عن مالك والرابومسدد فرجم خيفة ومالك وأحدة يلزمه

أشهرهما انهاسنة والثانية ائماه احبة واختار هايعض اصابه والالمسن وداود وحير حاوالعقيقة أنوذع عن الفلام شاتىن وعن الحاربة شأة وقال مالك يذبح عن الغلام شاةواحدة كاعن الحارية والاعومكون في الموم السابع من الولادة بالإنفاق ولاعس وأسالمولادهم العقيقية بالاتفاق وقال الحسن بطلي وأسه مدمها وقال الشاني وأحبذ بسقب أنلابكسر عظاء العقيقة بل تطير أحراء تفاؤلا سلامة المولود ﴿ كتاب النذر) النذران كان في طاعة فهو لازم الاتفاق واذا كان في معسيسة لرمدزالوقاءته واختلفواني وحوب الكفارة مه فقيال أن حسفية ومالك والشافعي لأبازميه كفارةوعر أحمدر وابتان احداهمما بتعقد ولايحل فعله وتص بهكفارة ولابمع نذرعرم كصوم العيد وأيام الحيش خسرأته يحرم ذأك فان صام صم ومن تذرفه واده ام ولزمهش عندالثافي وقال أوحسفة ومالك ملزمه فهمشاة وصناحدرواشان احداهما بازمه ذبع شأة والاخرى كفارة عسن وكذالونذذ بجنف وانتذر ذبح عددام فلزمه شيءند الثلاثة وعن أحدر واشان احداهماذح كسوالأخرى كفاره عن (فصل) ومن ندر

كازوم المعلق وقمه كفارةعن والشافعي قولان أحدهما كفول الجاعة والثانى لا يصم عنى يعلقه بشرط أوصيفة وعوالاصم (فصل) ومن مذرقر به في أاجران والان كلت فلا نافيدعلى سوم أو صدقة فالمرجع من مذهب الشانعي المعفرين كفارة بمن و من الوفاء بما الترمه وقال أبو حنىفة بلزمه الوفاء عناقاله بكل مل والاتعزاله الكفارة وله قول انها تعزته وقال مالك تحزئه وبقال ان العمل عليه ﴿ فصل ﴾ ومن نذر الحيوازمه الوفاءبه لاغرعندان سيغة ومالك والشافي قولان أحدهما يحب الوفاء بموهو الأصووالثافياته عنسرين. الوفاءو كفارة المن وعن أحد روابثان احداهما القنير والأنوى وجوب الكفارة الغر (فصل) ومن دران بتصدقها الزمه مندالشاني أن يتصيق بحميح ماله وقال أحماب إن منبغة يتصدق بثلث جسم أمواله المذكورة به أى الركوبة استسابا ولهم قول آخوانه بتصدق بحميع ماعلكه وقالمالك بتصدق مثلث جسع أمواله الزكوية وغرهارس أحدر وابتان احداهما بتصدق بثلث جيم أمواله والاخرى وجع فيدال الىماراء من مالدون مال (فصل) واذا غذر المسلادق المصدأ لرامتين فطهاقيه وكذاق سصد المدينسة والاقصى عند مالك وأجد وهوالاصبهن فول الشافي

الامهالي مرتبتي المزان ووجه الاول انه شرعفي السفر عفارقته المتمان ولو من مانب واحد و وحه الثاني أنه لا يشرع في صفر حقيقة الاعماد زة الملامن جسرا لحوانب و وجه الرواية الثانية عن مالكأنه لاسمى مسافرا الاعفارقته الىحدلا بتعلق سلده فالساوذ الدعسا وزمال روع والساتن وهي في الغالب لا تسعد عن البلد فوق ثلاثة أسال ووجه من قال بقصر في بنه اذا عزم على السفرانه جعل مصهل ندة السفر وبعة القصر وقد حصلت الندو وسعق لعاهد أن المشقة التي هرسب الرخصة لأبص عاالمسا فروادة الابعديوم أولية وأدي من هذه الاوحه كلهاكون المسافر كل أقرب من حضرة الله تعالى التي هي منتبي قصد السافركان مامو والالتنفيف أسطري المدة و يحالس ربه في تلا، الحضرة وتأمل السراب لماقصده الظماس وعلى انعماء كيف وحدالله عنده وهذا سرلا يشعر به الاعل من عرف الحقيل وعلا فيجيعهما تب التنكران فان الحق تعالى فدا وصا ابتأ دية عقوق الجار ومعاوما فه تعالى لابد سننا على خلق حسن الاوهواه مالا صافة و كيف بأمر إما لظل الجدل ووعند ملاوع روحنا ولا يوفينا ماظنناه بعمن شهوده عندانتها وسرناو فسدنا فاعلزذاك هومن ذاك قول الاتحة الثلاثة أنه في اقتدى مسافر عضر فيجزء من صلاته لزمه الاغمام مولول مالك رجه الله تمالى لا دمن صلاته خلفه ركعة فان لم يدرك خلفه ركعة فلابلزمه الاغامحي اله أواقتدى عن بصبل الجعة ونوى هو الطهر فصراؤمه الاتماملان صلاة الجعة في نفسها صلاة مقبروم م قول أحسد رحه الله يحوا فقصر المسافر خلف المقبر به قال امعق بن راهو سرحهاته فالاول مشدد في أزوم الاتماملن الترخاف مسافر في مرد من صلاته والثافي فيه تخفف الافي سورة الجعة والشالث عنفف فرجم الامهالي مي تبتى المنزان . و وجمه الاول تعظم منصب الامام أن يخالف أحدما الترمه من متابعته ويتمرهوا مووجه الثاني انه لا يسمى ابعاله الاان قعل معه وكمة أذالما في كالتكر راها ووجه الثالث ان كل وأحد بعدل بنية نفسه التي ربطهام مالله تعالى ونسم ماريطه معاخلق اذهوالادب الكامل لاسهاان كان شأذى تنطو ول الصلائمين حت انها تطول عليه سيافة الوسول الىمقصده الذي هوهمارة من دخول مضرة الحق تعيالي الحاصية بمحالسته كإمر الضاحة آنفا والتباعسلي م ومن ذلك قول الإئمة الثلاثة انبالملا وإذا سافر في سفيحة فيها أهام وماله أه القصرمم قول أحسدانه لا يقصر قال أحسده كذلك المكارى الذي يسافر داغا وغالفه فيه الأغة الثلاثة أيضافقالوا اناه الترخص بالقصر والفطرفالا ولمخفف والثاني فيالمستلتين مشدد فرجع الامهالي مرتبق للبران 😹 و وجه الاول كوته مساقرا عن وطنه الاصلى وعن أهام وأصحابه اذا السَّفينة الست وطن مقيقة فكانهاسا همة بدفيرية فكانة الفطروالقصرووجه الثاني فالمسئلتين يقول من كأناأها وماهه في سفينة فكانه حاضر بسلام فالا بترخص برخص السفر ومدار الاهر على أن التسفر مستقومن الإسفارفكل من كشف ف عن مصرة اللكان فه القصرطل السرعة دخول فحا اذا لعسلا شمعدودة عنسد العارفين من جلة المفر فلا مخل أحدهم حضرة الله الخاصة الا بانتها والمسلاة والله أعلى ومن ذاك قول الأغسة الاربعة وغعرهم من جاهو العلاماته لا مكر ملن بقصر الفقط في السفرز بادة على الرواتب وكروذاك عبد اللهن عمر وأذكر على من وآه يضعه وقال لوطل منا الشارع ذاانماأياح لنا القصرفي السفر فالاول فيه ردالام الى همة المسافر وعزمه والشاني فيسه شمقة الرجمة بهويمينهي شفقة وأه نظار كثوة في الشريعة فان السارع أولى المؤمنين من أنفسهم فرجع الاجم الى مرتبى الموان وجه الاول ان طلب الوقوف بن يدى الله تعالى لا ونسنى لاحد منعه الاداسل وار ردانا دارس ف ذاك فيما للغناووجه الثانى أن السفرعادة على الشفة واشتغال المال من مراقبة التبتعاني فهن تكلف الوقوف بنيدى الله تعالى فقد كلف نفسه شططا علا يفدر صلى جم قلب كايقم في الحضر والسافكان حكمه ككرمن إيادن الحق تعالى فيالوقوف بين يدره فالإيمان على مافعل لان الشارع ماضمن المعونة الا لمن كان تعت أمي وواذا كان عالب الساس لا يكاد يحضر مع الله في فرائضه من أولح الن آ نوها فيكيف بازادفافهم واتسم الجهو رفان الاتماع لجهور الصماية والنامس أولى من تخالفتهماذا حصل التنفل

المنبور والانقول ان عمر أول فصمل قول الجهور على مال الاكار وكلام ان هر على مال الاساغر والقائعيل و ومزيد الدقول مناك والشافي الدلوني السافرا قامة أر بعسة أيام غسروى الخروب والدندول سارمقه امع قول أي منيف الدلايص مقع اللان في المامة عسمة عشر وما فعافوتها ومرقول ابن صاس تسعة عشر بوما ومرقول أحسد الهاين في مدة بفعل فيها أ كثر من عشر بن مسلاة أتمةالاولمسددوكذاالرابع وقول أن حنيفة عفف وابن عباس قوله فسه تغفيف فرحم الامرالي مرتبير الميزان ووسه الاول الأخد ذالا متساط وتقلسل زمن الرخمسة وهوماص الاصاغر الذين بؤدون الفرائض معرف عمن التقص فعل فسيرالاغب مدة القصر وهي مسدة معتدلة للاطول زمن الأخيصة فينقص أس ماله معدما تمياء الصلاة منه الاعاراة من ودون الفرائض مع المكال اللائق عقامهم فلهبيدان بادة عد الاربعة أباملان كابذرة من صلاته بير حوصل قناطيرمن أعمال الاصاغر ويصم إن يعلل الاول بتعليل الثانى وبالعكس من حيث ان الاكاد بقد درون على مأول الوقوف من مدى الله ولآبمسيرون على الهجر الطويل عقيلاف الاصاغر وهناأ سرار يذوقهاأ هيل الله تعالى لاتسطر في كتاب ومداهرف تعلل قول أي متعقة ان المسافر لو أقام سلاسة أن ر مسل اذا حصات ماجسة بتوضها كل وقت من المعقصر أبدا وقول الشافي المعقصر هانسة عشر بوما على الراج من مذهب وقبل أربعة وانته أعد هومن ذلك قول الاغمة الاربعة انهمن فانتمسلام في الخضر فسافر وأراد فضاءها فبالسنفر أنه بصلمهأنامة فالبلز بالمنسذر ولاأعرف فإذلان خلافاهم قول الحسري ليصري والمزنى انه أن سلمامقصورة والاول متسدد والشاني مخفف فر حوالا مرآلي مرتدني المعزان و ومن ذاك قرل أبي منسقة ومالك إن من فاتنه مسلاة في السفو فله قصيرها في الحضير مع قول الشأ في وأحداثه بحب علسه الاغتام فالأول مخفف والثاني مشدد ووحه الإول ان فائته فالسقر حن فانت إنهكن الاركعين فاذاقدممن السفرقض اهاعلى صفتها حن فاتت ووجسه الثاني زوال المسذرا لمبيع بأواز القصروهو السفروف اساعل فائتة الحضرقيل سفرها ته لايحوزاه قصرهاني السينير لانهاحن فاتتسه كانت أرمعا فيماكى القضاء ألاداء فقول الشافهي وأحدنياس بالا كإراهل الدين والإحتباط والاول نامس الأصاغر لانهم همها هل الرخص م ومن ذلك قول الاغمة أثلاثة بجوازًا خُمَرَنَ الطُّهر والمصر و بن المفرف والعشاء تقيدعا وتأخرامع قول أي حشفة انه لاهو ذالجيون المسالاتين بعذرا لسفر محال الافي عرفة ومزداغة فالاول مخفف خاص الاصاغروا لشانى مشددوهو حاص بالأكسكار فرجع الامرالي مرتبق المزان ووجه الاول الاتباع والمسل الى زيادة الادلال على فضل الابتقال من العد في دخوله حضرته أيوقت شأء الافيوقت الكراهة ووجه الثأني ملازمة الادب رالزيادة منيه كلياقرب العمد من مضرته الله فلا يقف من مع الا باذن ماص في كل صلاة دون الادن المام اذا لحق نعالى لا تقييدها به فله آن بأذن العبد المدخس حضرته متى شاء ثمر جمع صداك بدليسل ماوقه من النسخ في بعض أحكام الشريعة فافهموا تته تعالى اعلم هومن ذاك قول أي حنيفة واحديم عروازا لجم بالطربين الظهر والعصر تقديما وتأخيرام قول الشافعي الهبجوز ألجم بمتهدما تقدعاني وأث الإوتي منهدما ومعقول مالك وأحداثه يجو زاجهم سالغرب والعشاء معقرا لمطرلا سنالظهر والعصرسواء أقوى المطرام ضغف اذا بل الثوب فالاول مشددوالشاني عنفق والثالث فيه ففضف فرحم الاحرالي مرتهي الموان ووجهالاول هدم المشقة غالساق المشي في المطرفي النهار ووحسه الثاني الآخية بالاحتماط طعمول صلاة الجاعة فرعا ازداد المطرف عزعن المشى فسعاهل الجاعة فلذلك عاذ تقدع الاتأخسراومن ذاك مرف وبعه قول مالك وأخسد ثمان الرخصة تختص عن بصلى صاحة عدل بعد يتأذى المطرفي طريقه فلوكان بالكسعد أوبصلي في منه جماعة أو يمنى الي عمل الجماعة في كن أوكان عمل الجماعة على باسداره فالاصومن مذهب الشافعي وأحسدعذما لجوازوسكي إن الشاقعي نص في الإملاء على الحواز « ومن ذاك قول السلفي الهلا يجوز الجمع الوحل من غر مطرم م قول ما الدواً حد يصوار ذاك ولم أرلاى

ووالآد سننفسة لا تتمسن الصلاة بالنذرني مسعد محال افسل )واذائدرسوم بوم بمنه وإقطر لعذر فضاء عند الشلاثة وقالساقك اذا أفطر لمرض لمبازمه القضاءواذا نذ ص معشرة أنام عار صومها متناسا ومنفرتا بالانفاق وفالداود بلزمه الصوم متتابعا (فصل) وأونذر قصا البيث المرام وأرتكن أبة مبرولاعرة أوندرالشي الى مت الله الحرام فالشهور من مدهبمالك وأحدانه بلزمه القصدحم أوعرة وأنهطرمه المشي من دو ره أهله وقال أبو سنفة لابلزمه شئ الااذا تذوالمشهر ألى ستبالله الحرام أمانذ والقمند والذهاب البه فلاوان تذرا لمشي الى مسعد المدينة أوالاقصى فقشاض قرلان أحدهما هوقولهق الام لاشتقدنذره وهوقول أسحنمفة والثاني يتعمقد و بازمهوهوالراخموهوقول مِالنُّواْ حَدِ ﴿ نَصَلَ ﴾ واذا يدرفعل مباح كااذا قالش عملي ان أمَّشي اليبيق.أو أركيب فرسي وأليس وي فلائي عليه عند أبي سبغة ومالك وقال الشاقعي متى خالف لزمه كفاره عن وان كانزلا بلزمه فعل ذاكوعن أجدانه بنبقد نذره بذاك وهوبانخيار بينالوفاءبهوبين

الكفارة (كتابالاطعمة) الينيدسلال بالإجاع وطم المبلي علال عند الشاخعي وأجمل واليمند الشاخعي

وقالمالك بكراهته والمرجع من مذهبه النمر م وقال أبو حشفة بضرعه ولحيالنفال والحم الاهلسة سوام عنسد الثلاثة واختلفوا سنمالك فأذأك والمروى عنسه أتها مكروهة مغلظة رالمرج عند يحقق إعصابه القديم وحكى عن السنحل لحم المعال وعنابن عباساناحة لحوم الجرالاهلية إقصل واتفق الاغه الشلائة الوحنيضة والشافعيوأحدعلى تتعريم تلذى عفلب من الطريعة وبه على غيره كالعماب والسقر والبازى والشاهن وكذامالا عفلسه الاأتهباكل الجيف كالنسر والرخم والفراب الابقم والأسود وأباحذات ماكسر الاطلاق وماغرفات من الطير فكله مناجباً لأنفاق والمشهوراتهلا كآهة فما نهى من قتسله كالحطاف والحدهدواناهاش والبوم والبيغاء والطاوس الاعند الشافى والراج تعرعه (فصل) واتفقوا أيضاعلي تعرم كلذى تاب من السباع بعدويه على ضيره كالابيد والقروالفهدوالاثب واللب والهرة والفيل الامالكا فانه آياحذلك ممالكواهة والأرنب حلال الانفاق والزرافة لايعرف فيها نقل وفعج مناحبالقيسع تعرعها وبالبنضنا السكلي فيالفتوى الحلبسة المتسار حلهاوا اثعلب والضميم حلال عنسدا لشافعي وأحد وكذاعنه مالاموالكراعة

حنيفة كالمما فعده المسئلة لانه لايحورا المعنده الافعرفة ومزدلفة كام فالاول مشددوالثاني منفف ووسههما ظاهره ومن ذالتقول الشانعي بعدم حوازا لحم الرض وانلوف معقول أحديجوازه واخداره جاعة من متأخري أصحاب الشافي وقال النووي انتقوى وعدا والما المعمن غددوف ولاهرض غوزه ابنسدن لحاجة مالربحظ ذالنطادة وكذاك اختلوان المنساز وجماحة جواذا لجمعى المضرمن غرخوف ولأمم ض ولامطر مالر تفذه ديد نافقول الشافير مشدده قول أحسد يخفف وكذلك قول ان سون وابن المنسذ رفر جم الامرال مرتني المزان و حدالاول عدم ورود نص بحواز ، ووجه قول أحدومن وافقه كون الموض والحوف أعظم مشقة من المطر والوسل غالساولم أعرف داسلالقول ان سموين وابن المنذو وكان الاولى منهما عدم التصر ع معراز ذال مطلقا و نامل الني قول مالك لما قدلة اندرسول القصلي المعلمه وسليحه والمدينة من غرخوف ولا مرض فقال أراه معذرا لمطروا بحزم بشيئ من جهة نفسه تعده في عايدة الأدب فأمالا ما آخي أن تنقل ماذ كرون ابن سعر من أو عن ابن المنذر الأمم سان ضعفه وبيانان التقديم المذكو راغاهوني المسلاة التي وردالشر عصواز عمه اعضلافهما لأ يحوزا لمموقيه اجماعا كمم الصجمم العشاء أوالمفر مم العصر وتعود ال (بابسلانا لون) أجمواعلى انصلاة الخوف المتقلط كمعدمون رسول المصل المعلمه رسا الامامكي من المزى أنه كالهي منسوحة والاماحكي عن أفي وسف/ن قوله اجا كانت مختصة رسول الله صلى الله علسه وسل وأجعوا على أنهاني الحضرار بمركعان وفي السفرالقاصر ركعتان واتفقواعل ان جسع البسفات المروبة فهاعن الني صلى المدعليه وسلم معتديها وانماا خلاف في الترجيح وأ تفقوا على الهلا يحوز الرحل لسراخر رولا الجاوس عليه ولاالاستناداليه الاماحكي من أى منبقة من تقصيص الفرم بالدس فقط هذاماو جدتهمن مسأثل الإجماع ووأماما اختلفوا فيسه فمن ذلك قول الاغة الشلاثة اتد لاعوز صلاة الخوف المخرف الحبذور في المستقبل مع قول أي حنيفة بحواز هافالا ول مشهدو الثاني مخفف فرجع الامرالى مرتنق الشريعية ووجه قول أيرحنيفة الملاق الحوف في الآيان بوالاخيار فشعل الخوف آطاضر والخرف المتوقع ويصوحل قول أي حسفة على من استدعله الرعب من أهل الحمندون الشمعان . ومن ذلك قول الاتحة الثلاثة وغيرهم تهاتصل حماعة وفرادي معرقهل أبي مشفة انهالا تفعل جاعة فالاول فسه تخفف فيعل الامة من حهة قضرهم في فعلها جاعة أأه فرادي والثانى بخفف على الأمة بالتشديد في ترك فعلها جماعة ومتسدد عليهم لوانهما خناروا فعلها جماعة فرجعالا مرالي هم تنثى المزان ووجمه الاول عدمور ودنس في المنعمن فعلها جماعة ووجمه الثاني التوسيعة على الأمة بعده ارتباطهم بغمل الاعامةان كل واحدمث غول بأخرف على تفسيه فاذالم يكن حرتبطانامام كان الفثال أهون علسه لمعزه من مرعاة ششن معافى وقت واحدوهما الأمام والعسدو « ومن ذاك قول الأعمة السلامة بحوار مسلامة الحوف في الحضر فيصلى بكل فرقة ركعتين مع قول ماك بانهالاتفعل فيالحضر فالاول مخفف والثاني مشدد فرجم الاحم اليحم تبئي المزان وقدا يبازهاني الحضر اعماس النووحه القولىن ظاهر وهو وجودا غوف فان اشارع ليصرح بتقيده بالسفري ومنذاك قول الأغمة الثلاثة انعاذا ألقم الفتال واشتدا الحوف يصاون كيف أمكن ولا يؤخو ون الصلاة الى أن يتنهوا سواه كانوامشاةأ وركبانا ستقبلي القبلة أوغىرمستقبلها يومؤن بالركوع والسجودي وسسهم مرقول أبى حسفة الهم لا يصاون حتى ينتهوا فالاول مشددوالثاني يحفف فرجع الأحراف مرتبق الميران ووحه الأول الأتماع ووجه الناني انهم ماأهم والالصلاف مال الحوف الانعركا بالاقتداء رسول القصلي الله علىموسل أو بنائسة فليامات وسول الله صيلي الله عليه وسلم انتني ذلك الغرش وصارتاً خبرالعسلاتهم الكف عن الافعدال المشبخلة عن الله تعالى أول لمن عرف مقدد ارا لحضو رمعالله تعدان على المكشف

والضب والرثوع مبلمان هندمالك والشافعي وقال أبو حنمفة بكرهأ كلهما وقال أحد باباحة الضب وعنبه في البروع روامتان (فصل) وعصرم أكل حشرات الادش كالفأرعندالثلاثة وقال مالك بكراهته من ضرفتو محومتها الحرادو ووكل مستاعلي كل حالى قالىمال لايؤكل منسه مامات عنف أنفسه من غير سبب يصتح بهوءتها القنقذ وهوحلال عندمالك والشافع وقال أبوحنيفة وأحدبقرعه وقال مالك لاماس ماكل اخلا والحسان اذاذكست واختلفوا فيابن آوى فضال الوحنفة وأحمد هوسوام وعوالاصع من مذهب الشافي وقال مالك هو مكروه والحرة الوحشيشوام عتداب حنيضة وهو ألامم من مذهب الشافي وقالمالك هىمگروهة وعن أحست روايتان احداهماالاماحة والثاني التعريج (فعسل) حبوان العراسين من حلال بالا تفاق وأماغير و فقال أتوحشقة لايؤكل منحموان المسر الاالساة وماكان من منسه خاصة وقال مالل ، وعلى السلاوغيره سق السرطان والضفدع وكلب الماء وخنزر لكنه كزه الخستزر وسكياته توقف فيه وقال أحسد بؤكل مان العسرالاالتساح والضفدع والكوسيج ويفتغر

منسده غيرالسمل الحالاكاة

عنزماليسروكليه وإنسائه

الارمول القصل القدعلمه وسلموس تأمل متديرا قوله تعالى باأم االني حاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم وقوله تعالى اغرومن الأمة وأحدوا فسيخ غلظة فديتضع فهماأشر نااليه ومحورسول المسلى الله عامه وسلم كل ورثته لاغه برفقول أب حنيفة خاص الاصاغر وقول بقية الاغمة خاص بالا كارفافهم ه ومن ذلك قول أي منه قد والشيافي في أظهر قوليسه أنه يجب حيل السلاح في مسلاة اللوف مع قول غرهما انهلا عسفالا ولماص والاساغرا اذبن بتعافون من سطوة الخلق وهمدن مدى الله عز وحسل الفلظ حجامهم والشاني خاس الاكارالذين لأيخافون من أحمد وهدرن يدى الله لقوة يقينهم بأن الله يعفظهم من عدوهم فمارة الاانه مستعب لا واجب ورجه الاستعباب ان حيل السلام لا بنا في المقن بالله ولا التوكل عليسه كاقالوا في الدواء فرجع الأمر الي م يتي الميزان . ومن ذلك الفاق الأعمية على انهيد مقضون اذاصلوا لسواد فلنوه عدوا تران خلاف مافلنوه مم أحدد القوان الشافيي واحددى الر وانتناعن أحمدانهم لايقضون ووجه الاول الاخسذ بالاحتساط وانه لاهمرة بالظن المنخطؤه ووجه الثاني حصول العبذر عال الصلاة لكن لا يعني استساب الإعادة فاقهم ، ومن ذاك قرن مالك والشافعي وآبي بوسف وعهد بحواز ابس الحرير في الحرب مع قول أي حديقة وأحد بكراه تعظالاول عفف والثاني مشدد فرجم الأمرالي من تني المزان وو بحسة الأول أنتفاء الملة القرم مالس الحرير لاجلها وهواظها والقفيت كالنساء اذلا ينسب لابسه في ألحرب الى تغنيث واعبا بعد مل على الضرورة مع مساعحة الشارع في الحيلا في الحرب بقرينه جواز التبغير فيموو حه الثاني انه منافي شهامة الشعمان فألحوب ويذهب صولتهم في العبون عفلاف لابس الانساء غرالناعة كفليظ الملدوالف مثلاهومن ذاك اتفاق الاغسة على أحرم الاستنادالها الوركالس معقول أي منعفة فيما حكى عنسه ان القوم خاص بالبس فالاول مشددوا لثانى عنفف فرسع ألام مالى مرتبي المزان ووجه الاول الاخذ بالاحتماط لان لفظ الاستعمال الواردني الحديث بشهل آلجاوس والاستنادوو حسه الثاني الوقوف على صنعاو رد وعلى سعة الحديث والمنشرب العالمن ﴿ بابسلادًا المعة ﴾

اتذى الاتمة على ان صلاة العد فرض واحب على الاعبان وغلطوا من قال هي فرض كذابة وعلى أنها تحب على المقمردون المسافر الافي قول الزهري والتنبي انها تحب على المسافر اذا سعم النسدا ، وانفي قوا على أن المسافر أذا مربيلة، فيهاجعة تخير بين فعل الجمعة والظهر وكذلك ا تفقوا على أنها لا تحب على الاعمى افتى لا يصند قائدا فان وحدقا أداوجت علسه الاهنداى حنيفة وا تفقوا على أن القيام في المطشن مشرو عوانم اختلفوا فالوجوب كأسأتي وعلى انهماذا فانتهم صلاة الجعة صاوها ظهراهذا ماو حسدته من مسائل الاتفاق و وأماما اختلفوا فيه فن ذلك قول الاعدان المعدلا تعب على من ولا عسد ولامسافر ولاامرأة الافير وابدعن أحدفي الصدغاسة وقال داود تحسفالا ول عنفف والثاني مشدوفر سع الامرال مرتبق المزانه ووجه الاول الاتباع وذلك لان الجعة موكها بن يدى الله تعالى أعظسه من موكب غرها فكان الآليق بها الكامان لانهم أضحه من الارقاء في دولة القاهر وأماعدم وحوماعلى المسأفو فلتشتث ذهنه فى الفالب فلايقدرعلى المشوع والحضور بين مدى وبهمر وجل ف دلك الحم العظم و وجه الثاني في المكل أوفي العد وخاصة الإخذ بآلا حتيباط فإن الأصل إن العماوات كلها تحب على المدكا لمرعلى حدسواه يحامع ان كايهما عبدالله عزوجل وحطاب الحق تعالى اعساده بالسكليف يشمله ولو وقع استثناء الشار جالعبدمن وجوب تكليفه باحرفاغ اذاك شفقة من اللهورجة بعدلسل العلوسل الجعة محت ولاغنعه منها الابعد وشرى وعماية بدقول داود كون المشقة في مسلاة المعة خصفة على السدلانها لا تفعل الاعل أسبوع لاسماان أهر وسده مذاك وفهم و ومر ذاك قول الائمة الثلاثة وحوب المعة على الاعي المعسد عن مكان الجعة اذا وحد قائدا معقول أبي منبعة انها لانعب على الأعمى ولو وجدقائدا فالاول مشدد والثانى عفف فرحم الامرالي مرتبتي للمزان ووحسه

واختلف أصحاب الشافير فمنهم من قال وكل جسعماف اليمسر وهوالاصوعنسدهم ومنهم منقال لايؤول الا السهلة ومنهم من متع أكل كلب الماءوخية برووصته وفادته وعفر به وكل ماله شبه في البر لا يؤكل والمسرجم اتماني العسرحلال غيرالفساح والشفدعوا فحبة والسرطان والسلمةاة (فيسل) الجلالة من بعبر أوشأة أود حاحة بكره أكلها لاتفاق الشلاثة وقال أحسد يحسرم فهاولتما وسضهافات حست وعلفت طاهرا حق زالت راهمة النماسسة حلت وزالت الكراهمة بالاتفاق غقسل يحبس المعروا ليقرة أربعن وما والشاة سسبعة أنام والدحاجة الالة أبام (فصل) من اضطرال أكل المشهماذ 4 الاكل منها بالاجاء وأصير القوائ من مذهب الشاقير أنهلاص وهل عوزله أن بشسع أو بأكل ماسساده الرمق فقط الشافعي قولان أحسدهمالا يشبع وهبو مذهب أبي منبغة والثاني يشبع وهوقول مالا واحدى الروايتن عن احدوالراجم منمذهب الشافعي أنهان توقع ملالاقر ساله معزعر سدالرمق وان المنقطع بشسع وبتزود واذاؤج والمضطر مبتة وطعلمالق مومالك غائب فقال مالك وأكثر أصاب الثاني وحاصة من اصاب الى منبقة ما كل طعام الغريشرط الضبات

الاول زوال المشقة التي خف عن الاعمى الحضور من أجلها ووجه الثاني اطلاق قوقه تصال السعل الاجيء وبرفكا عنف عنه في المهاد فكذال القول في المعة ، ومن ذلك قول الاعد الثلاثة ان المعة تحب على كل من معم النداه وهو ساكن عوضم خارج عن المصر لا تحب ضه الحمة مع قول أبي حندفة بإنها لأتعسعليه وانسقم النداء فالاول مشددآ خذبالاحتماط والثاني غنف آخذبال خصة فرجم الامر المحن أبني المعان ووجه الاول العمل بظاهر قوله تعالى بأأم اافين آمنوا اذاؤدي المصلاة من ومراجعة فاسعوا الحاذكرا للدفأل مكل من معم المنداء الحضور لصلاة أجعة ووجه الثاني قصر ذلك على أهل البلد الذن يحب عليهم فعل الجعة في طلاهم فالإول خاص الإكار من أهدل الدن والورع والاحتساط والثاني عاص والأصاغر ومن ذال قول الأعد الثلاثة إنه لا تكرو الجاهة في صلاة الظهر في حق من اعكمهم اتبان مكان الجعة بل قال الشافعي واستعباب الجاعة فيهامرقول أنى حدقة بكراهة الجاعة في الطهر المذكورة فالاول فيه تخفيف من حهمة عدم مشر وعيمة الجماعة فيها وقول الشافعي فيه تشديد من حهمة استمساب الحماعة فهاوقول أي حنيفة فيه تشديد في الترا فرحم الامر اليمر تنتي المران ووجه الاول عدم ورودام والحماعة في الظهر المذكورة لان السرائدي في صلاة الجعة من حيث الامام والمأموم لا وحدق صلاة الظهر كامرفه أهل الكشف ولان من شأن المؤمن الحزن وشدة الندم على فوات حظه من القينعالى في ذلك الحم العظم لا تعصيبة وأهل المسائد اداعهم الحرن تكون الوحدة فحم أولى ال غلق أنواب دارهم عليهم فلا يتغرخون لمراعاة الاقتداء بالأمام ومرأعاته في الإفعال فاعلاذاك و ومن ذالت ورا الشافي أذاوا فق موم عيد وم جعة فلا تسقط صلاة الجمعة بصلاة العبد عن آهل الملد عدلاف أهل الفرى اذاحضر وافام انسقط عنهمو يحو زاهم ترك الجمعة والاقصر اف موقول أن منفة وحوب الجمعة على أهل البلدوالفرى معاوم قول أحد لا تحب الحميعة على أهل القرى ولا على أهل السلد ال سقط عنهم قرض الجمعة بصلاة العبد وبصاون الظهر وموقول عطاء تسقط الجمعة والظهر معافي ذاك اليوم فلاصلاة بعدا لعبدالا العصر فالإول فيه تحقيق شعنى أهل القرى والشاني مشيدد والثالث فيه تغفيف والرادم مفقف حدافر جم الام الى م تبق المزان ووجه الاول في اهل السلد أن المعه والعبدلا يتداخلان وظاهرا اشر يعة مطالبتنا كلمنهماذ الثالبوم يدبافي العدو وجوبافي اجمة وما وقرمن أنهصلي المدعليه وسلرصلي العبد واكثني بدذاك المومول يحضر وقت الحمعة فقال الميهتي وضره الهسلى المصليه وسلقدم الجمة على الزوال وراء العيدمم المبطلق على الجعة أيضا لفظ الميد كاثبت في الاعاديث وجه قول أي حسفة إن الشارع الما خفف عن أهل القرى بعدم حرب المعقعلهم اذالم يحضروا الىمكات الجعة فإمااذا حضر وافارق فسيعذر في الترك اللهسمالا أن بنض وأحدهم بطول الانتظار فلاحرج ملغم في الانصراف كايشهداه قواعدالشر يعذووحه قول أحدان المقسود بالحمة هوائتلاف القاوب فيذات الموم وقد مسل ذاك بسلاة السدمم اعمرقد استعدوا العدمن أوام اللل النصوة النهار وهممتقدون عن أشعافه وشهوات نفوسهم المباحة فيذاك اليوم حق صاوا فلاراد عليه والتقسد تانيا لسلاة المعدوم اع الحطية فكان الظهر أشف عليم لاسم أو يوم العسدوم أكل وشرت وبعال كأوردو وجه قول عطاء الاخذ بطاهر الاقساع وات الني صلى الشعليه وسلم اكتنى م الجعة بالعبدلاأنه قدما لجعة في وقت العبد قبل الزوال فاعطر ذاك مومن ذاك قول أف منيفة وما الثاني بجوز أن لزمته الجمعة السيفرقبل الزوال معقول الشافي وأحديق وميوازذان الاأن يكون سفر مهاد فالاول مخفف والثاني مشدوفر حموالاهم الى مرتبتي المزان مووجه الاول ان الزوم لا يتعلق بالمكاف الانصدد خول الوقت ووجه الثاني كون السفرسد التفو بث المعة غالسا واذال غالوا يحسره السفو بعدال والهالاأن تمكنه الجعة في طريقه أوكان يتضر ويقتلقه عن الرفقة وثرتسليل أدن من هذا لابذ كرالامشافهة و ومن ذلك قول الشافعي ومن وافقه باستعماب التنقل قبل الجعة و بعدها كالظهر مقول مالك ومن وافقه ان ذلك لا يستحب والاول مشددوا لثانى عفق فرحم الاهم الهم تعتى المداران

هروسه الاول ان فعدل النا فلة قبل الحمعة كالادمان لكال الحضور والتعظيم في سالا ما لحمعة وهو خاص بالاصاغر الذين إرمفهم واالسر الذي في صلاة الجيعة ولا تتحلث لهم عظمة الله تعالى فيها كاآن كالمرم مالك في سق من تحلث أهم عظمة الله تعالى حال اتماته بمن موتوبه في أدخاو المحل الحماصة الاوهب في غادة الحسة والتعظيم فإعداء والحادمان والنافق وأسل ذاك هوالسرى عدم التنفل قسل صلاة السدايضا فاعلىذاك . ومن ذلك قول أبي منه فه والشافعي بحرم السمومد الأذان الذي من هي الطسوم الحمعة لكنه صيرمم قول ماللتوا حداته لايصم فالاول فيسه تفقيف والناق مشدد فرجم الامرال مرتبق المساذان ووجه الاول إن البيرمشر وعصل كل حال الساحسة الدره وخاص بالإكارا اذن لاستنفاون مذلك عن الله تعالى لقوة استعدادهم وحضو رقاوجهه وحه الشائي خوف الاشستفال بذلك عن الله تعالى وهوماس بالاصاغر الذين بلهيهما لمسمعن ذكرا للدوعين مراقبته وقدمد سالله تعالى الاكام بقوله زحال لاتلهم متحارة ولاسع عن ذكرانه فوصفهمال جولية الميامهم في الأسساب موعدم الاشتغال ماعن ذكراته فافهم ومن ذقت قول الشافعي وأحد بحواز الكلام عال الخطية لمن لا يسمعها ولكررست الانسان معقول الى منتف تعسر مالكلام على من معرومن ليسع وموقول مالك الانصاف وأحب قرب امتعد فالاول فيه تحفيف والثاني مشدد في الكلام والثالث كذلك فرجع الام الى مرتنق المران مو وجه الاول أن معن الناس قد يعطمه الله الكال فعكون موالله في المال لا شغله عنه شاغل ولابذ كرومذ كروه وخاص فالاكار ووجه الثاني الاخذ بالاحشاط من حدث ان فال النياس مشتغل بالكلام عن الله تسالي فيفوته سهاع مادهظه بها المطب على لساته تعالى و يفوته المعنى الذى لاحه شرعت الخطبة وهو جعمة القلب على الله تعالى ذاك الوعظ والتذكير فإن الخطب ة دهليز ادعول حضرة القاتعالى ومن ارسعهما ارحصل فقوة استعداد هدل بدعشرة القاتمال في صلاة المعمة واذاله يعمسل فيجعمة قلب فاتعمى الجمعة وكانت مسلاته كالصورية فقط وسأت إن مسلاة الجمعة مامهت مذلك الالحمصة القلب فهاعلي ان فه تعالى احتماعا عاصا و حدالة ول الشالث هو و حدالقول الثاني ومن ذاك قول أب منعة ومالك والشافسي في القدم انه بحر مالكلام ان يسيم الطسقمي الخطم الأأن مالكا أحاذا لكالم النطب عاصة عافيه مصلمة العسلاة كشور والداخان عن تخطى الرقاف وانخاطب انسانا بعشه حازاناك الانسان أن يصيمة كافعل عثمان محررضي الشعنهما وقال الشافعي فالاملا يعرم عليه ماالكلام بل يكره فقط والمشهور عن أجدا ته عور على المستمودون المطس فالاول مشددوكالم أحدفه تشديدوكالم الشافع في الحديد فيه غفف ف عالام ال مرتنق ألمزان ووحمه الاول العسل بظاهرة واستعالى واذاقرئ القرآن فاستعواله وأنصنوا قال المفسر وناتها زائني سماع الحطبة ومالحمعة ووحهقول مالثأن زحمن تخطيال قاب مشلامن جلة الاحرطلعر وف والني عن المنكر الذي وضعت الأحله الخطية ووجهة ول أحداث من تسفا الحطية نقتضى عدم الضحرعلمه لانه تائب عن الشارع فلاحض تحديم الخطأب على أحد القولين ووجه كالدم الشافعي في ألديد على الاحر ما لا نصات على الندب فيكر والكالد ملاسم افي حق من يسهم الكالدم عن الله تعالى أوعن رسوله صلى الله عليه وسلم كاعليه أهل حضرة الجمم أوجم الجمع و ومن ذال تول الشافع لاتصوالحيعة الافرانسة يستوطنها من تنعقد بها لمعتقمن بلداوقر يقمم قول بعضهم لاتعمرا لمعة الافي قريفا تصلت بيوتها وفحامه مدوسون ومعقول أبي حنيفة أن الجمعة لاقصم الافي مصرحامه المسلطان فالاول مسدد من سيت اشتراط الآبنية والثاني أشدمن عهدا تصال الدور والسوق والثالث أشدمن أشدفر جع الامهالي حم تنتي المعزان ووجه الاول الاتماع وكذاك الثاني فلرسلفنا أن الصامة أقاموا الجمعة الآفي بلد أوقر بقدون الرية والسفروا عثقاد باأن الامام مالكاواما منفه ماشرطا السعدوالسوق والدو روالسلطان الاحلسل وجدوه فيذلك فالواوأول فرية معت بعد الردة من قرى الممرن قرية تسمى جوانا وكان فاسعدوسوق وويده الثالث ظاهرفان سن إاماكم

أمحاب أب حدث قدة و بعض أصحاب الشافين بأعل المشة (فصل) الدهن كسهن وزيت أذامات فسيه فادة فال كأن بحامدا ألقت الفأرةوما حواهاويسق الباقي طاهرا بحسوزأ كلهوان كان مائعا تفس ومتى عكم بضاسة مادم فهل عكن تطهده أملاالامه منمسدهب الثافي أنه بتعذر تطهره وفيوحه أن أأدهن بطهر بغسه وأذاقانا ائەلانطھىرقهىسىل يىمو ژ الاستصماحيه أملالشافي أقوال أصهاا فيوازوهو مستعب أبي منعفة وبالك وقال النسسو وعافى شرح المهذب في كناب البيع الملاهب القطاءية (قصل) واختلفواني الشعوم التي مهاالدعز وحسلعلي الهسوداذاتول دعماهي فسهمودىفهل كره السلن أكله أملا وقال أوحنيفية والشافعي بالمحته وعن مالك روائتان احداهما الكزاهة والثانية النمر موهن أحد روابشان كذاك واخشار القسر بمجاعة من أصحابه واختار الكراهية الخرق (قصل) ومن اضطر اليشرب أغرلعطش أودواء فهسله شرنها فقال أوحشف تع والشافعية فيالمستثلة الاثة أوجه أبحهامند الحققن المترمطلقا والشاني الحواز مطلقاوا لثالث يبحو زقعطس ولاجعوز التداوى وانمتاره بعاصة (قصيل) ومن مي

وقده فاكهة رطبة فقال أو حنىفية ومالك والشاقيعي لابدا والاتل من غرضر ورة الاباذن مالكه ومعالضم ورة بأكل بشرط الضمان وعن أحدروابثان احداهماساح أدالاكل من غرضر ورقولا فعان علمه وأماأذا كان علمه حائط فانهلا ساح الاكل ممه الاباذنمالكم بالاجاع (فصل)واذا استضاف مبل مسلمن أهل قر مه غيردات سسوق ولرنكن بهضر ورةلم يجب عليه ضيافتهمال يستسمعت الثلاثة وقال أحدد يجب ومدة الواحب عنده لسلة والمستحب ثلاث ومقامتنع منالواجب سار عندأحدد بماعليه واختلفوا فأطب المكاس فقسل الزراعة وقسل المناعة وقدل المجارة والاظهرمند الشافى المارة ﴿ كتاب الدباغ والصيد أجعواهل أت الشائم المعتد ماديحة المارالعاقل الدى بتأتى منسه الأبهرسواء الذكر والانثى وأجمواهل قعرم دراغ الكفارغ واهل الكثاب وأجمواصلي أنااذكاة تصي بكلماينهراادم وبعصل القطعمن سكن وستف وذماج وجروقصب اوحديضع كأ وأختلف وافيافة كانوالس والظفر فقال مالك والشافعي وأحدلاتصوالذكاة بهماوقال أبو حنيف تصواذا كاتا منفصلين والمريقى الذكلة

مستان غبره وهوغسم عموط

عندهم أمرهم مبددلا ينتظم فحمآص وقال بعض العارفين ان هذه الشروط اتما حسلها الأثمة تتذخيفا على النساس واوست بشمرط في العصة فلوصيلي المسلون في غير ألذية ومن غيريها كمماز لهم ذلك لان الدر تعالى قد فرض عليهما لجمة وسكت عن اشتراط ماذ كرما لأعدة اه و ومن ذلك أتفاق الاعمة الثلاثة على أنها لاتمع الافي عل استبطائهم فاوخو جواعن البلد أوالمصر أوالقربة وأقاموا العمة إنصو مرقول أي منعة أنها تصواذا كان ذاك الموضم قريبا من البلد كمصلى العيدة الاول مشددوالثاني مخفف فرجع الاحمال ص تبتى المزان ووجه الآول الاتماع ولما فعه من دفع السلاء عن عول استُمطانه بدايامة الجعةُ فيه فاذا أقاموا المعة عارج بلدهم دفعوا الملاء عن ذلك المكان الذي لاسكته أحمد وحه قول أب مسفة النماة ارسالشي أعطى حكمه فاونوجون القرب عست فورآه الراق من بعدائسا الفي كون ذلك المسعد بتعلق بالدالمسان أم لالم تصريق ومن ذلك قول الاغهة الثلاثة ان الجعة تصورا تامتها بغير اذك السلطان ولكن المستف استنذانه معرقول أفي حدمة انها لاتنعقدالا باذنه فالاول عنفف والثاني مشددو وجهالا ولاحاؤها عرى بقية أنساوات التي أمرنام الشارع بالاذن المام ووجه الثاني ان منصب الإمامة في الجعة ماص الامام ألا عظم في الاصل فكان أفامر مدّ يصوص مة على بقية الصاوات وكان من الواحب استِنْدانه ومن هنامنع الطاء تعدد الجمة في بلد بغرط بعة كاسبا في بما ته قريباه ومن ذالث قول الشافعي وأحدان الحصة لاتنعقد الابار بمنءم قول أن حنيفة انها تنعقد باربعة ومعقول مالك انها تصع عدادون الارسان غسرانها لا تعب على الثلاثة والار بعة ومعرقول الاوزاجي والى يوسف انها تنعقد تشالانة ومع قول أى تو رأن الجعبة كسار المساوات من كان هذاك امام وخطيب صحت أى متى كان عال الخطعة رحالان وعال الصلافر حلان صعت فإن خطب كان واحدمنهما يسمع وأن صلى كان واحدمنه ماماتم به فالإول مشدد في عدد أهل الجعة وما بعيده فيه تخفيف و وحه الأول أن أول جعة جعها رسول أندمل بانته هلمه وسلم كانت باريعن وحمايعد ممن أقرال الاغتماد سحة دليل على وجوب عسددم من وقالوا كان تعميعه صلى الله عليه وسيربالا رسان رجادموا فقة مال ولوأته كان وجد دون الار يعن لجم مهم ماستعاد الجعة حيث فرضها الدتمالي لحصول اسم الجاعة واذاك اختاد الحافظ ابن حروف مره أنها تصير بكل جاعة قامهم شعارا لجمعة في ملدهم و يختلف ذاك واختلاف كثرة المقمن فالملدوقلهم فالملدا أصغرتك إقامهاف فمكان والملدالكمرلا يك الااقامها فاأما كن متعددة كإعليه فالب الناس ووحعت سدى علىااللواص رحه اقديقول أسليمشر وصد الحماعة في الحمعة وغرهاهدم قدرة المدعلى الوقوف بندى الله وحده فشرع الله الجماعة ليستأنس العسديشهود حنسه عقى بقدر على اتمام الصلاة مرشهود عظمة القدالق تصلى لقلب وقد عاما تمثلاف العلما في العدد الذى تقام به الحبيسة على اختلاف مقامات الناس في القوة والضعف فن قوى منهم كفاء العسلاة مع مادون الارسن الى الثلاثة أوالاتنه ن مع الامام كافال به أو حنيفة أومع الواحد كافال به غسره ومن ضعف منهملا يكفيه الاالصلاة مع الاز بعن أوالخسن كإقال بما ابثا فعي وأحدوا نقداً على ومن ذالتخول الاعة اندلوا جهرار بعون مساقرين أوعيب داواة أموا الجمعة انصم مع قول أب منيف أنها تصحافا كاذاء وشعالمهمة فالاول مشددوالثاني غفف ووجه الاول الاتباع فأربيلغنا عن الشارع انه أوجها على مسافر ولا عددولا أمن المسافرين والعدد بأقامتها وانماجهل حمتهم تبعالغير همروجه الثاني عدم ورودنس فيذلك فاوان المامتها في الوطن شرط في محتم البينه الشارع ولوفي حديث م ومن فالت قول الائة الشيلانة الهلا تصوامامة المسيق الممعة لإنهم منعوا امامته في الفرائض في الجمعة أولى وقال الشافع تصوامامة الصيق الجمعة ان تمالع فدرفعر فالاول متدورا لثانى يخفف فرحم الامرال مرتبتي الميزان ووجه الاول إن الامامة في المعه من منصب الامام الاعظم الاصالة وهولاً يكون الا بالفاو وجه الثاني أن الناثب لا يشترط أن يكون كالاسل في جم الصفات وقد أجم أهل الكشف على الاو بيناقت بالغة لاتفيل الزيادة والتكايف علها حقيقة فلأفرق بين روح المسي والشيخ فكل صلاة

مت من المبي محت امامته فيهاومن نازع في ذلك فعليه الدليل هومن ذلك قول أن حسفة ومالك أذا أحرم الأمام بالعسدو المعتبريم انفضواعنه وأنكال قدمسل ركعة ومعدمتها مصدة أتمهاجعة وقال أبو بوسف وهجذان انفضو العدماآ سومهما تمهاجعة وقال الشافعي في أصرقو ليه وأحسدا نهاته طل ويتمهأ غلهرا فالاول فيه قففيف وانثاني عفف والثالث مسدد فرجع الامراني مرتبني المزان ووجه الاول والثاني حصول امرالحهاعة عباذ كرفي الحبعة ووحه الثالث ظاهر لانتقاء العبد دالمت وعنسد فائله و ومن ذلك قول الاعمة السلامة اله لا يصم قعل الجمعة الاق وقت الطهر مع قول أحد يصعبه فعلها قبل الزوال فاوشرع في الوقت ومدها حتى مرج الوقت أتمها ظهرا عندالشا في وغال ألو عندفية أسل عفروج الوقت ويتسدى الفلهر وقال مالث وأحسد تصيلي الجمعة مالرتف الشهير وأن كان لايفرغ الابعسد غر وسأةالا ولمتسدد اشتراط فعلها بعسدال والهوالثاني مخفف من حدث الرخصة في تصلها قسل الزوال وقول أى حنيفة فعما اذامد حتى وجالوقت مشدد في البطلان والرادم عنفف فرحم الامرال مرتبق المسزان ووحه الأول الاتماء ولان في ذلك تحفيفا على الناس من حيث خففا اتعلى آلالحي معد الزوال مخلافه قداية فشل لابط مقمة الاكل الاولياء واذاك ارصعل الشارع بعد العدر صلاة الا القصي وهيهات أن يقدرا عدمن أمثالنا على المواظمة على فعلها اثقل الضلى كلياقر ب الزوال ومن هذا معرف توجيهة وإمالك وأحدمن حيث الخففيف وانكان من خصائص المق تعالى رادة ثقل القيل كالطال وقته كاسرف ذاك اهل الكشف لكن لماكان الواحد لاعص بتقله سمناه مفقفا فافهم ورمن ذاك قول مالتوالشافه وأحدان المسوق اذاأ دركمم الامامر كعة أدرك الجمعة وان أدرك دون ركعة صلى ظهرا ار العام وقول آلى منطقة الالمسوق يدول المحمدة الى قدراد ركامن صلاة الامام ومع قول طاوس ال الممعة لأعدرك لأطاد والاالخطيت فالاول فيهتشديد والثاني فيه تعقيشه والثالث مشدور جمالاس الىهريتني المغران . ووجه الأول إن الركعة الأولى معظم افعال الصلاة والركعة الثائية كالتكرر لهما ووجهالثاني انهادرك الجماعة مع الامام في الجمساة ووجه الثالث الاخت ذيالا حد اط فقد قصل ان الخطستين ولعن الركعتن فيضمآن الحالوكعة القحال جاالاغة الثلاثة فيكون المسدوق والث كالمدرك ثلاث ركعات وذلك معظم الصلاة بالاتفاق وومن ذلك انتفاق الاغتصل ان الططبتين قبل الصلاء شرط في محة انعقادا لحمصة معقول الحسن المصرى هماسة فالاول مشددوا لثاني غنف فرجع الاحراني مرتنة المزان ووحه ألاول الاخذ والاحتساط فلرسافنا أن رسول المصل الدهليه وسلوسلي الجمعة خرخطشن بتقدمانها وذلك منأدل دلس على وجوجما ووجه الثاني عدم ورودنص وجوجما ولو أنهما كاناوا جيشن لوردالتصر عموجو جوجما ولوقى حديث واحدوقد قال أهل الكشف أن الشارع اذا مل فعلا وسكت عن التصريم توجوه أوند به فالادب أن تأسى به فذاك الفعل بقطع المنظر عن ترجيم القول وحويه أويند بعفان ترجسنالا حدالاص نخصوصه قدلا يكون مراد السارع واغداأ وحسوا الأمة سلاة الجمعة على الرا تطلبة من غير تخلل فصل عرفا علاعا كان عليه القلقاء الراشدون وخوفامن فوات المعنى الذى شرعت الفطسة فانها انح اشرعت تهمدا لطريق تحصيل معية القلب مم الله تعالى جعدة غاصة زائدة على الجمعة الحاصة في خرهامن المسلوات المسافة احمم المسلى ذلك الفويف والضدر والترغس الذى ذكره الخطيب فام الى الوقوف من مى القدتمالي عممية قلب غيلاف ماذا تخلل فصل فرعاغقل القلب عن ابتدتعالي ونسى ذلك الوصط ففائه معنى الجمعة وإعباله بكتف الشارع غطبة واحدة في الجمعة والعبدين وليحوهما مبالغة في تعمس ال جعبة القاب بتكر ارالو عظ ثانما فان مض الناس رعايدهل من مماع ذال الوعظ أذا كانتحى واحدة . ومن هناكان سدى على الخواص رحه القديقول بنيق حل من بقول وجوب خلبة فقط على طل الاكار العلاء ووجوب الحطيتين غلى عال آعاد الناس اذا لاكار اطهارة قاوجم وكمتفون في مصول جيعة قاوجم على القعاد في تقسه تضلاف غرهم وكذاك القول في سطيتي العيدين والكسوفين والاستسقاء وفان قال قائل فالم تشرع الخطيتان

تطوا لملقد م المسرى، ولا عب قطم الودحسين بل سف عند الشافي وأحد وقال أوسنعه بعسرى وطع الحلقهم والمسرىء وأحسب الودجين وفال مالك يعب قطع جسم هذه الاربعية وهي الحلقوم والمرىء والودجان والمسلك اوأبانالرأسلم عسرم بالأتفاق وحكى من سعمدان المسبأنه يحرم ولوذ عرصوا نامن قفاءو بق فمه سأةمستقرة عند قطع الحلقوم حل والافلاعندان حشفة والثافي وتعمرف الحداة المستقرة بالحسرك الشددةممنم وجالدموقال مالك وأحدلا يعل محال ه والسنةان تضرالا دل معقولة وتذيم البقر والفتم مضعمة مآلا تفاق فان ذبح ما ينصرأ و تعرمانذ عرحل مندأ ب حتيفة والشافع وأحدمما لكراهة عندالى منبغة وقالمالادان لعرشأة أوذ يوبعسوا من هد ضرورة إرثوكل وحليدهش أعماه مزرالكراهة ولوذيح مسواتما كول فسوحدني حوفه متن مت حل أكله هند الثلاثة وقال أبوحنهمة لايصل (قصسل) يجوز الاصطباد بالجوارم المعلمة كالكلب والفهد والصفر والمازى الاتفاق الاالكلب الاسود صداحدوهن ابن عر وضاهداته لابعوزا لاصطباد الامالكاب المعرما تفاق الثلاثة وعوالتي اذا أرسسهملي أكسيد تطلبه واذاز بوءانزبر فأفاشساله استشلى وشرط

السيدا مسكه على السائد وخل بينه وينه وقالحالك لا يشتره ذاك وهل يستره آن يشتروذاك منه موتسد من حدى يسيره ملما أم لا غال أبوسنيفة وأحسفاذا والمترمندال أن والمسارحيل المترمندال المتراجيل ومالك لا يعتبر ذلك وقال

الماحدة

(قصل) والسيةفند ارسال الخارحة على المسد سنة عندالشافه غان تركها وليمامدا لرصوم وقالألو جنفية هي شرط فيحال الذكفان تركها فاسساحل أوعامسدا فلا وقال ماألان تميدتر كهالقعل أوناسسا فعنه روابتان وعن أحسا روايات أظهرها الدان تركها منسدارسال الكلب والرمي إصل الاعل منه على الاطلاق عدا كان النوك أوسهوا رةال داودوالشعبي وأثوثو ر التمهية شرط فيالأباحة مكلسال فإن تركهاوامسا أوناسال تؤكل ذيعته (فصل) قادركا وفيهماه مستفرة فانقسل أنستم الزمان اذكاته بعسل وقال أتوحنيفة لاصل ولوقتل الخارس المسد متسسه فالشانى فسولان أسدهمايشل وهوالامحق الرافع والشهورمن مذهب مالكوا لثاني لايعسل وهو الختار مزمذهب إحسد وقول أى بوسف وعهد وهن الى من من فروايتان كالقوان

بريعي من السلوات الخسرة عبدالمضور الفلسفية من القدامالي كلجمة مروا خواب) ها المنام بريج ولا القصفة الموال الده ولا العالمية المناوات الخسرة ويعة من مضها بعضا في الزمن بخلاف الما أن في الاسبوع آوالسفه مهذان القلب وعاكان سنتاق آورينا الذناط مناج المنافقة المستحدة عافهم و مردولة وقوال التقويم للله في أرجع وواقعه الالإسمال الإبنان في خسلة المستحدام من منطقة الإستحداد من المنافقة والمنافقة الرجم وواقعه الالإسمال الإبنان في خسلة المستحدام من منطقة

في المادة منهة على تحسة اركان جدالة تعالى والمسافرة على رسول انقصل القصله وسلح والوسية بالتقوي وقرارة آية مفهمة والدعاء الوسنين والمؤمنات مع قول أي منه فويالك في احدى وابنيه انه لوسع أوهال أمواً مولوقال الحدث فونك كامذاك وإستحمال تعربو خالف في المواد ومسموحة دفاتا الوسيد ومسموحة دفاتا الاست واسامة من المعادة والاعمون المعادة والمعادة والمعادة المؤمنة مؤلسة بالنافا لورامة معاد منافرة المعادة الموادة الموادة المعادة الموادة الموادة الموادة المؤمنة المؤمنة كالمنافرة والمعادة الموادة الموادة الموادة والمعادة الموادة الموا

الجديمة الا وتعرض المستحدة والمقار الما المناجع وقد المستحد عضويات المستحدة والمستحدة والمستحددة والمستح

عنفورد الماقيات مع المسادلة المتحالة المسادلة ا

وقوع الاذى منفان رساء هليه وصنصها الخيلف يعتلى الأمانيذاته الويضه بهتيرات عن أنباءاذا أن سرع عليه بفالسلام طيهم من على نسبتها السرع التلزيه وسوء المنوبها فاعم (اعتاقا فاقال) التوريخ النسبل التصليف مولوط المسائد المواقعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة الانبدء والعسلة من على المنافعة ال

المسلى الشهدا اسلام صلبة المهاالذي ورحه التدويكات اي استى بالمتمة بارسول الهداف . شرحنا لان الامان ق الاسسل لا يكون الامن الاحلي الدون وومن ذلتقول أن عضيف وسالتي الرج روايته لا يجوز أن يصلي بالناس في الجمة الامن خلب الالمشر فيموزم فول ماللك في الواجة الاسوى عنه إنهلا صلى الامن خطب ومع قول الشافعي في أرجع قوليه بحواز ذلك وهوا حسدى الروايت من عن أحدفالاول فيه تشده والثاني مشددوالثالث فغفف فرجيم الامرالي مرتني الميزان ووجه الإول الاتباع فلرسلفنا أنأسداصلي بالناس الجعه في عصر وسول آلفصسلى الله عليسه وسسلم وعصر الخلفاء الراشدين الأمن خطب ومنه بعرف الحواب عن قول ما أنه و حه الثالث عدم و رود نهي عن ذلك وإن كان الأولى ان لا يصل بالناس الامن خطب فافهم هومن ذلك قول الاتمة انه بسخب قراءة بيورة المهمة والمنا فقن في ركون الجمعة أوسم والغاشية معقول أن حنيفة انهلا تُغتَص القراءة بسورة دون سورة فالاول مشدد والثاني مخفف ووحه الاول الأتماع ويرحه الثاني سدماب الرغسية عين شيء من القبير آن دون شيئ كالعاديقم فيه بعض المحبوبين عن شهود تساوى فسبة القرآن كله الى الله تعالى على السواء والاول قال ولوكات سبة القرآن الحالة تعالى واحدة فنمن بمثناون أحرا لشارع في تفصيص قرارة بعض السور فيعض الصاوات دون بعض مومن ذال قول جدم الفقهاء بسنية الفسل البعمة مع قول داود والحسن بعدم سنيته فالاول مشددوا لثانى مخفض ودليل الأول الاتباع وتعظيم حضرة القدتمالي عن المغذوالمعنوى والحسى وطلب ألاليقع تظوا لحق تعالى الاجلىدن طاهو فطيف وان كات الحق تعسالى لابصير خامه عن النظرالي رولا فأجومن حيث تدبره لعباده ووجه الثاني طلب دخول حضرة الله تعالى بالذل والإنكساد وشهودا لعبد قذارة جسده ابطهره الله تعالى النظر السه ولوأنه نظف حسده لربيا رأى نظافة تقسهمن القلر غجب عن شهودالال وطلب المفقرة فكالتبايق ابدنس حسده مذكر الطلب المغفرة وشبهود الذل والانكسار من مدىر به امرجمه فأكل بحتهد مشبهده ومن ذاك تخصيص الاغة الأوبعسة مطلوبيسة الفسسل بجن يعضرا لجعة يروقول أدراته وستجيب لكل أسسنسرا الجعسة أولم يعضرها ووجه الاول قواه صلى المدهليه وسيلمن أنيا لجعة فليفتسل فيص الاحر بالفيسل عن تعضم ملاة الحمة ووجه الثان ظاهر قوله صلى الله عليه وسارحق على كل مسار الديف ل حسده في كل مسعة آيام اه وذاك العموم تزول الامداد الالحي ومالحقه على حسوا السلبين من حضرا لحمة ومن الصفر في تلقى أجدهم مددر به على طهارة وحياة حسده وانتعاشيه لضعفه بارتيكايه انخالفات أو بارتكأيه الغيفلات وأبل الشهوات ولافرق في تخصيص الفسل بن يصفر بين المقائل وينوب الغسل ولابين المقائل بسنيته لكن بنسغي حل الوجوب على مدن من بتأذى الناس رائعة بدئه وثما مديك القساب والزيات وحسل الاستمناب على مدن العطار والتابو ونصوهماه ومن ذاك قول الاتحة الثلاثة الدلوا غنسل الجزب منسة غسل الجنابة والجعة معاأ جزأهم قول مآلك اقه لا يجزئه عن واحد منهما فالإول يخفف والذاني مشدد فرجع الاعم الحاص تغيى المسوان فالاول ماص الاكاوائذ بن مقطهم الديمال من الوقوع ف المعاصي فكانت أحانهم حية لأتحتاج الى تكرار العسل بالباء لاحياتها أوانعاشها والثياف خاص بالاصاغرالان كتروقوههمن المعاصى فاستآجوا الى تكروالفسل لتعيا أبدائهم فرحما للدالاتمة مآكان أدف نظرهم في استفراج الأحكام الدثقة بالاكاير والاصاغر يهومن ذائة ورااي حنيفة واحددوالشاهي في ارجع قولبه ان من روحوهن المعود وأمكنه أن يسهدها ظهر انسان فعسل والقرل الثاني الشافع ان شاء أشوالسعود سق يزول الزحام وانشاء مصدعلي ظهره معقول مالت يكره المعود على الظهر ول يعسس حتى سعدعلى الدرض فالاول مخفف والثانى مشدد فرحم الامراني مرتبق المران ووجه الاول العمل بصديت اذا أمرتكم امرفاقوامنه مااستطعتموا يستطم هسذا المرحوم أن عتل أحرالشار عف انماعه الدمام في السعود الاكذاك فالام بالسعود ثابت عن الشارع على الرمعود الامام وأما الارتظار من رول الرحة فسكوت عنه والعمل عنتضى المنطوق أولى وحمالتاني ان السعود أعظم أفعال الصلاة الخضوع والالولا يكون ذاك الاعلى الارض الخفيقية التي هي التراب أومافرش عليها من حصيراً و مصى وتحوذاك وأما كسيود على فلهسر آدى فرعافه سمنه الكرولوسور ولوكان الآدى اسساهمن أاقراب أيطيا فاغهمفان السايدهلي ظهرانسان كالهيستعيد ذلك أاطهر وذلك مارج عن سماج مقر

(فصل) وأو أعل الكلب المعلم مر الصمد قال أو منعة لاعمل ولأماساده قبل ذاك عالمأكل منه وقالماك عمل والشافس فولان أحدهم معل كفول مالك والثاني وهو از احے آندلائدل وهومذه أحدو عارسة الطعر فيالاكاء كالحلب عنسدا لثلاثة وقال الوحمة لايحسره ماأكأت منه عارحة الطعر (فصل) ولو رمى سندا أو أرسل عليه كلمافصقر وغاب عنسه م وجده ميشا والعفرها يحوز آنءون منسه ويجوزان لاعوت قال جاعة من أصاب الشافعي يؤتل قولا واحدا لمعة المرفيه والصميمن مذهبه انهلا يؤكل وهوقول أحمر والأبوحدة انتمه عقب الري فوسده سنا مغل وأن أخوا تباعه المعسل وقال بالثان وحده في يومه حلأو بعدتومه ليحل وقصل ولونسب أحبولة توقع فيها مبدومات ارتعمل وسراي ستنفة اذا كان فياسلاح فقتاه صده حال ولوبوسس أنسى فإربقدرهليه فذكاته عنسدأ فيحنيفة والشافعي وأحدست قدرعليه كذكاة الوحشى وقالمالكذكاتهني فيالحاق واللبة ولورى صيدا فقيده نصيفين حيل هند الشافعي كل واسد من القطعت مر محنكل بالوهواحدى الر وانتمزعن أحدومال أمو حشفة إن كانتاء واعشا يراكلة انتقال ماقائع إن كانت واللله فالتياضم الأس

آقل إعدادان كافت اكترامت والمحمل الأخرى (فصل) وأواسل الكتب هى الصيد فنرجوه في بقضوزا فق مدومونيال الصيديم يما أكه هندالت اننى وقال أوسنمفرا حديمل ومن الكبروايتان وقرين ما تراغر عند مذا الى الارش فوجد مستاسل والافلا بالانقاق وأو أنشا الصيد من بدايراملك هنه عندا الكترائ وقال اجداداً أبدواً الرئيل المستحديد وأصل في وأي كان شاك مستوار ضوء الاحالاح المتحالفة من من مذهب الشاق الما يراملك هند مؤاملة الرئان انتقاد التقريبا الميافية مزوجه والإحمال الرسال (١٦٥) معروا فرجره والإحمال

ذاك لايحبوز لانهيشيه سوائب الجاهامة ولايزول ملكه هنمه والثانى يزول فان قلنسارول عاد مساحا والإفلاوان قال عند الإرسا[ أعته لن أخسف حسات الاماحة ولاغمان على من أكله لكن لابنفذ تصرفه فمسهوان قلقار والاالماث فالامعرفي الروضية حمل مطباده زجوعه الحالاناحة واثلا يصرفهمني سوائب الحاهلسة ولوسادطائرا برنا وجعله فيرجسه قطار الى رج غمره لم والملك منه وقالمألث الالبكن قد أنس برجمه بطمول مكثه سارملكالما انتقل الى رجه فان عاد الى رج الاول عاد الىملك

( كتاب البوع) والمناب البوع) البدع معدد من حل البدع والمناب والمقد الاستحداد المناب والمناب المناب والمناب المناب والمناب المناب والمناب المناب والمناب المناب والمناب المناب ال

العبودية الذى هوالذل والانكسا وبقدرب العالمين هومن ذات قول الائمة الثلاثة ان الامام اذا أحدث في الملاقباته الاستخلاف وهوا لجديد الراجير من مذهب الشافعي معرقوله في القدم بعد م الحواز فالاول مخفف والثاني مشدد فرجم الامرالي مرتني المزان وجه الاول مراعاة المصلمة فأمومن والتسب فحصول كالبالا حويكال الاقتسداء في الجعة كلها أوبعضها ووجه الثاني أنه حصيل الأمومين الاح عجردا مرامهم خلف الامام في الجهة وفارقوا الامام بعدر فعر سي المركل حصول الاح مالنسة حيث عروا . من الفسعل أن شاء الله تعالى م ومن ذلك قول الإغة الاربعة اله لا يعو ز تعسد الجعة في بلد الا إذا كثر وا وعسر اجتماعهم فيمكان واحدوثال مالثواذا أقبت فيحوا ميزالفدم أولي ولدس الامام أبي حتيقة في المسفلة ثمئ ولكن فال أيو موسف اذا كان البلدجانيان جازفيه اقامة جعتين وات كأن أهاجانب واحدفسلا تحو زوعبارة الامام أحدواذا عظما لبلد وكثراءل كبغدا وحازفيه جعتان وان إدكن لهم عاسة الى أكثر من جعة أيجز وقال الطساوى يعوز تعدد الجمعة في البلد الواحد بعسب الحاجة ولوا كرمن جعنين وقال داودا لجمعة كسائر الصاوات يحوزلاهل البلدان بصاوحاني مساجدهم فالاول وماعطف عليمه فيسه تفضف وقول داود مخفف فرجع الاحرالى حرتني المزان ووجه الاول أن امامسة الجمعة من منصب الاسآم الاعظم فكان المعماية لايتسكون الجدمة الاخلفه وتبعهم الخلفاء الواشسلون على ذلك فكان كل من حع بقوم ف مسحد آخر خلاف المسعد الذي قيه الإمام الاعظم ياوث الناس به و يقولون ان فلانا يناز ع وآلاءامة فكان بتوادس ذاك فتن كثوة فسدالا تمة هذا المباب الااعذر رضوره الامام الاعطسم كضدق مسدوهن جسراهل الملدفهذا ستقول الاغة انهلا يحوز تعددا لجمعة في الملذا لواحد الااذاهسر احتماههم في مكان واحد فيطلان الجمعة الثانية ليس اذات الصلاة واغاذ الثنافوف الفتنسة وقد كتب الإمام بمرأ من الحيطاب الى بعض هماله أقعوا الجماعة في مسلوم كفاذا كان مدما لجمعة فاجتمعوا كلكم تملف المام واحد اله فلماذهت هذا المعنى الذي هوخوف الفتنة من تسفد الجمعة حاز التعدملي الاصدل في المامة الجماعة ولعسل ذلك مراددا ودبة وإن الجمعة كسائر المساوات ووقد وعمل الناس بالتعدد فيسائرالامصارمن غعرمبا لفة فيالتفتيش هن سيب ذلك ولعديه مم ادالشارع ولوكان الثعدد منهاعنه لايحو زفعاه بحال لوردذاك ولوفى حديث واحد فلهذا نفذت همة الشادع صلى الدعليه وسلم فالتسهل على أمته في حواز التعدد في سائر الامصار حيث كان أسهل عليهم من الجمع في مكان واحد فافهم وفان قلت عداو بعامادة بعض الشافعية الجمعة ظهر ابعد السلام من الجمعة مع أن التدلسان اربغرض ومالحمة صلاة القلهر واغناقرض الجمعة فلاتصلى الظهر الاعتدال يوعن تعصسول شروط الجعة مثلا وفالحواب ان رجه ذاك الاحتياط والخروج من شنهة منع الاغة التعدد بقطع النظرهما ذ كرناه من مُوف الفتنة أوخوف وقوع التعدية مرحاجة كاهومشاهد في أكثر مساجد مصر وغيرها فقد صارالعميان الذن يقرؤن على قبو والآموات والاتواب يفاوس يخطبون ويصاون بالناس الجمعة من غرنكوم مان مداهب الائمة تقتضي ان حواز التعدد مشر وطبالحاجة فكان صلائها ظهرافي عاية

رد من ميزان ل ) عيزان ل ) عيزالين أهومتيفة يسترط فالعقاده اذنام ابقامن الوليا اذنام بازيلاخة وأحديث قوط في الا في الا متعادة انتوالي وسيما لكر والا سيم عندا الثانة ، وقال أهومتية بعد إحداث الا بين عالم بالدين على المنافذ الشافع وهي رواية عن أن يستنية را حدوقال الني يتعاد بالدين والمنافزة المنافذة المنافذة المنافذة المنافذة والمنافذة والمنافذة والمنافذة والمنافذة والمنافذة والمنافذة المنافذة والمنافذة و

الحقيرة برطل خزويتعقد البيع بلفظ الاستدعاء عندالثلاثة كمعني فيقول بمتك وقال آلوستيفة لانمقد ﴿ فصل ﴾ واذا انعقد البيع ثبت أيكل من المتمانعة من خبار الجاس مالم بنفر قالو يتخابراء نذالتُسافي وأحسد وقال الوحد غه ومالك لا نثت خبارالمجاس وجعو رسم ط الخمارة لانة أمام عندا في حنيفة والشافعي ولا بحوز فوق ذاك وقال مالك بحوز على حسب ما تدعوا لسعا خاجمة ويختلف ذاك باختلاف الاموال فالفاكفة التي لأتميث أتثرمن يوملا يحوزا خسار فهاا كترمن يوم والقريقة لتي لأعكن الوقوف عليها فيثلاثة أمام يحوز شرط الخياد فها اكثر من الانه أيام وقال أحد دواً ويسف (١٧٠) وعد شد من الخدار ما يتفقان على شرطه من الإجل وان شرط الاجسل

الى السل لهذخل السلف | الاحتماطوان كانت الجمعة محمد على مسذهب داود فافهم ، ومن ذلك قول أب حنيفة ومالك ان الخمارمندالثلاثة وقال أنو الجمعة اذا فاقت وصاوها ظهرا تكون فرادى مع قول الشافعي وأحسد بحوار سلام أجاعة والاول مخفف حنيقة بدخل فيه واذامضت والثانى مشدد فرجم الامم الى مرتبق المزان ووجه الثاني أن القاعدة ان المسور لايسقط طلعمور مددا لبار من غسرا حتيار وقد تعسر مصول الممه وتيسرا لجماعة في الظهر فلاعتم من فعلها جماعة على الاصل في مشروعية فسخوالااجازة (1) لزم البع الجماعة ووحه الاول التنفيف على الناس اذو جوب الجماعة في الجسمعة مشر وط بصلاته اجعة قل منسدا لشلانة وقال مالك فاتت الفف في دام الصلالة فرادى والشاتعالى أعلم

﴿ بِلِبِ سِلْاةِ الميدن ﴾

اتفق الاغلفط إن صلاة المدين مشر وعه وعلى وحوب تكسرة الاج ام أولهما وعلى مشروعت وفع المدين معالته كمعرات كلهاالاني رواية عنءاك وكذاك اتفقوا على ان التكسرسنة في حق المحرم وغسره خلف الجباعات هداماو جددته من مسائل الاتفاق و وأماما اختلفوا فيه فن ذاك قول أي مسمة في احدى وادتمه انصلاة العبد بنواحية على الاهمان كالجمعة مع قول مالك والشافعي انهاسنة ومع قول احدان صلاة المددن فرض على الكفاية فالأول مشدد والثاني يخفف والثالث فيه تشديد فرجوا لامي الى هر تبتى المران ووجمه الاولى عدم التصر عومن الشارع محكم ها تن الصلا تن فاحتاط الأمام أنو سنيفة وحطهما فرض عن مع كونيها ليس فيهما كسرمشقة أبكونهما يفعلان في السنةهم ة واحدة فلا ذر وُرينهما و من الحمة في الصورة فانهما ركعتان عضلتين فعلهما رسول القصل الله عليه وسارق جماعة ووجمه الثاني الاخذ التوسعة على الناس مع العسمل تعديث الدن يسروالا مدادا انازلة في يومه ما أكثروا عظيمن الجعة منحبث ان المددفهما بذال منحضر صلاتهامما لجماعة ومن المحضر بخلاف المبعة فإن المددماس عن يعضر الاان تعداف عنها بعدر ووجه قول أحداث رسول الله سلى الشعليه وسل فعلهما بعسماعة وأقركتم امن الناس على عدم المفضور في صلاته سما فكانت أشبه بفرض الكفاية وكالأمن حضر من مدى الدتعالى فهما كالشافع لمن إعضر فيصل أه المضل بعدد من شفع فهم والالا وال العلاءاته أفصل من فرض العين لكونه أسقط الحرج عن سلحبة وعن غيره فافهم ومن ذاك قول أي بمنيفة وأحدان من شرائط صلاة الصدين المددوالاستبطان واذن الامام في احدى الروايتين عن أحد كافي الجمعة وزادا وحنيفة وأن تقام في مصرمه قول مالانوا لشافعي انذاك كله ليس بشرط وأحازا صلاتهما فرادى لنشاءمن الرحال والنساءفالا وكمشد والثانى مخفض فرحم الاحم الى مرتنق المعزان ووحه الاول ماتقدم آنفا من كونهما بشهان صلاة الجعة في الخطبتان والركمة تروعظهم وكهما بالنسبة المقمة الصاوات ووجه الثاني الماع ظاهر كالام الشارع من حدث المحمل أيام العمدين أيام أكل وشرب وذ كرية وفيروا يهو بعال أيجاع فلاخفف الشارع في ومهما في فعل مأذ كردون وم الجمعة كان حضورهما مستعبالا واجبارا يضافها وردأن القيامة تقوموم الجمعة فاحتاط الاغة أن بكون على الدن والاعان فذاك البوم من المصابة الظاهرين على الحق فذلك البوم إيجاب الحضور عليهم في

علىاتدان ابقضهاانن فى ثلاثة أيام فلابسح بينهما قذاك شرط فاسدية سداليم وكذلك اذا فال البائع معتك على انى ان وددت علسلة المن بعد ثلاثة أبام فلاميح سنهماعندالثلاثة وقالأتو سنيفة البسح معيم ويكون القول الأول اثبات خسار الشترى وحده ويكون الثاني اثنات خنارالنائع وجنده ولابلزم تملم المنقمدة الخبار حنسدالسلانة وقال مالكيلزم ﴿ فَصل ﴾ ولن الله اللمار

لامان عسردداك

(قصمل) واذاناهه سلعة

استزاليب وعشو وساحمه وفيضيته عندمالك والشأفي وأحد وقال أوجنيفة ليس المقسم الاعشو رساسيه واذا شرط في البيع خيار معهول بطل الشرط والبيع عنسد أىحنيفة والشافيي

وقال مالك يعوز ويصرف خرارمثاه في العادة وطاه وقول المد يعتهما وقال ان أي ليل يصفة السعو بطلان الشرط وأنسل وإذامات من الخبارق المدة انتقل خياره الى وارثه عند الثلاثة وقال أبو حنيفة يسقط الخبار عوته وفي الموقت ونتقل الملك قبه الى المشرى في مدة الحدار والشافعي أقوال أحدها منفس العقد وهوقول أحدوالثاني بمسقوطا لحبار وهوقول أي منطة وماالثوالثالث وهوال إحبراته موقوف ان أمضاء يثبت انتقاف بنفس المقدوالا فلاولوكان المبيع بأرية فيصل الشترى وطؤها في مدة الحيار على الاتوال

ظهاو بسل البائم وطؤهاهلي الاقوال كهاهند الثلاثة وينقطم مانلياد وقال أحذلا يحل وطؤهالا الشترى ولاالمائم

« ماسما الصور ليمه ومالا يحوز ) بمع العن الطاهرة صميم بالإحماع والماجع الدين الجسة في نفسها كالمكاب والخر والسعر جين فهل بصح أملاقال أبوحنيفة بصم بسع المكلب والسرجن وأن بوقل المسارد ميافى بسع الخروانة باعها واختلف أعداب مالك في مسع الكاس فعنهم من المازومطلما ومنهم من ترهه ومنهم من حص الحواز بالماذون في امساكه وقال الشافي والحسد لا يحو و بسم شيء من ذلك أسسار ولاقيسة إلكلبان قتل أوقلف والدهن اذا تنبس فهل يطهر معله الراجير من مذهب الشافعي

الهلابطهر فلابحور سعه صنده واو مذلك قال أحسدومالك وقال المعقوالاقدال على العدادة للسلانقوم القدامة عليهم وهسيفا فاون في أكلهم وشرحم وغيرذاك مخلاف أتوحشفة يحتوز بسعائدهن العسد لردان القيامة تقوم فيهومن الحكمة في جواز العسدين فرادى زيادة التوسعة على العبديعام المس بكل عال (قصال) ولا معوزسم أمالواد بالاتفاق وقال داود بحو زذاك و يحكي عن على وان صباس رضى الله عنهما وبمعالمدرعازعند الشلائة وقالأتوحنيف لاعبو ذاذاكان التدبع مطلقا ولايعوزسم الوقف عنسد الثلاثة وقال أوحنيفة يعود بمعه مالم يتصل به حكماكم أويخرجه الواقف غرج الوسانا (فصل) والعبد المشترك يحوز سعهمن المشترك مسفراكان أوكسوا مندالثلاثة وقال احمدان كان سفر الا يحور وسعه من مشترك ولينالمرأة طاهر والانفاق محور بمعه عند الساف مي وأحسد وقال أمو حنىقة ومالئالا معوز بممه وسعدورمكة معم عل الشاقسى وفالأنو أنبضة

ومالالا يصير وعن أحمد

روابتان إصهماعدم العدة

في البيع والاجارة وان

فضن سلماوتكره احادثها

عندان خبفة ومالك وبسع

وحوب ربطه بامام لا يتمرل الاجد تحريكه فافهم . ومن ذاك قول أن سبيغة انه يستعب أن يكبر بعد تكمرة الأحرام ثلاث تكبيرات في الأوليوخ سافي النانية مع قول مالك وأحدانه مكرستاني الأولى وخساني النانمة ومعقول الشافعي بكرسعاني الاوليوخساني الثانمة غطل السافعي واحدانه يستص الذكرين كل تكسرتين وقال ألوسنيفة ومالك انه بوالى بن النكسوات نسقا فالاول عففف في عدد التكسرات والثاتى فعة تفضف والثالث فيه تشديد ومن قال بوالى النكيوات مخفف ومن قال يستعب الذكر بعنهما مشدد فرجعالاهم المحرش للزانء ووحه الثفاوت في عدد التكموات ظاهولان في المام تدمماوسل المه عن الشارع أوالعمابة وأماوجه من قال بوالى التكبيرات فلانه هو المتبادرالى الفهم من كالم الشارع وهوحاص الاكام الذين يقدرون على تحدل توالى تعلمات التي تعالى رصفة توالى الكرواء على فاوجم وأما وحهمن قال سنحب الذكر بن النكيوات فهوا كون الإشتقال بأنواع الذكرم والتكبرفيه تحقيف على غالب الناس فان قالهم لا يقدر ون على تحسمل توالى تحليات الكرياء والعظمة على قاوم و مكان القاء الذهن الى معنى التسبيع والتعميد والتوسيد مع التكبير كالمقوى العسد على تحدل تحليات العطسمة والكربا فافهم . وسمعت سدى علما المواص رجه الله يقول الشاشرط العلماء الحاصة في الجمه دون العدون لان تجلى الحق تعالى في صلاة الجمعة أشد من تحليه في صلاة العدون فلذك كانت الجماعة في الممعة فرض عيزوني العيدسنة ووابضاح ذاكأن الجمعة لوشرعت فرادى لذابت أيدان المصايزمن شدة الحبية والعظمة التي تحلت لقاومهم فكان في مشروصة صلاتهم موالحماعة رحمه بالاستثناسهم يعنسهم من البشر (فان قال قائل) ان الحرد البشرى الذى فى عدمو حود فالإ اكتفيتم الاستشاس بصحابه إقلنام الجزءالمذكورلا يحصل بهاسقنتاس يقدرمته الصدحلي تحمل التملي المذكورس فعر ذهول عن أفعال الصلاء وأقوالحافل الصصل به المغي المذكو رحملنا وكالمسدم وشرعناك الحماعة الحارجة عنه اه وتقدم في باب صلاة الجاعة ان مشروعية الجاعة بهارحة بالحلق (فان قال قائل) فلم كانت الجماعة الحاضرون في العبد أكرمن جاعة الجمعة ﴿ وَالْمُوابِ ﴾ اع اكان جاعة العبد أكثر الجاليم بشهود كارتم معن شهودتك العلمة التي تعلب لهسم ليكمل سر ورهم يوم العبدولولا شهود تظا الكازء لماانسطوا ومالعد فكان عدم ثقل العلى عليهمم كترتهم هوسد كالسرورهم في وم السلفافهم ومن ذاك أول ما الثاوال أفعى أنه يقدم الشكر وهلى القراءة في الركمتين وهوا حدى الروايتين عن أحدم قول أب منهفة وأحدق الرواية الانوى الديفار بن القراء من فيكرني الاولى قبل القرآءة وفي الثانية بعدالقراء فالاول يحفف والثائي فيه تشسده ووجه الاول وهو أصالاها غوال القراء بعد مشاهدة كرياء الحق مسل وعلا أقوى على الحضو رمع الدنعالي وأعون على فهم كالدمهو وحسميعل الشكعو معدَّالقراء في الركعة الثانية كون الاكار رُدادون تعظم السن تعالى بتلاوة كالامه فكان الدود القرصيم عندا اللائة

وقال أوسنية لايصع (فعسل)ولا يصوسع مالايمليكه بغسراذن ساليكا على الجليد الراجع من فوليا السافي وعلى الفديم موقوف ان أجازهما الكه خذ والاظلارة الوسندخة البسيوم ويتف على إسان مالكه والشراءلا يتفت على الإسان وقالها الدينف الجميع على الاساذةوعن أحلف الجمسع ووايتسان ولايصح وسرما إيستقرمالكه عليه مطلفا كالبسع قبل قبضه عقاواكان أؤمنقولاهنذا لتآفى ويعة العهدين الحسن وقال أو ضيفة بحوذ بسم الفقارف القيض وقال مالئة بسع الطفاء قب ل القيض لا يحرز ويسم ماسواء يجوز وقال أحدان كان البيع سكيلا أومعدودا أوموز والزيعز يحمقيل قبضه وان كان غيز النماذ والقبض فها ينقل بالنقل وفها لاينقل من المقاد والقاوها الانحاد بالقلفة وقال ألوحتيفة القبض في الجميع بالفلية (فصل) والاجوز يسيم نالا بفسطوعلى سلجة كالمطير في الحواء والمعان في الماسية الترقيق الإنفاذ وسكى عن الإنجور ومن عائضة بما أنه أجاز يسع الاتبق وص عرب عبد العز الجما أبيازا بسع العمال أن وكل عنظية والماسية في المستميد الماسية عن عندي عبد المستميد والموسيسة المؤسسة المالا المالات قوال أي منطقة بمن الذي المستمين الانتفاد الموسية المنافذة بالمواضوع المنافذة بمن الذي المستميد المستميد المنافذة والمنافذة بمن المنافذة بمن الذي المستميد المنافذة المنافذة بمن الذي المستميد المنافذة المنافذة بمن القائدة والمنافذة بمنافذة المنافذة المنافذة بمنافذة بمنافذة المنافذة المنافذة بمنافذة بمنافذة بمنافذة بمنافذة بمنافذة بمنافذة المنافذة بمنافذة بمنافذة بمنافذة بمنافذة بمنافذة المنافذة بمنافذة بمنافذة المنافذة بمنافذة بالمنافذة بمنافذة بمنافذة بمنافذة بمنافذة بمنافذة بالمنافذة بمنافذة بمنافذ

تقدم التلاوة أعون أمرعلي تعمل تعلى كرراءا فق تعالى على قاو مم عكس الاصاغر فان العظمة تطرق فارجم أولاتمواني القدمالي عليهم الجاب رحمهم اللايذوبوا من مشاهدة كبرياته وعظمته كاهومعروف سن المارفين الذين يصاون الصلاة الحقيقية ومن ذاك قول أي حسفة ومالك ان من الشه صلاة العد معالامام لا وقصيها معقول أحدوالشافعي فأحدة وليه انها تقضى فرادى فالاول عفقف والشائي فيه نحهة كونها فرادى وتشديد منحه القضاء فوجع الاعم الى مرتبتي المسزان ووجه الاول أن ما فاته من الفضل مع الامام لا يسترجع بالقضاء ووجه الثاني أن مسلاته اجماعه ثاني عن قب مشقة على الامام والمأموم ترمعدم ورودتس في قضائها فالخصوص وأيضافان صلاتها فرادي تغمز علىمافات العيدمن الامداد الالحية التي تحصلة لوكان صلى مع الامام فانهر بدأن يعضر معربه في الصلاة منفردا كاكان مع الامام فلا يصوله ذلك فكانت صلاته فرادى تنبه على فدرما فاته من الاحر والثواب لبعزم على الحرص على حضورها مع الامام في الاعباد المستفياة فافهم ، ومن ذلك قول الشافي انه بقضهاركمتن كصلاة الامام مقول أحدانه يقضه اأردعا كصلاة الظهر وهذه الرواية هى المتنارة عَندهمة والمعايدوالوا والمالا عُرى عنه المعضر من فضائها ركعتن أو أربعا فالاول عفف والشاني منسددو وسه الاول عما كاذالقضاء الدداء فيذاك على الاصل فيه ووجه الثاني قياس مسلاة المدعل سلاة الجعة في أن الخطبة فها بدل هن الركعتين فليافا تنه الصلاة والخطبة ان مع الامام كان من الاحتياط قعلها أربعافان صلاهار كمتن فقط عصت ولكن فاته الاحتياط وقد تقدم في صلاة الجعة أن الشارع اذا قعل أم اول سن لناهل هووا مسأومندوب قمن الادب فعلنا له على وحدالتأسى به صلى الله عليه وسلم بقطم النظر عن الجرم و حد به أورد به وصلاة العيد من ذاك فتأمل و ومن ذاك قول الاعمة أن تعلقانا العراء بقله عراليلا أفشت لمن تعلها في المستدم وقول الشافعية بان قعلها في المسعد أفضل إذاكان واسبما فالاول مشهدراتلر وجالي الصراء وفسة تخفيف بالبظر لعدم حصر النفوس فبالمسعدوه وماص بالاصاغروالنائي عفقت وهوماس بالاكار وذلك لان الاصاغر لايقدرون على مصر نفوسهم في المسمد وم العيد الاعشقة لانة وم زينة وأكل وأماطي شبه وات أباحها الشارع فيه فكان مسلاتهم العيدن الفضاء أرفقهم وأماالا كارفاتهم يرون مكثهم بيزيدى الله فريته أوسعهما من المعاموالارض وقد والواج سرانا ماطمم الأحماب مندان أو فافهم ومن ذاك قول أي حتيفة اله لايحوز الننقل قبل صلاة الصدوأ مابعه وهافير زولم بقرق بن المصلي وغيره ولابن الامام وغيره مع قول مااث اتداذا فعلهاني المسيلي فلايقتقبل قبلها ولابعسدها سواء الامام والمأموم وعنسه في المسعد روا بتان مع قول الشافعي الديتنفل قبلها و بعدها في المصدوعيره الاالا مام فاله اذا ظهر الناس إيصل قبلها ومعقول أحدلا يتنفل قبل صلاة الميدولا بعدها مطلقا فالاول مشفد والثاني فيه تشديدمن حيثان فيسه روايتن وألثالث فيسه قففيف والرابع عفف بالثراة فرجع الامم الى مم تبق المدوان ووجه الاول صدمور ودنص عن الشارع في جوازا لتنفل قبلها وتل عمل آيس عليمه أمم الشارع فهو

الخمار فمهاذارآه واختلف أجتمانه فعااذالد كرالحنس والنوع كقوله بمتلعافي كم وعن أحدني صحة سعالغاند روابتان أشهرهما بصم (فصل) ولا بصير سم الاعمو وشراؤه أذا وصفة ألميم واجارته ورهنه وهبشه على الراجير من قول الشافعي الا اذا كان قدراى شدأ قسل العمى عمالا شفركا لحدد وقال أدوحتمفة ومالك وأحد يصم يبعموشراؤه وبنبته الخياراذالمسه (فعمل) ولايجوزيهم الساقسلاء في قشرته عندالثلاثة وقال أمو منعقة بالجواز والمما طاهو وكذا وارتمان انفصل مرجى على الاصم من مذهب الشافي وسمسه معجوالاجماع ولا بصورسم الخطسة في سلما على أصم قول الشا فعي وقال أتوحنيقة ومالك وأحديصم (فصل)واذا والمتاهد ألصبرانى فقيز بدوهم صم ذاك عنسدمالك والشافسي وأحددوأبي بوسف وعدد وقال أبوسنيفه بصهرفي قفير واحدمنها وتوقال بمتسلأ عشرةأ ففزةمن هذه المسرة

وهي أكثر من ذلك حميالا نفاذ رقال داوز الإنصو ولو قال بستاء هذه الاوش ال ذراع بدرهم أو هذا الفطيح الم شاه مهدود بدرهم حم البيم و قال الوجنية الابسورة والمسائلة على المادار عسرة أذر يوم ما تذواع حم البيد في عشرها مناها ، قال أبو حنيف الاسع ولو باحب عشرة أنه فيزامن من وسيسكا فاله و فيضاحها وحالة المشرى وادع بانها أسسة وأنكار المنام فياضا والمسائل الفراق ولما الشرى ومن المنام المنام المنافرة والواجود فرياح المنافرة على المنافرة المنافرة والمادات والمنافرة المنافرة والمادات وقال المنافرة المنافرة

اذاعرف قذرحلابها ولابحو زبسم الصوف على ظهرالفغ عئسدالشافهي أب حنيفة وأحسد وفال ملك يجوز بسرطا لجزو يجو ذبيع الدراه موالدنانع حرافاه نسدا لتلانه وقال ماللتلا عوزوان باعشادهلي أنه المون حازوقال أموصعة لاجوز ولوقال بعتلا هذاي اثة مثقال ذهب وفضة لم يصم وقال أبو منعقة بصمو وعمل نصفين (فصل ) والفقوا على جواز شراء المصمف واختلفوا في معه فالمحة الثلاثة من غور كاعة وكرهة أحدوص مان قم الوزية بالفريم ولا يحو زيد عالمصعف ولابيع المسلم من كافر على أدجم قول الشافورهي احدى الرواد تبزعن مالكوة الأوحنيفة بضم البسع ويوم بازالة ملكه عنه (١٧٣) وهي الرواية الانوى عن مالك وقال أحد لايصم مطلقا وبيع العنب مردود غدومقبول الامااستشى من الاموراائي تشهد لهاالشر يسة بعده مروحها عن عوماتها لعاصرا الجرمكروه بالاتفاق و والصاح ذاك أن الشارع هوالدليل لنافي حسم أمور وافكل شي ابشات عنه فعله فهوهنوع منه على وقال أحدلا بصورهن المسن الأصل في قواعد الشرعة فاوعلم الشارع أن الله تعالى أذن لاحد في التنفل قبل صنالة العيد لاخرا البصرى لا بأس به وعن بذاك أوكان هوفه وإبياغنا اله تنفل قبل صلاة السد واعيا أمام أتوحد غة الننفل بعد صلاة المدلكون الثودى بسعا الخلال بمنشث العة التي كانت قبل المعلاة زالت وهي الحبية العناجة الالحية التي تقبل العبد قب ل صلاة العبد يخلاف (فصل) وغنما الفسل موام الامر بعدالصالة فالمحصل العبدالادمان يسماع الخطبة فقدرهلي أن يتنقل بصدها أوجل الاذن وأجرنسرابه جوام عنسد مالذؤوف وزيد متعالى فاخمته الاذناف بان متنفل بعدالصلاة وقبل الطيقو وجه قول ماالث العلاية نفل الثلاثة وعنمالك حواز أخذ أراص أوقيلها ولايسدها الفغيف طيفال الناس فان الامام ماسي مسم في الصراء الامداواة العوضعل ضراب الفسل لقاومهما كأن يعصل فممن المصر بصلاتهم فالمسعد فاواهم وابالتنفل فالصعرا الاهب المعى مدةمعاومة لينزوعلى الاناث الذى قصدالامام وصارت صلاتهم كانواق المصدمن حدث المصروا المدق ق نفوسهم قد مقون من مدى (فصل) وبحرم النفريق اشف الصلاة كالكسال أوالمكرهين فافهم ووجه قول الشافع اله لايكر والتنفل فساه الغسر الامام أي بينالام والوادحى مدرفان وأن شاء من الاكام افنين يتنصون عناجاة أنفتحال والوقوف من بديه ولا يسامون من ذاك ولا تطالبهم فرق بيسع بطل السع عنسد تفوسهم بالهو والأكل والشرب يوم العيد بخلاف الامامقان الناس مأمور ون باتباعه فاذا تنفل تنفلوا السلانة وقال أبوحتيف وفهما الأس بغلب عليم موافقة خلوظ نفوسهم فيكون الامام سببالحصول الحربهوا لضميق عليهمى الببعصيع والنفريققبل الصلاة فيقف أعدهم في الصلاة صورة وهوخارج عنها حقيقة ولمارأى الامام أعدال حدا المعني قال السآوغ لايجوز ويجوز الانتفل الامام والا فعر قسل صلاء المدولا بعدها تخف فاعن الضعفاء من الناس فافهم و ومن ذك التفريق بينالانموس عند انفاق الأغة الاربعية على أنه يستعب المهنادي فالمسلاة عامعة مع قول إن الزيرا ته يؤذن فحاقال السلانه وقال أبوحتيفة لا الالمسم وأول من أذن لصلاة المسلمعاوية فالاول مخفف في الفاظ المداء والثاني مشدد فتهاووجه يحدوز الأول الأتباع والتنبيه على فطهاني حاعبة لثلا بتساهل النياس في فسلها فرادى اذا خاصة فيها هو ﴿ باسمايفسدالييع صالا المفصود الاعظم والكون كل عبد يفعل في العامم قواحدة ووجه قول الزار ومعاوية القياس على بفسده ﴾ الفراة غريصام المشروعية ولعل ابرالز بولوبلغه فيذاك شئ والاهمور ودالنص لايعتاج الى قياس اذاباع عبىدابشرطالعتق وومن ذاك قول الشافي اله بمحب قراء مورة ق في الاول واقد بت في الثانية أوقراءة سيم اسمر بلة مع البيع فندالسلالة الأعلى فالاولى والفاشية فالثانية مع قول مالمواحسداته بقرا فيهما يسبع والفاشية فقط ومع قول أبي والشهورس أياسفة حنيقة أنهلا بصب تضميص القراءة فيهما إسورة فالاول مشددوالثاني تخفف والثالث الحق فرجع لايصح والخاعصدا بشرط الأمرال مرتبق المؤان فالاول خاص بالاكار والثاني خاص بالمتوسطين والثالث بالاصاغرووجه الاول لولانة ليسسبالا تفاق رعن ان الغالب في موم العبدوا المعقرك الحرف والصنائم والاشتغال باهو ية النفوس فرع السي الصدام الاسطنزي من أعصاب المعادوا هوال بوم القيامة فكان قراءة هذه السورة المينة كالذكر المدينتك الاهوال اللابطول عليه الثافشين أذيصح البيع زمن ألفقة عن الداتمال وعن الدار الآخرة فيوت قلبه أو بضعف وان كان الكامل من شرطه أن يعمع وسطسل الشرطوانماع ين الفرح والخران معافي وم العيد (فان قلت) ان مثل سورة اذا الشمس كورث ا كترف ذكر الاهوال بسرط بناف مقتضى البيع كاأذاباع عبسدا بشرط أنلابيعه أعلايعتعه أودارابشرط أن يسكنها السائم أوثو بابشرط أن يخيطه فبطل البسع عنداق حنيفة والشافى وقالابن أبيليل والضى والصسنالبيع معج والشرطفاسد وفال أبنشرمة البيع والشرط بازان وعن مالك أته اذاشرط

مزمنا فع البدع بسيرا كسكن الدارصع وقال أحدان شرطسكن البرم واليؤمين ليغسدا لعقد (فصل) واذاقين المبيع بتعافا سدفا لم يلكه إنفاق السلانة وقال أبوحشيفة اذاق شعباذن السائم بعوض احقية مدك بالنيض بتريت ثم المسائع أن رجع في العن مجال وادة المتصفولة نصدفة الأن يتعمرف المشترى فيها تصرفا يشع الرجوع في أخسة فيتها ولوغوس في الارض المبيعة يينا فاسدا أو يتوايذ يكوي المالية قام الفرات أواليذا الابشرط فمان النصاف والمان بدلن الفهة وبقلكها عند الثلاثة وقال أبو مقدفة ليسرله استرجاح الارش و باخذة فيها وقال أو يوسف ومجد نشفل البداء وبقام الفراد مورد الارض على البائع ( باستفريق الصففة ) اذا جوفي السيميا بعوز ليمه وما لا بعوز كالمدول لحراجياء وعبد غيرة وسيد كادفيتا انبي قولان اظهر هما وموقول ماك يصم فها يحدود وبطل قبالا بحوز والثاني المطلان فهما واذا فله المالا ظهر يخوط المشترى ان جول فان أجدا في مصنا الذن هلى الراجع وقال أبو عندة ان كان الفساد ( ع ٢٤) في أحده هما نشب بعن المواجعة كلووا لهدد تسدني الكل وان كان بفوذاك

من قراءة سير ﴿ وَالْجُوابِ ﴾ ان الصلى الالحيق هذه الدار الغالب عليه أن يكون عمر وجابا لجمال رحة باللق ولوائه تعالى تصل النفاق بصفة الجسلال الصرف لمات تشومن الناس فلذاك كان الذئق مسلاة الميسدين فرامة سورة سبم لافتهامن التسبيع وصفات الصدوالكال وكذاك القول في سورة قوا قتربت هي عز وجه معقات الحال الن تامل وافهم والماوحه قول الدحيمة فهوخوف الوقوع في الرغيسة عن غيرمن القرآن فتصدر نفس المبد تكره قراء غدرالسورالتي عينت فالكامل ولوأني السورة المعينة عن غيرها والناقس رعارغب عن غيرها فسد الامام ألوحشقة الباب القول بعدم التنصيص فرحة ألدتمال علمه ماكات أدة نظره في السريعة وماأشد خوفه على الامة ورحم الله تعالى بقية الاعمة و ومن ذاك قول الشافي في أرج القولين انهم أوشهدوا بوم الشيلانين من رمضان بعد الروال برؤية الهيلال قضعت موسعام رقول مآلث انهالا تقضى وهومذهب الصدغان اعكن حوالناس فيذلك الموم صلتمن الغد عندالثافي ومن قال بقوله وقال أبوحد فهسلاة عبدالعطر تقضى ومالثاني والشالشفالاول فيه تشددمن حيث الاحربالقضاء والثانى فففف معدم الأحربه والثالث متوسط فرجوالاهم الماهم تبني المنزان . ووجه الأول طلب المبادرة الى تداراتما فات وجه الشاني طلب التنقيف على الامة بعدم حصرهم في معاء الخطبة والمسلاة بعبد الزوال حن شرحت نفوسهم الى تناول شهواتهاذاك البوم بعد ان استعدت العسلاة من مكرة التدار فيرسهدا مدرو وقاف اللالال الزوال ووسه الثالث ظأهرلان القلب يعرض عن مسلاة العيسد بعد موم الشالث وخدهب مجة صلاة العبد فاذا أم يقضائها بعد اليوم الثالث وقف وقليه شارد كانه ليس في صلاة . ومن ذالث اتفاق الاعمة على ان التكبير في صد السرمسة ون وكذاك في صدالفطر الاعتبدائي مسفة مرة ولدا وديوجوبه وقال الفنع اعمار فعسل ذلك الحواكون قال ابن هسيرة والصيران تكسيرا القطر آكد من مم المراقولة تعالى ولتكماوا العبدة ولتكروا القدعلي ماهداكم فالاول متددوا لثالث أشدوا لثان والرامعفف فرحمالام المحي تبتى المزان ووجمه الاول والثالث الاتماع والاخذ بالاحتماط فان الاحم ألوحوب بالاصالة متى بصرفه صارف ووجمه قول أي حنيفة والنفي أن يوم العسدوم سرور وفرجوا لنكسر بقتضي استشمار الهبية والتعفام فيورث العبوسة والخزن ويذهب القربووا اسرورا لمطاوب وم العيدفهو خاص الاساغرافين لا يقدرون على المرين شهودا لمغلمة والسرور والاول عاص الا كأم ومنذاك قول مااكاته بكروم عبدالقطردون أبلته وانتهاؤه عنده الى أن يخرج الامام الى المصلى وفي قول له الى أن يحرم الامام بمسلاة العسدوه والراج من قولى الشافعي والثالث الى أن يخر جمها وأماابتداؤه فنحنري الهلال وهي احدى الروايتين عن أحدوا ماانتهاؤه فضمروا بتان إداحداهما اذاغوج الامام والشانسة إذا فرغ من الخطبتين فالاول من قول مالك مخفف في وقت التكبر والثاني منه معقول الشافعي ومامعد ممن قول ماأك فيه تشديد من حيث امتداد وقته الهنو وجوالاماممن الصلاة وقول الحدن احدى الروايتين كقول مالك فيه تسد مدوق الرواية الاخرى اشدمن حيث انه

صع في أيموز بنسط من التي كامت وأم واد وقال أوراد وقال في باع عامي عليه وطام لا يعمل المنافقة التي وطام التي وطام التي وطام التي وطام التي وطال التي وطال في باع يضع من التي التي وطال في باع يضع التي التي والتي وا

## (بابالربا)

الإصاناللنصوس صلى تعر مالر افهابالا جاعستة الذهب والقضية والسر والشعروا لثروا للرفاقةهب والغضمة تغرم فيسمااله با عندالشافي بعلة وأحسدة لازمة وهي أنهسما من حنس الانمان وقال أنوحنيف العلة فبهسماحنس موذون فصرحاؤ بافسا والموذوات وأماالار بعبة الساقعة فني علتهاالشافي قولان الحدمد اتهامطعومة فصرمالرياق الادهان والمارعلى الأصم والقديماتهامطعوسة أو مكسلة أومو زونة وقال أهل الظاهرال باغرمعلل وهومنس النسرس علب

نهال أبو حنيفة المائنها الكبية في حضى و قال الله العدية القون وباسط الفرق في شروب شروس أحد ينتي ورايا الناسطاها تقول الشاهور القائمة تقول أن سينة تقول المستبدة والمستبد الرئاسي في الاجوز في الاجوز في مع بديون وقال ان سوين الفائم المنظم والمواضعة المستبدة المنظم القول المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم ال يتفول المنظم المنظم المنظم الفاضعية المستبدة والورق الورق المنظم والفضة الإنساسية ومضر مراسطها الاسلامات و والوزين ا المنطقة المنطقة والشعوالشعوالتي بالغير الغيراللج الخالات المنطقة والمنطقة والمنطقة والمنطقة المنطقة المنطقة المنطقة والمنطقة وال

لأتهجل ظهو وشعارا لصود يةعادة بين الناس بخلاف الأبل يكونون فيه في قعور بموتهم لأ ينتشرون فيه فاذا كان البسم الدراهم لمعاشهم ولاعشون فيمه في شوارعهم وأسواقهم ووجه بقية الافوال ظاهر يه ومن ذلك قول أفي مشمقة والدنانيراعمانها فاتهانتمن وأجهدانه شفع التكسرفي أوله وآلمه فيقول الله اكبرالله أكبر لااله الاالليو النه أكبرالله أكبر ولله الجسه عندالشافي ومالك وأحد مَّروْدِل مالكُ في رَّ وابهُ له أن شاء كبر ثلاثاوات شاءمي تينوم عقول الشافعي انه يكبر ثلاثا تسقاني أوله وثلاثا وقال أتوحنيضة لالتعمن وآن واختارا صابه الديكر ثلاثاني أوله ويكر تندن وآخره وجهده والأفوال ظاهرولعل دلسائل بنفس البيح ولايجوزبيع واحدهل قوله هوما بلغه عن الشارع وأجهابه مومن ذاك قول أن حسفة وأحدان ابتداء التكسر في صد الدراهسها لأقشوشة معضها ومالصرمن صلاة الفسر يوم عرفة آنى أن يكرل مسلاة العسد من يوم التعروة المال والشافعي في أظهر سعفى ععوزان مشترىها القولين انهيكيرمن ظهرا أنسوالى صلاة الصبيم من آخراً بإم النشريق وعورا بع يوما الصرسواء كان معلاأو سلعمة وقال أبوحشقة اذا عرماصدهما والعل عندا محاب التافي على أن ابتداء التكير في غسرا فأج من صعور عوفة الى أن كان المشرعاليا لمصر مصل عصر آخرانام التشريق فالاول مخفف وماسده مشد فرجع الامران مرتبتي المزان ووجه الاول (فصل) والشئن الفقا الفنفيف على النأس وحرماص بالاصاغراف بن لا بقدرون على استشعار شهود عظمة الله تعالى وهيبته فالاسمانا اصاناسل الى عصرا خرا يام النشريق لرزعق وجهم من ذال ويسدل عليه المجاب من ذاك السهود ومقامله الخلقة فهماحنس واحدوكل ماس والاكارا ادن يقدرون على استشعار دال فلايشفلهم فلهور عظمة كبرياء الحق تعالى هم من حراعاة شثن اختلفافهما حسان السروروالفرسمدة أبام التشريق بخلاف الاصاغر ه وايضاح ذاك أن العبد لا يسمى حقيقة عنسد وقال مالك المر والشمعو القوممكما للدتمالي الاان أسقيضر عظسمته في قلبه وأماتكمار وبالسان والقلب فافل فليس هومغصود حنس واحمد وفي الحمان الشارع وقد حصل شعارالتكمر بقول أي حنيفة وأحدني الجلة في حق الاصاغر فافهم . ومن ذاك قول والالسان الشافعي قولان أسجهسها انها أسناس وهو قول أى حسفة ولا رباق

أبى منسفة وأحمد في احدى وانتبه ان من صلى منفرداني هده الاوقات من محل ومحرم لا تكرم ول مالا والشافعي وأحسدني روائته الاخوى انه يكبر وأماخلف النوافل فاتفقوا على أنه لا يكرعه ماآلاني الفول الراحي الشافعي فالاول يخفف والثاني مشددني المستلتن ووجه الاول في المسئلة الاولى أن من الحسيدد والرصاص وما مل منفردا يشيئدهله هيبة القدتعالى وقيام تعظيمه في قلبه فينقل عليه النطق التكبير مل لا يكاف أشههما عندمااك والشافي يمفان الحسة فدعته فلابطال باقامة شعار الظاهر وهسذا خاص والاصاغر والثاني خاص والاكار الذين لأت العلة في الذهب والمنسة بقدرون على رفعصوتهم التكبرمع فيام التعظم والحيسة في قاديهم فرجم الام الى م يتى المؤان مومن القنمة وقال أوحسفة وأحد ذاك بعار قرحمه القواين فالتكبر عقب النوافل الترتسلي فرادى فان الحسةر عاعث ساحها عفلاف فيأظ هرالروابت ينعنته مااذاكان فيحاصة منهافان النشر يستأنس بعضه عادة فصحب مشهود الخلق من شهود كالعظمة الله يتعسدى الربا الحالوساص تعالى فلايشقل عليه رضصوته بالتكبع والمدتعالى أعل والقاس وماأشيهما (باب صلاة الكسوفين) (فصل) ويعتبرالتساوي اتفقواعلى أن الصلاة لكسوف الشبس سنة مؤكدة زادالشافي وأحدق جاعة همذامار حمدتمن فعانكال ويوزن بكبل الحاز

ما تارا لا نفانق هذا الباب و أماما اختفوا فيه في فات قول ما الدوالشاقي وأحدان المنقق صلاة [ و و ترقورا مه ما مراي فيه فيه فادة الماليس و المواقع في الموا

نرصابالقرمقى آلارش قيمو زهندالث افعي قيما دون خسة أوسرق الراجع عندها نهالا يشتمي بالفقرا، وهوقول أحدالاانه قال في احدى الروا يشريخور مع وبطاو يسمه عليه نموا وقال أبو حشفة لا يجوز ذات بحدال وقالسال بجوز في موضع خصوص وهوان يكون قدوهب قرب لم يُمون تحقيق من المقدود في المقالية في شريها منه تضوير مسامن القريعية له ويجوز يسح العرايا في مقود متفرق في وانزاد على خسة أوسق وقال أحملا يجوز أسخلاص هرية واحدة (فصل) ولا يجوز يسح الحمين الذي في من خسفة والشافعي وأحداق الحدق الروايتين (١٤٦) وقالسال يجوز بسعه يكبلا وقال أحداق الرواية الاخريجوز بيسعه يكبلا وقال أحداق الرواية الاخريجوز ويسعه يكبلا وقال أحداق الرواية الاخراء والمنافعة والمنافعة

الكسوفان أن تصمع ركعت من في على ركعة قدامان وقراء نان وركوعان ومعودان مع قوالى حثيفة انها تعسلى ركعتين كمسلاة المسيرةالاول مشددوالثانى يخفف فرجوالا ممالى مرتبتي المواو وجهالاول مطاوسة زيادة الخضوء بله تعالى شكر وهذه الاركان اشدة الخوف الذي حصل العادمن الكسوف فرعا أشتدت الحدية على فاويهم فلي عص ل الهرم عاد كال الحضور مع الشتعالى والخضوعة فأولى عل ركوم أوسعود لكونهما وغفلان فيعل القرم وانضا فلاورد من تشد والصلى الانو وى فى الرؤ يقيهما فكان الكسوف فعمانى الدنيا أعظم فتنة من فتنة الدعال فان الحق تعالى لا يصوف حناب عظمته نقص ولولا أناطق تعالى امتنهل العارفين عرفته من مهاتب التكرار والاكافوا فتنوافي دبغم وهناأسرار تطير بياالاعناقلا تسطرني كتاب فن فهيماذكرنا، وأومأ فالمه عرف أن تكر برالر كوع والاعتسال والسصود كالحا وازال النقص الحاصيل في فعل كل أول ركن هومن ذلك معرف تو حمعه ماورد عن الشارع من فعاها بتكراره فن الركنس ثلاث ممات والربع مهات وخس مهات وذلك أزيادة الحبية والمتعظم ف فارس الصماية في عصر رسول أند صلى الله عليه وسكم فلما في رسول الله صلى اللبعاب وسلم خفت تلك الحسة والعظنية عندفالب الناس فليذهلواعن كالبالخشوع والجيسور فيكلام الاعتقاص الاكام والمترسطين وكالمأف حنيفة خاص بالأصاغر الموحودين فيحل زمان فانهسم فمضور تعسد تعلى الحسة والتعظيم في قاومهم على حالة واحدة فلا بعقاجون الى تكررشي من هذه الاركان كمقية الصاوات هومن ذال قول الاغة الشادئة انه عنى القراءة مع قول أحداقه يصهر جاة الاول عفف خاص بالاساغراف بن غلت علمسم هسة الإدفار بقدر واعز المهر والثاني مشيد دخاص الاكابرا لذين يقدر ونعلى النطق موشدة الحسة قال تعالىلا دكلف القرنفساالا وسعها فإفهمه ومن ذاك قول أي حنيفة وأحدثي المشهور عنه انهلا يستحب للسوف القدمر ولا المسكوف الشمس خطيتان مع قول الشافعي انه يستعب لحما خطستان كالجعسة فالاول يحفف وهوخاص بالاكارالذين قاجانكوف في قآوجهم من دؤية المكسوف أوالمسوف فلايعتاحون الى مهام خطمه ولاوعظ ولاتفو مف والثاني مشدد في استعماب الخطمة وهو خامل بالاصاغرا لهيجو بيزعن المعنى الذى في المكسوف فلريقه في باطنهسم خوف مزعيج فلذلك احتاجوا الى خطب موشهود الكسوف لمقوم الحوف في الحائف وغيرا لحائف في ال عصر راجي الشارع والاعمة متعقاءالناس أأنن يحضرون فيصلاة اخاعة فيها تدالصلات وخطوا لهرم أعاة لكال المصلحة ليتشه والذى لينقبرك خوف بالكسوف فيخاف ومزد ادخوفامش كان حصل له به خوف فاعلم ذلك ، ومن ذلك قول ألى منسفة والحدق المشهور منه انهلوا تفق وقوم الكسوف وقت كراهة الصلاة فلاتصلى فيسهو بجعل مكانها تسبصام وقول الشافعي ومآلك في احدى روا بقيه إنها تصيل في بل الاوقات فالاول محفف معدم الوقوف من دى الله تعالى فوفت تقدم لنامنه النهرجين الوقوف من دية فيه والثاني مشدد وهوماس بالاكارمن أهسل الكشف المنس مرفون من طريق الالهسام الأذن لهم الوقوف بين بديه في ذاك الوقت أو عدمالاذن قر جع الامرال مرابى المزان و بصح توجيه الاول بانه خاص بالا كارا الذي يعلون أن الحق

وقال أبوثور يجوز بيع الدقدق بالحنطة متفاضلا ولا يحوز بسعدتين الحنطة مدفيقها عندا لشافى ومالك وقال أحد يحوز وقال أبو مشقة تعوز سعأحدهما بالآخراذااستوباقي النعومة والخدونة ولايحوز بيم دقيقه عضاره وعن أصحاب أويضفة أيعورسم الحنطة بالخزمتفانسلا ولأ يعوز يسع المربالمزاذاكانا وطبن أوأحدهما ويال أحد يعو زمقائلا وانباعذهما بذهب جزافا لميصع وعن أي منف أنهسما ان علما التساوى بينهماقبل التفرق معوان طابعدالتغرق يصح وعن زفرانه بصم بكل حال وواذا تصارفا ثرتقانضا بعض تمن المسرف وتفوقاً بطل العقدكله وقال أبوسنيفة يعوزفها تشابضا ويبطل قمنالم يتقايضا ولا يحوز سمحوان يؤتل بلمجنسه عندالثلاثة وقال أبوحنيفة

(بابسم الاصول والمار)

مدخل في سيداله المارض إلى مسلم الانتوالس وسيما الامراكس المها المواضية من مواحد وسيادة والمائه مناصباً المن ال وكل ينبأ سقى حاصها اللنخول الكه في والكور والسرور المائة الذول والمساحد من والمواضات المائة المائة المائة الم ولف والسيا المسلم المائة والمواضية المائة المائة والمواضوة المائة المسلم والمائة المائة المائة المائة المائة المائة المائة والمائة والما منحل واذاباء أعرة

وعليها غرة البائع أريكاف

قطمالقسرة متسدمالك

والشافعي وأجدالي أوان

الحذاذ فبالعادة وقال أبو

حنفة بازمه قطسه

(فصل) ولايجوز بيع

فيالحال

مالىلاتقسدعله فاشئ بلقيه الماقاوم ملواذان الحق تعالى قعر جعون الاذن فيذاك الامرفكان لهرا لتوقف عن فعل ما أذن لهم قيه من طورق الأله المتفلاف ما جاءهم عن الشارع فان الادب المبادرة الى فعل ما أحروا به من غير توقف فافهم ومن ذاك قول أبي حديثة ومالك بعدم استعباب الجاعة في صلاة و في بل بصلي تل واحد لنفسه مع قول الشافعي وأجداتها أستحب جماعة ككبوف الشهس والأول هنف والثاني مشددفر جع الاحرائي مرتبتي المزان ووجه الاول أن التحيل الالحرب نثقل فيخسوف إقبل وتعظما لهسة فنه على الفاوي ففف عنهم بعدم ارتباطهم بامام راعون أفعاله فهوخاص بالإصاغر . - - الشانيان الا كامر وعامقدرون على حراعاة أفعال امامه ومع قسام تل العظمة والحسبة في قاومه يتقري فاوب مصهد بمعض واستدادهم من معنى فكانت الحاعة في حقهم أولى لعوزوا فضل الجاعة كاآن الحهر بالقراءة أيضاني حقهم أولى تعلاف الاصاغر يثقل عليهم النطق كمام نظره آنف أوكان الثر ويوعهد يزاقسن بقولان همموالا مامان صلاها جاعة صاوهامعه والاساوها فرادي هومن ذلك وولالاغة الثلاثة انفعوا لكسوف من الآمات لايسن اصلاة كالزلا ذل والعسواعق والقلمة في التمادم ورل أجذانه بصلى لكل آية في إلى احدوم قول الشافعي الهيصلي فرادى رعليه العمل وقد صلى الامام على دخه الله عنسه في ذاركة فالأول يخفف والمثاني مشسددو وجه الاول عدم ورودنص فيذلك ووجسه الشانى القساس على الكسوف بصامع انهامن جدية ما يخوف القدقمالي به عباد عويذ كرهم باهوال موم الماس صلاة الاستسقاء ك القسامة والثدتعالي أعلم

الفرةوالزرع فيسلندو مسلاحه من غسوشرط التفقوا علىان الاستسقاء مستون وعلىاته سمأذا تضرروا بالمطرفآ نسستة أن يساقوا القوقعسه هذاما القطرعندمالة والشافي وأحدوقال أبوحنيفة يصحببعه مطلقا ويفتضي ذلك القطع عنسده وان باع المسرة بعسديدو ملاحها حازمندالشافي وأحمد وقال أبوحنا فة لايحنوزينها بشرط الشفية واغاشعهن حوازالبسيماكان معه فيالستان فاماما كانفي سشان آغوف لاشعه عندالشافي وأحدوقال مالا يحوز بيعماجاوره اذاكان السلاحمهودا وعنسه أيضاأته اذابدا

وجدته فحالهاب من مسائل الاتفاق وأماماا ختلفوا فيسه فن ذاك قول الأغمة الثلاثة وأي يوسف وجهد الزاطسن الديستيب صلاة الاستسقاء في جاعة مع قول أي حنيفة الهلايسن فحاصلاة بل يخرج الامام و ه عرفان صلى الناس وحدانا فلا باس فالا ول مشدد والثانى مخفف و و حمالا ول الا تباع و و جمالثاني كون الحاحة والنسر ورة قدعمت الناس كلهم فصاريل واحدمتضر عاالى الدتعالى سائلا ازالة ضرورته بكل شعرة فمه فلا يحتاج الى استداد في الترجه من غيره مع عدم باوغ نص في ذاك الى قائمة أوهوفي حق من يتقوى بعضه هيها سهداده من عض و ومن ذلك قول الشافع وأحدان سلاة الأساسقاء كملاة لعبهر والقسراءة فهامع قول مالك إنبار كعتان كسائرا لعمساوات واله يحهر فيا فالقواءة ان كات الدقت وقت صلاة عهر بة فالاول فيه تشده والثاني فيه تنفيف و وجههما ظاهره ومن ذاك فول مالك افيروا حديق أشهر رواشه باستسام عطبتن الاستعادوتكونان بعدالعملاء معقول أي مشقة وأحدف الرواية الثانب ةالمنصوص عليها أفلا يقطب فحاواته اهودعا واستغفار فالآول فبسه نشده والروابة الاولىلا صدمشددة بالخطبتين وقول أي حنيقة وأحدق الروابة الشانية مخفف فرسع الإمراني مرتنق المنزان ووجه الاول الإتباع وكذا الثاني وهونياس بالاصاغرمن أهل المجاب لانهم سالان بعشا موت الى مطبة ووعظ التقلف واطنهم ورق حمام مفدعوا القائم الهرقوب سافهة واحمة الاحابة مخلاف الاكار لا يحتاجون الى مثل ذاك لقوة استعدادهم وهوقول أى منعفة وأحسد فيالر وابة الشنبسة فانخطب عاطب الذكارمن العلاما فياغياذاك ليقايا جياب كان عنسدهم أو سدالاصاغرا فياضر بن معالا كارفافهم ومن ذاك قول الاغمة الثلاثة انه بسصب تعويل الرداءني اللطبة الثانيسة للدمام والمأموم معقول المحنضة انهلا يستعب ومعقول الى يوسف انذاك يشرع الممام دون المأمومين فالاول مشددوالشاني يجفف والثالث فيه تشتد يدعلي الأمام فرجير الاحمال مرتبق المزان ه ووجه الاول الاتباع والتفاؤل وهوماص الاصاغر الذن لربطاعهم الله تعالى على ماقدره لحموضهم مزول الماء في تقد السنة أوعدمه ووجه الثاني ان الاكارلا يحتاجون الى النفاؤل بضويل الرداءلان اللدنعي الى قد أطلعهم من طريق العسك عن على ماقدوه وقسمه العسم من نزول الماء وعدمه فالدحول الامام للا كاروته عودعلي ذالت فاتداد التسعة الاطلاق فضد رجع الحق تصالى حما

الملاح في تحد جازيسم عارالارض وقال اللت اذابداالسلاح فيجأس من القرة في السمان مار بسرجيم أجناس المارق ذاكالستان وفصل) واذاباع القرة ألظاهرة ومايطهر بعدذاك ارسم البيم عند أبى منفة والشافع وأحمد وقال مالك يصيع واذاباع صرة واستثفى منهاأسدا داأو آسعاءهاومة ليصحولا أن يستثنى من التصرة فسناهنسد أبي حنيفة والسافعي وأحمد وعال مالث يبجو زذلكواذا قال بفتلأغرة هسذا المشتان الاربعها صح بالاتضاف وهن الاوزاعي انهلايهم ولاعمو زان بيسم الثاة وستثق منهاشأ جلدا أرضره لافي سيفر ولافي حضر منبد أبي حنيقة وانشافهي وقال أحسد فتسوزذاك فالرأس والاكارع وصن مألك

فهولا جل التفاؤل عن موعسوب من الماسومين فافهموا الله تعالى أعلم « كتاب ألجنائز » إجرالمل، على استعباب الاكثارميدة كرا لموت وعلى ان الوسية مستعبة على العصية لكارمن في مالياً. عنده الاحدمال وعلى تأكدها في المرض وعلى اله اذا تعن الموت وحه المت الشبة وا تفق الأعمة الارسة على انه يحهز المبت من وأس ماله مقسلهاذال على الدين وقال طاوس ان كان ماله كتسع الهن وأس المال والا من ثنث واتفقواعل ان غسل المبث فرض كفا بقوعل ان الروحة ان تفسسل روجهاوعل أن السقط اذا إسلم أربعة أشهولا بعسل ولايصل علمهوعل إنداذ السنهل وتكى مكون حكمه حكم الكسع مدن مسرانه لادسل على الصيمال سلفوا جمواعلى انهان مات غعر غنون لا يفتن بل يترك على عاله وعلى أن الشهيد الذي مات في قتال الكفار لا يغسل وعلى أن النفساء تغسسل و بعسل عليما وانفقوا على إن الواجب من الغمل ما عصل به الطهارة وان يكون الغمل وتراوان يكون ند السدروق الانعرة كافور وعلى انتكفين المستواجب مقدم على الدينوالورثة وان كالداخلافي مؤنة العهيزكا مروا تفسقواعلى ان المحرم لا يطيب ولا داس الهنيط ولا يخسمورا سه الافي رواية لا ورحيفة ان أحوامه بمطل عوته فدفعل سمايفعل عبسرا لموتى واقفقواعليان المسلاة على الجنازة في المصدحائزة والحا المتلفوا فيالكراهة وعدمها وانفق آلاغة الارسة على اشتراط الطهارة وسترا اعورة في صلافا لحنائز وطهان تكمرات الخنازة أربعوعلى إن قائل نفسه بصلى عليه واغدان فلاف في صلاة الامام علسه بعنى الاعظيروا تفقواعليان على المبت رواكرام واتفقواعلي انهلا يحو زحفر قبرالمت لمدفن عشماه آنوالا اذامفي على الميت زمان يبلى في مثهو بصير رميا فيمو زحنت دوكان عر بن عبد العز يز دقول اذامني على المتحول فازره والموضع واتفقوا على ان الدفن في التابوت لا يستعب واتفقوا على استصاب التعز بةلاهل المبت وأجعوا على استصاب النوالقصب في القروع إ كراهة الآء والخشب وانفقواهل أن المسنة الله دوان الشق لعس بسنة وانفقوا على أن الاستغفار للمت والدعاءة والصدقة والعتق والحيزعنسه ينفعه واتفقوا على أنمن دفن يغبر صلاة عليه يصلى على قره وعلى عدم كراهة الدفن للاوآلة تعالى أهله فهذاما وجدته من مسائل الاجماع واتفاق الاغة الاربعسة وأماما اختلفوا غسه غرفاك قول مالك والشاقص وأحدق أربع روايقهما ان الآدى لا يغس بالموت مرقول أي حندفة أته بنيس مالموت واذا غسل طهر وهوقول الشافعي وأحدقي روا بنبههما الاح من فالا ول يخفف والثاني مشدد فرجم الامرالي مرتبتي المعزان ، ووجه الاول ان الله تعمالي قال ولق دكرمنا بني آدم وقضه التكوم أنه لأيحكر فعاستهم بعسد الموت وفي الحديث ان المسؤلا يغيس حداولا مشاو وجه الشائي أن ال و مرهوالذي كأن مطهر الحبد الآدي فل أحر جرمنه صارف ساعل الاصل في المئة والماب الأول بان ال و سرمانم حت منه مقيقة وانح اضعف تدريرها التعلقها بعالها الماوى فقط مدلس سؤال منكر ونكر وعداماني الفراونعمها واحساس المت ذأك ووهنا أسرار سرفهاا هدا أشلا تسيطرني كتاب فأن الكتاف يقرق مداهه وغراهه ورمن ذاك قول أبي حشيفة ومالك ان الافضال أن يفسل المت مجردا عن المقهد عن لكن مستو دالمو ردّه معقول الشافعي وأحصدان الافضيل أن بفسيل في قبص وآلا ولي عشيد الشافعي أن مكون قعت السعاء وقبل الأول أن مكون تعت سقف فالأول مخفق من حث عدم العاسه القميص والثانى متسددف الباسة قريم الامرال مم تبتى المزان ، ووجمه الأول الاشارة الى أن ما كالنباس الى التعبير دعن الدنيا اذاما قواقه واعليهم ليعتبرغ وهسم من الأسباء فإن الخرد أظهر في مول الاعتمار وانضافلقمه الرحمة النازلة من السماء كاأشار اليه من قال لفلا بعسل تعت مقف ووجهمن فالأأنه بغسل فقص الاتساع الصعابة فانفسسلهم رسول الشصلي الدعليه ومسلم فيفس فالاول تنامس بالاصاغر والثاني خاص بالآكار ووجه قول من قال بفسيل فعث سقف الاخذ فالاحتساد

كان أطلمالا كارعليه ووجه قول أي يوسف ان كان الامام محمو وابتغاه ل وان كان من أعل المكشف

من أن ينزل علسه ملاءمن السماء قر عامات مصراعلى ذف فكان السقف يحمل عنه شسأمن الملاء السازل على من وأب وقف السب على المس فافهم و من ذلك قول الاغة ان غسل المساطلا السارد أولى الااضر ورة كردشد ووسخ مرقول أى حسفة ان الماء المسفن أولى وكل عال فالاول منفف والثاني مسلدمن حيث تسفين المآء فرجم الأمم الى م تنبي المزان . و وجه الاول التفاول سوازذاك فيالسفر دون بالنعم بقريمة نهيه مسلى الله عليه وسلم عن اتماع الجنازة بنار و وحيه الساني النفاؤل رضاللت ألحشر مقضاءاته تصال علمه مدخول النارمثال لو وقع همذا ماظهر ل من الحكمة في همذا الوقت و ومن (بابسمالمسراة والرد ذلك قول الاثمة الثلاثة الديجوز للزوج أن بغسس زوجته مع قول أبي حندغة انه لا يحو زفالا وليضغف بالسب والثانى متسدد ووجه الاول ان ذقك منى على أحسد القوال من أن الموت كالطلان الرحي وحسه التصرية فيالاط والمقر الشاف مستى على المطلاق الن كاهومقروق إب الرحمة واذاماتت امرأة لازو بالحاولا فاسمة والغتم تدليساالبيع على ومتعنسه أي حنيفة ومالك وعلى الراجع من مسدهب الشافعي وأحدوال واية الآترى عنهسماان المسترىم ام بالانفاق الغاسل يلف على بده شرقة ويغسلها وقال الاو زاع يُدفن من غرغيب إولا تعمو و حدمن قال إنها واختلفواهل شتاخاد تهمان السلامة مقدمة على الغنمة غلاص العسدمن مسرون من لا تحل المقدم على عليه النظافة قال السلائة نعم وقال أو للدن ذالث المت لاسعامند من برى تحاسة المت الموت و وحد من قال انه مافي توقة على بدره الممل حنيفة لاواذانيت الشعري للمصلحة الفاسل والمفسول ووجه من قال انه هدفن صاله تعدار ف الاص مفدل المست والنهي خيادال ولايفتقرال والى عن مس الاجنبي صنده فليظهر له دليل في رجع أم يشعله ﴿ وَمِنْ ذَالْ قُولِ الأَلْمُ عَالِثُلاثُهُ الدِّيحوز دضاالماتع وحضوره لإسار تغسيه ل قُر مسه الكأفر معرقول ما الثان ذلك لاعدو زغالا ول محذف والثاني مشدده ووجه الأول وقال أوحسفة ال كان الوفأ محق القرامة الطنفسة في آلجلة وان كان الفسل لا منظف الكافر و وحدالثاني وحوب اظهار المسلم قسل القبس افتقرالي قدمة قريبه الكافراذلاموالا تبنهما ولارحم حمقة فكان غسله فاظهار ميل ومو الأة اليه في الجلة حضوره وأن كان بعد ولوسورة فالاول خاص بالاكاراف والايخاف عليهم الميل الى قريبهم الكافر ولاا المزن على فراقه والثاني قنضه افتقراليرضاه خاس بالاصاغر وقد غسل على ن أن طالب والده باذن النبي صلى الدعليه وسنم . ومن ذلك قول الائمة بالفسخ أوحكهما كموالرد الثلاثة أنه يستحب للفاسل أن يوضئ المبت كالحي ويسوك أسناته ويدخل أصبعه في مخفر به ويعسلهما بالعب عندان سفة معقول أي سنسفة ان ذلك لا يستحب وكذلك قال الإغة الثلاثة انه يستعب منسفوشه عور رأس المرآة ثلاث وأحدعل التراخى وعند ضفائر ثرنان خاهها اذاغسات مرقول أي حدمة ان الشعر بترك على عاله من غسر صفر فالاقوال مالك والشافسي عسلي ماس مشددو عفف ووحه قول الأتمة في المسسنة الاول انه و شأ المدث كالحي ال آخره مع الفسل كون الفور الموت كالحسدث الاصفر ورحه قول أي حشفة أنه كالحسدث الاكرفسيدخل عنده الاستغرفي الاكبر (فصل) وأذامال البائع والاوللا يقول بتداخلهما وهوالاحوط كإمرق ماب الفسل من أغنابة والسوال وتنظيف المغرين الشفى است المبيع المراداك فالتداخل وعسدمه وكذاك القول فانسر عواقسه أوعدمه ووحسه من فال ان شعرا لمرأة وخذأرش المبب ليجبر مضفر ثلاث صفائرا لضاس على الفسل وتراؤأما حكمة تكوتها ثلق خلفها فلثلا بستر الشعو وجهها فهذم المشترى وان قاله المشترى وصول الرحة الى شيرة وحهها اذال عرمن الأمو راائي تزال وتفارق الحسرق الحنة عفلاف يشرة الجلد لرجه والمائم بالاتفاق وكأفألوانكوا هذالتناثر فالصلاة لثلايحجب الثنام الوجه عن الرحة الثينواجه المصلي ووجهمن قال فأن وأنسياً عليه مع بارشاء الشعرمن غعرضفر أنمتعارا هل المصائب وهواظهر في الحزن والتدم على مافات تك المستعمن السلمونسداي خنيفة الطاعات وتقصها من الصاوات أمام المنس أوغيره استطراته تسالي الما فيرجها هداما فلهراي من حكمة ذالثوالله أعسل يه ومن ذلك قول أبي حسفة والشافير إن الحيام ل إذا ما تتوفى بطنها حدث حي من وطنهام وقولهما الأفي أحدى والتمه وأحداله لا دشي والأول مشدد من حدث حرمة الحنن والسالي من حهة عدم الشق مشدمن جهمة مرمة المبتة فرجع الامم ال مرتبتي المعران ومن ذال قول أبى حتىفة أن السيقط اذاوا وبعسد أريعة أشهر ووجسه مأمل على الحساة من عطاس وح كقر رضاح غسل وصلى علسه موقول مالك كذالة الأفيال وكقواته اشرط أن تكون حركة يصعبها طول مكث تشفن معهاالحياة ومعرقول الشافعي في الجدد انه لا بصبل عليه الإان ظهرت أمارات الحياة وقال

أحدىغسل ومصلى علمه وأماالفسل فقدا تقق الارمعة على انه يفسل ووجه هذه الاقوال ظاهر هومن ذلك قول أي منيقة والشافعي في أصرقوليه الهلا تحب نبة الغاسل موقول مالك و حوم افالاول مخفف والثانى مشدد فرحم الامرال حريتني المران ووحه الاول ان المقصود من الفسل النظافة وهي ماصة والنبة ووجه الشآني أن الفاسل فائت عن الميث في هذه الطهارة ولوقلنا ان المغلب فيها النظافه فهي من جلة الاعمال الصالحة وقد قال صلى الله علمه وسلم اغمال الاعمال الشات فلا يكون عسل صالح الابنية و ومن ذلك قبل أبي متبغة وأصحاب الشافعي انعاذائم جومن المتشيخ بعد غسله و حب أزالته فقط مع قول أحدانه يجب اعادة المغسل ان كاننا فرارج من الفرج فالا ول عفف والثاني مشدد فرحم الاص الى مرتبق المزان ووجه الثاني المائفة في التنطيف وهوتول الشافعي أيضا الكون ذاك آخوعهده بالدنها والافغامة الإمران نعاملة معاملة الحر فيكون علب الهضوه فقط ووجبه الإول معاملة المت بالسهولة لعدم تكليفه هومازالة المناسة لزوال الشكليف و ومن ذلك قول أن حنيفة ومالك انه بكره نتف ارط المبث وحاته وانته وحف شارجه ل مسده بالذفة ال بعزر من فعله وقال الشافعي في الجسديد وأجداته لاناس مفيحة غعالهرم وفيا لقديم اغتدارا فمكروه ونقل السهة انغانعة من الصعامة كانو أعفون شوار مسبغالا ولمسددوالثاني يخفف فرجع الامهالي مهتبتي المزان ووجههما فاهر » ومن ذلك قبل الشافعي في الأملاء وأحسدانه عمو زفقاتم أطفاره موقول أبي حنيفة ومالك والشافعي فالنسدم الهلا يحوزفالا ولمخفف والثان مشهد ووجه الاول انذك من حدة النظافة المأمورجا العيدمادام فيالدنهامع كونه لا تؤلم المبت ووحه الثناني ان فيذلك تصرفا في دن المت المصرح الشارع فيه إم فكانتر كممقلما على قصله ، ومن ذاك قول أن حنيفة وأحدق احمدى روايته أنه مسلى على الشهدد مرقول مالك والشافع انهلا بصلى عليسه لاستغذائه عن شافع فالاول مشدد في العدادة على الشبهمة والثاني غفف فيها ﴿ ووجه الأولى أنه لا يستغنى أحدهن زيادة الأحريد الما صالة على رسول التدمل الشعليه وسل وهل الاطفال في عصره صلى الشعليه وسلو بعده الى عصرنا هذا ودليل الثاني تشميم الناس على الجهاد بترك السلاة على الشبهد و يقول أحدهم كيف لأأحاهد عنى أقتل شهدداو خفر الله تعدال ذفري وأسشغني عن شافور شفولي وقد ثدت عن النبي صلى الله عليه وسله أنه صلى على الشهداء تارة وزل المنلاة عليهم أنوى وهو محول على مالن فكان اذاراى عنسد مض ألناس فتوراعن الجهاد أو بسناعت يترك العسلاة على الشهداء تشجيعا لهم على الجهاد وإذا رأى عند دالناس اقداماسل عليها والذاك المني الذي لا المسلاة عليه الإعلى ومنذاك قول الاغمة الثلاثة الممن وقسسته دابة وهوفي قتال المشركان أوثردي عن فرسه أوأسا به مسلاحه فسأت في المعركة انه بغسل وبصل علمه مرقول الشافعي انه لايغشل ولابصل عليه فالأول مشسد بعدم حصول الشهادة والشاني يخفف في مصوف أفرحه ولامرالي مرتبق المزان ووسمالا ول ان الشهيد عرفا هُو أمن قتله كافر بالماشرة أوالسدب مفلاف من رفسته دامة مثلا و وجه الثاني قسام فعل الدامة أوالسلاح مقاء فعل التسيكافر من حدث أنها ؟ له قتل جاني المعركة معهدان باسع الله تعالى على الفتل ف سعيله أي طريقه والهلايسرفه عن ذاك سارف ولارده عنه السيوف والمثالف م وهنا أسرار بعرفها أهل أالفالا نسطري كتاب م ومن ذلك قبل أن سنعة انه بسعب أن مكون في في فيسلة ثبيَّ من السدرمع قولماك والشافع إن المنصب أن يكون فواحدة من الفسلات سدر فقط فالا ول مشدو الشاني مخفف يرجع الام النام تبتى ألميزا تنووجه استعمال السدرظاه رمن حبث الاستعانة بععلى اذافة الوسخ وأماآ لسكمة الماطنة فلانذ كزالامشافهة لمن بعرف معشى نهى الشارع من قطع معرم ومن ذاك قول مالك والشافعي وأجهدان المسقدب أن يكفن الرجل في ثلاثة أثواب بمض وهي لفسائف كلها مع قول أي حنيفة ان المسخب اذاروردا وأما المرآء فالمستحب تكفينها في خسبة أثواب فهرص ومئزر وأفاثف ومقتعة والحامسة تشمد فذجاء نسدالنافي وأحمد وقال الوسنيفة فسذاهوا الافضل

ومالنورجه ابزسريم من أعمة الشافعية والمرج فتفحهو رأتهايه التم ونظمرها فبالشفعة وقال أحسد الشترى أمسال المبسعومطاابة البائم بالارشو يجسبر الماثم على دفعه السه وافالق المائع فسلرعليه قبل الروار سيقط حقه من الرد بالاتفاق وقال عهدين المسن يستعل (قعسل) واذا سانت بألبيم فيب بعبدتيش القسن لمرشت المسار الشترىب متدأى حناف والشافسي وقال مالك عهدة الرقيق الىثلاثة أنام الافي المسدام والسوص والجنون فان مهدندالى سنةشته انقمار واذاابناع انسان مناثناه ريامي فاداد أحدهما أنعسك مصستموارادالاستران بردحسته عازالواحد عند الثاني وأحد

وأدبوسف وعسمد ومالك في احسمدي الروامتن وقال أبوحشفة لسرلا حدهما أن بنفرد بالرددون الاعتر ﴿ نصــل ﴾ وادًا زاد المبيع زيادة ممسرة كالواد والمرة أمسن الزادة وردالاسل عند الشافعي وأحمد وتأله مالة أن كانت الزيادة واداردهم الاسلاق غرة أمسكهاوردالاصل وقال أوخبغة حصول الزمادة فيد المسترى عنسعالرد بالعب بكل 16

(فسل) ولو كان المسموارية فيوالها المشترى تهضام السيب عمد الأشار المشافو من المدوال إويتين من المدوال إويتينية وأصابيل يودها ويود ومعها مين المشافورال إلي

وانجاله احب سترالمت ووجه هذه الاقوال ظاهر من حث المادة وأماته حيها من حث الحكمة الماطنة فلابذ كرالامشاقهة . ومن ذاك قول الشافع وأحد بكراهة تكفن المرأة في المعم والمزعفر والحريرم قول أفء منفة انذاك غسرمكر ومفالا ولمتسدد والشاني مخفف ووجمالا ول ان بسر ماذكر لحمالة كما كان غسرمكروه في الحمات لماف من الزينة الداعمة الى الاستمثاع وقدرًا ل هسذا المعنى بالمون ووجمه الثاني اطلاق الشارع المحذذات لله أءمن غسرنص بالبكر اهة فشعل حساتها وموتها وأماحه دث من الس الحرير في الدنيما لم فأنسبه في الاتنوة فهوموٌّ ول فرحم الإمرابي من تنتي المعران ومن ذاك قول أن حنيفة ومالك وأحدان المرأة ان كان أهامال فالكفن في مآلها وان ارتكن أهامال فقال مالك هو هل زوحها و قال مجددين الحديث هو في ددت الميال كالواقعيم الروسيما تدفي ددت الميال بالاتفاق وقال أحسد لا يعب على الزوبو كفن زوجته صال ومذهب الشافعي ان على الكفن أصل الموكة فان لم بكن فعلى من عليه نفقته من قريب وسيدوزوج وقال المفقون من اسماء هوعلى الزوج وكل حال وهوالمنتار ووسه هذه الاقوال ظاهرمذ كورن كتب الفقه وومن ذلك قول الأغة ان السلاة على المت فرض كفاية مع قول أصبيسة من أصحاب مالك انهائسنة فالاول مشدد والثاني مخفف قرحوا لاحرال مرقية المزان ولانص فذلك من الشارع ويصير وخول قبل أصنرفي قول الاعمة لان السنة في اصطلاح مانت الحديث لابالكتاب ومقاوات وغروات مخلاف اصطلاح المتأخوين فيصو تسمية فرض المكفاءة سنة قباسا فلا بكون بن الاغمة وأصبخ خلاف والقداعلي و ومن ذلك قول الشافعي انها لاتكر وفيش من الاوقات المنهى عن المسلاة فيهام قول أي حنيفة واحسدانيا تكروفيها ومع قول ماللة انهاتكره عندطاوم الشهس وعندغرو جافقط فالأول مخفف والثائ متسدد والثالث فعه تخصف ووخه الاول انهاشفاعة في المت وطلب المغفرة فه فلاء تم منها في وقت من الاوقات مع كونها سلاة ذات ارف صرشهو ذكون ذلك المصلي فاصداما لصلاء مآءة صدء عدادا لشمس مل لأنكاد ذلك عنظر على ساالآن ووحه قول أي منعقة اطلاق الشارع النبي عن المعلاة في هذه الا وقات فشهل مسلاة الجذازة وهذا الحوط ووجمه قول ماللاني طاوع الشمس وغروجا كاوجهناه فيقول البحنيفة ووجمه مدمقوله بالكراهة فيوفث الاستواءان المتقدصار في مضرة الله تعالى الموت فهراهاسه وأهل المضرة لاعتعون من الوقوف بين مدى الملك في ساعة من ليسل أونها ريد ليل استثناء من كان محرج مكة من أوقات النهي . وانضاح ذلك انجمع الأوقات القي أذن الحق تعالى لعباده أن يقفوا بن يديه فيها أوقان رجة ورضا فان الطلال ساحده قعت أقدام مظاولاتها فاوقدر أن العدار سصد العالى فالله الاوغات كان غله الساعنيه في السعود بمخلاف وقت الاستواء لابرى فيه ساحيد بشرتعالي من شاخص ولاظل فافهم وهناأسرار بمرفهاأه للانشعال لاتسطرني كتاب فرحما للمالاتمة ماكان أدفعو جوه استنباطاتهم آمين ومن ذلك قول الشافعي وأجهد بعدم كراهة العسلاة على المبث في المسجد مع قول أبي سفة ومالك بكراهة ذلك غالا ولمحفف والثاني مشدفر جوالا مرالي مرتبتي المزان ووحمه الأول ان المصد مضرة الله الخاصة والصلاة على المتشفاحة ومعاوم أن الشفاحة في صدفي بضرة شهود الحق تعالى أقرب فبولامن مضرة الحاب ووحه الثاني ان مقام الشفاعة مع الحاب أقوى في الشوحه الى الله تعالى والعد من مقام الادلال البارط رق ساحب الجاب من الحبيث فالم الف من رفع عبايه من الاولداء فأنهوعا كانلابرى لعبدذنبا حي بشفع فيهلكون تلثآ فخفس تسقط نسبه أفعال العبداليه لشهود ساحها انه تسالى هوا الحالق لاعمال صيادة قلا بعدالشاذم فذاك المستجذب استعق الشيفاعة فسيه لاحله وأنضا فانصاحب هداالفاملا كادبسيا من وقوعه فيالا عجاب بنفسه وذاانه وجب لعدم تسول شفاعتسه فبالمست فن صبلي فالمسجد فقد تعرض الاعجاب بنفسه فاساء على المبت وعلى نفسه والمناه ومن ذاك قول الاغة بكراهة النبي البت والنداء عليه تجلاف الاعلام عودة فاؤه لا بأس بمعنه

وان اقتصر على ثلاثة أثواب فيكون المار فوق القيمس تحت اللفافة وقال مالك المربال كفريد

الشافعي وأبي منمقة وقال مالك هومندوب المدليصل العلم عوته الىجاعة المسلين معقول أجداته مكروه وفيرواية لاي منيفة ان ذلك لا يكروما لويخالف الشرع فالاول مخفف والشاني مشسده وجه القوان ظاهر وحاصهان النيهاذا وخراالبت فلامأس بدوان أرصر فهومكر ودكراهدة نثرته أوقعرم احتهاد الحتهد . ومن ذاك قول الاغمة الثلاثه والشافي في القدم ان الوالي أحق الأمامة على لمتمن الولى مرقول الشافعين الحديد الراحيان الولى أولى من الوالي قال أنوحنمه والاولى الولى اذالم بعضر الوالي أن بعضر امام الحي فالاول مشدد والثانى مخفف فرحم الامرالي مرتدى المزان ووحه الاول ووالفننة اذاأراد الامام الصلاة ومنعرو حه الثاني ان القصود الاعظم من الصلاة على المت المعاملة والشفاعة فيه ولاشك أن الولى في هـ ذا الزمان أشفق على المستمن غالب ولاة هـ ذا الزمان احب هسذاالشاني مان الولاة اعما كان الناس بقدمونهم في صلاة الحنازة على الولى الماس الكونهم كافوافي الزمن الماضي مضلقين بالشفقة على الناس اكثرمن انقسهم وقد ذهب هدا الاصمون الدلاة كاهو مشاهدوقد كان الحسن البصرى وجهالله تصالى بقول أدركنا الناس وهمر وتأن الاحق بالامامة على جنائزهم من رضوه لفرائضهم . وسعت سندى علما الخواص رحه الله تعالى بقول لعل من قال ان الوالي أولى بالا مامة على المت رأى أن الحق تعالى اذا كر بعد من عبيده في الدنيا إسفى أن ردشفاه تموا ما بدواله في حق احدكا وقع لفرعون حين توقف نيل مصروساً له القبط في طاوعه مع قر نسة قوله لموسى وهرون فقولاله قولالستآفان في ذلك أرشادا الى الادب معرفر عون وهسذاوان كأنَّ طاوع النيل بسؤاله الحق فيذلك يدخله الاستدراج ففيه تأعس فما قلنماه فافهم . ومن ذلك قول الاعمة الثلاثة اله لواوصي وحل معلى علمه إيكن أولى سن الولى مع قول أحداثه بقدم على كل ولى فالاول محفف وانثاني متسدد قرجع الامرالي مرتبتي المزان ووجسه ألاول أن الوفي أشفر من الاحتي ولوكان من اعظم الاصدة الان أرتماط النسب أقوى والشفقة والحنو تام لذاك دلسل الارث ووحوب الدنة على العاقلة ووجه الثاني أن المسدوق قد يكون أشفق علسه من ولمه وأحاب ع والأول اله شفاعة في حزمت فلانكاده حدفهاما وحدفي الثقاعة في الاحتى من ظهورا حتباحه الى ذاك فان الانسان لأمكادري قعوذة ستفسمت بتضرع الهانقة تعالى فأمغفرتها عفلافه فيرؤ بة ذؤف غسره فان الذؤب كمافيت في أي المن كافيات الشفاعة فيها كثر ومنت سدى على الخواص رحه الله تعالى بقول لا تقدموا في المسلاق على مشكرا لا الحسفاق من العلماء والمسالحين الذين بعر فوت من اثب الناس كالا ونقصاواما كموتقدم من لا يعتقد فالناس الاالخرفائه لا رى البت دساسفوله عندالله تعالى فسهاه و ومن ذال ورامال الان يقدم على الابوالا فراول من الجدوالان اول من الروروان كان أوامم قول أي حنه غذا أهلاه لا مة الزوج في الصلاة على رُوحِيثه و مكر والا من أن ستقدم على أبسه و وجسه قولً مالك أن الان مقدم على الان أن الان أشدة حها ألى تعصيل مصابح أمه من أسه المهالاسقداده منهافي الوحود وفيالما للوابضانانه أدر وأعرض عشه من حن التي فافته في رحم أمه و جهكون الانوأول من الجيدكونه في مرتبة المت فكان ارتب الحه به من غير واسطة عفلاف الحدوم عاوم ان الحذو والشَّفقة مضعفان بالمدووجه كون الابن أولى من الزوج ظاهر لآن الزوج عجرد موت زوجته يشوجه قلمه الى تزو يوغرها فيصسره مرضاعها بالقلب ولوأظهر الحزن علهاني الظاهر فكانث شفاعته فيها غدا ماضلاف الأمن ومنه بعرف في حسه قول آن حسفة من أنه لا ولا بفائز و حق ذات هو ومن ذاك قول الاغمة الارصة ان الطهارة شرط في محمة الصلاة على الجنازة مع قول الشعبي وعهد ن مر برالطيري انها تحو زمفرطها رفقالا ولمشددوالثاني مخفف فرخوالا مرالي هرتني المزان ووحه الاول أتها سلاة على كل حال وقد قال صلى الله عليه وسولا بقيل الله صلاة آحد تم اذا أحدث حقى متوضأ وفي حديث آخو لا يقبل القصلاة بغرطهم ونشهل صلاة الجنازة ومافى معناها كسعدت النلاية والشكرو وجهة ول الشعبي وابن و رأنها شفاعة في المت والشفاعة لا يشترط فيها الطهارة وائما أستقب فقط كافالواتي النعاء وتلاوة

ذلكص عرش اللطاب وضي الله تعالى عنه (فصل) والاوجد المسترى بالسرعينا وقدنتص فيده لمدني لامقف استعلام العب علمه كوطء المكر وقطع الثوب وتزوج الاسة امتنع الرد لكن برجع بالارش منسدا بي منيفة والشافعي وقالمأاك ردها ويردممها أرش المكارة وهوالمشهور عن أحد شاءعل أصله فإن السب المادث عنده لاعتمالود وانوحند العسوف تقص المبيع لمستى يقف استملام ألعب عليه آىلا بعرف العيب القدم الابه كالراتج والبيض والبطسين فاتكان الكسر فدرا لايقف مزرالسب الابه امتتراز دعندأى خيفة وهرقول الشافي والراج من مذهبه أن الردوة المالك وأحد في

ردولاأرش «فصل» وانوجعه بألبيع فيبا وحسدت عنده عسار عزاد الرد عندال منفة والشاقي الاأن برضى البيائسع مالك وأحدهو بالحمار رسن أن رد ويدفع آرش المسالحات فتساء وسأن عسكو يأخذ أرشالقدم (فصل)والسمامد الناس ميبا كالمحي والصمموا الرسوا لفرج والضر والبول بالفراش والزنا وشرباللسو والقلف وزك المسلاة والمشي بالقيمة وقال أمو حنشة الغر والبول بالفراش والزنا عبباني الجاريةدون العدوانا وحدالجارية مفتية لم شته الحاروهن مالك شوته واذااشري عبدأ فوحسه مأذوناك في الصارة وقدركه الدون إشتة الحار متند الشانعي وأحدوض مألك

احدى الروايتين ليسة

من المعاصى وقاوجه في حجاب عن الله تعالى فكان اشتراط الطهارة بالماء أوما يقوم مقامه منعشا لإحداثهم وقاومهم حتى يدخل أحدهم مضرة اللدتعالى ويشفع في عدره تفلاف الاكار من الصالحان والعلاء العاملان إيدا إبدائهم وقاوم منة أعظم من حياة الاصاغر معدا ستعما لهما لماء مثلا يأتهم لا يحتاجون العطهارة تنعش أبدانهم وتعي قاومهم متي بشفعوا في غسرهم و يصو تعليل عال الاكار بحال الاساغر فيسام الاصاغر بعدم اشتراطا اطهارة لمناجاة الله تعالى دون الاكار لافآن قلت إلهوقم خلاف في اشتراطا لطهارة لمملاة الجنازة دون غرهامن النوافل فضلاحن القرائض فألجواب أنحاوته الملاف فيهالعدم الركوع والسعود فهااللذن هماعل القرب العادي من حضر فالقدعز و حل فكان الواقف يشغر البت في مسلاة المنازة في عل المعدوم حضرة الله تعالى الحاسبة بالركوء والمعدود وماشر عث الطهارة والاصالة الا تعظم المضرة الغرب فافهمه ومن ذائه قول الشافي وأبي وسف وعهدين الحسين انبالسينة أن دقف الامام عندرأس الرجل وعسارة المرأة موقول أبى منسفة ومالكانه بقف عندصد والرحل وعسوة الموأة ووجه الاول أن الرأس أشرف ما في الرجل كما له صندة وم آخرين أشرف عافيه القلب الذي في العسد معداو ردفذال منفعسل الشارع وومعت سيدى عليا القواص رجمه الشتعالي يقول منخصص الوقوف بجرة المرأة طلبالسترعورتها الطاهرة فقد فتم الناس بال كشف سوأتها الماطنة فستذكرتل مصل وقوفه عندهم وماسورة جم عسرتما فكانه راهابقليه اه وسنذاك قول الاعمة الاربعة بان تكيرات الصلاة على الجنازة أربعهم قول مجدين سوين اتهن ثلاث ومع قول حذيفة س المسان انهن خس وكاتان مسعود يغول كبردسول القصل القصليه وسساعلى الجنازة تسعاوسيعاو خساوا ويعافكه واما كرامامكم قان وادعلي أربع تبطل صيلاته اه وقال الشافي ان من صلى خلف امام فوادعلى الاربع متامه فيالزيادة وفال مدينا بعه السبع فالاول عفف والثانى أخف والثالث فيه تشديد والزامع فيه تشديد من وجه وتففيف من وجه فرح الآمم الى م تبتى الميزان ووجه الأول الاتباع وجعل تل تكبيرة عثابة ركعة من الرباهية ووجه الثاني بعمل عل تكبيرة عثابة ركعة من الثلاثية ووجه من قال انهن خس أو معم القياس على تكسر صلاة المسدووجه من قال أنهن تسع متقدم الناء على السين ان ذاك عدد الافلال المآوية كانه يقول الله أكرمن جمعما يكره بهأهل هذه الآفلال كلها وحكمة ذال شدة منافاة صفة الموت لصفات البارى جل وعلافكان (يادة التكيولز بادة بعد سنفة ذاك المبت عن صفات الحق تعالى فأفهم . ومن ذاك قول إلى حديقة ومالك العلار فيمد عني التكمرات حدوم تكبيه الاني النكسيرة الاولى فقط مع قول الشافعي الدر قع في جميم المكسرات فألاول مفقف وهو ماس الاكار الدن ورفون عظمة الله عرز وجليو يدخاون حضرته أول تكبرة فلاعفر جون منهاحي بفرغوامن المعلاة والثاني مشدوهوعاس بالاصاغ النرز لا يعر فون عظمة ألله تعالى تلا المعرفة ولا يكادا حدهم وخل مضرة الله تعالى ماول تكسرة بل تخرج روحمه من حضرة الله تعالى المرة بصدالم و تركد خل فهور فرهد به عندكل دخول الانه فدوم حديدعلى حضرة الله عزو حل فافهم وومن ذاك قول الشافعي وأحد ان فرامة الفاقحة بعد التكسرة الاولى فرض مع قول أي حنيفة وماقنانه لا يقرأ فيهاشي من القرآن فالاول مشلدوالثاني مخفف فرجع الام الى م تابي المران ه ووجه الاول ان القرآن مشتق من القروه والجير فهو يقر أتفاؤلا معمر روح وللثالمت على مضروره الحضو رالحاص على وحه الاكام والتنصرعة آهدته ووحه الثاني أنآليت ادام حشروحه لغير بدعصل فروحه المعمة معضرة ريد فلا يعتاج الحقراءة قرآن اعتمع ماعقلاف الدعاء البت لا يستغنى أحدعته لاحسأولا مبتافافهم بهومن ذاك قول آلاته الثلاثة المدسم من مسلاة الجنازة تسليت بزمع قول أحدوهوا لمشهور صندااك انه يسؤوا حسدة عن يمته فقط فالأول متسديد والثانى عنفف ورجه الاول التفاؤل بحصول الامان البئمن الجهتسن ووجه الثاني الثفاؤل بحصول الامان من جهة عينه فقط وذلك اشارة الى اله ليس لنسامعوفة الانظاهرة فقطدون سير يرته فكان الحائب

القرآن لغدالجنب وبمحوءو يصعرحل منقال ماشتراط الطهارة على حال الاصاغرالذس أهدانهم ضعفت

الابسرهوصورة سريرته فتركنا اعطاءه الامان من جهتم الجهلناج اوتسليه الله تعالى في عسده وهو خاص باهل الإدسفاتهملا يحبحرون على الله تعالى بخلاف الاصاغر فلكل أمام مشهدفا فهم و ومر ذلك قبال الشافع انمن فأنه بعض الصلاةمم الامام يفتنم الصلاة ولا ينتظر تكسرة الامام مرقو أي منفقه احد انهمنقطر تكسرة الامام للكرمعه وهواحدى وواني مالتفالاول عفف والثاني مسدد أوفعه تسديد فو حمالا في الى من تدي المران مووجه الاول المبادرة الى مصفة الميث بالقراءة أو الدعاء أو الصلاة على رسول الله صلى الله عد موسد إذ هوالواسطة بيننا وبن الله تعالى في قبول شفاعتنا في ذلك المستووجة قول الشافعي أمضاالقماس على أحم المأموم عوافقة المامه في صلاة الجماعة في أى بعزه أدركه معهوان إ عصب فهو وسهمن بقول انه ينتظر تكسرة الامام كونها شفاعة والأمام هوالشافع حقيقة والمأمو مورز كالمؤمن وعرر وعاثه فكان من الادب أنتظار تكسر ولان على مأموم محبوس في د أثرة امامه لا بعرف من أمه رالحق تعالى الاماحاء على هدامامه كاسرف ذاك اسحاب الكشف و ومن ذاك قول أحدان من فانته الميلاة على المبت يصلى على قرمالي شهر وهومذهب جاعة من الشافعيسة معرقول بعضهماته مصل على ممال مل المنت وقسل أبدا قالا ول يخفف والثاني مشددو يخفف ولمردل في ذلك نص فكان كالعرامل مات مرزاخوا تنافند عواء مادمنا في الدنساوالا معرمن مذهب الشافعي تخصيص محمة المملاة على القرعن كانهن أهل فرضها وقت المون وشرط أبو حنيفة ومالك في صحة الصلاة على القرأن مكون وُندون قبل أن بصلى علمه ولكل من هذه الإقوال وجه م ومن ذلك قول الشافعي وأحد معمة المسئلاة على الغائب موقول أي حنيقة ومالك بعدم بحتها فالأول مخفف والثاني مشر ندد فرحوالا مر الى هر تنية المزان، ووجه الأول الاتباع في صلاة رسول الله صلى الشعلية وسلم على الفائي والثاني بقول ذلك مسمية التماشي فلإيقاس عليه على الهما عمائنات عندا عل الكشف بل جيم من في الوجود حاضر فرؤ بغالىصر للاكادر وبغ البصيرة ألاصاغر ودليل الاكار حيديث ذويت أي آلارض فرايت مشارقها ومفارجاوكل مقام كاندار سول أنقد صلياته عليه وسلم يعو زان يكون للواص أمته مالمردنص صلافه وهناأ سرار هوقها أهل الله تعالى لا تسطر في كتاب . ومن داك قول الاغمة الاربعة اله لأبكره الدفن لتلاموقول الجسس المصري بكراهته فالاول بينتف نياص بالاصاغر والثاني مشدد نياص بالأكار من أهل الآدب فان الدل عنا بذار خاما لمهندا استرمنسه ومن الناس ودفين المت عناية ادخاله حضرتهم المقث يفلاف النهار فانهموضوع العكرين العسادوان كان الحق تعالى لا يصعوله سجاب إلى الشرع قدتسم العرف فأماكن كشعرة كبعه صحة الصلاة عارياه ن وحويما يستير به عور تهوان كان الحق تعالى لا صح ان صحبه شئ فافه سمومين هنبا كره يعض الساف العلواف الكعبة ليلاوان كان النص ورد لاغنعوا أحداً طاف وسيل أبير ساعة شامين إلى أونهار فلنس من بعل كن لا بعل فأفهم ومن ذاك أبيل الشافير وأجد اذاوجد عضوميت غسل وصلى عليه معرقول أى جنيفة وماك أعلايصلى عليه الاان وحدا كترالت فالاول يخفف والثاقي مشعده ووجه إلآول إن الصلاة حقيقة اغماهي على الروسوال فغلافرق من تعلقها بالعضوا إذى وجسفناه ولابين سائرا لجسم ووجه الشاني أن الحكم يكون في ذاك الاغلب لانه الذي يطلق عليسه إنها تسان كالو وحدفاا نسافا مقطوع الرجلين مثلا أووجد فأهكله الاوركه و بالجسادة اذا كان المسلاة مقبقة اغداهي على الروح فالصلاة تلق جيما جزاء البدن المتغرقة ولوفى ألف مكان و يعسل لجمعها المففرة والرحة والمساعمة وتكفع السسأت أورفوا ادرمات ومن ذاك قول أي منبغة والشافق ان الإمام بصبيح يعلى قاتل نفسه مرقول مالك وأحسد من قتل نفسه أوقتا فيحد فإن الإمام لابصلى عليه ومع قول إحداد بيملى الامام على الغال ولاعلى قاتل نفسه ومع قول الزهري لا يصلى على من قبل في رجيراً وقفها من وكره عرب عسد العزيز الصلاة على من قبل نفسه وقال الاوزاج لامصل على واد الخراؤ عن الحسن الدلايمسل على النفسادة الاول مخفف في حوازًا إصلاة على من ذكر وماسد مشده ووج يوالاول السمان بقوله مبلى القرعليه وسلم صاواعلى من قال لا اله الاالقداري ولو قتل نف

سنيفة البيع باطل بنيأء علىأسل فيتعلق الدن ﴿ نصل ﴿ واسْترى عبداعلان كافر تقربع مسلما تستة المساد مالاتفاق وان اشتراء مسلاقيان كاقرا فنلا خبارله ومن أسشيقة انهانكسار ولواشترى جارية عبني اتهائب فرحت مكرا فلاختارله ولهاشترى مارية ضان إثبالاتعنش فلاخباراه وقال الشافى بثبتة الخيارواذا صيربالميب بعدأتل الطعام أوهلاك العسدرجع بالارش وقال أبوحنيقة لايرجم (قويل )واذامهنصده مالا وباعه رقلنا انهمك لرقضلها في البيع ألاان مشترطه المشترى بالاتضاق وفال الحسين المسرى عرجل مله في مطلق لبيم تبقاله وكذا اذا أعتقمه بمكرزاك جوزمالك

أن له الخسار وقال أنو

(قصسل) ومن اعصدا فعهدته عند مالكثلاثة أيام دنىالىماكل ماحدث بەقى ھذە الملة من شئ كالومات فعهدته وضهاته علىائمه وتفقتمه علىه تركون بعدد الثعلبه عهدة السنة من الحنون والحذام والبرس فبأحدث مس ذلك في ثلك السنة ردم المشترى وإذاانقضت السنة والذهبذاك فالأههدة على المائم وان كانت مارية تعيض غثى تغربه من الحبصة ثم تبق عهدة السنة كالعبدوقال أومشفة والشافي وأحد كلماحدث من ميب قبل قبض المشبرى فنضمان البائع أويعدقه خيخه فنخعان المشترى (فصل) ياعصدا بشرط العتسق فالبيع مندال سنبغة والحسد

وهي لاتطهر من علسه وزلادي بل الحقوق فاقسة عليه الى و مالقيامة ووجه عدم الصيلا على النفساءا تهاشهماء كلورده ومن ذلا قول مالات وهوالا صومين ملاهب الشافهر أن الحنب اذا استشهد لايغسل ولايصلى عليه معرقول أبي حتيقة الهرنفسل ويعمل عليه ومعرقول أحداثه بغسسل ولايمسل عليه فالاول مخفف بترك آلفسل والعسلاة والثاني مشيد فيهما والثالث فسيه فغذمف و وجه الاول تشصيح الناس للفتال وبيان ان الشهادة تطهرا لشهيد حسأومعني ووجه ألثاني أن أحدا لأيستغني عن زيادة فضل ربه عليه بالدعامة بالمفقرة والرحة ولاعن تطهر جسسه مالماسل مريده الععاء درجات والمسأمانعاشا ووجه فول أحسدان الجنازة نوع آخه عفلان سددت الموت فعشا بوالى عسسل وان كان الشهيد حياهندر بدر زن كإصر جوه القرآن فالغمل ترهده وضاءة وحماتفافهم . ومن ذاك قول ماك والشافعي فيأر بحقوليه انا لمقتول من أهل العدل في قُتَال المفاة عُرِشهد في فيسل و بصلي علسه مع قولأى حنيفة آنه لايفسل ولايصل علمه وعن أحدروا يتان فالأول مشددوا لثانى مخفف والثالث فيمه تخفيف فرجع الاصالى مرتبتي المزانيو وجه الإول إن المفاة من المسلين على كل مال والشهادة لا تسكون الالمن فتله السكفارا اذن هم أعداما لدين حضفة ووحه قول أي منسفة انه قتال لنصرة هن الله نعالى على المحال والمنزل الاحم عن نصرة أهل أادمن في الدرجة يحام دات كالدمن المقتولين بالمع تفسسه لله تعالى نصرة ادينه 🙇 ومن ذاك قول الإغة الثلاثة أن من قتل من أهل المني ف حال الحرب بفسل و بصلى عليه مع قول أبي حتيفة لا فالاول مشدد من جهة الصلاة والعمل والثاني يخفف من جهة عدم الصلانوا لغسل فرجيعالامهالىم تبتى الميزان ووجه الاول انهمسسلم على على حال ووجه الثانى انه كالمحارب لاين انته تعالى فلا مصلى هليه بل ولا قنفعه الصلاة عليه ولا الفسل الا أن بتوب ومن ذلك غول الاغمة الثلاثة انمرز فتل ظلماني غيروب بفسل ويصلى علبه معرقول أي منسفة اندان قتل محديدة وبفسل وان قبل عثقل فسل وصلى عليه فالاول مشدد والثائي فيه تخفيف ووجه الاول انه فيرشه يدني أحكاما الدنداواين كانه ثواب الشهدفي الآخوة ووجه أحسفها لشفين فيقول أي حنيفة في أن من قتسل بعديدة لايغيس أن الحديدة تخزج منه الدم فيغرج معه الخبيث الواقع في ورحه يحكم الجما ورثه المجسسد مخلاف من قتل عنقل فان الحدث بأن في الدم في يخرج فيمتاج الى الغدل والصلاة عليه ، ومن ذلك قول البشافى وغيره ان المشي المام الجنارة أغضل مع قول النورى ان الرابك يكون وراءها والماشي حيث وشاءوكره الضعى الحل من مدى العمودين وقال الشافعي هوأ فضل من التربيح ودليدل ذاك كاعما بلخ كل واحدمن الشارع وأسخابه . ومن ذلك قول الاتحة الشلائة ان من مات بالصروار بكن بقر به ساحل جعل بن لوجيز والق في المعوان كان في الساحداد مسلون وان كان فيم كفاد تفسل والفي في الميمر ليبعدل بقزارمهم قول أحدانه بثقل وري في البعر بكل طال اذا تعذره فنه فالاول مشدد بالتفصيل والثاني يخفف فربع الاحمال م تعقي المرّان ووجه الأول الاحتباط لحرمة المسفر فرعا يعلمه أحد في الساحل من المبيلين فيدفنه في الأرض لانه هوالدفن الحقيق الذي تدرأته الذمسة ومكون المسلون الذين يعدون ذالتناكس كالمناثس عن الاسحضر واموته في الدفن تخلاف ماله كان في الساحل كفارة انه شقس لمغزل قرارالصرفلاننتها لمومتها لكقار ووحهالثاني أن المقصودالا عفلهمن الدفن الوفاء محتى الميث واكرام جسمه بعدالموث يتغييبه عن العيون وعدم تأذى الناس را معتمو تعرضهم الوقوع في سبه اذا غيوانات ريحه و ومن الباقول الاتمة الثلاثة انهرا س الميت نوسم صندر جل القبر ثم سل الميت سلالي القومم قيل أبي حنيفة ان الجنازة توضعها وافذالت رعبايلي القيلة ثريزل على الفري مترضافا لاول عنفف على من يازل الميت الفرمسهل صليه في زوله والثاني مشيد في زوله الى السدليكون الحنازة المعترضية أكمار عملامن حعلها عندر حل القرفر حسرالا م الى من تبتى المزان ودليل القولين ما يلخ تل واحد من الدليل. ومن ذاك قول الاغد السيلاقة ان النسب الفير أولى لان السطيع قد سار من تعارا إر وافض مع قول

أوقة ل في الزناأ والقصاص أو كان فالإني الفنعة أوقف الأوكان ولدزاو وحدالثاني إن الصيلاة تطهير

مالنوالشافعي فيأر جالقولينان التسطيم أوليفالا ولمنسدد بالتسنير من حسث اته عسل زائدهل التسطيم والثان مخفق ووحه الاول التفاؤل بعاوالدرجات عندالله تعالى ورحه الثاني عدما لحكميل الذرتعالى بشئ بفعله موذلك المث فيسطحه وقوفاعلي موقف السواءمن غبرتر جعيمتي وفعل ألحق تعالى بشاء من يفود حة أومة اخذة م ومن ذلات قول الأغة الثلاثة بعيد مركز اهمة المنبي بالتعاليين القبورمع قول أحدتكر اهته فالاول مخفف والثاني مشدد فرحم الاهم الي هم تدني الميزان و وحه مو رودنص صريحها لنهي عن ذلك ووجه البكر اهم مآر ردمن فراه صلى الله عليه وسلمان رآه لمقار متعلن اخلونما ... له في اله يحتمل أن تكون أمر مضلعهما احتراما الوق من حيث أن يُّ احتقارالناس له إذا مشواعل قرمنالنعسل وان لرملي حمه مذلك ألم و حهمن لربك وذلك دعه على حق المت من حث إن الحي رعاقتم وق رحيلاه معوارة الأرض مثلا فيكون الامر يخلع النعان ليكونهما كانالياس أهل الاعجاب كإنقت مهساق الحديث من تعتبن أى المس عليهما تعر والتداعلي ومن ذاك قول المحتمقة ان الثعر بقستة قبل الدفي فالبالشورى معقول الشافعي وأحدانها تسن قبهو بعده الى ثلاثة أيام فالاول مخفف والثاني ثالتعة وتتعدالا فن عنفف من حيث استدادها ثلاثة أمام فو جعرا لاحم الى حرتبني المعزان مه الاول ان شدة الحزن اغرائك ون قبل الدفن فيعزى ويدجيله بتفقيف الحزن ووجه الثاني اسقرادا فزن غالبا معدالدفن الىثلاثة أيام وقد يكون شفص مد خولا يام مهدم وقع فيسه فلريتفرغ التعز فة الآلم الثلاثة أنام فاولا امتدادوقت الثمر بة بعد الدفن لرعاوة مدن العزى آسم فاهل والمعرى عداوة اذالوبندارك النعز بةبعدالدفن ويصوحمل كالامأن حسفة علىمال الاكارالاس لايحزنون على فوات أهمل ولامال كل ذلك الحرت وحمل كالم الاغة على حال عالما اناس من الحرن على المنت و ومريداك قول مااكوا اشافهروا حديكر اهة الحلوس النعز به مرقول أني منهة بعدم الكراهة فالاول مشددوالثاني غفف ووجه الاول انهشق على ألمؤين يتكليفهم المشي البه اذامهموا انهجلس ووجه الثانى انه خفف على المعز فن بالجلوس لهم تفلاف مااذا أيجيلس فو بمساحاوًا يعز وفه فلم يحدو فعداج أحدهم الى عن آخو معدد النالاسمام وراء منفل مهمدائر . ومن ذاك قول الاعة الثلاثة ان القَـرلابيني ولا يحصص معقول أي حنيفة بحوارَّة النفالا ولهمشد ووالثاني تخفف ووجه الاول غلبة التسليم تدعز وجل بالفاته في القبر بين بدى الله عزو جل من غبر حائل فوق ما يمنع عنه شمياً من الاسخان وهوخاص الاصاغر ووجسه الشانى الاخسذ بالاحتياط والتفاؤل بشوقف الامورعلي الساعقال وتوكل فهوحاص الاكار وقدةال العارفون ان سكفي الدور المتهدمة أولى من ويعترض والساكري الدار المتهدمة مكون الغالب صله التوط على الله عضاعة لاف ك في الدار الحديدة الحكمة المنادقاته قد مسير الفال عليه الاحتم ادعلي الدار من حيث لاعلى الله تمالى فانهم ومن ذلك قول الاغة الثلاثة باستمياب القراءة للقرآن عند القرمع مفة تكرا هتها فالأول مخفف والثاني مشسددو و جه الاول ان القرآء عند القرسه. الرحةعلي المشووجه الثانيان فذلك امتهانا القرآن نظرماوردمن النهي عن الصدادة في المضرة والخلاف في وصول ثواب القرآن البث أوعدم وصوفه مشهور وليكل منهما وحهوم ذهب أعل السنة

والشافع ولولان أحسدهما العمة والثاني المطلان وهو الاصرواذا باعرشرط الراءة من كل عب فلشافي أقوال أسدها أندرامن كلصب على الأطـــلاق وهوقول أبى منمفة والثاثياته لاسأ من ثبئ من العبوب حقى يسمى العيب وهوقول أحد والثالث وهوال أجعنب جهور أعماماته لأسرأالامن عب باطن في الحيوان اربع به المامم وقال مالك الراءة في ذلك مآثرة في الرقسق دون غير فبرأهم الإبعله ولابرأ عاعله (فصل) والافاة عندماك ببعوقال أوحنيفة فمخوهو الرآج منمذهب الشآفي وقال أو يوسف هي قبل الغبض فسغو ومده بسمالا

فى العقار فيسع مطلقاً

الصواب والبهالرجعالات

بالتأن صعل تواب عمله لغوءو مقال أحدين مشل وأماحكمة الدعاء المت بعدالد فن بالتثمت فهوغرة السلاة عليه والدعامة في العسلاة إذا الشافعون حكمهم حكم العسكراذ اوقف بساب المك ليشفع فين أذنب والوثوف على القر بعدالدقن هوالمقصود الاعظم لاسماعة بسؤال منسكر ونسكم

## فهرست الجزء الاول من كتاب المران المكرى الشعرائية التقليد ورأى السذاهب كلهامتها ويدني فصلان فال فائل انحاث جسع أقوال الاغة المتهدن على مالتين رفع الخلاف الم فصل أباك وأنى أن تمادر أول مماعيل إوا الشريعة والحقيقة فبأتقولون الخ لمرتعثي المعزان الى فهسم كهن المرتشين عل . و مسل فانقلت الاعدة الجنهدين قد كافيا فمسل فانتقال قاتل فهسل يحسحندكم صل من السكيل بعقن الز . م فصل فان قلت في أذا أجد معية عدم المران الخ المؤانالخ و فصل فان طعن طاعر في هذه المزان وقال الخ م فعسل انداددت باأخياله سول المرمع فة 11 قصلوابك أن تسميم ومالمزآن فتبادرانى هذه المعزان ذوقااخ الانكارعل صاحبه وتقول الخ

المقلد العمل بالار بحمن القولين الخ فصل فان قال قائل ان أحدا الإعتابرال ذوق مشل هسذه المزان في طريق صحمة إيم فصل فإن أدى أحدمن العلماء ذوق هذ. احتقاده أنسارا لمسلن على عدى الخ

م المصيلة لا يخز علمان بالني ان كل من فعل و و فصل وجاجلك على معة ارتباط جسرا قوال

مسلق بيان تقر رقول من قال ان كل هـ:

المتهدين المهل بقول دون آ أراط

علامالتسر بعة بعن الشر بعقابة

أكاو العليان كل عصر الخر

قصل وعما بأوه عدالمران عدمانكار

مسل في بيان استعلة خووج على من أعوال

فصل أن قال قائل أي فائد في تأليف هذه

وع فصل في سان جاة من الأمثلة المحسوسة التي

يعلمه فالتصال جيع أقوال الجتهدين

صورة الأمثلة الحبوسية الموعود مذكرها

مثال الشعرة المطهرة الممثلة يعين الشريعة

مثال كنولاتسال سائرسنذا بسبالجتهدين

ومقلدهم مسنالسر بعدال كرى

عتبلمصسالخ

اغتيدناع

المراناخ

الطهرة

فسل فان قلت فاذا انف القلب الولي عن ومقلفهم بعين الشريعة المظهرة

فصل لابلزم من تقيد كامل من الاولياء أو

فصل واللا باأني أن تطالب أحدا من

طلبة المرالا "نبصدقاعتقادمق أنعل

MAY

وو فصل اعلم بااني الى ماوضعت هذه المعان

والرخصة المذكور تين في هسده الميزان هم

الخصة شرطها أوالقضول بشرطه فهو

مسلوماو ضواك معة مرتبى الموان أن إس

فسل وآن قلث في بقول الوالقياس من جالة

الادلة الشرصة فهل تأتى فعة كذاك حرتتا

وا قصل من لازم كل من أربعه مل مذه المران

ور فصل بنسف لكل مؤمن الاقدال على العدل إدم

القرذ كاهاوترك العمل الخ

الاطلاع على عن الشريعة الم

مكل حديث ورداخ ور فعمل ادقال قائل كشالو متول الي

مطلق التشديدوا أغنضف

على هدى من ربه فيذلك

م و فصل انقال قائل قعلى ماقر وتماخ ..

لى نى ذك النالز

تنظواخ

المزان

الاخوان من طلبة العلوا لابعدتكر رسوالهم اوم

لأصل بااني انمرادنابالعزعمة إم

```
الشر بعة قبل وضي هذه المران
                                          مثال طرق مذاهب الاتمة الجتهدين الى أتوام
فصلف أمثلةم تبتى الميزان من الاخدار
                                    المنةوان كلمن علىعمدهدمنها فالصاألا
    والأثار من كتاب المسلاة الحال كاة
                                                              أوساء الحانة
فصل فالمثلةم تبقى المران من الزكاة الى
                                    مثل قباب الاغة المتبدين على تهر الحياة في أور
                                         الجنة النيهو مظهر بحرالشريعة المطهرة
                                                                      فالدنيا
                                        فيسل شريف فيسان الذمهن الاعداليمودين
                                     الفول في درن الله تعالى والر أى لاسما الامام أو الم
  فصل في أمثلة مرتبني الميزان من كتا
                 الحيواني كتاب البسع
      فسل في أمثلة من تدي المران من
                                     فصل فيسان ماوردف ذمالر أي عن الشارع أيرب
                     البسمالها لحراح
                                               وعن اعمام والناسن وباسم الناسن
فصل في سان أمثلة مرتبقي المران من كتاب
                                     فصل فمانقل عن الإمام مالك من ذم الرأى الم
           الجراح الى آخرانواب الفقه
                                        وماما عنه في الوقوف على ماحدته الشريعة
                      ٨٦ كتاب الطهادة
                                                                       الطهرة
                        فصل فياتقل عن الامام الشافعي رضي الله إو ماب الصامة
                   وأب أسسأت الحلاث
                                                   عنه من ذم الرأى والترىمنه
                         فيمار فعانقل عن الامام احدمن ذمه الرأى لي ياب الوسوء
                                                       وتقننه والكتاب والسنة
                         باب الغدل
                          فصول فيعض الاجوبة عبسن الامام أبي ١٠٠١ ماب التهم
                                                        مشقة وضي الله تعالى عنه
                     11 ماسمسوانلفن
                    الغصل الاول في شهادة الإعقة بغزارة العلم ١١٥ باب المبض
                       وببان انجيم أقواله وأفهاله ومقائده إوا كتاب الصلاة
                     وال بأب سفة السلاة
                                                         مسد والكتاب والسنة
                  عَصْل فَيْسَان شَعْف قول من أسب الأمام "بالوس) بأب شروط المعلاة
                                         منضة الىأته بقسم القياس على حديث
                    ووو عاب معودالسمو
                    124 ماسموردالتلاوة
                                                       رسول التمصل القعطبه وسل
                    لين تضعيف قوليمن قال ان أداة إو و مأس صور السكر
                     وعه بال صالية النفل
                      فيدانضف قولسن قال ان مذهب وور باب صلاة الحاعة
                     الامام أف منسفة أقل المذاعب احتساطا الزاوه باب صلاة المسافر
                     فصل في بنائذ كر يعيف من أطنب في الثناء إوا باب صلاة اللوف
                      على الامام المعنى من من الاعمة على ١٦٢ باب صلاة الجعة
                     المهموس وسان توسعته على الامة وسعة ١٧٠ باب صلاة الصدين
                  علقو كثية ورحه وعبادته وعبيته وغير ذاك ١٧٥ ماب صلاة المكسوفين

 ١٧٧ مسل قالبالمقفون الثالما الوضاء الاحكام ١٧٧ باب صلاة الاستسقاء

                        ١٧٨ سكتاب الجنائز
                                                         منفضاؤا بالاجتهاداع
                  (ii)
```





وعروض النعارة والمكبل والمدخومن الثمار والرز وع بصفات مقصودة وأجعوا على وجوب الزكاة على الحرالمسلم البالغ العاقل وأجعوا على أن الحول شرط في وحوب الزكاة الاما مكي عن الن مسعود وابن اس من قولهما و جومهامن حن الملك ثماذا على الحول و حدث وكان ان مسعود اذا أخذ عطاء زكاه في الحال وأجعموا على أن المراج الزكاة لا يصح ألا بنية وقال الا وزاعي لا يفتقر المراج الركاة الي نيية وعلى أنمن امتنرمن المرابوالز كأنت لأنسذت منه قهراو سرروهل أنه ليس في المال سوى الزكاة وقال عاهد والشعي اذاسعدا لزرجوب عليه أن بلق شيأمن السنابل الساكن وكذاك اذاحدذ الفال به أن ملق شأ الفقراء من المُأرهدُ امار حد ته من مسائل الاجاء والأنفاق .. واماما اختلفوا فيه فنذاك قول أبى منيفة يجب على المكاتب العشرفي زرعه لافها سواء موقول مالك والشافعي لايجب عليه زكاة ومعقول أق ثور يعب طبعة الزكاة مطلقا فالاول فيه تشديدوا لثاني فد مه تخشف والشالث مشدد فرحوالا مرالى مرتبى المزان ورجمه الاول أن المكاتب اطلب الخر ومون صود بقسيده تحق التشديد عليه في وجوب أخواج المشرمن زرعه كالمغم بذله وان كأن هوفي آل ق مادي عليه درهم ووجهالثاني نقس ملكه الشرعى فتصدق الحق تعالى على مدموجون الزكاة عليه تؤسيعة عليه ليصرف فلك في فيكاك رقبته من رق العب دالي المقاللة في الماليني هو رق الله العلم العظيمة العراطات الحقيق وذاك غبرة على مقام الحق تعالى أن مشاركه أحد من العمد في صعب الملاث و حدا أثناف التشديد العظم علب عل هوعليه من الكر ولوكان من أهل التواسم تعلر ضي أن يكون عبد العبدالد تعالى قواضا المعروجل فلذاك أوجب المعليه الزكاتة وادعلي مآل الكثابة تغليظا عليه فافهمه ومن ذاك

قول الاغة الثلاثة الهلارسقط عن المرتدماو حب عليه من الزكاة حال إسلامه ميرق ل إلى حنيفة إنها

نسقط فالاول مشددوالثاني تحفف فرجع الاحمألي فرتني المؤان ووسعه الاول تعلقها عاله عالى التزامه

الاحكام الشرصة قبل نووجه من أسل الدن فكاحيط الاصل كالشحيطت فروعة فان عادالي

و المالزامة ا من اشرى سلعة عادله سعها عندالشافي رأس مالحاث أفا منه أوأكثر من المائع وغيره قبل تقدالتمن ويعسده وقال أبوحنيقة ومااك وأحسد لأيحوز سعها من باثعها باقليمن المؤن الاتجابتا عما بهقسسل نقدالهن فالمسم الاول و بعوزان بسرما شترا مراعة الاتفاق وهوان سن وأسالمال وقدوالر بجو يقول بمتكها وأسمالهاور بعدرهم فيكل عشرة وكرده ان عباس وان عمر ومنم اسعق بن راهو بهجهازه واذااشترى بقن مؤجل إعدر بقن مطاق بالاتفاق بل مسين وقال الاوزاج يلزم العقمداذا اطلق ويشت الفن في ذمته مو حلاوها مذهب الأعمة مثت الشترى القدار اذالراما والتأحل واذااشرىشأمن أسه أوابته عارك أن بسعه مراعة مطلقا وقال أوحنيفة وأحد لاعوز - ق بسين

من اشترى سنه طباب البسوع المنهى صنها في القرير الموقعة في المفتوعة في المفتوعة في المفتوعة في المفتوعة في المشترى المشترى المشترى المشترى المشترية المسترية المشترية قلبلا قليلا باغلى ويعرم بسم العر دون وهوأن شترى السلمة ويدفع البه دوهما ليكون من التمن انسرهن السلمة والافهوهية وقال آجد لاباس بدالثار يجوزي مالمينة مندالشافعي معالكراهة وهوأن بيسر سامة بثن الحاجل تربشتر مامن مشترم انقدا مافل من ذاك الفن وقال أبومنيفة ومالك وأحداا يحوزذاك عفلاف مألو باعها المشترى الفررائعه تم اشتراء بعدذاك بالعه فاته يجوزو بننني الخلاف ( فصل) ويصوم التسعر عندالى حنىفة والشافه وعزماك انه قال اذاعات واحدمن أهل الموقيز يادة أونقعه أذبقال اماأن تسمر سيفر أهمل السوق أوتنع زلعتهم فانمعر الملطان على الناس فماع الرجل متاعه وهولايه بيعه مذلك كان مكرها وقال أنو (+)

مشغة اكراه السيلطان عنع الاسلام بنى على كل شى مقتضاه فبصحد خول ماوجب عليه من الركان في عوم قوله تعالى قل الذين كفروا معية السعواكاه غرولاعنع الابنته وأيغفر لهمما قدسك فسكان وسوم احلبه من باب النفليظ ووجه الثانى انهاطهرة الروس والمسال ﴿ فصدل ﴾ والاحتكار في أوجها القدتعالى في مال عمده المؤمن عبدة فيه وشيققة عليه وعلى ماله أن بدخلهما خيث فيكات اللاثق الأقوات وأمالا تفاق وهو بحال المرندهدم ايجاما عليه اعراشا من الشارع عنه وغضا عليمة فانه أسوأحالا من الكافر الاصلى ألنيبتاع طعاما فمالغسلاء لرفضه الاسلام وأيضافان الزكاة تابعسة الاصل هومن ذلك قول الاغمة الشلاثة ان الزكاة تحب في مال وعسكه ليزدادغنيه واتفقها السي والمجذون ويخرجه الولى من مالحماويه قال جماعة من العماية معقول أى حنيفة رضى الله عنه عدلياته لا معوزسم الكالي لاز كاة في ما فحمه أو بحب العشر في ذرعهما ومع ة ول الاورّاجي والتوري توجوب الزكاة في الحال لكن بالكالئ وهوالدن بالدن وثمن لايخرج حتى ملغ المعسى ويفيق الجنون فالاول والثالث مشدد والثاني فيه تتذفف فوجه مالاحمال الكاب حبث وكرمماك بعه م تعتى المزان بهو وجه الاول والثلث الإخسذ بالاحتماط والممل بقاهدة آن تل من وحب علمه شئ مراليوازفان بيمل يفسنغ وعبرعن مياشرته مازالامتنابةفيه باذته أو باذن الحاكم ووجه الشاني عدم توجه الحطاب الى الصي البيع منده على كاب أمكن والمون لعدم التكليف وكان ناخرا مراجها عندالا وزاعى والثورى الى الماوغ أوالا فاقه أولى لعرجها الانتفاع بهومسذا فالأبو بطب غس غلاف العشر في الزرع اسماحة النفوس مفالما مومن ذاك قول الشافي وأحداثه لومات حنيفة وقال الشافعي لايعوز نصابا ترباعه في الناءالحول أو بادله ولو بفرحف انقطع الحول مع قول أي حنيفة الهلا ينقطو بالمبادلة أسلاولاقهة فانوقسل أو فالذهب والقضمة وينقطع فالمناشمة ومع قولما لكانه ان بآدله يجنمه المنقطع والافر وابتان أتلف ومقال أحد فالاول غفقت من جهة عدم وحوب الزكانوالثاني فسه تشديد من وجه وقففيف من وجه والثالث إباب اختلاف المتبايعسن مفصل فرجع الاحم الىحر تنتي المنزان ووجه الاول أن من ادل أواع لريصد ق عليه انه عال على تصابه وهلالاالمبع) الخول فلاز كانهووجه قول أبي منيفة ال من بادل بذهب أوفضة فكأ تدلم ببادل لانه نقدنا ضعلى عل اذاحسل الاختيالان بن حال بخلاف الماشية ووجه قول مالك بعرف عماقر وفاه فتأمل ومن ذال فول أى حيفة والشافعي انه

المساسن فيقدرالمن ولامينة تعالقا بالانفاق والاصومن الفرارمن الزكانا بنقطوا لهول ويحسا خراجها عندتكنه لآنه الحول فالإول مخفف من حسث صدم مذهب الشافي أنه ببدآ بمن البائع وقال أبوحشفة يسدأ به ن آلمشرى فان حڪان المبع هالكاواختلفافي قسد ءُنه تَعالفا منددالثافي وقسخ البيع ورجع بقجه المبيع ان كان منعوماوان كان مثلبا وجب على المشترى مثله وهده احدى الروايتن عن أحسد واحدى الروايات عنماك

وجوب الزكاة عليه والتأتى فيه تشديدني أحدشق التفصيل فرجع الام الى م بتى المزان ، ومن ذلك قول الشاخى في الجديد الراج والمعد في احدى روايتيه ان المال المفسوب والضال والمحدود اذا عاديزك هن المناضي معرقول أني منيفة وصاحبيه والشافع في القديما ته يستنأ نف الحول من حود ولاز كانفهما مضى وهوا حدى الروايتن عن أحدوهم قول مالك ان عليمه اذاعا در كاة حول واحدة فالاول متسدد والتانى عفف والشالث فيه تخفيف فرجم الام الى م تبق الميزان ولكل مذهب وجه و ومن ذاك قول الشافي في أظهر الروايات ان الدين المستفرق النصاب أولمعضم الاعتمو جوب الركاة مع قول أن حنيفة وهوالقول القديم لشافق انهينع فالاول مشددوالشانى مخفف فرحم الام الحرتبي الميزان و وجه هذه الاقوال كلهايظ هره ومن ذَلك قول الامام الشافعي ان الزكاة تُعِدَّ في عن المال لا في الذمة مع قول أبي حنيفة انه انتعلق بالعين تتعلق الجنابة بالرقيمة ولابز را ملكه عن شئ من المال الابالدفع وقال أبوحنيفة لاتحالفهم هلالما لمبيع ويكون الفول قول المبترى ويروى ذال ص أحدومات وقال زفروأوش رالفول قول المشترى بكل حال وعن الشافعي وابن سريجان القول قول الباتع واختلاف ورثتهما كاختلافهما وقال أتوحنيفة انكان المبيع فيدوارث الباثع تصالفاوان كان فيجوازت المشترى فالقول قوة مع بيته (فصل) وإن اختلف المثبا يعان في شرط الاجل أوقده أوفي شرط الخياد أو قدره أوفى شرط الرهن والضمان والمال أو والمهدة تعالفا عندائسافسى ومالك وفال ألوسنيفة وأحدلا تحالف في هذه الشرائط والقول فول مرينفها ونصلك واذاباهه مينابض فاانمه تراختاه افال البائولا أسللم بعبى أفيض الهن وقاليا لمشدى فالغن متهافة شافى

ان تلف بعض النصياب أوأنذه قبل تمام الحول انقطم الحول بنمة ول مالك وأحسدانه ان قصست بانلافه

أقوال أحهاج الباتم على تسلم المبيع ترحموا الشترى على تسلم القن وفي قول بصوالمشترى وفي قول الإجدار فن سلم أحرصا حدوقي قول يصران وقال أو منيفة ومالك يعرا لمشرى أولا وقصل واذا تلف المديم قبل القيض ا " فة معاوية انفسوا ليدعند أي حنيفة والشافع وفالماات وأحداذ الموكن المسم مكملا ولاموز واولامعدودا فهومن فهان المشرى واذا أتلفه أجنى فلشافع افوال أعها أن البيع لا بنف مزيل بعد المشترى بن أن يجرو بفرج المشرى أو يضم ويفرم البائم الاجنبي وهذا قول أي مشيفة وأحسد وهوالراجهمن انفسخ كالا وف عند أبي منه فه ومالك والسافعي وقال احد لا ينفسون ل على الما مرقعته مذهب ماأك فأن أتلفه ألمائم (1)

وان كان مثل افمثل ول كان الى المستعنى وهواحدى الروايتين عن أحدف الاموال الظاهرة وموقول مالك اتها تتعلق بالذمة ويكون بذءمن المال هرتهناجا وفه أن بؤدى الزكاة من غيرها فالإول مشدد من حيث وجوجها في عن المال والثانىفيه تحقيفهمن حبث تعلقها بالعين وتشفيهمن حيث تعلقها لذمته يصاسب عليها يوم القيامة وكذاك الثالث فيه التشديد منجهة كون جرّ منسه هم تمناحتي يؤدم افر حع الاهم الى مرتبق المزان ورجه هدنا الاقوال ظاهر و ومن ذاك قول أي حديقة ومالك والشافي الهلا يعو ز تقدم الندة على الاخراج معقول أحدائه يستعب مفارنة النيقالا غراج فان تقدمت بزمان بسيرماز وان طال ايعز كالطهآرة والصلاة والحج وفي وابة ص أبي حنيفة انه لاحمن نبية مقاربة الاداء أولعن فدرالهاجب فالاول مشددو كذاك التألث والتانى فبه تحفيف فرجو الاحمالى مرتبي المزان مروجه الاول قوادسلى المتعليه وسلماغه االاجمال النيات فكلف المبدو يحوب النية في سأر العمل فلا يكني ف جرمنه ولوكار ذلك الحزو وذلك عرف توجيه الرواية عن أبي حنيفة ووجه حوازتقد عها زمان يسر انتماقا رب الشئ اعطى - كمه وانضاح ذاك كلهان النه هي الاخلاس في فارقت النية العمل اعمدل اخلاص واذا ليعصل اخلاص فلانقيل منسه الزكاة ومن ذلك قول مالك والشافعي ان من وجدت علسه ذكاة وقدر على احراجها ارتعزله تاخرها فان أخرهمن ولاتسقط عنه متاف المال مع قول اليسنيفة تسقط بتلفه ولاتعسيرمه بونة عليه ومرقول أحسنان امكان الاداءليس بشرط لافى الوجوب ولالى الضمان واذا كلف المال بعدا فول استفرت الزكان فدمته سواه أمكنه الاداء أم لاقالا ولمسدد والثاني عفف والثالث أخصمن الاول فرجع الامرال حرتني المزائده ووجوه هذه الاقوال ظاهرة ه ومن ذاك فول الاتحة الثلاثة انمن وحب عليه زكاة ومات قبل أدائها أخذت من تركته مرقول أي حنيفة انها تسفط طلوت فالاول مسددوالثان عفف فرجم الاحمالى مرتبتي المعزان ووجسه الاول المسارعة الى رامة ذمة المبت بكال اخراج زكانه التي ترقبت في ذمشه و وحه الثاني تفدم الورثة بذاك المال على الفقراة الاأن يشاؤا اخراجهموهم من يعتراذ تعلكونهم المسق بالمنت وارتهم فهرى بخسلاف الفقراه ويصوحل الاول على حال الميث المتورع اذاكان و وثنه كذاك وحسل الثاني على مااذا كان بالضسدمن ذالتوآله أعلم ومن ذالت قول أى حنيقه والشافع انمن قصد الفرارمن الزكاة كان وهب من ماله شأ أوعاعه تزانترا وقبل الحول مقطت عندال كافوان كان مسداعا صدامع قول مالك وأحد لانسقط فالاول مغفف والثاني مشددفر جم الامم اليم تبق المزان ووجه الاول حهملي تغيرنيته الفاسدة بعددا فبل ازالة العين وروجه الثآني حه على استصماح الفادعة الدعة الدعو وحل ورمن ذاك قبل الاعمة الثلاثة ان تعدل الركاف اترف لا الحول اذا وجدد النصاب مع قول ماك الداك يعوز فالا ول عنفف والثاني مشددفر حمالام الحمرتبي الميزان ووجه الثاني حل تقدم الزكاة كتقدم الصيلاة وتساحا لحول كلخدل الوقت ووجه الاول أته فعسل خسروا عساركال الحول اغماجعل توسعة لصاحب المال فاذا اختارا خواجهافسل كالأعول فلاعتع بخلاف تقديم الصلاء عن وقهالا يحوزلا شفراط الوقت فاصمها

المسمغرة على معرة فتلقت بعد المتلبة فقال أوحسفة التالف من خصان المشترى وهوالاصهمن قولى الشافعي وقالمالك آنكان المتلف أقل مين الثاث فهو من خصان المشترى أوالثلث فازادفن عمان المائع وقال أحمدان تلف بأحرسم اوىكان من خمان المائم أونهب أوسرف فن خمان الشتري الاكتاب الدار والقراض

اتفق الاغمة على حوازا اسا المؤحل وهوالسلف وعلى أته يسم مشروط ستة أن تكون فيجلس معاوم بصفة معاومة ومقدار معاوم وأجل معاوم ومعرفة مقدار رأس المال وذاد أتوحنيفة شرطاسادما وهو تسمية مكان التسلراذا كان لحهمؤنة وهسدا السادم لازم عنسساق الاعمة ولس بشرط إنمسل) وانفقوا على جواز السلوق المكلات والمورونات والمذروعات الق تصبط بالوسيث . والفسقوا على جوازه في المعدودات الق لاتتفاوت آبادها صحكالوزء السفير

الافدروا يقص أحدوا ختلفواني المعدودات التي تتفاون كالرمان والبطيخ ففال أوحنيفة لا يحوز السارخم الاوزفا ولاعددا وقال ماأت يجو زمطلة توقال الشافور يجوز وزناوس أحدر وآبتان أشهرهما الحواز مطلقا عدداوقال احدما أسه الكللا يصورا لسافية وزناوما أصله الوزن لابحو زالسافيه كبلاو بحوز السلم حالاومؤ ولاعتدال افع وقال أوحد مفومنا التوأحد لا يعوز البغ الاولا بدفيه فدا بليولوا ياماسعة (فضل) ويجون السلف الحيوان من الرقيق والبهائم والطيورو كذال توضه الاالجاريفالتي الفتن وطؤها ونهالة المورالة وأحدو وعوراصابة والتاسين وفال أوسنيفذا سم السيلوف الحييان ولااستقراب موال

المزق واب مرا الماري بعوزترض الاماما الواق بعوزالقترص وطؤهن وعصل وجوزه تدماك السعالى المسادوا لجذاد والنعووز والمهرجان وقصع النسارى وفال أوحنيفة والشافع لاجوز وهوأظهرالر وابتناص احدوجو والسارق السبعند الشلاثة ومنعمنه الوحنيفة ولا يجوذ السلرق الخزعندا في دنيفة والشافي وأجازهما التوقال أحديد وزالسان المرز وفي استه المنسار ( فصل ) يحوز السلف المعدوم من عقد السف عند مال والسافي وأحداد اغلب على الظن وجوده عندا غل وقال الوحديقة لا يعو والاأن يكون موجودا من من العقد الى الحل ولا يعو والسلف الجواهر التفيية المنادرة الوجود ألامتسالك وعوزالا شغراك (0)

كأهومقررن كتسالفقه ولكوتها لايتمدى للفقر النفعها عفلاف الزكاة والتدتعالى أعل 🦹 بابزكاد الحبوان 🏿

أجمعواعلى وحوب الزكاة في المنعم وهي الأبل والبقر والغنم بشرط كال النصاب واستقرارا لمات وكال الميال وكون ألما أثنوا مسلما وأجعواعلى أن النصاب الأول في الابل تحسر وفيه شاة وفي عشرشا تان وفي خسة عشر ثلاث شياه وفي العشرين أربع شياه فاذا بلغت خساو عشرين فقيها بنت مخاض فاذا بلغت ستاوثلاش ففيها للتالبون فاذا بلغت ستاوار بعين ففيها حقه فاذا بلغت احمدي وسشن الىآنو ماصرحت بالاحاديث الصبحة وجب انواج ماوجب بالاخلاف فيشئ منهايين العلى وإجعواعلي أن المفاق والعراب والذكوروا لانات في ذاك سوار وا تفقوا على أنه لاشئ فصادون الشيلا ثن من البقروعن إن المسيب اله يجب في كل خص من المفرشاة الى التسلامان كانى الأبل وكذلك الفقوا على أن النصاب الأول في البقرة لاتون وقيها تبيم فاذا بلغث أربعين فقيها مسئة وأجعوا على أن نصاب الفتم أربعون وفيها شاة ثهلاشي فعازادحي تبلغمانه واحدى وعشر بن ففيها شانان وفيمانتين وواحدة ثلاث شماء الى أربعياته فقيها أربع شبياء ترستقرق كل مائة شاة والضأن والمدرسواء وانفقوا عليان الخيل اذا كانت معدة الضارة فتى فيتها الزكاة أدابات نصابا وكذلك انفقراعلى وجوب الزكاة في البغال واخبراذا كانت معدة الشارة هذا ماوحدته من مسائل الاجاء والانفاق وأماماا ختلفه افسه فن ذلك قول أبى منطة والشافي اذا كان عنسه خس من الابل فانوج واحسدة منها انها تحز بمعمة وليعاك وآحد انها لا تعزمه واذا بلغت ابه خداوعشر بن وارمكن في ما أه دنت عندا في ولا ابن لدون فقال ماك تلزمه موقول الشافعي وأحدانه مخبر بين شراء واحدة منهمها وقال الوحنيفة تلزمه بنت مخاض أوقعتها فالعلماتي هذه الاقوال مايين مخفف ومشددولكن لايخني أندمن وتف على صدماوردا ولى عن يخرج غدوهامن الحيوان أوالقية ولوكان الحيوان الخرج أعلى قعةعما قاله الشارع تظررما قاله العلماء فبن زادني التسبيم عقب المسلاة على العسد دفر جم الآمي اليم تعني المزان . ومن ذلك قول أي حنيفة ومالك انهسما أذاملكانصاباوا سداى خلطاه لمصب الزكاة على واحدثه منهمام مقول انشاقي أن عليهما الزكاة حتى أوكانت أر بعون شاة بين مائة وجبت الزكاة فالاول مخفف والشاني مشبدد فرجم الاعرالي

مرتبى المزان وبقية مسائل الباب فدبطل عل الناس جافلانطيل الباب در وعاوالله تعالى أعلى (بلىزكاةالنامت) اتفة وا على أننا لنصاب بحسة أوسق والوسق سنوت صاعا وان مفدا والواجب من ذاك العشر إن شرب بالمطراوس مروان شرب بنضهم أودولاب أوءاء اشراء نصف المشروا لنساب في الفاووالزوع الاصند أى حنيفة فانه لا يعتبر بل يجي آلمشر صنده في القليل والكثير قال القاضي عسدا لوها ب ومقال انه خلاف كاهده يستب السنغرض الانجاع فذاك واتفقوا على أنه لازكاه في القطن وقال أمو وسف وجوج افيه وعلى أنه اذا أخرج العشر من الفرآومن الحب وبق عنده بعد ذلك سنين لا يعيب فيه شئ آخر وقال الحسن البصرى كلبا حال عليه افسل ) انفقواعلى أن من كان له دن على انسان إلى إلى فلا يعل له ان يضع عنه بعض الدين قبل الأجل ليعمل ف الساتي وكذاك لا يعل

4 أن يعلَ قبل الأجل بعضه و ونو الداق الى أجل آخر وكذلك لا يعل أن يأخذ قبل الاجل بعضه حينا و بعضه عرضا وعلى أنه لا بأس افة خل الأجل أن يا خدمنه المعض و يدعَّظ المعض او بونوم الى أجل آخر (فصل) واذا كان الدنسان فرعلي آخر من جهة بيع اوقوض فاجهمده فليس المعتدمال أتأر بسم فيمو وارمه تأخسره الى تف الجدة التي أجله أو كذالو كان المصن مؤج لوفزاده في الأبعل وجدافال أبوجنيفة الافرا لمنساية والقرض وقآلوا لشيافهم ويؤممني الجميموله المطالبة فبطوذ الدالا يخل المتافية الخاليلا يؤجل

والتولمة في السير كأيحوز فى السع عندماك ومنعمنه أدحشفة والشافهي وأحد وفصل والقرضمندوك السه بالاتفاق وبكون مالا بطالب به متى شاه واذاحل لابازمالتأحسل فمه وقال مالك مازمو بعو زفوس الخيز مندالثلاثة وقال أنوحنيقة لاصه زمسال وحسل بيخوز وزناأ وصددا فامسلاهم الشافع الوحهان أجعهما وزناوهن أحسدروا يشأن وقال ما الشاقعر ما ﴿ قَصِيل ﴾ واذااقترض وحلمن وجل قرضافهسل بعوزان ينتغع بشئ من مال المقسرض من الدية والمارية وأحسكل ماندهوه اليسهمن الطعام أولاحو زذاك مالي تعرعادة مه قبل القرض قال أو حنيفة ومالكوأحند لابعو زاناه بشرطمه وقال الشافع ان كان من غرثم طحاز والجاسم عيول على مااذ اشرط عال في ال وشةواذا أهدى المقترض القرض هدينساز فبوقحابلا

انردأ مودعا أخذاهديت

المعجوولا بكره العسرس

( كشابالومن) الزمزجائيل المضروالسفر مندكاته الفقهار والداود موغنس السفر ومقدال من يلزم الفعران (انديشض عندمالتولكنه يجوالوا من السلم وقال أو سنسفه والشافق وأحدمن شرط صحالون الفيض فلا يازم الرمن الابقيضت و رمن المشاع مطاقها تارتوا كان بحايضه كافقار أولا كتبسد وقال أوسنيفة لايسم رهن المشاع واستداء قالومن عندالمرض المستنبشرط عندالشا فق وهى تمرط عند راكب حنيفة ومالك فتى شوج الرحد من المرض على أى وجدكان بطال الرمن الاأن أبا منسفة بقول ان عالم من المرض على أي وجدكان بطال وعن الأن أبا منسفة بقول انتحاد الموسدة المستواحدة الموسدة الموس

الحول وجب العشرفيه هذا ماوحدته من مسائل الانفاق هوأ ماماا ختلفوا فيه في ذها قول أي حنيفة في الماأخر حت الارض من المار والزروع المشرسوا ، سق بالسماء أو بالنصو الالطب والحشيس والقهب الفارسي خاسسة مع قول مالك والشافعي انه بحب في المادخروا فتدت كالحنطسة والشععر والارزونمرالفتل والمكرم معرقول أحمدهب في تلهما يكال ويدخوس الفاز والزروع حنى أوجها في الموز وأسقطها فيالحوز وفائدة أتخسلاف عنسدما الثوالشافعي وأحدان عنسدا حسد أتحس في السمسم واللوز والفيتة ويزوالكتان والكمون والكرا وباواغردل وعندهما لاتحب وفائدة الخلاف عنسداي حنيفة أتدب حب في الخضر اوات كلها وعند الثلاثة لا زكاة فهافالاول فيه تشديدوا لثاني فيه تعدف والثالث مشدد فرجوالا مرالى مرتدة بالمزان وقدوردت الاجاديث شاهدة لكل سنذهب فلابحثا بوالي قرحمه » وَمنذَالنَّاقُولَ أَني حَسْفَةُ وما أَكْ يَ أَسْهِر روا بِدَ هُو أُحسِدِ قُولِي الشَّافِسِ أَنه تُعسَ الزكاد في آلز يشون مع فول أحمدني أشهر روابتيه ومالك في إحدى روابتيه والشافين فأر بع تواسه بعدم الوحوب فالاول مشددوا لثاني مخفف فرجع الاحم آنى مم تبتي المغران ووحه الاول كثرة آخاحة الى الزين من حيث انه أدمةاشسه القوت ووحة الثاني كونه غرقون فلاتشند عاحة الباس المه مثل الهروالز تدبياعها ذلك م ومنذلك قول أنَّ حشيفة وآحد إن في المسل المشرم وقول ما الدوالشافي في الجديد أنراج الله لاذكاه فسه تراختك الوحنيقة وأحدفقال الوحنيفة انكان فآرض خراجية فلاجشر فيهوفال أحسد فسه المشرمطلقا ونصابه عنسدا حذثك اتة وسنتون رطلاط ليغدا دى وعنسدا يي حذيفة يحب العشر فالقليل والكثرة الاول مشدوالثاني عفف وقول أى منيغة بعدم وحوب دلك في ارض الحراج عفف وقول أحدمش معدو كذاك قواه في النصاب مقدد وقول أي مشقة فيه تعف فرحوا لا مرافي مرتبي المغزان وورجه الاول ان القبل رهي هما يعفر بومن الارش فكان كالمبوب التي تفرير من الزرع أوالقهار ووبحه الثاني ماورد أتعرب ول القدم ليزاننه عليه وسله عفاعته يؤسعه على ألامة فيرحوب الزكاة فيه عاص الاكار وجدمو سوم العاص الإصاغر وكذاك فول إي سنيفة انه المعب في مل قلسل وكتسرما من بالاكارلاطلاق انواج المشرمن العسل في مض الاعاديث وقول أجدما سيالاصاغره ومن ذاك قول المسافى أنهلا تيجب الزكاة الافي تصاب من تل حنس فلا يضم حنس الى منس المرم قول مالك إن الشعير بضم الى الخنطة في اكال التصاب ويضر بعض القطنية الى بعض واختلف الروايات من أحيد في ذاك والأول عفقف والثاني مشند فرجه الأمهالي مي تبقى المزان ووجه الأول عدم و رود نس صعير ف ذاك ووجه الثاني أن الاجناس كلهاقوت فكانها واحد ، ومن ذال قول الاغة البدارة انه يسن موس المار أن هاهسلامهاعلى مالكها ترفقابه وبالفقراء وتخليصا الدمشه مع قول أي حنيفة ان الخرص لا يصم فالأول مشددوا لثانى مخفف فرحر الأمم الى مرتدى المزان وجه الاول ظاهرو وجه الثاني أنه تغممن ويصطئ فلاخلاص فيسه الغارص ولاالفقراء ولالابالك ويصفر حسل الاول على الخارس الحاذق الذي لايخطئ غاليا والثانى على الخارص الذى فديخطئ كاأنه يصفر حدل الاول على حال أهل الورع والمثانى

وبازمه فبتسه يومعنقه غنا وانكان معسرال ونفذوهذا هوالمشهور عن مالك وقال مالك أمضا اتطرأته مال أوقضي المرتهن ماعليه نفسلا العتق وتالأتوحنفة بعتق فيالسار والأهبارو سني العسف المرهون فأقمته الرغون في صمرسيده وقال أحدينفذ عبتقه على السال ( فصل) واذارهن شسأ مطيمالة ثم أقرضسه ماثة أنوى وأراد بحسل الرهنعلى الدينسين ومعالر تقرعلى الراجس منذهب الشاقي اذاؤهن لازمنا فحق الاول وهوقول أى مسفة وأحدوقالمالك بالجوازوجسل بصع الرهن على الحق قب ل وجوبه قال الوسنبغة يصع وقالماك والشافسي وأحسد لايصع ( فصل )واذاشرط الراعن في إن هن أن سمه عند حاول الحقوصه مدفعيه يعارعند أب حنيفة ومالك وأحدرقال الشاني لاعو زارض أن بنيم المرهون بتقسمه لل بيهمه آل اهن أو وكيله باذن المرجن فان أل ألزمه الحاكم فضاءالين أويب المرهون

والرغمالها الحاكم مستحب عندماك فانا يوسل واعدالرخ من بالزواذ وقوا أرا عن مدلا وزسع المرعن عندا لحول على والرغم ووضح الرمن فيده الانتراكة عندالتا أجهر واحد تصيفوالراع في تعالى المراكز المراكز الوحد عند قد التاكم في المراكز وافرا تواسيا على وضعت عند مداركز مراكز الإعراق ويبعد السدل صندا المؤلف الدول المراكز المراكز المراكز المراكز ا وعيقه من حمل المالزمن كالإنان وضيع والمالان القابل وين وبدالمدل وهوس عمانا والمراكز المنافز المراكز المنافز المالية والمنافز المراكز المنافز المراكز عالم المدلس الرعن وقبضي المراكز عن المنافز المنافز عادرة المدلس الرعن وقبض

الراهن التن تمثر والمستوصقيقا فلاغهدة عزز العدل هنذماك وبالخذ المستمن المنحون والشترئ ورسم المشترى بالترن فل مركل العدل فالبيدم وهوالمرتهن لانه سع وقال القاضى عبدالوهاب المالكي لاخدان عندناعلى الوكيل ولاهل الوصى ولاعلى الاسفها بيبعه من مال واده وهـ ذا قول الشافق واحددوقال أو حديقة العهدة على الدل بغرم الشرى عرر جع على موكليه وكذا يقول في الأب والوصى ويوافق مالكافي الحاكم وأمن الحاكم فيقول لأعهدة عليهما ولكن الرجوع على من باع عليه أن كان مفلسا أوينهما وافصل وأذا قال رهنت عبدى هذاعندل على أن تغرضي الفدرهم أوتبعني هذا الثوب البوم أوغداص وان تقدم الرهن وحوب الحق فان أقرضه على عامة الناس بل منع الناس اليوم زكاة القرو العنب مطلقا كاهومشا هدفي مصر ، ومن ذلك قول الدراهم أوناعمه الثوب فالرهن لازم عب تسلمه البه مال وأحد والشافعي فالراج من مذهب الدييب المشرق الارض الخراجية معانقرا جلانه الحراج فاحتنها والعشر فيخلتها مرقول أي شدغة الدلاعب العشر في الارض الخراجسة ولاجه تسمم العشر عنداني منسفه ومالثووال والخرابرعلى انسان واحد فأمااذا كان الزوعلواحد والارض لانع وحب المشرعلي مالك الزدع عنسه الشافى وأحدالقرض الشافعي ومالك وأحد وأوروسف وعهده موقول أي حنيفة العشر على صاحب الارض فالاول مشدد والسم عشى والرهن لابصاء والشانى يخفف وأماويته وجوب العشرعلي مآلك الزرعاذا كان الزرع لواحدوا لأدض لآخوفه ومتوسط ( فصل ) والمفصوب بينالامهن لانساحب الارض فلسشفاد من الارض كااستفادمنها صاحب الزرع فرجع الاحمالى مضهون ديرأن عسب فساو هم تبتى المسران ، ومن ذاك قول الشلاقة ان ما الثالا و في اذا الموها فعشر زرعها على الزارع مع قول وهتهمالكه عشدالغاسب أي حتيفة اله على صاحب الارض في تل من القولين تشديد من وجه وتخفيف من وجه آخر و توجيهها مرغرقنشه سارمفهوا كُتُوجِيه ماتقدم آنفا . ومن ذلك قول الشافي وأحد أنماذا كان لسل أرض لاخراج عليها فباعها من ضمان هدن و ذال ضمان ذى فالاخراج عليمه ولاعشر في زرصه فيهامع قول الب منيفة بجب عليمه المراج ومع قول الهايوسف الفسب عنسدمالك وأبي بعب عليه معشران ومرقول محمد عشر واحمد ومرقول مالانالا بصريمهامنه فالاول عقف والثاني حنمفة وقال الشاقعي وأحد مشدد نوجوب الخراج والثالث مشددو جوب عشر بنوال ابع فيه تغفيف والخامس مشدد فرجع مستقرفهان الغصب ولا الامهال مرابق المزان وجهالا ول استصداب حكم الأرض الذي كان فحا حال مان المسلم فلا يعدث على ملزمال هسن مالمعض زمين الذى واج بقعب واضعاف شوكته ووجه الشافي مهاجاة مال الذى في احداث الصغار عليه والخال على امكان قىضە (فصل)عند ملكه الارض المذكودة ومنسه يعرف تؤجيه قول آبي يوسف وجعد ووحسه قول ماهشان في بيع الادض مالك أن المسترى الذي أستعق المذكورة اعانة الكفارعلى التقوى عليناعات تاشالارض واعزاز كالمسم مخلاف من كان يررع بالحراج المبيع من دورجع بالقس فاته تعت مكم المسلن وقدورد أن رسول المصلى البعليه رسايد خل بعض دو والانصار فرأى فيهاسكة على المرتهس لاعلى الراجن ح ثققال مادخل هذا دارقوم الادخل عليهما الله أى لاحل الخراج الذي على أرض الحرث فاوكانت ومكون دين المرتمين في ذمة الأرش ما كالدنسان مادخل دار مذل لاته مروع في مات نفسه بلاغواج والقد سمانه وتعالى أعلم الراهن كالوتناف الرهن وكذا مندأى متيفة الاأنه بقول ﴿ باب زكادًا الذهب والنضة ﴾ أجعواعلى انهلاز كانف غراازهب وألفضة من سار المواهر كالثولة والزمرذ ولان المسلتوا لعنوصند العسدل يضمن وبرجع على سائرالفقهاه وحكى صناحسن البصري وعمر من صدالعزيز وجوب الحسرفي العنسروص آبي وسف في المرنهن وقال الشافعي مرجع اللؤلق أوالجوهر والسوافست والعتسرانخس لاته معشدت فاشبه الركاذ وعن العنوى وجوب الركاة في المشترى صلى الراهن لات حسيما يستفر برمن المروا ومواعل أن أول النصاب في الذهب عشرون مثقالا وفي الفضية ماتنا الرهن عليسه بيدم الأعطى ورهسم سواءأ كالمأمضر وبن أم مكسورين أم تعراكم نقرة فإذا بلفت ذاك وعال عليها الحول ففيها وسع المسرتهن وكذاب وليعالك العشر وعن الحسن أندلاشي في الدهب منى بدار أربعين منقالا والجعوا على تصريم اتحاذ أواني الذهب وأوحنيفة فبالتفلس أذأ والفضة واقتناتها وعلى وجوب الزكانفها هذاما وحدته من مسائل الاجماع موآماما اختلفوا فيسه ماءا لم أوالوسي أوالامن عن ذاك تول الاغة الثلاثة أن الركاف في فيا الدهال الدهاب المساب م قول أي خنيفة الا كان فيا السامن الوكة الغرفاء عطالبتم وأخذوا الثرنم استحق المبسع فان المشترى صندهما يرجع على الفرماد وبكون دين الفرماد في ذمة غريمهم كاكان والباب كله عند الشافق واحدوالوجوع بكون عنقه على الراهن والمديون الذي سيعمناه وقعسل واذاشرط المشترى البائع وهنأ وضعينا ولم بعين

الوهن والاالجمين فالسيم حائز عندما الدوهل المستاع ان يذهر دعار من منابع في مسابقة أنه الدين وكذات على الميتاح ان بأى منهمن تشقوقاك أو حدمة والمنافى الديس والرهن فالملان وفال المرق وهذا قاط تعدى الرهن فد ملة جول ووالديس جائز والبائح الفها وارن يلاد عن وانتقاد المستقدة والمسلك وإن المنتقبة الرهن والمرتبئ في مسابق الدين التي مستقل بعال من فقال الراهن وهنته على

خنساتة ورهبه وقافيا لمرشن على الشاوقية الرهن تساوي الالشاور بادة على المسهالة فينتما البالفول في المرتبين مع منته فإذا سائت وكان قعة الرهن ألفافال اهن فالخسار بن أن يعطيه الفار وأخذالهم أو يترك الرهن الرعن وان كانت القيمة سقمائة حلف المرتهن على قمته وأعطاه الرهن وسمائه وحلف أنه لايستمق عليه الأماذكر وتسقط الزيادة وقال أبو حنيفة والشافعي وأحدالقول قول لراهن فيما مد كروه وعدته قاذا حلف دفع الى المرتهن ماحاف على موالمسدوهة ﴿ فصل ﴾ زيادة الرهن وغياقوه إذا كانت منفصلة كالواد عندمالك مذكالله اهر ثمالو لديدخل فياز هن دون غره وقال أبو حنىقه والفرة والصوف والوبر وغبرذ الثشكون الز بادة مطلقا تدخيل في

وقال أحسدهومك لارتهن

الحددث أن كان الم اهن هو

افتى ينفق عسلي الرهس

4 (فصل) واختلف العلما.

في الرُّ همن همل هومضهون

أملافذه بمالكان مانظهر

هملاكه كالحموان والعقار

فهوغومضيون على المرتين

ويقبل قوله في تلفه معينه

ومايضني هسلا كاكألنقد

والثوب فلابقيل قوله فسه

الا أن سبدقه الراهس

واختلف قوله فمااذا قامت

المينة بالحسلال فروى إن

القاسم وغير وهنوا تهلا نفور

ومأخذ دينسه من الراهن

و روى آشهب وغسرهانه

ضامن القمة والمشهورمن

مذهبه أنه مضهون بقيته

فلتأوكفت فانفضل

الراهنشي من القمسة على

مبلغ الحق أخلاء من المرتون

وفالأوحنيفة الرهنعل

كل حال مضهون وأقل الاحرين

من قمشه ومن الحق الذي

ذادعلى مائتى درهم أوعشر من مقالاحنى تبلزال بادة أر بعن درهما وأربعة د نائر فيكون في الاربعن الرهن مع الاصل وقال الشافع دوهما ورهم تمكذاك في كل أر بعين ورهما ورهم وفي الارسة وكانبر تعراطان والاول مشدو والثاني عنفف حمع ذآك عارج من الرهن فوجه الأهمالي هم نعني المعزان و وحد الأول الإنساء وكون الزيكة لا تحب على فقير وانتا تحب على الغنى فاولاان الانسان بصرغنا والعشرين مثقالا من الذهب أو بالمائتين من القفسة لماكانث الزكاة دون الراهن وقال سفر أصاب وجبت عليه وصاحب هذا القول أخذ بالاحتياط الفقراء فأصل فهماز أدعلي النصاب الزكاة من غسر عفوعن الوقص وقول أى حنيفة يخفف فعرازا دعلى النصاب الى الاربعين وبه قال الحسن البصرى في أول نصاب الذهب كامية الملافرة في وحوب الركاة على من ماك النصاب بن أن بكون من العوام أو فالمزيادة له اوالمرتهن فالزيادة من أهل الكشف خلافا لما فاله بعض الصوف من أنه لا تحب الركاة الاعل من رى له ملكامع الله تعالى أمامن لا رى اله ملكام ما الله تعالى يشفا و يشينا فلاز كاة عليه اه والحق انها تحب على الانساء ففسلا ص غوهملان في ل أنسان حراه عيالمان من حسب انه مستناف في الارض ولولاذ الدما صوله عتق ولا بيع ولاشراء ولاغه مذالت فافههم فان هدنه الامورما صعت من العبد الانتسعة الملك المعقال والغلط والشطم عنظاهر الشريعة ومنذاك قول أي منيقة ومالك وأحدق احدى وابتسه ان الذهب يضم الحالفضة في تكميل النصاب موقول من قال اله لا يضرفا لاول مشدد في وجوب الزكاة بالصم المدكور والشانى غفف فيه فرجع الاحم الى مم تنتي الموان ووجه الاول أنه كلهمال واحدوان اختلف حذسه ووجه الشانى الوقوف على حلماو ردمن انعلآ غيب الزكاة في ذهب أوفضة الاان كان كل منهبها نصايا ثما ختلف من قال بالضره ل يضم الذهب الى الورق و يكدل النصاب الآخر أو مالقمة فقال أو حدمة وأحمد فاكدوا تسه بضم بالقيمة ومثاله أن مكون الهمائة درهمو خسمة د نانر فهتهاما ته درهم فتحسال كاذفيها وقالمالثلا كمل نصالاالاعنسه فلاعب علسه زكاذاذا كل بفر جنسه ونوجيه ذاك ظاهر يفهم مماسيتي . ومن ذلك قول أبي منبقة وأحدان من قدين لازم على مقرملي ه باذل لا عصب عليه الاخواج الابعد قسض الدين موقول الشافي في القول الحديد الديارم الراج زكاته على سنة والدارية بضعه ومع قول مالك لازكاة عليه فيه وال أفام سنين متى بقيضه فيزكيه لسنة واحسدة وال كانتن قرض أوغن مبيع وفال صاعة لازكاة في الدين حق يقضه فيزكيه وسسنا أف ما الول منهم عائشة وابن هروحكرمة والشافي فبالقدم وأبو وسث فالأول والثالث ومارا فقهه ماعنف والثاني نورسم ألام الحمرتني المزان ووسه الأول ان الدين كالمسال المسائع فلا درى ساسيسه هسل البه أولا فقديحال بينه ويبنسه ولوكان على مقرمليء كان ينزل عليه لص فبأخذ جيعماله وهسذا خاص بالاصاغرالنن فيمقنهم ضعف مغلاف قول الشافعي فانعماص بقوى الإعمان والمقن الذي رجاني أالجن تعالى أن الإيقطع بدبل يجاز بدعلي ذاك أضعافا مضاعف وكذائدة ول مالك خاص الاصاغر وأما تزكيتهسنة واحدة اذاقيضه فلانه ليكن فيضته رتصرفه حقيقة قسل أن يقيضه لعسدموسواه الي التصرف فسع البيع والشراء مشلا فكانه كان مدوما عند وهذا ملظ عائشه رعوهاني احاجل

علمه فاذاكانت قيمته ألف درهم والحق مسمائة ضنن ذاك الحق واريضمن الزيادة ومكون اللافه من ضعان الراهن وان كان قدمة الرهن حسمائه والحق الفاضين قبمة الرهن وسقطت من دينه وأخذياق حقه وقال الشافعي وأحدال هن أمانه في بدالمرجن بمسائرالا مانات لايضهنه الإيالتمدي وقال شريهوا لحسن والشعبي الرهن مضمون بالحق كالمحتى لوكان قسمة الرهن درهما والحق عشرة اللف تملف الدهن سيقط الحق كله ( فصل ) واذا أدى المربّع : هلالة الرهن وكان عايض فانا تفقاصلي القيمة قلا كالم وأينا تغضاه لي السفة واختلفا في الفية فقال سالة وسفل الهوافرة عن قيمة عاهد وخذة وجل عليه أو قال الوحدية القول قول المرتهن ف القيمة موجينه ومذهب الشاتي أن القول قول الفارم مطلقا وأوشرط المتبايسان الديكون نفس المبسر وهنافال أبوحنيفة والشافى لايصم ويكون اليدم مفسوما وقال الفاضى عبدالوه أسوظاهر قولماك كفوفه ولكنه عندى على طريق الكواهة وأناأة لاعل اتفق الثلانة ماك والشافعي وأحدعلي موازه وانصرالغوليه ومندى ان أسول ماك تدل عليه ﴿ كتاب النفلس والجر ﴾ أن الحرملي المفلس عنسد طلب الغرماد واحاطة الديون بالمسد من مستمق على الحاكم وان أه منعه عن الصرف شي لايضر والغوماء وان آن جنبقة لإعجرهل المغلس الحاكم بيسع أموال المفلس اذاامتنع من سعها أر بقسمها ابن غرماته والمصص وقال ال عساحي المون

فان كانةمال لرشمرف الحاكميه ولايسعه الاأن بكون أله درهما ودبئسه دراهم فنقتضتها القاضي بغيرامره وانكات ديشه دراهم ومأله مثائر باصه الفاضي فيدينه

(فيسل) واختلفوا في تسر فات المفلس في ماله بعد الحرهلب فقال أبوخسفة لاعجر علسه فالصرقه وان حكم به قاض لمينفذ قضاؤه مالرصكميه فاشثان واذارسم الحرمله معت تصرفاته كلها سواء احقلت النسوز كالنكاء أول تعثمل فان نفسذا لحرقاض ثان مع من تصرفاته مالايعبمل الفسن كالنكاح والطملاق والتدبيروا امتق والاستملاد وطسل مايحتمل إلضا كالبيم والاجارة والحسة

والمسدقة وأمحو ذلك وقال مالك لاينفذ تصرفه في أسبان ماله بييم ولاهمة ولاعتق وجسن ألشافسي قولان احدهما وهوالاظهر كذهب ماالنوالثاني تصح

تصرفاته وتكون موقوفة

الماضي بعدالقمض كاتقدم هومن ذائ قول أي حنىفة ومالك والشافعي وأجمد في أظهمر روابقه انه يكر مالانسان أن يشترى مدقته وأنهان اشتراها مهم مع قول لما الثو أصحاب أحد ببطلان المستحالا ول يخفف فيشراء الصدفة وصحة شرائها والثاني مشدد فيهما ووجه المكراهة في القول الأول الضرارمن صودة الرجوع في الصدقة بعدان أنوجها عن ملكه الفقراء والمساكيز وغيرهم من بقية الأصناف القيادة وهدد الماص عقيام الاصاغر كالن من أعفل الشرائماس عام الا كارفو سعالا مراف من قبي المران ووسن فالدقول الاغة الثلاثة اعاذا كان فرسالم الدين على أحدمن أهل الزكاء فدر ذكاته لمصرف

مفاسسته عن الزكانوا عايد فع البسه من الزكاة قدردينه ثم مفسه المدين البه عن دينه ثانيا مع قول مالك انه تعو والمقاسصة فالا وآمشده والثاني مخفف قرحم الامرالي مرتنى المسوان فالاول فاص بالاصاغرائةن يتفاف من عودهموم افعتهمالى الحكام وحلفهم أن المدون تردفه البهسم الدن والشافى خاص الاكارانين لايخاف منهرذ التوهدا نفارقول مالك بصحة البيع فالمعاطاه من غسراخط جدل على الب مكايات فاتمناص بالا كار علاف قول الشافي الهلايسم الابلقظ لانه عاص بالاساغروهم أكثر الناس اليومافنن بيعون أو يشترون ثرمنكرون و يحلفون وقدقال تمال وأشهدوا اذا تبايعتم فلولا اللفظ ماصولنا شهادة بالسعفافهم ورسن ذاك قول الشافعي في أصوا لقولين وأحد اله لا تعب الركاة فالحل المباح المصوغمن الذهب والفضة أذاكان جايليس ويسارم مقول الشافي ف القول الآخر انه بعب فيه الزكاة فالاول عفف والثاني مشدد فرجع الام الى من تبنى الميزان، ومن ذلك قول الشافي ومالك فأشهر روابته الهلوكان إجل حلى معد الاحارة النساء فالزكاة فيه مع قول يعض أصحاب ماك

بالوجوب وبدقال الزهرى من أتمة الشافسية بناء على قوله الهلايعو زاعضا فالمرار تفالا ول عفف والمتنان مشدد فرجع الإمرالي مرتبئي المعزان ووجه القولين ظاهره ومن ذاك قول الائمسة أته لايحوذ يمو به السقوف بالذهب أوالفضة مع قول بعض أصحاب أي منسفة محوارد الدول الشافعي دارجه إن المسن وسد مسقوفها كلها عوهة بالذهب فالاول مشددوالشافي عفف فرجم الاحم الحمرتبتي المزان ووجه الاول انه اضاعة مال الاأن يفعل ذائبا بتهاد واعل ما قعه عدين الحسن كأن كذال ووجه الثَّانياته رَندالا سوة لاسمِنا ذاكان موقوة على الارامل والايشام والعميان والله تعمل أعلم ﴿ مان و كان الصارة }

المعمواصل أنالز كادواجية في عروض التمارة زعن داودانها تعيين عروض القنية وكذاك أجسواصل النالواجب فيعروض العارة ربيع المشرهذاما وجدته من مسأئل الاجاعه وأماما اعتلقوافيه فن دلات قول الائمة الثلاثة انه اذا استرى صداللتمارة وسبث عليه قطرته وزكاة النمارة حندتمام الحول مع قول أي سنبغة ان ذكاة الفطر تسقط فالاول مشددوالثان مخفف فرجم الاحرال هرتبي المزان ووجه الاوليان الزكاة وحست في العسيد من جهتين يختلفنن فسلامانع من وجوب الجنع بينهما ووجه الثاني أن العبد محسو ب من حلة مال التعارة فلا بحمع على ماك العبد ركانان المن ان أخر جها المالك مشرعاً فلا عند فانقضيت الدون من غرنقض النصرف نفذ النصرف وأن لم تغض الاستف صومم االاضعف

( ۲ \_ مزان نی ) وَلا صَفْ فَيَبِداً بَالْهُمَةُ ثَمَّالِمِيعِ مُرَالِمَتَنَ وَقَالَ أَحَدَقَ أَظْهُرُ وَانِيَهِ لا ينفذنصرفه في شي الافرالتين خاصة ﴿ وَصُلَّ ﴾ ولو كان عند المفلس سلعة وأدركها صاحبها وليمكن البائم قبض من غهاشد أوالمفلس بى فال ماان والشافي وأحدسا مهاأحق بها من الغوماء فيغوز بأخذها دونهم وقال أبوحنيفة صاحبها كآحد الفرما يقاحمونه فيهافاو وجدها ساحيها بعدموت المفلس وابتكن فيض من تفهاشيا قال الشافي وحده هوأحق ما كالو كالالفلس حاوقال الثلاثة ساجها أسوة القرماء (فصل) الديناذا كاب مو والاهدل يعلى الحر

أم لا قالما الث يحل وقال أحد لا يحل والشافي قولان كالذهب وأصهما الإيعل والوحسفة لا حرصند مطلقا وهل تعدل الدريالموت الثلاثة علرانه يعل ووال أحدو حدهلا يعل في أظهر روايقيه اذاوتق الوراة ولو أقر المفلس مدين اسدا لجرتمان الدين بذمشه ولم شارك المقراه الغرماء الذين حرعليه لاجلهم عندا اثلاثه وقال الشافيي شاركهم ( فصل ) هل ثباع دارا لمفلس التي لا غني له عن سكذاها وحادمه المحتاج البعقال أبوحنيفة وأحدلا بماع ذال وزاد أبوسنيفه فقال لايماع علمسه شئمن العقار والعروض وقال مالك والشافعي اعساره منسدا لحاكم فهل يحول الحاكم يدنه وين غرمائه أملا فالأبو حديفة يخرجه ساع ذاككه (فصل) واذاتيت الحاكم من الحبس ولا يحول

بشهوس غرماثه بمدغوج

مِل بلازمونه ولاء عوله من

المتصرف بأخذون فضل

كسبه بالحصص وتزل ماأث

والشافعي وأحسد يخرجه

الحاصكم منالجسولا

ويحول بينه وينهم ولايحوز

حاسه بعدذات ولاملازمته

﴿ فصل ﴾ واتفقوا على أن

البينة تسمع وإيالا عساريبد

ألجبس واحتلفوا هل تسبع

. قيسله فضال مالك والشافعي

حدالماوغ فقال أدو سنمقة

اذا وطئ فان اربوحه داك

مل ينظر الىمسرته

ه ومنذلك قول أبي حنيفية والشانعي وأحدد في العروض التمارة اذا كانت مترجاة النمامو بتر بصها للنفاق والاسواق تتقوم عندتل حول ويركيها على فبتهام وقول مالثانه لايقومها تل حول ويركيها ونو دامت سنين حتى بيعها بذهب أوفضة فتزكى اسنة واحدة الاأن بعرف حول مايشترى أو بدع فصعل لنفسه شهرامن السنة فيقوم فسهماعنده وبزكيهمم الناضان كانة فالاول مشددوالشاتي مخفف قرحع الاحرالي هرتني المزان ووجه الاحرين ظاهر المذمور ودنص مكيفية الاخراج ومن ذات قول أى حنيفة والشافي في أحدا قواله انهاذا اشترى عروضا القارة عادون النصاب آعت والنصاب في طرف الحول معقولما الثوالشافعي يشركال النصاب فيجسع الحول والاول فيه تخفيف من حيث نقص مفتقرائم اجهالى اذن غرمائه النصاب في أتناثه بعدم وحوب الزكاة وتشديد على المستفقين من حيث عدم انه اج الزكاة والثاني مشدد على المستفقين أيضا بعدم الواج الزكاة لامع عام النصاب في جسم الحول وقسه تخفيف عسل صاحب المال معدم وجوب الزكاة عليه اذا نقص النصاب في اثناء الحول فرجم الاحرابي مرتبق الموان ووحه الاول الاعتبار بوقي الانعفاد والوجوب فسلا بتعداهم المفكر وحمه الثاني ميي على عدة اطلاق التصرف وعدمانضباذ الاحرودوام الرج توسعة على النياس وايس في ذلك نص في تعبير أحد الاص بن عومن ذاك قول ماك وأحد أن ركاة الصارة لتعلق والقعة مع قول السافعي في احسد قول سه انها نتملق ألمال تعلق الشركة وفاقول تعلق الرهن وفاقول بالذمة ووبتعلل من إلاقوال ظاهر والله تعالى ﴿ الميار كاذالمدن الفَفُواعلِ أنه لايشترط الحول في زكاة المعدنُ الافي قول الشافعي وأجموا على انه يعتسر الحول في الركاذ

واحمد تسمع قسله وظاهو مسذهب أباحنيفه أنها واتفقواعل اله بعنبرالنصاب فالمعدن الاأماحتيفة فانه قاللا يعتبرالنصاب مل يحيب في قليسه وكثيره لاتسمم الابعسة واذا أتام الخس وانفقواعل أن النصاب لاسترق الركاذ الاعتدال افعى فانه معله شرطا الوجوب هذاما وجدته المغلس وبنسة واعساره فهل من مسائل الإجماع والا تضال . وأماما اختلفوافيه فن ذال قول مالك والشافي في المشهو رعتهما ان يعلف سدذات أمرلا قال أب قدرالواحب في المعدن ومع العشرم وقول أبي حقيفة وأحمدان الواحب الخس فالاول يحفف والذاني حشفة وأحد لايحاف وقال مشدد فرحم الامرالي مرتبق المعزان ومن ذلك قول مالك والشافي ان ذكاة المعدن تخذي مالذهب مالك والشافي يعلف بطلب والفضة فاوآسضر مرمن معدن غرهمامن الجواهر إعب فيمشي مع قول الىحديقة النحق المصدن الفرماء ﴿ فصل } واتفقها بنعاق كل عي مو الارض ما ينطب عالنار كالحديد والرصاص لا بالفير و زج و فعوه ومع قول أحد على أن الأشيأ، الموجبة بتعاق بالمنطيع وغسره كالكحل فالاول عفف والثاني فعسه تشديد والثالث مشدد فرحم الاميالي المجرالصفر والرق والخبون مرتبي المعزان ووجه الاول صفاء جوهر النقدين وكمرة واجهما فكانهما نقدان مضروبان ووجه وأن الغلام اذاء لمغفر رشد الشاني الملاق المعدن على كل منطبع و وحمه الشالث مطلق الانتفاع واكل من الاقوال وجه و تقسد المسلم المه ماله وأحتلقوا في مصرف ذائراجم الدراعالامام فسله أنيضع على اصحاب المعدن ماراه احسن لبيت المال خوفاأن بلوغ الغلام الاحتلام والازال ويمكرمال اصحاب المهدون فسطلبوا السلطنة ويتفقوا على العسا كرفيه مسسل بذلك الفساد والحدالدرب المالمين والمدتصالي أعلم ﴿ بابِرْكاءَ الفطر ﴾

غتى يتماد غنان عشرة سنة وفيل سيع عشرة سنة وباوغ الجارية بالحيض والاحتلام والحبل أوغى يتمال سيع عشرة سنة وأمامانك فإيحد فيمحداد فالراسحا بهسيم عشرة سنة أوغبان عشرة سنة في حقه لوفي وابقابن وهب خس عشرة سنة وقال الشافعي وأحدق أطهور وانتبه مده فيحقها حس مشرة سنة أوشر و بهالمني أوالميص أوالحبل وساف العائدهل يقتضي الحكم الساوغ أملا فال أبو منيقة لاوقال مالك وأحد نعروال الحمن مذهب الشافعي أنة يحكم بالبادع بدنى سق الكافر لاالمسلم (فصل) واذا أونس من صاحب المالبالوشدون المهياة بالانفاق واستنفوا فالرشدماه ونقال أوسنيفة ومالك وأحدهون الغلام أصلاح ماله وغاؤه لفهود وعلم تهذيره وم براهوا هذا أفرولا شدا وكال الشاقعي هو ملاح المثال والدين وها بين التلام والجلوبة قرق أمال أبو يتسقم والشاقعي لا مرابيتهما وقال ما الله و المرابية المرابية والمرابية وهو من أحد لدوا بشان من المؤلفة المرابية المرابية وهو من أحد لدوا بشان المشادرة المثان المرابية والمسيدة المؤلفة والمناسسية الميانية وأوس المشادرة المرابية والمرابية و

اوقال أبوحنيفة لإيحجرعليه وانكان سذراو صوراد والوصىان بشتربالانقسهما من مال المدّم والتربيعا مال أتفسهماء الالمتماذا يحايبا أنف همامند مالك (كناب الصام) انفق الأعمة على آن ن علوان عليه حقا فسالرعل سنهار علاته هضم الحق أمااذ ارساروادي عليه فهل معرالما لحة قال الثلاثة نصير وقاله الشافعي لاتصيروالسلمعلى المجهول بالزعنىدالشلانة ومنصه الشافعي واذاو حدمائط بن دارين واصاحب أحدالدارين عدهجذوعوادي كليواحد منهماان بعسم الحائط له قعند أبى حنيفة ومآلث أنه لصاحب الخذوعالتي علمه مع عينه وقال الشافعي وأحدادا كان لاحدهماعليه سذوعا بترج حانسه بذلك بل الج. ندوع اصاحبا مقرة على ماهي على والحائط بيهمامع أعامها لافصل اواذاتها سقفا بالستوغرفة فوقه فالسقف عنسدالى منبف فرماقك الساحب السفل ومعقول الشافعي وأحدهو بنهسها

ذكاة الفطر واجبة بإنفاق الاغمة الارمة وقال الاصم واسمعيل بن علية هي مستعمة واتفغوا على ان كل من إنهته زكاة الفطر لزمته زكاة أولاده الصغار وبماليكه المسيلن كالتفقوا على وجوبها عن المعدفير والكهروهن على تأى طالب أنها تحب على فل من أطأق لصلاة والصوم وعن سعد لن المسوب أنها الاتجب الاعلى من صام وصلى وانفقواعلى أنه يحدر زنجسل القطر قسل المدسومين وحه انفاق الائمة الاربعسة على وحوب ذكاة الفطركونها طهرة المسائم من الرفث وغده عارة م ف الصوم تعظيما لصف ة الصهدانية الق تخلق الصائم بامهها ووجه قول الاصروغ برمانها مستدية كون العيدلا تسبيله عيادة من النقص مواء الاكارو الأصاغر ماعدا الانساء عليهم المسلاة والسيلام فلذك كانت مستحدة ويصح تعليل الوجوب تعليل المستحب فتكون واجية في حق من يقم الحلل ف عبادتهم ومستحية في حق الانبياء ومرودتهم في المقام فافهم ووجه من قال ام انتجب على الكسر والصغير كون الشارع صرح قد الدو وجه قول على وإن المسيب القياس على المسلاة والصوم وذلك والقيد والفسدرة على الجوع ووجمه حواز تعبل الزكاة المذكورة قبسل العيديومن فقط قرب ذائمن ومالعيد وماقارب اشي أعطى حكمه فكان يوم العبد كالتمكين من ميقات الصدلاة الوقت فافههم و وا تفقوعلى انم الات قطالة أخر بعسد الوجوب بل تصرد بناحي تؤدي هذاما وجدته من مسائل الأحاع والانفاق بن الأغمة الاربعة م وأما مااختلفوافيسه فحنذاك قول مالك والشافعي والجهو والازكاة المقطر فرض واحب بناءعلي أك الفسرض هوالواجب وعكسه معقول أى حنيفة انها واجبة وايست يفرض لانا لفرض آكد عنده من الواجب فالاول مشدد والثاني فيه تعفيف فرجع الامرال مرتني المزان ووجه الاول تعظم السمنة المحدبة التعظيم الفرآن من حيث انهاأ من به في من تبه ما أمن ه القرآن في وجوب الفعل ووجه الشاني الفرق من ما أهر به الحق تعالى في كذا به و من ما أهر به رسول الله صلى الله علمه وسل و تعيذ الما الاصطلاح من الامام أي منبغة بال نفس رسول المصلى الشعلية وساعد حممل ذلك من حهية رفع رثبة الحق تعالى على عبد، وأن كان لا ينطق عن الحوى فهو نظر أخصيص الانبياء في الدعاء لحبيا فظ المسلاة وأن كانت فىاللغة هى الرحة تقضما لشأتم موتفر بقابين لفظ الترجم على الاولياء والترجيم على ألا نبساء عليهم أالصلاء والملامفافهم هومن ذلك قول مائك والشافعي وأحداثها تحب على الشريكين في العندالمشترك وفيروا بة لأحدان كالأمن الشر مكن بؤدى عن مصته صاحا كاملام وقول أبي حنيفة انهالا تحب على ااشر مكن عنه فالاول فعه تشديدوا عدى الروائت عن أحده شددة والثالث عفف فرجع الاحرالي م ابني المزان ه ووجه الأول الاخذ بنوع من الاحتياط ووجه الثاني الاخذ بالاحتياط الكاسل ووجه الثالث انصراف الصدق الحديث الى من ملكه واحدفقط وان كان المدى شمل المشرد فافهم م ومن ذاك قول أى مضفة انه بازم السيدر كاة عبده الكافر مع قول الاغة الثلاثة انه لا تجب عليه الأنى عبسه المسففالا ولرمشدد والثاني يخفف ووجه الاول اطلاق العبدق بعض الاحاديث فشهسل الكافر ووجه الشافى ان الركاة طهرة والكافرانسس أهل التطهير م تصريح الشارع شاك فى الاحاديث الحمل

نصفان وأذا البهم الملوول لمثل فأواد ساحب العلو أن ينهم إعبر سبب السفل هن البناء والتسقف عن ينق ساحب العاد على بل وأعد وقال عن الشافعي تذكل والعبد عن ما عمل المنظرين الانتفاع عن دعل سعانات وعاسمه هذا ملاحب إلى منعة وطالة وأعد وقال عن الشافعي تذكل والعبد عن مدهده الالإسرام سيال المقل والانتفاع أن المناطق المؤسول والمنافق من المناف العمد والمنافق المنطق المنافق المنافق والمنافق المنافق المنافقة عن المنافقة عن المنافقة عن المنافقة من منافقة المنافقة المنافقة عن المنافقة عن المنافقة عن المنافقة عن المنافقة عن المنافقة المنافقة عن المنافقة المنافقة المنافقة عن المنافقة شانة ذالا أعدره وانعز أنه عناد أحروقال والفولان بحربان في تنقية المر والفناة والنو بين الشركاء وفصل والالالتصرف في ملك تهم والاوضر محاره واختلفوا في تصرف وضر واحازه الوحد فقواانا فع ومنعه مالك والحدودال مشل أن بدني جاما أو معمرة أو ه ماشاأه صغر در اعاورة ليترشر مك فنقص ماؤهالنك او يفتر معائطه شدا كايشرف على جاره فلا عنم من ذلك لتصرفه في ماك والفقوا على إن السار أن وعلى رناء في ملكه لكن الاعلية أن وطلوعلى عورات حرائه فإن كان سطيعة على من سلسوغره قال ماك وأحد على جاره وقال أتو حديقة والشافع لا مارمه ذاك وهكذا اختلاقهم فعا اذا كان من (11) بازمه ساء سروغنعه من الاشراف رطبن حدار فسقط

أسحاب هذا القول المطلق على المقيد وهدا أحوط من حيث الادب مع الشارع والاول أحوط من فطالب أحسدهما الآخر حبث راءة الأمة وعليمه أهل الكال من العارفين فيفعلون بالمطلق في محله والمقيد في محله هر و بامن سنائه فاستنم وكذلك اذا التشريع معالشارع يه ومن ذات قول الاعمة السلانة إنه لا يحب على الزوج ونطرة زوجته كايحب كان سنهباد ولاب أوقناة أو عليسه تفقتها معرقول أبى حنيفة انه لايجب على الزوج فطرة زوجت فالأول مشدد على الزوج نهسرا و الرفتعطل فقال أبو والشَّان عَنفَ عَنه مَنْ سَلدُ عَلى الزَّ وجَهُ فُرجِع الْأَمْ الى مَ الْبَرَّان . ووجه الاول ان ذلك منشبة بالإجبار فيالنهر من كالالموا ما فالزوجة ولا يليث بحماس الاختلاق أن بكاف روجته ذل مال في تطهرها من والدولات والفناء والسد الرجس الظاهر أوالباطن ووجه الثاني أن المخاطب مله «الزكاة الماهي المرأة له وومصل ذلك لاق الجدار بلحدم الاجبار عليها فيدينها وان كان الاولى من الروبها أحاحها عنها مكافأة فحاعل أعانته على غض طرفه في رمضان فيالحدارمتفق علىه فالأل بجماعهاأ وبشسرنفسه رؤيتها فافهم ومن ذاك قول أي حنيفة ان من بعضهم ويعضه رقيق مثلا الاتمان شئت فابن وامنعه لافطرةعليه ولاعلى مالك نصفه معقول الشافعي وأحداثه بلزمه نصف الفطرة عجر نته ومع قول مالك من الانتضاع حتى بعطيلة فيا مدى روايقيه انعلى السيدالتمف ولاشي على المبدوم قول أبي ثور يحب على على وأحدمتهما قمة المناء و وافقه مالك على صاع فالاول مخفف والثانى فيه تشديدوهوم منى قول مالك المسلككور والثالث مشدد فرجع الإمرالي الاحمارق الدولات والقناة مرتبني المعزان . ووجه الاول ظاهر لان المسيد إعلكه كاه والزكاد موضوعها أن تكون عن حلة والنهر والبغروا ختلف قوله الإنسان لأعن بعضه ووحه الثاني هراعاة العدل وهوتكابف السيد أنبز كعن العد بقدر حصيته فالمدارالمشترك فعنه رواية والمبدلامال المخرجه عن نفسه ووجه النالث الاخسد بالاحتماط فريد بالاحم الى مرتدي المسران بالاحبار والاترى بعنميه « ومن ذاك قول مالك والشافع وأحداثه لا بمترق وجو سنز كاة الفطر أن مكون الحر جعات نسامامن الفصة وهوما تشادرهم القالوا انكل من فضل عن قوته وقوت من تلزمه نفقته وم العبد وليلته شئ قدر اتفق الإغمة على انه اذاكان زكاة الفطرو جبت عليهمم قول أي منيفة انهالا تعب الاعلى من ما نصابا كاملا فاضلاعن مسكنه لانسان على آخر حق فاساله وعبده وقرسه وسلاحه فالاول مشددوالثاني عفف فرحم الامهالي مهتدي المزان هو وجه الاول كون ملى من العليسة حق اربحب القدراغور بفاذ كاة الفطرام ايسرافلا يشترط أنعاث صاحبه نصابا يخلاف وسعا المشرف الفصسة عيلي الحال قدول الحوالة مشلافان النفوس ريما بخلت به ووجه الثاني الحاف ذكاة الفطر باخواتم امن ذكاة النفدو غدرهاني وقال داود يلزمسه الشهل اعتبار ملك النصاف ولكن إن أخ جهامي علادون النصاب فسلاماس و ومن ذاك قول أي حد فه انها ولس الحال علمان عنممن تعب بطادع غرا ول وممن شوال معقول احداثه اعب اغروب الشمس لسلة المسدوم عول مالك قبول الحوالة علمه ولا يعتبر والسَّافي أنَّها تَعِبِ بِغَرُ وَبِمُ مِسَ المِهُ العِسِدُعِلِي الرَّاجِ مِن قُولِهِ سِمَاوَ وَجِهُ القُولِين ظاهر ﴿ وَمِن رضاه عنسد أي سنسفة فالنا نفاقهم صلىانه لاجعو زناخرها عن يوم المسدم وقول ابنسرين والنفي انديجو زناخم هاهن يوم الميدقال أحدواد حوالالايكون بعاس فالاول مشدد والثاني عففف فرجع الامم الىحم تبتى المدران والشاقعي وقالسالكانكان ه ووجه الاول قباس بوم العبد على وقت الصاوات المس و وجمه الثاني كونه لردني ذلك نص بوجوب المال عدوا الحال علسه ل تخصيص الموم عند الفائل بذاك وأماخرا غنوهم صن الطواف في همذا البوم فهو عول عنسد على بلزمسه قسواما وقال الاستمناب ومنذالة قول الانمة الثلاثه أنهجو زائراجهامن خمنة أصناف من البر والتسعير والقسر الاصطنوى منآغة الشافعية والرسوالاقط اذا كان قونام قول أى منيفة انهالا تعري في الاقط السلامنف وتعري يقهة موقال لايلزم المحال علمه القبول

﴿ كتاب الحوالة ﴾

مطلقاعدوا كان المال أم لار بحكيذال عن داودفاذا قبل صاحب المق الحوالة على ملى وفقد برئ الميل على ال وجهو بقال الفقها أجمالا زفرفقال لايرأ (فصل) واختلف الاتحة في رجوع المتال على المحيل اذا إيصل الى حمد من جهة الحال عليه فذهب مالك أندان هواعيل بفلس يعله من الحال عليه أوعدم فان المحال رجع على الحيسل ولا يرجع في غيرة الترمذهب الشافعي وأعمدانه لابر حع وجهمن الوجوه سواءغره بعلس أوتحدد الفلس أوأنكر الحال هلمة أوجده انقصيره بعدم العث والتفتيس فصار كانبين الموض وعن أب سنعة الدرج عند الانكار ﴿ كَتَاسِالْهُمَانَ ﴾ اتفوّالاغة على مواوّالشمان وإله بنتقل المؤمن المضمون ه شده اطى بنشي الشغبان بل الدرب بالقرف مالمشهوري منه الاستفاعين فرمته الابلاد الزوال ابن أبي ليق وان شعر مه وأهو و و دا و در منطوط المنطوط ال

المريخلف وخادام يحدرنا لضعمان عنه (فصل) ويمع الضمان من غرف ول الطالب عندالثلاثة وفالألوحشفة لانصوالا فموضعوا حسد وهوآن بقول المر مض ليمض ورئشه أخبسن مسنى ديني فيضعنه والغرما غب فيهوز وانارسم الدين فانوكاتف المصة إداره الكفيل شئ ﴿ فَصَالَ ﴾ وكفالة البدن متعمة عسن كل مسن وجب هلسه الخفسو رالى محاس الحكم بالاتفاق لاطباق الناسعلها ومسسا فاحه الماوتصم كفالة البسادن جزادى عليسه الاحتذابي سيشة وتعم بدناميث لعضره لاداء الشهادة ويغرب الكفيل من المهدة بسلمه في المكان الذي شرطه أراده المحسق أوأباه مالاتضاق الا أن مكون دونه بدعادية بانعية فيلا يكون تسلما فبالمات الكفساء نطلت الكفالة الاصبماك وان تغسالكفول أوهرت مال أو منبقة والشافع ليس علنه غيراحضاره ولايازمه المال وأذا تعذر على واحضار

الشافعي كلما يحب فيه العشر فهوصالح لاثواج زكاة الفطرمسه كالارز والذرة والدخن وتحود فالاول والثالث فسه تُعَفَّيفُ والثاني فسه تشدد فرجع الام الى مرتبتي الميزان ، ومن ذاك قول مالك والشافع أندلا بحزي دفية ولاسوية مبرقول أي حبّه غذانهما يحزثان أسلابانف هماويه قال الانحاطي من أعمة الشافعية وجوز أنو تعنيفة التواجرا أهمة عن القطرة فالإول مشسقد على الخرج وعلى الفقراء والثانى فيه تخفيف والثالث عنفف فرحم الأحم الى مرتبق المزان ووجه الاول الاقتصارهل الوارد فذاك ووجه الثاني أت الدقدق والسويق أسهل على الفقراء من الحب وذلك أن يوم العيسة. يوم سرور فالاغنياه فيسرور بوم العبدين لاستغنائهم عن تهيئه مايا كارن ذاك البوم بخدامهم فلابعو جونهم الحالتعب في تحصب ل قوم سما لمنفض لهسم عن كال السر و ربحة الاف الفقرا ماهم اذا أخذوا الحب بعقا جون الىغر بلته وتنقبته وطعنه وعينه وخزه مادة وذلك نفص مليهم السرورق ومالصدوالاول بقول لماعلم الشأرع هذا المعنى قسم التعب من الاغتداء والفقراء فدكلون على الفسقراء شطوا انعب وعلى الاغنباء الشطرالآ نوقياما بالعدل واكن ان انور بالاغنياء الفقراء الطعام المهيأ الدعل بلاءمب كان أقرب الى تحصيل مرورهم أعنى الققراء وأمامن موزانوا ببالقمة فوجهه أن الفقراء بصعرون وتلباربن أن يشترى أحدهم حبا أوطعامامهما ألاكل من السوق فهو تففف من هذا الوجه على الأغنباء والفقرآء فانعوم أكل وشرب وبمال وذكرته عزوجل فالطمام بسرأ بسام الساس وذكراته يسر أدواحهم فبمصل بذال السرورا لكامل الذرواح والاحسام وقدذ فنأذ الدهرة في لبلة الجعة فصرناناً كل ونذ كرفيصل لنامر و رلايعادله سر ور ومن شك فلمرب ليكن بعد خلاء قليه من الرعونات والادناس هذاماطهرلى هدذاالونت منحكمة الرابرا لحب والدقيق ونحوه وحدمت سيدى عليا الخواص رحمه الله تعالى يقول المطاوب من الاغتماء في ما المسدر عادة المر والا كرام الفقرام المساكين واذاك أو حدالشارع على الوالدائرا بو الرصيحاة عن الصي الذي ترساخ الطاقة على المصوم توسعة على المساكين والاف اهناك صوم بكون معاقاب ن السماء والارض عنى بوم المسبى الانواج اه والله أعلم . ومن ذاك قول مالك وأحسد ال الواج القرأ فضل من الرقى ذكاة الفطر مع قول الشافع ال [البرأفن ل ومعقول أن منبقة إن أفضل ذلك أكثره غذاة الإراغفت عهول على حال من كان القسر عندهما كالرواهنامن المروالشاني مخول على من كان الرعندهم أكثروا هنأمن القر ووجه الثالث هماعاة الاكترقبة فاتعمؤذ تبانه ألفظ مامااذ غسلاءا لفن دائر معشدة اللذة وكثرة المنفع فرجع الا مرالى مرتبق المزان و ومن ذاك قول الاعمة الثلاثة إن الواحب ما عرب اعرالتي صلى الله عليه وسلم من لل من من المُسنة آجناس السابقية مع قول أبي حنيفية الله يُعزى من الرنصف صاح فالأول كالمشدد والثاني كالخفف ووجه عل منهماالا تساه الواردعين الشارع ومن أصحابه فان معاوية وجماعة معاوانصف الصاعمن الخنطة بعسدل صاعب من الشمعر فاولا أنهم رأوا ف ذلك شماعن رسول الله صلى المدهليه وسلم ماقالوا بدادهم أكثر الناس بعداعن الرأى فالدن ومن قال ان معاوية من أهل

لنسبة أمهل عندأي منية مدة المسروال جوع كضرارا في أن يأريه فان فران بعيس غيرة أن به وقال ماك وأحسان في مضروخ م المال وأمالت ابن فلا يفرم المال صنده مطلقاً ولوابط مكانه إرطال بالانتفاز ولوابان فهل مضروخه المافا فاضافها لمص قراع المفافر ب فهن مناطقة الإعدالت التناوي والذي رسل مل رسل تا موانة وهم فقال زيارا نام واقع بالمافية الممالة فقر واضه الزوما لمائة الاعدادات المنافق ويسافر المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المافقة المنافق المنافق المنافقة والمنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة والمنافقة والمنافقة المنافقة المنافقة المنافقة والمنافقة المنافقة المنافقة والمنافقة والمنافقة المنافقة والمنافقة المنافقة والمنافقة المنافقة المنا

﴿ كَمُلْ الشَّرِكَةِ ﴾ شركة العنان عارُه الاتفاق وشركة المفاوضة جارة عند أي حشفة وذاك الأأن أناحشف فضا الف مالكاني مورثها فيقول المقاهضة أن مشترك الرحلان في حصر ما علكا تعمن ذهب وورق ولا مق لواحد منهما شيء ن هذين الحنسن الامثل مالصاحسه فاذا زادمال أحدهماعلى مال الآ نوليسم حتى أو ورث أحدهم امالا بطلت الشركة لانماله زادعلى والساحيه وعل مار بحه أحمدهما كان شركة بدنهماو كل ماضين أحدهما من غصب رغيره ضعنه الآخووماك بغول بعوزان مزيدماله على مال صاحبه و بكون الربع على قدر فسنهما وأما الفسب فعو وفلاولا فرق عندمالك من تابكون رأس ماهما (15) المالع ومافهته أحدهماهماه وأعارتهما مر وشاأودراهمولانانأن

مكوفاشر مكن في الماعلكانه

· و عبرلانه الصارة أوفي « في

مالهما وسواء عنسده اختلط

مالهماحتي لايقيز أحمدهما

عن الآئم أوكان مقرامد

أن معماء وتصمر أبدمها

جمعاملسه في الشركة وأبو

منبغة قال تصم الشركة وأن

كان مال عل واحدمتهما في يده

وأن لم يصبعاء ومسذهب

الشاف عرواج الأناه الد

الشركة باطالة (افصال)

وشركة الامدان سأثرة عاسة

مالك وأحدق الصنائع اذا

اشتركاني صنعة واحدة وعملا

فيموضع واحسد وقال أتو

حنسفة تعوازهاوان اختلفت

مناعتهارا فترق موضعاهما

وجو زهاأحسدني كلشي

ومذهب الشافعي أتهاما فالة

﴿ فصل ) وشركة الوجوه

بأثرة عندأى شيغة وأحد

ومورثما أنلا مكون أسما

وأسمال وبقول أحدهما

الاستواشة كناعيان

مااشترى على واحدمنا في الذمة

كانشركة والرعدننا

الاستهاد قال بعشمل أن يكون فعسل ذلك باستهاد فرجم الامرالى مرتبتي الميزان . ومن ذاك قول الشافعي وجهورا سحابه ان مصرف الفطرة كون الي الامسناف الشمانسة كافي الزكاة مع قول الاستنفرى يعور صرفها الى تسلانة من الفقراء والمساكسن بسرط أن يكون المركى هوالخرجوان دفعهاالى الامام ازمه تعميما لاستاف الكثرتهافيد وفلا بتعذر عليه التعسيم مرقول مالك والى منبغة وأحد بحواز صرفهاالى فقير واحدفقط فالواو يحوز صرف فطرة جماعة الى مسكن واحدوا ختارهان المندر وأوامين الشعارى فالاولمشد والثانى فيه تحفيف والثالث عفف وكذال ماهد مفرجم الامرالى مرتبق المزان مووجه الاقوال ظاهرالمني و ومن ذال قول أن حديقة الديمور تقدم ذكاة الغطر على شهر رمضان معرقول الشافعي الهلا يحوز تقسد عهاالامن أول شهر رمضان ومع قول مالك وأحدانه لايحوزالتقدم عن وقت الرحوب فالاول عنفف والشاني فيه تخفيف والثالث مشدد فرحم الامرالى مرتبتي المزان ووجمه الاول أنمن قدم فقدعس الفقرا والفضل فلاعتم منه وقدسكت الشارع عن تعبن وقت الوجوب كاسكت عن بيان وقت انهائه فحاز تعبل الز كانقسل بوم العبدومن أول شهرومسان وقبه ووجه الثافي الاخذ بالاحتياط فقديكون بوما احسد شرطا في صعة الانواج كا وقات الساوات السادالم يجمعوا الدناسرب العالمان

( بان قسم المسدمات)

اتفق الاغة الاربعة على الديحوز إخراج الزكاة استأه مسحدا وتمكمن مبت واجعوا على تصريم المهدقة المفروضة على بني هاشم و بني عبد المطلب وهم خص بطون آل على وآل العباس و آل بعضروا ل عقيل وآل الحرث بنصد المطلب وأحموا على ان الغارمين هم المديون وعلى ان ابن السدل هو المسافر هذا ماوحدته من مسائل الأجماع والاتفاق، وأماماا حتلفوا فيسه فن ذلك قول الإنمة الثلاثة انه يجوزه فع الصدقات الى صنف واحدمن الاستاف الثمانية المذكورين في آية اعا الصدقات الفقراء والمساكن معقول الشافعي انه لا مدمن استيعاب الاصناف الشمانية ان قسم الامام وهناك عامل والافالقسمة على سيعة فان فقد بعض الأسناف تسمث الصدقة على الموجودين منهم وكذاك يستوعب المالك الاسناف ان المحصر الم-تعقون في البلدووق مها لمال والافيوب اعطَّاء ثلاثة فاوعدم الاحسداف في البلدوجيب النقل أو مصهمره على الباقين والاول محفف والثاني مشدد فرجم الامرالي مرتبتي المزان ، ووجه الاول أن المرادمن الآية الجنس ووجه الثاني أن المراديم الاستيماب وهوا موطى ومن ذاك قول أبى منيفة ان حكم المؤلفة قاومهم منسونه وهوا حسدى الروايتين عن أحدوا لمشبهو رمن مذهب ماك وأربيق لأؤلفة فاوجم مهماهني المسلن عنهم والرواية الانوى انهاذا استيراليهم فيبلد أوثفراستأذف الامام لو حود العية مع قول الشافعي في أظهر الا قوال انهم بعطون سهمهم بعدر سول الله صلى الشعليه وسلم وأنسهمهم غيرمنسوخ وهى الرواية الأخرى عن أحسد فالاول والثاني فيه تشسد مدوتضميق على ومذهب مالتوالشآ فتح أتها فاللؤلفة وقول الشائعى غفف عليهم فوجع الاممالي هم تبتى الميزان ووجه الاوكيوما وافقه حل من أسلم

باطلة (فصل) ولايصم عنداك في الاشركة العنان بشرط أن بكون وأس مالحدا وعاد او يخلط على حتى لإيقيز عبن أحدهمامن عين الآخو ولاتعزف ولايشترط تساوى قدرالمالن وإذاكان رأس مالهمامة اوياوا شترط أحدهما أن مكونه من الربح أكثر عما المساحمة فالشركة فاسدة عندما النوالشافعي وقال أوحسفة وصود النوان كان المشرط ادال أحدث في التمارة وأكثر عملا ﴿ تَمْلُ الوكاف ) الوكافة من المسقودا لمائزة في إلى الإجال وكل ما جازت النَّيابة فيه من المقون مازت الوكافة فيسه كالبيدم والشراء والاجارة وقضاء الديون والمصومة في المطالبة بلقون والمدروج والطلان وغيرفك واقفق الاغت على أن اقراد الوكيل على موكاه ف

خرجلس الحكم لايقبل بحال فاوأقر عليه بمجلس الحكم فال أو حنيقة بصعرالاان شرطعليه آن لايقر عليه وظال الثلاثة لايصغ وانفقوا على أناقراره عليه بالحدودوا قصاص غرمقبول وأمتحاس الحكم أوغره إفصل ووكالة الحاضر تعمة عندمانك والشافي وأحد وأن أبرض خصعه بذاك أذالم بكن الوكيل عدواللخصم وقال أبويت غدف أدلا تصيور كالة الحاضر الإرضا الخصيم الأأن بكون الموكل مي مضاأو مسافراعلىثلاثة أبام فحو زحمنشذ واذاوئل شغصاني استمفا حقوقه فان وكله محضرة الحاكم مازذاك ولابحتماج فسه اليجنمة وسواء وكله فياستنفاه الحؤ من وحل بعينه أوجياعة وليس مضو رمن يستوقى منه الحق شرطا في معنهُ توكيله وان وكله في هو (10) محلس الحكم فسندت وكالتسه إبعدرسول الله صلى الله عليسه وسلرهلي الاختيار وعدم الاكراء فلا يحتاج أن يعطى ما يولفه و وجه بالبعنة عنسدالهاكم تردعي والثاق الطلاق المؤلفة قاوم مغلوبة دذاك بعصر النبي مدلي الله عليه وسَدا فيعطى كل من أسارق أي عن من بطالبه عسلس المك عصركان لانه ضعف المقلب ناقص على على مال لا تكاديك مقلب من وادفى الاسلام فاقهم وقد أسلر هذامذهب مالك والشافعي معض من اليهود في عصرنا هذا واربلتفت المسه المسلون الد فقال الاندمت على أسساري فافي معيل وأحدوقال أوحنيفة انكان والبهود حفوى والمسلون لم بلنفذ والى فلولااني كلت له مضمامن الممال مكتب عنده مالفوت السرح الصماان والمليه واحدا بالردقه ومنذلا فول مالا والشافعي ان ما بأخسلا والعامل من العسدة ات هو من الزكاة لا عن عسله مع كانحضوره شرطا فيصفة أفول غرهما انه عن عله فالاول فيه تغفيف على الاصناف والثاني فسه تشديد على العامل وتطهرة الوكالة أوجاعة كانحضور من أخذا وساخ الناس فيأ خذنصيمة أجرة لاصدقة فرحم الامرالي من تعيى المعزان . ومن ذال فول واحسد منهسم شرطاني صهة الاغة الثلاثة الهلا بحوران يكون عامل المسدقات عمدا ولامن ذوى القر ورولا كافرام قول أحد الوكالة (فصل) والوكيل اله يعوز فالاول منسددوا لثانى مخفف فرجم الامرالي مرتبني المزان ه ووجه الثاني ان آلعامل أجر مزل نفسه مق شاه عضرة فلايشترط فيه الكالبالحرية والاسلام قال وآغ امنع رسول الله صلى الله عليه وسدام وادعه المساس أن الموكل ونفرحضرته عشمه يكون عأملا وقال الأكن لاستعمق على غسالة ذفر ب الناس تشر يفاله على وجمه الندب لا الوجوب م الثوالشافي والحسدوقال ووجه الاول إن العبد يكثني بنفقة سيده عليه وذوى القرى أشراف فينعون من أن يكون أوحتبقسيسة ليس له أسؤ أحسدهم عاملاتشر يفالهم كإينعون من قبول المركاة المفر وشسة والمكافرلا يصلم أن يكون له سكم على الدكالة الابحضرورالموكل المسلمين ولذاك أفتى العلماء بقرم حعل المكافر جابيا للظالم أوالشراج أوكاتبا أوحاسبها ، ومنذاك قول والوكل أت بعزل الوكمل هن الاغة الاارقاب همالم كاتبون فيدفع اليهم مهم ليؤدوه في المتتابة مع قول مالك ال وال هم العبيد الوكالة فيتمزل وانطريعه فلاجور زدفم سهممن الصدقات البهم إغما يشترى من الزكاة رقبة كاملة فتعتق وهنى رواية عن أحمد خاك مني الراج عندد مالك فالاول عفف والثاني مشدد فرجع الإحم الى مرتني المزان واكل من الفواين وحه ومن ذات قول والشافعي وقال الوحنيفية الاغة الثلاثة ان المراديقوله تعالى وفي مبيل القدالغزاء مع قول أحدق أطهر روايتيه ان منه الحيح فالأول لاشعزل الاسدالعل بذاك منسددلا خسد والاحتياط لانصراف الذهن الى الغزاة سادى الرأى والثاني غفف بجواز صرف مال وعن أحدروا بشائد إفصل الزكاة للمحاج فرحم الاحم اليحم تني المعزان وليكل من القهاين وجه وومن ذاك قول الاعمة الثلاثة انه واذاوككاه فيسعمطلفا لا يصرف الغارمم الذي شي من مال الزكاة مع قول الشافى انه يصرف له مع الغنى فالاول مشدد على غذهب مالث والشافي وأحد الفارم من ماله والثَّا في مُفق فرجم الاحم الى هم تبتى المزان، ووجه الأول العمل بظاهر الآمه والحديث وألى وسفوعسد انداك والقرأ أن فاتها تعطى أن المقادر على وفاء المفار ممن ماله ايس بمحتاج الى المناهسدة وموضع الزكاة أنها يفتضى البيم بفن المثل نفاوا لاتصرف الاللحناج ووجمه الثاني ان الشارع أطلق الفارم في مصالح المسلين فيعطى من مال الزكاة وتقدالب الدفان باعسمها تشعيعا لهواف وعلى ذل المال في مصالم المسلن في المستقبل فانتمن شأن فالسالبشر أن لا يقدم لابتغان الناسعته أونساه غرامته لامسلاح ذات المسن مشلااذ الم يكن بينه و منهم قرابة ولانسب لاسمان اربشكروه على ذلك او مفترنق داليلد اربحوالا أوذموه بل عافال تبت الى أشتعال ان صدت أعل خرا أى مع من لا يستحقه وفي كالم الشافهي رحه رشاالموئل وقال أوحشفة المداسل كل عداوة اصطناع المعروف الحاللة الموالفة تعالى أعلم و ومن ذلك قول أي حنيفة وبالك ان ابن يحوزان بيسع كيف شاء تقدا ونساء وحون غزالمثل وعيالا متفان الناس عتهو منقدا اسلا وغيرنقده وأماني الشراء فانفقوا انهلا يعو ذلوكل أن يستحكها كترمن غن المثل ولاالن أبل وقول الو كبل في تلف المال مقبول بيهنة بالا تفاقع هل يقبل قواه في الرداز اح من مذهب الشافي أنه يقبسل ويعقال أحدسواه كان بعمل أوبغره ومن كان عليه من اشعص ف ذمته أواه عنده عن تعاربة أوود يمة غاه انسان وقال وكاني صاحب الحق في قبضه منك فصدقه انه وك ولم يكن قوكم ل بينة فهدل بصرعلى الدفع الدافع الوكدل أحلاقال الفاضي صدالوهاب است أعرفها

منصوصة لناوالصبيعندناأنه لايجبرعلى تسليم ذك الحالو كيلوبه قال الشاتق وأعد وقال أوسنيفة وصاحبا دائه يجبرعل تسليمانى

ذمنعوأما لمدنغتال محديبيرعلي تسليها كإقال فيماني النمةواختلفواهل تسعما ليينة على الوكالة من غبرحضورا لحصم قال الوحنيفة الانسمم الا يحضووه وقال الثلاثة تعيم من غسر حضوره وتصم الوكالة في استيفاء الفصاص عند مالك والشافعي على الاصم من قوليسه وهلى أظهرال وابتنزهن أحد وفال ألوحنيقة لاتصم الابحضور واختلفوا في شراءالو كيل من نفسه فقال أبوحنيفة والمشافعي لايصع ذاات على الاطلاق وقال مااته أن بيناء من نفسه لنفسه وادة في الثمن وعن أحدد وابنان اظهرهما اله لا يحوز عال واختلفوا في ق كىل المميز المراهق فقال أبو سننفة وأحد بصيروةال القاضي عبدالوهاب لاأعرف فيه نصاعن مالك الااته (1 m) لا يعمرومنسد الشافعي انه

السبيل هوالمجتازد ونمذشئ المسقروبه قال أحسد أيضافي أظهرر وابتيه مع قول الشافعي انه كالاهما لايعمروالوكيل فاللصومة أى هومنشئ سفر أو محتاز فالاول مشددوالثاني مخفف فرجم الاحرال مرتبتي الميزان مووجه الاول ان لابكون وكبلاف القيض الاعند المجنازهوالمحتاج عقيقة فالصرف المه أحوط مخلاف منشئ السفر نقدر هدالسفر ثريتر كالعائق فيعتاج اليا بترماعه لمصرف على المتناج المهمن بقية الاصناف التمانية و بصاب عن القائل بالإول إن الفالب ﴿ كتاب الاقدرار ﴾ على من يرجد السفر أن عضي في سفره و ومن ذاك قول أني سنيفة وأجد يحور واستعمل أن يعطي رزكاته اتفق الأغسة على إن ألحي كلهالوأحسداذالر بخرجه الحالفني أومن اعتاقه مذلك معرقول الشافعي أقل مادمطي من كل صنف ثلاثة المبالغاذا أقر يحتى لفيروارت فالاول عفف والشأني مشدد فرجم الام الى من تبقى المعران ووحمالا وليان المراد بصب فة جم الفقراء لزمه أقراره ولم بكن أه ألر حوء في آية الحا الصدة قات الفقراء والمساكين الجنس فكل من كان فقيرا أعطى الركاة ولو كان واحداوو حد قسسه والاقرار بالدينق الثأنى الاخفيالاحتماط لاحقمال أن بكون المراد بالمساكن والعامان وبابعمده في الآنة جاهمة من على الصصة والمرضسواء مكون سنف منهدون الواحد ومن ذاك قول مالك والشافع ف أظهر قوليه وأحدق أظهر ووايله الهلا يحوز للفراهم حساعل قدرحف قه نقل الزكاة الىبلدآ نووا متنى ماللنعاذ اوقع باهدل بلدعاجة فيمقلها الامام البهسم غلى سبيل النظر التوفت التركعذات احاما والاجتهاد وشرط أحدف تصرم النفل ان يكون الى بلد تقصر فيه المسلاة مع عسدم وحود المستمقن في وأن لم تف فعنسلمالك البلد المنقول منه وقال أبو خيفة بكره نقل الزكاة الاأن بنقله الى قراية عمداً من أوقوم هم أمس ماحة والشافهن أجد بشاسسون من أهل بلده فلا بكره فالأول فيه تشديد بشرطه المذكور فيه والثاني فيه تحضيف فرجع الام الي مرتبقي فالموجود على قدردونهم المعان ووجه الاول و -ود كسر حاطر الفقر الوالمساكين وتحوهم من أهل بلد واذا أسرج ذكاته عنهم مع وقال أوسنيقة غريم الصع تطلع نفوسهما لمهاطول عامهم ووجه الثانى عدم الالتفات الى كسر ماطرمن ذكرالا على سبيل الفصل يقبدع صلى غريمالرش لاالوجوب اذا المرادد فعها الدسناف التي ق الاته وقوله في الحديث صدقة تؤخذ من أغنياتهم فتردعلي فسدأ بأسقفاء دبنسهفان فقرائهم دشهدالقولن لانقوله فتردعلي فقرائهم بشمل فقراء بلدالمزك وفقراه غسرهاا دهممن فقراء فضنل شئصرف الحاخرم المسلين بلاشانه ومن ذالة قول الاغة الارسة وغرهمانه لايحورد فعالز كاذالى الكافر مع تحويرا ازهرى الموض والامفضل شرافلا وانن سبرمة دفعهاالي أهدل الدمة ومع تعوير منذهب أي حنيفة دفين كاما الفطر والكفارات اليالذي شئه ولو أفرق من سويد فالأول مشتعدومقافله محفف قرجع الآمرال مرتبتي المعرأن ووحه آلاول كونها طهرة وشرفا فلايديق لوارث فند الىسنفة مذاك الاالمحل الذى هومحل رضا للمتمالي لاالكفرة الذين همحل سفطه في الحالة الراهنة وإنهاحتمل حسين وأحدلا بقبل اقرار المريض الخاتفة وثملتا يبدذان قواصلي الشعليه وسلم صدقة تؤخذهن أغنمائهم ففردهلي فقرا ثهيرواهل الذمة لوادث أحسلا وقال ماأك ان المسوامن فقوا تشامن حسث اختسلاف الدمن ووجسه كالدم الزهرى وابن شبرمة أن الزكاة ومع المسلمن كان لايتهائت والافلامثاله فبموزدفعهاالي الكفار لناستهم اليالوميزومن هناكره بعض المتورعين الاعل من أموال الجوالي وقال إنها أوساخ الكفارومن كسبهم لهابال بأوالمعاملات الفاسدة وقال لمنكن الساف الصالح وأكاون منها واغاكانوا وسرفونها في علف الدواب وفقة الحدام تنزها عنهاعلى وحدالندب والكواهة لاعلى الوحوب

أن يكون أو منت والن أنهان أقرلان أخبه فرنتهم والداق لابنتهاتهم والراجمن فولى والعر مانتهى وعلىماقر رئاه في مذهب أف حنيفة يكون المراد بفقرام من الحديث فقراه بني آدم الشافعان الاقرار الوارث أوفقوا وبلد الجزك من مسلم وكافر وقد بكون من جوزد فعها الى الكافرانحا فالدفات باحتماد فافهم العجج مقسول ولومان رحيل ورأينن وأفرا مدهما شالت وأنكر الانخرابشات نسبه الانفاق ولكنه يشارك المقرفع افيده مناصفه عنداي حسفه وفالماللة وأحدييه والسه تلسمان يدولا فعدرما وصيمه من الارشاد أقر بدالاخ الاخرا وقامت بدلابين وفال الشافعي لايصم الاقرارأصلاولا بأخذ شيأمن المراشاته المقرفون أسبه ولوآقر يعنى الورثة دن على الميث وابصدقه الباذون فقال أوحذ يفة بلزم المقر مفهرها ادن معوالدين وقال سالك وأخد يلزعهمن الدين بقدر حصته من مواته وهوأشهر قولى الشافعي والقول الا خركدهب أبى حذيقة وصيل كروس أغرلا نسان عالدوابط كرميانه فالبعض أجعاب اللذية المصمماشت عا يقول فانتفال فراط أوسية قبل سه وسلف

ألهمشغة وحده

انهلا يسقق اكثرمن ذاك وهذا قول أفي مندفة والشافع لانا الحدة مال وقال معق اصحاب مالك الزمه مائتا درهمان كانهن أهل الورق وعشرون مثقالا انكان من أهل الدهب وهوا ول نصاب الزكاة وقال القاضي عبد الوهاب وليس لمالك في ذاك نص وعندي انه يعب على مذهبه رمود بنارفان كانسن أهل الورق فتلاثة دراهم ولوقال له على مال عظم أوخطر قال ان هسرة في الا فصاح لرويدهن أي سنيفة نص مقطوعه في هذه المسئلة الأأن صاحب عن الا وازمه ما تشادرهمات كان من أهل الورق أوعشرون و بناوا ان كان من أهل الذهب عندهما بنقوله علىمال اومال وقال الشاقعي وأحديفيل تفسيره بماقل بمايتهول ستى بغلس واحدولا فرق (IV)

حظم وقال القياضي عبسد ومن ذلك قول أى حديمة رضى الله هذا في الغنى الذي لا يعو ردفع الزكاة المه انه هوالذي على نصارا الوهأب ولس لمالك تص من أي مال كان معرقول مالك في المشهوران الغني من مثلث أربعين در هما وقال القاضي عبد الوهاب ترجعه فالسئلة أبضا وكان الاجرى ماال الذاك حداياته قال معطى من المالمكن والخادم والدابة التي لاغني له عنها وقال بعطى من له أربعون يفول بقول الشافسي والأذي ورهما وقال العالم أن بأخذمن الصدقات وان كان غناومذهب الشافعي أن الاعتبار بالكفاية فله أن مقوى في زنسي قبل أبي مشطة بأخذمه عدمهاوان كانه أربعون درهماوا كثروليسة أن بأخذمه وحودهاولوقل مامعه كأعومقرر ولوقال المسلىدراهم كشرة فى كتب مذهبه وقال أحد الغني هومن على خسين دره ما أوقعته أذهبا وفير واية أحرى عنه إن الغني فقال الشافعي وأحديلزمه هومن أوشئ بكفيه على الدوام من تحادة أوالبوة عقاداً وسيناعة الوغوذ النظالاول غفف على الاختياء ثلاثة وراهيويه قال عودين والثانى فيه تشسده هليهم والثالث مفصل والراءم أنسد تحفضفا على الاغنياء فرجع الاحمالي حمرتبتي صدالحكم المالكي ذلانس المسزان ووجه الأول القباس على معظم أتواب الزكاة اذ الفني فيها كلها هو من مآث النصاب سواء فهالمالك وقال أبوحسفسة المواشى أوالحبوب أوالنقوداد لولم بكن غنبا بذلك لكان كالف قد لا قلزمه الزكاة . ووجمالثاني ان طزمه عشرة دراهم رقال الاربعين درهما يصبرنها الانسان دامال كثيرلاعتبارا لشرع أفأني مواضع كقواه من صلى عليه أربعون صاحاه بلزسه ماثتادرهم واختاره الغاضي صدالوهاف المالكي

(فصل) ولوقال4 على أأف درهم قسسل تفسسر الالف باسرالدراهم حتى لوقال أردت ألف سوزة قسل وكسذا لوقالة ألف وكرمنطة وألف وجموثة أوألف وسضمة لمتكنف بمسرهدا العطف تفسعوا السلوق عليسه متسدمالك والشافي وأحدوسوا كان العطف مس جنسما يكال أر يوزن أربعدا ولا كالنبات وقال ألوستبغة أذا كان الطف من منس مايكال أريو زن أو يعدفهوتفسسر الطوق عليسه الجمل

منصالا يشركون بالترشيأ غفرف أعل ذائه من حدالكثرة فالشقعاء والآر بمون هم المراه بالعصبة أولى القوة في مورة القسيس ومن ذلك اعتبار حق الجار وأنه آر بعون دارا من على مانب و وجه الثالث ان الكفاية هي المرادمن الفسي فكل من كان له شيٌّ يكفيه عن سؤال الناس فه وغني و وجه الرابعان الجسمن درجسماهي التي تكف صاحبهاعن السؤال وابكل من همذه الاقوال وحهلان كل شئ لرينس الشارع فمه على أهم معين فالعلماء فمه تعسب تطرهم ومداركهم وذكرالا ريعس والخمسين حيجل الغالب من أحوال الساف فلامكاد أحدهم وطلب من الدنيا في هذه أكثوم ن هسدا القدر والإفقد لأدكية. صاحب الميال الآن المسائة درهم في طريق تتجارته أو نفقتُه فافلهم ومن ذلك قول أبي حتيفة الهجوز دفع الزكاة النامن بقدرعلي المكسب لععثه وقوتهم قول الشافيي وأحدان ذلك لايحوز فالاول عفف والشانى مشدوفر جعالاهمالي مم تبتى المران ووجه الاول أن من لامال له فهوالى الفقراء أقرب وان كان قادرا على المسب ويوبد وقوله تعالى الماالناس أنم الفقراء الى الله أى الى فضية فلا وستغنى أحد عن حاجته الى الله تعالى واغاه أهذا المقرق الآنة بفضل الله لا بالله مقدة لان الحق تعالى لا يستغنى بعمن متذاته وانحا مستخيءامنه لابه فافهم هان هذاهو الادب معاللية تعالى فإن المداذا كوسأل اللهني ارًا لة ضر ورته دله على الرغيف لهـ ادفع الغني ص الجوع الأمالر عُدَّف . وحاصـ ل ذلك أن الله تعالى علق الوجود بعضه ببعض ومطره لبعضه بمضاور نطه سعضه بعضاوان كات الكلعشه وبأميء وتكويته فاقهم ووجسه الشائي انمن قدر على الكسب فلا يحل له أخذأ وساخ الناس تتزم اله عنها وهذا ماص بالا كار أسحاب الهمموالاول ماص بالاساغر عن قلت مرواته . ومن ذاك قول أي حنيفة وأحد في أحدى رواينيه ان من دفع زكاته الى رجل معلم أنه عنى أجراً وذالتهم قول مالله والشافع في أظهر قوليه اله يحزى وهوقول أحدق الرواية الانمى فالاول مخفف والثانى وشده فرجم الامراك مرتبتي المزان والافلافيازمه عنده فاقرله فياقدراهم الف درهم ودرهم وفي الجور الف مورة وجوزة وفي الحنطة

ألف كزوكر وفصل والاستشاما ترفي الاقرار لانه في الكتاب والسنة موجود وفي الكلام مفهوم معهود فيصع وهورس الجنس ماثر بانفاق الاغة وأمامن غسرا لجنس فاختلفوا فبمفقال أوحنيفة أنكان امتثناؤه بحباث بث فالقامة ككبل وموزون ومعدود كقوله لهعلى أغبدرهم الاكر منطة صيروان كانهما لايثبت فالفنمة الاقيته كثوب وعبداريهم استثناؤه وقال ماللتوالشافي يصع الاستثناء من غيرالجنس هلى الاطلاق وظآهر كلام أحد أتدلا بصوو كذلك بالأخذاق استنفاؤه الأفل من ألاكاد واختلفوا في حكسمه فعنسدا لثلاثة يصعر

وعندا حدالايهم (فسسل) واذاةال استدى القسدرهمين كيس أوعشرة أرطال تمرنى واب أوثوب في مندبل فهوا قرار فالدراهم والقر والنوبدون الاوصة عندماك والشافي وأحدوقال أهل العراق يكون الحسماء (فصل) واذا أقرا لعبدالذي عوغرمأذون له فىالممارة باقرار بتعاقى بعقوبة فيدنه كالقتل العمدوالز تاوا اسرقة والقذف وشرب الخرقبل اقراره وأقم عليه حدما أقريه عنسدالي حنمفة ومالكوالشانعي وقال المدلا بقدل اقراره في قتل العمد رقال المزنى وعجدين الحسن وداود لايقسل اقراره مذال كالايقيل في المال فيهما والمأذون له اذا أقر عقوق تتعلى التعارة كقوله دا بنث فلا تاوله على العدرهم الإقى الزنا والسرقة فقط فإنه بقبل (١٨) عن مسما وماته درهمارش

 ووجمه الاول الاكتفاء بغلبة الظن بانه فقر ووجه الثانى أنه لا يكنى الااله المولا عبرة بالظن المين عسارقسرش فاندىقسل خطؤه م ومن ذاك اتفاق الأنمة الثلاثة على أنه لا بحوز دفع الزكاة الوائس وان عاوارلا المولودين وان سفاوامع قول مالث بجواز دفعهاالي الحدوا لجدة وبني المنين لسقوط نفقتهم عنده فالاول مشددوالشاني مخفف قرجع الامم المحرقتي المستران ه ووجسه الاول تشريف الوائدين والمولودين عن دفع أوساخ الناس البهم قساساعلى بني هاشرو بني المطلب غان الزكاة اعامرت عليهم تشريفا لهم وتفد بسألذواتهم وأد واحهسم والا فاواحتاجوا الىذاك صرف البهم منها كاأفني بدالا مام المسكي وحاعة قال بعضهم عمل حوازالاعطا فه صندالحاحة مااذا لريستفنوا بغرائز كاتمن هبة وهدية رنحوهما اقول جدهم صلى الله علسه وسلم في الزكاة انه الا تحل لحمدولا لآل عجد لكن وهدما أفتي عدالسدى مفهوم حديث الدلكم في خس الخس ما كفيكم وأيضافان تفقة الوالدين والمولودين واجمة على الاغنياء منهسم من عاب المر والاحسان وهممسته ونداك عن أوساخ الناس مع عدم المنه عليهمن أولادهم عاليا كالشاراليه حديث أنت ومالك لاسك و وحده الثاني أن من كانساقط النفقة لمعد و حمده الا قرون حكمه مكم غرالقريب فيعطى من الركاة فافهم ، ومن ذلك قول الإتمة الثلاثة وأحد في احدى روايقيه الدلامة مندفع ذكانه الىمن وتهمن الاخوة والاجهام وينيههم مقول أحسد في أظهر دوايتهه النذال لا يعوز فالاول عنفسوا لثاني مشدد فرحس الاهمالي مرتبتي الميزان هووحه الاول عدم تأكدالاهم بالانفاق عليهم كالاصول والفروع فوعاأ خل قريهم الفني بالأحسان البهم فمكوفون كالإحانب فيعطون من الزكاة روجه الناف أن ترغيب الشادع فى الانفاق على القرابة لا يحوج القريب الى الا عدد من الزكاة فالفولان عجولان على النف أخذا وفرائه من سؤال الناس بانفاقهم عليه فلا على أخذا الزكاة ومن اربعنه قرابته عن سؤال الناس بعدمًا الله أقهم عليه خل فالخذ الزكاد ، ومن ذاك قول الاعداللالة أنه لا يحوز الرحل و فرزكاته الى عدد مع قول أبي منيفة اله يحوز دفعها الى عيد عرواد اكان سيده فقرا فالاول مستدوا لنانى مخفف ووجه الاول ان تغفة العسدواجية على السيد فهومكتف باعن ألزكاة ووحه الثاني أن نفقة السيدقدلا تكفيه كإهوا لفالب على المعار وغرهم من المنلاء مردناه الرقيق فى الفالب وحدم تتزهه عن أكله من أوساح الماس فكانت الزكاة في حقّه كاح والحام بعاف منها الذاضع ويطعمنه المسدوالاماء ، ومن ذاك قول أي منهة وأحدق أظهر روايته أنه لا صور الزرجة الغدة وقرزكاتها لزوجها مرقول الشافعي بحوازة التوقالها الشانكان يستعين بما أخذ مورزكاتها على ففقهال بصروان كان وسستعين بدفى غير نفقتها كاولاد والفقراء من غسيرها أولعوهم ماز فالاول مسلد والناني عففف والثالث مفصل فرحم الامر اليحر تنتي للعران ، ومن ذاك قول ما لما وأحمد في أظهر روابلسه انه لايحو زدفع الزكاة اليابني المطلب معقول أب حنيفة محوازد فعها الهسم فالاول مشسدد والثانى غفف وكذاك القول في موال بني هاشم ومها أو منيفسة وأحدوهوالا مع من مذهب مالك

والمشافعي وهو رجعال مرتبتي الميزان، ووحه الاول فياس بني المطلب على بني هاشم ووجمالة اني

اقرأره عندمالك والشافعي وأحمدوها كان من دين ايس من متضمين التعارة فانه في ذمته لانؤخذم بالمال الذي فيحه كالواقر بفصبوقال أوحشفة بؤخيذمن المال الْدَى فيد، كَابِرُ حَـدُ منه مايتضهن التمارة النصل واواقسر بومالست عاثة ويومالاحسد عائة فبائة وأحدة عندمالك والشافعي وأحدومهد وأبيومم ولا فرق عنده هسيرين الملس الواحدد والمحالس وقال أبو سنيفة انكان في معلس واحد كان اقراره عائة واحدة أو فمعالس كاناذران مستأنفا (فصل) ولوأقر مدين مؤجل وأنكر المقيد 4 الأجل فقال أوحشفة ومالك القول قول المقرلة معمسه انعمال وقال أحدا لفول قول المقرمع بمينه والشافي قولان كالمستمين وأسحهما أن الفول قول المقرمعمنه

( نصل) ولوشهدشاهد الزيدعلى غروبالف درحه وشهدة آخ بالفين ثبت له

الالف بشهادتهم أوفان يحلف معالشاهدالذى ذادالف آسوهسذا مدهب مالك والشافي وأحدوقال أوحنيفة الإشت في مذه الشهادة شئ أسار فانه لا يقضى بالشاهد والبين ﴿ كَتَابِ الوديعة ﴾ انفق الاغفى أن الوديعة من الفرب المهدوب البها وأن ف مفظها أوابواما أمانة عضه وان الممان لا يحب على المودع لا بالتعدى وان القول قواه في النف والرد على الاطلاق مع عسف واختلفوا فيساذا كان قيضها بينة فالثلاثة على أئه يقبل قوله في الرجلا بينة وقال مالله لا يبينة (فصل) واذا استودع ونانعا و دواهم أنفقها أوآ تلفها تمرد مثلها البعكان الوديعة ثم تلقسا لمردود يغرفنك فلاضعان عليت شدما لمتفان عنده لوخط دراعم الوديعة

أود نانوها أواطنطة عثلها وإلاتم لركن عنده ضامنا التلف وقال أوحنيفة انرده بمندار بضبن تلفه وانردمشاه إسسقط عنسه الفهان وقال الشاقع وأحده وضامن على على مال منفس المواحه لتعديه ولاسقط عنسه الضهان سواء رده بعسه الى موزه أو ردمشله (فصل) واذا استودع غير نقد كثوب أوداية وتعدى الاستعمال غرد مالي موضع مر أكثر قال الفاضي عبد الوهاب فالمالك في الداية اذاركم أغردها فصاحها المودع والمبارين أن يضمته فعما وبن ان بأخدا مد أحرثه الرسن حكمها ان تلفت به مدور ودها الى موضع القيمة أت تكون موز ضمان المودعول الوديعة ولكن يحره على قدله أن أخذ الكراءان تكون من ضمان المودعوان أخذ

قرده الىموضعه لايسقط هنه

الضمان وحدوب فا قال

الشافسع وأحسد وفال أبو

خشفة إذا تعدى ورده بعشه

(انصل) واتفقواعلى اله

متى طلبه اصاحبها وجب على

المودع ودهام والامكان والا

ممن وعلى الداد اطالبه ققال

ماأودعتني تمقال بعددفك

شاعشانه يغمن تغروجه

ع - حدالاماتة فالقال ما

يستق عندى شيأ ثمقال

ضاعت كان القسول قوله

واختلفوا فمااذا سارا لوديعة

الى سساله في داره فضال أمو

حنمضة ومالك وأحسد اذأ

أودعها عندمن تلزمه تغفته

ولومن غرمذرار بضبن وقال

الشانى أذاأردهها عندغيره

ثمقلف لمبلز مصنحان

مغل في الثوب كنف بعدمل فبه عدم قياسهم عليهم لضعف وسلتهم ورول القه صلى الله عليه وسلموان كافو الدنفارة وارسول الله سلى اذالسهوليسله غرده الى القدعلية وسلم في ماهلية ولا اسلام و وحِد تحر عها على الموالي النشر يف المشار البه بقولة صلى القدعلية وزه څرتف قال والدي وسلم مولى المقوم منهم أى وان لم يلق مم ووجه الشاتي أن الموالي ليس لحموسة في شرف استهم كوصلة مة وي في نفسي إن الشي اذا ساداتهم على أن تحريم الصدقة عليهم أغما محاجه غذاهم عما معطونه من حس الجس فان منحوا منه جازاهم كان عما لايه زن ولا يكال أخذا اركاة الاان كالأهناك من يكفه بهرمن فوع الهداما أوصيدقات النقل على و ومعت سيدى كالدولات والشاب فاستعمله عليا الخواص وحه الدتعالى بقول تعريم المسدقة على بني هاشمو بني المطلب تعريم تعظم وتشريف فتلفكان اللازم قمتسه وتنزيه فمعن أخذا وساخ الماس لاائم علم هماؤات نوها أه وفي ذلك نظر فقد يكون منورسول الله لامشلهفانه بكون متعمديا ملى ألله عليه وسلم فم من أخذ ها قصر م تكليف في أغون به والله تعالى أعلم باستعماله فأرحاهن الامانة

﴿ كتاب الصام) أجعواعلى ان صوم ومضان فرض واجب على المسلن واته أحداركان الاسلام وانفق الإعمالا ربعة على انه يضم صومه على كل مسلما الغرعاقل طاهره فترقاد رعلى الصوم وعلى أن الحائض والنفساء بحرم عليهما الصومولوانهما صامتاء أربصه وبازمهما قضاؤه وعلى أنه يباع السامل والموضع الفطراذا خافتا على أنفسهما وواديهما اكن لوسامة اصورا تفقواعلى أن المسافر والمريض الذي رجى رؤه يماح لهما الفطرفان صامام وان تضروا كرو والبعض أهدل الظاهر لا يسير السوم في السفر وقال الاوراع الفطرأ فضل مطأتما أىلان الشارع فئ لترفى سوم السفر يقوله ليس من الرا اسمام في السيفر وانفقوا

على أن الصبي الذي لا يطبق الصوم والجنون المطبق جنوبه غير عفاطب به لكن يؤمريه الصبي اسب وبضرب عليه لمشروا تففوا على أن صوم ومضان بحسرو بة الهلال أويا كال شعبان ثلاثين وماوا تفق الاغه هذرا فلا بشت هلال شعمان بواحد وقال أبوثور مقبل واتفقه اعلى أنه اذار وي الهلال في ماد فاصية أنه يحب المسوم على سائراً هل الدنب الاأن أعمار الشافعي صعوراً نه وازم حكمه الملد القريب دون المعند واتفق الأغفالار معة على أنه لااعتبار عرفة الحساب المنازل الافي وجه عن أن شريح النسبة الى العارف الحساب واتفق الاعمة الارسة على وحوب الشقفي سوم رمضان والدلا يصو الامالنية وقال عطاء وزفرلا بفتقر سوم رمضان الى نية واجمعوا على محمة سوم من أسير جنبالكن يستميه الاعتسال فسل طاوع الغسر خلافالان هر يرة وسالمن صداراته في قولهما وسطلان آلصوم وانه عسد أو يقضي وقال عروة والكسنان أغوالفسسل لعذر لمبيطل صومه أوبغسر عسذر بطل وقال التفي انكان في الفرض مقضى والفقواعل أن الفية والكذب مكروهان المسائم كراهة شديدة وان صوالصوم في الحكم وقال الاوزاع بسطل الصوموا تفقواعل أنسن أكل وهو بنكن أن الشبس قدعات أوآن الفسر لمطلع ثمان الام بخلاف ذاك انه يحب عليه القضاء وأجعواعلى أن من ذرعه الق البقط رخلافا أسسن البصرى

وأجموا علىأت من وطئ وهوصائرني ومضان عامدامن غيرهذر كان عاساو بطل صومه وازمه امساك

يقبة النهاد وصليسه المكفارة المكيرى وهى عثق رقيسة فأن أبيء وفصيام شهرس متشابع بن فان أربسستطع

منغرهدرضهن (كتاب العاربة) انفق الاتمة على أن العاربة تر به مندوب اليهاو بثاب عليها واختلفوا في فعام الفدهب الشانعي وأحسدات العاربة مضهورة على المستدير مطاقا نعدى أولم يتعدوه لدهب أي حنيفة وأصحابه انهاأمانة على تلروحه لا تضمن الابتعدو يقبل قوله في تلفها وهو قول المسن البصرى والنعي والاو زاعي والنورى ومذهب مالك انه اذائث هلالة العارية لا يضينها المستعوس والمان حموا فأوثب اباأو حلياها بفقهرأ ويخنى الاأن يتعدى فيه هذه أظهرال واباشوذهب قتلاة وغيره انى أنه أذاشرط المعرعلي المستعير الضمان سادت مضعوبة حليسه بالشرط وإن لميشرط لمرتكن مضمورة ( فعسسل ) وإذا استعارشيا فهسله أن يعير العرة قال آبو منه غة ومالك احذال وإن له بأذن ا المناث اذاكان لاعتنف انتسلاف المستعمل وقال أحدلا يحوز الاباذن الماثك واس الشافي فهانص ولا عدابه وجهان العهما عدم الجواز وفصل واختلفواهل المرأت رجع فياأعاره فقال أوحنيقة والشافعي وأحسد العسرأن وحمق العار دةمتي شاء وإد مسد القبض وأن ار نتفهم المستعمر وفالمالك ان كانت الى أحل إدكن العوال جوعفها الى انقضاء الأجل ولاعظ علامرا ستعارة العارية قبل انتفاع المستعرب أواذا أعارا وضالبناه أوغراس قالمالك ايس له أنسرجم فيهااذا بني أوغرس الماهدان بعطب قيهة ذاك مقاوعا أو كانت فمدة فلس أأن وحرقيل انقضائها فاذاانقضت فالخيار العركانقدم بأمره بقلمه انكان بنتقم عقاوعه فإن وقال أبو شفة ان وقت

فاطعام ستن مسكينا وقال مالث هي على القنير وأجعوا على أن الكفارة لا تحب في غيرا دا، رمضان وعن له وقتا قله ان يحدره على القلع وتنادة الوجوب في قضائه وا تفقوا على أن من تعهد الأكل أوالشرب صعمامة بما في و من شهر رمضان والإفليسله الأحبار قسل بعب عليه القضاء وامساك فسة النهار واتفقوا على إن من أقسيد سوم يوم من رمضان بالالل عامدا انقضائه وتال الشافع وأحد بعب عليه قضاء يوم مكانه فقط وفال ربيعة لا بحصل الإياتني عشر يوباو فال ابن المسيب وصوم عس تل يوم الاشرطعلب القلوف لهان شهرا وقال التنبي لابقضي الانصوم ألف يوم وقال على والنمسمودلا يقضيه سوم أادهروا تفقوا على يعره علسه أي وقت اختار هدم صعة صومهن أعجى عليه طول نهاره وعلى اندلونام جيسع النهار صع صومة خلافا الاصطغرى من وأنام بشرط فإن اختبار الشافعية واتفقوا على أن من فانه شي رمضان فان قبل امكان الفضاء فلاندارك ولاا تروقال طاوس المستعبرالقلم قلموان ليعقتر وقتادة يجب الاطعام عن تل يوم مسكينا وانفقوا على استساب مسيام اليالى البيض الشلات وهي الثالث عشر والرابع عشروا لخامس عشرهذا ماو جدته من مسائل الأجاع والاتفاق وسبأتي توجيه أفوال من خالف اتفاق الاعة الاربعة في الباب ان شاء الفتعالى والمااختلة والحيه فن ذلك قول الشافي فأرج قوليه وأحدان الحامل والمرضع اذا أفطر تاخوها على الواد لزمهما الفضاء والكفارة عن على وم مدمع قول أي منيفة الهلاكفارة عليهما ومع قول ان عروان عباس انه تعد الكفارة دون القضاء فالأولُّ مشدد والثَّاني عنفف والثالث فيه تحقيف فرجع الأمرال من تبقى المرَّان . ووجه الأول الله فطرار تفق به الوادم ومحمه الشأنى أن الكفارة موضوعها ارتكاب الاثم لاالمأمورات الشرعسة أوالمباح ووجه الثالثانه كان الواجب عليهما قعمل المشقه وعدم الفطرلا حمال أن الصوم لايضر الواد فلذاك كان عليهما الكفارة دون القضاء لاسقاط المسوع عنهما يترجيم الفطر فاقهم . ومن ذلك قول الاغة الثلاثه ان من أسبع صاغاتم افر لم يعزله الفطر معقول أحدا ته يحوزله الفطر واختاره المزني فالاول منسدد والثاني مخفف ووجه الاول تغلب الحضرو وجه الثاني تغلب السفرفر جع الامهالي مرتنى المعزان ، ومن ذاك قول أى منعفة وأحسدان المسافر اذا قسدم مفطرا أو برئ المريض أو بلخ السي أوأسا الكافر أوطهرت الحائض فأثناء النهاد لزمهم امساك بقية النهادم قول مالك والشافي فالأصحانه بسقب فالاول مشددوالثاني مخفف قرحما الاهم الىم تنتى المزان ووحه الاول ذوال المدر المبيرالقطرفيازمه الصوموان لم يحسب اوطرمة رمضان وكذلك القول في مقدة المسائل السابقة ووجه الشأنى ان الأمسال حارب عن قاسيدة المسومة الاصوم بعض المهاردون بعض لا وصع فكان الدين المسك الندب الوجوب فافهم و ومن ذلك قول الاعد الناذة ان المرتدادا اسلوب عليه قضاء مافاته من الصوم عال روته مع قول أي حديقة العلا عدى فالاول مشددوا لثاني عففف فرحم الاعمال مرتبي الميزان ووجه الاول التغليظ عليه لانه ارتد بمدأن ذاق طع الاسلام ووحسه الشائي انه لم يكن مخاطبابالصوم الردته الكفر وقدةال تعالى قلائن كفرواان ينتهوا يغفر فمما فدساف فافهمه ومن ذالناقول الاغة السلائة انه يصوصوم الصي موقول أي حنيفة انه لا يصوفالا ولمشدد في الصوم من والثاالث المتعلى علمه ولا احبت خطابه به على وجه النديم من باب فس تطوع خيرا فه وخواه والثاني مخفف عنسه بعسام صمته

فالمعرا المارس أن يقلك بقهته أو بقلم وبضمن أرش النقس فان لم يخترا لمعرار شلع اندل المتعرالاء ﴿كتاب النسب) الاجاع منعقد على أمرح الغمب وتأثيم الغاسب وأنه يحسردا للفمسوب أن كانث صنبه ماقسة ولمعنث منزعهاا تلاف نفس واتفق الاشة صلى إن العسروض والحبوان وكلما كان غسر مكيل ولاموذ ون اذاغمه وتلف بضمن بقمته وان المكل والموزون بضمن عثله اذاو جدوالاف رواية عسن أحد (فصل) ومنيني مسيل متاع انسان فأتلف عليه غرضه المقسود منسه فالمشهو وصنماالثا أبددارمه قعته اصاحمه وبأخذا لحاني

فرق فظائدين الموكو معوضره ولاسن الديقطم ونب حارالفاضي أوأذنه أوغيره عايعها المسله لاركب مثل ذالثاذابي طيعوسوا كان حادا أوبغلا أوفرسا هذا هوللشهو وعنده وعنه رواية أنوى انعلى الجاني مانغص وقال أبوحنيفة ان بغي حلى توب هي أتلف أكثرت افعه لزمه قعيته ويسل الثوب السه غان أذهب نصف قعته أودونها فله ارش مانقص وان حنى على حيوان بنتفع لطمه وظهره كمعروغيره فانعاذ اقلما حدىء بنيه لزمه ويموجهته وفي العينين حسيم القيقو يردعني الجاني بعينه ان كان مالكه فأضباأو جدلاوقال فيغرهذا المنس مانتص وقال الشافي واحدفي حيمذالساقص (فسل )ومن بيعلى شي عصب بعد غصب منابة ازم مالكه عندماك أخذه مهما بجعته الغاصب أويد فعه الهالغاجيس والزمه بشبته ومالغصب والشافي بقول اصاحبه ارش مانقص وهو قول أحد (فصل) ومن عنى على عد عد ، فقط مدمة ورحليه فانكان أبطل غرض سيده منه فلسيده ان يسام الى الجاني و يعتق على الجافان كان عدالى ذاك و بأخذ السيد فهته من الجاف أو عسكه ولاشئ اهذا هوالراج من مذهب مالك رفيد وابة عنه انعابس الالا مانفس وهوقول أبي وسف ومحدوقال أبو مشفقة أن بسله اليه وبأخذة منه أوءسكه ولاشئه وقال الشافعية ان عسكه و بأخذجه قيته منالجاني نثر والاهلى انقمة العبد كديته ومن مثل بعيده كقطع أنفه أوهاه أوقاءمنه عتز عليه عندمالك ((1)

وآختان قواه هل بعتق ينفس الحناية أوعك الحاك وقال أبوحنمه والشاقسي وأحدلا بعنى عليمه بالمثه (فسل) ومن عسب حارية على صفه فزادت صنده زبادة كسمن أوتعارسنمة حيى فعاث فيتهام تقست القمة لهزال أرانسسان المستمة كان اسدها أخذها الاادش ولا ر بأدة هيذا قول مالك والي حنمفة وأصحابه وقال الشاقعي وأحدله أخذها وارش نقص تقالا بادوالق كانت حدثت عنسدا افاسبوالزبادة المنقصانة كالواداذ أحبث سد المفصدفهى غدر مضهوية عندمالة وأي منسقة وقال الشافي وأحدهي مضمونة على الفاس، كل حال ﴿ فصل ﴾ واختلف في منافع الغمس فقال أوحنيفة هي غرمضمونة وعن مالك روامات احسداها وجوب الضمان والثانسة اسقاطا لضميان والثالثةان كاندارا فسكنها الغاسب منفسه لرمضهن وان أجرهالفريفهن وعلىهمذا فاذا كانآلمغمسوب حبوانا

منهمن حبث انهصقة صهدانية لايطيق التلس جاولاالقيام بادائها عادة عاسلاف المالغ فأنابته تعالى عملة فرة تعينه على القيام بادائها ومايؤ دفول أي منفة أنااصوم عن الائل والشرب ماشرع الالكسرشهوة النفس الحاسلة بتكرار الاعل جيع السنة والهدى الذي عروسيع سنن مثلا بعسدمن أثارة شهوته العماع الاكل فكان صومه بالعبث أقرب عثلاف المراهق فوسيه انقدآلا مأم أباحنيفة ماكات أدف مداركه ورضى القاتسال عن بقدة الاغمة أجعن فرحم الاحر الى مرتبتي المزان بهرمن ذال قول أب حنيفية والشافعيان الجنبون اذا أفاق لاعب علسه فضراء مافاته مجهرا مالك انديحب وهواحدي الروايشن عنأجد فالاول يخفف والشاني مشدد فرجع الامرالي مرتنتي المزان ووجهه ماظاهره ومن ذاك قول أب منبغة وهوالاصومن مذهب الشافعي أن المريض الذي لارسي رؤه والشيخ الكبولاسوم عليهما وانحاقت عليهما الفذية فقط مرقول مالك انهلاصوم عليه ماولافدية وهوقول الشافعي ثمان الفدية عندأبي مشيفة وأحد نصف صاععن كالبوم من برأوتم وعندانشا فعي مدعن كالبوم فالاول فيه تشديد في المستلنين والثاني محفق فيهما قرجه الاحرابي مرتبتي المزان هو وجه القولين ظاهره ومن فالثقول الاغة الثلاثة وهواحدى الروايتين ص أحدانه لايجب السوم اذاحال دون مطلع الحلال غيم أوتترق للةالثلاثين من شعبان معرقول أحدق أظهرال وابات عند أسحاها نه عب علب الصوم قالوا وبتعين عليه أن ينو به من رمضان فالا ول مخفف في تراز الصوم والثاني مشدد في قعمه فورجم الأحم الى من تدى المران و وجه الاول أن قاعدة الوجوب لا تكون الايد اللواضم أو بهنة أومشا هدة ولم وجد هناشئ من ذلك ووجه الثاني الاخذ بالاحتياط وهوماس بأهل الكشف الذين ينظر ون الحالال من عوث ذاله الغم أوالقركا يشهد انال قول أصحاب احداته يتعن على المسائر ان ينوى ذاله من رمضان اذالحزم بالنيسة لايصهمم الترددوكان على هسذا القدم سبدى على الغواص وزوجته كالايكشفان ماقعت الغمام والفقر وينظران الشباطين وهريصفدون وبمون فالآيار والقارف ممانات وفالبأه لمصرمفطرون ومصاوم أن الشباطن لاتصغد الالبة دمضان وقال الخالف قد تصف السياطان آخراءية من شعبان ليدخل رمضان وهم كلهم مصيفدون كاأن اللس وسوس العصاة في شعمان بالمعاصى التى بمعون فيهافى رمضان فافهم ومن ذاك قول أي حنيفة الهلا يتست علال رميدان اذاكانث السماء معصة الاشهادة جمركش يقوالعل عفرهمواماني الغم فيشد بعيل واحدر حيلاكان أواص أنسوا كان أوعبدا مع قول مالك الدلا بقبل ف ذلك الاعدلان هوم قول والشافي وأحدق أظهر روا يقيهما أقه يثبت بعدل وأحدفالا ول مشددوا لثانى دونه في التبشيد والتَّالت فيه تخفيف فرجع الاحم الىمرتنتي المسزان ووجه الاول أب السماء اذا كانت مصدة فلاعتى الحيلال على جير كثرمن الناس عفلاف الغمر يخنى على غالب المناس فسكتني واحدكافال بدالشا في وأحدى أظهر قولهماه ووجه قول مالتزمادة التثبت فالعدان لان ذاك عنسده من ماب الشهادة لامن ماسال واية عكس قول الشافعي وأحدق الراج من قولهم مأفرقع أدو حدمة ومالنشأ ناصوم رمضان على شأن المسلاة تعظيما النهو الفرد لا يضمن وإن أنبكره

فهن وعنه وواية وابعسة أن الفاسب إذا كان قصد المنفعة لاالعين كالذي سفردواب الناس فانهو جب ضعبات المنفعة عليسه وواية واحدة وقال الشافي وأحدق أظهر روايتيه هي مضهونة (فصل )واذاغهب مارية فوطثها فعابدا غدوالود عنددالدالا فوقياس مذهب أب حنيفة اله يعدولا أرش صليه للوط فان أوادها وحب رد الهادوهو رقبق للقدوب منه وارش ما تقصم الولادة هند الشافي وأحسدوهال أبوحشفة ومالله جسرالويدالنقص واذاغصب دارا أوعبسدا أرثوبا وبتي فيدممدة وابنتفع بعلاق سكني ولاني كراءولا استخدام ولالبس الحاث أخذمن الفاسب فلا موعليه إلدة التي بني فيها فيدول ونتفع عهدا فولها التوأب منيفة وقال الشافسهم

وأجدعامه أحذالمة التي كانت فيعد فهاآحة المثاروا لعفاروالا ممارتهمن بالغص فتي غمب شأمرذ الدفتاف سمل أوح منرأو خورا مه قوت و ما الغصب عنسا مالك والشافين وعهدن الحسن وقال أدو منمفة وأبوس مث ان مالا بنتق ل كالعقار لا دكون مضورا بإنها حدور بدمهالكه الاان يحني الفاص عليه ويشاف بسبب الجنابية قبضينه بالاتلاف وآلينا به ومن غصب اسبطوانية أولينسة ويني فلته النماكه أالفاصب عندمالا والسافي وأحدوهندال منبغة بملكها ويجب علب فيمة بالتضررا فحاصب على الماني صدم المشاه من غصب ساحة وادخاها في سفينة وطالبه بهامالكها وهوفي لحة المرائه لا يحب عليه (cc) يسب أخواحها واقفقواعلى أن

لم يعنف ثلف نفس أومال

غمس سفة أفشياتين

القمة (فصل) وسنفتم

ومضان فالعدكتين وخولوقت الصلاة هندهما بالمبارعد لواحدوس شرف ومضانا اله يسديحاري فلعهاالاماحكي من الشافعي انها تقلم والاحران ذاك اذا الشيطان من بمسدان آدمان لم يخرقه بغيبة ونحوها عاوردانه يخرف الصوم مخلاف المسلاة لمردلنا فهاأنهاحنة أي ترس متق ما الشعان كاوردني الصومفان الصائرا لحقت لأمصر العاص علىه مدل (فصل) ومن غصب ذهما من العام الى العام فافهم ومن ذقك قول الأغة الازيعة ان من رأى الهلال وحدد عامم ان رأى هلال أونف فماغذاك طاأو شوال أفطرمسرام وول الحسن وان سرس انهلا بعب علىه المصوم يرؤ متموج د فالأول يخفف على ضر به وتانير أودراهـم أو المسائم مشددق الثبوت والثاني عكسه فرجم الأمراني مرتبق المرانهو وحمدالاول ان المرادمن أعاسا أورساسا أوحسدها اشتراط المدول أوالمدلن أوالمدل مصول المقروقد مصل الالمقررة بته هو وأن اربقسل الناس ذاك فاغفذمنه آنسة أوسوفا منهه ووجه الثاني أن الحس قد يفلط تبعاله عني الحاكم عليه كصاحب المرة المستقراء لتعديع المسل فعندمالل علسه فذال كله مرافذوته صعيع ومكمه باطل فافهم عومن ذاك قول الاغمة الثلاثة أنهلا بصرصوم يوم الشلامم قول أحد مثل ماغصب في وزنه وسفت انهان كانت السماء معسسة كره أومغهة وحب فالاول مشسد في الاحتياط عوفا أن مدخل في رمضان وكذالوغصب ساجة فعملها مالسرمنه والثانى عفق بعدم مشروعية الصومفيه فرجع الامرال مرتبق المزان لكن قول أجمد أبواباأوثرابا فعمله لبناوكذان أولى بالعمل من حيث الصوم فقديكون من رمضان في نفس الام و يفتقر المردد في النيسة الضرورة الحنطبة اذاطسها وخبرها ولايضر فاصوم وم زائد . ومن ذلك قول الاغة الثلاثة إن الحلال اذار وي بالنهار فه والساة المستقبة وقال الشافعيرد ذلك كله معقولأحسفانه أندؤى قبسل الزوال قلية المناضية أوبعشا لزوال فروايشان فالاول محفف بعمدم حلى المغصوب منه خان كان القضاءالدوم المناضى والشاني مفعدل في وجوب فضائه فوجم الاحرالي مرتبتي المسزان ووجههما فيسه تفصألزم الغاسب ظاهر وكذفك القول فروايتي أحدف رؤيته بعداار والم ومن ذاك قول الاغة السلائة انهلا دمن بالنقص ووافق أبوحنيف التعيين فالنيةمم دول أب حنيفة الهلا يشترط التعيين ول ان وي صورامطلفا أونفلا عاز فالاول مشدد مالكاالاني الذهب والفضة والثانى مخفف فرجم الاممال مرتبق الميزان، ووجه الاول أن النعين من جهة الاخلاص المأمورية أذاساغهماهكذا غاتهعن و وحهالتاني أن المقصود وحود الصوم في رمضان الذي هو ضد الفطر قده فض ج المكائب عن المهدة عبون المسائل وقال القاضي مذلك ومن ذلك قول الاغة الثلاثة النوقت النية في صوم رمضان ما ين غروب التبيس الي طاوع الفير أن رشدق الماثل الطبولية المتانى معقول أي حضفة الهلاء سالتعين أى التبيه تبل تحوز النسة من الليل فان لم بنو ليلا أحزاته اذاغصب حنطة فطينياا انية الى الروال وكذالة قولهم فالندوالمون فالاول مشددوا لثانى فيه تحفيف فرجم الاحرال مرتبي شاة فسذكها أوثو بافقطعه المعران ووجه الاول الاخذوالاحتماط والقياس على سائر الاعمال الشرعية فان موضوع النية فيأول كانكل ذلل الغسو سمنسه المبادات الامااستتى ووجه الثانى الاكتفاء بوجود النسة فأثناء الصوم اذااعض أكثرالهاركاف عسدالثافعة والمالكة سومالنقل وصاحب هذاالقول بعمل النية حناقس لالفسر مستصية لاواجية تحصي لاللكال لاالعمة ولمعلكه الغاصب وكذالهاذا فافهم ومن ذاك قول الأغة الثلاثة انصوم رمضان يفتقريل لين الى نية عردة مع قول مالك اله يكفيه لبة وأحدة من أول لدية من الشهر أنه يصوم جمعه فالأول مشدد والثانى يخفف فرحم الاحرال حراتيني دجاجة أوحافزرعه أوذاة المعزان ووجهالاول القباس على الصلاة وغيرهافان كل سلاة صادة على مد مرا أسكذاك القول في فغوسها وعندا لحنفسة تلزمه صومكل يوم لاسمامع تخلل كاليادب كايومين ريما يكون فيها أكل وشرب وجماع وغوذا اشعابيطل

قفص طائر بغواذن مالكة فطارضمنه الفاتح عندمالك وآحد وكذلك ذاحل دايةمن قيدهافهر ب أوعدا الصوم مقىدا عونى هويه فهرب فعليه قدمته وسواء عندمالله طارالطائر أوهر مت الداية في الحال عقب الفتم أوالحل أو وقف بعدد مطارا و حومبوقال الشافعي ان طاوا لطائر أوهر وشائدا وتعدما وققت ساعة فلاضعان عليه وان كانذُ للمُ عقب المفتح والخل فقولان أيحجهما الضمان وقال أبوسيفه لاضمان على من فعل ذلاعلى على وحه (فعسل) واذا غصب عبدا فابق أودا به فهـ بت أوعينا فسرقت أو طاعت فينلساللهغوم فيمةذلل وتصسيما لتبية ملكالمتعصوب منه ويعميرالمغصوب عنسده ملكا للغاصب شىلو وجسد المغصوب أم

يكن الغصوب منه الرجوع فيه ولاالغاصب الرجوع فالقيمة الإيتراض بماويه قال ألو منيضة الاق صورة هي مالوفق خالفصوب ففال المفصوب منه فيمته مائه وقال الفاسب خسون وطف وغرم خسن مروحد المفصوب ومستهما تذكاذ كوفان 4 أن يرجع في المفصوب ويردالقيمة وعندمالليوجع المالك بفضل القيمة وقال الشافعي المغصوب فيماذكر بانعلى مان المفصوب متعاذا وحكرد المغصوب منهالقيمة الني كان أخذها وأخذ المفصوب وأمااذا كم الغامب المغصوب وادعى هلاكه فاخذمنه القيمة تمظهر المفصوب فلاخلاف أوسيل أوحو بق قال مالك والشافعي الالعسوب منها عدور ردالقيمة (فسل) ومن غصب عقاراً فتلف فيده المامدم (٢٣) وأحد يشبن القسبة الصوم ووجه الثانى انه عمل واحدمن أول الشهراني آخوه فالاول مخفف خاص بضعفاء العزم والثاني وروى عن أبي حسفة أله خاص بالاولياء المتن يحضرون معالله تعالى بفاوج ممن أول الشسهرالي آخر وبنية واحسدة فاذانوى اذاله بكن ذلك كسمه قدالا أحدهم في أول المنذ المحضوره بأستعصاب تك النبة ولا يقطمها تخال السل فافهم و ومن ذاك قول ممانعليه ولوغمس أرضا الاغة السلانة ان صوم النف ل إصريف فسل إن وال مع قول ماك الدلا بصريفة من الماركالواجب فر رمها فادركها رحاصل والمتاره المزنى فالأول مخفف والناتى مشددفر حمالا مهاني مرتنتي المسزات ووحمه الاول ماوردس أن أخذالفاس الزرع الاتمام فذاك الشارع في توسعته على الأمة في أهم النفل مو وحمه الثاني الاحتماط النف ل كالفرض قال أو حنيفة والشافسي بعاممان كالمتهمامامور بعشرعا وقدةال صلى القدعليه وسلمت لربيت النية من البال فلاصيام ا اجماره على القلعوقال مالك فشمل النفل لاطلاقه اغتذا المسيام ويصح ان يكون الأول ماسابالأساغر والثاني عاصابالا كارفافهم ان كان وقت الزرع لم يفت « ومن ذاك قول الاعمة الار بعد ان سوم المنت صعيم مع قول الى هو مرة وسال بن عبد الله اله يبطل صومه فظما لك الإيسار وان كان كأام أول الساب واله عسل و مقضى ومع قول عر وقوالمسن انه الأأخوا الفسل بغير عذر بطل صومه فاشة وانثان أشهرهشما ومع قول التفعي انكان في الفرض يقضى فالأول عفف والثاني مشددوا لشالث مفصل فرجع الأحمالي أيس احقامه واد أجوة الارض حرتبى الميزان ودوجه الاول تقرير الشادع من أصبح جنباعلى صومه وعدم أحمء بالقضاء وووجه الثانى وقال أحمدان شاء صاحب ان الصوميت الصفة الهمد انمة في الامر قلايل في ان يكون صاحب الأبطهر امن صفات الشياطين الاوض أن يقر الزرع في والجنب ف حضرة الشيطان مالم يغسل فكالبطل صلاة من وجمن حضرة الله الخاصة فكذاك بمطل أرضه الى الحصادوله الاحوة صوم من خرج من حضرة الله تعالى الى حضرة الشياطين ومن هذا يعرف توجيه القول المفصل ، وأما 4 ومانفس الزرع وان شاء وجمه قول الفنى فهولان الفرض لاجوزا للمرو برمنه مخلاف النفل فلذاك شددفيه بالقضاء امدم دفرا لهقعسة الزرع وكان الدينه على وجه الكال فالاول خاص بالاساغر والشافي خاص بالاكار وكذاك ماواققه ومن ذاك قول الزرعة (نمسل) واذا الاوزاج رابطال الصوم بالغب فوالكذب مع قول الاغة يصمة الصوم موالنفس فالأول خاص بألاكار أران مسلم عسرا على ذي والثافى ماص بالاصاغر وهم فالب الناس اليوم فلايكاد أحدهم دسله ومواحدمن غسة أوكلف ومن فلافهان فلهعندالشافي هذا المتلىء عن المقراء في جيم رمضان حفظ النفسه من العبية أومما عهامن غيره ومن ذاك قول إن وأحسد وكذلك أذا أللف منبغة وأكثرا لمالكية والشافعية ان الصوم لا يبطل بنية القروج منه معقول أحد يطلانه فالاول عفف صله خنز راوقال أوسنيفة خاص بالاصاغر والثاني مشدخاص بالاكار فرجع الامرالي مرتنق المنزان وومن ذات قول الاماممالك وماك بفرم الفيدله فيذاك والشافي اته يقطر بالقء طمدام قول الامام أتى حنيقة اته لا يفطر بالتي الااذا كانهمل وفيه ومع قول لا كتاب الشفعة ﴾ تثبت أحدني أشهر رواياته انه لايقطر الآبالتي الغاحش ومع قول الحسن انه يفطراذاذرعه التي فألا ول وما الشم من في الملك باتضاف ة، ب،نه مشدد أوفه تشديد وقول الحسن مشدد فرجع الإمم الى مرتبتي الميزان ، ووجه الأول يُبوت الاغد ولاشفعة البيار مشيد الدارل مالفطر لن هامه الدار يفرق بن أن يكون ذاك قلب الأوكشوا . ووجه الثانى وماوا فقه أن الق مالت والشافق وأحسدوقال السر مقطر الذاته وانحاه ولكونه بخدلي المعدة من الطعام فيضعف المسمور عا أدى ال الافطار أوخيضة تجب الشفعة حوف المرض الذى يبيح الفطر فلذال شرط أحدوا وحنيفة القيء الكثعر من مل الفيط كثرفان ومثل لقمة بالجوار والتفعة عنسد أف والمهوها لا يعمسل به صعف في الحسد ودى الى الا فطار وهنده من العدة الطاهرة في الافطار والتي منششة وعلى الراج من مذهب الشافع على الفو رفن أخر المطالبة بالشفعة موالا مكان سفط حقه تكيار الرد والشافسي قول آخرانه بيق حقه ثلاثة أيام وله قول آخوانه يبتي أبدا لايسفط الابالنصريح بالاسقاط وأمآمذهب مالك فاذابه عالمشفوح والشريك ماتحاصر يعز بالبسع قهالمطالبة بالشفعة من شاء ولا تنقطر شفعته الا باحدا من الاول عضى مدة بعداته في مثلها قدا عرض عن الشفعة غروى عن ماك ان تلا المدة سخة

و روى خسستن النان أن رفعه المشترى الى الحاكم و يؤمه الحالج بها لا خذا والزلا غوان الماصل مذهب ما النان المستحلى المفود وعن آحدو و ابناء حذاها على الغورو التانية مؤقته بالمبلس والنالته على القراف فلا تبطئ المساحق مفوقو بطالبه (فصل) والموة ا فاكانت عنى القتل وهي بونتر مكين فيداع أحد مها مستديق الشريكه الشفعة أم إلا اختلف فيذلك قول مالك قال في روايته الشفعة وقال في أخرى الاختمة في قال أبو خدفة الشفعة () وقال الشافعي وآحد الاشتمة 4 (فعل في واذا كان غرالشفعة مرة جلافات ضع عند ما تدراحه الاخديد النافيات المنظلة المرادي المنافعة في المنافعة في من الفي الوائد المنافعة المنافعي في القديم وقال أبوحيتية والشافعي في المنافعة المنافعة المنافعية المنافعة في منافعة المنافعة في المنافعة في المنافعة المنافعة المنافعة في المنافعة في المنافعة المنافعة في المنافعة في المنافعة في المنافعة في المنافعة في المنافعة في قدر مصصفهان المال الذي استوجيعة المنافعة في المنافعة في المنافعة في قدر مصصفهان المالية المنافعة في المنافعة

انظرماسمأ في في الفطر والحامسة من حدث ان كالمن القرموا لجامة بضعف الجمسدالذي رعما أفتاء الشركاء من المسع يقدر المنكاه وأهل الشر سدو حوب الافطارفي ماحفظ الروسوين العدم أوالضرر الشده الذي لابطاق ملكه فسيه عنسدمالك وهو عادة و وجه قول الحسن ظاهر لا ته يتواد غالمامن الأكلوو الشرب الذي فراذن له الشارع فسه الامصمن قولى الشاذعي وهواازاتد عن حاجته فانه لوأ كل خاجتسه لرعالم بقسد في اطنسه ذال فكان القول والفطر أولى أخسدا وقال أبوحنه فقدي مقدومة والاحتياط فيقضى ذاك اليوم الذي ذرعه القء فيسهلان الانسان اذاخلت معسدته من الاكل تعسير على الرَّوْسَ وهو قول الشاذي الداعيسة تطلب الا كل وترجه على الصوم فيكون حكمه كالمكره ولا يحقى مكرعداد تعقالعل اماس واختاره المزني وعن أحسد مبالغ فالاحتياط وماين متوسط فيمه فافهم ومن ذاك قول الاغسة الثلاثة أنهلو بق بن اسساله ر وابتان إفصل إوالشفعة طعام فرىد ريقه ليفظران عزعن عبسره وعه واندان التلاسه بطل صومه مرقول ألى حدمقة اله قررت عندمالك والشافسي لايبطل صومته وقدره بعضهم بالحصة وبعضهم بالسمسمة المكاملة فالاول مخفف في عدم الافطار ولاتمطل طلوت فاذا وجمت ان عجزين تمسيره وجمه مشمد في الفطر بابتلاعه . ووجمه الشاني ان مثل ذلك لا ورث في الجسم له شفعة فعات واربعسالها أو قوة تضادحكمة الصومةان الاصل في قدر بمالا على كونه يشيرالشهوة الماصي أوالفَّفلات ومشل عدا ومات قبل القكن من المعصة أوالسمسمة لامورث فيالمدن شسأ من ذاك الكن لمأوأى العلماء ان تناول مالامورث شهوة ألاخسنذ انتقل الحق الى لانتضبط على حال سدوا الماب واسم أمناه الرسل على الشريعة بعسد موتهم في كل زمان ولاس لاحد الوارث وقال أبو حنيفة من العارفين تعاطى محص مسحة فيمايينه وبين الماديام والعلاء كاسماني بمائه في مسمية الافطار تظل بالموت ولأته رث وقال بادخال المسل فاساعة وأذنهو يسمى مشل ذاك بغر عالمر عالمأخوذ من تعوجد بث كالراجى درى أحدلاتورث الاأن يكون من الجريوشك أن مقرف ومعما فعاوا رضى الله عنهم ونظر ذاك تحر بهالا سمناع عادين السرة والركمة المت طالب ما (انصل) وانكان الشر م الأسالة اغاه والسماع لمافسه من الدم ألمضر بالذكر كاحر ب فافهم و ومن ذلك ولوبني مشترى الشقص آو فول الاعدة السلانة ان الحمينة نقطر الآفي روامة عن مالك وكذلك التقطير في اطن الاذن والاحاسل غرس تمطلب الشانسوفليس والامعاط منطر فندالسا فعيولم أبدلفعه فيذلك كالدماوالاول من أغوال المقتة مشدور رواية مالك 4 تعدمالك والشافعي وأحد مخفف قرحم الاحرافي هم تنتى المعزان ووحه الاول ان ادخال الدواء من الدير أوالاحليل مثلا قديورت مطالبة المشترك مدمايني فالبدن قوة تشاهمكمة السوم . ووجه رواية ماك أن الحقنة تضعف الدن تاخر اجهاما في المدة ولاقلم ماغرس مضافاالي فلاتفطر وأحاب ساحب هسذه الرواية ان معنى انها تفطر أي يول أحم هاالى فطر الميقون لعدم و بدود القسن وقال أبو ستنضبة مئ تشتفل فيه القوة الحاضة فتصو تلذع الامعاء الى أن يعصل الاضطر ارفيها ح الفطر حواما قول الشفسعان بصوالمسترى على مصهم بالاقطارا دابلم الصائم حرالا بصال منسه شئ أوا دخل الميل في أذنه والخيط في حلقه ثم أنوجه القلموالحدمقال في عمون فهوسدالسان لانهلس مطعومالالغة ولاشرعاولاعرها ولايترادمنه قوة في المدن وفان قلت هل العالم المسآئل وذعب قوم المان فعل مثل ذلك فياسنه و من الله تعالى من اله لا يورث الشهوة المصادة الصوم . والنالس اله فعل ذلك الشفسم ان معطسه غير أدمامه العلمالذن أفتوا بالفطر فقدة كون الصلة في الافطار علة أخوى غسرا ثارة الشهوة فافهم الشقص ويسترك البنياء مومن ذاك قول الأعمة الثلاثة ان الحامة لا تفطر الممائم مع قول أحدام انفطر الحاجم والمحجوم فالاول والفراسف موضعه (فصل)

ول منالا بنتسم كاخاا بوالده والرجى والمالم يتر والمبايلا شعمة فيه عندالشاقي واختف قول مالك نقال فيه الشفعة وقال المنفقة فيو واختار القافى عبد الوجاب الاول قال وموقوا أي حنيفة وعهدة الشغيري المبيع في المشرى ومهدة المشرى على المساتع عليه جهود المحافظة : فاذ الفرائل بعض مشفقاً خدم مستحفه من ها لذنه ورجع الشغيرة الأن على المشرى على المباتع وقا ابرائه بهلى وهيدة المشفع على المباتع بكل الرفعيل إلى اختفاط المتحقم المالك المساتم المستحيولة مستدمي وركان والمساتم المساتم المساتم المستحيولة المستدمين وين والمساتم المستحيدة والمساتم المستحدم المستحدم المساتم المساتم المساتم المساتم المساتم المساتم المساتم المستحدم المستحدم المستحدم المساتم المساتم المستحدم المستحدم المستحدم المستحدم المساتم المستحدم المستحدم المستحدم المساتم المستحدم من غير عوض الاشقعة به عند أل وحنيفة والشافه وكذلك بقول أحد إلى لا أن يكون قدمة بعوض واختلف قول الك فقل قشال ا الاختفة فيه وقال فيه المنتشفة في سال والفروجية المنتشفة في المنتسبة المنتسبة المنتسبة بالإنا اخذه و الكلما اعتد الثلاثة وقال المنافع الاجوزة فالنولا يجانف المنافع وعلم دها مواضعة مثل الاصاب وجهان وفسل إواذا البناع الثناف من الشركة في معاملة المنافع المنتسبة عند المنافع والمنافع المنافعة المنافع المنافعة عند الشافع والحداث في المنافعة المناف

الشريك بدائه باع تصديمه مغفف والثاني مشدده ووجه الاول أن المنوع منه انداء واستعمال ما يقوى الشهوة لاما وضعفها من وجل وأذكر الرجل الشراء وقال اندليسل أحسف وول مان المراد تسدما في القطر أما محموم فقا هر وآما الحاجم فزسرا له عن أن ولابينية وطاب الشقيع يتسبب في افطارا حدودتك المالسم وضعف محروج الدم لاسمان كان المسائم قلسل الدم فالنفطر الشقعة فالمالك لسرة ذاك ليس هواوين الحامة والماهولما يؤل آليه أمرها قرجم الامم الى مرتعة المزان . ومن ذالة اتفاق الاعدشوت اشرأء وقال أو الاغة على أنه لوأ كل شاكانى طاوع الفير عران اله طام وهل صومه مع قول عطا وداود واحص اله لافضاء حنبفية تثبت الشفعة وهو عليه وحكىء نمالك الدينضي في الفرض فالاول مشدد والثاني فيه تخفيف والثالث مفصل فرجع الاصرمن مذهب الشاقعي الأمرالى مرتبق المعزان ه ووحه الاول تقصره بالاقدام على الاعل من غيره لم أوظن بمقاء اللبل ه ووجه لان أقواره يتضمن إثبات عق المشترى وحق الشقيم فلا ببطل حق الشف ماتكاد المشرى وتثدت الشفعة الذفي كانتبت السلم عندما الذوأبي حشفة والشافعي وقال آحد

لاشفعةاذى ﴿ كتاب القراض ﴾ انفق الاقمة عسل حوار المضاربة وهي الفراض بلغة أهدل المدينة وهوأن يسقع انسان الى انسان مالا ليصو فبهوال بعمشترك فاواعطاه سلعة وقالله بعها واجعدل غنهاقراضافهذاعتسدمالك والشافعي وأجدتراض فإسد وتال أنو منيضة هوقراض جعمج إختاف فيالفراض بالفاوس فنعه الاغة وأحازه أشهب وألو بوسف اذا راحت والعامل اذااخذمال القراش وسنة إررامنه عند الانكار الإرسنة عندمامة العلاء وقال أهل العراق يفسل قوله مع

الثاني الهلامنع سألاكل الامع تسين طلوع النصر و وحه الثالث الاحتياط المفرض بخلاف المنقل الحراز الخروج منه أوتركه بالكآمة عند يعض الاتمة فانهم و ومن ذلك قول أي حنيفة والشافين انه لابكره المكسل الصائم مع قول مالك وأحد بكراهته بللو وحدطهم الكسل في الحلق افطرعت دهما وقال ابن أى ليلي وابن سرين بفطروالكمل فالاول يخفف والثاني فيه تشده والثالث مشدد فرجع الامي الى مرتبق المزان ووجه ألا قوال اللائة ظاهر هومن ذات قول لاغة الثلاثة ان العتق والاطمام وألصوم في كفارة الجماع في ما رومضان عامداعلى الترقيب مع قول ما النان الإطعام أولى وانهاعلى التقسير فالاول مشدد وآثاني مخفف فرجع الاحم الىحم تبتى المبرآن هووجه الاول أن العتق والصوم أشمد من الاطعام وأبلغ فالكفارة ووحه الثاني أنالاطعام أكرة فعالفقراء والمساكن يحذف المتر والصوم لاسها أمام القلامومن ذالم قول الشافعي وأحسدان المكفارة على الزو يومع قول أب حسقة وماللة ان على كل منهما كقارة فان وطئ في ومن من ومضان لزمه كفارنان عندمالك والشافعي وقال الوحنمفة اذاله مكفوعن الاول ازمه كفارة وأحسدة وانوطاق في اليوم الواحدهم تن ايجب بالوط الثاني كفارة وقال أحديارمه كفارة نانية وان كفرهن الاول فالأول مشدد على الزبر عففف على الزوحة والثانى مشا دعليهما لانتترا كهمأ فيالترفه والنلذذالمتاني لحكمة الصومو بقاس علىذلإثما بعسده من قولي أعى سنبقة وأحدني التسسديدوا لتخفيف فرجم الإحم اليحم تبني المرزان قالوا وحكمة الكفارة انهاءتم من وقوع العقوبة على من حق حناية تتعاق بالله وحمد مأو تتعلق باللهو ما تحلق فتصنيرا لكلفارة كالظلة علىه غنرمن وسول العقو بة المه من باس تعلق الاسياب على مسيات الهومن ذاك انفاق الاعمالاربعة على أن الكفارة لا يُحِب الإني أداءره ضيان مع قول عطاء وقنادة الهاقعيب في قضياته والإول مخفف والثاني مشدد فرجم الاحرالي مرتبتي المؤان مووجه الاول ظهورا نهاك ومهشهر ومضان بين الناس مخلافه فيالقضاء وأن الانتهاك لادكاد بظهر احتنوان كان الاداءوالقضاء واحداعتدالله تمالي فافهم و ومن ذال قول الاغة الثلاثة نه لوطام الفيروهو يجامع ونزع في الحال اربيطل سومهمم قول مالك انه بمطل فالاول مخفف والناني مشدد فرجع الامم الىم تبتى المرآن ه ووجه الاول ظاهره ووجه انثاني مصاحبية اللذة والترفه فيحال النزع فكالداك من يقيسة الجاع كأهوا لفالب على الناس فكالنول مال

(ع – مؤان ف) عينه والدافع البالمالم مال قرافي كانترى العامل من منصلة مُ هؤان المال قبل وقعه البالماع فاسمةً ان رجعها لمفاض صند ما الدوافق والمجلول المفاقية المنافق والمؤلفة والمؤلفة والمؤلفة المؤلفة المؤلفة المؤلفة الم يجوز القراض المدة معلومة الإنسف قبلها أو على انتخاباتها المفاقية على المؤلفة المؤلفة المؤلفة المؤلفة المؤلفة ا أبو حشفة بجوز للمؤلفة المؤلفة المالم الكون الاسترى الاسترفاض الوائم على المؤلفة الم المحشفة والشاخيروال جار بالمال والنقصان علسه واختف قول مااك فقال ردالي قراض مشهوان كان قيسه في الريكن في من قال الفاضى صيدالوهاب ويحتمل أن يكون له قراض مثله وان كان فيه نقص وتقل صنه أن له أرة مثله كذهب السافعي وأي حنيفة (فصل) واذا اسا فرالعامل بالمال فنفقته من مال القراش عنداً بي حنيفة ومالك وقال أحد من نفسه حتى في ركو به والشافعي ثولان أظهرُ هما اتَّ ففنته من مال نفسه ومن أحد قراضا على ان جسم الريم له ولا ضهان عليه فهو حائز عند مالنا وقال أهل العراق بصر بالمال قراضا عليه مثه والبرل بالمال وعامل القراض عاشال بح بالقسمة لابالظهو وعلى أصح قولى وقال الشافعي المامل أحرة

المثانعي وهوقول ماأث وقال النزع مقماد في الجاع و يؤهد فلك ما فاله ألوها شعر في نظمو من الحارج من المفسوب اله آن بحرام حال أتوسنيفة عظ بالظهوروجو خروجه ويصوأن بكون الأول خاصا بالاكار الذين علكون شهوتهم والثاني خاصا بالأصاغر الذي تملكهم قول للشافعي واختلفوا فهما شهوتهم فافهم و ومن ذاك قول أي منهفة والشافعي وأحمد في احمدي وايته ان القبالة التحرم على اذا اشترى وب المال شأ من السائم الاانء كتشهوته مرقول ماالداتها تحرم علسه بكل حال فالاول مخفف خاص بالاكام والثاني المضاربة فقالأتو توسف مشمد نماس الاصاغر سداالما أسعلهم وومن ذلك قول الاقفا الشلاثة انه لوقيل فامذى ليفطرهم وماات بصمروقال الشافعيلا قول أحداته بفطر وكذاك لونظر بشهوة فانزل ليفطر عندا لثلاثة وقال مالك بفطر فالأول في المسئلتان يعصوه وآغاهرالر وابتسين غفف والثاتي منهمامه سدد فرجع الامم الي م تعتى المزان ووجه الاول في الأولى عدم انزال المني ووجه عن أحدو لوادى المضارب الثانى فيهاأن المذى فيماذة تقارب المنى ووجه الاول في المسئلة الثانية عدم المباشرة ووجه الثاني فيها ان رسالمال أذنه في البسع حصول اللذة المضادة لحكمة الصوم ولولا أن تهث النظرة تشده اذة الماشرة مانوج المق منها فافهم والشراءنقدا ونسطة وقال به ومن ذلك قول الاغة الثلاثة ات السافر الفطر بالائل والشرب وأجاء مع قول أحداثه لا يجوز له الفطر وبالمالماآذنث للثالا بالنقد بالجاع ومتى ماجا معالمسا فرعنسد مفعليه الكفارة فالاول مخفف والثاني قسه تشسديد فرجع الاحمالي مرتنتي للزان ووجمه الاول اطلاق اشارع الفطرالسافر فشمل الافطار بكل مفطر ووجه الشاني أت ماحوز الحاجمة يتقدر بقمدرها وقسدا حتاج المافر المعاية ويدمن الاعل والشرب فجوزه الشارعة بخلاف الحاع فاتدعض شهوة تضف القوة وعكن الاستغناء عنها في النهاد مالحاء في الله فلاحاجة المه في النهارة ومن ذاك قول أبي حنيفة ومالك ان من أقطر في مارومضان وهو مقم تازمه الكفارة مع القضاءمع قول الشافعي فيأرج قوليه وأحدائه لاكفارة عليه فالأول مشدد والثاني عفف فرجع الاحم الىم تبقى المزان ووجه الثاني عدم ورود نصحن الشارع في وجوب الكفارة مذلك 🐞 ووجه الأول التفليظ أنتها ككسومة ومضان وقدامن الشارع العلاء على شريعته من بعد مواهم هم بالعمل عاادى اليه اجتم ادهم فافهم هومن ذاك قول الاتحة المثلاثة أن من أكل أوشرب ناسبالا بفسد صومه مع قول مالك أنه بفسد صومه وبلزمه القضا فالاول عنفف والثاني مشدد فرجع الام الىم تبتى المزان ووجه الاول قهة صلى المعلمه وسلمن أكل أوشر بالسيافاف المعه الله وسقامه ووجه الثاني استه فالنسيان ال قلة التعقط وانكانت المشر بعة رفعت الاثم صنه كنظائره من أكل طعام الغرفاسيا ونحو ذالتمعوان الامر الذى يعصل بالائل عامدا قدعصل بالاغل فاسماوهوا فارة الشهوة المضادة الصوم ويصر حمل الاول على حال العامة والشافي على حال الحواص فرحما فقد الامام ماليكا ماكان أدف نطره و رحم ما الله بقيدة الجنهدين ماكان أجهم أشوسع على الأمة ومر ذلك قول الانمالار بعمس أقسد صوم يوممن رمضان بالاكل والشرب عامدا لدس عليه الاقضاء يومكانهم مقول ومعة أنه لا يحصل الا بصوم أثفي عشر يهما ومعقول إن السبب المعصوم عن تل يوم شهرا ومع قول الضعى الهلا يحسسل الابصوم الف يوم ومع قولعلى وابن مسعودانه لا يقضيه صوم الدهرة الاول مخفف ومادعده فيه تشديد والثالث مشددوال التر أشدفر جمألا ممالىمم تبتى الميزان ووجه الاول سكوت الشارع عن الزام المفطر بشئ ذائدعلى فضآه المتأخوون من أصحابه وهوقول أبي وسف ومجدوا لجديد الصحيح من مذهب الشافعي انهالا تجوز الافي الفل والنب

فقال أوحنه فقوما للثواحد القول قول المضارب معمن وقال الشافعي الفول قول رب المال مرعيشه والمضارب الرحل اذا شارب آنوفر ع قال احمدوحند ولا تعوزله المصارباتات فعسل فرحود الر بح الى الاول ﴿ كتابالسالة ﴾ اثفق فقهأه الامصارحن الصعابة والتابعين وأغسة المذاهب على حواز المسافاة وذهب أوحسفة الىطلانها ولم يذهب الىذاك أحد غيره وتجوز المساقاة عسلىسأثر الاشمارا لمرء كالفل والعتب والتن والجوزوغرذاك عند ماأت وأحد وموالقديمين ملهب الشافعي واختاره

وقال داردلا تعوزالاني الضل ماسة وفصل إواداكان بين الفتل بياض والاكتراعت المزارعة عليهمم المساكاة على الفل عنسد الشافي وأحدبشرط أعداد العامل وعسراؤراد التفل بالسق والهياض بالعمارة وبشرط أن لايفصل ينهما وأن لايقدم المزارعة بل تكون تبعا السافاة وأحازما الدخول البياض البسرين الشعرى غيرالمسافاة من غيرا شغراط وجوزه أبو يوسف وعصدعلي أصلهماني جواز الخنارة . فاعل أديس وقال أبو منيفة بالمنع منا كاقال بعدم الجوازق الارض المتفردة (فصل) ولا تعوذ المنارة ومي عسل الادض بيمض ماعفرج متها والملك من العامل بالانفاق والالمزاوعة وهي أن يكون المذوس ماك الارض عنداً ويحشقة وفاكتزه والجديد الصعيع من أولى الشاخه والمدورة المساوية والمساوية والمدورة والم

السافي والمعمو العنقد و ولمون العامل أموة مشه في عمل بناء على أصله في اختلاف المتاييين ومذهب الجاعة أن القول قول العامل معينه العامل معينه

( كتاب الاعارة) الاحارة مائزة عندكافة أهل العاروأ تكران علية سواؤها وعقدهالازممن الطوفين جيعالس لاحسدهسمايعد عقدها المصيم فستهاولو المددرالاعايضم بهالعقد الذازم من وجود صب بالعن المستأحرة كالواستأح دارافو حددهامتهدمه أو ستهدم بعدالعقد أوعرض السدالستأم أو معدالام بالاسرة المعيقة عيما فيكون أستأح الحمارلاجل العب عندمأ اشوالشافعي وأحسه وقال أتوحنيفية وأصمايه محوازأمن الامارة لعسار يعصل ولوس جهته مثل ان مكترى ماذ تالمصرفعه فعارق ماله أو يسرق أو يفصب أو يفلس فبكونة فسخ الاجادة وقال قوم عقد هالآزم من جهة الآج غولازم منجهة المستاسر كالحمالة ( فعمل ) واذااستأمودابة أرداراأو

ذلذالبوم ووجه البقية النغليظ على ذلك المفطر بفوعذ وفخاظ تل محتهد على ذلك المفطر يحسب اجتهاده عقوبة له و وحه قول على واس مسعود أن الله تمال شرط ذلك الصوم في ذلك الموم فلا يفقه فيسه صوم الامالانه فيغبرونته الشرعي الاصلى وفسدقد منا تطبرذ للثق المسلاة واستعامنا علبسه مقوله تعالى ان الصلاة كانت على المؤمنين كتابام وقوتا كالسند أشاعلى قول على واس مسعود تحديث فيذاك فان قضاء سومذلك البوم الذى أفطرفيه مثهد لاعينه فافهم مومن ذلك قرل أنى حثيقة والشاقى انمن أعل أوشرب أو حامع المباليسل مومهمع قول مالك اله يبطل ومع قول أحدا ته يبطل بالخاع دوك الا كل والشرب وتحب والكفارة فالاول مخفف والثاني مشدد والثالث مفصل فرحوالام الي حرتني المزان ووجه الاول قوله سلى الشعليه وسلمن أكل أوشرب المياو هرصائم فاغا أطَّمه الله وسقاء اله ومن أطعمانته وسقاء فلابيطل سومه لازالشارع اذانهى صرشي من الاتل تمسه في حوف المكافسين خير قصمه المكلف فالدخل في جهلة ماتم اوعده فكانه استثنى ذلك المكاف من النهي فكان النهي في الماطن كالنسو خفى حق هذا الفامى لانتفاء فعسده وعدم انها كعومة رمضان والنسان ووجه قول ماالة بالمطلات نسبته الىقلة المتفظ كامرا بضاحه قريباو وجه قول أحدان الجاع المسائر بعيد وقرعه من المكلفين لغلبة القفظ من إلجاع على فالسالناس ولانه لا يقرمن الصائم الامرمة دمات وذكر كفيمف الداعبة المتوادة من الجوع فلا بكاد تنتشر منه الجارحة الأعشقة عصلاف من أكل أوشرب ناسيا لمثوة التكرروقوع ذاك يخلاف الجاعفافهم . ومن ذلك قول أن حديقة ومالله والشافعي في أرج قوليه عنسد الرافعانه لواكره الصائم عق آعل أوشرب أواكرهت المرأة حتى مكنت من الوط الم يطل صومهما مع الامم صندالذو ويمن البطلان وهوالقول الآئوالشافي ومعقول أحداثه ومطل بالجاع دون الاكل " فالأوَّل يَحْفَفُ مِنا ، على على قاعلة الإكراء والمثانى في م تشديد منا ، على إن الأكراء في ذلك فادر وافلظ الجاع في النالث وشدة منافاته الصوم هوهذا أسرار في حكمة الجاع بعرفها أهل القلاق المرفي كتاب ه ومن ذاك قول أى حسفة ومالث انه لوسيق ماه المضعفة أوالاستنشان الى حوف السائر من غرم بالغة بطل صومه معقول الشافعي في أرج قوليه وهوقول أحدائه لا يبطل فالاول مشدد والثاني يخفف فرجع الاحمالي م تنتي المران و وجه الناني ان من ماء المضمضة أوالاستنشاق متواد من مأذون فسه ووجه الاول ترلث الاحتياط الصوم فهومشروط عااذا إعتف سبق ماءالمضهضة أوالاستنشاق فانخافه وتمضمض أواستنت ووزل الماء عوفه بطل صومه له ومن فات قول ماك والشافعي وأحمدان من أخرقضاء ومضان مع امكان القضاء حق بدخل ومضان آخواز مه مع القضاء لكل وم مدمع قول أب حنيفة انه بحوزله التأخسرولا كفارة علسه واختاره المزني وقال الأغة الثلاثة انهلأ يحوزنا أخرا لفضا فالاول في

المسئلة الاولم مشدورا لنائ عفف وقول الإنم الشدائم في مدومه وازانا أعومت دوفر جه الأحمال المسئلة المرفولان من جه من المسئلة ال

المدةش فانه لا يستَحق عليه شأى من الاحوة وتبطل الاحارة هند أي سنيفة ومالك والشافعي وأحدوقال أتوثو والمنافع في هدؤه المراضع من فهان المكثري: ﴿ فَصَلَ ﴾ وعقدا لإجارة على القربة بالفاروالعدوغيرذ للثلاث ملا يتقسيزه ، تأسينا لمتعاقد بي ولاعوته ما جمعاً و بقومالوارث مقام مورثه في ذلك عند الماللة والشافعي وأحد وقال أموسنيقة بنفين العقد عرب أحدد المتعاقدين ولا ننفسيز الإحارة المستأم كشر به الجروسر قته فان ليكف أمو ها الحاكم عليه كيده الوكانت ملكة (فصل) و يحوز عقد الأجارة مدة سين مرحى ومالث وأحدوهوال اجمن مذهب الشاقعي وله قول انهلا تحوز الزيادة على سنة وأحدة فيهارقاءالس عندأى مندفة

و قول آ مِثلاثان سنة ولو انهافرض اح فالاولمتسددالاستحساب وداسله باوردفيهاانها كصيام الدعروا لثاني يخفف بعدم الاستما بالماذكرهم العلة وانكانة الذائم ماطلاعه على المديث فعنمل انهار وصع عنسده فسرلة العمل به من باب الاجم ادرأدى ابتم ادرالي الترك المنة آولي من فعله الصعف حديثها مرخوف وقوع الناس في اعتقاد فوضة اولوعلي طول السنن نظر ماوقع النصاري في زيادة صومهم وفي العيم مرفوعا لتقسن سن من قسلكم شراسسروذرا عارد راع قالوا بارسول السااع ودوالتصارى قال فمن قافهم ه ومن ذال أقول أبي منهمة ومالك اله لأشي بعد فروض الاعمان أفضل من طاح العلم م الجهاد مع قول الشافي إن السلاة أفضل أهمال المدن وموقول أحدالا علم شأ بعد الفرائض أفضل من الجهاد اه واكل من هذه الاقوال شوا هدمن الكتاب والسنة فكل قول مع مقابله لابد أن يكون ملقا بالتسديد والخفيف ووجه القول الاول أن العلم هومران الدن كاء فاولا الملما على اهرات الاعمال ولافضل شئ على شئ ووجه كون الجهاد أفصل على مكون بعد طلب الما كون المهاد وضعف كله الكفر وعهد طريق الوسول الى العمل بأحكام الدين واظهار شعائره ووجه كون الصدادة أفضدل أعسال البدن ان فهامناجاة الداتعالى ومحالسة ولأنالد تعالىج موفهاسا ترعمادات العالم العاوى والسمفلي كايعرف ذَتْ أهل الكشف والقائم الى أعلم ومن ذاك قول الشافعي وأحدان من شرع في صوم تطوع أوسلاة تطوع الهقطعهما ولاقضاء عليه ولكن بسقبله اتمامهما مرقول إب دنيفة وبالك وجوب الاتمام ومعقول عدين المسن لودخل الصائم تطوعاعلى أنوله فلف علمه أفطر وعليمه القضا فالاول عفف والثاني مشددتو جمالا مرالي هرتني المزان ووجه الاول ماوردان المنطوع أمرزنسه فانشاه سام وانشاء أفطر فينما خوالشارع المبدق الافطار وعدمه فلايلزمه الاعام ووسه وجوب الاغمام تعظم عرمة الحق والوعلا عن نقض مار بطه المدمعة تعالى ورو يد، قوله سلى الله عليه وسلم لن قال 4 هل على عُمِ هاأى عَد ما الصاوات الخس قال لا الا أن تطوع أى قد حل في صلاة المنطوع أى فنكون عليلًا بالدخول ومالم كدخل فيها فايس هي علم نقالا ول خاص بالعرام والثاني خاص الا كارمن واب حسمات الابرادسيا تعالمقر بين هامهم ومن ذات ترل أى حنيفة رماك الهلا بكرما فرادا الحصة بصوم معقول الشافعي وأحدوان توسف مكراهة ذلا فالاول مخنف والثاني مشدوفر حوالا مرالي مرتبتي المحزان مووجه الاول المصوم بقوى استعداد المدالحضور والوقوف من مدى آلف و و بل في صلاة الجعة وفيجرح يومها وليلتها الآثية لانهاكيوم عرفة عندأهل الكشف وذالنساس الاساغرا الذن بعجدون بالاكل والشرب عن شهودهماتهم في حضرة رجم فيه او وحه الثاني ان بوم الجعة بوم عبدوا أحيد لاصوم فيه اعاللطاوب من العبد الاقط ارفيه وهوماس الاكار الذين بقهدون أسرار الشرودة فانا الحقة فها جمع القاوب على الله تعالى وذلك قوت المار واح فقط فيصع الجسم وذارع الروح و يطلب وتعالم سمانى ولأيسكن الاباع الطعام وشرب لماءوذان هوكال السروركا أعار البه حديث المسائم فرحتان فرحة عندنا فطاده وفرحة عندلقاء وبعفن صام من الاكاربوم الحقة نقص مروره فلكل مقام وجال وهنا

استأح منهشهر ومضانق رجب فقال أبوحشفة ومالك وأحديصم وقال الشافي لايسم وفصل والساتم ادًا أحدًا أنبي الى منزله لمعمله به قهر ضامن لذاك و فاأصب هنده مررحهته عندلماللأ والشافعيةرلان أحدهما الضمان وقال ألوحشفة لامتمان علبه الأقماست يد. وهو الرابع من قولى الشافعي وسواء الاجترالشنرك والمنفرد الاانقصير ومال أبو وسفواجدعله خمان مأستطيم الامتناعمنه دونمالا ستعلسم الامتناع منهكا لحرقوا الفرق والام الغالب وقاف اللموان فانه لاخمأن فيسه وأماالاماء فلا بشمنون سنسدماك وهبعلى الاعانة الأالسناع خاصة باته-مضامنون اذا اتفرد والالعمل سهاء عماوه بالاجة أوبفرها الاانتقوم ماشة بقراغه وهلا كافسرون ولواختلف الخماط وسأحب الثوب فالثلاثة على أن القرل قول الحياط وقال أو عندفة القول قزل صاحب الثوب

(فصل) واختلفوا في اجارة الاقطاع والمنهور المعروز من مذهب الشانسي الجهور سحة آقال النووي لان الجندى مسقى المفعة فالشيف الاسام فق الدين اسبكهما لناسعم صلاء الاسلام قاطبة بالدياد المصرية والبلاد الشامعية يقولون معة اجازه الافطاع حتى زغ الشبخ اجالدينا لفزار يحاوواد الشبخ ناج آلمين فقالا فهاما فالاوهو المعروف من مداهب بالنبوأ حدد ولقن مذهب أبى حنيفة بطلانها ولآيهم الاستثمار على القرب كالمنج وتبطم القرآن والامامة والاذان عندأب حنيفة وأحدو حؤزذ للنماك أالا فالامامة بفردها وكذلك فالبائشافي واختلف إمعاب وليآسسنا مردار البسل فيها فالملك والشافي وأحديم وذار بلوأن يؤس

هارهمارة معاونة تمن يتغذها مفعلى ثرتعوذ المعدا كاراه الاحرة رقال أوحشقة لاعور زذاك ولاأحرة الاران هدرتني الافساس هذامن محاسن أبي حديقة عما يعاب بالانه منى على أنا غرب عند ولا يؤ و دعام المرة ( فصل ) واذ أجرع بنامدة معاونة ماء الماذهب الشافعي أن في سعها الفرالمن ألم وقوان أظهرهما الوازوقال أبو حديقة لا محور د مهاوا لمسأح بالخدار في اعاز ذال مع و بطلان الاعارة أورداليسرونسوت الإجارة فالصاحب الافصام وقال أمو حندة لاتماء الأرضا المستأجرا ويكون علمه دين فعديه الماكم علمه فسلعها المستأمر فلاخلاف فدبنه وفالمائك وأحديجوز بيمااهن المؤحرة هذااذاكان المبعمن غيرالمستأجروأماس حوازه لان تسلم المنفعة غعر أمر ويذوقها أهل اللدلا تسطرني كتاب يو ومن ذلك قول الائمة الشلاثة الهلاسكره للصائم الروالامع متعذر وفسل ورمن استأج قرل الشافعي انه تكره الصائم بعسد الزوال والختار عنسد متأنوي أعصاره عدم الكراهة فالأول محقف داية الركبيا فكيم المامها كأ وانشاني مشسدد فرجع الامرالي هرآءتي المزان ووجه الإول أن ترلة السوالة معالجوع مفورا يتحة المفه حرب به العادة قماتت فسلا وبتوادمنه القلموه ومسقرة الاسنان أوسوادها فتصر داغتة فهتضر عليسه ويتقدر كراهة السهاك فمان علسه عشد مالك فاذالة الفهر والتأس مقسدم على اكتساب الفضائل القياصرة على صاحبها وحده الشاني أن الراشحة والنانى وأحدران يوسف الكرمة توادت من عبادة فلاينسفي ازالة وأساب الأول مان الصوم صفة صدائسة ولانسفي اصاحما ومحد وغال ألوحنيفة دنسين الاالتقديس والطهارة الحسبة والمعنوية واذال شددالشارع فالفيية والتعجة اذاوقهامن الساتم قهشها واحارة المشاعحاتة زيادة على الشريم والقيم الحاصل الفطر وهومعني قولهم ويستنب أن يصون الصاغ اساته عن الغيمة عندمالك وأحدوا أشافعي فافهم والدتمالي أعلم (ابالاعتكان) وأى وسفوهم وقالوانو اتفق الاغة على أن الاعتكاف مشروع وانه قربة الى الد تعالى والد مستعب على وقت وق العشر الاوائم حسفة لايحور الاأن يؤحر من وصان أفضل اطلب لبنة القدر وأتفقوا على الهلاب مواء تكاف الامالنية وأجعوا على أن ثووج نصده مشاعا مرشر مکه المه تمحكف لمسالا بدمنه كفضاه الحاسة وغسل الجنابة ماثر وعلى انه اذاا عنكاف غيرا لسعيد الجامع ولا بحوزعنسده رهنه عنده ولاهبته محال قال وتحوز اجارة لدفاذر والدراهم التزس أوالخمل باكالوكان صعرفنا

هذامذهب أي حنيقة ومالله

وفال الشافعي وأحدلا تعور

وأجازهما بعض أصماب

الشافعي ( نصل ) ولا يحور

عندماك مارة الارش علا

بندت قبهاو يخرج منها ولا

بطعام كالعمدان والعمدل

والمكروغرة الدس الاطعمة

وا، أ كولات رقال أبوحت فة

والشافعي إحذ يحوز بكل

ماأنينته الارش وبغيرذاك

من الاطعمة والمأكولات كا

يحوز بالذهب والفضية

وحضرت الجعة وجب عليه الخروج أماوعلى الفاذا باشرا لمعتكف والغرج عدايطل اعتكافه ولأ كفارة عليه وقال الحسن المصرى والزهرى الزمه كفارة عين ركفاك أجعوا على إن الصهت الى المل مكروه وقال الشافسي لونذوا اصمت في اعتكاده تكلمولا كفارة عليسه وكذال أجدوا عدلي استعباب المسلاة والقسراءة والذكراه تكف وأجعواعلى أنه اس المشكف أن يتمسر ولا يكتسب الصنعة على لاطلاق هذا ماوجدته من صبائل الاجاع ، الاتفاق رأماما ختلفوا قيه في ذلك قرل الاعتاات الانقاب لينة القدرق شهر رمضان عاصة معقول أيى حنيقة تها حسو السنة فالاول مشددوالثاني عفقف فرجع الامرالى مرابى المزانه ووجه الاولعاوردني تفصيصهاني الاعاديث الصعفيت مررمضان ولم بناغناني حمديث واحمدانها فاغرهم ووجهالثاني أضالم ادبارية القدرا لجنس لكنها فيرمضان أبأر ظهو دالرقة هماسالناس الصوموس علامة سدق س يزعمانه والمامعرفة تمة ديرالشر بعة كله قلك اللبلة منطريق لأفحام ولا يحتاج الى طالعة كتب الشر رقمة وصومت سيدى عالما الخواص رجه الله مقرل لها القدر هي كل إنة حصل فيه العبد تقريب من التد تعالى بنل حومة زعمن قال انها في كل السنة وأخرني الشيخ أفضل الدن أغدراها فيشهر وبسرالاول وفي رجب وقال معتى قواه تصالى الأثراداه في لبلة القدر أى أباة القرب فكل له عصل فيها ترب فهي قدر اه وهو بؤيد تول سناخت ارس العلماء الهائذور فيجسم لبالي السسنة لعصسل العدل بين المالي في الشرف فاستعلى الحق تعاددام كإعرف والشأحل الكشف ووى الاحام سيدن عبدالله الازدى من أفران الاحام ما لمن وحسه الله أن وسول الله صلى الله عليه وسلم قال بتزل ربسانها له وزولى كل لمهاذا بق من اللهل الثلث الى معاماله تسافية ول هل من سائل فاعطب موله مل من مبيل فاعاف مالى آخرماوردن الحديث فال فاذا كان لية المعفرل والعروض وذعب الحسسن

وطاوس الى عدم جواذكراءالارض مطلفا يكلمان واذااستأجرأ وصاابر رعها حنطة فهران فرعها شميرا وماضوره كضروا لحنطة عشسا مالك وأبي منعة والشافي وأحدوقال داودوغر رايس له أن يزرعها غرالحملة (فصل) وإذا استأجرا وشاسنة ليزرع فهانوعا من الغراس محابثاه خانقضت السنة فلهؤ والحبار عندمالك ورأان يعطى المستأبرقهة أفراس وكذاك انبني وأن يعطبه فهذذاك على الهمقاوع وبأمر وبقلعه وقول أي منيفة كهول مالك الاأنه فال اذا كان القاء يضر بالارس أعطاء المؤير القيه وابس لغارس قلعهوان الم يضرابكن الالطالية بالقاع وفال الشافق ورذال الوسولا بزوالسنا سؤام ذاء وبيق رويدا وبعلى المؤج قهة الفراس السشاج

ولا أحم ومقاحه أو رغوه في الرضه و نكونان مشتركين أو مأحم و مقلحه و يعطمه أرش ما تقص من القام فافسل م ومن استأ موا ما و فاسلة وقيض مااستأح ودارنتفريه كالوكان أرضافا مزرعها ولاانتفوها حتى انفضت مدة الاحارة فعليه أح ومثلها عنسلمالك وكذلك فيأستأجودارا فلريسكنها أرعيدافل ينتفويه وبوقال الشافعي وأحدوقال الوحيفة لاأجرة علسه لكونه لينتفعها وهل يحوز اشتراط انفيار ثلاثاني الاسارة كالسيم فال الثلاثة بجوز وقال الشافع لا يجوز ﴿ كَنَاب احماء الموات ، انفق الالفه على أن الارض المسته يجوز الاسلام السار بالانف أن وهل بحوز الذي قال الثلاثة لا بحوز وقال أو حنفة وأصحابه (r-1) اساؤهار بعوزاحماءموات بعوز واختلفواهل بشترط

وبنافيها الىسماءائدنيا من خووب الشمس الى تووج الامام من صلاة العبيم اه فربمناظن بعض الناس أن فهذاك اذن الإمام أملا فقال تلك اللهة لسنة القدرالمشهورة بن العلاء رئيس كذاك اغماهي لينة قدراً خرى ومن هنا قالوا اذاصادفت أوحشفية يعتاج الحاذته لدلة وترمن العشر الاخبرلمة جعمة كانت قدرا والحال انهامثله الاعينها فظن الراقي أنهاهي فعملي هذا فكل أقدال العلى في تعليها عصصة ونقدل ان عطية في تفسير عن الامام أبي منبغة أنه كان يقول انها وفعت قال وهوم دود اه والحق أن هراد الامام أن لياة القسار التي أنزل فها القسر آن بعشها رفعت والافهثل الامام أي منهفة لا يخفى طله مكمها فأنه كان من أهل الكشف وهم كلهم محمون على بقائها المقدمات الساعة فافهيره ومن ذال قول مااك والشافورانه لا بصوالاعتكاف الاعسعدوا فامع أولى وأفضدل معقول إي حنيمة لا بصوالا عشكاف الاعسد لمنشأم قسه الحمه وغال أحمد لا يصو الاعتسكاف الاجسم ونفام فبدالجعة وقال مذيف لايسم الاعتسكاف الافي المساحد التلاثة فالاوآ عفق موالثاني فيه تشديد وكذاك الثالث والرابع مشدد فرجع الاحم الى مرتبى المزان ووجه الاول ساعدة المعتكف على جرقامه في مضروا الله المآصة بالسعد فإنه اختص بتسميته سعت الله فاذا كانت الجاءة أوالجعة تقاءف كان أشدني جعبة القلب لاسم المساحد الشلاتة ومحمت سدى علما الغواس بقول عبقل أن بكون اشواط المساحد الثلاثة أوالمسعد افذى تفام فسه الجعة أوالجاعة ماصا باعتكاف الاصاغرالان عيتاحون الباشدة المونة في دم قاو جرو بكون مطلق المساحد خاصا باعتكاف الاكارفافهم وومن ذلاك فول الشافعي في الجديد انه لا يصفرا عتيكاف المواة في مصيد بينها وهو المعتزل المه أالمسلاة معرقول أي منه والشافع فالقديم أن الافتسل اعتكافها في معدمة الله مكره اعتكافهاني غيره ألاول فسه تشده والشانى يخفف فرحم الامم النام تبنى المسيزان ه ووجه الاول الاتباع فليبلغناان الشارح ولاأحدامن صباله اعتكف في غرالمسعده وحسه الشافي ان اعتكافهاني هدنيتها أسترفحاه قباساعلى ماوردني حدوث فضل صلاتين في قعور سوتهن على صيلاتهن في ألمسحد يحامع مطاوسة جوالفلب في الصلاة والاعتكاف جمعاة افهم و وجعت سدى علما الخواص رجه الله تتمالى بقول لأخسآلأف يتشقة من من متع اعتكاف المسرأة في متهاو بين من أجازه لان الجواز خاص ماماه الشياطين الان بصصل بفرو حهن محظور والمنترخاص ماماءاته الصالحات اللاتي لا بعصل مخروحهن الممتعد عيظو ركرا معة وسفيانة فال صلى الله عليه وسلم لاغنعوا اماء القدمسا جدد الله فافه سمفان اماء الشبطان من حث الافعال الردشة عنهن من مات تعس عبدالديدار والدرهم ونظره أيضافوله تعالى عبنا يشرمهما عبادالله أىعبيدالاختصاص ومن ذالثقول أى منفة ومالداذا أذناار وجلاء حته فالامتكأن فدخلت فيه فليس فمنهاس اتمامه موقول الشافعي وأحدان ادفائ فالاول مشددهني الزوبرخاص بالاكاروالثاني عفف عليه غاص بالاصاغر فرجع الامم الي مرتبتي المزان ووجه الاول غلمة قسام التعظيم المضرة القالق دخلت زوجته فيها وفناء حفله هوووجه الثاني تفيدم حظ نفسيه

وقالمالاتماكان فيالفلاة أوحث لارتشاح الناس فيه لايعشاج الى اذن ومأكان قربنا من العمران وحيث متشاح الناس فعه افتقرالي اذن وقال الشافي وأحمد لاحتاجالي الاذن واختلفوا فبسا كآن من الارض بمؤكام بأذأه لنوشوس وطال عهده هــل عالم الاحساء قال أنو حضفة ومالك علك بذاك وفال الشافع لاعاث وعن أحمد روايشان كالمذهبين أظهرهما الهعلا ﴿ فصل ﴾ وماىشى غلث الارض و مكون احساؤه به قال أنه حشيشية تصحيرها وأن بتنسذهاماء فبألدار يتحو بطهاوان أرسيقفهاوغال مالك عايمه بالعادة انه احياء لمثلهامن بثأءوغراس وحفر المر وعردالث وقال الشافعي انكانت الزرع فسترخها واسفراج مائها وان كانت للسكني فشقطعها ندوتا وتسقيفها وفصسل واتمتلفوا فسريم البشر الشدة فضرم وضعفت كه وعله باستفناء الحق تعالى عن جيع طاعات عباده وان اقباله ممال مضرته الغادية فقال أنوحشفة ان

وادبارهم كانت استى الابل فحرعها أربعون ذارعا وانكانت الماضع فسنون وانكانت هينا فتلثما ثقذ راعوق رواية خسماتة قعن أراد أن يعفرني مو عهامنومنه وقال مالك والشافي اس الله عدمقدر والمرجوف الى المرف وقال العدال كانت في أرض موات غمسة وعشر ون ذراعاوان كانت فارض عادمة غمسوت ذراعا وان كانت عينا غمسماتة ذراع والخشيش اذا نبت في ارض جاو كانهل وعلكه ضاخها علكها قال أبوحنيفة لاعلكه وكل من اخذ عضارته وقال اشافعي علكه علا الارض وعن احدر وابتان اظهرهما كذهب البيخيينة وقالتها الثاان كانت الارض عوطة يلك صاحبها وان كانت غرعو طفاع يلك ( فعسل) اختلفوا فعيا منف ل عن حاجة

الانسان وما المدور وصدرا لما والم فقط المائلان كان المؤوا المورق المروفة ما المقاطعة ويقدا وعامت منها و يجد حليه لل ما فضل عن ذلك وان كانت قدامة الاينزومة النافق الانتراك والموروز على بالمقام معن الموروز عن فعارت فالتجد عليه م الفاشل له التأرك معلم الموروز من فقط المرود النامي والموروز عمان المائلة بعدا لمدارسة أو وطارستين وعوض والانزمة فزادع في أضافا موض والمستمين كل الموروز على المورد المستمين المورد وابدان المفاورة المورد والمستمين على والمداروز والمدارة المورد وابدان المؤمنة والمستمين المورد وابدان المؤمنة المورد وابدان المؤمنة في المورد وابدان المؤمنة المورد وابدان المؤمنة المورد وابدان المؤمنة المورد المدارة المورد وابدان المؤمنة ا

أحدر واينان أظهرهما أنديازمه شاهمن غيرهوض الاشدة والمضامعا ولايحل البيح الزة والا تفاق وهل الزم أحلا أواد بارهم عنهاعنده على حدسوا ومار بجالحق تعالى اقبالهم على ادبارهم الالمصلحة تعود عليهم لاعليه فالمناك والشافعي وأحمد تعالى فانهم هومن ذلك قول أبي سنيفة ومالك وأحدائه لا يحور ذالاعتكاف الاسموم مع قول الشأفعي أنه بازم بالفنة وانام بعكم بهماكم يصوبغرسوم فالاول مشددوهوخاص بالاساغر لضعفهم عن جعبة قاوسه في اعتكافهه سراذا أفطروا وأدار بخرجه يخرج الوصية وتناولواالشهوات والثاني مخفف وهوغاص بالاكارافن بقدرون على حسة فاوجم معالله تعالى فيحال بعدموتموهوقول أبي يوسف افطارهم وذالاتهم لاياكلون الانقدرا لضرورة فلايؤثر فيهما فطارهم حسالفاو مسمعن شهود مضرة فيصيرعنده وبزولمان رجمقافهم و ومن ذاك قول مالت وأحد في احدى روايتهان الاعتكاف لا يصر بدون مرم قول الواقف صنبه والثافي عفرحه الشائعي وأجد في الرواية الاخرى انه ليس له زمان مقدر فصور زاعة كاف بعض موم فالأول مشدد الواقف عزيده وقال محسد والثانى غفف فرجع الاممالي هم تبتي المزان ه وجه الأول وهو خاص بالاصاغر أن استعلاب حضور يسير اذا أنو بمعن يدميان القلب وجعهمن أودية الشستات لايصم مدون ومق الغالب فسكون مضفة الاعتكاف اغاهوة سيل بعمل الوقف ولياو يسله البه الغروب والبوم كله دهلي الناث ووسه أتثانى وهوساس بالاكاران الفالب على الاكارسف ورالقلب وههر والمعناماك وقال ظلا مستاجون الىطول دمن في جم شنات فاو بهمول عيردماينوي المدهم الاعتكاف مصل الداجعية أوحنيفية الوقف عطيية عقب النية وذأك مقيقة الاعتكاف فان حقيقته المحكوف القلب على شهود حضرة الرب بحكم معمة ولكنه غسرلازم ولا الاستصماب من فعر تضلل حجاب كاهومقام سهل بن صدائد التستري رجه الدو كان يقول ان لي منسذ مزول مها الواقف عن الوقف الائنسنة أكام أشوالناس يظنون أنى أكلهم اه فالاول راعي طال الاصاغر والشاف راعي طال من سحكم مما كمأو حلقه عويه الاكار فافهمه ومن ذاك قول الاغة الاربعة الاأحدق روايقه ان من ذرا متكاف شهر بعينه لرمه فيقول أذامت فقدوقفت متوالمافان أخل بوم قضىماتر كه وقال أحمد بازمه الاستشاف وان نذراعتكاف شمر مطلقا جازله دارى على كذا واتفقوا على أن راق به منتابعا ومنفر قاعت دالشاف مي وأحد وقال أو منيفة ومالك بلزمه التثايم وهواحدى أن مالا يصمر الانتفاعيه الروايتن عن أحدة الاول من المسئلة الاولى فيه تشديد وقول أحدقه امتسدد والاول من المسئلة الاماتلاقه كالدهب والقضة الثأنية يخفف والثاني فهامشد فرحم الام اليص تبئى الميزان ووجه الاقوال الاربعة ظاهر في كتب والمأحكول لأبصع وقشه الفقه وومن ذاك قول الاغمة الثلاثة انه أو فرى اعتكاف ومنعينه دون ليلته محمم قول ماك انه لا يحم ووقف الحيوان يصع عنسد الامعاضافة البسلة الحالبوم وانهلونذ واعشكاف وميز متنابعن إبازمه اعتكاف البسلة التي ينهسها الشافعي وأحد وهي رواية معهمامع ذول أبى حنيفة والشافعي في أصح القولين أنه يلزمه اعتسكافها فالاول من المستلة الإول عضف عنمالك وقال أموحنيف ماعتكاف البوم دون ليلته والثان فهامس دوركذ الناخيك فالمستهة الثانية فرجم الامرال مرتبق وأنو نوسف لايجهم وهي المرزان فالضفيف ماص بالاكاروالتشديد ماص بالاساغر الذن قاومهم مشتنة في أردية الدنياء ومن ذاك الروابة الاخرى عن مالك قول أي منسفة ومالك العاد العشكف بغيرا لجامع وخوج السمعة لا يسطل اعشكا فهمم قول الشاخي في أصع (فصل) والرابح من مذهب الفواينانه يبطل الاان شرط الخروج فالاول عنفف والثاني متسددوو حه الاول ظن القائل به حصول الشافعيأن الملك فيرقب شهوداستههاب المعتكف اندبن بدى الله عزوجل من حدث وبرمن ممتكفه الى أن دخل الجامع فهو الموقوف بننقسل الحاتمون خاص بالاكابرو وجه الثاني الظن به أنهذا لشهود بنقطم بخرو ودلاسها أن أخرفا المعتلف من نفسه و جل فلا يكون ملكا الواقف بذلك فافهم ومن ذلا قول الشافي وأحدان المعتكف أذا شرط نروج معاه أرض في قربه كسادة ولاللونوف عليه وفالمالك وأجدبننقل الىالموقوف عليه وقال أبوستيفة وأصابهم اختلافهما ذاصح الوقف نوجعن ماث الواقف وإيدخل في ماث الموقوف عليه ووقف المشاع مائز كهبته واجارته بالاتفاق وقال مجدين الحسن بعدم الجوازيناء على أسلهم في امتناع إجارة المشاع وفصل ولووقف فبأعلى نفسه صم عندال مندغة وأحد وفال ماان والشافع لا يصم واذاليسن الوقف مصرفا بان قال هذه الداروقف فان ذاك يصم عند مالك وكذاك اذاكان الوقف منقطم الآخر كوقفت على أولادىء أولادهم وليذكر بعدهم الفقرا ماليه يصيوعنده وبرجع ذاك بعد أنقواض

منسمىالىفتواءعصبيته فالنابيكوفا فالدفتواء المسلين ويتفال أبو ورمضي جينوال اجعن مذهب الشآفى أعلايصم مصدم بيسان

المصرف والرابع محة منقطرالآخر وفصل والمفقواعل أتهاذا نرب الوقف العدالي مؤالله انف تراخذا فواقي حواز دعه وصرف تمنه فيمثله والكات معودا فقالهاك والشافع وبق على ماله ولابياع وقال أحد يجوز يعه وصرف تنسه فيمشه وكذاك في المعيداذا كان لارسىء ودموايس عندا فى منيقة تص ويهاوا متلف صاحباه فقل ويويد الإبيا عوقان اعد بمودال مالكه الاول ( كتاب الحبة ) اتفنى الاغتملي أنناغبة تصعرالا يجاب والفرول ولفيض فلابدم أجفاع الثلاثة عندا ثلاثة وبال مائث لا يفتفر سخم اواز ومهاالي الايحاب والقموا ولكن القنض شرط في تفوذها رتمامها واحترزمالك ذاك محاذا أخو (25) قيض ال تعمر وتاريم عسرد

الوحب الإقناش مرمطالبة مرمض وتشدر حنازة مازله الخرو ووالاسطال اعتكافه مرقول أي حنيف قوما الثاله ببطل فالاول الموهوب حقىمات وهو محقف وحوماس الاكار والثاني مشدد ومرساس بالاستفركام توجهمه و ومن ذاك قول أبي حنيفة مسقرعتي الطالبة بالنطل والشاقين أصوفوامه والنعدان المعتكف لوناشر فعاذون الفريوبطل اعتكافه ان أنزل مع قول ماك والمطالبة الورثة فاناترك و لشاف عي في الفول لآخرانه وسطل اعتكافه أزال أم لافالاول مُذَفِّ والثاني منساد فرجم الاممالي المطالبة أوامكته قيص الحية حرابتي المعزان والاول خاص بالاصاغر لمساعهم بالوطاء مفسوا تزال تفسلاف الاكار ويحتفل أن مكوت فإرة ضها - قي مات الواهب الإمربالهكس فعباع الاكار والانزل لكه تهديلكون أرجه يمتخلاف الأساغر يصحب أحدهم حن حضرة أومرض بطلت الحسة وقال ر به تبحر دانته الجاعر آن ارمتزل مومن ذلك قول الاغمال شلاثة اله لا بكره لامتكسه الط. من زلا لمس زفيهم ان أى زىدالما كى فى الرساقة الثياب معرقول أستد تكرأهمة ذاله فالاول عنفف والثاني مشدور وبعه الإول أن المعتكف في حضرة الله ولانتهمة ولامسدقة ولا ومال كالصلاة قلامكره في أغيل طلط ب والمس النفيس من الثماب وجه الثاني أن المعتكف في حضرة ماس الالمالتانة فان مات الله كالمرم لا ينبغي له الراه والكل من المرتبين رجال فقوم بين بديه إعزاء بعد والطاعة كامراء الجالس قبلان معازعته فهوموث بديه أدلأ امالقسلي الحبمة على قاوم سموامالوقوعه سمق سالت الزمان في عدالنة ولكن حهور وعن أحدر وانة ان الحدة علا الانساء والعلماء والاولياء على الذل بعزيدي الله كلاحضر والى سلاة أواعتكاف أوغزهماذا ناوسفة أي سغرقيض ولابدق الأمض في نفوسهم وثباج مؤافهم ومن ذاك قول مالك وأحداثه لا نشفي لامتكف اقراء المرآن والحديث والفقه أن مكون باذن الواحب علامًا اخبره معقول أبى حندخة والشافعي إن ذاك مستعب ووجه ما فاله مالك وأجدان افراء القرآن والحسديث لاي عندة وهنة المشاع مازة والسالم لمبا يقرنيسه من الجدف الوالاشكال ورفع الصوت غالبيا يغرف القلب بحن المعسى المفصود من عندمالك والشافي كالبيم الاعتكاف وهوات تفال القلب بالله تعالى وحده ون غنيره والأثث أجعوا على استصاب تلاوة القرآن ويصمقيضه بأن يستمالواهد وألذ كروافه الاة لعدم تعاق ذاك الغري إفان قال قائل )ان قراءةً القرآن والحددث والفسقه تفوق القلب ـــم الى الوهوب4 من الله تعالى ذهاب الفهم الى مسانها كالية تذهب بالقياري لى الجنة وما في انتشاهدها بقليه وآية فسنتوق مته حقه و دکون بعالى التارؤمافها فبشاهدها بقلبه وآية تذهب بعالى معتى الطلاق اوالعبدة أوالواريث رامعو الصدى شركه فيدورد وه ذاك ولاتكادمن يتدرالقرآن ينفل من هذه الامور إفاغواب ان هدا المقام هوالذي يقسدرعلي وقال أوسنسفسة انكان عما الوسول البه غالب الناس فهوماس بالاصاغر فلامؤثر في مقامه ذهاب فكرهم الى معاني بالقسر وقه بقسم كالعديد والجواهم ويد رونة بخلاف الا كابر فاتهم يتفرقون مده المعانى عن شهردا البق تعالى فيرقر دال في مقامهم وما حازت هشه وان كان عالا الله بق الخلاص الابساداة مقام أكارالا كاروهم الذين قذيب أفكار هبرعة ولهمالي معالى القر آن والذكر ولأيتفرقون ذلاتعن ساحب الكاذم و وجَعت سدى علىا الخواس رجه اللديقول مامع إالفرآن (نصل) ومن أعرانسانا بالفرآن الالكونه مشنقا من القرواف هوالع فقوم بحموم بتلاويه على مافسه من الاخكام والمعانى فقال أعرثك دارى فالمعكون والاعتبارات والتربخان والقوارع والزواح والآداب قوم بعمهم شلاوته على الحق مل وعلاوحده فدوهب الانتفاع مامدة وتوم يحسمهم بثلاوته على الحق بشهودهذ مالاموركلها فلايحب ونبالحق عن الاحكام ولا بالاحكام الماشر معترفه ( باب الحيج) إعنا لجؤذاك فضل القبؤتيه من بشابها عاذاك الدار الممالكها وهوالميسر

أجع العلماء على أن الحج أحداً ركان الاسسلام والدفوض واجت على على مسلم و بالغماقل مستطيع في الهذامليوب بالثوكذال اذا كالأعينا وعقسانهان عقبه علكون منفسة فالزالم سق مهمأ حدرجه تاارقية الىالما الثلاثه وهب المنفعة وامهب أقيمر الرقيقة فالأبو ضغة والشافق في أخد قوله وأحد تصواله أوملكا للمصموو وتته ولا تعود الى مائة المعطى الذي هوالمعرفان لوسك المممر واذب كانت أست المال والشافعي قول آخر كذهب مالك والرقى جائزة وحكمه احكم العمرى عندالشافعي وأحدواله وسف وقال مالك ير أو مندة وعد الرقيها ملة وغمل ومن ومن ومداولاد مشأ استعب أن يسوى بنهم عند ألى مند ف ومال وهوار اجمن مذهب المنافية ويراطه والعدين المانه وشفيدل الذكورعلى الاناث كقمهة الارت وجوو مه في مذهب الشافى ويعتصب من يعض

المعزمة أأن منه مشاعا

الاولادافحة مكروه بالاتفاق لكذا تفضيل بعضهم على بعض واذا فضل فعلى بإنمه الرحوم الثلاثة على أثه لايلزمه وقال أحديلومه المرجوع ﴿قصل﴾ واذا وهب الواقد لابته هدفال أو حنيفة لمس أدار جوج فياعال وقال الشافعية الرجوع كل طالر قال مالله الرجوج إلى بعدالة بين فياوهب لا بنه على جهة المسأة والحبة ولا يرجع فياوهه حلى جهة المسدقة واغاب وتاريخ الرجوع و في بدالها أو يستغذن ونابعد الحبة أو في الفائد الموجوبة عمال من بنسم عيث لا يقونته والافلس له الرجوع وعن أحدثلاث وإنات أظهر هالدالو برع بمكاسل كذهب الشافع والثانية ليس أدالرجوع (٢٣) بحال كذهب أل مشيقة

والثالثة كذهب سألك (قصسل) وهلسوم الرجوع في غرهب الان قال الشافعية الرجوع في هبة كل من نقع علمه اسرواد حقىقة أوعاراكوادولصليه ووادوادهمن أولادا لينسن أوالبنان ولارجوع فهمة الاجنى ولم يعتسبر آلشافعي طرودين وتزويج المنتكا اعتبرهمااك لكن شرط بقاءه فسلطنة المتها فبتنع عنده الرجوع وقفسه ويبعيه لابامارته ورهنمه وقالاه حثيف اذاوهي فذى رحم محرم بالنب لم بحث الرجوعوان وهب لاحتم وليعرش عن الحسة كان الرجوم الاأنان زبادة متصلة أوعوت أحد أغتماقلين أوبخربهص مك الموهوب أواس مند أى منتف الرجوع قبا وهداواته وأخدوأخته وجمه رعته ولا كل من لو كان اص أد لم بكن 4 أن يتزوج بالاجل النب فاما اذاوهب لسنى عسمه والاحانسكانه انرجعلى هبته (فصل) وهبهم طلب ثوايها وقال اغدااردت

الممرم واحدة وانفقواعلى أنمن لزمه المج فليصيع ومات قبل القمن من أدائه مقطعته الفرض وأجعواعلى أنهلا يعب على العنسيج وأن عجه قبل الباوغ لايسسقط عنه غريضة الحيج وانفقواعلى استصاب الحيولن فيصدرادا ولاراحة ولكنه بضدرهل الشيء علىصنعة بكنسب ساما بكف النققة وعلى أنه لا بلزَّم بسم المسكن أحيج وهسل جواز الندابة في جرافوض عن المث وعلى أنه لا يحوز إدخال المبوعلى العمرة بعدالطواف وأنفق الاربعة على وحوب ألام على المقتم أن لمنكن من حاضري المسحد الحرام والذاك الفارن وهوشاة وقال طاوس وداود لادم على الفارن همذا ماوحدته من مسائل الاجماع والاتفاق ووأماماا خنافوا فيهفن ذاكتول أبى حنيفة ومالذان الممرة سنة لافر مضسة معرقول أحد والشافعي فأرج قوليه انهافر يضة كالحبوفالا ولمتفف والثاني مشدد فرجع الاعرال مرتاني المنزان ه ووجه الاول أن أعمال العررة داخلة في من أفعال الحيوف كان المعرة المستقلة تنفل بالميووجه الشانى العمل يظاهر قويه تعالى وأغوا ليروالعمرة الدآى انتوامه مانامين فإيكتف بالحيوس العمرة وجمع بعضهم بن القولين فقال العمرة واحمة في غير أشمهر الحيومية واحدة في العمر مستمية في أشمهر الحبج فهى في أشهر الحيح كالطهارة الصغرى مرالكرى تدخل فيهافان شاء العبد اكتنى عنها والمجوان شاء فعلها مما لحبيمن حيث انها توعيماس آه وفيه تظرفل تأمل ، ومن ذاك قول الائمة الثلاثة اند يجوزفعل العمرة في تل وقت مطلقاً من فسيرحضر يعني في العسدد بلا كرا عضموقول باك بكره أن يعتمر في السنة من تين فالأول يخفف من حيث عدم المصرحاص الاكار والثاني مشدد خاص الاصاغر و يصير تعليه بالعكس فيكون الاول فيحق الاصاغر والثاني فيحق الاكارمن أهل مقام الادب المكامل مواتلة تعالى فهسيرسفون من دخول حضرة اللداخاصة الاني مثل كل سنة مرة أوشهومية واحدة يختلاف الاصاغر فان أحدهم وعادخل حضرة الحق وسرجولا يعرف شبأمن أداجافكا مايدخل فكان تكرره المسرة مطاوبا وهيهات أن يقصسل من ذلك التذكر برمندهمة واحسدة من هم الإكارفكل من الأتمة أخذتكم فنهم من راعي حال الاصاغر ومنهم من راجي حال الاكاروم اعاد حال الاصاغر أولى لا ندهو الطريق الذي فيمعظم الناس ووجه كراهة مالك الاعتبار فيسنة مي تن عدم اطلاعه على دلسل في الشكرار أوخونه على المعقر من الأخلال بحرمة البت اذار آدم تن في السنة بخلاف اعتماره في السنة من التعظم المعت يحدث في قلب العبد كل سنة في حق المعقر كالحرب أوفى كل شهر كا قال به دهف أصاب ماالدرجه الدفهو فليرحدوث التعظيم البيت في عل خسة اعوام في حق الحاج كاورد فافهم مومن ذاك قول الاغسة انه تسخب لباذرة بالحيهلن وحب عليسه فان أخره مدالو بدوب عازعندا الشافي لانه بحب عنده على التراسى وقال الأعمة الثلاثة وحويه على الفور ولا يؤخواذا وحسفالا ول عنفف والثانى مشدد فرحم الامرانى مرتنى الموان لكن الاول خاص الاساغر أعصاب الضرورات والعوائق الدنبوية والثانى خاص بآلا كابرافنين لاعلاقة لهم وجبهم م تفعة فيستمي أحسدهم أن يؤنو أمرانة تعالى وقديلفناان القنعالى المأمم القليل عليه العسلاء وألسلام بالاختتاب بادرواختن بألفأس المعه

( ه - ميزت في ) الثواب تفارق كان مته عن بطلب الثواب من لموجوبه في قالت تعدّما الى كهد الفقرال في وهية الرائم ال الرجلا من ومن موقوق ومواحد في الشاقي ويقال ابوسنية لا نكورته فواسانا الشرفاء وما القرل الثاني الشاقي موهوا الج من مندهيه ( فعلل) والجموا على أن الوفا بالوصف الفرسطان بوعل حواجب أوسنت بدف بمنذف هيه البوسنية والشاقيع واحدوا تخذا المنافذة المنافذة المنافذة المنطق والزكاب المكرود كرافت تدخو الكرلانا تؤدهب عاملة والسيستم جمر بسيا ليعب واكتاب القطة كأجرالاتمة على إن القطة تعرف حولاكاملا إذار مكن سأتا فها مسرا أوشأ لا يقارف ان ساحيا اذاعاء أحذها من ملتقطها وأنه اذاأ كلها بعد الحول والرادسا حماان يضمنه كانية ذاك وأنهان تسدقهما ملتقطها بعد الحول فساحها عفير بين التممين ومن الرضاولا مر وفصل وأجموا على حواز الالتقاط في الجانة ثما ختلفوا على الافضل ولذا الفطة أو أخذها فمن أب حسفة روايتان احداهما الاخذا فضل والثانة تركه أفضل وعرالتا فعي قولان أحدهما أحذها افضل والثانية وحوب الاخذوالامواسفيا عالواثق فأماته نفسه وقال أحدثركها أفضل فاوأخذها ثمردهاالي مكانياقال أدوحشفة انكان أخسذها لعردهاالي صاحبها فلا (r+)

ممان والاضمن وقال الشافعي إ عنه بالقدوم فقالواله باخليل الله هلاصرت حتى تجدا لموسى فقال ان تأخيراً عم الله تعالى شديد انقهى وأحمد يضبن على كلمال ومنذاك قول الشافي وأحدان من مأت بعد القمكن لا يسقط عنه الحبي لل يجب الحيوعته من رأس وقالسالثان أخذها بنسة ماله سواء أوسى به أولم بوص به كالدن مع قول أى حديقه ومالك انه يقط عنه الحير بالموت ولادارم ورتته الحفظ ثم ردها شمن وان ان صحواعنه الأأن ومي فصحوات ممن ثلثه فالا ولمسدد والثاني عنف أرجع الامرالي مرتدي أخذهامترددا سأخدها المزان هوو جهاالقولنظاهرو يصمأن يكون الاول فيحق اللواص والثاني فيحق آماد الناس هومن وتركها تردها فللضمان ذاك قول أي حنيفة وأحدانه يحيوس المت من دو يرة أههم موقول مالك من حيث أو صهر بهوم والراج غليه (فصل) ومنوجد من مذهب الشافعي أنه من المقات فالاول والثاني مشددوالثالث يخفف وهوالاثق عقام فالب الناس فان المحرم من دو يرة أهله قليل ولماج السلطان وايتماى أحرم من قلعة البيل عصر رحه المتفعدواذاك من النوادر وومن ذلك قول الاعمال لائمة بصحه جالسي باذن وليه اذا كان بعقل وعرومن لاعيز عمرم عنه واسهم قول أي حنيفة الهلا يصيرا حرام الصبي بالحيج فالاول عنفف في صحة الحيومن الصبي ودايله الاعادن الصحة والثاني مشددتيها ووجهه تعظيم آمرا لحيوكثرة المشقة في تأدية المناسلة وفي إنسانه من الملاد المعددة عالما وكونه لا مهدى الكال التعظم الذنق بالحق تعالى و عصر تعادهو اعظم مواكب الحق تعالى فلا يكون الامن كامل في المعرفة بالله تعالى واذلك قال القوم اعرف صاحب البيت فبل البيت مع والذاك وحي فالممرم ، واحدة فافهم هومن ذاك قول الاعد السلالة بكر اهدة جمن بعثاج المستنة الناس فيطر بق الجيج مع قول مالك الهان كان انهادة بالسؤال وحس صلت الحج فالاول مشددوالثانى مخفف فرجع الام الى مرتبق المزان وقول مالك في فامة القف ق فان فسه جمعانين القوان عملهماعلى مالين فيكره الميجق حق اهل المروآت كالعلى والصافين وضيرهم من ارياب المراثب ولايكر وفي مق اراذل الساس والمصردين عن الدنيامن الفقراء فان قبل أى فائدة في السيراط وجود ألزاد والراحلة ونفقة الطريق مع جواز فقده النفقة والزاد وقوع ذاك منه أومرقة لص أوموت الراحلة والجواب فالدة ذلك أنامن مصل الزادوالراحة فقدسا فرقعت نظرالشارع فاستعق حابته من الآفاف ولومان جوعا أونعما كان طائماته تعالى بتقسلاف من خوج السير بلازاد ولا رآحلة عمان جوعا أوتعما فانه بكون عاصباوما فمن المشارع الكفاية والمعونة الالمن كأن قعت أمر وتهوولومات دابته أو مرقت الفقته في كفالة المصر وحل فلا مد أن يسطر فسن يقوم بكفا يته في الطريق لادب معرو بمقالع بد بحصل الزادوال احلة ويعقد بعسدة لاعلى الله تعالى الذي هومالتي القوة في الراحلة والمنعم بالنفقية والزاد لاهلى غيره وهذا من باب اعقل وتوعل فعسل أنه لا ينبني لفقه وأن يصير على القبر يداعم اداعلي ماهم الله تعالى به عليه في الطريق من غير ذا دولا وأحلة وبقول ان الله عزوج للا يضيعني لان في ذاك عالف للمرااشارع وقسدةال تعالى وترودوافان خسوال ادالتقوى واتقون ياأولى الالباب فاحم بالزاد

شاة في فلاة حيث لا موجد من يضمهاالمهولم يكن مقرمها شئمن المبران وماف عليها فهائليارهندمانك فيتركها وأكلها ولاضمان علسه والبقرة اذا خاف عليها السماع كالشاة وقال أوحنمة والشافي وأحدمق أكلها لزمسه المنهان اذاحضر صاحبها (فيسيل) وسك المقطفق الحرم وغبره سواء منسدمالك فقهاتفط أن بأخسذها عسلي سكم اللقطة يتلكها بعددنكولاأن بأخذها لصفظها على صاحبها فقط وهو قول أبي حنيفة وقال الشافني وأحسدته ان بأخسذها اجفظها عسل ساحبهاو سرفهامادام مقما بالحرم واذا نوج سلها الى الحاكم وليسة أن بأخذها الحسمانى الذى حوالطعام والرومان الذي حوالتقوى وآن يكون ذلك مسلالا خالصا لوسهسه المكرم فان المُلَيْلُ ﴿ فِصَلَ ﴾ وادَّاعرف قوله تعالى واتقون أي في الراد والممل في الحليج ( فان قبل ) ان بعض مشايخ السلف كان معدود امن الإكام الاقطة سنة والمعضرمالكها فعند ماأك والشافئ للتقط أن عسهاأ داوة التصدق ماوة أن ما كلها غنها كان أوفقوا وقال أبو حنيفة انكان

وقال داوداس افشئ وإذا حاصاحب القطمة إصلى ملامتهاه وصفها وحسط الملتقط منسنفا الثواجد أن دفعها السه ولأكلفه أذاو حداقيط فدارالاسلام فهومسط عندالثلاثة (كتاب القط) بينة وقال أو حسفة والشاقير لامازمه ذاك الاسينة وقال أنوحنيقة أن وحدفى كنيسة أو ببعة أوقرية من قرى أهل الذمة فهوذى واختلف السحاب مالك في اسلام المسي المعرغ سرالها لغ العائل على ثلاثة أقوال أحدهان اسلامه بصيروه وقول أي حسفة وأحدوالثاني اله لا يصم والثالث الهمو قوف وعن الشافعي الاقوال الثلاثة والراج من مذهبها تاسلام الصي استقلالا يصح (فصل) واذاوجد لقط فدارالاسلام فهو (ra) مومسلمفان امتنع بعد الوغه وكان بحرج السع وغسره بلازاد وذاك نقص في الادب فكث الحال (فالحواب) لعل ذاك وقعمن هؤلاء من الاسلام إ وقرع إن ذاك قبل كالحمق الطريق على ان أحدهم كان لا يخرج الى السفر الى المير أوغده بالزاد ولاما الآبعدويات فاتأى فتل عندمالك وأحد نفسه في الحضرم ارافرعاصاراً حدهم بطوى الآربعين وماوا كثرلاً بمتابع الى طعام ولاشراب فصاحب وقال أتوحنيفة يحدولا يقشل هذاالحال لااعتراض علىه الافيتركه الكاللافي المواذ ولولاان المدهر إض نفسه وعرف منهاعدم وقال الشافعي زحومن الكفو الخاجسة الى الطعام والشراب ما كان يخرج أبد اللازاد ولو أحره الماس مذلك لسغه رامم وأنكره صليهم فانأقاءهليه أقرعليه وقد عانى أفضل الدين من مصر الى مكة باربعة أرغفة فائل في الديور غيفا فالدان تعكم على الناس واتفقواعلي الديحكم باسلام صكبواحد أوتفقواب الاعتراض على الفقراء الاسدندة التفسير عن أحوا لهموالله أعلم و ومنذلك الطفل باسملام أسهوكذا قول الأعمة الثلاثة انه يصم جمن استؤ والمندمة في طريق الحبرم قول أحسد انه لا يصم حدة الاول باللام أمدالامالكافانه قال مخفف والثانى مشدد فرجع الاحمالى مرتبتي المزان ووجه الاول أن من سافر الندمة الناس فدجمين لا يحكرنا سلامه بالدم أمه حقالله تعالى وبن حق عباده وذاك غاص بالاكارانين لا مقصدون عاهم الدنسوية والاخروبة وعنهرواية كذهب الجاعة الاوحهالله تعالى ولايشفلهما عداطقن عن الانتومها فالمذمة غالم الاتكون الافيوفت بكون فيه ﴿ كتاب الماله ﴾ فارغا من عمل المناسل فلا يقرني كسب مشهة ولاني عمله في الميوشر كة فن أن جاء ث الكراهة فتأ مل واما اتفق الاغمه صلى أنراد وجمه الثاني فهو محول على حال الاصاغر الذين تكون همته بمصر وفة الى طام الدنياوذ الاحال غالب الآبق يستمني الحصل رده النساس البوم فن الانمة من راجي حال الاكار ومتهسيمين وأجي حال الاصاغر من القلمان والجالة فافههم اذا شرطه شاختلفوافي ومن ذاك أول الأعسة الثلاثة الدلوغسب وإند فيرعلها أومالا فيريدانه بصوحه وان كان عاصماً استمقاقه اذالم يشرطه بذالتهم قول أحسدانه لا يصع جه ولا يجز عفالا ول فيه تخفيف والثاني منسدد قريع الام الى مي تبتي فقسال مالك ان كان معروفا المرات ، ووجه الاول أن الحرمة لام مارج من أفعال الحير فلا تؤثر فيه المطلان وهو ماص بالاساغر ردالادان استعنى على حسب ووجه الثاني انه عاص بما فعل والعامي بغضب المدعليه فلارض علسه الإان تاب ولا تصوير بشه حتى بعدالموضع وقدريه وان مردذاك الحق الىاهله ومن لاتصع تو بتسه لا بصيراه دغول مضرة الله ولودخل مكة فحكمة حكم دخول لْمِيكُن ذَاكُ سُأَمَّهُ فَاللَّهِ عَلَى 4 أبلس المسعد فهوملمون ولوكان في مشرة الله تسالي فافههم وهدا الماص بالاكار وومن ذاك قول الاعمة ويعطى ماأنفق علسه وقال الثلاثه الهلايجب الحبج على من وجدت عليه أحرة خفارة في الطريق مرة ول مالك الدجعب عليه الحج أوحنفه وأحسد يسقق انكانت يسرة وأمن العدو فالاول غفف والثاني مفصل فرحم الأمراني هرتنتي المزان ووجه القولين الحمل على إلاطلاق ولر معتدا ظاهر ويعتفي حل الاول على حال من بقدم دنياه على آخرته والثاني على حكسب عولا يكلف الله نفسا وجودا اشرط ولاعدمه ولا الارسعها ته ومن ذلك قول الاتمة الاربعة أنه يحب المسفر في الصراف يراذا غلبت السلامة مع قول أن يكون معسر وفارد الاباق الشافع فأحد فوليه الهلا عسفالاول فيه تشديدوالثان عنفف فرجع آلام الىحم تبق المزان ووجه أملاوقال الشافعي لايستمق

ده من دون ذائد رضخه الحاكم والمناكبة إلوائنل وص آجد روابتان احا هدادينا رواتنا فشروده باولا نوق بين فسيرا المنافذ وطواله الإسمالية ومؤاجها لمدور والتابتان إلى المنافزة ومقدر تدواهم أومن الموالية المنافزة وهو اوتشالا النافزة مهم ألا الإاشر طوالتقدر والمنافزة والمنافزة والمارية بين المنافزة والمنافزة المنافزة المنافزة المنافزة والمواد المنافزة من عبوان الحقاق المنافزة المنافزة وبنامل سيدانسة المنافزة والمنافزة المنافزة المنافزة والماكنة والأستدهد المنافزة المنافزة والأسدود المنافزة المنافزة والأسدود المنافزة المنافزة والمنافزة والم

الجعل الامالة مرط واختلفها

هل هومقدر فقال أوحتيقة

الارديسنمسرة ثلاثة أيام

استمق أرسس درهما وان

الاول الهمسنطيع عادة ووجه الثاني أن البحر لا تُؤمن فائلته وقد تثور ريم عظمة في تلاء السنة فيغرق

كل من في السفينة ويس بيداً حدواوق عاية عنى المستقبل فقد تسلي المركب خس سنة ن مدوالية وتعرف

فى تلا المرة بخسلاف البرقاله اذا هزى الطريق يجد من يحمله غالبا من الحجاج اوعرب البوادي ويصح

الاول على من رقه السقوة المن والتوكل والثاني على من كان الضدمن ذاك ، ومن ذاك قول

الانرحم ونكاح وولاموان الأسباب المانعة من المواث تلاثقرق وقتل واختلاف دن وعلى ان الإنبياء لا ورثوث وان ماينركون يكون صدقة بصرف فمصاخ المسلين وإيخااف فيذال الاالمسبعة وأحمواصل أنالوارثين من الرجال عشرة الابن وابنه وإن مقل والاس وأودوان صلاوالاخ وابنه الامن الام والعمواية الاالام والزوج والمعتق ومن النسامسيم البنت وبنت الابن وان مقل والام والجسدة والاخت والزرجة والمعتقة وعلى أن الفرائض المقدرة المحدودة في كتاب القعز وحل ستة النصف والربع والثمن والثلان والثلث والسدس الى غيرذاك من مسا قل الغرائض (٢٦) الجمع عليها (فصل) واماما اختلف فيه فنه وو بدوى الارحام الدين لاسهم الهمق كتاب الشعسز وجسل الاقه الثلاثة ان العامز عن الحبر بنفسه لمرض أو زمانة لا مريد ومهمه أولهرم ووجد أموة من جميع وهبرعشرة أسناف أدوالام عنه لزمه الحيو فان ابيقعل استقر الفرض في ذمته مع قول أحداثه لا يحد عليه الحير واند الجداليج وتل مدو حدمساقطين واولاد على من كان مستطيعان فسه خاصة فالأول مشدد في استقرار الفرض في ذمشه والثاني يخفف فرجم البنات ومشأت الاخسوة الامرالي هرتبق المزأن ووحه الاول أن الحيويقيل انسابة في حق الاصاغر من باب قوهم، لعلي اراهم وأولاد الاخسوات وبتو أوأرىمن واهموه حسث كانها براعن تحمل تاشالمشقة الواقعة في سفره طفرة محمو به ووجه الثاني الأخوة للام والعمالام ومنات أنهلا يشنى الحين رسالة بسلام ولارسول لاسهاوالمقصود الاعظممن الحبج تقسديس النواف الواردة الاعسام والعمات والخالات على تقة المفسرات وتقديس الفائب لا بغني عن تقسد بس من "ستأسو مدل يعس على الإكاران بذهب والمداون مسم فذهب مالك أحدهماتها الحضرة ولومات فالطر والفوا تعالى ومن يخرج من يدته مهاجوا الحالة ورسواه تميدركه والشافى الى عدم توريشهم الموت فقدوقع أبره على الشفافهم وقد أنشدوا قال ومكون المال لمت المال فوالدماية في العلمل رسالة ، ولايشتكي شكوى الحسرسول

وهوقول أبى بكروغير وعمان ومن ذاك قول الأعدة الارسة الافرر وابة لاى منشة انه لواستأموس بعم عنده وقدا لموصل المحدوج عنه معرفول أي منبعة في هذه الرواية الديم عن الحاج والمحبوج عنه دواب النفقة فالاول وزيدوالزهسرى والاوزاي وداود وذهب أبر سنبقة مخفف عن المحجوج عنه والثاني فيه تشديد فرحم الأحمى الى مي تبتى المزان وقوجه هذين القواين قريب من الشوجيهين فيسآ قبلهما فاقهم ه ومن ذلك قول الائمة الثلاثة ات الأعمى اذا وسد من يقو درارمه الحيج وأحدالى توريثهم وحكى بنفسه ولا يجوزله الاستنابةمم قول ألى حنيفة انه بازمه الحيرق مانه فيستنب من يحب منه فالاول ذالثاهن علىوابڻ مسحود مشددوالشاني هفف ووجه هذن القولن كوجههما فعاقباهما فالاصاغر يستندون والاكار يحجون أصحاب الفروض والعصمات بانفسهم طلبالتقسديس ذواتهم ومن ذاك قول أي حنيفة وأخدوا لشافعي فيأصرا لقواينانه لاتحوز الاستنامة عن الميث في ج المطوع علاف ج الفرض فانه يحوز والا تفاق كام أول الماب مع قول الشافي فالقول الاخوانه يجوزالا ستنابة في جالنطوع عن الميت فالاول مشددوالثاني عفف قرح والاممالي هرتبى المزاناه ووجه الاول أنج الفرض لأرخصة في تركه فمن عزعن مباشر تدنفسه مازت النبابة فيه بخلاف ج التطوع لاضرورة اليهو بعوزتركه مع القدرة ووجه القول الاسم الشافعي المقربة على تل حال فتموز ألاستنابة فيه كالفرض معامع القرية وأن تفاوت الوجوب والندب ومن ذاك قول الشافعي وأحدن أشهر روابقيه الهلا يحو زلن آرسقط مندفوش الحيران بحيع من غرمهان جعن غيره وعلبه فوضهانصرف الدفرض نفسه معقول أحدفي الروابة الانوى أنهلا يتعقدا موامه لاعن نفسه ولاعن غيره ومعقول أي حنيفة ومالك آقه يعو زمم الكراحة مهداة فالاول فيه تشسد يدوال وابة الثانية عن أحدمشددة والثالث مخفف فرجم الامراآلي مرقبتي المعزان ووجه الاول أن الامر بالحيج أولا يتصرف الى فرض المبدليفو يع يما كاف به فأذا قعل ما كلف به جازله الحبير عن غدوه ووجه روا به أحداث اسرامه إبالميع عن غيره مع بقاء الفوض عليه هو خارج عن قواعدالشر بعة وكل على بخالف الشريعة فهوم دود مطاقة امالعدم سحته أصلاوامالنقصه كالملاة الخداج ووجه الثالث حمل النهي الواردني ذلك على

الوهاب المالكي عن الشيخ أبي لحسن ان العسم عن عقان وعلى وان عباس وان مسعود انهم كانوالا بورون ذوىالا رحام ولا ودون على أحدوهذا الذي يعكى عمم في الردو توريث ذوى الارحام حكاية فعسل لا قول وابن خز عفوغ سره من الحفاظ هعونالا ساععلى هذا (فصل) والمسال لاوت من الكافرولا عكسه بانفاق الاعمة وحكى عن معاذ وابن المسعب والنعي أنه برت المسلم الكافر ولا عكس كاينز وج الكافرة المسلم ولا يتزوج الكافرالمسلة ﴿ وَصُلُّ وَاحْتَلْهُ وَالْمَالُ المرتد اذاقتُ ل أومات ولج الردنعلى ثلاثة أقوال الاول أنجسومك الدىكسيه فياسلامه بكون فيألبيت المال هذا قول مالك والشافي وأحدوالثاني يكون

والإعباس وذلك عنسدفقد

بالاجماع وصن سميدين

المسيب آن اللالرث مسع

المنت فعملى مأقال مالك

والشافي إذامات عسنامه

كان أما الثلث والماتي لمعت

المال أوعن منته فلها النصف

والباقي لمعت المال وعدي

مايال أنوحتيفة وأحدالمال

كا-4 الأم الثلث بالفسرض

والساقى بالردوكذاك المنت

النصيف بالقرش والباق

بالرد ونفبل الفاضي عبسد

من المسلن وما كمُسمه في حال ردته في وليت المال وهذا قول أو عنيفة ( فصل) وانفقواعلى ان الفاتل عدا ظلالا رئ من المذول م اختلفه اقمن فنل خلأفقال الوحنيفة والشافعي وأحد لابرث وفال مالك رئ من المال دون الدية (فصل) واختلفوا في تو د من أهل الملا ﴿ فصل ﴾ والفرق والفثل ﴿ والحدى والمونى عوريق أو طاعون اذا لريعلم أمسمات قىل ساحىد غرث سنهم بعضاوتركة تلواحدمهم لياقى ودنسه مالانفاق الاق د واية من أحدود هب على وشر بحوالشعى والنفي ال أنهرت كلواحدمنهم الآخو من الادماله دون طارقه وهي روابة ص أحد (فصل) ومن بعضه سرو بعضه رقيق لاربولايه رئ منسدان حنيفة ومألكوالشافي وقال أحسدوانو بوسف وعهسد والمزنى ورث روث بقسدو مافىه من الحرية (فصل) والكافر والمرتد والقاتمل عهداومن فمهرق ومن خسني مونه لأبحجبون كالابورثون بالاتفاق وعسن ابن مسعود وحده ان الكافر والعسد وفاتل العمد يصحبون ولا مرثون والاخدوة اذا جسوا ألامالى السدس ليأخسلوا بالاتفاق وروى عسن ابن عماس ان الاخسوة رثون معالات اذا جبسوا الام

فبأخط ونساجموهاعته

والمشهورعنهموا فقةالكافة

والجسدة أمالاب لاترت مع

من الكفارة ذهب بالت وأحد لأبرث بعضهم بعضا اذا كافي أهل ملتين كالهودي والنصراني وكذأمن عداهم مارز الكفاران اختلفت مأتيه وقال ألوحشفة والشافعي أنهم أهدل ماة واحدة فكلهم كضار برث بعضهم نعضا الكراهة دون الضريم لانه من باب الإيثار بالقوب الشرعية وقدمنع بعضهم الكراهة اذاكان ا مثار العبد أغاء بالقر يققماماتكن الاخوان لارغية عن الطاعة فافهم وومن ذال قول الشافع وأحدازه لا بحوز أن وتنقل ما لمع من عليمه قرض الحميح فان أسوم النفسل المسرف الى الفرض مرقول الى حسفة ومالك انه يحوزان بتطوع المبرمن هله جاافرض وينعقدا وامهما قصده وثال الفافي عبداله هاسالمالكي عندى لايعو زذائلان الحبرعندناعلى الفورفهومضيق كابضتي وقت الصلاة فالاول مشددوالثاني عنفف فوجعالا مرافى مرتبى المزان وقوجيه القولين معاوم عاسبق في نظائر ، قريبا ، ومن ذاك قول الاغة الثلاثة أنه لأبكره المعوا حسدى هذه الكيفيات الشالات المشهورة على الاط لافوهي الافراد والقدء والقران معقول أى منهفة مكراهة القران والقنع لتى فالاول منفف والثاني فيه تشديدووجه الاول أنوت على من الكيفيات الثلاث عن الشارع صلى الله عليه وسل فعد الوقق رامن غير ثبوت في عن ذلا و جه الثاني أن الهتم والقران القيم عكم لاحاجة المه العند من الراحة وعدم المنعب بخلاف الآفاق والعلماء أمناء على الشريعة فلهم أن بضيقوا ويوسعوا في الشي لاترده قواعد الشريعة فافهم و ومن ذلك أول الأغمة الثلاثة أن الأفراد أفضل من المَرآن والقتم مع قول أحمد والشافعي في أحمد قواسه ان المقدم أفضل من الافراد فالاول مشدد خاص بالا كابروالناني تخفف عاص بالاصاغر وهوحال فالسالناس أأحوماضعف أعداتهم واعداتهم عن قعدمل المشقة أيام الافرادم وانشرا والقلب ولاعاتة المقدعلى تحصل الميرالم ورواختاره جماعة من احصاب الشافعي من من آاد لل وقدرا من معتصا س آخوا تناأسوم الحيحلي وجمه الافراد فزرمت وأسه ووجهه وصارعوه في الحيح تدم وكان ذاك في المالشناء فصعل قول من قال الافراد أفضل على مااذالم تعسل أو تلث المشقة الشديدة ومن ذاك قول ألى حشيفة ومالك المجعو زادخال الجعلى العمرة قيسل الطراف والوقوف معقول أحدوالشافعي في أحدقوليه انذلك لايجوز بخلاف ادحاله عليهابعدا اطواف فانه يجوز بالانفاق كام اول الباب الاعقد أقى بالقصود فالاول يخفف والثانى مشدد فرحم الامهالى مه تعنى المزان ووجمه الاول أن العبد قدر بط ستهمم الله تعالى على فعله العمرة فلا ونسف فتخسر هالعبادة آخى ولوكانت أغضس منها كالايجوزان بدخل فرص الظهرتم معمه عصراولاني صلاة نفل ترصعها فرضاو وجه الثاني المناعمة في مشل ذلك معان الميوقيه على العمر وزيادة وفي المديث دخات العمرة في الميد الدوهذا أسرار بعرفها أهل الله تعالى لا تسطر في كتاب و ومن ذاك قول الاغة الاربعة الديحب على القارن دم كدم القدروه وشاة مع قول طاوس وداودا ته ليس عليه دم ومع قول بعض الاعمة عليه بدنة فالاول فيه تشديد والثانى عفقت والثالث مشدد فرجع الاممالي هي تنبي الميزان ووجه الاول حصول الارتفاق بالقران كإبحصل بالفتع منحبث قرب ذمن احرامه ومنحبث انتل فعل بقوم مقام فعان ووحمه الثاني عدم وروداهم فيذاك كإوردني القتع ووجه الثالث شدة التغليظ على المقارن مع سهولة المدنة عليه وهوماص بالاكار وقدج خبان الثورى ماشيا حافدامن البصرة فتلقاءالفضيل بن عياض من مساجد عائشة فقال له هلاا تعذلت وحود الاب الذي هوا منها شبأ ماتفاق الثلاثة وذهب أحدالي انهاترت معه السدس ان كانت وحدها أوتشارك الام فيه ان كانت موجودة

والاخوان بحجبان الام من الثلث الى السدس بالإجاع وحكى عن ابن عباس ان لها معهما الثلث حتى بصعروا ثلاثة فيكون لحا السدس (فمسل) والامق مستهتز وجوالو من أوزوسم وألوين ثلث مايق بتدفرض الزوج ألوالز وجه عندجيد بالفقها والااين عباس فاته قال يكون فحاللت المالكاه في المستكتب وبعقال شريح ووافعه إن سيرين في دوجه وأبوين وخالفه في دوج وأبوين وفصل والبنتين فصاحدا للتلان عندجهم الفقهاءا لإمااشهر عن أين عباس أن البنتين النصف كالح أحدثوان بالثلاثة فصاعدا للتلاين وروى عته كقول

في وتنه من المسلان سواما كنسبة في اسسلامه أو في زوته وهذا قول أن وسف وعهذين الحسن والشالث ان ما كشيعه في مال اسلامه في وثله

الغامة واذااستكمل المنات الكالمن فلاشئ لبنات الإين الاأن بحكون معهن ذكق درحتهن أوأسفل منهن فعصمه وضك يامان ومتهودان من هو قوقه ومن هوفي درجته الذكر مثل حقا الانتيين عند جسم الفقه الوحكي عن ابن مسعود المهجمل ماية الذكر من واد الامدون الأل والمنبئ والاخوان مع البنات عصبة عند جيع المذهاه وحكى ابن عماس انهن لسن بعصبة ولابر ثن شبأ مع المنات (فصل) المسئة الشهيرة والمشركة وهي روح واحواخوان لام وأخلاه بناختلفوافهافقال مالك والشافير الزوج النصف والدح السدس والذخوذمن الإماليُّكُ شريشارك الانرالة بون (٣٨) الاخور الام في النَّك الذي فرض الماوهذا فول عروف مان وان صلى وان مسعودور ه وماتشة والزهرى وان السب

الدنه الأودا بة فقال يافضيل أمايرضي العب دالآبق اذا أنى لمصافحة سيده بعدا باقه وسوءا وامه وعدم اللسف به مع استعقاقه نسف الارض به الاأن مأتى واكمامتتملا والقدة سعدت على الحرار كان قليلا فضلا هن اتماني لصافته تعالى حافيا راجسلا وفي رواية وهل بنيني بافضيل لمن حاويصا بارسيدوان بأتى الى حضرته راكما اه ومن ذاك تحول الشافير وأحد في روا بدأن ساضري المسد الحرام هم من كان على دون مسافة القصر من مكة مع قول أي حتيفة هممن كأن دون المقات الى الحرم ومع قول مالك همأهل مكة وذى طوى فالاول خاص باهسل التعظم الثام الدتعالي وشهودهما عم ف حضرته الحاصية ماداموا على دون مسافة القصر من الحرم والثاني غاص باكار الاكار فان بعض المواقب أكثر من مس القصر والثالث عاص الاصاغر الذن لا يقوم ذاك التعظيمي فاوجهم الأان كانوا في مكه أو بغنام اوقد آسقط الحق تعالى الدم عن ماضري المستدا الحراج لكونهم في مضرته كأمراء عملس السلطان لا يتكافون عا أ يكلف به غيرهم من الخارجين عن حضرته وهذا أسر اربذوقها أهسل الله تعالى لا تسطر في كتاب، ومن ذلا قول آبي حنيضة والشاقعيان دمالمة تعريجب الاحوام بالحيرم قول مالا ثافه لا يحب حدثي رمي حرة العقبة وأماوقت حوازالا بموقفال أبوحنيقة ومالك الهلا يحو زالا بمالهدى قبل يوم الضروقال الشافعي أن وقته بعسدا لقراغ من ألميرة فالاول من المسئلة الأولى مشددوا لثاني منها عفف والاول من المسئلة الثانية فسه تخفيف والثاني منهافيه تشسده منجهة تاخيره الذبح لوكان أراد تقدعه فرحم الاحرالي هرتنتي المغان فيالمستلتدن ووجههما ظاهره ومن ذلك قول ماللة والشافعي انهلا يتعور مسآم الثلاثة أباملن فقدافحدي الابعدالا وامالم ومرقول أي منبقة وأحدثي المدى الروايتين ان اصومها أذا آسوم بالعمرة فالأول مشدد والثاني عنفق فرجم الأهرالي هرتيتي المنزان وقوله تعالى ثلاثة أمام في الحيج مشهدالقولين فان العمرة جراً صمغره ومن ذلك قول أي حنيفة والشافيي في أظهر قوله انه لا بعور صوم الثلاثة أنام في أمام التشريق موقول مالك والشافعي في القديم وأجد في أحدى وابتيه الدعم زسومها فأأمام التشريق فالاول مشدد فيعدم الصيام منحيث النالفوم فيضافة اللدعز وجل في أيام العبد ولا يلتى والضنف أن بصوم عندمن كان في ينته الاباذ يموه وليصر وبالاذن له بالصوم وفي الحديث أمام في أيام أكل وشرب وبعال وذلك ليكمل للفوم السرورفان الإحساد لا عصدل فسامر و والامالفطر فأرادا لمؤ تصالى السجاج مصول السرو ولار واحهم بشهود كونهم فيحضرته ولاحسامهم باكلهم وشربيه فيها كذاك ١٨ و يؤيده مذا المعنى الذي ذكرنا وحيد بث الصائر فرحتان فرحة هنسدا فطاره وفرحة عنسد لقامريه ففرحة الاحساد بالا فطار وفرحة الاروا جلقاءالله تعالى أى بكشف الحابعن قلب العسد في صائداً و بعد محاتموا بضاح ذلك إنهاذا كشف كانه رأى ريداً قرب المهم: حسل الهريد فلاسل قدرسرورا لمسدولا قدرفر حمني تقا الحصرة الاالله عزوحسل واماقول مااك ومن وافقم المحوز صوما أثلاثة آيام فآيام النشريق فهوما ص بالاصاغر الذن هم في جاب عن حضرة شهود آرواحهم العق حل وعلافيفوتهم عذاءالارواح وغداوا لجسم فعصل لهم الضعف العظم عن عمل المناسئ معماني ذاك

وابن الزبووس وانهومعاذ وأبي موسى وأبي الدرداءات الجديسقط الانحوة والاخوة من الانوين بعادون الجديالا نحوة من الإميمال بتقصوه ص الثاث صند كافة الطاور وي عن على الهم لا يعاد ونه واختلف الاعمة في الاكدر يفوهي زوج وأم و حدوا عث لاب والم أولاب فقال مالترالشافق وأحدازوج النصف والامالثلث والاخت النصف وألبد السدس تربقتهم الدوالاخت نصيبهما أثلاثاله ااثلثان والاالث والا أبو منه فة الدم الثلث والزوج النصف والباق البد وتسقط الانت (فصل) ومناجم فيه جهنا فرض ورث عنسد

والعصامه وأحدردا ودالثلث الاخوة الام ومسقط الاخ الاون وهومذهب على وسكى عن ان عماس والتمسعود ﴿ نَصِلُ ﴾ فرض الحدوا لحداث السدس مسدحسرالملاء وروىء نان عساسانه أعطر الحسدة أم الإب اذا انفسردت الثلث وأقامها مقامالام وروىعته كقول اخاعة ومذهب مالك لارث من الحسدات الااشتات أم الام وأمهاتها وأم الاب وأمهاتها ومستذهب أبي سنشفذان أمأبي الابترت أساواختلف قول الشافعي فقال مثل مول مالك وقال مثال قول أبى حنيفة وهوالمشهو رطه والراجوس متذهبه وألحدة منجهة الاساقا كانت اقرسمن الحدة من قبل الامشاركتها الحبدة من قسسل الامق السدس ولاتحجها هسذا مذهب مالات والشافعي و ز هوانمسمود وقال أد حنشة السدس المدتمن تمل الاب اذا كانت أقرب من التيمنجهة الام (فصل) والجديقامهم الأخوة فيرثون ممه ولاعيب من عند أب سنفه ومالك والشافعي وأحدو روي عن أبي بكروان عباس وعائشة

مالك والشافى بالواهما فقط وعندأى جنيفة وأحدوث بالسبين جيما وأواجتم امناعم آحدهما أنولام كان الاخمتهما السدس والمباتي وينهمها العصوبة بالاتفاق وحكى عن ابن مسعود والحسن وأن ثوران ابن العرائدى هوا خلام أول بالمال (فسل) كافقا العلماء يقولون بأن الارت لايشت بالموالا ووذهب التضي الى شوته جما وقال أدو حنيقة النوالا ووعاقده كان له نقضه مدار بعقل صنه واس الملاعنة قال أوحنيفة تستعني أمه جميعها وبالضرض والعصورة وقالهمااك والشافعي تأخذ الإمالثك فالغرض والعافي ليمتها لمال وعن أحمد رواشان احداهما عصيته عصية أمه واذاخاف أماومالا فلام الثلث والماق النال (٢٩) والثانية اتهاعصية فيكون المال إجمعة لأهمسا من المسارعة لبراء الذمنة عا الزمهما لحق تعالى به من الصوم في الحج فلكل امام مشهدر بما يخفي على مفرر مقلدته فأعلمذلك ، ومن ذلك فول الأئسة الثلاثة الملايفوت سوم الثلاثة أبام يفوت بوم عرفة ﴿ فصل ﴾ والقول عند كافه الفقهار شعير ثابت معمول معقول اى منبغة أنه لا يسقط صومها ويستقرا لحدى في ذمته وَعلى الراج من مذهب الشَّافي أنه به فاذا زادت الفرائض على بصومها بعدد أثاولا عس تأخر صومها وقال أحدان إسوالصور بعذرار مه وكذاان أنوافدي منسنة سهاماانر كآدنسلالتقص ألى سنة ملزمه دم واذا وحدا ألهدى وهوفي صومها فعندا لثلاثة مستعب له الانتقال الى الهدى وقال أو على كل وأحدمنهم على قدر حنيفة بلزمه ذاك فالاول يخفف والثاني مشددوكذات القول في المسئلة ألثانية والثالثة فوجع الاحرالي حقه وأتصلت المسشلة ثم مرتبق المزان ووجه الاول ف المسئة الاولى أن يوم عرفة ليس هوآ مرادكان الميوقد قال تمالى فصيام تقسره وأساف مطي كليذى ثلاثة أيام في الحيج ووجسه ما بعده ظاهر فوسع الامراني م تنتى المسيزان و ومن ذلك قول الشافعي في أحم سهمعلى قدرسهمه ماثلا قوليه وأحسدان وقت سوم السبعة أيام أذارج الى أهله مع القول الثاني السافع عواز صومها قيل كالدوناذ ازادت على المركة الرجوع تمق وقث جوازد للنوجهان أحدهمااذا تربهمن مكة وهوقول مالكواذا فرغمن المجولوكان تقسرعلى الحصص وينقص يكأ وهوفول أف منيفة فالاول فيه تخفيف وهوظاه والقرآن والثاني فيه تشديد ووجه الاول ان قوله كل وأحدمهم على قدرديته نعالى اذارجم (١) أىشرع في الرجومن سفرالحيووجه الثاني ان المراد اذا فرغمن أعمال الحيح كا وقدانمة بالاحام فيخلافة هومفروف كتب الفقه . ومن ذاك قول مالك والشافعي ان المقتم اذا فرغ من أهم ال العمرة صار حلالا عررشى الدهنسه على ذلك سوامساق الجدى أولم سقهمع قول أي حنيفة وأحدانه انكان سآن الحسدى لم يحزله الصل الى وم التمر غ خالف فسه ان صاس بعد فيبق على الوامه فصرم الحيج ويدخه على المبرة فيصيرة ادفاع يتعلل منهما فالاول عنفف والثاني فيه تشديد فرجع الاحرالى عرتبق المواندو وجدالقولين ظاهر مون عروأ نكره وقال سطلانه فقيل4 هلاقلتذلك يعضرة (اماسالمواقست)

اتنى الاتمة الدرسة عن أنه لا يصيح الاحوار بالمنه يقدل من الدول المسلمة وعلى أن المن التمانية تكون الاجهاء على من فقاله بنه وكان صهيدا ولن مرم عليه امن غيرا هم المنافذ والمن من المنافذ والمن المنافذ والمن المنافذ والمن المنافذ والمن المنافذ والمن المنافذ والمن المنافذ والمنافذ والم

والمشرون والمستورة بمن الوسط والمستورة الاستمارة المستورة المستور

ضم مالشروا بشان وقال آوسنيفة والشافعي ان همولة آوتنيش آوصلس ووت وورت حته . (فصل) وأنتش المستخل حوسن الخوج وذكو قال آوسنية في المشهود بدأ الإسرائائر توجوه لا إقراض الغرجة والتي أو منها التي أو منها التي المستوابات هي المنتظال ال ان يقوم به لمدية آراً إذا السافعود و بدأ أو ديدة أو بدأ والمستفود المتعادل المتعادل المتعادل المتعادل المتعادل مما شاشي وقائلة قال الشافع ولكن تفاقد على مؤان القال بطريا الإن التعدل والمتعادل المتعادل المتع منه فانبق على اشكاله وخلف رجل إبنا وخنش مشكلاقسم النشى تصف مداث: كرونصف معاث أنش فيكون الدين ثلث المال ورسه والنشى ربع الماليوسدسه الوصة غلىلمضاف الحمايه سدالموت وهي بالزة مستعية (كتاب الوسايا) غعرواجية بالإجماع لن ايست عنده أمانة يجب عليه المروج منهاولا عليمدين لا يعل به من هوله أوايست عنده وديعة بغراشهادفان كانت دمته متعلقة بشئ من ذلك كانت الوسية واحبة علمة قرضا وهي مستعبة لفروا رب الاجاع وال الزهري وأهسل الظاهران لأورثون المتسواء كافواعصية أوذوى رحماذا كان هذاك وارث غيرهم (فصل) الوسنة واحبة الافارب الذن والوصمة اغر وارث بالثاث المددازق آخوالشهر ومقارب الشئ أعطى حكمه وفعه من النوسعة على الامة مالايخي ووحه التاني جاثرة مالاحماع ولاتفتقرالي الأخذعا كان عليه النبي سلى الله عليه وسلم والصحابة والشابعون ومن بعدهم من الائحة فلر بيلغناان أسدا اجازة والوارث حائزتموقوفة منهم أحمم المير بعد فروم النمر أبدا فكان الوقوف على حدما كان علمه المسارع وأصعابه أولى وان كان على إجازة الورثة واذا أوصى العلاء أمناء على الشريعة وعلى الامة بعده فافهمه ومن ذاك قول الائمة الثلاثة أنه لو أحو ما لمبرقي غير أشهره كرمه ذلك وانعقد جهمم قول أصحاب الشافعي انه يتعقدهم والاجما ومرقول داودانه لامتعقد يا كترمن ثلثه وأحازال وثة ذاك غذهبمالكاتهم اذا تسأ فالاول مخفف على المحرم المذكور وانعقاد اسوامه حبة والثاني فيه تشديد عليه من حيث عدم احقاد أحازوا في مهضمه ارمكن حد والثالث مشدد فوجم الاحم الى من تبتى المزانوو جه الاول الاخد بظاهر قوقه سلى الدهليسة وسلم همان رجعوا بعسدموته أو اغاالاعمال بالنمات ومأقرتصريح من الشادع بالمنعوا غاصر موسان الميقات فعتمل أن ذلك مسقد في معته فلهم الرجوع لاواحب ووجه الثانى إن أصحاب الشافعي جعلوا الميقان شرطاني معه انعقاد الحيواد المرصور لحيا نعقد بعسدموته وقال أبوحنيفة جرة أذهى بع أصفر فكان حكمه حكم من أحوم بعسلاة الفرض قبل دخول الوقت ظا فأد يوله مران انهل والشافعي لحمال يدوع سواء يدخل فأنها تتهلب فالالقال قعصل صورة انتهاك مومة تلاها لحضرة الشريفة ووحه الثالث ظاهرلاخا كان في صحته أونى مرضم واود بالظاهره ومن ذلك قول أبى حندفة ان الافضل أن يحرم من دويرة أهله متقول غروان الافضال ﴿فصل ومن أوسى 4 أن يحرجهن الميفات وهوالذي صحه المتووى من قول الشافعي فالأول مسدد عاص بالا كار والثاني بحمل أوبعر سازعندالثلاثة مخفف عاص والاصاغر كام بدانه في الماب قيله و ومن ذاك قول الاغدا الثلاثة ان من دخل مكة بعراسوام لدائمه القضاءمة قول أي حديقة الدوارمه القضاء الاأن يكون مكدا فلافالا ول عفق والناني مشداد أتبعلى أنثى وكذاك ان فو مالام الى مرتبى المزان ووسه الاول وسدم وجود تصر بع فيذ الندن الشارع مام فكان الام أوضهرله سدنة أو بقرة حاز أن يهطى ذكر الخالذكر والانثي على القنير فن تطوع بالاسرام فللابأس ومن ارتطوع فلاام كقسة المصدع امم ان كالدمن الحرم والمسعد حضرة اللهعز وحل ووحه الثانى أن دسول هذه الحضرة بغيرا موام فيه انهاك لحافكان عليه صندهمسواء وقال الشافي القضائداوكا لمافاته اسوءاد بموهوماص الاكارا لمطالبين والادب الماص بخسلاف فالسالناس لايجسورق البسرالاالة كر القداموا لغشان فافهم ولانى البسسدنة والبغرة الا (باب الاحوام وعفظوراته) اتفق الأتمة الاربعة على كراهة الطب في الشباب الحرم وعلى تحريم اس الخيط الرحل وسرر أسهان الانثى واذا أوسى بالواج الوامه فيه ولا فرق في تحوم ليس الفيط عليه في سائر منه بين القعيص والسراو بل والقلاسوة والقياء ثلثماله فالرقاب التسدئ عنسدماك بعتق عماليك والمفاوكل غيط عسط الدن ومستكذاك بحرم المنسوج كالعمامة وكذال انفقوا على تحورم الجاع والنفسل والس شهوة والتزوج والتزوج وقتسل المسمدواستعمال الطسوا زالة الشيعر والظفر كالزكاة وقال أتو حنيفة

معقول ماك ان دالا يحوزالان كان طب الاتبق ادراعة فان تطبب اتبق راغت مد الاسام فولان أجعهما كالجناعة وهل علاالمومى فبوت المومي أمبعوله امموتوف ثلاقة أقوال الشافي ارجهاان موقوف وعندالثلاثة بفبوله واذاأوص بشئ لرجل ثمأ وصوبه لآخروا بصرح وبنوع عن الاول فهو ينهما نعسفين بالانفاق وقال الحسن وهمله وطاوس هودجوع ويمكون البنانى وفال داودهوالذول ﴿ وَفَسُل ﴾ والعنني والهنتو الهبدوالونف وساتر العطا بالمنحزة في مهنس الموت معتمرة من التلب الانفاق وقال عاهدوداودهي مضرة من رأس المال واستف فعااذا تقدم ليقنص منه أوكان في الصف بازاء العسد أوييا لمسامل الطلق أوجابه الميرج البير وهو واكب سينت فاصلى فقال أوسينيقه وماأت وأحدق المشهور عنبه ان حيلها عؤلاءمن

والشافعي بصرف الحالكاتين

(فصل) أجازة الورثة عل

هي تنفيشا كان أمره

المومى أم عطمة مبتدأة

الشلالة تنفيذ والشافي

ودهن وأسه ولمنيته يسائر الادهان والمرأة فيذاك كله كالرسل الانها تلس الخيط وتسدر وأسهاولا بد

من كشف وحهها لان الوامها فيه وأجعوا على أهلا يجوز الحرم أن يعقد النكام لنفسه ولا افروولا أن

وعلفه وانفقوا على اتهان قتل الصيد فاساأو جاهلاو جبت علد مالفدية هذاماو جدته من مسائل

الاجماع والانفاق . وأماما اختلفوا فيه فين ذاك قول الاتمة السلانة اله يستعب التطيب الدموام

اللشاوع بالشافي قولان أعمهما من الشدى والثاني من جدم المال و كله من مالك أن الحامل اذا بالفتن تسمدة أشهرا تتعموف في أكثر من نام الحامل والمنافق المن من تناسا المنافق المنافق والمنافق الانتحم من تناسا المنافق المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة والمنافقة والمنافقة والمنافقة والمنافقة والمنافقة والمنافقة المنافقة المنافقة والمنافقة والمن

منهكاأذا أستدالوسمة المه فانمالا تصوفاته لادومن عليها وهمذا قولمالكوالشافي وعن أحدر واشان وقال أوحشفة اذافسق بضماليه مسدل آخوفاذا أومي الى فاسق بخرجه القاضي من الوسمةان ليعفرجه بعسد تصرفه محتوصيته واختلفوا فيالوسية الكفارفقال مااك والشافى وأحمدته موسواء كافواأهسل وبالوذمة وقال أبوحنيفية لاتعمولاهل الخرب وتصعولاه لل الذمة شامسة (فعسل) والوصى ان مع عاأومي به السه غره وانام بكن الموصى حمل ذلك المحدامذهب أي حنيفة واصحابه ومالك ومنع من ذلك السَّافي وأحدثي أغلهرالروابتسين واذاكان الوصى عدلالم يعتمج اليحكم الحاكم وتنفذ الوصية اليه ويمم جرم تصرفه عنسد الثلاثة وغال أبوحسفة اتيام يعكمه عالم فيسع مايشتريه ويبيعه الصبي مردود وماينفق علسه فقوله فسه مقبول (فعسل) ويششرط بيان مأسوسي به وتصيينه غان أطلق

وحب غسله فالاول مخفف والثاني مشددفر جعالاهم اليحم تنتي المزان ووجه الاول الاثباع ووجسه الثانى سيداب الغرفه جهلان الحرم اذا تطب اللاسوام فكاته تعلب مسد الاسوام وان لم تبق له راعمة لاطلاق الشارع النهى عن التطيب مع العلاد من والمحة طبية تكون في الطب تميزه عن والمحة التراب مثلا (فان قال قائل) فلاي شي مرم الطب على الحرم مع أنه في مضرة الله الخاصة كالصلاة والطب مستعب فالجعة وفالجواب) اغام وذات لمديث الموم اشت اغرولان المطاوب من الحرم اطهاد الذل والمسكنة واستشعارا للمحل من الحق تعالى وطلب الصغير والصوعته حوفا من معاجمة العقوية كأ ردان السبدادم عليه الصلاء والسلام لماج س بلادا أفتدما شاما سالله عليه في عرفات وتلق هناك كلان الاستغفار بفوله ريناظلنا أنفسنا والم تغفر لناور جنالنكوين من الخاسرين هو محت سدى علتا الفواص بقول من كشف حابه في الحيواند فمن الحياسن ربه واللجل منه مقى ودالعبدق نات المضرة أن لوائدته الأرض وجب عن شهود كونه بن يدى الله عز وجل ومن كان هذا مشهده فهو مشغول عن استعمال العلب وتحوه جمايفعله الآمنون من صفاب الله في حضرة الرضا كوقت والمعة فانتجل الحق تعالى فيهاعزو برالحال ونالحلال فان طامر كان لاموف هل دهي الحق تعالى عنه عن سل أو يظن أنه تعالى رضي عنه فافهم وومن ذلك أقول الأعما السلانة انه يحرم عقب ركعني الاسراممع قول الامام الشاغي في أحم القواين انه يعرم اذا انستث وراسلته وان كان ماشسيا قصر ماذان مه أطريقه فالأول مشعدوا آثاني عنفف ووجه الاول والثاني الاتباع والتفرير ولكن الاول أولى للاكابروا لثاني أولى للاصاغره ومن ذاك قول االاغة الثلاثة انه يتعقد أسوامه بالنية فانولى بلانسة لمينعقدم قول داودانه بتعقد بمجرد التلبية ومعقول ألى حنيقة لابتعقد الاوالشة والتلبية معاأو سوق افدىمم النية فالاول فيه تشديدوالثاني عفف والثالث مشدد فرجع الامرال مرانى المذان ووجه الاول ألآنماع ف محوة واصلى الشعليه وسل اعالاهال والنبات وقولة ليدا الهمليك ممناه الاحابة أى المارب قد أحسناك احابة بعداجا به فالاولى من كنافي الاصلام والثانية من صحنا الآن فهي أى الإجابة منطوية في الاحوام الانه ماأحرم حق أجاب ووجمه الثاني انفي التلبية اظهار الإجابة عفلات النمة فإنهامن أفعال القساوس وانكانيا لنطق بالمنوى مستعساو وجه الثالث الخروبومن خلاف الملاء فاذا في ولي أوفي وساق الهدى فقد فتعفق الانعفادة فهسم ومن ذاك قول أي منسفة ومالك وجوب الملبية مع قول الشافع وأحسداتهاسنة فان أباحنيفة قال اتهاواجية اذاليست الهدىفان ماقه ونوى الاسرام صارمحرما وانداريلب وأماما الشافضال بوجوجها مطلفا وأوجب دمافى تركها فالاول مشددوالثانى مخفف فرحم الامراني مرتبتي المزان وجعالاول أن التلبية شعاد أسليح كتكبع فالاسوام والسلاة ووجه الثاني الالحابة قد حسلت بحرد النية فالمعافري الاسدان أحاب دعاء الحق تعالى ووجه قول أف حنيفة بالوجوب اذالرسق الحدى تفوية النية فانمن ساق الحدى مع النية فقد تأكدت اجابت فلابحتاج الى التلبية ووجده وجوب الدمق تركهااتها سارت شدهاوا في الحج كالابعاض في

( ٣ – مزان تن ) الوسية تغال أوصيت المناز بصبح عند آب مشيقة والشافه يراّ حدوكان أندافه والآل المالي بصبح وتكون وسبت فاطرا غيره عن المالية والمواقع المواقع المواقع المواقع المواقعة المواقعة المؤسس أو الالمالية المالية الما إلا داملتات عند المدوابصير وعلى الاقرب فالاقرب فإلى أبوصيفه أكار بدؤور دسم ولا يعطى إمالهم ولاايات الحالوق ال الماليال لامال في قراية فال اسد لاموام الواقع المالية ربي وعقيم بدخل الواقع المناسبة على المسلمين والمالية عن ا

أر بعون دارا من ال مانس وعن احدو وابشان أو بعون والافون ولاحداد الأعسامالان والمصل ) والوصية المتحسد أي حنيضة والشافه وأحدياطاة وقال ماك بعدتها فان كان عليه دن أو كفارة صرفت فسيه والاكانت لورثته ولو أوصى رجسل بالف وإبكن طاضرالا الفاوياق ماله فائب أوباني ماله عقاراً ودين وشحوالورثة وفالوالاندفع الى الموصى له الانلث الانف فعند مالدالد سالهم ذالم وفال أبو حشفة والشافي وأحدة ثلث الالف و بكون با في حقه شريكاني حموماً خلفه الموصى يستوفى حقه (فصل ) إذا أوصى غلام إبداء المروكان عازة عندماللا وقال أبوجنيفة بعمدم الحواز واختلف قول الشافعي والاحومن مذهسه انها سقل مانوصى به قومعته (١٤٢) لاتميروهو مذهب أحبد الصلاة فكاعبرتارك المص ذاك سعدت السهوكذاك يحرتارك الناسة بالدم فافهم وصن ذاك قول ﴿ فَصَلَّ إِلَوْاهِ مَنْ فَلَ اسْأَنَ الاعمة الثلاثة أنه يقطع التلسة عندري جرة العقبة مع قول والذانه يقطعه ابعد الزوال دوم عرفة فالاول المر بض فهدل تصم وصلته مشددن التلمة والتانى يخفف فها ووجه الاول انه تسرع في التعلل وي جرة العقبة والادبار عن أفسال مالاشارة أملاقال أدوحنفة الجيومي الومأن التلبية انحاتنا سبالا فبال على الفعل لاالادمار عنسه وحسه الثاني أن معظم الحيج وأحدلا تصموقال الشافي الدو في معرفة كاورد في عبد بث الحيو عرفة فاقهم هومن ذلك قول أن حسفة والشافه إن الحرم أن تمير والظاهر سنسدهب وسنظل عالاعاس وأسهمن عول وغرومم قول ماأك وأحدان ذاك لاعدوزة وعلمه الغدية عندهما مالك حواز ذال ( فصل )واذا فالاول عنف والثاني مشددفر جع الأحم آلى عن تنى المزان ووجه الاول عدم تسهية ذلك تغطية الرأس وو عدالثاني أنه في معنى التفطية بعامر النرفه وجب الشمس والمرد عن الرأس والحرم من شأنه أن فلللرصي المأؤسية في مكون أشعث أغير والمفلة المذكو رةغنم العبار ويصم حل الاول على عال آحاد الناس والثان على حال حياة الموصى لريكن اهندأى سنفة ومالك أنءر حبرىعسد اللهااس كايصر النهسه بالعكس أبضا فيكون المنع فيحق من ليعلم رضاالك تعالى عنه بالقرائن والاباحة موته قال أموحنه فه ولا في حباة فرية من أحس من الله عنه فين شهد كثرة معاصبه وغضب الحق تعالى عليه كان اللاتق به التشعيث الموصى الأأن بكون الموصى والاغرار ومن شهدرضا التعشبه كان التظلل المذ كورةافهم ومن ذاك قول الاغة الثلاثة انه حاضرا وقال الشافعي وأحد وسيوله الفدية اذاليس القياء في كتفيه ولرف خل بديه في كمه مع قول أي حنيف في أنه لافذية عليه . له الرجوع على كل حال وعزل فالاول مشدد والثاني عفف فرجم الاحم الى من تبتى المزان ووجه الاول الاخد فالاحتماط فانكل نفسسه متى شاءقال النووى ماعتل فيهال آسمن الثياب يسمق لبسا ووجه الثاني أندلس فيعصل بهكال انترفه ففف في الفدية الأأن متعن طسه أورفلب فه وومن ذاك قول الشافعي وأحدانه لافدية على من ايس السراو بل عند فقيدا لازار مع قول أبي عنى ظنه تلف المال ماستسلاء منعة ومااثانه يعب عليه الغدية فالاول عنفف والثاني متسدد فرحم الاحراق مرتبي المرآن ووجه ظالم صله واذا أومى لحربابيه الإه ل انستوالمودة أحم لازم أشدمن لزوم ولا ليس الخيط فكان ليس السراويل أحم الاترفه فيه الرقش تقبل الوصمة وهو وأدنها فان مد ووعدم التركيب خاص والاكاروما كل أحديث عد كوته وسطاف قال الحضرة لغلمة عريض فعدق عليه أبوء ثممات شهودالفناه فيناعلى البقاءفكان الام تخطاب الصفة لموسوفها ووحه الثاني الاخذ بالاحتماط فأنه الابن قعندمالك والجهورانه مصدق عزيلابس السراو بل انه ليس المضط ووقع في شهودا لتركيب الذي لا دليق في تباك الحضرة فكانت برثه وعندالشافعي وأحدلا الغدية كفارة لماوقرفيه منترك الترق الى مقام شهود البسائط وهناأ مرار بعرفها أهل الله لاتسطر مرثه واذاقال أعطوه رأسا في كتاب مومن ذاك قول الإعمال لا قد ان من إعواد تعلين عاد السيان القين اذا قطعهما أسمال من من رقبق أوجسالامن ابلي الكمين ولافدوة عليه الاعتداب سنيفة فالاول عفف ومن أوجب الفدية مشسدد فرحم الاهرالي وكان رقيقه عشرة أواله مرتبيُّ المزان وقو سه القولين في هذه المسئلة بعرف من قوجيه ماقبلها وومن ذلك قول الشآفيروا جد فقالمالك يعطى عشرهم انه لا يحرم على الرال سروحهه مع قول أي حنيفة ومالك انه صورة الأول مخفف والثاني مشدد ووجه بالقمة وقال الشافعي يعطيه الاول عدمور ودنص فالنهي عن سترمووجه الثاني ان سترالوجه ملثام أوغيره ترفه والحرم اشعث أغير

واذا لنبوسية عنطه ويدا أنه خطه ولرشهد فهافهل بحكم ماكابحكم لوأشهد على نفسه ماالثلاثة على انه لا يحكم ماوقال أحد يحكم مامالي ملم وجوهه عنها ولوأوص الدرحان وأطاق فهل لاحدهما التصرف دون الاخوقال الشالانة لايجوز مطلقا وفال أبوحته فيحوزني تمانسة أشما غضوصة شراءالكفن وتحهزا لمتواطعاما لصغار وكسوتهمو ردوديعة بعينها وقضاندين وانفاذ وصية بعينها وعتق عبديعينه والمصومة في حقوق الميث (قصل) واختلفوا هل يصم الذو ويج ف من الموت فقال الثلاثة يسم وقال مالذ الا يسم الرض المنوف عليه فانزنوج وقعفاسدا ويسعنسوا مدخل جاأ وليدخل ويكون الفسيخ الطلاق فانبرى من المرض فهل بصير ذلانا لفنكاح أمييطل عنده فداك

وأيضافان الرجمة تواجه العسدهناك فاذا ستروجهه وقعت الرحة على السائر الذي يخلرونه فسرة

الوجهالتي لاتفارف المسدكام إيضاحه في الكالم على كراهة المنائم في الصلاة مومن ذاك قول الاعمة

الورثة مايقع عليه اميراس

صفوا كان أوكرا (فصل)

ر والتان ولوكان فالالة أولاد فاومني لأكوع التفعي أحدهم فال الثلاثة فالريقوة المنالثة الثلث ولوأ وصي عصرما فولاوارث ف قال أبوسَمَة الوصية صححة وهي رواية عن أحد وقال الشافي وبالله في رواية عنه وأحمد في الرواية الانوى لا يعم الاني الثلث ولو والانوى اذاوكا غومماز ( نصل) واذا ادى الوصي دفع المال الى المتم بعد باوغه قال أوحنيفة وأحد القول قول الوصى معينه فنقبل قوله كأبقيل في اللاف المال ومادصه من الاثلاف بكون أمينا وكذا الحكون الا والحاكم والشربان والمضارب وقالمالك والشافعي لايقبل قبول الوص الاستمة (فصل) والوسية ألفاتل صححة عندأى مندفة ومالك وأحسد والشافسي قولان أسهما العةولو أوسى لجسجد قال مالك والشافعي وأحدتهم الوسية وقال أو حنيفة لأتمم الاأن يقول بنفق علب وألوأومي ليش فلاناردخسل الاالدكور بالاتفاق ويكمون بيتهسم بالسوية ولواومى لوادفلان دخل الذكور والاناث بالا تفاق بينهم بالسوية (قصل)؛ والوصىمع القني هل يحوز له أن يأكل من مال البتم عندا أماسه أملا مذهب أي حسف لأبأظ عمال لافرضا ولاغره وفال الشافي وأحمد يعوزاه أن بأكل باقل الاحرين من أبوة

وهدراعتن مُ أعتر في من مه وعدوالثلث فقال الثلاثة بما صان وقال الشافي بدأ والومي رواية عن أحد و قصل ) عل بعو ر الوصي أن بشترى لنفسه شأ من مال المتم قال أو حتىف فيه وترنادة على الفهة استمسا نايان اشتراه عثل قهته لم يحز وقال ما الثاه أن بمستر سالقهة وقال الشافع لا يعوز على الاطلاق وعن أجدروا بنان أشهر هماعدمالهاز الثلاثة بتحريما ستعمال الطعب في الثوب والمدن مع قول أن حنيفة انه محوز حصل الطب على ظاهر الثوب دون البدن وانه النغر بالهودوالندوشم جيم الرباحن فالاول فيه تشدد والثاني فيه تخفف فرجع الاحراف عرتبتي المؤان ووحه الاول انه لافرق في الترفه باستعمال الطس بن التوب والمدن عرفا ووجمه الثائدان الثوب أيس ملازما الشفص كلازمة جالده مل يخلع تارغو مايس أنهى وومن ذاك قهل أى حميفة ومالك انه بحوز السرم أكل الطعام المطيب وانه لافدية في أكله وان ظهرر بحه مع قول الشافعي وأحسد انهلافرق فياسبتعمال الطبب بن البدن والثباب والطعام فالاول بخفف وآلثاني مشيدد ووجههما طاهر هومن ذاك قول الاعمة الثلاثمان الحناء ليس بطيب معرقول أى منعمة المطب تعب فيه الغدية فالا ول مخفف والثاني مشددووجه الاول اندرسول القصلي القدعليه وسلم كان يكره والخفة المنا ولواته كانطيبالي مكرهه لانه كان يحب الطبب ووسه الثاني أنهطيب عنديه فسألاهر أب فيسون راغته فكان فيه الفدية معمافسه أيضامن الزينة التي لاتناسب الحرم مومن دان قول الاغة كاهم بصر بمالادهان بالادهان المطيسة كدهن الوردواليامين وأته تعب فيسه الفدية وأماغ والمطيبة كالشيوجة انتلفوا فيه فقال الشافع لاعرم الافالرأس والسيسة وقال أوحنيفة هوطيب عرم استعماله فيجيم المدن وقال مالك لاهون الشدرج شئ من الاعضاء الظاهرة كالوجه والمسدين والرحان ويدهن بمالباطنة وقال الحسن بنسالم بحوزا ستعماله فيحييم البدن والرأس واللحية فالاول فيه تغفيف والثاني مشددوالثالث مفصل والرأب مغفف فرحم الاهم الحر تدي المران ووجه الاول أن الدهن يظهر كشعرا في الرَّاس والتحية دون غيرهما فرم فيهما فقط ووجه النائي إنه نظهر به الثرفه في سائرا لبدن شعرا وبشرا والمحرم أشمث أغيروالدهن بذهب غيرته وشعث شعره ووحه قول تبالك ظاهر ووجه قول الحسين به غوطب ولا يطهر به كسرترفه وقدتد عها الحاسة المه اذا حصل تشعيب الشعر كثيرا أو بعست الطبيعة عدائعت عصل فيذاك ضروف دهن مدنه وبطنه الزاق طبيعته التي يذأذى صسها لاسماق فيمن كان بأكل النواشف كالقراقيش وفعل الشارع راعي ماذكرناه باستعمال الطنب منسد الاحواملانه وعاطال زمن الاحوام فرجوا انشعبت عن العادة فشوه خلقه مومن ذلك قول الأغة المثلاثة ان المحرم لوعقد النكاح لوينعقد مع قول أبي حقيقة انه ينعقد فالاول مسدد ودليله اطلاقبالنكاح على العبقد ولومجاذا ووجه الثاني انحقيق قالنكاح اغاتكون بالدخول مانساقيل الدخول من مقدمات النكاح وهي لا تصرم عند بعضهم وأحاب الاول بان المقدد هلز الوقوع في الجاع فعرم كابحرمالا سنشاع مابين السرة والركمة المائض وقديعمل القولان على مالين فن ماف الوقوع كالشام الذي به غلة وم عقد ومن لم عف كالشيخ الذي ردت الشهو ته لي عرم فاعلم ذاك . ومن ذاك قول الأغمة الثلاثة عبور السرم مماجعة زوحته مع قول احدان ذاك لا يعوز فالاول عفف والثاني مدد فرسع الآمرالي مرتبى المزان ووجمه الاول ان الرحيسة في حكم الزوسة التي في العصعة لهذا المكام الزوحية فىحقها ووجه النافى انهاكالاجنبية بدليل الهلولم واجها الزوجت الغومن غمراحداث طلاق عل وكفايت وحل ملزمه عندالو بودردا اموس الشافق قولان ولاحسدروا يتان وقال مالك ان كان غندا فليستعفث وان كان فقسوا فلمأكل بالمعروف عقدا وتظره وأسوقمته وكتاب النكاح كالإجماع منعقد على ان التكام من العقود الشرعية المستونة باصل المشرع واتفق الالمة على ان من اقت خسسه المه وحاف العنت وهوالز فافاميناً كدف حقسه و يكون افضال العمن الحيع والجهاد والصلاة وصوم

التطوع فالنكاح مستعب نمتاج البه يجدأ هيته عندانساني ومالك وقال أحدمتي ناقت نفسه البهوخشي العنت وجب وقال أوحنيفة باستعبا بمعطلة أبكل مال وهومند دأفضل من الانقطاع العبادة وبالداودي جويبا انتكاح على الرجسل والمسرأة مية في الممرمطلة وافدا قصدتكام أهرأة يسن نظره الموجهها وكشها الاتفاق وقال داود محوازه المسائر حسدها سوي السوانين والإحمين مأذهب الشافعي جوازا لنظرالي فرجالزوجة والامة وعكسه ويذلك قال أوحته غة ومالث واحدو علولا المراة نص الشافعي على أندعو مالحا فيعوز نظره الهاوهذا هوالاصمعند جهورا صحابه وقال الشيز أبو مامدا أصيحندا محابناان المبدلا يكون عرمالسد به قال النووى هذا هوالصواب لينبغي أن لا يجرى فيه خلاف بل بقط وبصر عه والقول بأنه عرم لس الد لسل ظاهر فأن الصواب في الآدة اندا في الأماء جائزا لتصرف عندعا مةالفقها وقال أوسنيفة يصعنكاح الصي المهز والمقيه (افصل) ولايصوالنكاح الامن (22) موقو فاعملي اجآزة الولى آخوفطمان الرجعية لهاوجهان وجه للزوجية ووجه المنونة فاقهم هومن ذال قول الشافعي وأحدانه ويعوز للولي غسر الابأن وقتل الصيدخطأ وحدا لجزاء يقتله والقبة لمالكه ان كانعاد كاموقول مالا وأي حديقة انه لاعب ووجو الشمقيل باوغه اذا الجزاء بقتل الصيدا لمهأول ومعرقول داودانه لا يحسا لجزاء يقتل الصيدخطأ فالأول مشدد والثاني كان تأمرا 4 كالات عنسد عفف وكذاك الثالث فرحم الاحمال حرتني المزان ووجه الاول انمك الخاق في تاك الخضرة الشلاتة ومنع الشاف عيمن الخاصة شعيف والحكم الظاهر تدنعال فكان من الواجب عدم قتل من هوق حضرته اجلالاله تعالى هدذاولا يصم نكاح العبد ووجه الثانى مراعاة مقالصد في قائدا فضرة مدليل صحة تصرفه في ذال الحيوان بالبسع وغره ووجه بغيراذن مولآء عندالشافي قول داودماوردمن رفع اثرا لخطأ عن الامة ، ومن ذلك قول ما النوا لشافعي أنه لا مرا. على من دل على وأحدوقالماك بصيروالوني سبد وان ومث الاعالة على قنله موقول إلى حنيفة بعب على كل منهده المراد كامل حق لو كانوا جماعة قسخه وقال أوحنبقة يصم عرمين فداهم مص على الصيد عرما كان أوحلالاو حب على ال واحد من سم حزا ، كامل فالاول فسه موقسوفا عسلى إجازة الولك تفغيف والثأنى مشددفر جع الاحرالي حرتبتي المعزان ووجه الاول ان الدلالة لاتهن بالمباشرة ووجه ﴿ قصل ﴾ ولا يصم النكاح الثانى انها تطويهاوله نظائرني المقعه كقوله صلى الله عليه ومسلم أفطر الحاجم والمحجومة افهم ومن ذاك عندالشائعي وأحدالاءول قول مالنا والشافعي انه يحرم على الحرم أكل ماصيدة مع قول أي حديقة لا يحرم بل أذ اضمن صيداع أكله ذكرفان عقدت المرأة النكاح المصب عليه موادآ شووقال أحديجب فالاول مشددوآ لثانى تففف والثالث فيه تشديد فررحوالا مرالى لم يصم وقال أبو حنبقه الرأة مي تنفي المزان وحد الثلاثة أقوال ظاهره ومن ذلك قول الاغة الثلاثة ان الصداد اكان غيرما كول ولا أن تترو برينف هاوان توعل متوادمن مأكول لمصرم على انحرم قناه معقول أي حنيف أنه عرم بالاسرام قنل عل وحشى و عيب في تعامها اذا كانت من أهل بغتله الخزاء الاالعب فالاول فيده تخفيف والثانى فيه تشديد فرجع الامرالي مرتبي المزان ووجه التصرف فيمالها ولاامتراش الاول أن غوالما كول لا ومقه في حق الحرم لا تعلايصاد عادة الاالما كول فانصرف الحكم المه و وجه حليباالاأن تضمنف عاف غر الثاف اطلاف النهى عن الصيد وقتله في القرآن على المحرم ووجه استثناء الدب كويه قل النفر فلا مؤلل كفء فيعسرض الول عليها ولايعمل علسه ولاعوس زرعا ولاماشية وافهمه ومن ذال قول الشافعي الدلا تفارة على الحرماذا وقال مالك ان كانت ذات تطبب أوادهن السماأ وجاهلا التمرح معقول أبى منيفة ومالك انديجب عليه الفدية هالاول عفف شرف وحال رفد في مثلها إ والثانى مشدد فرحم الامرالى مرتبى المزآن وجه الاول اكامة العدرة بالنسسان والجهل ورجه يصم نكأحها الادولي وانكانت الثانى عدم عذره فيذآك لقلة تعفظه هافهم ومن ذاك قول الاغة الأربعة انس لسرة مصابا سابعه فللفذال مأز أن متولى من قبل رأسهم قول بعض الشافسة اله بشقه شقايالا ول مخفف والثاني مشدد فرجم الاجرالي مرتبق أكاحها أجنى برضاهأوقال المعزان ووجه الأول الرفق بذلك المرم فقد يكون فقد الايعد غرداك الثوب وقد فعل ما كلف رزعه من داود وان كانت بكرالم يصم رأسه ووجه الثاني تقديما لمسارعة اليانفر وبجماتهي المتحنه ولوتاف بذلك ماله كله فضلاعن شق تكاحها مغرولي وان كانت الشوب فات الدنيا كلهالا ترن عندالله جناح بعوضة وهذا مجول على حال الأكار والاول على حال الاصاغر تساصم وقال أتوثور وأبو

هومن ذال قول الاغة الثلاثة اله لوعلق رأسه أوغره أرقاع ظفره فأسياأ و جاهلا فلافدية عليهمم قول

الشافعين أربع قوليه انعليه الفدية فالاول عفف والثاني مشدد فرجع الاحم الىم تنتي آلمزان

و زاعه اليما كم منغ فحكم بعضه مقد وليس الشافي نشهه الاصند أي معيد الاصطفرى انفائه اقبسل و و جد المسكرة وحد المسكرة المسكرة وحد المسكرة المسكر

وسف بصم ان تنزو جاذن

والهافان أزوجت بأفسها

المرأة لايلمة مائلة (قسل) وتقبو بالؤكاف النكاح وال أبنور ولانقشارة كافر تصوابلد أولى من الاخوال المالت الأخراو الاخمن الاب والام أوليمن الاخ الدب عند أي حنيفة والشاقيق أصح قوليه وقال الشخصلور، ولا لا القلاية على أمه بالمنتوق الم وقال أبوحنيفة والله والمنتفذة الولاية وقدمما الذوابو وصف على الاب وقال أحدالاب أولى وفي الجدعت ووابشان وهوقول الإستيفة (فصل) ولا لايفة لفاسق عندا السافق والسابق المنتفق ما أشاف كان كان الولى الأوسل عندا فقولا يتقمم القسق وان كان هروهما من المصبات تبت الحالا بفعم الفسق وقال أبوحنيفة وما الشاق الإلاية (٥٤) (قصل) وإذا فالح

الول الأقدرب الىمساقية تقصرفها المسلاة زوجها القانى لاالا بعسسمسن العسيسة متبدالشاقين وقال أبو حنيضة ومالك وأحسدان كانت الفسية متفطعة انتظلت الولاجة الى الادمدوان كاذن غرمتقطمة ارتننقل الولاية والمنقطعية عندأى شيفة وأحمدهي النسة بمكان لاتصل السم القافلة في السنة الأمرة واحدة واذا غاب الولى عسن البكو وخنى خره ولم يعلمه مكان فقال ماللة روحها أخسوها باذنها وبهقال أبوحنيفة وأصحابه أحلافا الشافي (فصل) الابرا لحد مندالشافعي لزويم البكزبفد رضاها سفره كانت أوكبعوه ومقال مالك في الاب وهمواشهر الروابنن صنأحسد فيالحسد وفال أبوسيفة تزويج المكر البالفة العاقلة بغررضاها لابعوز لاحد بعال وقال ماللاً وأحسد في احدى

الروارتسن لاشتالسد

ولاية الاجارولايعوزلف ر الابتزويج المغرة مثى تبلغ

وجه الفواين بعرف من فوجيه من تطيب أوادهن فاسيا أوحاهلا كاتقهم قرينا عومن ذاك قول الأثمة الثلاثة انهلو جامع ناسسا أوجاهلا فرمته الكفارة مع قرل الشافعي في أد جوقوليسه انه لا كهارة علمه ولايفسديذاك حمفالاول مشددوالثاني مخفف قرجع الاممالي ميتبي المزآن ووجه الثاني ظاهر لمذره بالمهل والنسمان في الحاة ووجه الاول كثرة تساهله وقلة تعفظه و بعسد وقوع ذلك من المحرم فان للموامعيية ومومة تمنع الحرمين الاقدام على فعل ماتهي عنه لاسما والاسوام قليل وقوعه في العمر فكانت المسة فيه أعظم من الحبية فيايتكر ووقوعه وومن ذاك تول الاغة السلانة انهجو زالحرم حلق شعرا لحلال وقلم ظفره ولاشئ عليه معقول أب حنيفة انه لا يحو زه ذلك وان عليه مسدقة فالاول عونف والشائي مسددفر حمالام الحم تسق المزان ووحه الاول انه اس فيذاك رفعه أي الحرم ووحه الشاني اطلاق الشارع آلنهي للحوم أن باخذتعو اأو يفغ ظفرا فشعل ذلك أخذ شعوعيره وقلخ ظفره فظمرقوله أفطرا فاجمرا تصحوم وقد بكون المي عن ذلك صبة أخرى عسرا لترفه لونمر فها غص فلذاك أزمه الإمام أوحنيفه بالفدية احتياطاله وومن ذائت قول الاغه الثلاثة أنه يحو والحرم الن يفتسل ماأسدروا لخطمي معقول أي حنيفة ان دائلا يحو زوتلزمه الفدية فالاول مخفف والثاني مشدد واكل منهما وحه وبصوحل الاول على حال الدوام والثاني على حال الخواص الآخذين لاخسمهم بالاحتياط والفرارمن فلشي فيمترغه ماهومن ذلك قول الاغة الثلاثة اذاحصل على يدمه وسخوجازاه ازالته معقول ماللنانه بلزمه يذللن صدقة فالاول عفف والثاني ضبه تشديد ووحه كل منهما فاعره ومرز للتقول الانكة الاربعة أندبكره للحرمالا كتعال بالاغدم قول سعدن المسم بالمنعمن ذلا فالاول عفف والثاني مشدد فرجع الاهرالى مرتبق المران ووجه الاول كونه أى الاغدر ينسة فكر والعرم ووجه الثانى الاحدالاحتماط فى لفصل بنافي حال المحرم ، ومن ذلك قبول الاعمة الثلاثة أ نه لص على المحرم شي بالفصد وألحامه موقول ماللاف صدقة فالاول غفف والنانى فعه تشديد فرجع الامرالى مرتنى المعان ووجه الاول أنهمن باب التداوى من المرض فلا مازمه بهمسدقة لعسدم ورود فعل في ذلك وجه التافان فسه تتغيث المرض فكان ذالمتوقه لتلذذه بالعافية أوخفنف الابعقب الغصسدوا لجامة فكانت الصدقة كفارة اذلك والدنمال أعل

المازالمسان تزوجها عرائه لا ينزم المفدني مفهار بشد أمانه ارزادان توسي الموسيسين ال وتأدن وقال أو وسنمة بموز الدخوالله وسنمة بموز و المسلم إلى والدكر أذا دفع سنمان الموسيسين المواد الم

عل أو صدر البلن واضور ومشرة فانه تروج احر أنول أخرها من نفسه وكذلك من أعدة أمنه مرادنته في تكاحدا من نفسه سازله عند الى منىفة ومااتان بلي تكاحهاس نفسه وكذاك من المنتصفرة بجوزة النوى من خطبها منه في ترويجها من نفسه عنسدما الثوالي منمفة وصاحمه (فصل) واذاا تفق الاولياء والمرأة على شكاح غيرالكف، صم المعدعند الثلاثة وقال أحد لا يصم واذازو جها أحد الأولهاء رضاهامن غرتف الميصح عندالشافي وقال مالك انفاق الاولياء واختلافهم مواء واذاأذنت في ترويحها عسل فلس لواحد مد الاولساءا عتراض في ذلك وقال أنو حشقة مِنزم النكاح ﴿ فصل ﴾ والكفاءة عندالشافعي في خسبة الدين والنسب (52) والصنعة والحرية والخاوس

بقبتها وقال داودلا خامفيه اوكذلك انفقواعلى أن من قتل صيدائم فتل صيدا آخروجب عليسه جزاآن العيوب وشرطعض أسمايه وقال داود لاشئ علسه في الشاني واتفقوا على تعرب قطع شمر الحرم وكذلك انفقوا على تصريم قط الساروقول أي حنيفة كقول حشيش الحرم لغيوالدواء والعلف وكذلذا تفقوا على تتعرب قطع مصرموم المدينة وقتسل صيده هسذآ الشافع لكنه ليعترا تفاومن ماوحدتهمن مسائل الاتفاق هواماما اختلفوا قمه فبن ذلك فول الامام أبى منعة والحسدني احسدي العموب واربعث رجهدان روانتيهان النسدية لاتعب الاف حلق وسمال أسمم قول ماللة انهالا عسار ما العصل به اماطة الحسن الدبانة في الكفاءة الا الاذى من الرأس مرقول الشافع إنها تعب بحلق ثلاث شعرات وهوا حدى الرواد تن عن أحد فالاول أن يكون ميث بسكر فيه تشديد والثاني بحتمل القضيف والتشديد والثالث في غاية الاحتماط فرحم الاحم الى هر تدي المزان وعفرج فيسطرمنه الصسان ووجه الاول هوالفياس على مسعه في الوضو ووجه الثاني هوازالة الاذي عن ثلث أورب وأوثلاثه أرماع وصن مالك انه قال الكفاءة وتحوذاك ومازادعلى ذاك فرام ووجه الثالث ظاهر به ومن ذاك قول الشافعي وأحسدان المحرماذا فالدن لاغد وقال ان أل حلق تصف رأسه بالغداء وفعسفه بالمشي لزمه كفارتان بخسلاف الطسب واللباس في اعتبار الشفرين لفا لكفاء في الدن والنسد أوالتتاءممرقول أى منسفةان جمع المفلودات غرقتل المسمدان كان في علس واحد فعلمة كفارة والمال وهي رواية عس أن واحدة سؤاه كفرعن الاول أوار بكفروان كان في السوحت لكل على كفارة الاأن يكون حنيفسة وقال أوبوسف تكوأوه لمعنى زائد كوض وشالثقال مالك في الصدوا مافي غيره فكقول الشافعي فرحع الأخرالي مرتبتي والكسب وهير وأبة صن المغان ووجه الأول الأخسذ بالاحتياط فبالحلق ووجه قول أى منسفة انصر اف الذهن الى أن الفدية لا الهمشفة وعنأحدروابة تحب الابكال الترفه وهو حلق الرأس كله سواء كان ذلك في غلس أو هذا لما ووحه قول ما الشامعاوم و من كذهب الشافعي وأخىالى ذَالُ قُولِ الشَّافِعِي وَأَحِدَانُ مِن وطَيْ فِي الحَبِرَّ أُوا لَمُمرة قَبِلُ الْعَالُ الأولُّ فَسَدُ نسكه ولزمه مدنة و وحب أته بعتسرالدين والمسنعة عليه المضى في فاسمد والقضاء على الفور مع قول أن حنيفة اته ان كان وطؤه قمل الوقوف فسندجه ولاسحاب الشاقعي في السن ولزمه شاة وان كان بعد الوقوف ابتصد جه وآزمه بدنة وظاهر مذهب مالك تقول الشافعي فالاول فيه وجهان كالشيخ معالشابة تسسد والبدنة وقول أى منعجة فيه تخضف بالشاة فوجع الام الى من تبنى الميزان ووجه القواسين وأعصهما انه لايعتبر (فصل) ظاهروتفُ دمالاشكال في ذلك وحوابه أول الباب . ومن ذلك قول أبي حديثة والشافعي انه سقم وهل فقعد المكفاءة بؤثرق الحسما أى الواطئ والموطواء أن يتفرقا في موضع الوطه مع قول مالك والحسد وحوب ذاك فالاول عنقف بطلات الشكاح أملا قال خاص عن ضفف شهوته والثاني مشدد خاص عن قويت شهوته فرجع الامراني مرتبي الميزان . ومن أوحتيفة وجب الاولياء أ ذلك قول أبي سنيفة ان من وطئ ثم وطئ ولويكفرهن الاول إمه شاء آلا أن بتكورذ لك في عملس واحدمه حق الاعمراض وقال مالك قهل ماك أنه لا عس الوط الثاني شي ومعقول الشافعي انه تعب كفارة واحدة ومع قول أحسد انه ان ببطسل النكاح والشافي كفوص الاول لزمه بالثان هنة فالاول فيه تحفيف مسرطه والثانى مخفف والثالث مشلد مالمدنة قولان أعمهما ألطلان الا فرحمالام الحرتني المزان ووجه الاول ان الوط الثاني كالمته الدول وانال خفف فيه مشاة ووجه اذاحصل معه رضاالزوجة الثانى انالح كزدارم مالوط الاول فقط واذاك أوجب الشافي فيهم اكفارة واحدة ووحمه قول احد والاولياءوص أحدروايتان ظاهرمفصل وومن ذال قول الاتحة الثلاثة الهاذاة بلبشهوة أورطئ فعادون الفرج فاتزل تم بفسدجه

واكن مازمه مدنة في فول الشافعي معقول مالك الديقسد جه و يازمه بدنة فالاول فيسة تعفيف والثاني المسرأة المتزويج منكفء بدون مهرمناها آرم الولي احامها عندماك والشافعي وأحدواني ومضوعه دوقال ألوحنيفة لادارمه ذاك ولكاح من ليس مكف في النس خرعرم الانفاق (فسل) واذاروج الاب اوالدالصة رة دون مهرم ثله اللزيد مهراللسل وكذا لوزو بوانسه الصغربا كتوفن مهوالتل ردالي مهوالمثل عندالشافي وقال أوحنيفة وماالثواء عديازم مامه امواذا كان الاقرب من أهدل آلولاية فروْحِها الاعداريمسوعندا لتلاقه وقال مالك بصع الاني الاب ف حق البكروالوصي فانه لا يجوز الا بعد الغرب يرفعسل) واذا زوج الموأ فولها ناجانها من جاين وعلم السابق فالثانئ بالل صندالشافورة بوحنيفة واحد وقال ماانات خسل بهاالماني مراخ مسل صال

أظهرهماالطلان واذاطلت

الاول بطل وصوالناني وانار معوالسابق بطلاوا ذاقال رجل فلانه زوجتي وسدقته استان كاحراتها تهما عند الثلاثة وفال مالتكلايت النكاح حق وى داخلار خار جامن عندها الاأن بكون في سفر وفصل والايصع النكاح الارشهادة عندالثلاثة وقال ما الديسع من غيرشهادة الاانه اعتبرالاشاعة وتراث التراض بالكمفان حق لوحقد في السر واشترط كمان النكاء فسمزعندماك وعندالى حشيفة والسافي وأجدلا بضركها يهمم حضور شاهدين ولابشت التكام عندالثافي وأحدالا بشاهدين عداين ذكرين وقال الوحيفة يتعقد برجل واهرأ تين وشهادة فأسفين وأذاتر وج مسلمذمية (٧٤) لم ينعقد التكاح الإبشهادة مسلمن عند الثلاثة وقال أبو حنيف فينعقد

مدسن والطسة في المكاح أدرت بشرط فتسدجينع الفقهاء الادارد فاته قأل باشتراط انقطبة عندالسقد مستدلا بفعل الني صلى الله عليه وسلم (فسل) ولا يصبع التكارسندالشانس وأحد الإطفظ النزق يجوالانكاح وقال أتوحشفة بنعقد نكل لفظ بقنضى القليسل على التأبيشد فيخال الحياةحق روىصمه فيلفظ الاحازة روايتان وفالساقك بتعقد بذلكسم ذكرالمهرواذاقال زوجت بثق من فلان فعلقه فقال قبلت النكاح لربصح منسدعامسة الفقهاء وقال أويوشت يصبع ويكون أوأ زوحت فلاناحهم الصغد ولوقال ذوجت الأماني فقال فبلت فالشافس فسولان أجمهما الدلايسم حق بقول تدلت نكاحها أوتر ويسهما والثانى أنه يصمع وهوة ول أب حنيقة واحدولا يحوزاكم ان سرو - كتابسة ولاية كتاب عنسد أحسد وأحازه الثلاثة وانسسار، وعلت السند أجبارعسده الكمر مل النكام عنداي حنيفة

مسدد فرحم الاحرال من تعنى المزان ووجه الاول أن التقيسل أوالوط فسادون الفر جاروسر الشادح أن حكمه حكم الوط في الفرح فلذلال بفسديه الحيج وأماوج وب المبدنة فلاشلذ بخروج المني وقدحصل ووحمالثاني الحافذاك الوطه في الفرج سدالدات والمصول معيى الوطع الاترال فاقهم هومن ذاك قدل الاغسة الثلاثة انشراء الحدى من مكة أوالخرم مارتم رقول مالك انه لاح من سوق الحدى من اللل أوالخرم فالاول فيسه تخفف والثاني فيه تشديد فرحوالي في تعبّي للبزان ووحه الاول النظر اليات شراءا أفدى وتفرقته على مساكين الحرمين غيرسون مفتر السين سمر عدمالكونه عصلا للقصود ووحه الثانى الاخسد وظاهر الفرآن في قوله هدوا والتزالكمية فاته اقتضى يحيثه من موضو بعيد غار ج الحرم و ومن ذاك قول الائمة الثلاثة الهاذا اشتَراءُ جماعة في قتل الصيدان مهم حزاء واحسد مع قول أي حتيفة انه ملزم كل واحسد سزاه كامل فالا ول مخفف والثاني مشسده و جه الاول القساس على ماأذا قُتُل جساعة انسانا وسولم على الدية فإنه لأياز مهم الأدية واحدة وحمالثاني القياس على انهيم يقتلون بمتعامم اندفتل نربأذن بداشتفافهم ومن ذلك قول الاغة التسلانة ان الحسام وماسري عبراء وشمن بشاة مع قول مالان اخامة المكسة تضمن بقيمتاومع قول داودانه لاجزاء في المام كأمر أوائل الباب فالاول فيسه تشسدند والثاني فمه تخضف فرجم الاحمالي حرتني المزان ووجههما ظاهر وأماقول داودفاصدم والوغني والشار عفيذاك وومن ذاك قول الاغة الشيلانة انعصب على الفازن ماعب على المفرد فعيا رتكبه وهو كفارة واحدة مع قول أي حنيفة أنه بلزمه كفار تان وكذاك في قتل الصيد الواحد جرا آن فان أفسدا مرامه ارمه القضا مفار أوالكفارة ودم القران ودمن القضاء وقال أحد فالأول في مسئلة القارن غفف والثاني فيهامشد والأول فمسشة قتل الصند كذلك مشددو كذاك القول فمن أفسد المرامه هومشدد فرجم الاهم المحمر تبتي الموان ووجه القولن ظاهر . ومن ذلك قول الاعمة الثلاثة الآني قول راج للشافعي آن الحلال اذا وجد مسيدادا حل الحرم كان له ذهه والتصرف فيسه مع قول أبي حنمة انهلا يحوزه ذاك فالا ولمخفف والثاني مشمدداذ لافرق في الحقيقة عنمدا بي مشفة في احترام المسدق الحرمين أن يكون من أفس الحرم أود عسة من عاربه وهذا الثاني عام والا كارمن أهسل الادب والاول عاص الاصاغر فرحم الاحراف هي تبقى المزان ، ومن ذلك قول الشافعي اله بلزم في قطم الشعرة المكسرة من الحرم بقرة وفي الصيفرة شاة مع قول مالك انه ليس عليه في قطعها أيّ لكته مسيءً فمافعله ومرقول أي حنيفة ان قطعما أنشه الآدمي فلاجزاء عليه وان قطعما أنشه الايتعالى بلاواسطة الآدى فعلمة الحرام فالاول فعه تشديدوهل بالاحتماط والثاني فعه تحفيف فانه لابنيني لاحيد أن مغير مال تدخسه بدالحوادث لكونه يضاف الى القاتصالى سادى الرأى فلذاك شددالا عمة في احترامه عفلان مادخاته ها لحوادث فانه يصعر بضاف البهم بمادئ الرأى فاقهم به ومن ذاك قول الأعمه الثلاثة الميصور فطم الحشيش لعاف الدواب والدواء مع قول أبي حنيقة انه لا يجوز فالاول يخفف والثان مسعدفر حم الآمم الىحم تبتى المزان ووجه الاول استثناءا لشارع الاذخو لمناقال ادعمه العباس الاالاذخو بارسول الله ومالله وعلى الغدم من قولي الشافعي ولاعال ذاك صند أحدوعلى الجديد من قولي الشافعي و بحير المسيد على بسم العبسد أوانسكاحه اذا

طاب منه الانكام فاستم عند أحدوقال أبوخنه فه ومالك لا يعير والشافي قولان كالمذهب أصهما لا يحير ولا يأزم الاين اعفاف أبيه وهو انكاحه اذاطلب النكاح عنداني منيفة وملك وأظهرال وابتسع عن أجيدانه بلزمه وعونص لشافي فالمحققو أصحابه بشرط سوية الاب وكذلك بلزم عند اعفاف الأحداد من حهة الاب وكذا من جهة الام (فصل) و يجو زالولي ان روج أم واد بضروشا ها عند أى منيفة وأحدوالشافي ف ذائا أدوال أصها كذهب أي منيف ولاجدر واينان ولوقال أعتقت أميى وجعلت عنقها صفاقها

جصرة شاهدين فن أب سنيفة وذاك والشاقعي الشكاح غور تدفقه ومن أحدر وابتان احداهما كذهب الجاعة والثابية الإنصفاد في وزيرنا المتوصدا قاورا ماله نق قصيم بالإجاع وفوائدا لا مداك السيدها اعتقاء على ان الزوجياد و بكورت عن مساقيا الاربعة بسعدا فتنق إما التكاع وفقال أوسنيفة وبالثانو الشاقعية من القيارات المناتز وسيد ويكون أهانان اعترات قزر وجمعدان سنا أنضاف تركز متفافلتن عليا هامند أوسند فو طائد وفالسائدي أنه طابقة فقد سيد عاولاً المعتدات حزو طرفها قهة أنسها وانتراضيا بالعقد (4 ع) كان العنو معرا ولا توافسان (بإنسيا تعرب النكاح) أم المزارة تعرب على الثاليد

عجردالسقد صلى البثث فغال الااذخو فيقاس علسه الحشيش من حيث أنه مستملف ان قطع وليس له مرتبسة الشعران قاء بالا تفأق وسكى عن على وزيد فافهمه ومنذأك قولأك منبغة والشافي فالجددان شعرا لمدينة يحرم قطعه ولكن لايغمن وكذات ان ثابت انه سما قالالاتصرم يحرم فنل صيدسوم المدينسة أيضام مقول مالك والحدو الشافعي في القديم انه يضهن مأن يؤهد لأسلب الابالاخول البنت ويعقال الماتل والقاطع فالاول عفف والثاني فيه تشديد تبعالم اوردني على منهما والله تعالى أعلم محاهدوقال زمدين ثابتان ( ماسمخة المعروا لدمرة) طلقهاقيل الدخول حازله ان أتفق الائمة الارمعة على أن من دخل مكة فهو ما لحياران شاء دخل نهارا وان شاء دخل لبلا وقال التفيي ينزوج بامها واضماتت قبل واحص دخوله ليلاأفضل وعلى أن الذهاب من الصفا الى المروز والعرد الها يحسب مرة ثانيه أوقال الدخول لمصرف ترويع أمها ان مرالطرى الذهاب والمود يحسب مرة واحدة ووافقه على ذاك أو بكر الصرف من أعمة الشافسة فحل الموت كالدخول ونحر ووافق الاتحة الاريعة حماهما لفقها موعلي الداداوافق بوم عرفة بوم بعمة لريصاوا الجعة وكذاك المكم الرسة الدخول بالامبالا تفان في من واغابه الون الظهر وكعتن ووافقهم على ذاك كافة الفقها ، وقال أنو يوسف بصراون الجعة وان الكن في جرزوج أمها بعرقة فالمالقاض صدالوهاب وقدسال أبو بوسف مالكاعن هذه المستنة عضرة الرشيدة المالك وقالداود بشرطان تكسون سياننا بالديسة بملون أنالاجمة بعرفة وعلى هذاعل أهل الحرمين وهم أعرف من ضرهم بذاك الربسة في كفالنسه وتحرم واتفقواعل أنالبعث عزدلف أسسا وليسركن وحكى عن الشعبي والغسي أندركن وأجعوا عل المساحرة متعلسق بالوطء في استصلى المدون الغرب والعشاء في وقت العشاء عزد الفاد والفقوا على وحوب الري وعلى أنه يستعب ملك فإماالمباشرة فجادون معدطاوع الشمس وعلى أنهاذا كان الحسدى تطوعا فهو باق على ملكه بتصرف فيسه كيف بشاءال أن الفرجسهوة فهل بتعلقها إنسره وملى أن طواف الافاضة وكن وعلى أن وى الجراف الثلاث في أيام التشر يق بعد الزوال على جورة المرخ فال أبو حسفة يتملق مسع خصسات واجب وقال ابن الماجشون رمى جرة المقية من أركان المير لا يتعلل أحمد من المي القدر خيذك مستحقالات الاطلانيان مهداماو مدنه من مسائل الأجماع وانفاق الاتفدالار بعفو وحمه قول الفعي واحسق ان النظرال الفرج كالماشرة وتعول مكة ليلا فضسل كون الداخل يرى نفسسه كالجرم الذى خضب عليسه السلطان وأنو إيدمغاولا نى تعريم المساهرة ﴿ فصل ﴾ لمعرضوه عليه والناس كلهم وافتون يتظرون الى الصنعريه السلطان ولاشل الدخول هذاللا استرا الزائمة يحل نكاحها منسد وأماوحه قول ابن جروته والأخذ بالاحتياط اذا لمطاوب آلسدا مبالصفاقيس المروة في السدى فالعلماء الثلاثة رقال أحديمرم تكاحه حعاواذاك مطاوبان أولس قمن السبعوان بومر بعل ذاك مطاواق علم قمن السمونيني لانورع حق تتوب ومن زني المراتا العسهل يذلك كو حامن الخلاف ووحه قول أى وسف اعمره المان الجمة عرفة ومنى أن ذلا ومعد يسرم نكاحها ولانكام أمها تغفرف ألذف فكالامن المناسب سلاة الناس الجعة فيصله همايه من الطهارة من الذف يجتمع وينتها صندمالك والشافي لهمذلك عدان فأذأ صاوا الجعة فالامتماعدمو ووومهى ص الشادع في ذلك وو حسه كلام الجهو دعده وقال أبوحنيفة بتطق تعرم ورودام مذلك كذلل فكان عدم فعل المعة اخف على الناس وقدة ال أهل الكشف ان الاسل عدم المصاعرة بالزنار زادعلسه الصحيفانه الامرالذى ينتهى السه أحرالناس في الجنة قلذلك كان وخوا لحرب دا ترامع الاحسل والدائر أحسنا فقال اذالاط بغسلام

ر تشامر أدار المنتخذ تكاميل من من المستركة والمنتخذ المنتخذ المنتخذ فأن تقهورا أنسارية أكوم زى بشية الجوات فاقهم المنتخذة من عمل واطرن البصري أنه بنضع ولوزت المهاتئم تزو بت سل الزوج و طرعا عندالشافي والى هوأما منتخذة من غوصة للكري وولما الحالمة في تضويا إلى المناز المنتخذ المنتخذة من عمل الزوج وطؤ ما من تنخفي عامل الم أو وصف أذا كانت الملاصرة منك حليات و قال كانتخد عرام لي تجريح إنت شدوط يصوف كانتها في المتركة من ذاتا الرسنسة ا وأحداث المنتخذ المنتخذذ المنتخذ المنتخذ المنتخذذ المنتخذ المنتخذذ المنتخذذ المنتخذ المنتخذذ المنتخذ المنتخذذ المن

جمت طبه أمه و بثثه ولو

معالحرج دائرهم خلاف الاصل اه ووجه كون المبيت بمزداف مركنانص الشارع علب وظهور

حنيفة يصبح نكاح الاخت هرا أنه لا يحل له وطالملكوسة سق يحرم الموطواته في نصد والعمل فوصل أو وس أسبه وتحته اكثر من الدسخة وقال الما والما الما المنافر المستفرة الما المنافر المستفرة والما الوات كان المنفرة وعلم بالموات كان من وحد الما المنافرة والمنافرة وال

بهاالاحكام المتملقة باحكام السلنعسد المحسفة والمشافعي وأحد وقالمالك هي فاسدة ﴿ فصل ﴾ اتما يحود الحرنكاح الأمنة تشرطان خوف الفنت وعدم الطول انكاحرة وفال أوحنيف بحوزذاك معدم الشرطان وأغاالمانع منده منذاكان بكون تحتسه زوجة موة أو معتدةمنه ولايحل للسلونكاح الامة الكتابية مندالسأني ومالك وأحدوقال ألوحتيفة بحل ولاجو زان لا عدل تكاح الكفار وطعاماتهم عقا المن بالاتفاق ومن أبي ثور أنه يحسل وطدجسع الاماد على المستحلي أي دن كن ولاعموز السرران ريدني تكاح الاماءعلى أمة واحدم عندالشافي وأحدزقال أو حسفية ومالنصو زادان يستزوج من الاماء أريجاكا يتز وجمن الجرائر (فصل) والسدعو زاه أن يحمرون زوجتين فقط عند الشآفي وأب حنيقة وأحدوقال مالك هوكالحرف جوا زجع الاربع وبجو زالرجل عندالشافعي أن بتزوج بامة زنى ساو يحوز

ووأماما اختلف الانحة فيه من الاحكام فمن ذلك قول الشافعي ان من قصد دخول مكالا السلة بسقد له أن يحرم بحنج أوعره مع قول أبي منبغة الهلايحو زلن هوو راه الميقات ان يحياوزه الامحرما وأما من هو دونه فيمو زاد دخوله بفع اسوام وقال ابن عباس لاحمل أحدا الحرم الاعرما ومرقول مالك والشافين القدم انه لا يحور عاورة المقات بغراموام ولادخول مكة بغرام الاان بتكر ردخوا كطاب ومساد فالاول مخفف ماص بالاصاغر والثأنى مشددماس بالاكار والثالث فسه تخفف فر حوالامرالى م تنتي المعران . ويصمحهل الاستصاب في حق الاكار والوجوب في حق الاصاغر وذالنان الا كارفاو ممار تزلها كفسة في حضرة القائمالي وغاية الوامهم صيرا وعمرة انبز يدهم بعض مضور زيادة على ماهم صليمه يخدان الاصاغر فاوجم عصوبة عن مضرة الشتعال فإذا وردواعلها وحسعلهم دخوله الضرجواعن الوقوع في انتهال حرمة حضرة الدقعالي فافهم و ومن ذاك قول الاعمة يسف النطا عندر وية البعث وان طواف القسدوم سنة لا يحسر مدمم قول ما الثالة لا بخب رفع المدين بالنفاء عندرؤية البنتولارفع البدين فيه وأن طواف الفدوم وآجب عيريدم فالاول فيسة تسدية استساب الدعاء ورفع البدين والثانى فيه مخضف بترك ذاك وتشديد في طواف المسدوم فرجع الامرانى مرتبي للنزان، ووجسه الاول الاتباع ووجه الثانى صدم باوغ نص ف ذاك لما السرحمه الله ووجوب الدم بترا طواف القدوم فاله باجتهادو وجهه ظلهرفانه من شعائر البيت مومن ذات قول الإثمة السلانة النالطهارة وسترالعورة شرط فيصة الطواف والنمن أحدث فيسه توضأ وبني مع قول أبي حنيفة ان الطهارة فيه است بشرط فالاول مشدود ليفالا تباع والثانى عفف ودلسه الاجتهاد فرجع الاحم الحامي نبتى المتزان ووجه الاول فواصلى الله صليه وسلم ألطواف يمتزله الصسلاة الاأن الله قد أحل فيه النطق فإرستان الاالكلام وأماتو الى الحركات فيه فلا بصع استشاؤه لان المشي هو حقيقة الطواف فاواستشي ذهبت صورة الطواف عله ومعمت سيدى علىاالخواص رحسه القدتمالي بقول لاد الواقف في مضرة الله من الهو في المقامات طوافاكان أوسلاة الكن سرا الصلاة بالقلب فقط لوجوب استقبال القبلة والامام فيهامن ولمحالى أخوها بعضلاف الطواف سعره فيعط فوارس وايادة على القلب بمثابة الآبق الفارمن دنو بهالى من يحميه من العقوية فافهمه ووجه الثاني ان فاية الأمرين الطائف سمت المان مكون كالحالس في المسجد مع الحدث الاصغروذ المسار فلدال قال أو حنيفة بعدم المستراط الطهارةفيه وانكانالادب الملهارة فأقهم ومن ذلكتمول الائمة الثلائة أن السعود على الجرالاسود سنة كالتقبيل بل موتقبيل و زيادة مع قول مالك ان السعود عليه مدعة فالأول مسعد والداني عقف ووجه الاول الاتباع ووجه الثانى عدم بادغ الفائل بساورد في السعود عليه فوقف صدر ما للغهمن التقبيل فقطه ومن ذال فول السافع اله يستلم الركن الماني ولايقه مع قول أبي حتيقة الهلاسمله ومع قول مااتا أنه يسلم ولكن لا بقبل بدء بل يضعه على فيه ومع قول أحداً فه يقسه فالاعتماد بن مخفف ومشدد في الاستلام والثقبيل فرجم الامرال مرتبي المزان وحكمة ماذ كرلا تذكر الامشافة لانها

( ۷ - مؤان نی ) الاوطوهامن غیراسترا و کذاهندای متنفهٔ لقل لایجو رو وطوها خی بستره ایمیشه آلو بوض. - لحل ان کانتیماملاوکرمانان افزوج از النه معلقار قال احساد لایجو را آن به توجها الاالله می در جود النو به نهاوا مدترا تجا بوض - لخل آولا فوراه و المذهور (افسال) و آبسموا میل ان تا حالته باطران الاستره المی است می است مدورو ادا که مدترا مروحتان این مهم آرضته و تحوید الدوم و می با جاحالها انتیام و سعیقا و بسم انتظام می التا بیدا ذاکان با نظام الادر و به خداس و استران الدوم و الدوم و الدوم و الادر و به خداس و الدوم و ا وان كان بافنة المتمة فهومواق السياحة وتكاح الشفار باطل صندالشافق وبالثائر أحدوقال أوحشيغة المقد سعم والمهرئاسة واذا ترزيج المراتب والمراتب والمرات

من علوم الاسرار موس ذلك قول الاغة ان الركنين الشاحيين الذين بليان الجولايستلمان مع قول ابن عماس وأبن الزبير وحار باستلامهما فالاول مخفف والثاني مستد فرجع الام الى من تبني المسؤان . ووجسه الاول عاص الاصاغراف لا يشسهدون السر الافرركن الحرالا سودوالماني فقط والثاني خاص بالا كارالذين بشهدون السروالا مسدادلا بختص بحية من البدت بل كاء مددوا سرار المكن منها ماظهر الخاص فقط وقدا حرثي من إثق به من الفسقرا، أن الكمسة سا فحته حن سا فها و كلسه و كلها وناشدته أشعارا وأنشدها وشكرت فضهوشكر فضلها فانهاحه باجماع أهل الكشف ومن شهدها جمادالار وسوفيه فهومحمسوب عن اسرارا العيم فان فطق المعانى أعجب من نطق الاجسام وقدورد في صحيم اسخرعة أن الصيام والقرآن يشفعان في العيديوم القيامة فيقول الصيام بارب قدمنعت مشهوته ومغول الفرآن ارب قدمنعنه النوم في اللهل فعشفه مهاانة تعالى فيه وذكرا لشيبغ محيي الدين من العوبي أنهلاج للمذت الكعبة ورقاها السقامات ارتكن عندها قبل ذاك وخدمته انتهي ومن هذا أوجب أهل الله تعالى على من رحا لحيج الساول على مرشيخ عارف والطريق حتى بصدر بري حداة كل شئ تربعا. ذلك بحجه وأخرف سذى على الحواص أن سيدى الزاهم المتسول لماطاف والكعمسة كافأ تدعل ذلك بطوافها هانتهي ومن ذائد قول الإيمة الثلاثة إن الرمل والاضطباع سنة موقول مالك ان الاضطباع لابعرف ومارا بتأحدا يفعه فالأول مشسد والثاني مخفف ووجسه الاول الاتساع ووحه الثاني كون ماآك اررمن أعله فظن أتعلو كأنسنة لفعل بعض الناس وكآه الامام عالك ويتقدر بأوغ الامام ماوردني الاضطباء فقديكون مذهبه زوال الحكرز وال العانفان تلث العاذاتي أحم النبي صلى التدعليه وسلم أصحابه بالاضطماع والرمل لاحلها قدرًا لت في حياة رسول القدمسلي القدعليه ومسلم وهويخالفة ماظنه ة. مش من الوهن والضعف في الصاب وسول النسل الله عليه وسلم المؤذن باحتقارهم في العدون فلما المسطيعوا ورماوا رجع قريش عما كانت ظنت فبهم وقالوا كانهما لفؤلان ولكن القول الاول أظهر وا كثراً دباسم الله تعالى فقد يكون الشارع الراددوام ذلك الفعل بعد زوال علته المذكورة لعلة أخرى فانقبل قدقال العارفون ان افلها والمسمف والمسكنة أعلى في المقام عندا الديماني من اللها والقوة فالحوأب محجوذ للافهم يظهرون القوة لعدوهما للايشعت بيموهم في خاية المضعف في نفوس عمرينهم وسأالله تعالى وقدنهي الشادع ص التبخرق المشي الافددارا لحرب وحو رصغ السية السماما السواد فألحوب معالفنهي عنه في غوا لحرب فافهمه ومن ذاك قول الائمة الارسة انه آذا تركز الرسل والاضطباع فلاشئ علية معقول الحسن البصرى وابن الماجشون ان علمه دماقالا ول محفف والثاني متسدد فرجم الامراني مرتبق المزان ووجه الاول أنهسنة ووجه الثاني أنه واحب بالاجتهاد ولكل منه مارحال ووسن ذلك قول جاهبرا احمامان قراءة الفرآن في الطواف مستصيمة مع قول مالك بكراهما فالأول عفف والثاني مشددني عدم تلاوة القرآن فيه ووجه الاول ان القرآن أقضل الاذ كارفقراءته في حضرة الله تعالى أوتى كأفى الصلاة بحامع ان الطواف عنزلة الصلاة كأورد فمناجاة الحق تعالى فيسه مكلامه الفسدم

والإسع وقرة أرقع المرآة والمرقد والمرآة والمرقد والمرآة المراقة المراقد المرا

بالميب المبوب المشة النمار نسعة ثلاثة منها يشترك فها الرسال والنساءوهى الجنون والجذام والسرص واثنان عنتصان بالرحال وهماالحب والعنسة وأريعة تختص بالنساءوهي القرن والرثق والفتق والمغل فالجب قطسع للذكر والعنسة لعوزهن الجآع لعدمالا نتشار والقرن عظم مكون في الفرج فمنعالوط والرتق انسداد الفرج والفنق انخراق مابين محمل الوطء ومخرج السول والعفل لجم يكون في الفرج وقبلوطو بةغنماذة الجاع

غاوستيمة لاينت قربل الفسيخ بالتركين ذاك ويتب الفياد قرآن بالجيس والمنة فقط وما تتوانشا في يشتانه في أسطع ذلك كله الأفيافتيق والعديث في الكوفات حدث التي فالربيع من العشود وقيل العرف في قدن المارق تشدما للسائل والمسافق بعدا العرف الاالبية حندال التي والتعدق المراوية فها النسيج هي الراج من مذهب الشافق وعود شعب أسعد وقال سائل والمسافق الم أسعد قوليه الاستيارة و فصل في والتعدق المراكز أو وزوج الحراقية في التأكير والمنافق المنافق المنافقة المنافقة

ولوعتف و زوجها و ذلاخدار لهاعند ما الدوال التي واحدوقال الوحنيفة يثت لها الخيار مهريتة (كتأب العدان) لايفسد النكام بقسادا اصداق عندأ ف منه فه والشافي وعن مالك وأحدر وابتان وأقل الصداق مقدر عندا في منيف وبالك وهوما وقطريه السارق معانيتلافهماني قدرذاك فعنداى منبغة عشرة دراهم أودينار وعنسدمالثار ومددنا رأوثلاثة دراهم والرالشافي وأحسد لاحدلاقل المهر وطيما ماذأت يكون غناني السم ماذان يكون صداقا فالنكاح وتعليم القرآن عوزأن يكون مهرا عسمالك والشافعي (فصل) وقال المرأة الصداق وأحدق احدى الروايتان وقال أوحنفة وأحدقى أظهر روايتيه لابكونهمرا (01) بالمسقدعنسد أبى مندفسة اعظمووجه الثاني انالذ كالخصوص عحل وج فعله على الذكران يختص وانكان أفصل قساسا والشاذي وأحد وقال ماأك على ما قالوه في أذ كاوالمسلاة بل وردالتي عن قراءة القرآن في الر كوع فاقهم وصن ذاك قول أن لاغلكه الابالدخول أوعوت حنيفة والشافعي فالقول المرجومان كعني الطواف وإجسان مم قول مالك وأحدوالشافعي فالقول الزوج بل مومراعي لاتستفقه الارج انهماسنة فالاول متسددوالثانى عنفف فرحم الأمرالي مرتبتي المزان ولكل منهسما وجعلان كله بمحردا لعقدوا غاتستمق الشارع اذافعل شأوليين كونه واحماولا مندويا فالمحمد أن يعمله مستساتخفيفاعلى الامةواد أن تسبقه واذا أوؤاها مهرها بجعله واحدا حتيطا فمهافهم ومن ذف قول مالك والشافي إن السي ركن في المسيمة ول أب حشفة سافر جاحبث شاءعت دأى وأحدنى احدى وابتسه انه واحب بحرركهدم ومعقول أحسدنى الرواية الاخرى انه مستعب فالاول منعة وقبل لا يغرجها من مشددوا لثاني فيه تشديد والثالث عفقف فرحما الأهمالي حم ثبتي المغزان جوو جه الاول ماصع فيه من بشاالىبلد غربلدهالان الاحاديث ووحه الثاني انهصار من شعائرا لحير الظاهرة كانري والمست عزداغة ووجه الثاني العرجل الفرية تؤذى هسدالفظ بظاهرقوله تعالىفمن حيرالميث أواعقر فلاجناح علسه أن يطوف جماومن تطوع تسعرافان القشاكر الهيداية وقال فبالاغتمار علم فقوله فلاحتاج علية أن مطوف بهما فيه وفع الحرج الذي كان قدل أن يؤهم الناس بالسسى لاغير المتقسة واذاوقاها مهرها لاسما وقدهقب تعالى بقوقه ومن تطوع خسرا فحله من جساة ما ينطوع بهوا ماب الاول والثاني بان تقلهاالىحث شاء وقسل القاعدة انكل عامار بعدمتم وحب وان الواجب يطاق عليه طاعة اقدتمالي كإيطاق عليه خير لان لاسافر جاوعليه الفتوى من فعله فقد أطاع الله تعالى ومن ذاك قول الاعد الثلاثة الهلايد من المداءة بالصفاق صحة السيع مع لقساد أهدل الزمان وقسل قولياك منيفة أندلاح برهليه في العكس فيبدأ بالمروة ويحتردالسفا فالأول مشدد ويشهدنه ظاهر سافرحا التأسرى المصر الكتاب والسنة والشاني مخفف ويشهده باطن الكتاب والسنة وهوال المراد التطوف مماسواء أيدأ القريبة لانها ليست بفرية بالمسغا أماللروة نظروقول مالك فيرتب الوضوءانه ليس بشرط وأن المراد أن بفسل جمع أعضاء ومسذهب مالك والشافي الوضورة بلان يدخل في الصلاء مثلاسواء تقدم الرحلان على الوحه مثلاً أو المواعنه ولكن السداءة وأحسدان أزوج أن يسافو بالسغا مسفية عنددمن لإيقول بوجوج الثبوتهاعن الشارع دون العكس وودقال ان صاس سالت نروسته حث شاء ( فصل) المنص ملى القدعليه وسلم عن البداء وبالصفافقال ابدؤ عامداً القد تعالى بدأى بذكر مفافهم فرجم الأحم والمفوضة اذاطلقت قسل الى مر تدى المسران، ومن ذاك تول الاعداد الدائة ان الجعرى الوقوف بعرفة من السل والنم ارمست المسسر والقرض فلس أسأ معقول مالك بوجويه فالاول مخفف والشاني مشدد فرحم الاحرالي هرتنتي المزان ووجه الاول والثاني الاالمة منيد أب منيف الآنباع وهويمقسل الوجوب والنسدب ولكن القول بآلوجوب هوالاحوط فان لساة عرقة قدحعلها والشافسي وأحسدني أصح لتسارع متأخرة عنها فهي معذودة من حسلة وقت الوقوف بعرفة الى الديطام الفسر فالبلة عرفة تصيب روايتسه قال في الكافي أته من المقاء ورعاضا فالمهار عن وقت لذكر الإنسان بصير ذني به التي فعلم المول عمره أوثاث السنة أو المذهب وقال أحدقير وادة ذنوب من يشفعه من اصحابه أوغيرهم من المسلن فكان الوفوف في تلك السنة منعينا الحان يفرغ من آغرى أبانسف مهر المشل تذكرون بمواق المالفسر لان الشارع فالالمج عرفة فمن فارق عوفة وعليه دنب لم تب منه احتاج الى وقالمالالعب الالتمة شفاعة الناس فيمه عنسد القد تعالى وذائميت على ذوى المروات من الاكار بخسلاف الاصاغراف معال دل تستفي ولا متعسة

أحدوت دوارية انها تغيب لكل مطلقة وهورده هي أي سخيفة وقال الشافي إنها واجبة على كل يحالملقته كند أ الوطام يجب لمحافسة مهم و تقالم الموطقة المسافر مهم و تقالم الموطقة المسافر المسافرة الموطقة المسافرة الموطقة المسافرة الموطقة المسافرة الموطقة المسافرة الموطقة المسافرة الموطقة ال

لغرا لمفوضة في ظاهر مذهب

الانصراف من عرفة قبل الفروب لاتهم معقدون على شفاعة غيرهم فيهم وفي المحام وذاك لان أهل

مد المثل فقال أدوحشقة هومعتر بقرا بأثرامن العصمات غاصة فلاسلسل فيذ للثلامها ولاتفالتها الاأن يكزنامن غرصس وتها وقال مالل هومعتمر باحوال المرأة في جما له اوشرنها ومالهادون أنسلها الاأن تكون من فيلة لا مزدن في صدقاتهن ولا ينقصن وقال الشافعي هومعتم بعصباتها فبراجى أقربهمن تنسب المه فاقربهن أحثلاء ونتم لابثم بنات أخرعهات كذال فان فقد نساء العصبات أوجهل مهرهن فارسام كدات وخالات ويعترسن وعفل ويسارو بكارة ومااختلف به غرض فان اختصت هفسل أونقص زيدا ونقص ولاثق بالحال وقال أحدهو معتو بقرا بانها المداء (٥٢) من العصان وغرهن من ذوى الارحام ﴿ فصل ﴾ اذا اختلف الروحان في قنص الصداق قال أو سنفة

الموقف على قسمين أكار والصاغر فالإكار لابحتاجون الى شافر هنال والاصاغر يحتاجون وقداجهمت والشافعي وأحدالقول ذول بالشافدين أهل عرفة ودعوالى ومن ذلك قول الائمة السلانة ان الركوسوالمشي في الوقوف معرفة الزوحة مطلقا وقالماألثان على مدسوا معرقول أحدوالشافعي في القدم ان الركوب أفضل فالاول مففف خاص بالاصاغروا لثاني كالإسلد المسرق فيسه جار مشدد عاص الآكار ووجه الاول عدمور ودنس فيرجيح أحد الاص بن على الآخر ووجمه الشاني مدفعرا لحصل قبسل الدخول كا الاشارة اليان الفضل بقد تعالى الذي جهدالي حضرته وذات كل في الشكر عن أتى الى حضرته عائسها فانه رعاحصل ادرذال ادلال على القد تعالى هوقدسا لت سدى على الخواص عن حكمة طوافه صلى الله عليه وسلروا كبا فقال حكمته انبراه المؤمنون فيتأسوابه وبراه العارفون فيعتسرواه وسألت شعننا شج الاسلام زكر ماهن ذلك فقال فحرداك وهوان طوا فه مسلى أند عليه رسلم البعث واكساعتمل بتن امالوا دالنياس فيستفتونه عن وقائعهم في الحيع والمال على الناس أنهم والاعجوان على كف المقدرة الانحية اظها والقضل القمعليهم و ومن ذلك قول الائمة السلانة الملول صدرين المغرب والعشاء عزدلفة ومسلى كلواحدة منهسما فيوقتها جازمع قول أب حنيفة ان ذلك لا يجوز فالأول محفف والثاني متسدد فرجعالامهانى متبتى للمتان ووجسه الاول ان أخعالمذكور مستحب ووجسه الشأنىانه واجب وفعل الني صلى الله عليه وسلوذاك يحتسمل الوجوب والندب فعضالفة المندوب مازة ومخالفة الواحب لا تحوز . ومن ذلك قول الانمة الثلاثة انه لا يحوز رمى الجرات بغير الحارة مع قول أي حسفة اله بجوز بكلما كان من منه الارض ومع قول داود بحور بكل شئ فالاول مشدد وداسه الانساع والثاني فسه تغفيف والثالث يخفف فرحع الاحمالي حمتني المزان ووجسه الاول الاتباع ووحسه الثانى والثالث ان المقصود تكامة الشطان عن مأتى الرامي مندعل حصافية عميد خلها عليه فيدينه على عددا للواطرا لسبعة التي تخطرة عنسدتل حصاة فاذا أناء يخاطر الامكان الذات وجب رميسه متصاة الافتقارالي المربع وهوانه تعالى واجب الوجود لنفسه واذاآ ناه بانه تعالى عوهر وحب رميسه بحصاة اقتقارذ للثالى الصروالو مود بالفر واذاآناه مخاطرا لمسمية وحب ومسه بعصاة الافتقار الحالاداة والتركيب والابعاد وإذاآنا وبالمرضية وحب ومسه بحصاة الافتقارالي الهرل والحدوث راذا أناه العلية وحب رمسه عصماة دليل مساواة العسة العاول في الوجود وقد كان تسالي ولاشي معه وإذا أناه بالطبعية وجبرمه بالحصاة السادسة وهي دليل نسيمة الكثرة المه وافتقاريل واحدمن آمادا لطبيعة الىالام الآنوق الاجماع بدالى ايعادا لأجسام الطبيعية فأن الطبيعة مجموع فاعلن ومنفعلين وارتبو يرود تورطوية ويبوسة ولابصراح فماعها لذاتم اولاا فتراقها لذاتها ولاوجود لهاألا فعن الحار والباردوالياس والرطف واذاأ المالقدم وقالله فاذاله والمداولا هداو بعددله ماتقدم فعاثم ثي وحسرميه بالحساة السانعيه وينتمه دليل آثاره في الممكن اذ العمدم لا أثراه ومعنى

كان المدينة فالقول بصد الدغول قول الروج وقسل الدنمول قوأما ﴿ فصل ﴾ اختلف الاعدن أأذى سدمعقدة النكاحمن هوفقال الوحنيفة هوالزوح وهوالجديدال اجمن مذهد الشافعي وقالما أكهوالولى وهوالقدم من قولي الشاقع ومناحدروابتان

﴿ فصدل ) والزيادة عسلي المبداق مدالمقد عل تلئ به قال أو حنيه هي ثابت اندخل ما أومات عنها فان طلقهاقمل الدخول لمتثثث وكان فحانصف المسهر فقط وقال ماقاشال مادة ثاسة أن دخدل مافان طلقهافسل الدخول فلهانمسف الزيادة مرتصف المسهى وانمات قبل الدعول وقسل القيض بطلت وكان لحاالمسمى بألعقد على المشهور منده وقال التكبرعندول مصاة أى الله اكرمن هذه الشبهة التي أناه ما الشيطان كالوضعناني كتاب أسوار الشافى هي هبة مستأتفة العبادات فاذارى ابلس معمديد أوفعاس أورصاص أوخشب أوعظم مصمات تكاية الشبيطان ان قدف تها مضب وان ل

تفبضها بطلت وقال أحدمكم الزيادة مكم الاصل (فصل) العبداد اتزوج بفيرادن سيده ودخل بالزوجة وقدسمي فحامه واكال أوحنيفة لا يلزمه شئ فالخال فان عتر لرمه مهر مثلها وقال ماك فحالمهمي كاملا وقال الشافعي فحامه والمشل والجديدالراج من مذهبه أنه يتعلق ذمة الميدوعن أحدروا يتان احداهما كذهب الشافعي والاخوى بازمه حسا المسهى مالم يزدعلي قبته فأن ذا دارية مسيده الاقهته أوتسليدلان مذهبه ان المسمى يتعلق رقبة العبد (فصل) واذا سلت المرأة نفسها قبل قبض صدافها فعضل بالزرج أوخلا واتمامتنعت بعنداله فال أوحنيفة وأحدا فالله حق تقيض مسداقها وقالهمالك والشافع الس اعاذالت بعد

الدخول فاالامتناء بعدا خلوه 🕟 ﴿ فصل ﴾ والمهرهل دستقر الشاوة التي لاماة وفيها أولا دستقر الابالدخول قال الشافسي في أظهر قولمه لاستقر الانالوطه وقالمالك اذاخلام اوطاات مدة الخلوة استقراله روان إبطأ وحدان القامم طول الخاو والعاموقال أوحسفة وأحدرستقرالهم بالغلوة التي لاماز رفيهاوان اعصل وطموعوت أحدالز وحن بستقرالهم بالاتفاق وافصل) ولهذا العرس سنة على الرابع من مذهب الشانعي ومستسة عندالثلاثة والاحابة الهامست على الاصوعند أي حنيفة وواجبة على المشهور عن مالك وهو الاظهر من قول الشافعي واحدى الروابتان عن أحدو النشار في العرس والنقاطه قال أبو حنيقة (٥٢) لاتاس به ولا يكره أخساه

وقالماأك والشافي بكراهته وصن أحسد روابتان كالمذهبن وأماولمية غيعر المسرس كالختان ونحوه وال أتوحشفة ومالك والشافعي أستعب وقال أجدلا تستعب إلى القسم والنشور وعشرة النساء تنثفالعسم الدسولالته صلى الدهليه وسلكان يقسم بن نسائه م القسم علي ازومات بالاتفاق فلاقسم لزوجية ولالامادفمن بأت عندواحدة لزمه الميتعند من يؤرلا تحب النسوية في قالهاع الاجاعو يستعب ذاك ولواعرض عنهن أوهن الواحدة لمبأثرو يستصات لاسطاهن وتشور المراة مرام بالإحام سقط النفقة ويحب عبلى كل وأحمدمن الزوجان معاشرة صاحمته بالمسروف ويذل ما يحسب علىهمن غرمطل ولااظهار كامة فعسعلى الزوجة طاعة زوحهاوملازمة المسكن وقدمتمهامن المروح بالاجاع وبعب صلى الزوج المهسز والنفقة ﴿قصيل﴾ والعزل

اذامسه فافهمه ومنذلك قول الشافعي وأحدان وقت الرمى يدخل من نصف الدل فاذاري معدقصف الل مازمع قول أبي منعة ومالك ان الرمي لا يحوز الابعد طاوع النسر الثاني ومع قول محاهد والنعي والثورى انة لا يعور الا بعد طاوع الشمس فالاول مخفف والشاني فيه تشديد والثالث كذاك فرجم الاحر الىحرنة المران وقوحه هذه الاقوال لاخ كرمشاقهة لاهله لانهمن الاسرار وومن ذات قول الاغة الثلاثة الهيقطم التلبية معراول حصائمن رمي جرة العقبة مع قول بالث الم قطعه امن زوال ومعرفة فالاول غفف وآلثاني مشدد فرجع الاحم الى من تبتى المعزان ووجمه الاول ان الاجابة قد حصلت بليد لة المزد لغة ومانق الاااشرو عن التصلُّ من النسك فلا يناسب الثليبة ووجه الثاني أن الإجابة تحصل بالوقوف لخظة بعدااز والمن يوم عرفة لان الوقوف هومعظم الحيج فناسب ترك التلبية بمسد معمول المعطمة فهسم مومن ذاك قول الإعمة الثلاثة الديستس الترتب في أفعال بوم الصرفوس جرة المقسة غ بصرتم يعلق تم يعلوف مع قول أحددان هذا أو تعد واجب فالأول يخفف وانثاني مشدد قوجع الاص ال مرتبق المزان ولكل من القوان و جمدل له الاتماع فانه مسلى الشعاب وسلم فعل هذه الامورعلى هدنداالترتب فعشمل أن مكون ذاك واحداو يحقل أن مكون مستعما واحسكن الاحفياب أقرب في حق الضعفاء لماورد أنه صلى الدعليه وسلم ماسل صن شي قدم ولا أخوق موم التحر الا قال افتدل ولا حرج وومن ذاك قول أبي سنبغة ان الواجب في حاق الرأس الربيع مع قول ما لك ان الواجب حلق الكل أوالا لقر ومعةول الشافعي ان الواجب الان شعرات والافضل حاق الكل فالاول فيه التفيف والثاني فيه تشديد والثالث مخفف فرجع الاحمالي مرتبتي الميزان والاول خاص المتوسيطين فيمقام العبودية والشأني خاص بالعوام والشالث خاص بالا كارالمارفين وذلك لان الحلق تابع الزياسية الموجودة في حق من ذكر فكالماخفت الرياسة خف حلق الشعرفافهم به ومن ذلك قول الأغة الثلاثة النالحالق بدأ بخلق الشق الاعن معرقول اف حنيفة أنه بسداً بالا يسم فاعتبر عن الحالق الاالحاوق به ودلسل الاول الا تباعمان حبثانه تمكرم ووجه الثاني الهازالة قذرفنا سبالبداءته وهذان القولان كالقوان في السوالة فمن جعله تكريما فالبندوك ببينه ومنجعها والةقدر فالبنسوك يساره هومن ذاك قول الاغة الثلاقةان من لا شعور أسه يستنس له احراد الوسى عليه مع قول أب منيقة ان ذاك لا يستنب فالاول مشذدوا لثاني مخفف فرجع الإمهالى هرتبتي المنزان ووجه الاول ان الرياسة فالحذبكل ذا تعوطق الشعركناية عن إذالتها فَلمَا فقدالشَّعر ناب مسما لجلد بالموسى في ذوال الرياسة مقام حلق الشعر وان كانت الرياسة حقىق يمضاها القلب لاالرأس فافهم ووجسه الثاني ان الشادع لرياح بالحلق الأمن كان فهشعر مزال وامرارالموسى على الحلدة بزل شبأ في رأى العن فلافائدة لامرار الموسى فافهم و ومن ذات قول الأغة واستصام يسوق الحسدى وهوان وسوق معه شسأ من النعم ليذعه وكذلك اشعار الحدى اذا كان من ابل أو يقرفني صفسة سنامه الأعن عندالشافعي وأخدوقال مالث فيالجانب الايسروقال أبوحتيفة الاشعار محرمة لأولوالنا فيدابها لأتباع والثالث وجهدائه بعب الحدى فالظاهرو بشوه الصورة وأجاب لصن الحرة ولو يفسرا فنهاباتن على المرجومن مذهب الشافعي لكن نهي هنسه فالاولى تركه وعنسدا لثلاثة لا يحوز الاباذنها والزوجة الامة تعت الحرقال الوحنيفة ومالنوأ حدلا بحوز العزل عنها الاباذن سيدها وجوزه الشافع بغراذنه وفصل ان كانت الجديدة بكرا أقام عندها سعة أيام ثداز بالقسمة على نسائه والتكانت شدائها مثلاثا عندالثلاثة وقال أوحنيفة لا يفضل الجديدة في القسم بل يسوى بينها و من اللاتي عنسد موهل

الرحل أن يسافر بواحدة منهن من غرفرحة وان لم رضين قال أبو حنيفة اهذاك وعن مائك روايتان احداهما كفول أي حنيفة والانوى عدم الجوازالا مضاهن أوبقرعة وهذا مذهب الشافي وأحديان سافرمن فيرقرعة ولاثراض وجب عليه القضاء أن عنسدالشافهي

واحدوقال الوحنيفة ومالتالا بينب وكتاب الخلم الخلم مسترا لحكيرالا جاع ويتحك عن بكد بن عبدالله المرفى الدفال الخلومة منوخ وهذاليس بشئ وانفق الاغة على أن المرآء اذا كرهت دوجها تغير منظر الوسوء عشرة جاز فحاآن فتخالعه على عوض وان لم يكن من ذلك شئ وتراضاعلى الخليمن غرسب مازوا بكره وحكى من الزهرى وقطاء وداود أن الخلولا وصوفى هذه الحالة وافصل والخليطلاف الن عند إبي سنيفة ومالك وفي احدى الروايتين عن أحدوا اصبر الجسند من أقوال الشافعي ألثلاثة وغال أحد في أظهر الروايتين هو فسؤ لا منفص من ولا الشافعي واختاره جماعة من منأخوى أمعله بشرطان بكون ذاك محالز وجة عبدداواس بطلاق وهوالقديم وملفظ الخلع ولا يتوىيه الاول أن الاشعاركنانة عربكال الاذعان لامتثال أحرالله في الحير أواشارة الى أن الانسان لوذيح تفسه الطلاق والشآفيي قول ثالث فى رضاربه كان ذاك فليلافضلاعن حيوان خلق للذيم والماكلة فرجم الاحم الى هم تبقى المعران 🕷 ومن اله اس سئ (فصل) ودل ذاك قول الأعة الثلاثة أنه يستعب أن يقلد الغنر نعلن مع قول مالك أنه لا يستحب تقليد الغنم اغي ألتقليد للامل فقطفالا ولعنفف فيتراء استعبأت تغلد دالغنم والثاني مشدد فرجه والاحرالي مرتدي المزان ووجه الاول الاتساءوو حه قول ماك ان الفيم لا تخالطها الشاطين مخلاف آلا مل فكان النعل في الامل كنا يةعن صفع الشيآطين النعال بخلاف الفتم وومن ذات قول الاعة الثلاثة ان الهدى اذا كان منذورا برول ملكه عنه بالنسلر ويصواسا كن فلابياع ولابيدل مرقول أبي حنيفة الهجوز بيعه واهداله بغره فالأول مشمدد والثاني عفف فرجم الاحرالي حرتيني المران ووجه الاول أن الزام الناذر بالوفاء ليس هوتكرمة له وانحا ذلك عقوبة له حيث أنه أوجب على نفسته ماله وجسه الله تصالى علسه وزاحم الشارع في مرتبة التشريع فكان في شووجه عن ملك مالنذرما درة الى استعاد العقو يذلون عندوبه حبث ارتك منهاعنه ووجه الثاني ان المراد انواج ذاك المنذورا ومثله في القيمة فافهم و ومن ذاك فول الاغمة الثلاثة أنه يحوز شرب مافضل صنواد الهدى مع قول أحدانه لا يصور فالاول عنفف والثاني مشدد فرجع الاحمالي مرتبي المزان ووجه الاول ان المنذر حقيف أعاوهم على ماكان ثابت الى جمهم لايستمنك وأماما يستمنك وبحدث فطعره فلاحوجني الانتفاعريهم ووجه آلثاني دخول اللمن في المذر كإهخل ابزا الهبمة الذى في ضرعها في ألبيه عافهم موسن ذاك قول الشافعي ان ما وجب في ألد ما مرام لا بقوى منه مغورل أبي حنيفة انه يؤول من هم القران والمقتم ومعقول مالك انه يوكل من جسم الساء الواجبة الاجزآءا لمسبدوفده الاذى فالاول مشدد خاص بالاكاروا لثانى فيه تحفيف خاص بالمتوسطين والتبالث يخفف خاص العوام ووحه استثناه جزاء الصدوفدية الاذي أنه في الإول كفارة الحناية على السيدوني الباني لاجل ماحصل فمن الثرفة بنقص مدة الاحوأم المذكورعين مدة الافراد فافهم ومن ذقت قول الاغمة الثلاثة المبكره افرج ليلام قول مالك ان ذلك لا يجوز فالاول مخفف والثاني مشدد فرحم الام الى قر تدي المزان و وحمه القول مقرر في الفقه ﴿ وَمِنْ ذَاكْ قُولَ الْأَمَّةُ النَّلَاثَةُ إِنَّ أَ فَصَل بَعْمَةً اذبه المعقر المروة وألحاج مني مع قولهااك انه لا يجزى المعقسرا انج الاحتسد المروة ولاالحاج الاعنى فالأول عفف والثاني مشدد فرجع الاحرالي مرتبتي المزان ودليل القولين الاتباع ونهض مهما الوحوب احتها دالاماممالك ولا عني إنه أحوط من القول الاول فتأمل مومن ذلك قول الآغة الدلاتة ان وقت طواف الركن من نصف لية الصروانفسة ضعى وم التعرولا آخية مع قول الى منبعة أول وقسه طاوع الغسرالثاني وآخوه ثاني أيام التشريق فان أخوه الوالشال ومددم فالأول فسه تغفيف والثاني قسه تشديد فرجعالا مهالى مهتبتي المزان ومن ذلك قول الأغمة النسلانة الديحب ان سيدا في ربي الجران

أصاب الشافق واس فان يحتلوز وجدابنه الصغر عنداب حنبقة والشافي واحدوقال ماانه ذلك وفصل إلوقال عالمني الاتاعلى أتف فطلغها واحدة فالأوحنيقسة يستحق ثلت الألف وفال مالك بمتق عليها الالف واطلقها ثلاثا أو واحدة لانما تها نفسها بالواحدة كاتماك الثلاث وقال الشافعي بمضوئك الالف فياخالين وقال أحدالا يستحرشيا فياخانة مين ولوقالت طلقن واحسبنااف

بكره الخلوبا كغرمان المسهى عالماك والشافع لامكره ذقك وقال أوحنيضة انكان التشورس قبلها كره أخسذ أكثرمن المسمىوان كأنءن قىلەكردا خلاشى مطلقاومىر مع الكر اهة وقال أحد يكره المملوعل أكسر مسن المسهى مطلقًا ﴿فَصِلُ ﴾ وأذا طاق الجنامة منسه فأل أوحيفه مهقهاطلاقه في مبدة العدة وفال مالك انطلقها عف خلصه متصلابا لحلوطلفت والنانفص إلط لآق عن انغلم ارتطلق وقال الشافعي وأحدلا بقفهاالطلاق مال ﴿ فصل ﴾ ولوينا العزوجته على رضاع وادها منتبن ماز فانمات الوادقسل الحواين قال أوحنيضة وأحديرج علما يفعة الرشاع السدة المشروطة وعسمزمالك ووابتآن احمداهمالا برجع يشئ والانوى كددهماني حنىضة وآحمد والشافع قولان أحمدهما سمقط والتى تلى مستعدا الحيف غوالوسطى غ يحمرة العقبة معقول الدحنيفة اندلوري منكسا أعادفان فر مفعل الرضاع ولايقوم غسرالواد فلاشئ عليه فالاول مشددوا لثانى فيه تحقيف فرجع الاحم الىحر تدي المزان ووجه الاول ال المداءة مقاسه والثاني لاسسقط الرضاع بلياتها وادمثاد ترضعه واذا فلنا بالفول الاول فالأم رجع قولان الجسندالي مهرا لمثل والفدم الى آسوة الرضاع (فصل) وايس الاب أن يختلم النته الصغيرة شي من ما العاصد أي حنيف والشافي وأحدد وقال ما الشاد فان و به قال معض هلغانها الناقال اللى والدافع والحدد المثان الناوسيق الالشوديال الوحنية الاستحق شيا والملاز الناق الوصيف المطاحط خدود جد الاتفاق بان يقول أجنو المؤوج المقال المنافع الميلود لاسيس (كتاب المسابقة المنافقة الما الأوجد من مكر وبالانفاق الخالة وحديثة مع موطر المستوسنية الملاق والدن بالملاق المؤوج المنافقة بشعص التعلق وطائه الملاق ا إي المام أنه أقود وجها فعي طائق أو يقول المعدان ملكنافيات سواوكل حيدات في أوام المالية والمنافقة والمنافقة المنافقة المنافقة والمنافقة والمنافقة والمنافقة والمنافقة والمنافقة والمنافقة والمنافقة والمنافقة بالمنافقة المنافقة والمنافقة وال

﴿ فصل ﴾ والطلاق هل معتمر بالرحال أم بالنساء قال مالك والشافع وأحسد بسير ذاك بالرجال وقال أموسنيفة يعتبر بالتساء وصورته عندا لحاعة أناطر عد ثلاث تطلمات والمسدتطليقتين وعندأي حنسفة الحرة تطلق ثلاثا والامة اثلثن واكات ذوحها أوصدا (فصل) واذ اعلق طلاقها سنغة كفواهان دخلت الدارفانت طالق ع آمانهاولم تضل الحاوف عليه في مال السنونة ثم تزوجها ثم دخلت فقال الوحليفة وماك انكان الملاق أذى أبانياب دون الثلاث فالمن المستقن النكاء الثاني لم تنسل فيصنت وحودالمسقة مهة أحوى وانكانت ثلاثاا أعطت المن والشافي الانة أفوال أحدها كذهب المحتمقة والثاني لا تنهل المن وان أنث بالثلاث والثالث وهوالاصمائهمي طلقهاطلافابائناتم تزوجها وانارهصل فعال الحافف سلبه أغطت المن على الوحال وقال أحد تعردا لمن سواء

أنهم دودس حيث كال الانباع فهو دخيرال لكنه المصرق الفضل من الاول فافهم و من ذات قول المحافظة السلاة ان را بالمصب صفيحة ولي المستبقطة المسلودي الله المسلودي المسلودي

انتن الألاقة الاربعة على أن من اسعم معدوم يا أوقوف أو الطواف أو السهو وكانية طويق آخر عكنه المالات الملاقة أقدي أأنها به الموسية في والكان الملاقة أقدي أأنها به الموسية في المالات الملاقة أقدي أنها به الموسية في المالات ومعدول بمنا من المالات الملاقة أقدي أنها به الموسية في التنافع المنافع في التنافع في الموسية في التنافع في المنافعة من خواسة من والتنافع في التنافع في ال

إذا حصل قدل المارف عليه في طال الدنون فقال أبو خيفة والشافعي وبالشق المشهور عنه لا تعود الهين وقال أحسد تعود الهين يعود التكاح (قصل ) انقل الانجة الاربعة على انه الطبلان في المشهول بطارق طهر جامع فيسمته م الاا ميشو و لذات جع الطبلان اللائك شرع بشع واختلفوا بدوقوعه على هوالان سنة أو بدعة فقال أبو سنيفة وبالله هوالان بدعة وقال الشافي هوطلان سنة وهي أحد و إمنا ان كلد عين استمارا للمرق أنه طلان سنة واختلفوا فيها ذا قال أن سطال مداول طوالون بين قال وشعة بنت على طلقة فين

طالق تسه ثلاثاغ طلقها بعدداك وقبرطلفة مغزز ويقبرالشرط تمسام الثلاث فيالحال واختاف أصحاب الشافعي ف ذاك فالاصوفي الراقعي قال قي الروضة والفتوى يه أول وقوع المفرخة على رضاللدور وقال المرفى واين سريج وابن الحداد والفقال والشيخ أبو مامدوسا حب المهدب وغيرهم لايغيرطلاق اصلاو يحتى ذلك هن نص الشافعي ومن إصحابه من يقول بوقوع الثلاث كمذهب الحاعة (وصل ) اختلفوا في الكنايات الظاهرة وهي خلسة وربة وبالن ويتة ومتة وحباث على غار بالوانت سرة وأحم لا يسدك واعتدى والحقى إهاف هسل تفتفرالي نسة وأحدته تقرالى نبة أودلا فاحال وقال ماقك يفع الطلاق بسر داقه فط ولوا نضم الى هذه الكنامات (101) فقال أبوحنمة أوالتافعي دلالة عال من الفضب أو

الذبح حيث أحصر وانحايصهما لحرم فيواطئ رجلارقسا وقنا ينعرفيه فيتعال ف ذاا الوقت ومع فول مالت يغال ولا من عليه من ذيح وحلق عالاول فيه تشديد والثاني مشدد والثالث مخفف قرجم الأهرالي مرتنتي المبرّان وووجه الاول أن في التمال عاذ كراد مامرالله تعالى كافي نمة الخبر و جرمن المعسلاة ووحه المثاني العمل نظاهرا لسنة قساساعلى الدماء الواحمة مقمل وام أوترك واحب وهسذان القولان نماسان مالإكار وقول مالث خاص والأصاغر فرحم الامم الى مرتبتي المبران 🍙 ومن ذلك قول الشافعي في أظهر القولين انه يحسب القضاءاذا تحلل من آلفرض لامن النطوع موقول مالث انه اذا أحصرهن المفرض قال الاحوام سقط عنه الفرض ولاقضاء على من كان اسكه تطوعاً عندهما ومع قول أبي حنيفة توجوب الفضاء كل طل فرضاكان أونطوعا وهواحدى الروائن لاحد فالاول فيه تشهدروا اثاني فيه تخفيف والثالث مشهدد فرجم الامم الحمم تبتى الميزان ووجسه الاول تعظيم أمم الفرض لاسمايعد التزامه والدخول فيسه بخلاف آلتطوع ووجسه فوليعال انءمن أحصر فسأ التلاس بالابوام فكانه لم يعصله استطاعة في ثلث البنة فسقط عنه القرض و وجه قول أبي حنيفة وأحد في احسدي روابتيه تهظم أجرا التجدد لدا الهلا يخربومنه بالفساديل بحب المضى في اسد والقضاء وان كان نسكه تطوعا ومن ذللة قول الشافعي اله لا قضاء على المحصر المنطوع بالمرض الاان كان شرط الصلل به مع قول مالك وأحدانه لايضلل بالمرض ومعرقول أبي جنيفة انه يجو ذاتضلل مطلقا فالأول فسه تبذفه ف تبعآ القوله سلى القاهليه وسلمانشة قولى اللهم محلى حبث حبستني والثاني فبسه تشده والثالث مخفف ووحسه هذين القولين أن المرض عذر كالعدوو أجاب ما المثو أحديان المريض غكنه الاستنابة مخلاف من أحصره العدو ولا يتفاول لوات من اشكال م ومن ذلك اتضاف الأغة الأربعة أن العداد السم بغراد ت سد وفلسد تصليله مع قول أهل المطاهر انه لا يتمعّد أسوامه والامة كالعبد الا أن يكون فحارٌ و بوفي عثراد تهمم السيد ومزقول عودين الحسن انهلا يعتبراذن الزوج مع السيد فالاول مخفف على السيدوالثاني أخف عليه لعدما حتياجه فيه الى عليل العبدو وجه اعتبارا ذن روج الامة مم السبد كونه مالكا 14 سمتاع في ذلذ الوقت ورجعه عما متباراذنه مع السيدكون السسد مالك الوقية واستماع الزو بهاام عارض ومن ذال عول الاعد الشاه المعدور آسوا ما المراة بقريضة الحير نقراذن زوجها مع قول الشافعي في ارسوا القولين انهايس فسأان تعرم بالفرض الاباذ تعظالا ول مخفف ودله ان سرة التدتعالى مقدم على حق الآدى لاسميا والحيج بجب في العمر من واحلية والثاني مشدد في حق المرّو جود ال لضنيقه وضعفه عين فهر إ شهونه أمام الحيرو وصعرحل الاول على حال الاكارالذين علكون شهوتهم والثاني على حال الإصاغر الذبن همصت قهوشهو يخسم وكذال القول ف تعليله امن الحج بعدانه قاده فان الشافعي يقول في اربع قوامه النابة تعليلها وتمالك وأبو حنيف فيقولان ليس او تعليلها هكذا صريره القاضى عبدا لوهاب المالكي وكذالته منعها من ج النطوع في الابتداء فان أحومت به فله تحليله أعند الشافعي فرجع الاخر الى مرتبقي

ذكرا اطلاق فهدل يفتغر الى النمة أملاقال أعومنعة ان كان في ذكر الطلاق وقال الرد. لرسيدق فيجسم الكناءات وأنكان فيحال الغضب ولم صرالطلاقة كرايسسدقني ثلاثة ألفاظ احتدى واختارى وأعرك سدلاو بصدق فسرها وقال مالك جميع الكنابات الظاهرة مق والما مستدثا أوعيسالها عن سؤالها العلاق كان طلاقا وارتفسل قواه ترأدر وقال الشافعي جسرذاك يفتقراني النسة مطاقا وعرا احداد واشان اجداهما كذهب الشافعي والأشرى لايفتقر الونسة وتكورلالة الحال وفيمل وانفقوا عسلىأن الظملاق والمفراق والسبراح بسريح لايقنقرال نبة الأأباحسفة فانالسرع منددلفظ واسد وهو الطبلاق وأما لفظ السراج والغراق فسلامتم به طلاق عنده: ﴿ فصل ﴾ واختلفوا في الكنا بأت الطاهرة اذانوي ساالط لاق ولم يتو عدداوكان حواناعن سؤالها المزائن هذه المسائل ووجه تحليلها وعدمه ظاهران من الاغتين رامي تعظيم حق الزوج إكمون حقمه الطلاق كم يقعم إمن العسد

فقال أبوحشفة تقع واحدة مع عينه وقال ماقيان كانت الزوجة مدخولا جالم بقبل منه الاأن يكون في خلموان كانت غهرمدخول ملقبل ماجرعيه معينه ويقمراينو بعالاق البتة فان قولة اختلف فيه فروى عنسه آنه لا يصدق في أقل من الشلاث وروى عبه أنه بقال قوله موعدته وقال الشافيين بقيل منه كل ماه صبه في ذاك من أصل الطلاق واعداد ووقال أجدمتي كان معها دلا لأتمال أونوى الطلائموقع الثلاث فوى ذاك أودوته مدخولا ماكانت أوغيرمد خولها فصسل واختلفوا في الكنايات الخفية كانورى واذهى وأنت غولاً ويجرد النافقال أوحنيفة هي كالكنا بات الطاهرة الله بنو جاعسة داوقعت واحدة والنوع الثلاث وقعت والنوى انتان أرمقم الا واحدة وفال الشافعي وأحدان فوى باطلقتان كانتحالقتان واختلفوا في لفظ اعتدى واسترقير حاثاذ افي باثلاثا فقال أدوحشفية تقعوا حدة وجعيمة وقال ماللتالا بقمهم االطسلاق الااذا وقعث ابتسداه وكاتت فيذكر طلاق أوفي غضب فيقوما فواموقال الشافعي لابقع الطلاقها الأأن يتويها الطلافيو بقيمانوا من العدد فالمدخول باوالا فطلقة واحدة وعن أحسدروا بتأن احسداهما تقوالثلاث والاخرى أنه بقعمانواه وفصل واختلفوا فبن قال ازوجته أنامنك طالق أورد الامراليا ففالث أنت مني طالق فقال أوحسفة وآحد لا يقع وقال مالك والشافعي يقم ولوقال ازوجته أنت طااق وفوى ثلانافقال أبوحنه فراحد (٥٧)

فيرواية اختارها الخرقي تقع واحدة وقال مالك والشافعي وأحسدق رواية تفع الثلاث ولوقال لزوحته أمرك سدك ونوى الطلاق وطلقت نقسها ثلاثا فقال أبوسمقة انذى الزوج تالاثاوقعت أوواحدة فم يقع شئ وقال مالك يقم ماأوقعت من عدد الطلاق اذاأقرحا عليسه فان ناكرها ماف وحسب من عدد الطلاق ماقاله وقال الشافع لايقو الثلاث الاأن يتوج االزوج فان نوی دون ثلاثوقع مانواءوقال أحديقم الثلاث سواءنوىالزوج تلاثا أو واحدة ولوقال لزوجته ظلق المسان فطلقت نقسه اللاثاقال ألوحنيفة ومالانالا يقعشي وقال الشافعي وأجسد تقع واحدة (فصل ) واتفقوا صلىان المزوج الأأفال لفء المسدحول مأأتت طالق طلقت ثلاثاتال الرافعيولا بقال تنزيفوله أتث طالق ولايقوالثلاث والمتلقؤا فها اذاقال أغرالمدخول ماأنت طالق أنث طالق أنث طالق بالفاظ متتابعة فقال أبو سنغة والشافيي وأحسس

منساعل المشاحة والدتعال أعلى الصواب ﴿ بأن الاضحية والعقيقة ﴾ أجم الاغة على ان الانتعبة مشروعة باصل الشرع واغدا نشافواني وحوما وانفقواعلي أن المرض المسعر في الاضحية لاعتم الاسواء وعلى إن الكثير عتم لا تعيف الصهو على أن الحرب الدن عتم الاسواء والذاالعود وأجموا على أن مقطوعة الاذن لأقفري وكذامقطوعة الذنب لفوات ومن اأسم والفقواعل أفهلا بحوزان بأكل شسأمن لمبالا يحسمة المنذورة وكذلك انفقواعلى أفه لا يحوز بيم شئ من لم الاضعة والهدى نذرا كان أو تطوعا وكذاك سما لملدخلا فالتني والاو زاج كاسباني ف الماب وانفقواعلى أن السدنة والبقرة تحزي عسمه والشاة عن واحدوقال اسمقين واهو يدعزي المفرة من عشرة واتفة واعلى أن وقد عم العضفة مع الساميرين ولادته وكذاك انفقواعلى اله لاعس رأس المواوده مااسقيقة وقال الحسن بطلي وأس المولوديد مهاهسانا ماو حدته من مسائل الإجاع والاتفاق ه وأماما اختلفوا فيه فن ذاك قول الاغة الثلاثة وصاحى الامام أبي حثيث أن الافعية سنه مؤكدة مع قول أي حنيف أنها واجبة على المقين من أهل الامصار واعتسر في وجوبها النصاب فالاول عنفف والشافي مشدد من جهة الور موسعفف فاعتمار النصاب فرحماً لاحم الحرتيبي الموان ووجه الاول ان البلاء الذي شرعت الاضعية لرفعه غرمحقق لإسماق حق الآكاراة بن طهر هم القيتعالي من الخالفات ورزفهم حسن انظن مه ووجه أثناني شهود استمقاق الميدنز وليا ليلاء عليه في كل و مطول السنفلسو مايتعاطاه من الوقوع فالمخالفات الهضة أولما يقرقيه من التقعر في المأمورات فكان الذئق بأهل هسذا المشهدو جوب آلانحية واللائق بأهل المشهد الأول استعبابها وعادهم التأكيدفها من حسن اتهامه بنفوسه بفافهم و ومن ذاك قول الشافع انه يدخسل وقت الذيم بطاوع الشمس من ومالتمر ومضى فدرمسلاة العسد والططبتين صلى الامام العبدد أولم يصل مع قول الاغمة الثلاثة ان شرط صفالا بمأن بصل الامام العسدو بيعطب الاان أباحتيفة قال بحوزلا هل السواد أن يضموا اذاطله المفرآاثاني وقال عطامد خسل وقت الاجعسة مطاوع الشمس فقط طالاول مشدد في دخول الوقت ودليه الاتباع والثاني فيه تشديد الاف سق أهل السواد ردفان لية سم فسم ابتداء الوقت وجسل الطعام بن علم مالى حضورا لصدادة والخطية بنور حوعهم الى بموتهم فعدوا الطعام قدا ستوى فافغ مقل أوحنيف دخول وقت الإيج بالفسر الثاني لكاقوا اذا وبعواس المسلاة ومماع الحطيتين لا بستتوي طعامهما لابمدال وال مثلا فيصيرا هل المصر بأكاون ويفرحون وأهل السواد في غمحي يستوى طعامهم ومعاومان ومالمسدوم لهو ولعسوسرو رطادة فكان دخول الوقت والفبر الثاني في معادلة ذهاجه أسماع الخطبة بنوالصلاة ورجوعهم منذاك فوحما الدام أباحيف فماكان أطول والمعلى معرفة أسرارا أشريعة و ومن ذاك قول الشاف ي ان آخر وقت التضعية هو آخر أيام النشريق الشلانة مع قول أبي حنيضة ومالك الا آخو وقت التضخية هو آخواليوم الثاني من أيام التشريق ومع أول مصدين حسر انه محود لاهل الامصار النصعب في وم التعرضات ومع قول الضحى المحدوز الايقم الاواحدة وقالمناك يقم الثلاث فان قال ذك الدخول جاوقال أردت افهامها بالثانب والنالث فقال أبوحنيفة وعالك يقع النلان وقاليا لشافهي وأحدلا بفم الا داحدة ولوقال لغيرا لمدخول ماأنت طالق وطالق وطالق فقال أبوحنيف والشافق دقع واحمدة

وقال مااشوة مديغم الثلاث و فصل واختلفوافي طلاق السي الذي يعقل الطلاق فقال أبوحنه فيعوما الدوالشافعي لا يعمرهن أخسد روابتان أظهرهما أنميةم واختلفوا فيطلان المكران فقال أبوحنيفة ومالك بقع وعن الشافعي قولان أصحهما بقع وعن أحمدووا يشان أللهرهما يقع وقال الطبعآوى والكريى من الحنيفة والمزنى وأبوثورمن الشاخية إنهلا يقم لإفصل واختلفوا في طسلان المكره واحتاقه فقال الوحنيقة بقم الخلاقيو بحسل الاعتاد وقال مالا والشافه مراجد لا يقع اذا نظرية دافعاهن فقسه واختلفوا في الوحيد الذي يغلن على النفن حصول ماتو صديده لي يكون اكراها فقال أبو وحنيفة وماثلا والدافق تع وسراً حدثة لا مراوات احداهن كذهب الجاعة والثانية واختارها الخرق الوائدات ان كانبالذل أو وقطه طرف الأواد الا تلاوات المائل المائل المائل المائل المائل ماثل والشافعي الافرق بين السلطان وفيره كاس أومتغلب ومن أحد وابتان احداد ما لا يكون الاكراء الامن السلطان والثانية كذهب يماثل والشافعي وهن أبي (40) حضوفة رياضا كالمذهبين (قصل ) واختلفوا في قال أو جدة أضطافي ان شامالة فقال

تأخرهاال آخرشهرذى الحة فالاول يخنف والثاني فيم تخفيف والثالث مشددوالرا مع تغفف مندا فرجوالاحم المرتبتي المزان ووجه الاقوال الاربعة ظاهر تابيع الوردق الاحاديث والآثار مومن ذاك قول الاشمة الثلاثة أن الانصية أذاكات وأحسة ليفت ذيحها بغوات أنام التشريق بليديحها وتكون فضامم قول أف حنيقة ان الذيح سقط وقد فع الى الفقر احسة والارل محقف والثاني مشدد فوحم الامراني مرتبى المزان ووجسه الاولوالثاني أن الواحب سدد فيسه و يخفف بالتظر لتقييد الديم بالما التسريق وعدم تفسدهما . ومن ذلك قول الشافعي وأحداله يستمسلن أراد التضحيسة أن لأيُحلُّق شعره ولا بفاء ظفره في مشردي الحبة حتى بضحي فان نقلة كان مكروها \* وقال أبوحنه فه يماح ولابكره ولايسفب ومعقول أحداثه بعرم فالاول مخفف بعدم الوجوب وقول أحدمت دوقول أي سنبغسة أشف فرسع الآمم المامم تبتى المسعران ووجه الاول الاتداع ومويشهدالاستعباب والتمرح والكواهة فانأقل مماتب الام هوالاستساب وأعلى عنائضة الامم التدع ووجه عثول أب منيضة مكون الكراهة والقريم لا يكوالا يدليل خاص كاهومقرر في كتب الاصول و ومن ذات قول الاعمة الثلاثة انه اذا التزم أضحية معينة وكانت طمة فدنها عيب اعتمارا واسرقول أي حنيفة انهينم فالاول عفف والثاني مسدد فصمل الاول على حال الاصاغر والثاني على حال الاكارس إهل الورع المدققين الادب ممالله تعالى وقدر حمالا مرفى ذاك الى مرتبتي الميران . ومن ذاك قول الانحة الاربعة ان العمى فى الا ضحية عدم الاسواء مع قول معض أهل الطاهر العلا عدم فالا ول متسدد عاص مالا كارالدن بدخدون من المدتعالي أن يتقولوا آليه من شئ فاقعو يصفقه من الصفات والثاني مخفف ماص بالإصاغر الذن لا راعون الاهابنقص السمور بع الاعرال مر تبي الموان موس داك قول الاعدال الدائد الدكار مكسورة القرن موتول أحسدانهسالا تحتوى فالاول عنقت وللثاني مشسددو يحمل الاحمان حلى سالين النظر الاكار والآصاغر وومن ذاك قول مااك والشاف بي ان العرجاد لا تحزي مع قول أب حنيف أنها تعزى فالاول مسند عاص بالاكارمن أعل الورع والثروة المتن سهل عليم عصمل السليممن العرج والثانى عنفف باص الاساغراء ومن ذاك قول الشافعي انه لا يحزى مقطوعة شيءمن الذنب ولو يسعرا مع اختيار جماعة من متأخري أصحابه الاسواء اومع قول أي منيف قرمالك انه ان ذهب الاقل أجزأ أو الآ تترفلاولا حدفها وادعلي الملث ووايتمان فالول مشدد خاص بالاكار وماسده محفف عاص بالإصاغر فوحم الامراك مرتبق المران وومن ذائ قول الاغة الثلاثة انه صور الدة أن ستنس في دع الاضعية مع الكراهة في الذي مع قول ما النا اله لا يحوز استنابة الذي ولا تكون أضحية فالا ول يخفف والثاني مشدد ووحه الاول كون الذي من أهل الديج في الجلة ووجه قول مالك ان الاضحية قربان الماللة تعالى فلا يليق أن يكون الكافروا سطة في ذبحها وهذا آسرار في أحكام الكافروا لمشرك والفرق بينهما لا تسطر في كتاب ومن ذاك قول الاغة الثلاثة انهلوا استرى شاه نفية الاضحية لا تصعراً المحية عمر دفاك مرقول أي منيفة انهاتصر فالاول عفف خاص بالاصاغر والثاني مشدد خاص بالاكار فرسع الام الى مرتبي الموان مومن

مالك وأحديقم الطلاق وفال ألوحنيفة والشافعيلايقع وأختلفوا فمااذا شاأني الطسلاق فقال أدوحنمفة والشافعي وأحسد ببني عملي المقن وقال مالك في المشهور عنه بغلب الأدفاع (فصل) واحتله وافي المريض أذاطاة امر أنه طلاقاباتناعمات من مرشه الذي طأق فسه فقال أتو حشفسة ومالك وأجندتوث الاان أطمشقة مسترط فيأرثها البالا يكون الطسيلاق صنطلب منها والشافع قولات أناهرهما لاترت والى مى ترث على قبل من و رئها فقال أدومنه مه ترث مادا مث في العدة فإن مات بعدانقضاء عدتهالم زرث ومال أحسدترت مالمتنزوج وفال مالك نرث وان تزوجت والشافعي أقوال احدهارت مادامت في العندة والثاني مالم تتزوج والثالث بزن والاتزوجت (فصسل) واختلفوا فبن قال لزوسته انت طالق الى سنة فقال أو حنيفة ومالك تطلق في الحال وقال الشافعي وأحدلا تطلق حتى تنسلم السنة (فصل)

انو حدة أن طالق معف طانفة نوعه طانفة إلى الفاض صدا الوهاب وحق عرندا ودائه الرسال اقال الروسفه نصف طالق أو أن حالق تصف طانفة انه لا يفرع طمه الطلاق والفقه لمصل خلافه واختلفوا فمونية الروزوجان فقال زوجي طالق فريسين فقال أو وحشفة والسافق تطلق واحدة منهن وقسم في الطاق المن شامم ن رقال مائه وأحد يطلفن كانهن وإفسال واختلفوا فيها اذا شائق عدد الطلاق فقال أو موسنة فع والمنافق على المنافق على المنافق المنافقة المنافق المنافقة المنا

والظهر والفرج وقع وفي معنى ذلك عنده الجزء الشائع كالنصف والربع قالوات أضافه اليمار تفصيل فيحال السلامة كالمسمن والظفر والشمرام بقعوقال ماأك والشافعي وأحذبة مالطلان يحمسرالاعضاء ألتصدلة كالاصبروأما المتفصلة كالشعو فيقرم أعندمالك والشافعي الابقع عندا حدرياب الرحعة تفقواعلي حوازرحته الطلقة واختلفوافي وطءالرجسة هل يحرم أملافقال أموسنسه واحدق اظهرروابته لايحرم وفاليمالك والشافعي وأحسد في الرواية الاخرى يحرم واختافوا عل يصدر بالوطء مراجعا أملافقال أبوحشفة واحدق أفلهرر والمتهزمولا محتا برمعه الىلفظ نوى يه الرجعة أولم بذوها وقال مااك فالشهورعنه الانوي حسلت لرجعة وقال الشافعي لا تحصل الرحصة الابالقظ وهلمن شرطال يحسة الاشهاد أملا والأبوحسفة ومالك واحدق روايةعته ليسمن شرطها الأشهادبل هومستعب والشافعيةولان أمحصها

ذات قول الشافى ان ترلنا الشعية على الذبعة عدا أوسهوا لا يضرم وقول أحدانه ان ترلنا السبية عدالم بجزآ كلهاوان تركها ناسبا فغمه روابتيان وخاك قال مالك وعنده ووابة ثالثة انها تصل مطلقا سواءتركها عدا أوسهواومذهب أصحابه كإقاله القاضى عسدالوهاب انتارا التسمية عدا غسرمتأ وللا تؤكل ذبعته ومعقول أي حنيفة ان الذاج اذا تراء النسمة عدالم تؤيل دبعته وان تركها ناسيا أكات فالاول مخفف والثناف ومابعده مفصل الاالروا وهالثالث عن مالك فانها عفففة فرجع الاحم الىحم تبتى الميزان روجه من منع الاعل بمالهذ كرام مالله علمه ولونسساغا الأخذ بظاهر قوله تعالى ولاتأ كلواهما أيذكر امم المعليه وأنكات الآية عندالمفسرين اغراهي فيحرمن يذبح على اسم الاصنام والاوثان ووجه من أباح الأخل عما المذ كراسم المدعلية وأوعدا الممل مقرائن الاحوال فان المد فولا في عما لاعلى اسم القلاقكادالاصسنام والاوتان تخطرعني الهوقد إحوالأغسة الاربعسة عني استعباب التسمية فيجسع ماأم والشارع فيه بالتسمية وماخالف في ذلك الارمض أهل الظاهر فرجه والامن الى مرتبي المديدات تعقيف وتشديد بالنظر اللاكاروالا صاغر فافهم ومن ذال قول الامام الشافسي تستعب المسلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم عند الذبع مع قول أحد ان ذلك ادس عشر وعوم وقول أى حديمة ومالك الهتكره الصلاة على رسول القصلي المعلمة وملم عنداف عوال الشلالة ويستنب أن بقول اللهم هدا مغلاواك فتقبسل منى وقال أبوحنيفة بكره قول ذالثفالا ولآمن المستلة الأولى مشددود اسله الاتباع والثانى غفف ودليله ةول بعض العصابة والثالث مشدد في التركثوو جهه التباعد من شركة غرالله تعالى معالله هندالة بجوالمبالغة في التنفوعن صفة من كان يذيح على اسم الإصناء فافهم وأماو جه استحباب قول الذابح اللهم هذامنك والنفاظ هارا الفضل ف ذاك الدّ تعالى أي هـ د دالذبحة من فضال وهي النحال غلبكهالى أتخرج عن ملكك فذبحتها لعباداتو وحسه كراهة قول ذلك الهام أعرلا منسفى وشدهه في كتاب فرحم التعالا مام أبا منيف ما كان أدق عله جومن ذاك تفاق الائمة الأريمة على استصاب الاعل من الاضحية المشطوع جامع قول بعض العلياء وحوب الإعل فالأول يخفف والثاني مشدد فرجوا لاعرال م تبتي المزان ووجه الأول ان ب مشروعية التضيية دفيرا ليلاء عن المضحى والههو جيم أهسل الدارمن المسلينوه ن المروءة ان صاحب الاضعية يشارك الناس فيذلك البلاء وهذا غاص الاصاغر وأما الوجوب فهوخاص بالاكار الذن لا يقدر ونعلى تصبل تقل منة الحلائق عليهم والشافعي في الافضل من ذالنة ولان أحدهمأ بأكل النكث وجدى التلث ويتمسد فبالثلث والثاني وهوالمرج عنسد أصحابها نه بتعسدق ماكلها الالقما يتسرك أكلها هومن ذاك انفاق الأغسة الارسمة على أنه لا يحوز يسم حلد الاضجية المنذورة أوالمنطوع مامع قول الخمي والارزاع الديجوز ببعه با الة البيت التي تعاركالفأس والقسدروالمقفل والغر بالوالمنزان فآلاول مشسدد خاص الاكار وأهسل الرفاهيسة والثانى يخفف خاص بالاصاغرواهال الحامات وحكىذالتص أي منتقية أيضاو قال عطاءلا بأس يدسع أهب الاضاحي بالدراهم وغيرها اه ووجهه عسدم باوغ عطاء النهى عن ذلك فافهم ومن ذلك قول الاتمة السلانة ان

الاستمباب والثانى انفقر طوفوروا به عن أحمل ملكا الرافعي من ان الانهاد قبرط عندما الانهار وفي مشأهر كتب الما لكيسة بل صرح الفاض مبدالوها موافر طوي تفسير بالتمالات هذه المثال الموافرة الموافرة

نعم إب الأيلاء اتففوا على المتن علف الله عروج الوال الإمام زوجته مسدة الترمن أدبعة أشهركان موليا آم أقل لونكن مواسا واختلفواني الاربعة الاشهرهل بصصل الوطه والحلف على ترلة الوطيقيها الاءام لاقال أبوء نية نعم ويروى مثل ذاك عن أحد وقال مالك والشافعي وأحدق المشهور عنه لا ﴿ فصل ﴾ فاذا مضت الاربعة أشهر هل بقم الطلاق عضها أم وفف قال مالك والشافعي وأحد لا يقع عني المدة طلاق بل يوقف الإص لهنج ، أو يطلق وقال ألو حندمة متى مضت المُدة وقيرالطلاق واختلف من قال بالايقاف فيم ااذا امتنبراكم لي من الطلاق هل بطاق عليه الحاكم (٠٠) أملا فقال مالك وأحد بطابي عليه الحاكم وعن أحمد رواية أخرى الفيضيق عليه حتى بظلق وعسن الشافعي قولان

الابل أفضل ثماليقر ثمالفتم معقول مالك ان الافضل الغثم ثمالابل ثماليقر ووجسه القولين معروف خان أظهره حاأن الحاكم يطلق الأرل اكثر فمأوالفنم أطسب قعمل الاول هلي عال الفقر أنوالسا كن والثاني على عال آلا كارفي الدنما علمه والثانى انه بضبق عليه والمترفهن فيضحن كل إنسان عاهو متدسر صنده و بحب أن بأكل منه فرحم الاالى مي تعي الميزان ﴿ قصل ﴿ وَاخْتَلَفُوا فَهِمَا هو من ذاك قبل الاتحة الثلاثة المنصور أن مسترك سسعة في دنة سواء كافر امتفردين أو من أهيا ربيت اذاآلى بفرالمن بالله مروحل واحد معقول مالك انها الاتحرى الأاذا كانت تطوعا وكافوا أهل بيث واحد فالاول عفف والثاني فأسه كالطلاق والعشاق وسدقة تشديد قربعم الامرالىم تنقى المزان مومن ذاك قول مالك والشافعي ان العقيقة مستعيسة موقول ألى المال وايعاب العبادات هل حنىقة اتهاماءة ولاأقول إنهام تصقية وموقول أحدفي أشهر روايقيه انهاستة والثانسة اتها واحسة مكهن مواساأم لافقال أبو واغتارها بعض اصحابه وهومذهب الحسن وداودفالاول والثالث مخفف والثاني أخف والرابع مشدد سنشة بكون مولياسوا وقصا فرجع الإعمالي هم ثدتي المزآن وظأهر الاداة بشهدة وجوب والندب معا ولكل منهما رحال فالإستصاب الاشراريا أورقمه عنيا خاص المتوسطان الذين بسامحون نفوسهم بترك بعض السنن والوجوب خاص الاكار الذين وتؤاخذون كالمرضعة والمر بضمة أوعن خومهم بذاك والاياحة غاصة بالاصاغر وومن ذاك قول الاغة الثلاثة أن السنة في العقيقة `أن يدجوهن تغسسه وقالمالكلا يكون الغلام شأنان وعن الجارية شاءمم قول مالك انه يذيح عن الغلام شاة وأحدة كافي الجارية فالأول فيسه مولما الاأن يعلف حال الغضب تشده والثاني فبه تخضف فرحوالامرالي هرتنتي المزان ووحه الاوليان الله تعالى حسل افذكر عثابة ا، تقصدالاشراريا فان الانثين فالارث وفالشهادة وغيرفاك ووجه الثانى النظرالي الروم المديرة المسدفاتها واسدة كان للاصلاح أولنفعها فلا لانوصف مذكورة ولابأفوثة فانذيح صاحب هذاالمتسهد عن الفلام شأتين فهوا حتياط مع موافقت وقال أحمدلا بكون مولماللا اوارده ومنذلك قول الشافعي وأحمد بأستعباب عدم كسرعظام العقيقمة وانها تطبغ أجزاه كبارا اذائمسدالاضراريا وسن تفاؤلا سلامة المولودم وقول غرهها اله يستعب كسر عظامها تفاؤلا بالذبول وكثرة التواضعر عودنار الشافع فولان أصعهما كقول

(ابالندر) ألى منبقة (فصل) واذا قاء اتفق الاغة على ان النذر ص الوفاق ان كان طاعة وان كان معسة لريح الوفايه وعلى انه لا بعمونذو المولئ لزمنسه كفارة عنالله سوم يوم العبدين وأيام الحيض فان نذرصوما لعبدين وصام صبح سومه مع النمريم عنداى حنيفة وعلى مزوحل بالاتفاق الأفي قول أخلونندصوم عشرة أيام جازمومهامنتا بعاومتقرقا وقالء آوديازمية سومهامتنايعا فالاول خاص قديمالشافعي (فسسسل) بالاصاغر والثاني خاص الاكارمن اهل الاحتماط تعذاما وحدنه من مسائل الاتفاق هوا ماما اختلفها واختلفوافين ترك وطءزوت فبه فن ذاك قول الائمة الثلاثة أملا بازم بنذر المصمية كفارة مم قول أحدق احدى وابتيه انه شعقد للاضرارج امن غويمن أكثر ولايعل فهه وبعب مكفارة فالاول عففف والثانى مشده ويعم الامرال مرتبي المزان ووجه ألاول من أر سه أشهر هــل بكون هدم ورودنص فأذاك بالكفارة ووجه الثاني اته نذرمه مسية فهومعصمية بذاته والالميضلهاف أثم على ذاك فكان وجوب الكفارة لاتفاءه وافعاعته ائم نية فعل تلك المصية وومن ذاك قول الشافي لوندرذ ع والشافعي لاوقال مااكوأحد وادة أونفسه اربارمه شئمم قول أى حبيضة وأحدق احدى روايقيه اله يلزمه ذيج شاةر به قالمالاث ومم في احدى روايتيه نيم (فصل)

قول أحدفى الرواية الانوى اتديازمه كفارة عن فالاول عنف والثاني والثالث فيمتد مدفر حفالاس

أالحاص تبقى الميزان ووجه الاول عدم ورودنص في ذاك ووجه الثاني وما بعده الممعصبية في كان فيه شاة

زوجته أوأمة وقال الشافع مذته أرمعة أشهر مطلقا وفال أوحنسفة الاعتبار في المدة والنساء فن تحته أمة فنهران واكان أوعبدا ومن تحته موفار بعة أشهرموا كان أوعبداوس أحدروا بنان احداهما كذهب ماالك والثانية كذهب الشافعي واختلفوا في ابلاه الكافرهل بصبح أملافقال مالك لا يصعوفال الثلاثة يصعوفا تدته مطالبته بعد اسلامه (إب الظهار) انفقوا على إن المسلواذا قال لزوجته أنت على كظهر أمح يقانه مظاهره فه الإيحل فه وطؤها حتى بقدم الكفارة وهي عثق رقبة أن وجدها فأن لم يصد فصيام شهرين متنابد ينفان إمستطيفا طعام ستين مسكينا واختلفوا في ظهارالذي فقال أوحنيفة ومالدلا يصم وقال الشافي وأحسد

الشم بةوالله تعالى أعلم

مولىا أملا نقال أوحنيفسة

واختلفوافى مدة ادلاء العمد

ففالساكشهران وتكانت

يقح ولا يصح ظهارا المسيدس أتمته الاعتدال واتفتواعي محقظها والعبدواته يكفر بالسوم و الإطعام عندمالك المسيد (فصل) وانتشاد وافين قال لوجيته أمد كانت أوسوة أنت على سوام فقال الوحيتية فان يقوي وعرف ان تركها اربعة أنسه وقعت وان في عارضة أو التنتين واحدة بالتندول في القرير في القرير الإلاث المنتقل ا

فباساعلى الدماءالوا خبة فيالحج بفعل حراما وكفارة عن قياساعلي المين اذاحنث فيهاي ومن ذلك قول عشارلكن عليه كفارةعن الاغة السلانة ان من نذرنذ والمطلقام وهوالا صومن مذهب الشافع والقول الثاني له عدم المصعة وان لمينوشسياً فعولان حى بعلقه بعق النذر المذكور بشرط أومسفة فالاول مخفف والقول الثاني الشافعي فيه تشديد فرجع أحمدهماوهداؤ اجولاشي الاحراني مرتني المغات ووجه الاول ساوك الادت معاشة تعالى أن لا بقارق مضريه بلاحصول شئ عاسه والثانى علية كفارة بؤحرهليه لأنذال كالمتلاعب فهوكن في نقلامن الصلاة مطلقامن غرتسين فانه تصوصلاتمووجه عدن وعسن أحدروانات الثانى أن تعليقه بشرط أوصفة هوموضوع النسارة فهمه ومويذ للثاقول الاغة الشلاتة أنمن كذرذيح أظهرهاانهمم عرقياتظهار عبده أوازمه شئم معقول أعدفها حدى روايقيه الهياز مهذع شاة والرواية الاحرى بلزمه كفارة عن نواه أوارينوه وفسه كفارة فالاول مخفف والثاني فيه تشديده فزجع الاعراني عرقبتي العزان وقد تقدم فوجيه مثل ذلك فريما مرم الظهار والثانسة الهعدين ذلك قول المدسفة وماللنان من تذرا كميه بازمه الوفاء به لا غومم قول الشافعي في اعدا القولين الهيلزمه وعلسه كفارتها والثالثمة كفارة لأغروا لقول الآخر بضربن الوقابه وبن كفارة عن فالآول مشدد والشاني ومابعد وفيه تشديد المطلاق

﴿ نُصِلُ ﴾ واختلقوا في الرحل بحرمطعامه وشرابه أوأمتمه فقال الوحنيفة وأحدهو حالف وعليه كفادة عنها لحنث وبعصل الحنث متسدهما بقعل جزومتهم ولا يحتاج الى اكل جميعه وقال الشآفي انسوم الطعام أوالشراب أوالمليوس فليس مشي ولا كفارة علسه وأن حرمالامة فقولان أحدهما لاشئ علسه والثاني لا فعرم ولكن عليه كفارة عن وهو الرابع وقالسالكلا يحرم عليه منيس ذاك ملى الاطلاق ولاكفارةعلمه

(فصبل) واختافواهسل يعرم صلى المظاهر القبلة والس بشهوة أم لاتفال أبو رقم الذاوطئ المظاهر في صور

فوجم الاحمالي حم تبتى الميزان وومن ذلك قول الشافعي ان من تذرقو به في لحار كان قال ان كلت فلا مافيته على صوماً وصدقة فهو يخر من الوفاء عاالتزمه و من كفارة عن معقول أنى حنيفة انه يلزمه الوفاء يكل حال ولا ثحزيها لكفارة وموقول مالكوا حداثه تحزيه البكفارة ويقال ان العدل علب والاول فيه تخف ف والمثاني مشددوا لثالث قربب منه وفرجع الإحرابي حرثتني الميزان ووجه الثلاثه ظاهرني كنب الفقه وص معه الاحتماده ومن ذال قول الشافعي فين نفر أن يتعمد ف يمالة انه يازمه أن يتصدق يجمعه مع فول أصحاب أبى منبقة اله يتصدد فستلث جيم أمواله المذكورة اسفيا بارني قول آخوانه يتصددن عمسهماعلكه ومعقول مالكانه بتصدق بثلث جسع أمواله المذكورة وغرهاوم وقول أحدق احدى روابتيه أنهبته وتجميع الثلث من أمواله وفي الروابة الانوى الرجو والبه فعمأ فوابه من مال دون مال فالأول مشدد والثاني فيه تفقيف ومايعه ومريب منه فرحم الاحرالي حرتني المرثان وووجه همذه الاقوال معروف ومهجمه الاجتهاده ومن ذلك قول مالك وأحسدوا لشافين فأمو قوليسه ان من نذر الصلاة فيالمسعدا لحرام تعين فعلها فيهو كذاالقول فمسعد المدينة والاقصى معقول أي حنيفة ان السلاء لاتنمين فاصحد بحال فالاول مشددوه وخاص بالاساغر الذين يشمهدون تفاوت الماحدي الغضبية من حيث ماورد في مضهامن الفضل والثاني عندف وهو داخي والاكار الدين يشهد وت تساوى المساجدة فالغضل من حيث نسيتها الى الله تعالى بقوله وأن المسأحدالله الامن حدث ماجعه الله تعمالى الكافسهن الفضال الساحد الثلاثة ويصعر أن بكون القاتاون والاول يشده دون كذلك هذا المشهد الاصالة ترزاد واعليه من حيث ماورد من التفضيل فيكون أكل من القائل والتعاوي فقط وتظير ذلك الاسماء الالهبة لايقال ان الاسبال سباقض من الاسم المنتقيمة الإبدو والاسماء كالهااليذات واحدة فكذالنا لقيل في نسبة الساجد الى الله وماورد في التفاضل بينها راجع الى العبد صب مايقوم في قلبهمن التخليم اذلانا لاسم أو بالنظرالي ماجعه القدالمبدفيه من الثواب لأغيره ومن ذلك قول الاغمة

و واست منهوم التمانية فولانا بلده الإنتخوس أحسد وابتنان المهرها القرع واختلفوهما الفورة المظاهرة من المنهوم الاستعداد وابتنان المهرها القرع واختلفوهما الفورة الظاهرة وسال التعالي والمنافقة المنافقة والمنافقة المنافقة ا

وافته أعتر وقال مالك ناكان المارسيا أو يومن أو الإنتامان الفنق وان كان قلم شيق صومه أغمه وقال أو مشيقة بازمه المثنى مطلقا (فسسل) وانتقارا ملى الانجرزة الولم حتى نظر واضلا يحر دفوش من الكنارات الكفارات الكافرا طرب واشتفاوا في الفيل المائية وقال والمنتقات من المائية والمنافق والمسلمة والمنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق الم بالانتقارات الأورواية من أحمد اختراط الخرق ( بالمائية المنافقة المنافقة

عريقيل فالخامسة الالعنة السلانة المانية رسومهم بعينه ثرافطر لعذر قضاء مرقول مالك العاذ أفطر بالمرض لا يازمه الفضاء المدعلسه انكان من الكاذس فالاول فيه تشديد وهوماس بالاكار والثاني فيمة تحقيف من حيث التفسيل وهوماس بالاساغره فاذالا عن لرمها حيث أللا ووجه الأول قباس النذرعلي الفرض في تحوقوله تعالى فن كان منكوم بضاأ وعلى سفر فعارة من أيام وأفيادرؤه باللمان وهدوان أخر بعامم الوجوب فالامتهما ووجه الثاني تغاف النذر عن درجة الفرض لانه عما أوجه المسد تشهدأر سمشهادات الله على نفسه دون المن تمالى ولاشك ان الحق ما أحر ما الوفاء به الاعقو به أو على سوء أد به في مزاحته الشارع المله : الكاذبين مُ تقول في التشريع وفذاك وردالتي عنده وصدو بعض المحقدة نن من جاة الفضول المنهى عنده وما مدم الله فالخامسة انغضباله تماليا لان يوفون النسذرمن حيث تداركهما لوفاءه الامن حيث ابتداؤه فافهم ومن ذات قول مألك عليهاانكان من الصادقان واحسداته لوذرقص ماليت الرام وإيكن انسة معرولاعرة أوقد والمشى اليعت القالرا مازمه فان فكل الروبيعن المأن القصديعي أوجرة ولزمه المشي من دورة أهه مم قول أنى حنيفة الهلايلومه شئ الااذانذ والمشي الى لزمه الحمد عندماك بيت القدالحرام وأمااذا نذرا لقصدوالاهاب المفلاط لاول مشددوالثاني فعقفف فرحم الاحرال والشافسي وأحمد الاأن مرتبق المعزان ولكلمهما وحه بالنظرالا كاروالا صاغره ومنذال قول الشافعي ف أحداله وإينواب الشافي رقول اذانكل فسق منقة انمن تدوللتي الى مسعد المدينة أوالاقصى لا ينعسقد تذر وموقول مالك وأحسد والشافي ومالك بقول لا بفيسق عي فأر بعقوليه الدينعقدو بازمه فالاول عظف والثاني مشدد فرجع الاصالى منتنى المزان وقد تقدم مسدوقال ألوحنه فة لاحسد ترجيه تفاوت المساجد وتساويها قريبا فراجعه مومن ذال قول أبى منبغة ومالك أنه لونذ رفعال مباح مله بل مس حـى بلامن كا أن قال لله على أن أمشى الى بدى أو أركب فرمي أو ألدس ثوبي فلا شي عليه مع قول الشافعي الهداؤمة أويغروان تكاشال وحة كفارة عين اذاخالف وانكان لا يلزمه فعل ذاك معرقول أحداثه ينعقد نذره بذلك وهومخسر بين الوفايه حست حسي تلاعن أوتقر وبن الكفارة فالاول عنفف والثانى قيه تشديد والثالث فيه غضف فرجع الاحمال عم أبى الميذان منبدال سنفة وفأظهر

كافأ وصدن أواحدهما المحروط المساولة على المنافقة الوار عيس الدعو والمقرة أر بعن وما والمنافسة الم والمباحثة الاقتماد المنافقة المساولة ال

صندا شاقعي وأحدوا لكافر عندسانا لابقع طلاقه لان إنكيدة الكفا وصنده فاسدة قلامتم لعائدة وقال أو حشفة اللعان وأبناء همادة فق فضايس عوصرنا كما الشهادة مدواختلوا هل يسمح المعان انتها الحقول وضعة الما يوسنية وأحد اذان واضاعها أنه فلا لعان يسهم الالإنتها فتا فاعد المعربي الزائل من القذف في تقتل من المنافقة على المواقع المسافقة على المواقع الشاقع والاصافية الحمل الانتها لمنافزة التركيف استماما بلان حضات أو تصيفة على المؤدن من احمال عن وأخف المنافقة على المواقعة المنافقة على المواقعة على المواقعة على المواقعة على المواقعة على المواقعة على المنافقة على المواقعة على المواقعة

الر وابتين صن أحمد وقال

مالك والشافسي بيب

﴿ فَصِلَ ﴾ واختلفُوا هل

اللعان بيزيل زوحن سوس

علياالحد

وأحدق الطهر رواية الانتما الإسام بارمتجا لحافجة مثرق نوق بينهما وقال الشافي تقريدان الزوج ناسة كاينتني النسب بلمانه وإنالها مها بدخة الخدعة سياوا خند فراسل فرتنها الدوقية بدين في المساورة في المساورة الكرينة مبدالدا لمحدوكات ا الايتران وبالايتران المساورة المساور

وعطاءوالزهري والاوزاج والمثورى وقال سعيدين جبع انحابقه باللمان تعسره الاستتآمفاذا أكذب نفسه ارتفع القرم وعادت زوجته ان كَانْتُ فِي الْعَدَةُ (فصل) ولوقذف زوجته رجل سنه فقال رُفْ بِلُ فلان فقال أبو حنيفة ومالك والاعن الزوجة و بصداار حل الذي قذفه انطلب الحدولا يسبقط باللمان وعن الشافعي قولان أحدهما يجب حدوا حداهما وهسوال اج والثاني يعب لكل منهسه أحسد فان ذكر المقذوف فيلمنه وسقط الحان وقال أحد علسه حدواحد أهما ويستط بالعاتهما واوا فالراز وجته بازانية وجب علىه الحدان فرششه وايس المعتدمالكني المشهورعنه أن الامن حي ادي رويته مسه وقال الشافعي وأو سنسفة أن بلاعن وانة د كرد ويه (افسل) اوشهد. علىالرأة أربعة متهم الزوج فعندمالك والشافعي وأجد لا صموكاتهم فذفه ععدون الاالز وبإنسقط مد واللعان ومندأ فيحنيضة تقيسل

وأبناءالدنهاو وحبه الكراهة كونه نازلاني الاستطابة عن لحوم النعيو وحبه القبريم خوف انقطاء نسلها اذاؤل الاختها فمضعف الاستعداد لاحمالجهاد كاأشار البه قوله تعالى وأعدوا أفسم مااستطعتم من قو مومن رباط الحبل فإن الامر رباطها يقتشي القادها وعدم ذي ما ورسل أكل الهائي الجاة فافهم وومن ذاك قول الاعدة الثلاثة بصريما كل المال والعدالاهلية مع قول مالك مكراهت كاهة مطلقة وقال هعقه وأعهابه انهموام ومعقول الحسن يحل اعل لحم البفال وقال اين عماس بحل الل لحوم الجوالاهلية فالاول والثالث مشدد والثان فيه تخفيف والراب مخفف فرحم الامرال مرتبى المزان ورجمه الاقوال كلهاظاهر محول على اختلاف طباع الناس فن طابه اكل شي من ذاك قلاموج ومن لم تطب نفسه ياكله فلاينيني أه ذاك لم افيسه من حصول الضررق الجسم فالياء ومن ذاك اتفاق الاغمة الثلاثة على تحر م كل ذي ناب من السباع وعلب من العلو بعدو به على غيره كالعقاب والمسقر والباذي والشاهن وكذامالا مخلسة اذاكان مأكل البث كالنسر والرخم والفراب الابقع والاسود غرغراب الزرع موقول مالك مالحة ذاك كله على الاطلاق فالاول متعدوقول مالك فسه تحفيف فرحم الاص الى مرتبى المزان ووجه الاول أنه غرمستطاب لاهل الطباع السلمة ولان فيسه قسوة من حبث انه بقسرغوه ويفهره من غسر رحمة بذاك الحبوان المقسور فيسرى نظرته كالغسوة في قلب الاكل له واذاتساقات الصدصارلا يعن قليه الى موعظة وصاركا خيار ومن هنا وردالتي عن الجاوس على عاود النما دوالسباع لاته ورث القسوة فالقلب كإبرب ووجبه تعريمها بأكل الجيف أنه مستغيث ووجه قول مالك النابعض الناس يستطيه فيباحه أكله فان المداني تعرم غسر المستطاع اعمامي من بهة الطب وذلك لان أعل على مالا تشستها النفس يكون بطئ الحضر فيورث الإحراض هكس أعل الاتسان مانشتهنه نفسه فاته يكون سريما أفضرو كلااشسندت الشهوة المه كات اسرعفافهم ووسنذاك قول الاغسة الثلاثة فبالمشهور منهسهاته لأكراحة فعسانهي من قتله كالقطاف والهدحد وانلقاش والبوم والسفاءوا لطاؤس معقول الشافين فأرج القولين المسوام فالاول مفقف والثاق مشسدد فرجم الام الى مرتنى المزان ووجه الاول أنه لوكان أركله يؤذى لما كان في عن قشه ووجه الثانى أنه لا يآزمهن النهىءن قتله مل أكله فقد يحرم وذلك كلم كاب الصيدوالم اشبية فافهم 🏿 ومن ذلك قول الأتمة بقراماً كل كل ذي تأب من السياع بعيدو بعلى غيره كالإسدوا لقروالدُّنْت والقبل والدب والحرة الامالكافاته الأح اكل ذاك مع الكراهمة فالاول مشدد والثاني عفف فرجع الاحراف مي تبتى المزان وبمم حل الثأنى على حال أصحاب الضرورات والاول على حال الحاب الرفاهية فافهم ومن ذلك قول صاحب التجر بصريما كالزرافة معقول السبكى فى الفتاوى الحلبية ان المتارسل اكلهافرجم الامراله مرتبق المزان ويصبح حل ذال على حل أهل الضرورات وحال أصحاب الرفاهية . ومن ذلك قول الشافعي وأحسد بصل المتعلب والضبع مع قول مالك بكراهة أكل الهماوم قول البحنيف بعرعهما فالاول عفف والثاني فيه تشديد والتالث منده فرح عالاهم اليم تبقي للمزان ووجعداك

نهادته بوقعدان رحمولو لاحتسائرا تغيل ان وجاحته، حند أب حنية نوال بالله والشافع واحدلا متذبه (فصل) الانوس اذا كان بعقل الاطارة وبفهم الكتابة و بسياما يقوفان بضع لها موقد فعظ مطالت والشافع وأحد وتداك الخرساء وآل اوضعة لا يصح (فصل) اذا أنشز وُجته منه تم آمازتي في العدة فه صندال أن بلاص وكذا ان غز جاحل بعد طلاقه وقال كنت اخترائها بحصة ت وقال الشافعيان كان مثالة حل أوقد فعة أن يلامن والافلاد قال أوحد يفقوا حديث أن يلاحن أصلا (فصل) لورّو جامي أو وللقه ا الهيجندية الناعقد هنها إعسرة الماكم علاقها عقب البقد طالت والدينة أشهر طرق وان إديان هذاك ادكان وطدوا غارستر الانافي به لمينة أشهر فقط الاكترب بالولا الولايات الاستهار الانتسال وترويا مي أخواب عنها المستن الطوال فالمروقات باعتدام ترويات المتافقة والمتافقة والمتافق

كله ظاهر مرجه عالى اجتهاد الجنهدين ، ومن ذلك قول مالك را اشافعي بابا منه عم الضب والعربوع محقول أي منيقة بكراهة اكلهما ومعقول أحدباباحة لمالف وف الديوع روابتان فالاول مخفف والثانى فيه تشديد وكذلا مابعده فرجع الامرالي هرتنتي المزائه ومن ذاك أول الاغة الثلاثة بصرح أكل جسم حشرات الأرض كالفأر والذباب والدود المتفرد عن معدته أوالذي بسهل تمسره مع قول مالك بكراهشة دن تحريمه ويصم حل ذلك على مالين . ومن ذلك قول الاغة الثلاثة ان الجراد يؤكل ميشا على المال مع قول بعالك انه لآيو كل منه مامات حتف أنفه من غوسب مستعربه فالاول عفف والثاني فيه تفصيل فرج عالام الى من تنقى المزان مومن ذلك قول ما لك والشافع عل أكل القنفذ مع قول أى منبغة وأحسد بصرعمه ومعقول مالك لاياس باكل الحلدوا لحيات اذاذ كستروا الخلاداية بحباء تشب الفارةالاول عنف والثاني مشدوالثالث مفصل فرجم الإمرالي مرتنتي المزان و وجه الفوان ظاهر و ومن ذاك قول أي حنيقة وأحدوالشافي في أضوقولسه اله يعرم أكل ابن أوي مع قول ماك الهمكروه فالاولمشددوالثاني فيه تخفيف ي ومن ذاك قول أي حديقة والشافعين أصرقولسه أن الحرة الوحشية وام مع قول ما الثانها مكروهة فقط ومع قول أحيد في احدى روا بتبه انها مباحة وفي الانوى البراسوام فالاول والواقيع متسدد والثانى فيه تفقيف والثالث عفف فورجه الامرالي مرتبي الميزان ووجه هذه الا قوال و جم الى اجتهاد الجتهدان . ومن ذاك قول أب حديقة لا يؤتل من حدوان البحرالا السعلوما كانتمن خسسة خاصمة موقول بماثث المجعوزا كل غسرا لسملة من السرطان وكام الماء والصفدع وخنزره الكن الختز مرمكروه عنده وروى المتوقف فيه ومعقول احدد بأوكل جسمال العرالاالتساح والضفدع والكوسج ويفتقرغ والسمان عسده الىالؤ كاذكة زرالعر وكامه وأنسانه ومرقول بعض أصحاب الشافي وهوالاصوعندهم أنه دؤيل جدر مافي المروقال بعضهم لأدؤيل الاالسهار والموصفهم لا يؤعل كلب الما مولا ختريره ولافار تمولا عقر بعولا عيته وعلما فه شبيه في الد لابؤى ورج بعض الشافعية أن كل ماني المعرح الل الاالقسام والضيفدع والحبية والسرطان والسلفاة فإلاول مشديروالثان ومابعسده فيه تخفيف فرجم ألام الىحى تدي المزان ووجا الاول انيظاهرا لأكبت والاخبار يعطى اختصاص حل السهان فقط لانه هو المستطاب افذي أمتن الله تعالى عليفا بمووجه قول مالك الاخذ بقوله تعالى أحل ليكرصدا إصرفتهل على مافسه الاالفاز راوسي الفازر وموميني على ان الاحكام تدور على الاسامى أوالتوات وقدست ماال عن الخنزر هل يعل نقال هو حام فقيله الهمن حبوان الصرفق ال ان الله تعالى وملما الحية بروانتي ميتهوه خير زاورة بهرحهم الأقُوالُ ظاهرة مُذكورة في كتب الفقه . ومن ذلك قُول الائمة الثلاثة بكراهة ؟ على طما لجلالة من يقر وشاذوغ ومامع قول أحديقهرم أكل لجهاوليتهاو ومضها فالاول فسه تفغيف وهوخاص بالمعاب الحلمات وألثاني مشدوه وخاص باهل الوغاهية فرسع الأمم الىمم تبتى المدان ومن ذلك قول الشافعي انه يحوز الضطرا كالمبتة ولاعب مقول عروانه يسب فالاول عنفف والثاني مشددعلي فاعد فماكان

﴿ كَتَابُ الْإِمَانِ } اتفق الأغسة جسلى أن من سلف على عن في طاعة لزمه الوفاسم أوهله ان يعشل عن ألو فاوالى الكفارة م القدرة عليها قال أبوسنمة وأحدلا وقال السافعي الاولى انلا بمبدل فانعمدل ار وأرمته الكفارة وعن مالك ووامثان كالمذهب نواتفقوا على الدلا عوزان عمل اسم السُمرضة الاعبان عنع من موصله وان الأولى ان معنث و بكفرادا ملف صلى ترك رورجع في الاعان الى الشه فال التكنية تظرال سب المن وماهمها (فصل) والفسقواهلي انالمشاند منعم فللمو محمسر أسماله الحسن كالرحن والرحم والحي وبصبيع سفات ذاته كمؤةالله وحملاله الاانأما منيفة استثنى علم الله فلم وه عينا (نصل) واختلفواني المن الفيوس وهي الحلف بالإديل أحرماض متصحد الكذب بعدل أما كفارة أملا فالرأو منمية ومالك وأحد فالمدير وابتيه لاكفارة

لهالإنها أعظم من اديتكة روفال الشبائي وأحدق الرواية الانهى تكفروا مااذا حاصدها أمرى المستقران بضويه. عنوها الم الروضية الحاستين ومن حاصد الكفارة إلى المال الوسل في ولوال أضم بالله أوالية المالية المستقدة والحدمي عن والماته تكونه ينقر والى المالات قال أقدم أو أحدما ناها والهيئة المناوية كارمندا أنوان بإنشاذ مولان الحيد بسيرة الله المنافق من المال أصم بالمنافئة في المالية الموتيا وانوى الانسارة فوان المثل اعتداء أصالية بمن عن كونه لمس بعن وقال قون قال أشعر المنافقة على المنافقة المنافقة المنافقة والمنافقة المنافقة المناف

عينا وقالما النوالشافعي وأحدف الرواية الانوى لايكون عسالا فصل أووادقال ومثرات كان عيناعندا لثلاثة وقال أبوسيغة لايكون بميغاولوقال لعسموالله أؤوأم المهقال أبوحنسفة وأحدف احذى أؤوا متمنزه وعن نؤىء الميناملا وقال حض أصحاب المشافعي التامينو فليس بعن وهي رواية عن أحد ﴿ فصل ﴾ لوسك بالمصف قال مالك والشافعي وأحد تنعقد عبده وان حنث لزمه الكفارة وقال ان هبيرة ونقل في المسئلة خلاف عن لا يعتد وقول وحكى ان عبد الرف التهدف المسئلة أقوال الصحابة والتابعين والمفاقهم على إيجاب الكفارة فيها قال ولي مخالف فيها الامن لا يعتد بقوله واختلفه وأفي قدر الكفارة فيها فقال مالك والشافعي تارّم (٦٥) كفارة واحدة وعن أحدر وايتان احسداهما كفارة واحسدة ع وحامنسه تهجاذ وجب و وجه الاول م احاة ترجيم جانب تحريم الميتة و وجده الثاني مراحا أترجيم والإنوى دارم مكل آبة كفارة و بدفوالهلال عن العبد فالاول عاص الا كارالمشور عن المشدد من والثاني عاص بالاصاغر فكان اسات وان علف النسى صبني الله حال الإكار بقول لماترك أكل المنة ترّع المعلونناعن أكل النماسة من حيث انها على نظر الله السناكما علمه وسلرفقال أحدق أظهر وردوكان أسأن طال الاصاغر بقول ال حم اعاة بقاء تفسى من حدث انهاؤد بعة الدعندي أولى من عراعاة والقبه تنعقدهشه فانوحنث أعل النمانسة في الله تعالى يعب رها والهالم أكثر من ذهامة قال تعالى ولا تلقو المائد وكم الى التهامكة وقال ازمه الكفارة وقال أبوحشفة تفالى وان جموا السارة اجنع لهاوقد تقدم أن داود علمه الصلاة والسسلام لما بني روت المصدس كان عل ومالك والشاقى لاتنعط عَى مَا مَهُ مَهُ مَا فَشَكَاذَ أَلْنَا لَى اللهُ تَعالى أوى الله تعالى اليه النابيق لا يقوم بداؤه على دى من مقل الدراء سنه ولاكفارة علمه ( فصل) فقال ارب السرد الفيسم المعنى الجهاد فقال الله تعالى بل ولكن المسوا بعمادى انهى . ومن ذاك عن الكافر هـ أن تنعقد وال قول أن منه فه والشافعي في أحد قوليه انه لا يحورنه أي الضطر الشعروا عاداً على سد الرمن مع قول مالك أتوسنفة لاتنعفد وقالمالك وأحدني احدى وابتمائه يشبعوه مقول الشافعي فيأر جوقولما أمان وقوملا افرياله بحزغر سد والشافع وأحدتنه فدعمته الرمة ومع توله انالمنقطع فيطريق تشبع ويتزود فالاول فيسه تشد وهو خاص الاكاروالثاني فسه و مازمه الكفادة بالمنت تفغيف وهوحاص بالاصاغران يزلا بقدرون على شدة الجوع ووجه الراج مرقول الشافعي العمل (افصل) واتف قراعل ان بقاعدتما بالاشرورة يتقدر بقدرها ووجه جوازا التزودمة بالأخذانف وبالاحتياط فقيد لايجدشا لكفارة تعس الحنث في ألمين معدد الديا كله عنى بشرف على الحداث . ومن ذاك قول ما الشوا كثراً صحاب السائمي وجاعبة من واكانت في طاعة أومعصمة أصاب أي حنيفة الدالمضطراذا وجدمية وطعام الغربا كل طعام الفواذ اكان عائدا بشرط الشعان أومباج واختلفوا فيالكفارة ويعراه الميثةمم قول جاعة من أصاب أبي منيفة و بعض أصاب الشافي الدياكل الميتة فالاول مشدد هل تنقدم الحنث أم تكون في اجتناب المبنة والثاني مستحدق اجتناب مال الفوفر جمالا مرالي هرتيني المزان و حده الاول أن وهده فقال أبوحشفة لاتعزى الغالب مواة خل المبدط عامه الضطروع دم توقفه في ذلك فقدم على المهة ووجمه الثاني ان المهتذلا الابعسدا لحنث مطلقارقال نمعة فيها الاحدمن الخلق في الدنياولا في الاخوة فكان أكلها أخف من أعل طعام العروا وحصل اكلهاد مض الشافى بعوز تقسدعهاعلى مرض في الحسد فعرى الشفاءمنه بالمداواة ان شاءاته و وقدم على مضص من ارداب الاحوال في العلم الحنث المباح وصن مالك المحدمالما يوهوينهش في دجاجة مسته فنظرت اليه شروا فقال لى استحدياته تعالى من زمان صاوا لفقر رواشان احداهما محوز فيه يقدم الميثة على مافي أبدى افناس انتهى و ومن ذاك اتفاق الاعمة الاربعدة على تعسفر تطهم الدهن تقدعها وهومذهب أجنز المناتع اذأتنمس والناغنه سوام مع قول بعضهم التالدهن يطهر يفسد لهظالا ولمشددوالثاني عفف والاخرى لايعوز واذاكفر فرجم الاحمان مم تبتى المدران وكذال اتفقوا على حواز الاستنسب المهدم قول الشافعي انه لا يعوز قبل الحسن فهل بن الصيام الاستصاريه فيعمل كالم الماذبن المسالتين على مأل أهل الرفاهية من الاغتياء وعمل كالم الجوز والمتق والاطعام فرق قال على عال أهسل الضرورات ومن ذلك قول ألى منه فقو الشافعي ايا عة الشعوم التي مرمها الله تعالى على مأك لافرق وقال الشافعي الهوداذأ تولى ذبح ماهى قبه مودى مع قول ماك في احدى وابتيه انها تحرم وفي الرواية الانرى انها العوزنقدخ التكفربا لصبام مكرومة وهمما كالروايتين عن أحدواختار حاعة من أعهابه القرم وحاعة الكراهة منهم الحرق و محود بغيره (قصيل) فالاول عفف ومقابه من المرح مشدد ومن الكراهة فيسه تخفيف فرجع الاهم الى مرتبي المران واختلفوا فيلغوالمين فقال (٩ - منزان ني) أبوحنيفة ومالك وأحدفي وايقوان يعلف الشعلي أمريطنه على ماحلف عليه مُرتبين الديخلافه سوا، قصده أوليقصد ونسق على اسانه الاأن أماء تنف ومالكا فالاعور ان مكون في المناضي وفي الحال وقال أحمد هوفي المناضي فقط ثم اتضفوا

تلانتهم على أنه لا أم فهاولا كفارة ومن مالثمان الفوالهوران بقول لاواقدويلى والقمطي وجدا الخارون من خدونسدان عقد خدها وقال الشافي اقتوامين المهمقده كراغيار تسود ذلك منده في قوله لاواقدويلى والقدعت الخارورة والتنصير والسابيخون خرفسية سواء كانت معلى خاص أوسد تشيل وهور والعدص أخدولو قال والقالا أصل كالأافين منها لاطلاق في الوينونيلا المنفس أتصاب الشاقعي فإقصال إ هي طلق المرتوج على امرأت فقال أي سنيفة بر بجسر دا اصقد وقال مالك وأحدالا مدن وجود شرطينان بدرّ جين بشتم أن تكون تظيمها وان يدخل بها ( فصل ) ولوقال واند الا شربت إندا الما و وقعده وقط بالنه فقال مالك وأحمد و أن انتفر بين من ما أطا وشرب الوارية أو ركوب أو غرزة المعند وقال أو حديقة والله الإعتبار الا ما إندا وانطقه من شرب الملا افقط ( فصل ) لوحاف الاسكن هذه الدار وهوسائم الخرج مها باضعه دورنا أهدور ما قال أو سنيفة وبالله وأحداث بين من يخرج نف، وأمه ورحه وقال الشافسي بر يخر وجه بنف مولوسف الا يدخل ( ٦٩ ) دارا فقام على سلم بها أو سائطها أردنل بينا منه العيمة ما داخل الما ورفحن

هنداي سنبغة ومالث وأحد وق حددد الاقوال غاهر و وسنذال قول أن حنيفة ان من اضطر الى شرب الجرامطش أودواء له شريها وهواحد أقوال الشافعي معقول الشانعي فأصح قراسه المنع مطلقاوم رقوله ف القول الآخوانه وقال الشافسيي لايحنث الابأن وخلشأ من عرضتها بصور العطش ولا يحوز التداوى واختاره جاعة فالاول يقفف والثانى مشدد والثالث مفصل فرجع فان رقى على سلمهامن غرها الإمراق مرتبي المزان و وجه الاول ان السرورات تبير الفظورات وجه الثاني ان الدومالي مر واردرل الهاارعات ولاحمايه شرب الغر وليصر وانايج وازشرها لعطش ودواء فتقف عن الشرب أوشرب بقطع النظوص كون ذالتصلما ونتوب منه ونستغفرا شتعالى ويصوحل الاباحة على حال الاصاغر والمنم على طل الاكار فيالسطم المحروحهان ولو سائ لاهدارد دهد. ووجه المنعرف التداوى دون العطش قواء مسكى القاعليه وسارات الشدّ مالى ايد مل شفاء أمتى فعما وم فاعهاز مدتردخاهاا لحالف علها و ومن ذلك قول الاعداللانه الهلايدوزلن مربستان غره وهوغر عوط أن بأعل من فاكهته قال مالك والشافسي وأحمد الطبة من غرضر وود الا ياذ تسالكه وأمام الضرورة فيأعل شرط الضمان مع قول أحساف احسادى يحتث وفال الوحشفة لا يعنت ررايته الدينا والاللمن غسرتم ورة ولآخمان عليه ومعقوله فالرواية الآخرى الديبا والضرورة (فصل) واوحاف لا يكلم ولاضمان علمه فالافل مشدد وهوا حوط الدس والثاني مخفف وهوخاس بمواما لناس فرجم الامرالي ذاالمسي فصارشهاأ ولأ مرتبة المزان و ومن ذلا قول الاغة السلانة باستعباب سيافة المسارة المادام على قريته ولم تكن بأكلذا أنلروف فصاد ابشا فان سوق ولم واسكن به صرورة دون الو حوب مع قول احديد حوب الصافة المذكورة لكن الوحوب أو السر قصار رطما أو المة والمدة والثلاثة متقبة ومتى امتنع من الواحب مناوعله دينا فالاول عفق خاص بالحاد الناس الرطث فصارته واأواأته و والثاني مشدد خاص وأهل المروآت فرحم الاحرال حرادي المعزان ووجه مطالبة الضيف عق ضافته فعقدماوا أولابدخل همذه تعام أخمه الكرموا الرومة وطلب تخلص ذمة أخمه من تمعة اخلاله عقه تران من المروأة اسقاط ذلك الدار فصارت احتقال أو المنى بعد رئيه فأذمة المضيف، ومن ذاك قول الأقة الشالانة ان أطيب الكسب الزراعة والصناعة جنفة لابعنث فالسم مرقول الشافعي فأظهر قوليه ان أقضل الكسب النعارة ووجه الفواين ظاهر داجم الاخسلاس والرطب والمسرو يعنثني وكفرة النفع المتعدى الى الناس وقسدور دمايشهد لكل من القولين والله تعالى أعلم الماقي ولشافعي وحهان وقال ﴿ كتاب الصدوالذاع مالك والحديمنيت في الجيع وفصل وواحاف لاندخل ببتا قدغل أأسعدا وألجام

الله والمعاون المنافرة المنافرة المستمواة يصفا المنافرة المنافرة

الدون شند و لا نص عن المسلمون من المسلمون عن المسلمون عن المسلم المسلمون المسلمون المسلمون المسلمون المسلمون ا ما التي فرق نباسا (قصل) ولوحش أن الا يقمل شأفار من عرد قدن في الا أن يكون عند أن الماكان والطلاق الافي السيع والا بالد الا أن يكون عن أن تحرف الماكن عن المسلمون عن عند عند المسلمون المسلمو الشافعي لاجبنت وكالمالانان قضاءالو وتقاوا لفاضي في الفدوجيت أن أخرجيت أو مدان الفسرين ما «مدانا الكوفي فدفاً هر بق قبل المدقال أوسيفه في المداني من المراف الفوات الفرق المداني المرافق المداني المرافق المداني المدانا الكوفية و ماهم جينت بالانفاق والكوفي ومن جينت في المسول في في المرافق المدانا بيان أو حدثه والماني المدانية المرافق الم المرافق المرافق المرافق المرافق المرافق المرافق الاعتباد المنافق المرافق المر

أ وقال أنوحنىفة تنمقد وانصلك تفقواعل الدادا قال والله لا كلت فلانا سنا ونوى بمشأمعينا المعيل مانواء وانالمبنره قال أمو حشفة وأحدلا بكلمه ستة أشهروقال مالك سسنة وعال الشافسي ساعة ولوحلف لإ بكلم فلا فافكاته أوراسه أو أشارينده أوعبته أورأسه قال أدوحتمقة والشافعي في الحديد لابعنث وقال مالك يعنث بالمكاتبة وفي المراسلة والاشارة عنه روابتان وقال أحديجات رهوا القدم عن الشافسي (فصل ) أوقال لزوجتهان نم حت بفراذني هازت طالق ونوى شأمصها فانه علىمافوا وأنام شوشمأ أوقال أنت طالق ان مرجت الاان آذن الثاوحي آذي الث قال أدو حسفة ان قال ان شوجت بفراذني فلابدمن الاذن في على مي ة وأن قال الا أن آذن أو-ق آذن الناأوالي أن آذن ال كني من واحدة وقالماك والشافعي الخروج الاول يعتاج الى الاذن في الحسرولا مفتقر بعده الحاذن الكلام ، وقال أحسد بعداج كل مرة الحاذن في الجيسم ولو

منعصان بعنى عن الداع فالاول مشددود لسله النهى عن الذيح مداوا شانى فسه تحذف ف ووجهه اذا كفا منفصلين انهيا منهر آن الدم تخسلافهم استصلين فان ح كتيبا تكون ضعفة لاتكاد تقطيما لحلقوم والمرى فيؤدى ذاك الى تعذيب الحيوان وحدم الاسراع في الذيم المأمود به حتى قال ومض العلم اله يشترطانى الذيجا تلارفه المصحر أمنها مثلاومتي رفعها تمعاد سومت الذبعة فافهم فرجع الاعمال مرتنى المسرّان ومر ذال قول مالك يحب قلم هدة والاربعدة وهي الحاقوم والمرئ والودمان مع قول الشافعي انه يحب قطع الحلقوم والمرئ فقط ومرقول الى سنيفة انه يحب قطع ثلاثة من الحلقوم والمرئ والودجن فالأول فيه تشدد مرالثاني مخفف ومابعمده فيسه تخفيف فرحم الاحرال مرتبي المسزان وو جههماظاهرفان كالدمنهماغر برالدم الذي بضر بقاؤ ، في الذيحة ولومع بطاء ومن ذاك قول أن حنيفة والشافعي الدلوذ بمرالح وان من قفياه ويق فيه حياة مستقرة منسد قطع الحنقوم حيل والافلا وتعرف الحياة المستقرة بالحركة الشديدة مع نووج الدموة للمالك وأحيد لاتصل بحال فالاول غفف والثانى مشمده ووجه الاول معروف ووجه ألثاني آنه خلاف الذبح المشروع . ومن ذلك قول الاتمة الثلاثة انه لونحرما هديم أوزيم مابضر حل مع الكراهسة مع قول ماك انه لوذيم عدرا أو يحرشاه من غدم ضرورة لبؤتل وحمله بعض أصحابه على الكراهة فالاول قبسه تخفيف والثاني فبه تشدددان اربعه ل على الكراهة قرحمالا مرالى مرتبتي المزان ووحمه الضريماته ذيح غمرمشر وعركل بمسل لا وافق الشر بعة فهرغبر عصم قلا تتعل . ومن ذلك قول الاغة الثلاثة اله لود ع حبوا ناما كولا فو حسد في جوفه جندناميتا حلأ كالممرفول أف حنيفة الدلا يحل فالاول مخفف مجول على حال من طابت نفسه ماكله مرالعمل صديث ذكاة أخنن ذكاة أمه والثاني فيه تشديد عبول على حال من إتطب نفسه باكله هومن ذاك قول الاغة الثلاثة المعوزالاصطادمالكاب المعالسواء كان أسود أوغره وبفسره من الموارح المعلقم وقول أجدانه لايعل صدا الكلب الاسودوم وقول ان عمروها هدانه لا يحور زالا صطمادالا بالكلب فقط فالأول مخفف والثاني فيه تشديد وكذلك آلثالث ووجه استنتاه الكلب الاسودماوردمن أنه شيطان وصدا الشيطان رخس لانه لاكتاب اولوكانة كثاب قل صيده كذبعه فافهمووجه قرلاين مروعاهدان الاصطباد بالكلب هوالواردني الاحاديث وانكأن المراد بالكلب للمافية تكلب فشمل السيموغيره معانه وردمايشهد أتحهية المسم كابافي حديث اللهم ملطعليه كابامن كالربث فسلط القه تعالى علىه أكسعونا كله وومن ذاك قول الآغة الثلاثة انه بشترط مع كون الكاب المهاراذا استرسل على الصدو وطلعه وأفراز ووعنه انز ووواذاأ شلاه استشلى كونهافا أشكا لصيدامسكه على الصائد وعلى منه والانه معقول مأل ان ذلك لا يشترط فالاول فيه تخفيف والثاني فيه تشدد فرجع الاحرالي مرتشى المغان ووحه الثانى حصول الانقباد الصائد بالثلاثة شروط الاول فكا"ن فعل الجارم أذا انجقعت الثلاثة فعل المسائد ووجه الأول انه لا يحمسل كال الانقياد الايكون عسث المسيد المسائدو يخلى بنه وبينه ولايأكل منه فرجع الاحمالي هم تبتي الميزان ورمن ذاك قول أبي منيفة وأحمدانه يشترط في الجارح أن

آذن هادن حبث لاتسع بركن ذاك اذنا منداللانه وقال الله في حواذن صبح (قيسل) ولوحك لإياق الرؤس ولازية في إياطاق ولا و جلسب بستدل عبل النبذ قالما الكروات عديد على طي جديما بعن داراً ساخية في وضوا المنفر وموفها من الانجام والطيور والمسلمات وقالاً ارحديثة بحد في روس البغر والفتم على وقال الشاعى بعد في الايرائير والفتر والفتر الفتران في ولسائد لمدين زيدا مافة صوط فقس بعيفت تجديدات هوا يعرف الكروات المسائلة إلى الايران المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق الاستراد المنافق المنافقة عندا اللائة وثان اللائة وثان الله المناهم أو ليسط ولوسائسانه لامالية وقد ورن قال ألوسنيقة لا ومثان وثال مالك وإطاعته من وفاصل في حقد لا في الاعتمال ووما الوسنية لا يحت الاعتمالية والمناهدات والمناهدات في واحد ومثان الكار الوسنية لا العمال وحدة والنافق لا يقت مواصف لا يتاكل ما يطهم والمناهدات والمناهدة عن أن الكار ولدونية لا يأن المنافق الم معاقل أن وحدة والنافق لا يقت مواصف لا تأخير المنافق عند المنافقة والمناسخة من وهدات قال أو منافقة والمناسخة والمناسخة والمناسخة والمناسخة والمناسخة والمناسخة والمنافقة والمنافقة والمنافقة والمنافقة والمنافقة والمنافقة والمناسخة والمنافقة والمناسخة والمنافقة والمن

وأحدهنث وقال الشافي تنكر رمنه الشروط مراتحة يسهى معليا وأقل ذالت مرتان معقول مالك رالشافعي ان ذالت يحصل عرة لايعنث (فصل) ولوحف واحدة فالاول فيه تشديد والثاني هففف فرجع الامهالي هرنبتي آلمزان هو بصم حل الاول على حال أهل لاستخدم هذا العد فدمه الورعوالثاني على غيرهم وومن ذلك قول التأفيين استمياب السّمة عندارسال الحارجة على العيد مراضران سقدمه وهو والهاور كهاولوعامد ألم بحرم معقول أي حتيقة انهاشرط في حال كويهذا كرافات تركها السياحل أوعامدا سأكث لانتهاه عن خدمته فلاومع قولما لاثانه افتعمدتراها لمصلوان نسى فغمه روايتان ومع قول أحدني أظهرر والاتهائه فالأبو حشفة الأمسيق إن رُكها عندار سال الكاب أوازي لم بحل الاكل من ذلك المسهد على الإطلاق عدا كان الرك أوسهوا منه تعدمة قبل المن نفدمه ومرفول داود والشعى وأنى توران السمية شرطني الاباحسة بكل طالفاذا ترك التسمية عامدا أوناسيا مفسوراهم والم يعنث والكان ززؤي تاث الابعة فالأول يخفف والثاني والراوح مشعد والثالث مفصل فرحم الاص الى مرتني المزان قداسقدمه قبل المن ويق والإحاديث تشهد لجسم الاقوال فإن الامر والتسهمة بشهل الوجوب واندب فافهم ومن ذاك قول الأغمة على الخدمة أحنث وقال الثلاثة انالكك لوعقر المسيدولي يقتله تأدرك وفيه حياة مستقرة فات قبل أن يسع الزمان الذكاة الشأنع لايعنث فيصدفره حل معقول أي منفذا تهلا يعلى فالأول يخفف والشاني والراسع مسدد واللائق باهل الورع الثاني وفيعمد نفسه لاسحابه وجهان والاثق بفرهم الاول وومن ذاك قول أب حتيفة ومالك في اشهر روايتي ماوا اشافي في أصم قولها أ وقال ماأك وأحسد يحنث الماريراه قتل الصديثقل ما معقول أحددوا بي ومف وعدر وغرهمانه لا يحل فالأول مخفف والثاني مطلقا وقصل ولوحاف مشدد فرجوالا مرالى مريتي المعران واللائق واهل المصاصة الاول وبال فاهمة اهل الثاني ومن ذاك لامتكلم فقرأ القرآن قال قول أن حنيفة والشافعي في أرج قوليه وأحدان الكلب المعلم لوائل من العميد مو وكذا ما صاده قبل مالك والشافع وأحدلا بصنت ذلك تماز بأكل منه معرقول مناثك وآلشا فعي في القول الآنوانه يحل فالاول مشدد خاص بأهل الورع والثاني مطلقا وقال أبوحنيفة ان غذنف غاص بالساد آلناس فرحوالا مهالي هم تعتى المزان وومن دان قول الاغمة ان حارجة الطعر في الإكل مرافى الصلاة لم يعنث أوفى كالتكلب مترقول أي حنيفة اله لا يحرمها كلت منه جارحة الطبر فالاول متعدد والثاني عفف فرجع غرها حنث (فصل) أوحاف الامرالى مرتبى المزان ، ومن ذاك قول الشافي في أصر قوليه وأحدا له لورى صدا أو أرسل عليه لآمد تحل على فلان بيتا فأدخل كالما فعقره وغاب عنه مروحد ويتاوا لعقرهما بحرزان عرب وعرزان لاعوت المحل معرقول أبي منيفة فلاتعامه فاستدام المقام اندان وحدمني ومهحل أوبعد ومهاريحل واختار جاعة من المحاب الشافعي الحل لعمة الحديث فبسه معهقال أدوخنفة وألشافي فالاولمشددوا لثاني مصل فرحم الاهم اليعم تبتي للمزان ، ومن ذلك قول الاغمة الثلاثة العلونسب فأحدته لمعنث وقال اسراة فوقوفها مسدومات اريحل معقول أى حقيقة الله انكان ابها سالا موفقتاه بعده حل فالاول مشدد ماأث وأحد يحنث وهوالفول ومدقينة فرجع الإعمالي مرتبتي الميزان، ومردات قول الأتمة الثلانة المولوقوحش انسي فلم الشاني الشافين ولوحاف مقدر علمه فذكاته حبث قدرعلمه كذكاة الوحشى موقول مالك انذكاته في الحلق والسمة كالأول مخفف لايسكن مع فلان دارا مستها ومشدو فرحوالا مرالي مرتبي المعزان ووجه القواين ظاهر و ومن ذلك تول الشافعي وأحمد فاقتسماها وحعلا منهما حائطا والثا إنى أحدى والدّعة أنه أو رمى سدافقد منصفان حل الواحد من القطعة بن بكل حال مع قول أبي جنيفة ولكل واحداها وغلقاوسكن الهمالا بعلان الأان كانتاسوا مومع قول بالكثان كانث القطعة التي مع الرأس أقل فم تحلُّ وإن كانتْ أكثر كل واحدمنهمافي جنب قال - لمث والقعل الانوى فالاول يخفف والثانى فيه تشديد والثالث مفسل فرجع الأمرالي مرتبتي الميزان

مالا يصند وفال النسافي المستلف و الطوائد عرى الا واستطف المستود المستود و المستطف و عاد هم الحام المجار المستود المستود و المستود الم

المنة غرته تعلم رقبه لعبادة المععز وحل فاذاا عتق دقية كافرة فاغيا فرغها المبادة ابليس والعتق قربة أيضاولا يحسن التقرب وكافر واجعداها أنه أواطعم مسكذا واحداعشرة أامل مسالا فاطعام واحدالا أباحد مة فانه فال بعزته عن عشر نمساكين (فعسل) واختلفوافى مفدارما يطعم فل مسكن فقال ماات مدوهور طلان بالبغدادى وشئ من الادمانات اقتصر على مدارة أه وقال الوحنيفة ان م شعراوغرا ورطالان من خو وقال الشافي لكل مسدكان مدوالكسوة مقيدرة عاقله ماتحزى والصلاة عندمالك وأحدقني حقالر جدل توب كقميص وازار وقحق المراة قبص وخار وعندان حسفة والشافعي بحرئةأقل مامهم ملمالاتم وقال أوحشفه أقه قداء أوقدس أوكساء أورداء وله فالمسامية والمندمل والسراو مل والمثرو روايتان وقال الشافي بجرى جميع ذلك وفي القلنسوة لاعصابه وحهان (فصل) وأحدواصلي انداعا بحود دفعهاالىالفقراء المسلب الاحار والى مسفريتفذى بالطعام بقيضها وأبيه وهل تعرى اسفر إرطعم الطمام قال الثلاثه نعم وقال أحدالا والوأطمرخسة وكساخسة فالأسرخ فه وأحد تعزي وتالمالك والشافعيلا تعري ﴿ فصل ﴾ لوكر البين على شي وأحدارهلي أشباء وحنت قال أوخيفة ومالك وأحمدني

احدى الرواشن علىه لكل

عن كفارة الأأن ماأكا اعتبر

اراد، النأ كبد فقال ان أراد

النأكسد فكفارة واحسدة

أَمْ جِيرِ افتصف صاع أوشعوا أوغرا فصاعو قال أحدمد من حنطة أودة، ق أومدان (19) ووجه هذه الاقوال راجع لا جتماد المجتهدين ، ومن ذلك قول الشافعي بِماللَّ في احدى رواية به الله لو أرسل الكلبء إالصد فؤسوه فلومزم وزادنء دوه إعمل أكله معرقول أبي منسفة وأحد عله بالاول متددوالثاني عنفف فرج مرالا مراني مرتني المزان ووحه القراين ظاهر وومن ذاك قدل الاعة الثلاثة اته لواقلت الصيدمن هدم مرل ملكه عنه مع قول أحسداته اذ أبعد في العربة زال ملكه عنه فالاول يخفف والثاني مفصل فرجم ألاحم المحم تبتي المتزان ولكل واحدرجه راجم اليماظهر المستهدين ورمن ذات قول الاعمة انه لوصاد طائر ارباو يوطه في رجه فطار الى رج غير وأبرل ملكم عنه مع قول ماك أنه ان لإبكن أنس بوجهه بطول مكثه صادملكا لمن انتفل الى رجه فاتعاد كيرجه عادالي مليكه فالاول عفف والثانى مفصدل فرجع الاحم الى حم تبتى المزان والقسيعانه وتعالى أعسلم بالصواب إوانشرع عن وبم السوعوما بعدومن ربيم السكاح والحراح الحائم أنواب الفقه على وحه الاختصار في ذكر مسائل الخلاف وقوجهها جلدالله الإطول الكتاب وتعسر كتابته على فالسالناس فأقول وبالله التوفيس والحداية وهوحسى ونعم الوكيل ( كتاب البسوم) أجدم العلاء كلهم على حل البيع وقعر م الرياوا تفقو اعلى ان البيع يصعم من كل يا انزعاقل عدار مطلق التصرف وعلى الهلاب عرب ما ألجنون هذاما وجدته من مسائل الأجماع والا تفاق في الماب ، وأما المسائل التي اختلفوا فيها فرز ذاك فول الامام الشافعي ومالك انه لا يصوبهم المسي مع قول أي حتيفة وأحداثه بصح اذاكان بمزانى أب البيم لكن أوحنيفة بشرط في انعقاد البه م أذناسا بقامن الولى وأحد مشرط في الانه قاداذت لولى فالاول مشسده والثاني فسه تخفيف مشرط الآذن المذكور فرجع الامرالي مرتنى المزان ووجعالاول المسمل بظاهرة واه تعالى ولاتؤنوا الشفهاء أموالكوالي حطرالله

وأجعوا على أنهلا بعرى فالاعتاق الارقبة مؤمنة ساجة من العبوب خالية من عمر كذالا المنسفة فريعت وفيا الاعمان وهومشكل الان

العصصة في ذالنوالثاني مخفف و وجهه الاخذ ظاهر أسال لا تعلاطلا ولناعل صحة الاكراء ترجف الهمانيةاب المدفقة بكون حنده قدرة على احقال الضرب أوالحس تتلاف ماأظهر ولنامن المعزرقد صرح لنابالبسعلادأى لنفسه فيذالتممن الحنظ والمصلحة لاسيسان تبنس المخسن يختارا فساعدناه حلى ذلك آعلمه من عقوبة الظالمة بحبس أوغره وجعلناالا تمعلى الطالم فقط دون المشترى ويسمر الحاق الاتم المشترى أيضاحث على الاكراء ومن ذلك قول الشافعي في أرج توليه وأبي حنيفة وأحمد فيأحمدي الروايتين عنه منأ انه لايتعقد البيم المغاطاة معرقول بالذان البسر بتعقدم اواختاره ابن المسماغ والنورى وحاعة من الشافعية وموقول الشافي الآخر وفول أبي منيفة واحداق الرواية الانوى عنهما ولاول مشددوالثانى عفنف فرجع الاممالى مرتبى المذان ووجه الاول قوله مسلى الله أوالاستناف فلكليم من تفارة وصرأ حمدر وايه أشرى طيسه كفاره واحدة فيالجيم وقال الشافعي الكانت جلي شئ واحدوثوي عما زادعلى الاولى التأكيد فهوعلى مانوى وبلزمه كفارة واحدة وان أراد بالتكر والاستشاف فهسماعينان وفي الكفارة قولان أحدهسما

لكرقياماالآبة والتصرف السعوا اشراء في معنى اعطاء اسفها المال الاستازاما لسبروا اشراء لمذل

المأل والجاموييم مائقس العقل الموقع الكل متهماني اضاعة المتال في غرطر بقه الشرهي ووجه الثاني

أن العبل في ذَكْ على أذن الولى لا على ألصي فصغر المدم لان الصبي حدثً ذ كالدلال والعاقد غيره مومن

ذلك قول الاغة الثلاثة انهلا وصريب المكروم وقول أي حنيف بصفته فالاولمشدد ودليه إلاحايث

كفارة والثانى كفارتان وان كانت على أشبا مختلفة فلكل شئ منها كفارة وفكسل ولو أراد العدد الذكفر والعسام فهل عال سيدهمنعة كال المشافي إنكان أذن فبن الجين والحنث لم يمنعه والافه منعه وقال أجسد ليس له منعه على الاطلاق وقال أجحاب أب حنيفة له منعه مطلقا الافكفا وذالظها دوقال مالشان أضربه المبوم فهمنعه والافلاوة الصوم ميزغه يراذنه الإني كفارة الظهار فليس فمنعه مطلقا

﴿ فَصَلَ ﴾ لوقال ان فعل كذا تهوم ودي أو كافر أو برئ من الاسلام أوالرسول شفه حنث و حدث الكفارة عند أبي حدث في أحدوقال مألك والشانعي لاكفارة علميه وأوقال ومهدالله وميثاقه فهو عين الاعندالي حنيقة الاأن بقول على عهدالله ومشاقه فمين الاقفاق ولو قال وإماذة الله فين الاعتدمالك والشافعي (إفصل) والوحلف لأملس حلمافادير خاتما حنث وقال أتوحشفة لا يحتث ولوسلف المرأة أن لاتلس ملا فاست المؤاؤرا لوهر حنث وقال أو حنيفة لا تعنث الا أن مكون معه ذهب وفضة ولوقال والقلا أكات هدا الغيف فاكل بعضه أولاشم بتماءهذا المكور فشرب بعضه أولا ادرت من غزل فلانة فادس ثو ما قسه من غزاها أولاد خلت (v.) هذه الدارفادخل ده أو رجله

عليه وللاعظ ليسع عن راض والرضائق فاعترما ولعلى ذاك من اللفظ لاسعان وقع تنازع بعدد ال لم المنت عنداً في حنيفة ين الباتع والمشرى وترافعا الحالج فالعلا وقدر على الحكم بشهادة الشهود الاان شهدوا عاسمعوه من والشافعي وقال مالك وأحسد أأفظ ولأبكن ان يقولارا يناه يدفع البه دنانومثلاثم دفع الآخر السهجار امثلا ووجعة ولماشومن يحنث ولوحلف لايأتل طعاما وافقه أن القرينة تكذ ف مشل ذلك وموقبول الماثم القن واعطاؤه المسير الشسترى ولو أتعلم وضبه لم اشتراء فالان فأعل عما عكنه منه وعدا غاص بالاكارون أهل الدين الذين لأبدعون ماطلا ويرون الحفظ الاوفر لاخور كاكان الستراء هو وغسره منث عليه الساف الصاخ وأدل الصدقة في فل زمان وأما الأول فهو خاص أننا الدند اللؤر بن أذ فسهم على عندمالك وأجدو كذال حاف اخرائهم الرد احدهم شهادتمن شهدها معق وطمن في شهود خصيص ومن ذاك قول بعضهم انه لا لأماس ثومااشتراه فلان مشترط اللفظ فيالاشاه المفرة كرغيف وسؤمة بقسل معقول بعضهماته يشمرط فالاول مخفف والثانى أولا بسكن دارا اشتراهاوما مشددعل وذان ماتقدم فالامورا أعطرة وشابط الخطر والمفران على ماهتا والناس فعه الى الترافع في معنى ذلك فقال أو حسفة الىالحكام فهوخط وكل مالا يحتاجون فيه الى ذات فهو مقدر موص ذاك قول الاغمة الشلاثة ان البيم يعنث بائل الطعام وحمده وعقد بأفظ الاستدعاه كموخى أواشترمني فيقول بعت أواشتر يتمم قول أي حتيفة انه لا ينعقد أسلا وقال الشافيد الانعنث في فالاول مخذف والثاني مشددوو جهالا ولحصول الفرض بكون المستدعى باتعا أومشتر يااذلا بدمن الجوابق المستلتين ووجه الثانى نسبة المستدى الىغش وتدليس في العادة فرعافهم الناس منسه أنه لواريكن فالشا لمسيع عب لاكان بسال غيره في أخذه ال كان يصبراني أن يطلبه غيرهمنه كاهومشهور منهأ وخزرواكاه منتحند فالاسواقة يصح حل الاواعلى الاكارس أهل العارالدين الذين رون الحظ الاوفر لاخوانهم وحل الثانى على من كان والصدمن ذلك كالعرف الناس ذات من ومضهم ومضا والنصرية أوالفرائن فرحم الاحر الى مرتى العزان، ومن ذائه ول الساني وأحداثه ذا المعقد المعرثات لكل من المتبايعين خيار الجلس مالم يتغوقا أو يختارالز ومالسعفان اختار أحددهما المروم بق المسارالا يخوعي بقارق الجلس أو مغتاوالز وموم قول أى منهقة ومالك الهلايدت النهايس خدارا على فالاول مخفف والثاني مشده فرجع الامراكي هم تبق الموان ووجسه الاول حدوث السيمان بالخيار مالم بتفرقا أو يقرل أحدهما استرت بعنى الزوم وجهالثاني لزوم السم عجردة امافظ السعوالشراءولا يحتاج اليحيار عيلس ويصح جل الارل على حال الاصاغر الذين يودكل واحدمتهم الحظ الاوفر لنفسه فرحهما الشارع عدمل خيارا ألملس لحمااقصور ظرهما ورددهماني ازوم البسم كايسم حل الثاني على مال الاكارالاين ود عل واحدمنهما لحظ الاوفرلانيه ومثل هذين لايعتاجان الى خدار الجاس لعدم توقع حسول بدم لاحد منهما اذاظهرا لحظ الاوفرلاحيه وليفرح أحدهما ذالنا فافهم ومن ذالثقول أي منيفة والشافعي اله يحو زشرط ألحيارثلاثة أبام ولايجو زفوفذاك معقول الامام مالك بحو زبقديماته عواليه الحاجة ويختلف ذاك بأختلاف الأموال فالفاكهة التي لاتبق أكثر من يوم لا يعو زشرط الليارفها أكار من يوم أوالفرات أوالندل ففرف من والقرية التى لايكن الوقوف علمهافي ثلاث أيام بحوز شرط الميارفيها أكثرمن الاثة أياموم قول

الجيم (فصل) ولوحاف

لايأكل هدالدقيق فاستف

مالك وأجد ومال أوحدمه

ان استف اعنث وان خبر

وأعل حنت وقال الشافع ان

استف حنث وان خز وأكل

لم يحتث ولو علف لا سسكن

دارفلان حنث عايسكنه

مكرا عتسدا الثلاثة وكذال

حبف لاتركب دابة قسلان

فسركب داية عبسده حنث

منسدهم وقال الشافى

لايحنث المائكنة فية ولو

طف لايشرب من الأجدلة

ماتها بسده أو مأنا. وشرب

حنث عند الثلاثة وقال أبوء مف الاعدث عنى مكرع بفيه منها كرعار لوحاف لا مشرب ماهدا المرفشر ب واللاحث صدأى حنيفة ورالنوا عدالا اربدي أن لاشرب معهوقال الشافي لا يحنث (فصل) ولوحف لا يضرب روجته فحنقها أوعضها أوتنف موها حنث عنداللانة وقال الشافعي لا يعنث ولوحاف لا يسترى و جامعها حنث وان تحصه ا وتطلب وادها (1) حدامالك وأحدوقال أوحنيفة انأحصها وعاممها حنث وؤاد الشافى وظاب رادها ولوحاف لامب فالان شبأع وهيمانا وقمله حث عندالى حنية ومانبوأ حدووال الشافي لايحنث عيضاء ويقيض ولوحلف لابيسع فياع بشرط اظهار لنفسه حنث عندال الانة والاسالك الصنف فصل واذا كانوا مال غائب أودين راعيد (١) قول وان تعسم النزكذا في الاسل

مايمتن أو بكسواو بطعيار يعرثه الصماموعامه أن يصبر في بسل اليماله ترمكفر بالمال عندا لثلاثة وقال الوحسفة يحزث المسام صلا غهة المال إكتاب العدد كاتفق الاغمة على ان عدة الحامل مطلقا بالوضر المتوفى عنها زوحها والمطلقة وعلى أن عدة من المحض أو بتست ثلاثة أشهر وعلى ان عسدة من تعيض : ( ثة أقراء اذا كانت وة بان كانت أمة فقرآن والا تفاق وقال داود الاشفوا لاقراء الاطهار عقد مالك والشانبي وعندا وسنسفة الاقراءالحبض وعن أحدروا يتان واختلفواني المرأة التي مات زوجها وهي فيطر بؤ الحبع فغال أتوحنيفه يلزمها الحيرالا فامذ أفضاء العلثة عاز الاظامة على كل عال الكانت في بلد اوما يقار به زقال مالا بوالشا فعي وأحدان عافت فوات

حنيفة والشافع في الحديد الراج وأحمد فياحمدي روايقيه لانعل الذزواج حق تمنيهمدة لاسش فيمثلها فالباوحدها أوحنيفة بمالة وعشرون سسنة وحدها الشاقى وأحدبت منسنة فعل الحديدالز وحمة طالب المفقة مزمال الزوج أها فان تصدرت كان فا الفسط التعذرا لنغقة عنى أظهرقول الشاقى وقالساك والشافي فيالقدم واختاره حاعةمن متأخري أصحابه وهو قوى قعدلة عرواريتكره المعابة رضياشه تهموأ حدق الرواية الانوى تتروس أرومع سنعن عي أكثر مدة الحسل والربعة أشهرا وعشراعدة الوفاة شم تحل الدرواج (فصال) واختلفوا فيصيفة المفقود ففال الشافى فيالجديدهو الذى اندرس آثره وانقطم خره وغلب على الظن موته وقال مالنوالنادي في القدم لافرقين أنينقطم خسره بدر الهلالة إم لاوقال أحد هواادي بتقطع حره يسبب

أحدو أي يوسف وعدد بنبت من الحيار ما يتفاقان على شرطه كالا -ل ذلا ول قيسه تنسد در تدما 2 (دلة الفالسفر (فصل) واختلفوا العصدة فذاك والناني فيسه تغفيف والثالث مغفف فرجع الامراك مراتي المدوان ووجده الناني والثالث واجعالى احتهاد الجنهد يحسب اختسلاف حماتب المناس في تعظيم أمو والدنباوعوانها عليهسم و، وُنه بالمنظ الاوفرلاخيهم أولا أفسهم كانقدم الكلام عليه في الكلام على خيار الحلس، ومن ذاك ور الاغتال الاغتال الماراذا فرط الى الدل فيدخل الدل في الخيارم وول أن حنيفة الالتيل يدخل فيذلا فالاول فعه تشديد والثاني فيه تخفيف وتوسعة فرجوالام الي هم تني المسزان ومن ذاك قول الاغدالثلاثة ماز وماليه عاذامضت مدةالخ بارمن غيرا ختيارف غولا إجارة مع قول مالانان البيعلا الزمعمردمف المدورل لادمن اختيار أواجاز فالاول مخفف والثاني فيسه تشدد واحتياط الدين فريم الام الى منه في المران، ومن ذاك قول الاغة الثلاثة بفاد البدم إذا باعه سلعة وشرط أنه إذا لم بقيضه الفن ف ثلاثة أيام فلابيم بينهما وذلك الفسادالشرط وكذاك لقول فياأذ اقال المائم بمتلاعلى انى ان رددت عاسل الفن ومد ثلاثة أيام فلا يسم به نمام قول أي حنيفة بعصة السم و يكون القول الاول لاجل البات شيار المشسرى وحده و وكون الناني لاتبات خيار الدار وحده وكذاك ولالاغة التلاثة لاوازم تسلمه الفن فمدة الخيارمع قول مالك اله بلزم فالاول في المستملتان الاولسن مشدد وقول الىمد فية فهم ماعفف والاول في المسملة الثالثة عفف والثاني فيها مسمد فرجم الاحم الى مرتبي المعزان ويؤجيه المسائل الثلاث ظأهرني كتب الفقه وومن ذلانة ول الاغفالثلاثة انتلن ثبت في الخسار فميز المسرق مندورصاحيه وفي غييته مرقول أي حنيفة ادسة قسفه الاعتضو رصاحه فالاول فيه تغفيف وآلثانى مشدد فرجع الاحرالى حرقيتي الميزان ووجه الاول انصاحب فلاضى لاخيسه بالخياد فكالهاذنه فيالفسومتي شاء فلايحتام اليحضوره عندالفسخ ووحسه الثاني أنه قديسدوله عنسد حضود عرذلك دراعي الوحنيفة الاحتياط في صعة الفسع و يصح حل الاول على حال الاكارانين رون لانبهما غظ لاوفروحل الثاني على حال مس كان بالضدمن ذاك تورمن ذاك تول أبي حنيفة والشافي انه اذاشرط خارعهول فالبيم بطل الشرط والبيع معقول مالث يجوز وتضرب فمدة كدة خباد مثاه ف العادة ومعظاه وقول أحد بصعتهما ومع قول ابن أب ليل بصعة السعو بطلان الشرط فالاول مسدد والثان فآمة تغفض والثالث مخفف والراسرمف ل فرجع الأمرالي مرتبي المزان ووجه الاول فساد المسموا اشراء بفساد الشرط ووجه قول مالنظاهر ووجه قول أحدب متهما ماقام عنده من طريق متهاده موروحه قول ابن أى الى ان السمقد انعقد باالصيفة ولزع فلا وورقيه بعدد ال الشرط الفاسد غران هذا كله راجرالي اجتهاد المجتهد فاتى إراد وليلاوس ذلك قول الاغد الثلاثة ان من الماشار اذامات بننقل المفالى وارته معقول أي حنيفة ان المباريسقط عوته وفى الوقت ينتقل الملا فيه الحالمسترى في مدة القباران كان المبت البائم ويوجيه ذاكما كورنى كتب الفقه بتقاسياه وتفاريعه فلا تطيسل ند كرمومن ذلك قول الانمة الثلاثة المجيوز البائع وطء الجارية في مدة الخيار ولا يجوزذ الدائري مع

بالمه الحلالا كالمفقودين الصفين أو يكون عركب فيغرق المركب فيسلم قوم ويعرق قوم أساذا سافر لضارة وانقطع عبره وابردلم أسى هوأع ميت فلا تنزوج زوجته عنى تتبقن مونه أو بائى عليه زمان لا بعنس منه فيه وقال أبو سنيفة المففود هومن غاسوام به لم خره ( فيصل ) واختلفوا فيالوقدم زوجها الاول وقدتز وجث بعدالتربص فقال ألوحنيفة يبطل المقدوهي الاول فانكان الشاف وطئها فعليسه مهو المثل وتعتدمن المنانى وتردالي الاول وقال مالك الدخل ماالثاني صادت ووجت ووجب عليعدة مالصداق الذي أصدقها الحيالا وليواضلم بدخلهافهي الذول ومندمالك دوايه أنوى أتهاللول يخل مال وص الشاخى قولان أحصه سابطلان نسكا - الثاف والآنو بطلان تكاخ

الأول مكل طال وقال أحداث إدخل ما الثانى فهي الأول فاندخل ما قالاول والخبار من احساكه اود فع الصداق المعوبين تركها على تكام الثانر وآخذا اصداق الذي أصدقهامنه إفعال واختافوا فيعدة أمالواداذامات سيدها أوأهتقها فقال أبوء شفة عدتها ثلاث حيضات واءاعتفهاا ومات عنهاوةال ماللنوالشافعي عبدتها حيضة واحدة في الحالين وعن أجدر وادثان حيضية وأخذارها أتلرقي والثانية من العنق حيضة ومن الوفاة عدة الوفاة وقصل مواتعقوا على ان مدة الحل سنة أشهروا خناه وان أكثرها فقال ألو حنيفة سنتان وعن ماللاد وايات أربع سنين (٧٢) وحس سنروسيم سنبذوقال الشافعي أربع سنين وعن أحدر وابشان المشهورة كأذهب الشافعي والائرى كذهب أي سفة قول أحدانه لايحل وطؤها الباثع ولالشمرى فالا واعففف والثاني مشمد دفر جم الاعمالي مرتبتي (قصل)واختلفوا فيالمتدة المزان ووجه الأول ان انتقال مان المانوعن الجارية لميث الإبانقضاه مدة الحيار فكاتم المقفرج أذار خفت علقيه أرمضغة عن ملكه ووجه امتناع المترى من الوطِّ، يؤوِّف عله على الاستراء والوجه ، و وجه قول أحد كون ا فقال أوحنفة وأحدق أظهر الوطالا بعوز الاقدام عليمالا مع تعقق صحة المان وابو مددال في مدة الخيارة فه مذاك والدرسال ر وأنتمه لأتنة شير عد تما ذلك وتماليا عزوا الدنيمرب العالمن ولاتصعبه أموادوقالمالك ﴿ ماساليعور بسعومالا يحور ﴾ والشافي فأحد فوليه أجعواعلى عصة بسم المسن الطاهرة وأتفة واعلى أعلا بعور رسم أم الواد خلافالداود وبدقال على واس تنقشىء سدتها ذقائه وتصعر صاس وكذاك أتنفوهل صدم حواز بسعمالا يقدوهلي تسلهه كالطرق الحواء والسمل في العمر والعمد أموادو ذلك قال أحدني الأتؤخسلافالان جروضي الشعنه سباني قواه يعواذ بيعالآبق وعن عمرين عسندالعزيز وان الدليل الرواية الانوى (فصل) انهماأماز ومعالطعرفي الهواء والسعد فيركة عظمة وانآحد مع فيأخذه الى مؤنة كمعرة وأجعوا على صهة والاحسداد وأجسانى صدة وسمالمسك وكذاف فارته اب انفصات من عصند الشافي وأقفة واعلى أن لين المرأة طاهر وعلى مواز الوفاة بالاتفاق وهوترك نداهالمعصف وانمااختلفوا فيمعه همذاما وحدته من مسائل الاجاع والاتفاق وواماما اختلفوا فيه الزينة ومايد عواليها لنكام هَن ذاك قول الشافعي وأحدانه لا يحو زبيم العين النبسة في نفسها كالكلب واخلار والخروالسرحان وحكى صرالحسن والشعى فانتلف الكلب أواتنف فلاقممة وكذاك لا يصع صند الثلاثة بيم النبس ولو غيسل بالماء مراول أنهلا يحسق للمتدة المشوتة الى وسف الديور وسماله هن النبس ولولي بعسل ومع قوله أيضاله يصم بسما الكلب والسر سمن والشافعي قولان قال في القدم وأن وى المداردميا في سم الخرو النبيذ وفي اساعهما ومع قول عض الصاب ماك عوار دروالكك يعب عليها الاحداد وهوقول مطلة وقول بعضهم اته مكروه ومع قول بعضهم بجواذ بيتع الكلب المأذون في امساكه فالأول مشدد أهحشقة واحدى الرواشن والثانى فيه تغفيف والثالث عفف والرابع فيه تشديد والكامس مفصل واكلمن هذه الاقوال وحه هن أحمد وقال الشافي في صساحتها دمامه معاته ام دانادليس صويع على منع بدم السرجين عدلاف المرو بصوحل قول المدمد لااحداد تعليها وباقال الى ونت يعوز السلم ال يوقل دميانى بيع الخرعلى كوئه كال برى أن الوكيل غرسفر عن والمددث مالة وهي الرواية الانوي أغبألهن المهاوهوها الاعولا المسطووس ذاك قول القة الثلاثة يجو ربده المدرم قول أي حسفة عن أحسدوها البائنان الهلا عود ذاكان التديير مطلقافالا والمخفف والثانى مشدد فرجع الامراني مرتبتي المزان والاول تخرجهن يتهانهادا لحاحتها عاص الاصاغراف وتعيينا بيون الى عن المدير بعد المندير فيكون توسعة الاغة عليه بيواذ بيم المدير كالأبوسيفة لاتضرج وصرف تمنه في ضروراته رحة به وذاك أحق من عنق المدر ووجه الثاني ان وط السة مع الله تعالى الالنسر ودةوقال مالكواحد بالتدييرلا يعوزال بوع فهاوعوماص بالاكارمن الاولساء والامراء فافهم له ومن ذاك قول الاتمة تحاانات وجرمطاها وقشافهم الثلاثة الهلاجور بسمالوقف معرفول أي منيفة اله يجوز بعدمال بتصل به حكرما كماذ مخرج الوقف قولان كالمذهب أجعهما

وقال أبوشنيفة لإاحدادها. ألفسفوة موالأمية أذا كانت تعبّ مسلور جس عليها المدة والاحداد وادا كان تروج ول الكير مفسيار جسمها الله ذكالا الحدادة منه الثالثة وقال أبوسيسنيفة لاجب عليها الأحداد والمامدة والعمل في انتخذ على أمة بسيار وحية أو ادات إرسى لزمة استواع اما نكافت الما تكويف في من الاعتمار المعتمل المعتمل المعتمل المعتم مع المهارة أنوسهي تمثيلاً لم إذكرته ويؤها عن بستيرة المتباد الاعتماد الما المتنافظة من المتاسرة المتنافظة المتوادر بعد المرتبة المتنافظة المتنافظة من قالما المتنافظة المتنافظة المتنافظة المتنافظة والكيمة والكيمة والكيمة والمتنافظة المتنافظة من قالما المتنافظة المنافظة المتنافظة ال

كاذهب أى سنفة والكموة

والصغيرة فبالاحدادسوام

عبنسطأت والشافه وأحمد

مخر بوالوصاياة الاول مشدد والثانى فيسم تحقيف فرج الاحم الى م تبتى المران والاول خاص والاكار

كافي المسئة قبلها والثانى خاص الاصاغر فكايجوزاه الرجوع عن وصيته تذلك بحوزله الرجوعين

أ وقفه لاسهاان استاج السمولي عكم فيه حاكم . ومن ذاك قول الشافعي وأحد بجواز بسع ابن المرآة مع

والنكانت عرالا وطأمناها جازوط وهامن شراستمراه وقالداود لاصب استراء السكروس ماكأمة جازله بمعها قبل الاستعراء وأنكان قيد وطئها عنسداني منبغة والشافع ومالك وأحدوقال الفعى والثورى والحسن وابن سرن بحدالاستراءهل الماثر كاعب على المشري وقال عقان رضى المعسه الاسترابص على الماثع دون المشترى ﴿ فَصَلَ ﴾ ولوكان لرجل أمة فاراد أن مزوجها وقدوطام لمعزحي بستدها وكذلك اذااشترى أمقوقه وطنها الماشرار بعراه أن روجها رق يسترشاو كذااذا أعنقها قدل أن دسترخ الرصولة زو بعها حق سترتها عنسه مالك والشافعي وأحددوقال أبوحشفة بحوزان يتزوجها قبل أن يسربهاو يحوز عنده أن يتزوج أمته التي اشتراها وأعتفهاقسان ستبرخاقال الشافعي في الحلمة وهذه مسئلة القاضي أن وسست مع الهدخانه اشترى امة وناقت تفدره الى جاعها قسل أن يستبرنها غوزله أن بمتقها مروحهاو طأهاواذا أعثق أمواده أوعثقت عوته وجب ملما الاستراءة يصدماك والشافيي وأحسد بقرموهو حبضه وقال أوحنيقه تمند بثلاثة اقراء وفال صدائفين عمرو من المعاص إذا مات عنها المولى اعتسدت أورسة أشهر ومشرور ويذلك عن أجاء

يعز وطؤهاقيل الاستراء

قولاك حنفة ومالك الهلاصور وسعه فالإول مففق والثاني مشهدو وحهالا ول دخول بسعفي ضهن قوله تمالىقان أرضعن لكرفا توهن أحورهن أي غن لشهن وأحرة مضانتهن الطفل فقرله تعاليها توهن مورهن مؤدن مهمة معموو حسه الشائي الهلا عشاج الى أمل الدمسة في العادة الاالآدميون ومن لمعروف انتسبق المرأة لنهالوادا خهاالمسار بالاغن أشرف التوع الانساني ومن ذلك قول الشافعي وأحد في احدى دوايده اله يحوز سردور مكالكونها فقت صفاته وقول ال عشفة وأحد في أصم دوايتيها بهلا يصوره بهاولا احارتها وأن فتعت صلحافالا ول يخذف والثاني مشد فرج والاحرال حم تبق المغزان ووجهالا وآيتقر برالمنبي صلى القدعلية وسله عقبلاعلى بسعه دوره لماها حرالنبي صلى القدعلية وسلم وعل والسام بالحوالمه منسة ووحوالثاني إنسكة حضرة القينمالي تلاسة فلا ينبغ بدمها ولا أحارثها كا لابحوز بيم المسعد ولااجارته أدبام والله تعالى أن رى العبدله ملكام والدتعالي في مضرته على الكشف والشهود فأن المسوائم اشرع بالاساقة لمن هوفي حاب عن ريده يزو حلّ وله أن ذلك الحاب رفع لوبشهد الاالله فلى بسيع وأداث قال بعض الصوفية ان الانساء والإولياء لاوكاة عايهم ارفع جامه فلايت هدون فحمم الشتعالى ملكا اه وان كان الجهور على خيلافه اذلا عدمن اجراء الإحكام على المستمن حيث الجرة النشرى فافهم . ومن ذاك قول الشافعي قرار بعقوله الهلا يصعوب مالا علكه بفعواذن مالك مع قول أبي - ذخصة وأحد في احدى روايتيه إنه يصعرو يوقف على إماز مَمَالِكُهُ وهو القَسْدِيم من قولي لسانى مخلاف الشراءفانه لاوقف عنى الامازة عندآن منيفة وموقول مالانانه وقف البيعوالشراء على الاحارة فالاول مشدد والثاني فيه تخفيف والثالث مخفف فرحم الامرالي مرتبق الموان وتوجيمه الأفوال ظاهرفان الإجازة لفي ذلك ببيهما عائسا بالمقدا عباذلك تقسد بمرتأ خسري ورون ذلك قول لشافعي وعجدتن الحسن الهلا يعوز سرمال ستقرملك علمه مطلقا قدار فسفد مه عقارا كان أومنقولا مع قول أب منيفة بجود بسع العقارقيسل القيض ومع قول مااث لا يجوز بيسع الطعام قبل القيض وأما ماسواه فبموزوم وقول أحسدان كان المسع مكملاأو مباز وناأو معدودا لريحز سعه قسيل قمضه وات كان غرداك مازة الاول مشدد والتاني فيعقف في موالثالث فيه تفصيل فرجم الام الى مرتبتي المؤان و وجه الاوليمي الشارع من بسم مال مقبض و وجهه الثاني أن المقار لا يضاف تفر مقالما بعد وقوع بيع وقبل القبض ووجه قول مالك غلبة النفرص الطعام يخلاف ماسواء ووجه قول أحسسهولة ض المكيل والمورون والمعدود عادة فلا يتصدر علي مالميض ومن ذاك قول الاغمة السلاقة ان القبض في المنقول بكون والنقل وفي الا وتقل كالمقار والترار على الاشحار والقلمة مع قول أي حنيفة ان القبض يكون في الجسور الجلية و وجه القولين ظاهر آماالا ول قلان المتقول سهل دعوله في السد فكان قدضه لإعصل الآبال فل عفلاف العقار ووحه الثاني أن الدائم اذاخلي من المشترى ودن المدسم فقدماته منه فعسل الغرض من النقل بذلك ، ومن ذاك قول الاعة الشلاقة أنه لا يعو ريسم عين عجهولة كعبد من صبدا وتوسمن الراسم وقيل الى بشقة الهجور بسرعندمن ولالة أعدد أوثوب من ثلاثة أثواب بشرط الخياردون مازاد على الثلاثة فالاول فيه تشديدوا لثاني فيع تخفيف فرجم الاص الحمرتنى المزان ووجه القران طاهرلان شرطا فلياد روالام مال الرضافكان المشترى رضى بالفيب ان كان هناك عيب . ومن ذاك قول ما الدوالشافعي قي أرج القولين الديام بسم العين الفائية عن العافدين وارتوصف فحمامع قول أي حنيفة انها تعمو بدت الشيرى الخيار عندال ويد وبدقال أحسد فأصم الروايتين منه واختلف أصاب ال منيقة فيما اذا أيذ كالمنس والنوع كقول بعنا مالى كمي فالاول مشددوالثان فيسه تخفيف فرحوالام الىم تبنى الميزان ويصم حل الاول على بسمايغلب فبه التغير بين مدة العقد والرؤية والثاني على مالريفات تعدو وه قال بعض الشافعية مومن ذلك قول الاغفاالسلانة المصعوب الاعى وشراؤه واحارته ورحت وهبتسه وبثات القياراذ المسهمع قول الشافى في أربح قولية أنه لا يصع بيعه ولا شراؤه الااذا كان وأى شيأ قب ل العبي عما لا يتفركا لحسديد

لا كتاب الرضاع ) المفعوا همل المعرم من الرضاعما يحرم من النسب واختلفوا فبالمدرالحرم نغاز أبوحشفية ومالكرضيعة وأحد وقال الشافي خس وضمات وعن أحسد ثلاث دوابات خسروتلاث ورضعة واتفقوا صلى أن الشريم الرضاع شداذاحسل الطفل فيسنتن واختلقه افعا وادعمل الحواسن فقال أله حشفة بثنث ليحوان ونصف وقال زفرالى ثلاث سنن وقال مالك والشافعي وأحدالأمد سنشان فقط واستصبن ماأك أن يحرم ما مدهما الى مهر وقال داودرضاع الكبرعرم وهومخااف لكافية الفقهاء ويعكى عن عائشة وانفقوا عل انالرضاع اعاصرماداكانمو لمن أنق سواء كانت بكرا أو تساموطواة أوغرموط اة الاأحدةانه والراغيا يعمسار المصوم ملين احراة ثار لحالين من الحدل واتفقوامد إلان الرجل اودرة الاقارضمنه طفلالمشاث بمقحرح وتفقوا على أن السعوط والوجور يعرم الافرواية عن أحد فانهشرط الارتضاع من الثدى واكفه واعلى أن الحقنة باللن لاتعرم الاف قول فدم المشأنبي وهويدوا مقحن ماأك أختلف فالمناذاخلط بالماء أوامتهك

بطعام فقال أوحشفة أن

واماالخاوط بالطعام فلا يحرم

اعتساده مالسواءكان فألبا

وداود

فالأول غفف والثاني وشدد فرحوالا حرالي هرتية المزان ووحه الأول حددث المأالسع عن تراض وقدرض الاعمى بذك ووجه التآني قصورالاهمي عن ادرالنا لجبدوال دي فوعماندم افآ آخره الغر مرداه فه مثلاو بعنا والى رده مع الحماه والحل به ومن ذلك قول الاغمة الثلاثة انه لا يصر وسع الماقلاء فى قشر والاعلى مع قول أن حنيقة بعرازه فالاول مشدد ماص بأدل الورع والثاني مسدد يحقف خاص بعوام الناس فرسم الأحرال مرتني المسوان و ومن ذاك قول الاعمة السلانة بصحة بسم الحنطسة في سنبلها معقول الشافعي فارج توليه أنهلا يصم فالاول مخفف خاص بالموا موالثاني مسدد خاص بالأكار فرحم الامرالي مرتني المزان . ومن ذلك قول الاعدال الاثد أنه يصعو سم الفسل في كوارته أنه ومدمة قول أن منيفة أنه لا يحوز بسر العل فالاول عنف خاص العامة والثاني مشدد خاص بالاكارفر حمالام الى منابق المعزان وطريق الانسان في الانتقاع بمان مقيه من صاحب وذاكلانه لانتفسط بعدد ولاوزن ولاكدل غرجوعن موضوع المناسات ورمن ذلك قول الاغذاللسلانة انهلا بحوزيسم اللن في الضرع معرقول مالك بحوار وعه أاماً عاومة اذاعر في قدر حلاما فالا ول مشددود امله المسديث الصصيح فأذاك والثانى غفف لتساع فالبالناس به المامعاومة فالبال را بنامن بساع بلين بقرتها لشهروا كترمطرين الاماحة أوالهمية والإول خاص بالأكار من أهدل الورع والثاني خاص والمامة حيث طات بهنفس البائع ومن ذاك قول الاعمال الاعتراب مدالمعمن من عرك اهة معرقول أحدوالشافعي في أحمد قولسه بكراهنه وصربران فيرا الوزية بالقريم فالاول غذفف والثاني مشددوه حالاول أن المسمحقة الأهوا لحلدوالورق وأما القرآن فاس هومالافي الورق ووجه الاانى اله لا يعقل المسال الالفاظ عن المائي فكره السراد ولمعاني القرآن في ضهن ذات تحيلالسها وقدحاله أحل المنة والجاعة حقيقة كالرماق وانكان الطؤره واقعامنا فافهم وأكثرمن ذالتالايقال ولاسطرف كتاب وومن ذال فول الاغة الثلاثة اله يصور سمال نساما مرانا ومعالكم اهة مع قول أحدمه مالعصة فالاول فيه تخفيف والثاني مشددو وجه الاول أن المقاصد هي التي رؤان أدما المبسد واماأ أوسا أل فقد يصال بن العدو وفهما فلذاك كان وسم العنب لن مر مدأن وعصر ومر اغرسوام المدم عَمَقَنَا أَنَّهُ يَمْكُن ون عصره وكان الحسن البصرى يقول لا بأس يسم المنس الماصر الخروكان سفيان الثوري بقول بمالحسلال لمزشت ووجمه الثاني سدالمان لان ماشوم ليعالي الحرام فهوموام ولو والقصد كالونظرانسان الى توب موضوع في طاف على ظن الداعر أن أحندة فالدعور معلمه ذلك فاقهم و ومن ذاك قول الا الما السلالة بصرم الموقضرات الغمل معرقول مالك عدواز أخسد العوض على ضراب المقسل فالاول مسلد والثاف عنف فرج والامرال مرتبق المزان ، ومن ذلك تول الاعداللائة عوازالتغريق بن الاخوين فالبيع مرقول أبي حنيفة انذاك لا يجوز فالاول يخفف والثاني مشدد ووجهه مصول التأذى لكلمتهما فهو بشبه التفويق بين الام ووادهاق لبالبساوغ فرجم الامرالي مرتبى المزان بهومن ذائ قول الاغة الثلاثة انعاذا باع عبدا بشرط العثق مع البسع مع قول أب حنيفة في المشهوراة لا يصمو وحه الاول أن الشارع فاظر الى حصول الفتق و وحه الثاني الاخد فبالاحتماط لممومتهم صلي ألله عليه وسلم عن بيسع وشرط فليستشن المتن فهاظفر به قائل همذا القولمن الحديث والانسان متسعماهو مشروع فأقهم . ومن ذلك قول الاتحة الثلاثة بصرم التغريق في السيع بينالام والوادقب لالبارغ معفول أب عنيفة بصعة البياع مع تعريم التفريق قب ل البادغ فالاول مشددوالثانى فيه تغفيف فرجع الامرال مرتبق المزان ﴿ باب تفريق الصفقة وما يفسد البسم

كان البرغالباس أومغاويا فلا انفقوا على انه لو باع مدا بشرط الولاءة لم يصموهن الاصطخرى من أصحاب الشافعي أه يصم المبيع و يبطل االشرط تظيرما فالح الحسن وابن أي ليلى والفورانه لوماع دارابشرط أن يسسكنه المائم من أنه

أومف ادراوة المالة يحرم الن المخاوط فألما ممال مشاك فانخلط المنعااسية المن قبه من طيفز أودواء أوغر إيحرم عند مهور أسما موا وجدا النفسه نصوقال الشافع وأحديتماق المرم بالسبن المشوب بالطعام والشراب أذاسقيه المولود حس مرات سوا كان اللين مستهلكاأوغالبا ﴿ كتابِ الْنفقات ﴾ اتفق الإغسمة على وجوب النفقة لمسن تلزمسه نفقته كالزوجة والاسوالوادالصفر وأختلفوا فينفقة الروحات هلهي مة شرة بالشرغ أومعتسرة محال الزوجسين فقال أوحشيفة وماكوا مد بمتبر طأالؤ وجن فصمه صلى الوسر الوسرة نفضة الموسرين وعلى المسير الفقارة أقل الكفايات وعلى الموسي الفقسرة نفقة متوسطة س النغقتن وعلى الفقر الوسرة أقل الكفاية والماق في ذمته وقال الشافعي هي مقسدرة بالشرع لااجتهاد فيهامعتبرة عمال الروج وحمده قعمل الموسرمدان وعلى المتوسط مد ونصف وهلى المعسرية واتفقواعل أتالز وجذاذا احتابنت الى خادم ويب أحدامها ثم اختلفوا فعالو احتاحتال أكسترس غلام فقال أو منتفعة والشافعي وأحدلا بارمه الاعادم واحد

واناحماحت لي أكثر وقال

مائ في الشهور صندافا احتاجت الهادمين أوثلاثة

عهزالسع وخسد الشرط فالأول مشددوالثاني غفف فرحم الاحرالي مرتبتي المزان والقاتعالي أعلم إلى الرياك أجعوا على أن الإعمان المنصوص على تحريم الرباقيه اسمعة الذهب والفضية والروالشمعر والقر والزيق والملواذا علت ذلك فقددا بحسرا لمسلون كلهم على الهلا يجوز يسم الذهب بالذهب منفردا والورق بالورق منفردا نبرها ومضروح أوحلها الامثلاء تسل وزفاي زن بدا بيدر يحرم نسيئة واتفقرا على الدلاجهوزيد عالمنطة بالحنطة والمسعر بالشمعر والقر بالقسر والمارا للواقا كان بعبا والامثلا عثل و ها المدويعي زر سوالقر بالفر والمو بالقرم تفاصان بدايد همذا ما وحد ته من مسائل الاجام والاتفاق م وأماما استافوافيه في ذاك قول الشافع العلة في قدر عماله بافي الذهب والفضرة كونهما من الأغمان أومن جنس الاغمان معقول أي حنيفة ان علة الريافيهما كرتهما موزوني حنس فصرم الريافي سائر المورِّومَاتُ وآماالعاة في تعتر عماز ماذ المروالشعيروالقر والزريب في القيل الحديد الشيافعي فهن كونها مطعومه فصرى الرطاق المأد المذب والادهان على الاصورة الفالقدم انها مطعومة أومكية أوموز وتدرقال أهل الظاهرال باغرمعلل وهرمغصص بالمتصوص عليه فقط وفال أبوحت فة العاة فيها كونها مكدلة في جنس وقال مالك العلة القوت وما يصفر القوت من جنس وعن أحسدر وأيتان احسد اهما كغول الشافعي والثائمة كقول أبى-ندغة وقال وسقة كلما تحب فيعالوكاة فهوري يقلا يعوز بسويعر بمعرين وقال جماعة من الصابة إن الر مانس ما السنة قلاص مالتقاضل اه وتوجعه هذه الاقوال فَلْأَهُمْ عندة أرباما فاعلمذاك مومن ذاك قول الاغتاللائة الهلاجوز بسريعض الدراهم المفشوشة يعض و عدورُ أنْ يشترى بها سلعة مع قول أي حقيقة اله ان كان الفش فليلا ماز فالا ول مشدد خاص ماهل اله رعرمن قاعدة مدهوة ودرهم والثاني مخفف خاص دموام الناس فرحم الاهم اليحم انتي المعران » ومن ذلك قول مالك والشافع الدلار ما في الحدمد والرصاص وما أشبه عما لا ف العام في الذهب والفضة المنية كام معقول أي حديث وأحدق أظهرال وابتنان الوانتعدى الى العاس والصاص مماأشيهما فالأول عنفقي والناني مشيد فرسم الامرابي فرتبتي م ووجه الاول تخصيص الشارم الذهب والفضة بالذكر فيالر بادون غرهسما ووجه الثاني الماق الحدد والعاس مسمأني الحنسة والصفة و والسدرط فهما الماول والماثلة والتقاس قيدل التفرق أذابا عجد العنس و ومن ذآك ولالأقمة الثلاثة انهلا يعوز بمعدوان تؤكل لهممن جنسه معقول أبي حنيفة انذاك ماثر فالأول مشددوا الناق عنفف فرجم الآحراني مرتدي المزان ووجه الأول النظر لعلة المسمية ووجه لثاني عسدم النظرالهافلا بكون عسده الحبوان من حنس اللحم الااذاذع وماليذع قهو حنس آخر ومن ذال قول مالك والشافق الهلا يحوز بمعدق في الحنطة عشاله معرفول أحسد بحواره ومع قول أبي منفسة انه يجوز بيع أحدهما بالأخواذ المتربان النعومة والمشوونة فالاول مشددوا لثأنى عفف والثالث مفعسل فرجع الامهاني حرتبتي المسؤان ووجسه القول ف ذاك كالوجهين في المسته قبلها فالمثلبة وعدمها والمتعالى أعلى الصواب [ والي بيم الأسول والقار )

و بنسير و منه و رسطان ( " با بيدم الا سراق والقدار ) انتقواهم العد غسل في بدم الدارالا وض وتار بنا حسق حسامه الا المتقول كالد و والسر بر و عدس الاولوب المتحدود علق المتحد على المتحدث المتحد المتحدد الام المراتين المؤان و و جه الشق الاراس قول الاتحاة الثانة ان الطلع قد ما والما فرام بما قد شل فالبسح كبد عالم المقا المنافق المنافق في المنافق المنا

أاتفق الاتحة على أن التصرية في الاس والبقر والغنم على وجه التدليس على المشترى موام وكذاك اتفقوا على أن الباتم اذا قال الشفري أسدة المسعودة ارش المسالي عمر المشترى على ذاك وأن قاله المشترى لم يحرالما الموكذ الثاقة فتقواعلي أن المشرى اذالق البائع فسأرعاب فبل الردار يسقط حقهمن الردخلافا لمحدين المكسن واتفقواعلى انهاذا اشترى صداعلى أنه كافر تفرج انه مسارتنت له انطبار وانفقواعلى انه أذًا والتعب ومالا وباعه وقاداته أي العبد علاء لهدخل ماله في البيد والأأن بشد رهمه الشرى وقال الحسن البصرى دخل ماله في مطلق البيم تبعله وكذا لواعنقه وحكى دال عن ماك داما وجدته من مسائل اتفاق الأغة الاربعة . وأماما آختاه وافيمه فن ذات تول الاغة الثلاثة يثبت الخيار فسيم المصراة موقول أي حنيفة بعدم أبوته فيه فالاول مُعْنف على المشتري مشدوعي الباتروالثاني عكب فرجع الآم الححم تبقي المزان ووجه الأول وقوح الندليس من المائم ففف عن المشترى دونه ووجه الثانى ظاهروهكذا القول في سائر ماشده فيسه العلماء لان قصدهم التنذومين الوقوع في الحوف على بعضهم بعضاومن دؤية الحظ الاوقرلانف مهدون اخواتهم اله مومن ذلك تول أبي حديفة وأحدان الرد بالعب على التراجي مع قول مالات والشافعي انه على القور فالأول عفقف ماص بالإكار انس لاخوف عندهم على أحدىن بعاملهم ولار حون أنفسهم على أخمم والثاني مشدد عاص بالاصاغر الزيرون أالحظ الأوقولانفسهمولا يكادأ حلمتهمري الحنظ الاوقولا غيه ورعباد أي الحنط الاوقرلا غبيه تأدنغير الخال صليه بملذاك فكان اشتراط الفورية أحوط الدينهمة فهم م ومن ذلك تول إلى منه فه والشافي أنه اذا وحدبالبيم صب بعدقيض المبيع والقن لميث الميارات قرى معقول الأمام مالانان عهدة الرقيق الحائلاتة أيام الافي الجذام والرس والجنون فأن عهدته اليسنة فشت اللياراذ امضت السنة فالاوا يخفف على البائع مشدد على المشترى و معامت الاعاديث والثاني مفصل ووجسه التفصيل في الشؤ الأولمن كالم مالك الحرى على قاعدة الحيار ف المسعود وجهه في الشق الثاني من كالمه القياس على ماقالوه في ال حياد النكاح في المنه فالمهم ضرو الحاهد الدينة والعضافات اقل مدة مر ول فيها الجدام والبرص والجنون اداطر أمدة مستة ومنالئيتين انه مستمكم فيثدت به الخيار والتعسما نه وتعالى اعسل (اب البيوع المنهى عنها)

الصغرةالي لايعامم مثلها اذاروجها كب رفقال أو حسفة ومالك وأحدلا نفقة فعاوللشاقع قولان أصحهما اله لانف منه لها نساوكانت الأوحة كبرة والأو برصفع لإيحامع مثاه وجب علسه النفقة عنداق دنفة وأحد وقال مااك لانققة علسه والشانى تزلان أحصبها الوجوب ((فصل)) الاعبار بالمنفة والكسوة هل ادت أأز وجوالفسترسعة أملا قال الورنيغة لابتيت فحاالنسخ ولك وقرده عنها شائس وقالمالت والشافعي وأحد تعربثت لحراالفسؤ بالاعسار عر المفقة والكسو والمسكن فاذامضي زمان واردنق على ووجته فهل تستقرا لنفقة وعلم أم تسقط وهي الزمان فقال أوحنيقة تسقط مالم بعكرماحا كراو بتفقات على فبرمعاوم فيصسر والثوسا باسطلا - تسما وقال ماأك والشافى وأحمدني أطهسر روايتيه لا تسقط تنقسة الزوجسة عضى الزمان مل تصذعلبه دينا لاتهانى مقابلة المتكزوالاحتناع إفصل والقفواهل إنالنا شزلانفعة لحا واختشوافي المرأة ذا شاغرت ماذن زوجهاني خبر وأحب عليها فقال أيرحنمه تسقط نفقتها وقالماك والشافى لاتسقط إفسل) والمتوتة اذا طلبت أجرة مثلهان الرضاء لولدهافهل

هَيُ أَحَقَّ مَن فُسَجِهَا قَالَ أَبُو

من رضع عون أحد المسل كانالات ان سترضع غيرها بشرط أن يكون الأرساع منسدالام لانالحنانة لحما وعن مالك روامتان احبدداهما ان الام أولى والثانسة كذهب أي حنيفسة والشافي قولات أحدميا وموقول أحدان الامأحوبكلما الوانوحد من بتدر عدار ضاعفاته بعد على اعطاء الوادلا مسه بأسوة مثلها والشاني كنولالي مشفة واتفقواهل الديعي على المرأة أن ترضم وادها الأوهل أعرالام على ارضاع ولدها بمدشرب البأ مال ألا حدثمة والشافي وأحسنه لاغتراذا وبدغرها وقال مالك تعمماد امت في روحة أسه ألا أن يكون مثلها لارضم لشرف وعزاوا ساد أراسقيها أولفساد أألت فلاتصر (فصل) واختلفوا عل عسرالوارث على تعقة مزرثه يقرش أوتعسب فقال الوحيقة بصرعل نفقة كلدى رحم عرم فشدخل فبتما لمالة مسده والعمة وعفربه منسه ابن العم ومن ينب السه والرضاع وقال مظك لاغم النفسقة الا الوادن الادنن وأولاد الصلت ووالالشافي تعب النفقة علىالاب وان علاوهل الان أوتعسبين الطرةن لزمه

حنيفة انكان ترمنطوعة أو

الكرسطلان الشراء فالاول مشددق تحريرا لتمش فقط دون الشراء والثاني مشدد فهما فرحم الام الى مرتيق المران ووجسه الاول ان المرم المرساد بوعن عين المسمو وجعال أف شدة التنفرمن الوقو عن مشل ذلك مداليات الفش النهي منه كاآشار اليم عديث الماالسم عن تراض أه أذلو اطلع المشترى على إن المسمرلا مسوى المن مع ثلاث إلا مادة التي خدعه موا الناجش لما اشتراه م ومن ذائ فول الشافي عواز بيم المينة مع الكراهية وذاك بان بيم سلمة بفن الى أحل غريشيتر جامن مشتر مانقداما فالمن ذاك مرقول الى حنيفة ومالك واحد بعدم جواز ذال فالاول محفف ماس بالعوام والثانى مشدد دخاص بالاكارمن أهل النورع فرجرالام الى مرتدى المزان وحدالاول ان كالمرمن الماذم والمشترى باع واشترى عنتارا وظاهر الشريعة بشهد فحما بالصذو ومسه الثاني مراعاة الساطن في غش المثرى الثانى وموافقته على ضل السفهاء والقتعالى أعلم ومن ذاك قول أى حدمة والشافعي يقر بمالتب رمع قول مالك الواذ المالف المدمن أهل السوق زيادة أو نقصان بقال إداما أن تسم وسعر السوق وامآآن تذمزل عنهيرة لاول مشددوالثاني فيه تحذفيف فرحوالا مرالي مرتبتي المزان ووجه الإرل مدراب التحريم الناس في أمواله والتي أباح المق تعالى فيها لتصرف فها كلف شاوا ولو كذرت الفائدة وهوخاص الاصاغر افنن غلب على قلوح وحف الدنه اوهم أكثرالناس في كل زمان ووجه الثاني سدماب الموف والجورعل الناس الوارد ذمه في المشر بعة في فعو حديث لا يكمل اعان أحد كم شي بصب لانه أما يحب لنفسه وهو عاص بالاكار الام المغلب عليهم حب الدفيا وطهرهم الله من عبته اللذمومة بالكلمة والله تعالى أعدله ومزذاك قول الاغة الثلاثة الاسمالكره لا يصعر معرقول أب حديقة الكان المكر مه هو السلطان إصوالبدم أو فرالسلطان معزالسرم من استطان على الناس فداعر حل متاعه وهولار مديمه فهومكر وفالاول مشددوا لثانى مقصل فرحم الاعمالى مرتني المزان ووجه الإول اطهلاقيالا كراه في الاحادث ففر تفوق بين أكراه السلطان وغه وموجه الثاني ضعف مانب غير السلطان صن فعل ما يعمونه الاكراموسه وأورده عن اكراهه والشير عوالسياسة مفلاف السلطان الإعظم فان القاضى وغره إعرون عن رده اذا أكره أحدامن رعبته لاسم ان نظر بالكونه الترنظر امن رهبته وا كثر تفقة فر عاراى المصلمة في اكراه تضم على وسرماله والقانعالي اعلى ومريز ال قول الم حدمة ومالت جواز بسمالكلب معالكراهة فانبيع كابطينفسخ لبسمان أمكن الانتفاع بمعتدهماوقال الشافعي وأحمدلا ومم يدم الكلب وجهمن الوجوه ولاقهقه انقتل أوأ تفسط لاول غفف والشاني مشمدد فرجم الامراتي مرآبتي المزان ووجمه الاوليان النبي عن تمنه لا يلزم منه عدم صحة بمه نظير مادردني كست الحامفان الحامة مآزه وكسبها مكروه ووجه النائي ان النهي عن أكل غن الكلب بقنضي عدم الصية بدعه لندو والحاجمة اليبيعه المثره الكلاب في الرزبان ومكان مرقول جهو والاتمة بنجاستها وخبثها وأقرا اشارع بالفسل من فضغلاته اسبعهم ات احشاهي بالتراب الطهور ويصير جل القولين على مالن فن استاب الى كاب لماشية أوسواسة دارفه شراؤه ومن لا فلادان مصانه وتعالى أعل ﴿ بأبيسِ المراهة ﴾

انفقوا على جواز بيم الم إحقيقسور نها الشهورة ولكي كوذال أبريمياس وابنهم وإجهزه استون المستال مقال الحب البنسفة الا راهم وكذال انفقرا على إما الفاشق ويتم على المجزع على بليري على البناء والما الارزاعي عزم المال الانبور والولاد المستون المنطقة المنافقة المستون المنطقة المنافقة المنا

ا اتفقًا لاغة الأربية رضي القدامال غيم على أنه أواحس لرين المتبيا عين أحسلاف في قد والفن ولا ينتفل ولا يتعدى حودى . تتحالفا هذا ما وحدثه من مسائل الاتفاق في الباب و وأمضا اختلفوا فيه في ذلك قول الأمام الشافي أنه المنسب وقال أحد الأشخصين. يعد أبيين الماتوم قول أي حنيفة انه بيد أبيين المشترى فالاول مشدوع في البائع والتانى عنف على السري بينا سما الموان يفوض.

تفقةالآنم كالانون وأولاد الاخدة والاخوات والعمومة وشيمروا بةواحدة فانكان الأرث عار بالمتهم من أحمد الطرف بزوعمذو والارمام كان الأنرم عمته وابن العم معرنت عمله فعن أحسد رواينان (فصل) اختلفوا هل بازم السد نفقة عشقه فقال اودن فية والشافي لاوازمه وقالوأ حدوازمه ومريباك رواشان احداهما كذهب الباسشقة والشافع والانوى ان اعتقب سفرا لاستطمع السعى لزمه نققته الى اندى (نصدل) واختلفواقها أذا داغ الواد معسم اولات قدة له فقال أو سنبغبة تسقط نقفة الغلام اذاداة سماولا تسقطنفقة الحاربة الااذا تروحت وقال مالك كذلك الاأته أرجب تفقة الجبارية حقيدخل ما الروج روال الشافعي تسقط تفققها جبما وقال أحسد لاتسقط نغقة ألواد منأسه وان المزاذالم يكن لهمال ولا كنبس اذارا فالان مريضا تستر نفشته مل أسه بالانفاق وتوبرئ مرسه تمطارد والمرض وادت تفقته صندالاغة الاسلكافان بمندج لاتمود ولوتزة جتبالجارية ودخل بهاال وج تمطلقها قال أبوحشيفة والشافعي وأحد يمردننا مناعل الأب وعال مالكالا تعود ﴿ فصل ﴾ وأو إجهرورته مشل أن يكون الصغبرأم وحسد وكذاك اذا

كانت بنتوان أومنتوان

الدائدوو سيمتل من القولزان أشدهما قصدا لحظ الاوفر لنفسه دون أشده فالذاك غانظ الاغة عدسه المدارة بالهمز غافهم و ومرز ذاك قول الشافعي ومالك وأحسلف احسدي روا بقيهم بالن المسراف كان هالكاواختلفا في قدرةنه تضالفا وقسيزا لسعوور جع بقية المبسعان كان متقوماوان كان مثليا رجب على المشترى مشهم مرقول أي حنيفة الهلا تعالف على هلاك المبدع والفول قول المشترى وقال ذفر وأبوثور القول قول المسترى بكل مال وقال الشعى وابن سريح ان القول قول الماشرة الاول مسمددوقول أي منعة تتغفف لمدمو جود العن التي تحالفالا جلهاو وجمه قول أن ثور وزفر ان المشترى معه الظاهر ووجه قول الشهي وابرسر يم ان البائم هوا لم المالك الاصلى فرجع الامرالي مرتبي المؤان ، ومن ذلك قول الشافع في المدالقوان تدادا باع عنا من في الذمة م احتلفا فعال الباتم لا المرالسيم عنى أقيض الهن وقال الشترى في المن مثله ان البائم يجرى تسليم المبيع مُرجد المشترى على تسلم المن مع قول أي منف وماك ان الشيقى يحر أولافالأول مشعده على المائم الكون أصل المسعاد والثاني مشددعل المشترى مركزته قرطاعن الماشر فرج والاحرالي حربتني الميزان ، ومن ذلك قول أبي حسيفة والشافي انالمدم أذاتك والافهم اوية فبدل النبض انفسخ البسم مع قولها الدوا حدان المبع اذالموكن مكالاولام زوناولامعدودافه ومن ضعان المسترى فالاول مشدد على المازروالشافي مشدد على المنترى فرحوالاهرالى مرتبتي المعزان ووجه الاول ان المسعل بدخل في د المسترى فلايستهن المشرى النين المدم النين م ووسه التاني أن الدائم أذن له في قمضه فكا تهمن من اعبالا غذا أو بالمعاط انصار في مدالك ترى وساز ته وله ارتضه و ومن ذاك قول أى منه فه ومالك والشافعي أن المسمر ذا الله البائع أنفسه البيع كالتلف إلآ فقمع قول أحدان المبع لا ينفسو بل على البائع تجته أن كانم تقوما ومثله النا كان مثله أوالآول مند د في الف حزوالثاني مشد د في الغرم فرجوالا مراني مرتبي المزان ووجه الإول أن المَتَامُي هوالله تِعِيالِي حقيقيةِ فَكَمَا كَهُ قلف مَا فَهُ سَمِيا وِيهُ وَلاَ غَرِم عليه من قَمِة أوسل وأحد نظراني أن السائر ومندالقعل فعلمه القعة أوالمثل وان كان فعل الدائم من حين أفعال الته تعالى فان تعالى الفعل بلاواسطة والفعل بالواسطة وافهم م ومن ذلك قول أى منتف قوالشافعي في أهم قوليه ان المسمادًا كان عُرة فتِلقُت رهدُ التَّفلة أنهامن خمان المشرى مرقول ماالثان كان التالف أقل من الثلث فهومن خمان المشتري أوالكث فاذا وفهومن خمان الماتم ومعقول أحداثها ان تلفث بالمحة سعاوية كانت من منهان البائع أو ينهد الوسرقة فن خمان المشترى فالأول مندد بالضمان على المشترى لانه المقصر في القيض ومبدأ الفَيْلَة والثَّاني مفصل وكذاالنا أن فرحوالام وأني من وي المرَّان ووجه الشوّ الأول من كلاممالك أن النقص إذا كان أقل من النلث عمته المنترى عادة مخلاف الثلث فاكثرها ته لا عدمال ورجه الشق الأول من كادما حده أن الناف بالأمم السماوي بعد التفلية ليس كالناف به بعد القبض فكانتمن ضمان الباتع ووجه الشق التآني في كالامه أن التالف وعد التعليمة كالنالف وعدالقيض فكان من ضمان المشرى فان البيم قد صرف لي التلف واعدالقيض من عدم البيدم وكاله لا غرفنا مل (ماسالسلم والقرض)

والإستاد الاقاعل الذالب المصوسة قريط آن يكون في في مسافي مسقه معلوب فو مقدار معلوم أوجار معلوم ومدوقه مقدار رأس المال وضيعة كان السلم اذا كان الهدفرة الكن أوسيقة معلوب فو مقدار معلوم أو مد المالتان من طاوياق الانجدة وسعره الازماد كثياتاً فقعوا على جوازال الم في المكالات والدوليات والمذروات التي تقديم الموسيقة وكذات التعقوا على جوازات المعروات التي لاتقارات المعالم الماليات و الوذواليين الافروراية عن أحد كر تذاك انتقوا على أن القريض متدوي الموصل اس كان الدول على المان الجالم الموصل المالية المناصر عند مع أعربة من الإجل المعالم المالية وعلى أما الإمال المالية وعلى ألا المالية والمالية المناسقة والموسلة المالية المالية المالية والمالية المالية وعلى أمالا المالية والمالية المناسقة والوقا والمناسقة المناسقة المناسقة المناسقة والمناسقة المناسقة والمناسقة المناسقة المناسقة المناسقة المناسقة المناسقة المناسقة المناسقة المناسقة المناسقة والمناسقة المناسقة والمناسقة المناسقة المناسقة المناسقة المناسقة المناسقة والمناسقة المناسقة والمناسقة المناسقة المناسقة

ان أوكان له أنه و منت العسار الى أسل آخر هذاها وجدته من مسائل الاتفاق وأماما اختلف فيه الاغة في ذاك قول أى حندة فلا يحوز سنرتة وأحد النفقة السغير المسلوقه ابتفاوت كالرمان والبطيز لاوزنا ولاعددام قول مالك يحرزذان مطلقا ومرقول الشافعي على الامرا للسنهما أثلاثًا يحوزوزنا ومعقول أحدفي أشهر روايقه المجوز مطلقا عددا فال أحدوما أصهال كمل لا يحوزال إ وكالنالنت والابن فهه و زفاوما أصله الو زن لا يحو زالسلوفيه كسلافالاول مشيددمانا رالي الورعوالثاني عقف ماثل غامان الان والمقت قال أمو الحالز خص ولكل منهمار جال والثالث مفسل فيه نوع تخفف فرجه والام الى من تدي المزان ومن سننفسة النفسقة علىاللث درنه وقال أحدالنفقة بدنهما نمسفان وأماالام والكنت فقال ألوحشقية وأخبد النفسقة على الام والبنث مترسماالربع علىالام والسائي سلى البنت وقال الشافي النفقة على الذكروغاسة الحدوالان وان الان دون البنت وعلى المنشدون الام وقال مالك النشقة على أبني السلب الذكر والانش بعنهما سواء اذااستوماني الجسدة فات كان أحدهما واحداوالآنم فقرا فالنفقة على الواجعة ونصل) منه حبوان لابقوميه عل الماكا حاره عليا أملاكال أوحنيفية مامر الماكم على طريق الامهالمسروف والنهس عن المذكر من فسيرا جساد وقال مالك والمشافعي وأحد الياكران عسرمالك على نفقشه أربيعه وزاهمالك وأحمد فقال وعنصه من تحميله مالايطيق (ailinklub) اتضغوا عسلى أن الحضائة

تنبث الام مالمتتزوج واذا

تزوجت ودخس جاالزوج سقطت حضائتها ثماختلفوا

فمااذاطلقت طلاقاباثنيا هل تعود حضائتها فقال أبي

ذاك قول الشاقع انويحوز السياحالا ومؤجلا مع قول أبي منه في ومالك وأحسانه لا يحور السياحالا اللايد فعهمن أحل وأومدة سعرة فالاول مخفف تقرك الأجل والثاني مشيد دفر جعرالام الي مرتبق المنزان ووجه الأول أن السلم في أصه بسعوا اسم يحور بالاومة علاف كذلك السارو وجسه الشافي أنه بمعن في الأمة الغالب فيه الناجس لم انصرف الحكم الله و ومن ذلك قول دلك والشافعي وأحمد وجهه والصابة والناجن انه يحوز السلم والقرض فالحبوان من الرقيسة والهائم والطبو رماعسدا الجارية الق بحل وطؤه اللفترض مرقول أى حنيفة انهلا يصوال في الحبوان ولا أفتراضه ومعقول المزن وابن مر والطبري بصورة رض الأماه أالوائي بحو زالف ترض وعادهن فالاول غفنف على المداس وقول أنى منسفة مسلد وقول المرنى وارزح رغفف فرسم الإحرالي مرتبق المزان ووجسه الاول معهة الإحاديث فيهو وحه الثاني ميرحة موت الحيوان أواياته واضلاله وتعبير وحردم ثاياء دوالسه فانالمثلمة فيمشل ذاكء زرة والاحودالمأمور به شرعالا تسمع غالب النفوس به ووحسه الثالث استعادوقو عزالمقترض فيوطء الحاربة من فسعرماك المضوعل القول بمسدم المات بالقيض فهوعهول على عال الاكار و أهدل ادر كان مقايه عبول عدل عال رعاع الناس فافهم و ومر ذال قول ماان بجو ذالب على الحصادوالغرو زوالمهسر جان وهيسد النصارى والحداد مع قول أى منعف والشافع وأحسدق أظهر روابتسه النذاكلاجعوز فالاول يحنف ماص بالإمسآخر أولى الحساسات والضرورات والرخص والشاني متسددخاص بأحدل الاحتياط والورعود وبقية الحظ الاوفرلسن عاملهم فلايعتاج مثل مؤلاءالى تعبين أجال على القديديل همم اخواتهم المسلن على الراحدة في علاف الاساغرالة بررون الحظ الاوفرلانفسهم فرجم الأمرالي مرتبتي المزان فاعلمذلك . ومن وللا المالة التلائة أن يمو زالم في السيم قول أن حد فسة الدالة بموزة لا ول عنف المسدة ماحة فالسالناس السهوطول أماهم وان أحقدهم بعيش الى وقت ذالث الإجل مثلا والثاني مشدد خاص فالا كامرا لنن رهدون في أعل السبو يقصر أملهم فرحه الامران مرتبي المعان م ومن ذلك قول أى منيعة والدّافي باله لا يجوز لسلف المزمر قول مالت عواز السلف وفي الماسسته النار فالاول مشد دخاص والاكارمن أهل الورع والثافي عفف عاص بالاصاغر الذئ تس ماحتهم الى مشل ذاك الضبوف والمحوهم فرجم الاص الى من تبقى المزان م ومن ذاك قول مالك والشافي وأحسانه لابحوز السام الاقعا كانمو حوداعند عقدا اسلم وغلب على الظن وجوده عندا الحل معقول أي حديقة انذاك لا يعود الأاذا كان موجود امن من المقدالي الهل فالاول فيه فقف غاص والاساغر الذين بمسحاجتهم الممشل ذالنو يشق عليهم المصروالثاني مشددخاص مالا كارالانن يحتاطون لاخهم فرعا تقدداك بعدعقدا لسلم واستردال الى وقت الهل فصار الميد المه في مشقة من سهة الوفاء عا أساله فعه فرجم الاعم الحمرت قالعزان مومن ذالتقول الأعمة الثاؤنة أنه لا يحو والسارق الحواهر النفسة النادرة الوجودمع قول مالك بيواز ذال فالاول مشدد خاص بأهل الورع وألث اف محفف خاص بالعوام الذن ومون أنفسهم على مم الشعر وقت الحاجسة ويقولون ا بكل شي وقت فوجع الاحم الى حم ثبتى المزَّانَ . ومنذال أول أي حنيفة والشافق وأحده عام الانبرال والتولية في السياع لاف البيام مع قول مالك الحواز ذال فالاول مشدد خاص بأهل الورع الدين رون دخول الممر رف عقد المسل قلا بون السيدة مما آخر والشانى عفف خاص السوام الذن لا يكتنتون المستسل ذاك فوجع الامرالي

واشتلفوا إذا انثرق الزوسان

ويشماوا فالأوحنيف

فالصفى رواشيه الام

أأحز بالفيلام حثى ستقل

يتفيه فيمطعمه ومشربه

وملسه ووضوئه وأستنسأته

تهالات أحق به والأم أحسق

بالانشى الى أن تسلم ولا يخسر

واحدمتها وفالماقالام

المية إلى أن تتزوج ويدخسل

ساالزو بروبالفلام أيضا

فيالمتهو رانى الداوغ وقال

الشافى الام أحرَّ جما الى

سبعدين شعفران في

اختاراه كاناعنده وعناجد

روايتان احبداهما الام

المؤيالفلام الحاسم سنبن

عضر والجارية بعدااسيع

تعميل معالام سلافعسع

والرواية آلانوى كسلقه أبي منشية واختلفوا في

الاغث من الابوالام هل

هنأول مزالاغت الأب آملا قال أوحشفة الاخت

من الأب وألام أولى مس

الاخت الاب ومناخال

والخافة أولى مسن الاخت

للاب في احدى الروايشين

وفيالثانسة الاخت الذب أولى منافحالة وقالماك

أغلة أولى منهما والاخت

الاماول من الاغت الذف

وهال الشافهي وأحد الاحت

الأب أول من الأحث الذم

ومن الحالة وفسسل إدواذا

قاواد الاب السفروات

مرتبق المزان و ومن ذاك قولها الدات القرض اذا أحل مازم موقول الاغة الثلاثة الدلامازم التأحمل ولهُ المطألسة بعدى شاء كالاول مشدوخاص عن مرى وجوب الوقاء بالوصدوالثائي عندف خاص عن لارى وجوب ذاكمن الماسة فرجم الاحم الى حرّ تني المزان . ومن ذاك قول الاعتبة الشلاقة انه يعتو زقرض الخبزم قول أي حنسفة ان ذائر لا يعبو ذي محال فالأول يخذف نيامر بالموام والثاني مشهدد خاص بالاكارس أقمل الورع المتن يخافون أن يكور والتسن بهذال باباء الموحدة فرجع الاممالى م تبتى المزان ، ومن ذاك قول الشافعي في أصوالو حهن انه لا عدو زقر ض الله مزعدد او يُعوزُ و زمّا وهوا منالر وابتين عن أحمد مع قولهما النانه يحوز وسع أخليز بالمدغور بامالا ول فيه تشهد يدعاس بالاكابر والثاني فيسه تعقف ف عاص بالعامة فر جع الاحم الى مرتد في المران ومن ذلك فوار الشافعي وأحديهوا زقبول المقرض هدمة عن اقترض منه شبياه الإرطوام بوغو ذلاتهم بساز الانتفاعات عبال المقترض اذا برسطادة بذاك قبل القرض بل ولوام تجرفي قول الشافعي مع قول أن سنيف ومالك بعرمة ذلك والالم يشترطه وحسل الشافعى حديث عل قرض سونفعانه ورواعتى ماآذا أشد ترط ذاك فان كاندمن غوشرط فهو بعائز ومبادة الروضة واذا آهدى المقترض القرض عدمة بازق والحدادلا كراحة ويستسب لفَترض أن رداً ودعما اقرض الديث السيرق ذاك ولا يكره القرض أخذه اه فالاول عفف خاس باهل الحاسة من العوام والثاني مشدوعاس بأهل الورع تظرما قاله في عدية القاضي عجكم النفصيل فذاك الرجم الامراقي من والمزان م ومن ذاك قول ماك الدادا كان اشفص و بن على آخر من حهة بدراوقرض مؤجل عدة فليس له أن وجع في التأجيل ول وارسه أن يصرالي تلت المدة التي أجلها وكذالة لوكان القرض مؤجلا فزادني الاجال وخالك فالالوحنيفة الأفي الجنابة والفرض مم تول الشافعي أنه لايازمه في الحسم وله الطالبة قبل ذاك الاجل الثافي اذا لمال لادؤجل فالاول مشدد عاص بالاكارمن أخل الوفاء الوصدوا الناف عفف خاص بعوام المناص الذي ويعوف أفوالحهم فوجهما الامي الدمر تدى المزان والقصماته وتمالى اعلروا المدشرب العالمن ا كتاب الرهن )

اتفق الفسقهامطي أن الرهن جائزتي السيفر وأفسر وقال داودهو عنفس بالسفر ووجه وراد اودان المسافر كالفقود فعتاج صاحب الدين الى وشقسة مخلاف الحاضر فان القلب مطمستن من يعتسه فالسا هذاماو حدتهمن مسائل الاتفاق . وأماماا حتافوافه في ذال قول الامامالك ان عقد الرهن مازمالة ولواتا بقبض ولكن يعرال اهن على التسلم معقول أب منيفة والشاقي واحداما لايازم الرهن الابقيضه فالاول مشدد على المرتهن مخفف على الراهن والثاني عسكه فصمل الاول على حال أهل الصدق الذن لا يتقدم ون فيما يقولونه كالاولياء والعلمو عمل الثاني على من كان الصدمن ذلك بمنار هالحظ الأوفرلنفسهدون أخبه ولأبحثاط لآخرته فرجع الاحرال حرتبي المزان فتأمله مومن والنول الاعة الثلاثة أه يصحرهن المشاعم قول أبى حنيفة الهلا يصروسوا عند الشلاثة كانتها يقسم كالعقار أولا كالعبد هوجاز ووجه الأول كونه عمايصم بيمه والممايصم بيعه جاز رهنه ووجه ألشائي عسرالتصرف فيفعلى المرجن فالمالفة من رغب في شراء المشاع اذا احتيم الى البيد وفرجه الاعرال مرتني المزان فن الأغة من راعي الاحتماط الراهن ومهممن راعي الاحتماط الرجن ومن وتال قول الشاقى ان استدامة الرهن في مدالموتهن است بسرط مع قول أي سنيفة وما الثانها أشرط فتى م جَال هن من مدالمر من على أعد وعد كان بطل الرهن الأان أيا منيفة بعول ان الرهن اذا عادوديد. أوعار مقارسطل فالاول عفف على الراهن مستدعلى المرتهن والثاقي عكسه بالشرط المذكور في قول أي خذه فو حمالام الحريق المزان ولكن الاول ماس العوام المن لا يعت المون ادينهم عل والاحتماط والشاف خاص الاكار اذن عماطون اوبر مهان المرتهن ماأخدا لرهن الاوسيلة ال أتعذن الأمالطقل بالخضانة إلى تعصيل سقه فاذا يوجيه وووفكا تعلم وثهن شيأ فكان المرتهن شرط فيرضاه بالوهن سلامة العافية

بيبه الاستبطان في بلد الحي فهلة أحسذالو لامتها أملا ودالك أهده فينغه عندا لحاجث ومن ذلك قول مالك في المشهور والتباقي في أرج الاقه ال الهاذار هن والأبوحسفة لسية ذاك عسدا ثمأعتمه فإن كان موسر انفذا لعثة ولزمه قعته بوم عتقه و مكون وهناوان كان مصر الرئف ذويي وغال نبال والشافين وأجد قول آخو لمالك انه ان طرأله مال أرقضي المرتبين ما عليه نفذا لعتي وماوا فقه من قول مالك الآنم والإفلا وقال أو حسفة وأحد سفذا احتى على كل حال لكن قال أه حسفة ان العبد المرهون سيري ف قعته ألى نين فيالشهور متسه له دال فإذا كانت الزوحية هرالمنتقاة حال اعسارسيده فالأول والثاني فيهما تخفيف على المتنق عما فيهمامن التفصيل والثالث مشمد علمه وقدها قال أوحشف فأهاان وعلى العسدوهوقول آي حنيفية فرجع الإمرالي مرتبق المزان ووجيه الاول موانقية القواعيد تنتقل شرطن أن تنتقل الى الشرعيسه فيالتفوب الدانلة تعالى من أتشراح العسدر بالعشب يخسلاف المعسرةان من ملازمه غاليا بلدها وان فكرن المقدوقع صعوبة النقرب بعثق عبده لاسهيا عندالحاجة آليه ومالا بنشير حرالصيدر الميه فهوالي الرزاقر بيمن سلدهاالاى تنتقل المه وان فأت أحدالشرطان منعت الأال موضع قريب عكن المقص البه والعود قبل اللل فاتكان انتفالحالهدارم ب أومن مصر الىسواد وال قر بمنعثمته أيضاوقال ماأك والشافعي وأحسدق احمدى واشمالاب أحق واده سواه كان هوالمتقسل أرهى وعن أحدر وابة أخري ان الام أحق يعمالم تتزوج ( كتاب الجنايات) أتفق لأقة الارسة على ات الفاتل لاعتلاني الناروتهم قويته من الفتسل وحكى سن این عباس وزید بن ثابت والمصالا الهلاتفيل توبتم وانفقواعلى انمن قتل نفسأ مسلم مكافئة له في الحرية وا مكن المقدول اشا للقاتل وكانف قتله استعمدا وجب عليسمه القود وان السيداذاقتسل صده فإنه لايقنل بمواب تعمدوا تفقوا علىانالكافر اذاقتل مسلما فتسل بهواختلفوا فهااذا قتسل مساردسا أومعاهدا فقال الشافي وأحدلا بقثل 4 وقالمالك كذلك الاانه استنف فغال ان قيسل ذميا

القسول ووجه المثاني كون السيده وافزى تلفظ بالعتق اختسار آمنسه والشارح متشوف اليا لشسفقة والرحة بالارقاميد لبل قوفه صلى التدعليه وسلم وهومحتضير الصيلاة وماملكت أعيانكم أي ما فظواهل الصلاة واستوسواعاملكت أعانك خراموان الفائل بالحكول السد بالعتبة فائل وحوب القمة علمهان كالموسرا وعلى العدان كانسده معسرا كإمرف الاتمن حق المرض من والله تعالى أعسل « ومن ذاك دول أب حسيفة والسا فعي وأحدا ته اذارهن شبأ على مائة ثم أقرضهمائة أخرى وأراد جعسل الرهن على الدين جمعالم بحزم عول ماك الباراز وجد عالاول ان الرهن لازم الدين الاول والمسن المرهونة وثيقة منجهة المائة الاولى فلا تكون وثيقة ادين آنو ووجه الثاني أن المرثين فدرضي بعمل ذلك الوهن وثيقة عن الدينة بال الرائد والديا العن السلام النكات الواهن والمرتبين من السلاء والاصدقاء فرجم الاص الح م تبق الميزان . ومن ذلك قول مظلّ والشافي وأحد الدلايسم الرهن على الحق قبل وجو يتهم قول أي منيفة اله يصير فالأول يخفف ماس عن بغلب علسه عدما أشد فحدر علسه أن وتصرف في أمواج ماله بان السراء عند مدق والثاني خاص بالا كانزانين بتصر فون في الحد عصب ساء ونه أحوط البيتهم لان الدنيالا تساوى عندهم جناح بعوضة بل لوقذ رأنه زهن عندا خده شبا قبل ترتب أطق عليه مُراكله المرتهن مثلا أو أتلفه لم تتكدر منه مُعرة ﴿ ومن ذلك قول أي مشفة ومالك وأحدان الراهن اداشرط فالرهن أن المرسن بسمه عند اول الدن وعندمد فعه الرئين ازم مول السافي الهااعدوز الرئهن أن بيسم المرهون بنفسه بل يبيعه الراهن أووكيله وأذن المرتهن فان ألى ألزمه الحاكم بقضاء الدن أوبيت المرهون فالاول عنفف على المرتهن ماص وكمل المؤمنين الذين وونالحظ الاوفر لاخهر مولا بندمون على ماسمرف أخوهم فيه عافيه راءة دمة فيدل رون تصرفه في أموالم كتمو فهيق أموال فغوسهما غف الاوفرق الدنساوالا توفوالناق مشدد عاص عن كان بالضدعاذ كرنا فرعائس المرتين الى هدام بعد ما خط الاوفراو بعده بأعض عن فيقع بنهد ما النزاع فرينع الام الى من تبي المدزان و ومن ذاك قول مالك رحه إلقه انه اذا اختلف الراهن والكرثون في قدر الدين الذي حصيل عدال هن فالقول فولاالمرتهن بمبنه كان فالراؤ اهن وهنته على حسالة درهموقال المرتهن بارهنت ععلى ألف وقعة الرهن تساوى الالف أوال بادة على خسمائة مع قول أبي منعة والشافعي وأحدان القول قول الااهن فهايذكرهم عينه من ألف أوخسما تقدرهم وأذاد فرالى المرتهن ماحلف عليه أخذرهنه فالاول مشدد ملى الراهن يخفف على المرتهن والثاني عكسه فرحم الاحرائي مرتبتي الميزان فمتهسم من احتاط لمال الراحن ومنهم من استاط لمال المرتهن دون عكسه بالنظرالا كاروالاصاغراذا الاكاريرون الحفظ الاوفر بترهم والاصاغر بالعكس، ومن ذلك تول الى منعقة ان الرحن مضمون على على مال اتل الاحرين من فبتهوس الحق الذى هووته فمقسهم فول مالك انهما يظهرهالا كاكلفوان والمقار غدمهمون على لمرتهن وماعض هلا كه كالمقدوا لثوب فلايقبل قواه فيه الاأن يصدقه الراهن ومعفول الشافعي واحد ان الرهن أمانة في هدا لمرين كسائر الأمانات لا يضمن الاطالتعدى ومع قول شريع والحبسن والشعى ان هن مضمون بالمي كله ستى لوكان قيدة الرهن درهما والحن عشرة آلاف تم تلف الرهن سقط الحق كله ( ۱۱ شمران نی )

أومعاهدا أومستأمناضة قثل حقماولا مخوز للولها أعفو لاثه تملق قته بالافتمات عن الامام وقال أوحسفة بفتل المسلمالاي لأبالمستأمن وانفعواعلى ان السديقتل بالحروان الصديقتل بالمد واختلفوا في الحراذ اقتار عبد غروهل مقتل به أم لا قال مالك والشافي وأحدلا بقتسلبه وقال أبو خشفية بقتل به ( نصل) واتفقواعلى أن الابناذا فتل أحد أو به قتل به واختلفوا فما أذا قتـــل الاسائه فقال أوحشف والثافهي أحسدلا بقتل به وقالمانك يقتل بداذا كان قتل عبردالقصد كاضعاعسه وذجعه فانت خفعا اسسف خرةاست داةته فلإبقتل وأخدق ذات فنده كالاب ﴿ فِعِدل } والقفوا على أن الداء تفتسل بالرجسل وان الرجل بقتل بالمرأة واختلفو هسبل يجرى القصاص بن الرجسل والمرأة فصادون النفس وبين المسديعضهم على سفر رفقال مالك والشاقم وأحديجرى وفال أوسنيفة لابحرى (فصل) والماعة لذا النتركوا فاقتل الواحد هل يقتاون به فقال أو سنهة ومالك والشافي تقتيل الجناعة كالهمالواسدالاأن مالكااء تثى من ذلك القسامة فغال لابعتسل القسامة الا وأحسد وعنأحدر وابتان اخداهما كذهب الجماعة وابتتاه فاالخزق والإبرى لاتقسل إلحامة بالخاصد

فقول أب منيفة مشدد وقوا مالاصفصل وقول الشافعي وأحسد محدث وقول القاضي شريع والحبيتين والشعي أشدمن المكل فرجم الاحمال عرائي المزان ولكل من هذه الاقوال وحده لا يحفق على من له فهم ، ومن ذاك قول ما النا أن المرتب إذا أد عي هـ الالنال هن وكان عايض فإن ا تفقاعلي القمية فلا كالأموان اتفقاعلى الصفة واختلفاق القيمسل اهل اظروعن قمة ماهذه صفته وهل علمام قول أب منسفة ان القول قول المرتمن في القيمة مع عنه ومع قول الشافعي ان القول قول الغادم مطلقا فالأول مفصل والشافى مسدد على المرضن بالمسن والشالث عفف على الفارع فرجع الاحم الى مرتبق الميزان واقدتعالىأهل ( كتاب النفاس والجر) انفق الاعمة الأربعة على الدينة الاعسار تسمر بعدا لحيس وعلى أن الاسماب الموجيسة السحر ثلاثة الصغر والرقوا فنون وعلى أن المقلاح اذا بلغ غورشيد لرسل السهمان وعلى أنه اذا آئس من صاحب المال الوشدسا المههداماو حدة من مسائل الأتفاق وأساماا عتلفوا فيدفهن ذاك قول الشافع ومالك وأحدان الخرعل المغلس عنسقطل الفرماه واحاطة الدين بالمدين مستعق على الحداكم وانتهمنه من التصرف عنى لا يضر والفرما وإن الحاكم بديم أموال المفلس اذا استنجمن بيعها و يقسعها بن غرمائه بالحصيص مع قول أب منيفة الهلا يحجر على المفلس مل يعبس حتى يقضى الدون فان كان أممال لمنتصرف الحا لمفد وليسعه الاأن يكون ماله دراهم ودينه دراهم فيقض بالقاضي فدينسه فالاول مندده في الفلس من حست منه من التصرف في ما له الصلحة الفرما، تخط صالا منه و عوضاص عالماكم الذى هوأخ نظوامن المقلس والثاني مشد دعليه بالحسر محفف عليه يصدم الماردة الى بسعماله قيال الحبس وهوماس عن كان مند وغرد واستناغ من أداء الحق فرجم الأعم الى مرتبي الميزان و ومن ذلك دول مالتوا لئبافي فأظهر تولمه الدلا تنفذ تصرفات المفلس فماله بعدا فرعليه بيسعولا هبة ولاحتق معرقول أحدق احدى وواشمانه لاونفذ تصرفه الافي العنق خاصة ومعرقول أي حديقة أنه لا عمعر عليه فأتصرفه وان حكره قاض أرنفذ فضاؤما ايعكمه فاض النواذا ايصم الجرعلب عصت تصرفانه كلها سواءا حقلت الفسيخ أواقعتهل فان نفسانا لجرفاض ثان صحص تعسروا تعمال عتمل الفسيغ كالنكاح والطلاق والتدير والعثق وبطل ماعتمل الضغ كالمبسع والآجارة والهبسة والصدقة ومحودقك فالاول مشدوعلى المغلس بصدم صحة تصرقه تقدير الصحة رآءة دمشه من الدين والثاني فيسه تغفيف بصيرة العنق والثالث يخفض من حيث تصرفه في مائه وآماله بن فهوا للمالب به دوننا في للدنيا والاستمرة فيماله أ والهيمرطيه عماشفل ذمتنا فعاليس هوعالناحي نتصرف فيهفان خلصت ذمتناء رجهة الغرماء فالانتخلص من جهدة المفلى فندعه وماله القاض الذى هو تأثيه الشرع الشر يف فرجه الامرالي هرتدي الميزان مشددو مخفف فيه كاترى . ومن ذلك قول مالك والسَّا في وأحدانه لوكان هنسه المفلس سلمة وأدركها صاحبه اولوبكن المائمونيض منءنها شسأوا لفلس مي فصاحبها أحقيهامن الدرما فيفوز باخذها دونهم مرقول أي حنيقة ان ساحها كاحد الغرما فيقامهونه فهافاو وجدها صاحها بعدموت المفلس وإبكن قنض من غنم اشسأ فقال السلانة صاحبها أسوة الفرماء وقال الشافعي وحدوانه أحق مافالا ول مخفف على صاحب السلعة مشلدعلى الفرماء والثاني عكسه كالاول في المسسئة النافية نرجع الامهاليم تني الميزان ووجه الاول في المسئة الاولى الحديث المصيع في ذلك ووجه الثاني فها أن السلمة صارت ملكالفلس لافوق بشهاو من خسر علمن سار أمواله فسأر صاحبها كاساد الناس وأمل ساحمه ليصلغه الحديث ، ومن ذلك قول الإعمّال لاته ان المفلس اذا أقر بدين بعد الحجر تعلق ذلك الدين بذمته وإيشارك المفرلة الغرماء الذن حرعلسه لاحلهم مع قول الشافعي انه يشاركهم مشرطه فالاول مشدد على المقراه والثاني عفف علمه فوجع الامرالي م تبني المغان ووجمه الاول تقسظ المقرا في الفسو على المفلس وين لفوه أملا ووجه الثاني أن حكم الخرشمل الدين الدي قيد والذي بعده على حدسواءمم أنهريما بكون مقما في ألا قرار المذكور . ومن ذلك قول مالك والشافعي

وتعب إفرية ويتاللودوهل تقطوالامه بالمقالماك والشافعي وأحد تقطع وقال أوحضفة لاتقطع وتؤخذه النعمن القاطعيين بالسواء ( فصل ) واتفقوا على أنه اذات مرجلاعدافسارذا فراش-ق مات ته بعتص منه واختلفوا فساذا كان الغتل بثقل كالخشه الكمرة والحو الكسرااذي الفالب في مثله ان يقتل به فقال ماك والشافي وأحديص القصاص مذاك ولافرق سأن عدشه عمر أوعصا أو يفرقسه في المباء أويعرقه بالشارأو عننقه أأو يطين علسه ببتا أوعنصه الطمام والشراب حقعوت مرماأر مطشاأو بضغطها حدم عليسه بشأأو بضربه تعجرعفام أوخشية مظمة عددة أرغسر عددة وبذاك قال أنو توسف وجهد وقال **أنو** حشفة أغادس القصاص هن الفتل بالثار أو بالمحدمين الخديد أواخشبة الجددة أو الح المدد فاماان غرقه الماء أرنسه بحجر أوخشسة فع مددتنانه لاتردوقال الشافي والضي والحبسن المصريلا قودالابعدمدولوضر يعفاسوه المواسم أوكسر مظامسه ف داخل ألدفعن أبي سنبغة فيذاك رواشان واختلفواق عسدانلطة وهوان تتعميد الغبل ويغطئ فالقصدأو وشرب سوطلاية تلمثه غاساأو بلكزه أوططمه لطما طغافن ذلك ادمة دون القود متسدأ يسمنيفة والشافع

وأحد أنواذاتك اعسارا لمفلس عندالحا كمانوجه الحاكمين الحبس ولو يغراذن الفرماء ومال عنه وبنهم فلايحور حسه بمدداك ولاملازمته بلعهل سيوسر معقول أبي مسفة ان الحاكم تضرحه من الحيس ولا يحول بينه و بن غرمائه بعد شروحه فيلاز مونه وعنهوته من التصرف و يأخذون فضل كسبه بالخصص فالأول مخففه على المفلس مشمد على الفرماء والشاق هكسه معزالا تحسفنالا حتياط والمسارعة امراء ومالمفلس فرجم الامرال حرتني المزان و ومن ذلك قول ماالكوالسافع وأحدان البينة بالاهسار تسهم قبل الحبس مع الظاهر من مذهب أبي حنيفة انهالا تسمع الابعد الحبس فالاول يخفف على المفلس وآلثاني عكسه والكر يحسب لالاول على حال أهل الدين والور والخائفان من حفوق الخلاقي و عمل الشائي على من كان بالصد من ذلك فرجم الإمر الى مر تدي المران . ومن ذلك قول أن حنسفة وأحدان الفلس اذاأقام بينة باعساره لا يحلف بعدذال مرقول ماللث والشافع انه يحاف بطلب الغرما والاول مخفف على الفاس مجول جلى مااذا كان من أجل الدس والور عوالشاني مشدوعا معجول على ماأذا كانما المسدس ذاك فرجع الاحم الى مرتبتي المزان دومن ذاك قول أن حديقة ان باوغ الفلام وكون والاحتلام أوالانزال فأتأرب حدفني يتماه تمان عشرة سنة وقبل سبع عشرة سنة وأما بلاغ الجارية فبالحيض والاحتلام والحل والاغتى بترفاغان عشرةسنة أوسيع عشرة سنةمع قولهااك والشافع وأحسدان الباوغ ينمس مشرةسنة أونو وحالمني أواطه غر أوالحسل فالاول مقصل فسه تخفيف معدم القول بتكليفه والثاني مازم فيه الاخذ بالأحشاط فرحموالاحم اليحم تدي المزان ووجه كل مهما الاستقراء من الاعمة الجنهدن ، ومن ذلك قول ألى حسفة النشاف العانة لا يقتض الحكم بالبادغ معقول مالك وأحدانه يقنضب ومع الاصومن مذهب الشافعي أن نبات العانة يقتضي الحكم ساو غراد الكافر دون المسلم فالأول عقفف على المكلفان والثاني مشدد عليهم والثالث مفصل فرجع ألامرآلي مرتبتي المزان ووجه الاول ان النكال ف الواجية أمره السيديد فلا تُصَاعِل المكلف الأيصية بلوغه يقسنالان تسأت المانة يحتسمل أن يكون من شدة سرارة السدن ويقول المديث ف ذلك مؤول ووجه الثاني الاخذ الاحتياط الكاف لبفوز بتواب التكالف وساظ عليها اذا اعتقدوجوم اعليه وان ليتكن واحدة علمه في نفس الامل و وحه الثاني فلاهر تصلا لا نُصدًا لله مه وحصول الصغاف والذل الكافره ومن ذال قول أي منه فه ومالك وأحداث ألر شدفي القلام اصلاح ماله ولررا عواف ها ولاعدافة معقول الشافعي ان الرشد صلاح الدين والمال ولا فرق بين الجار يفوا لغسلام في ذلك وعال مالك لا ينقله فجوعها ولو بلفت رئيسيدة حنى تتزوج وبدخل بهاالزوج وتكون ما فظفل الحاكا كانت قبسل التزويج وغال أحدني المنتار من ووابته انه لافرق في حسد الرئسد من الغلام والحار به والروامة الثانبية كقول مالك وزادحق يحول هلج احول هنده أوتلدوابا فالاول عنفف بعده ما شتراط صلاح الدن و وجهه ان الساب معقود في الرشد في الاموال وون غسرها من المصيلاة والزكاة والصوم وتحوذ لله فاذا أصلوما له جاز تسليماله البهشرها ولوكان غيرمهم لغرذ الثمن أموردينه وهذا نظرقول عبداللهن عباس أنه تقبل ليهادة من عهدمنه سند قالجديث ولوفسة من جهة أغرى والقول الثاني مشعد ووجهه أن من تساهل بثرك الصلاة أوبشرب الخر فلابيعد منه أن يضيعمانه في غرطاعة الكفر جع الإص الحمرتبي الميزان وكذاك الحكم في وحسه بادع الحارية فنهمين أحتاط وبالغن صفات الرشيد ومنهم من خفف فيذلك وبصوجل ذلك على حالين في الجواري من يظهر وشدها يحسر دباوغها ومنهن من لا يظهر وشدها الإبعد التزويم ومعرفة كدبرهافي مال الزوج فيخبت وحضوره ولولم تلدومهن من لأيظهر رشدها الابعدالولاذة لاتهاآ غوم انسالامتعار فحان الشده ومن ذلك قول الاغة الشلانة أنبالصي اذابلغ وانسمته الرشدد فراليه ماله فان بلعفر رشيد لد فع المعمالة بل سفر عجورا عليه معقول أن حنيفة رجعانهانه اذا أتنهى سنه الى جس وعشر بن سنة حقم البعالم ال بكل حال فالا ول مشدد في دوام الرمليه منى بعصل الرشد ولو بعد حسن بدنة واكثر والثاني يخفف عليه بعد حس وعشرين بب

كررالضر باحق مات فعلمه القود وقال مالك بوحوب القود فرذاك (فسسل) واختلفوا فهااذأأ كرورحل وحلاعل قتل آخرفقال أو سنعفية بقشل المكره دون المأشم وقال مالك وأحديقتال للماشر وقال الشافع مقتل المكر وتكسرال اءقولا واحدا وفي قدل المكره بفقوا أواء قولان الراجين مذهبه أنعاجيا حيماً القصاس فإن كافاه أحدهما فقط فالقصاص هامه ثماختلفواني صفةالمكره فقال مالك النكان المكرم سلطاناأ ومتقلباأ وسدامع صيده أقدتهما جيعاالا أن مكون العسد أعبساماهلا بصر مذاك فلاعب علسه الفود وقال الباقون يعم الازاه مرعل ذي معادية واختلفوا فبااذا أمسلأرجل رحيلانقشيه آخرفقال أو مشفة والشائعي القودهل القاتل دون المسل واروح على المسائشا الاالتمرى وقالمالك المسك والقاتل شر مكان في القنسل فصب عليما القوداذ اكان القاتل لاعكنه فتله الأمالامسال وكان المقتول لأنقدر على الحرب بعد الإمسال وقال أحدق احدى روادته بغثل الفائل ويعبس المسلأ حتى عوت وفي الروابة الاخوى يقتلان حيما على الاطلاق (افصل) لوشهدوا بالفتل مرحوا عن الشهادة بعد استهاء القضاض والواتعمدنا أوجاء

وأحدالا إن الشائد والأران

قرح الامرائى مرتنى الميزان ، و وجمالاول ظاهر القرآن قرقه تعالى فان آنستم منهم دشا افاد فعوا العم أموا فعرفه إذات والفترالا وسد مصول الرشد ولوطال الزمان و وجما الثانى اما مالى يكمل بعد معرور وصرتين منه فلا هر صله بعدها الكن في كلام الأمام على دعى القدمته بنهى باوغ المسى بحص ه شعرة سنة و دينتهى طوقه بانتها ما تثنين وعشر بن منفو يكمل عفه بانتها شمان وعشر من سنة وما بعد تعاويمالى النمون اه و هو قو سيس كلام أيد منتفرة ويكمل عنه بانتها شمان وعشر من شقوما بعد

قبارسال انتهوت اه وهوقر سيمن كلام آن حينه فرقي الشقائية ته ( كتاب السغ ) انتق الانف على ان كل من علم عليه مدة العمل لح ما يستسده إصل لانه همم السق وحلى ان المالك، أن يتصرف في ملكه عبالا يضمر جاده وعلى ان استم إن بعلى بناء على بناجار الكن لا يحوله أن يطلع على هم و ران جوانه هذا ما وجد تعرف سائل الانتفاق و وأساما تنظوف في ذلك قول الأنتما الله الما

اذاار معدا أن علىه مقاوادي علسه تصوالمساخة مع قول الشافي انها لا تصوفالا ول مشدد معالم في الاحتياط فيرا لذمته وهوعاس بأهل السماحين كل الؤمنس والثاني مخفف روجهمه أنهن مكن أحمدامن أخفعاله بغيرطر وترشري فهوه ساعد الديء على اكلهمال الناس بفسرحق ورعباء جعن الرشديذاك الهمالاأن مصالحه ومرئذ متسه فالامتعرف والاحرالي مرتني المؤان وومن ذاك فول الاغفا ائتلاته بأن الصلوحل الجهول الزمع قول الشافعي بالمتع فالاول عفف والثاني مشدد قوجع الاص الى مرتبي الميزان ووجه الاول اله من جهة استراء المؤمن أدينه ووجه الثاني ان الذمة لا تعراً الأمالان المعاوم بذمة المرأا مع مفعول (ع) لا ترأو لكل منهما وجه . ومن ذلك قول أن حسفة ومالله انهما اذا تدافساسقفاً من بيت وغرفة أو وقد إن السة ف لصاحب السفل مع قول الشافعي وأحسد الهين ما نصفان فالاول مشدده على أحسدهما والثاني مخفف فرحم الاهم اتى مرتبتي المعران ووجسه الأول أن الظاهرمعه فقل من بني بيتاالا و يحمل له سقفاو وجه الثاني العدل بينهما كاكن صلى الله عليسه وسلم مقفه قالمين الواحدة اذااد عاها شفصان ولام جراحدهما على الآخر فكان يقسبها يشمها ومن ذالتقول الاغة الثلاثة الداو المدم العاو والسقل وأوادساه بالعاوان ونتبه ليصرصا حب السفل على الشاء والتسقيف لدني سأحب العماوع علوه وإران اختلوه بالمساحب المعاوات وزراك المفل من ماله وعدم ساحب المفل من الانتفاع به في لهذاك من معطمه ما أنفي علمه مع قول أصحاب الشافعي العلا بعسر صاحب السفل ولاعنبرمن الانتفاع اذابني سأحب العساو بفسراذ نه ونماعلي أصله في قوله الجسامة أن الشررنالا صرعل العمارة والقديم المنتارعة مدجاعة من متأسوى اصابه أنه يحد السر بالعلى ذاك داماالمم روسانة الاملال عن المعطل فالاول عنف على صاحب السفل ونقسل أيضاعن الشافي والثاني مشدد عليه والإجبار دفعا الضر رفر حم الاحرالي مرتبي الميزان . ومن ذاك قول الانام إلى منعفة والشيافي إنه أن بتصرف في ملكه عائضر الحارم قول مالك وأحد عنم ذلك فالاول عفف على المتصرف متسدد على الجار والثاني بالمكس فرحم الأحر الى هن تنى الميزان ووحه الاول قوة الملك ور المار ومناو وان يعنى عداما أوم ماضاأو يحفر بتراعداورة ليترشر وكه فينقص ماؤها لذاك أو يفتر صائطه شدا كانشرف على ماره و ومن ذاك قول مالا: وأحداثه اذا كان سطعه أعلى من سلح غروبتأزمه بنامسرة تمنعه عن الاشراف على ماومم قول أبي منعفسة والشافي الهلا بلزمه ذلك والأ متدوهل صاحب السطيرخاص بأعل الدين والورغ والثاني مؤنف خاص بالتحاد الناس ويسهم التوجيه بالعكب فسكون حصل السيار لمن حاف وقوع بصروعلى عودة الجار وتركه على من المعف نوحم الإمراني مرتنق المبران . ومن ذلك قول أن حسفة ومالك اته اذا كان من جان دولات أو نور أو ، قرفة عطل أو

ادنار وسقط فطالب أعدهماالآخ بالمنامقامتنيرا وبقشية الدولاب والمومثالا فامتنزا ته يحرم وقول

غيره بااته لا يصدحها قصر منقل فيذلك فالا واستسددوالشائ عنفف تربيع الامم النمم النم التي الميزان ووجه الاول النميص وفي والبيب ووجه الثاني القاهم مستصب فات الدفيصة وان السائر كه ويؤيدالا ول

الشهرد فثلا حباقال أتو حسفة لإقوديل أعب دية مغلظة وقال الشافعي سعب القصاس وكذاك فالماأك فالمشهور منهوا تفقواهل انهماه رجعوا وقالوا اخطأنا إعب عليها اقصاص وانحا تحب الدية ( فصل ) واختلفوا فالواجب بالفتل المسمد هل هومعين أملا فقال أنو حنيفية ومالك في احمدي ر وانتبه الواحب معن رهو المفود والرواءة الانوى المضيع ونالقود والدية وعن الشاقي قولان الأول ان الواحب أحدهمالابسته والثائي وهو لمسيوان الواحب القصاض عبنا ولكين له العبدول الي الدية وان لم رض ألجانى وحن أحدد رواشان كالمذهبين وفائدة الخلاف في همذه المسئلة اته اذا مفا مطلقا سقطت الدبة ولوعفا الولى عن المسام عاد الى الدبة ومسروضا الحاني وقال أفي منهقية لبسراه المدول الي المال الارضا الماني وفال الشانعي وأحداه ذلك مطلقأ وعنمالك وابتأث كالمذهبين (فصل) واتفقواعل أنه اذاعفار حلس أولياماكم سقط القمياس وأنتقل الامرالها ادبة واختلفوا فها اداعفت المرآة فقال أو حنيفية والشافي وأحمد مسقط الفرد واختلفت الرواية عسن مالك في ذاك فنقل عنهاته لامعدخال للنساء فمالام وتقل عنه ان أمن في الدم مدخ الاكالرجال

(كتاب الحوالة) حديث لاضرر ولاضرار والقدسمانه وتعالى أعلى انفق الاغدعل اعاذاكان لانسأن حق على آخوفا عالى عن له عليه من المعتب على الحال بقول الحوالة وقال داود بازمه القبول واسر المسال علمه أن عند من قدول الحوالة علمه هذا ماوحد تهمن مسائل الانفاق وأماما اغتلفوافيه فوذاك قول أى حنيفة والشافعي انه لا يعتبر رضا الحال عليه وفي رواية عن أدر حنيقة إنهاذا كان المحال عليه عدواله إرازمه فيه فحار قال الإصطب يرمن أغثا الشافعية لإياز ما لمحال عليه القبول مطلقاعدوا كان المحال علسه أم لاو يعكى ذلك عن داودة الأول مشيد دهلي المحال عليسه والثاني مفصل والثالث مخفف فر حمالا مرالي مرقيق المزان و و حمالا وليما فيه من المسارعة المراءة الذمة طوعا أوكرها ووجه رواية أف حنيفة توقع الضرو بتسليط المدوعليه بالمطالبه بالشدة وعدءاذ حيةو وحسهقول داودوالاصطغرى ان صاحب الدن اغا أحال المدون على غيره على صيل القرض فان شارقيل وان شاء ترفقيل ۾ ومن ذاك قول العلاء أجعران صاحب ألحق إذا قبل الحوالة على ملى وان المحمل وراً على كل حال مع قول زفرانه لا يعر أفالا ول عفق على الحمل والثاني مشدد عليه قرجم الامراليم تبني المزان ووصم أن مكون الأول عولا على عال أهدل الدس والخوف من الله عزوج ل فسارعون الى و زن الحق ان أحمل عليه و لنا في عهول على عال العوام الذي لا ما دون الى وفا معالمهم من الحقوق فلا بقدن را ، و دمتهم الأمال زن لاعسر دالحوالة م ومرد ذلك قول السافير والحسدان المحال لارجع على الحبل اذا تربعسل الى حقسه وجده من الوجود سواه غرو بقلس أوجعدا ولبغره مع قول غبرهماأنه رحرولي الحمل اذالربصل اليحقه فالأول مشددعل الحال والثافي يختف علمه فرحرالاهم اليمرتيتي المعانو وحمالاول تقصع المال ومدما لتفتيش وحال المال علسه وحسه الثاني أنذاك بما يحفى على فالسالناس ومااحتال علسه الالطنه الوصول متمالى حقه والاعرة بالظن المن خطؤه فرجعه على المحبل وكا"ن الحق إينتقل عنسه وهذا موافق لقواعد الشريعة فدنيغ الكل من أسأل تضما على آخران سادراليو زن الحق اذا عدما عال علسه مثلاولابشارعه عندا لحكام فان خلاص دمته في إلى وعقال أوحنيفية ولفظه اذاأحال تغصاعتي عوعلب فأنكره المحال عليب ورحيع على الحيل (كتابالممان) اتفق الاعمة على حواز الشعبان وعلى إن كفالة البدن معسحة على يل من وحب عليه الحضو والي معلس

وارسيديان التجاهي موازاله ممان وهاي انتقاله المنصوب هي بالمن ومسهدايه الحضو واليخطس المتحافظ المتحافظ

اذال لكن أروز سين قصة فسل مدافق اىشى فن مبدخيل عشبه زواشان أحذاهما فيالقود دون العقو والثانمة في العفودون القود وفصل وانفقواعليات الأولياوا أستعقن البالغين اذاحضم واوطلسوا القصاص لِمِنْ مُ الا أن يكون الحاني أمرأة ماملاف ونوحتي نضع وعلى انهاذا كانالم تعقون صغارا أوغاد بنفان القصاص مؤشرالا أماسته فانه والق الصفاراذاكان لحمأت استوفي القصاص وارتوح وأوكاناف المستفقن صغير أرغائب أو عبنون فقدا ثقر الاقة على ان القصاص برخر في مسئلة الفاتد ثماختله وافي الصغع والمنون فقال أبو منهمة وماأك لا يؤخر القصاص لا جلهما وقال الشافي بؤخر القصامي في مقدق المحتون ويبلغ التستسيروس أحسد رُ وانتان أغلهم هما أنه يؤخر والثانبة لايؤخر (فصل) واس الاسال سيتونى القصاص لواده الكبر بالاتفاق وهلة الإستوفسه لولاه الصغيرةال أبوحنمفة ومالك أدالاسواءكان شر مكاله آم لاوسوا كان في النَّفس أوفي الطرف وقال الشافعي وأحد في أظهر روا بقيم اسر إدان يستوفيه (فصل) واختلفوا فالواحد بقتل أساعة فقال أبوسيغة وبالكابس علبه علمه شي آخر وقال الشافعي

مرتبتي المدرّات ومن ذلك قول ما النوالشافعي وأحدو الى يوسف وهجداته اذامات انسان ولم يخلف وفاء الدين الذي عليه حازوماه الدين عنه معرقول آبي منهمة أنه لا يجوز الضميان عنه فالا ول غناف ووجهه انه من أفعال الله وفي السنة ما وقد وهوا تمصل المعليه وسلم كان لا يصلى على من مات وعليه دين المتخلف فوزاحق بقبل أجدمن المحابة صل بارسول اللهو محل وفاؤ ووالثاني مشددوو حهم تقيير شأن الدين بي عسوت الناس مع احتمال عدم ملوع الحديث القائل به وذلك لنالا متساهل الناس في الوفاء آهمًا وا على اخوانهم وأصبه فاشم فعال بن أحد فاشهوا خوانهم و بن الوفاه بعارض فرجم الاحرالي من تبقى وورزال قول الاغة الثلاثة صعة الفعان من غرضول الطالب مع قول أي منعقة ان ذلك لانى موضع واحدوهوان يقول المريض لورثته أو معضهما ضمن عني ديني والفوماء غبب أجبوز وان آميسم الدين وات كان في الصحة اربازم الكفيل شئ فالاول محتفف بعدم اشتراط قدول طالت الضميان والثانى فيه تشديد فرجه الاحمال حمرتبتي الميزان ووجه الاول الهمن بأب الوفاء يحق أبضه المسلم ثمان شاءالها لبقيل ذلك وانتشاه ليقبل وحوحاص ماحل الدن والودع الطالبين لثواب الاستوة ووجه الثانى كدمشر وعبة المرفاه يحتى أخيه المسايلا بكون الإاذاطاب الثفقد جوب من المنة علب أوعل المضمون ترمساه المدورق الدنباوالا تترة مومن ذاك قول الاغمة الثلاثة بصصة كفالة المدن عن ادعى علمه معقول أي عندف معدم معتوافا لاول مخذف على المكفول والثاني مشدد علمه فر حوالا في الى هر تنتي ألمزان و وحمه الأول أنه طوية إلى تخليص الحق الذي لاخسه عليمه فإن المدير تها هرب أضر مدين تفسه وعال أخبه ووجه الثاني في عدم ورود نص في دلك اغاو رد مهان الدين الأالدن مومن ذلك تول أبيء تنشية والشافعيان المكفول لوتغب أوهرب فليس على الكفيل فيسرآ حضاره ولإجازمه المال واذا تعذر صلسه احضاره مفسة أمهل عند أى حنيفة مدة السروال جوع بالكفول فان لم يات به مسررة بأق به مع قول داك وأحد الهاذال بعضره غرم المال ولا يغرم المال عنسد الشافي عطفا ولأول مخفف على آلكف لوالثاني مشدد فرجع الاعم الي من تبقى المؤان ووجه الاول الهاب الزمالمال واغباالتزماحضا رالمدين فقط لاسمياان كان المكفيل فقيرا جدا والمكفول علسه دين نقبل كالمفهد بذار مشيلافان العقل بقشى بان الكفيل لربنو بهوان الميال حرماو وجده الثاني انه تسديق اطلاق المكفول به بضميان احضاره فكان عليه المال على قاعدة النفريم بالسب وذلك أسوط في دين الكفيل لاسمان كان من كرام الناس الذين أذا حضروا في قضية كن صاحبها مؤتم أمّان الذهن بشياد رائي الدخل الكفاقة المدن في و زن المال على عادته الساعقة بهومن ذلك قول أى حديقة وأجيدا له أو قال ان لم أحشر مه فأنا ضامن ماعلب فليصضر واومات المطاوب ضعن ماعلب معرقول الشافيع ومالك تعلا يضهن يسدد علىمن من احضار المدون وهوخاص إحسل الدين والورع الموقن بما يقولون والثاني وعلمه وعوماً مربأ حادالنالس فرجع الاعمالي من تبي الميزان . ومن ذاك قول مالك والشافعي وعدن المسناته لوادعى بمنص على آخر بمائة درهم فقال بمنص انداروف ماغدافه إيالمائة فلوف حالم تلزمه الماثية مع قول أن جنيفة وأحدا عها تازمه فالا ول عنفف على ملتزم الوفاء والثاني مشدد علمه أوجع الاحرالي حريني المرزان ووحسه الاول الهوعدوالوة بالوحد عاص وحويدبالا كارفعمل على حال أحادالناس كان قول أى حنيفة وأجد محول على حال كل الومنين من أهل الدين والورع العاملين (كتابالشركا) وجو سالوفا بالومدوا تدتعال أعلم

سترفيه (قاص) واستشاها المتنافع على ان شركة الشائديان عصدة هداما و بدّنمين سبائل الانتفاق اما اشتفاء انه في الا في الواحد مثل الجياعة فقال الموسنة و مالكاليس عليه الإالفور جاءم م لا يجبد الإكران بالديم عليه الإكران بالمستقب الإكران على معرف في تقليم العدة فان سوية أن شرائد بالان في جماعا تقامين ذها أوضا فتل فالإول والداقد ف الدائد وان قتلتهم في حالة واحسدة أقرع بسين أوليا والمقتولين فبن م حن قرعته قشل 4 والماقن الديات وقال أحد اذاقتل واحدجامية غضير الاولياء وطلبوا القعماس قتل إماعتوسم ولادية علمه وانطلب بعضهم القصاص ويعضهم أأدية قتسل لمسن طلب القصاص ووجيث الدية لمستطلها وانطلتوا الدية كان لكل واحددية كاملة لا فصل إلو جن رحل على رجل فقطع مده المستى مُ مِلِ آخر فقط مده المني فطلبآمنسه القسآمن فقال أوحنطة لقطعمته ميما ويؤخدمنه دية أخرى أهما وقالمالك لقطم عيته بهسوا ولادبة علمه وقال الشاؤي تقطعمت الاول ويغرما البية الثائى ۋان كان قطوندمسما معاأفر عسنهما كأفالف النفس وكذاانا شتبه الاض وقال أحدان طلبا القصاص قطعلمها ولادبةوانظلب أحدمه القصاص وأحدمها الدبة قطرلن طلب القشاس وأغذت الدية الدية ولو قتسل متعمدا عُمات قال أنو حنىفة ومالك سقطحق ولي الدممن القنصاص والدية حماوةال الشاقين وأحمد نبق الدية في تركته لاولساه المفتول ( فصل ) وا تفقوا على أن الامام اذا قطميد السارق فسرى ذلك الى نفسه أنهلاخمان عليه واختلفوا

حق أو و رث أحسد هسماما لا بطلت الشركة لا إيماله زادها مثل صاحسه و تا رمان بحه أحسد هما كان شركة بنهما وكلماضهن أحدهمامن غصب أوغره ضينه الآثم هذه صورتها عندأى منسفه وأماعند مالك فانه يحوز أن مر مدملة على مال صاحبه و عوز أن يكوال عومل قدرال النومافهنه أحدهما عما هوكال تحاركهما فينتهما وأماالغصب وفعوه فلاوعندمالك امضالا فرق بن أن بكون مالحماعر وضاأو دراهم ولافرق عنسده أمضا من أن مكوزائم مكن في الماعلكانه و عملانه المدارة أو في معض مالمهما وكذاك لافرق عنده من أن يخلط اماله معامتي لا يقمز أخدهما عن الأنو أمكان مقبزا بعد أن يحسمها ويسعاء بنهماجه مافى الشركة وقال أوحنفة تصرالشركة وانكانمال فل واحدمنهما فيدمووجه الثاني أن هسده الشركة جازة حيث وفي المنهداء أآنف عليه موصاحب وهذا عاص مأهل المكال في الاعبان فاته لا فرق عندهما في مال الشركة من أن مكون عند أحدهما أو عند شريك لما يعلى واحسار من الحروالاشار في حق صاحمه ووجه الاول تقصيص ذلك عن كان ما الصديح اذكراه فلا يكادمثل هذا وق بأاتفق علسه فاطله الشافي وأحدا أيؤدى السهمن الثزاع وعبة ظروا حدلان يكونوا بحا لإغاسرا فاعلوذاك ومن ذاك قول أبي حذيفة وأحد يعواز شركة لوحوه موقول مالانو والشافع ومعالاتها وسودتهاأن لايكون فحمادا سمال ويقول أخدهها للا آنوا شتر كناهل أنهاا شترائل واحدمناني الذمة بكون شركة والربح بمنشأة الإول عفقت وهوشاص با كارا لمؤمن ورانثاني مشدد وهوما ما كماد الناس الأنن بتفقون مع بعضهم بعضا ولا يوفون قرجه والاحم الى مرتني الميزان ، ومن ذاك ثول ماك والشافع أنهاذا كأن وأس المال منساويا في شركة المنان وشرط أحدهما أن يكون 4 من الرجوا كرعما اصاحبه فالشركة فاستدةمم قول أي حنيفة تصواذا كان المشة وطائلك أصدق في الصارة وأكثرها فالاول مشمددوالثانى يخفف بشرطه فرجع الآمهالي مرتبتي الميزان وشرط الشافعي ليصمة شركة المنان الدبكون وأسمالهما فوها واحدار يخلطانه عيث لا بقير منهمال أحدهها عن الا آخر ولا يعرف ولامتسترط صنده تساوى قدرالمالين فاعفرذات والدتعالى أعف ( كتاب الوكالة) احمرالأله على أنالو كالتمن العقود الجائزة في الجهة لانساحاز فيه المناشرة من الحقوق حازت فسه الوكالة كالسموالشراموالا جأرة وقضاءالديون والمصومة في المطالسة بالحقون والتزو عبوالطلاق وغوذات وانفق الأغةعلى أن اقرارا لوكيل على موكله في غريجلس الحكولا بقبل صال وكذات الفيقوا على أن اقراره على موكله في الحسدودوالفصاص غسرمة ولسواء كان عصار الحكم أوغسره وكذاك اتفقوا على أنه لا يجوز الوك لي ال يشترى بأكثر من عن المثل ولا الى أجل وعلى العقول الوكيل مقدول فى تلف المال بمينه هداماو بحدته من مسائل الإجاع والانفاق . وأماما اختلفوا فيه فن ذلك فول الأغة الثلاثة الهلاب مراقرار الوكيل على موكله عبد المكرم وقول الى جنبف ية الهر يصوالا أن بشترط عليه أن لا يقرعليه فالاول مشددناص اسمادالناس والثانى فيه تشديد ناص بكمل آلمؤمنين الذين هم أولى المولل من نفسه من باب الاحتياط ادينه عكم الاوث في ذاك السول المسلى المدعلية وسلوومثل هذالا يقرعلى موكله ألابماراه أفضل اوا كل فرحم الامرالي مرتني المرزان مومن ذلك قول الشافي ومالك وأحد انوكالة الحاضر صعيعة وانابرض تصمه بشرط آن لايكون الى كيل عدوا النسيم مرفول أي حنيفية الهلا تسمو كالة الحاصر الارضأ القصم الاأن يكون المزيل مريضا أويساقوا على الاته أمام فعور حند الفالاول محقف على الموكل مسددعلى الحصم والثاني عكسه فرجع الامي الىم تبقى الميزان . ومن ذاك قول الشافين ومالك وأحمد العاذا وعلى مخصاف استبقاء حوقه عنان كان بعضرة الحاكم حازذ النولا يحتاج فيه الى منة سواء وكله في استنفاء المؤمن رحل بصنه أوجماعة ليس مضور من يستوفى منه الحق شرطافي صحة توكه وان وكله في غر علس الحكم المت وكالته بالمدنة اذاقطعيمستتص فسرى

المرتفسه فقال مالك والشافعة وأحدالسرانة غرمضهونة وقال أوحنيفة هي مضمونة بصياما واقباة المقتمين ولو تطعوبى المقتول مدالفيالل والأواد مدانعماعته الوليغرم دية نده وأنالم معفى لرناؤمه شئ وقال مالك بقطعه وبكل عال سواءهفا عنسه الولى أواريعسف وقال الشانسي لاخدان عسني القاطع ولاقصاص كلاحال سهاء عضاالولي أولمسف وفالأحد بازمه دية أأسد فيماله بكل حال ( اعسل) واتفقواعل اتهلا تقطعاله الصمعة الشلاء ولأعدن بمسار ولا يساد بهدين واختلفوا هال يستوفي المساس فمادون النفس فال الاعدال أو بعده قال أبو ستسفة ومالك وأحدلاستوفي الإحد الاندمال وقال الشافي يستوفي فيالحال واختلفوا قها ستترق برالقصاص م الإلانقال الوحسفة لا يسترق الابالسيف سواء قتل به أو بفسره وقالماك والشافي يقتل عثل ماقتل يه وجسن أجدد وايشان كالذهبين واتف قواعلىان من قدل في الحرم بازقت له في فمهيثم اختلفوا فبهن قثل خارج المرم ثهلأ السه أووس عليه القتسل الكفراو زناأو ودة يُهَا إلى الموم فقبال أبو منبقة واحدلايقتل فيسه والكن بضبق عليه فلإسايع ولايشارى سيعفر بومنه

على الحاكم تمدي على من مطالبه عجلس الحكم معقول أي حنيقة انه ان كان الخصر الذي وكارعاب واحدا كان مصوره شرطاني صهة الوكاة أوجاعة كان حضور واحدمنه برشرطاني صحرافالا ولفه تخضف عاص باهل الدون والورع والآاتي فيه تشديد خاص عن لا يؤمن رجوهه عن قوله الاول فرجع الإمرالي منتي المران . ومن ذلك قول دالثوالشافي وأحدان الوكيل ول نفسه محضو والموثل و ومع قبل أبي مندف في المسر الوكال فسنع الوكالة الا بحضور الموكل فالاول مخفف والساني فبه تشديد ووجه الاوليان ذللتمن باب فمن تطو عجرافهو غبراه فلاالزام فسه ووجسه الثاني هماعاة خاط المركل والوفاء بحقه حسث وخل معه في عقد التوكيل اذ هوم زياب صدق الوعد الذي خلفه من من صفات المنا فق من فيكون العزل معضو رولينظرهل بشكدوم ذاك أو برضى و ومن ذاك قول مالك والشافعي بان الوكل أن بعزل الوكيل وأن الوكيل بنعزل وإن ابعار ذات مع قول أى مشفة وأحسا فاحدى ووابقيه انهلا يندول الابعد المسلوبذ الثفالا واعفف على الموعل فكأتعر عبالتوكيسل كذلك 14 حو عصفه مق شاء والثاني فيه تشديد علسه الاأنه أحوط أدر الموقل في تصرفات الوكيل قبل المغ بالعزل وغسراً حوط الوكيدل فرجع الامهال م تبتى الميزان . ومن ذال قول ماك والسافعي واحد وأدبوسف وعدانه فوكله فالبسع مطلقا اقتضى السعرش المسل وينقد الملدوانه لوطعه عالا يتفان الناس عنه أونسينة أو بفرنق دالبلدا يجزالا برسا آلمول موقول أى حنيف العلايمو ز أن مدم كيف شاه زمندا أون ينه و مدون عن المشال و عالا ونفان الناس يمثه و مفقد المادر بعسر ذخذه فالاول مشدد خاص بالوكسل القاصر ف النظر الصاغ التي ترجم استان موكله والشائي عفف خاص عن كان كامدل الفارق مصالح الموكل فان مثل هدفالا بتصرف لموكله الاعدار اه أنفو لموكله في دينه والنسافان الموال قداملق فالوكالة وليقسد هافاتهم ف الاعافهمه عنه فر حرالام الىجراسي الدران م ومن ذاك قول مالك والشافعي وأحدان من كان فلمه عن أشفص ف دمنه أوله منسده عين عارية أو وددعة غاءه انسان وقال وكاني صاحب الحق فيقسمه منذ وصدقه أنه وكيه واربكن للوكيل بيتة أله لا يحرملي تسلم ذال الى الوكيل مرقول أن حنيفة وصاحب انه يحرملي تسلم ماني ذمت وأما السن فقال عهد يصرعلي تسلمها عنده كإنى الذمسة فالاول عنفف على المدنون والثاني مغصسال فرجع الإمرالي ميتستى المرثاث وعكن حل الإول على أهل الدمن والتقوى وجل الثاني على من كان يصعب علسه وزن الحقور ومع أن يكون الحسل بالعكس وذلك أن الحاكم بنصرف على المناس عاراه أخلص ادينهم والرااذ متهملانه آمن على أديانهم ومنذاك قول الأغة الثلاثة ان السنسة تسميا لوكالة من ورانلهم موقولأن حنبيفة انهالاتسموالاعتضوره فالاول محفف والثاني مشمدد فرجم [الإمرال مرتبق الميزان . ووجه الاول احراء أحكام الناس على الطاهو من أن البعنسة لاتنكف والمصرلا بترقف فيوزن الحق ووجه الثاني الاختيالا متساط النصرفات الواقعة من الوكيل وبسان رضا المصم عطالبة ذلك لوكيل فقد يكون عدر النصر فيطالبه سنف وشدة . ومن ذاك أول مالك والشافع فأظهر قولمه وأتحدف أصرروابتيه أن الوكالة تصوف استيفاء القصاص ف غيبة المصم مع قول ألى منيفة انها لاتصم الاف تمنزوه فالاول يخفف على آلمدي مشدد على المدي عليه والثاثى بالعكين فرجيم الامرالي مرتب تح المبرزان . ووجه الاول أن القصاص حكمه حكم فسعره ووجمه الثانى الاحتياط الدمامة باأعظم والاموال فان كان المدعى علسه عاصرا فر بماأجاب عن لفسه المه شبهة فيسقط جنه القصاص و ومن ذاك قول أن دشفة والشافي الهلا يعوشرا الوكسل يتنسسه معقول عائل ان له أن يستاعون قفسه لنفسه فريادة في المهن ومعقول أحدثي أظهر رواشهانهلا عوز عالفالاول مشدد عول على من لا تؤمن منه الخنافة ورى الخط الارفوانفسنه ودنالمول والناف المه تغفيف محول على عال أهل الدين والورع والثالث أشد عهول على من الستور احته عدمالتوذع ورأى لنفسه الحظ الاوفرستى فورت النبعة فيعو بصور يوعسه الحالفول الاول فينقتل وقال مااث والشافعي فرجع

بقتل في الحرم ﴿ كتاب الديات ﴾

انفق الأغة على الدية المسلم المرااذكماتةمن الاسلاق مال الماتل العامد اذاعمل الى الدرة ثرائيتلة واهل هي حالة أومؤجسة فقيال مالك والشافعي وأجمدهي حالة وقال أه حنيفية هي رموً حلة في ثلاث سنن واختلفوافي دية الميدنقيال أوحنيفة وأحدق احدى وابتيه هي أربعة أرباع لكل سنمن أسدان الإبل متهاخس وعشرون وزث عماش ومثلها وأث لدون ومثاها حة قومثلهاجذاع وقال الشاقع لؤخه فشلثة ثلاثون حقة وثلاثون حذعة وأد بسون خلفة أي حوامل ويهقال أحسدني روابشه الاخرى وأعلابة شبه العمد فهرمثل دية العسمدا لحض مندأى منبضة والشاقي وأحسدوا ختلفت الرواية صنمالكفي ذلك وأعادية الخطأ مقال أوحسفة وأحد هى عبسة فشرون حذعة وعشرون شدة وعشرون بدت ليون ومشرون ابن مخاض وعشرون بذت الأأس ومذلك قالساك والشافعي الأأتهما بمعلامكان الاعفاض اللون (فصل) واختلفوا فا ادنانر والدراهم هل تؤخسن أالدات أم لافعال أوحشفسة وأحمد يحول أخسدها فيالديات مروجود الادل ترصيمار واسان هل هى اسل بنصبها أم الاصل الاس والذهب والقضه مدل

قرب الام الام تاق المبران ه ومن فاك قول أحدواً مستفداً توسع قرك الساهي المدير المراوت عرفوالسادات التاق الله الام من المواقع المستفدة على المناق مشدولوس الام ال مراقبة المزان ورجالا إن المارات كالمسافق من المالمة باحدولات المناقبة ورسده الثاني تقصمه وفذا تناقب المناقبات القدامال العلم

(كتابالانوار)

اتنق الاعقعليان الحرالبالغاذا أقر بحق تغرواوت مع آفرآد موليكن فالرجوع مشه والاقرابالدين في الصحة والمرض سواء فدكون القراهم جمعاهلي قدر حقوقهم الدوفت القركة فدالك أجاعا والنفوا على أنه له مان رحل عن أشن وأقر أحدهما شالت وأنكر الا خوارشت نسه وعلى أن الاستشاء عاز في الاقراد لانفي الكثاب والسنة موجودوني الكلام معهود فيصير بانفاق الاغة اذا كان من الحنس والماغوا لحنس ففهه خلاف ساني وكذلك إذفقوا على حوازا ستثناءالا قل من الا كثر وأماعك هاخناة وافعه كإسمأني هذا ماوحدته من مسائل الاتفاق هوا ماماا ختلفوا فهمهمي ذلك تولى الاغمة الثلاثة ان الاقرار بالدين في العصة والرش سوامفان (تف التركفاس الغرماء في المرجود على قسدود وتهم مرقوا، أي حنيف أن غرم المعقمقة معلى غر م المرض فيداً باستيفاد بنه فان ليفضل شئ قلاشي عليه وان فضل شي مرف الى غرىم المرض فالاول عُفقت على الغرماء تعكم العدل والثاني مدعد على غرىم المرض قرجم الاممال من نبق الميزان ووجه الاول ان حق غر ما اسعة تعلق بعن مال المدون قد ل المرض فلما أقر لمنصص أخرفى المرض تعاق اطق بعنماله كذال فاشتفلت ذمت مدس على منهما فلس أحمدهما أولى من الاسم ووحه الثاني أن الحق لما تعلق بعن مال المدون عال الصحة سارلا بفسل دخول من آخو علسه الإسداسة غامعقه كله فاعارذاك وومن ذاك قول أي منسقة وأحدانه لأيقسل اقرار المريض لوارث أصلام وقول الشافع فيأد بأوقولها ته بقسل ومع قول ببالك انه أن كان غيرمتم سيتنث والافلامشة ان مكون بنب وابن أخ فأن أفولان الاخروية موان أقرلا بفته الم مهالا ولمشدد والثافى عفف والثالث مفصل فرجع الآمم الحم تبتي المرزان ووجه الأول انه قد يقراء عن الورثة عمال لعرم غيره من ذاك المال لعمداوة تكون بينهمما ووجه الثاني أنه قد مكون لالث الوارث علىه حق فاقرته اجتلير فرمته ووجه الثالث يتزل على الحالين في القواين عبه والشاعم . ومن ذاك قول أى مت يفة ال المفر يشارك مناصفة مناوشت نسبه وذلك فعيااذا مات وسلعن النن وأقر المدهيات الث وأنكر الاخرفان نسبه لوثبت فسارك الفرقماني هدمناه فمرقول ماك وأحداثه دفرالبه ثلث بافيد دلاته قدر بايسيه من الارث لواقر به الانز الأخراو قامت بذلك بينة ومع قول الشياقي أنه لا صعر الاقرار أصلاولا بأخذ شما من الارث لعدم ثمرت نسمه فالاول مشسده حاراتيفي والثاني فيمه تحذيف تحلسه والثالث مخفف فرجيع الام المحمرتيني المبؤان . ومن ذاك قول أن حنيفة لم أقر بعض الورثة مدن على المستوابعة علمة الباقون انديارم المقرمتهم بالدين جسم الدين معقول مالك وأحدوالك فيي في أشهر قوله اله بازمه من الدبن بقدر حصته من ميرا ثه فألاول مشدد على المقروالثاني مخفف عنه فرجم الاحرالي مي تبني الموات ووجه الاول أنه هوالذي سلط الفرماء على يضبة المرزنة بإقراره فعوقب وزن الدين كله عقيرية في في ظلت الزامهم يدين لمعترفوا يمو وجه الثاني أنه لابتغذافر أرمعل غيرموانك أبنفذ عليه وحده بقدر حصسته من ذاك الدين فقط . ومن ذاك قول الى منهمة بصوالا - قتنا ، من غسرا لحنس بشرط أن يكوب ذاك بجيابتيت فيألذمة ككيل وموذ وينومعدودكقوله ألف درهمالا كرحنطة وانكان بمالا يثبت فيالذمة الإقعته كثوب وعسدار صواستثناؤ ومعرقول ومااث والشافعي أنه يصهوالاستشاء من غسر الجنس على الاطلاق ومعظاهن كالدم أحدانه لايصم فالأول فيه تخفيف لما فيسه من التقصصيل والثاف عفف والثالث مشدد فرجع الاحمال حم تدى الميزان و خه هذه الاقوال ظاهر عنسد القطان . ومن ذلك نهل الاعبة الشلائة انة بصيرا مقتناء الاسكرمن الاقل مرقول احدانه لا يصم فالا ول عفف والثاني

عنها كالماك هي أصل .

وقال مالك تغلظ في فتال الرجل

واده فقط والتغلسط أن تؤند

من الابل اللاثاثلاثون مقه

والاثون فعمه واربعون

خلفة وعسن مالك في الدهب

والفضة روايتان احداهما

لانفلط الدمة فيهما والاسوى

بنفسه وامقدرة بالثمء ولر مشدد فرجه الامراني مرتبتي المهزآن ووجه القوان ظاهر 🍙 ومن ذلك قول الاغة الثلاثة اته لوقال بمترها بالابل وقال الشافعي المعندى أانت درهمن كسراوعشر أرطال غرف وأسأونوب فيمديل فهرافرار بالدراهم والنوب لاسدل من الامل اذاو حدت والقردون الاوصة معقول أعل احراق ان الحيمونكون له فالأول مخفف على المقروالثاني مشدد هام الأمال تراضى فأن أحورت ويصعر حل الاول على أهل الجود والكرم الذين لأبط المون مالا وهمة وحل الثاني على أهل العظ والشم خنه قولان الجسديد الرابع الأمر الانسم تقوسه والظروف م ومن ذات تول الأغذائ الثالثة الملوا قر العسدالذي لا وون له في أنه بعدل الى قمته سن القبض القارة عمادتها في معقو بة بدنه كالقنل المهدر الزيار لسرقة والقسذف وشرب الحر أذه بقه ل افراره ذائدة أوباقصة والقسدم و مقام عليه حدما آذر به معرفول أحدافه لا مقبل افواره في قتل العهدو بهقال المؤنى و هيميدين الحسين المعمول بهضرو رمانه بعدل وداود كالا بقبل في المبال الإف الزنا والسرقة فقط فاذه بقبل فوسها فالأول مشدد على العدد والمسمد الىأ لف دينار أواثي عشر والثاني فسه تخذيف علهما فرجع الامم اليحم يتنتي المنزان ووجه الاول موافقة هذا الاقرار اقواعد ألف درهم واختلفوا في مبلغ الشربعة ووجمه الثاني ان السدة ديغر بفنل المحذ كذبالستريع من ثقل الخدمة اذا كان سيده الدىةمن الدراهسم فق ل أو لارحمه ولانشفق علمه م ومن ذلك قول الاعمة الثلاثة المؤسمة تشاهدان هرعل عبي بالقيادرهم مشقسة عشرة آلاف درهم وشهده شاهد بالفيز عب الالف بشه هادم ساوله أن يحلف مع الشاهد الذي زاد ألفا أخرى مع قول وقال مالله والشافعي وأحد أبى دنيفة انه لا يثبت في دوالشهادة شئ أصلالا ته لا يقضى بالشاهد والمن عنده والأول في تعقيف تناعشم أانسادرهم واختلفوا والناني مشدد قرجم الامراني مي تبتي الميزان ووجه الاول ظاهرو وجه الناني عدم وزود من من في المقر والغيروا لحيل هل لها الشارع بذلك فال تعالى واستشهدوا شهيدين من رحالكوفان ليكوفار جلن فرجل واهرا ان فليقل أصل فالدية أمتؤخذعل ¿ كناب الوديمة ) اورجل وعن وجه القمة فقال أوحنمفة اتقق الاغمة كلهم على أن الرديعة من القرب المسدوب البهاوان في حفظها ترابارانها أمانة عضمة وان ومالك والشباقعي أصراهما الضمان لا يعب على الودع الأوالتعدى وان القول قول في التنف والردعلي الاطلاق مرعينه وعلى أنه أصل في الدية واعاتود. ذ و في طابها صاحبها وجب على المودع ردهام والاهكان والافهن وعلى انه اذا طالبه فقال ما أودعتني شيا بالقراضي على وجسه القيمة ترةال بمدذاك شاعت أنه يضمن لمروجه صنحنالاما نة فاوقال مانسفيق عندى شبأ ترقال ضاعت كان وفال احدالمر والغم اصل القول قواه بهينه هذاما وحدته من مسائل الاتفاق م راما اختلفوا فيم فن ذأك تول الاغة الثلاثة مقدرفها فنااسقهمائة وفرة تهاذا قبض الرديعة بيئة أته يقبل قوافى الد بالابنة معرقول مالك اته لا يقبل الاستة فالاول عنفق ومن الفتم الفاشاة واختلفت والثانى مشفدتوج والامرانى مرتبي الميزان ووجسه الآول ان المودع انقنه اولاو يقتضى ذلك تسول الرواية عنمه في الحال فقيل قوله في الرد ورجه الثنائي انه قد تطر أعليه الخيانة بمدان المثأمة فقد عي الردكة أ وقاة دين ، ومن مقدرة عائني حاة الرار ذائن فول مائترحه اللهانه لواستودع دناز واودراهم ثرانفتها وأثلثه إثر دمثاها في مكانه من الوديعة ورداءوروىعته أنهااست ترتف المردود مفوفه فلاخصان علمه فأن عنده لوخلط دراهده الودومة أوالدنا ترأوا لمنطه يمثلها متى ببدل (فصل) واختلفوا لأبتميز ليكن عنده ضامنا للناف معقول أي سنيفة آنه الدور ومينه ليضمن الثلف والارد مثله لرسفط فيمااذ أقتل فالخرم أوقتل عنه الضمان ومرقول الشافعي وأجدانه ضامن على كل حال بنفس اخراجه لنصد بهولا بسيقط عنسه وهوعرم أوفيشهر سوامأو الضمان سواه رده معنه الى حرزه أورد مثه فالاول عنف والثاني مفصل والثالث مشدد فرحمالام فتلدات وحمصرمهل تغلظ الى من تعنى المنزان وتوجيه الملائة أقوال ظاهر ، ومن ذاك قول الشافعي ومائك رأحد انه اذا استفود ع ألدية فيذلك نقال أوحنيفة غسيرنفذ كثوب أودانة فنعدى بالاستعمال ترده الحموضم آخرفاما اندايتفاذا دكبها تمردها فعماسها لانغلظ الدية في شي من ذلك بالخبار ووأن بضمن الوديم قعتها ومن أن بأخسله منه أنوتها فالبالفاضي عبد الوهاب وارسسن مالك

حكمهاان تلفت بعدودهاالى مودع الوديعة وإريقسل في الثوب كيف يعمل اذاليسه وإربسله ثمرده الى

حرر المنسمته متال والذي يعوى في تفسى أن الشي اذا كان ما الموزن ولا يكال كالدواب والنباب

وأستنعمه كان اللاذم فعتسه لامته فانه يكون متعديابا ستعماله غارماعن الامانة فردواني موضعه

لايسقط صنه الضمان يو جهمع قول أب حنيفة انهاذا تعدى ورده بعينه ثم تلف اريضهنه كالاول مفصل

فيه تفغيف من وجه وتشديد من وجه والتالث ميسدد على المودع فرجع الأمرالى مرتبى المدان

و ومن ذَالْ قُولِ ماك وأن حنيقة وأحمد انه اذا سلم الوديعة الى عبال المودع في داره محايا زمه نفقتهم

وواشان اشهرهماأته بازمهن الذهب والورد قعسة الأبل المفلظة ولغسة ماطغت وقال الشافق تغلظ فيالخرم والمحرم والاشهرا الرموهل تغلظ في الاحوام وحهان أظهر هما لاتفاظ ولاتفاظ عنده الاق الأمل وأمالة هبواؤرق فلا مدخل التغليفا فيه وسيقة التفاط عندان تكون باسنان الإبل عاصة وقال أحد تغلظ الدبة ومقةا لتغلظ عنسدة ان كان التمان بالأهب والقضة فتزيادة القسدروهو ثلث الدية نصاعت وانكان بالابل فقياس مذهبهاته كالاغفان وأنهام فلظة نزمادة القدور ألامالسن واختاف الشانعي وأحدهل بتداخل تفاظ الدية أملامثاله قتل وشهرجام فيالموح فانتحرم ففالالشأفين شداخل ومكون التفليظ فهاو احداوقال أحام لاشداخل وارلكا وأحدمن ذاك لاث الدية (فصل) الفق الاغنة عسلى أنَّ الجُرُوح قصاص فى المائلة فسه القصام وأمامالا يتأتى فيه القصاص وهوعشرة الحارسة وهىالى تشق الجلدواداسة وهي التي تغرج الدم والماضعة وهي التي تشاق اللحم والمتلاحمة وهى التي تغرص فياللحم والسمحاق وهىالتى ثبستى بينهاربين النظم جلاة رقيقسة فهسذه

الجروح الخسمةليس قبها

مقدرشر عيا تغان الاربعة الا ماروي أحدان ندارضي اثّه

تفلظه فرميفة تعليظها سنه

ضهر والأول مخفف عاص عما إذا كان العسال من آهل الدون والأمانة والثاني مشهد فيا من عمالذا كافوا من أهل الحيانة فرجم الإص الى مرتبق المران (كتاب العارية) اتفق الاتمة على الدالمار ية مشدو ب الجآو بثاب عايها هـ أداماو جدته من مسائل الاجماع . وأما مااختلفوا فيه فن ذلك قول الشافعي وأحسدان العارية مضهرتة على المستعمر مطلقا تعدى أواريتمه مح قول أبي هند فسة وأصحابه أنما أمانه على تل عال لا تضمن الاستعدة الأول مثيد دوه وأحوط الدُّين خاصُّ بالاكارمن ألؤمنه مزالان وكافلون وأعاره بولا بحماون أهير منسة ولشاني فسيه تغف فسنعاص أكماد الناس ويؤمد الاول ماورد في الاعاديث الصحة فرجم الامر اليحر تنتي المزان ومن ذاك قول الحسين البصرى واشورى والاوزاعى والتفيان وقبل قواه في التاف مرة رك مالك الدادات علال العارية لأبضه نها المستعرسواء كانت شاها أوحموا فاأوحلما اظهرا ويحنى آلاأن تدى فيها في أظهر الروايات ص مالك ومع قول قتادة وغسره انه لا يضمن الااذا اشترط المعرجل المستعمر المشهدان فانه يضمن للشرط فان لم اشترطه فلاءازمه ضماتها فالأول عنفف على المستمير والثاني فيه تحنفه في والثالث مفصل فرح والأمي لى مرتبق المؤان و وحود الشيلانة ظاهرة و ومن دلك قول أبي منتقبة ومالك إذا استعار شيأ له آن رمير لغعره وأنار وأذن والما أثاذا كان لايحتنف اختلاف المستعمل معرقول أحد وأصحاب الشراءي في أصع الرَّ جِهُنْ انَّهُ لا يجو زُلات معان يعمر العارية لفر وابس الشافعي في أنص فالا ول عفقت خاص بأ هل الدين والورع أوالزبر ووون معفوق الاخوة في الاسلام ولايشعون على اخواتهم شئ بنفعهم والتاني مشدد خاص المعلى الشعووا أبقل فرجع الاحرالي هرتني الميزان ، ومن ذلك قول أف حديثه والشافعي وأحد اله يحور الدوار وعرفها عاده في شامولو بعد القيض وان لوينتفوم الممتعرم وول مالك انه ان كان ذالثالي أجال فلا بحوز للعرال جوعالا بعدانة ضاءالاجل واستاعرا ستعارة الماريه قسل انتفاع المستعمم ا قالما النواس ان رجع الارض اذا أعار عالمنا ، أوغرس و بني أوغرس ل العمران يعطيسه أحو فذال تطوعا أو وأمى والقلم ان كان يذفه عفاوعه عان كان فهدة فايس له أن رجع أبال انقصامًا فإن انقضت فالحيار العمر كا تقديم ومعرقول أي سنف أنه ان وقت له وقنانه أن عدو على القلماك وقت اختار وان لم يسترط فال اختاراك المستعرالقاء فلمواز لم عضر فالعر باللسار من ان يقلكه بفيته أو بقلم ورضمن أرش التقص والليختر المرأون الم أن ذل المتعمر الاسوة فالاول عفف

ولومن غرعمة وليضمن لانه كالردالي المردع مع قول الشافي انداذا أودعها عندغره من غمومذ

نصرفاته في ماله والتاشيخ مصل في حيد الاحمران من يتني المؤتمو الشقيل أهم المستخدم ال

جارهلى قوا مدالشر بعة وهومامو بالماد النامر والثانى فيه تشديد على المعرمم كوند أمرنفسه في

عنهمكا في الدامية سعروفي الماضمة بمعرين وفي المثلاجة بثلاثة أسرة وني الممحاق باد بعدة أبعدة فالراحساد أنا أذهب الىذلك تهذه رواءة فنسهوا الثلام مجمدهسه كالجاعة وأجعوا عساراتين كارواحدة مريهذه الأمسة حكومسة نعبد الاندمال والمكومة أن يقوم الحني علمه فيل المداية كانه كان عسدا فيقال كرقمته قبل الحنابة وكم قعته بعدها فيكون أدرق وذ التغارت مندبته وفصل) وأماا أمسةالي فماعقدر منيرهي فهر الموضحة التي يؤمره عن العظمة إن كانت في الوجه فقيها خس من الامل مندأى حنيفية وأجمدني احمدي رواشهوق الرواية الاخرى فهاغشر من الامل وقال ماك في موفضية الانف واللسي الاسفان مكرمة تباسة وياثي المواشرفن الوجه فهائحس من الإمل وان كانت في الرأس فهسل هيء عراة الموضعة في الوحمأم لافال أدوحنيقة ومالك والشافعي هي عسراتها وعن أحدروا بثان احداهم كالجاعة والثانية ان كانت فالوجه ففيهاعشروان كانت في الرأس فنهانيس ﴿ فَصَلُّ وَأَحْدُوا عَلَى أَنْ فيالموضعة القصاصانكات عداالثانية الهاتمية وهي التيتهشم العظسموتكسره وفيها مندأى مممة والشافيي وأحسد عشرمن الابل واختلفت الروابة عرماك وبذاله فشال جس وحكومة

كدمنا فعهلامه قمته ومسلمالأوب المسهفان أذهب نصف قمته أودوتها فهارش مانقص وأن حقى هلى حدوان يقتقه بطيه وظهره أبعد وتحوه فقلما حستى عستمه لزمه دفع تصف قهته وفي العشن جمعا القهة ومردعلى الحاني بعسنه ان كان عاليكه قاضما أوعد لا وأماغع هدذا الحنس فيمت فسه أرش مانقص ومعرقول الشافعي وأحسدني جسع ذاكعا تقص فالاول مخفف على الجاني من حسث أخسذه ذلك الشئ المتعدى عليسه والثاني مشدد علسه فيشئ وعفف علسه فيشئ والثالث يخفف على الجاف الزامه أرش ماتقص فر حمالاهم اليم تنتي المران ، ومن ذلك قول مالك ان من حق على شيء عصمه بعد مهة حتاية لنم ماتكه أخذه معمانقسه الغاصب أو بدفعه الحالفاسب ويلزمه قبته بوم الفعا أومع قول الشافعي وأحمد اله الرمه لصاحمه أرش ماتكهن فالاول فسه تشمديد على الماأت من حيث فالمفصوب منسه معمانقص الى آخود والثاني فيه تخفيف على الغاسب فرجع الأحمالي حرتيق الميزان 🙇 ومن ذلك قول مالك ان من مثل بعيده ، كقطيريه أو رحله أو أنفه أو قلوسية عتق مله مرقول الأغسة الثلاثة أنه لاستق علسه بالمثلة فالأبيل مشبدد جل السيسد عففف على المسد والثاني هكسه فرجم الام اليعم تدي المزان م وموذاك توليداك وأبي سنيف وأصحابه انمن غصب مارية على صفة فزادت عنسده زيادة مهن أوتعل مستعف سي غلث قمتها بذلك تردقهمت القمة بالجزال أونسسان الصنعة كان اسسندها آخذها بلاارش ولاز بادة موقول الشفعي وأحدان أه أخذها وأرش نقص تلث الزيادة التي كانت حدثت عنسدا لفاصب فالاول مخفف والشاني فسه تشديد فوحم الإمرالي مرتبتي المرتان م ومن ذلك توليمالك وأبي حنيضية إن الزيادة المنفصسلة كالواماذ احدثت ب فهي غرمضورته مرقول الشافي وأحداثها مضورته على الفاص بكل خال فالاول عُفْفُ والثَّافُ مشدد فرحم الأحم الَّي من تنتي المرَّان ، ومن ذلك قول أن عند فرَّان منافع المفصوب غرمضهوبة معرفول ماأك وآلشافي وأحسدني احسدي رواماته انهامضمونة فالأول مخفف على الغاصب لمُدعلب ورجع الإمرالي مرتبي الميزان ، ومن ذلك قول الأعَّة الشلالة ان من فصب حاربة فوطتها فعليه الحسد والردم والارش معظا هرمذهب أي حنيفة ان عليته الحدولا أرش عليه الوطَّهُ فالأولِ مشــدُدُوالثَّاني فيسه تَحْدَةُ ف تُرجِّع الأمُ اليَّمْ تَدِّي الْمِرْانِ . وَمِن ذلك قُولِ الشافي وأحمدان الغاصم اذاوط الطار بقالمفصوبة وأوادها وجمردا لوادوهو رقيق الغصوب مته وارش مانقصتها الولادة معرقول أى حنيف قومااك الوادجوا لتقص فالاول فيه تشده والثاني فيه تخفيف فرجم الاهرال مرتبتي المراث ومرذاك قول أي منتفة ومااك اله لوغصت تو باأودارا أوعداويق فرجه مدة ولم ينتقع به أنه لا شئ عليه لا في مسكن ولا استخدام ولا كرا مولا ليس ألى من أخذ ممن الغاصب وكذالا أبوه عليه ألدة التي بق ذاك المفصوب عنده فيها وإبنتهم بهمم قول الشافي وأحدان علمه أموة المدة التي كانت في د مفالا ول مخفف والثاني مشدو فر حم الا من الى من تدني المبرّان م ومن ذلك قول ماك والشاقعي هورين المسيران ألبرة زلاتا فبالميقار والإشجار تضون بالغيب ففي غصب شيامن ذلك فتاق بسل أوب ورا أوغب رهما لامه فهنه برما الغيب مرقول أي حنىفة والي بوسف أن بالابتقل كالمفارلا بكون مضمرنا انواجه عن شمالكه الاأن عنى ألفاس عليه فستنف وسنب الحناية فيشمنه بالا تلاف والحناية فالأول فيه تشيد بدمن حيث وحوب الاحرة في غسب المقار والثاني فيه تحفيف من حيث عدم وجوم افيه فرح ما الأهم الي هم تدي المرأن ﴿ وَمِن ذَلْتُ قُولُ مَا أَنْدُوا لَمَّا فِي رَأَ حداث من غصب اسطوانه أوابنه ثم بني عليه البهاكها موقول أي حنيفة انه علكها و يعب عليسه قمتم الضرر الحاصل على البياني مدم الشاء سعب الم أجها فالآول مشدد حارعلى فالعرقرا عدا لشر ومة تغليفا على الفاسب لسلا بعود الى غصب شي آخر من أتوى فاوطلب المالك الاسطوانة أوالله فرجب مليسه المراجه أولوجد مردناؤه ليدم سومته فالاول مسددوا الثانى فيه تخفيف علسه بالشرط المذكو رفرجع الامم الى مرتبي الميزان ووس ذاك تول أب حنيف ومالك ان من غصب أعاسا أو رصاصا أو حديداً الوقيل تغيية عشر ولال أشهت فماعشر كذهب الحاعة

الثالثية المنقيلة وهي الق تزنم وتبشم وتنقل المغلام ونساخسية عشرمن الابل بالإجام الراسة المأمومة

وهى الى تصل الى طلقة الساغ وقبها ثلث الدية بالأجاع القاسسة الجائفة وهي القائصل الى

جوف كبطنوسدر وتفرة غمروجنب وتناصرة وقيها اللث ادية بالإجاع (فصل) والفقوامل إن المن بألمن

والانف بالانف والاذن بالاذن والسن بالسين وحلي ان في العشن دية كامرة وفي الانف اذاحد عافية وفي اللسانادية وفرالشفتسين الدية وفي عبرج الاستأن

وهى اثنتان والاثون سناالدية وفي السن حسمة أبعرة وق الليسن الدمة وفي كل طبي ان بق الآخونصفها واستشكل وجوب الدية في المعيسان صاحبالتمة منالشاقعية لانها ردفية غر والقياس لابقتضه ولهومن العظام

الداخة كالترفوتوالسلروفي الاذنن الدية مندأى منعقة والشانعي وأحدوهن مألك روابتان احداهما كالحاعة والتأنية مكومة وأتفة وأهل انقالا جفانالار سةالدية فى المالكا قال

فياحكومة واختلفوافي المن الققة الهرلا مصرجا والبف الشبلاءوالذكرالاشلوذكر

الخمى ولسان الأخرس والاضبع الزائدة والسن

كالفاقفذمنة آنبة أوسفا كاون علسه فذاك مشل ماغسب في وزنه ومفته ركذالوغم منشمة غملها أورزا أوترا أغمله لدنا أوحنطة فطمتها وخزهام وقول الشافع انه ردذاك كله على المغصوب مئسه فان كان فعه نقص الزم الفاصب النقص وكذاك الفول فعن غصب ذهما أوفضة ترصاغه حلما أو ضره دياند أودرا هم أنه ردمته الى المنصوب منه عندماك وحده والاول مخفف والثاني مشدد فرحم الإمرالي مرتدي المران و ومن ذاك قول مالك وأحسدا له و فقوة في مائر بغواد المالكه فطارخه

فر حمرالا من ألى من تدير المزان . و ومن ذاك تول أن منه قد والشافي ان من غصب أرضافز رمها

وكذلك توسل دارة من قيدها أوعسدامن قيده فهري فعليه القعة وسواء عشدمالك أطار الطائر أم هر بن الدايدة والمسد عقب الفقرا واخل أو وقف وأحد مدة فرطار أوهر ب مرقول الشافعي اندان طاوالها وأوهر بت الداية بعد الفتم أوا خل بساعه فلاخد أن عليه ومرقول أي منهة الهلاخدان على من فعل ذلك على على مال فالاولى مشدو ما أزام القائم أوا خال لقيد الداية أوالمدورا لفهة والشافي مفصل والثالث يخفف فرجم الامرالي مرتبق المبرآن و تومن ذلك قول مالك أنه أذا فضب صدا فابق أودابة فهربت أوعينا فسرقت أوضاعث الديضين فبسة ذالارتصدوا لقية ملكالمغصوب منه والمغضوب ملكا تغاصب حتى لووجدا لمقسوب تربكن للغسوب متسه الرجوع فبسه ولا تأنساسب

الرجوع في القبة الايتراضيه او ذاك بال أوحد فه أيضا الافرصورة واحدة وهي مالوفقد المفصوب فقال المفصوب منه قدتهما تتوقال القاصب خسون وحلف وضرما للسن تروحا المغصوب وقعته مانة فانالفسوب منه الرجوع قيهو ردالة بمقوصت مالث رجع المالك بقضل القعة مع قول الشافي الالغصوب فعاذكر باق على ماثى المغصوب منه فاذاو والردالغصوب منه القعة التي كان أخسذها وأخذا لمفصور سؤالا ول عزمف على الفاصب ادخاله المغصوب في ملكه والثاني مشدد علسه حرياعلي ظاهر قواهدالشم بعقمن أتهلا عالتمال فسيره الأبطر وترشرها وطبب تفس بذاك فرجع الاحمالي مرتبق المزان م ومن ذلك قول الإغة الثلاثة الموغس عقار افتاف فيد مودم أرسل أوج يق ضعن القيمة معرقول أي حتيقة أثه اذا لم مكن ذاك سبيه فلاضمان عليه فالأول مشعد والثاني عفف

رجهآ قبل أن بأخسدُ العُراهِ بازرعه اجباده على القلوم تول مالك انه ان كانوفت الزرع لم يقت فقما الثالا جادوان كانفان فاشهرال وابتمن عنه الدليس فقلعسه والموالارض ومع قول احداله انشاءصاحب الارض أنبيق الزرع فأرضه الحالحصا وله الاسوة وماغفس الزوع فسلهذ النوان شاه وفرنه قسمة زرعه وكانبال وعلمفالا ولمشددوا لناني مفصل وكذال الثالث قرجم الاحم الي حم تعسق المتزان . ومزدلا قول الشَّافي وأحسدانه لو أراق مسلم خواعلى ذي قلاخم انَّ عليسه وكذالث اذا أتلف عليه نعثز رامع قول مالك وأى حنيف قانه يغرم إدائقيمة في ذلك فالا وَل عَفَفَ على المسلم ف ذلك والثانى مشددعامه قرحوالا مرالي همرتنتي المزان ووجه الاول إن الخرامس عال عندنا ووجمه الثاني أنعمال هنسدااذى فقرامتناله القيمة أحوط لنامن حهة الحساب وما لقيامة وانقه تصالى أعسلم

(كتابالشفعة) ا تَنْنَ الْأَمُّهُ الأربِسِهُ عَلَى تُدرتِهِ اللَّهِ وَلَهُ فَاللَّهُ وَاخْتَلْهُوا فَمِا سِويَ ذَال من مسائل السام ، فَن فالناقول مالك والشانعي انه لاشفعة المار وانها لانبطل بالموت واذاو جبث فالشفعة فالتحوام مسلمها أوعلها ومات قبل الفكن من الاخذا تنقل الحق الى الوادث مع قول أنى منيفة تحب الشفعة بأواد فالاول مغنف على انشر مديني حق الحار والثاني مشدد هاسيه قصيل الاول عطي عالى الدوام الذين لا راهون من الحار و بعمل الثاني على عال كل المؤمن الذين واعون عنى الحادالي أو بعدن دارامن على

جانب فرجم الامر المحربتي المزان ، ومن ذلك قول أن حيفة والشافعي في أرح أقواله وأحمد فاحدى وآباءه ان الشفعة على الفو ومؤلول مالك وأحسدوالشاني فأحد قوله سمااته المستعلى المفورواذا يرتدي عزرانه وعندماك فروى عنه أنها لانسقط الاعشن سنة وفيروأ مةأخ ي عنسهالي

بالهنواب

والشافع فأفاهر قرلسه فيهاسكومسة والانأحسا روابتان أطهرهمافيها أدمة والأشرى كالجاعة واختلفوا في الترقية والمضلع والقراع والساعبد والزندوالفضد فقال أبو حندف مه وماك والشامي وذاك حكوسة وقال أحدق الشاءسر وأر الترقوة عدروني كلواحدمن الذراعوا أساعدوال كدوالفنذ بعسرانة الزندين أربعية واشتلفوا فصالوهم وفأوضه فقرمبء شباه فهل كم تحال الوضمة في دية المنل أملا قال الدخدقة و اشافعي في آحد قراله على الدية العقل وبدخل فذلك ارش الموضعة والقول الآخراشافي وهو الامم عندأتهابان مليه الاهاب العمالدية كاملة وهلبه ارش الموضعة وهسذا مذغب الثوأحدوا شناذرا فهااذا قامسمن فدائفر فقال أنوحذ همة وأحسسه لايعب علمه الشهدان وقال ماال نوجو به ويعدم مقوطه بعودها وللشافعي قزلان أتتعهما الوجرب وصدم المقوط واوضرب سروحل فامودت فالأبو منيفة ومالك وأجدق احسدى رواشه يحسارش سنحس من الامل والرواية الاخرى ثلث دية السس و زادماك على ذاك فقال ان وقعت السن المتودا. بعدداثارمنه درة أخرى وقال الشافعي فرذلك حكومة عقط وأستلفها فيسااذا قطع

خمس متنزوقال الدهذ والمدتبعل حاأته معرض عن الاخذيا شفعة وفي رواية أنبري عنه ان حير الشفير ماق لى أن أن موقعه المشدرى الى الحاكم ف أحره والاخذ أوالقرك فإذا بيدم المصفوع والشر يالماضر بعلر فالسمع فله المطالبة بالشفعة متي شاءولا تتقطع الشفعة بأحدالا حربن السابقين فالاول مشدد هاص بالاكارالذين رون الخظ الاوفر لانبهما لمسلر فلايحصل عندهم ندماذا سيفهم أحدمالتهم أبوالثاني عنفف حاص عن يعصل عندهم ندم بذلك من آحاد العوام فلذلك حعل أمرما الثمدة بتروي فيها الى سنة أوجس سنين حمله القاطعة الاعذار فرجم الامرائي مرتبتي المزان م ومريذاك قول أبي منه في ورال ان القرة اذا كانت على الفسل وهي من شريكان فداع أحدهما مصيته ان الشريك الشيفية موقول الشانعي والحداثه لاشفعة فيذلك فالاول مخفف والنانى مشدد قر مدم الاهرالي مرتبت المزان ويدء الاول عسر القسمة في القرة على وجه القر والمرى الذمة فكان كالمنا الصنو لا منقسم والثاني ظاهر ومن ذاك قول الشاف مي ومالك ان السيقعة تورث ولا تبطل طلوت مع قول أى حدم قائم اتبطار طلوت ولانؤوت الأأن كان المت طالب مافالا واعتفف على الشف مرآلتاني مشدد والثالث مفسل فر حم الاحرالي من تعقى المزان . ومن ذلك قول مالك والشافعي وأحد ان المدرى اذابني أوغرس فعااسراء ترطل الشفيم الشفعة فليس لهمط لبة المشترى مدممايتي ولاقلع ماغرس مضافال القن معقول أى حديقة ان أأشف ما وساره على القاع والمدم ومع ذهاب قرم الى أن الشف م أن بعطيه غر الشنص و بثرك المناء والغراس فموضعه فالاول عفف والثاني مشددوا أثالث فيه تخفيف فرجع الامراك هر تنى المزان . ومن ذلك قول ماك في احدى دوا يند والشافع ان على مالا ينقسم كالد والحسام والطريق والرحا والباب لاشفعة فيه معقول أي حشفة وراك في روامته الانوى ال الشفعة فالاوا يخنف على الشنرى والثاني مشد دعليه فرجم الامم اليحم تبقى المزان ووجمه الاول ان كال الانتفاع الشروع لإ-له الشفعة لا يعمدل بالشفس الذي لا ينقسم من المدروا المام مسلا ووجه الثاني حصول لانتفاع الشروع لاجمله الشغفاولو بوجمه من الوجوه . ومن ذلك قول أف منبغة والشافي الهجوز الاحتبال لاسفاط الشفعة مشل أن ببيع ملعة عهولة عنسدمن برى ذأت مسقطا الشنفعة أوأن يقرة ببعض المائم ببيعه الباق أوجبه لة موقول مالدوأ حسدانه ابس فالاحتمال وإرامقاط الشفه والاوا يخرفسوا شافي مشدد فرجم الامراتي مرتبتي المزان ووجمه الاول وودالجية في الكتاب والمسنة و وجه التاني الاخذ بالاحتياط للدين من جهز النسر وناوطاب الحظالا واولاتيه المسلم اذالحياة اغماهي رخصة لضعفا المؤمنين و ومن ذلك قول الأغة الشيلانة ان الشفعة اذاوجيت الشريك فبذله المشترى دراهم على ترك الاخذيا شفعة مازله أخددها رةابكه امع قول الشانع بانذالا يعوزله ولاعاله الدراهم وعلسه ردها ولاصابه في اسقاطها ذلك وجهان فالاقل مفقف خاص فالعوام والثاني مشدد خاص بأهل الورعمن كل المؤمدن لان الشفعة حق قهرى لايعتام فسهالى شلمال فرجع الامرالى مرتبي المزان ومن ذال قول الشافي وأحداقه ذااساء اثنان من الشركاء تصعيما صفقة واحدة كان الشفيع أخذ نصيب أحدهما بالشفعة كالواخذ نصديهما جعامه قول مالك وأى مسفة اله ايس له أخذ حصمة أحدهم ادون الآخر ول بأخسد نصعهما جمعاله وتركهما جمعاة الاول مخنف والشاني مشدد فرج م الامهالي مرتبي الميزان ووجمه المفواين ظاهر وموردان قول الاعدة الثلاثة ان الشفعة تشت الذي مع قول أحمد اله لاشفعة الذي فالإول يجذف عد الذي والناني مشدد علسه فوجه الامرالامراني الميزان ووحسه الاول اطلاق لاماددت مان الشفعة اشر بائس غوتق بدفك السلم وبتغدر تغييد ذاك المسلم فهو سرى على الفااب كالداق حديث لاسم احدكم على بسم أخبه ولا يخطب على خابة أخبه و وجسه الثاني التغليظ على الذمي منحث أنفاشات الشفعة فتدليط على المسلم بأخذ مقه بتوعمن القهر والغلية لاسم امع صدم ب نَفَسُ المالم مذلك والله تعالى أعلم

فقال أو حنيفه فيه حكومة وقال مالك والشاذى وأحسا فسيدية كاله ولوفاء من أعره وققال مالك وأحددارمه درة كاملة رقال أتوحشفسة وأشافي نصف دية راوقاع الاعوراحدي عبتي الصيم عداقال أوحد فةو لشاقعي عد القساس فانعما فنسف دية وقال مالثابس القعساس وحلله دية كاملة أونسفهاء نسمه فيذاله رواشان وقال أحدلاقصاص ملدية كامالة وفي السادين الدبة وفاعل واحدة تصفها بالأجماع وكذا الاص في الرحلين وأجعوا على أن ق السان الدية وأن ف الذكر الدبة وانفذه بالعقل دية وأن فذهاب السمع درة واذاضر بعر جل رجلا فذهب شعر لحبته فلرمندث أوذهب شعر رأسه أوشعو حاجه أواهدات عناسه قلم يبدؤال أوحنشه وأحجيق داك الدية وقال الشاقسي ومالدفه حكومة (فصل) وأجعواهل أندية المرأة الحرة المسلة ف قفسها على النسف مندية الرجال الحرالسي تراختلفوا عل تساوه في الحراح أعلا فقال أوحنبضة والشائي فالحديدلانهاريه فيشئ من الجراح بل واحها على النصف من واحسه ق القلسل والكشير وقال مالك والشافيي فالقدم وأحدق احمدى روايتيه تساريه في

استان صي إيباغ حدالنطق

اكتاب القراض ) انفن الانمة على جوازا لمضار بقوهي الغرأض باندة أهل المدبنسة وهوأن يدفع انسان الى تعنس مالا بغرفيه والرج مسترك هذاماو حدته من مسائل الا تفاق ، وأما بالختلفو أفيه قمن دائ قول مالك والشافعي وأحدانه لوأعطاه سامة وقال فيعها واجمل تمهاقوا ضافهو تواض فإسدم قول أيحد غسة انه قراض صحيح فالاول مشدد والثانى يخفف فرجع الإهراني هرتنتي المسؤان ووجمه الاول أنه خلاف ماعله على الناس ووجه الثاني النظر الى أن الاذن المقيد على ذالنهما عمراضا كاعطائه النقد قراضاعلى مدسواه تظرا ألعق و ومن ذلك قول الاعتمالقراض الف اوس مع قول أشسه سوال يوسف بحواز القراش بالذاراجت رواج النقود فالأول مشددوالشان يخفف فرحم الأمرال مرتني المران . ومن ذلك قول عامة العلم ان العامل لا يرا اذا أخص الما القراض ومنه الارده بسنة مرقول أهل العراق الهيقيل قوله مرعينه فالاول متسددخاس عن خلب على قاسه محسة الدنسا فلاصعد أن يعلف اطلاوه عي وه والنائي عفف خاص عن خاب عليه الزعف الدنيا وسدت المسلن ف تأديه الامانات فصد قرو فرجم الأحر الحرث في الدران و ومن ذاك قول الاعدة الثلاثة اته اذا دقم البالهامل مال قراض طفارى المآمل منه سلعة ترحلت المال قدل دفعه المدائم العالس على المقارض شئ والملعة العامل وعلمه غهام وقول أى حنيفة انه مرجع لذات على رب المال فالأول عنف على رب المال والثاني مشدد عليه واعل ذاك نسسة وب المال الى التقصير في اعطائه ما له لن لا منظر فسه مالصلة ولاينظر العواقب فرجم الاحرالي مرتني المسران . ومن ذلك وراسال والشافي وأحمد انه لا بصورًا لقراض مدة معساومة لا يقسفه قداها أرعلي إنه إذا انتهت المدة وحكون عمروها من المسم والشراء معقول أبى منهفة انه بعوزه النفالا ولمسهدوا لثانى مخفف فرجه والام الى مرتدى المؤان و ووجه الاول أن القراش اغاشر علر بع والربع غيب ايس اوة ت معالى وتقييد المدة ينانى الاطلاق فالتصرف وجهالثاني الرب كالدال بوع عن القراض ذهداف الرج الدندوى مقدا، ومنذاك توليماك والشافع اته اذا شرط وب الحال على العامل أنه لا يبسع ولا يشدر كالا من قلان كانا القراش فالدام قول أي سنيفة وآحدان ذلك صحيح فالا ول مشدد والثاني عففف قر سع الاحرالي مرتبة المتزان وحه الاول أنبوب المال قديكون أتم نظرا من العامل وجه الثاني عكسه ومن ذاك قول أبي سنيقة والشافعيان المقارض اذاعل بعد فساد القراض فحصل في المسأل ويحكات العامل مثل أمة علوال عراس المال والنقصان عليه مع قول مالك في احدى روايقيه الهرد الى قراض مثل ويه قال القاض صد الوهاف قالاول مسددهل العامل والثافي مخفف عليه فرج مالا من الي من تني المزان ، ومن ذائة ولا أي منفة وما عرض الله عنه حال العامل إذا سافر عال القراض تكون تفقته من مال القراض مع قول إحدوالشافي في أرج قول عان نفقة العامل أواسا فراضار بتوالربع على نفسه حقى أسرة مركوبه فالأول هفتف على العامل والثاني منسددهليه فرجع الامم الى مرتدتي المران ، ومن ذاك أول مالك ان من أخذ قراضاعلى أن جيسم الرجم اله وأنه لا ضعان عليه ما زمر قول أهل العراق ان ذال المال مصرفر ضاعله ومع قول الشافعي آن العامل أسرة مشله والربح لرب آلمال فالا ول غفف محكم الشرط المذكور والثأني مشدوعلي العامل والثالث فيه تخضف فرجم الاحرالي مرتبق الموان ووجه الإقوال الثلاثة ظاهر و ومن ذاك قول الاعمال الثمان المضارب أوادي ان رم المال أذنه في المسعوا اشراء نقداو نسبته فقال وسالما لذنت الثالا نقدا ان القول قول المضارب معينه مع قول الشافع إن القول قول وب المال مع يمنه فالأول يخفف على المضاوب والثانى عكسه فرجع الاحم الىحم تبتى الميزان ووجه الاول اندرب المال استأميه أولافلا ينبغ تكذيبه فماادعاه تانيا ووجه الثاني ان رب المال هوالاصل في الإحسان المالف أرب فكان أو الدعليه من ث به أصل والمضارب فرعه والدسمان وتعالى أعلم

ì

( كتاب المساواة ) الاحساد والعالمة الثالون ( المقالة )

اتفق فقهاءالامصارمن الصابة والثابعن والفة المذاهب على حوازالما فاقوعالفهم أوحنيفة وحده ففال ببطالانهافالا واعتفف والناني مشدوفر جعالا في المراتي المران ووحسه الأول الدعقيد المتغربة كلمن العاقدين بعكم الانفاق والرضاو وحسه الثاني مافسه من الغريره ومن ذاك قول مالك وأحذوااشا فيهرف القديمانه تحوز المساقاة على سائرالا شحارالمثمرة كالقنل والعنب والتن والجوز وغعر ذاانو بهقال أنو توسف وفهدوا لمتأخوون من التحاب الشافيي مع قول الشافعي في الحديد انهالا تحوز الاق لففل والعنب عاصسة ومع فول داودانها لأتحوزا لافي الغف ليعاسبة فالاول عففف والثاني فبه تشديد والنالث مشدوفر جعالآم باليم تبتي المزان ووحوالا وليعسد مني الشارع عن المساقاة في غسم الغفل المنب وجبة الثباني الوقوف على جدماورد من المساغاة على الغفل والعنب فقط من حث ك تعمار كو تنزوو حدالثالث الوقوق على عدم ساقاة الهل خدواتها كانت في الفيل فقط م ومن ذلك ورايات افغي وأحداذا كأن بين النفل ساخ وان كترجعت الزارجة على عمر المسايلة على النفل شرط اتحاد العامل وهسر إفراد الففل السق والساض بالممارة و بشرط أن لا بقصل بنهما ولا تقدم المزارعة مل تكون معاقسا فاقمع قول ماك بحوازة خول الساص السعر بن الشعر في غسر الما فاقمن غىراشتراطومع قول أف يوسف وتتحسد بحوازداك على أصلهسما في حواز المخارة وهي على الارض بمعض بأغفر برمنها والبذرمن العامل بالاتفاق فالاول مخفف بالشروط المذكورة والثاني فيه تشديد فرجم الامر الى م تنق المران و ومن ذاك قول أبي حنيفة ومالك والشافي في الجديد ان المزارعة باطاة وهي ان يكون البذر من مالك الارض مع قول أى منبغة والى وسف رجه دوالمنائع بن من أصحاب الشافي أواختاره النووي من حيث الدليل إصحة الزارعة قال النووي وطروق وجعل الفيلة السها ولا أحدال ستأج ومنصف البذوا وزعة النصف الآثوو يعره نصف الادض فالاول مشددوالثانى عنف اوجع الامرالى مرتبق الميزان ووجه الاول خروج المزارعة عن قواعد السعوعن قواعد القراض ووجه الثانى ان التراضى عام من النين حكم ومن ذاك تول مالك والشافي وأيجد الدلوسا فادعل غيرة معلومة موحودة والمدد صلاح القرة خاروان مداصلا-هالم يحرّم قول أي يوسف وعدد ومعنون بحوارد الدعل عل عُرة موجودة من عد تفصيل فألاول فيسه تشديد والثاني عقف فرجم الامرالي من تي الميران ووجه الاولى فالشق الثاني انه أذابدا صلاح الفرة مابتي يحتاج الى المساقاة فهو كالمنب ووجه مقابله انها أهوة ولويدا ملاحها قضابوالي كال التفعة حتى تسلق الي عالة الكال ولاعت فيذلك يو ومن ذلك قول الاعمة الألاقة انهما الواختلفا في الجزء المشروط فالقول قول العامل مرعبت مم قول الشافعي انهما بصالفان وينفسم المقدو يكون العامل أحوة مثاه فماعل شاءعلى اسله فالمتلاف المتبايعين فالاول فعه غيفيف على آلعامل والثانى فيعتشد يدفر جم الامرالي مرتبق المزان والمدميمانه وتعالى أعل

لا تنقى كافة المرائط على ان الأسادة جائزة للمنطقة المنافقة في أنكر جوازها و وجه الثانى عدم وصول دائمة و كاف أنكر جوازها و وجه الثانى عدم وصول دائم الدينة ولم المنطقة المنافقة المنطقة المنطق

القراء فيسأدون فلثالية فإذاءلفت الثلث كانت دية حواجها فحق التصف من دية الرجل وقال أحسدني الأوابة الاشرىومي أناهر ووابتيه واغتارها انقرق تساء بهالى ثلث الدية فإذا وادعسلى الثلث فهي عسلي والنعاف ولووطئ زوجته وانس مثلها بوطأ فأفضاها والراء سيفه وأحملا سمان مله وقال الشافع علسه الدمة وعسن تناثثر وابشأت الشهرهبا فيه حكوسة والاغرى دية ﴿فصل) واشتلفواني دبة الكتاب البهودي أوالنصراني فقأل أوسنبغة ديته كدية المسلم في العدوا الطأسواء من عد قرق وقال مالك نصف دية الحدق الجدوا تلطأ من غبر فرن ومال الشافي الثدية المبد في العبد والخطأمن غرفرق وقال أحدان كان النصراني والبودي عهبنا وقتله مسالم صدا فديتسه كدية التسلم وان قشه شطأ قروايتان أجداهمانصف ويةمسير واختارها المرقي والثانسسة ثلث ويةمسيا والمرموديسه منسداني حشفة كدية اللبارق العمد واللطأمن غرفرق وقال مالك والشلفع دية المحرسيء عاثة درهمن المسدواططأ وفال أجدف اللطأغاء أتددهم وفيالعسب والفدوسة اله واجتلفوا فيدبات الكتاسات والمحوسات فقال أوحنيمة يرواله والتماضي وبالهن على

النعسف من دماث وحافي لافر وبن المهدوا الطأوقال أجيدته النصف في الخطأ وق العمد كالرجل منهمسواه (قصل) السدادا حي بناية نارة تكون خطأ وثارة تكون عدافان كانت مطأ فقدا ختلف الاغمة في ذلك فقال أبه حندفة وماللثوأ حمدفي أنكهر روايتيه المولى بالحيار من القداء ومن دفيرا المسلم الىول الجيءامية فعلك يذاك وامزادت قمته عالى ارش الخنابة أرنقصت فان امتناء وتراغني علىه من قبوله وطلب المولى بيعسمه ودقع القمه في الارش ابصرا لمولى على ذلك وقال الشافعي وأحد في الرواية الاخرى المولى الخيار بن الفداء وبن الدفع الى الولى المسحفان فضل من غنه شئ نهولسده فأن امتنبرالولى من قبوله وطالب المولى بسمه ودفع القن البه كان أوذاك وان كأنث الجنابة مداقال أبوحنه فهوا اشافعي في أظهر رواسهوني الحني علمه بالخبار بين القصاص وبين المفوعلى مال وأبس له العفو مهررقية الميد أواسترقاقه ولاعلكه بالجنباية وقال مالك وأحدفي الرواعة الاخرى علكه المخنى عليسه بالجناية فانشا فتله وانشاء استرقه وانشاء أعتقمه ويكون في جيع ذاكمتصرفا فيملكه الا أن مالكا اشترط أن تكون الحنابة فسدتست بالمنة لا بالاعتراف وهل مضهن العبد بغيشه بالغمةمابلغتوان

أويسرق أويغصب آورفلس فيكون فضوا الإجازة ومع قول قوم ان عقدها لازممن جهة المستأسر فقط كالحمالة فالاول فيه تشديدوالنان فيه فغف ف من حيث كويدة الفسفر بالعدار والثالث فيسه تغضف كذاك من حيث حواز فعضه الأؤ حرفر بدء الامراق مرتبق المزات ووجه الاول الحدرب من مفات المنافقين بان رحم أحدهما في قوله الذي واقتى صاحمه علمه ووحه الثاني ان لزوم العقد اعا هومعشرط ملامة العاقبة ووجه الثالث ظاهر ، ومن ذلك قول الشَّا في را حدانه اذا استأجر داية أودارا أوحانونا مدة معاومة باحرة معاومة وارشترطا تصسل الاجرة ولانصاعلي باحملها بل أطلقااتها ستصن بنقس العقدفاذا سلما لمؤجر العن المستأجرة الى المستأجر استحق جسم الأجرة لاته قدملكه جيم المنفعة بعقد الاجارة فوجب تسدايم الإجرة ليلزم تسليم العدين السهمع قول أي حنيفة ومالك الإجرة تستعق جزا فمزا كلما استوفى منفعة وماستعق أجرته فالاول مشدد مآص باهل السفاء والكرم والثاني فيسه تتنفيف خاص اهل المشاحمة قرحم الامهالي هرتنتي المزان و ومن ذاك قول الاتمة الشلانة اخلواستأجرداواكلشهر بشئ معاوماته تعموالاجارة في الشسهرا لاول وتازم وأما ماعداءمن الشهورفلا بلزم الابالد خولف معقول الشافع الماتنطل الاحارة في الحسم فالاول عنفف والشاني مشدد فرجع الاعرالي مرتبتي المرآن ووجه الاول ان تفصيل الاجرة وتوزيمها على الشهود عثابة العقدالواحدني مدهممنة ووجه الثانى الجهل عدة الاحارة ولان عل شهر يعشا جالى عقد حديد لافرادها حرة معينة ولمرو حدمقدودك يقتضي المطلان وومن ذاك قول أي حنيفة وماك والشافعي وأحمد أندلوا سينام عبدامدة معاومة أودارا ترقيض ذلك العيد أوالدار تمات العيدقيل ان بعيمل ش أأوانهدمث الدار قيسل أن وسكنها وارعض من المدة شئ الدلايسض علسه شئ من الاحة رتبعال الاعازة معرفول أي ثو ران المنافع في هذه المواضع من ضعان المكترى فالأول عفف والثاني مشدد فرجع الإمرال مرتبق الميزان ووجدة الاول أن الاسرة لاتصب الابالعدمل مشيلا ووجه الثاني ان الموت أو الانهدام اس هوفيد المؤس وقدسل المستأسر الاسرة وأباح لقايضها التصرف فهافكا فعملكها إدفلا بنيني رجوهه فيها وهذا خاص الاكار والاول خاص بعوام الناس المشاحة نعلى الدنسا هومن ذاك قول الاغة الثلاثة ان عقد الاحارة على الدابة والدار والعبد لأزم لا ينفسخ عوت العاقد ن جمعا أو أحدهما با والإول يخفف والثاني مشسدد فرجع الامرالي مرتبتي المزان ووجه الاول احسأن الظن بالورثة وانهم رضون عافعهمو رثهمو وجمه التآتي الاخدنيالا حتياط وانهم قدلا برضون عافعه مورثهم لنقص نى عقولهم اولكال عقلهم ور جانه على عقل مو راهم . ومن ذلك قول الاتحة الثلاثة والشافعي في أرج أقواله إنه بحوزعة دالا مارة مدوني فهاالمسن فالمامع قوله أى الشافعي في القول الأيم والهلا يحوز أكثرمن سنة وفي القول الا تحرافه لا يحوزا كثرمن ثلاثنسنة فالاول مفقف والثاني مشدد والثالث فيه تشديد فرجع الاحرالي مرابق المزان ووجه الأول العمل بالغالب في يقادتن المدن ومائة منه وأكثر ولافر ومن ملول المدة وقصر هافي ذاك ووجهالثاني ان المعن قد تنفر بعد مضي سنة ووجه الشألث أن الثلاثين سنة هي التي ينتهي البها آمال الناس في المعشية البها في طول الأمل وقصر مفالها فالحلاف منى على من اعاد أحوال اخلق فالماء ومن ذاك قولها الدوالشافعي في أحد قولمه ان المسائم اذا أخسد الشن الى، تزادلى عمله فهوضامن إذاك ركما أصب عنده من حهته مع قول أي حديقة والسانعي في أرجع توليه لاضمان عليه الافها حنث بدرأ وقصر فيسه ومعقول أبي توسف وعصدان علسه المصان فها ستطيع الامتناع منه لافع الاستطيع الامتناع منه كالحرق والام الغالب وتانسا لحيوان فأنه لاخصان علىه ومع قول مالك الالسواء لآيضينون ولهم على الامانة الاالصاغ خاصه فانهم صامنون اذا انفردوابالعمل سواء عاوم الاسوة أو مفرهاالا أن تقوم بينة بفراغه قبل هلا كه فسرا فالاول مشدد والثانى مخفف والثالث ومابعده مقصل فرحم الاهرالي مرتبتي المران ووجوهد والاقوال كالهاظاهرة ومن ذلك قول الاغه الثلاثة الهلوا حتلف أخلط وصاحب التوب في كيفية تفصيله قياء أوقيس ( ۱۳ - مزان نی )

الدت مل دية المراملاء قال الوحيية الإيباسم به دية المودل منقص مشرة آلاف درهمم وقال ماأن والشافعي والجدفي أظهر رواناته بضمن بقهثه بالغدة ماداغت والخر اذاقنها وسعاخطأ قال آب خنيفة فأجته عدلى عاقدأة المانى وقال مالن وأحدقهمته هذ الماني دون عاقلته وعن الشافع أولان أحسيدهما كذهب سالك راحدوا الثاني على عاقلة الجانى واحتله وافي المناءة على اطراف العبد قة لرأم منمقة ومالذ وأحد كارداك في مال الحاني لا على مافلته والشافي قولان والجنابات ألق لهما أروش مقدرة فيحق الحركيف الحكم وُمِنْكُهَا فِي الْسِيدُ قَالَ أَسِ مشقة والشاقى وأحسد يزروان فيذلك مناية فحاارش مقسدوفي الحرمن الدبة فاتها مقدرةمن العديدلك الارش مرزقمته وقال ماللثوأ حمد قبال وابة الأخرى يضمن من قدمته ورادمالك فقال الا فيالمأمومة والجائمة والمقلة والموضعة فالامذهب فيها كذهب الجاحة (فصل) واذا أسطم ألقارسان الحران فمانا قال مالك وأجد هليماقلة تلواحدمهمادية للآنو كاملة وأختلفت الرواعة عن أي حنيفة فقال الدامع الى فيسبار واشان احمداهما كذهب ماك وأحدوالانري عسلى عاقلة كل واحدمتهما المساف دية الاستروهاذا مدمب الشافى فالعوف تركة

مثلاة القول قول الخداط موقول أنى حذيف فان القول قول صاحب الثوب فالاول مشدد على صاحب المتون مخفف على الخساط والثاني عكسه فوجع الاهم الى مرتنثي العران . ومن ذلك قول أبي حد له وأحسدانه لايصر الاستشارعني القرب الشرعسة كالحيج وتعليما لقرآن والامامسة والاذان معقول مااك والشافعي إنه بحور ذلك في الإمامة عفر دهاواختاف إصحابه في ذلك فإ ول مشد د حامر باهم ل الورع والدين والثاني عففف خاص بالآجاد الناس فرحوالا مرابي مرتبتي الميزان ووس ذاثرة ول مالك والشافعي وأحد الديحوز السلى أن يستأحر دار السطى أيهاف وجومااك الدارمدة معاومة بصلى فهائم تعود البه ملكا واه الاب أمع قول أن حشف فان ذلك لا يعوز ولا أب فهال ان همرة وهذا من محاسن أبي حديقة لامحا معاب هليه لانه مني على القريات عنده ولا يؤخذها ما ألوخوالا وأرمح فف والثاني مشسد دخاص إهلاله وغرفر حمالامرالي مرتنتي المسران م ومن ذلك قول اشاقيم والجهور بعصة احارة الجندي لاقطاع السلطان الذي قطعه فه لان الحندي مستمق لنفهته قال الشيزتق الدين السبكي ومارلذا نسمع على الاسلام قاطبة باع بالملصريه والشاميسة يقولون بصة اجارة الافطاع متى حاراك جزناج الدين الفزارى وواده الشيز ناجاك بنفقه لافيهاما فالايعنى منالمتم وهوالمعر وفيمن مذهب أحدوه وقول أى حنيفة عالا وله مخفِّف والثاني مشدد فرجع الام الي من تنتي المدرِّان مومن ذلك قرل الشائعي في أطهر قولهانه يحوذ بسم المنزالة وممعول أيحنفة انهلا عوز بمها الارضا المستأح فهو بالحماريين احازة البسم وبطلانه ومع قول مالله وأحديهم ورسما اعن المؤسوة الستأب دون غرواعد متعذر وصواه الى استهفاه المنفعة محلاف مومها لفعرالمه بأجرفا لأوآ بحزنف والثاني مقصيه أروا لثالث فسه تشديدهم الؤسر فرجع الإعمالي منتبي المبرّان ووجوه الإقوال غاهرة هومن ذاك قبل مالك والشيافهي وأحسد وأي بورغب وجهدانه لواستأ وداجله كهافلهمها بلمامها كالوت بالمادة فلأضهان مرقول إي حندغه الله يشمن قعيم فالاول مخفف والثاني مشددفر جع الاعرال مرتاي الموان والاول ماص الماس والثاني خاص باهل الدين والورعو يصح أن مكون الاحر بالمكس م ومن ذلك ورل أني منه فقوما الدانه تحوز احادة الدنانع والدراهم للتزين وأتنجمك ماكالوكان صرفها معقرل الشاخى وأحدان داك لايجوز فألاول مخفض خاص فالمادالاس والشافى مشد دخاص أهل الورع والتفوى فرجوا الام الى مرتبتي المهزان 🐞 وس ذلك قول ماك انه لا يحو زاجارة لارض عمار نست فيها أو يخرج منها ولا يطعام كالسها والهسل والمكر وغدفا من الاطعة والمأكولات معقول أنى منه فوالشافعي وأحمد يجو وبكل ما أننثه الارض وبفرد كالمر والاطلمه والمأكولات كأيحوز الذهب والفصة والعروض ومع قول الحسن وطاوس بعدم حواثرا والارض مطلقا بكل حال فالاول مشدد خاص ماهل الورع والحوف من الوقوع في الريا من حبث ان ذلك المطعوم الذي شرج من الارض كان مشذرا فيها فكان من قاعدة مدهجوة ووجه الثَّانَى الْهَمْفُ أَن الْخَارِجِ مِن الْارضُ فَعَمَّا خَرَعْ مِرَالنَّوعِ الْارضَى كَلْمُدْهِ وَالْمُمْسَةَ ووجِمَالنَّالَتُ المشدداني الفاية العمل بالوفايحق أخوة الاسلام فمراحتاج الي أرضه زرعها ومن استغنى عنها إعطاها لاخمه المسارليز وعها بلاأ موةعلى الاصل في الانتفاع بالارض اذا لانتفاع بكرائها اغتاهوفوع من ذاك ورخصة من الشارع والأفالا رض بمناوقة بالاصالة لمناقع صاده من غرقته مرفكل من استابرا ليها كان أول ما فرحم الاص ألى مم تعنى المعران ، ومن ذاك قبل الائمة الاربعة الأمن استأم الرض الذرصها سنطة إن إن وعهاش عواوى ماضروه كضروا لحنطة معقول واودوغسره العليسية أن مروعها غدا لمنطة فالأول يخفف خأص ماساد الناص والثاني مشسدة خاص باهل الو وع فرحم الإحم الى مرتبني المران مومن ذلك قول مالك والشافعي وأحدوا ف موسف وعجداته يعور المارة الشاع مم قول أبي حنيفة انة لا عدوز أن بؤ و نصيبامشاعا الا من شريك وأماره نه وهيته فلا عدو زدال عند و عال فالا ول تعفف خاص باحل الورع الذر لامشاهون من عاماهم والثاني مشد دغاص بالماد الناس الذين بشاحون أشاهه ورون الحفظ الأوفولانفسهم ويحتابهون المالموافعة المتكام فرجدع الاحمالي حمرتني المسيؤان

الاتنم وله قول آخر ان هلاكهما وهلالاالداشن مدرادلاستراهما كالانه السمار بة ﴿ فَصِدِلُ ﴾ اتفق الاغه عسل إن الديه في قسل الخطأ على عاقلة الحانى وانها صعلب مؤداة فاثلاث سنتزواختافواهل مدخل الح أي مرائعاته له فردي مدهم فال الوحشقة هوكلحد العاقلة بلزمه مامارم أحدهم واختلف أعصاب مالك فقال ان القاسم كقول أي مسفة وقال غرولايد غل المانقىمع الم قدلة رقال الشافي ان اتسمت العاقلة للد بقلم بارم الجانى شئوان ارتسم لرمه وقال أحدلا بازمه شئ سواء المسعت العاقلة أولمنتسح وعلى هذافه في لمتنسم المآثلة القسمل بعبسم الدية أنثقل باقد دلا الى يقت المدل وان كان الحاني من أهل الدوان فهل يقي الملدوانه بالعصبة فى ادية أملاقال أبوحشفة دوانه مافلته و بقسدمون على المسمة في العمل فإن عدموا فيتند تغمل العسبة وكذاعاقدلة السوقى أهسل سوقه عرقر استه فان عسزوا فاحل معلته فان ارتت مؤاهل ملدته وان كارا لحاني من أهل المرى وارتتسه فالصعر الذي ولى تلك الفرى من سواده وفالم الثوالشانين وأحمد لامدخل المفرق تعمل الدمة

فيفصل واختلفوافعما تعمله العافلة من الدية هسل

99 كارواحيد لمسقنا فيؤدية ومن ذات قول الأعمة الثلاثة المصور زئيرط انقبار ثلاثاق الاحارة كالسعمع قول الشافع الهلا عورز فالاول مخفف نماص بالحاد الناس الذن يقع أحسر ودونده اذاكان الخظ الأوفر لاخهم والشافي مشدد غاص باهل الدر والودع اذين لامند مون أذا كاد الحظ الاو ولاخهم يعامم ال الإجارة فهابيم المشافع فلافرف بنهاو بنز الأعيان لن تامل فر حسم الاحرالي حرتني المران . ومن ذاك قول الاعمة الثلاثة اذا استأح مضص شيأمن داروع بدفار بننفو مافعليه الاجوة مع قول أي حنيفة اله لاأحوة عليسه الموته لم يقنفع فالثفالا ول مشد دخاص باهل الدين والورع والشاني يخفف خاص بالساد الشاس فر حمرالا هرالي مرتبق المران واشتعالى أعل فاكتاب احباطلوات اتفق الاغة على حوازا حياء الاوض المبتة للسارولوموات الاسلام هد شاما وجدته من مسائل الاتفاق و وأماما اختلفوا فسه فن ذات قول الاعتمال الدئة الهلا يحوز الذي احماء موات الاسملام مع قول أي منيغة اله يحوز فالا والمشادو الثانى مخفف فرجع الامراني مرتبق البران . ووجه الأول ال تمكن الذى من الاحداثيه عزبه عفر جه عن الصغار و وجه الثاني الدلا فرق من احداثه موات الإسلام و من عارته ساق الممرات ان تأمل م ومن ذاك قول أي مد غة مشرط في وازا لا مباءاذ فالامام مرقول مالتان ما كان في الفلاة أوسيث لا يتناع لناس فيسه لا عمام الهاذن وما كان قر سامن المعران أو حيث بتشاح الفاس فيسه اشقرالى الاذن هوم وقول الشافي وأمعدانه لإجتناج الى اذن الامام مطلقا فالاول مستد غاص باعل الادب معولى الاص وآلثاني مفصدل والثالث عفف ولدله الحديث العسيم من أسيا أرضاميتة فهي له فان لعظة يع المسلوالذي ومن أذن له الامام ومن إيادن له فرجع الامرالي مرتبي المرزان و ومن دال قول أبي منه غة ومالنان ما كان من الارض بملوكا تماد أهل ومرسار طال عهد عل بالاحدادم قول الشافعي أحدق أظهر روايقيه الهلا على الاحداد الاختفاف عاس باحاد الماس والثاني مشددها مواهل الورعفر جع الإحراق مرتني المران و ومن ذال قول أي حنيف وأحدان احباءالارض وملكها دكون بقيدر هاوان يغذ أحاماء وأماالدار فيتعو بطها وان لرسقفها مع أول مالك تبالا رض بما يصلم المادة أنه احداداتا بهامن بتماء غراس وحقر بشروع مرذال ومع قول الشافى ان كانت الزرع فقلا رزء عاوا مفراج مام اوان كانت السكسى فيتقطيعها أبونا وتسقيفها الاول محفف والثاني فيه تشديدوا الالشمفصل فرحم الاحم اليحريقي الميزان هومن ذاك قول أبي حنيفة انتسو م المؤار بعون ذراعاان كانالاول تسودا في اسماوان كانت الناضوف ووراعاوان كانت حينا فشلم أنه ذراع وفي رواية عنه خسمائه دراع فن ارادان يعفر فسر عهامنه مع قول مالك والشافي انهايس اذلك حدمقدر والرجوع فذاك الى امرف ومع قول أحدان كانت في أرض موات تخمسة وعشرون دراعاوان كانت في ارض عاصمة خمسون دراعاوان كانت عبدا تفسسانة دراع فالاول مفصدل وكذلك الشالث والثانى فيه تفقيف فرجم الإحرالي عربدي الدران واعل الاحرق ذاك عنداف ماختلاف مسلابة الارض ورساوتها وكثرة الواردس على الماء وقائهم فكلام الأتمة كالهسم معيم ووجهه ظاهر . ومن ذلك قول أى منه فه وأحداق أظهر روايتهما ته اداندت مشمش في أرض علو كة لمعلك صاحب الارص فكل من أخذه صاراه مع قول الشافعي انه عالى فالدرض ومع قول والثان كأن الارض محوطة ملك صاميها وان كانت غرعوطة لمعك فالاول مشدد على آلما الدعنف على المسلن والثالث مقصل وظاهر القوا عديعضد قول الشافي ويتهد الدول ظاهر قواصيلي الدعلسه وسا الماس شركا في الات الماء والمكلا والدارةاته يشه ل الكلاء الرت في المان وفي الموات قر حوالام لحريق الميزان ووجه الاول أن الحديث لايلتف السهما مسالارض في الغالب علاف غر الاشمار ووجه الشاني الانصدالاحتياط فلاينيني لاحبدأن باختذذ للنا لحشيش الابطس فلب أذ لم يكونوا أقارب الحاف

ساحت الارض وهوماص باهل الورع ووجسه قول مالك ان التعويط بدل على الالتفات الى المشيش

هومشدرام هرصلي قسلة الطاقسة والاحتباد فقال أدو سنيفسه سوىدن جمعهم فيؤخذمن ثلاثة سدراهم الى أر بعة وقال ما الثوا حمد لس فسهشي مقدر واتحا هو بعنب مابسهل ولايضره وقال الشافعي بتقدرف وشم على الغني تصف دينا روعلي المتوسط الحال وبعدينار ولايتقص منذاك وهمل مستوى الفقسر والغنيمن المائلة ف تعمل الدية أملا قالأبو حنىفية يستويان وقال مالك والشافعي وأحسد يصمل الكسني زيادة عسلي المتوسط والفائب من العاقلة هل صمل شداً من العات كالحاضرا ملاقال أبوسنيفة واجندهما سواءوتال مالكلا يتصدل الفائب مع الحاضر شيأ اذا كان الغائب من الماقلة في اقلم آخر سوى الأقلم الذي فبه بقبة العاقلة ويشم الهم آقرب القبائل بمن حوجاور معهموعن الشافعي كالذهبين واختلقوا فرتب القمل فقال أبو حيث ذالقريب والبعيد فيسه سواء وقال الشافعي وأحدر تيب التممل على ترتيب الاقرب فالاقرب من العصبات فان استفرقوه لربقسم عملي غسرهم فان لم يتسمالا قرب لتعمله دخل الابعدوهكذاحتي مدنسل أبهما سدهردرجه على حسب المعراث واشداء حول العقل قأل أبوحنيفة اعتبارهمن حسين حكما لما كموقال مالك

فايس لاحد أخذه الاماذن صاحب الارض بخلاف مااذاله مكن عوطاعليه فانه يدل على مساعدة الناس به . ومن ذاك قول ما الدادة ا فضل عن ماجمة الانسان وجائحه و زرعه شئ من المال الذي في نهر . أو بأره فان كان النهر أوالمرق المرية فالمالك أحق عقدار حاجته من مامن عدره و بحب علسه مذل مافضل من ذاك وأن كانت في مائط فعلزمه بذل الفاضل جاره الى أن يسلم بير نفسه أوعمنه فان تهاون باصلاحه له يستحق شسأوهل يستحق عوضه فيه دوادنان مع قول أي حندها وأصحاب الشافع انه بلزمه بذله لشرب الناس والدواب من غسرهوض ولا بلزمه ذاك الزرعوله أخسذ العوض ويستمب تركه معقول أحسدني احدى وايتيه اقه يلزمه بذاه من فعرعوض الساسية والسني معاولا يحل الداليسم فالاول عنفف على المبالك والثاني مشقدعلي المالك رحة والناس والدواب والتالث مقصل فرجع الامرالىمرتني المرزان والله تعالى أعلم و كتاب الوقف ك

اتفق الاعتعل ان الوقف قربة باترة وعلى أن مالا يصم الانتفاع به الابا تلاف عينه كالذهب والفضسة والأكول لا يصعبو تفه وعلى إن وقف المشاع حائز كهيئة واحارته خلافا نجوبن الحسن فقط في قوله مامتناء احارة المشاع ووقفه وهلي أنه اذاخر بما توقف ارمدالي ملانا لواقف هذا ماو حدته من مسائل الانفاق ه وأماما اختلفوا فيه فن ذلك قول مالك والشافعي أنه بلزم باللفظ وان اريحكم به ما كمو رول مقد الواقف عنسه وان ارجن جهعن بدءم وقول عدمة من الحسسن لا يصم الااذا أخر حه عن مده مان عدول لا رقف ولما ويسلمه الميه وهواحدى الروايتان عن مالأ اومم قول أبي حسَّفة الوقف عطسة عصيمة ولكنه غير لاز مولا مزول ملك الواقف عنه الا بعسد أن يعم به ما كم أو يعلقه عونه كان يقول اذامت فقد وقفت داري على كذافالأول مشدعني الواقف والثاني مفسل والثالث مخفس على الواقف قرحم الامرابي مرتبق المؤان وتو حمه الثلاثة أقوال ظاهر هومن ذلك قول الشافعي وأحدوما الثاني احدى روابقه اله بصع وقف الحيوان معقول أي حديثة وماقت فالرواية الاخرى عنه الهلا يصر بذا على قاعدته ما الهلا يصح وقف المنقول فالآول مخفف والثاني مشدد فرجع الامن اليحر تبني المزان ووحدالاول أندفدل معروف وانخل عليه الثلف بعدمدة ووجه الثاني أن آلوقف انما يتخذ التأويد ودوام الانتفاع والحيوان يغلب هلاكه فلابصم ومن ذاك أول أصحاب الشافعي ان الملك في رقبة الموقوف ينتقل الى الموقوف طبه مع قول أي حنيقة وجماعات من أصحابه والراج من قول الشافي ان الوقف اذا صر نوج من ملان الواقف واحذل فماث الموقوف علمه فالاول مشددعلي الواقف والثاني فعه تشديد على الموقوف علهم فرجع الأحرالى مرتبتي المزان ووجه الاول أنسب مشروصة الوقف ادعاه العد المقامم سبده كأقالواتي الزكاة الواجسة فكانه بالوقف بتسرأ الى القدتمالى من مقادة الدالموقوف ولولم عفر حد عن ملك فكانه لمنترا و وجه الثاني النالوافف اذار جم المان في البده الى الله تعالى يعدًا برا لم وقوف عايم إلى علاسات حديد من الله تعالى ولي عصل واليضافان الانتفاع لا يضمص ماحد بعدته في الاصل عاد امات المسن انتقل الىماىعسده من جهات القربات ولوأن الموقوف عليهم كانواعلكون الموقوف لاحتاج الى اذن منهم لن بتنفره بعدهم فافهم و ومن ذلك قول أف حنيفة وأحد بمحووف الانسان على نفسه مع قول ماك والشافع انذالا يصم فالاول غفف على الواقف مامن اهل آشم والجل الذيزلا غفاص أغوسهم من ورطة محبة الدنيا فكانذاك كالوصية عندحضور الاجل وقدو ردني الحديث أفضل المصدقة أن تصدق وأنت سحيم شحيم تأمل ألبقاء وتخشى الفقر وليس الصدقة أن تقول اذا حضرتك الوقاء لفلان كذاوافلان كذا الحديث ووجهالثان المشدعلى الواقف انهعلى فاعدة القربات الشرعسة من طلب المادرة ما قب ل اخترام المنية فرجع الاعمالي من تبتى المسوان ، ومن ذال ، قول مالا ، أنه وصم هل مستريا أوسكا الحاسم الوقف اذاريعن الوقعسصرة كان فالوقف دارى هذه وكذا بصم الوقف عنده وعندالشافعي اذا كأناه نقطم الأخر كوقفت كذاعلي أولادى وأولادهم ولهيذكر بعدهم الفقراء مسلاو يرجع ذلا بعسد

والشافعي وأحسدمن حن الموت ومريهات ومزالماقلة بعدالحول فهل سيقط ماكان ألزمه أملا فأل الوحسفة بسقط ولا يؤخذمن تركنه وأما مذهب عالك فقال اس القاسير بعب في ماله و يؤخيد من تركنه وقال الشافعي وأحسد فاحدى رواشه شقيل ماعلىه إلى ركته (فصل) أدامال مائط انسان اليطريق أوماك غره تموأمعلي شينص فغنسه قال الوحميفية ان طولب بالتغض فليفعل مع القكن خون ماتلف سسه والافسلا بضمن وقال مالك وأحدق احدى رواءتهما ان تقدم السه طلب منقضه فلم منقضه فعلمه الضمان زادمالك وأشهدهليه وعرن مالك واله أخرى أنهاذا بلغ من شدة الموف اليامالا دؤمن معمه الاتلاف ضمن ما أثلف يهسواء تقدمام لاوسواءاشهد أملاوهن أحدروا يه آخرى وهربالمشهورةأته لايضمن مطلقا ولاحماب الشافي في السمان وحهان أحمهما أنه لايضمن (فصل) واوصاح على سسى أومعشوه وهوهل سنطم أوسائط ذوقع فنات أوذهب عقل المسي أوعقل البالغ فسقط أو بعث الأمام الحامرة وسندعيه اللحلس الحكوفأ جهضت جندنها فزط أو زال عقلها قال أبو حشفة لافعان في من ذلك على أحدجه وقال الشافعي الدرة فدأك كاسه سل العاقلة الأ فيحق البالغ فأنه لاضمائد

انفراض منسمى الى فقراء عصدته فان لم بكونوافالى فقراء المسلن وبذاك قال أدو يوسف وجو دموقول الشافعي ان الوقف مطل اذا ارمعن مصر فافالا ول فيه تضفيف على الواقف والثاني مشيده في بطلان الوقف اذا لم بعب في مصر فافر حم الاحرال حرقيق المزان و ومن ذلك قدل أن مصر فافر حموان الدوف اذا خوبالا بحو زبيعه وصرف غنه الى مثله كالذاخرب المدهدولي جوده مردول محداته معود الىمالك الأول وأس لأي منهفة نص في هذه المسئلة والاول مشدد والثاني عنفف من حيث وط الان الوقف وحد تبونه فرجع الامرال مرتبى المزان والدتعالى أعل

ا كناسالمية ١

اتفق الاغة على ان الحمة تصم بالإيعام والقبول والقبض وأجعرا على ان الوظ و المرمطاوب وعلى ان تفصيص دعض الاولاد ما لهية مكروه وكذا انفف ل مصهم على دعض هذا ماوحدته في الماسمن مسائل الإجاع والانفاق . وأماماا خنفوافيه فن ذلك قول الإغفالثلاثة الدينقر في جعة الحيقال القدض مع قول مالك اله لا تفتقر صقها ولز ومها الى قدض بل تصوونان معسر دالا يصاب والقبول وأسكن القيض شرط فينفوذها رغمامها واحتر زمالا مذاك عما اذا أخرالواهف الاقماض معطالمة الموهوب له- في مان وهوم مم على المطالعة فالبالا تسطل وله مطالعة إلى وثة فان ترك المطالعة أو أمكنه قسض الحية فليقهضها حيمات الواهب أومرض بطلت الهية وعدارة ان أبي زهدا لقبرواني فيرسالته ولانتم هسة ولأصدقة ولاحيس الاباطيان فانمات فيل الحيازة فهومعراث معقول أحدق احدى روايتيه ان الحمة تمك من غرق من والأول مسدد حارهلي قواعد الشريعة كالسيروغره من سائر القد كات والثاني عنفف على الموهوب المشدد على الواهب فورج عالا عم العمر تدى الميزان و ومن ذلك قول الا تمة الشلاقة الهلامة في عدة القبض ان يكون باذن الواهب مع قول أنى حديقة اله بصم القبض بغيرادن منسه فالاول عنف على الواهب عكس الثاني فرجم الامراك مرتبق المدوان و ومن ذلك قول سالك والشافع ان هبة المشاعمازة كالبيع وسفة قبض أن سم الواهب الجيم الى الموهوب الفيستون منه حقه وبكون تصلب شردك فيده كالوديعة معقول الصنيفة انكان عالاينقسم كالعسدوالحواهر وازن هدته وان كان عما بنقسم المعره مه في من عمداعا فالاول عنف والنائي مفهد ال ورحم الامر الى من ابني الميزان . ومن ذاك قول الاعدائيلانة المستحب الدينوان علاان وسوى بن أولاد في المعدم قول أحدوهدانة أن بغضل الذكورعلى الانات كقسمة الارث فالاول فسه تشديدهل الابوالثاني فيسه تحفيف فرجع الامرالى مرتبى المران عاذافاضل الاب بينهم فهل طورد الرحوع في المفاضلة فال الثلاثة لا بازمة ذلك وقال أحسد بازمه الرجوع فرجم الاعن الى مرتقي الميزان . ومن ذلك قول أب حنيفة أنه ليس الاب الرجوع في هبته لواده عمال موقول الشافعي اناله الرجوع فيها بكل حال ومعقول مالكان الرحوع ولو بعد المنف فيعل ماوهم الاستعلى جهذا الصادو الحسة ولار جع فماوهبه على جهة المسدقة قال واغرا يسوغ الرجوع اذاله تنفر الهبة في مدالواد أو يستحدث دينا بعد ألهبسة أوتتزوج المنتأو بختاط الموهوب عال من حاسه معس لا بعير منه والافلس له الرحوع مع قول أحداق احدى روايانه وأظهرهاأن الرحوع بكل حال كذهب أي حديقة فالأول مشقد عاص مآلا كارفى الدن والثانى عنف علص فا ماد الماس والثالث مفعد ل فرجع الام الى من اليزان ووجه الاول ان بعض الاولاد قديكون مع أبيه كالاحانب بل كالاعداء ووحدالثاني توله صلى الدهلسه وسلواد أأن ومالنالا يملنه ومن ذلك قول أن حندفة والشافعي وأحدوا كترالعل ادان الوظالوعد في الحرم لاراحب ولوتركه فاته الفضل وارتك أزاهة شديدة ولكن لا بأثهم ة ولجه اعدمهم عرب عدالدرة ا فالوط والوعدوا ومومول ومن اصحاب مالك ان الوعدان كان مشروط اسدب كفواد تروجواك كذا ومعوذاك وحسالو فآمهوان كان وعدا عطلمالم يحسفالا وليخفف والثاني مسدد والثالث مفصل فرجع الامرانى مرتدى الميزان ووجه الاول انمس باب فن نظوع عدافهو حسراه وهوماس

غل العاقلة فيه وقال ابن أبي هر برده من أهمانه توجوب المهانفه وتالأحدادية فيذلك كامعلى الماثلة وعلى الامامة بحة المستدعاة وقال مالك الدية في ذلك كامه على العاقلة ماعدالام أقفانه لادية فهاهلي أحد ( فعدل) ولو عدرب بطن أمرأة فألقت حنينامينا عمانت قال أيو مشقه ومالثلامهان لاحل الطنيز وهل من ضرحادية كاملة وقال الشاقير وأحدق ذالثادية كاملة وغر الجنان واختلفوافي قسهة الحنيزمين الامة اذا كان عاد كافقال ماك والشافى وأحدقسه عشم قبمة أمه ومالحابة سواء كالنذكرا أوأنق وتسترقيمه الاموم حن عليها وحنين أم الالدمن مولاها فمه فرة تكور فستهاند فعشرد بةالاب وكذلك فيسند من الذمية اذا كأن أوه مسلما وقال أو حشفة فيالذكرنصف عشر قعته وفي الانثى المشر وقصال) ولوجفر شرافى فنماء داره قال أيوحشفة والشافعي وأحد ومورماها فيهاوقالمالك لاممان علمه ولو مسطمار ما فالمسدأوحفر شرالمسلمته أوعاق أيسه فالديلا فعطب فذلك ذان فقال أموحنه اذاله أذن الحيران فيذلك ضبن والشامي قولان في غمأته واسقاطه وعن أحدد و وايتأن أظهرهما أنهلا شمان ولاخلاف اندلو يسط قيه المصى فراق انسان انه

تِنكان صند منة بخل من الناس ووجه الثاني التباعد من صفات المنافقين فان من أخلف الوحمد فهر منافق لم حروان صام وصلى وقال ان مدتم كاورد في الصح ووجه النالث ظاهر ۵ كتاب القدائم

و كتاب القط . أجم الاغة على أن النطة تعرف حولا كاملا اذا لزنكن شأ تأفها بسيرا أوشأ لا بقاءة وعلى إن صاحبها اذاحا فهواحق حامن ملتقطها وعلى انعاذاة كلهابعه فالحصول فصاحما تخبر بين الشفعين ومن الرضا مالمدل وأجمرا على حوازا لالتقاط في الجلة واغماا ختاه وافي ان الافضل أخذها أوركهاه فداما وجدته من مسائل الإجاء في الماب ، وأماماا حَناهُ وافعه في ذلك قول أبي حَسْفة ان أخذ اللقطة في الجله أولى من تركهام وقول أحداث تركها أفضل من أخذها رمع قول الشبافي في أحدقه لمه هو بالاخذوم الأصوعنية إصحابه إن إذ ذهام - تعب ان وثق بإمانة تفسه فالأول فسه فخف عُب والْثاني فسه تشيد لمّ والثاآت مشددوال امومفصل فرحمالا حرالي هرتني المزان وحه الاول إن فيه حفظ المال أخيه و وجه الثاني ان فيسه المخلاص من تعاتب الناس ووجه ما الثالث هو وجه الاول الكن هـ الماعلي معلى الوحوب والاول فليمسل الاقتمالة والراسع وجهمه ظاهري ومن ذالتقول أي منتقمة إتعال أخل المقطة ثمردها الىمكام افان كان أخذها ليردها على صاحبه افلاخمان والاخمن مع قول الشافعي وأحمد أنه يضمن بكل حال ومعرفول مالتان أخذها بنية الحفظ ترردها خمن وان كان مفردوا من أخذها وتركها ثمردها فلاخصان فالآول مفصل والثاني مشدد والثالث مفصل فرجع الاهم اليحم تبتي المؤان ووحوه الأقوال الثلاثة ظاهرته ومن ذلك قول مالك ان من وجدشاة مفلاة من الارض وخاف عليها فهو مالحيار فرركها أوأ كلهاولا فهان عليه وكذاك الدفرة اذاخاف عليها الماعم وقول الاغة الديلات انمن اكلها قدامه الشمان اذاحا صاحبه لفالاول مخذف على الملتقط فيعدم الشمان اذاأ كله اوالثاني عكسه فرح عالا حرائى حرتبتي المسعرات ، ومن دأك قول مالك ان القطسة في الحرم وغسره سواء فالملتقط الأ بأخذها علىحكم القنطة ويتملكها بعسدة للشراءان بأخدندها لمعفظها فقط ويعقال ألوء شعف فعمرقول الشافعي وأحسدان فأخسدها اجفقاها على صاحبها وبعرفه أمادام مقصا بالحرم فاذاخ حسلها أأساكم وانس إدان وأخذ هاالتدار والاول عفف على المذ قط والثان فيه تشديد عد مدر حم الأمر اليم تني المزان م ومن ذلك قول مَا النواات الدار إن الملتقط اذاعر ف القطية سينة الدان عسما الداراة إن المقام والمأن أكلهاغتما كان أونقرام وول أي حدمه ان الملتفط اذا كان فقر أعازه أن يقلكها والكان غشاله يحزو يحوزله عندا فيسنفة ومالك أل متصدقها قبل أن يقلكها على شرط أن صاحبها اذاحاء وأمضى ذلك مضى وان لرسفر ذلك ضهن الملتقط معرقه ل الشيافيي والحسدان والأسمور 4 ذلك لأتماصد فقه وقوفة فالأول مخفف على المتقط والثاني مفصل والاول من المسئلة الثانسة مفصل و لناني منهامشندد فرجع الامراني هرتبتي المزان ، ومن ذلك قول بالك والشافعي إنه اذا وجد بعيرا سادية ومدهاريح زاه أن أحده اوأحده تم أرسيه فلاشي عليه حنسد أبي منيفة وبالك وقال الشافي وأحدعلمه الضمان فالاول يخفف والثاني مشددخاس بأعدل الدين والاستباط فرسع الامرالي م تبنى المزان . وموذك تول الاعمالان الاربعة الهادامشي على القطة عول وتصرف في اللشقط بنفقة أوسعر أوصدقة فاصلحها اذاجاء أن بأخذ قعتها ومقلكها مع قول داودا ته لدرية شئ من ذلك فالاول عفف خاس بأ كثرالناس والثاني فيه تشديد ماص بأهدل أورع والخوف من تدعات الداس ورجم الاهر الى مرتنق المدوان و ومن ذات توليمات وأحدان صاحب القطة اذا عاد وصفها وصد فاترا وجب على الملتقط الله فعهاله ولا يكلفه مع دال يدنسة مع قول أبي منيفة والشافع إله لا ملزمه ذلك الأبينة فالاول يحفف عاص عااذا كان صاحبها غررتهم في دهواه والثاني فيسه تشديد عاص عمااذا كان صاحبها متهما فيرقه دينه فرجع الامرال مرتبي المران والدنمال أعلم ﴿ كتاب النبط ﴾

لاشمان عليه وارز لاؤيداره كلماعقورا فدخل الدداره انسان وقدعدلمان م كليا عنورا فمقره والرأب منعقق واشانع لاقوبأن علسه على الاطيسالات، قال مالك ملسمالهانشرط آن يكون ساحب الدار يسلمانه عقور ومن أحدر وابثان أظهرهماانه لاخمان علم (المالقدامة) أن الأغم الأغمار أن القسامة مشروعة في القنل اذاوجد ولم بعسله فاته ثما ختلفوافي السبالم حبالتسامية فقال أوحننفية الموجب المسامة وحودالقشسل في موضع هو في حقظ قوم أو حابتهم كالحلة والدار ومسعد الحسلة والقرية فانه وجب النسامسة على الملمالكن المشل الذي شرع فيسسه القسامة اسمليت به أثرمن جواحسة وضرب أوخنق ولو كأن الدم يخرج من أنفه ودبمه فلسرفتيسل ولوغوبوس أذنه أوعينيه فهوتشل نيه القسامة وقالمالك المسب المعتر فالنسامة أن يقول المقتولدي حندفلان عدا و مكون المقتول بالفامسل وأسواءكانفاسقاأ وعسدلا ذكرا أوأتني أو يقويرلاو لماء المقتول شاهسد واحسسد واختلف أسعابه فياشتراط عدالة الشاهدوذ كوريته فشرطهاا نالفامهوا كثن أشهب بالقاسق والمراقومن الاسام الموجبة القسامة عندماك من غرخلاف منيه

انفن الاغذهل انهجك باسلام الطفل باسلام أسه أوأمه الافي رواية عن أبي منيفة هذا ما وحلته من مبائل الاتفاق ، وأماما اعتلف اقسه فن ذلك قول الاعة الثلاثة اذا وحسد اقسط في دار الاسلام فهم مدله مرةول أي منه فذا ندان وحد في كنسة أو رءة أوقر مة من قرى أهل الذمة فهو ذي والإول مشدر في ألحكم السلامه والدار والشاني معصل أرجع الأحم الى هم أنتي الميزان والكل من القولين وجه م ومن ذلك قول أن حشيصة وأحدوا محاص مال أن اسلام الصي عبر السااع العاقل محميم مع قول الشافعي في أرج أفواله وأفوال أعمامه الدلا يصواسلام صيعمر استقلالا وأشافه وول الدموق ف الى الماوغ فالأول مشدد ف حصول الاسلام آست اطالصي والما كرما ملامه والثاني مفصدل فر مع الاحرالي مرتنة المران ومن ذاك تول مالك وأحدان القيط فيدار الاسلام اذا امتدرد دالياو عمن الاسلام فتاره مقول أي حنيفة أنه يعدولا بقتسل ومعقول الشافعي انه رسوعن الكفر فان أقام عاسبه أقرعله فالاول مشدوق تعصدل الاسلام والثانى فيه تخفيف والثالث غفف فرجم الام الىم تنتي المرزان ( كذاب الجدالة ) واشسمانه وتعالى أعل أتفق الأغمة على ان وأدالا بور وسقى الجمل اذارده انشرط ذلك همذاما وجدته من مسائل الاجماع والانفاق وأماما اختلفوافيه فنذك فول مالنان راد الآبق اذا كانسعر وفاذلك أستمق الجمل واوكم مكن شرطوذاك على حسب قرب الموضور بعد موأما اذاله بكن رادالآ بق ممر وفافلا بعسل أدر يعطى ماأهفق عليه مع أول أي منه فية وأحد آبه يستقى الحمل على الاطلاق وليعترا وحرد الشرط ولاعدمه ولاأن بكون معروفارد الآبق أملا ومعقول الشافع انهلا يستفق الجعسل الابا شرط فالاول مفصل والناف متسدد على مالك الآبق والتا آث مفصل كالاول فرجم الامرالي مرتنى المزان ووجه الاول من تفصيل الاماممالك الهل بالقرينة وهي احدى الادة ومهاخلاص اذمة صاحب الاتنق وتشهيم الرادعلى المداومة على ردالا بق لاخوانه المسلن وازالة كرممالاسم امن كان عاجرًا وليس فقدرة على شراءعسد بخدمه أردابة ركماأوندقة بصعلها وفرجيه الثاني كتوجيه الاول وأشدسناعلى اعطاء الرادحالته لما قلناه من علاص الدمة وتشبيع الرادعلي ان يدوم على ردالا من فان منم اعط ته الحال بعدتميه يكسرقابه ويكسمه عن التعب بعدد الثفارد آبق آخرلاسم امن أبس اسرفة ينه ف منهاء إ عماله ونهسه غيرة فالموفة ووجه الثالث ان الوجوب في الجمل أعما يكون والشرط والطلب على فاعدة الاراءفان ابكر شرط فاعما بكون اعطاؤه الجعل مزباب اروالاحسان وذلك معروف لاواحبه ومن ذال أورا أى منيقة ان من روالا آبق من مسعرة ثلاثة أيام بسفق أربعن ورهسما وان رومن دون ذاك رفين الحاكم مقول مالك ان له أمرة المسل ومع قول أحدان لهدينا والوائي عشروره مماولا فرق.ن فسرالسافة وطويلهاولا بيزالمصر وخارج المصرخلافا لاجدفي قوله فيرواية فالتوى افه المحاديدين المصرفاه عشرة دراهم أومن خارج المصرفة أربعون درهما ومعقرل الشافعي انه لايسقيق شيأالا بالشرط والتقدر فالاول مفصسل والثاني فيسه تغفيف الوة المثل والثالث فيه تشديد بالاحتهاد على ماك لاكنق والرابع فيه تشديد على وادالا بق فرجه والاعراب مرتبي الميزان . ومن ذا تقول أبي سنفة والشافعي انه أذا أنفق نفقة على الآبق بغواذن سسده فلاشئ على السسيدلانه أندق متبرها فهو كالذى بنفق بعسرا ذن الملا تموان أناق باذفه كان على السسيد ويناعليه والرادان يحبس العيد صنسده حتى بأخدما أنفقه على السد في طويقه ومع قول أحدهوهل سيده بكل عال ومع ولهمالك ان المأجوة المثل فالاول مفصل والثانى مسددعلي السيد والثالث عفف على السدفو جوالام اليم يقي الميزان وقوجه الاقوال الثلاثة ظاهروا فتعالى أعل ﴿ كَتَابِ الفرائض ﴾ أجع المسلون على أن الاسماب المتوارضها ثلاثة رحم وتكاح وولا موان الاسمياب المانعة من الميرات تلاتةرق وتتسل واشتلاف وموات الأنبياء صلوات بقومسلامه عليه أحمس ثلاثور تونوان كل

انء حدالمقتول فيمكان خال من الناس وهذر رأسه وحل معه سلاح عنت بيا ادعا وقال الشافع السب الموحب للنسامة اللوثوحوعتسده قو ىنسة لصدن المدى بان رى قىسلى عساة أوقر دة صغرة وينهمو بينه عداوه ظاهرة أوتفرق جع عن قتمل واناريكين بينهم وبيته عداوة وشهادة المدل عنده لوث وكذا عبيداً ونساء أو صبهان وكذافسقة وكفارعل الراج من مذهب الاامراة واحدةومن أفسام اللوث عنسده لحج أاستقالعام والخاص بانفلاناقتل فلانا ومن اللوث وحود ملطغ بالمسده سلاح مندالقتسل ومنه أن ردحم الناس عوضم آون اب اسرحد ابه سرقتيل وقال أحدلا يسكرا لقسامة الأأن يكون بين المقتول وين المدى مليشه اوث وأختلفت الرواعة عنسهتي اللوب فروى حنسه العداوة الظاهرة والعصمة خاصة كا ون القيائل من المطالسة بالدماء وكابن أهسل البغي وأهل العدل وهيسداقول عامسة أسحابه وأمادعوى المقتول ان فلا ناقتلني فلا يكون أوثا الاحتنسدماك (إفسسل) فاذا وجمد المقيضى القسامة جبسدال واسدمن الإغة حاف المدعون على قاتسله خدسسين عيدا واستعقوا دمسه اذا كان القتل عداء تدمالك وأحد

وجل القديمة ن قول الشافه

مايتركونه بكون صدقة تصرف في مصالح المسلم وليخالف في ذاك الا الشيعة والذاك أنكر واعلى أبي فكر الصديق رضى الدعنه حن قال لفاظمة ماقال ولمهو رثهامن أبها صلى المدعدموس إشرأ وكذاك أجمواعل انالوار تن من الرحال عشرة الابن وانه وانسفل والاب والودوان علاوالا حوالة والامن الاموالع وابته الاللام والزوج والمعتق وعلى أن الوارثات من النساء سيمالينشو ونشالآ بنوان سفل والأم والحدة والاخت والزوجه والمعتقة وعلى أن الفروض المقدرة في كتاب الدعز وجل سينة النصف والرسروالفن والثلثان والثاث والمدس الىغوذ النس مسائل انفرائض الجمع عليها وانفق الانمة ملىأن المسلم لارث الكافر ولاعكسه وحكىءن معاذوابن المسمب والنمعي أنه وث المسلمون الكافرولا عكس كأبتروج المسام الكافرة ولابتزوج الكافرالمسلة وانفقوا أبضاعلي أن القائل عما ظلا لارئ من المقتول شبأ وكذاك اقفقوا على أن العول لا يكون الافي الاصول الثلاثة السنة والاثني عشر والار بعة والعشرين وأن العول معيم معمول به عند كافة العلاء وانعقدا جاع العصابة علمه في خلافة عربن الخطاب والالان عباس وعلى الهلواجمرا بناعم أحدهما أنولام كاناللا مومتهما السدس والمانى بمنهما للمصو بة خلافالابن مسمود والحسن هذآماو حدثه من مسائل الاجماع والانفاق و وأما ما ختلفوافعه في ذاك قول مالك والشافعي ان ذوى الارحام لا ير ون بل يكون المال الفاضل بعد اصاب الغروض والعصمات امت الممال وهوقول ان بكروهم وعمان وزيدوا لزهرى والاو زاعى وداود معقول أى حنيفه وأحد شوروثهم وحكى ذال عن على وابن مسعودوابن عباس لكن عند ففد أسحاب الفروض والمصدات بالإسماع وعن معدن المسعب أن المال ون مع البنت فعلى ما قال مال والشافع إذامات من أمه كان لها الثلث والدافي لست المال أوعن منته فله ألذصف والساقي است المال وعلى ماقاله أوحنيقة وأحدالمال كاهالام الثلث بالغرض والباق بالردوكذ الثالبنت النصيف بالفرض والماق بالردونقل القاضى صدالوهاب المالكي عن الشيخ أى المسسن ان الصحير عن عملن وعلى وابن عساس وابن مسعود انهم كانوالا يو وبون دوى الارحام ولا ردون على أحسد تمان ماليكي صهرق الردونور يشذوى الارمام اعاهو حكاية فعل لاقول كاترى وابن غزعة وغيره من الفاظ مدهون الأجاع ولي هذا فالاول شددعلي ذوى الارحام والثاني تخفف علمهم فرحوالا عم الى م تعي المزان ووجه الاول مددوى الازمام عن الهمة والعصية الى تكون في اعماب الفروض والعصيات ووحه الثاني انهم لا يخاون من عمة ولاعصيمة ومن ذال قولماك والشافعي وأحدان مال المرك أذاقنل أومات على الردة بكون فبأليمت المال-في المال الذي كان كسبه في اسلامه موقول أبي منهفة انمال المرهدكون لورثتهمن المملن سواها كنسمه في اسلامه أمفى ردنه فالاول منسدده في ورثة المرتدوالثاني غغف علمه ووحه الاول انقطاع الموالاة من المرتدو وثنه حين الردة أوضع الموالاة فكانس الورع رجوعماله لبيت المال يصرف في مصالح المسلين العامة ووجمه الثاني الاحتياط لاخوانذاالمبطين النين لهم حق في بعت المال فلانطعمهم افيه رائحة شبهة فكانت ورثته أولى بذلك المال كارتون مال مورتهم المقتول ولو كان مكسمه مالاعكن ودوالي أر ما مدفو جم الامم الى من تبق المغران ومن ذلك قول أن حنيقة والشافعي وأحدان من قتل خطألا رث معقول مالك اندرث من المال الذى والمالمقتول دون الدبة فالاول مشددعل القاتل والثاني فيه تتخفيف عنه من حيث التفصيل فوجع الاحمالي مي تني المران ووجه الاول اطلاق المديث في الهلام ثالقا لل من مقتولة مسأووجه الثانى تنقع القاتل من المتسل بحرماته من مال الدية الحاصل القتل فقط زحراله عن التحري على قتل مورثه وأماالم الرافي المعصرل من حهة القتل فهو باق على الاصل في التركاف فلحاكم أن ورثه منه والله أهدام ومن ذلك قول مالك وأحدد ان أهل الملل من الكفار كالهودى مع النصران لأبرت بعضهم بعضاهم قول أب حد فه والشافعي انهم كلهم مة واحدة وكلهم كفار برث بعضهم بعضا فالأول مشددودلية ظاهر جديث لايتوارث أهل ملتين والثاني مخفف ودليله ان ماعداملة الاسلام كله وقال الشاقدين في الحديد مة واحدة فرجم الامرالي من تعقي الموان ، ومن ذاك قول أن حديقة ومالك والشافعي النامن بعضه استهقداد ديه مغلظة (فعدل) واختلفوا همل يبسدا بأعيان المدمسين في القسامة أم تأعيان المدجى عليهم والراأسا فهي وأحسف مأعمان المدعسن فاستكل المعون ولابدئية حلف المدورملية خسين عبثيا و رئ وقالمالك سداً بأعان المدعن واختلفت الرواية مالحكان تكلما فذرواية وسطل الدم ولاقسامسة وفي رواية يحلف المدى عليمان كان رجلاسته ماقيه ريئ وان نكل لزمه الدية فيماله ولم بازم العاقلة منهاشي لان النكول عنسده كالاعتراف والعاقلة لاتعمسل الاعتراف وفررواءة تعمسل العاقسة قلت أوكثرت فنحلف منهم رئ ومن لم بحلف فعاسمه بقسطه من الدية وقال أو حنيفة لاتشر عالمسنفي القسامسة الاعملي المدي عليهم والمدعون اذالم يعشوا شغصابسته يدعون علسه فعائب مس المدى عليسم شمسون زجلا خسستن مناعا يختارهم المدعون فصلفون بابقه ماقتلنا ولا علناقاتلا فانام وصكونوا خسسن كردت المست خاذا تكملت الاعمان وحمث الدية على عاقلة أهدل الحيلة وانعن المدعون واللا فلا قسامة وبكون تعيينهما لقاتل ترئة اساق أهل الحاة و عازم المدى علسه المن ماشعر وحل أنعماقنال ويترك

مورىقىمەرقىق لارئولانورت موقول أحدو أى بوسقىر عصدائه بورث و مندقدرماقسە من الدر بة والاول مشادو و سهه ضف سلكه والثاني فيه تخفيف ورحم الاهرال هي تدي المزان و ومن والتقول الاغمة الاربعمة ان الكافر والمرك والقاتل عداومن فسمرن ومن في موتدلا صحون كا لارثون مرقول الزمسه ودوحده الهالكافر والعدوالقاتل عداجه حروث ولارثون هالا ولمشددهلي من تقدمذ كرهمواك ني فيه تخضف فرحم الامرالي مرتبي الميزان ووجه القولين ظاهر ، ومن ذاك قول الائمة الاربعة ان الاخوة اذا عبوا الأمن الثلث الى السدس لونا خذوه معمار وي عن ابن صاس ان الاخوة رثون مع الان اذا حيوا الأمضاخة ونماحه وهاعتبه والشهو رعن ان عباس موافقة الكافة فالأول وماوافقه من قول ابن صاص مشدوط الاخوة والثاني صفف علهم فرجع الام الحاص تني المنزان ، ومن ذاك الفاق الاعمة الاربعة على النافرق والقتل والحدى والموريض من أوطاعون اذاله بدأمهمات قبل سلمهر وبعضهم بعضا وتركة كاراحدمتهم لياني ورشههم وول أحدف وابقائه رثائل واحدمهم الادماله دوت طارقه وسمقه الحذاث على وشريح الفني والشعي والاول مشدده في من ذكر بعدما رئهم من بعضهم بعضا والثاني فيه تفصيمل قرح م الاحم الى من تدي الميزان . ومن ذاك قرل الاعمال ثلاثة أن الجدة أم الاب لارت معوجود الاب الذي هو النهاش أمر فول أحدام اترث معه السدس ان كانت وحدها أوتشارك الامقسة ان كانت موجودة فالاول مشدد عد المدة اللذ كورنوا النائي فيه تعقيف فرحع الاحرال مرتدي الميزان مومن ذاك جاع الاتمة على أن الاخون عصبان الامس الملك الى المدس مع قول ان عباس ان فح امعهما الملك حتى مصدوا الانة فسكون فسا لسدس فالاول مشدد على الام والتأني فسه تفصيل فرح مالاهم الى مرات المدوات · ومن ذاك قول جسم المقهاء ان الإخراق مع المنات عصمة مع قول الرعماس المن لسن بعصسة ولارثن شأمع المبذآت فالاول منفف على الاخواف والثاني مشددعايهن فرجع الامي الى مي تبتي الميزان . ومن ذاك قول كافة العلاء ان الارت لا يشت طلوا لاه مع قول الفنى الهينيت ما ومعقول أبى حشفة انهان وآلاه وعاقده كان ف نقضه مالم يعقل عنسه فالاول مشددو لثاني صفف والشالث مفصل فرجم الامرال مرتبق الموان ، ومن ذاك قول ألى عند فدة ان ابن الملاعدية تستعق أمه حميعماله بالفرض والعصوبة معقول مالنوالشافع انالاع تأخذ الثلث الفرض والماق احت المال ومعقول أجمدني احمدى وانتسه الاعصائة عسمة أمه فاذاخلف أماوعالا فقذم الثلث والباق الذآل والرواية الثانسة لاحمد أنهاعصسة فيكونها لمال جمعالها تعصدنا فالاول منفف على الام والنان فيه تعفيف عليها وكذال باق الاقوال فو جع الاموالي من تبي المران . ومن ذات قول مالك وأحدان المقط اذا استهل صارحا لابرت ولانو وتوان تحولة أوتنفس الأأن يرضع فان عطس فعن مالك روايتان معقول أي حديفة والشافع العان تحرك أوتنفس أوعطس ورث ووث عنه فالارل مشدد في الاحتياط في الارتوال أنى مخفف فيه فو جم الامرالي مرتبي الميزان والقدتمالي أهم ﴿ كتابالومايا) أجدواعلى أن الوصة مستعية غير واحية كواتها غليك بض في المعادمة الموتيفان كان الانسان عنسده أعانه لغيره وجب عليه الوسية وكذالناذا كان عليه دين لا يعلم به من هوله أوعنده وديمة بغراشها د وأجعواعلى أنه الانحسال وارث خلافا للزهرى وآهل الظاهري فولهم وجوب الوصية الذفار معالدين لارثون سواكانواعصبة أوذوى وحماذا كانهناك وارث غبرهم وطئى أن الوصية لفسر وارت بالنلث حائزة ولاتفتقر الحاجازة الورثة وعلى أن الوصية الوارث جائزة موقوفة على اجازة بقسة الورثة وانفق الاغة على أنه لو أوصى لدى فلان لهد حل الاالمذكور و بكون بينهم بالسو به وعلى أنه لو أوصى لواد فلان دشل الذكور والأثاث ويكون بينهم بالسوية واتفق الأغه على أن المتق والحبة والوقف رسائرا لعطبات

(فعسل) واختلفواقما اذا كان الأوليان عامه فقال مالك وأحمد تقسم الاعمان بعنهسم بالحساب وحدذاهو المشهور مزمذهب الشافي وقال أله حنافة تنكر رعامهم الاعان الادارة مسدان سدا أحدهم بالقرعمة وأختلقوا هل تثبت الفسامة في المستدفقال أوحدفة وأحمد تثدت وقال مأأك لاتثث والشافسي قرلان أصهماتيت وحال تسمع أعان النساني القسامة قال أوحنىفمة وأحمدلاتسمع مطلقالان عمد ولاخطأ وقال الشافعي تسمرمطلف فالعمدوالخطأ وهدن في القسامة كالرحال وقالمالك المعراعاتين فياغطأ دون الا كفارة القتدل 
 الا كفارة الا كفارة 
 الا كفارة 
 الا كفارة 
 الا كفارة 
 الا كفارة 
 الا كفارة 
 الا كفارة 
 الا كفارة 
 الا كفارة 
 الا كفارة 
 الا كفارة 
 الا كفارة 
 الا كفارة 
 الا كفارة 
 الا كفارة 
 الا كفارة 
 الا كفارة 
 الا كفارة 
 الا كفارة 
 الا كفارة 
 الا كفارة 
 الا كفارة 
 الا كفارة 
 الا كفارة 
 الا كفارة 
 الا كفارة 
 الا كفارة 
 الا كفارة 
 الا كفارة 
 الا كفارة 
 الا كفارة 
 الا كفارة 
 الا كفارة 
 الا كفارة 
 الا كفارة 
 الا كفارة 
 الا كفارة 
 الا كفارة 
 الا كفارة 
 الا كفارة 
 الا كفارة 
 الا كفارة 
 الا كفارة 
 الا كفارة 
 الا كفارة 
 الا كفارة 
 الا كفارة 
 الا كفارة 
 الا كفارة 
 الا كفارة 
 الا كفارة 
 الا كفارة 
 الا كفارة 
 الا كفارة 
 الا كفارة 
 الا كفارة 
 الا كفارة 
 الا كفارة 
 الا كفارة 
 الا كفارة 
 الا كفارة 
 الا كفارة 
 الا كفارة 
 الا كفارة 
 الا كفارة 
 الا كفارة 
 الا كفارة 
 الا كفارة 
 الا كفارة 
 الا كفارة 
 الا كفارة 
 الا كفارة 
 الا كفارة 
 الا كفارة 
 الا كفارة 
 الا كفارة 
 الا كفارة 
 الا كفارة 
 الا كفارة 
 الا كفارة 
 الا كفارة 
 اتَّفَقَالاللهـــة صلى وجر ب الكفارة فيالقته لاعلطا أذاليكن المقتول ذمسا ولا صداوا ختلفوا فسااذاكان دمماأوعسدا فقال أم حنبضة والشانبي وأحسد تعسالكفارة فيقتل الذي على الاطلاق وفي قنل المد المسلم على المشمور وقال مالك لاتحب كفارة فاقتل الذمى وهل تعب في قذل المعمد قال أوحنيفة ومالك لاقعب وقال الشافعي قعب وعسن أحدروابتان كالمذهبين ولوقتل الكافر مسلماخطا والالشافي وأجد تعب علسه الكفارة وقال أو

بجنيفية ومالئلا كفيارة

لمفوذ إحرض الوصعترة سالنات خسلافا لماهدودا ودفاتهما قالاانها مفوة من واس المال هسذا ماو حدته من مسائل الإحماء والاتفاق وأماما خلفرا فيه فين ذلك قول مالك ذا أوسى ما كثرم ثلث م أه وأحادُ الورثة ذات و علوفان أجارُ وافي مرضه إيكن لهم أن رجعو العدد وقدوان أجارُ وافي عهشه فاعدال حو عبعدموته مرقول أن حشفة والشافع إن فسرال حرع سواه كان ذات في سعشمه أومرضه فالاول مصل والثاني محفف على الورثة فرحم الام الى مرتنة الدران م ومر ذلك قول الاغية الثلاثة انه لو أوسى عمل أو بعر ماز أن يصلى أنثى وكذلك ان أوسى بدنة أو يقرة ماز أن سطى ذكا فالذكر والانش عندهم واحدمه فول الشافى فأحد فوليه انهلا عدوز أن يعطى في البعوالا الذكرولاني المدنة والمقرة الاالانثي فالأوا مخفف والثاني مشدد فرجع الامرالى مرتبتي الميزان والكن الاول مجول على مال عوام الناس والثاني مجول على مال المنور عسن فيعطون الافضال احتماطا ذالنانة قالاغة الارصة على أنه اذا أوصى بشي الفص ثراومي بهلام وليصر مرجوع عن الاول فهو منهم ما تصفين مع قول الحدين وعظام وطاوس المدرجرع فيكون اثناني ومع قول داود الدول فالاول في مضغه في العدل بنهما وانشائي فيه تشديد على الاول والشالث فيه تشديد على الثاني فرجع الاص الى م تنى المعران ووجه الثالث أنه لما وصى به الدول خربوص ملك مذال فابق له فيه تصريف آخر وهوغاص اهل الورع كان الثاني أيضا بعم حله على حل أهل الورع لأن الوصية به ثانيا كالمامن الحكالا ول وون ذلك قول أي حدمه ومالك وأحدوالشافعي في اظهر القولين ان من قدم ليفتص منه اوسن كان في الصف الرز اللمدوأ وكانت ساملا فحامها اطاني أوكان في سفينة وعابرا اصر فعطا لدمن الثاث معقول الشافعي الاخوافه من جميع المال ومع قول مالك ان الحامل اذا وافت ستة أشهرام تشصرف فأ كوسن الماماة الاول مشدد على الموصى والثانى يخنف منه والثالث فيه تشديد فرجم الام الىص تدى المزات . ومن ذلك قول مالك وأحداثه تصم الوسية العيد مطافا سواء كان عسده اوعب غيروم قول أأشافولا تعيم مطاعا ومعقول أب حنيفة أنها تصولعب دفقسمه بشرط ان يكون ف الورثة محدرولا تصوالى مدغر فالاول غفف ووجهه ان الوصية أسان زائد على الواجب وفد أباح الشرع ذال والثاني مشددو وجهه عدم الشالعمدانيك لوسمة ومعلوم أن الوصمة قامل والثالث مفصل فرج مالام الىم تني المزان ، ومن ذلك قول الشافي وأحداث لا يحو زار له أن أوجد الدومي الى أُحتى بالنظري أمر أولًا و اذاكان أوه أو حده من أهل العدالة مع قول أن سعنيفة ومالك الله تصع الوسية الى الاجنبي فأعم أولادموني قضاء ديونه وتنفسذا الثلث معوجود الاسأوالجد فالاول مشسد مجول على مااذا عرف الموصى أن الاب أوالحد أشمق على أولاده من الاجنبي والثاني مخفف مجول على عكسه فرجع الأهم الحاهر تبتى الميزان . ومن ذاك قول مالك والشافعي وأحدق احدى الروايتن اله لو أوص إلى عدل م وسق زعت منه الوصية كالذا أسند الوصية اليه اوتدا وفلا تصح لانه لا يؤمن عليها معقول أي حنيقة وأحدق الرواية الانوى الهاذافسق وضم المه عدل أنوفاذا أوصى النفاسق وسب هل الفاضي الواسه من الوصية فانداعض حه القاضي وتصرف غذ تصرفه وسحت وصدته فالاول فيسه تسديدوالثالث فيه تضفيف فرحم الامرالي منتبي المزان ومن ذال قول الاغة الثلاث ان الوسية تصيرا كافرسوا كان سومياأ وذمياتم قول أي منسقة بعدم صحبالا هل الحرب وصعبالاهل الامتعامة فالآول يخفف والنانى مفصل فوجهم الاحم الىحم تنتى المسؤان دومن ذلا قول أن سنيفة وأصعابه ومالك انهان وصى عارصى بداله عدولولودك الموصى وصل ذلك السه مع قول الشافعي واحداق أظهر روايتيه بالمنع والاول منفف والثاني مسلد فرجم الاحم اليم تبتى . ومن ذلك قول الاغة الثلاثة ان الومى أن كان عدلا إعتبع الى مكالما كموتنفيذا لوصية السه وأنه بصوحيم تصرفانهم قول أي حنيفة انه ان اربحكم له ما كم محمدهما دشتر بدر بسعه الصي فهوميد ودوماسة عليه فقوله فيه مقدول وفالأول مخفف والثاني مسدد فرجع الاعرائي مرتبق الميزان ويصع حدل الاول على عال أهدل الدين

غليه وهدل فغن الكفادة عذ المع والمنون اذا قتالا قالهاال والشافع وأحسد تحب وقال أوحنيفة لاتخب ﴿ نَصْلُ ﴾ واتَّفَقُوا على أنَّ الفارة الخطأ عدق رقسة. مؤمنه فإنار بعد قصيمام شهر بنمتنابس ثراختلفوا فيالاط ام المام المال الوساسة سه وماك وأحمد في احمدي روابتسه لايمرى الاطمام فيذلك والروامة الاشرى عن أحد أنه بحزى والشافعي في فروال تولان أجمهما اله لااطعام وهل تحب الكفارة على القائل بسبب تعسليه كافرالسار ونصب السكين ووضما لحسر في الطريق قال مالثوالشافعي وأحدثهب وتالأبو خنفة لاتحب مطلقا وانكاؤا قدأجعوا عسل وجوب الدية فيذاك (اب حكم المصروا اساس السمرعزائمورتي وعقبا تؤثرني الابدأن والقباوب فهرض يقنل ويفرقس المردوزجه والحقيقة عند الاغة الثلاثة وقال أبوحته فة لاحقفة لهولا تأثير في الجسم وبهقال أتوجعفوا لاستراباذي من الشائمية وأحله موام بالإجماء واختلفوا فمن بتعل السمر ويعلم فقبال ألو حنيضة ومالكو حمديكفر بذالتومن أعطاب أي حدمة مرقال انتظمه أيضيه أو استفسه ليكفروان تعلسه معنقداجواز وأومعتقداته

منفعه كفر وان. احتقدان

النسياطين تفعسل للساح

واله رعوجه إراثاني على وركان المسهمين ذاك م ومرز ذاك قبل الاعمالة الشالا تمان مشرط سأن ما يوصى فيسه فإن أطلق الوصيعة فقال أوسيث البد فقط لم يصم وهو لفوسم قول سال الم الصحرو لكون ومسمة فكل شي فالاول مشدد مجرل على أعل الصدق الذي لا رجدون فع أعزم واعلمه والثاني فسه عَعْضَف فر جم الاهرالي هر تعتى الدرّان ، ومن ذلك قول أن حنيفة الهلو أومني لجرا له المدخسل في ذاك الاالملاص مون له مرقول الشافعي اله يدخل في ذال أر بعون دارامن السائب ومرقول أجدف احمدى روايتهمه تلاتوندا راومع قول مأنث انه لاحمداناك بالاول مختف في حق ألحو آرخاص بالموام وهبهات أن يقوم احدهم محق الجاوالملاصق إداره والثاني والثالث والراب مشدد عاص الا كارعلى حب مفامهم في المرواة والاعمان . ومن ذاك قرل الاعدة الثلاثة بيطلان الوصية المت مع قول مالك مصتهافان كان حابسه دين أوكفارة صرفت فيسه والاكانث لو وثنه فالاول مشددوا لثاني يخفّف فرجيم الامرانىمرائتي الميزان ووجه الثاني اتتالمقصود بالوسسة ابصال خوالي المستمادام إردخل ألجنة فان الوزخ و بوج القدامة معد ودان من آمام لدندا وداوالته كله في يدليل كرن أهل الأعراف مسعدون بالسعدة توم القيامة وترج ميزانهم والمره خاون الجنة فاولاان هدد المصدة فدار النكايف ماديح جاسراتهم وون ذلك قول مالك بصة الوصة من غلام لرساغ الميانا كان يعقدل ماوص بهمم قول أق حدفة بعدم العسة وهومذهب أحدد والاصومين مذهب آث أفهى والاول عفنف على الفلام لانه أمر شاب علمه كغومهن العبادات لواة مة منه والثائي مشدد عليه لاحفال انهاذا بافرا مدوئه فعل خو بِتَهَاكُ الوصيةُ أَرْجُ بُمَا كَانْ فِعَهِ عَالَ مِنَا فَقُرِجِ مِ الأمر اليمونِينَ ﴿ وَمِنْ ذَاكَ قُولَ أَن حنيفَةُ رَأَحُد انه 'ذااعنقل اسان المريض لم تصعروم منه بالانسارة سرقول الشافعي انها تعصروه والظأهر من مذهب مالكة الاول مشدد حفظالما بالمروض والثاني مخفف حفظاادينه ومرصاء تي تقدم فعل الحرفر جمع الامرالى مرتبق الميزان ، ومن ذَاك قول الانمة الثلاثة انه لكتب وسائه يخطه و ساراته المخطَّه ولكنَّ ايشهدقها اربحكم ماموقول أحدانه بحكم ماماليدور وحدعتها فالاول مسدد على الموسى والثاني تحفف عليه طلها أحسول المعرفة فرجه والأمرالي وروني المران و ومن ذلك قول الاغة الشالانة انه لو أوص الى رجلين أى أسندوصته البهم او أطلق فلس لاحدهما تصرف دون اذن الا ترمع قول أى حبفة انه يجوزو غانية أشيا بخصوصة وهي شراء الكفر وتحهمة المت واطعام الصفار وكسوتهم وردالوديعة بمينها وتضاماك بروائفاذ الوصية بعيها وعتق المبد بعيشه وكذا المسوءة ف مقسه فالاول الشدوالثاني فيه تخفيف فرجم الامرالي مرتنق المدران م ومن ذلا ، قول الاغمال ثلاثة انه يصم التزويج في مرض الموت مع قول مد ألث العلا يصو للريض المقرف عليه النَّ متزوجة بان ترَّد م وفع فاسد اسوآ. أدخلها أماد خلو يكون المصوبالط الافقان رئ من ذاك المرض فهدل وصوداك لنكام أم ومطل روايتأن الأول مخفف والثاني مشدد معول على من يقمل ذاك لعرم ورثت ممن معراته فرجع الامر المرابق المران وومن فالدقول أي حديقة المصور الوصى أن يترى لنف شما من مال المتمرز بادة على القُّمة أحضا بالقان اشراء على تعتم إعزم رقول مانات بحوزله أن شير رما القمة وموثول الشرقين الاذالانالا يحورُ على الاطلاق ومعقول أحد في أشهر والقيم الذلك لا عدودُ وفي الوراية الاخرى لله ذاوتل غده واز فالاول فيسه تخفف على الرصى بالشرط المذكور لان المهنو عاعما هومن برى الحظ الأوفراننفسه دون الطغل فاذاات ترى زيادة على القيمة قلامتم والمثاني فيسه تتغفيف على الموصى وهو عاسبن كانامن أهل الدن والورع والثالث مند ماس عركان دق والدن والرام عبول كدلك على رقيق الدين والمامس مقصل ووجوا الخامس أن الوك ل كالاعدر فرجع لامر الى مرتبي المبران ومن ذال قول أبي حيقة وأحسد اله لوادى الوصى دفع مال الى المتم بعد باوغيه فالقول فوله مع يمنه فيقبل قوله فالدفع كايقبل فاللف المال وفي على ماه عبة من الاتلاف أذهوا من وكذلك الحكم فالاب إلحاكم والشر بالمترالمضارب معقول مالك والشافعي الهلا بقدل قول الوصى الابينة فالاول يخفف

م العرفاناله صف النا سعدل فان وصف ماورجب المكفرسالمااعتقده أهل مامل من التقرب الحالكواكب السمة وانهاتفهل مايلقس منهافهوكافر والوصف سالا وجب الكفر فإن اعتقمه ابأسة المصرفه وكافر ( فصل) وهمل يقتل الساح عجرد تعله واستعماله قالمالان وأحمد بقتل بجردذ النؤان قتيل سمر وقتل عندا لاغمة الاأباء ينفة فانه قال لا مقتل حتى شكر رذالنسنه و روى عنهانه قال لا يقتل عنى يقر أنه قتل انسانا بمصره وهدل بقتل تصاصاأ وحدا قال أبو مشقة ومالك وأحسد بقنل حسدا وقال اشافى بفتل قصاصا (فصل) وعل تقبل يزية المام أملاقال أدو جنفة في المشهور ونسسه ومالك لا تقدل ترشه ولا أسهم عل بقشل كالزنديق وقال الشافي تقبيل بقربته وعن أحدروا يشأن أظهرهما لاتقسل واغتلفوا فيساس أهبيل الكتاب فقال مالك والشافعي وأحدلا مقتل وقال أبوحاعة يقتل كأيقشل الماسر المسلم وهلحكم الساحرة المسلة حكم الرحسل الساح المسلم قالمال راك في وأحدمكمها حكم الرجل وفال أبوحنمه تعبس ولا تغشل (فصل) قال امام

الحرمين لأيظهر السعرا لاعلى

أبيية كالانظهز الكرام

ماشارفهوكافر وفال الشافي

ا كتابالنكام ا آحرالاغةعلى الاالشكار من المقود الشرعية المسفوية بأصل الشرع واتفق الاغسة على استعباجان ناقت نفسه والمده وخاف لزنار مكون في حقه أفضيل المن الحج والجهاد والصالاة والصوم النطوع والفقواعلي الداذا قصد فكاح امرأة سناه فنظره اليوجهها وكنيها خلافاك ودفائه فالجو والنظرالي سائر وسددها خلاال والتنو كذاك اتفق الاغة على ان نكاوس ايس بكف ف النس غير محرم هذا ماوجدته من مسائل الاجاع والاتفاق وأماماا خنافوا قيمه فن داك قول مالك والشافعي ان النكاح منقب لحتاج اليه بجداه يتدمم قول أجداقه عنى ناقت نفيه المدونشي المنت وجبوم قول ألى منيفة الديسقب مطلقا بكل مالر ومرقول داودي جويه مطقاعلي الرجل والرأة الكن مرة في العمر فالأول مقصدل فيألا متصاف وعدمه والثاني مقعسل فيالوجوب وعسدمه والشائث عفف والرابع مشدد من وجه وعنف من وجه فرجم الامم الى مرتبتي الميزان هو وجه الارل قوله تعالى المستعفف الذن الإجدون ذكاماأى عوناعا يه حتى بفنهم أندس فضهرو جه الثاني انهطر بق الى السلامة من الزنا ووجسه الثالث أن الاسقياب كاف ف طلب النكاح لكون ذاك مصاحب اللواز ع الطب ومن عبدة النكاح بالطسع فلاعشاج الهالتشديد بالايحاب ووجه الرادم أن امتثال أم الشارع بحصر ل المرة الواحسة ماليدل دلسل مل التكرير مومن ذاك قول الأعدالار بعد صر زنظر الرحسل الى فرجرز وجنه وأمنه وعكسه مرقول بعض أعقاب الشافي أنذاك يعرم فالاول عهول على آماد الناس من الامسة والثاف مشدد خامر ماكار العلمو وصاب المروءة والحياء فرجع الام ال م تبستى المؤان . ومن ذلك قول الشافع انعبدالمرأة عرم فافهو زنظره البالوعليه جهورا صابهم قول جاعة منهما الثيع ألوطمه والذروى انهاس عحرم لسسدته وقال انهالاى بندنى القطع بهوالقول بأنه عرم لحاايس فدايل ظاهر والاستفاغاد ردت في الامامغالا ول عوقف نسام بهاهل العفة والدين والثاني مشدد نساس عن كان مالفه مد مزذاك ووجه الاول ان مقام النسبادة كقام الاموسة في نفرة الطسر من التلذذ بالاحتماع به الما مشاهده العندمن سدته من العسة والتعظيم ووجمه الثاني ان السيادة تنقص عن مقام الأمليذات فرحم الامرال مرتنتي المرزان ومن ذاك قول الاغمة الشلانة وعامة الفقهاء الهلا بصعرا لذكاح الامن ماتزالنصرف معرقول أي حنيف أنه يصورنكا والصبي المدييز والسيفيه لكنه موقوف على اجازة الولي فالاول عنقف وآلثاني مشدد فرحوالا مرالي مرتبتي الميزان وتوجيه الفوان ظاهر و ومن ذاك قول الاغة الثلاثة فمصورة القيغرالآب أن فروج المتم قبل بالغفات كان المصلحة بدالك كالاب مع قول الشافعي عتم ذلك فالا ول يختف مع ول على تام لنظروا لثاني مشدد عورا على فاصرا لنظر فرج والاص الى مرتنتي للبزات يهومن ذاك قول الشافعي وأحدانه لايسم ذكاح المبدد فراذن سيده مع قول مالك انه بعصولكن الولى قسضه عليه ومرقول أي حنيفة ازم يصحوموقوفاً على احازة المولى بالإول مشددوا الثاني

على فاسق وذاك مستفادمن احماء الامسة وقال مالك والثالث فيهما تخفيف فرجع الامرالى مرتبي الميزان ووجه الاول ان العيدلا علث شبأ والشكاحوس السعور زندقة واذا والمال حل واجبه المنفة على الزوج وسن لامال له لا يصلح لان يكون زوجافاذا كان باذن السيد حار وكان السيد أحسنه قتل وارتقبل وبثه باذامة في النكام الزم عنه حسوا حاله . و وحسه الثاني ان حكم النكام حكم أكام موزمال السد (فصل) قال النروي في لاعل الواس أوالم-تعب أوالمهام فلاصتابوالى اذن فيدالاأن مدوخلاف ذال السعدواذاك كان ال وضة المان الكاهن وتعلم ف هذا النكام كان له منعه من أعلى الشهوات التي تضر مه أو مالسند و وحمالتال أن السند قدري الكهانة وألتضم والضرب لمكاح مصرا الصدفكان من المعروف توقف الصقعلي اجازنه وسنذال قول الشافعي وأحدانه لايصع بالرمسل والشعر والشعدفة المقدالا ولحذكوان عقدت المرأة لمكام فهو باطل معقول أي حنيفة ان الرأة ان تتز وج منف وتطيها سرام بالنص العمير ية على في زكاتها اذا كانت من أهل التصرف في ما فعاد لآاء تران عام الاان تفسم نفسها في غير كف وقال ان قدامية المنظري فهنالا بمترض الولى علها ومراول والداف كانت ذات شرف رمال رغب في شاه آلرد صو تكاحها الاولى الكافي الكامن الذي 4 دفي وانكازت عنزاف ذلك ماز أن رول ذكاحها أحنه برضاها وموقول داودان كاذت وكر الربعيون كاحها مغر وليوان كانت الساميم ومع قول أبي ثورواني وسف يصو آن نتز وجباذن واجافان تزوجت منقسها ور افعالل ما كمامني فيكر بعضه زغذوادس أشافعي زفضه خلافا لاي سعمدا لاصطفري فان وطنها قدل المك فلاحد علسه خلافالاى بكرالصروق انباعتقد تحر عه وان طاقها قدل الحكور بقوالاعتدالى اسمة المروزي مساطافالاول مددوالثان فيه تغنيف بالشرط الذى ذكره والثالث مفسل وكذلك قول داودوقول أى ثور وأبي وسف يخفف فرجوالأمرالي مرتبق الميزان وتوجيه الاقوال كابا ظاهر لايعنى على القطور وحده قول داودان البكر لمقارس الرحال فأبس فاخرة عايدة مها أو يضرها عقلاف الثنب م ومن ذاك تول ماك اله تصوالوسة بالكام أي بالمقدو بكون الوصي أول من الولى في ذلك موقول أي مشفة الالقاض هو الذي تروج مرقول الشافع انه لاولا يه تومي مرول لان عارها لايفقه قال القاضى عبددالوهاب وهسذا الاطلاق الذي في التعليل ينتقض بالحاكم ذار وجواسراه لانه لا يلمقه الماراه فالأول محفف والثاني مشادعلى الولى والوصى والثالث مشدد على الرصي فرجم الامرالي مرتبق المراق ووحسه الاول إن الولى قدرى ذاله الوصي أتم نظرا وأشفق على موليته من أخمه مثلاو وجمه الثان ان الحاكم قد مكون أتم نظراً من الولى والوصى و محمل قول الشافع المعادها لا يُعَمَّ الرسي على الغالب فلا نقض الكلامه و وجه الثالث ان شفقة الولى لا تعاد أها شفقة غيره فالا قوال هجرة على أحرال ومن ذلك قول الشاخص وأحدانه لاولاية لفاسق مرقول أبي حسفة ومالك الفسق لاعتمالولاية فالاول مشددوالثاني مخفف فرجم الامراني مرتني الميزان ومن ذلان قول الشافعيان ولايقتل الولى الاقرب اذاغاب الى مسافة القصر زوجه آلاء مدمن العصدة معرقول الاغة الثلاثة ان الفسة اذا لاكناب الحدود المرتبة كانت منقطعة الذقلت الولا به الى الابعدوان كانت غرمنقطمة لرة أنقل والمنقطعة عندالي حسفة على المنايات السعة وأجدهم الفسة عكان لاقيسل المعالقا فاؤنى السنة الامرة واحدة فالأول مشعده في الوليا لاقرب والثانى مفسدل فرجع الامرالي مرتبتي المؤان والاول عجول على مال من بحاف عليه المنت فانه يحب ومزو يعها كأقال به داود والتاني محول على من لا بخاف عليها ذاك . ومن ذاك قول ماك وأبي الطويق وشرب الخو متيقة وأصحابه ان الولى الاقرب اذاعاب عن البكر وخنى حدودا بعلم يمكانان أخاها بزوجها باختهام (بابالردة) قول الشافي علاف ذلك فالاول محتف والثاني مشده فرجع الأمراكي مرتدي المرات م ومن ذلك قول لشاقعي ان السدوالات رويج البكر بغروض اهاصغوة كانت أوكموة وبذلك فالدماك في الجدوع وأشهر الروايتين عن أحدق الحرمرة ول أي حدقة ان رَّهِ يم الدكر البالفة العاقبة بفر رضاها لا يصير لاحد بصال ومرة ول مالك وأحد في أحدى إلى واهتمانه لا تنامت لسد ولا مقالا جدار مخلاف الاب فالأول مخفف على الآبِّ والجدوالثاني وماوا فقه مقصل والثالث مند فرجع الامرالي مرتبتي الميزان . وتوجيه الاقوال لتلاثة لايخفي على الفطن يه ومن ذال قول الائمة التلآنة اذه لا بحورٌ لذرالاب رّ و يج الصفرة وقف على استثابته وهل وتي تبلغ وباذن مع قول أي حدَّ غة إن ذلك حيو زلسارُ العصداتِ غير أنه لا دارُ م العقد في حقه افت ثاقًا أستنابته وابية أومستعية.

مناطن والمراف تقل هن أحدان حكمهما القتال أو الحنس حقىءونا قال وأما لمعزم الذي معن على المصروع وبرعمانه يحمم الجن واتها تطبعه فذكره أصابناني السعرة وروىء : أحدانه نوفف نسه قال وسالان المسيدهن الرجل وجمد عندم امراته بلقسمن بداوت ففالباغانهى المتحو وحبلها بشر واريتهها بمفتران استطعت انتقع أخالا فافعل وهنذاه لعلى انمثل هذا لايكفرسلمه

وهي الردة والمني والزنا والقسذف والسرقة وقطع

هي قطر الاسلام بعول أو قال أرنية اتفق الاغسة على أنسن أرعد من الاسسلام وجمحابه النتل ثماختلفوا هلريمم فتساه فالحال أم

اذاا متدسط إنساهل عهل أملافقال أوحشفه لاتحب استنامته ومقتدل فيالحال الاأن بطلب الامهال فعهل والانا ومن أعصابه من قال عهل وانام بطلب الامهال استمياما وقال ماتك تحب استناشهفان ابقالا قىلت تودئه وان لم يتب أمها غلا بالمارية ومامان تأسوالا قتنل والنافق في وجوب الاستتابة تولان أفاعرهما الوجوب وعنه فبالامهال قولان أظهرهما الوحوب وعنسه في الامهال قولان الملهرهمااته لاعهسل وان طلب بل بقندل في الحال اذا أسرعلى ردته ومنأحسد ووابتان احداهما كذهب مالك والشانسة لاقعب الاستنابة وأماالامهال فانه تعفتك مذهب فيوحويه ثلاثا وحكى عن الحسسن البصرى ان المرئدلا يستذاب ويعدنشه فيالحال وفال عطاءات كان مولودا على الاسلام ترارته فاته لايستنأب وال كان كافرافاس لم تماوتد فاقه يستناب ولكي عن الثوريانه سيتناب أبدا وهمل المرتدة كالرغد أملا عال مالك والسافعي وأحمد الوحدل وألم أة في حكم الردة سواه وقال الوسنيفة تعبس المرأة ولانقنسل وهل تصع ودة الصبى المدر أملاقال أتوحاءا سية نام رذاك هو الظاهرمن مذهب ماك وهو المشهور عن أحسد وقال

الشافهدلا تصوردة السي

الخباراذابلغت ومعقول أي وسف نالعقد بازمها عندهم فالاول مشدد على غرالاب والناني فسه تَعَمُّمُ فَر جِمَالًا مَرَالَى مرتبيَّ المِرْانِ وقو حسم الفوان ظاهر . ومن ذلك قول الشافعي وغرمان الصدفعرة اذازاك بكارتها نوطء حلال أوحوام لامزة جهاالاب ولاغمده حتى تداغوة أذن مع قول أجد انها تنزوج اذابافت تسمسنن واذنت في النكاء فالاول مشدورات أي فسه تعقيف ورحوالا مرالي من تاقي المران . ومن ذلك قول ألى حديقة ومالك انولى المرأة بنسب أو ولا أو مكوله ان روا بونفسه مهاعلى الاطلاق معقول أحداقه لا روبونقسه منها الابطريق قركه غره فيذلك الالامكون موجدا فابلاومع قول الشافعي الهلا يجوزنه القدول ونفسه ولا يوكل غسره مل مرو وحماطها كمولو خليفة أونائها وقال أنو عيم البلني من أسحامه بحورته القبول بنفسه وثاث عنه أنه ترويها مراة ولى أمر هامن نفسها فالاول ومانعسد الثالث يخفف والثاني والثالث فيه تشيديد فرجع الامرالي مرتدي المرتان . ومن ذال قول الى حديقة ومالاناته لواعتق أمنه مُأذنت في ذكاحه أمن نفسه مازله الديل نصكامها من نفسه و كذاك من له بنت صغرة بعورته ان وعل من خطع امنه في تزوجها من نفسه مع قول غرهما فالمستنتنان ذال لا يعوز فالأول مسمد والثاني مخفف فرجع الامرالي مرتبني المزان وون ذلك قول الاعْدة المالانة اله إذا اتفق الأواما والمرأة على فكاح غير الكف، صوم مؤول أحدد الهلا يصويالا ول مخفف والثانى مشسدد فرجع الام الى من تبنى الميزان ووجه الاول مسول الرضا ووجه الثاني انه تصرف بغرالحظ والمصلفة ومن ذالنقول الشافي انهاذاذ وجها أحمدالا واساء رضاها بفركف ارام مرقول مالك ان اتفاق الاوابا واختساد فهم سواه فاذ الذنت في تزويعها لمدر فليس لواحد من الاولياما عفراض فيذال ومعقول أى منيفة بلز وم النكاح فالاول متسدد والثاني فيه تخفيف والثالث مُخفَف قرجع الاحم الى مرتبي الميزان ، ومن ذلك قول الشافعي ومشر الكفاء في حميسة أشساء الذن والتسب والسنعة والحرية والخاوص من العيوب معقول عهدن الحسن ان الدمانة لا تعتبر في الكفاءة الا أن يكون عيث بسكر ويضر ح فيسطر منسه الصديان ومع قول مالانان الكفاءة ومشر بالدين لاغير ومع قول ابن أن ليلي ان الكفاءة في الدين والنب والمال وهي وابة عن أي حديثة ومع قول أحدق أحدى روايقيه ان الكفاءة ة شرفي الدن والصنعة وفي الروامة الأخرى عن أبي حشفة انها تعتبر في الدن والكسب والمال فالاول مشدد في شروط الكفاءة والثاني فيه فقف في شروطها والثالث عد ف وكذاك ما بعده والرابع تصوفر جم الاعمالي مرتبق الميزان والكن الاقوال كلهاهدولة على اختلاف الاغراض وومن ذلذة وأربعض اصحاب الشافعي ان السن بعشرهم ة ول البعض الانوانه لا يعتبر فلشمخ أن يتزوج الشابة فالاول، مسدد جول على حال من غلب عليسه الظماع النفسانية وتصر أوطاره على زينة الدنساو الثاني عفف عول على من خاب عليه الزهد فالد بارعاق قلد منا حوال الا تر دوغاب عن عظوظ نفسه ومن ذال قول أي حذف أن فقدا اكفاء تو جب الدولسات والاعتراض مع قول ما النائع يطل النكام وهوالاصومن قول الشافق وأحد الاان حصل معدرضا الزوح . قوالاوليا ، فالاول فيه عفي على الزوجان والشانى فيه تشايد عليهما بالشرط الذكورفر جمالام الدمي تبتى المزان وتوجيسه الموان ظاهر أأنطن ي ومن ذاك قول الشافق ومالك وأحمدوا فيوسف وعدان المرأة اذاطاست التزويومن كف بدون مهرمناه الزم الول اجابته امع قول أبي حقيقة أنه لا يلزم الول اجامتها فالاول مشدد مامي بقاصر النظرمن الاولياء والثانى عففف تماس بقام النظرمهم ومن ذلك قول الاغة اشلائة ان الاومدادا روج مع مضود الولى الا قرب في مع مع قول ما إن يصيم الا في الأب في حق الكر والوسي فانه عدور الارمد الترويم فالاول مشددوالثاني مفصل قرج والامراب من تبنى الميزان ، ومن ذلك تول الاعتدال لاغة اذاقال وحسل فلانه زوجي وصمفته على ذلك توالنكاح انفاقهما موقول ماك انهلا بشتحيى وي داخلاو خاوجامن عندها الاأن بالواء في صفره فالاول مخفف والناني فيه تفصيل فرجع الأحم الى مرتبني

وروى مشل ذلك عن أجاد والتنقراعيلي أن الزنديق المران وبصوحل الإول على أكار أهل الدين والورع والثاني على ضرهم و ومن ذلك قول الإعمال الدر انه لا بصير النكاح الا بشهادة معرفول ولا أنه وصورت غيرشهادة الا أنه بعترفيه الإشاعة وترك التراص وهوالأي بسرالكفرو بظهو بالكنمان مة إوعقد في السروا شرط كفيان السكاح فسوعنده واماعند الثلاثة فلا بضر كفيام مرم الإللام يقتل ثم اختلفواني قدول ورتسه اذا تاسوال أله منشبة فأظهرر وابتيه وهوالاصممن حسة أوجه لاسمار الشافعي تقبل تومته وقالمالك وأحسد وفتسل ولاستثاب وروى عن أبي حنىقة مثل ذلك (فصل) لواركد أهل دلدو سرى فسه حكمهم هل تصريف الملاة دارح بأملاقال الوحسفة لاتستردار الاسلام دارس حتى تعمم فيها ثلاثه شروط فلهوراحكاما الكفسروان لأ يسق فيهامسل ولادمى بالامان الاسدل والاتكون مناخه لدار الحرب والظاهير من مدذهب مالك انه نظمهور أحكاما لكفرني بلدة تصعردان مرب وهومذهب الشأفى وأحددوا تفقواعلي الهتفتم أموالحسم فاماذرارهم فقال أوحشفة ومالك الأيحدت منهم مدالردة لايسترقون دل يعرون على الإسلام اذا ىلفوا قان لم يسلموا قال أمو حنىفة ومالك يعبسون ويتعاهدون بالضرب حذيا الى الاسلام وأما دراري ذدادجم فيسسترقون وقال آحد تسترق ذرارسم وذراري ذرارمم والشافعي فياسترقاقهم قولان أعصهما لابسترقون

(ابابالبني) انفق الأغة على أن ألا مامة فرض والدلاء المساينس

مضورال المدين فالاول مشدد محول على من لا يؤس حود وبعد المقدو الثاني يخنف مح ول على مال أهل الصدق والورع فرحوالام الى من تعتى المعران ، ومن ذلك قول الشافعي وأحدام لا شدت الذكاب الإدشاهدن عدلين ذكرين مع قول أي حنيفة أنه يتعقد مرجل واحم أتين وبشهادة فاسقن فالأوا مشدد والثانى فيسه تخفيف ترج برالامم الى مرتبتي المزان ووجه قول أى حقيف القياس على الاموال في نسوتها بالرجل والمرأ تن وأسالفا سقان فانع بحصل م ماالا شاعسة بالسكاح وذلك كاف في انظر وجوعن صورة نكام لسفاح ومن ذلك قول الاعمة الثلاثة إنه إذا تزوج مسلم ذمسة لمنتعقد الذكاح الاستاهدين مسلن مع قول أبي حديقة اله ينعقد بذمين فالاول مشددوالثان عذفف ترجع الاعم اليحم تدى المزان و وحه الآول تغلب حكم الإسلام و وحه الثاني تغلب حكم أهل الكفر وذلك لأبيه بقبلون نبهادة أهل ملتهماذا وقبر يحودمث لاومن ذاك تول عامسة العلماءان الخطبية مستة ولدت واجمة مرقول داودانها واحسة عنسدا امقدةالاول هفف والثاني مشدد فرحمالا مرالي مرتدى المبزان ووجه الاول انها كالسهية على الطعام أوعندا لوضو الراغر وجالم فرونحور النورجه الثاني اتها تكلمة الجعة فل مناهنا أنه صلى القعلبه وسلم تركها عند مرويع أحدمن بناته أوغيرهن و ومن ذاك قول الشاخي وأحدانه لابصم التزويم الاطفط التزويم أوالانكآح مرقول أي حنيف قرحه ماشانه بنعمة دبكل لفظ يقتضي القليلة على الشأبيد في حال الحياة - في انهر وي عنسه في اخط الإجارة روايتان ومع قول عالات اله ينعسف مذات معذكرا لمهرفالا ولمشددوا لثاني ومادمه مخفف فوجع الامرالي مرتبتي المتزان ووحه الثاني انه لهنتت هن الشار عائه تعيدنا ملفظ عنصوص لاري خلافه كافتط التكسر في الصسلاة بل بحد ذاتا كل لفظ يشعو بالرضا كالبيمووجه الاول ان القرآن تطؤ بالنزو يجوالانكاء دون غسرهما 💣 ومن ذائدة ول عامة العلماءانه لوقال ذريعت بنق من فلان فبانه فقال فبلّت النكاح أيصهم قول ألى ورف انديسير ومكون قوله زوجت فلانا كنوله في العقد زوجتك فلانة فيقول قبلت فالأول مشدد عول على حالهمن لانؤمن حوده ولا كذبه والثان عفف عول على حال أهل الصدق فرجم الاعم الى مرتدى الدران . ومن ذاك قرل الشافعي في أحم القوان انه لو قال زوج تسليدني فقال قد أت فقط ولم مقسل نكاحها أو تزوجها لراصومه تول أي حنيف وأحدوالشافي في القول الاستوانه يصيرة الاول مشدد عهول على طالمن يخاف حوده ونزأعه فالنكاح والثاني مخفف عاس بأهل الدين والصدق فرحم الاحرالى مرتبقي المبران ، ومن ذلك قول الإعدال المعداد الميعور الساء أن وتزو بوكتا يعمن ولها الكتابي مرقول أحد انذالا الموزفالاول عفف تغليبا اواعاة مكالكنر واثاني متعدد تغليبا فكالمرالا سلام فرجع الامراليم تبق المرزان . ومن ذاك قول أب حنيف ومالك والشافعي في القدم ان السيد علا اجبار عبده المكسرعلي النكاح معقول أحدوالشافعي في الحديد انه لاعال ذالتهالا والمخذف على السدما والثاني مشددهليه فرجع لامرالي مرتبي الميزان وتوجيه كلمن القولين لايخني على الفطن ومن ذاك قول أى منيف ومالكوا شافى في آصوقوله إن السدلا بحر على بسم عسده اذا على ذاك مذره فاستدرم مول أحسداته بعبرعلى ذالنا فالاول عفف على السيدعول على أحادالناس والثاني مشدد عهول على حال أهل الورع والدن الذن لارون فم حقاعلى عسدهم باللان اغاراه أخاه في الاسلام ال كان المدم المادرو مده قوله ملى الله عليه وسلم ف حق الارقاد ومن لا بلاء كم فسيعوه ولا تعذيو اخلق الله

اه ومن ذاك قول أب حيضه وماك إنه لا يلزم الابن اعفاف أبيسه بالنكام أذا طلب الاب ذاك مع قول

المشافى وأحدني أطهرد وايتيسه انه بالزم الابن أعفا فعيالنكا بسرط ويقالاب عنسد يحقق أصحاب

الشافعي فالاول عفف على الان والناني مشدد عليه بالشرط المذكور فروم والام الدم تبي الميزان

امام منم شعائر الدن و منصف المطاومين من الطالمن واته ياسوز أن مكون على المسلن فيوقت واحدفي الدنيا امامان لامتشفان ولامفترةان وعلى إن الاعة من قريش وانه أجازة في حدم أغلا قريش وان الدمام أن يستملف وأنه لاخه للف في جوازد الثلاف تكروان الامامسة لاقعوز لامرأة ولاكافر ولاسبهام ماغولا محنون وأنالامام الكآمل تعب طاعته فالل مامأهم بمعالرتكن معصمة وان القتال دونه فرش وأسكام صبن ولادفانذة والعلونج بر على امام المسلن أوعن طاعته طائفة ذأت شوكة وكاف أهمم تأو دل مشتبه ومطاع فهم فانه سا وقنافه حق يف وا الحاأم الى تمال فاد الأوا كف عنهم والمتلفواهسل بتبع مدرهم فالمثال أويذنف عليم جهرفقال أوحننفة اذاكان فمرفشة رحمون المها حازداك وقال مالكوا لشافعي وأحدالتمرزوا تفقواعلى كأن أموال النفاة أحسوهل ستعان سلاحهم وكراعهم عبلى مر يحمد عال مالك والشاف عي واحد لا يعوز فالتمعقام الحسرمنفاذا انقضبت الحرب ودالهم واتفقوهلي أتماأخذه المفأة من نواج أرض أوسؤ يه ذمي مارم أعل المدل ان صنبوا موانسابتلقه أهل العدل على أهل البنى لاضمان فيسه واختلق افماتنافه أهلل

المفرعل أهل العدل فيحال

و ومن ذاك قول أن حنيفة وأحدوالشافي أن أصح الفرايانه يجوز وقول أن ربح أ موله بنغر وضاها المحقول احدى و واشده المحقول المحقولة النخالا ولي تفقف على السبد والثانى مشدد ها معقر جع الإمل في من في المؤلف الموقول المقتف أعلى وبعد المؤلف ال

( ماب ما يعرم من النكاح ) اتنق الاتمة على ان أما لزوجة تعرم على التأبيد عجرد المقد هملي البنت خلافالعملي و زهرن ابت ويحاهدفاتهم فالوالا تحرم الابالدخول بالبنث وقال زيدبن ثابت ان طلقها قبل الدخول جازله أن ينزوج امهارانده تتقبل الدخوا لمعزه تزويع أمهاغ مل الموت كالدخول فالاول مشددوالثاني فسه تخفف فرجع الام الحم تبق المرز وتوجه القوائ ظاهرواتفق الاعمة أنضاعل إن الروادة تعرم الدخول بالاموان لمقان فيجرزوج أمهاوقال داور بشسترط أن قلون الريسة في كفالتسه وكذاك اتفقراعل ان المرأة ذا زنت لم ينفسفونكا مهاخلاها اعلى والحسن المصرى وا تفقواً مضاعل الهلا بعوريان عدل فه تكام الكفاروط، امانهم عات المين خلافالان تورفا به قال يحو روط بحسم الأما عدا المن على أي دين كوزواقذق الاغة على تحر مالجنوس الاختسين في اسكام وكذابين المرأة وعيتها أدغالتها وأجعواعلى ان تكاح آلمتعة باطل لاخلاف بينهم في ذات وسفته أن متروج امرأة الى مدة في قول ترو حسل الى شهر أوسنة والعوذ التوماوردن اناحته منسوخ بإجماع العلماء قدعا وحديثا باسرهم خلافا الشيعة ورووه هران صاس والثانث عنه بطلانه وسأتى عن زفر تحوه في مسائل الحلاف هذاما وحدته من مسائل الإجاء والاتفاق م وأملما ختلفوا فسه فمن ذاك قول الانمة الثلاثة إنه يجوزنكا والزانسة معقول أحسدانه صرمتكاحها فبسل النوبة من الزنافالاول عفف والثاني مسدد فرج م الامرالي مرتبسي المنزان . ومن ذلك قول مالك والشافع الممن زق عامراً فلم يحرم صليدة كاحها ولانكام المها ومنها ممقرل أى منيفة وأحديتملق تحريم المصاهرة بالزاوز ادعايه أحدفقال اذالاط بفلام مومت علم أمعودننة فالاول مخفف والثاق مشد قرجع الاس الى مرتدى الميزات وقوجيه الفوارالا بعني على الفطن ووجه تحويم الامبالأواط في وادها الذكر كونها محلالو لادنكا لانتي على حيد سواء تعظم الدول · ومر ذاك قول أن عند فه والشافي اله لوزن امر أه ثر زجت على الزوج بطؤهامن غير عدة المربكره وطه الحاملة المذكورة حق تضع مع قول مائت وأحدانه بحب عليه القدة و بحرم على الزوج وطؤها مق تنقضى صدته اومع قول أي توسف اذا كانت حاملا حرم النكام متى تضعوان كانت حاللا الصورة وارتعتد فالاول فغفف خاص والمادالناس والثاني فسمتشديد خاص باهدل المروات من العلاء والساطين والثالث مفصل فرج والامهالي موتيتي الميزان ووجه الاول افتاه الذي صلى الله عليه وسل محل ذلك وقال قد شوحامن سفاح آلى تكاح ووجه القواين الانوين ظاهر به ومن ذلك قول الى مندة ة وأحسة ومالك في احدى وابتسه اله يحرم على الرجل نكام المترادة من زناه مع قول الشافعي ومالك في الروابة الأنوى أثم المحل مع الكواهة فالاول متسدد عاص بآهل الودع بعدا لتوبة والثانى يخفف خاص

القتال من نفس أومال فقال أله مندفة ومالا والشافعي وبالأسديدال اجوأ حسدق احدى وارتبه لآيضهن وقال الشافعي والقدم وأحدني رواشه الانوي يشبن ( July ) انفسق الاغمة عسلى ان الزنا فاحشية عظمة نز سيالحد واله يعتلف باختلاف الزناة لانالزاني فارة يكون مكسرا وتارة تساوهوالحمس واتغفوا علىان من شرائط الاحصان الحر مة والساوغ والعيقل وأن يكون قدروج تزويحا مصحا ودخدل بآلز وحسة فهذه الشروط الخسمة عجمع عاماوا ختاغوا في الاسلام هل هوس شرائط الاحصان أملافقال أوحنيفة ومالك المعادة المافعي وأحمد لايعدالاى عندهما مفن كلت فيه شمائط الاحصان فزن بأم أذ قسد كلت فسيها شرائط الاحصان بانكانت مرتبالف ماقلة مدخو لاما فانكاح معيم وهي مسلمه فهما زانبان عميسنان فالإجماع عليهماالر حمحي عوباوهل بعمم علهماأ لجلد قىل الرحمام لأقال الوحنيفة ومالك والشافعي لايحمعوانما الواحب الرجم ماصدة وعن أحمدر وابتان أفاهرهما

يجمع ولوكات الزانى عاوكاوقك تزوج ودخساني نكاح صعيم

فهل رجم الاربعة على آنه

لارجموقال أتوثور برجم

﴿ فصل ﴾ قال فالا فصاح

وأتفقوأصليانه البكسرين

اراذل الناس فرحم الاحم الى حم تعتى المرزان ه ومن ذاك قول الاغة الاربعة بقر بمالح مرمن الاختمان الوطرعها المن مع قول داود بالحة الحرب الاختان الوطاعة المن وهو روادة من أحدوق واية لاى حنيفة أنه بصم نكام الاخت على أخم أغيرانه لا يحل قه وط المنكوحة - قي يحرم الموطورة على نفسه فالأول مشددو بؤيد مظاهرقوله تعالى وأن تصمعوا بن الإختين والثاني يخفف لان سان الاترة أتماهو فالمحرمات بالنكاح والعقد الصحوفلا يرخل فسه الجورين ألاختين علا المهن والثالث يخفف في حواز العقد على العقد لكن من غروط فر حرالا مرافهم تنتي المؤان ، ومن ذاك قول الاعمة السلاقة ال من أسلم و أعنه أكثر من أد بم مختاره بن أدرهاوم الاختان واحدة مع قول أي حقيقة ان كان العقيد وفع هاين في حالة واحدة فهو بأطل وان كان في عقود صعرا لذكا سرف الارتسع الأول و كذلك الاختمان فالاول ية تخفيف والثانى فيه تفصيل فرجع الامرالى مرتبتي الميزآن وقر جيه القولين ظاهر . ومن ذلك قؤل الاغة الثلاثة ان أنكية الكفار صحيحة تتعلق بالاحكام كتعلق أنكية المسلن مع قول مااثنانها اسدة قالاول مخفف على الكفاروالياني مشدعلهم قرحم الامرالي مرتبق المزان ووجه الاول عدم تعرض الساف العث عن أنكحتهم في القداد أوالعدة و وحدالثاني عوم قوله سلى الدعليه وسل على عمل السعلم أمرنا فهورد وعكن تحديد صقد أحدهما ذا أسارسهواة ومن ذاك قول الاعمة الثلاثة انه لا بعور الحرنكا والامة الابشر طين عوف الهنت وصدم الطول لنكاء وممقول أي حنيفة انه يحوز الحرذات مرفقد الشرطان واعدا المانع عنده من ذلك أن يكون تخته زوجة وة أومعتدة منسه فالاول ب تشديد معول على أهل الشرف والحسب الذين برون نكام الاماء عندهم عار اونفصا في النسب والثأني نخفف مجول على آحاد الفاس فرحوالا مرالي مرتبتي الميزان 🐞 ومن ذلك قول الاتحة الشلاثة انهلا يحل السادكا والامذا لكتابية مع قول آبي ضيفة يحوزذ للشمع عدم الشرطين فالاول فيه تشديد والثاني فيه تخفيف معول على مألن كافي المسسئة قبله فرجم الامرالي مرتبني المدران وومن ذاك قول الاغة الثلاثة اله يعوز المدان يعمم بين الارم سوى بن روحتين فقط مع قول مالله أنه كالحرفي جواز الجمين أربع فالاول مشددوالتاني عُفف فرجم الامرالي حرتبي المعان . ومن ذاك قول الشافي وأحمدانه لايحوزالحران تزمد فينكا والاماءعلى أمة واحدة مع قول أني منبق فومالث الم يحوزاه أن يتزوج من الاماء أربعا كايتزوج من آخرار فالأول فيسه تشد مدوالثاني مخفف فرجم الام الى هرتيتي المبزان و وجمه القول نظاهر و ومن ذلك قول الشافعي إنه بعوز الرحس أن منز و بويامي أه زني مهاويحو زله وطؤهامن غيراستمراه وبه قال آده ستسفة لكن لا يحو زعنسده وطؤهامين غيراسيتمراء صيفه أو موسما الحال ان كانت عاملافالا ول عنفف والثاني مشدد فر حم الاحم الى مرتبق المزان ه ومن ذاك قول مالك بكر ما الزويج مازانية مطلقام قول أحد لا يعوز آن يزو جها الانشر طين وجود الثويةمنها واستعرائها بوضعالجل أو بالاقراءا وبالشهود فالاول يخفف والثاني فسيه تشديد فوحم الام الى م تبتى الميزان . ويصم حل الثاني على حال أهل الور عرمدتو مهم وحسل الاول على آماد المناس وذاك أن الناس باواون باعل الورع اذا ترو جوازانية قبل ظهورة بنها الغالصة الناس وحاها على المصدق في المتوية بضلاف آحاد الناس الذين يقدون في الرذائل و ومن ذاك قول الأعمة كاجمان أمكاح المثعة باطل معقول زفرمن الحنيفة ان الشرط يسقط ويصوالنكاح على التأبيد اذا كان الفظ الغزو يجوان كان بلفظ المتعة فهوموافق الجماعة في المطلان فالاول مشدد لنسخ نكار المتعة ماجماع الاتمنة والثاني يخفف بالشرط الذي فر رجم الامرالي هر تبتى الميزان . ومن ذلك قول الشافعي وأحدان نكاح الشعار باطل معقول أف حنيفة آن العقد صيح والمهرة اسدة الاول مشددوا لثاني فيسه تحفيف فرجم الام الى من تبي الميزان . ومن ذلك قول أنى حقيفة انه إذا تروجها على ان يحلها لمطلقها ثلاثا وشرط أنه اذاوطتها فهي طالق أوفلانكاح انديسم النكاح دون الشرط وفي حلهاللاول عنده روايتان مع قول مالك نهالا تحل الاول الابعد حصول نكاح صحيح بصدر عن رغبة وسدق من

كل واحسدمنه ماماتة طدة وهل بشم البهم المراطلد التغر بأملا فالراوحنيقة لايضم بل هو تغريب غيو واحسان رآمالا مامصلية غر جماعلى قدرمارى وقال مالك يحب تغرب الحراليكو الزانى دون الزانية والتغريب التاينني سنة الى فسرىلده وقال الشافعي وأحدالوانان الحران المكران بعيمق حقهمابن ألجلدوالتفريب عاما وقال القرطبي في تفسعره اختلفوافي تن البكرمم الحلد فالذى علمه الجهورانه يثني معالجلاقاله الخلفاءاذ اشدون الاربعسة ويه قال عطاء وطاوس ومالكوا لشافسي وأحدوقال بتركه أتوحنيفة (فصل) وانفقواهل ان الصاء الامة لابكمل مدهما اذازنماوان حمدكل واحمد منهما خمسون جملاة واله لافرق سااذكروا لانقى منهم والهمالأبر بعان بل يجلدان سواءأحصناأ وإعسنا غذا قول الاغمة الارسمة وقال بعض أهل الطاهر برجان اذا أحسنا وذهب ابن عباس ومحاهد وسمدين حبيرالي أنهدااذالم محصدافلا يحلدان أصلاواذا أحسنا فدهما حسون حلدة وذهب بعض الناس كافال العاضى عبد الوهاب المالكين العيون الى اتهمما كالاحوار سواءان أحصنا فدهماال حبموان

معصنا غدهماا لحلد حسون

وذهب وإودالان حسلا

الحرن اذاذنه الماميما يعلدان

غرقصد تسليل و متاق هاسلالا وهي هاهمة غيوساتش فان شوط التسلس أو فوا معسد المقعقد ولا تعلق لذا أن ومع قول الشاقعي أصح القولين أمه لا يسم النكاح ومع قول أحد الا يسمح النسكاح مطلقا الألول وحرجوه مند ما القوال الا تقفى على المنطل و مون ذلك قوال وحيف الموال هم تبقى الميزان ورجوه مند ما القوال الا تقفى على المنطل و مون ذلك قوال وحيف ها والشاقع انها فا أن وجها لم الموافقة المعالمة المنافقة والمساقع المنافقة المنافقة المنافقة والمنافقة المنافقة والمنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة والمنافقة المنافقة المن

اعلما تهليس في هذا الباب مسئلة عجم علما و وأماما أختلفوا فيه فن ذاك تول أي حديقة اله لافسخ شيُّ من المدوبواغ الدواء الحدادي آلمب والعنسة فقط مرقول مالله والشافع انه بثبت فيذاك كاله الخيارالافالفتني ومعقول أحدبته ومقالكل و واعليا أحيان العبوب المثبنة للغيار تسعة أشياه ثلاثة تشيرك فهاالرحاليوالة ساءوهمها لحنوث والجسذاء والبرص واثنان يختصان بالرحال وهماالي والمنةوأر بعة تختص النساءوهي الفرنبوالرتن والفتسق والعفل فالحب قطم الذكر والعنية الجرزمن الجماع بعدالا تشار والقرن عظم يكون فالفرج عمومن الوطه والرتق أنسد أدالفر جوالفتق المغراق مأس يحمل الوطعو غرج المول وألعفل المريكون في الفرج وقدل رطوبة تمنع من القالب عالاول من الأقوال مشددعلى الزوج والثاني فيه تخفيف عليه والثالث مخفف فرحم الامرالي مرتدى الميزان . وص ذلك قولمالك والشافعي وأجد اتعاذا حدث صب في المروج بعد العقد وقسل الدخول تخدرت المرأة وكذاك بمداله خول الاالمنة عندالشا فعى وأمااذا حدث العيب بالزوجة فه الفسيغ على الراج من مذهب الشافعي واحدم قول مالك والشافعي فالقول الاستوانه لانعبارة فالاول عفة ف على المرآة مشددها ازوجالاف العنة عندالشانسي والثاني عكسه فرجوالام بالى مرتبتي المبزان ، ومن ذلك قول أي منبعَه أن المرأة اذاعقة وروجها رقيق الهينت في الخيار مادامت في الجلس الذي علت فالعتى فسمومتي علمت ومكنته من الوطعفهو رضابه ومع قول الشافعي في أصر أقواله ان لها الليارعلي الفور والثاني الى ثلاثة أيام والتالث مالم تمكنه من الوط فالأول فيه تشديد على المرأة والثاني فيسهزيادة تشديدوا لقول الثاني من أقوال الشافع فيسه تخفيف على الزوجة وكذاله الثالث فرجع الامرالي مرتنى الميزان ووجه قول أي حنيفة والقول الثاني من أقوال الشافعي الحاق العنق عيم ارالجلس والشرط في السعووجه كون الحياد هذاها الفور الحاقة بالإطلاع على عب المبسر . ومن داك قول الاتمة الشلاتة أذاعنف الامة وزوجها وفلانساراها معقول أي ستيقة أنه يثبث لها الفيارم م مته فالاول مسدد على المرأة والثاني مخفف عليهاو وجه الأول تساو مهماني الحرية بالعنق ووجه الثانى الهكانشاء عقدالنكاح فلاينس تزويعهاالاعن وضاه فقد تكوهة لاح آنوفيه غدالميوب الثرا فرحد البابوالله تعالى أعلم ( كتاب الصداق )

اعلم إنى أرقيمتساس سأترا لاجاء والانفاق الانفاقيه على استقرادا لهر عون استداؤو بدير و أماما استلفوا فيضه في ذات قول الشاقي والمستنفق وبالثيوا حدثى احدى دوا يتعبسها ان النكاخ لا يفسد بغسادا اصداؤه ما لو ايتيزالا نو بين لمالاً وأحداثه يفسد بفسادا اصداؤيا لا يضغف والثاني مشدوفر مع الامراف موتيني للموان و وجه الإولمان فسادا لمهم لامنزية مذات النكل فيصع النبط ويانزم الوج بدأر ذات المعراف ومعرا لمثل ويبعه النان أن المهم طرون إن ياحة الذكاح والاستماع

السدناثة والأمة خسون وذهب أوثورالي ان حسف الرقسق كاسد الحرفصلدمائة واختلفوافي حوب التغرب فيحقهما فقال أوحنيف ف وأحدلانفريان وهوقول الشاءي والاصممن مذهبه أندية رسائصف عام (فصل) واختلف افهااذا وكحدت شرائط الإحصائق أحد ال وحندون الآئم وصورته أنابطا المسل زوجتمه الكتابسة أربطأ العاقسل روجته المحدونة أو بطأ المالغ زوجته المسفعرة المطبقة الوطء أويطأ ألحسراسة من و حدة فعند ألى مناهدة وأحمدلا شدت الاحسان أوا حدمته جاومندمالك والشافعي شتملن وحدت شرائطه فيسهفان ذنياكان الحدق من المسته الاسسان والرجم عملى من شته (فصل)واختلفوا فى الذى على مقام علسه حد الزنافقال أيرحنيفة والشافي وأحديقام عليها لحد وقال مالك لايقام صابه واختلفوا في السهودي اذا رُبِّي وهو معصن فقال الوحشيقة ومالك لارجيلان عشدهما لابتصورالاحسان فيحقه لانمينشرائط الاحصان عندهما الاسلام ولكن يجلد عندأى حنيفة وعندمالك بعاقمه الاماماجتهاداوقال الشافىوأح دهوعصن فد جملان الاسلام عندهما لس بشرط في الاحصان ( نصل موالمراة الماقلة اذا

فهوكالطهارة العسلاة ويؤهده حديث قداستملتم فروجهن مكلمة اللموحديث من تزوج امر أنوفى تشهان لا يو فيهاصد اقهالتي الله يوم المقدامة وهوران ومن ذلك قول أى حديثة ومالك ان أقل الصداق مقدر معقول الشافي وأحداته لاحدلاقله وعلى التقدر فقال مالك وأنو مشقة أقله ما يقطمه حالسادق وعوعشرة دراحه أودينار عندأى حنيفة أورسع دينارأ وثلاثف دراهم عندمالك فالأوليمن أصل المسئلة مشدد عاص الماد المؤمنسن الدين يقعمهم النزاع فيكلون التقدر أنفع السم لعرجوا البه والثاني يخفف لان فيهردا لكمال ماترضي مالز وحة أووام امن قليل أوكشرفان وبوحل المسداق مل حلدالثوردهما فر جمالا مرالي مرتنتي الميزان . ومن ذلك قول مالك والسَّا فعي وأحمد في أصح وواشهانه معوز جعل تعليم القرآن مهرام وقول أن حشفة وأحد في احساري والقيه إنه لا مكون مهراً الإرل مفضوا لثاني مشدد فرجم الامرالى مرتني الميزان و وجه الاول تصريم السنة محواد اخدذالا وعليه ووجه الثاني أن آلم الدوراللائق عمه صداة الغلبة مسل القاوب السه فصصل به التأاسف وتاار وجوالز وجه واهلهاا كزكاهومشاهدق الناس فتعطيه دينارافه مدادة أكترس إن تعله آنة أوحد نثأو مصر بصل الإحل ذاك أكثر و يحتمل أن الامام أما منيفة قصد احلال كالم ما تتعر وحسل أن مكون عوضاعن الاستمناء عدلد مدين مراهم في والنفاس ولاتساوي فلسافي السوق لو قطعت وسعت هومن ذاك قول الآعة الثلاثة ان ألم أعقك الصداق العقدم قول مالك الواقلك الإبالدخول أوعوت الزوجوفلا تستقه عبدردا ليقدوا عالظت بمفعه فالأول مشددوا اثاني فعه تعشف الامر الدمرتيق الميزان . ومن ذلك قول الاعمة الشلائه انه اذا أو فاهامه هافية أن سافر روجتسه حبث شاه معقول ألى مند فقفي احسدروا بتسه الهلا يخرجه امن طدهاال بلد أوى وعلمه الفندي كاقاله صاحب كتاب الاختبار لفسادا هل الزمان فالاول يخفف على الزوج والثاني منسلد عليه فرحم الاهم الى هم تبقى الميزان ، ومن ذلك قول أبي منه فه والشافعي وأحدثي أصور وابنيه ان المفوضة اذآتو وجت يمطلقت قبل المسمس والفرض فليس فحاالا المتعةم وقول أحدفي الرواية الاخوى ان المانصة مهرالله لومرقول مالك ان المتعدة لا تعيامات الدير مستعدة فقط فالاول والثاني متسددوالثالث مخفف فرجم الامرالي مرتبتي الميزان ووجه إعباب المتعة على القول الاول انهامن المعروف وحسن المعاملة والممآشرة ووجه الثاني القياس مؤيطلات المفروض لهمامهر ووجه الثالث ان المفوضة لتعلق أمله الألموين ذلك الثعلق فكانت المتعد الحاسية ويصوحل الوجوب على عال الاكارمن أهــل الورع والثاني عليــال آحادالناس . و م. ذلك ثول أي منه فـــة اتا المتعة إذا أ رجت فهي مقدرة دالاتة أثواب در عوخار وملفة بشرط أن لار مذاك على نصف مهرا لمثل مع قول الشافعي فأصع قوامه وأحدق احدى وابقيه انذاك الىاجتهاد الحاكم بقدرها بنظره والاالشافي والمسخب أن لاتنقص عن ثلاثن درهما وأفول آخوانها تصوعا ينطلق عليه الاسم كالصداف فتصع عاقل والروفي رواية لاحدانها تقدر بكسوة تعز مافي المسلاة وذلك ثومان ودرعوها والابنقص من ذال والولفيه تشديد بالشرط الذى ذكر والثاني فيد تحفيف وكذاك مابعد وفرجم الامر الىمرتبى الميزان وامل ذلك مجول على اختسلاف أحوال الناس في العسار وعدمه م ومن ذلك قول أف حسفة الأمهرا لمثل معتدريقر اماتهآمن العصدات خاصة ولامدخل فيذاك لامها ولاتخالته االأأن تكويا من نفس عشيرتها مبرقول علاث انه معتبر باحوال المرآة في جما لهاو شيرفها وما فحماد ون انسام الاآن بكن من قسيلة لاردن في صداقهن ولاينقص ومم قول الشافعي اندمت بقرا باتما المصببات فقط فعراجي حال أقرب من تنسب المعواقر من أخت لا روس ثرلال ثرمنان أنه شرعات كذاك فان فقد نساء المصبات أوجهل مهرهن فارحام كدات وخالات ويعتب رسن وعقل ويساد ومكارة ومااختلف بغرض فان اختصت بفضل أوغيره زيداونغص لاثق بالقال ومعقول احدهومقدر بقراباتها النساس العصبات من دوى الارحام فالاول فيه تشديد والثاني مفصل والثالث مشددوال اسرفيه تشديد كالقول الاولي فرجع

مكنث من تفسيها عندتا فوطتهاأو زنى عاقل بمنونة الامرالى مرتنى المهزان ولعل هـ فدالاقوال تختلف اختلاف الحوال الناس . ومن ذال نقول الاثمة قال مالك والشافع وأحد الثلاثة أن الروحن أذ الختلفاني قسض الصداق فالقول قول الروحة مطلقام وقول مالك ان كان العرف يحب الحدعل العاقل منهما عاريا في تاك السلامد فع المتحل قبل الدخول كما كان بالمدينة فالقول بعد الدخول قول الزوج وقبل الدخول وقال آنو خشفسة بحس الحسد مواله المال المراكم من المروحة مسدد على الروج والثاني مفسسل فرحه والامرالي مرتبي الموان على العاقل منهمادون الماقاة « ومن ذلك قول أى منه فه والشافعي في أرج قوليسه الذي بده عقدة النكاح هوالز وج مع قول مالك ولوراى على فواشمه امرآة والشافعي في القديمانه الولى ومعقول أحدق احدى روابتمه كذهب الشافعي في الجديد والثانية كذهب فظنهاز وحتسه فوطئهاآو مالك والشافعي فالفسد عمالا تغفى أن لكل من الاقوال وجهافان عفوالولى فسم مصلفة ازوج وعفو تلدى أعمى زوجته فاماسه الروبوفيه مصلة للولى فرجم الامم الحم تبنى الميزان ، ومن ذلك قول أن حنيفة ان العبداذ آمروب امرآة أحسة فوطتها وهو بغراذن سده ودخل بالزوجة وقدسمي فعامهرا لا بازمه في في الحال فان أعتق لزمه مهرمثله امرقول يظمها زوجتمه بثم بانت مالثان أفاالسمي كله وموقول الشافي ان أهامهم المشل وانه يتعلق بذمة المدد وعن أحسدر وآبتان الموطوآة أحنسة غالهااك فالاول يخنف على المدور الثانى مشدد والثالث فيه تخفيف والرادع كالمذهبين فرجع الام اليحرتيني والشافع وآحد لاحدعل المنزان و ومن ذاك قول ألى حدمة ان الزيادة على الصداق بعد المقد تلخى بالصداق في الشهرت سواء المغان والاعجى وقالأمو دخل ماأومات عنها فانطلقهاقسل الدغول ارتشت قلهانصف الزيادة مع نصف المسهى فقط مع قول سنفة عليهما الحدر فصل مالثان الزيادة ثابتة اندخل بالومات عنها فانطلقها قبل الدخول ارتثت فلها نصف الزيادة مرتصف واتفق الاغمة على ات الدنة المسمى وانسات قبل الدخول وقسل القبض بطلت وكان فحاالمسمى بالمقدعي المشهو وعند ومع قول القيشت ماالزناان يشهد الشافي عي هدة مستأنفة ان قعضها مضت وان إدة مضها وطلت ومع قول أحد حكم الزيادة حكم آلاصل أربعة رجأل مدول بسقون فالاول فبه تشديدوا لثاق مفصل والثالث كذك والرابيع مشددفر جمع الامم الى مم تبتى الميزان دومن حقيقة الزناواختلفوا عل ذالت قول ألى حنيفة وأحد ان المرأة اذاسات نفسها قسل قسف مسدا قهافد على ماالزوج وخلامام مسترط العددق الاقراربه امتنعت عنه بعد ذاك ماز فامم قول مالك والشافع لس فحام تعد بدالد عول وفحا الامتناع منه بعد فقال أوحشفة وأحبد الخاوة فالاول عنفف على الزوجة والنافى فيه تشديد عليها فرجم الامر الىمر تدي الميزان ووجه القوابن لاشت الزنامالاقسرارالاأن لا يخفي على الفطن . ومن ذاك قول الشافعي في أظهر قواره أن المهر لا يستقر الا بالوط ، مع قول مالك بقر ألعاقل المالزعلى نفسه بأنه يستقراذا طالت الخاوة واناليطأ ومعقول أى حنيفة وأحدان المهر دستقر بالخاوة التي لامانع فيها بذاك أربع مرات وقالماك وانتاج صمل وط مفالا ول يخفف على الروج والثاتي فيه تشديد علسه والثالث مفصل فو حدالاهم الي والشافعي شنث باقرارهمرة مرتبتي المزان . ومن ذاك قول الشافعي في أصر قواسه والأشية الشيلانة ان ولهة العرس سنة مرقول وأحدة ولوشهدالشهود المشافعي في القول الآخوانه أواجسة والاول منفف والثاني مشدد ولعل الامر عنداف مأخد لاف أخلاق الارىمة فيعالس متغرقة الناس في الحود والسطاء قضي على أهمل المروبة وتستعب لغمرهم ومن ذلك قول ما الذفي المشهور قال أبوحنيفة وماك وأحد والشافعي فأظهر الفولين وأي حنيفة وأحدف احسنك وايتيماان الإجابة الدولعة العرس واجبةمع مثى أرمشها واقريحاس واحد قول الاعة المذكور بن فالقول الآنولهمانها مستعبة فالاول مشددوا لثاني عفف فرجم الامراني فاتهمقذفه وعليهما لحدوقال مرتبتي الميزان و وصع حل الاول على ماأذار تب على عدم احابته فتنة والثاني على مدداك والحد الشافى لابأس بتفريقهم شدرب العالمين و ومن دائد قول أي حنيف وأحد في احسدي روايتيه اله لا إس والنارق العرس ولا وتعبل أقوالهم (فصل) بكروا التقاطه مع قول مالاتوالشافي بكراهته فالاول عنفت شاص بالذالي بكن فيه نسبة الدناءة الحمة واختلفوا فيصفة الجلس والمروهة والشانى فسه تشديدواصه معول على مااذا ترتب على ذائد ناءة همة ومروءة كاهومال عالب فقال أوسنيفه ومالث المحلس الناس فرجع الامرالى من وقي الميزان . ومن ذلك فول الاعمة السلانة انه تسخب ولمه غيرالفرس الواحد شرط فيصىء الشهود كالنشان وعدومه قول أحدام الأنسق فالاول مددوالشاف يخفف فرجع الامرالي مي تبق الميزان إمحتمعين فان حاؤا متفرقين واشتماليأهل (باب القسم والنشوز وعشرة النساء) واجتموانى علس واحدفاتهم اتفق الاغفعلى أن القسم اغليج بالزّر مات فلاقسم ازوجه مع أمة وعلى أنه لا تحب النسوية في الجاع قذفة بصدون وقال الشافى بالإجماع وعلى ان النشو زحوام تسقط به النصقة بالإجماع وعلى اله يجب على على واحسد من الزوجين المحلس ليس بشرط في اجتماعهم معاشرة صاحبه بالمعروف وعلى أندجب على على منهما مذل ماوجب عليد من غير كاهة ولا مطل بالإجاع

ولاجبتهمول ميشهدوإ والزوا

متفرقان ولو واحسدانعسد واحدو حسالحدوقال أحد الملس الواحد شرطق احماع الشهود وآداءا لشهادة فإذا جعهم عطس واحدوشهدوا به معت شهادتهم وان ماؤامتفرقان (فصل) ولو أقر بالزنام رجع عندة قبل رجوعه ومقطآ الحدعنسا الثلاثة واختلف قول مالك ف ذاك فقال بقسل رجوعه وكذاف السرقسة والشرب وقاللا بقدار رجوعه الاان رحمرشهة بعذرجا (فصل) واتفقواهم بقعر ماللواط وأنممن القواحش العنظام وعلى وجب الحسفة المالك والشافعي وأحدو حسالحد وهال أنوحنيفه بعذرتي أول مرة فانتكر رمنسه قتسل واختلفت وحبو الحبدق سفته ففال مالك والشافعي في أحدقولمه وأحدفي أظهر ر فالتسه حدمال جم مكل عال ثيباكان أومكرا وقال الشافى فيقوله الاكتووهو المرجع حددحدالزنافسرقس المكروالثد فعلى المحصس الرجموهسان النكر الجملا وعن أحدمثه وانفقواعل ان السنة على اللواط لا تثبت الاباريمة كالزبا الاأماحنيفة فاثنتها بالشاهدين (فصل) ومن أن بيمه قال أنو حنيقة ومالك بمسؤر وعس مالك رواية انه يحدوالشافي ثلاثة أقرال احدها بعسعامه الحمد ويختلف بالبكارة والشوبة والثانيانه بفتل بكوا

كانأونيها والثالث يعسرر

وعلى أنه تعب على الروحة طاعة زوحها وملازمة المسكن وعلى إن له منعها من الحروب وعلى إنه بحب على الزوج المهر والنفقة فهذا ماوجدته من مسائل الاجماع والاتفاق في هذا الداب وأماما اختلفوا فيعفن ذلك قول الشافعي ان العزل عن الحرة ولو يغير اذنها عاتر مع الكراهة مع قول الاعمة الثلاثة انذلك لا يعوز الا ماذنها فالاول يخفف والثاني مشدد فرحوالا مراني هي المعزان يد ووحسه الأولء مم تعقفناات الله ومالى صلق من ذال الما مشرا فقد يلق المهاد فلا ينعقد منه وقد ووجه الثاني ان الاسل الانعقاد والفساد عادض والاصل عدمه ويقاس على ذاك عزل الحراذا كانت تحته أمة فالشافعي يحر زالعزل منها بغرادن سبدهاوالاغة الثلاثة عرمون ذاك الامادن سدهاوا الله تعالى أعلى ومن ذاك قول الاغسة السلاقة انه أذاتر و بربكرا أكام عنسدها مسمعة آيام أوثيما أكام عندها ثلاثة أنام ترداو بالقسمة على نسائه في الصور تن معقول أي حنى فقال الحددة لا تفضل في القسم بل مسوى بعنها و من الدق صند فالاول مشد على الزوج ومجان الاعاديث والثانى عفف فرجم الاحم الي مرتبتي المزان ومنذال أول أوسفة انالرحل أن يسافر بيعضهن من غرقرعة والارضن مرقولمالان احدى روايته وأحدوالشافعي الهلايحر زالارضاهن وانسافر بفسرقرعة ولأثراض وحسعاسه القضاء فنعند الشافي وأحدوقال الوحنيفة ومالك فيالرواية الانوى لايعب عليه القضاء فالاول عفف والثانى مشددوا لأول في المسئلة ألثانية مشدد في وب الفضاء والثانى عنفف فيده فرجع الاحرالىم تبنى المذان والتدسيصائه وتعالى أعل كتاب الملع) انفة الأغة على أن اخلم مستر الحكم خلافالمكر بن عبدالله آلمز ف الشامع الخليل في توله ان الخلم منسوخ قال العل اولس بشئ وانفق الأعم على ان المراة اذا كرهت دوجها لقيم منظر أوسو عشرة ماز لها ال تفااعه على موض وان اربكن من ذاك شي وتر اضاعلى الخلومن غدرست ماز واربكر مندلافا الزهرى ومطاء وداود في فواهمان الملولا بصرفي هسذه الحالة أي لأنه عبث والعبث غرمشر وعوضرا لمشروع مردود ه وانفقواه في أن الحلم بصع مع غير زوجته بان يقول أجنبي الزوج طلق أمر أثد بالفسم الا رفال او نور لا يصع هذا ما وجدت في المباب من مسائل الاجماع وا تفاق الانجمال ويعفى المباب ، و رأما مااختلف فيه الأعمة فن ذال قول أى حسفة ومالك والشافع في أظهر قوليه والعدفي احدى روايتيهان الخلعطلاق مرقول أحمدني أصحروا بتبها ته فسنح لاينقص عدداوليس بطلاق وهوالقديمين مذهب الشأفه واختاره جماعمة من متأخري أصاه بشرط أن وكون ذالتمم الزوجة وبلفظ الخلعوان لابنوى الطلاق الاول مشددوا لثانى تفقف فرجم الاعمال مرتنتي المرآن، ووجه القولين ظاهر الإضفى على الفطن و ومن ذاك قول مااكوا لشافي أن الخلير لا يكرم با كرمن المسمى مرقول إلى حديقة انكان النشوزمن فيلهاأ كثراخذا كثرمن المسمى وانكان من فيه كرة أخذش مطلقا وصومع الكراهة ومعقول أحسد بكر والخلوعلى أكومن المسمى مطلقاة الاواعظفف والثاني مقصدل والتألث مشدد فرحمالا مرالى مرتنى آلموان ووسعالا ولأن حكالحل فالمسقد مكالعقد فكاله أن مزيد في المهر ماشاه فكذاك في عوض الحلع ووجه الأول من شق التفسيل أن الضر رمنها استو فازال وموان مشدد عليها بأخسلما ذادعلي المسمى ووجه الشق الثاني انهمن جملة أخذاكموال الناس بالماطل وهوياس بأهل الدين والودع وأماغوهم فرعاأ خدذائهم كرنه ظالم اعليها سوءعشرته وكثرة عفهوشونفسه ومصاورتها النزويج والقسرى عليهاو رى أنه معدذاك مالص من تبعثها والحال أنه تحت حصكمها فيالآخرة فانه لولا كرة المرائه لحاما فدن نفسها منسه بمال حق تستريح منه ومن رؤيته ووجه قول أحدان الزائد على المسمى عاد برعن حكم العدل فألحق بتصرف السقية ، ومن ذلك قول أي منهفة انه بلق المتتلعة الطالاق فيمدة العسدة مع قول مالك انه انطلقها عقب ملعهم مسلابا فلم طلقت وان نغصل الطلان عن الخليم وتطلق ومع قول الشافعي واجسدانه لايفقها الطلاق محال والا ولمشددهلي

وهوالما حالف فأسومس أحدر وأشان الق أغشارها حاصة من أجعانه إنه سرار واختلفوا في الهيسمة الموطوأة فقال مالك لاتذع بحال وقال أوحشفة ان كانت الواطئ ذفحت والاضلا ولأعجاب الشافء بالاثة أوحه أحدها رهوالاصح ان كانت عامؤ على دعت والآفا والثاني تذبح مطلقا والثالث لاتذ برمطلقا وقال أحدتذيم سواءكانث أولغيره وسواء كانت ممايؤكل الهاأولدمؤكل وعنى الواطئ فبتهالصاحها وهل يحبو ذالواطئ الاكل منو أولغر أملافال أوحنفه لابأكل هومنهاو بأكل عره وقال مالك بأعل منها هو وغيره وقال أحدلا أكل هومتها ولا غره ولأصحاب الشافسي وجهان أمحهما تؤكل مطلقا لنستعدما يقتضى التمسوح ﴿ قصل ﴾ واتفقوا على أنه اذاء فدعلى مرمن النب أوالر ضاعفان المقدياطل واختلفواقيمالو وطئ فيحذا العقدم والعلمالتسرم وكذا لوعقده فأمعتدة من فسره ووطئهاعا لمابالتمرح قفال مالك والشافعي وأحسديحب عابه الحدوقال أو سنف يعزر ولواستأح امرأة لدرني مافقعل وحب علسه الحد بالاتفاق الامايحكي عن أبي منىفة انه قاللا المد عليسه ولووطئ أمشه المزوجة فهسل يحسدقال أوحديقسة وماللتوالشافعيلا يصدوهن أحسدروايتان وانسلل

الزوج والثاني مفصل والثالث منفف فرجع الاهم اليحم تنتي المعزان ووجه كل من الاقوال ظاهر ومن ذلك قول الأعمة الشلاقة انه السي اللاسان يختلم المتمالسفيرة بشيء من ماها مع قول مالك ويعيني أصحاب الشافعي اناه ذالت وكذلك انس له أن يختلم زوجة اننه السغرعند الأنحة الثلانة موقول مالك مان فذاك فالاول فالمسئلتين مشددها والأب والثاني فيهما مخفف علمه فرحم الامرالي مرتبق الممزان ومن ذاك قول أن حدمة انها لوقالت طلقتي ثلاثاعلى ألف فطلقها واحدة أستمق ثلث الالف مرقول مالانانه يستحق الانف كله سواء طلقها ثلاثا مواحدة لانهاعك نفسها بالواحدة كاعمك بالالات ومع قول الشافع إنه بسقي ثلث الالف في الحالين وموقول أحسانه لا يستني شيراً في الحالين فالأول منتفق والثاني مشدد والثالث فيه تخفيف من وجه وتشديد من وجه والرابع مفقف جدا لقدم مطابقة فعله السؤال فصمرا تللم ولفالله ال ومن ذلك قول الا تمة الثلاثة انها لوقالت طلقتي واحدة بألف فطلقها تلاثاطلقت واستقى الاان معرقول أنى حنيف أنعلا يستعن شيأ وتطاق ثلاثا فالأول فعه تشديد والثاني فيه تغضف فرحم الامرالي م تبنى الميران ﴿ كتاب الطلاق) اتفقواعل أن الطلط الاقمكروه في عالة استفامة الزوجين والالوحديفة بعرعة واتفقوا على تعرم الطلاق في الحيض لمدخول مها أوفي طهر حامع فيسه الا أنه يقع و كذلك جعرا لطلاق الثلاث يقع مع النهي من ذاك مي صور محدد مضهم ونهي كراهة عند بعضهم وكذلك الفقو اعلى انه اذا قال إز وحدة الت طالق نصف طلقة لرمه طلقة وأحدة علافالداودني قوله اته لأيقرشي والفقهاء كالهيرهلي خلافه وعلى أن الزوجاذا فالي لغرا لمدخول ماأنت طالق مانت منه كالطلاق التآلات هذاما وحدته في الماب من مسائل الأتفاق . وأماما اختلفوا فيه فن ذلك قول أي حسفة رحه اللها ته يصور تعدق الطلاق والمقت العثق فمازم الطلاق والعتق سو وأطاق أوهم أوخصص و وسورته أن يقول لأجندسة ان تزوحتك فانت طااق أوئل امراء أتزو حهافهي طالق أوبقول لعبدان ملكتك فأنت وأوئل عسد أشستر يه فهو ومع فول مالك انه بلزم الطلاق أوالمتق إذا خصص أوعن قسلة أوقر مة أواص أة بعينها لا إن أطلق أوهم ومعقول الشافي وأحسدانه لايلزمه الطسلاق والعتق مطلقا فالاول مشدد والثاني مفصل والثالث مخفَّفُ فرجم الاحم الى م يتبي المعزان وأدلة هـذه الأقوال مسطورة في كثب العلماء من كل مذهب ه ومن ذاك قول الاغة الشنلاثة ان ألطلاق بعتبر طرحال موقول ألى متبغة انه بعثبر بالنساء وصورته عند الجساعة أن الحرعلة ثلاث تطلمقات والسدقطلمة تن مترقول أي حصف ان الحرة تطاق ثلاثاو الامة اتنتن ما كان زوحها أوعسدا فالإول مخفف على الزوج والثاني مشدد عليه فرسم الإمرالي هي تبقي المرأن م ومن ذال قول أن حسف ومالك انه إذا على طلاق و حسه بصفة كُثُولُ الدخلت الدار فانت طااق ثم أباتها ولم تفعل أغملوف عليه في حال المعذوقة ثم تروجها ثم دخلت فإن كان الطلاف الذي أمانها دون الثلاث فالمن ماقعة في النكاح الثاني له تصل قصيت وحود الصفة من أخرى ، ان كانت ثلاثا الصلت الهن معقول الشافعي في أصو الأقوال الله مني طلقهاط للقامائذا ثم تزوجها وان المصصل فعل المحاوف عليه انتحلت المين على كل خال ومع قول المدرمة والمهن سواء انت بالثلاث او عادونها إما اذا مصل وفعانسه في عال المنونة فإلاغة الثلاثة على إن المن لا تعود مع قول أحداثه تعود المن سود فالاول في المسئلة مفعة ل وَالثاني فيسه تَخفيف والثالث مندد والآول في المسئلة الثانية منغف شده فرحم الاحرابي مرتعتم الميزان م ومريد التقول إن مسقة ومالث انه اذا جم الطلقات الثلاقة تعذوا حسدة فهوطلاق معقدم قبول الشافعي انه طلاق سنة وهوا حدى الروادتين عن أحد واختارها المرقى قالاول مسدد والثاني منعف فرحم الامهالي مرتبي المزان و ويصرحل الاول على الأهل العماروا لحلموا الثاني على أهل الجهل والرعوفات ﴿ وَمِنْ ذَالْكُولُ أَنِي مِنْ يَفَّةُ انه اذا قال لزوجته أنت طالق هددالرمل والتراب انه يفع طلقة وأحدة تبين جامع قول الاعمة الثلاثة أنها تطلق ثلاثا والاول منغف من حبث حكمه والمنونة السغرى والثاني مشد ، وس ذال قول اسماب المحدمة انفذ الأغذعني أنشبهود

الزيااذ المتشكمل أربعة فانهم قسذقة يعسدون الافي قول للشافعي واتفقواهل انهاذا

شهداشان انهزنيها مطاوعة وآخوان أنهزنى بامكرهمة فلاحدعلى واحسدمتهم ولو

شهد اثنان على العربي سافي هذه الزاو بهواثمان أنهزني جافيزار بةأحرى فقال أي

منيفة وأحد تقبل همله الشهادة ويعب الحسدوقال مالك والشاف بيلا تقبل ولا بعب الحيد والشيهادة في القهذف والزناوشرب الجو

تسمرني لحال الاتفاق فساو مضي على الواقعة مدة زمان قال أوحنيفة للإسمرذاك معسد بطاول المدة اذا لربكرم كالوهم ليحسدهم عن الامام

وقال السلانة تسمع ولو أفر على نفسه بذلك بعسدمدة والأو منتفة سمر افراره مذك الاق الاق شرب المسر خاصة وقال الشلاتة يسهم

اقراره في الكل ﴿ فصل أَ الحاكماذ سكيشهادة ترأن له أن الشهردف عنه أوصد أوكفارقال أتوحنيفة لا

خمان علسه وقال ماأثان قامت البيئة على فسقهم لم بضيس الخاسكم وان عامت السنةعلى الشرب والكفر ضمن لتفريطه وقال الشافعي

علسه ذيبان باحسيل من الرائشري (قصل)وما

الوحنيفة ارش خلأ الامام

يسترفيه الامأم من الحلود والمساس ويعظى فيهمال

فيست المال ومن الشافعي

ذاك عن نص السّافي ومن اصحاب السافي من قال وقوع الثلاث كذهب الجاعدة قال النووي والفتوى على وقوع المفر فقط فالاول فيمه تعفيف من وحسه وتشديد من وجه وألثاني منفف قر جع الاحرال مرتنى المران ولكل من الاقوال وحمالا يخفى على الفطن . ومن ذاك قول أن حسف أوالشافعي إجيدان كنابات الطبلاق تغتقر الينمة أودلالة مال معرقول مالث انعيقم الطلاق بجسروا الفظ فالأول ينفني والثاني مشددفر حوالا مرالي مرتبتي المزان و ومن ذلك قول أبي منمفة أنه لوانقي الي هيذه

ومااك وأحدان من قال لزوحته ان طلقتك فأنت طالق قبله ثلاثا تم طلقها بعدذ الدوقع علىه طلقة منحزة ويقماالشرطتمام الشلائ فالحال معقول الرافعى والنووى انميقم المفسر فقط وفعاللو وممقول

المؤتى وامن سريج وابن الحداد والقفال وأي مامدوسا حب المهذب وغيرهما نهلا بفوطلاق أصلا وحكى

الكذابات ولالة عال من الغضب أوذ كرالط الأقفان كان فيذكرا لط القوقال فرارده لمصدق في حدم الكنابأت وإن كان ف حال الغضب وله يحردُ كالطلاق صدق في ثلاثة ألفاظ من الكنابات وحي اعتدى

واختارى وأمرك بدلا ولايمسدق فيغرهام قول مالكان جيم الكنايات الطاهرة متى والهاميدة أرجساها عنسؤ ألهاا لطلاق كانطلاقا وأريقس قوله لمآرده ومعقول الشافي انجيعا لكناءات تفتقر الماللية مطلقا كامروموقول أحسدني احسدي والتبه يفتقر وفي الانوى لا يفتقر آلا أن أفاحنيفة المسر يم عنده الفظ والحدوه والطلاق وأمالفظ السراح والفراق فلابقر به مالاق عند مقالا ول مفصل

والشائيفه تشده فرجم الاحرالي مرتبي المزان و ومن ذلك قول أن حنيفة انه اذافوى الكنامات الظاهرة الطلاق وابنوعداوكان جواباعن سوافهاالط التي بقبطاعة واحدة معينه مرقول مااكان كانت الزوجة مدخولا مالم بقبل فيه الاأن يكون في خلموان كأنت غير مدخول م أفيل ما يدعيه مع عينه و مقرماندو معمن دون الثلاث وفي رواية أشرى له ان لا بصدر ق في أقل من الثلاث ومع قول الشاقعي انه

يتمل في على ما يدعه في ذاك من اسمل الطلاق وأعسد اد ومع قول أحد متى كان معهاد لا اتحال أونوى الطلاق وقبرا أشاك فوى ذلك أمارينوه كانت مدخولا ماأوغرمد خولها فالاول فيه تضفيف والثاني مفصل وآلثالث كذلك مخفف والراسع مشدد فرجع الاحم الى منتبى المزان ومن ذالث قول ألى حنىفةان الكنابات اخلفية كانوسي وأذهبي وأنت مخالآة ونحوذ لانكالكنابات الظاهرة على حدسواء من قولة أزت خلية بريئة بالتريمة بتلة اعزى أغرى حداث على فاريد أنت وة أهرك بدلا اعتدى الحق

وأهلان فان لربنو صدفا وقعت واحدة وان فوى الثلاث وقعت وان نرى اثنتين لريقيرا لا واحدة موقول أحمد والشافه الهان فوعها طلغتان كافت طلفتين فالاول فيسه تشديدوالثاني فيه تضفيف فرجم الامهاف مرتمة الممزان ، ومن ذاك قول أي منبقسة الله اذا قال اعتدى أواسترقير حنا وفوي ما اللا تاوقعت واحسدة رحصة معرقول مالث انهلا يقع بذلك الطسلاق الإاذا وقعت ابتداء وكانت معرذ كرالطلاق أوق غَصْبُ فِينَدُنِهُ مِمَانُوا • موقول السَّافَى الله إمَّم الطلاق مِا الاان توى الطلاق و يَقْم مانوا من العدد

فالمذخول بهاوالافطلقة ومرقول أحسدف احسدي روايقيها ته يقع السلانوف الانوى انه يقعمانواه فالاول فمه تخفيف والثاني والثالث مفصل والرابس وجوالي المذهبين فرجع الامراني مرتنتي الميزان » ومن ذلك قبول أبي حندغة وأحمد اله لوقال لزوجَّته أنآمنك طالق أوردالآم البهافقالت أنت مني طالق ابقبوشي مع قول ما النوالشافعي انه يقم فالاول مخفف والشاني مشدد فرجع الام الى من تبني

المزان ووجها الول أنه لا يصوارا فطلاق تفسها لانذاك من مقام الزوج من حيث انه قائم عليها دون العكس ووجه الثاني انه كالوكس الاجنبي في طلاق نفسها و ومن ذلك قول أب حنيقة انه لوقال لزوجته أنت طالق ونوى الثلاث وقبروا حدة مبرقول ماك والشافعي وأحدفي احمدى روايتيه انه يقع الثلاث

فالاول مفغف والثاني مشدد فرجم الأمم الي مم تبنى المزان ، ومن ذلك قول أب حنيف آنه لوقال لزوجته أحمال مدل ونوى الطلاق فطلقت نفسها للاثافان فوى الزوج الثلاث وقعت واحدة أوواحدة ويقم ننى مع قول ما الثنانه يقعما أوقعت من عددا اطلاق اذا أقرها عليه فأن فا كرها عاف وثنت عليه من

وأحدكذاك وعنيماانهعلى عاقلته وقالهمالك هو هـدر ﴿ فصل ﴾ اتفق الأغة على انه لا بحو زالر حسل أن مطأ عارية زوحته والاأذناله وهل يحب الحديد الثامع العلم بالتمرم عال أنوسنيف ان فال طَنْفُت الساقع ل لي فلاحد علىه وان قال علت بالتمريم حدوقال مالك والشافير بحد وان كان تسار حيوقال أحد علدمائة جلدة (قصل) هل السيدان بقم ألحد على عمده أوأمته أملاقال مالك فالمشهو رعنمه والشافي وأحدة ذالثاذا كامت السنة عنده أوأقر مندمه في الونا والقذف والخر وغرذ لل وآما السرقة فقالماأث وأحسد ايس السيدالقطم ولأحماب الشافسي فذاك وحمهان أمتهما فيالر وضةان لهذاك لاطلاق اشخير ومنهممن قطع بهووال أو منبضه لسله ذاكف الكلمل برده الى الامام أونائسه فان كانت الامة مزوجة قال الوحسفة وأجداس السدحدما صال وله هوالى الامام أوفائيه وقال السافى ومالذ السيد ذاك بكل مال ( فعمل ) المرأة الحرة اذاطهسرتها حسل ولازوج لحاوكذاك األامة التىلا بمرف فحاذوج ولامولي وتقول أكرهت أووطئت بشبهة قال أتوحشفة والشافع وأحمد في أظهر روابته لا يعب عليها حدوم المالك اذا كانت مقمية لست بغوريمة فانهاتم دولا يقنل قولحياني

حندالطلاقماقال ومعقول اشاخى لايقع الشلاث الاان فواحا المزوجوانه ان فوى دون الثلاث لايقع الامافواه ومعرقول أحديقم الثلاث سواءنوى الزوج الثلاث أوواحدة فالاول مفصل وكذلك الثاني والثالث مراحتلاف لفظ التفصيل والرادع مشدد فرجع الامم الى مرتبق الميران . ومن ذلك قول أيى منسفة ومالك انه لوقال لؤو حسمه طلقي أفسك فطلقت أضمها اللاثالا بقعرشي مرقول الشافعي وأحد انه يقووا مدة والاول عفف على الزوجوا لثاني فيسه تخفف ورجم الاص الي من تدي المراك ، ومن ذالناقول الاعة الثلاثة انهلو فال العرمد خول ماأنت طالق أنت طالق أنت طالق وقعت واحدة معقول مالكرحمهاته انه بفعة الات فالاول مخفف والثانى مددو وحه الاول أن طلاق عسر المدخول مأدكن فه واحده اسكون المراد المينونة الصغرى الفائسة مقام المينونة الكبرى في المعد عنه العدم وقوع الاختلاف ينهمها مخلاف المدخول ما فان العادة انه لا يتنفس بالطلاق الاعقب المناصمة والنف فأوخف الطلقة الثالشة وسوعوالاولى والثانيسة ووحمه الثاني قماس عمرا للدخول جاعلى المدخول يا . ومن ذلك قول أى حنيقة ومالك انه لوقال لمدخول بها أنت طالق أنت طالق أنت طالق وقال أردنها فهامها بالثانسة والثالشة وقوالثلاث معقول الشافعي وأحسدانه لادهم الاواحسة فالاول مشددوالثاني يخفف فرحم الاعم اليم تنتي الميزان . ووجمه القولين ظاهر م ومن داك قول الاعمة الثلاثة انطلاق العصى العاقل لايقم والمراد بعمن يعقل أمم الطملاق مع قول أحمد في أظهر روادتها الابقو به قال الطماوى والكري من الحنف فوالمزق وأوثور من الشافعية فالاول فيسه تعفيف على الزوج والثاني فيه تشدد عليه فرجع الام الى م تعق الميزان . ومن ذلك قول ألى منيفة انه لوطلق أواعثق سكرها وقرالط لاق وحصل الاعداق موقول الأغية الثلاثة انه لا يقراذا نطق مدافعاعن نفسه فالاول مشسد دوالثانى منفف فوجع الاعمالي عم تبقى الميزان ووجسه الاول ان المسكره اسمفاعل خدوسن احقمال ذالث الضررو بن وقوعما أكره معلسه فكانه اختار وقوع الطلاق أوالعتق لاسما والشارع متشوف الى العتق ووحدالناتي الاخد بعوم رخصة القدتعالى فاته اذاكان الحكم بالسكفولا يصير ممالا كراهم كونه أعظم الذؤب فكنف بالمادفر وع الدين . ومن ذلك قول الائمة الثلاثة وأحدق احسدي رواياته ان غلسة الظن فيرقوع ماهدديه كافية في مصول الاكرادم قول أحمد فيالر وابة الانوى واختار هاانفرق انعلا بكون اكراها ومعقول أحمد في الروابة الثالثة هنه ان الاكراه ان كان بالقد ل والقطم الطرف فهوا كراه وان كان مفرد ال فلا فالاول فيه تخفيف على المسكره اختر مفعول والثاني فعه تشديد عليه والثالث مفصل فوجع الامرالي مرتني الميزان ويحتمل ان وكرون الأول في حق آماد الناس الدِّن لا صوعند هم من المعرفة بن في الدنما والثاني في حق أهل الممسر والأخقىال من العلماء العاملن أوا الصوس بمن يخاف المسبوية تسي ان يقول آواذ اسام الوالى ولمده و من المال و الثالث المفسل ، ومن ذاك قول ما الدوالشا في العلا فرو بين ان يكون المكره أالسلطان أوغره كلص أومتغلب موقول أي حنيقة وأحدني احددي روا بتيهما أن الأراء لايكون الا من السلطان فالأول فيه تحفيف والتأني فيه تشديد فرجم الإم الحموتين الميزان وومن ذال دول مالك وأحدانه آذا كالراو حنه إنت طالق ان شاءا الله تعالى وقوا الطلاق مع قول أبي حديقة والشافع انه لا بقوة الاول قده تشديد والثاني قده تخفيف فوجع الامراني مرتبتي المنزان • ومن ذلك قول الائمة الثلاثة انه اذاشك في الطلاق لا يقرم مرقول ماالت في المشهور عنه اله يغلب الا وفاع فالا ول مخذف والثاني مشدد فرجع الامراليمر تبتى المرآن ويصوحل الاول على آحاد الناس والثاني على أهل الدين والورع « ومن ذلك قول الائمة الثلاثة انه اذا طلق ألمر يض زو حمه طلاقاما ثنا فهمات في مرضه الذي طلق فسه انياترت منسه وهوالاظهرمن أقوال الشافعي الاان أباحندة وتسترط فيارتها ان لا يكون الطلاف عن طلب منها وهو قول الشافعي في القديم تم على قول من ورثها الى مى رَثْ فقال أو حدة قدة ترث مادامت ف المعدة فان بيات بعد انقضاء عديمًا لم توث والدوانة أنوى أنها ترث بالم تنزوج وبه قال أحسد وقال مالك

أثرزَأَلْتُكَجِينُها مستفيئة وشيهذَالنَّما يظهرمف صدقها

إراس المنفي اتفق الأنمة على ان الحرالماقل البالغ المسارا المتاراذا قذف مراعاقلامالغامسل عفيقا لم عد في زنا أوسرة بالفة عاقلة مبلة مشقة غرملاعنة الم تعدف زنامس بعالزنا وكانا في عسردارا لحرب وطلب المقذوف شفسه اقامة الحد اله دازميه غانون حلدة واله لاريدعلى تمانان وحدا اصد فأالقذق تصف حدا الرحنا كافة الفقهاء رقال الاوزاى حدالعدمشل حدا لحرولا صداله فيقذف صده عند كافة المفقها وحكى صنداره انفاذف الامة والعديعد واتفقوا على أن القاذف أذا أتىبسنة علىماذ كران الحد سقط عنموان القاذف اذا اربئب ارتقيسل المشهادة (فصل) واختلفوافيما لوقدن جاعمة فقال أو حنبضسة ومالك في المشهور عنه يحد لماء تهجدا واحدا سواءقذفهم بكلمة واحدة أو كلمات والشافعي قولان أظهرهما تعب لكلواحد حبيد وسنأجدر وابتان المنصورة عندأ محابهوهي قول قدم الشافعي الدان قذفهم بكلمة واحدة أقم علمه حد واحدأو بكلمات فلكل واحد مسدوالثانية انطاليوه متفرقين حدلكل واحدمنهم حدا (فصل) والتعريض

ننوان مز وحدوالشافى ثلاثة أقوال كهذه المذاه عظالاول من الاقوال في أصل المداة مشددها. الزرج والثاني مخفف علىه ولكل من القولين وجه و جه قول أي مضفة انهاز تشعادا مت في العسدة دوريما أذاا نقضت كونها في حبائت ممادات في العسدة بخسلاف ما أذا انقضت وكذا القول في قوله ما ا يتزوج فاعاسب ان ترجع السهمال تتزوج و ووجه قول ماالثانها ترث وان نز رجت زمادة العفورة علمه فرجع الاموال مرتبي المران و ومن ذاك قول أبي منعة ومالك انه لوقال لز وجنه انت طالق الى سنة طاقت في الحال موقول الشافعي انها لا تطلق حتى تنسلخ السينة فالاول مشيد والثانى مخنف فرجع الامرال مرتبتي الميزان. ومن ذلك فول أن حنيفة والشافعي لوقال من له أربع زو مات زوجتي طألق ولرمين طلقت واحدة منهن واصرف الطلاق الى من شارمنهن مع قول مالك وأحد انهن بطلفن كلهن فالأول يخفف والثاني مشمد فرجع الاهم اليحم تبتى المرزان 👸 و من ذاك قول أي سنفة انه اذا أشار بالطلاق الممالا ينفصل من المرآة مم السلامة كالباتفان أشافه الى أحد نعسة أعضاه الوجهوالرأس والرقبة والظهر والفرجوة موقى معنى ذلات عنده الحؤء الشائم كالنصف والربع فال والانضافه الى ما ينفصل في حال السيلامة كالسن والفلفر والشعر لم يقعم قول الائمة الشيلانة أن الطلاق بقر يحميهم الاعضاء المتصلة كالاصعراءا المنفصلة كالشعرفقال مالك والشافع يقم واخلاط وحد فالاول مفصل والثان فيه متشديد كالقول الاول من الاعضاء المنفصد لة والثاني من الافوال ف المنفصلة غفف بعدم الوقوع فرجع الاحم الحمرتبني المعيزان . وليكل من الاقوال المذكورة وجه ا كتاسالر جعة » والدحمانه وتعالى أعفر بالصواب

انفق الاتمة على جوازار أيما عالمطلقة وعلى ان من طلق زوجته ثلا ثالم تصلفه الأبعد أن تذكع زوجا عده ويطأها في نكاح معيم وعلى أن المراد بالذكام الصعيم هذا الوطه وانه شرط في مواز عله اللاول وال الوطه الاول في النصكام الفاسد لا يعلها الاف قول الشافي هذا ماو حسد تعمن مسائل الا تفاق . وأما هااختلفه افعه فمهن ذلك قول أي حنيفة وأحسد في أطهر روا بقيه الهلا يصوم وطئ الرجعية مع قول مالك والشافعي وأحسدني القول الأسوانه يحرم فالأول يخفف والشافي مشسعد فرجع الامرالي مرتنتي المعران ووحه الاول انها فيحكم الزوجة دليل لحوق الطسلاق فحاوالا بلاء والتطهار واللعان منها والارت لحسا مته وارثه منها والثاني اله بطلاقها صارت أحنيية دليل الهلاء في حله امن قوة واحتنث الى نكاحى وأعو ذالك ومن ذاك قول الدحنيفة واحدان الرجعة تعصل بوطئه فحاولا يحتاج معه الدافظ سواء نوى الرجعة بدلام لامع قول مالك في المشهورا ته لا تحصل به الرجعة الاان نوا هابه وسرقول الشافعي لا تصح الرجعة الاباللفظ فالاول عففف والثانى فيه تشديدني أحدشق النفصدل والثالث مشدد فرحوالامي الناهم تدنى المدران ووجه الاول حهيل أنهما وطئها الاوقد نوى رجمتها اذبيعد وقوع المؤمن فيوطه من طلقها وهولرينوا رتحاهها ووجمه الثاني انه قديقع في وطنها والمامن غيرنمة ارتحاهها فلايدمن بمةذالنووجه الثالث قبلس الرجعة على إنشاه عقدا آنكاح فلا دفسه من لفظ فالاقوال محوأة على أحوال ۾ ومنذلك قول مالكوا حد وأبي حتيفة انه لايتسفرط الاشهاد في الرجعة مع قول الشافعي فأحدقوله واحدف احدى وانتمانه شرط والاصوعندا سحاب الشافعي فأظهر قوايسه وكذلك احدق أظهر قوامه ان الاشهاد مستعب قال شيخ الاسلام الصقدى في كتابه رجة الامة في اختلاف الاغمة وماحكاه الرافعي من ان الاشهاد شرط عندمالك اره في مشاهر كتت المالكية ول صر والقاضي عبد الوهاب والقرطي في تفسيره ان مذهب مالك الأسقياب وليحدث فيه خلافا وحك ذاك ان هيرة من الشافعية فى كتاب الا يضاح فالاول فيه تخفيف والثاني فيه تشديد وتوجيهها كنوجيه المسشلة فبلها عفى قال الابدمن اللفظ في الرجعة قال الابدمن الشهود لعشهد واعلى اللفظ فإن النبة الا يصوفها اشهادالاالشافين فانه واناشترط اللفظ فبالرجعة فقداغت فرعدم الاشهاد لكونها امساكا لآأنشاء ومنقال لايتستمط فيهالفظ يقول لايحتاج الىالاشهادفر جعالاح الىم تبتى الميزان ومن فالشقول

أعلى المحواب

وأنذى والقذف والسالك وجسالحد على الاطلاق وقال الشافي ان نوى به القسلاق وفسرمه وحبيه الحدوعن أحسسد وأيتان أظهرهما وجوب الحدعلي الاطلاق والانعى كذهب الشافى ولو قال لمرى والسطر أو واروى أو والاوي أولفارس باروى أولووى بافارسي ولربكن في آبائهمن هذه صفته فعلما أدعنا مالك وقال أبوحضفة والشافع وأجدلا حدمله ( فصل) وجدا لقنف مند أدرسيفة حة بقدهز وجدل فلس للقسذوف أنوسقط ولاان يرئمنسه وانسات لمورث عنمه وقال الشافعي هوحق القسدون فالاستون الا عطالبشه وإداسقاطه وان برئمته ويورث متهوهذا في لمالك في الشهو رعنه الأ أندقال مقرفع الى السلطان المات المقدر في الاستفاط ومنأجدر وابتان أظهرهما المحق الدكرى (المسل) واوقال القذوف أنتصب ففال المقذوف بل آنا وفان كان المقذوف طاهو الحوية غلا كالممان القاذف عمام الىست على قوله وان كان المفذوف معروفا الرقائمذكر هنسه انه عتق فانه يحتاج الى السنة وانكان أمره معهولا والشافى قولان أعمهماانه رعليه البينة (فصل)

وحدالقذف مرروث عند

ماالثان وطوار جعمة فيحال الحمض أوالاحوام لايحلها مع قول الاغة الثلاثة نعمهالا ولمشدد والثاني مخفف فرجع الاحماليحم ثبتي الميزان ووجه الاوليان الوطعمال الحيض أوالأموام بمنوع منعشهما فكانه وطعف فكاح فاسدووهه الثانى أن الحائض والمحرمة تحر عوطتهما عارض وومن ذلك دول مالك فالصي الذى عكن حاعدانه اذاوطي فانكام صحيرالا يحصل بداخل معقول الثلاثة انه يحصل ماخل عالاول مشدد والثانى محقف فرجع الامراني مرتبني المبران ووجه الاول قول السار عني مدت التمامل حق تدوق عسلته وطوق عساتل والعسبة عي اللذة الجاع وذلك لا يكون الاعر وجالن . ووحد الثاني ان نفس الجاع فيه الدة والله بترل وأغام وج المني من كال اللذ مد لمل وجوب الفسل على من حامع وأونتزل عندا لائحة الارجعة حلاظائداود وجاعة من الصعبابة كام أول باب الفسل وكتاب الإبلاء) والترتمال أعل النفق الاتمة على انه اذا علف الشعر و حل أن لا يجامع زوجته مدة ترجعلي أربعة أشهر كان موابا وان حلف على أقل من ذالنا يكن مولماوعلى أن المولى اذافا الرمنية كفارة عن مالله عز وحل الاف قول . أُ قد م الشاخير هذا ماه حد ته من مسائل الاتفاق في الساب ، و أماما اختلفوا فسه في ذلك قول أبي حسفة ان الحلف أن لا بطأرو حده أربعة أشهرا بالامور وى مثل ذلك عن أحدم قول مالك والشافي في المشهور عنه أنه ليس باللافيالا ول مشدورا النافي تحفف فرحم الامر أليام تبتى الميزان . ومن ذاك قول الاعقال لائة انعاذ امضت الاربعة أشهر لايقم عضم باطلاق بل يوقف الاحماليني. أو يطلق معرقولُ أي حنيفة انهمتي مضت للدة وقع الطلاف فالأول عفف بالوقف والثاني مشسدد فرجم الام الى من تبتى المسؤان ومن ذلك قول مالك وأحسد الهالمولى اذا متند من الطلاق على قول الوقف مطلق علىه الحاكم وهوالاظهرمن قولها اشافعي موقول أحدفي الرواية الاخرى والشافعي في القول الأخوعنه ان الحاكم يضيق علمه على بطاق فالاول مشقد والثاني عفف فوج مالام الىم تبني الميزان . ومن ذلك قول أي حنيفة والشافي في أحم قوليه النمن آني بفسوالم تنايته عز و حسل كالطلاق والعناق وايحاب المدادات وصدقة للالكون مواساسوا مصدا لاضرارم أأورفعه عنها كالمرضع والمريضة أوعن نفسه مع قول ماأك انه لا يكون موليا الاأن يحلف سال الغضب أو بقصد الاضرار جافالاول يخفف والثاني مشدد فرجع الامم الى مرتبي المزان ومن ذاك فول أي حد مفر والشافع انه لوثرك وطمز وحته الاضرارماس غدعن أكرس أربعة أشهر لايكون مولمام قول مااث وأحدف احدى ووابقيها لهبكون موابالهالا ول عفف والثاني مشسددفر جعرالامرالى مرتشي الميزان ووجه القولين ظاهر لايخني هلى الفطن ، ومن ذلك قولا ماللك ان مدة المآر المبدشهر ان سوة كانت ذوجته أوأمة معقول الشافي انهاأ ربعة أشهرمطلقاوم قول أي حنيفة ان الاعتبار فالمدة بالنسادقين كان تحنه أمة فشهران واكان أرعدا ومعقول أحدق احدى وابتعه كذهب مالا والثانعة كذهب الشافع والاول فيه تشديدوا لثاني قيه تخفيف والثالث مفصل فرجع الامرالي مرتبي الميزان ، ومن ذلك قولمالك أنا يلاه الكافر لايصم معقول الثلاثة انديمم ومن فوائد مطالبته بعدا الامه بالفيئة

ا كتاب الملهاد » القفى الاغة على الدلم من قال الزوجته أنت على كظهرامي كان مظاهر امنها لا يحل فه وطؤها حنى بقدم المكفارة وهي عنق رقبة ان وحدها فان ابحدها فصياء شهرين متنابعين فان إسستطم فاطعام ستنمسك ناوعلى الهلا بحوزد فعرني من الكفارات اليافروا الري وكذات اقفقوا على سحة ظهار فعنى الفاذف المعنة عنلمالك العمدوانه كغو بالصوم والاطعام عنستمالا اذاملك المسمدوكذاك انفقواعلى إن المرأة اذاقالت لزوجها أنت على كظهراك فلا كفارة عليها الافير واية اختارها الخرق هذا ماوحدته من مسائل الاتفاق . وأماما اختلفوا فيه في ذلك قول مالله وأي جنيفة إنه لا يصوطها والذي مع قول الشافي

أوالطلاق فالأول غفف على آلكافو والثاني مشدد عليه فوجع الامم الى مرتبق الميزان والقدتماني

مالكم الشافي غران مذهن الشافعي فمن رثه ثلاثة أوحه أحسدها حسرالو رثةمن الرحال والفساء والشاني ذووالانساب فغرج منه الزو مان والثالث العسان دون النساء وقال أو حنيفة لانورث بل سيقط عوث المقذوف ﴿ كتاب السرقة ﴾

اختاف الاغسة فانصاب السرقية فقال أوحدمفية

أحدهما وبالمالك وأحد في أظهر الروايات عنه ربع دىنارأوئلائةدراهم أوقمة ثلاثة دراهم وقال الشافي هو ربعدينار من الدراهم وغرهآوأجمواعلى اناقرل معتسر فيوجوب القطع ثم اختلفواني مسفته ففالآأو ستبغة كلما كان ح زالتي من الاموال كان حرزا المعها وقالمالك والشافعي وأجد هويختلف باختلاف الاموال والعرف معسسري ذاك واختلفواق القطع يسرقسة مايسرع المالفسادفقال ماأك والشافعي وأحديص القطع قبه اذابلغ الحدائدي بقطع فيمثله بالقبة وقالاله منتقة لاقطم فيهوان بلغت قمة مابسرق منه تصاما ومن سرق تمرا معلقا بالشمر وا حسكن محر زا محر ر قال أتوحشيفسة ومالك والشافعي

المعدانه بصمالا ولمشددوالثاني يخفف فرجع الامراني مرتبتي الميزان ووجه الاول ان الذي غير ملزم اسكامنا في نفسه و وحدالثاني اكتفاؤنا منه بالنزامة الاحكام ظاهرا . ومن ذلك قول الاغمة الثلاثة انهلا بصوطهارا لسبيدمن أمتهمع قول مالك اله يصوفالا ولمشدد والثاني يخفف ورجه الإوليان الواردقي الشر معسة أغياهو فيحق الزوحسة ووحة ألثانه إن السيسد مالك الاستيناء مامته كان و منه فعص ظهاره . ومن ذاك قول أن حديقة انعلو قال از وحته من كانت أمذ أنت على وام فان نوي الطّلاق فذلك كان طلامًا وان نوى الطلاق ثلاثا كان ثلاثا وان نوى ثنتين أو واحدة فواحدة فأن نوى القويم ولم بنوالطلاق أولم تكن فرنسة فهو عن وهومول ان تركها أربعة أشهر ووعث علسه طلفة واتنة وان وى الظهار كان مظاهرا وان وى المن كانت يميناو مرجع الى تنه كم اراد جاوا حدة أواكثر

سوا المدخول مهاوغعرها مع قول مالك ان ذلك طلاق ثلاثا ان كانت مليني لأبيار واحيدة ان كانت غير مدخول مها ومعزفول الشافعي ان فوى بذلك الطلاق أو الظهار كان ماؤاه وان فوى البين اربيكن عيذا ولكن عليه كفارة عن وان ارينوشها فالارجور ، قولمه انه لانه وعليه ، الثاني ان عليه كفارة عن ومع قراً حدق أظهر روانقه ان ذاك صريع في الظهارية أه أوله بدوه وفيسه كفارة الظهار والثانسة أنه

هذه الاقوال لا يخفي على الفطن ومن ذلك قول أبي حسفة وأحد أن من بير مطعامه أوشر اعدا وأمته كان حالفاوهليه كفارة عن بالحنث من غران يحرمذاك ويحصل الحنث عندهما ماكل سوءمنه ولا يحتاج الى الل بعدمه مع قول الشافعي ان من مع ما مامة اوشراعة اولسه فلا كفارة على وأس شي وانسوم امته فالراج انهالا تصرم ولكن عليه كفأر فيمن ومعقول مالك أنه لا يحرم عليه شئ من ذلك على الاطلاق ولاكفارة عليمفالا ولفسه تشديدوالثاني مفسل والثالث عفف فرجع الام الىم تبق المزان ه ومن ذاك قول أفي حسفة ومالك وأحسد في أظهر روايته الديعرم على المظاهر القبلة واللس بشهوة مع فول الشافع في أظهر قولمة ان ذاك لا يصرم فالا وله مشدد خاص طعل الدين والورع والثاني عفقت خاص مآ حاد المناس من العوام فرج ع الاحر الى مرتبتي المسزان . ومن ذلك قول أبي حذ ف فومالك ان المظاهراذا وطن وجب علميه أنَّ بسيناً زف الصيماء ولوفي خلال الشهرين ليلاكان أوتهار إعامدا كاثأونا سمامع قول الشافعي انعان وطئ فالليل ليدارمه استشاف وان وطئ بالهار عامدا فسد مسومه وانقطع التناسع وزمه الاستناف ونص الغرآن فالاول مشددوالثاني مفسسل فرجع الاحمال حرتبتي المعران و وحسة الأول أن عسدم المتناد مرخصة والرخص لاتناط بالماص عن حنى واستفق العقو بة و وجه الثاني ظاهر م ومن ذلك قول أني حنيفة وأحد في احدى روابلت انه لا دشترط الإعمان في الرقية التي يكفر ساالمظاهر معقول مالك والشافعي وأحدفي الروابة الانوى انديشترط فالاول يخفف والشاني

مشسدد فرحمالا مراتى مرتني المران ووجه الاول ان المكفارة الفالب فيها كونها عقو به لمن وقع فيها وذاك ماسل يورن قمتها ولوكانث كافرة ووجعالثاني أن الكفارة عمايتقرب باالى الدفلا مكنى فالادب التقرب المنه عمير بالكفركاورد فالاضعية والحدى بصم حمل الاول على مال آماد الناس والثاني على أهل الدين والورع والادسم الشائعالي ، ومن ذلك قول أبي حسفة المتحوز دفع السكفارة الى ذى مع قول الاغمة الثلاثة انه لا يحو زفالا ول مخفف والثاني مشمدو وجه القولين ظاهر بصلهاعلى مالين فرجم الامرالى حرتبي الميزان والقدتمالى أعلم

( كتاب الأمان ) أتفق الأتمة على انمن قسذف من أته أو رماها مالزنا أونن حلقاوا كذبته ولا بدنة له بلزمه الحدوله أن بالاعن وهوأن يكردا أهن أربع مرات اللهائه لن الصادقين ثريقول في الخامسة وان لمنسة الله عامه ان كانامن الكاذبين فاذالا عن لزمها حينتذا طدواها درؤه بالامان وهوأن تشهدا وبع شهادات ماتها تملن الكاذبن فعيارماني بدمن الزنائم تقول في الخامسة وأن غضب المصلماان كان من الصادفين وان فرقة

دىنار أوعشر تدراهم أوقمة طلاقافالاول مفصل وكذلك الثالني والثاآث والرابع مشدد فرحوالاهم اليحرثيتي المزان وتوجمه

يحسعليه فعنه وقال أحد فحب قمته دفعتن واتفقوا على أنه يسقط القطع عن سارقه وعسل يقطع سارق

والحيلب والرأه حشقة لانقطع

التلاعن واقعة من الزوحين هذاماوحد تممن مبائل الإقفاق في الماب مو وأماما اختلفه افسهف ذاك قول الأعمة الثلاثة ان الزوج اذا تكل عن العان بلزمه الخدم وول أبي عندة الهلاحد علمه بل يحبس حتى ولاعن أو بقر ومحرد النكول مصسريه الزوج فاسقاوة المالك لا مفست متى لا يحد غلامل مشددوالثاني فيه تخفيف فرجم الامرالي مرتبتي الميزان ومن ذلك قول أي حنيفة وأحدفى أظهر روا بقيه ان المرآة اذا نكلت حست حتى تلاعن أوتقرم قول مالث والشافعي أنه يحب عليها الحد عدر و النكول فالاول مخفف والثاني مشدد فرجع الاحم اليحم تنتي المسران و ومن ذلك قول مالاتوا لشافع وأحد ان كل مسلم صوطلاقه صم امانسو بن كاما أوعمد بن أوأحدهم اعداين كاما أوفاسية بن أواحدهما وعندماك لانصرط لزق الكافي لكون انسكحة السكفار فاسدة عنسده وعلى ذلك بصراعا نهمه ؤول أبي منسفة إن الممَّان شهادة فتي قذف وامس هومن أهل الشهادة حسف الأول مخفف وآلثاني مسَّسايد وكذاك الثالث فيه تشيده فر حيرالا مرالي هرتني الميزان و ومن ذلك قول أبي حنيفة وأحيداذ الاعن زوحته عن الجل قبل وضعه ليصعولا منتني عنه الواد فان قذ فها بصريح المز فالاعن بالقسدف ال والواد سواء وادته استة أشهر أولا قلم مقولها الثوالشافي ان أن والاعن لنز الحسل الاان مالكااشترط ان تكون استراؤها بثلاث حمضات أوعيضة واحدة على خلاف بن أصحابه فالاول مشدد والثانى عنفف فرحمالا فمالى مم تعتى المسزان ووجه الاول شوت ذلك في السنة كا أشاراله عسدات انظرواالمه أي الحالم لفان حات به أحر خدلج الساقين ووجه الثاني حصول الرسة عجر دالل فسم اللعان لاحدمه ادرة المغاوس من العاره ومن ذلك قول مالك وأحسد في احدى روا بشه أن الفرقة تقير للعانها عاصمة تتفرقة الحاكم موقول أي حنيفة وأجدفي أظهر روايتيه انهالا تحصل الإبلعانه ماوحكم الحاكم فدمول فرقت ويشكام وقول الشافعي انها تقع ملعاك الزوج خاصة كاينتن النسب ملعانه واعالعانها وسقط الحدعنها فالأول فسه تشديدوالثاني متسددوالثالث مخفف فرجع الامرالي مراتيق المنزان ومن ذلك قول أي منه قة إن الفرقة ترتفع بشكذ بب تفسه فإذا أكذب نفسه حادا الدوكان أوان بتزوجهاوهن رواية سنأ عدم قول ماات والشافيي واحدني أظهر رواينه انها فرفة مؤيدة لازنفم عال فالاول فيه تخفيف مجول على أراذل الناس والثاني فيه تشديد عزول على خواس الناس من أهل الدين والمور عوالمروءة فرجع الامم الى هم تبتى المعزان ، ومن ذلك قول أبي حتمضة إن فرقة المعان طلاق لا فسنوم موقول الاعمة الثلاثة انها فسنع وقائد قذاك انه اذا كان طلاقالا بتأجد النمر مرحق لوأكذب بغيه ماذلة أن يتزو حهام وقول مالك والشآفي انه تحريم مؤيد كالرضاء فلا تحل له أبداد به قال هروعل وان مسمودوان عروعطاموالزهرى والاوزاجى والثورى ومعقول سمدين حدراغا بقماالمان تصريم الاسقتاع فاذاأ كذب نفسه ارتفع التمريم وعادت ذوجة فه أن كانت في العدة فالأول فه متخفيف ردوالثالث مفصل فرحم الآمم الى مم تدي الميزان ، ومن ذلك قرل أبي حديثة ومالك الله له مُذِف و حته رحل بمنه فقال رَبِّي مِنْ فلان لاعن الرّوجة وحد الرجل الذي وَذَفه أن طلب الجدولا المالعان مرقول الشافعي فأرج قوليه انه بجب عليه عدرا حدفهما والثاني احكل منهما حديان ذيغ العانه سقط الحدوم وقول أحدان علمه سدا واحدالهما وسقط بلعانها فالأول فيه تشديد به تحقيف والمثالث عَفْف فرجع الامم الى حم تنتي المذان ، ومن ذلك قول ما الله انه لوقال عطمه الحسدان ارتثته وانساله أن بالاعن حق يدعي رؤ تته بعث معقول أي حنيقة والشافع إن له أن ملاعن ولولمذ كرر و منه فالاول مشيد دوالثاني فيه تخف في خير الإحمالي مرتنى الميزان . ومن ذلك قول مالك انه لوشهد على المراة الربعة منهم الروج قبلت شهادتهم وقعد الزواءة مع قول غيره انها لا تقبل فالاول مشددوالثاني عنفف على الزوحة قرحم الاهم الي مرتبتي المزان . ومن ذلك قول أي منيفة ان الزوجة لولاعنت قبل الزوج اعتد به مع قول الاعمة الاسلاقة انه لا يعتديه فالاول عنفف والثاني مشددت عالنص القرآن فن العلماء من أوجب الترتيب ومنهمن

وان الفت قمة المسروق نصابا وقالماك والشافي وأحديقطم اذابلغت تمته تعمارا وهيل يقطع حاحيس العارية قال أبوحنه فوماك والشافع لابقطع وقال أحد بقطم (افصل) الفق الاغة على أنه إذا اشترك جماعة في سرقة فصل لكل واحدمتهم نصاب انعلى كل واحدمنيه القطعفان اشتركوا في سرق م المال الو سنهة والشافي لاقطع عليم وقالمالكان كان عمايعتاج الى تعاون عليه قطعوا وان كان بماء كن الواحد الانفراد بحسسته فقولان لاصحابه وإن انفرد كلواحد شئ أخلدار بقطع أحدمتهم الاأن تكون قعة ماأخوجه تعما بأولا بضم الهما أأخرجه غره وقال أحدهلهم القطم سوا كان من الاشاء الثقلة التي يعتأج الى التعاون علم كالماءة وتعوها أوكائس الاشاءاغفىفية كالثوب والحوه وسواءاشة كوافي الواجبه من الحرز دفعية وأحشة أوانفودكل واحد منهسم بالواجرشي مته فصار محموعه نصابا ولوا شترك ثنان فانقب فدخل أحدهما فأخذ المتأم وناوله الاتنم وهو خارج الحرزاوري بماليه فأحد والماك والشافي وأحسدا لقطع على الناشل وون اخارج وفال أوحسفه لاقطع على أحدهما ولواشرك

وأثوبر بعشهم تصايا والم يخر بالماقون شأولا عاوفا فالاتراج قال أوسفة وأحسد يحب القطع على جاعتهم وفالمالك والشافعي وحلان وزاود خل أحدهما وقرب الداخسل المتاعاتي النقب وتركه فادخل القارب شعقائم حصمن الحرق قال أوحشفية لاقطعطيها وقالسالك بقطم أأذى أخوجه قولا واحداوق أاداخل الذي قربه لأسحابه قولان والشافعي قولان العميح يقطعا لخرج غاسة وكال أحمدعامهما القطع حماوان نقب أحدهما الحرزودخلالآ خوفاخوج المال فالشافعي قولات أسهمالا يقطع وفعدل) ولوسرق واصفرالا غيراله قال أمشقة والشافعي لابقطم وقال مالك بقطم واختآر بعش أعمابه الله لايقطموص أحدز وأيثان أغلهرهما لايقطع ولوسرل معمنا فالأبو منبغة وأحد لايقطع وقال ماأل والشافعي يقطع والتباش قال ماأك والشافي وأحديقطم وفال الوسنيف وحساء لأيقطع ومنسرق من ستارة الكعبة ماسلم فنه نصابا قال الشافي وأجديقكم وقال أوحنيقة وماك لايقطع (فصل) ومن سرق وقطعت بده المقي عسرقانيا تطعت رجله اليسرى بالاتفاق فاومرق ثالثا فالأوحنيفية وأحمد فاحسدي وأبنيه لايقطع

يعقل الاشارة ويفهم الكتابة وبعلما بقوله وكذاك بصح قذفه مع قول أبى حندهة انعلا بصح قذفه ولا الماله فالاول عنفف على الاخوس والثأنى مشدد عليه فرجم الامر العمر تبقى الميزان ومن ذاك قول مالك اته اذا ما نت و صنع منه عمر آهار في في العدة فله أن بالآهن ولوظهر ما حل بعد طلاقه وقال كنت سترأتها بصيضة مع قول انشافهي انهان كان هنال حل أو وادفاية أن يلاص والافلاوم وقول أي منسفة الا يقطع الامن أنوج ولونقب وأجدانه لسي أوأن بلاعن أسلافالا ولمشدعلي الزوحة والثاني مفصل والثالث مخفف فرجم الإمرال مر تدي الميوان \* ومن ذاك قول مالك والشافي وأحداته لوكرو ج امراة مُطلقها عقب العقدمن غيرامكان وطاء والت والسية أشهر من العقدار يلق به كالوانث به لأفل من سينة أشهر مع فول أبي حنيقة انه بلحقه اذا هقد عليها بحضرة الحاكم شطلقها عقب العقدوا تت به لستة أشهر لا أكثر مهاولا أقل فان الويد سننذ بفقه لدوته قبل الطلاق فالاول مففف والثاني فسه تشدد على الزوج الشرطالمذ كورفر جمرالام اليحر تسي الممران . ومن ذلك قول أي منسفسة انه لوتزوج اص أة وفاس عنهاسنان فأناها نعر وفاته فاعتدت مترو وحث واتت بأولادمن الثاني موسدم الاول أن الاولاد بلغون بالاول وينتفون من الثاني موقول الاغة الثلاثة انبالا ولاد كويؤن الثاني وعنداني منسفة أنضاانه لوتزوجاهم أة بالمغرب وهوبالمشرق فأتت وادلستة أشهرمن العفد كان الواد ملفة ايدوان كان منهمامساقة لا يمكن أجم اعهما فهالوجود العقد والعامسد دعلى الروج الاول والثائي عفف على الثاني فور حم الامرائي مرتدى المزان ووجه الاول قول الشارع صلى الدعليه وسل الواد الفواش وقدسارت فراشالز وجهابالمقدفالوادله بنص الشارع اذالاحكام وجموضعها البهولولي بقبلها بعض المقول ووجه الثاني ظاهر لابحتاج الى دليل والقدسما نعوتعالى أعلم ۱ كتاب الأعان ك تغة الاغة على ان من حلف على عن في طاعة لزمة الوفاد ما وعلى انه لا يحوز المنكف أن يعمل اسم الله عرضة الاعان عثنم بدمن ووصلة زحموعلى ان الاولى ان الصنت و بكفواذ احلف على وله و والدوج فالاعان الى النية وعلى أن المن بالشاتمالى تنعقد المبير أمعا ثما لحسنى وماترا لاماه وحسن كالرجن والرسم والحي و يحمسم صفات ذاته كعزة الله وحسلالة آلاأن أما منعة استثنى علم الله فلر وعساوا جعوا على أنه اذا حلف على أمر مستقبل إن بفعله أولا وفعله وحنث وحدث علىه السكفارة وعلى أن من قال وعهمداته وميثاقه فهوعن وعلى الدلوحاف بالمصف انعقد عيثه ووحست علسه السكفارة اذاحتث خلافالن لايعتد بقوله وغقل ابن عبدالبرا تفاق العماية والتابعن على انمغاد المن الحلف علمه ووجوب الكفارة اذاحتث وكذلك انفن الاثفة غلى ان المكفارة فحب الحنث في المين سواه كانت في طاعة أوفي مة أومدا موعلى الهلومات ليشر وماء هذا السكو زغل مكن فيعما الم يحذث تحلافا لأى يوسيعنى قوة انه صنت وهل إنهاذا قال واللهلا كلت قلانا صناوني به مسا معيداته على ما قواه و كذاك لوقال زوسته الاخرجت بف واذنى فانت طالق وفوى شسأ معينا فاله على مانوا وعلى الهو حاف احقتان فلافا وكان مستاوه ولا يعلى وتدار بحنت وكذلك انفقوا على ان كفارة المين اطعام عشرة مساكن أوكسوتهم أوقص ورقدة والخالف عفرق فعسل أحياساه فانال يحدانة قل الى صيمام ثلاثة أيام وأجموا على انه لأ بعزى في الاهتان الارقعة سُوِّم نه سلمة من العمو ب عالمة من الشركة خيلاة الاي حسفة فانه أو عتم الاعان فالرقية قال العداء وهوم مكل لان المتى غرته تخليص رقية لعيادة القهعز وحل فاذا أعسق رقسة كافرة فاغما خلصها لعدادة اللس وأوضافان العقسق قرية ولا يحسب التقرب الحاشة تعالى مكافر ﴿ قَلْ ﴾ وفي دعوى الإجماع مع محالفة الامام أي حنيفة نظر فلم تأمل وكذلك انفقوا على المه لواطع كيناوا حداعشرة أيام ليحسب الااطعام واحد خلافالان منيفة في قوله انه يحزى من عشرة اكن والمصواعل انه بخوي دفعها الىفقراء السلن الإحوار والى صغريق بضهاله وليه هذاماو جدته

معه فرحم الامرالي من تدي المران . ومن ذلك قول الاعمة الثلاثة انه يصولهان الانوس ا ذاكان

أكاني تتو رحاريل يحسب ومذهب مالك والشافعي أتمنقطع في الثالثة يسرى هده وفي الرائعة عني رجليه وهي الرواية الانوي عن أحد لافصل / هل شت حدالسرفة بأقرارا لسارق هرة قال أبوحنىفة ومالك والشافع شث باقر ار ، مي ة وقال أحدلا شت الاماقراره مرتن وه قال أنو يوسف (فصل) اتفقواعلىان المستنالمسم وقة اذا كانت باقسة فانه بحب ردها وهل معتمرهل السارق وحوب الغرموالقطراذا أنيالمسروز قال أوحنيف الايعتمعان فان اختيارا لمسر وقءمشيه الغرم لم يقطع وان اختار القطسع واستترفى لريغرم السارق وقالمالكان كان السارق موسرا وجب القطع والغرم وانكان معسرا لربتبع بقيمته مل يقطع وقال الشافعي وأحسد يعتبعان فمقطء وبغرمالقبة (فصل) هل بقطع أحدال وحسن سرقة مال الانم قال أبو مشقبة لانقطع أحدهما سرقية مال الآث سواء سرق من بعث تماس لأحدهم أومن البث الذي هيا فيه وقالمالك بقطع من سرق منهمااذاس تسنوزخاص السروق منسه فان سرق من معت سكتان فسيه فلاقطع والشافي أقوال أحدها كذهب مالك والماني لا بقطع واحدمتهماعلى الاطلاق

من مسائل الاجماع والاتفاق . وأماما اختلفوا فعهن ذلك قول أي حسفة وأحمدا نه لند له أن بعدل عن الوفاء في الكفارة معدرته عليها معقول الشافعي ان الأولى فذ الثنوا فه يحوزله العدول وقام الكفارة وعيز مالك روابتان كالمذهب فالاول فيه تشليدوالثاني فيه تخفيف فرجع الاحرالي حرتني المنانوه حه العمل فاهر و ومن ذاك قول أى منه قوما الدواحد في احدى روابتسه ان المين الغموس وهر الملف مالله تعالى على أمرماض متعدا الكذب فيه لا كفارة فحالاتها أعظم من أن تسكف معقول الشافعي وأحدفها لوامة الاخرى انهاتكفر فالاول مشسد والثاني فسه نخفف ولعل الاول عجه ل على حال الا كام من العلاما العارفين الله تعالى والثاني على الجاهلين به تعالى فر حم الام الي م نبقي المزان وامضاجة النشدة ظهور والمحة الاستهانة بحناب الحق حل وعلامن العارف اذا حاف معاطلا يخلاف الحاهل تشدة عظمة الله تعالىفانه مكون معذورا بمض العنذر فلذلك خفف في حلفه بأجاء الكفارة في بمنه المذكورة و ومن ذاك قول أي منه فقوا حيدانه لوقال أقسمانه أو أشهد مانعاني طفه فهيءمز وان لرتكن له نسة معرقول مالك انهمني قال أقسمت بالله أواقسم بالقدامظ أأونسة كان عمنا والدنتلفظ مولان ادفلس بمن ومرقول الشافي انهمي قال أقسم بالقدونوى به المن كان عمداوان توى الاخدار فلاوا تثلث اصابه فما اذا اطلق والاصوانه ايس بمن فالاول مشدومن حث المسبغة والثانى مشدد من ست الحسكروالثالث مفصل قر حم الامهالي مرتبى المزان . ومن ذاك قول أن منفة واحدق أظهر رواشه ان من قال السهد بالله الأفعل وابتوشيا أنه يكون عبذ امع قول مالك والشاقعي أحمد فيال وامة الأنوى انه لامكون عمنا فالاول مشدد والثاني عفف فرجع الاعمالي مرتنق المزان مومن ذاك قبل الإغة الثلاثة انهال قال وحق الله تعمال كان عمنا موقول أبي حسفة انه لأنكون بمنافالاول مشددوا لثاني محفف فوجه الاحرالي هم تبنى المعزان ۾ ومن ذلك قول أب حنيفة وأحدفي احدى الروايتان الداوةال والقدأو والم ألله فهو عيز فرى به المبن أملامع قول أحسد في الرواية الإنوى وسف أصاف الشافي انهان ارمنوفلس بمن فالاول مشددوالثاني فيه تخفيف فر حموالام الى مرتدى المران . ومن ذلك قول الاعمة الثلاثة انه لوحلف المصف انعقد عمنه واذاحنت أزمته الكفارة بلنقل النصدالرالا حاء علسهمم قول بعضهمانه لاينمقد بالحلف المصيف عن فالاول مشدد والثانى فيه تخفيف ووجه الآول انعقاد الإجاع على أنساس الدفشن كالم الله وكالم ألله مفة من صفاته هوالفائم ذاك لإالورق ولا يخنى ما يترتب على ذلك من فتج باب أنهاك أخرمة والحقان الكلامانة تعالى اطلاقات حقيقية في الموجودات الاردع لامحارية فرجع الاحم اليحس تدي المزان على هذا الاستقاد و ومن ذاك قول ما الكوالشافي انه بلزمه اذا حاف بالمعف وحنث كفارة وأحدة مرقول أحمداته بلزمه تكل آبه كفارة فالاول عنفف والثائي مشدد فرجم الامرالى مرتبتي المازان و و حه الاول ان حسر القرآن مفه واحدة لعدم انفصال آ به منسه عن أختم الاستعالة ذاك على الله تمالى فان كالدمه تمالى لاحن صفت متقدم ولاعن سكوت مثوهم ورجه الثاني ان كل آية بطلق علما ومن ذلك قول أحدانه لوحف النبي صلى القدهامه وسل انمقده منه فان حنث لزمته الكفارة معرقول الإغة المثلاثة انه لا منعقد يذلك عنه ولاقلزمة كفارة فالأول مشديد عاص ماغواص الذن يعلون سرورة تماليان الذين ببايمونك اغايما بمونا عدر وقوله تعالى من يطوالرسول فقد أطاع الله والثاني بأحادالناس الذمن لإيعلون ذلك السرفر جع الاحم الححم تبتى المسؤان وصن ذلك قول أف شفة انجن الكافولا تتعقد مرقول الثلاثة انها تتعقد وتلزمه الكفارة بالحتث فالإول يخفف والثاني فرحمالا مهالي هي تقير آلمزان ووجه الاول ان الكافر لاحظ فه في معرفة حلال الله وعظمته مل هوجاهل بموالسكفارة انماتت علىمن بعرف شمأمن عطمة الشعز وحلو وحدالناني أنه لابدان بعرف أرز تعالى وجهمن الوحوه ككرن ألحق تعالى هواانى خلقه ورزقه هومن ذاك قول أنى خيفة انه لاعه و تقديم الكفل فعد المنث مطلقا الها تحيي إذا أخر حها سنا لحنث مع قول الشافعي إنه عووز

أحدالزوجن بسرقةمال الانوان كان عرزاعنه وعن أحدروا بتان احداهما كذهب مالك والاخرى لانقطير واحدمتهم امطلقا واتفق الاغة علىاته لايقطم الدائدون وأنعاوا فماسر قوه مزيمال أولادهم واختلفوا فالواد اذا سرق من مال أو به أوأحسدهمافقال أبوحندفة والشافعي وأجد لأبقطم وقال مالك بقطم الواد بسرقسة مال أويه لمدما لشبهة وهل بقطع الاقارب بسرقة بعضهمن بعض فال الوحشفة لا يقطم منسرق من دى دحم عرم كالاخوالسم وقال مالك والشافى وأحسد يقطعون (فصل) وانفقواعل انسن كسرسقا من ذهباته لاضمان طسهم اختلفوا فمااذاسرقة فقال أوحنيقة وأحسدلا يقطع وقال مالك والشافى يقطم واختلفوا فبسن سرق من الحدام الما عليهامافظ فقال اوحسفة انسرق سسه للاقطع أو نهارالم يقطع وقال الشآفيي وأحسدني احدى روابقه بقطرمطلقاوقال مالادان سرقماكان فيالجام عماصوس فعلمه القطع أوعمالا يحرس وكان في الحمام موصى غافل فلاخطعوس سرق عدلاأو حولقاوم حافيظ قال أنو حنىفة لايقطع وقال مالك والشافي وأحديقطع ومن سرق العين السروة مهمن

والريومن مذهبه المنقطع

try تقدعهاعلى الحنث المباح ومعقول مالك في احدى وابتيه وأحد انه يحوز تقدعها مطلقا فالاول فيه تشديدوالثاني مفصل والثالث يخفف فرجم الامرالي مرتبتي المؤان و ومن ذالت قول مالك رضيالله عنه انه اذا كفر قبل المنت فلافرق ف ذاك بن الصام والعنق والاطعام مرقول الشافي رضى الله عنه انهلاعه زالتكفير بالمسام تقديما ويحوز بغيره فالأول غفف والثاني مقعد ل فرحم الامم اليحم تدي المزان مووجه الأول ورود التنبرق هذه المكفارة ووجه الثاني ان التكفير بالصيام لاسعدى نفعه المنصرومن الفقراء مخلاف المتق والإطعام ومن ذاك قول أني حسفة وعالث وأحدق احدى روايقمه النافو المسن الدهو أن يحلف على أمر يظنه على ما حلف عليه تريقي من انه عضلافه سواء قصده أمل مقسد فسية على لسانه سواء كان في الماضي أم في الحال مع قول أحدانه في الماضي فقط وقال الشافي لغهالهن ماله ممقده كقوله لاوانتمو بلي والله عندالمحاورة والغضب واللساج من عرقم وسواء كان على ماض أممستقبل وهور وابدعن مالكواحدا يضافالاول مخفف وكذلك الثالث والثاني فيه تشديد فرحم الام الحم تنتى الميزان ومن ذاك قول الائمة الثلاثة انه لاا ترقى لفوا لمن ولاكفارة موقول أحد ان قدة الا ترواناك كان الامام الشافعي يقول ماحلفت بالله تعالى صادة اولا كاذباذاً لا ول محفف ماس ما حاد الناسم العوام والثاني مشدد عاص كاكار العلى العالم والعمالين فرحع الاحراك مي تعنى الموان موس ذلك قول أبي منه فيه أنه لو ماف أن بتزو سرعلي امرأ ته برعجر والعقد مرقول مالله وأحداثه الاهدمن وحود شرطان أندخل جاوأن تكون منلهافي الحال فالاول عفف والتاني فسه تشديدوو حه ألاول سدق النزوجيأى امرأة كانت بمجردا لعقدووجه الثاني ان الفرض النزوج انحاه ومكاهة زوجته ومغارتهاوالشوهاممثلالاتفيفا الزوجةفالسافر جمالاممالي مرتبتي المزان وصنذاك قول مالك وأجدًا تُعلوقال والله لاشر ديار عماء بقصد بذلك قطم المنة علىه حنث بكل شئ ا تتفويه من ماله سواء كانذالنمائل أوشرب أوعادية أوركوب أوغسرذال ممقول أي حنيقسة والشافعي أهلا بحنث الاعبا شاوله لفظه من شرب المافقط فالاول مسددوالثاني عفف فرحم الاحرالي من تني المعزان ولعل العمل فالشقين على القرينة م ومن ذاك قول الاغة الثلاثة انه لوحان انه لا يشكن هذه الداروهو ساكنها غرج منها بنفسمه دون أهله ورحله لابرحتي يحرج بنفسسه وأهسه ورحهم مقول الشاغي يع ضروحه منقسه فالاول مشددن أم الحنث وألثاني مخنف فيه فرجم الام الي مرتبي المزان هومن ذلك قول الاغة السلانة انه لوحاف لاحد فلدار فلان فقام على سلسها أوحائطها أودخل بتنامنها فيه شارع الى الطريق منت مع قول الشافعي انه لا يحنث فالأول مشددوا لثانى مخفضو وحده الأول انه مستقرفها ووجه الثاني آن الوقوف على السطيروا لحائط لايسمى دخولا انحا بكون الدخول عادة في محل سكن فسه من غومشة في السكني والواقف على السطية أوالحائط لا يخفي مافيه من المشقة فرجع الامراني مرتدي المنزان و ومن ذاك قول مالك والشافي انه لوطف لا يدخل دار زيد هذه فواعها زيد تردخلها الحالف منت مرقول أن حسفة انه لا يحنث فالاول مشددوا لثانى مخفف فرجع الاص الى م تبتى الميزان وو جمه آلا ول تفليب لفظ الاشارة ووجه الثاني مبادرة الذهن الى قصده الدخول حال كونهامك زيدمال غضمه علمه مثلا يهومن ذاك قول أي حنيفة انه توحلف لا يكلمذا الصسي فعمار شما أولاما كل ذا اللروف فصار كسا أوالسر فصار رطبا أوالرطب فصارغرا أوالفرفصار خلاأو لأحض هذه الدار فصارت ساحة حشن في مسئلة الصدي والخروف والساحة دون عرها فلا يحثث في البسر والرطب والمر وهوا مدالوجهن عندالشافي مرقول مالك وأحد يحنث في الجيم فالاول فيد تحفيف والثاني فيه تشديد فرجم الاهم اليام تبئى المزآن ، ومن ذلك قول الاعمة الثلاثة الهاو حلف الإحاض بينا فدخل المسمدا والحرم لا يحنث مع قول أحداقه يحتث فالاول يخفف والثاني مشدد فرجع الأممال مرتنق المهزان ووجه الاول عدم غلبة اطلاق الست على المسعد والحرم ووجه الثاني انه فك ممى المسعد بيناني حديث المسعد بيت على تتى والحق بدالحرم و ومن ذلك قول الد حسفة واقتضاء قواعد

مذهب مالث انه لوساف لاسكن بشاف سكن بشامن شعرا وجلداً وخمة وكان من أهل الأمصار له يعنث أوكان من أهدل الدادية عنت مع قول الشافي وأحدد اله يعنث قرو باكان أو مدوما فالاول مفصل والثاني فيه تشديد فرحم الام الى من ينق الميزان ، ومن ذلك قول أنى حنيف أنه لوحف لا يفعل شأفام غيره بفيله فان كان تكاما أوطلا فاحت وان كالديب ما أواجار فلي عش الاأن يكون من عادته آن بتمولي ذلك بنفسه فانه بحنث مطلقام وقول مالك انه لا عرنت الاان بقل ذلك بنفسه ومع قول الشافع إن كان سلطانا أوعن لامتولي ذلك منفسة حادة أو كانشاه نسه في ذلك حنث والا فلا ومعرقول أحمله يحنت مطلقافالا وليمغصل والثاني مخفف والثالث مفصيل والراسع مشيده فرحيم الام اليام تبتي المزان ومن ذلك قول الإغة الشيلانة انه لوحلف ليقضب ن دين فسلان في خدفقضاء فيهم إيحنث معرفول الشافع إنه صنت فاوان ساحب الحق مات قبل الفدحت عندا في منتفية وأحسد وقال الشافع لا يجنت وقال مالك ان فضياء العربة أوللقان في الغدار بحنث وان أخر حنث فالأول من أسبل المسيسّة عنفف والثاني منهامت وكالاول في المستلة الثانية والثاني منها مخفف والثالث منها مفصل فرحوالام وبالمستلتين اليمريني المزان ومرز ذات قول الأغة الثلاثة انعن الكرولا بنعقد مرقول أب منعقة أنه منعقد وقدل ان الجذلانص أوضها فالاول عفف والثاني مشديد ووحه الإول ظاهر ووجه الثاني مافيه من واغية الأختساد فكا"ن المكر وتكسيرالوا منبوالمبكر ومغتمها من أن يتعلف وبن أن ينصبل النسر وفأختار الملف وكان الاولية تصمل الضر وإجلالا لجناب الحق كإعليه الاكارس العلماء ومن ذلك قول أى يبنيفة وغالث انهلو فقيد المحلوف عليه تسبسا تالأ تلفاحنث مطلقا سواء كان الحلف بالقدتمالي أوبا لطلاق أو المتأتر أو مالظهارم وقول الشافعي في أظهر القولان انه لا يحنث مطاها ومع قول أحسد في أحسدى ووابقه انهان كآن المن باشراو بالقلها والمحتث وانكان بالطلاق أويا لعثاق حنث فالأول مشدد والثاني يخفف والثالث مفصر ليقر حرم الإحرالي حرتيق المعان وومن ذلك قول أبي حتىفة وأحدانه لو بين اينيه من ماره بأدالكه زفي غد فأهر من قبل الغدار بحنث مع قبل مالك والشافع بأنه ان تلف قبل الغدينه واختهاره اعتشفالا ولعنفف والثاني مقصل فوجعما لآمراني مهتني المزان هومن ذاك قول أب منسقة وأحدانه لوقال والقلا كلث فلانا حسناولي بنوشها معينا حنث ان كله قبل ستة أشهر وقال ينة ، قال الشافع ساعة فالأول فيه تخفيف والثاني فيه تشديد والنالث مخفف فرجيع الإمرالي مرتبق الميزان و ومن ذائبة ول أي حسفة والشافعي في الجديد انه لوحاف لا يكلمه فكاتبه أو راسله فاشأر سده أوهمنه أورأسه لمصنت مع قول مالك انه يحنث بالمكاتبة وفي الرسافة والاشارة روايتان مع قول أحد والشافي في القدم أنه يحنث قالا ول محقف والثاني فيه تعفيف والثالث مشدة فرحم الام الى مرتبق الموان ووجوما الأقوال الثلاثة لا تُخذ أدلتها عَلى الفطن وومن ذاك قول أى حسفة أنه لوقال ل: وحتمان بني حث بغيرا ذني فانت طالة وفرى شيأ مجينا فإنه على ما فران الرونو شيأ و فال أنث طالق ن من معراد في فلاه من الاذن على مرة وإن قال الأأن آذن الأوحق آذن الثاوالي ان آذن الثاكذ مرة وأحلب ولذلك كان القول قوله في الحلف ما الله تعالى في هماذا المان مرقول مالك والشافعي الخروج أ الإيل بصنابه للإذن فقط وقال أوحشفة بحشاج الحالاذن فالجسع وقال الاعمة الثلاثة ولوأنه أذن لزوجته من حيث لا تسمع لمكن أذ فامع قول السّافي انه أذن معمع وتقدم حكاية اتفاق الاعة الارسة على المستئلة الأولى أواتل اليام فالاول منها مخفف والثاني متعد والاول من المستئلة الثانية متدد والثانى منها يخفف فرجع الاحم الىجن تبتى الميزان ، ومن ذلك قول مالك وأحسدانه لوحلف لا مأكل الرؤس ولانية اوأطلق ولم وحدسب ستدل بفحلي النية حل ذاك على تل ماسمي رأساحقيقة في وضع اللفة وتعرفهامن وش الأتعام والطيور والحيتان موقول أي حقيفة انه يحمل على رؤس البقر والفتم الماسية ومع قول الشافع يجمل على اليقر والأول والغنم فالأول مشدد والثاني غفف والثالث فسه تحفقه في حوالام الى مرتني المرات، ومن ذلك قول مالك وأحدانه لوحاف للفرس زيداماته سوط

السارق أوالمفسوية مسن الغامب قال أوحنفة بقطع سارق العسن المفصوبة ولأ بقطمسارق امين المسروقة ان كان السارق الأول قسد قطعفسهاوانكانام يقطع الأول بقطم الثاني وقال مالك مقطع كل وآحد منهمنا وقال الشأفي وأحسدلا يحب القطعم في السارق مين السارق ولاالسارق سن الغامب ولوادي السارق انسا أغدسن الحرزملك بعدقنام البعثة على انهسرق تصانا من ورقال مالك يقطم مكل طال ولا تقسل دعوا موقال آبو حنيفة والشافعي لامقطع وسماء الشافسي السارق القلر نف وص أحدر وامات اسداها لايقطع والاشوى بقطع والثالثة بقبل قوا أذأ ارتكن معسروفا بالسرقية ويسقط عنهالقطعوانكات معبسر وفابالسرقة قطع (فصل) هل بتوقف القطع علىمطالبةمن سرق منسه المال قال أوحشقة وأحسا فأتناهر روايتيه وأحصاب الشاف ع يفتقر وقال مالك لايفتقروهي رواية عن أحد ولوقتل رحل رجلاني داره وقال دخل على لتأخذ ماليولم ينسد فيرالا بالقندل قال أو حنيفة لافودعليه اذاكان الباخييل معم وقانا لغياد والاضلب القودوقال مالك والشافيعي واحتدعليه ألقصاص الاأن بأتى بينة والوسرق من المعسم وهومن

وأحدلا بقطرو فالمالك في المشهو رعنسه يقطع وعن الشافى قولان كالمذهسين والاصرائه لايقطع واكفقوا على المهاد اسرق من المغيم وهومن غسراها وأنديقطم والصدود المهاوكة المسروقة من حرزها هل يحد فيها القطع قالمالك والشافسي وأحديقطع فيهاوق حسم مايتمول في العادة و يحوز أخد الاعواض عنها سواء كان أصلهامياما كالصحيد والماءوالجارة أوغمد مباح وقال أو منهدة علىما أصله مدام فلاقطع فيهوهل يحب القطرسم فمانات اداماغت قمته نسابا فالسالك والشافي وأحديعب القطم وفالأنو سننفسة لاعب القطرق الخشب الاق الساج والآونوس والسندل والقنا وقصل وأحموا على أن السارق اذا وجب عليسه القطع وكان ذلك أول سرقشه وهوجمسم الاطراف قانه سدأسده المق منمفصل الكف مقسموانه اذاعاد فسرق ثانيا فوجب علسه القطعانه تقطعر جهالمسرى من مفصل القسدم فم تعسم وانداذالم بكن له اطرف المستعق قطعه قطعمانعدم وكذالثات كان أشسل لانفع فيسمه يقطع مايعده الاآيآ

فضر به بضغث فيه مائة شهر الزار برمع قول أن حنيف قوالشافعي انه مرؤالا ول مشدو والثاني مخفف و وحده القولين فاهر واهل الأول محول على مال أهل الورع والثاني مخول على مال آماد الناس من أحماس الضرورة كأوقع للسيدا ويحليه السلام النظر الضروب ومن ذلك قول الاعمة الثلاثة انعلو ملف لام مافلانا هية فتصد ق عليه حنث مع قول أن حنيف قاله لا يعنث فرجع الام الى م تدي الميزان ووحه القولين ظاهر وون ذاك قول الاتمة الثلاثة انهالو حلف لمقتلن فلانآ وكان بعاراته ممت منت معرقول ماك الهلا يحنث مطلقاعلم أمل يعلى ومن ذاك قول أبي حنيقة العلو حاف العلامال اوله وونار يحنث معرقول الثلاثة انه يحنث فالأول مشددوالثاني عففف فرحم الاحرالي حرتني المدران ووجه الاول ان الدن في حيم المفقود و وجه الثاني انه في حكم المو جود مدايل صحة الحوالة به ووجوب الزكاة فيمومن ذلك قول أبي منبقة انه لوحلف أن لاياً كل فاكهة فأ كل رطبا أو عنما أو رمانا لم يحنث مع وراائلانة اله يحنث ووحه الاول ان العطف بقتضي المعارة وقد قال تعالى فهماناكهة ونخل ورمان فلوان المتفل والرمان دخلانى مسمى المقاكهة لا كتني الحق تعالى فركرالفا كهة عنه ماو وجه الثانى انالرادبالفا كهة علمامة فكه به عالس هو بقوت ولا أدم فدخل التمل وازمان فقدر حم الامر مذاك الى مرتبق الميزان . ومن ذلك قول أبي حنيقة انه لو حلف لا مأكل أدما فأكل اللحم أوالحِين أوالسيض لايعنث الاباعل ما يطعزه نهام مرقول الاغة الثلاثة انه يحنث بأعلى السكل فالاول فيسه تخفيف والثاني مشده فرجع الامرالي مرتني ألمزان ووجه القولين ظاهر عندا لقطن ومن ذاك قول أي حنيفة والشافعي انه لوحلف لادأ كل لجدافا كل سمكالريحنث مع قول بعض الائمة انه يحنث فالاول مخفف والثاني مشمد دوو جمه الثاني أن الله تعالى عيى السمن لجم أفي القرآن ، ومن ذلك قول الاغة السلائة انه لو حاضلايا على فسافأكل شعمالم يحنت مع قول مااتانه يحنث فالاول فيسه تعفيف لان الشعم لم يخلص الى السمية بل هومخاوط بالدهن والثاني، شددلان أصل الشعم لحم ولكن لم أحصل في المهمة السمن رادد مماقر جسم الامرال مرتبق الميزان ، ومن ذاك قول الاغة الثلاثة انه لوحاف لاياً كل تمصما فأكل من شعم الظهر حنث مع قول أي حنيفة انه لا يحنث فالاول فيه تشديد خاص بأهل الدن والورع والاحتياط والثانى مخفف خاص بالحاد الناس فرجع الامرالي مرتبتي الميزان ووجه الاول شمول الشحم لمافي الظهر ورجه الثاني عدم شعوله له ومن ذات قول الأغة الثلاثة انه لوحاف لايشم البنة سيوفشم دهنه منتمرقول الشافع انه لإيحنث فالاول فيه تشديدوا لثاني فبه تخفيف فرجع الامرالي مرتبق الحيزان مومن ذاك قول آبي منيفة لوساف الهلا يستندم هذا المسد فلسه من غيران يستندمه وهو ساكت لاينهاه عن خدمته فان ارسيق منه خدمة له قبل المين فدمه بغسرا مره إيحنت وان كان قسد استعدمه قبل المعن ويق على الخدمة له حنث مع قول الشافي انه لا يحتث في صدعوه وفي عبد نقسه وجهان لاسحابه ومع قول مالك وأحدا نه يحنث مطلقا فالاول مفصل وكذلك اثناني والثالث مشدد فرجع الأموالى مرتبق الميزان ، ومرذاك قول الاعمة الشلائة انه لوحلف لايتسكلم فقراً القرآن لم يحنث مطلقام مقول أي منتفسة القرأ القرآن في المسلاة لا يحنث أو في غيرها حنث فالأول يخفف والثاني مفصل فرحه والامرالي مرتبق الميزان ووجه الاول أن قراءة القرآن قرية الي الدعزوج لفلا ينبغي ثمول تبنه فحادهو توجيه الأول من شؤرا لتفصير لق الثاني لتأكد الامر بالقراءة في الصيلاة بخلاف قراءته في غيرالصلاة 🐞 ومن ذاك قول أبي حتمقة والشافعي والحدقي أحد قوليهما انه توجلف أنه لا يدخل على فلان بستافاد خسل علمه فاستندا عالمة اجمعه لريحنث معرقول مالله وأحسدوا الشافعي في القول الآخر يعنف فالا ول مفقف والثاني مشده فرج والامر الى مرتبي الموان و ومن ذاك قول مالات أنه لوحلف لابسكن مع فلان دارا بعينها فاقتسماها وحال بينهما حاثط ولكل واحدمتهما باب وغلق وسكنكل واحدمهما فيجانب منتمع قول الشافعي واحد لا يحنث وعن أى منيفة روايتان فالاول به تسليد عاص باهل الورع والثاني فيه تحقيف عاص بالماد الناس والثالث و حدال كل من القواين

فرجز مالامام أبوحنيفة في المسئلة بشئ تووعا فرجع الأمرالي مرقبتي المزان عوم إذاك قول أن مشفة وقال عمالمكي أوصدى أحاردخل فذلك للدروام الوادوالمكاتب فياحدى الروايتن عنه ويقال الشافع معقول مالله أنهدخل فيذلك المكاقب والمشقص ومعقول أن حشيفة أيضا في رواية إن المكانب لاخط الاطالنية وأماللشقص فلاخيل اصلاوم قول أحدان الكل دخاون وفي رواية عنهان المشقي البالا بالنبة فالاول فعه تشده والثاني مشقدوا لثالث مفصل والرادسر مشهدفر جموالامرال ومرخلان فول أي حسفة وأحدانه بحب التناسم في صوم الثلاثة أمام في المكفارز مرقول ماأت ان المتاب فيهالا بحب وهوالراج من منذهب الشافعي فرجم الاحم الى من تلقي الموان . ومن ذاك قول مالك أن مقدار ما يطع الكل مسكن مدوهو رطلاق المعدادى وشي من الأدمال رعلى مدأمة أمعرة ولأبى منيفة انهان الموجرا فنصف صاع أوسعرا أوغرا فصاعوم وقول أحد فه بحب مذَّ من حدَّ طه أود فيق أومد ان من شعر أوغر أو رطلان من خروم م قول الشافعي تحب لسكل كمن مدمطلة اغالا ول فيه تشديد بالادموا لذاني مفصل والثالث مخفف وكذلك مابعده فرجم الاص الى مرقية الموان و ومرود الدقول ما الدواحد اله يحد في المكسود أقل ما تعزى به المسلاد في من . أنه سفيص أوازار وفي من المرأة قيص وجماد ومع قول أن منه فه والشافع انه يصوي أقسل سه الامروق دواية لاى حنيفة أقه قداء أوقيص أوكساء أور داموا فالعمامة والنسديا والسراويل والمنزرر وابتأن ومعفول الشافي بحزئ جيم ذاك حتى الفانسوة عند جماعة من أصابه الاول مفصل والثاني عفف و كذاك ما معده فرج والامراني مرتبق الميزان . ومن ذلك قول الائمة الثلاثة اندجعو زدفع الكفارة الى صغراراً على الطعام مرقول أحدانه لا يحرى فالاول عفف والثاني شدد فرجع الامرالي مرتبى المبزان وقوجيه المقولين ظاهرلا يخياعلى القطن، ومن ذال قول أن حنيفة وأحدانه يحوزان بطعم عسة ويكسوخسة معقول مالك والشافي انذلك لاعفري فالاول عففف مسمدد فرجم الامرالي مرتبي الموان وروجه الاول حل دوله تعالى اطعام عشر فمساكن وكسونهم على الاستعمال ووجه الثاني حل ذاك على الوحوب عومن ذلك قول أي حدمفة ومالك وأجد فالمدى روايته الهلوكر والمعن على شي واحداً وعلى السماء وحنث وعه ليكا عن كفارة الاأن مالسكا اعتمرارادة التأكيد فقال ان أراد التأكيد فكفارة واحدة وان أراد بالتحكم والاستشاف فهما عمنان معقول الشافعي وأحدق الروامة الاخرى ان علمه كفارة واحدة فالاول مشددو الثاني مخفض أحدشق التفصيل فرجع الاحمالي مرتبق الميزان ومرز فاشقول الشافيي ان العبداذا أرادا لتكفر بالمسسام فانكان سده أذنه في المن والحنث اعتمه والافهم تعمر قول أحداثه ليسرل على الأطلاق ومعرقول أي حشفة ان ألب مدمتعه مطلقاالا في كفارة الطهار ومع قول ماللث أن أخربه الصوم فلهمنعه والافلا وأوالصوم بضراذته الافي كفارة الظهار فليس امتعه مطلقا فالاول مفعديل والثانى مشددوالثالث مفصل وكذالث الزامع فرجع الامرالي مرتبتي المزانوة حمه الاقوال الثلاثة لابختره لي الفظن ۾ ومن ذلك قول أب حنسف وأحسدا نه لوقال ان فعلت كذا فهوكا فر أو ريء من الاسلام أوالوسول صلى الله عليه وسلى وفعل ذاك الاحر حنث ووجيت الكفارة معرقول مالك والشافع انه لا كفارة علمه فالاول مشددوالثاني عفف قر جسم الاهر الي مرتبي الميزان " ومن ذاك قول مالك والشافعي لوقالي وأمانة القانه بمن مع قول غرهما انه ليس بمين فالاول مشدد والثاني عفف فرحم الامو الىمونىتى الميزان ، ومن ذاك قول الائمة الثلاثة انه لوحك لا بلس علما حنث بلس الحاتم مع قول أى منسقة الهلا يعنث إلا أن يكون من ذهب أوفضة فالاول متسدد والثاني مفصل فرجع الآمرالي مرتنتي الميزان . ومن ذلك قول أب منه فه والشافعي انه لو قال والله لا كل هذا الرغيف أولا أشرب باءهـــذا الحسكور فشرب مصه أوأتل بعض الرغيف أولا لست من غزل فلانه فلس أو بافسه من لعزلجا أولا دخلت هسده الدارفان خل وجه أويده لميح نث مع قول جالك وأحسد المعصنت فالاول عفف

جنيفة فإنه وال يقطع الط ف المنتفق وان كان أشياره قال الشافعي من سرق وعبشه شلاء وقال أهل اللمرة انهااذا فطعت وحسمت رقأدمها فانهاتقطم وان قالوالمرقأ و يؤدى إلى التلف قطم مابعدها واختلفوا فمااذآ غلط القاطم فقطع السمى مين المقرفقال ألوحتمضة وماالث يحزئ ذاك وقال الشافع وأحدهل القاطرالدية وفي و حوب اعادة القطع قولات عرزالشافي أسهما القطع ور وايشان من أحد (فصل) واختلفوا فمااذاس في نصابا مملكه بشراءأوهمة أوارث أوفره عل سقط القطم أم لاقال الوحسفة سقط وقال مالك والشافعي وأحدلا يسقط سوامكان قبل الترافع أوسده ﴿ فصل ﴾ لوسرق مسلمن مستأمن نصابا من وزدوال الوحنيفة لايقطع وقالماقك والشافعي وأحسد بقطع والمستأمن والمعاهداذ اسرقا وجب القطع عليها عثبد مالك وأحسر والراه حنيفة لإقطع علسهما وحن الشافير قولان كالذهبين اصهبا بقطم واتفقواعلى ان الختاس والمنتب والغامب على مغل سناياتهم وآثامهم الاقطم عليهم (اب تطاع الطربق)

انتثاث الانحسة فيحد قاطع

الطربق فقال ألوحشفسة والشافي وأجد هوصل الترثب المذكور في الآبة الكرعة وقال مالكامس هو عملى الترتيب بل الدمام الاجتهاد من الفتل والصلب وقطع المدوالرحل من علاف والنتن أوالحبس والمتلف القاتاون بانه عسل الترتبث ف كيضته فقال أوحنيفة أن أخذوا المال وتناوا فالامام بالليسار انشاء قطع أبدمهم وأرجلهمن خلاف وان شاء فتلهموصلهم وانشاء قتلهم ولربصلهم وصدغة الصاب متسدمعلى المشهور منه أن يصلب مبأو يبعيريطته رعم الى أن عوت ولا بصلب أكثر من ثلاثة أمامهان فتاوا والماخذوا المال قتلهم الامام حسداولا يلتفث الامام الى عفوالاولياء وان أخذوا مالالمسلم أوذى والماخوذاواسمعلى حاعمهم أصاب كلواحدعشرة دراهم أوماقمته عشرة قطمالامام أهجم وأرجلهم منخلاف فأن أخذوا قبل أن باخد ذوا مالاولاقتاوا نفساحسهم الامامحق بحسد ثوانو بدأو عوتوافهذه صفة النؤعنده وفالمالث اذا أخذا المأرون فعل الامام فيهم مارامو يحتبد فبهسمض كاتامتهسمذاراي وقرة قثله ومن كان ذاقوة فقط نفاء فاصهائه بحوز عنسده

الثانى مسدد فر جوالا مم الى من تنتي المؤان . ومن ذلك قول مالك وأحدانه لوحاف لا ما على هدذا لدُّفين صغه أوخه روَّه وا كله حنث مع قول أن حنيف في اله ان صفه ا يحتث وان حزمواً كله حنث ومع قول الشافي اندان سفه حنث وانخسره واكله اعتنت فالاول مشددوالثاني والثالث فيه تفصيل فوحمالام الى هرتبي المعران و ومن ذاك قول الأعسة الثلاثة الهو ماف لا إسكن دارفلان منشيا لمتة مكراء كفالوطف لاركب دابة فلان فركسداية عسده منت معقول الشافعي لا يعنب الا نبته الاول مشددوالناف فيه تتحفف فرحم الام ألى م تبق المعزان و ومن دات قول الاغة الثلاثة أنه لوحاف لايشرب من الدحلة أوالفرات أوالسل فغرف سده أو بالاميزمام اوشر ب-شمع قول الى منعفة الدلاعنت عن مكر ع يفيه منها كما فالاول فيه تشديدوا لثاني فيه تعضف فرجم الأمم ال مرانى المران . ومن ذلك قول الاعمة الثلاث اله لمحلف لا دشر ما احذا الدر فشر ب منه قالد حنث الأأن بنوى أن لايشر بجمعه مع قول الشافعي افلا يحنث فالاول مشدد والثاني مخفف فرجم الام الى من تبنى المزال ، ومن ذلك قول الاتمسة الثلاثة انه لوحلف لا يضرب زوجته نفيقها أوعضها أو نتف معرها منتمع قول الشافي الهلا يحنث فالاول مشددوا الثاني فففو ورجه الاول النالضرب يطلق على المض والخنق ونتف الشسعر عامع الضرر ووجه الثاني اتماع العرف في عدم تسهية ذلك ضربا هومن ذاك قول الائة الثلاثة انه لوساف لاجب فلانا شأخ وهبه فأريقيه حنت مع قول الشافعي الهلا عنف الاان قسل ذلك منه وقيضه فالاول مشددوالثاني عفف فرحم الامرال مرتني الممزان « ومن ذلك قول الاعمة الشلانة انه لوحاف لا يسع فداع بشرط الحيار لنفسه منت مع قول مالك انه لا يعنف فالاول مشدد والثاني عنفت فرجم الامراك مرتبق المعران ووجوه هذه المسائل طاهرة لا تغنى على الفطن . ومن ذلك قول الاعمة التلاثما نعاذا كان فمال عائب أودين والمجدما بعتق به أو يطام أو بكسوا يحزاه الصدام وعلسه الضمان منى بصل المعمالة فيكفر بالمال معقول أي منيف انعصرته المسام عندغسة المالك فالاول فيه تنسديدوالثاني فيه تخفيف فرجم الآمم اليحرا بالمغان والله تعالى أعلى الصواب (كتاب العددوالاستراء) انفن الاغة هلى ان عدة الحاصل معلمة الوصر سواه المترفي عنه ازوجها والمطلقة وعلى ان عدة مر لم تعض

أوياست بثلاثة أشهر وعلى أن عدة من تحيض ثلاثة افراءاذا كانتسوة فاذا كانت أمسة فقرآن وقال داودثلاثة وعلى ان أقل مدة الجل سنة أشهر وعلى ان الاحداد واحس في عدة الوفاة وهوترك الزينة وماد عوالى النكام خلافا المسنوالشعيني قو غمايعدموجو بعو كذاك انفقوا على ان من ماك أمة بيبع أوهسة أوسى لزمه استراؤها صيض أوقرءان كانت اللاوان كانت عن لا تعبض لصغراو كرفشهر هذاماو حدته في الماب من مسائل الإجماع والاتفاق، وأماماا ختلفوا فيم فن ذاك قول مالك والشافي وأحفق احدى روا وسمال الافراءهي الاطهار سرقول أي حديقة وأحدق الرواية الاخرى المالقروهو الحيض فالاول مشسددلطول مدة الماج وخالبا وآلثاني غفف لقصر مدة المنصوطدة ويصع أن بكون الأمرية المكس فرحم الاحرال مرتدي المعران . ومن ذلك قول أن حنيف في المراة القيمات ذوجها طريق المي أنه يازمها الافامة على على مال ان كانت في بلد أوما بقاريه ومع قول الاعمة الشدادة تهاأن غافت فوات الحج بالاقامة لقضاءا لمدة عازلها السغر فالاول فيه تشديد وألثاني فيسد تخفيف ل فو جع الا مرالي مرتبق الميزان، ومن ذاك قول ألى حديقة والشافي في القول الجديد الراج وأحدق احدى وابقيهان وحة المفغودلا تحل الذرواح حق تمضى مدة لابعش في مثلها غالبامع قول ماللنافي فالقدم وأحدف الرواية الاخرى انهاتر بص أردم سنروهي اكرمدة الحل وأربعة أتهر وعشرا مدةعدة الوفاة تم تحل الذروا بورجه بصاصة من متأخري أسحاب الشافعي وهوقوي فعله عروضي اللدعنه وإمنكره الصابة وعلى الاول فالمسمر الفالب مدد ألوحنه فتعالة سنة وحده الشافى وأحدبس عينسنة والطلب النفقة من مال الزوج مدة التربص والحرالغالب فالاول مشد على الزوحة والثاني هفف عنها فرحوالا مرالي مرتبتي الميزان بهومن ذلك قول أبي حنيفة ان المفقيد اذاقدم بعدان تزوجت زوجته بعداآتر بص ببطل العقدوهي الاول وان كان الثاني وطنها فعلمه معا المثل وتمتدمن الثاني تمرز دالي الأول مع قول مالكان الثاني اذادخل حاصارت زوحته ووسب عليه دفع المسداق الذي أصدقه لهاالاول وان أردخل مافهي الدول وادواية أخرى انها الدول بكل مال ومع قول الشافعي في أرج القولين إن المتكام الثاني ما طل وفي القول الا آخر بطلان نسكام الاول بكل حال وم قول أحدان الثاني أن إمد على ما فهي الدول واندخل بهافلاول السارين أن عسكها و مدفع المداق السه و بن ان بتر كهاعل النكاح الثاني وأخدا الصداق الذي اصدفهامنه فالاول مشدد على الزوير الثاني والقول الثاني منتف علسه معرماه افقه من أحدث والتفصيل وكذلك القول الاظهر الشافع مستدعل الزو والثاني مكس القول الثاني والقول الراسع مقصل قرحع الامرالي مرتني المزان و ومن ذلك قول أنى منعضة ان عدة أم الواد اذامات سيدها أواعتقها ثلاث مسمات سواداً عتقها أو مات عنهامه وول ماك والشافعي ان عدثها حبصة في الحالين وهي احدى الرواد ين ص أحد واختارها الخرق ومعقول أحدق الرواية الاخرى انهامن المتق صف قومن الوفاة عبدة الوفاة فالاول مشدد والثاني يخفف والثالث مفصل فرحم الامراني مرتبتي الميزان ووحسه الاول الممالغة في استمراه الرحم ووجه الثاني القياس على استبراء ألسيه الأتي وبانها قريما ويصوح مل الاول على عال أهل الدن والورع والثاني على آحاد الناس و وجه الشق الثاني من الرواية الاحرى لاحد الاخد مالاحتماط ولان عدة الوقاة الواردة في الفرآن تشمل ذلك ، ومن ذلك قول أبي حديقة ان اكثرمدة الحل سنتان مع قول مالثفيرواباته انهاأر بمستن أوخس سنن أوسيع سنين ومع قول الشافعي ان أكثرها أرسع سنن وهو احدى الروابتين عن أحمدوالثانية كذهب أن حنيف فالأول فيه تخفيف على الزوج والثاني وما بعده فيه تشديد عليه بالحاق الواديه فرجع الأمر الى مرتبق الميزان ، ومن ذلك قول أي منهفة وأحد فأظهر روابقه انالمعتدة اذاوضعت علقة أومضغة لاننفض عدتها لذاك ولاتصدر بذاك أموادمع قول مالك والشافي فأحدقول مان علم انتقضى ذاك وتصريها أمواد وهوقول أحدث فالرواية الاخرى عنسه فالاول يخفف بالنظرالي الزوج مشدد بالنظرالي المرأة والثاني بالمكس فرجم الامرالي مرتبتي المبزان ۾ ومن ذلك قول الشافعي في الحسد هوما الثواء. يدفي احسدي الروا وتدن ان المعتدة المبنوتة لااحداد عليها مرقول أبي حنيفة والشافعي في القدم وأحد في الروابة الاخرى انه يحب عليها الاحدادةالاول مففف والثاني مشددفر جمالا مرالى مرتبتي الميزان و ومن ذاك قول أى حنيفة والشافي فأظهر قوليهان البائن لاغفرج من بينهانها واالالضرورة مع فول مالك وأحدان أهااللووج مطلقاولا حدرواية أخرى كذهب أي منية فالاول مشددوا لثاني مففف فرحوالامرالى مرتبي الميزان و ومن ذاك قول الاغة الثلاثة ان الصغرة والكبرة سواء في الاحسداد مع قول أي عنيفة انه الأحدادعلى الصغرة فالاول مشددوالثاني قده تخفف فرجرالا مرالي مرتَّنتي المرأن ، ومن ذاك قول الاغة الثلاثة ان الدّمة اذا كانت تعت مسلوح عليه المدة والاحداد وان كانت تحت ذي وجبعلها العدة لاالاحدادمع قول أيءنيقة انه لايحب عليها احداد ولاعدة فالأول مشدد والثاني منقف فرجوالامرالى مرتبى آلميزان وتوجيه القوان ظاهر أماالاول فهوان الاحدادوردنى السنة ف حرة الروح المسلود مدل الثاني حديث لا يحل لا من أن تؤمن ما ندوالم وم الآخوان تحد على غدر زوج فر مالذى لان الحرن لا يكون الاعلى الزوج المسار أما الذى فلا بذي الحرن علمه مالا بقدر الوفاء عقه وذمته وأماكونه لاعدة لزوجته فمذني على أن أنكسة الكفار ماطلة . ومن ذلك قول الاتمة الثلاثة انه لوماع أمته من اهم أة أوخصي ثرتقا ولالم تكن له وطؤها حق مستدرة امرة ول أي حنيف انهها اذا تقايلاتبل القنص فلااستراء أو بعد مازمه الاستراء فالاول مشددوالثاني مفصل فرحوالامرالي مرتبق الميزان ووجه القولين ظاهر و ومن ذلك قول الاعمة الثلاثة انه لا فرق في وجوب الاستمراء بن

الامام قتلهم وصليم وقطعهم واناله بقتاوا والماخ فوامالا ملماراء أردع أمولامثالم وصفة النز عنده أن يخرحوا من الملدالذي كانها فسمالي غرهو يعسوانيه ومسفة السلب عند كسفة مذهب أويسنشة وقال الشافني وأحسد اذا أخذواقيل آن بقتاوا نفسا أو بأخذوامالا تقوا واختلقوافي صفة اليق فقال الشافي تفهمان بطلسوا اذاهر بواليقام عليهم الحد انأة احمدا وعن أحمد و واشان احداهها کهذا والأثمى ان بشردواف لا بتركون بأوون فيبلد وان أخذوا المال ولريقتاوا قال تقطراك مسموأر جلهمن خسلاف تم يخلون وان فتساوا وأخدوالمال قال بعب قتلهم وصلمهم حقا وان فناواولم مأخدوا المال قال يخب قتلهم حماوالصلب عندهما معمدالقشل وقال بعض الشافعمة بصلب حباثم بقتل ومادة الصلب عدداني حنيفة ومالك والشأفسي الأنه أمام وقال أحدما يقمعليه الامم واختلفوا فيأعسار النصاب فى قشل الخارب فاعتسره أو حنبفة والشافعي وأحمدوني يعتبره مالك ولواجم عماريون فباشر بعضهم الفتل والاخذ وكانب مسهم موناورد أفهل المستعزه الكندية والبكر والنبيسم قولما اللنام ان كافت يمن بوطأ مناج اليمتو والمؤهاة إلى الإستبراء والتكديم الإطاعة على المتبراء التبكر فالأولمت حد وانتخاب المتبراء التبكر فالأولمت حد وانتخاب المتبراء التبديد ولي بعد إلى المتبراء التبديد ولي بعد إلى المتبراء المتبراء التبديد ولي بعد المادة المتبراء التبديد ولي بعد المتبراء التبديد ولي المتبراء التبديد ولي المتبراء التبديد ولي المتبراء ومن فالله المتبراء المتبراء المتبراء المتبراء المتبراء المتبراء المتبراء وانتخاب ومن المتبراء وانتخاب المتبراء المتبراء

انفق الاعمة على انه بصرم من الرضاع مأجوم من النسب وعلى أن النمر عمال ضاع بشت اذاحمل الطفل فسنتن فاقل خلافا ادوف قوقة انرضاع الكبر بصرم وهومخالف لكافة القفهاء ويحكىذاك عن عائشة رضى المعنها وكذاله اتفقوا على ان الرضاع أغا يعرم اذا كانسن ابن أنفي سوا كانت بكر الم اساموطواه أوغرموطواه ومالف عدفي ذلك فقال أغما يحصل القوم مامن امواه والمالنص الحل وكذاك الفقواعلى أنالرح للودوله لمن فارضع منسه طف الالمشت به فعر موكذاك الفقواعلي ان السعوط والوحور يحرم الافدر وابه عن أحدافاته شرط الارتضاع من الثدى وكذلك اتفقواعلي ان الحقنة بالنزلا تعرم الاف قول قديم الشافعي وهور واية عن مالك هذا ما وحدته من مسائل الإحاء والاتفاق في الماب موا ماما اختلفوا فيه فن ذاك قول أن حديثة ومالك ان المدد الإسترط في الرضاع فيكنى فيه وضعة واحدة مع قول الشافعي وأجدني احدى روايتهما تعلا يثعب الاعتمس وضعات ومع قول أحد والرواية الثانسة الميشت وثلاث رضعات فالاول مشددوا لثانى عفف كاتبت في الاساديث والثالث فيه تشديد فرجع الامراني مرتنى الميزان مومن ذاك قول أف حنيفة ان اللين اذا خلط بالماء فانكان الدن عالما ومأوغره البام صومكان صلفوافيه باقلاوا ماالخاوط بالطعام فلا عور معنده صال سواه كان فالداأ ومفاويام م قول اصحاب مالله انه يحرم اللن اغزاوط بالماء مالم سيتها فان ملط اللبن عما اسمها الدنقيه منطبع أودوا أوغره لمصرم عندجهو رأصابه ومعقول الشافعي وأحدان القرم يتعلق باللن المغلوط بالشراب والطعاماذ اسفيه المواود عسموات سواه كات السين مستهلكا أوفاليا فالاول مفصل وكذاانا الثاني والثالث مشمد فرجع الاحمال حي تعي المزان ولعل التشديد عمول على عال أهل الورع والتفقيق عول على آماد الناس والقدسمانه وتعالى أعل

أعلا قال أمه منتفسة ومألك وأحدارد محكمهم فيجمع الاحوال وقال الشافى لاعم على الرده غيرالنعز رما لحسن والنفر بب وتعوذاك (فصل) اتفق الاغمة على الأمورور وشهرالسلاح مخبقا السبل غاديم المصر ععيث لايدركه الغوث فانه محارب تباطع الطريق وارية عليه أحكام أشحار بين ماختلفوافهن فعل ذلك في المصر فقال مالك والشافهي وأحسدهما سواء وقال أبوحنيفة لاشتحكم قطاع الطروق الالمن يكون غارج المصرولوكان مع المقطاغ امرأة فوافقتهم فيه فقتلت وأخذت المال قال مالك والشاقس وأحدتقتل خطاوقال أبوحشفة تفتل قصاصاوتضمن (قصل) واتضفوا علىأن من قتسل وأخذالمال وجب اغامة الحد ملسه فانعفاولي المقتول والمأخوذمنه فإنه غرمؤثرني اسفاط الحدعت وانمن ماتمنهم قبل الفدرة عليه سقط عنه الحد اذا لحسدود حقالله عزوجل وطواب والحقوق الاكتميسان من الانفس والاموال والحراح الاأن يسنى لهممتها فاوشرب وحسل الحروزني وسرق وحسنته فالحاربة أو

محرى علمه أحكام الحارين

هوهاقال أبوحنيفة وأحد يقال ولا يقطع ولا يجلد لا تها منه قول المساحة وقد الق منية عقل المساحة وقد الق القائمة ولوقد لخف وقطع بدأ القائمة وقتل لا تها من المساحة وقال لا تها على المساحة وقال التا تع على الاطلاق وقتر بها تحو وقذ المحسسات قال ابو مساحل حسسات قال ابو مساحل حسسات قال ابو مساحل حسسات قال ابو المساحل حسدان وقال ابد

لافصل أماغوالهارين سن الشر يقوا ارْيَا قوالسراق اذاناوا فهسل يسقط عنهم الحدودبالنو بة أملاقال أبو لمنسفة ومالك فويتهم لاتسقط المدودهنهم وعن الشافعي قولان احدهما كذهبأى حشفة ومالك والثاني تسقط عبدودهمة تتيماذامشي مارذاك شقوس أحسد ووابتان كذاك أظهرهما تسقط من ضراشراط مفي زمان ﴿ فصل من مات منافار بدوا بظهرعاسه صلاح العمل مل تقبل شهادته قالمالك والشافى لأتقبل حق يظهر منه صلاح العمل وقال أبوحنه فه وأحد تقبل شهادتة وان لم يظهر منه صلاح العمل والحارب

ذلك قول الانمة الثلاثة انهااذا احتاحت الى أكثرمن خادم لاعلزم ذلك الزوج مع قول مالك في المشمهور عنه إنهاإذا احتاجت الينادمن أوثلاثة فأكثره حب على الزوجوذ التفالا ول مخنف والثاني مشيد قرح والامرالي مرتنى الميزان ومن ذاك قول أي حديثة ومالك وأحدوا اشافعي ف أظهر القولن انه لانفقة الصغيرة التي لايحامهم ثلهااذا تزوجها كمعرم قول أحدفي الرواية الانوى والشافعي فالقول الا مران الحا النفقة فالأول عنفف والثاني مشد فرجم الاعمالي هم تبقي المزان ، ومن ذاك قول أن منيفة وأحداتها لوكانت الزوجة كبرة والزوج مغيرالا بحامع مثله وجب عليسه النفةة وهواصم القوابن الشافع معرقول مالك إنه لاتفقة علسه فالأول مشدو والثاني عفف فرجع الامرالي مرتني المبزأت هومن ذاك قول أبي منهذا الاعسار بالنفقه والسكسوة لايثبث الزوجة الفستوولكان رفع مده عنها انتكتسب معقول مالك والشافعي انه يثبث لهاا لفسنو بالاعسار عن النفقة والكسوة والسكني فأذا مضى زمان وأربنقني على زوجته مقطت عنه النفقة عند أب مندفة مالريح كرماما كم أو رشفقا على قدر معاوم فيصيرذ الثدينا باصطلاحهما وقال مالاث والشافعي وأحسدني أظهر روا بتمه التنفقة الزوجمة لاتسقط عضى الزمان مل تصدور بناهليه لإنهاني مفاملة الفيكين والاستناع فالا وليمن المسستهة الأولى مخفف على الزوج والثاني منهامشد دعليه والاول من المستلة الثانسة مخفف على الزوج واسقاط النففة اذا حكم جاماً كموالثان منها مشدده على الزوج بعدم سفوطها عنه عضى الزمان فرجع المسئلة أن في الحكم الحيموتيق ألميزان ومن ذلك قول أبي حندة ألمر أذاذا سافرت ماذن زوجها سفراغد واجب هليها سقطت عنسه فققتها موقول مالك والشافيع إنها لا تسقط نلمر وجهاهن النشو زباذ فه فحافا لأول منسدوعلى الزوجة غفف هلى الزوج والثانى حكسه قرجم الامرالي مرتبتي الميزان ورمن ذاك قول أب سنيفة ان المبقوتة اذا لملبت أسرة مثلها في الرضاع لوادها فان كان ثم متطوع بالرضاع أو بدون أبوة المثل كأن الذب أن بد ترضم عرها بشرط أن مكون آلرضاء عنسد الاممع قول مالك في احدى وابيه ات الاماول ومع قول الشافعي وأحددان الاماء قريكل مال وان وحدد مترها بالرضاع أو باسوة المثل اجرعلى اعطآه الولدلامه باسوة مثلهاقالا ول مفصل والثاني عنفف على الأمو كذالتما بعده مشددعلي الزوج فرجه والاحمالي هم تستى المدران وومن ذاك قول الاغفالثلاثة أن الأملا تصرعلي ارضاع وادها بعدسقيه السأأذاو حدغرهامر قول مالك انهاقعرمادامت فيزوحية أسمالا أن تكون مثلها لارضع اشرف أوحذ رأوسار أوكأن سقم ملنهالف أدالأن وتعوذال فالاول غفف على الأموالثاني فبه تشديد فرجع الامرالى مرتبق الميزان ومن ذاك قول أي حنيفة ان الوارث يحرعلي نفقة ال ذي محرم فدخل فيه إنهال عنسده والعمة ويخرج إبن المهرمن ونسب اليه والرضاع مع قول مالث ان النفقة لا تجب على الوادث الافواله والافرب سواء كآن الماكوا كما آومن وإذا لصلب ومع قول الشافعي يوجوب النف غة ألواله وانعلاوالوادوانسيفل ولوتعسدى هرودى النسب ومعقول أحسدانها تلزم ال تخصي بري ينهاما المرات بفرض أرة مصبب من الطرفان كالاوين وأولاد الاخوة والاخوات والعمومة وبنيام واية وأحدة وانكان الارت مأر مايينهم من احد الطرق ووهمذو والارحام كان الا ترمع عمته وابن الع معرنت همه فعن أحدر وابتان فالأول مشدد والثاني بمَّه تخفيف والثالث فيه تشدَّم والرابع مشدد بالكلبة فرجع الامرال مرتبتي الميزان وتوجه الاقوال ظاهر لا عَنْي على الفطن ، ومن ذَاكَ قُول أن حنيفة والشافعيانه لاطزم السندنفقة عتمقه معقول أحداما تازمه وهواحدى ألروا بشن صمااك والرواية الأخرى أنهان أعنقه صغرالا يستطيم السعي على نفسه لزمه بفقته الى أن يسبى فالاول فيسه تخفيف والثانى مشددوالثالث مفسل فرجم الامرانى مرتبتي المذان ولعل الاول عول على آمادالناس من العوام والثاني خاص مأهل المروآت والكرم . ومن ذلك قول أبي حتيفة ان نفقة الفلام تسقط اذا بلغ معيسا ولاتسقط أذا بلغ منسر الاحوفة أولاتسقط نفقة ألجاد بقالاات تزوجت مفول مالك أنهآ لاتسقط بالعيدوا عبار سقط بالدخول ومع قول الشافعي تسقط نفقتهما أي الخملام والجرار بة بالبلوغ

عصاوم قرل أحمد الاستطاعة الفقا الواسس أمد وقو بنا إذا أيكن أم سال ولا كسب فالا ول مغه . ل
وا تالى به تشديد وا الثالث منفف والراب مشدومي الإسرام على الإمراك إلى من المرابق المؤان وقو جهه
الإفراك بخيل هل الفقال ، و مونذا بمؤل الإلماء الثاكاة أناه لوائز الوامي المرابق المؤان من منهم أهاده المرف المان نفق المناف المؤان المؤان المؤان هو من المؤلف والمؤلف المؤان هو من المؤلف المؤان هو من المؤلف والمؤلف المؤلف والمؤلف المؤلف والمؤلف والمؤلف والمؤلف المؤلف والمؤلف والمؤلف والمؤلف والمؤلف والمؤلف والمؤلف والمؤلف المؤلف والمؤلف و

اتفق الاغية على أن الحضانة تثبت الام الم تقر وجواذا نزوجت ودخل باالز وبوسقطت حضائتها هذاماو حدته في الدام من مسائل الاتفاق ﴿ وَأَمَا مَا اعْتَلْقُوافِيهُ فَنْ ذَكَّ وَلِي أَنْ حَدِيفَةُ والسَّافِي ان الامادا تروجت مُطلقت طلاقابا ثناهادت حضانته امع قول سائل في المشهور منه انها لا تعود بالطلاق فالال غفف على الام اذاطلبث وجوع حضافها لوادهاو الثانى فيه تشليده ليهافر جع الاحراف حرتبتى المزان ، ومن ذلك قول أبي منيف في احسدي وابنيه ان الزوجين اذا افترة أويهم ماواد فالام أحق بالغلام عنى بسيثقل بنفسه ف مطعمه ومشر بهوملسه و وضوئه واستضائه تالاب أحق بهوالا ماعيق والانق ال أن تداخولا بغيروا حدمهمام مقول مالك إن الام أحق ما متزوج ويدخل باللزوج وتذلك الغلام عنده في القول المشهور هي أحق معالم سلغ ومع قول الشاخي ان الام أحق مما الحسيم سنين ثم بضعان فن اختاراه كاناعتده ومع قول احدق احدى والقمه ان الاجاحق بالفلام الى سيع سنن غ يخر والحار يتبعسنا لمسسم تتعمل مماآلا مهلاتخسير والرواية الانوى كمذهب أف حنسفة فالأول يخفض على الاموكذالثاني مراختلاف السعب والثالث مشددعلها عفضعلي الاصوال ادم كذاك عفقف عليها من بهـ ألا نشي فرحم الامهالي من تبتى الميزان . ومن ذلك قول أبي حنيف أن الوقداذ الختارالام وكان عندهام أرادالآب السفرالي بلدة أسرى بنية الاستبطان فليس فأخسذ الوادمها مع قول الاثمة الثلاثة انة ذاك فان كانت المزوجة هي المنتقلة وادها كال أوحد فقط فالهاأن تنتقل بشرطين أحدهما الانتقل الى بلدها والثاني المكون المقدوق وسلدها الذي تنتقل السميان فقدا عدا الشرطين منعت الاأن تنتقل الى بلاقر يب يمكن المضى اليه والعود قبل البل فاذا كان انتقافا الى دارس وأومن مصر الى وادوان قرب منعث من ذلك موقول مالك والشافي والحدق احدى والمتمان الأب أحق والد سواه كان هو المنتقل أم هي وم مقول أحدق الرواية الانوى ان الام أولي ممام تزوج فالأول مشدد على الاب والثان عنف علما فرجم الامرال مرتبي المراب والمتعالى المرا السواب (كتاسالجنالا)

على الابوائنانى عنشق عليها قرجها الام الدم ترقى المرادم الله معادل المواقعة والمعاولة المؤلفة المؤلفة

اذاكان في الهارية من لا يكافئه كالمفرور لعبد والها، وعبد نفسه قال أو منيغة وأحمد في المناطق من مناطق من المناطق من المناطق مناطق والمناطق مناطق المناطق مناطق المناطق مناطق المناطقة ا

﴿ ماب حسدشرب الخر ﴾ أحرالاته على أعرم الخر وتحاستها وان شرب كثرها وقليلها موجب ألسعوان س استعلها حسكم يكفره واتفقوا علىان ممنوالعنب اذاائستد وقذف زيد افهو خر واختلقوافيةاذامشي علسه ثلاثة أبام وإريستد ولرسكر ففال أحداد أمضى على المسترثلاتة أنامسار عراؤخ مشريه والالمشتد وليسكر وقالهو حنيفسة ومالك الشافع الاصدرجوا عثى يشتدو يسكرو يقلف زد م و فصل ) وا تفقوا على ان عل شراب بسكر كشنوه فقليله نمامو يسمى المسرا وفي شريد أخدسنوا وكان من منب أوغراو زبيب اوحنطة أوشعرا وذرة أوار وأوسل أولمن أوضوذاك أسأكان أو مطبوخ الاأرا خسفة فاته قال نقسم القسر والزبيب اذا اشتد كان حراقليله وكثعره ويسمى نقسمالا خسرانان أسكرق شريه الحسدوهو فعس فان طما أدنى طبح حل

يقتص منه وعلى انهاذا عفار حسل من اولماء الدمسقط القصاص وانتقل الاهر الحالدية وعلى انهاذا وحمالت مود بعدا سفقاء القصاص وقالوا أخطأنا فرعب عليهم القصاص وعلى أن الاولماءا لمتفقن المالفين الفائسن اذاحضر واوطلموا القصاص لموقوم الاأن عكون الحاني اص أة عاملافتونوعي تضع وكذاك انفقواعل انهاذا كانها لمستعقون صفارا أوغانس كان القصاص مؤنه المسافالا يسمغة فإله قال اذا كان الصغار أس استوفى القصاص وارتؤخر وكذلك انفق الالمدة على اندادا كان المحقق صغرا أوغاثبا أوجمنونا أخوا لقصاص في مسشلة الفائب فقط وكذاك أنفق الاقمة على أن الامام اذا قطوط السارق أورجة فسرى ذاك الى النفس فلاحمان عامه وكذاك انفق الاغه على الهابس الدب أن ستوقى القصاص لواده الكمروكذاك انفقوا على انهلا نقطع المدا لعيصة بالشلاء ولاعن يسار ولايسار بعن وعلى أنمن قتل بالمرم مازقته به هذا مأو بدته في الملب من مسائل الانفاق، وأماما اختلفوا فيه في ذال قول الشافعي وأحدان المسلم اذاقتل ذمها أومعاهد الايقتل بدويه قال مالك الاأنداستشي فقال ان فنل ذماأ ومعاهدا أومستأمنا محدة فتل حداولا يعوز الولى العفولانه تعان بقتله الافتيات على الامام موقول أى منه فذان المسلوقة ل بالذي لا بالمستأس فالا ول عفف على المسلو كالا ممالات فيه تغفيف والثاني مسدد فرحم الامراني مرتبى المران وجوه الاقوال لا تحفي على الفطن و ومن ذاك قول الاغة الشالانة ان الحرلا يقتل بعيد غير مع قول أبي مندفسة انديقتل به طالا ول محقف على الحر والثاني مشددها وفرحم الامرال مرتبق المبزآن و وون ذاك قول الاغة الثلاثة ان الا بالا يقتل بقتل ابنه مرقول مالكانه بقتل عبرد القصد كاضعاعه وذعه فاندنه بالسف غيرة اسدلفته فلايقتل والحد وذلك كالاب والاول مفقف على الاب والمناني مقصل قوجم الأمن اليحم قدق المعزان ، ومن ذال فول الانمة الثلاثة وأحدفها حسدى وايتيمه الهاذا اشترا حماعة في قتل واحد قتافا به الاأن مالكا استشى من ذقك الفسامة فقال لايقنسل بالقسامة الاواحدهم قول أحدق الرواية الاخرى الهلايقتسل إلساعة بالواحدو تعسالد يغدون القود فالاول مشدد والثانى عفف فرحم الام الى من بنى المزان والكلمن ألقولين وجه ومورذاك قول الاتمة الثلاثة ان الجماعة اذا اشتركواتي قطم يدقطموا كلهم فتقطع يدكل واحدم قول أي حقيقة أن الإدى لا تقطع البدو تؤخذونة المدمن القاطعين بالسواء فالاول مشدد والثاني عفف فو حالا م الى من تبقى المرّان ، ومن ذاك قول الاعد الثلاثة عمد المصاص القتل عثقل كالخشمة الكبيرة والحرالثفسل الذي بفلس في مشله أنه بقتل ولا فرق عند هم دين أن يخدشه يصحر أوعصاأ وبغرقه أوجوقه بالنازأ ويختقه أو بطين علمه بالبناء أو عنعه الطعام والشراب حي عوف حوطأ ومطشاأ ومدم علمه يمتألو يضربه تصحره عليمأو تنشمه عظمة محددة أوغر محددة وبذاله فال هود والور مضمم قول أي منهفه اتماييس القصاص القنل بالنارا والحديد أواخمسه المعددة أواطر الهددة أمااذ اغرقه فيماء أوقتله صحرا وخمسة غرعددة فانه لا قود فالا ول مشددوالثاني مفصل فوجع الامرالى مرتبق المنزان . ومن ذلك قول الاغمة الثلاثة ان في عدا لطأ الدية الا أن الشافع قال ال كثرالضرب يتمات فعلمه القودمم قول ماللتنو حوب القود في ذلك أى في عدا المطأبان يتعمد الفعل ويخطئ فبالقصدأ ويضرب سوط لايقتل مشهما لياأو يلكزه أوطلمه لطما بليغا فالاول منفضاله به والثاني مشد ديالقصاص فوجع الامرالي مرتني الميزان ولكل من القواين دليل عنسد عندالقائل ممن السنة ومن ذلائقول أي حسفة وأكرد بعل وجلاعلى فنلآ خرقنل المكر ددون رمع قول ماألت وأحديقتل المباشر ومع قول الشافعي يقتل المكر وتكسر الرا وقولا واحدا فاما كرويفتم الراء ففيه فولانه الراح منهسما أن علم سما هدما انقصاص فان كاداء اسدهما فقط والقصاص عليمه والاول متسدد على المكره بكسرالها وون المباشر والشاني عكسمه والشالث مفضل فرجَّم الامرالى مرتبتي المبرّات . ومن ذلك قول مالك انه يشترط في المسكره أن يكون سلطانا أو شامع عسد أومتظل افتقاد منهم حمعاالا أن يكون العسد أهمها ماعلا بصرع ذلك فلا يحب علمه

متهدما مانقلب عسل ظن الشارب منسه أنه لاسكره من غعرطرسفان اشتد احم المسكر منهسماولرست برفي طعهماأن يذهب ثلثاهما وآمانسذ الخنطة والشبعير والذرة والارزوالعسل فاته بالال فإنده تقيما ومطبوعا وانما يحرم المسكرمته وأعد فيه (فصل) واتفقواعلى أن المطبونوس عصبوالعتب اذاذهب أقل من تشهوانه مرام والماذاذهب ثلثاء غانه الألمالم سكرفان أسكرم The other ( doub) والفقاع حلال يعو زشرته قال ان قدامسة المنسطى في الكافي انسلمن شئ أنه لايسكركالفقاء فلابأسبه وأن غلالات الماتي المرم الاسكارضلايتيت الحنكم مدونها أمااذا أيعل العصم أسلان فقال أسعابنا يعرم واداريغل النبر وفسال واختلفوا فيحسد السكران فقال أوحنه فسة السكران من لأنعر فبالسماءمين الارض ولاالرجل من المراة وقال مالك من استوى عنده الحسن والقيم وقال الشافعي واحسدمن يخلطن كلامه على خلاف عادية ﴿ فصل ) واختلفواق حدشرب الخر فقال أوسنسفة ومالك غاؤن وقال الشانى اربعون وعن

أحسد روابنان كالمذهبين وريوالخرق الثمانين وهسذا فيحق الحرفأ ماا لعسدفعل النصف منذاك بالاتفاق واتفقوا مزرأن مدالشرب بقام السوط الاماروي عن الشافسي أنهيقام بالاجبى والنعال وأطسراف الشاب (فصل) وأو أقر بشرب أتلور ولم بوجدمته رعوقال أوحنيفة لايحدوقال مالك والشافع واحسد صدوان وجلمنسلويح انفوول يقو قال أوحنيف قوالشافسي وأحدلا يحدوقال مااك يحد ومن غص ملقمة وليعدد غير خرجازة أن يسغها عند أبي منبقة والشافين وأجد وقال مالك في المشهور منسهلا يسبغها بالخس على كل حال وهل يتعوز شرب الجرالضر ورة كالعظش والتمداوي فالمالك وأحد لاصور وقال أبوحشفية يحرز العطيش لاالشداوي والشافين أقوال أعصهاانه لا يتحوز مطلقا والثاني يحتوز القلسل النداوى والثالث يجوز للعطش مايقع بمالري واعرج الحراملة هي الشدة وقال أوحسف هي عرمة

(بابالتعزير) هومشروع لكلمعسسة لاحدثهاولا كفارتوهل القودموقول الائمة الماقين انه يصعوالا كراء من تل عدعادية فالأول شففف على ضرمن ذكر والثاني فيه تشديد فرحوالا مراني من تنتي المران بهو يصوحل القول الاول على حال أهل الحامين الامراء الذين لا تفافون الآمن السلطان وحل الثاني على آحاد الناس الذن لا حاه فيه وجه ومن ذال ثقول أبي عدمة والشافعي انهلو أمسك رحل رحلا فقتله آخرة القودعلي القاتل دون المسك والكن على المسك النعزر معرقول مالث ان الممسلة والفاتل تسريكان في القتل فيمب عليهما القوداذا كان القاتل لاعكنه قتله الأ بالأمسالة وكان المفتول لا يقدر على الحرب معد الإمسالة ومع قول الحدني احدى روايقه بقتل الفاتل وعسر المسائحي عوت ومعرقوله فيال والة الاتم يهانه سما مقتلان على الإطلاق فالإول مشدد على الفاتل دون المسلة والثاني مسدد عليهما بالشرط الذىذكر ووالثالث مشدد أيضافر حم الاعمال مرتبق المهزان وووجيه الاقوال الثلاثة ظاهر لايخغ على الفطن وومن ذلك قول أب منه في ومالك في احدى روا لقمه والشافيي في أرج فولمه إن الواحب القتل العسيد معمن وهو القود مرقبل مالك في الرواعة الانوى والشافعي في القول الا نووا حدفي احدى رواية مان الواحب النفير بس الدية والقود وفائدة الفلاف في هذه المسئلة انه اذاعفامطاها مقطت الدية فالإول مشدد تعن القودوالثاني فسه تغفف الفيرينه وبن الدية فرحم الامرالي مرتبي المران و ومن ذاك قول أي حسفة ومالك في حدى روايته ان الولى اذا عفاعن القصاص عاد الى الدية بغير رضا الحاني وليسر له العدر أرالي المال الا مضالحاني معقول الشافعي وأحدان لهذاك مطلقا فالاول فيه تشده على الولى والثاني فديه تخفيف علىه فرجح الام الحامرتي المران ومن ذاك قول الاغما الثلاثة أنداذا عفت المرانسقط القودمع قول مالك في أحدى وابقه انه لامد حل النساء في الدموم قوله في رواية أنوى ان النساء مدخد لافي الدم كالرحال اذاله مكن في درجتهن هصبة رمعني إن أمن مدخلا أي في درجتي القود والدية معاوق ل في القود دون العقووق الفالعقودون القودة الاول مفقق على الحانى والثاني فعه تشديدها عوالثالث كذاك بالشرط الذىذكره فيه فرجع الامرالي حماتيني الميزان بهومن ذالتقول أي سنسفة ومائك ان القصاص لأرؤم إذا كان المستحق صغورا أومحنونام وقول الشافعي وأحدفي أظهر والتسه انه رؤنه لإحلهما حقي بسلغ الصغر ويفيق المجنون فالأول مشدد على الجاني يخفف على المستمق والثاني عكسه فرجه والامرالي مرتبعُ المران . ومن ذاك قول أف حنيفة ومالك ان الديان يسترق لواد الصفرسوا، كان شركاله أملا وسواءاً ككان في النفس أم في الطرف مع قول الشافعي وأحسد في أظهر و والشهائه المس فه أن استوقيه ادفالاول فعه تشديد على الجانى والثاتي فيسه تخفيف عليه فرجم والامر اليمرتبتي المران « ومن ذاك قول أي حديقة ومالك إذا قسل الواحد جماعة فليس عليه الاالمَّودولا بص عليه شي آثم بعده مم قول الشافعي انه ان قتل واحدا بعد واحد قتل الأول والماقين الديات وان قتلهم في ما لة واحسدة أقرع بتنأ وليا المفتولين فن خوجت قرعته قتل به والباقين الديان ومع قول أحداذا قتل واحلبها عنه فضر الاولما وطلسوا القصاص قتل محماعتهم ولادية علىموان طلب بعضهم القصاص وبعضهم الدية فتريلن طلب القيماس ووحث الدية لمن طلها وان طلبوا الدية كان ليكا واحتاله به كاملة فالاول فسه تخفيف على الجانى والثاني فيه تشديدهايسه والثالث مفصل فرحم الامراني مرتبتي الميزان ه ومن ذلك قول أي حسقة اذا حي رجل على رجل فقطوه والمبني ترعلي آخر فقط وهوا اجني وطلبامنه القصاص قطعت هره أسماوا أخذمنه وردة أشرى أميا مرقول مالث انه تقطع عبنه ميماولا ويذهله ومع قول الشافعي بقطري نناه ولوو بغرم الدية الثانى وانكان قطمدهما دفعة واحدة أقرع ينهما عنسد الشافعي كافي النفس وكذااذاا شتسه الامرمع قول أي حديقة أنهما ان طلباالقصاص قطم فمماولادية وانطلت أحدهماالقصاص وأحسدهماالدية قطعلن طلب القصاص وأحسذت الدية آلا موفالاول مشددواً لنَّا نَى فيسه تَحْفيف والنَّالتَ مفِصدل فرجِّم الامرالى مرتبق الميزان . ومن ذلك قول أبي شيفة ومالك اتهلو فتسل متعمدا تهمات سيقط سق وآماله ممن القصاص والدية جيعامع قول الشافع

مثهمن واحسانه عزوجل أمغر واجب قال الشافعي لاعب بل هومشروع رقال أتوحنبفسة ومالثاداغلب على ظنمه آنه لا يصلمه الا الضرب وحب وانغلب على فلنه صلاحه بغيره الم يحب وقال أحسداذاا ستعق يقعه التعزير وحب (فصل) ولو عزوالاماموجلا فانتمنه قال أبوحندفة ومالث وآحد لاقم أنعلمه وقال الشافعي عليسه الضميان والاب اذا ضرب موادمو المعلاداضم ب السي ضرب تأديب فات فالومالك وأحسد لاضمان وقال أوحسفية والشافي ص الممان المصل) وهسل يبلغ بالتعزير أعلى الحدود قال أنو منتفسة والشافعي وأحسدلا سلنربه انرآي أنبز معلمه قبل وهل يختلف النعزر باختلاف أسابه قال أوحتمفسة والشافى لايبلغ بالتمزر أدنى الحدود في المهاد وادناها عشداني جنيفة أريموتيق الجر وعندالشافع وأجد عشرون فمكون اكترالتمزير منسداي سفة تبعة وثلاتين وعندأ حدوا لشافعي

تسعة عشروقال مالاث للامام

التبشرب فالتمزر أىعدد

هو قما يستعق التعزير في

وأحدان الدية تهقى فركته لاولما والمقتول فالاول مخفف والثاني فيه تشديد فرجم الاحرالي مرتنق المزان و ومن ذلك قول أبي حديقة اله لا يستوفي القيمام الإيال مفياسوا وقسل به أم يغير مموقول مالكوا لشاقعي انه يقتل عثل ماقتل بموهوا حدى الروا تننحن أحد فالاول فمه تخضف واحسان القتل والثاني فيه تشديد لانه رع اقتل عِنقل فرج ع الا مراني مرتبق الميزان . ومن ذاك قول أي حندف وأحداثه لوقتل خادج الحرمثم فحأاليه أوتتل يتكفرأ وزنا أورده ثر فحااله ماريقتل بالحرموا يكن مضمة علسه ولايسا دعولا يشارى حق عفو جومنه فيقتل ومعقولها الدوالشافعي اله دغتل في الحرم فالاول فيه تخضف على الحاني بتأخوا لقصاص عنه مدة والناني فيه تشديد بعدم التأخير فرجم الام اليم تدي المنزانء ودليل الثاني ان الحرم لا بعد عاص اولا فاراه مودليل الاول شهود شدة ومة الحرم الذي هو حضرة القدا لخاصة فعمل هداعل عال الحاكم الذى غلت عليه ميية القد تعالى فانطوت فيااقامة حدود مومة ويحمل الثاني على الحاكم افتى ارتغل علمه تلك الحيمة ورأى سرعة اقامة القصاص اخد الفتنة من الناخر والقد تعالى أعلم

(كتابالدبات)

اتفق الاغفعلى اندية المسارا لحرالة كرمائة من الامل فيمال القاتل المامداد اعدل الدية وعلى ان الحروم تصاص في كل مايتاً في في القصاص وانفق الا تُنتعلى اندليس في هذه الحروم الحسدة مقدر شري وهي الحارصة والدامية والباضعة والمثلاجة والسيداق وتفسيرهذه الخية معروف في كتب الفقه وأجمواعل أناف كارواحدة منهذه الحسر حكومة بعد الاندمال والحكومة أن بقوم الجني علمه قيا الحنادة كانه كأن صداع بقدرة قبة بعدهافتكون فعقدوا لتفاوت من وبته عفلاف بقية الجروب الآثي بيانيا في مسائل الخلاف كالموضعة التي توضع العظم والحيائعة التي تهشم العظم و تسكسره إلى آخوها وأجعواعلى أن في الموضحة القصاص ان كأن حداو على ان في المنقلة وهي التي وضعو وتهشم وتفقل العظام حسة عشرمن الادل وعلى انفى المأمومة ثلث الدية وهي التي تصل الى حادة الدماخ ركذاك انعقدالاجاء على إن في الحائفة ثلث الدية وهي التي تعسل الى حوف المطن والعسدر ونقرة العر والمنب والفاصرة واتفقواعلى ان العين السن والانف بالانف والاذن بالادن والسن بالسن وحلى ان في المنتن الدمة كامهروني الانف اذا جدع الدية وفي السان الدية وفي الشفتين الدية وفي محموع الإسدان وكالمعالنة الداراى الأمام الدية وهي النان وثلاثون سناوعلى ان في تل سن حسة أبعرة وفي المسيدن أفرية وفي السي الواحدة ان بقنت الإنوى تصف الدبة واستشكل المتولى من الشافعسة وحوب الدية في اللحدين وقال لمرد في ذلك خموصهم والقساس لا يقتضسه لاتهمن العظام الداخسة كالترقوة والضسلم وعلى انفى الاحفان الأرسة الدبة فى واحسد وممالدية الأما يقل عن ماللنمان فيها حكومة والمعمو آهل الدف كل يدفعت الدبةوكذا الامرفى الرجلينوكذك أجعواعلى أن في السمان الدية وفي الذكر الدية وفيذهاب المه لهل الدية وفيذهاب السهم الدية وأحمواعلى الديمة المراقا لمرة المسلسة في نفسه اعلى النصف من دية الرسل الحرالمسلم واثفق الاعقصلي أنااه مة فقد الانططاعل ماقلة الحانى وعلى انها تحب عليه موَّحة في الانسسنين هذا ماو حدته في هسذا الباب من مسائل الاجماع والاتفاق . وأماما أختلفوا فعه فرزاك قول الثلاثة اندية المسلم الحرائة كرمالة معقول أي منعقة المامو حلة ثلاث مسنين فالاول مسددوا لثانى منفق فو حمالا م الى م بني المدّان وو حمالا ول تعظم م ما المسار الحنى علسه ووجه الثاني عظيم مومة الجاني فان المجنى عليه قلنفذت فيه الاقدار عنسد أنتها أجله والجاني ترجى وينه والعفوعات أذا أتحلت الدية ثلاث سنين ومن ذلك قول الاغة الثلاثة ان دبة شبه العسمد مثل دنة العمدالمض في كونها مثلثة معقول عالا في احدى دوا بقدانها غيسة فالأول فيه تشديد والتثليث والشانى فيه قففيف بالضيمس فوجع الاحرال عربتي الميزان م ومن ذلك قول أي مدينة وأحسك اللابة الخطأ منتمسسة عشرون بسنده وعشرون ميتسنومشرون بنت لبون وعشرون

أدى الماحياد ووالأحد هوعنتاف اختلاف أسابه فان كان بألوط ، بشريهة في القريج كوطء الشريك أو بالوط فصادرن الفر بوفاته بزادمندهمل أدنى الحدود ولاسائرقيه أعلاها فيضرب مائة الاسوطاوان كان مغسر الفرم كقدلة أحتسة أوشتم أوسرقة دون نصاب فالهلا يبلغ سادنا العدود (نصل) ولووجب سدعل مريض فهل بؤنو قال الوحنيفية ان كان رجما لم يؤمر الاعلى حامدل وانكان حلدا أخوان رجيرؤه وقال أحدلا بؤخر مطلقا وقالمالك والشافعي ان كان الحدقتلا لروزوالا الحامل فق تضع وأن كان حلدا غان دج البره أنو والا فلا م واختلفوا في سفة اقاسة الحد على المريش فقال الوحنيضية والشافعي وأجد بضرب علىحسب ماله فان كان الحلاماتة وحشى علسه التق فأنه بضرب بضفت فعمائة عرجون أو باطراف الشاك فانام يخش التلف أفي عليه الحدمت فرقا سوط يؤمر معه تاف النفس وكذا الضعف الخلقوقال مالك لاضر ب فيحسد الا بالسوط ويفرق الضرب والمددمستن لايجوزترك فان كان المحدود مريضا أشو

ان مشاف وعشر ون بنت مناص و مذاك قال مالك والشافع الاانم ما حعلامكان ان منافس او الدون والدائف فضف والثاني فيه تشديد فرجم الامراني مرتش الميزان ومن ذالثقول أب منيفة وأحسدانه يحو زاخسدالد نانع والدراهم فبالدبآت معوجود الادل معقول الشافعي الملايحو والعدول عن الابل اذاو حدت الابالقراضي فالأول مففف والشاني مشمد فو حم الامرالي مرتبتي الموان ويه حده القوامز ظاهر لا ينخ على الفطن لان المقصود بالدية تعظم مرمة ذاك المحتى علم فأذا وحدما الآل كانتهى المقدمة والافقيها بعصل باالردع وتعظم مرمة ذلك الجني علمه واعاقده الشارع بالأبل لكونها كانث أكثراء والهم كإهوم شهورفي كتب الفقه وكان ماقت بقول الامل أصل في الدمات ون فقدت أو مو أولما ما لحاني عدل الى القدد مناراً واثنى عشر الفيدرهم ومدارا الدية عنداً الى حنيفة عشرة الافحرهم وعنسه الثلاثة انتباعشر ألف درهم وومن ذلك قول أي حنيفية إن الدية لا تعلظ بالقتل في الحرجولا بالقتل وهوم عرما لحيوا والعمرة ولا وهوفي شهر حراء ولا بقتل ذي رحم محرمهم قول مالا ان الدبة تغلظ في قتل الرجل وأد. فقط وصفة التغليظ في كل مذهب مذكورة في كنب الفقة ومع قول الشافق انها تفاظ في الحرموف المحرموفي الاشهر الحرم فالاول معظم ومسة المسلم على الحرم فأنه اعظم عنسدانه من الكعبة كاو ودوالثاني معظم الواد أدمام الدتعالي من عي صد بقوله ولا تقتاوا أولادكم ويقوله ولايقتلن أولادهن والثالث كالأول فرجم ألام الى مرتنى المؤان ومن ذاك قول الأغةالار بعة في الاذنان الدية معرقول مالك فير وابقاه ال فيهما حكومة فالاول مشدوا اثاني منفف فر مع الأمم الي من تنقي المران يه ومن ذاك قول الأعد الأربعية ان في المن الماعد التي لا يصريها والسدالسلاء والذكرالأشلوذ كالخصى واسان الأخوس والاصمال الدفوالسن الزائدة أوالسوداء حكومة مع قول الشافعي وأحدفي أظهر قوليه ان في المذكورات كله أألدية قال أحدوفى ال شام معدوفي الترقوة بعسر وفيعل من الذراعوالساعدوا لفسذ بعسوان وقال الاغة الثلاثة فيذلك حكومة فالأول من المسئة الأولى منعف والثاني مشدد كان الاول من المسئة الثانية مشدد والثاني منعف فرجع الامرال من تدى الميزان . ومن ذلك قول أن سنيف والشافي في أحد قواسه اله لوضر به فأوضعه مقله فعلمه دبة العسقل ويدخل فيسه أرش الموضعة مع قول مالك وأحدوا لشافعي في أرج قوليه ان علىماذهاب العقل دية كاماة وعليه اوش الموضعة فالاول قيمه تخفيف يدخول اوش الموضعة في الدية والثاني فيه تشديد بعدم ادغال الارش المذكور فرجم الاحرالي حريتي المنزان و ومن ذاك قول أي منمفة وأحد الهلوقلمسن من قد عرلا يحب علسه ضمان مع قول مالك والشافعي في أصع قولسه انه عب الضمان فالاول منفف والشاني مسدد فرجع الاص الى مرتبى الميزان ، ومن ذلك قول أف منيفة لوقطم لسان صي إيد المرحد النطق فقيمه حكومة مع قول الاغة الثلاثة ان فعه دية كاملة فالاول نبه تعفيف والثاني مشدد فرجم الامرال مرتني الميزان ، ومن ذلك فول مالك وأحدا ما وقامعن عور لزمه دبة كاملة مع قول أي حذيفة والشافعي الديازمه نصف دية والأول مشددوا لثاني فيه تفقف ف فرحم الأهرالي منتق المران و ومن ذاك قول أي حنيفة وأحسد لوضرب يرجل والأفأذ هب شعر المشه فل تنبث أوذهب شعر راسه أوسر حاجبه أواهداب عبنيه فلي يعد في ذاك الدية مع قول مالك والشافي أن فع حكومة فالاول مشددوالثاني منفف فرجع الام الى منتق الميزان و ومنذلك أول أي منبغة لو وطي روحته فافضاها وليس مثلها وطأ فلأضمان علسه مع قول الشافعي ومالك في احدىر واشمان عليه دية ومع قول مالك في أشهر روا يقيه ان في ذلك حكومه فألا ول صفف النواد ذلك من مأذون فيه في الجلة والثاني مشدد والثالث فيه تخفيف فرجع الاحم الى من تبقى الميزان ، ومن ذاك قول أق حسفة ان دية اليهدى والنصرائي كدية المدير وابق العمد والخطأس غر فرق مع قول مالكانهاها بالنصف من دية المسلف العمد واللطأ من غرفر قوم وقول الشافعي انها تلث ديه المسلم في العبدوا للطأم وغوف ومرقول أجدان كان الصرائي أواليهودى عهد وقتله مسلم عدافديته

كدنة المسافان قنه خطأ فتصف دمة المسلم واختارها الخرق وفي وايقة اتها فصف دية المسلم فالاول مشدداظاهر قوله تعالى وكتدا عليهم فيهاأن النفس بالنفس والمن بالعدالى آخر السؤ فال الاتعالى ارنسهها بالمقائدي فيشر يعتنا لاسهاوصاحمه لايقول بجوا زاسن القرآن بالسنه والثاني فيه تشديد والثالث فيه تخفيف على الحانى والراد مفصل في أحد شقيه تشيد والظاهر المتقدم فرجيوالام الى مرتدي المران ، ومن ذاك قول ما الدار الصطلام الفارسان الحران في انافع عافلة على واحدمنهما دية الاستوكامة معقول أحدق احدى روايتية انعلى عاقلة كل واحدمنهما تصف دية الاسو ويدقال الشاقع والماحد للكمام أي حديقة في ذاك قولا قال الثلاثة وفي تركة على واحدمنهما نصف قعة ديد الآخ فالاول مسددوا لنافى فيه تشده فرجع الام الىمرتبني الموان ومن ذلك قول أبي منبغية ان الجانى يدخل مع العاقلة فدؤدى معهم و بازمه مادلزم أحددهم وبعقال ابن القاسم من أسعد الممالك مع قول غرهماان الحاني لامدخل مع العاقة ومع قول الشافع إن انسعت العاقلة الى الدية لوطئ مالحاني شئوان انتسول معومم قول أحدانه لا يلزمه شئ سواءا تسعث العاقلة أمارتدم وعلى هذا اذال تنسم الماقلة لنصمل جسع الدبة انتقبل ذالث الى بعث المال فالاول فيسه تشميد على الحيالي والثاني منعف والثالث مفصل فأحدث التفصف فيسه تخفيف والراسع منفف فرحم الامرالي مرتني الميزان ووجه الاول أنالجاني في الاصل أولى الغرامه من عاقلته ليكونه هوالجاني ووجه الثاني إن العاقة هي سسب شعر بعط الخناءة ولولاا عتقاده فهما تيملا وسلونه لاهل الحنى علسه الماتحر أعلى الخنامة ووجه الثالث رجوع ذلك الى نظر الامام في ردع الساقة و زجوها فان رأى شدة عنوها وشدة قوتها حلها الدية كاملة التصع تمسل على مدمن تعسقهمن الحدامة خوفامن أن بعرمها الامام الدية كاملة وان رأى ضعفهاعن تحمل ألدية وعدم عتوهاو تحر ماأشرا الجاني معهم في الدية ووجه أوابع ان العاقلة هي سسب تحريه على الحنافة كاقلناني وحسة قول أي حنيفة . وانضاح ذلك ان الحالي من قسم السفها وأدة وتغرع السال صندولا ردعه فحوانه عاميه فكانت الدبة كاماة على العافلة المساعلي بده ولولاماه ود من كون الدوة على العاقبة لكانت الدية لا تنصدى الحازر قباسا على بقية قواعد الشر معة ، ومر ذاك قول أن حديقة اذا كان الحاني من أهل الديوان فديو اله عاقلته و يقدمون على العصية في التممل فان عدم الحد منذ تصمل العصمة وكذا عاقلة السوق العل سوقه تم فرابته فان هزوا فاهل ماسمة فان المتسم فاهسل ملدتموان كان الحانى من أهل القرى ولرماسم فالمصر الي تلي تهذا الفرى مزسواده مع قول مالك والشافعي وأحدلا مدخل لهم في الدية الااذا كافوا أقارب الجاني فالاول مشدد عني أهل ديوانه وأهسل سوقه وأهل محاشه وأهل بلده وعلى أهل المصرالي تلي تلك القرية التي فيها كن الحاني والثاني فيه تخفيف فرجع الاحرالي مرتبتي المران وجه الاول ان أهمل الديوان ومن عطف عليه وسودهم اسوء الجاني عالبار بسرهم اسره فكافوا كالمصدة في الحمة ووجه الثاني ضتف اهل ديوانه ومن بعد هسم عن حبسة المعسسة والعاقلة فلا بلقتون مهم وسسباً في في اب تسم الميء والغنبة ان المراد بأهل الدوان همكل من أثبت المهدق دوان الحند من المقاتلة ، ومن ذلك قول أن حنىفة الدسوى بن العاقلة فيؤخذ من ثلاثة دراهم الى أربعة والدليس فصا تصمه العاقلة من الدبة تقدر ولاهوعلى قدرالطاقة والاجتهادم وقولما الثواحد لس هوعقدر واغاذاك صبيساسهل ولايضر ومعرقول الشافعي الديتقدر فيوضع على الغني تصف ديناروعلى المتوسط الحال وسعد بنارولا منقص عن ذاك فالاول مشددوالتاني فيه تخفيف والثالث فيه تشديد من حث التقدر قرجوالام ألى مرتدى الميزان . ومن ذاك قول أن حسفة وأحد والشافي في أحد قوليمان الفائب والحاضر من العاقلة سواء في تحمل الدية مع قول مالك ان الغائب لا يصمل مع الحاضر شأاذا كان العائب من العاقلة فاقلم آخوسوى الاقلم الذى فيه مقية العاقلة ويضم اليهم أقرب القيائل عن هو عماو رمعه سمها لاول مشددوا اثناني صفف بالشرط المذكووفيه فرجم الاحمالي هي تعتى المزان ومن ذاك قول أب سنيفة

الىرته (فصل) وهل مضرب الرحل قاعدا وقاعدا قالمالك بضرب فاعداوقال أوحنفة والشافع وإلما وسن أحساس وانتبان وهسل يحردقال أهمنيفة والشافعي لأيحرد فحدالقذف خاصة ويحرد فماعداه وقالمالك معودق الحدود كلماوقال أحدلا صردف الحدود كلها بل يشرب فيما لاعتم ال الشرب كالقميس والقميسين واختلفوافها بشرب من الاعضاء فقال أوسننف وأحديضرب جسرالسفان الاالوحسه والفسرج والرأس وفال الشافى يتنى الوجه والفرج والخاصرة وسائر المواضع المنوضة وقالمالك يضرب الظهر ومايغاربه (فصل) والرجل المرجوم لأبعقرأه وأماالمرأة فقال مالك وأحد بعفرلها انتبتعليها الزنا بالمنسة وانشت بالاقرارة يعفر وقال أوحنيفة الامام بالخيارق ذاك وهل يتفاوت الشرب في الحسدود أم هو على السواء قال أوحسفه أشدالضرب التعزر ثباؤنا تماليرثمالقذف وقالمالك الضرب فيذلك سواء وقال أحسد الضرب في حدالونا أشدمته فيحددا لقذف وفي القذف أشدمته فيحدانه

كثاب المسال وفعان الودلاة والهائم يعو زدفوكل سائل من آدمي أرجيمة علىنفس أوطرف أونضع أومال فان لم يتشدقع الإمالقت لفقتله فلاضمان علىه عندمالك والشاغي وأجد وقال الوحنيفة عليه الشعان وله و حدثتمالا في دار. فادسي انەدخل سلىەسىقىسىقەرد ففتاه دفعاعن نفسمه وأثام سنة تصنصدقه فحدوله وذكرت المعنة انه الراد ولماك فلاقود ملسسه وانارثقل السنةذاك فقدة كالشيخ أوحامدانه بقيل منهو يسقط عنسمالقودوالدية وقال الماوردى فيالحاوى مندى المسقط القود دون الدمة وله عض عاض بد انسان فانتزعهامن فسمطت أسناته قال أوحسفسة والشافي وأحمد لاخصان علمه وقالمالك فيالمشهور عنه بازمه الضمان (فصل) ولواطلع انسان في بيت انسان قرماء فققأ صنه قال أوحنيفية بلزمه المضمان وقال الشافي وأحدلا خمان وعنمالك روابتان كالذهبين (قصل) واو تيرباق حدفات أوافضي الى هلاك قالسال واحدلا فمانعل الأمام والحقةتهومذهب الثافي قبه تفصيل عاصله

أواوال مائط الانسان الى طويق وماث غره شموقه على شخص فقتله فان كان طواب النقض فإيفعل معالقكن ضن ما تلف بسده والافلام وقولهماك وآحد في احدى روا شيمان عليه الضيان ان لورنقصه زادمالك بشرط أن يشهد عليه بالامتناع من النقض مع القدرة عليه ومع قول مالك في الرواية الاخرى اقه ان المراف الحوف الىحد لا يؤمن معمالا تلاف ضمن ما أتلفه سواء تقدم طلب أم لا وسواء أشهدا م لاومع فول احدني الرواعة الاخوى وأجعاب الشافعين أصوالوجهين انه لا يضمن فالأول مفصل والثاني فيه نسبده والثالث منفف فرحم الامرالي مرتبي المزان وتوحسه الافوال ظاهره ومن دالتقول أي منبغة لوصاح انسان علىصي أومعثوه وهماعلى سطيرا وحائط فوقع فيات أوذهب عقل الصبي أوعقل المالوف عطآو بعث الامام الماحي أه سقده بهال محلس الحكا حصفت منعم افروا أوزال عقلهافلا مُمَانَ في مَّن من ذلك جلة واحدة مع قول الشافعي ان على العاقلة الدية في ذلك كله الا في سق البالغ الساقط فانه لاضمان على العاقلة فيه ومع قول أحدان الديه في ذلك كله على العاقلة وعلى الامام ف-ق المستدعاة ومرقول مااك الدية في ذلك كله على العاقهم اعدا المرأة فإنه لادية فها على أحد فالأول منعف والثاني والرابع فيهما تشفدوالثالث مشددفر جمالامهالى مرتنق الميؤان وجه الاول عدم المباشرة ووجه الثاني وما يعده التفر م بالسن ، ومن ذاك قول أن حنيفية ومالك انه لوضر ب بطن امر أدفأ لقت جنينامية أثمانت فلاضمان عليه لإجل الجنيزوعلى ألذى ضربها دية كامهة معقول الشافعي وأحداث فذالندية كامه السنين فالاول منغف فضمان المنتمسددف دبة أمه والثاني مشدد فضمان المنين فوجع ألا مرالى مونعتي المعزان ومن ذلك قول الاتحالثلاثة انه لوحقر بتراني فنابداره ضمن ماهلت فيها مع قول ما الثانه لا ضهدان عليه فالا ول مشددوا الثاني منفف فرحم الامراني مرتبق الميزان ووجه الاول والناني ظاهر ، ومن ذلك قول أي حنيفسة انهلو بسط بارية في السمد أوحفر بدر المعلمته أوصان فبه متدملافعطب ذلك انسان فانارنأذن فالجبران فيذلك ضمن معقول أحدنى أتلهر روايتيه والشافعينى أحسد وليدانه لاخمان عفلافهالو سط فيدالمسابو زاق ذاك انسان فاندلا فمان صليه بلاخلاف فالاول فيه تشديدا اشرط المذكور فيه والثاني مع أحدشني التفصيل مفقف فرجع الامرالى مرتدى الميزانو وجه الاول انه اذاله بأذنه الحسوان في كانه الحفر ولا الدسط تقدع المن الحداث المسنين على مقوق غسرا لحمران المهمدت ووحبه ألثاني كونه قصدعا فسؤا للهر بالإصالة فلس عليه ومنذال أفرل أف حنيف والشافي انه لوثرك فداره كلياعقو رافلت ليفدار وانسان وقدهان م كلماعقور افعقره فلاضم ان علمه مطلقام وقولمالكان عليه الضمان لكن يشرط أن يكون صاحب الدأو بعلم اته عقور ومعقول اعدق اظهر روايتها تهلا ضمان علمه فالاول والثالث منفف والثاني فيه تشديد بالشرط المذسك ورؤسه فرجع الامر الىمرتني الميزان وقوسه الاقوال الثلاثة ظاهر ويصم حل الممان على حال أهل الورع وكال أهل الشفقة على المسان والثاني على من كان دون ذاك في الورع والشققة والجدشر بالعالن (الماسالة الماسة)

والشفة والمداهر بالطالمان

(والمساقة والمداهر بالطالمان

(والمساقة والمداهر بالطالمان

(والمساقة المداهر بالطالمان

(والمساقة المداهر بيان المساقة في المداهر وحدة في المداهر بساقة المحقود وجداته في المداهر مسائل الانقاف و أماما اختلاط والمداهر والمداهر بعدالة المحقود وجدائس المحقود وحداث والمحافظة والمواحد المحافظة والمداهر المحافظة والمواحد المحافظة والمحافظة وا

انواتوات في حدا أشرب وكان ملده بأطراف الشاب والنعال لم يضهن الامام قولا واحددا وان ضريه بالسوط فرحهان أتتعهما اته لاضميان وحكمان المنسذو ص الشاقصانه ان ضرب والمتعال وأطراف الشاف ضرعا لأبعاه ذالار بمن فيات فالحق قتلنولاهقل فمه ولاقودولا كفارة على الامام وان ضربه آرسن سوطاقات فديته . على وأقبلة الامامدون بدت المال ﴿فصل﴾ قال ماأك والشافي وأحسد لاخصان عداريات البيائم فمنأ تلفته نهادا اذاليكن معهاصاحبها وماأتلفته للاقضماته صلبه وقال أو منفة لا يضون الا أن مكرن معهارا كساأو قائداأوسائقاأو بكون فد ارسلها سواء كان ليلا أوتها وا عليها فالأتوجنفة يشبن صلحهاما أتلفته سدهاه فها فأخاماأ تلغته وسلمانيان كان وطئها خبن ألراكب وان وعبت برجلها فان كابن عوضع ماذون فسه شرعا كالمثي في العلريق والوقوف في ملك الراكب أوفي الفلاة أوسوق الدواب لريشهن وان كانت عوضع ليس عأذون فبسسه كالوقيوف عسلى الدابةني

العليريق والمخول دارا نسان

المست الموجب التسامة الوت وهوعندة وينة تصيدق المدج مان يرى قتدل في بحلة أوقر ية صفه وينهبرو ومنه عداوة ظاهرة أوتفرق جمرعن فتسل وازيار يكن سنهبو ومته عداوة وشهادة الصدعندة لهت وكذاعمد أونساه أوصدان أوفسقه أوكفارعلى الراجمن مذهبه لااحراة واحدة ومن أقسام اللهث عنده الديبة الله أص والعام مان فلا نافتل فلا ناومن اللوث وجود تلطينه مااهما وبسلاح عنسا الفتسيل وموز اللوث أمضاان ودحوا أشاس عوضع أوفى بات فيو حسد بينهم فتبسل وكذالو تفاتل صدان والتمايل ب دنيمه وانكشفه أعن قتيل فهولوث في من الصف الأسخر ومع قول أحسلا بحكم بالقسامة الاأن كون بن المتول و بن المدى علسه لوث واختلف الرواية عنه في اللوث فر وى عنه العداوة في حدّ الصف الآخر والعصمة خاصة كامن التسائل من المطالمة مالدماء وكابين أهل المني وأهل العدل وهسذا قول عامة أسحابه وأماد سوى المقتول ان فلا ناقتلني فلا مكون لو باالا سند ما لك فإذا وحد المقتفي للقسامة عند ككار واحدمن هؤلاء الاغمة سلف المدعون على قاتله خدن عساوا سفقوادمه اذاكان القتل عداعندمالك وأحدوأماعندا لتافهم فالحده من مذهمه انهم يستعقون دية مغلظة اه كالم الاغة في سان السيب الم حب القسامة فتأمل فيه تعديقهم بشدد في الاخذ بدم المقتول ويعضهم تغفف في الاخد فيهمه و مكتر ماادمة أخذا مالاحتماط ادم المتهريم القتل لا يخرجون عن ذاك فإن الذي مان قدانتين أحبله وفضيما كتب عليه والحي رسي له الخيروالمساعدة على ضام شعارا لدين فن اشترط المدالة والذكورة في الشاهد فقدرا عن حق الحي وسومته ومن لم شفرطة الثافقد راجي حق المت وسومته والله أعلى ومن ذلك قول الشافعي ومالله وأحدانه سدأ باعدان المعين القسامة لا باعدان المدعى عليهم فان نكا المدهون ولابينة حاف المدع وهلمه خصين بمداويري موقول أب حنيفة انه لا يشرع المعن في القسامة الاعلى المدعى عله سيفاذ المرسد واشتصابعته مدعون علسه حلف من المدى عليم حسون رحلاخسد منعمناعن يعتدارهما لمدعون فصلفون مالسما فتلناولا علناله قائلافان لمدكونوا خسن كررت المن فان نكلت الاعمان وحث الدية على ماقلة أهل الحلة و مازم المدي علسه المن مالله عز وحسل اله ماقتل وبدأ فالاول فيه تتنفش من حيث علم تغصيص القسامة بالمدى عليم والثاني عكسه فرجع الاموالي مرتني المؤان ووحه المداءة باعمان المدهن القسامة ظاهر لانهم همالذن يطلمون أخذا لثأر ووحه كون المن لاتشر عرالا على المدعى عليهم كونهم عمالمتهمين بالقتل فصافون انبرأ ساحتهم ومن ولواتنف الدابة شأ وصاحها فالتقول مالك وأحدوال افهي فيأظهر القولين أن الاولماء أذا كافوا جاعة قسمت الاعمان بينهم بالحساب على حسب الاوث معقول أي حنيفة إن الأعمان تكرر عليهم بالادارة بعد أن مدا أحدهم بالقرعة فالاول فسع تعفف على الأولماء والثاني فعة تسمد علهم فرحم الامرالي مرتبتي المران ونوجيه القوائن لأصفى على الفطن عرون ذالت قول الاعمة السلانة أن القسامة تنت في العسد مع قول مالك في احدى وابقيها تهالاتثنت فهم فالاول مشددوالثاني مخفف فرجع الأمراك مرتبى الميزان ووجه الاول مة الاتناي المسلمين حيث هي ووجه الثاني ان مه العسد تنقص عن مثل ذاك لا لحاقهم بالاموال في كون المسدلة سعهم وشراؤهم كمف شاه تخلاف الاحوار فإن الشارع نهي عن بسع الحر وأكل تمنه سانا لتعظم ومنه عندالة تعالىء ومنذاك قول المحنيقة واحدان اعمان الساء لأتسهم في القسامة مطلقا لأوعد ولافي خطام قول الشافعي تسمع مطلقا في العمدوا لحطا وانهن في القسامة كالرجال ومعرقول مالك إن أعدانهن تسعم في الملهادون العمد فالأول مخفف على النساء مشدو على المتهوم والتاني عكمة والثالث مفصل فرحم آلامر الى مرتنى المزان ، وقرحمه الاقوال ظاهروالله مهاته ﴿ باب كفارة القتل } وتعالى أعلم اتقة الاغمة على وحرب الكفارة في قتل الططالذ الم بكن المقتول ذمه والاعسد اوعلى ان كفارة قتل الطاعث رقية مؤمنة فاندا يحدقه سامشهر بن متنابعين رققد مقول أن عنيفة الدلا يشترط الاعان

ف كفارةا لظهار وغيره امدم حها لمطلق على المقيد هذا مأوحدته من مسأئل الاتفاق و وأماما اختلفوا

منراذته ضمن وقال مالانبدها وقها ورجلهاسواءفلاشهان فرش مرد ذاك أذا لرتكن من حصة واكما أوقائدها أو سائفهاسب من غراً وضرب وقال الشأفي يضهن ماجنت بفيها ومدها ورجلها وذنبها سواءكان من راكها أوسائفها سيب أوارتكن وقال أحد ماأتانت رحلها وصاحها علها فلاضمان ضهوماجنته بقبها أودحافقيه الشمان ﴿ فعسل ﴾ ومن اهرة ممروفة بأكل الطبور وأرسلهافأ كاتبطيراضهنه لملاكان أونهارا وأن ارتنكن معروفة بذلك فلاضهان ألان العادة ارسال الهرة ومن كان مضه كالبعقورةأرسيله و تلقاشياً وجب عليه الضمان

اتنن الانتمال البولي التن الانتمال البولي التن الانتمال الما بما أم أم من كمناية الذائم مع من المسلومين المسلومين المسلومين المسلومين التنزيات المسلومين ال

نِهِ فِي ذِلات قول الأعدُ السلاقة عب الكفارة في قتل الذي على الأطلاق وفي قبل العسد المسلوعلي المشهور معرقول مالك لا تصب كفارة في قتل الذي فالاول مشدد والثاني عنقف فرجع الاموالي مرتبق المزان ووجه الاول الممل وصية وسول القصلي القعلمه وساعلي الذى في قعد من ظله مان مكون سأر الدعليه وساح يعمه ومألقهامة في محوقوله من ظار ذمها كنت جميعه ومالقمامة انتها فأذا كان وبذافهن ظله وأو بأخذد وهم أوبكلمة في عرضه مثلافك فيصن فنه بغيره وأماو حوسالكفارة في قتل العسد المسلوفلد خواصافي وسعنه مسلى الله عليه وسلوفي حال احتضاره بفواه العمالا غوما ملكت أعانكم وقدوردان الوصيه على الارقاءس أواخوما تكلميه رسول القصلي الفعليه وساوه وعنصم لهمار بقول ذاك بشكلف لايكاد لساقه ببينها كإوردومن وصى عليه رسول القصلي المعطيه وسلمهذه موساخ الله عليه وسايحة غسر وجب احترامه كل الاسترام ومن جلة احترامه وجوب الكفأرة في فنله ووجه الثانى في قتل الذي حل وسية رسول الشعسلي الشعلبه وسلم على أهل النمة على فعل أمور غنمه وسنة كالمسلماله يغدرسق وكالوفاة مزمته بغيرا لكفارة كتنكفينة ودفنه اذامآت وغعوذ الندون وجوب الكفارة فانهموا فالدمن الجلةمن حبث كفر ماشوتكذ مهار سول الدصل الدهلسه وسط م ومن ذلك قول أبي حنيفة ومالك وأحسد في احدى وابقيه لا أعسال كفارة في قتسل العمد مع قول الشافي وأحدق الرواءة الأخرى انها تعب فالاول عنفف والثاني مشدد فرجع الاحم الى مرتبتي آلميزان ووجه الاول أن السارع شدد في أمر الفائل عدامالة تل أوالدية اذاعما الا والماعن شديه الى الدية فلا والدصل فالثار وجه الثآني البالعام فاغلظ اغماهن كالنقشه خطأ فكانت المكفارة به أليق عمل كان فتله خطأ ويكون فول من قال لا تتجب السكفارة على الفالب من عدم تعمد القنل كاقالوا في سعود السهو انه بسن السوود لن قرار ذال العض عدا وقالوا قولهم باب صود السهو عما هوسوى على العالب فلكل بجتهد مدول ومليظ ۾ ومن ذاك قول الشافي واحد تصب الكفارة على الكافر اذا قتل مسلماخطأ مع قولا أي حنيفة ومالك انه لا تعب عليه كفارة فالا ول مشدد على الكافر من حيث تفرعه السكفارة والثانى مخفف عليه فرجع الاحمالي مرتبتي الميزان ووجه الاول التغليظ على السكافر كاأشر فالبه التغريم من حيث عدم تحفظه في حق المسلم و وجه الثاني ان الكفارة طهرة الفاتل دا فعة عنسه وقوع المذاب به والكافرلس باهل اذاك لا بطهر الا بحرقه بالنار بوم القيامة فكيف يطهر بالكفارة موقد مهمت شعنا شجزالا سلام زكر بارحه الله تعالى بقول حيث وردت السكفارة فلامدأن تكون بسعب ذأب وفع العدف فتشكون السكفارة كالنوس المانع من وقوع الاذى العد كلورد فمن زف أن اعانه و تفع فمسرعل الزاني كالظلة فمنترمن وقوع المذاب بموكان هذامن جلة أخذالا عان بمدساحه اذاوقرني عيظه وانتهى مومن ذاك قول الاعما الثلاثة انه تحب الكفارة على الصورا لجنون اذا قتلام قول أن حنيفة الهلا تحب عليهما كفارة فالاول مسلد والثان يخفف فرجم الامراني مرتبني المران ووجه الاول نستهما الى قاة الصفط في الجاة فاوخوف الولى السبى من القشال أوضط المحنون بالقسد والغل الكانا قدراعلى قتل أحدعادة مع كون المجنون وعماتعاطي أسباب الجنون باكله طعلما لأنناسب مزاحه مشلاف كانتفر عه السكفارة من باب المؤاخذة بالسبب عنسد من يقول به من الاغة وصعت سدى صدالقادراد شطوطي رحمه القدتعالى يقول اذافتل المحذوب أحسفا أيفقس ليه كالمحنون مل أول لان الحذوب ارتسب في حذبه ول حديثه الاقدار الالحية الى مضرة الحق تعالى بعنف السدة تعققه عا كان فيهمن المعاصي أوالففلات والمالحنون فرعا تعاطى السيب استعماله طعلما لايناس مواحه فزال بدعقها تتهي ووحدقول أني حنيفة الدلا بحب على الصدى والجينون كفارة مووج الجنون عن الشكليف وجدم ياوغ الصبى س النكليف فإيؤا خذا يفعلهما ه وسعت سدى عليا ألحواس رجه القنعالى بقول مانو بجاحد عن قاعدة الشرع والتكليف ولوسيبا ومجنويافان أفعالهما من ضبم المباح وهو أحد الأحكام الحسة انهي . ومن ذلك قول أن منيفة وماللنو الشافعي في أصرفوليه وأحسلني احدى وأيتما الملايجريًا الأطعام كفارة ترا الخطاء مؤول الشافي وأحدق إل وإيتبرا التويين ما المدين وجما الأولى عن المنافقة المنافقة عن المنافقة المنافقة عن المنافقة

لا كتاب حكم السمروالساسم ) الماقه به والله تعالى أعل الحمالاغة على تعريرالسعر وهوعزاتمورق وعقدة ورفي الابدان والنفوس والقاوب فهرن ويقتل ن من المرء وروحه قال امام الحرمين ولا يظهر السعر الاعلى مد فاسق كالا ذظه الدر امة الاعد مرول وذلك مستفادهن إجماع الأمة وقال مالث المصر زندقة واذا قال رجل أناأ حسن السعرقتل ولم تقسل تو متهوقال الثوري أتبان الكاهل وتعل الكهانة والتضمو الضرب بالرمل والشسعر وتعليها وأعطالنص الصرعوقال انقدامة الحنبلى حكم الكاهن والضرب بالرمل عنسد العدان بحسامق عوناأو بقتلاةال وأمالات يعزم على المصروعو مزهماته يعمع الجن وانهم بطمعونه فذكره اصحابناني برة وروىأنأ حدثوقف فبهماقال وسئل سعيدين المستبعن الرجل بهرجيدهنه فقال المكنني الله صايصر ولهبته عباينفه إن استطعت أن تنفراً خالة فافعل وعسدًا على النفاعل ذلك لاسكفر ولا يفتسل انتهى واختلف آلاغه فهن بتعسل الصرو يعله هل مكفر بذلك فقال أن حندفة ومالاتوا حدتكفر مذاكومن اسحاب إب حنيفه من قال ان تعله لهني مه لكني وان تعله مهتقدا حوازه أومهتقدا انه ينفعه كفروان اعتقد أن الشياطين نفعا الساء ماشاء فهو كافر تال الشافع من نعل السعرقانياله مسف لغامصول فان ومسق مماج حبّ الكغر مشايماا عتمت دواهيا بيارا بمن التقرب الي الكواك السمة وانيا تفعل ما القس منها فهو كافر وإن وصف مالاه حسال كفر فلا مكفر الاان احتقدا باحة السحر وهل السحرحقيقة قال الاغمة الثلاثة نعبريقال أبوجنيقة لاحقيقة له ولالشائسره في المسرو بعقال أو حعفر الاسترا باذي من الشافعة هذا مار حدته عن الاعمة في هذا الماب من مسائل الاجاء من كالمهم ف حدا أسمر وحقيقته وأماحكم الساب فقال مااث وأحيدانه يقتسل عبر دتعله واستعماله فاذاقتل مصروقتل صندالاغة الثلاثة وقال أوحسقه لايقتل عجر دقتله بسعر وواغما يقتسل اذاتكر رذاكمنه وروىعنه انهقال لايقتسل حقى بقرأته قتل انسانا يسنه فالاول الذي هوقول مالك وأحدمشدد وكذلك قول الثلاثة المعقتل أذاقتل بمصره والثاني الذي هوقول أي منمفة فيه تخفيف عالام الى مرتنتي المعان 。 و و حه القو لن راحه الاحتياد المحتيد فإن ادى احتياده الى قشل السام بمحرد تعلمه المنظر واستعماله متله والاتركة ، ومن ذلك قول الاغمة الشيلانة إن السام مقتل حدامه قول الشافعي انه بقتل قصاصا فالاول مشدد والثان عنفند وجه الاول قول الائمة ان المغلب فالسفر حقاتسوو جهالثان الثالمغلب فيه حق الخلق فرجم الامرالي مرتنى الميزان . ومن ذلك قول أي سنسقة في المشهورهنه ومالك وأحدني أظهر روايتيه لايقتل في مة الساح ولاتسمول بقتسل كالندنة معقول الشافعي وأحدفي الرواية الاخرى المثقبل يستمقالا ولمشدد والثاني غفف فرجم مرتبتي الميزان ووجسه الاول قول بعض الاتحدة إن السعولا بسعه الامن كافرلان الارواسالتي تمسمهما القتسل قدأ حدا كارها على المهوداتها لاتمن ساسوا الاان خربومن دين الاسلام ويؤيد ذاك ماقصه الله تعالى عن هار وت رمار وت انهما لا بعل أن أحد االسعر من مقولا فدائم العن فتنه فلا تمكفر ووجه القول الثاني أندليس الساحر باعظم في الاغمن الكافر وفدقيل المدتعالي فريثه ويصم وَبَكُونَ الْحَكِقَ الْقُولِ وَإِحِمَا أَلَى اجْتُهَا وَاعْتُهِ فَإِنْ وَأَيْ هَاءَ أَسْدَ ضَرَ وَاعلى المسلين من قَتْلُهُ فَنْكُ

الاباذن غرعه وانه اذاالتق الزحفان وحدعلي المسلن الحاضر بن الثبات وح م علب والفرار الأأن تكونوا مقوفان لقذال أومعيؤين الىحهة أو مكون الواحد مع الثلاثة أوالمائة مع تلفاتة فساحا اقرأر ولهم الثمات مرذاكلا سمامع غلية ظنه بالظهور وانه تحب الهجرة مندارالكفرعلىمن قدر علها إفصل) واختلفوا هل من شرط الجهاد الزاد والراحلة فقال ألوحنىفة والشافعي وأحدنع وقال مالك لاوموضيم الملاف اذا تعن الحهاد على أحمل بلدوكان بنيهم وبنءو سيرا أمهاد مسافة القصرفلا يجب عند الثلاثة الاعلى من ماكزادا وراسة سلفانه موشما لحهاد ومنسلمالك يجب مطلقا (فصل) واختلفوا في جواز اللاف أموال أهل الحرب اذا أخسذهاالمسلون ولم بمكنهم الداحها الحدارالاسلام وخافو اأخب فمامنهم فقال الوسنيفية ومالك بالحواز فسذعوا لحموان وعدرق المتاع ويكسم السلاح وقال الشآمى وأحدلا يعوزذاك الالبالك (فصل) أساء الكفاراذال بقاتلن فلا بقتل بالفاق الاأن يكن دوات رأى والاعى والمنسد والشيخ

وارتفيارته بته والاقبارة بتهون كهووم ذلك قول الاثفة الثلاثة إن الساحون أهل الكتاب لايقتل موقول إبي منسفة انه يقذل كايفتل الساب المسلى فالاول عنفف والثاني مشدد فرجه والاحرالي مرتدي الموان ومكذاك راح وللامام الاعظم أونائمه أورن ذائ قولهماك والشافع بأن مكم الساحة من النساء حسكم الساح من آلر عال مم قول أي منسف ان المرأة الساموة تحس ولا تقتل فالأول مسسد والثاني فيه تتخفيف فرجع الاهم الي هم تنتي المنزان . ورجعا لفولين راجع الياجتهاد المجتهد أوراى الامام الاعظم أونائسه والله سجانه وتعالى أعلم

إكتاب الحدود السيعة المرتبة على الحنادات

وحي الددة والبنى والزناوالقَسنف والسرقسة وقطع الطريق وشريسا نفر اذاعلت ذاك فاقول ومالته أأ ( اسازدة) التوفيق

رهى قطرالاسلام بنبة أوقول كفراوفعل وقدائفق الاغة على ان من اركدهن الاسلام و حسقته وعلى ان قتل الزندين وأحب وهوالذي بسرالكفرو بتظاهر بالاسلام وعلى اتعاذ اارتداه المل بلدقو تاوا وسارت أموا فيغنيه هذاماو حدته من مسائل الاتفاق و وأماما احتلفوا فسه في ذلك تولى الأمام أى حنىفة أن المرحديقة وتسله في الحال ولا بتوقف على استناسه واذااستنس فليسم عهل الاان طلب الامهال فعهل تلاثاومن أمحا بعمن قال انعهل وان اربطلب هوالامهال وقال مالك تحب استُتَّامِته فإن تأب في الحال قسلت يو منه وإن له ينب أمهل ثلا ثالها ويثون تأب والاقتل وقال الشافعي فأظهر قولمه تحب استنابته ولاعهل بل يفتل في الحال إذا أصر على رديه وعر أحدر وابتان احداهما كذهب ماألثوا لثاذبنة لاقعب الاستنابة وانتلفث الروايات هشه فروحوب الامهال وككرهن الحسين النصريان المركدلا تستتاب ولاعب فتهيف الحال فالعطاءان كان على الاستلام وارتدفانه لاستناب وانكان كافراغ أسلغ ارتدفانه ستناب وحكى عن الثوري انه يستناب أبدا فقول أب حنيفة والشافع مشددالا فالامهال مندأى حنيفة وقول أصاب أي حنيفة فيسه تخفف وقول مالك كذلك مرحث الإمهال وحوبالاستنابة وكذاك احدىال وابتن عريا حدوقول الحسن غفف وقول صلافه تفصيمل وقول الثوري فسه فغضف من حيث انه بسقتات أهداولا ففسل فرجسوالا حرالي مرتدة الميزان وقر حسه هذه الاقوال كلها ظاهره ومن ذلك قول الاغمة الثلاثة انتحكا للمرتدة حكم المرعد من له حال موقول الإمام أبي حسفة النالم أن تحسي ولا تقتيل فالأول مشيد دوالتاني فسه تخفيف فرخم الام الى م شق المزان . ورجه الاول قوله صلى القعليه وسلمن بدل دينسه فأقتاره محمل من شاملة للذكر والانتي و وجه الثاني جعل من خاصة مالر جل وأيضا فان ألمرأة لا تظهر في دين الاسلام كموسلل ردنما ولا تعارب عن دين السكفراذ الرئد ف عله الأف الرحل و ومن ذاك قول أبي منسفة وأحدق أشهر روابتيه وهوالظاهر من مذهب عالك انه تصوره والسي المبرم وقول الشافعي الهلا مصررة المسى المميز وهي الرواية الاخرى عن أحمد فالاول مشعده على الصي في صفرد تموالثاني ب بعدم صفتها فرجه الامرالي هم تبتى الميزان . ووجه الاول مراعاة حسكم الارواح كا وإطاءا فمق ومآلست ربكم ووجمه الثاني هم أعاه سكم الارواح مع الاجمام معا لانذلك هومناط التسكليف فلكل منهما وحه وومن ذاك قول أبي منسفة في أظهر روادته وأصحف الشافعي في الاصع من خسسة أو حداث تد بذال تدور تقبل معرفول مالك وأحسدوا بي حضفة في الرواعة الأخرى انه بغشل ولابستنا سفالاول فيسه تغفيف والثانى مشدوفرجم الامراليص تنتي الميزان ووجسه الاول الحاقه الكافه الاصبل ووسه الثاني عدم الحاقه بوله كمونه ذاق طعيالا سيلام في الجهة ظاهر الصيلاف السكافير المطلق والقاتعالى أعلم . وسرذلك فول الامام إلى منيغة لواويد أهل بلدام تصعردار حوب حتى يجتمع فيهاثلانه شروط ظهو وأحكام المكفروان لايسني فيهلمسماء ولادى الامان الاصلى وأن تسكون

كان أسيراك وتدسع فتاوا بالاتفاق وان لمكن لهمرأي ولائد سرقال أوحشفة ومالك وأحسد لأعو زفتلهم والشافع قولات أظهرهما جواز فتلهم ومسن ارتطغه الدعوة هل على قأتله دية قال أبوحشفية ومالك وأحسدلا وعال الشافى على عاتلهدية فان كان دمافثك الدية أو محوسيا فشاغالة إفصل واختلفوا فياادعوة فقال ماللئسن قربت دورهم منالم بدعوا لعلهسيالدعوةسل بقاتاون ولاتلتس خرتهم ومن بعدت دو رهمها ادعوة اقطرالشا وقال أبوحنيضة أن بلغتهم الدعوة فسنان يدعوهم الامام الى الاسلام أواداءالجزية قمل الغتال وان لم تباغهم فسلا ينبغي الأمام ان يبتدئهم وقال. الشأفيي لااعلااحسدامن المشرك بالمنافه الدعوة الموم الاأن مكون قوم من المشركن خلف النوك والخوز لم تباغهم الدعوة فلا بقاتلون مقدعوا الحالاعان فان قتل منهما حدقال ذاك فعل عاتسة فانسله الدمة وقال أه حشيفه لاشي عليه والظاهر مندسدهماالناللك كذاك (فصل) الامان الكفارلا يصمالأمن مسلم بالنرماقل مختار مندالاافي وأىحتيفة فالصني والجنون لايصم اماته سمأوفال مااك

الفانى وأهل الصوامع اذا

وأحدوهم امان المسي المواهق ويصع امان العساد المسااذاأمن مضمال مدينة عشيمالك والشافس وأحدوهم إماته الاأن مكون مأذوناله في القنال وقصل واتفقهاهل انه أذا تنرس المشركون السليز مازلىفسة السلسن العي و يقهدون المشركين واختلفوافها اذا أسأب أحدمم سلافي هذما لحال فقال أنوحسفة ومالك لاطرمه دنة ولا كفارة والشافي قولان أحسدههما فلأميه المكفارة بلادمة والثانى تازمه الدية والكفارة ومن أجد روأ شان كالقولن أظهرهما عندواز ومالكفار نفاسة ﴿ قصل ﴾ أذارد أمسلم قطلب السارزة ابكن اذالهوال ان أى هررة من الشافعة بكره والمصب أزرلا سارز الاباذن الامر لكن أوبازز مغيراذته مازوقال أسمننفة يحرمالاأن تسكون المارزة وفي منعة ﴿ فصل إراء متلفوا في استرقاق من لا كناسه ولاشمة كتاب كسادة الاوثان قال أيوسنسفة يحوز استرقافا لعممتهم دون المرب وفالما ألتنوا لشافي وأحدفيا حديروا يثبهانه لايعوز ذالتمطلقاو اتفقوا اعلى انهلوقتل الاسمرقاتل وهوف الاسراع بيجب عدلي القاتل معابل معسور وقال

الارزاي تعب مليه الدية

متانحة اداد الحريسم قول ما النايخة لهو واصكام التكفرق بلانصبودا رمو بسوم وسده ميا الشافق واحدة فالاول ثب تتخفض بالنمر وطالتية تزاه والثاني في سه تسديد فوجع الام الي من يشي الميزان و من ذلك قول آب مشيقة وطالتيا ته إذا اوقد آصل بلالا يجوزاً تنفخ ولارم ما التي حدثت منه بعد الزوة والاسترفون بواريس ورض هيا الاسلام إلى أن يسلخوانان باسلوا حسون وازمه مسمها لما كم النفري حبد بدالتي الاسلام وأماذوان خدار موضعة تون وقال المعتدسة وذات خواد وموفون والتيام المساقدة والمساقدة المناقبة المساقدة في اصحافة ولينام بهرفالي المساقدة التي التيام والتيام والتيام المساقدة المس

اقفة الاعسة على إن الإمامة فوض والهلاط المسلن من امام بقيم شيعا ثرا ادر و بنصيف المظاومين من الظللين وعلى الهلا يعوزان تكون على المسان في وفت واحسيد ف حسم الدنيا امامان لا متفقان ولامفترةان وعلى ان الائمة من قريش والهامائن فيجسم آمادقر بشوا نالا دمام أن ستخلفوانه لإنسلاف في حواز ذال الامام أن مكر العمديق وعلى ان الامآمة لا تحوز لامر أدولا كافر ولا سورابيا ولاعنون وعلى ان الامام الكامل تحب طاحته فى كل ماداً من معالم بكن معصمة وعلى ان احكام الامام واكاممن ولاه نافذة وعلى انداذا مرجعلي امام المسلس أوسن طاعته طائفة ذات شوكة وان كأن السم ناويل مشتبه ومطاع فيهمؤانه ساح الدمام قتاف محق يفيوا الى أمر الله تعالى فاذا فاؤا كف عقيرهلي ان مااخد مالبغاة من مراج أرض أوس بهذى وارم أهل العدل ان يحسبوا بهوان ما وشلفه أهل العدل على أهل المني لانمه أن قيه هذا ماوجدته في المان من مسائل الانفاق ، ه وأماما اختلفوا فيه فن ذلك قولمانك والشافي وأحدانه لايعوزان يتسمد رحمولاان يذفف على مو يحهم موقول أب منعف صواز ذلاسادامث الحرب فاتحسة فاذاا نفضت الحرب ردا اعسما لاول مستدور التأني يخفف فرجع الإمرالىم تبتي الميزان و وجه الفوان ظاهولا يخذعلى الفطن . ومن ذاك قول مالك وأبي منسفةٌ والشاقعي فيأب أيد بداراج وأحد في احدى وابتسه انما اللفه أهل البني على أهل العدل في حال الفنال من نفس أومل لآيشهن معرفول الشافعي في القدام وأحدفي الرواية الاخوى الهيشهن فالاول عنف والناف مشدد فرجم الاص ألى م تعني المعزان ، ووجه الاول طلب الدف أهل البغي لطاعة الامام العادل بالاحسان البهم بعدم تضمينهم ماأتلفوه ووجه الثاني طلب أهل العدل اظهار كلتهم على أها البغي لتقوم هيتهم فقاويهم فلابشر والعدذال على الدي فلكل من القولان وجه العبح والله ۵ ماب الزنا )

ا تدق الاغة صهى ان ارتفاعت منطهة قرب أعدو المصطلحة بعدا في الرتف الافتاد والموقع المستقرات المس

واذاأسها الأسرحقن دمه وهل رق الاسلام الشافعي قولان (فصل) لوأسلم كافرقدل أسره عصير نقسم وأنكان فيدارا لحرب حنسد مالك والشافين أحسف قال أوحنيفهما كانتهمن العقار فدار الحرب يغنموا ماغسره فانكان فيدم أوسسدا أوذها بغنموان كان فيدحى غمر أودخسل م بسوان دار الاسلام ليحرسيهم صنعمالك والشافي واحسدوقال أو منبغة يحوزسهم ( بابقسمالن موالغنمة ) اتفق الاغة على انساحصل فأدى المسلس مسنمال الكفار بإيجأف الخيسل والركاب فهوفانية عبشمه وعر وضهفانكان فبهسل استعقبه القاتل من أصبار الفنسمة سواء شرط ذلك الامامأواريشرطمه عشد الشافعي وقال أحداغا يستمقه الفاتل اذاغرر بنفسه في قتلمشرا وأزال امتناعه وقال أوحنىفة ومالك لاستمقه الاأن شرطه الامام تربعدا لسلب مقرد الخسمن الغنسمة وأختلفوا فأقسمة الخسافقال أوحنيفة ومالك عسمعلى ثلاثه أسهم المتاي سهبوسهم الساكن وسهملان السيلدخسل فقراء ذوى القسري فيهسهم دون اغسائهم فأماسهم الني سلى المصلية وسلم فهوجس التعوجس رسوله وهوخمس

الأفرقول الشافع وعلى الدلوشهدا ثنان أندزني جامطاوعة وآنوان الدزني مامكر هة فلاحد على واحد منهماو كذاك اتفقوا على إن الشهادة في القذف والزنا أوشرب الخرتسم في اخال وانفق الالمة على انه العيوز للرحل وطه حارية زوجته ولواذنته فيذلك همذا ماوجدته من مسائل الاتفاق والماما اختلفوافيه في ذلك قول أبي حضفة ومالك الهمن شروط الاحصان الاسلام مرقول الشافيي وأحسد انهايس من شم وط الاحسان الاسلام فعد الذي عند هما فالاول عوفف على الذي والثاني مشدر علمه فرحم الاهرالي هم تعتى المبران ووجمه الاول ان الرجم تطهم والذي ليس من أهدل التطهو مل لأنظهم الانصرفه مالنار ووجه الثاني تخفيف العذاب عليه في الآنم فاذا حدفي دارالدني امن حيث أنه مخاطب بفر وعرالنسر بعة لاسماان قعدا كم الذي المناهوم وزاك قول أبي حند فية ومالك والشافعي وأحد فياحدى وابنته انهلو وني تكوائم زني محصنالا يحمع عليه الحلاصل الرحمواء بالهاجب الرحماسة معقهل أحمدني احمدي وانتمه انه يحمع علمه الحلاقيل الرحم فالاول مخففه والثاني مشمد فوجع الأمرال مرتبتي المزان ولعل ذاك راجع الى اجتهادا لامامو يصوحل الاول على من مصل عنده شدة يدمعلى ماوقع فسمه والثانى على من الم يحمسل له يدم فيكون ذلك أمار في تطهيره ومن ذلك قول الاثممة الأربعة النآلزان أذاكان بماوكاوقد تزوج ودخسل مهآني نسكاح سحيتم لاير جمهم قول أب ثورانه يرجسه فالاول مخفف عنه والثانيء شدد و وحه الاول نقص المهاول عن در حدا طرق القدرة على ردشهوته الهرمة عادة فلايشق بدو وجه الثاني الماقه بدفر جم الاحرالي هي تنتي الميزان ، ومن ذاك قول الاتمة الشلاثة ان الزانس الحرين المكرين بحمر في حقهما بن الجلد والتخر وسعاما كافال به أنو وكمروعم وعمان وصلى رضى الله عنهمو مه قال عطاء وطاوس مع قول أى حديقة لا نضيرالني إلى الحلا وحويال التغريب واسع الحداى الامام فان وأى في التغريب مصلحة غريم ما على قدرما وى وعن مالث اله يجب تفريب الزاني دون الزائمة وهوان بنق منة الى غير بلده فالأول مشدد والثاني فيه تخفيف وقول مالك فيالر واية الثانية هنه مغصل فرجع الامراني مرتنق الميزان هو وجمالاول تقبير الزاني عين الزاني ورحمه بنسته عن المكان الذي حصل له منه الاذي التصر كلارآه أهل بلده ومارته و وحمه الرواية الثانية لمالك ان المرأة الفال علها جاوسهاني قعر بينها وخبائها وقل من بعرفها حتى بعرها عارقعت فيه عفلاف الرحل الفيالب عليه مخالطة الناس في الحرف والعينات موالمساحد وغسوذ الدفكل من رآه كذكر واقعته وازدراه فعصل الاذي ولم عبره الاثرو عاقر رناه بعليته حمه قول أف حسفة في قوله ان ذالثراحم الىواك الامام فانواله بشمل ضم التغريب المالجلدوركه ومن ذال تقول الاعة الاوسة ان المد والأمة اذا زنمالا وجان مل علدان سواءا عسنا أمل عصناوة المان عماس وعاهلو معدن جيراتهما ان نصصنا فلاصدان السلاواذا احسنا غدهما حسون حلدة وذهب بعض الناس كافاله القاضم عسداله هاب في العبون إلى أنهما كالإسرار سواموان أحصنا كان حدهما الرحيوان لم تعصمنا فدهما الحلد عسون وذهب داودالى أن جلد العسدمائة والامة خسون وذهب أو تو رالى أن حسد الرقيق كدا طرفعلكمائة فالاول فيه تخفيف والثانى وهوكالام ابن عباس ومن معهم غصل والثالث وهوقول بدين الناس وكذال قول أى تورالذى هوالحامس مشددوالراد عرفيه تشده على العيددون الامة فرجم الامرالى مرتبى الميزان وقوجيه الاقوال ظاهر الاقول داودفان وجهه ان الذكرام أعلى المؤامن الاسقلز بادتماعندهامن الحيامهادة على ماعنسدالة كروندات قدرت على اغفار عيتما السماع مع انها تزيد على أنذك فالشد هوة بسبعين ضعفا والشاهلم هومن ذاك قول الاشدة الشلافة أنه لا يحت التفريب فرثا العسدوالامة معقول الشافيي فأصح القولن انه يغرب تصف عامفالاول فعة تفضف والثاني فبه تشديد فرجم الامرالى مرتبتي الميزان ووجه الاول دناءة تسب المدفلا يتأثر بالعاريل فالثالثأ فركالا مرار ووجمه الثاني انه على النصف من الحرف ذلك وفي كثير من الاحكام ومعت شيخ الاسلام ذكر مارجه القديقول العار يعظم بشرق النسب ويخفف هناه ذالنس أه ومن ذاك قول أن

منفقوأ عدائه اذاوحدت شرائط الاحصان في أحدال وحن دون الاستولا بشت الاحصان لهاخ منهما موقول مالك والشافي انهيثت لمن وحدث شرائط الاحصان فيه فان زنيا كان الحلدفي مؤمورا منته الاحصان والرجع على من بشت فقالوا وصورة وجود الاحصان في أحد الروجيندون الادان بطأ زوجته المحنونة أويطأ البالغز وجته الصغيرة المطيقة الواد أويطأ الحرأ مة متزوجة فالاول فه غففيف والثانى فيه تشديد فرحو آلام الى مرتثى الموان وومن ذاك قول أبى منعفة ومالك العلاشت الاحصان اليهودى اذازني وهوعصن ولار حيلان صدهما لاينصو وألاحصان فيحقه لاشراطهما الاسلام في الأحصان ولكن يعلد عندان حنيقه و بعاقب الأمام عند معالك محسب اجتهاده مع قول الشافعي وأحده وعصن رجملان الاسلام عندهماليس بشرط في الاحصان كأمر والاول فيه تغفيف على المهودي والثاني مشدد فرجم الاحم الى من ثبتي الميزان ، ومن ذلك قول مالك وأحمد والشافي ان إلى أن العاقبية اذامكنت محنونا من نفسها فوطنها أوزني عاقل عبدنونة وجب الحدولي العاقب ل منهام وقول أي حندفة بحب الحديل العافل دون العافرة فالأول مشدد على المرأة والثاني مخفف علها فر مع الامرالي مرتبي المران ووجه الاول ان الحيد الرمع العقل مطلقا ووجه الثاني لا عدفه ير في على مقام أن حشفة رضي الله عنه في مقام الاستنباط و ومن ذلك قول ما النوال النوا وأجهانه لوراي على فراشه امرأة فظنهاز وحته فوطنها أونادي أعمى زوجته فاحاسه امرأة أجنسة وهو وظانها زوجته عمانت الموطوآة أجنب فلاحد على الفاان والاعي معرفول أبي حنيفة أن علهما الحدةالا واغتفف والثانى مشدد فرحمالا مرالى هرتش الميزان مووجه الاول فسلمصدره بالقض الحبوز الإفسداء على الوطوف الجسة ووحه آلثاني ات الغن لابسوغه الافسدام على الوطوف كان علمه التربص حتى بعسارا نهاز وحته وقد وكدون الفلان والاحى ماذ فافطنالا يعن علسه عال غرها فارادا الامام أوحنيفة سدا اراب شفقة على دين الامة اللايضر أأحد على مشل ذاك الفعل عداو بزغم انه لاحد على هاد عوا والظن مانها زوجته والحال انه كاذب بل بلغني وقوع مشل ذلك من يعن الفيسقة مع احراقها بتدائرة والقاق بينهما على ذلك فنسأل الشرائعا فيسة مومن ذلك قول أبي ضُفَّة وأجداته سُمُرطَ العدد في الاقرار والزناوانه لاست الاياقرار وبذلك أر يع مرات على تقسمه مع كونه بالفاعا قلامع قول الشافعي انه يشت باغر أروص ة وأحدة فالأول فيه تفغ يف على الزاني بعدم أفامة الخدهليه اذالي بقريذاك أربيرم اتعلى نفسهم كونه بالفاعا قلاوا لثاني مشددهلية فرجع الام الى مرتشى المدران ووجه الإول طلب الشنت في أقامة الحدود فان الله تعالى يحب دهاء العالم المحترمن ذهامه كاأشارالمه قوله تعالىوان حموال ليزاجنه فاأى واتراثا الفتل ووجه التأني بعد كذب الإنسان علىنفسمه واعترافه عيابو حب الجلدا والرجه فأن ذاك لايقيرا لامن أهيل اليقسن والاعيان الكامسال وقليل ماهم فلما وأيشاه شهدعلي نفسه بالزنا حلشاه على كال الأعمان بالعمدا ب يوم القيامة وانه ماطلب التطهر باقامة الحفصاجه الالتعققه في نفسه إنه وقبرني الزيار الله أعلى ومن ذاك قول الاغمة السلانة ان الشهودالاربعة اذاله شهدوابال افيصلس واحدقهم قدفة وعليه الحدادات هدوافي مالس منفرقة معقول الشافعي انهلا بأس دتقر يقهم وقبهل أفوا أهيفالا ول فيه تتخف على الزاني وعدم تسوت الزنافي بقهاذا لرحته ولغال شهادتم رفي محلس واجدوا لثأني مشسد علسه ووحه الاول طلب النشهث في اقامة الحدوو حدالثاني المادرة اليالتطه سراذا كل النصاب ولوق محالس يحسب اختجادا لحاكموما راءمن الخط الاوفروا لمسلمة للمسلن وومن ذلك قول أبي منبغة ومالث في صفة الجيلس الواحد هو أن يعيّ الشهود عنممن فان اقامت فرقن واجهموا في علس واحد فاتهم قذفة يحسدون الفقسد الشرط من محستهم محتمعين معرقول الشاقيل ليس ذال مشرط ف عستهم ولا يتماعهم دل متى شدهدوا بالزيام تفرقن واووا مدافعتوا حتو حساطنو مرقول أحنائجلين الواحينشرط فياحقا عالشهور وأداء الشيهادة فاذا معهم عباس واحدوشهدوا به سمعت شهادتهم وان عاؤامتفر فن فالاول مشدد في الشهادة وفف

واحسدوقاسقط عون الثي صلى الدعلب وسلكا سقط الصو وسممدوي القرابي كافوا ستعقونه في زمن النبي صلى اشعلته وسل بالتعين ويعسده فلاسمهم أحبواتما سخفونه بالفقر عاسة ويستوى فيسه ذكورهم واناتهم وقال مالك هذا الخسر لاسمق بالتعدين لشغص دون شخص ولكن النظرف الىالامام بصرقه قيمارى وعسلى من رى من المسلس و معطى الأمام القواية من اللس والن والقراج والحزية وقال الشافعي وأحسد يقسم على حسة أسهم سهمالوسول صلى المعليه وسلموهو باق لرسقط حكمه عوثه وسمهم لني هاشرو بني المطلب دون دن عسد شمس و بني نوفل واعاكان منتصابيي هاشم وبن المطلب لاتهم همبذوو القرى وفدمتعواس أخسذ المسدقات غعل هدالهم غتيهم وققرهم فيمسوا ءالأ أن الذكر مثل حظ الانشب ولايستمقه أولاد المناتمنهم وسهمالمتاي وسهم الساكن وسهبرلا بثاءالسدل وهؤلاء الشيلانة يستعقون بالققر والحاحة لابالاسم ثما ختلفوا فيسميم رسول الليصل الله علبه وساراليمن بصرف فقال الشاقبي بصرف في الممالج مناعدادالسلام والكراع ومقمد القداكم ومناء المساجدوات وذالتقسكون

كمهمكالز وعن أحس رواشان أحسداهما كهذا المذهب واختارها الخرق والاخى صرفق أهل الدوان وهمالان نصبوا أنفسهسمالفتال وانفردوا بالثغو واسدها بقسم فهمعلى قدر كفاسير (قصل) وانفقوا علىان أربعة أخاس الفنسية الماقسة تقسمهل منشهدا أوقعة بنية القثال وهومن أهمل الفتالوان الرابعسل سهما واحسانا واختلفواق الفارس فتسأل مالك والشافي وأحسداته ثلاثة أسهمسهم لهوسهمان النرس وقال أوحنه فسأة للفارس سهمات سهم إدوسهم لقرسه قال القاضي عسسا الوماب القول بأن الغرس سهمن قال بعرين المذاب وعلى إن طالب ولا عفالف لهباني العمابة ومن الثابعين عو نصدالعر روا لسن وابن سيرين ومن الفقهاء أهل المدينة والاوزاي وأهمل الشأم والبثين معدواهل مصروسيفيان الثورى والشافعي ومن أهل العراق أحدن حنبل وأبوثودوأبو وسف وعهدن الحسن وقبل أنداعنالف فيعدمالستاةعو أي حنيفة وحسد موارد فسال بقوله أحدجكي عنه أنهقال آلاءان أفضال بهيمة على مسسيلم ولوكان معالفارس فرسان قال أوسنسفة ومالك

والشافق لايسهم الالفرس

على من انهم الزناوا اثاني عكمه والثالث قريب منه فرجم الامرالي مرتشي المزان ووحهذاك كاه ظاهرو بعضه بعلم من المسئلة قبله ومن ذاك قول الاغة الثلاثة انه لوأقر بالزغاغ رجم عنسه قبل رحوعة وسقط الحسدم قول مالك انه لا يقبل رجوعه في الزنا ولافي السرقة ولافي السرب الأأن يرجع فتشهدهنة بعذرتهاني صورة الزافالاول فيسه تخفيف والثاني فسه تفصيل فرجع الامرالي مرتبتي المنانو وحدالاول العمل محدث ادرؤاا لحدود الشهات ووحدالثاني عل قائله تعدث لاعذران أفران ثبت كونه حديثاو وجه الاستشاء في قول ماك أن الشهادة بعذرتها قرن شبهة عندالحاكم و ومن ذلك قول مالك والشافعي وأحداث اللواط به حب الحسد موقول أبي حشقة انه بعد رفي أول بنر فانتكر رمنه قدا فالاول مشددوالثاني فيه تحفيف من حث المتراط الثكر برجة بقدل فو حمالام اليمرتيني المسزان ورحه الأول ماو ردفي الكتمان والسنة من تغليظ عقرية الله الفاهليو وحوالثاني أن وطهالذكر لعسر فيها خنلاط انساب ولا مغار الناس على الذكر ويتحر وترعل فتا اللائط وكايغار وزرعل الَّمْ الرَّاذُ أَزْنَا ٱلْمُعَرِينُ وشَعِدَةَ الْمُقُومَاتِ الْمُعَاقِي الْفَالْبِ الْمُطْرِ الْفَسادِ فِي الْمُ عَنِي الْحَدَّفِيةُ أن بعز ربالغائه من شاهر وإن أدى الى موته و ومن ذلك قول مالك والشافع في أحدد قولسه وأحد فأظهرر وابتيهان حداالواط الرجم بكل مال شباكان أو بكرام بقول الشافعي فأرج قوليه واحدل احدى روائمه ان حده كدالز فافيفو ففه و من الكر والثف فعل المسين الرحم وعلى الكر الحلد فالاول مشدد والثاني فيه نوع تخفيف على البكر فرجم الأهم الى مرتبتي المزان ووجه الاقوال كلها ظاهر لا يتخفي على الفطن م ومن ذلك قول أبي حنيفة ومالك والشافعي في الراج من اقواله ال من أل مستنعز وهي الرواية التي اختارها الخرقيمن أقوال أحسد معقول مالتن الرواية الانوى عنسه وأشافه في احدا فواله انه يحدو يحتلف المكارة والثهوية والقول الثالث الشافع انه مقتل مكراكات أوثيبا فالاول فيه تخفيف والثاني فيه تشديد والثالث مشدد فرحم الامرالي مرتبئ الميزان واعل هذه الاحكام تخذاف ماختلاف أحوال الناس في الدين والهرو كالاونقيم اشماياه كهولة فعفف على الاراذل والشباب التعز برفقط وبشددعلي أشراف الناس والبكه ولها لحدا والقذل على فاعدة تل من عظمت مرتسته عظمت مسفرته م ومن ذلك تول أي حسفة ان كانت اليهمة الموطو أدثو كل ذعت والافلا وهوالواجوهندا صاب الشافع من عدة أو حدمرة ولمالثانه الانذ عصال ومرقول أخسدا مائذ بع سواه كانت له أولفره وسواه كانت عا يؤيل فهاأم عالايؤ على وعلى الواطئ فبتها اصاحبها فالاول فيه تشد صديحها والمثأني يخفف ضه والثالث مشسد دفيه فرجه والامر الي مرتسي الميزان ووجه من قال تذبح نسفة العارعلى صاحب المهمة وعلى القاعل فيهاتيان آلناس كلمارآ وهاتذكر واذاك الامرووجه من قال لا تذبح عسدمور ودشي صبح في الأمر بذبحها ، ومن ذلك قول أبي حنسة قانه لا يصور قالواطئ الاكل منهاان كانت بمايؤكل مرقول ماالانه بمعوزة والمره الاكل منها ومرقول أحدلاما كل منها هوولا غبره ومع قول أجهاب الشافعي في أصميا لوجهن انها نؤعل مطلقا لفقد ما دمَّته في النمر م فالاول مشدد والثانى والرابع عفقان على الفاعل وغيره والثالث مسمد علهما فرج موالاموالى موثبتي المبزان ه ومن ذلك قول ملك والشافهي وأحد داو عقد على عيرم من ندب أورضاً عراو على معتدَّة من غيره مُ وطئ في هسذا المقدعلما بالتمر م وجب عليه الحد مع قول ال حديقة المعمر رفقط فالاول مشدد والشاني فيسه تخفيف فرجع الامراك مرتبتي الميزان ويضع حل الاول على أهدل الدن والمروث والور عوالثاني على أراذل الناس كام نظره . ومن ذاك قول أي حنيف قوما النوالشافعي وأحد فاحدى وابتبه إنهلا يحدوط أمتسه المزوحة معقول احدق الروابة الاخوى انهجد فالاول فسه تحفيف لشسبهة الملك والثأنى فيه تشسديد فرجع آلام الىم تبتى الميزان ويصع حسل الاول على من خاف الزامن شدة الخلة والثانى على من ل يخف ذلك فيت مدد علمه لتكلفه في الوبط عالحرا معدان تقل بقه ألى التبغين الذي وجهاله من غسرة وه غله ولاداعية م ومن ذاك قول أبي حنيفة وأحسداته

لمشبهدا تشان افزنها فاحددالواوية والتانعل الهزن مافزاو بةأتوى قسلت حدالتهادة ووحب الحدمع قول ماات والشافعي لاتقسل ولاعدا لحدفالاول مشددوا لثاني غفف فرجوالام اليهم تدتى المسوان ويصيرحل الاول على من قامت القوائن على عسد مخوفه من العفل بدراً عنه الحد بشبهة اختلاف الشهود فيصل وقوع الزناعة الاف من بخاف الله تعالى الذي حلنا القول النافي علسه ف حيوالام اليحرين إلميزان و وسعم شيزالا سلام ذكر مار حسه الله تعالى بقول المس اللوم على من بعدالتهبوا عاالرم على المتهمالذي فرط في حفظ ظاهره عن الوقو ع في الرذائل مني سار الناس سفاون إضافتها المهولو أنه كان مفظ ظاهره عن ذاك لما قبل الناس إضافة شي من النقائص المه مل كانوا بعرونه من ذلك و محسون عنه و ومن ذلك قول الأعمة الثلاثة أن الشهادة في الزناو القذف وشر سالخور تسوم معلمض رثمان طويل من الواقعة مرقول ألى حتيفة انهالا تسمر بعد تطاول المدة الإاذا كان الشهود عذَّر المستميع الامام فالاول مشسدوا لثاني فسه تعفف فرسم الامرال مرتني لمراان ووجه الاوليان ذلك من لوشت لناما وسطه وقدتكون الفننة لم تضمد الدخل الوقت الذي مقام الحدفسه ووجه الثاني ان القدّنةُ قد تكون حدث فتضرال السية الحاهد بقوالنفس فيشواد من ذلك الفنت الشديدة كا ان الشارب كذلك قد تكون وقعرله توبة سالحة ، ومن ذلك قول أن حدمة الداو أقر بالز فاعلى نفسه بعد مدةمهم اقراره ولاسمير في أقراره بشرب الجر بعدمدة مم قول الاعقا السلانة ان اقراره يسمع في الكل فالإول فعه تفصيل والثاني مشدو فرحم الامران مرتني المعران ووحد القول الاول من أعدش التقصدل انها بعرض لناما يبطله ووجه والشق الشاني منه في عدم قبول اقر اوها الهوائه حق يتعلق مالله وعدما فالان أز ناوالقذف فلذاك على الامام ألوحد في شريدا الحرائه لا يسمع م ومن ذاك قول أن منعة انداد اسكا لما كريشهادة عمان فسق الشهود أو بانوا عسد الوكنارا فلاضمان عليه مرقول مالك الهان قامت المنسة على فسقهم ضمن لتفريطه ومعقول الشاقي اله يضمن ما حصد ل من أثر الضرب فالاول عفف والثالى مقصل وكفاك الثالث فرحم الاموالى مرتبى الموان وتوجيه الاقوال الثلاثة ظاهر و ومن ذال قول أي حنيف والسافي وأحد في أحد قولهما ان مانستوفيه الامام من الخدود والقصاص وعطئ فسه فارشه على بدت المال مرقول مالك اله همدر ومرقول الشافي وأحدق القول الإنفر المااته على ما قلة الامام فالاول فيه تخفيف والثاني مخفف والثالث مشدد على العاقلة فرجم الامن اليم تنتي المزان وقو حديه الاقوال الشلاقة ظاهر . ومن ذلك قول أن حديث أنه أو وطئ عادية و مته عادن وحمه في ذلك فان قال ظننت انها حلت له مالا ذن فلاحد علمه وان قال علت الضريحد مرقول مالك والشافعي ايجعدوان كالنشيار جموم قول أحديد لدمائة جلدة فالاول فيه تحقيقهمن سهة وتشديد من حهة أخرى والثاني مسيد والثالث متوسط فر حسوالا مرالي من المان ووجه الاول المدريا فهل الفر عن الشق الاوليمنه ووسه الثاني حدم صدر عثل ذاك الندرة مفارقه عه على على من خالط أعلى الاستلام اذالوط ولا ساس الاعظ أوحق دووجه المثالث افه أهم مشتبه من العلم والحهل فكان فيما لحك ومن ذلك قول مالك في المشهور عنه والشافي وأحدان السيدان يقم الحد صل صدور أمنته اذا تأمت البينة عند أو أقر بن يدره لا فوق في ذاك من الريّا والفذف وشر ب الخروغير وَ قَالَ إِنَّهِ إِنَّهِ لَهُ قِمَّا لَهِ فَالْمِوْأُ عِسدانِس السيدُ القَطْعِ وَقَالَ أَعْجَابِ السَّافِي السيدة الذي أضراك رجهين الاطلاق اللسر ومنهيمن قطعه وقال أو عندقة ليس السنيدا قامة الحدق الكايل ودوالي الاماموان كانت الامة عن و عدة زفال أبو حنيفة وأحسد لس السد عدها عمال ما يعوال مام أونائمه وقال ماالت والشافير السد فعل ذاك مكل عال فالاول فيه تخفيف على السدق الماسة الحد على رقيقة والسافي فيه تشدهمن ميثمتم المسيدمن أقامة الحسدني رقيقه في القطم وفيه تحفيف من حث اباحة ذالكة والثاكث مشدد على آلسيدوالاول من المسئة إلثانية فوالابعة المروجة مشدد على السيدوالثاني منها عطيه فرجع الامهق المستلتين الحاص تبتي الميزان ووجه الاول سرالمستلة الاولى كون الميد

الفرسيان ولا يزادهلي ذاك ووافقته أبوبوسف وهي وواية من ماأت والفرس سواء كانءر بياوأغره بسهم الموقال احدالفحل سهمان والترذون سهبروا حسد وقال الاوزاج وتكيول لاسهم الالمري فقط وهسل سهم المعرقال أوسنسف ومالك والشافى لأسهبرة الأحد بسهماه سهيراخك واودحل داد المرب فرس تم مات الشرس قبل الفتال قال مالك لايسهم لفرسه مظلاف مااذا ماث في القتال أو بعده ولقه سهيمه ومه قال الشاقعي وأحدثال الوحدة أذادخل دارا لسرب فارساخ مات فرسه قسل الفتال أسهسم الغرس (فصل) اختلف الإنسة على علك ألكفارما يصعبونه من أموال المسلن فقال ماثك والشافع وأحد فأصمال واشتنالاهلكونه قال ابن أبي عبرة والأعاديث العمصة تمدل على ذلك لان ال عرزدمية فرس فأخذها الغدوفظهرعلهم المسلون فردهليه في زمن رسول الله سل المعلب وسارو أبق صدفاء فالزوم فطهرحلهم المسلون فردهله وقال أو حتيقة علسكونه وهيرواية عن أحد ( فعمل وا تفقرا على أنهماذا قسموا الغنمية وحازوها بماتصل بهمدد لر كرزائد فيذاك سمة وان

واحد وقال أحسبه سهم

المسلاللد سدانفشاء الحرب وقبل حبازة الغنسمة فدارالاسلاماو بعدان أخذوها وقدل فسمتها فال أو سنبغسة يسهم فمماأه تحوالى دار الاسلام أويقسموها وقالماك واحدلاسهمام عل كارخال وعن الشافهن قولان أحدهما يسهم والثاني لايسهم وانفقوا على أن من مضرالفسمة منعاولة أو مراة أوسى أوذى فلهمالرضي وهوسهم بحتهد الامام فأقلر ولايكمل امسهم وقال مالك ان راهة الصيي وأطاق القتال وأجازه ألامام كل له السهيرات إسلتر فصل وقسرالفنام فدأرأ الرب هـل يحوز أم لا قال مالك والشافع وأحذ يجوزوقال أيحنفة لايعوز وقال العمارة المربعد الامام حواة قسمها خرفا عليهالكن الامام ل تسمها فيدارا طرب نفذت القسمسة بالاتفاق والطعام والعلف والحبوان يكون دارا غرب عل يجوزا ستعداله من عبراذن الامام قال أم منتضة وأحسلني إحسان روايشه لإمأس فالثولو يفعر اذنالامام فان ففسل عبه والوج منسه شبيا الحداد الاسلام كان غنيمة قل أو كتروس أحدروا مداءى ودمافضل اذكان كثعرافان كان سرا فلاوقال الشاقي أنكان كثعاله قمة ردوان كات زرافقولان أسمهما أتدرد

معدودامن مال السيدفه تفويث المنفعة فيسه على نفسه إيثار الحق الله عزوج الروجه الثاني كون إظامة المعود بالاصافة من منصب الامام الأعظم فكان مقدما في ذلك على السدلكونه أتم نظر امته عالما واغمامه الشادع اقامة الحدود الحالا مأم الاعظمدون كل من قدر على اقامته امن المنفلة وتعوهم دقعا النسادق الارض أغلبة صدم قدرة الرعب فعلى ردنفوسهم عن تنفيذ غضهم في بعضهم بعضا حسة ماهله لانصر فالدسلام والشريعة عفلاف الامام الاعظم أونائه السرة غرض عندا حدون أحد فالماد بقمدر علىأن ينفدغضه فغروولا عكس فاذاقتل الامام مضما ولوظلم الايقدرعصنه ان بفناواالامام لأحهمادة وقدرا دت منصافتال أخوه فقتل فاتله فرجع أهل المقتول الثاني فقتاوا الاخ وأولاد عه فعلز القتل ثلاثان رجسلاولوأن القتل كانتطيد الامامما قتل أحدزا ثدعل القاتل الاول فعل ان المسندلا يفاف من الهامته الحد على رقيقه فتنه فهوكالامام لعدم قدرة عصيمة العيد على قتل سدمعادة أوقطع مد أوضر به فافهم . ومن ذلك قول أي حدمة والشافع وأحد في أظهر روادتمه انه اذا ظهر بالمرآة الحرة حسل ولاز وجراها وكذاك النالاسة القيلا يعرف أهاز وج وتقول أكرهت أووطئت لشبهه فلاجب علها حدمع قول مالك انها تحداذا كانت مقعة لمست بغريبة ولايقيل قولها في الشهة والغمب الأأن بطهرا ترذاك كجمتها مستفيثة وشبه ذال عما يظهر موسد قها فالأول فيه تغضف والثاني مشدد فرجع الامم المحريتي الموان ووجه الاول عدم تعقفنا منها مابوج سالحد لاحقال انهاو والتترهى فالله أومغمى عليها فيدات دالتا الوط موقدروى المهق ان اعم أقلاذ وجالها أتيهاالى عنو منافطات من وحسدوها ماملافقال عمر الساضرين اقتى عندى ان هسندوا عير من أعل التهمة ثماستفهمها على شأنها ففالت بالمع المؤمنين انس امرأة أرجى الغنمواذاد خلت في صلاق فرعا خلب على اللشوح فأغيب عن السياسي فرعيا التي أسلمن العناة فغشيني من خدعلى فقال لحاجر وض السعنه وذاك نلق مل ودرا عنها الحسد اه وقد حكت ذالتان وحي الامة الصالحة أم عسال حن فقالت ان الواد لا يتفلق الامن ماء الرجل والمر أقمعاواذا كانت فاثبة الفقل فلاشعور فالمذهب عاع ذلك الربط مق يخرج ماؤها وتجلق الوادمن ماء واحسبس خصائص عبسي عليه الصيلاة والسلامةات والذى عندى انهاشعوت وطءال جل فالغربهماؤهاولكن استست من الناس فأو دعفاك شبهة عند عرفدر المدعنها لاانه سيفاقة فامطلقا فقلت فاوقد تكون هدادا لرأة احتلت بعدزع الرجل منها فانتلامنها بنيه الباتي فيرحها فغلتي من ذالنا اوه أوانها كانت من ورثه أمصميني هسلبا المقام فكأ قام نفيز المقت في ذيل فيص من معامما الزوج كذلك قام مقلم نفيز ملك أوسيطان في ديل هذه المراتماه الزوج أوالسدعادة فقالت هذابعيد اه وأماوجه قولهالك الذي هومقادل وجهالاتحة التلاثة انها تعدفه ولعدما بدائها شبهة بدراكها الحدعنها عنده فاعدداك والحدائد والعللين ﴿ مأب حدالتأدف،

انفق الأعدة على انا المراليان الماقل المسيانا المدين والمستانا المتعالفة المستانا المراليان الماقل المسيانا المتعالفة المتعال

وحكم عنمالك أن مانوج الى الاسلام فهوغنيسمة وفصل لوقال الامامين أخذشأ فهوله فالرا وحنيفة صورالامام أن سترطه الا ان الاولى ان لا يفعل وقال مالك بكروله ذاك لثلامشوب قصدالهاهدن فيعهادهم أزادة الدنساو تكون من اللسر لامن أصل الغنيمة وكذلك النفل كله عنسد من الخس وقال الشائي لس بشرط لازم في أظهر القولين صده وقال أحسدهوشرط سعسم والامام ان شفسل يعض الفاغن على بعض قبل الاخذ والمازة مالاتفان ( فصل) وانفقوا على أن الأمام عنر في الإساري من القتسا والاسترقاق واختلفواهلهو عفرفهمم بنالن والفداء وعقيد الأمية قال مالك والشافع وأحده ومخرين والقداء والمال أو بالاسارى وبينالن ملهسم وقالأو منيقة لاعن ولايفادى وأما مقدالامة فقال أوحشفة ومالك هوعفرنى ذاك وككوفون رأسوارا وقال الشافعي وأحد لسة ذاكلانهم قدملكوا وقصل إلواسر أسرفاسلفه الكشركون أنالا يغرجمن دارهمولا مربعليان يخاوه يذهب ويصىء قال مالك مازمه آن بن ولا مر بسمهم وقال الشافي لأنسعه أنس وعليه أنعفر بزوعمته عبن مكرة وبه قال آبوسنيفة (خصل)

واحد حدوالثاني من روايتي أحداثهمان طلبوه متفرقين حدلكل واحدمنهم حدافالاول فمه تخفيل والثانى مشددوالثالث مفصل وكذالتما بعدوقو حرالاهم اليحم تبتى المران مولكل من هذه الاقرال وحه لا يخفى على الفطن ، ومن ذلك قول أبي حديثة أن التعريض لا موجب الحدوان في بدالقذف مع قول مالك المو حب الحد على الاطلاق ومع قول السافع انه ان في بدا لقذف وقسر و مو حب الحدم فول أحد في احدى والتيمانه وحب الحد على الاطلاق والد الانوى كذهب الشافيرة الاول مخفف على القاذف والثاني مشدد علمه والثالث مفصل وكذاك احدى دوادي أحمد فرجم الإمرالي مرثنق المنزان ووجه الاول خفة أمرا التعريض في الاذي عادة وهوماص التعاب الرعو فات النف أوالأكامراك مزلاراء وناخلق من الاولماه رضي الله تعالىء نهيوو حه الثاني ثقله حلى عالب الناس وهو خاص فالاكامون أهل الدنماالذين واعون فاموسهم عندا الحلق ومنسه معلوق حده قول الشافعي وأحسد و يصور أن يقال و حد الاول أن وَاتْلُ ذلك لا يَعَلَو من قصد الحديد الذان نفيه فنا نصفه حقه منه وإن كنائة تعلمت تطهوا اذاك القاذف وقدكان عوس الخطاب وضى الدعت وضوب الحدني التعويض واذا قاله القاذف أردأ عدامعه ناخاك يقوله حروركه على من شدت و وحه الثاني ال قذف المعن لا يحصل مكرادي الناس لان على واحد مقول المراد مذاك غيري ، ومن ذاك قول ما النا اله لوقال امري انبطى أويار وي أويار ري أولغارمي ماروي أولر وي افارسي ولم بكن في ملد من هيذ. كان عليه الحدمة قول الانمة الثلاثة الهلا حدصا به فالاول مشدد والثاني يخفف فرجم الام الى م تبتي المزان ووجه آلاول سنيام الاذى جلة لما فيهمن داعمة الطعن فينسب ورجى والدتم بالزنا ووجسه الثاني ندرة فهما لقذف من مثل ذلك اللفظ والنادرلا حكمه غالما ، ومن ذلك قول أبي حنيفة أن حد القذف عوالله تعالى فامس القذوف أن يسقطه ولاأن دري منه وانمات أبورث عنهمم قول الشافي وأحدني أطهر روايقه المحق الغذوف فلايستوفي الاعطاليته وانه اسقاطه وأن برئ منه والهبورث صنه و مقال مالك في المشهور عنه الاأنه قال متى رفع الى السلطان اعلى المقذوف الأسقاط فالاول فيه تشهد على القاذف والثاني فيه تخفيف عليه ووجه قول مالك في صورة الرفع الى السلطان ماوردني العصيرمن وجوب الحكماة امة الحداد أوفع البهو فصريم قدول الشفاصة في استقاطه فرجع الإعمال مرتبتي المعزان ۾ وسمعت شيخ الا سلام زكر بارجه الله تعالى بقول على شي وقعرفيه العند من المعاضي فله وجهان وجه الحدق الشتعالى من حث تعدى ذلك الماصي حدود القووج والى العد فاذاأرا العب من حقه رئ و بق حق الله تعالى والمسد فيسه تحت مشيئة الله تعالى ان شاء عد به وان شاء عفاعنسه قال ولنس لتاحق فالوجود الاوهوم كيمن فعل العسدوا رادة الحق ولمس لناحق مقحص للدتعالي أو ضرمتمحض الاوالعسدمدخل فسهقال وقدأ حمالقوم على أن وقوع انتفاء الرويبة لايكون الالحق الخلق والافار وبية لاتنتقم لتفهسا لسكوتم افاعلة في الحقيقة وخالقة آذاك الفعل اه وكان عبداللهن صاس ومجدين سرس وغرهما اذاوقم أحدق عرضهم وطلب منهم أن يحلوه بقولون ان الله تعالى موم المُؤْمِين فَلَانفِيهَاو صُقِها النَّاوا حَمَن عَفْر السَّاك بالنَّاحي والسِّتَعالى أعسلم . ومن ذلك قول أن حنبضة انحمدا لغذف لايورث وليكنه يسقط عوت المقدوف مع قول مالله والشافعي انه يورث وفهن رته ثلاثة أوجمه لا صاف الشافعي أحسدها جسوال رثة من الرحال والنساء والشاني ذو والانساب عالزوجان والشالث العصب ات دون النساطالاول عفف على الفاذف كوندلس الورثة وغرهم المطالبة بدوالثاني فيه تشده عليه و وجه الوجه الاول فين يرثه القيلس على الاموال ووجه الوسعة الثانى ان الزوجين يصمرا تتراقهما أوابدال كل واحد غوصاحيه ويصعر بخرج سره عليه وينسى الاولنولا مكذا القرابة من النب و جمه الثالث سن الاوجه شدة ارتباط العصب بعضهم معضنا فكافوا أشندتملقا وارتباطا بالمقسذوف من مطلق الورثة فرجم والامي الحام تبقى الميزان والقه

بالعراق ومصرهل تغسمون فاغبها آملا فالرأو حنبغة الامامان لحسار سأان مقسمها و سن أن مر أملها عليها ويضرب عليهمواحا وين أن يصرفهم عنهار بأي يقوم آخون وبضرب عليهما تأواج ولس الدمام ان بقفها على المسلن أجعن ولاعل عاعها وعن مالك روايتان احداهما لس الامامان بقسمهاسل تصرينفس الظهور عليا وقفاعل المسلن والثانيةان الامام مخرس قسمها ووقفها لمصاغرا لمسكن وقال الشافع يعسطى الأمام قسمها بين حاصة الفاغين كسائر الامسوال الا أن تطلب أنف هم وقفها على المسلم و بسقطوا حقوقهسرفيها. فيقفها وهناحد شيلات روادات أغلهرها ان الامام مقعل ماراه الاسلومي قسمها روقفها والثانيه كذهب الشافهي والثالثة تصعروقما بنفس الطهود (فصل) واختلف الاغمة فالغراج المضروب علىما يفترعنوة فقال الوحديف فيرب الحنطة تغيز ودرهمان وفي بريب الشعرففيز ودرهم وقاليا الشافسي في مرب المنطة أرسة دراهم وفي الشمردرهمان وقال أحد في أظهرال وانات الخنطسة والشعيرسواءني وسائل وإحدمنهسما قضيز ودوهم

الاراش المغنومة منوة

﴿ ماسالسرقة ﴾ أجوالاتمة على أنَّ الحر زمعتري وحوبُ القطعوا تفقواعلى أنه أذا اشترك جاعة في مع قه فعمل لكل واحدمنهم نصاب فعلى كل واحسد منهما لقطع وآنفقوا على إنه اذاسر ق قطعت مده المني فاذاسر ق ثائما فطعت رجهاليسري واتفقوا على أن المن آلسروقة بحب ردهاات كانت باقبة وعلى أن الوائدن وان علوا لا يقطمون يسرقة مال أولاده بوعلى أن من كسر صفامن ذهب لا ضمان علم وعلى أنه إذا سرق من المغيروهومن غيراً هله قطع وأجعوا على ان السارق اذاو جب علسه القطع وكان ذاك أول معرقته وهومصبحالا طواف فاته يبدآ آبيده المهنى من مفصل المكف ثريحسم ثمان عاد فسرق ثائبا فوجب علسه القطعانه تقطع رجها السرى من مفصل القدم ثر يحسروا نهاد الربكن إدالطوف المستمر قطعه أن مقطع مابعده هذاماو حدته من مسائل الإجاع والاتفاق وأماماا ختلفوا فيه في ذلك قول أبي حنيفية نساب السرقة ديناراً وعشرة دراهم أوقعة أحدهما مرقول مالك وأحدث أظهر روابنه انه رسم دبنارا وثلاثة دراهسم أوماقيتسه ثلاثة دراهيوم مرقول الشافيي هو رسرد ينارمن الدراه سيوغسوها فالاول عفف في القطوم شدد في قدرا لنصاب والشاني عنفف في أمر النصاب مشبدد في أمر القطع وكذلك قول الشافعي فرجع الاعمالي هم تعتي الميزان وتوجيه الاقوال الشلانة واجع الاختلاف في ة . الحن الذي و ردانه بقطع في غنه فعند أبي حسف أن غنه كان دما را وعني د ما النوا - حسوا لشافعي انه كان وسعديناوفكل حاكمة الغطع بماقأة احامه ولايخني ان أشدا قوال الاثنة في هذه المسسئلة ودعانى ومة المؤمن اذاسرق قول الامام أبي حنيفة كاان أشدهيه رواني ومة الإموال قول بقية الإقة وحاصل الآمر أن من الاتمة من را جيء مة الدما ومنهم من راجيء مة الاموال هومن ذلك قول الامام أبي حنيفة ان صفة الحر ذائري مقطع من سرق منه هوال تكون بدر الشيء من الاموال فكل ما كان مرز الشيء منها كانء زاخمهامرة ولآلاغة الثلاثة انه عنتك اختلاف الإمرال العرف معترف ذاك فالاول مشدد فأأمى أغر زمرز حبث انه حمل مرزالا هب مثلا يكر زغيره من الامتعة إنفسسة كاانه أيضام شيدد في القطع والثاني قد تب ما اعرف في ذاك فرحم الإمرالي هر تنبي الميزان و وجه الأول أن سومة مال المسلم أوغعره لافرق مناقله لهوكثيره فباكان واللوهيقة ةقهوم ولأردب مهاالذهب ووجه الثاني اتماع العرف فيالحرز والإفان مكانب زآلة الحرث منء زالاهب والحرير وقد والرتعالي فجد سيرابق علمه وسلم خذالمعقو وأحمىالعرف يعنى اذالم وحالبك في معرفه مقدارشي فرده الى العرف واعمل بالعرف فعه فصأوالعرف من تؤامه الشرع على هسذا والعرف هوكا بما تعادفه الناس بينه سيمعرموا فقنه لقواعسا الشريعة فليس هومن قسم القانون خلافالمضهم هوومن ذاك قول الاعة السلافة انعص القطم فها بسرع فساده اذا بلغ الحدالذي يقطع ف مثاب بالقية مع قول ألى منعضة انه لا تعطوف وأن واغت قعمه نساما فالاول منسدد في القطم والثَّاني مخفف فيسه فرجم الامرالي مي تبتى المرَّان م ووجه الأول الاستباط أبراءة الذمة من مقوق الحلق ووجه ألثاني ألاحتباط فيقطع عضوا لمسلم فلايقطع فيما تسرع ستمالته عادة مخلاف النقودوالشاب وتعوذاك عرائنت فيومه مويقاء مسنه فإنه أشذفي الحرمة لامها اذا كان الطعام ق أيام الرسامان أم و يخف على النفوس أكثر من أيام الفلامومن ذلك يعلون ميه قول أبي حنيفة فان سرقة الطعام أيام الفلاس عما تسكون أشدهل صاحبهمن الذهب والحوهر وموزد الثاقول الاغة الثلاثة انمن مرق غرا معلقاعل الشعر ولمتكن هر زاعر زبحب عليه قعته مرقول أحد قعب قبنه مرتين فالاول منغف وجوب القمة الواحدة والثاني مشدديو حوب قمتن فرحم الاص الى مرتبق الميزان ووجه الاول.مراعاة مومة السارق ووجه الثانى مراعاتسومة المال فلكتم وجهوالامم في مثل ذلك راجع الاماماً ونائمه يه ومن ذلك قول الائمة الشبلانة انجاحدالعا ربة يقطع اذا باغت قيمة ذلك نصايامم قول أى منعضة انه لا يقطع ولو بلغث فيته نصابانا لا ول مشدد في الفطروا الثاني عنفف مفرجع الاممالى مرتبتي الميزان ووجمه الاول أنجعل العادية عنسده كعلها فيسوز بجامع افه

والقفية المذكور غيانسة أرطال بالحازى وهوسستة عشر رطلابالعراق م واما م سالغُلُ فقال أو عسمه فيهعشر دراهم وأعتلف المعاب الشافعي فنهمس قال عشرة ومنهيمن قال تحانية وقال أحمد عانمة . واما م سالعنب فقال أو حندفة وأحسدقسه عشرة وقول أصحاب الشافسي في العنب كقولهم في النفل . وأما ح بب أا: بني ن فقال الشافي وأحدف واتناهش درهماوأي حسفة إرب حدله نص في ذلك وقال ما الكُلس في ذاك جيعه تقدر بل الرجع فمه الحاما تصمله الأرض من ذاك لاختلافها فعتبد الاماء فانقدر ذاكمستعداعليه بأهل أنفرة وال ابر أي هسوة فالافساح واختلافهماغا هوراجع الىاخشىلاف الروايات صنعرين انلطاب وضى الله هنه فانهم كلهم اغا عولوا فيذال علىماوضعه والمتسلاف الروامات عن أمرا لمؤمنين عررضيات عنه فهذاك كله صبح وانما اختلفت لاختلاف أأدواحي والله تعالى أعلى (فصل) وأختاف الاقة هل صور الامامان ردني الحراج على ماوضعه امسر المؤمنين عرين الخطاب دفو القعنسه أوينغص عنسسه وَكَذَلُكُ فِي الْجُرْبَةِ يُهَاأُ لِو سنيفة فلس منبه نصف

ستأمنه على حفظها فيكان حده الحيا كفترالحر زواخية هالاسعياماو ردني الحدوث من إنهامضوفة ووجمه الثاني أن المعرعه المفرط في اعارته من لا يؤمن منه الجحد فلما استأه نسه أولا كان من المعروف عدم قطعه تانما اذاعر ضيه الخيانة وومن ذاك قول الاغة الثلاثة ان حاجد اله دسية لا يقطع مع قول إجيدانه بقطع فالأول مخفف والثاني مشيدوفر حروالا فرالي هرتق الميزان وتوجوبهما تعيلون ته حدالعار به قنه وومن ذلا غول أي حدفه والشاقعي انه لا قطع على حاعة اشتر كوافي سرقة نصاب مَّمَ قُولِ مالكَ أَنْهُ مِنْ كَانَةِ لا يُعتاحُونِ الْيُنعاونِ علمه قطعوا وآن كانها بما لا عكن الا ففرا دمسمله فقولان الاصابه فالأول مخفف على السارة ن والثاني فسه تفسسل فرجم الأمم الى مرتدي الميزان ووحمه الاول مراماة عظمة عضوالا دمى وتعقرا مراادنما ووجه الثاني من شؤرا لتقصل عكسه « ومن ذاك قول الاعمة السلاقة اله لواشيرك النان في نقب فدخيل أحيد هيما وأخذ المناع وناوله الاستم وهوخار بوالحر فأو ري بعاليه فأخسده فعلى الداخسل القطع دون الخارج معرفول أي حنيفة انه لاقطع على وأحدمنهما فالأول مسددعلى الداخل في القطع والثاف عنفف عليمه وعلى الحارج فر حدم الإمرالي هر تنتي المنزان ووجه الاول أن الداخس هوا اسار ف حقيقية والخارج كالوديم ووجه الثاني عدماستفلال واحدمنهما بالنقب والاخواج اللذين لاتكمل السرقة الاجماج معاصرة فلذلك كان لاقطرعلي واحدمنهما تعظم الحرمتهما واحتقارا لاحراد نباه ومن ذال قول أي حدمه وأجدانه لواشترك جماعة في نقب ودخاوا غر زوانو بريمضهم نصاباه أيخر براساتون شأولا أعافوا فالانواج وحب القطع على الماهسة كالهسمم وقول مالك والشافعي الهلا يقطع الامن أخرج فالاول مشدد على من ساعد في النقب ولمصور حول معن والثاني فسيه تخذمه على الدائجل الذي لدخر جوالمتأم فرحم الإمراني هرته قي المزان وقو حسه القولين بعلمن المسائل التي مضت . ومن ذلك قول أني حندفة أنه لو زف شيعه أن عرزا ودخل أحد هسما وقرب المداع الى النف وركه وادخل الخارج مده فانم حهمن الحرز فلاقطع عليهمامع قول مالك ان الذي أخرجه يقطع قولا واحدار في الذي قربه لا تعمايه فولأن ومعرقول الشافعي في أصح قوليه انديقطم اغتر برخاصة ومع قول أحد عليهما القطع جمعا فالارل مخفف والثاني مشددق القطم للذي أخرج وفيه تخفف الذي قرب والثالث مشدوها الخرج عفف على غرموال اسمسدد على الناقب والمفر ب والمقرب فريد ماالام الى م تبتى الميزان ، وتوجيهما سلمن توجيه المائل السابقة . ومن ذاك قول الاعة السلاقة ان النماش بقطم مرقول الى منبقة وحدمانه لا يقطع فالاول مشدد على النباش والثانى عنفف عليه فرجه ما الامرالي مرتبتي المذان ووجه الاولان المعد والسي كالحر والمكفن الميت بعدودم التراب عليسه مرويادة الاهتدار وقيام النفرة مزالمت ووجمه الثانى انذال السحر زعادة ويصوحل الاول على الفساق الحسكمة في السم والثاني علىماكان الفسدس ذاك مرغفاة اللص غالداص مراقبة الله تعالى وعن الاعتبار الموت وتعو ومن ذاك قول الشافعي وأحداث من سرق من ستارة البكعية ماسلا ثينه نصايا قطع مع قول أبي ومالك انه لا بقطرة الأول مشدد عاص عن دخل الإعان قليه وعرف عظمة عرمة الكعبة ونسبتها والقدتعالى الخاصبة ثمانتهك ومتها والثانى مخفف ضاص رعاء الناس الذين غلظ حجامه وجهاوا كوثهم فيحضرة الله تمالى وغابوا عن تعظمها فلذلك خفف هذان الأمامان علهم وقدا جرأهل الكشف على إنه لا يصير لمدان يعصى أم الله تعالى على الكشف والشهودة أبدا فلا يدفه من عراب أقله ظنه في الله تعالى أن تفقوله ذلك الذنب ولا يؤاخسنه ومؤاته لوظن انه مؤاخساء وماوقع في ذلك الذنب ويؤمه حديث الحسكيم الترمذى فوادوالأصول عي فوعا ان رسول الله صلى الله صليه وسيرقال اذا أراد الله تمالى انفاذقضائه وقدرهسابذ ويءالمقول حقولهم حتى اذاأمضي قضاءه وقدره فبهسم ردعليهم عقواهم اهومعنى لدمترواأى ليتوثوا ويستغفر واوقدفهم بعضهمان هسذا العقسل الذي يساب هو عنل التكليف وقال فرذاك بشرى عطجه لنااذا عصبنا اسكون الماوقيناقط في معصب وعقانا مان

ذالثالكن حكى القيدوري عنه بعسدذكالاشباءالمعن عليها الحراجوضرعمر قال وماسوى ذلك من أصسناف الاشماء وضمعلها عسب الطاقة فانثم تطق الارضما بوضرعلها نقصمها الامام واختاف صاحباه فغال او وسف لاحو زالامام النفصان ولاالز مادتهم الاحقال وقال عيد يعوزة ذاكمم الاحمال وعن الشافعي بعور الدمام الزيادة ولايعوزة النقصان وصرأحسد ثلاث روامات احدداها تحوزله الزيادة اذا احقلت والنقصان اذا ا تعتمل والثانية أمه رااز بادة مم الاحتمال لا النقصان ، والثالثمة لاتحوزا لزيادة ولا النقصان وأمامالانهو عل أسادق احتراد الاغة على مأقشيه الارض مستسنأ بأهل المرة ﴿ قصل ﴾ قال ان أبي مسترة لا محورات مضرب على الأرض ما يكون قبه هضم الفوقيت المال رعاية لآحاد الناس لاما تكون فسسه اضراد بارباب الارض تحميلا أمامن ذلكمالا تطبق الداد البات على أن أحسمل الأوض من ذلك ماتطسيق وأرى ان ماقله أبو توسف في كتاب الخراجا اذى صنفه الرشيد هوا لحدثال آرى ان مكون لستاكال من الحسانة ومن المارالثلث (فصل) هل فقت مكة صلما أم عنوة فالرأوحسمة ومالكوأحد

ومرزه معقله فهوغهم كلف فلا بؤاخه الشتعالي اه وهدا فهم معم لاته بؤدى الى ان الشتعالي مأنة إخذا لعصاة عافعاوام طلقا وهوخلاف الإجاع والذي فهمته من ذلك انبا لمراد بالمقل الذي سباب هوشمو روانه من هي الله تعالى وهو تعالى راه فيتواري عنه هذا الشهود حتى بقرق المخالفة وحسة من الله تعالى بالمدد أذلو صواته غسر محسوب عن الله تعالى لما كان يصمره الوقوع في هنالفة أمد اولوانه وقع فيذلك معشهوده الناند تعدالى وادلسكان في أعلى طبقات سود الأدب واستفق المستف به والمستخ لمهووته الروى الجلال السيوطي ان محصافي المرني أميسة في زمن عهدين قلاو ون عث عقصة امامه وهوفي المصلاة فسيمته اللدخية براوش بهعار بآالي البرادي والناس روته وانفطر خسره وكثبوا والشصاطم فانظر ماأخ الى عقو مة هـ قدا الشفص في كونه مس مقعمة أمامه في حضرة الله على وجه الإنتيال أوالغسية عن التعظيم لمن هوفي حضرة ريعوفي الحسدث العصير مانو حدمافلناه أنتسامن الثأو مل وهومد بث الشيفين م فوعالا بزني الزاني حسين بزني وهومؤمن ولابسر ف السارق حين بسيرة وهوميامن الحسدنث فالأمعني وهومؤمن أي يعلمان ربعراه حال زناه أوسرفته بل يذهب اعتامه عنسه ومسرعليه كالفلة رحمة به كالحاب الذي عدم عنه أزول العداب ووصوله المسه فظاهر ارثفا عالاعان ن يرصب بمايتيان إلى الاذهان إن ارتفأع الإيمان نقيمة هل الماص والحال انورجة موهدامن عنابة الإعبأن بساحبه ومن أوادا بضاحماذ كرناه من تخصيص معسى الأعبان الذى نفاء أندتعال عن الزانى والسارق فلينظر في سباق تل آية ما فيها لفظ الاعدان وقف مسه عافها فان كان في ذكرا الحساب أوالبعث أوالحشر أوالقشر فعناه لامؤمنون بالحساب أولاءؤمنون بالبعث أولايؤه زون بالحشم أوالنشم وهكذا فصوة ولناان معنى لارنى الزانى حسن رنى وهومؤمن ولا يسرق السارق حسن بسرق وهومؤمن اي بان الله تعالى براه فقط وليس المراد الهفر مؤمن بالشوملا أسكته وكتسه ورساه وعنسكر وتسكدا والمفث أوالحشر أوالحساب أوالمران وتعوذاك وقول سف العلمان الاعمان لا يجزأ فاذا ارتفرومضه ارتفع كامعهول على من إسبقة مخالطة بالعلاء كان حاهلا في الصفات التي صب الاعان ماقان مثل همذآلا تكمل اعانه الاماعاته بالصفات كلهاونظرذاك صدالتومتس ذنب وهومصر على ذُن آنه و بالخاة عالماقل الكامل لا بعصي ربه الداحال صقله وقد الحمر القوم على ان عل من كتب عليه كانب الشمال ذنها واحداقه وباقص العقل وكان ماالتين دينار بقول من أرادان بنظر الى قوم بالاعقول فلنظر المناب ومهعث مدى طما الخواص رحه الله يقول انحاجب الله المسدعين شهودر به حال المعسبة لثلا صحادين مديعه كال المدرسفي من بهاذا عصاء فكذال الحق تعالى يستعي من صده أن شهده انه تعالى را وفان الله تعالى ماند بناالى خلق من الأخلاق الحسنة الاوكان الله تعالى أولى منا بذال الملق اه ومبعته أيضا يقول اذابسط الحق تعالى بساط الكرم لعماد والمؤمنان في الأكثوة بامطهم وأزال خلهم وفال باعبادى ما كانماوقع منسكر فدارا ادنيامن المالفات الابقضائي وقدرى وانفاذمشنث القلا تفدرون على ردهافز ولهمذا الكلام بعلهم وكادأ حدهم يظرمن الفرسوهذا من أعلى هَامَات المسكرموا الموجعة صاراللق تعالى بعد فرعن عسد والمؤمنين و يقد هم المعاذر وفي الم الدار وأماق الدنياف يترذال السرعنهم لانهمن مرالقدر بل ذم المسد اذا قال في دارا اسكايف ايش كنث أناان القاتمالي هوالذي قد ترعلي ذالناهد ل أن أخلق وأوجب على الرضا بالقضاء دون المقضى وساول الإدن معدلان مضيرة التكالث وكثف القذاء عن وجعنسة القعل الى العبد حقيقة لا تقبل المحاققه اذلوقهلت المحاقفة لرعدا حتبير الانسان صلى وبوليشه وجفالة تعالى عليه في من قعلمان الحق تعالى لا يساسط عبدا في الآخرة و يعتذر عنه الاان كان متأد بامعه تعالى في عال التكليف وهد وعرقمن الماللمرفة فتأمل فيها تعطمها على ولترجم الى أصل المسئلة فنقول وعمارة هذالشا فعي وأحد فقولهما بفطق ومنسرق من ستارة السكعية ماتكرون غنه تصاماما وردني الحدث من تغليظ العقومة على المسارق في الحرم فافهم والله أعلم . ومن ذلك قول أن حتيقة واحدق احدى وايتيه اله اذا مرق

تاات من ولا تقطع له يدولار حل أنوى لان المدوالر حل أكثر ما يقطع في السرقة مل يحس مع قولها ال والشافع اله تقطع فالثانية هدوالسرى وفي الرامعة رحهالعني وهي الرواية الاحى عن أحد فالاول فمه تخضف على الساوت والثاني فيه تشديد عليه وقرحه القوان ظاهر عماتقدم فان مص الاغفراج ومة المال و بعضهم را بي ومة المؤس وتقدم في مسائل الانفاق ان الاعمة اتفقها على الهاذا مدق هوالهن فاذاسر قثانه أقطعت رجاه المسرى فالخلاف اغاهوني الثالث ووا أنعبة والداهسة ومر ذاك قول الاعدالثلاثة ان حد السرقة بشت اقواره من معقول أحدوا في وسف لا شت الأ باقرارهم ونن فالاول فيه تشمعه على السارق والثاني فيسه غفض علمه فرحم الامرال مرئني المعان ووحمالاول استعادان أحدا بقرعلى نفسه بماوح سالقطع كاذ باوالتكر أرائما مكون عند خوفال بسة فصمل الاول على أهل افين والورع السائلين ف ملهوهم في هداد اروسل الموت ويحمل الثاني على من كان بالفسد من ذاك احتماطاته والامام اذا لا قدام على قطع عضوا دي وهدم بنبة الله عزو حسل عظم فلاينسغي أن مدم البنية الإخالفها والناوردان واللنفسه في الشارانيورية على هدمينية الشتعالى بفعراد تعفاقهم فن هذا كان التعدق الاقراريتكر ووم تن عسدهدون الأمامين وإحافلكل من الأغفوجه والقداه إهرومن ذاك قول الامام أبي منه فذلا يحتسر على السارق وحوف الترمم والقطء وان تلف المسر وق فأن اخترار المسر وق متده الفرم لم بقطموان آخترارا القطم واستوقى لمبغرم السارق معقولهما لثان كانهالسارق موسراو حسطيه القطعوا أغرموان كان معسر لينسع بقبهته بل يقطعوهم قول الشافعي وأحد يحتمع القطعوا لفرم على السارق بالاول يخفف والثاني فيه تقصيل والثالث مشد فرجع الام الىم تنتى المزان ووجه الاول كوت الشارع من الغرم فلايحب معالقطيمش ووجسه الشآنى المتغليظ علىالسارق وجوب الغرمان كان مواسرا يخلاف المسر المفق عنه لانه راغة عذرا عندوس الفاقة والحاجة ووجه الثالث التغليظ علمه تقيها السوءفعهو بمان خسة نفسه والغفاة عن شمهود الحق تعالى في الدند أوعن الحساب في الآخرة وقد كان الحسن المصرى بقول والعلوطف مااغان أعمال الحسن أعسال من لا يؤمن سوما لحساب القاشة صدقت لا تكفوص مسئل فقيل فى ذلك فقال لوكنا مؤمن ندوم الحساب اعاما كا ملاما وقعراً عدمًا في عالفة لاسر اولاجهوا اه مومن ذلك فول أي حسفة إنه لا يقطو أحدال وحن يسر قنه مال الانم سواءسرق من هشماس لاحدهما أومن بيث يسكنان فيه جيعام وقول مالك وأحدفي احدى روايتيه والشافعي فيأر بواقواله انه يفطعهن سرق منهمامن وزخاص السر وقامنه وادماك ولايقطعهن مهر فيمن بعث ستكنان فيه جمعا معرفول أحدفي الروابة الأخرى والشافي في القول الاخواله لا يقطع أحدهما سرقته مال الآنوعلى الآطلاق والقول الثالث الشأفي اله يقطم الزوج خاصة فالأول مففف على الزوسين والشاني فسيه تخفيف عليها من حيث انه لا يقطع أحدهما الا أن سرو من و زخاص ماحدهما كأأنهم شددمن حث القطع والثالث مخفف والرامع مقصل فرجع الامرالي عربتي المزان روحه الاول ان كالمن الزوجين مع صلحه مقدمعه كالهمو ووجه الثاني ان كالدمنهما كالاجنبي والشالث كالاول ووحمه الرامع الألمرأة لحماحق النفقمة والكسوة على الزوج فسلا تقطم الشبهة واستمقاقها بعض ماسرقته ولو بحكم الشبوع فيماله مفلاف المكس ف ومن ذلك قول الإنمة الثلاثة ان اله إدلا يقطونسر قدّه من مال أيب مرقول مالك الديقطونسر قسه مال أنو بعامد مالشبه فالاول مخفف على الهادوالثاني مشدد علمه فرحم الأحم الى م تعتى المزان ووجه الاول غلمة رحمة الوالدعلي ولدعادة حتى أنه لرسلفتان والداسي فيقطع وادوح ينسرق ماله أمداوا لحسدود في الفيالب الجياثقام تخلمصالحقوق الصادمن بعضهم بعضا ووجه الثاني عدم الشبهة كأفاله الاماممالك ويصح على الاول عروبهل أومن مقوق الآذمين على أهل الكرم والمرومة والثاني على أهل المل والشع والحرص عن بكون ماله عند . أعر من والد فال فافازن أوسرت أوشرب الخر احداريا أعايدا لحاكم ال قطع واده اذاطلب ذائس ألحاكم ورعاقصد الوالد بقطعه ودصه وزبوه

فأظهر رواشيسه منوة وقال الشافي وأحسدق الروانة الإشرى صليا ا فصل الوصائر قومامن المكفارعل إن اراشيد لحم وحل عليا سأفهو كالحزية ان المواسة طعنهم كذا أن اشتراء منهم مسلم و بمذا قال الشافع وقال ألوسنسفية لا استطعتهم غراج أرضهم باسلامهم ولابشراءالسار (نصسل) هل ستمان فالمشركن على قتال أهل الحرب أو بعاوض صل عدوهمة الرمالك وأحدلا يستعانهم ولامعاونون على .. الأطبلاقة إلى مالك الأأن يكوبؤاخداما المسلين ابيوز وقال أبوحنيفة يستمانهم ويعاونون على الاطلاق متي كان سكالاسلام هوالغالب الحاوى عليسمان كانسكم الشراة هوالغالب كره وقال الشافع بحوزذاك بشرطن أحددهما أن مكون بالمسلين فدلة ومكون المشركان كثرة والثاني أن سلمن المشركين حسن وأعنى الاسلام ومدل المهومتي استعان ممرضخ لهمولم سهم (فصل ) هل نقا . الحسدودق دار القرب على من تحب عليه في دار الا ملام قالماك تعمتمام فكل فعل وتسكمه المسافي دارالاسلام أذافعه فيدارا لرسارمه الحدسواء كال من حقوق الله

أوقذق حدوبه قال الشافي وأحدوقال أوحشفة لانقام ملىه مسدمن زنا أوسرقة أو شرب خراوقسذف الاأن بكون مدار الحسرب امام فقهه عليه بتفسه والماللة والشافي لسكن لاستوفي فدارالمر بمتى رجعال دارالا سلام وقال أوحنيفة الذ كان في دارا الرب امام معجيس المسلن أقام عليهم الحسدود فالمبكرة سلالة مولوانه كان أموسر مذاربقم الحدود قدارأغرب وأن دخل فحار الاسلام من أعل ماوجب الحدد سنقطت الحدود عنه كلهاالاالفتيل فالديشين الدية فيماله عدا كان أوخطأ ﴿فصل﴾ عل يسهم لتعار العسكروأ وأتوائهم إذاشهدوا الوقسة واتالم مقاتلوا فالرابوجينة ومالك لاسهم لهمحى بقاتاوا وقال الشافعي وأحدسهم أهموات ابقاتاواوالشافعي قول آخر انهلاسهم اسموان قاتاوا (نصل) عل تصم الاستنابة في المهاد أملا قال الوحسفة والشافع وأحدلا سواه كانت عسل أوأجوة أوتبرع وسواء تعن على المستنب أمل يتعين وقالمالك تصم أذا كانت. يحمل وإبكن آلهادمتعمنا على النائب كالمسفو الأمة (فصل) والماك ولايأس بألحائلني الثفور مضي الناس ملىذاك وقسد أدى القاعدالي الخارجماتة دبناي

عن الحراءة على معاصى الله استحفاقام افرعا أداد النالى ماعوا شد من القطم فرحم والثالى الشفقة هامه لاالانتقامينه . ومن ذلك قول ألى حنيفة وأحداله لا يقطوب مرقة ستمين ذهب أوفضة ولا ضمان صلده في كسر ومالا تفاق كامر أول الماب مع قول مالك والشاقعي الديقط وسرقته الصفرة الاول عنف والثاني مشدد فرحم الأمرالي مرتبق المبران ووجمه الأول النظرال كونه مالاف المساوقد مره صائمه ويصوغه حليا ووجه الثاني النظر الى كونه يسدمن دون الله فكمن سرقه حكمين آزال منكرا أوغسه حي لا بمسدمن دون الله وذلك من جهة طاعة الله فلا يقطع .. ومن ذلك قول أن سننفية فعن سرق شاعامن الحيام عليها حافظ قطوان كان لملافان كانتها والويقطوم وول الشافي وأحدنى احدى وابتيه اله يقطع مطلقا ولفظه من مرق ما كان في الحيام عما يحرس فعليه القطع أوعما لايحرس أووص شخصا وغفل فلاقطم فالاول مفصل والثاني مشدد فرجع الأمم الىمم تبتي ألميزان ووجه الاول أن اليل عمل السرقة عالميا فكان كالسرقة من الحرز يخلاف النهارم ملاحظة الحيافظ ووحمه الشانى انه مرقمة من و زعلى على مال عرفافاذ اخلوالا نسان شايه في المسلم ود على الحمام كان موضع خلعها هوسر زهاوانه أعلى ومن ذلك قول أي مشبقة انسارق العن المعمورة يقطعولا يقطع سارق المسن المسروقة ان كان السارق الاول تعلم فيهافان ار يقطع الاول قطم الثاني مع قول مالك انه يقطع كارمنهما ومع قول الشافسي وأحسنانه لأبقطع المبارق من السارق والإالسارق من الفاصب فالأول مفصل والتآني مشددوا لثالث يخفف فرجع الآمرالي مرتبتي الميزان ووجه الاول ان الفاسب أخيذ العن المغصم يقحهرا وعناد اللشريعية عفلاف السارق فإنه أخذ الميزسرا وهوخاتف معقدهلي الحرب فلذلك قطءالسارق من الفياصب تعليظ أعليه دون البسار ف الشيرط الذي ذكره ووجه الثاني ان كلامن السارق والمسروق منه أخسله مال الغبر في ظاهرا لا مرمن غسوعله أن ذال مسروق ويتقدر علمذاك فهوم تعسد حدود الله وكا ته كان شر بكاالساري الاول سن مر ف فأذاك وحب عليهما حمعًا القطُّعُو يُولِدُه حدوث من سن سنة سنة فعلمه و زرها و و زرمن همل بياو وحه الثالث قوله تعالى ولا زروآزرة وزرآخوى فكان ألاثم على الغاصب والسارق دون السارق من على منهما فلكل من الاقوال الثلاثة وحه ه ومن ذلك قول مالكان السارق لوادعي ان المسر ويَّ من الحز رَّ ملكه بعد قيام ببنة على أنهسر قانصا بإمن سو زقطم يكلمال ولاتقبل دحواه الملامع قول أبي حنيفقوا لشاقبي وأحدني احدى روايتسه الهلا يقطعوهمآء الشافي السارق النطريف ومع قول أحسدني احسدي رواياته انه يقطعوني الروا بقالانمىانة بقبل قوله اذالم يكن معروفا بالسرقة ويسقط عنه القطعوان كان معروفا بالسرقة فطعفالأ والمشدد والشانى عفف والشالث مفصل فرجع الاحم الى مرتبتى الميزان وجه الاول قوة التمهة وغلبة الكلاب على مثل السارق وهرويه بمايه حب قطيمه وأورجه وقد سرس الشارع بقوقه لاسرق السارق من يسرق وهومومن فنغ عنه الاعبان ومن نغ منه الاعان فلاستسلطه المسكذب فصامد فعرعان نفسه به القطعو وجسه المثاني العمل يحديث ادرؤا الحدود بالشبيات وقوقه ان هسذا المسر وقملكي يعتسمل الصدق ووجه الروابة الثانبة لأحده والوجه في القول الاول ووجه الشق الإول من إلوا بة الثالثة المقصلة لأحد فلاهر ووجمه الشائي منه العمل القرائ و ومن ذاك قول أسحنمفة وأحدق أظهر ووانسه وأصحاب الشافعي ان القطر مترقف على مطالبة من سرق منه ذاك المال مرؤول مالك وأحمد في احدى رواقته انه لا دفتقر الى مطالمة المسروق منه فالا ول فيه تعقيف على السّارَقوالشّاذَ، فيسه تشنيه فرجه الإمهالى مرتبيّ الميزان ووجه الأول أن المعلِّ في المقطَّع حق المخاوق و وجه الشاني عكسه م ومن ذلك قول أبي حديثة انه لوقت ل رجل رجلافي دارموقال دخل على لسأخلمان ولرشد فتم الاما لقتل فلاتود عليه اذا كان الداخل معر وفايا أفساد والأفعليه القود مرقول الاغذالثلاثة انصلسه القصاص الاأن بأي سنة فالاول مفصل فيه تخفف من وجه وتشديد ن و جه والثاني مشدد فرجم الاحمالي مم تبتى الميزان وقوجيه القولين ظاهر لا يخفي على الفطن

في بعث المام عود ضيرا لله تعالى عنه (فصل) وانفقواعلى انهلائعو زلأحدمن الغانمن إن بطأ عارية من السي قبل القيمة واغتلفوا فمأعب ملسبه اذاوطئها فغالاك منهفة لاسدعله مل عقوية ولايثبت تسب الواد بلهو عاولا ردق الغنسة وطلسه المفوعن الإسابة رقال مالك هوزان بعسدوة الالشافعي وأحدلاجد علسه وشت تسب الوادوس بثه وعلسه فبمتهاوالمهر ردفي الغنمية وهل تصرام والقال أحد تعم والشافعي قولان أعصهما لاتصر (فصل) ولوكان جاعة فيسشبة فوقع فيها فارفهمل يعوزاسم ألقاء أتقسهم في الماء امالشات قال أبو حنبقة ومالك والشافعيق احدى الرواشر اذالهر عواالصائلا فيالالقاء ولاذ الاقامة في السيفيلة فهسم بالمساريين الالقاء والصبر وقال أحداث وحوها في الالقاء القوا أوفي السفينة ثبتها وانداستهي الاحران فعلواماشاة اوات أعقنوا بالملاك فيهاأوغلب على ظنيسمه قروابتأن أتلهرهسا منع الالقاءلانهسمام وجوا تحآة وهذا قول محدين الحسن الحنبي وهىروا ية من مالك ﴿ فصل ﴾ ولويد بسرس دار الخرب الحدار الاسلام أودخل م مى معرا مان قال المحصفة رومالك والشاقين بكون ذاك

و ومن ذاك قول الاعداللاندان الدين القطع في الصدود المهاوكة المسروقة من مرزهاو كذلك بحد القطع في صمع ما يقول في العادة و يحو و أخسد الإعواض عنها سواء كان اصله امساحا كالمسدد الما والحارة أبرغ برمسام مرقول أي سنيفة الكراما كان أسسهم ماحافلا قطع فسه فالاول فعه تشديد والثاني فيسه تخفيف فرجم الامرالي مرتنتي الميزان ووجه الاول انها مال محرز ووجه الثاني النظ الى أصلها تفلسا لحرمة الآدي على حرمة الاموال وومن ذلك قول الائمة الثلاثة أنه بحب القطوس، فة المشب الامانت فسيتبه نصابا معقول أي منتفية الهلا يحب القطيع في المشب الاخت السام والا تنوس والمستدل والقنا فالإول مشدد والثاني مفسل فرجع الآهم اليم تنفي المراث ووجه الاواران الخشب مال على فارحال ووحب الثاني كثرة وحوده عادة فكان كالتراب الأما كان عالى القمة كالساجووالا تنوس ومن ذلك قول أي منطقوما إن الحسلاد وغلط فقطع المسرى هن المني أحرا ذال معقول الشافعي وأحسدان على القاطع الدبة ووجب عندالشافعي في أظهر قوابه وأحدقي احذى روا شهاعادة القطع فالاول فيسه تخففف والثاني فيه تشديد فرجم الاس اليص تبتى الموان ووجه القولين ظاهر أماالآول فلمصول الردع والرح مذلك وأماالناني فلانه قطم غرمشر وعوال عمل لس علب المرالشار عقهورد . ومنذاك تول الى حديقة لوسرة تصاباتهملكه بشراء أوهسه أوارث أوغيرذاك مط القطع معوول الاعدال الاعداد انهلا يسقط سواه كان قبل النزافع أمدسد فالاول فمه تتغفف والثاني مشسدة فرجع الاحرالي هم تنتي المسادان ووجه الاول انه صادم سقعة الذلك المس ووحه الثاني أن القطم اعام في نظر تعدى حمدود القد تعالى حال سر قته مد لمل عدم سقوط القطم ولو ردالمسر وقبالى صاحمة . ومن ذاك قول الامام أنى حنيفة انه لوسر في مسار فصايا من مال م قطعهم قول الائمة الثلاثة انه بقطع فالاول مخفف والثاني مشمد فرحم الاهر اليحر تبتي المزان ووجه الاول النظرالي أنهمال وفي الاصل ووجمه الثاني النظر الى أنه عاول الستأمر فاح مناهله أحكام أهل الذمة وأهل الاسلام مادام في بلادنا ، ومن ذاك قول مالك وأحد لومر في مستأمن أومعاهد وجب عليها الفطء معرقول أي حنيفة اته لا قطع عليهما ومع قرل الشافعي في قول يقطعان وفي قول لا يقطعان فالأول مشلدو الثاني عنفف والثالث مترددفور حم الآم الى مرتبق المعران خالام راجع الحاولى الام ف الحالين فان رأى قوة في أهل الاسلام وليكن لناأسرى في بلاد الحرب تُخاف الانتقام منهم بسبب قطعنا العاهدوالمستأمن قطعوا لاقراء مراهاه الصالح انتهي والقدسعانه وتعالى أعلم إمات قطاع العاريق

انتن الاكام على ان من رو واشه والسلام غينا السيل مذرج المسر عصد الاهر كه النون فاه شارب المسلول على المسروع المسروع المنافذة الم

فأالمسلن الاأت الشافي فالالانساء الحرى قبل ال بؤخيذ فلاسسل عليه وكال أجدهولن أخذه خاصسة لاقصيل) عبداناأمزاه المبوش فيل عنصونها أو تكون كهيئة مال الق قال مالك تكون غنسه فها الخس وهكذا ان أهدى الى أمسوم أمراء المسلنلان ذاكعلى وحسه الخوف فان أهدى العدوالى رجل من المطين لنس بأمسرة لابأس بأخذها وتكون أدون أهل أامسكم ورواء محدن الحسن عمن أبي حنىفة وقال أبو يوسف ما أهدى ملك الروح ألى أمرا لمس فيدارا لحرب فهوله تماصة وكذأك ما يعطى الرسول رام ذكرسن الىمنيفة خالافا وقال الشافي إذا أمدى أحد الىالوالى هسدية فانكانت لسؤيال منسهحقا أوباطلا غرام صلى الوالى أخسدها لاته يعرم علمه أن بأخذ على خلاص الحق حعلاوقد الزمه الشذلك فيرام علمه أن بأخذ بالماطل والحمل على الباطل وامقان أهدى البه من خوهلين المعلمين أسست منولا بته تفضلا وشكرا فالايقيل وان قبلها كانت منه في المسدقات لا يسعه حنسلى غره الاأن يكافئه ملبه بقدرما يسعه وان كاثت من رجل لاسلطان الماسم ولس بالمدافى مساطاته

مامتها أضاك وإفاحه غشرة دراهم أوماقه بته عشرة دراهم قطرالامام أهجمو أرجلهم خلاف فان اخذ السل أن بأخد وامالا ولاتشاوا نفسا مسهم الامام مق صد موافر بة أو عوق افهذه مغة مه حد المصلب والني عند فالا مام أي حدقة وقال ما النافحار يون بفعل الامام فهم ماراء و يحتود فيه في كان معيدة اراً ي وقوة قنه و من كان منهم ذا قوة فقط نفأه فياصلها نه يحو زال مام قتله يوصلهم وقطعهم عندد وانام يقتاوا ولم بأخذواما لاعلى ماراء أودع فمولامنا فموسفة الني عنده أن عزر حوا من الملدالدي كافوافيه الى غيرمو عيسوافيه ، وصفة الصلب عنده كصفة الصلب عنداني منفة وقال الشافع وأحدادا أخذوافسل أن بمتاوانفساأو بأخذوا مالانفوا وصغة الني عندالشافي هوأن بطلموااذا هربوالمقام عليهم الحداذا أتواحدا ، وصفته عندأ حدق أحدى وابقيه كالشافه وفي الواية الانوى أن لا يتركوا بأوون في بلدوان أخسلوا المال وايقتا واقطرا لامام أسهم وأرجلهممن علاف يُريناون وان قتاوا وأخذوا المال وجب قتلهم حقما وصلهم حقما وان قتاوا وإرا خذوا المال وجب فتلهم حماو تكون الصاب عنسدا لشافعي واعديعدالقتل وفال بعض الشافعية يقتل بعدان بصلب حداوملة السلب عنسدالاعة الثلاثة ثلاثة أرام وقال أحدما يقرعليه الاسرف كالدم أي منبقة مفصل ماثل الحا النشدد وكالدمما النصتمل التغفيف والتشديد لكونه واجعاالي وأى الامام م تخفيفه في صغة الذ والسلب من وحه آخر وكالمالشافي وأحدمشددمن وجه يفقف من وحه آخرف عيم القتل وعدم تعتبه وأماالكلام فمدة الصلب فقول أحداث فورس الامرالي مرتني الموان ولكلش مااختاره الاماموجيه ومن ذاك اعتبارا لاعدة الثلاثة النصاف في ترا المحارب مع قول ماك انه لا يعتبرذ الثفالا ول عنفف في قسل المحارب اذا كان المال الذي أخذ مدون نصاب والثاني مشدد فوجم الامران مرتبي المزان ووسيه الاول القياس على قطع السرقة ووسيه الشاني انه لا يشترط في قنل ا الهارب أن بأخذ قدرالنصاب لانضمام الحارية الى أخذ المال فكان التغليظ عليه من جهة الحارية لامن جهة النصاب و ومن ذاك قول الاعمة الثلاثة انعلو اجتمرها ربون فيأشر بعضهم القتل والاخد وكان بعضهم وداكان للرد مكراهار بيز ف جمع الاحوال معقول الشافى لا يجب على الرد ، غيرا لنعز بر الملس والتغويب وخوذال فالاول منسقدوالثاني فيه تخفيف فرجع الامراني مرتبي المذان ووجه الاول الاستنفاء وجود المحاربة سواماش بعضهم القتل أمار يساشره ووجه الثاني ان المداد في المحاربة على المباشرلا على من كان ردأله ، ومن ذلك قول الانجمة الثلاثة ان حكم من قطم الطريق داخل المصر كن قطم الطريق عاد ج المصر على حد سواء مع قول أبي حنيفة اند لا يثبت حكم قاطم الطريق الاأن يكون مارج المصرفالا ولفيه تشديدعلى فاطوا الطريق والثانى فيه تضف عنه فرجع الاحم النحم تبتى الميزان ووجه الاوليان محاد بتشرغ الله مزوسل وتعدى مدوده لايختاف فحريمها بكوتها أدرج المصر أوداخله كفرهامن سائر المعاص من زناوشر منحر وغعرذاك مرووحه الثاني انقطع الطريق عادج المصرهوا لمشهورا لمتبادرالي الاذهان لعدم وحودمن بغيثه و يخلصه من قاطع الطريق عادة تخلاف من فطعالطريق فالمصرفات الناس بغشونه كثيرا فكان بالغصب أشسه فعليه التعزر ورد ماأخسذه الى سمَّقه . ومن ذلك قول الاعة السلالة الله كان مرقطاء الطريق امرة فوافقهم في القتل وأخد المال فتلت مدامع قول أي حنيف انها تفتل قصاصاو تفهن فالأول فيه تشديد من جهة كون فتلها حداوا لثانى فيه تتفقيف من جهسة كون قتلها قصاصا فرحوالام الى مرتبق المزان وتوجيه المقولين ظاهر ، ومن ذاك قول أبي حدم قواحدانه لو زني رحل وشرب الهر وسرق وحب علمه القدل في المارية أوغرها قتل وزيقطموا تعلدلانهامن مقوق الله تعالى وهيمينية على المساعة وقد أنى القتل عليها فغمرها لاندالغاية مع قول الشافعي انهاتسة وفي جمعه لمن غيرة داخل على الاطلاق فالاول يخفف ومول المشانعي مشسده ورجع الامرال مرتني المزان وجه الاول ان المسلود التحتلف في مثل ذلك لكونها واجعة الحالودعوا لزجووجه المثاني انكل واحسد يحب فيه الحدالدى شرعة كالحكم فعسااؤا

شكر اعاراحسان كانمنة تفرق على أشفاس متعددة فلا بقوم حدمقام حدوومن ذاك قول الاغمة الثلاثة انعلوشر سانلي وقذني فأحب أن تقبلها ويحملها المسنات مدفئ اخر والقذف مرقول ماأث بتداخلهما فالاول مشددوا لثانى قدة تغفيف فرجوالام لاها الدلاية أو يدعها ولا الى مرتدي الموان . ومن ذلك قول أبي حنيف ومالله والشافع في أحد قول مان ما العصام اعدا وأخذهل انقير مكافأة فان الهار بأن من شرية الخروال فأه والسراق لأتسقط الحدعنهم مع قول الحدفي أظهر روابته والشافه أخذهاوترا أالمصرمعليه فالوانة الانوى انها تسقطا الدعنهم من غيرا شيراط مفى زمان وفي الروادة الانوى لاحد لادور وعين أحسيد رواشان مضى سنة بعد التو بة فالاول مسددوالثاني فيه تحفيف فرجع الامران مي تبني المرآن ووجه الاول احداههما لايختص مامن عدمو رودنص في اسقاط الحدعن هؤلا وفكان الهامة الحدعليم أولى بقرينة مار وامسلم في المراة التي أهددت البديل هي غنيمة اتت التيرسل الله على وسلم وهي حيلي من الزنافقالت الرسول الله افي أتدت حدا من حدود الدفأ فهد ضيااتلس والأخى يختصم عد وفقال لأولمام الحسموة المهافاذ ارضعت فأتونى مافقعاوا ذلك فأمر وجهاوسيل علها وقال اقد الأمام ونصلكا تفقواعلي نابت في توقيعت على سبعت من أهل المدينة لوسعتهم أه فظاهر هذا أخد دث انه صلى الشعليه وسل انالفال من أمنيسمة قبل مأأقام هليما الحدالا بعد توبتها ولولااتها تابت ماطلبت أغامة الحدهليما فافهم وأيضافان الحدرت على سازتهااذا كانه فهاحق هؤلاء من منت تعديه حدود الله فلا يسقط عنهم بالترية ووجه الثاني قوله صلى الله عليه وسلم الثاثب أته لايقطع واختلفوا فبسن من الذنب كن لا ذنب أو وقوله صلى الله عليه وسلم التوجة تحب ما قبلها أي تقطع سكم المؤاخذة مألاز منى اس له فياحق هـل يحرق الدنبا اي وهن الا شرة تحت المشيئة . وسيفت شفنا شيخ الأسلام زكر مارت ما الله مقول الردانا أن رسايه ويحترج سهمه أحلاقال الصدايؤا خذبذنيه في الدنياوالا مخرة معاالاالحار بين لقولة تعالى فيسمذ الثاهينوي في الدنيا ولحيق ألو منعقمة ومالله والشافعي الاكوة عذاب عظمانتمي فعلمان من البمن ذنب سقط عنه الحدقيه على هدذا التقررو يصمحل لأعرق رمهولا يحرم سهمه الأول على العناة المارقين الفن يتكر رمهم وقو عالناوشر ساخر والسرقة فتسكون الامسة المسد مقال أحدي قرحله الذي عليهم أقوى في الردع والزبر فم كاأن الثاني بصور عله على من من عمل ما القدرمية واحدة في عرو فندم معة الاالعيث وما قسسه وضاقت علمه الدنياعيار حبت وحصل له في نفسيه شدة اللحل من سار يسمى أن يعلس بن الله روسهن الحيوان وماهوجتة عكس حال الأول م ومن ذاك قول مالك والشافعي ان من اب من الهار به ولريطهم عليمه صلاح العل للفتال كالسلامروا بةواحدة لاتقيل شهادته ستى يغلهر عليه صلاح العمل مع قول أحد تقدل شهادته وان أريفلهر منسه مسلاح العل وهدل يعرم سهسمه فتسه فالاول فبسه تشنده والثاني مخفف فوجع الآمر اليحي تنثى المبيزان ووحه الإول الأخدار الأحداما روائتان وفصل مالالنيء لاموال الناس وابضاعهم بقان ليظهر عليه مسلاح العل معد التوية فسكا "نه له رتب فلا يخرجه عن وهوما أخذمن مشرك لاجل التمه في شهادته الااصلام العمل والمشي على طريق كل المؤمن ن قال تعالى فمن ناب من معد فاله كفرونف رقتال كالجزية وأصلعوفال تعالى الاالفن أأبوا من معذاك وأصلحوا وليحوهها من الآيات ووجه الثاني العمل بظاهر المأخرة على الرؤس وأحره الاماديث كالحديث السارق المسلة قبلها وكقواه صلى القعلمه وسلوا تسع السائة الحسينة عمها الازش المأخوذة باسم الخراج نشرط في محوها اتماع الحسنة في ومن ذلك قول أي حسفية وأحداث الحارب اذا كان في الحاربة من أوماتركوه فزعاوهر فواومال الانكافية كالكافر والعيدوالوادوهبدنفسه فقتله لايفتل بممرقول مالك انديفتل اذا قتل من لايكافيه المر تداذاة تال في رد تمومال ومعوال الشافع فيه فوان كللذهب فالاول هفف والثاني مشدد فويحمالام الى مرتبق المزان والله كافرمات بلاوارث ومايؤخذ (باب-دشربالنكر) متهيمن العشراذا اختلفوا آجم الاتمة الاوبعة على تسرم الفرونع استهاوان شرب الفرقابلها وكثيرها موجب المدوان من اسقل الىتلادالمسلف أوصولحوا شربها حكم بكفره وتقدم فيأب النعاسة ان داود وقائل بطهارة الجرم وتعير عهاوا تفقوا على ان عصد مر عليه على يغبس أم لا قال أبو العنب اذاأيشته وقسدف زهده فهوخر واتفقوا أيضاهل انعل شرآب يستكر كثير وقليسه مواموانه حتىفقوآ جدفي المتصوص وسميز خراو في شريه ألحد سواء كانهمن هنب أو يُر يعيب أو حنطة أو شيعم أو ذرة أو أردار هيدار أولين عنسه هوالسلبين كاقة فسلا ونحوذك نبأكان أومطبوما خلافالأي حنيفة فانه قال نقيسم القروا ازنس اذاا شستدكان به اماقليه وكثيره ويسمى نبيذا الاخوافان أسكرفني شربه الحدوه ونيحس فان طبقا أوكأنا في طب يرحل منهم المايفاب يفنس بل جمعه المصالح على طن ألسا وبعنسه اله لايسكرمن عرطوب فإن اشتدس الشرب منهما وإبعيس في طبيعهما أن المسلمن وقال مالك عل ذلك خذهب الثاهما والمانبيذ الحنطة والارز والشعر والذرة والعسل فانه ملال عند أنقه مأ ومطبوعا واغما مقء غيرجة سوم يصرقه الإمام

فيمصد الوالمسيان بعسد أشكر مامته منموقال الشافي يخبس وقدكان ذاك أرسول القدصل القدهليسه وسلروما الان يرسنون بعده فقولان أحده مالمسالح المسلسان والشان القاتلة وما أأذعه يخمس منه دولان الحساب انه يخبس جبعه وهيروايه عرراجد والقدم لايخمس الاماتركوه فزعاوه ووا ﴿ مَانَ الْجُرْيَةِ ﴾ اتفق الاغةعل انا لحرية تضرب على أهل الكتاب وهماليهودوالتصاريوعلي الموس فلاتؤ خذمن سدة الاوثان مطلقا واختلقوا في الجوس عل هم أهل كتاب أوأمشبهة كثأب فقال أأو حنيفة ومالث وأحيد لعسوا أهل كتاب واعافيشية كتاب ومن الشافي قولان . واختلفواقين لاكتابه ولاشية كتاب كنيدة الاوثان من العرب والعم مل تؤدد منهما أو يه أملا فالأوحنيفة تؤخذمن العم دون العرب وقال مالك تؤخذ من الكافره حريبا كان أو عهباالامشرى قريشامة وقال الشافي وأحدني أظهر روايليه لاتقبل الجزية من هيدة الإوثان مطلقا (فعسل) واختلفوا في الحرية هالهي مقاهرة أملا فقال أتوحنيقة وأحد فاحدى وأبانه عيمقدرة الاقلوالا كترفعلي الفقسير

بعرم المسكرمنه ويعدف موكذاك اتفقواعلى ان المطبونومن عصم العنب اذاذهب أقل من ثلثه فالمعوام والعان ذهب ثلثاه حل ماليسكوفان أسكر حرقلسة وكثيره وعلى ان حد العسد على النصف من حدا لحروعلي ان حدا لشرب يقام بالسوط الاماروي عن الشاقي أنه يقام بالا هدى والنعال واطراف الثال وعل الامر غص بلقمة واعد غرخر وسنها بعورته اساغتها بعلى تل مال هداما وحدته من مسائل الاجماع والانفاق و وأماما ختلفوا فسه فن ذلك قول الاعمة السلانة اله اذا مضي على العصيرة لاثة أنام وأبيستدول وسكر لا بصرخواحق بشندو يسكر ويقذف ودمم قول أحمد انداذامض على العصر ثلاثة أبام صارحراوم مشر بعوات ارتشدواريسكر وارتذف وهد فسديث وردف ذاك فالاول فيه تخفيف والثانى مشدد فرحم الاحماني مرتبق الميزان ووجه الاول ان الحكم حورمع العلة عالبافان فقدت علمالا سكارته ومساح على أصله وجه الثاني الإخذ بالاحتساط فانه يعد مغداوثلاثه أدام يسكر فالدافاخذ أحدمالا حداط ان ارتكن أحدواى فيذال ولسلاعن الشادع يعوم شر بدوان أيسكرة ان الشارع وضع الاحكام حدث شاءاً و يكون من باب تحر بما لوسائل خواه المن وما أن و تعرف فعر برالمقاصد كأأشر فااليه بقولنآ ووجه الثاني الاخذ بالإحتساط ويؤهد ماذكر فاحددث ماأسكر كثيره حرم فليله فان تمعرم القليل لم يكن دائرا مع العاة التي هي الاسكار و يحتمل ان من قال باما حة مالا يستكر من الندلم يطلع على هذا الحديث فظن أن علة القريم هي الاسكار وقد فقدت ومن ذاك قول أن منسفة حدالسكرأن بعد والانسان لايعرف السهاء من الارض ولا الطول من الموض ولا المرأة من الاسل موقول عالك اله من استوى عند والمسن والقبيم ومع قول الشافعي واحدهو من يخلط في كالمه على خلاف هادته فالاول مشدد في صفه السكر عفف في وجوب الحدان لم يصدل الي تلك الصفة والثاني فيقه في التشديد في الحدوا لثالث فوقد لك فوحم الإمم الى من تعق المزان وحم الاول ان من لا يعرف السهاء من الارض أشد سكرا عن لا يغوق في الكلام من الحسين والقبيم كما ن من عناط ف كالمدم فقط أنف سكرا عن فيه غن قرع ف حدما قامة المفداد الربسل الناعل الحالات عند وغدقل تو وعه من جهة الغوذ على انتهال بحارم السومن قررع وأقام اخدو جودادن الصفات دونسافو فهافقد قل ورحه منجهة احترامذاك المسلم الشارب السكرة فهم يه وابضاحذاك أنمن لاسوف المصاء من الأرض والنمسة والكلية ومن لا يعرف المرأة من الرحل بدراة الاشفاس واسكر جهمل الاوساف ومن اختلط كلامه يدرد السمامن الأرض وعيز بن الرحل والمراة واسكن عنده أمات غسفنطرقه فرعا كان عنده شمور في أول كلاته ترزال قبل أن يقها فالأنه ما بين فاصر الظاهر الشريعة وما بين يحترم فذ ألد المسلم الشارب المكل وجه ومشهده ومن ذاك قول أي منيفة ومالك ان حدشار ب المربح أنون مع قول الشافع وأحدفا احدى واشمور جهاا غرق انه أربعون فيحق الخروا ماالصد فعلمه النصف من ذالنبالانفاق كامز فيأول الباب فعلى الاول حده أربعون وعلى الثاني حده عشر ون فالاول مسمد والثاني فيه تضفيف فرجع الاحرالي حرتني المبزان ووجه الاول ان الحوالة السحلية كال العقل حكس حال العبد فلذلك كانت صفرة الحرك ورون العبدعلى فاعدة تولهم من عظمت من تبته كون صفوته وعتدمل أنبكون الحدث انبنى حقمن يسكرو يعرح ويؤذى المنآس والادبعد بفرخق من كمان بالضدمن ذاك . ومن ذاك قول الاهمة الثلاثة العلواقر بشريبانا وله و حدمته ريم عدم قول الامام ألى حقيقة الهلا يحد قالا ول فيه تشديد والثافي فيه تخفيف فرجم الأم الى م يدى الدران ووجه الاول مؤاخذته باقراره والحكردارم والشرب لاموال عمكس الثانى وومن ذاك قول الاغذالثلاثة اغلو وجدمنه ويهخر وليغول بحسدم قول بالله أنه بحدفالا ول عفف والثاني سسددني الحامة الحد فر جسم الامر الى من تبقى الميزان . ومن ذاك قول بطاك وأحدوا لشافي في أصم أقوله إنه يجوز شرب الخرالمسرورة كالعطش والتداوى معقول أب حنيفة انديهو والعطش لاالتدارى ومعقول النافعان لفول الثاني انه يحوز شرب القليل للتداوى ومع قوله في الفول الثالث يحوز العطش ما بقع به الري فقط

وعلى المتوسط أربعية وعشروت درهما وعلى الغني غانسية وأرسون درهما وعنأحدر وادة أعاموكماة الحراى الامام ولستمقدر وصنهر والقثالثة المنتقدر الاقلمنهادونالاكثروعنه روانة راسةاتياتي أهل الهن خاسسة مقسدرة هديناردون فعرهم اتباعا لحسديت ورد قسهم وقال مالك في المشهور عنه تتقدرعلى الغنى والفقر جمعاار بعة دنانيرا واربعوا درهسما لافرق ينهما وقال الشافى الواجب ديثار مستوى فبهالغني والفقر ﴿ فصل ﴾ واختلفوا في المنتر من أهسل الجزية اذا لميكن معقسلا ولاشئة فقال أو منعفه ومالك وأحدلا يؤخد منهمى وعن الشافىي وعقد الجزية على من لاكساة ولايقكن من الاداءة ولان أحسدهمايخرج منيلاد الاسسلام والثاني يقرولا يغرج واذاأ قرفا عكمهفه أقوآل أحدها لابؤخذمنه

شي والثاني تعب الجزية

ويعقن دمه بشمائها ويطالب

جها عنديساره والثالثاذا

حال عليه الحول وإيسدها

المقدارالمرب (فصل)

واختلفوا فيالذى أذامات

وعليهمز يةفقال أوحنيفة

وأحدتسقط عوته وقال مالك

والشافى لاتسقط وهل تبيب

المقال اتناعش درها

قول أن حنيفة الاشر به العطش فيه بقاء الروس والما التداوى فني الحديث الا الله تعالى لم يعمل شفاء أمق فماح معليا وبقبةالو حووظاهرة والته تعالى أعل ( باسالتمزر ) اتفق الاتمة على إن النعز برمشروع في تل معسبة لاستدفيها ولا كفارة واختلفوا هسل النعز رفيها يستمق المتعزير عثله هوحق وإجب اله تعالى أع غسر وإجب فقال الشافعي بعساء وجو يهوقال أله حنيفة ومالك ان غلب على طنه أنه لا يصله الاالضرب وحب وان غلب على طنسه اصلاحه بغره المصرب وقال أحدان استمق مفسله التعزر وحد فالاول عفف والثاني مفصل وكذاك الثالث فرجم الامرالي مرتنق المؤان ووجه الاول تعظم حضرة المدتعالى أن يعمى العمدريه فيها وهو بنظر المه سعانه وتعالى فكان الضرب المؤلمة وإحداليتنبه لقيرومه في المستقل ويصد ينذ كرالام الذي عصل في الماض فيستغفرو به منه و وعاكان الذنب الثاني معلقاتر كه على سؤال الدورو حل فصوله عنه بالروالا فالقدر المعرم لا يصيرتركه وأماوحه الثاني القائل بعدم الوحوب فهوخاس رعاع الناس الذس لا عرفون قدرعظمة حضرة ألقه ولا وورفعهم الضرب ولدفاك التأثير فلا عدصل به كدرز وولادرع عن المعاصى المستقبلة انكانت معلقة على مصول الالهالوا قبراناك المد ومن ذلك قول الاعمة الثلاثة إن الامام الومة ورجلافهات فلاضمان عليه موقول المشافى ان صابه الضمان فالاول شفف على الاماموالناني متسدوطيه فرجعالام المحرتبي الميزان ووجعالاول أنمنهب الامام بحدل حن أن يعزد أحسدا مغرالمصفة بصلاف غوالامام قديع وغوه وعنسده شائبة تشف مته لعداوة سايقه مشلاوما للفناآن أتصدامن السلاطن قتل بعثها عدقى تعزيرا مدابل ولاغرجدية ووجمه الثاني النالشرع الإعمامة فسه لاحدة فالامام الاعظم كالمادالناس في أحكام الشريعة ، ومن ذلك قول مالك وأحسد انالاب اذاضربواده تأديبا أوالمع اذاضرب الصي تأديبا فاتلاضان عليه مرفول أي منيفة والشافع اله يجب الضمان فالاول فيمه تخفف والثانى مشدد فرجم الامرالى مرنبق الميران ونوجه القوان يفه عمن فوحه المسئلة قبلها لان الاب كالامام الاعظم في عيكويه لا يضرب الا الاسلامو كذاك المعلى الغالب واذاك ضعنهما الوحنيفة والشافع احتياطا لاولاد الناس وليتمفظ الوالدفي ضربه وادمة المرع الحامث نفسه من واده فضر به لالمصلية كالاجتي فافهم . ومن ذاك قول الأغة التسلالة انه لا يحوزان سلغ التعزير أحلى الحدود معقول مالك ان ذلك راحع الى رأى الامام فان وأىأن ويدعليه فعل فالاول عفف والثانى فيه تشديد فرجع الامراني مرتبق الميزان ووجه الاول ان الامام ونائبه اندائيك كان على وفق الشر بعة والمس فحما آن ريد اعلى مافدرته ذرة واحدة ووجه الثانى أن السارع أمن الا مام الاعظم على أمته من بعد والمرا لامة بالسم والطاعمة في على مالا معصية فيه الدعر وجل بل ضرب بعض المتاة والقسقة الحدالمقدر رعالا و دعه فازالا مامال يادة بالاجتهاد مسلمة انالثا لمعز راسم مفعول . ومن ذلك قول أن خنيفة والشافعي إن التعز ولا يختلف واختلاف أسبابه كانبراد فالتعز برحق ببلغ ادف الحدود ولوفى الجلة وادنا هاعند الى حنيفسة اربعون فالخروصندا لشافعي وأحدعشر ونفيكون أكثرالنعز رعندأن مشفة تسعة وثلاثن وعندالشافي وأحسدتسعة عشر وقال مالشلاما أن يضرب في التعز برأى عدد أدى السماحة ادووال أحسده يختلف باستلاف أسباء عان كان بالوطاء فالفرجشجة كوطه الشريف أوبالوط فيادون الفرج فانه واد

منده على أدفى الحدود ولا يبلغ فيه أعلاها فيضرب مائة الاسوطا وانكان بنسرالفر ح كفية أجنبه أو

عتم أوسرقة دون نصاب فانه لا يبلغ فيه أدنى الحلود فالاول فيه تعفيف من حيث المالايراد في الحد عن

فالاول مشدده في عدم حوازشر حائل ضرورة والثاني مفعسل وكذلك الثالث والرابع فسه تشديد

فرجه الام الىم تنتي المزان ويصير على الاول على حال الا كارمن أهسل الصسر والمنقين ضصير

أحدهم حتى يضطر فيشرب أذذاك حوقا أن عوت كاله بصم حله على أوائل الضر وردوا لعطش ووحه

العلدالمة ندرني الشرع وقول مالك قده تشديداذا أدى احتجاده البار يادة على العدد المقدر وقول أحد مفصل قيه تخفيف من و جهور تشديد من و جه فر حم الامراني مرتبق المران ، ومن ذاك قول أن منمة والشافعيانه بضرب فاتحام وولمالك الديضرب فاعدادهم قول أحد في احدى وادتيه كذهب مالك والانوى كذهب أي حدمة والشافع فالاول فسه تشده والثاني فسه تتخدف في حرالام الى م تني المسرّان و وسه الأول ان ضربه فاغما أبلغ في الرسو و وسه الثاني أن المرادس الضرب الالم وهو ماسل بضربه قاعدا وومن ذاك قول أنى حنيف والثا فهي انه لا يحرد في مدالقذ في ماصية و يحرد فيا عداه معرقول مالك انه يحردني الحدود كلها ومعرقول أحدالا بصردني الحدود كلها وليضرب فيما الاعتع أوالضرب كالقميص والقميصين فالاول فسه تتذفيف من وحهدون وحهوالثاني مشددني التمرد والمثالث يتغف فرجع الامرالي مرتبتي المدزان وتوجمه الاقوال ظاهر ، ومن ذلك قول أب حنيفة وأحمد ان الضرب يغوق على جسم المدن الاالوجه والفرجوال أسمم قول الشافعي الدلا بضرب الوجه والفرج والخاصرة وسائرا لمواضرا لمغوفة ومعقول مالك بضرب الظهر وماثار صالاول والثاني فسعة تخفيف والثالث فيسه تشده من مستعدم تفرقة الضرب على جسم السدن الامااستشاء الاول والثاني فرحوالا عمالي عرقنتي المرزان ه ومن ذلك قول أي حشفة ان الضرب في الحدود يتغارب فاشد الضرب ضرب التعزر تها خوج المذف مع قول ماق ان الضرب في هذه الحدود سوا، ومع قول السافي النضرب الزناأشد منه فيحد القذف وأنضرب القذف اشدمن الضرب في شرب الخرفالا ول فسه تخفيف منحيث تخفيف الشرب في مص الحدود وتشديد من حبث شدة الضرب في معصمها وكذلك قول مالك ويعموالمكس من حيث ان في التساوي الحاق الادني الاحلي في بعض الحدود وكذلك الثالث فرجع الامرائى مرتبق الميزان السال وضمان الولاة والماش)

لمأجد فالباب شيأهن مسائل الإجاء والانفاق وأماما اختلفوا فسه فن ذالثاقول الإعمة الشلانة انه يحور زدفع كل صائل من آدى أوجيمة على نفس أوطرف أو بضع أومال كان ابتدفع الإ بالقتل فقتل فلا ضمان عليه مرقول أي منهة المعليه القيان والاول فيه تخفيف من من عدم الضمان والثاني فيه تشده فرجم الامراني مرتنى الميزان واكل من القوان وجمه صير لاعفي على الفطن ومن ذاك قرل الاغة الثلاثة الداوء شعاض مانسان فانتزعها من فعه فسقطت أسناته فلاسمان عليه مع قول ماأن في المشهور عنه ملزمه الضمان فالاول يخفف على المعضوض والثاني مشسده عليه فرحم الآمي ال مرتبتي المزان ولكل من المقوابن وحه ومن ذاك قول أي حسفة انعلوا طلم انسان في بعث فرما و فقةً صنه ازمه الضهان معرقول الشاغي وأحدانه لاضهان وتول ماالثاقير وابتم كالمذهب والاول كالمشدد والثانى عنف والثالث عقل لكل منهما فرحم الامراني منتي المزان ويصوحل الاول على اطلاع أهل الدن والورع عن لا يتولد من اطلاعه كسر فتنة لقلة وقوع مشله في النظر آني ما سوم الله تعالى وحل الثانى على من كان الشدمن ذلك قلاهمات في وعنه رح اله عن مشل ذلك ، ومن ذلك قول ماك وأحدان الامام لوضرب في مدة أت العدود أو أضى الى هلا كه فلا عمان على الامام معول الشافي من جهة تفصيل له انه الهمائ في حدا الشرب وكان حلد واطر إف النمال والشباب إضمن الامام قولا واحدا والاكان ضربه السوط فلاسما به في ذاك وجهان أصهب الاضمان عليه وحكى ابن المنذر عن السافعي ان الامامان ضرب والنعال وأطراف الشاف ضر والايحاوز الاربعين غات فسه فلاعفل فيه ولاقود ولا كفارة على الاماموان ضربه أربعس سوطاف أت فديته على عاقسة الامامدون يست المسال فالاول منفف على الاسام والثاني مفصر ل على اختلاف النقل فرجع الآمم اليحر تبي ألمزان وجه الاول أن ذألنا الضرب مشروع فاقامته غدمه ويقا كمدقية الحلود فانع بأذن من الشارع ووجده الثاني من شبق التفصيل فيحد الشرب كونه عالا مقتل فأنباو وجهمافله أعصاب الشافعي من عدم المعمان وان كان

بأخوالحول أوباؤه قالأبو منبغيسة تحت باوله ولنا الطالبة مابعد عقداادمة وقالسالك فرالمشهو رعنه والشافي وأحدتهما ينوه ولاعك المطالمة ساسدعقد الذمة حق تمضى السنة فان مات قرائنا، الحرابة ال خبفه وأحدثمقط وقال مالك والشافع وتؤخذ منماله مزية مامضي من السنة (فصل) واو وجب علمه الكوية فليتودها حتى أسلم فقال أبوحنمقة ومالك وأحد تسقط عنه الجزية باسلامه وكذاك لوكان عليه نبؤ يةستين ولميؤدها ثراسا قسل أدائها فانه تسقط وقال الشافعي الاسلام بعداله وليلاسقط الحز بةلانها أجوة الداروقد و حبث واودخات سنة في سنة وإبؤد الاولى هل نسقط

مزية السنة الماضية

بالتسداخسل متحب ويه

بالنسداخل وقال الشافعي

وأحدلا تسقط بل تعبوية

السنتن (فصل) واتفقوا

على الله فرية لأنضرب على

تساءاهل الكتابولاط

صبانهم عقى ببلغواولا على

عيسدهم ولاصلى محنون

وشريروشيم فان ولاحلى

أهل الصوامع عكذا فال ابن

همرة ولكن قالبالرافعيفي

عقدا لوبة عليهم طريقان

احدهماوهوالاى أورده

حامة انه شيء في الخلاف

السنتين والأبوسنيفة تسقط

فيحواز فتلهمان فلتا بالحواز ضربت الحزية عليهم والإفلا الحاؤاهم بالنباء والصيان والثاني القطع بالضم بيلانها عثامة كراء الدارفستوى فيه أربأت العسدروغسرهم والظاهر كمغماقدر الضريه وهوالمنصرص قال النه ري والمذهب وحوسا على زمن وشيخوهرم وأعمى وراهب وأسعوظاهر كالاميهق الروضة رحسطو بقة القطم وتضعيف طريشة البناء واختلفوا في نساء بني تغلب وسسائهم نياصة هل يؤخسان متهيما وأخذمن وحالحم فقال الوحنيفة تؤخذمن نسائهم دون صدائهم وقال مالك والشافع لانؤخذ مززنساته ولامن سماتهم جمعامل بذو تغلب كفرهم في ذلك وقال احسديؤ منسائهم وصباتهم حبماكا يؤحد من رجاقم

(قصل) والفقواعل انه اداعه المالم والفقواعل انه وق المهما الأستيفة قاله في المهما الأستيفة قاله على المالم المالم

ضريه والسوط كون ذلك مأذو فافعه من الشارع وكذلك القول في أول شني التفصيل الذي حكامان المنذرو وحالوحه الثاني هزوجهن أصحاب أأشافعي كون الاربعن سوطار عبا تقتل فالداوا غياكان على واقلة الأمام الديمة وون القصاص لان أصل الضرب مأذون فسه ولان منصسه بحل عن مثل ذلك فانغالو أوجنا القردعلي الامام لقاسنا المرضوع في تعجر باعليه معما في ذلك من انتهاا أحمته في عبون المامة فتضعف شوكته وإرسافناان اماماقنل في اقامته الحد على مستحقه أبدا مومن ذلك قول الائمة الشلاثة انولان بيان على أرباب الهائم فهما أنلفته نهارا اذالي تكن معه عاصا مهاو آماما أنلفته لهيلا فضمانه علمه موقدل أب حنيفة انه لا يضهن الاأن تكون معها صاحبه اراكدا أوقائدا أو سائما أو تكون قدارسلها سواء كان لدلالونه أرافالاول فسه تقف عن الشرط الذي ذكره والثاني فسه تشد مدياليه ط الذىذكره كذلك فرحمالام الىحرتنتي الموان وجه عدم الضمان في الشق الأول في كالم ما لائمة الثلاثة م مان العادة في أرسال المواثم نهارا ومنسه بعلية جمه الشهبان قهما تتلفه لبلا و وجمه الشق الاول من كالأمان منبقة كونه معهار أكباأ وقائها أوسأتقاو وحها لثاني منه تعديه بالارسال واذلك عمالحكن عدم قنصيصه ذاك في الل أونهار و ومن ذاك قول أى منهة انه لو أتلف الداية شأ وساحياها ما ضهن ساحهاما الفقيه سدها أوفها واماما أقلفته وحلمهافان كان بوطها ذهن الراكب وان رجيت مرجلها فان كان يوطئها في موضع مأذون فيسه شرعا كالمشي في الطر بقوا لوقوف في مك الراكب أو في الفيلاة أوفي سوق الدواب ارتضمن وأن كان عوض عراهس عأذون فسيه كالوقوف على الداية في الطبرين والهنم ليق دارانسان بفراذن مدر مرقول مالك آن هاوقها ورحلها سوا وفلاهمان في مرز الداذا برمن حهة راكها أوقائدها أوساثقها سدس عمر أوضرب ومع قول الشافعي اذه يضهن ماحنت بغمها أويدهاأو وحلهاأ وذنهاسواه كانءمن فأقدهاأ وسائقهاسب أولرتكن ومعقول أحدما أتلفته رجلهلوساجها عليها فلاطهان قيه وماجنت بغمها أو بيدها فقيهسما الشميان فآلاول الذي هو كلام أن حنيفة مفصل وكلام مالث فيه تخفيف من حيث التفصيل وكلام السّافعي مشدد وكلام أحد ل فرجه الامرال مرتبي الميزان وقوجيه الاقوال الاربعة ظاهر لا يخفي على الفطس ۸ کتاب السر) انفق الاغمة على ان الجهاد فرض كفاية فاذا قام من فيسه تخفاية من المسلن سقط المربر عن الداقين هدين المديب الدفرض عن وكذلك الفقواعلي الديحب على أهل تل نفر أن دعا تلوام : بن أمد ميد من الكفار وان همز واساعه هيمن طبهما لاقرب فالاقر بوا تفقوا على ان من رئيين علمه المهاد لاعفر ببالاباذن أوسان كانامسلن وعلى النمن عليه دين لا يخرج الاباذن غرعه والداذاالت السفان وبعت هلى المسلمن الماضرين التبات وسوم عليهم الفرار الاآن يكونوا مضرفين لفتال أومصر بن اليفثة أو يكون الواحسة مع ثلاثة أوالمسائة مع ثلثمائة فيساح الفواد ولهم الثيات مع ذلك لاسم المع غلب ة ظنهم بالقله وعلمه وانه تحب المحرة من وأرال كفر على من قدر عليهاوعلى ان نساءا لكفاراذ الموكر. رغازلن فلايقتلن الاأن يكرذوات وأى وعلىان الاعى والشيخ الفاني وأهل الصوامعاذا كان فحمراني وتدمع مقتاون وعد راك المتم كن اذا تترسوا والمسلن لمنتي المشركون والمسلن عن الريء مقصدوا المسلن ء وعلى أنه أو قتب ل أحسد الاسبر وهوفي الأسر إيحب على القائل شي الاالتعز رفقط خلافا الله واعيق قوله تحبُّ علَّى ١٤ الدية هـ المأوجد تهمن مسائل الاتفاق . وأماما اختلفوا فيه فن ذلك قول الاعمة الشلاثة أنه يحساي سترطني وحوب الجهاد وجود الزاد والراحسة كالحيرم وقول مالك إنه لا تعب وموضع الخلاف اذاتمين الجهادعلي أهل بلدوييتهم ومين موضع الجهاد مسافة القصر فالاول عنفف في يوجو ب الجهاد المذكور والثاني منسدد قيه فرجع الام الي م تنتي المزان و وحه الإول ان من إعد

الزادوال احفة فقتاله العدوخداج لااتفات فلبه الحماية على وبشرب وركب عاذا وحدال ادوال احاة

ويحزمه وابصر عنده النفات آمرا لفتال وجهالثاني عدم وجودنس مرع ماشتراط ذاك في السفر

انه برد ﴿ فصل ﴾ اذا مر الحرب عال المأرة على بلاد السلن هل بؤخذمته شئ قال أبو حنيضة لا يؤخذ الا أن سكر ذا مأخدون منا وتالسالك وأحديثو عذا لعشمر وقال مالك هــذا اذا كان دخوله بامان ولمدشرط علمه أكسبترس العشر فانشرط علمه أكثر من المشر عشد دخوه أخسذمنيه وقال الشاقسي ان شرط علسه المشر حازة خد موالافتلا ومن أعصابه من قال بؤخذ متسه العشروانط بشبقط وفصل، ولواتسرالاي من ملدالى بلدة المنالث مؤحمد منه العشركالا الحروان انعرى السنةمرارا وقال الشافع لايؤخسنسه الا ان شقيط وقال أو حنيفية وأحديثوخذمن الذي نصنف العشم واعتسار أتوحدث وأحدالنسان فرداك نقال أوحيفة نصابه فاذاك كنصامينال المسلوقال أحدالنصابق ذلك أسري خسية وبالبروالذي مشرة واعتلفوا قبيا ينتقض مصدالاى فقال مالتوالشافي وأحدينتفض مهداالفهبتم الجسزية وبامتناعه من احواء الجكام الاسلام علمه اذاحكها كما عليهما وقال أو مشفسه لايلتنش حهدمها لاأن مكون لحبمتمة يحادوناجاو بليتوا بداراغرب (فسل) اقا

لحهلاه لاطو ملاكشهر وأكثرولوانه كانشرطالوصل المناولو فيحسد بثوا حبدفان الشريعة ليزل صفوظة بوحود العلمان بل عصر ويصوحل كالم الاثمة الثلاثة على حال أكار الدوة من ذوى المروآن الذن بغلب عليهما لحياء من سؤال الناس للزاد والراحلة في الطريق وجل كالم الامام مالك على حال من كان الضيد من ذاك كاةال فهن يحسر معقداعلى السؤال ويفلن أن الرك الإيضيون سؤاله فائه يحب علىه الحيوهنده ومن ذلك قول أن حنيقة ومالك ان المسلىن اذا أخذوا أموال أعل الحرب وإيمكنهم المراحهاترانصالهاال دارالا سلامها رالحم اللافهاف شدعون الحدوان ويكسر ون السلام وعرقون المتاوميرقول الشافعي وأحدانهلا محوز الالمالكه وذلك مدالقسمة فالاول يخفف على المسلمن والثاني شدوني بعض ذلك عليهم فرجع الاحم الىحم تعتى الميزان ووجه الاول مراعاة المصلحة العامة المسلين فرعاتنك علمناالكفار واخذوا تلا الأموال القي فقناها منهم قتقو واماعل فثالنا وانحاله وام أهل هسذا القول ما حنواله أهل القول الثاني تقديما للمصلحة العامية على المصلحة إنحاصية ووحيه الثاني ضعف مهشا المثلقين لثعلق حقوق جسم المجاهدين بذلك وعدم خوف أنفاذ تهيث الاموال من أمدى المسلن فكان بقاؤها من غيرا تلاف أنفير للمسلمين في هذه الحالة عوض ذلك قول المحتمقة ومالك وأحد والشافعي فيأحسد قوليسه انتشبو خآلكمار وعمانهماذا إمكن لهمراى ولاتدبولا يحوزة تلهم مرقول الشافع في الاظهرانه عمه زقتلهم فالآول مشددوالثاني عنفف فرحمالا مرالي مرتني المزان ووجه الإوليان مشروعية القتل مالاصافة اغياهي فيءتي من فيه نكاية المستمين وهؤلاء لإنكابة منهم اشاغاليا ووحه الثاني ان الإمام قدري قتلهم لصلة وقد بلغنا ان السدداود عليه الصلاة والسلام لمارني ببث المقدس كان تل شئ بذاء بصبر مقدماف كاذاك الهربه عز وحل فأوج الدرت الى المسه أن سق لأبقوم على بد من سفاة الدماء فقال داود ما رب السر ذاك في مديك فقال الله تعلى بلي ولكن السوا صادى ويؤهد ذاك أيضاقوله تعالى والمجمو السلفاجيم أسافان فذاك ترجهما الصليعلى الفتل ومن ذاك قول أبي حنمفية ومالك انه لادية على من قتسل من آنياغه الدعوة مرمانة سل عن مذهب الشافعي وأصابه من خلاف ذلك على غيرال إجوالا ول يخفف والثاني مشيدور حيوالا مر إلى مرتبع أبليزان و ومن ذاك قول مالك النمن قريت وارهم منافق وبلغتهم الدعوة فلا غتاج آليد عوتهم قدل الفتال بل نقاتلهما بتداء وآمامن بعدت دورهم فالدعوة أقطع الشنة وقال أبوحتمقة انطغتم الدعوة فسنأن بدعوهم الاماءالى الاسسلام أوأداه الجزية قسل القتال والالمتيافهم فلا ينبني للامام أن يبدأهم وقال الشافعي أعلى احداس المشركين تبلغه الدعوة البوم الأان بكون قوم من المشركن خلف الترك والحون المنافهم الدعوة فلايقا تاون حق هعوا الى الاعنان فان قنسل أحدمهم قبل ذال فعل عافلة قاتله الدمة وقال ألو حنىفية لاشي عليه والظاهر من مذهب مالك ان الحكم كذلك فالاول والثاني من أصل المستلة مفصل والثالث مشدور من حث انجسر المشر كين الآن مأفتهما ادعوة عفقف من حث إنهم لامقاتاون الانعدالدعوة الحالاءان كإن الاول عماقة عرمن المستلة مشدوس حسب وحرب الدية على بأقلة القاتل والثااث والرامع تخفف من حث صدم وجوبها فرجع الامرالي مرتبق للمزان ووحسه الاقوال ماورد في الحديث منّ اختلاف الحكم بحسب الوقائع من الشَّارع ومن المراه الغزوات من العصابة وغرهم من بعدهم و ومن ذلك قول أبي منه فه والشافع أن أمان الكفار لا يصوالا من مسلما المعاقل تختار فلا يصحرا مان الصبي والمحنون عندهم امع قول مالانبوا حديص وامان الصبي المراهق فالاول مشدد في صحة الامان الكفار والثَّاني فيه تحقف في حرَّم الأمر اليَّحر تديّى المَّمرَان و وحِه الأول ان أمان الكفار ممخطر ونسق علسه مصاغروم فاسدف حتاج آلى غزارة عقل ونظرف العواقب والصبي والمحذون ليسا س أهل هسذا المقام و وحسه الثاني إن الصبي المراهم فداَّمُم ف عدر النساد غوما قارب الشير أعملي كمهفى كثعرمن الاحكام وأمان الكفارمنها ثمان حصل بعسد أمانه فتنب قولى الاحريث وارازالاحر

شددعلى الكفارحي فالواأو عفرجهمن الادالاسلام فكان أمان السي المذكور عثامة الاذن في

قول أحسامن أحل الأمسة ماجب عليه ركه والكف عنه مافيه ضروعل المسلن أو آحادهم في نفس أو مال وذاك ثمانسة أشساءهلي ا الاحتماء على قتال المسلن أوال رنى عسلة أو يصديما ماسرنكا وأويفتن مسلماعن دبته أو بقطع على الطريق أو نؤوى الشركن حاسوسا أو مستعل السلندلالة فيكانب المشركين بأخياد السار عناو بقتل مسلااو مسلة عدافهل بنتقض عهد الذى بهذه الاشماء المانية أملاقال أوسنمة لاينتقض مسدوالقائمة وبالامرين المسذكودن فسسل الاأن يكون فممنعة فستغلبون على موضع ويعار بونتاأو يفقوا مدار آلحه ب وقال الشافسيمسق قاتل الذي المسان انتقش عهده سواء شرطعلمه تركه في عقد الذمة أولم بشرط فان فعل ماسوى ذاكمن السسمة الماقية قات لم يشرط علسه السكف عن ذلك ق المقسدة منتقض وانشرطفني ذائلاسمايه وجهان أحسده سيادنتنش وهوالراج والثافي لاينتفض وقالنمالك لانتقض عهده بالزنابالسلة ولا بالاساسة بالسكاح وينتقض عاسوي فالتالاقطع الطريقوقال ابن القاميمين أصحابه يتنقض عهده بهومن أحدرواشان

الظهر مبارات مهدينتفس

دخول لادالا سلام لا في الأكامة ملحتي بفسه وافيها ، ومن ذلك قول الاتحة الثلاثة اله يحمر أمان العمد المسا لكافر أولاهل مدنة وعضى أمانه بشرطه عندالاعة المذكو رين مع قول غيرهما تهلا يصوأمانه فالاول صفف والثاني مشددفر جعالا مرالى مرتعتي المزان ووحه الاول أن أمان العدفي النفس كامان الصير وقد قد مناما فيه و حسه الثاني الم يحتاج الى كالراي والعبد نافص العقل والراي عادة ويصم حسل الاول على عسد ظهر الناس عقه وحسن رأموالثاني على من كان العكس و ومن ذال غول أن حنيفة ومالك انه لو أصاب أحدمن المسلمن مسلما في حال تقرس الكفار بالمسلن فلا ملزمه دية ولا كفارة معقدل الشافعي وأحد مذفى احدى روايته انه بازمه الكفارة بلادية والثاني من قولي الشاقعي وأحمد مازمه الدرة والكفارة فالأول عنغف والثانى فيه تخفيف والثالث مشدد فرحم الاحرالي مرتدة المعزان ورجوه هذه الاقوال راحة الى احتهاد الاغة ومن ذاك قول الاغة الار يعة ان السياد اطلب المارزة حارله ذاك ملاكا هدمم قول اس أى هرس من الشافعية ان ذاك يكر منالا ول مخفف والثافي مشدد وكذاك قول الاغمة الثلاثة أن المص أن لا سار زاحد الاماذن الامراكن أو مار ر بعراد له عازم وولا أي حنيضة الدالمبار زوسوام الاأن مكون المبارز في منعة من المسلن فالاول فسيه تخفيف والثاني مشيلد فرحوالام في المسئلة بنالي مرتنق المؤان ووجههماظاهر راحوالي حكة وي الرأي من المسلن مومن ذاك قول أن منه في عوز المرفاق على من لا كتاب له ولاشيه كتاب كعدد فالاوثان لكن من الصمونهم دون الدر بمرقول مالثوالشافه وأحدق احدى وانتمان دالثلا يحوز مطلقا فالاول مفصل والثانى مشدد فرجم الاحمالي حرتني الموان ووجه الاول عدم احترام من لا كتاب فولا شبهة كتاب من الجمرووب التآني شرف منصر العرب فلا يحرى علمهم صغار تضرهم ، ومن ذلك قول الاتحة الثلاثة انه فوأسل كافرقيل الاسراء عصم تفسه وماله وانكان في دارا لحر ب مع قول أى حضيفة ان ما كان فدارا المرب من العقار بقسم وأماغسر وفان كان فيده أو هدمساء أوذى أيغنم وان كان فيدو ي غم فالاول غنفف على الكافر والمصعدة المذكورة والثاني مفصد ل فرجع الامرالي من والمراان وداسل الاول قوله صلى القصلب وسيراهم تأن أقائل الناس حتى يقو لوالأاله الاالله فإذا قالوها عصموامتي دما هموام والحمالا بحق الاسلام وحسام معلى الله ووجه الشق الاول من التفصيل في قول أب حيفة نغلب المكلدارا لمرب في المقار ولما في ذلك من الاعانة في على قتالناو وحه التفصيل في الشق الثاني سنهم معقول أي منهفة محواز ذلك خالا ول عنقف على الحريس والثاني مشد عليهم فرجع الاممال مرتبق آلفزان ووجه القولين واجع الى وأى أمع السرية أوأهسل الرأى من العسكر والدَّنعالي أهم ا كتاب قيم الني موالغنيمة )

اتفقى الالقد على انصاحسل في أجدى السلين من ما ألكها در إعمال الخيسل والركاب فهوغنيه عينه وحد وصد الا النسك كاسباني تفصيله واتفقوا على ان أرسمة أخساس الفندسة الباقية تقدم على من أخساس الفندسة الباقية تقدم على من المنطق على ان أو بعدة أخساس الفندسة الباقية والمؤلفة المنطق المنطقة والمنطقة المنطقة ال

بالاشياء المذكو رةالمانية سواشر طتحايم أوارتشارط والثانسة لامنتقض الا بالامتناعمن بذل الجزية واجاء أحكامنا علبسه أو وأحدهما إقسل إوان فعل أحدهم بالسه غضاضة وتقيمة على الأسلام وذلك أرمه أشاط كالمعروجل عالاءلس علاله سيماته وتعالى أهذككناه المسدأوذك دنسه القوم أوذكر رسوله الكرم صلى أندعليه وسلم عالابنين فهسل ينتقض المهديداك أملاقال أحمد منتقض سواشرط تراثذاك أوارشرط وقالهمااك اذامسوا الشأو رسوله أو ديته أوكتابه بغيرما كفر واعتهاته يتتقض سواشرط تركه أولم بشرط وقالأكثر أصفاف الشافف مكمه حكماة سهضروعلى المطين هي الاشاء السعة وذال أنه ان ارشرط في المقد الكف منسه المنتقضيه المهدوان شرط فطى الوجهين وقال أنوسعتي المروزي حكمه حكالسلانة الاولى وهي الامتناعين التزام الحزية والتزام أحكام المسطن والاجتماع مسلي فشاقه وقال أو مشبغة لا ينتقض بشئ منذاك والحابنتقض مالامرين السابقسين ان بكون فيسممنعة بقدرون معهاعلى المحاربة أويلمقوا مدارالحرب (قصمل) واختلفوافين انتقض عهده

عفف على القاته بشرطه والثاني فيه تشديد عليهم فرجع الامم الى مرتبتي المؤان ووحمه الاول تشهيم المسلن على القتال لمافع من الجزء الذي بقاتل لآجل الدنداوا ذالم بعط ذالث التصدين عف جزمة عن الفتَّال ووجده الثاني مم أعاة الأدب مع أمع الجنش فإن مهموله بالسَّلب أخذه والْأَوْ كَالَان والنظرالعام على العسكر وقد يحتأجون الىذأك السلب أوالى سعه وقسمه معنهم فسكون منع القاتل منهضه صدل من المقاتلين لاسماان كانذاك القاتل عن لاتلتفت نفسسه الى السلب لغلبة قعسيد بالمهاد اعلاء كلة أيتدعر وحل دون الغنسمة يه ومن ذاك قول أبي حسفية انها ناسي بقسم على ثلاثة أسهبسه بالبنامي وسهمالسا كين وسهم لابن السبيل فدخل فقراءذوي الفرى فيهمدون اغتيائهم واماسهمالني صلى الله علسه وسلم فهوخص اللهوخس رسوله وهوخص واحسد وقد سقط عوت النبي مسل الله عليه وساركاسقط المصني وأماسهم ذوى القرب فكافوا يستصقونه في زمن النبي صلى الله علب وسنر بالتعين وبعده فلاسهم أهم واغاب تعقونه بالفقر خاصة فيستوون فيعد كورهموا ناتهمم فه ل ماك ان هـ ذا الحس لا يستحق التعمين الشخص دون منص ولكن النظرف به الدمام بصرفه فعم آ رى وها من رى من المسلسن و بعطى الأمام القرابة من اللس والذ ، والخواجوا لجزية ومعقول الشافي وأحدان الحس بقسم على حسة أسهم سهم لرسول اللمسلى المعلمه وسلوهو واف لرسقط يكمه عدته سال القدعامه وساروسهم لمني هاشم وامني المطلب دون بني صد شمس و مني فو فل وانسأ كات منتصابين هاشم ويني المطلب لاتهمذو والقرق حقيقة وقدمنعوا من أخذالصدتات فعل همذالهم غنيهم وفقع هرفسه سواه الاأنبالذ كرمثل حظ الانشين فلايستحقه أولاد المنات منهم وسهيرالمنامي وسهب الساكن وسهم لابناءا لسبدل وهؤلاء الثلاثة يستمقون والفقر والحاجة لابالاسمة الاول فبده تشديدهن حث ومان أولادا لسنان ومن حت انطلا كرمشيل حظ الانشين وفيه تخفيف من حيث كمقسة القسهة والشاني فبسه تخفيف من مثر والامرالي الامام والثالث فيه تشفيد من وجه وتغفيف من ألوجه الا مُوكارى فرجع الأممالي مرتبتي الميزان . ومن ذاك قول الشافي ان سهمالني صلياته علمه وسليصرف فآلصاغ من اعدادالسلاح والكراع وعقدالفناطر وبناء الساجدو فعرد الدفيكون حكمه حكم النءموقول أحدى احدى وابتيه اله بصرف في أهل الدوان وهماانين نصوا أنفسهمالفتال وانفردوا بالثغور لسدها يقسم فيهمعلى قدركفا ينهموال واية الأشوى اختارها الخرق كذهب الشافهي فالأول والشالت موسع والثاني مضمق فرجع الاحرالي مرتني المزان ووجه الاقوال فاهره ومن ذاك قول الشافي ومالك وأحمدان الفارس بعلى ثلاثه أسهم سهيله وسهبان الفرس مع قول أي حنيفة ان الفارس سهمن فقط سهبله وسهم العرس قال القاضي عبدالدهاب وليقل أجدتقول أي حنيفة فياعلت وحكى عنه الدقال انراكره ان أفضل جمعة على مسيغ قال القاضي وعن قال ان الفرس سهين عمر ين الخطاب وحل بن أبي طالب ولا عنائف أحساس أ السابةومن التابسين حرين عبدالعزيز والحسن واين سيرين ومن الفقهاء أهل المدينه والاوزاجي وأعلى الشاموا للث متعدوا على مصر وسفيان الثوري والشافعي ومن أهل العراق أحسد من حنيل وأنوثور وأفؤ توسف وجدين الحسن وبالجهة فإيخالف في هدده المستهة غيراً بي منبغة رضي الله عنسه فان حلناذاك القول منسه على انه قاله هرلسل ظفر به أو ياحتهاد فهو يخفف على غيره من الغانين سوفر سهم من الثلاثة والتدتعال أعلم . ومن ذاك قول الاعة الثلاثة اذا كان مع المارس فرسان ارسهم الا لواحدم مقول احسد يسهم الفرسين ولايزاد على ذاك وواقف الو وسف ومن دواية عن ماأت فالاول مخفف والثان فيه تشديد على الفاغين بأخذسهم الفرس الثاني فرسم الامهالي حمرتني الميزان موس ذَاكَ قُولَ الأَعْهُ الثَّلاثة انه لا مسهم المعرم رقول أحداثه يسهم وآحد والأول عنفف على القاعين والمنافي فيه تشديد عليهم فرح برالام الى فم تبتى الميزان ، ومن ذلك قول الائمة الثلاثة العلود خل دار أطرب بفرس هات الفرس قبل القتال فرسهم لفرسه مضلاف مااذامات في القتال أوبعه وفأته يسهم له

من أهل القمة ماذا يستريد مندهم معقول أن حنيفة انه اذا دخل دارا طريعة رسام مات فرسه قبل القشال أسهم الغرس فالامل فقال أوحنيفه مق انتقض مشدد على الفارس والثاني عفف عليه فرجم ألام الى من قبتي المران بهرمن ذلك قول جهو راامل ا عهده أبعرقتهمي قدرعله انه بسهمالغرس عرسا كان أوغره مع قول أحداثه بسهمالفسل سهمان والبرذون سهيرواحد وموقيل وقال ماك في المشهو وعنيه الأوراعي ومكبول انهلاسهم الاالفرس العربي فقط عالا ول مخفف على الفادس مسلد على العافين يقتسل ويسي كأفعل رسول باخذال عبدلغيرالعرب والثاني مغصل والثالث مشددها بالغارس فرحوالام الي مرتبق المعران القدسل القدعاسة وسيلرستي و حمالا ول اطلاق الفرس في الاحاديث ووجه الثاني أن الفسل أقوى من المردون والماء وحمالنا الث أب المقبق وقال الشافعي في إن اللها العراب هي الا كثر صندا لعرب فكان الحسكود الرامعها و ومن ذلك قول ما الكوا لشافيره أحد أغلهر قوليه وأحدلا ردمن في اصوال واحتنان الكفار لاعلكون ما بصيبوته من أموال المسلن قال (١) ابن هدرة والاحادث التقض مهدومتيم الحأمته المستحدث لسارة الدلانان عردها ورس فاخذها العدو فظهر عليهم المسلون فردعاسه في زمن ول الامام فسه اللمارين رسول القصل المدعليه وسلروا بق اعسد فلق فاز وم فظهر عليهم السلون فردعلسه وقال أد حسف الاسترقاق والقتل ( فصل) ملكونه وهرال وادة الانوي عن أحد فالا ول يخفف على المسلن مشدد على الكفار والثاني العكس هل عنمالكافر من دخول فرحوالامراني مرتنى للبؤان ووجسه الاول ان في صدم ملسكه ملاموال المسلمن اعلاء كلسة الدن الحرم أملاقال أوسنفه يعوز و وحسه الثنافي انه قد يتعذر انقاذ ذلك من المكفار لمصفحة تعرد على ألمسلم أعظهم ن انفاذ هامنهه فدخوله والاقامة فسه مقام مَسَكُون ترك ذلك في أهدى السكفار أولى وان إعلسكوه نسر جاجو من ذلك قول الاغمة السلانة اله رضونان السافر لكن لاستوطنه خضر الفندسية من تملوك وصبي واحم أة وذمي والرضغ شيء يحتيد الامام في قدوه ولا يكمله لهم مسهمام وقال ما الثوالشاني وأحمه قول مالك ان الصديالم اهو إذا أطاق القنال وأحارة الامام كل إدالسهم ولو لرساخ فالاول يخفف ودلية عنمو يحو زعند أي سفة الاتماع والثاني مشدوعلي الغانين ودليدنه الاجتهاد لعدم اطلاع الفائل بعقلي دارل ف ذلك فرجه وحول الواحد من الكفار الامر آلى مرتبق المران وومن ذاك قول الاغسة السلانة انع يعوز قسمة الغنائم في دارا لحرب معقول أنى الىالكعمة وهل منترالكافر حنىفسة الاذلك لأبحوز ومعقول اصحابه الثالا ماماذالم يحسد حولة قسمها خوفاعلس السكن لوقسمها الحربى والذى من استيطان الامام في دارا لحرب نفذت القسمة بالاثفاق كإم أول الباب فالاول فيه تحفيف والثاني مشددوا لثالث الحازوهومكة والمدسة مفصل فرحم الأمرالي مرتني الميزان وذاك كاراحم البرأي الامام هومن ذلك قول أبي عنيفة وأحمد والعامسة ومفائمفها قال أبو في احدى و وأبيَّته انه لا بأس باستعمال الطعام والعلِّف والحيوان الذي مكون بدارا الحرب ولو يغير اذن حنسفسية لاعنع وقالهمالك الامام فان فضل عنه وأنو جمنه شدأ الدار الاسلام كان غنمة قل أو كثرمع قول الشافعي اله أن كان والشافهم وأحدعتم الأأك الترأة قمدرد وانكانز رآفام والقوان أتهلا ودومع ماحكي من قوله انماآت بوالى دارالا سلام فهو مكون الداخسال منهم تليوا غنيمة فالاول مخفف على السلين والثاني مفصل والثالث فسه تشيدهمن حهيبة انوماأنوج الحدار وباذنه الامام ولايقم أكثر الاسلام مكون خنيمة ولوقل فرجع الاموالى مرتبتي الميزان هومن ذال قول أى خسفة انه صور الدمام أن مقول من أخف شأفهو له والله بشترط الاأن الاولى فالا يفعله مع قول مالك المعكر ما ذلك للسلا من ثلاثة أيام ثم ينتفل وماسوى مشوب قصدالهاهدين فيجهادهما رادة الدنهاو يكون من الجس لامن أسل الغنهمة وكذلك النفل كله المسعدالوام من المساحد عندومن الجس ومعقول الشافعي انه ليس بشرط لازم في أظهر القو أين ومع قول أحدانه شرط محسيح فالرأه سنسفة يحوز دخراما للشوكن من فسعرا ذن وقال فالاول عنفف على الفاعن والثاني فيهنوع تشديد والثالث فيه تحفيف بعدماز ومااشرط والرابع فيه الشافعي لايحو زهم دخواما تحفيف على الغاتمان فرجع الامرال حرتبتي الميزان ووجوه هده الأقوال لا تخذ على الفطن به ومن الإماذن المسلسن وقالمالك ذاك قول مالك لواسر أسسر فاغة المسركون أن لا يخرج من ديادهم ولا مسرب على أن يتركو ميذهب وأحددا بحوز فمدخواها و عن لزمه أن من ذاك ولا مرسمتهم معرقول الشافي انه لا يسعه أن بن وعليه أن يخرج وعينه عن عفال وقصل والفقواعلى مكر وفالاول مشدد خاص بالإ كارالصائر بن على قضاءالله وقدر وأوالا كار من أهل الوجيد العمادق والثاني عنفف عد الاسترخاس بزلامط فالصرعل خدمة الكفار من لاقدم في التسلم تعالى انهلايعوزاحدات كنسة ولأفيعة والمدوروالأمصار ولا نظر أمَّة أمداد أفعال ألحسكمة الألحمة فرح مرالا من الي من بعيَّر الميزان و ومن ذلك قول الأمام أن حنيفتة ان الامام عفر في الاراض التي فقت عنوة وغنمة في العسران ومصر بين أن يقسمها وبن أن بدارا لاملام واختلفواهل بقواهلها علهاو بضرب عليهم واحاوين النابصرفهم عنهاو بأق بقوم آخون ويضرب عليهم الخواج مغيوزا مداثذاك فماتارب

فالمالك والشافي وأحمد لايحوز وقال الوحسفسة ان كان الموضع قريبا من المدينة وهو فلرمسل أو أقل لرعج فسه احداث ذالثوان كان أسدمن ذلك عاز وأوتشمث من كنائسهم و سعهم فدار الاسلامش أوانهدمفهل يحسد سناؤه أورجم قال أو حنيضة ومالكوالشافهم يحوز ذاك وشرط ألهسنيفة فيجوازداك ان تجيكون الكنسة فيأرض فتعت صلها فان فضب عنوة الريعز وقال أحمدق أظهر رواماتموهي التي اختارها بمض أصحاب وجاعةمن أعلاما لشافسة كا يسمد الاصطبيري وآبي علىن أى مر رة لا يحوز في ترميم ماتشعث ولاتعديم بناء عنى الاطلاق والثانية عنأحدحواز ترميهماتشعث دون ساء ما استولى علي الخراب والثالثة بعوازدقك علىالاطلاق (كتاب الاقضية)

لايمو زانول القشامن ليس من آصل الاعتماد كالما المرقال الاعتماد بالاوال القورا - بدوال أوسنيف قهور ولايش ليس عميله واجتماد فتهمن من طالاجتماد ومنه من أما ذيائة العادوالوا بقلا ويكن في الاستماد المسيق فقا في الاستماد العسيق فقا المستقر الاستماد الاستماد المسيق فقا المستقر المتمار الاستماد المستقر الاستماد الاستماد المستقر المستماد المس

السرائلماء أن يقفها على المسلمة أجعن ولافاعيها معرفول مالك في احدى وابقيها تعامس اللمامان بقسمها بل تصدينفس الفلهو رحايها وقفاعل المسلمان ومعاقوة فيالر واية الانوى ان الإمام عفر دين تسهنها ووقفهالمصالح المسلمين ومع قول الشافعي يحب قسمتها من حاسة الفاعن كسائرا لاموال آلاأن تطيب انفسهم بوقفهاعلي المسلمين ويسقطوا حقوقهم منها فيقفها وموقول أحدثي أظهر رواماتدان الامام وفعل ماراه الاسلم من قسمتها ووقفها فالاول يخفف على الامام في فعسه العدائر العامة مشدد هليه فيعدم بواز وقفها على المسلمين أوالغاعين والثاني مشدد عليه في عدم بواز قسمها ومصيرها وتفاهل المسلمين بغيرا ذنه والثالث فيه تغفيف على الامام في تغيير ومن القسم والوقف وهي الرواية الثانية لماالث والرام مشدعلي الامامق وجوب قسمتهاس جاعة الغائن بالشرط المذكور والخامس فيسه تشد ميد على الامام فيوجوب فعل الاصلم المسان فرجم الاحراق مرتني المران ووجودهذه الاقوال كلهاظاهوة ومن ذالنقول أب حنيفة في الخراج المضروب على مافتهمن الاراضى عنوةان فى كل م يب من الحنطة ففيزا ودرهمين وفي من الشيعر ففيزود وهم مرقول الشافع ان في م يب الحنطة أربعة دراهم وفي الشعرد رهمن ومع قول أحدني أظهر رواناته ان الشيعر والحنطة سواءفن على مريب واسد ففيز ود دهم والففيز المذكور عانية أرطال وامانو ببالعنب ففال أبو منيف وأحدفيه عشرة وقال الشافعي مريب العنب بكريب القال امامريب الزينون فقال الشافعي واحدد ان فيه اللي عشر درُهما ولم يو جد لان سيمة نص فرد النوطال ماك الس الى ذاك كله تقدير بل المرجع فيه الى مَا تُعتَمِلُ الأَرْضِ مِن ذَلِثُ لأَخْتَلَافِهَا فَصَهْدَا الإمامِ فِي تَقَدِيدُ فَكُ مَستَعَسَعَا سه ما هل الخمرة قال ابن هبرة واختلاف الأثمة انم اهورا خم الهاختلاف الروايات عن عرين الطلب رضي الله عنه وانهم كلهم عولوا على ماوضعه فالروا بات المنتلفة عن عركها صحيحة واعدا اختلفت لاختلاف النواسي انتهى فر معالام في ذلك المحم تعنى الموان تعفيف وتشديد كارى ومن ذلك قول الشافع الدلا يحوز الدمامآن زيدفي الجراج على ماوضعه الامام عمرين الحطلم وضى انته تعالى عنه ولا يجو وله المنقصان مع غول أحد في احدى رواياته انه يحوزله الزيادة اذا اجتلت والنقصان اذا المعتمل ومع قوله في الرواية الثانبة انه يجوز له أاز بادة مع الاحقال لا النقصان وسع قدله في الروية الثالثة له انه لإ يحوز له الزيادة ولا النقصان عماوضع عررضي المعنمه واس لايحنيقمة في هذه المسئلة نص الكن حكى عنه القدورى بعدذ كالانسماء المعين عليما الخراج لايو ضع حررض انتهمته أن ماسوى ذلامن أصناف الاشباه يوضع عليها الخراج عسب الطاقة فان أرتطق الآرض ما وضع عليها نقصها لامام وقال أويسف لايعوز الدمام الزيادة ولاالنقصان معالاحقال وقال عدينا فسن يعوزة ذال معالاحقال وأماماك رجهالله فهوعلى أصله في اجتهاد الأنمة على ما تعتبل الارض مستعد أناهل الخرة وكان ان هسرة يقول لايعوز أن يضرب على الارض ما يكون فيه هضرابيت المال رعاية لآساد الناس ولاما يكون فيهاضرار ارباب الارض تحبيلا فامن ذاات مالا تطبق فدارا لياب على أن غيل الارض من ذاات ما تطبق وأري أن مَّا فَالْهُ أُو يُوسِفُ فِي كَتَابِ الْخُواجِ الذي منفذ الرشيد هوا غِيدَ كَالُواْرِي الْإِيكُونِ لْبِيتَ المال من الحب الخسان ومن المارا لثلث انتى فالاول فيسه تخفيف على الاعام من حيث ان له أن يز معلى ماوضه هربن الطاب وضياله عنه وتشد دعليه من سث انه اسمة النقصان والثافي مقصل وهي الرواية الاول عن المعدوالرواية التانية لا عدهي من قول الشافي ومن ما مكي عن الي متيفة ومين ماروي عن يجدين المسن وأماقول أى يوسف فو جهه سدالهاب في الزيادة والنقصان جداو ضبعه جر رضي الله عنه أدباً معه لحديث ان الله تعالى ينطق على لسان عروات قر رالعماية له على ذلك الااتكار فهوا تم نظرا من جبح الاغة بعده ووجه الاقوال السابقة الني فيهاجواز ألز بادة والنفسان هاوضعه هران ألاتمة بعدهموامنا على الامة فوج انفوت الاحوال الق كانت أيام عريز بادة انبات الارض وقوته أو بنقصه وضعفه فله المؤيادة اذاة ويت الأرض وأشوج تل فلان عشرة أوادب من القميح مثلا والنقس اذا ضعفت

وأخرج تل فدان ثلاثة أرادب فرضي الله عن الائمة أجعب في ومن ذلك قبرل الشافعي لوسا لجالا مام قومامن الكفارعلى أن أراضهم لهم وحعل عليها شبأ فهوكا لحزية ان أسلوا سقط عنهم كذا إن اشتراه منهم مسلم مرقول أن حدوقة الهلا اسقط عنهم سوابرا رضهم باسلامهم ولايشراء مسلم فالأول محقف عل التكفار بأسقاط المراجعهماذا أسلوا والثاني فيه تشديد عليهم فرجع الامرالي مرتبقي الموات ولكا من الفوان وجه صبح فالله ) قال أو منيفة ومالله وأحدق أظهر و والشه ان مكة فقت عنه و قال الشافعي وأحدق آلر وأية الانوى انبا فقت صلاوعيارة كثاب المهام وفقت مكة صلاف دورها وأرضها الهماة والاساعا تنمى فن قال عنوة فهوو شددعل أهدل مكة ومن قال صلافه وغفف والله أعلم ومن ذلك قول مالك وأحد انه لا يستعان بالمشركين على قنال أهـ ل الحرب ولا يعاوون على عدوهم على الاطلاق وقال ماقت الاأن يكونوا خداما المسلين فيمو زمم قول إلى حنيفة إنه يستعانهم و معاونون على الاطلاق منى كان حكم الاسلام هوالغالب الحارى عليه مقان كان حكم الشراء هوالغالب كروم وول الشافعي ان ذالت ما تربسر طين أحدهما أن تكون بالمسلين قاة و مكون بالمسركين كاتمة والثاني ان علم من المشركين سين رأى في الاسلام وصل المه قال ومتى استعان الامام جمر صغ المسم فالاول فعه تسسدعلى المسلن لوانهم طلبوا الاستعاقة بالمشركن ان ارتقرما شرطه مالكمن الاستثناء والتانى مخفف علمهمين للتعالسرط الذي ذكره وكذلك المكرني القول الثالث فرحع الامرابي مرتبي المران وقر حمه الاقوال ظاهر وتل ذاك وإحمالي واليالامام أونائمه وومن ذاك قول مااك والشافي وأحدان الحدود تقامى وادا لحرسعلى من تحسعله في وادالاسلام فسكل فعل يرتبكه المسلم في واد الاسلام اذا اوتكمه في دارا لحر سالزمه الحدسوا كان من حقوق الله عزو حل أومن حقوق الآدمين فاذارن أوسرق أوشرب الجراوفلف حدمه قول أي منفة انهلا عام عاسه حددمن زنا أومرقة أو شر ب خراً وقذف الاأن يكون عدارا شرب المام يقعه علمه منفسه قال ما النوالشافع الكن الاستوفى في دارا الرب سى رجم الدو اوالاسسلام وقال أو منسفة ان كان في دارا الرب امام معرس المسلين أقام عليها لحدودن المسكرف للرجوع وانكان أمرسر بة ديقم الحسدود فيدار المرب مان دخسل دار الاسلامين فعل مانوحسا لمدسقطت الحدود فنه كلها الاالقتل فانه بضم والدية في ماله عدا كان أو خطأ فالاول مشدد على المالن نصرة الشر بعة المطهرة وتقديما لنصرتم اعلى الخوف المثوقع من تفدير قاوره المسكو الموجب اضعف المزم من القنال والثاني عقف على مسكو الاسلام بعدم اقامة الحدود فيدأ والحوسالا أن تكون الامام حاضرافات صولته وخوف العسكومنه تمنعهن الكسارة أوجه وضعفها عن القدال باقامة المدود على بعض اخواتهم ضلاف مااذا كان المسكر مع أمر كاقال الوحديفة فعمل كالدممالك والشافعي في قواهماانه تحب الحدود على من وقع فعما هو حمالكن لا تعام الااذار جعراالى دارالاسلام على خوف انكسار قلوب العسكر وضعفها عن المتال وخ وجهم عن طاعة الاسبرامااذا كانوا يخافون من سطوته فهوم لهق بالامام الاعظم ووحه قول من قال انه اذاد عل دارا لاسلام سقطت الحدودكاها الاااقتل الترغيب فيالحهاد بعدداك واعتقادهمان أمعر العسكرماتوك اقامة الحسدود علهمالاعبة ضهم فلا بأون بعددال عن الحروج معه في الجهاداذ أدعاهمة بمقلاف مااذا أقام الحدود علمهم فانهمز عائفوت نفوسهم مته وقالوا انه يكرهنا فلانسافر معه وغالبهلا بتعقل ان اقامة الحدود عليه مصفة فأبدا الجاجم عن شهود وجوب تقدم آمر الشارع على حفلوظ نفوسهم وأيضافان حقوق التدفى الحدود السابقة مدنسة على المساعمة الأالفتسل فان المغلب فسدحق الآدمين فلذلك لم يسقط خوفاس ودوع فسأدأ عظم من فسادوجوب الدية على دلك القاتل هسد اماظهر لى من التوجيه لكالم الاغفى هدذا الوقت والداعل عومن ذاك قول الاغة الثلاثة إنه لا تصوالا ستنامة في المهاد سواء كان يحمل أوبأسوة أوترع وسواء تعس على المستنب أول يتعين مع قول مالك نه تصموا لاستنابتها لمصل اذا أرمكن الجهاد متمننا على النائب كالمدو والامة قال ولا بأس بالجعائل في النعور كامضي عليه الناس

فالماستقراره أدالذاهب الاربعة التراحقييت الامة على ان كل واحد لدمنها يحد ز العمل بهلا نه مستندالي سنة رسول المدسل المعلموسل فالقاضي الأن وان لم تكن من أهل الاستهاد ولاسع في طلب الاماديث وانتقاد طرقها أبكن عرف من الحمة الناطق بالشريعة صلىالله عليمه وسلما لادهوزه معه معرفةما يحثأج المه فمهوغير ذاكمن شروط الاجتهادفات ذاك عاقدني غرقه منهودات له فيهسوا دوا تتهى الاحرس عؤلامالاغمة المتهدن الى مأأراحوله من بعسدهم والمعصرالي فيأقاو ملهم وتدونت العاوم وانتهيه الى تمااتشم فيها لحق وانساعلى القاض في أقضيته آن يفض هانأخسذه عنهم أوعن الواحدم مهانه في معنى من كان أداه احتهاده الى قول قأله وعلىذاك فاتعاذا شرجمن خلافهم متوخبا مؤاطن الاتفاق ماأمكنه كان آخذا مالحزم عاملا مالاولي وكذلك أذاقصد فيمواطن الخلاف تؤخى تناعليسه الاكثر منهسم والعمل بمبا قاله الجهور دون الواحدة انه آخدوا لحزمهم جوازعه بقول الهاحد الا أنف أكره أن بكوت من حيث انه قد قرامذهب واحدمتهم أونسأ فيبللة لمبحرف فيها الامدهبامام واحسدمتهم أوحكان أبوه أوشيفه على

مذهب واحدمتهم فقصعى تقسه على الباعد الثالمذهب حتى انه اذا حضر عنسده خصوان وكانوماتشاد افعه عادفتي الفقهاء التلاثة بحكمه فعوالتوكس بغس وضا اللمم وكان الماكم حنضاوعارا تمالكاوالشافي وأحداته أواصل حوازهذا التوكسل وان ألاحنيضة عنمه فعدل ها حقرعاسه هؤلاء الاعدة التدلانة الى ماذهب السه أوحنضة عفر درمن غيران شب عنده بالدلسل ماقاله ولاأداء المه الاجترادفاني أحاف على هذا من الله عز وحل أن مكون اتهمقذاك هواه وانهابس من أأثن يستعون القول فشعون إحسنه وكذالثان كان القاضي مالكمانا حتصم البهائنان فيسؤر الكلب فقشى بطهارته مع علمه بأن الفقهاء كلهم قضوا بخاسته وكذاك أن كان القاضي شافعيا فاختصم اليه الثنان فمترول السمية عسدا فقال أحدهها هدذا منعني منسيرشاة مذكاة فقال الاستو اغامنعته من بيع المنة فتضى علسه عذمية وهويمنايان الاغة الثلاثة عل خيلافه وكذالثان كان القاض حنسليا فاختصم المهاتنان فقال أحدهماني عليه مال فقال الأخركان العلى مال فقضيته فقشى علسه بالبراءة وقسدعمان

فالاول مشدد على المجاهدين دوحوب الخرو بوعليهم بانفسهم رالثاني فيه تحفيف عليهم فرجع الامر الحامه تديير الميزان ووجه الأول الموف من أن بتوائل الناس على بعضه بعض افلا يخرج أحدهم الى الجهاد فتضعف كلة الاسلام فان النفسر من شأنه السكسل والجنن عن القتال لما فيه من توقع الموت أو المراسان الشديدة و وحسه الثاني أن النائب قائم مقام المستندب في نصر قدين الاسلام ف كان المستنب بغارطي دين الأسلام فكذاك النائث غالما ويضع حسل الاول على ماأذا كان النائب بقوم مقام المستنس وحل الثاني على مااذا كان يقوم مقامه في نصر والدن كاشر قالمه في التوجيه ومن وقات قول أبي سنسفة انه لووطئ أحد الغاعن حار وقمن السي قبل القسمة فلاحد علمه وانحاعله عقوبة وكذلك لا وثبت تسب الواديل هو محاول رد الى الفنهة مع قول مالك انه زان محدوم قول الشافعي وأحد انه لاحدهله ويثنت تسب الوادوس بته وعليه قبته أوالمهر ردفي الغنسة وهل تصرأم وادقال أحسد نهوقال الشافيق أصرقوليه لاتصرفالاول فيه تخفيف على ألواطئ فيعدمو حوب الحدونيه تشديد مله في عدم ثموت نسب الواد و حمله عماوكار دالي الغنبية والثاني مشد عليه بألحد والثالث فيه تتخفيف علىهمن حبث عدما الحدوثيون معمقم بة الوادوث وثنيبه وتشديد من حيث ان عاسه قمتها والمهر فرجوالا مراني هرتبش الميزان ووحوه الاقوال فلاهرة لاتتني على الفطن ووجه كونها صارت أمواد على قُول أحدث وت نسب وادها وكونه الاحدعليه في وطنها عنده ووجه مخالفة الشافي أه في هسدم معرورتها أموادوان كأن تأثلا شوت النمب وأنه لاحد علمه فيوطئها الاحتياط لكون نصيب الواطئ في تلث الجار به حزاً معمقا بالتسبة لجمع الفائين هدا ماظهر لي من التو جسه في هذا الوقت ومنذالت ولا أى منهفة ومالك والشافي في أحدى الروايتين انه اذا كان ماعة في سفينة فوقع فيها تارفان كانوالم رحوا التماة لافي الإلقاء في المناء ولافي الاقامة في المسفينة فلهم الحدار من المسترويين القائم أنفسهم فبالماء معقول أحدائهم ان رجوا الفياة في الالقاء القوا أوفي الشبأت تعتوا وإن أستوى الأحمان فعاواما شاؤاوان أنقدوا الهلاك فمهاأ وغلب على ظنيم فروابتان أغاهرهما مدرالالقاء لانهم لربر حوانحاة ويه قال مجدين الحسين ومالك في وابقه فالأول مفصل و كذلك الثاني وأحدثني التفعيد ل شدد والثاني بخفف فر حم الاص الى من تنتي اللمزان فتأمل . ومن ذلك قول مالك ان هداما أص ا الجيوش تسكون غنجة ففيهآا لخس ولا يعتضون حافال وهكذاان أهدى الي أميرمن أحمراءا لمسلبن لانذات على وجها الحوف فان أهدى العدوالي أحدمن المسلمين ليس مأمر فلا بأس بأخفاو تكونا دون اهل العسكية و رواه عيدين الحسين عن ابي بينه غيرة قال أدو يوسيف بالأهيدي ملك الروم الى أمير الجيش في دارا الحرب فهواه خاصة وكذات ما يعطى الرسول وليد كرعن أبي منه غد خلافاوة ال الشافي اذا أهدى الى الوالى هدية فان كانت اشئ اله منه حفاكات أم اطلا غرام على الوالى أخساه الانه يحرم علمه ان ما خذعل خلاص الحق حملا وقسد الزمه الله تعالى ذلك وآما أخسذ الحسل على الماطل فهوسوام كالباطل فان أهدى المه من غرهذن المنس أحدقى ولا بقه تفضلا وشكرا فلا بقيلها فان قبلها منه كانت في الصدة إن لا سمه عنَّدي غيرُ الأأن يُكانته على ذلكُ بقدر ما يسعه وإنَّ كانتُ مَن رجل لأسلطان أعليه وابس بالملذ أفذى بمسلطانه شكرا على احسان كان منه فاحب أن يقيلها و يحملها لاهل الولاية أوبسعها ولادا خذعل المعرم كالماقيان أخذها وغواف الرفعر معلمه وقال أحدق احسدي والتبعاله لا يخنص مامن أهديث البه بلهي غنبة فيهاا فسوف الاوي عنتص ماالامام فقول مالك مشددعل الام امعلى مافيه من التفصيل مرماوافي فيه أوحند فقور وامعهد من الحسن عنه وقول أي وسيف مخفف على الامير وقول الشافعي في تشديد في أحدث ألتغصب ل وتحذيث في الشبق الانو والرواية الاولى عن أحسيموا فقة لقول مالك، وحداله والدّالا نوى الدين كون الحديد تختص بالاميران ذلك هوالغالب على من أهدى شيأ الامراء في وقت من الاوقاف فرجم الاحر العمر تبنى الميزان ، ومن ذلك ول الاغذا لثلاثة ان الغال من الفتيمة قبل حيازتها اذا كان فقيها حق لا يحرف ولا يحرمهمه

الأغة الشلانة على ضلافه فعذاه أمثاله محاونتها أتباع الاكثر ن نبه عندى أقرب الىالاخلاص وأرجوني الممل ومقتضى هسذا أن ولابات المكامق وتتناصصة وانهم قسد سسدوا تغرا من تغور الإسلامسده ورض كفاية ولواهمات هذا القول ولم أذ كرمومشت على الطريق الم عشر ملى الفقهامذ كر كل منهم في كذاب مسنفه أوكلام قاله انه لايسموان تكون قاضيا الامن كانس أهل الاجتهاد ثريذ كرشروط الإجتراد علسل بذاك بهق وعوبوعلى الناسفان فااب شروط الاستهادالاتنف فقدت فيأكثرالقضاة وهذا كالاحالة والشناقض وكاثنه تبطحل الساكم وسخانات المك وهداغرمساريل السيرف المسئلةان ولأبة الحكام طائرة وانحكوماتهم معجه نافست واشأعلم (فصل) الراة على يصم ال تا القضاء قالمالك والشاقي وأحد لايسم وقال أداحنفية يصوران تسكون قاضسة في كل من تقبل قسه شهادةالنباء وفشده أن شهلاة النباء تقدل في كل شئ الاف الحدود والحراء قهبي عنده تقضى في على شيئ الا في الحدود والجسراح وقال ابن جور الطسرى يصنو أنتسكون فاضبه فالأشئ وانفقوا

معقول أحدانه يصرف ومهالذي معه الاالمصف ومافيه ووسوس الحدوانات وماهو حنة للفثال كالسلا روارة واحدة وأماكونه بحر مسهمه ففيه روابتان فالأول فيه ففضيف على الفال والثاني فيه تفصيل في ضنه تسدد فرجم الامر الىمر تبني الميزان ويصوحل الاول على ماأذ الم يحصل عافل تحروعا الفاول من فالسالعسكر فيكون في القريق زم وتتفرص الفاول بهومن ذلك قول أي حنيفة وأحدة المنصوص عنه إنهال الفي موهوما اخذ من مشرك لاجسل كفره بغرمال كالجز بة المأخوذة على الرؤس وأروة الارض الماخوذة رميم الخراج أوماتر كوه فزعاوهر وطومال المرتد اذاقتسل في ردته ومال كافر مات الاه اوت وما دؤت في مهم من العشر إذا المتلفوا الى الادا السلين أوسو طراعات و يكون المسلين كافة فلا عندس رأي بكر ن حسب المعالم السلن مع قول مالك ان ذاك كافق منحسر مقسوم مصرف الامامني مصاغر المسلمن بعد أخلسا حقهمنه ومعرقول الشافعي انذلك يخمس وقدكان ذاك أسولان سل الله عليه وسل وفه اصد مربه بعده ويد قولان أحسد همالمصالح المسلمين والثاني إلقاتان وأمالات بضمس منه فقيه قولان الديدانه يشمس جيعه وهي روا به عن احدوا القسد م لا يخمس الاماز كوه فنها وهدو بالوالوليف تشديد على الامام مدم أخذش من الاموال المذكورة لنفسه و حعلها كلها المسلمين وقول مااك فيه تخفيف عليه ناخذه لنفسه شيأ وقول الشافي ومابعد واضو قرجع الاممالي (الماللزية) م ريش المران والمدشد سالمالمن واتفة الاغة على إن الرية تضرب على أهدل الكتاب وهماليهود والنصارى وعلى الهوس فلاتؤخذ من صدة الاوثان مطلقاوا نفقواعلى ان الجزية لا تضرب على نساء أهل الكتاب ولاعلى سماتهم سى يباغوا ولاعلى عبيدهم ولاعلى محدون وأجي وسبخ فان ولاعلى أهل الصوامر هكذا قال ابن ميرة وذكر الذافع والنووي في ذلك خلافاعن الشافعي وعبارة النووي في المنهاج والمذهب و حويها على رُمن وشيخ

هرمواهي وراهب وأحد وقال الرافعي المنصوص إن الحزية عثامة كراء الدار فيستوى فهاأرياب العذر وغرهبوا تفقواعلي أن المراة من المشركين اداهاسوت الى بلادا لمسلن وتذكان الامام شوط أن من ما منهم مسلمار ودناه أنها لا تردوعلى انهلا محوز احداث كندسة ولاسعة في المدن والامصاد عداد الإسلام هـ ذاماو حدته من مسائل الاتفاق في الباب وأماما اختلفوا فيه فن ذاك قول الاعد التألاثة والشافعي في المدقوله النالج وس ليسو بأهل كتاب مع القول الشافي الشافعي المم الهل كتاب فالاول مسدد على الحوس بصدم احترامهم وقعر مرمنا كمتهموا لثانى عفف عليهم فرجع الاحراف مراني المسزان ووجه الاول الاخذفيه بالاسته اطالمسلين فلاينا ككونهمولا بأكلون وبعتهم عنى شت ان أم كتابوا وثبت صند ناذات ووجه الثاني انه اس معنا دليل صبع بنني كونهم من أهل السكتاب أو يثبت ذلك فكالامن الورع صدم القطع يشئ من أحوا فم وأحكامهم . ومن ذلك قول أي حسفة ان من لاكتابيله ولاشهة كتاب كميدة الاوقان من الصرة وخذمنهما لحز مدون مااذا كانوا من العرب مع قول مالك انها توجد عن على كافر عرب اكان أو عهم الامشرى قريش عاصة ومعرفول الشافعي وأحد فالطهر وواشعلا تقبل الجزية من صدة الاوثان مطلقاة الاول مفصل فيه تخفيف والثاني مشدويه تعفف على مشرك قريس والثالث عفف على مسم عسدة الاوثان فرجم الأمر الى مرتشى المرأن ووجوه الاقوال ظاهرة عومن ذاك قول أبي حنيفة وآحدفي أعدى والقيمان الحز فهمقدرة في الاقل والاكثر فعلى الفقرا للعقل الشاعشر درهما وعلى المتوسط أربعة وعشر ون درهما وعلى الغنى عانمة وأو بمون درهماوق الرواية الاغرى لاحدانها موكولة الى رأى الامام ولست مقدرة وفي رواية أخرى ة ثالثة ان الاقل منها مقدودون الأكثر وحنه ورواية وابعدة انها مقدوة في حق أهل الموزخات قد رشاك وون غرهما تباعا لحديث وروفيه وقال مالك في المشهور عنه اتهام قدرة على الغنى والفقر جمعا أربعة وتأثيراني ويورورهما لافرق تنتهما وكال الشافعي هي دينار يستوى فيمه الغني والمقعر والمتوسط و وعودًا لاقوال كلها طاهرة لرغوه ها الى اجتها دالا تمسم بالنظر لاهل بلادهم . ومن ذاك قول الاثمة

مسلياته لاعتو زأن مكون القاضى عبدا (نصل) القضاءهيل هومن فروض الكنابات أم لاقال أو منتفية ومالك والشافي نعوجب عملى من تعمل علسه الدخول فيسه اذالم وحدغره وفالأحمدني أظهر روأبلسه لسرهم سنفروض الكفايات ولا بتعبن الدخول فيه وانط ويسدفوه ولوأخذالفضاء بالرشبوة لايصبيرقاشسا بالاتفاق (فصل) وهل تكره القضاءي أأسسد املاةال الوحنيف لايكره وقالمالك بالموالسنة وقال الشافي بكر والاأل مدخسل المصدد المسلاة فقيت حكومة فعكرفه (فصل) لايقضي الماضي بقرطه بالاجاء وهل يعسونه أن يقضى بعلظام لاقال أبوحيفة ماشهده الحاكم سالا فعال الموحمة الدود تسل القضاء ومعمده لاعكرفيه بطهوناعلهمن مقوق التأسيك فسمعا عله تنال المشامو بعدة وقال مائل وأحسد لايقضورها السلارسواء فأذاك مفوقة الدمر وحسل وحقوق الأدمسان والمصيمن مذهب الشافي المنقمي بعلهالا فيحندود المعسر وجل (فصل) وهليكره القاضي أن يتسولي الشراء والبيع بنفسه أملاقال أو

الثلاثة ان الفقومن أهل الجزية اذاله مكن معقلا ولاشئ له لا يؤخسنه منصو ية مع قول السافي في أحد إنهاله فيحقد الحزرة على من لا كسب فه ولا يقسكن من الاداءاته يخرج من بالآوالا سلام وفي القول الآنه الديفر ولا عفر جواذا أقرفني قول لا يؤخسذ منه شي وفي القول الآنو تحب الجزية و يعفن دمه مضماتهاو وطالب عنديسار ووفى تول اذاعال علمه الحول واستدفا الطق هارا لحرم فالاول غفف على الدى الفقر والثاني فيه تشديد عليه وكذلك مابعده فرجم الامراق مرتبتي المزان ولكل من الاقوال وجهه ومن ذاك قول أل حديقة وأحدان الذي اذامات وعليهم ية سقطت عرقه مرقول الامامماك والشافه إنهالانه قطفالا واعفف والثاني مسدد فرحم الامرالي مرتني الميزان ووجه الاوليانها اغياه حست على الذي إضعافاله لشدالا متقوى والشالمال على عمار شناوقد والدالشا الاهم عوف ووجمه الثاني ان ورثته فالدون مقامه في التقوى فذاك المال المناف عنه فكافهاء عن ومريذاك قول أي حسفة ان المر ية تعب على الذي بأول الحول ولذا المطالبة ما يعد مقد الذمة مرقول مالك في المشهور عند والشافير وأحسدانها تعييا تواطول ولاعق المطالسة سابعد حقدالذمة متى غضيرسنة فانهمات في التناه الحول فقال أوحند فقوأ جدانها تسقط وفاله بالتوالشا فعي تؤخذ من مافح وفعامض بمرر السغة فالاول فسيه تشديد على الذي والثاني فسيه تعفيف علسه والاول من مسئلة المرت مخفف والثاني فيه تنسفط فرجع الامراليمر تنق المزان و وجودهذه الاقوال ظاهرت ومن ذاك قول الاغة الثلاثة اناجرته أذاو حبث على ذي وليودهاء في أسلم مقطت عنه باسلامه وكذاك القول فعالوكان علىه سنن وابودا لرزية فهام أسرقيل أدامهام قول الشافي إن الاسلام بعدا الول لاسقط ألجزية لانها آجذا لداوو لودخات سنة ولمبؤد الاولى قال ألوحنه فقسقط تبحزية ألسنة المماضية بالنداخل مع قدل الشافعين أحدانها لاتسقط بل قعب عزية المنتين فالاول من المستقة الاولى يخفف والقول الثاني فيه تشديد وكذلك القول في مسئلة التدأ عل فرجع الأمم الى م تبتى الميزان وقو جيه ذلك طاهره ومن ذاك قول الأعمة الثلاثة النالشر كن اذاعوه دواعه داوق الممم قول أى حنيفة اله يشترط في ذلك بقاء المصلة فق افتندت المصلة الفسر تدذا ليه عهدهم فالاول فيه تشديد علينا والثاني مفصل فرجع الام الى من تعقى المزان و ويصم حسل الاول على بقاء المصلمة فتسكون من مسائل الاتفاق و ومن ذال قول أي منه في ان الحرى آذا من عال العارة على بلاد المسلن لا مؤخد مد معسر الاأن مكونوا أخسدون منامع قول مااك وأحدانه وترخذ منهما احشو قال ماالنو همذا اذا كاندخواه طمان وارسترط عليه أكثرم العشرفان شرط عليه أكثرمن العشرعند دوله أخذمنه وموقول الشنافي الهالناضرط عليه المشرجال أخذه أخسذوا لافلاومن أصابه من قال يؤخذمنه المشر وانط بسترطذ التخالاط والثالث مفصل والثاني مشددوكذاك قول أصحاب الشافعي هومشدد فوجعوا لأحمال بعرقبق المعان والفالت والمعرالي والمام ومن فالتقول ماللة انعافت افتحر من بلدالي بلدانه وتحدمنه العشر كلما اتحر والاعترق السنة عمادا وفال السافع الالاب منظرط وقال الوخصفة واحد يؤخذ من الدى مقوالمشروا عترأ وحنيفة وأحدالنساس فيذاك فقال آه حنيفة ونصابه فيذاك كنصاب حالى المسلم وقال أحدالنصاب فيذاك السرو يحسة دنانع والذي عشرة فالأول من أصل المسئلة فيه تشده على الاهروالثاني مفسل والثالث غفف منصف العشر وقول أي حسمة في النصاب عفف وقول أحمد يدعلى المرق وتخفيف على الذى فرحم الامرالى مرتبى المزان وتوجيه هده الاقوال واجم الهامتهاد أمحامها وومن ذال قول الأغة الثلاثة أن عهد الذي ينقض عنده الحزية وامتناعه من احراء أحكامالا سلام عليه اذاحكهما كذام اعليه معرفول أبي حنيفة إنه لا ينتقض عهدهم فالثالا ان يكون غيمنعة يحاربون ما ترطعون مارا فروما الآول فيه تشددوا اثاني فيه تخفيف الترفعيل النك ذاره فرجع الام التحرقبتي المزان ووجه الاول انحي ادالشارع من تقر رهمن دار الاسلام الجزية انحا هواذلالهم وصغارهم فاذا امتنعوا من احواء آحكام الاسلام عليهم فقد وجوا أليا عزاز كلمة الكفر

بمفية لأمكره فالشوقال مالك والشافعي وأحديكره وطريقهانوكل وفصل اذا كان القاضي لاحرف لسان المهمن لأختيلاف لفتهسما فلايد للقياض عن يترجم سناتكم واختلفوا في عداد من بقسل في ذاك وكذاك في النمير مف عن لابعرف وتأديه وسالة والخراء والتمديل فقالأي حنيفة وأحدق احدى رواشيه تقبل شهادة الرحل الوأحد فىذاك كله على قال أبوسنسفة و معوزان مكون اص أ وقال الشافع وأحذق الرواية الانبي لانفسل أقسل من وحلن وقال مالك لابدمن النسن فانكان المامم في اقوارعال قيسل قسه عنسده رجسل وأمرأتان والاكان متعملتي باحكام الابدان ليقبل الارسلان (فصل) اذاعزل القاضي نفسه فهل يتعزل أملانقل المحققون من أحماب الشافعي كمف عزل نفسه المزلان لمنتعن علمه وان تعن علمه لم ينعزل في أظهـرالو جهن وقال الماوردي ان حسرل تفسه لعسفر حازآ ولفيره لم يحزو لسكر لايحوزان يعزل تقسه الابسداعلام الامام واستعفائه لانهمو كول ممل بعرم تعلمه أضاعته وصلى الأمام أن نعضه اذا وحدغره فبترعزله باستعفاله واحضائه ولأيتربا حسدهما

ومرقوامن طاعة امامناو وجه الثاني ظاهر راحم الى راى الامام ٧ فان حكم امتناع من السرعند متعة من الوادة حكام الاسلام عليه والاامتناع لقدر تناعلى اذلاله وابقاع الشكال به هومن ذلك قبل إلى مندغة انه لا ينتقض عهدا هل الذمة مفعل ما يحب عليهم تركه والكف عنه محاف ه ضر وعلى المسلان أو في نفس آومال وذلك في بمانية أشياء ستأتي في كالأمان الفاسم الأ أن مكون أسير منعة في تغلُّمونَ على موضع ويحاد وتذاأ ويفقون هذارا فرب معقول الشافعي انه متى قاتل الذى المسلن انتقض عهده لمرط عليه تركه في عقد الحزية أمار بشيرط فإن فعل ماسوى ذلك فقيه تفصيل فاندار منه طعليه السكف عن ذلك في المقدار منتفض وان شرط انتقض على الاصفر من مذهبه ومعرقول مالك أنه لا منتقض عهده مال فالماسلمة ولا بالاسانة لنكاجو يتثقور عماسوى ذآك الاقطر الطريق وقال ابن القاسمون أصابه ينتقض مدوالمانية أشباءوهي أن يجمعوا على قنال المسلمن أورني أحدهم عسلمة أو بصدوا باسم نكاح أوبغن مسلماعن دنسه أو بقطم علسه الطريق أويؤوى لأشر كن جاسوسا أو يعسن على المسلمن ملالة فيكانس المشركان بأخبار السلمان أو بفتل مسلما أومسلمة عدا وهسلاه الهانيةهي التىلامنقض ألوسنسف المهدما كامرت الاشارة المهاولا فرق عنسدان القاسم من أت تشرط عليهم الامورالمانية المذكورة أمارة شرط فالاول يخفف الشرط الذىذكره والثاني فيسه تشسد يدبالشرط الذيذكرة كذالشوالثالث فمه تغفيف من وجهوتشد بدمن وجهوا إاسرمشد دلنقض العهدما لذائبة أشياء التي ذكرها فرجع الامراني هرتنتي للعران ووجوه الإقوال كلها مفهوسة 👩 ومن ذلك قول أحدانه اذا فهل الذي مافيه غضاضة ونقيصة على الإسلام وذلك في أربعة أشساءذ كرالله عز وجل عما لايليق بجلاله أوذ كركتابه الجمسد أودمنه القوم أوذكر رسوله الكرم بمالا بنسفي انتفض عهسده سوامشرط ذلك أحارمشترط معقول مالك اذاسبوا اللهو وسوله أودمنه أوكنا له يغيرما كفر وابه انتقض عهده سيرسواء شيرط ذاك أوكرنشيرط ومعرقول أكثر أصحاب الشافعي ان حكوذات حكوما فسيهضر رعلي المسلن وهي الاشباء السبعة السابقة وذالث انمااربشرط في العهد لا نقض به العهد وأماماشرط فعلى الوجهين وأماقول (١) ألى استقالمروزى ان حكمه حكم الثلاثة الاول وهي الامتناع من التزام الجزية والنزام احكام المسلن والاجقاع على فنالهم ومعقول الى حنيقة لاينتقض العهدبشيمن ذاك وانما ينتقض عاأذا كأن لهم منعة بقدر وصهاعل الحارية ويلهقون دارا لحرب فالاول مشدد وكذاك الثانى والثالث والرابع والحامس عففف فرجع الأممانى مرتنى الميزان ووجوه الاقوال المسة ظاهرة لا تحني على من له قهم ، ومن ذاك قول أن سنيفة انمن انتقل عهد من أهل الذمة أبيح قتله منى قدر عليمة مع قول مالك في المشهور عنه انه يقتل و يسيء عه كافعل رسول الله صلى الله علب وسلم بان أن الحقيق ومع قول الشافع في أظهر قوله وأحدان الأمام مخبر فيه من الاسترقاق والقتل والأردال مأمته فالاول فيه تشديدوالثاني مشدد والثالث فيه فوع تخفف بالتضيرا للذكور فرحم الامم الى حرقتي المران ، ومن ذاك قول أب عنسف عو زالكا فرد عول الحرم والاقامة فعه مقام ألسافر لكن لاستوطنه معقول الأغة الثلاثة انه عنعمن دخول الحرم وجو زهندال حنيفة دخول الداحدمن الكفار الى الكمسة فالاول عفف الشرط الذيذكره والثاني مشددفر حمالام ال مرتبي المراك ومن ذال قول أي حقيقة ان الكافر الحرى والذي لاعتومن استطان الحازوهو مكة والمدينة وماحوهمامع قول الاعقالثلاثة انه يمنوالاأن يكون الداخل منهم تاموا أو يأذن ادالامام ولايقيم أكثومن ثلاقة أيام توننتقل وأماماسوي المستعد الحرام من المساحد فقال أوسندقة عوزدخوا للشركين بغيراذن وقال الشافعي لايحوز لهسمد خولها الاياذن من المسلمان وقال ما الدوا حد لا يعوز لهم دخوا المان فالاول من المستهالا ولى وهي استيطان الحاز عنفف والثاني مشدد بالاستثناء الذي ذكره (٤) قوادواماقول إن استقالخ مقط جواب اماس الاسل فلصر وا ه

ولايكون فوادعو اترنفس عز لالان العسر ل يكون بن الولوهولا بولى تقسمه فلا بميزاما وقصدل الأقال الاصابالو فسق القأسي ناب وحسن حاله قبل بعود فاضا من غرفعاد ولاية وحهان أسهم الإمود يخلاف الجنون والاعاء أذ الاسم فيهما العود فأل المروىق الاشراؤي فسق القانم وانصياغ آاب سارواليا نص المه سخياك انساك خالس الاحكام فأث الإنسان الإيفان فالناعن اموريسيءا كتلاقرال مطالعة الإمام غوزالساحة وقال القاضيان حسادت النسق فالقاض والمرانعول وانهل الاقلاع متو بتوندم إر بنعس للانتقاءا لعصمية منه ولان مفوات ذوى الحمات مقالة قلمن يسلم الامس مم (بعسل) انبتك الإغةن سماع شهادة من لا تمرف عدالته الماطنة فقال أو منسة فيسأل الحاكم عن بأطن العدالة في الحدود والقصاص قولا واحدارقها مداذاكلا سالالانطس اللهم في الشاهدة في طعن سال ومق اربطعه ن اربسال ويسم الشبهادة ويكثق بعسدا لتهمق ظاهرا حواقهم وقال مالك والسافي وأحد فاحمدى روايتبه لأبكنني الحاكم بظاعر العدالة متي يعرف العدالة الماطنة سواء

الاول من المسئلة الثانية يخفف والثاني فيه تشديد والثالث مشدد فرجع الاحم الحمي تبتألمزان فالمسئلتين فالاعمقمايين مشدد وغفف وصعرعل الخنف على مااذار جي منه الاسلام بالديل وحل المشددماأ دالم رجمته ذلك ومن ذلك قول الاتحة الثلاثة انهلا بعو زاحدات كنيسة فما قال المدن والامصاريد أرالاسلام معرقول أي حنيفة ان الموشعاذا كان قر سامن المدينة وهوقدري أوأقل لع ذاك فيه وإن كان أمعد من ذاك ساز فالا ول مشدد والثاني مفصل فر حم الا مم الى من الميزان ووحسه القولن ظاهر وومن ذلك قول الا مقالسلانة الهلو اتهدمون كناتسهما و سعوي في دار الإسلام عاذ المرترميد و تحديده مواشراط أي منسفة أن تكون الكنسة أوالسعة في أو في بت سليا ون فض عنوه المحروم وول أحدق اظهرر والماموا عنارها بعض أصابه رجاعة من أعالشافعه سدالاصطنرى وأبيعلى والىهر رةانه لا يحوز فمرمم ماتشعت ولا تحديد بنل الاطلاق معقهل احدف الرواية الثانية انديحو زترميرمات عدون مااستولى عليه القراف وفي إية الثالثة موزا وذاك على الاطلاق والوفيه تخفيف على أهل الذمة الشرط عنسدا في حنيفوا القفسل والثانى مشدد والتغضيل الذىذكره والثالث فيه تخضف والرابع عفف فرجم الاحم الوتبى المزان لا كتاب الا تضية إ اتفى الاعدعلي انه لا يعوز أن يكون القاضي عسفا وعلى ان القاضي اذا أخذ الفغار شوقاء سوأ فاضيا وأجعواعلى الدلاجيو والقاضى الابقضى بغسرهله وعلى النالقاضي اذا إرسون والمقسم فلا بدمن وحان بدحمه عن الخصم وكذالنا تفقواعلي ان كتاب القاضي اليالفاضي ألقوق المسالية ماترمقبول بخلاف كتابته المسهق الحدود والقصاص والنكاجوا لطلاق والخلوفا تعرمه وليخلافا المالك فان عنده بقبل كتاب القاضي في ذلك كله كاسيالي وجهة في مسائل الخلاف وأن حكم الحاكم اذاحكم باحتماده تربان له احتماد بناقصه وعظالفه فابلا بنقض الاول وكذا اذا وسكرغيره فلمرده فانه لا ينقضه وأجعوا على انه لا يحور تحكم أحدفي الممة حدمن حدود المدهر و السأتي في الماب وانمأ يكونها لقكم فىغيرا لحدود واثفقوا على انهاذا أوسى المهول وطيالو مسلهو وصى بخلاف الوكيل همذا ماوحد تمن مسائل الإحاء والانفاق فالباب و وأماما اخترا فعه فن ذائة ول الإغة الثلاثة انه لا يحوز أن يولى القضاء من لس من أهل الأحماد كالحاهل بطولا حكام مع قول أنى منبقسة انديجوز وليسة من ليس بمستهدوا ختلف اعطامة فتهممن شوط الاحتياب بمن أحاز ولاية العاى وقالوا يفلدو يحكم قال ابن هبرة في الايضاح والعصير من هذه المستهان شرط الاجهاد الما عي بهما كان عليه الناس في الحال الأول قبل استغراد مذاهب الاعد الاربعاق إحست الامدعل ان كل واحدمنها يحوز المعمل بهلانه مستندال سنة رسول اللمسيل الله على المقاضي الآنوان إيكن منأهمل الاجتهاد ولاتعب فيطلب الاحاديث وانتقادطو بقها الكعرف من لغةا الناطق فالشريعة علمه الصلاة والسلامه الابحثاج معه الىشر وط الاحتيادة إن ذلك أقدفر غ العمله وتعب واهوا نتهى الاحرمن هؤلاه الحتبدين من الائمة على حسرما حوا مربعة هبوا تصعيرا كحق في أفاو يلهم وتدونت العسلوم وانتهى الإمرمن عؤلاء الجبندين اليما أتضعف الحق وانحساعلي القاضي الآن أن يقضى بما بأخذ عنهم أرعن واحدمهم فانه في منى من كان أداء أخماد و الى قول قاله وهلى ذالنهانه اذابع جمن شملافهم منرجيا مواطن الاتفاق ماأمكنه كان آخذا المغرم عاملا بالاولى وكذلك فيمواطن الحلاف ترسى ماعلب هالاكلومنهم والعمل بماقله الجهؤردون الواحليفانه يأخذ بالحزم م حواذته يقول الواحد الاأنتي أكرة أن يكون مفتصر افت كمعمل اتباع مذهب أبيه أو شمه مثلافاذا مضرعتده مصمان وكانما تشاء افسه عيا يقوره الاغة الثلاثة فتكمه فعوا لتركيل بغير وضاالخصم وكان الحاكم حنف اوعم ان ماليكا والشافي وأحسد تفقواعلى حوازهدا الثوكدل وان أما شغة عنعه فعدل عمااجة مطلمه هؤلاء الاغمة الثلاثة الحماذهب المه أتوحشقة عفرده من غيراً تعدد

عنده فالدليل ماقاله ولاأداه المهاجهاده فانى أخاف عليه من الله عز وجل أن يكون السوفي ذاك مواه وارتكن من الدر وستمعون القول فيتعون أحسته وكذلكان كان القاضي مالكياوا عتصم المهائنان فيسؤوالكلب فقضى مطهارته موعله بأت الفقهاء كلهم قدقضوا بضاسته وكذلانان كان القاض شائعما واختصرا المهائنان فيمتروك السمية عدافقال أحدهما هذامنعني من وسوشاة مذكاة وقال أنواغ امنعته من سع المنة فقضى عليه عدهيه وهو يعلم ان الاعد اللائد على خلافه وكذاك ان كان القاص مسلما فاختصم المه اثنان اقال أحدهمالى علمه مال فقال الاسوكان ادعل مال ولكن قضته فقضى علسه بالراءة مع عله بات الاغمة الشيلاقة على خيلافه فهذا وأمثاله عما أرح وأن يكون أقر سالي الخلاص وأربد فالعمل ومقتضى هذا ان ولايات الحكام ف عصر ناهذا عصصة والهم قدسد والفرامن تدورالاسلام كاسد وفرض كفاية قالبان عبر ولواهمات هذا لقول والذكره ومشيت على ماعليه المفقها من أنه لا يصلم أن تكون قاضسا الامن كان من أهل الاستعاد لمصسل مذلك ضسيق وم يوصيل الناس فان عالب شروط الاستهاد الآن قد فقد من أحمر القضاة وهذا كالاحالة والتناقض لما فيهمن تعطيل الاحكام وسدياب الحكم وذاك غرمسل بل العمير ف هذه المسئلة أن ولاية الحكام مازة وان علىمات مصحف أفذة وان ليكو نواعتهدن والقدتمالي أعلى اه كالممان هدرة وهوكالم محسرر وكترجم الحاصل المسئة فنقول ان الاول الذي شرط وحود الاحتماد في القاضي مشددوالثاني عفف فرجع آلا ممالي م تدتي المعران و وجمه الاول الحرى على قواعد أهدل العصر الاول من السلف من وحود كاوالجمهن فسهو وحسه النافي الحرى على قواعدا الملف فكا والمقلد من مذاهب الأعسة المتودين الآن فأغيقا مصداك المذهب من الأعمة الارسة وكالدوا حدمن الأعمة لقوله مقوله وتقمده مويغواعد ولاعفر جعنها كاأشار المه أين همة والدفعال أعل ومن ذاك قول الاغة الثلاثة انهلا بسورة لية الرأة الفضائس قول أي حسفة انديصم أن تكون قاضية في كل من تقبل فيسه شهادة النساء وصندوان ماد والنساء تصل في على شي الاالمدودوا لراحفانها لاتقبل عند ومع قول عهدين حور بعموان تسكونا لمرأة كاضيفى على شئ فالاول مشددو عليه موى الساف والخاصوا الثاني فيسه تحفيف والثالث يخشب فرجع الاعرالى عرتنتي الميزان ووجمه الأول انتالقاضي نائب عن الامام الاعظم وقدأ ممواغلى اشتراط ذكورته ووحه الثنانى والثالث ان فعسل الخصومات من ياب الامم الملعر وفيعوا لنهى عن النسكر وفريشترطوا في ذاك الله كورة فان المعول على المشر بعة المطهرة الثابتة في الحريج لاعلى المأكم باوقد قال صلى الدعليموسل لن يفلو قوم ولو أمرهم احرراة قال ذاك لما ولي جاجة الملك كسيرى امنته من بعده الملائبوقد أحمراهل الكشف صلى اشتراط الذكورة في كل داعالي الدولوسافه ما ان أحدم نساء السائد الصالح تصدرت الرسد المرض أند النقص السامق الدرحة وان ورد السكال في مضهن كمر مهامة عمران وآسة احراء فرعون فذاك كال النسبة النقوى والدين لا بالنسبة السكرين التأس وسليكهم فيمقامات الولاية وغاية أحم المرآة أن تسكون عامدة زاهدة كرايدة العدوية ومالحلة فلاصارمه عائسة وض الدعم امتهد من جسم أمهات المؤمن ولا كاملة تلومن والرحال والحدالله رب المالمين ومن ذلك قول الأعمة الثلاثة ان القضاء فرص من فروض المكفاياب يحب على عل من تعين عليمة الدخول فيه اذالم و جلفر موم قول أحمد في اظهر روايانه انه ايس من قروض الكفايات ولا بتعين الدخول فيه وان أمو جدعره فالاول مشدد في وجوب قيلية القضاء بالشرط الذيذكر والثاني غنفف فىعدموسويه فرسمالامهالى مرتبى المعان ووجهالاول ظاهر ووجسه الثانى انه منهاب الامارة وقدتهى الشاوعص طله المافيها من عدما تقلاص والمشى فيهاعلى الصراط المستقم فكان تركها من انتاط الانسانالينه وندضرب الساف المسالح وحيسوا لياوا القضاء فياولوادض انتحمهم بعن ومن ذال تول الاعداللائد المعكر والقضاء في السعد ولسكن لا يكر ولن يتمين عليه الدخول

طعن المعم أواربطعن وسواء كالت الشبهادة في حد أرضره وعن أحسدروية أنوى اختارها دست أمعانه ان الما كم يكتب مظاهر الاستام ولاسال عيل الأطلاقها بتقيل الدموي والمسر والطلق والمسدالة أملاقال الومنيفية تقسل وقال السافعي واحدق أشه رواشه لاتقبل تربيين سسمه وقال مالكان كان المارح عالماعا فويب الجرجهم وافيعدالتهقيل وحه مطلقاوان كان غسر م صفيهاه المسفة لم بغيل الاشبين السبهمل يقبل سر سوالنسا موتعد دلهن فالرأوحنيضة يقبسل وقال مالكوا لشافهي وآحد في أشهر روايتيه لأمدخل لهن في ذلك واذا قال المزك فلان عدل وضاقال أوحشفة وأحديكم ذلك وقال ألشاقي لأبكني حق بقول هوعسدل ريسالى وعملى وقالهمالك اذا كان المزك عالما ماسسات العسدالة قبل قوله في تزكمه عيدل رضاول بفتقرالي قوله لى وعلى (فصل) ولا يقفى على فالب الاأن يتضرمن بقوم مقامسة كوكيل أو وصي عندأى سنيقة وعند الثلاثة مقضى علسه مطلقا واذاقضى لانسان يعقعلي عاثب أوصى أومحنون فهل يعتأج الى تعلىفه للسافي وسه الناصه بمانعم وقال

(افصل) واتفقواعلان كتاب القاضي الحالفاضي من مصرفي الحدود والقصاص والنكاح والطسلاق والخلع غسرمف ول الاماليكا فاته بقبل عنده كثاب المقاض فذلك كله واتفقواعليان كتاب المقاضى الى المقاضي فالحقوق المالمة حائز مقمول واختلفوني صفة باديته التي بقبل محهاؤال أوحشفية والشافس وأحبدلانسل حتى دشسهدا ثنان ان كتاب القاضي فسلان قرأه صلينا أوقرئ مليه معضر تناومن ما آك فر ذاك روايتان احداهما كقول الحاصة والانوى بكن قولهما همذا كتاب القاضي فلان المشهود عندوه وقول أبي وسف لو تكاتب القاضيات في بلدواجد فقيدُ اشتلفُ أحصاب أبي حسفة فقال الطساوى بقبل ذاك وقال السهق فأحكاه الطساوى مذهب أبي يوسف ومذهب إي حنيفة الهلا بقبل وهوالا فلهرعنسدي وقال الشيافعي وأحد لايقبل وعشاج الىأعادة المشقعند الآئم بالحق واغاسة مل ذاك فالبلدان النائية (فصل) اذاحكر جلان رجلامن أهل الاجتبأد وقالارضنا محكمل فاحكر بشنافهال بارمهما حكمه فالحالث وأحسب بازمهما حسكمه ولايعشع رضاهما بذاك ولايحوز فأكم الطدنفضه وانخالف رأبه رأى ضبر ووال أوحنيف بازمهبا حكسبه ان وافق

أحدلا يعتابوال احلاف

فموذاك اذالم صدغروم مقول مالك بالسنية وفي قول الشافعي انه لودخل المصد السلاة غدثت مكومة فكرنها فلاكراهة فالاول فيه تشديد فالمنع والثانى فيسه حث على القصاء فالمسعد والثالث فسه تحفف فرجع الامرالى مرتني المزان ووجه الاول الاتباع ف تعوقو فصلى السعاسه وسلحنوا ساحدكم مسانكم وسعكم وشراءكم وخصومانكم اه واذاكان عنسدني لاينسني التنازع ولويفروف الصوت فعه كأورد فكعف معضرة الفاللمامة في المسعد بل لوافق شفص بقر مروم الصوت المنعه لمهالى الادومم الشتعالي كالعرف ذاك أهل مضرة التداعالي من الاولمامووجه الثناني آنه من باسالام المعروف والنهى عن المنسكر فيعوز فعله كايجوز فالطعلة وما لحمة لسكونه بخلص المظاومين الطالم ماذا رفراحدا فممن صوته فالسحد فلس على القاضي الأعسم عن ذلك لاغرفلكل امام مشهد ومن ذاك قول أى حنيفة اله لا يحوز القاضي أن يقضى بعله فها شاهد مين الاقعال الموجدة المدود قبل القضاء بعدموماعله من مقوق الناس حكوف عاعله قبل القضاء وبعد معرقول مااثنوا حسد أنه لا مقضى بعله المسلاوسواء في ذلك مقوق الشوحقوق العباد ومعقول الشافعي في أظهر القولين انه مقف بعله الافي مدوداته تعالى فالاول والثالث فيهما تشددهم القاضي بالتفصيل الذي ذكراه وتعضف علمه كذاك في حكمه عماعله من حقوق الخاس والتافي مشدد فرجم الإحرال مرتدى المران ومور ذاك قول أي منسفة اله لا بكره القاضي أن يتولى البيم والشراء بنفسه موقول الأغة الثلاثة ان ذالت كروله وطريق أن وكل فالاول غفف خاص بالاكام الذين لاعداون عن طريق الحق بالمحاياة ولا مفناوتها والشافي مشدد عاض الدر لايقدر أحدهم سوى بقليه ين المصمن اذا كان أحدد هما عسنا فالمتة المهوا غاياتن البيعوا لشراء وغوذاك فكات التوكيل فالسيع والشراء لهذا أولى فرجع الام الىم البق الميزان مومن ذاك فول أى حديقة وأحدق احدى روايته آنه تقيل شهادة الرحل الواحدة الترجة عن الخصيرعند القاض وفي التعريف بحاله وفي تأدية رسالته وفي الجرح والتعديل بل جو راأيو منفة انبكون أمرأة فعلها كالرجل فيذلك كامم قول انشافي وأحدف از واية الأنوى الهلايقال في ذلك أقل من د جليز و خلك قال ماك قال فان كان التخاصير في اقر ارعمال قبل فيه عنده رسل احر أمّان وان كان بتعلق بأحكام الاحدان ارتقبل فعه الارجلان فالأول فيه تغفيف والثاني فيه تشديدوالشالث فيهتغصيل فرجع الاحمالي حماتني الميزان ووجه الاول يعهمن باب الرواية ووجما لتاني وماهده جعهمن باب الشهادة ومعاومانه يشترط فهاالعدد فالباوا يجعل المن مم الشاهد كالشاهد هومن ذلك مول الهفقين من أسعاب الشافع ان الماضي كف عزل نفسه انعزل ان الم معين عليه وان تعين علسه لم ينعزل فيأصوالو جهيزمع قول المساوردى انهان عزل نفسه بعذر جازا وبفيرعذ راييجز لسكن لايحو ز أن بمول نفسه الابعد اعلام الامام واستعفائه لاته موكول بعمل يحرم علسه اضاعته وهلى الامام أن بعفيه اذاوجسدغده فيتمعزته باستعفائه واصفائه لاماحدهما ولايكون قوفه عزلت نفسي عزلا ألان العزل يكون مرالمولى وهولا ولى نفسه فلاسر فحالها لاول فيه تشديد على الناس وتخفف على الفاض بالشرط الذىذكره فان فقدا لشرطكان فبه تشددعلي الفاضي فأصوالوجهين دون الوجه الآثم والمثاني مفصل فرجم الامرالي هرتبق المبزان ووجه القوان ظاهر وومن ذاك قول اسعاب الشافهي ونقل من النص أيضا أن القاضي لوفسق م ال وحسن ماله لا يعود قاض امن غر تحديد ولا وه تعلاف المنون والاخماه ذلا يصح فيهما العودوم وقول الحروى في كتاب الاشراف ان القاضي لوفسق والعزل ثم تاب سار والبا نص عليمة الشافي لان عدم صرورته والبايسة باب الاحكام اذالانسان لا ينفل البامن فعيل امور يعصى بالفيقنقرالى مطالعة الأمام غوز الحاجة وموقول القاضي حسين انحدث الفسق الفاض وأمرأ لتوبة انعزل وانعل الاقلاع من ذنبه ويدم لم يتمزل لانتفاء المسمة عنه فالاول فيسه نشدد والثانى فيه تتخفيف والثالث مفصل فرجع الإمرائيهم تبتى المبران وتوجيه الإقوال ظاهر

سكسمه دآى قاندراليليد وبنفذه وعضمتاضي الملد اذارفوالسه وانابهافق وأىماكم البلد فسلمان سطلهوانكان فسه خلاف من الالمة والشافعي قولان أحدهما بازمهما حكمه والثاني لايازم الايتراضهما طربكون ذاك كالفتوى منه وهذاالخلاف فيمسئلة التمك انحا بعوداليا لحكف الأمدال فأما اللعان والنكاح والقصامر والحسدود فلا يحوز ذلك فها اجمأها (فصل) ولويسي الحاكما مكريه فتهدعنده شاهدان أتهمك بذلك تبال مالك وأحديقيل شهادتهماو يحكم ماوقال أنوحنمفة والشافي لابقيل شهادتهما ولابرجم الى قولىما حتى بذكراته حكميه (فصل) ولوقال القاضي فيحال ولايتسه قضيت على هذاالر جل ععق أو معدقال الوحليقة وأحديقيل منمه ويستوفى الحق والحدوقال مالك لايقبل قوله حتى يشهد معهعبدلان أوعسدل وعن الشافعي قولان أحمدهما كملاهدا الدحنيفة وهو الاصروالثاني كذهب مالك ولوقال بعدعوله كنت قسمت بكذا ف مال ولايق قال أو تبغسة ومالك والشافى لا بقبل منه وقال أحديقيل من (فصل) عكم الحاكم لاعفر الام عاهوطله في الباطن واتحا منفذ حكيه في الظاهر فاذاادي مدوعي رحل حقا وأقامشاهمدن بذاك جهالماكم بشهادتهما

م ومن ذلات قول أن يعنيفة ن إلحاكم لا يحيكر في الحدود والقصاص بالعدالة الظاهرة وإنما يحكم يعيد سؤاله عن المدالة الماطنة قولا واحداوا ماعداد الثقلاب ألى الابعد ان بطعن الحصم في الشاهد فق طهيز سأل ومتي إربطعن لربسأل فسهم الشهادة وبكتن يعدالتهم في ظاهر أحوا فحسم مرة ول ما لانه وأحد فياحدى وانقبه والشيافي إن الحياكم لا يسكتني مظياهم العدالة بل يصبرعن الحكم حثى بعرف العبدالة الماطنة سواء أأطعن الخصيرا عاريطهن وسواما كانت الشهادة في حمدا وغير مرمع قول أحصد في الرواية الانوى إن الحاكم مكتور بظاهر الإسلام ولا يسأل على الاطلاق فالا واسمف مسال والشاني فمه تشسديد والشالث ينفف فرحرالامرالي مرتبثي الميزان ولكل من الاقوال الثلاثة وجه 🍙 ومن ذلا قول أتى حنيفة ان الدعوى بالجر سلطلق تقسل مرقول الشافعي وأحد في احدى روايتيه انه لايفيل ستي يعين سنساطر حومع قول مالكنان كان الجار ح عالماع الوجب الجرح معرزا في عدالته قدل سرحه مطلقا وان كان غيرمتصف عذ مالصفة لريقيل الابتدين السعب فالأولى مشدد على الشيهود وماشني على ود شهادتهموالثاني فيه تخفيف عليهموالثالث، غصل فرحم الامراني مرتدي المزان ويصيحل الاول على من إرمكن محفوظ الظاهر عماتر دريه المشبهادة والثاني وماوا فقه من قول مالك على من أحيسل ماله العدالة وعدمها فتل هذا لاحس تسنسا لجر سراخط فمهالحا كم فيرداو بقبل وومن ذاك قول أن حنىفة انه بقبل حرسرا لنساء وتعبد ملهن للرسال موقول مالاث والشافعي وأحيد في أظهر روا منسها بهلا مدخل النساء فيذأآت فالاول مشددعلي الشهود وماينيني على شهادتهم في صورة النحر يعوالثاني يخفف عليهم فرجع الاحم الىحم تبنى المعان ووجه الاول ان المرأة فدتكون عالمة ماحكام الحرسوا التعديل بل رعالكون أعرف من كثرمن الرحال ووجه الثانى ان الحرموا المعديل يحتاج الى عالطة شديدة الدِّجانب من الرجال وهذا قل أن يتفق لامرأة ، ومن ذلك قول أي منطة وأحداثه بكتني في العدالة بقول المزك فلان عدل رضام قول الشافعي ان ذاك لا مكر سق بقول هوهد لدل رضالي وعلى ومع قول مالثان كان المركى عالما باساب العدالة قدل قوله في تركمته فالان عدل رضا ولم مفتقر الى قوله على ولى فالاول فيه تخفيضوا لثانى فيه تشديدوالثالث مغصل فرجم الامرالى مرتبتي المبزان ويصوحل الاول على العالم العظم باسباب المدالة والحرج الذي يعتاط لاموال الناس وأنضاعهم والثاني على من كان دونه في الاحتياط فان مثل هذا قد يتساهل في وصف الشاهد فإذا قال على ولي ارتفعت الربيسة وبذاك علم فرجسه قول مالك و ومن ذاك قول أبي منهفة الملا يعوز القاضي أن بقضي على فالسالا أن يحضر من بقوم مقامه من وكيل أو وصى معقول الاغذالسلانذانه بقضي على الغائب مطلفا وإذا ان يحق على فائب أوسى أوعنون فعنسد أحسلا عدا جالي احلافه وقال أحماب الشافي يحتاج الى تعليقه في أصم الوجهين فالاول مشدد على القاضى وعلى صاحب الدين منفق عن المدون مالشرط الذيذكره والثانى عكسه والأول من مسئلة التصلف يخفف والثاني عشسدد قرح والإمراك مرةبني المبزان ووجه الإول ان صاحب الحق فد تكون ألطن عصصته من الدكيل أوالوصي ووجه الثاني انه قد مكون مثله و وجه الاول في مسئلة الصلف الاكتفارا لفضاء وجل المدي على العسدق ووجه الثانى الاحتياطلاموال الناس ويصمهل الاول على أهل الخوف من اللموالثاني على من كان والضد منذلك ﴿قَلْتُ﴾ وبنبي على ذلك مسئة في على القوسدوهي ان من قال يحوز القضاء على الغائب يجوز قياس الغائب على الشاهد في مسفات الماري حل وعلاو يقول صفات الحق تعالى غرولا عيسه وباساعلي الانسان فأته قديسلب العلموالا مصار وجسعه كلمل ومن بقول لا يحوز القضاء على الغائب يحرم هذاالقياس ويقول صفات الحق تعالى عينه لاغو دلتمان صفات خلقه وعلى ذاك أهل السكشف حتى قال الشيخ محى الدين رحم الله الأمام أباحث من ووقاه كل خمف مد حدث لريقض على الغائب بشي اه ومن ذلك قول الاغة الثلاثة ان كثاب القاضي الى القاضي غير مقبول في الحدود والقصاص والنكاح

فقد سل ذلك الشئ الشهود أهظاهم اوططناه أنكاناشهدا يزو رفة دائت ذلك الشي الشهودة في الظاهر بالحكم وأمافي الماطن بينهو بينالله عزوجيل فهوعسيل ماك المشهودعاسه كاكان سواء كان ذاك في الغروج أرفى الاموال هسنذا قولمالك والشافه وأحمد وقال أمو منتفة عكالحا كاذاكان عد ما أوفسنا عمل الامر عماه وعليمه وبتغذالحكم به ظاهراو باطنا ﴿ فَعَمَّلُ ﴾ واتفقواعلى أن الحاكم اذاحكم باجتماده ثم بانه أجتماد يخالف فالهلا ينقض الاول وكذااذا رفوالمهمك غوه فلروفانه لأبنقسه وفرع أوصى البهوام بعلى الوس فهو وصي تعلاف الوكمار بالانقاق وتثبت الوكالة تغير واحدعنه أي منتقة ولا شت مزل الوكيل الابعدل أومستو رن وصنهدا لثلاثة بشترط فيهما المدلان قال ولو قال قاض عزل لرجل حكيت علىلالفلان بألف وم أخذها ظلمافالقول قول القاضي بالاتفاق وكذاله قال قطعت مدلا معن فقال بل ظلا ﴿ بابالقسمة ﴾ وهي جائزة بالانفاق قمما فسل القسمة اذالشوكاء قد متضرر وبالمشاركة واختلف الاغة هلهي بماما فراز وال أسمال ألىسنسقة القسمة تسكون بحسنى البيعقيا يتفاوت كالشاب والعصار ولايحورسمهماعة والذي مى فيسه عمني الا فرازو هو

والطلاق والخلوم قول مالك الدوقيل كتاب القاضي الحالفاضي في ذلك كاه فالأول مشدد والثاني عنفف فرحمالا ممآليهم تنتي المزان ووجمه الاول الأخسذ بالاحتماط فياقامة الحسدرد والحقوق المتعلقمة الادمسن فلا مقدم على اغامة حداوا المكربطلاق مشالا الابعد تشت وقد مكون السكتاب زوراعلى الغاض ووحه الثاني أن منصب القاض مندرف والتزور علسه ولولاا ته غلب على ظنه اله خلالا القافو مامك عقنضاء ويصوحل الثاني على مااذا كانسامل الكتاب عدلا مرضاوالاول على مااذا كالمالضدمن ذاك م ومن ذاك قول ألى حنيفة والشافيي وأحد الهلو تسكانب فاضمان في بلدوا حدام بقبل قال البيهق وهوالاظهر عنسدي وماحكاه الطعاوي عن أبي حندمة من أنه دقيل الماهومذهب أبي ومضوعلى عسدمالقبول فعتاج الماعادة المبنية عندالأنج بالخة لان ذاك لامقسل الافي البلدان النبائمة فالاول مشادلا ستغناء القاضي عن المكاتبة عشافهته الحادثة أو بسما عالمينة منه والثاني الذى هو قول أن يوسف مخفف اذلا فوق في اخدار القاضي رقالة القضمة من أن ويستكورا في ملدوا حداً و بلدن لا عُتلف ذاك بالقر ب والمعدفر حم الامران من تنتي المزان، ومن ذاك قول الاعة الثلاثة ومالك فاستعدوا يتيهان صغة تادية الرسول كتلي القاضي الحالقاض ان بقول الشاهدان لا يكنوب اليه شهدأن هسذا كتاب القاضي فلان قرأه عاسا أوقري علمنا عضرته مع قول مالك في الرواعة الانوى انه يكفى قول الشاهدين هذا كتلب القاضى فلان المشهود علمه و بذلك قال أنو و سف رحه الدفلاول فيسه نشديد وهوهه ول على حلَّ من لا غوس إه في معرفة الاحكام والثَّاذر يخيفُ وهو عبول على العالم بالاحكام التي يعتقر البهافي الحسكوفر جم الامرال مرتبق المران و ومن ذاك تول ماك وأحدوالشافعي في أحد قوليه الهلوحكم وجلان وجلامن أهل الاجتهاد فيثن وقالاله وشناء كمث فاحكم عاينا ارمهما العمل يحكمه زادمالك وأحدان وافق حكمه رأى قاضى الملدف نفذو عضمه قاضي الملداد ارفع السهفان وافق رأى ما كم البلدفه أن بيطله وان كان فسه خلاف س الاغمة مرقد ل الما في ف القول الإخراله لأ بازمهما العمل تعكمه الانتراضيهما مل ذاك منه كالفتوى تمان هذا الخلاف في مسئلة التعد كم انعا بعود المالحكم فيالاموال وأماألنكام واللعان والقذف والقصاص والمدود فلايحو زذاك فيهاا حمأها فالاول مشددمع مراحاة الشرط الذىذكره مالك وأحدوالثاني فسم تغضيف مصدم الزامهما عاحكم المكالا مضاهمة أفر سم الاحم الئم تنتي المرزان وزيده القولين ظاهر و ومن ذاك قول ما أنوا حداث الحاكم لونسىماحكم بهفشهدعنسده شأهسدان اندحكم بهقسلت شهادته ماني حكمه وبذاك مع قول أبي حنيفة والشافعي انه لاتقبل شهادتهما ولامر صعالى قواهماحتي بتذكر أنه حكم به فالأول مفغف والثاني مشدد فرجع الأمم الى من تبقى الميزان . ومن ذلك قول أنى عند فقو الشافعي في أصع قوليه وأحدان القاص اوةال في عال ولا يته قضعت على فلان عن أو عدق المنه و يستوفى الحق والحدم قول مالك الهلايقيل قوله سق يشهد فبذلك عدلان أوعدل ومرقول الشافعي في القول الانوكذهب مالك فالاول مخفف والثاني فبمه تشديد فرجع الام الىم ثني الميزان ويصوحل الاول على القاضى العسدل الضابط والثانى على من كان بالضد من ذلك . ومن ذلك قول الائمة الثلاثة انه لوقال بعد عزلة قضيت كذافي مال ولا بقي ارمقىل منه مع قول أحدانه بقيل منه فالأول فيه تشديد والثاني فيه تخفيف فرجع الاحمال حرنبق المبزان ويصم حسل الاول على القاضى المعروف وقسة الدين فالاب أحواله والثاني على القان الدين الحرالة ي يضم ب به المسلمة والسيط و ومن ذلك قول بالشواحد والشافعي الت حكم الحاكم لا يغرب الام عماه وعلمه في الماطن والما ونفذ حكمه في الظاهر فقط فاذا ادعى معنص على مصحفا وأقام شاهدن بذاك فكالما كرسهادتهما فانكانا شهدا حفاوسدقا فقدحل ذاك الشئ الشهودة ظاهراو باطناران كاناشهدار ورافعيد تدث ذاك الشي الشيهودة في الظاهر بالحكم وأمافي الباطن أى فها بينه و بين الله تعالى فهو على مال المشبه ودعليه كأكار سواء كان ذاك في الفروج أم في أ

فبالانفارق كالكلاثة والموزونات والمعدودات التي لا تتفاوت كالجوز والسض فهي في هـ المافران وتمسازحة حتى معو ذلكل واحدان ببعضيه عماصة وقال مالك ان تساوت الاعمان والمسفات كانت افرازا وأن اختلفت كانت بسعا والشاقيع قرلان أحسدهما هي بسعروالثاني افراز والذي تقررمن مذهسه آخاان القممية ثلاثة أنوا عالاول بالاسؤاء كشلى ودارمنفقة الانتبسة وأرض مشتهة الاحراء وتعدل السهام ع مقرع الشاني التصديل كارض تضلف أمة أحزائها مسيقوة انبات وقرسماء الثيالث بالدمأن مكون في المدالالسن شراومس لاتكن تسبشه فسرد من بأخيذه فسط فيمته فقسهة الردوالتمديل بسموقسية الاجزاء افراز وقال أحد هي افرازفعلي قول من راها اقرازا يعو زمنسده قسمة التمارا أني يحرى فهاالرما باللرص ومن بقول اتهابه عنمذاك (فصل) لوطاب أحدالتم مكن القسمة وكان فياضر رعلى الاتم قال أه منبقة أن كان الطالب القسمة منهسما هوالمتضرر بالقسمسة لايقسم وان كان ألطالب أمأ ينتفر أجس المتنع منهما صلعا وقال مالك بحرا لممتنع على القصفة بكل مال ولاحصاب الشافعي

المتضروء شهان أحصهما

الاموال مرقول الدحشفة انحكم الحاكم اذاكان مقدا أوضعنا بحسل الامرعم اهوعلمه ومنفذا لمك به ظاهرا وياطنا فالاول وهومشه ويماض بأهل الورع والاحتماط والثاني مخفف وهوماص عزكان بالضدمن ذلك فرحم الامم الى مم تبقي الميزان ووجه الاول الاحتماط الدموال والأمضاع ورعاحك ألحا كالمنشة وظهرت زورا فلذاك تضدت ظاهرا ففطوا بضاح ذاك ان الشارع أم زاماء أو أسكام الناس على الظاهر في هذه الداركا أشار الى ذلك في حديث المرت ان أعامل الناس حقى بقولوالا اله الاالله فاذاقاله هاعصعوا منى دماءهم وأمواهما الابحق الاسلام وحسامهم على اللدتعالى فانظر كيف ودأمرهم فالماطن الحانقالعالم مسرارهملان أحدهم قديقوها بلسائه ولايعتقد فالشقليه ووجه الثاني ان منصب الماكرالشرع يحسل أن ينتفض حكمه فالآخوة لاذن الشارعه في الدنساأن عكم اجتماده فكان شرطام القاتمالي ومعاوم أنه لانا مخ الاذن مام الكامان الناس على الطاهر كاان من المعاوم أيضا ان الحق تعالى لا يؤاخ فد من حكم عاشر عومن هذا بعرف قول من قال ان الحقيقة لا تخالف الشريعة ومن قال إنها قد تخالفها كاسب طنا الكلام على ذلك في كتاب الأحو بة المرضمة عن أتمة الفقهاء والصوفية فرحيالله الامام أباحشقة ماكان أدى نظره ومداركه ورضى القص يقية الجنهدين ومن ذاك قول أي سنيفة ان الوكالة تثبت مضرالوا مدولاتثث عزل الوكس الابعدل أومستور بن مع قول الأغة الثلاثة انديشترط في تدرت الوكالة والعزل شاهدان عدلان فالاول فيه تخفيف والثاف فيه تشديد ويصوحل الاول على من وثق بقوله على ذلك الوثوق والثاني على من كان بالنسد من ذلك فلا وثق عفره اوشهادته وحد مواقدتمالي أعل

## ﴿ بابالقسمة ﴾

اتغق الاغسة على حوازالقسمة اذالشركاء قديتضر رون بالشاركة هسذا ماوجدته من مسائل الاتفاق وأماما اختلفوا فيه في ذلك قول ما الثان القيمة إفرازان تساوت الاصبان والصفات فميزحق كل من الشريكن من حق صاحبه حق يجو ز لكل من الشريكين ان بيسم حصته مع قول أن حنيفة والشافعي أن القسمة عدى المسول كن فيها بنقاوت كالشاف والعبقار المأفع الابتقاوت فهي افراز كالمكلات والموز وفات والمعسدودات من الجو زوالسن وبه قال أحسد وبنسي على القوان أن من فالانهاا فراز يحوزقسمة القارالق بحرى فيهاالر ماتلوس ومن قال انها سمعنم حواردات فالاول مقصدل والثاني كذاك واكل منهماو حهالي الضفيف ووجه الي التشديد فرحم الامر الي مرتبي المنزان . ومن ذلا قول أب منتقبة لوطا ال أحد الشر بكن القسمة وكان فيهاضر رعلي الا آخر فانكان الطالب القسمة منهسبا المتضر وبالقسمة ليقسموات كان الطالب لحاهوا لمنتفعها أحوالممشح منهسما عليمامة قول مالك أنديج برالمه تذم على القسعة وكل حال ومع قول أصحاب الشافعي أندان كات الطااب هرالمتضر وأب برهلي أصرائ جهين ومعقول أحدا فلا يقسم بل وماع و يقسم غذه فالاول مفعسل والثاني مشددوا أثالث مفصيل والراب وبخفف بترك القسمة فرجم الاحرالي حرتبتي المزان ووجوه هدندالاقوال الاربعية ظاهرة لاتخنى على الفطن م ومن ذلك قول أن حنيضة ومالك في احدى وابقيه ان أحرة القاسر على قدرال وس المقسمين لاعلى قدرالا نصب اءم قول مالك في الرواية الإخرى والشافع وأحدانهاعلى قدرالا نصباء ثمهل هي على الطالب خاصة أوعليه وعلى المطاوب منه قال أو حنبقسة بالاول وقالما النوالشافي وأعماب أحدانها على السيرفالا قوال ماين مسدد من وجه و فنفف من وحه وعدك مه كاترى فرجم الامراني مرتبتي الميزان ، ومن ذلك قول أن حنيفة انهلا تصوالقسهة فالرقيق بن جماعة اذاطلها احسدهم مع قول بقية الاعمة انها تصوالقسمة فيسه كايقسم سأترا غيوانات التعديل والقرعة ان تساوت الاعدان والصغاث فالاول مستدوالثاني إذا والمنالب هو والمنف فرجم الامرالي مرتبى الميزان والله تعالى أعلم

بغروال احدلاستاك بسل بباع ويقسم غنه ﴿ فِصِلْ ﴾ وهل أحد ألقاسم على قدرالرؤس المقسمن أوعل قدرالانصارةال أتو حنيفة ومالك فياحدى روابتسه هي عبلي قماد الرؤس وقال مالك في الرواية الأغرى والشافعي وأحدهل قدر الاتصناء وهل هي على الطالب عاسة أمطيه وعلى المطاوب منه قال أبوحتمفة هي على الطالب ماسة وعال مالك والشافعي وأعصاب أحد عر على الحمم (اقعسل) والمثلفوا فيقسمه الرقبق بنجاعة اذا طلبها أحدهم هل تصير أم لاقال الوحنماة لاتصم وفال الماقون تصم القسمة كالقسم سائرا لحبوان بالتعديل والقرحسية أن تساوت الاحيان والصفات A مادعا وى والبينات اتفق الاغفمل انهاذاحضر رجل وادى على رجل آخو وطلب اجضأره من بلد آخرى فيهمأ كالى البلدالذي فيه السدى فانهلا بعاب سؤاله والمتلفوا فصااذا كانافي بلدلاما كرفيه فقال أوحنمة لأطائمه الخضو والاأن تكون بنهيدامسافة رجعمهاف ومهالى بلده وقال أنشافي وأحد بصضروا لحاكم وسواه قريت المساقة أويعسدت (فصل) واتفقواعلىأن الحاكم يسيمدعوى الحاضر وينته على الغائب ثم اختلفوا هدل يحكم ماعلى الفائب أملا فالمألو حنيفة لايعكم عليه ولاعلى من هرب

## (كتاب الدهاوى والبينات)

تفذ الانسة عنى إنواذا ادعى على رحل في ملد آنو قسه ماكم وطلب احضاره الى الملدالذي فعه المدى اصارسة الهوعل إن الحاكم بسعيد عوى الحاضرو بعنته على الفائب وعلى أنه لوتناز ع أثنان في حائط وزملكمها غسر متصل ببناء أحدهماا تصال المندان حل بينهما وان كان لاحدهما علىه حذوع قدم عذ الاتنم وعلى الدلوكان في هذا نسبان غسلام ما لذعا قل وادعى الدعسد و فكذه فالقول قول المكذب ب وان كان الفلام طفلاصغيرا لا تميزله فالقول قول صاحب السد فإن ادعى رجل نسمه أيقيل واقفقواعد إنه إذانيت الحقرعل حاضر بعيدلين بحكربه ولاعتاف المدع وموشاهديه واتفقوا استةعلى المدعى والمناعلي من أنكره مذاما وحدته من مسائل الاتفاق 🐞 وأعاما اختلفوا فيه في ذاك قول أب حديقة أوادى رحل على رجل آخرفي الدلاحا كم فيه وطلب احضا رومته إيارمه المضورالاأن يكون بينهمامسافة رجومهافي ومهالى بلدهم وقول السافعي وأحدانه يعضره الحاكم وواءقر بت المسافة أم بعسدت فالأول يخفف على المدى علم قد مشدد على المدى بالشرط الذي ذكر والثانى عكسه فرجع الامماله هرتبتي المعزان ويصموحسل الاول علىأ كابرالناس افنن يشسق عليهسم المنهورين تلاالملدقساساعلي المرضى وغرهيمن أصحاب الاعسذار كإيحيل الشاني علىمن لابشق علمه ذاك و ومن ذلك قول أي حنسف أن الحاكم لا يحكم السنة على غائب وعلى من هر ب قبل الحكم وبعدا قامه المدنة واكن باق من عند القاضي ثلاثة الى ابد هونه الدالحكم فانساء والافتر علمه مابه وسكى عن أي وسف أنه يحكر علسه وقال أو منسفة لا يحكر على غائب بحال الأأن بتعلق الحكوما لحاضر مثار إن مكون الغائب كللا أو مكون جماعة شركار في فد عي صلى أحد هموهو عاضر فصكر عليه وعلى الغانب وقال مالت يحكم على الغائب الساصر اذا أقام الحاضر المعنسة وسأل الحكوله وقال المشافعي بحكيم الفائب اذا قامت المنتة للديء على الاطلاق ويدقال أحدق احدى وابتيه فالاول مخفف على الفائب مشدد على المدعى والشرط الذىذكر والثاني متسدد على الغائب والشرط الذىذكر والثالثمشد علمه علىالاطلاق فرجع الاموالى مرتبتي الميزان ووجسه من قال انهلا يقضى على الغائب العسدا بالاحتياط فقديلن بصحته ويتسنن للحاكمانه مظاوم لوكان حضر ووجبه من قال يحكملسه البالمندة كافعة الساكم قائمة مقام سنسوره فالثاقى تشهديه البيندة في غيبته هوالذي تشهده عليه فيعضوره م ومن ذاك قول مالك والشافع في الاحمومن مذهبه ان البيئة اذا قامت على فائب أوسسى أومجنون فلابدمن تحليف المدى معالسيسة وعن أحدروا يتان احداهما يخاف والثانية لاصلف فالأول فيه كشيد وعل بالاحتياط الفاتب والمسى والميترن والثاني فيه تخفيف من مهذال والد الثانسة لاحد فرجع الأم الى مرتبي الميزان ويصوحل من قال معلف المدي مع السنة على مااذا كان في السنة مقال ولم يتبت والثاني على السنة العادلة كالعلاء والسلماء و ومن ذلك فول أي منسفة له مات رحل وخلف ارتامسلا والثانصر انساؤاد جركل واحد منهما أنه مات على دسه والهوثة أومات مرخ انهكان نصر الماوشهدت سنة الماسية قبل موته وشهدت أخرى انهمات على انه يقدم بينة الإسلام م قول الشافعي فأحدقوليه ان ألبينتين يتعارضان فيسقطان ويصد كانلامنة فصلف النصراني وبقضي له وموقوله الالتموانهما يستعملان فيقر عبينهما وبفسل ويصل علمه ويدفن في مقار المسلمن فالأول وبه قال أحدرج ثبون الاسلام والثاني رج ثبوت الكفر وبقية الاقوال ظاهرة فرجع الامرال مرتبى الميزان ومن ذلك قول الاعة الثلاثة انه لوقال لاينتال أولل بينقل زورثم أفام بينة قبل معقول أحدام الانقبل فالاول فيه تتقمف على المدهى لاحقه أليانه فالبذلك في طل غضب أوغفه والثاني فيه تشديد عليه ولاعذر لن أقرفر جم الاحم اليحم شي المغراب و ومن ذلك قول أن منسف واحدق احدى روايته ان بينة الحارج مقدمة على سنة صاحب البدق

الملث المطلة وون المضاف الى مب الإينسكره كالمنتسومين التياب التي لا تنسيم الامية واحدة والنساب الذى لا متكر رفان بعنة صاحب المد تقدم حسنند واذآ أرغافان كان صاحب السداسي او بخاقدم أيضاً معقول مالاث وانشافهم إن بينة صاحب المدمقد مقعلي الاطلاق فالاول مشددها مصاحب ألسد بالتفضل الذيذ كرموا لنانى يخفف علمه فرجع الامم الى مرتبتي الميزان ووجه الاول ان المعنة من المارجقدتكون أقوىمن وضع البدلانهماكل واضعدعلى شئ مكون معق ووحمه الثاني عكسهوما كل بيئة تكون صادقية ويصير حل الاول على طل أهل الدن والورع والثاني على من كان بالضدمن ذلك وبصراخل بالعكب أمضا آذا كان صاحب السدمن أهل الدين والورع دونها لخارج فالحساكم يعر والأهل فيذلك ويصكرعا راءا والامته اوالامة الخصيمين اواحدهما وهوموذلك علىشفيرا لنار نسأ ل الله الطف . ومن ذات قول الاعمة الثلاثة اذا تعارضت سنتان واحداه مما أشهر عدالة أمرج مذاك معقول مالك انها ترجوبه فالاول فيه تشده على أشهر السنتن والثاني تخفف عليهما فوحم الام الى مرتبق الميزان والمدارع في ما مقوم عندا لحاكم و ومن ذلك قول أي منبقة لوادى و حل شي فيدانسان وتعارضت المنتان لرسقطائل مقسرذاك الشيئ منههام وقول ماألك انهما يتحالفان ومقسم ذاك بعتهماقان حلف أحمدهما وتكل الآخر قضي السالف دون النائل ومع قول الشافعي في أحد قوليه انهمها بسقطان معا كالهلم يكن بينة قالاول فيه تشديد على صاحب البد بانواج فصف مابيد النادج وكذاك القول في الشاني وأما الشالف فظاهر المدم مار جويه الحكيفان شاء الحاكم فسم وان شاء أقرع وانشاه توقف فرجه الامرالي هرتدتي المدران و ومن ذلك قول أي منيفة ومالك الماوادي مض انهتر وجاهراة تزوما صحصامهمت دهواءم غيرذ كرشروط العية معقول الشافعي وأحسدانه ابس الحاكم مماعده وأه الابعد شروط العمة التي تفتقر معة النكاح البا وهوان يقول تزوجتها ولى مرشدوشاهدى صدل ورضاها انكان دشترط والاول عنفف على المدعى والثاني فنه تشديدعليه فرجم الاممالي مرتنتي المسزان ويصعرحل الاول على من عرف ماندين والورع والعلم والثاني على من كان النسد من ذاك . ومن ذاك قول أن حند فه انه لو نكل المدي عليسه عن المهن لا ترد بل يقضى بالنسكول معرفول أحدانها تردو بقضى بالنكول ومعقول مالث انها تردو يقضى على المدى عليه مفكوله فمايتيت بشاهد وعبن أوشاهم دوام أتين ومرقول الشافع انه تردا لمين على المدعى ويغضى على المدجى علىه بشكوله في حسيرالا شياء فالإنجاف استحدث شيء ومخذف في آخ كاثري قر حيم الاحمالي مرتبق الميزان . ومن ذلك قول أبي حنيفة لأنفاظ البين بالزمان ولا بالمكان معقول مالك والشافعي وأحدفي احدى وابتيه اتها تغلظ مهافالا وليخفف والثاني مشيددو يصعرحل من قال بالتغايظ على أهل الربية ومن قال التفقيف على أهل الدين والصدق ومن ذاك قول أف منيفة وشهد عبد لأن على د حل بأنه أعتق عبد وفانكر السيدلم تصو الشهادة مع قول الاعدة الثلاثة انه يحكم بعتقه فالاول غفف على المسسنوالثاني مشندعلسه فرحه الامراني مرتبتي الميزان ووجه الاول مراعاة حق الا ترى ووجبه الثاني مراعاتمة الشوهنا أسرآر لاتسطرق كثاب . ومن ذاك قول أبي حسفة انه واختلف الزوحان فمثاء المث الذي سكنانه وجدهما عليه ثابته ولاعنة فحاكان في دهما فهوالهماوماكان فيدهمامن طريق الحسكم فماصلوالرحال فهوالرجل والقول قوله فسه وما سلمالنساء فهوالراء والقول قوامافيه وماكان يصلم أعمافه والرجل فالخياء وأمايعد الموت فهوالباق منهما معقول مالثنان كلما يصلوا كلمنهما فهوالرجل ومعقول الشافعي هويعنهما بعدا أتحالف ومع قول أحدان كانه المتنازع قيع تما يصلوالر عال كالطيالسة والعمائم فالقول قول الرجل فيه وان كان عما بصلم النساء كالمقا نبروالو قابات فالقول قول المراة فيهوان كانعا يصلم الحما كان منهما بعد الوفاة ثرلا فرق بن أن يكون دهم عامله من طريق المشاهدة أومن طريق الحركم وكذا المنتجى أختسان ورثتهما

قبل المكر نعلاقامة السنة وأيكن بأني من عندالقاضي ثلاثة تقرال أبعد عوته الى الحكفان ساءوالافترعليه ماره وحكى هن أبي يوسف انه يحكم عليسه وقال الوحندفة لاعكم على فائد تعال الاأن الاستعلة المكرالحاضرمثل أن يكون الفائب وكسلا أو وسياأو بكون جاحة شركاء فيثئ فسدى على أحدهم وهوحاضم فحكرعليه وعلى الفائب وقال مالك يعكم على الغائب الحاضر اذا أقام الحاضر المعنة وسأله الحسكم 4 وقال الشائي يعلم على الفائث اذا قامت البينسة للنبي على الأطلاق وعن أحسدر وايتان أحسلاهما سيواز ذلك على الاطلاق كذهب الشافعي وكذلك اختلافهم فمااذا كانااذى فانتهاب البنة عاضرا وامتنعهن أن يعضر معلس الحبكم واختلف القاثلون بالمكر على الفائب فمااذا وامت السنة على الغائب أو على صديراً وعينون فهل وستصلف المدج يمع سنته أو يعكم بالمبنة من غراسقلافه قال ماك وهو الأصع من مذهب الشافع يستحلف وعنآ حدر وابتأن احداهما ستملف والثانية لأستملف واتفقواعليانه اذاثبت الحق علىماضر بعدائ حكوبه ولا صاف المدى مع شاهديه (قصما) لومآت راجسل وتعلف انتا مسلما وانتأ قصرا تباقادى كلواحسد متهما الممات على ديته وأفه

رئه وأقام على ذاك بينة وحرف انه كان تصرائباً وشهدت اجدى السنتن انهمات وآخر كالمسه الاسسلام وشهدت الاخرى انهمات وآخر كلامه الكف فهسهامتعارضتان فسقطان في أحسب قولى الشافع ويصدكا كالابشة فصلف النصراني ويقضى وعلى توله الاستمر يستعملان فيقر عينهماوات أيعرف السليدينه فقولان فانقلنا سقطان رجم الىمن فيده المال وان قلنا يستعملان وقلنانقرع بشماأ ترعوان ملنا ومف ومف الى أن ينكشف وان قلنا يقسم قسم على المتصوص وفي المسائل كلها بقسل ويصلى عليه وطدفن فيمقار المسلسن وبعقال احدوقال الوحنيفة فيجسم المسائل وقدم بينة الاسلام (نعسل) لوتنازع اثنان عائطا بن ملتكهما ضع متصل ساء أحدهما اتصال النبان بمسل بينهسماوان كانلاءدهما عليمحذوع مندالثلاثة وقال ألوحنيم انكانلاحدمها عليهملوغ قدمعل الانو فافصل ولوكان فيدانسأن غنلام بالمعاقل وادعى انهصامه فكذبه فالفول فول المكذب مرعبته اتهم وانكان الفلاء طفلاسفوا لاغير امقالقول قول سائسالند واتادي رحل نسبه أربقبل الابيئة مداكله مثقة عليه سالاعة ول صبكان الفلام مراهقا فلامصاب الشافعي وحمان

أحدمها كالبالغ والثاني

فالقول قول الماق منهذا ومع قول أي وسف ان القول قول المرأة فعام ت العادة الدقالة قدر حهاز مثلها فالاول مفصل والشائي مشدد على المرأة والثالث ظاهر لعدم وجودمر جو والراب مقصل في عاية الفقت والوضو مواخامس مشدعلى الزوج فقد يكون ماادعا من جهار ماهوة وكان عنسده كالمبارية ان وحدهاموافقة سامحهابه والاأخذ منها كأهومشاهدني كثرمن الناس الموم فرجم الامراليمرتني الميزان وومن ذاك قول أي منيفة انه لو كان لشمص دين على آخر صحده الأموقدرة على مال فله أن المخدمة مقدار دينه بغراد ته الكن من حسر ماله مع قول مالك في احدى روايتها فه الالمكن على غرعه غردينه فله ال يسترفى عقه بغسراد فه وال كان عليه غردينه استرفى مقدر عقه بالمقاصمة وردما فضل ومعقول مالك في الرواية الاخرى وهي مذهب العدا فعلا مأخذ الأباذ فه وات كان عليه خردينه استوفى سواءكان باذن باذلاماعليه الممانعاوسواه كان المعنى حقه بيئة المركس وسواء كاندن حفس حقه أمل يكن ومع قول الشافع إن ان اندذ التعطامة العواذ ته وكذ الوكان أه علمه سنة وأمكنه الاخذيا لحاكم فالاصر في مذهبه حوازالاخذ ولوكان مقرابه لسكنه عنوا لحق وسلطانه فها الاخذ فالاول منفف على صاحب الدين في استيفاء حمد من الحاحد بشرطه والشافي مفصل والشالث مشدد علسه التراط الاذنية في الاخذ عفف علسه من حدث جواز الاخذ وان كان على الحاجدين آخر والرابس مخفف مطلقا فرسسم الامرالى مرتبق الميزان ووجوه الاقوال ظاهرة لان الاخذفها كلها بطريق شرى وتسمى بمسئلة ألظفر والكن لاجفز إن الإخد باذته أولى لاحد ال ان يكون ذاله المال ليس هوملكاله بقربنة وقوصه فيجدا لحق المذكور فانمن جدا لحق الذي علسه مع العوفلا يبعد منه أن يضويده على مال الغير بغير طريق شرى والقد تصالى أعسل لا كتابالشهادات ﴾ اتفق الأغة على أن الشبهادة شرط فالنكاح وأماساترا اعقود كالبيسع فلاتشترط الشبهادة فيهسأ واتفقوا على ان القاضي اس ف تلقن الشهود بل يسمرما يقولون وعلى أن النساء لا يقبلن في الحدود والقصاص وانهن بقبلن منفردات فيمالا يطلع عليه آلر جال فالسا وعلى أن العب بالشطر فج مكروه (٢) وانفعواعلى أنه لا يصوال كيال اهدوالمن فعاعدا الاموال ومقوقها وعلى أن شهودا لفرع اذارك اشهود الاصل أوعد لاهماوا تفقاعلهما ولرندكرا أسههاونسبهما للقاص لايقسل شهادتهما على شهادتهما خلافا لاين سور الطبرى فانه أسازذاك مثل أن يقولانشهد أن وجلاعدلا أشهدنا على شهادته أن فلان وفلان أعلى فلان ألف درهموا تفقوا على الملاجعو رشهادة الفرع معوجودالاصل الاان محون عنالة عذر عنرشهاد تشهود الاصل وكذاك انفقوا على أن الشاهدين أوشهدا فأمي تروحا بعدالمكم بدار ينتفض المكم للني حكريشها دتهمافيه وعلى انهمااذار معاقبل الحكرام كاستهادتهما هذاماو جدته من مسائل الأنفاق، وأماماا ختلفوا فيه فن ذاك قول ألى حنيقة ان النكاح شت بشهادة رجل وامرأتين عند النداجهم قول مالثوانشافي الهلايتت مذاتوه قال أحدق في أظهر روايشه فالاول فيه تخفيف والشاني فيه تشفيدفر جم الاعم الى مرتني الميزان ومن ذاك قول الشافعي وخره ان النكاع لا ينعقد بعدين معقول أحدوغور أنه ينعقد شهادة عبدين فالاول مشدد والثاني مخفف واكلمتهما وحدفر جعالا مراليم تبق المزان ووجه الاول ان النكاح اخطرمن المال لما فعهمن الاحتياط الدبضاع واثبات الانساب والخروج عن نكاح السفاح فعتاج ال كال الصفات في الشهود ووجه الثاني اطلاق الشاهدين في بعض الروايات فشمل العبيداذا كانوا بالفين عقلاء مسلين وقد مكون المدادين من كثير من الا مراد كاهومشاهد في الناس ، ومن دالتقول الاعتماس الاشهاد فى السعمع قول داودانه واحمد فالاول محفف صول على حال أهل الدين والورع والصدق والثاني مشدد محول على من كان بالصدمن ذلك فرجع الاموال حرتبتي الميزان وومن ذلك قول أب سيعة المعتقبل

شهادة الفساء فباللغالب فيمته أن مطلع ملسه الرجال كالتكام والطلاق والعتني وتحوذلك سواء انفردن في ذلك أو كن مع الرحال معرفول مالك انهن لا يقبلن فيذلك وأعما يقبلن عنسد وفي غسر المال وما متعلة بعمن الصوب التي تختص النساءق المواضرا اليلا بطلع عليها غيرهن وبه قال الشافعي واحسد فالاول فيه تتخفف على المدعى وتشديد على المدعى علسه والثاني فيه تشسديد فرحوالا مراني مرتني الميزان ولكل من القولين وجمه . ومن ذلك قول أي حديقة وأحدق أظهر روا بليه انه لا مشيرط العددفي شهادة النساء بل تغيل شهاده امرأة واحمدة معقول مالك وأحمد في الرواية الاخرى انه لأقلمن اهراتن ومعقول الشاقعي الهلايقيل الاشهادة أربع نسوقفالا ولعفف والثاني فسه تشديدوا لثالث متسدد فرجع الام الحم تبتي المزان وم جع ذاك الحالاجتهاد و ومن ذاك قبل أى مشف فان استهلال الطفل بشت بشهادة رجان أو رحل واحر أتين لان فيسه شوت ارثن وأما في من الفسل والمسلاة علب فيقبل فيه شهادة احر أة واحدة وموقول مالك تفيل فيده احر أ بالدوم قول مالك تقبل فسهاهي أتان ومعقول الشافعي تقبل فسهدة آلنساء منفردات الاأتدعل أسله في اشتراط الارسم ومعقول أحديقه ل في الاستهلال شهادة احرياة واحدة فالاول مفصل والثاني فدم تسدد والثالث كذاك والرادم مخفف من حيث شوت الاستهلال داهراته واحدة فرجم الامرالى مرتنتي الميزان والامرق ذلك رآجه الهاجتهاد المجتهدين . وفيذلك قول أبي حنيف في الملآ يقسيل في الشهادة مال ضاء الارجسلان أورك واحراتان ولاتقسل فسمشهادة النساء متفود الترمع قول مالك والشافي مقلن فسه منفردات الاأن مالكا يشترط في المشهو رعشه أن تشهدفه اص أنان والشافع شهادة أربع ومعقول ماأتف الرواية الاغرى المتقبل فذاك واحدة اذ افشاذاك فياطعوان وموقول أحسد بقبلن فسممنفردات وتحرى منهن احر أتواحدة في المشهورعته فالاول فيه تشديد وتضفف وكذلك الثالث بالشرط المذكو وفيسه وقول أحدهنفف فرجع الامرالي مرتني الميزان والام فدالنراح والياجتهادا المجمدين وليكل واحسدوجه ومن ذلك قول الاعمة الثلاثة أن شهادة المصدان لاتقبل معقول مالث انهانقسل في الحراج اذا كالمكافوا قداح تعوالا مرمما وقبل ان هي رواية عن أحدوعنه درواية ثالثة انها تقد ل في الشيئ أي شرط النصاب المعدّر في ذلك الاحي فالاول فيه تشدّيد على المدى والثاني فيه تخفيف عليه بالشرط افذى ذكره والثالث عفف عامه نوحمالاه باليحم تنتي المبزان فينالأتمة من ضلب حكم الارواج وحلى المفكم فحبافان ادراكها لا يحتلف بهاولاصغره فروح المسيغوكروح السكيع وقدأجم أهسل المكشف على أن الوجيخافت والفه داركة عارفة عما يحسيله وبما وستعمل علمه لا تقسل الزيادة في حوهرها كالملائسكة ولا ميرق لها مات عكس من غلب عانب الإحسام على حكم الادوا مهان الحسم يقسل الزيادة والفوق حوهر ذاته كاهومشاهد كإأشا والسهمديث وموالقلم عن ثلاث فانه قال فيه وعن الصبي حق يبلع مخلاف الازواء فانها خلفت والغة كأمر ولولاذ التماثهات الدنالي الزو بمةوقبل ذال منهاوم الستربكم وهنا أسرار بعرفها أعل الله تعالى لا تسطرني كناب و ومن ذلك قول أبي حسفة الله لا تقدل نهادة المفعود فيالقذف وان ابهاذا كانت و يتم بعدا فدمع قول الاعمة الثلاثة المرتقسل شهادته اذاناب سواء كاقت فو يته بعيدا بلدا وقسله الا أن مالكا وشقرط مع التوبة أن لا تقبل شهاد ته في مثل الحد الذي أتم عليه فالاول مسدهوا لثاني غفف ووجه الاول العمل بظواهر الاسار الاضار كظاهر فوله تعالى ولأتضاف الممشهادة أيداوا ولنكهم الفاسقون الاافان تاوامن معدد الدوا صليواومن هذا قالمالك مسترط في معيد بدالفاذف اسدار العمل والمكف عن المعصية وقعل الخبرات والتغر والطاعات ولا متقدد فالشبيسة ولاغرها وقال أحدان عردالتو به كاف أى ولوا بعمل صاحا بعدها فالمدان ماين ميشيده في تبعقيرة التوبة وفي مطلقها فرحم الإمرائيم تستى الميزان ويصوحل قول من قال بنسد ط

كالمغر وفصل اتفتوا غبل أن السنة صلى المدي المناصل منأشكرولو قال لأسنة في أوكل سنة في وورثراقام بنسسة قالاله سنمقة وماقات والشاقع بقمل وقال احدلا بغبل واختلفوا ق بينة الخارج هل هي أولى من بينة صاحب المدأم لا قال الوسفة وأحساف احدى روامتيه الخار سرأول وقال أحديال وابة الأمىسة صاحب المدأولي وهل منة الحارج مقيدمة على بنسة ساجب المدعل الاطلاق أم في أمر عنسوس قال ألو حنيفة بينة الحارج مقدمة علىبنة صاحب المد في الماث المعللة وأمااذا كان مضافا الى سب لاشكر ركالتسع فالشأب الى لاتنسج الامرة واحده والنتاج الذي لايسكرر فينة ساحت البندة مدم صنيد وآذا أرماوكان صاجه السداسس تاريخا فإنه معسده وقالهالك والشافعي الاطلاق وحنأ حدر وانتان احداهما انسنة اغارج يقدمة مطلقارالانوىكذه الىستيقة (فعسل) اذا تعارضت سنتان آلا ان احداهما أتهر عدالة نهل قريع أملاقال أبوحنيفسة والشافع وأحمدلاترج يقال مالك ترج مذلك ولوادي يجسل داراني مدانسان وأعارضت السنتيان فال أو منقة لابسقطان وتقسم ينهسما وقال والث نصالفان ويتسمانها فالتحلف أسدو

ونكا بالالخرقف المالف دون الناعل وان تكلا جيما فتهرواشان احداهها تقسم سنهما والانوى نوقف منى يتضم الحال والشافى قولان أحدهما سقطان معا كالدارتكن بمنسبة والثاني مسقطان ثممأ مفعل ثلاثة أقوال أحدها القسمة الثانير القرعة والثالث الوثف وعن أحمد روابتان احداهما سقطان معا والثانية لايسيقطان وتقسم ينهما (فصل) أذا ادعياتنان شأفي منالث ولا منة لواحدمنهمافا قريه لواحد منيمالاسته فالراو حنيفة ان اصطلب على اخدد مقهو له ماوان اربصطلعاوارسن أحدهما يحاف لكل وأحد منهماعل البقنانهلس أسدا فاذاحاف أما فلاشن فبناوان نكل فيما أخذذ الأأو قمته منه وقال مالك والشافس وقفالا مرحني منكشف المستمق أويصطفاوقال أحد بقرع بينهسما فنشوجت قرعتسه حلف واستبقه ولو ادع رجل انه تزويها مرآه تزويحا التعيينا قال أتوحشيفة ومالك تسعرد صواء من غسع ذكرشر وطالعهسة وقال الشافي وأحدلا يسممالحاكم دعواه حقىذ كالشرائط الق تفتقرصمة السكاح البهاوهو أن مقول و حمالولى مرشد وشأهدى سدلو رضاهاان کانېنگرا (نمسل) اذا نكل المدى علىمعن الجين فهسل ودالين عنىالمذي أملا فالمأوسيفة لاثرد ويقضى بالتكول وقال ماآك

وجهة التو بة الاستراء عدة يغلب على الظن أنه لا سود الى ذلك الذنب على من ظهر إنامته والصة مل البالمعامد بعدالته بة وقول من قال محردالتوية كاف عارس لامماية الي تك المعصمة م ومن ذلك في ل الشافعي ان صفة قوية القاذف أن يقول قذفي اطل عرب وأنا نادم علمه ولا أعهد المه أي الى باللث مرقول مالك وأحدان صفتها أن مكذب نفد م قالوا وتقرل شهادة وإدازنا فال فالا ول فسه تشديد في الأفصاح عن التنصل من الفذف والثاني مخفف فيه فرجم الاحرال مرتبي الميزان مرزداك قول أى مندغة ومالك الدامس الشطر غرم الموان أكثرمنه ردت شهادته موقول الشافعي اله لاعرمالاان كان بعوض أويشنغل وعن فوض آلصلاة وإيشكام عليه سفه فالاول مشدد قداساعلى ماوردمن النهسى عن النردشعر والثاني فيه تخضف هند فقد الشوط الذي ذكره فرحموا لاحم الياحم تهتي الميزان ووجه الأول آن اهمه بصيدعن ذكرانقوص المسلاة فالبافيكان اللائث بوالصريم ووحيه الثانى أنفه تعلي للكامد فيم مالعمدومن الكفار والمغاة فكان اللاثن بمعدم التمريخ لاته أوقعض الهووالعب المنهسي عنه في الشريعة فافهم و ومن ذلك قول الشافعي انشر سالتعبذ الختلف فيه لازد به الشهادة مالربسكرم وقول مالك وأحدني احدى روايتبه انه يحرمو مفسق بشريه وتردبه شهادته وموقول احدق الرواية ألاحرى كذهب أى حدمة فالأول فيه تخفيف والشاني مشهد وكذلك مأو أفقه من دو اية المدفر جع الاحم الي هم تبقى الميزان ووجه الأول أن الاقدام هلى تفسيق المداعا بكون بأم محموها سهووجة الشاني ان منصب الشاهد مصدعي الذنب والاضيع أموال النباس وعقوقهم بقبول الطمن فبسه و ومن ذاك قول أبي حنيفة ان شهادة الأغبي لا تقبّل أصلام قول الشافهي وأحسد انها تقبل فعاطريفه السعاع كالتسب والموت والمقتالمطلة والوقف والعتق وسيائر العقودكالنسكام والمدع والصفروالاحارة والاقرار وفعوذ النسواء تعملها أعي أو مصرائهمي ومع قرل الشافعي أنهيا تقبل في ثلاثة آشها دفعه اطريقه الاستفاضة وفعيا إذا ضبط على إنسيان صبغة اقرآر مثلا عمله مركم مندوحي أدى الشهادة علمه فالاول فيه تشديد على صاحب الحق والثاني فيه تخفيف والشالْ فيه تشديد قريدم الامرال حرتيق الميزان ورجه الاقوال ظاهر . ومن ذاك قول أبي منيفة وأحدانه لاتقبل شهادة الانوس وان فهمت اشارتهمم قول مالك انهانا فانت أشارته مفهمة وهواحدا الوجهين لاعصاب الشافعي فالاول مشددوا لشاني فيه تخفيف بالشرط الذيذكره فرحمالا مرال مرتبي المران ووحه الاول الاحتماط الاموال والانضاع فلاينيني ألاقدام على العمل بقبول شهادته ووجسه الشاني ان الاشارة المفهمة فالخة مقام مريح الفظ لك قال بعض ألهقة بن انها أفسم منالعبادة بقرينة قولهماونوىالسلاة فانسؤ يدفيان عماآ تسيمالا انأشاداليه معالنية كقوله هذا و بقرينة إن الأشارة لا تحتمل النأو بل يخلاف العيارة . ومن ذلك قول الأمَّة ألثلاثة الاشهادة العبيد غرمق وإنعل الاطلاق معقول أحسنف المشهو رعنه انها تقبل فياعدا الحدود ص فالاول مشهدد والشاني فيه تشديد من وجه وتخفيف من وجه فرجع الامم اليامم تبقي الموان ووجه الاول الاستياط الاموال والأيضاع والحفوق فقديقما لعبسدنى الزورأ وحدم المضبط النقص عقله فسكان أشمه شئ المغفل ورحه الثاني انه قد مكون المعد ضامطا ماذ فاكالحر وقد قال تعالى إن أكرمكم هندالله أتفاكم وفال صلى الله علسه وسلم ألالا فضل لعربي على همى ولا ليصمى على عرب ولا لاحر على أسود الامالة غوى . ومن ذلك قول أي حسف قر والشَّافعي إن العبعد لوقعهمل شهادة مال رقه وأدا هارمدعتفه قدلت مرقول مالك انه ان شهدم افي مال رقه و ردت ارتقر ل بعدعتقه وكذلك اختلافهم فصاغعمله السكافر قدل آسلامه والصييقدل باوغه فان الحكوفيه عندتل منهم على عاذ كرفاء فيمسئلة الصدغالا ول من المسئلتين فيه تخضي الشاني فيه تشديد فرحم الأحم اليحم تبق إنزان ووجه الاول في المسسكة من أن العرة عدال الأداء ووجه الثاني فهما إن الصرة بحال التعسمال

تردو يقشىعلى المدجىعليه بنكوله فما شت ساهد وعنوشاهدوامرأ تنووال الشاقين تردالمن على المدعى و مقضى على الدي عليه بنسكوله في حبسم الاشماء (فسل) المن ها تغلظ فألزمان والمكان أملا قال أمو مشفهة لاتغلظ وقالمالك والشافعي تغلظ وعن آجد روايتان كالمذهبين فصل واوادى اثنان عسداكسرا فاقر أنه لاحدهما قال أيد حنيقة لأنقيل إقراره إذا كان مدهباءا ثنن فان كان مدهمه واحددا قبسلاقوارموقال الشافعي بقدل اقراروق الحالن ومذهب مالك وأحد انهلا يقبل اقراره لواحد منهمااذا كافا اثنى فان كان المدعى واحداقر والثان ولو شهدعدلان على رحل إنه أعنق عمده فأنك العبد ماا أوسنيفة لاتصم الشهادة مع انكار العسدوقال مالك والشافي وأحدهكم بعتقه ﴿ فصل ﴾ واختلف الله مان في متاح الست الذي وكنانه و دهماعليه ثابتة، لابينة فال أوحسفة ماكان فيدهما مساهسد فهواهما وماكان في بدهسما منطرب الحكاف بصليح الرحال فهوالرحل والفول فواه فسموما يصلم النساء فهوالرآة والقهل ةوقس فيهوما بصلم لهمافهم الرحل فى الحماة وأما معد الموت فهم الباق منهما وقال مالككل ما يصلمواحدمنهمافهوالرجل وقال الشافىء وينهباسد المعالف وقال أحسدان كان

 ومن ذاك قول أي حديقة إنه عني زالشهادة بالاستفاضة في خسة أشيابق النكاس والدخيل والزرائي والموت وولاية القضاءمع قول أحصاب الشافعي فيالاصومن مذهبسه جواز ذاك في ثمانسة أش فبالنكاح والنسب والموت ولامة القضاء والملك والمتق والوقف والولاء ومعرقول أحسانها تعيي ف تسعة أشادا لغانية المذكورة هندالشافسة والتاسعة الدخول فالأناسة مامن مشدوه محفق في الاموراليُّ قعورَفْها الشهادة والاستقاضة منحت الزيادة والنقس فرجُّوالام اليم تديُّ المنزان ووحه أقرافه مظاهر م ومن ذالنقول الشافعي تحوزا لشهادة من حهه السديان ريذاك المشيئ فيده متصرف فيهمده طويلة فيشهدنه بالسدوهل بعور أن بشهدله بالمقتبو حهان أحده سمااته تحر والشهادة فمه بالاستفاضة ربه قال أبو سعندالا صعيف ي وأحمد في احيادي و القب واله جه الثانيانه لايحوزويه قال أتواحق المرو زيوم قول أي حسفة ضو ذالشيها دة في الماث بالاس ة شوت المدوهي الروامة الإنوى عن أحدوم قول مالك انه تحويذ الشهارة بالمدنيا صة في المدة المسبرة دون الملاثفان كانت المدخطوينة كعشر سنين فيآف فهاقط مايلاك اذا كان المدعد حاضراحال تعدقه فعاومه زولحاالاأن مكون المدع قراشمه أو يخاف من مسلطان ان عارضه عالاول من قول الشافع ومن قول أن سنصد الاصطخري ومن قول أحمد يخفف والثاني وهوقول المروزي مشمده وقول أي منسقة عفف وقول مالك فسه تشديد من حيث عدم الشهادة بالملات على ماذكره من الشروط فرجعالاممالىمم تنق المعزان ووجوءالاقوال واضعة ه ومرذلك قول أبي حنيفية اله تحوز شهادة أهدل الدمة بعضهم على بعض وهي رواية عن أحدم وقول مالكوا لشافه وأحدد في الرواية لبفالاول فيه تخفف والثاني فيه تشديدو وحوالا ولهماماة الكفار باعتقاده ل دينهم عندهم عدول و وجه الثاني معاملتهم معاملة المسلن في الوصية في السفراذ الم و جد وولأحداث اتقل ويعلفان القمرسهادتهما انهاما خافولا كضاولا بدلاولا غمراوانها غدوالثاني ضه تخفيف الشرط الذي ذكره فوسع الاحرائي مرتنتي الميزان لاول صدمالو ثوق مقول الكافرق الغالب ورجه الثاني انه قسد بغلب على ظن الحاكم صدقه أأنكانوا عددا كثيرا فان إيغلب على ظن الحاسم صدق المكافرين فينسف عدم القبول مرياعل قواعدا اسريعة في كثرمن المسائل ﴿ ومن ذلك قول الاعمة السلالة أنه يحو والحكم بالساهد والمبن في الاموال والحقوق موقول أي حسفة انه لا يصوالحكم الشاهد والمن في الاموال وحقوقها والاول والثانى فيه تشديد فرجم الاحم اليحم تعي المزان ، ومن ذلك قول الاغة الثلاثة وأحمد فحاحدى وابتيهانه لايحكم الشاهسدواليمين فالعتسق موقول أحسدف الرواية الانوى انهجاف المعتق مهشاهدو يحسكمه بذلك فالاول مشددولعه اذاأنه كرا آمعتق العتق دون مااذاسكت والثاني فيسه تخفيف من سيث الحكوفيه بالشاعد والمعيز وتشديد من ميث الحلف فر حم الام الى مرتبق المعزان ومن ذلا قول مالك أنه يحكم في الا موال وحقوقها بشهادة امر أنين مم المبني مع قول الشافعي وأحد انه لاصكر ممامعه قال الشافعي وإذا حكم الشاهد والمين بفرم الشاهد نصف المآل مع قول ما النبواحد انه بغر مالشاهد المال كله فالاول فيه تخفيف والثاني فيه تشديد فرحم الاحرالي مرتني الميزان مع مااتني على ذالتمن غرامة المال كله أونصفه و ومن ذاك قول أبي حنيقة انه تقبل تهادة العدوعلي عدوه اذالمتكن العداوة بينهما تخرج الى الفسق معقول الانمة الثلاثة انهالا تصل على الاطلاق فالاول فعه تخفيص على المدعى والثاني والعكس وقعدا فتي مصهم بعده قبول شهادة بني والل على بني موام وعكسه وخالفه فيذلك أهل عصره فلمتأمل و ومن ذلك قول أبي منه فه ومالك لا تقبل شهادة الوالد لواد ووعكسمه مرقول الشافعي انهلا تعورشهادة الوالدن من الطرف من الولودن ولاشهادة المولودين أللوالدين الذكور والانات سواء بعدوا أمقر بواومع قول أحدفي احدى دواياته تقبسل شهادة الابن لأبعه ولاتقبل شهادة الاسلابنه ومعقوله فيالر واية الانوي انه تقبل شهادة كل منهما اصاحبه مالم تحواليه .... 1

التناز وقعاد ماد التار الا كالطسألسة والعمائم القول قول الرحل فعه وان كانها وصلرالنساء كالمقائد والوقامات والقول قول المراة فسموان كان عماد سلير أماكان سنهما بعسدالوفاة غملافرق ينأن تكون بدهما علسهمن طر بن الشاهدة ارمن طريق الحكم وكذاالحكم في اختلاف وربتهما وأحدهما ورثه الاخرة القول قول الباق منهما وقال أبو يوسف الفول فول المرأة فما حنيه العادة انه قدر جهارم لها ( نصل ) منةدنعلىانسان صحد اياء وقدرله علىمال فهل ان بأخذ منه مفسدارد بنه بغداذنه أملافقال أوحنمفة أن بأخذ دائس حسماله وعن مالك روابتان احداهما انهان لريكن على غوعه غدو ديسه فلهان سستوفي حقه بغواذته والكان علسه غو دنتهاستوق بقدر حصت من المقاصصة و ردمافضل والثانية وهومذهب أحد انهلاما خذيفيراذته سواءكان باذلالماعلية أومانعاوسواء كاناه على مقسه بنشة أولم تكنوسواه كان منجنس حقه أومن غيرجنسه وقال الشافسية أنساخسذذاك مطلقا بفراذن وكذال كان اعلمه وننة وأمكنه أخدذ الحقوالحاكم فالاصم من مدهمه موازالا خذولوكان مقرابه واسكنسه عنسعالحق لسلطانه فله الإخز ( بابالشهادات ) اتغق الأغة علىان الشهادة

نفعاني الغالبول وواعة أتوى كالجاعة وأماشهادة كارمنهما على صاحده فقدلة عند الجدء الأماروي عن الشافعي إنه قال لا تقبل شهادة الوادعلي والده في القصاص والحدود لا تهامه في المراث قالعل امادين مشددوهفف كاترى فرجع الأعمالي مم تعبتى المبرّان . ومن ذلك قول الانمة الثلاثة انه تقبل شهادة الأنولانسه والصديق لصديقهمم قول مالك لاتقبل فالأول فيه تخفف على الناس لنقص شيققة الاندوة الا'صد قاء وعستهم عن شفقة الوالدوالولد وعسهم فلا غدماه تلك الحسة والشفقة المتصفة على ان شهدلا نمه أوسد بقه باطلا مخلاف الواقد والوقد كاهومشاهد والشاني فيه تشديد على الناس اذلا عفاوا حدهم غالمامن صديق أوأنو فرعالم يكن ماضر الذلك العقد الاذاك الإنوا والصدري فاذالم مناهما ضاع حقه ومن ذاك قول الاغة الثلاثة انه لا تقسل شهادة أحدال وحن الا تومع قول الشافعها مأتقيل فالاول مشسدد والثان مخفف فرحه الاحراني مرتبتي المزان ووجه الاول الآخسذ بالاحتماط فقد تغلب الشهوة على أحدهما فعرض غاطر وبشهادة الزور وحمالثاني ندرة وقوع مثل ذَك و ومن ذلك قول أي حنيفة والشافع أنه تقسل شهادة أهل الأهوا، والسدم اذا كانوا متمنين المكنب الاالخطابية وهمقوم من الرافضة بصدقون س علف لحم ان اعلى فلان كذافسهدون ا بذلك مع قول مالك وأحسدانه لا تقبل شهادتهم على الاطلاق فالاول فمسه تحقيف بالشرط الذيذكر والثاني فيه تشيده فرجع الاحمالي مرتبتي المزان و ومن ذلك قول أبي حشفة والشاقع انه تقيل شهادة السدوى على القروى اذا كان عدواللندوى في على شئ مع قول أحداثها الانقسل مطاها، معقول مالثانها تقبل في الجراح والقتل عاصة ولا تقبل فعاعداذاك من الحقوق التي يمكن اشهادا لحاضر فيها الاأن سكون تعملها في آلماد به فالا ول مخفف والثاني مشددوالثالث مفصل فرحم الاحرالي حرتني المزان و ومن ذاك قول الا عمد الاستان من تعيدت علم عالشهادة لم عرفة أحد الا م وعلما ومن التنعن علسه حازله أخذا لاحرة الاعلى وجه الشافعي ، ومن ذلك قول مالك في المشهور عنه ان الشهادة على الشسهادة حاثرة في كل شئ من حقوق الله تعالى وحقوق الا دعس ن صواء كان ذاك ف حسد أومال أوقصاص معقول أي حنيفة انها تقبل في حقوق الأدمين سوى القصاص ومعقول الشافهي فأظهر قوليه انها تقبل في حقوق الله عز وحل كدال ناوالسرقة والسرب قالاول مفقف والثاني مفصل والثالث فبه تغفيف على الشهود وتشديد على الهدود فرجع الاحرال حراتي المزان ومن ذاك قول أى منبقة يمو زأن بكون في شهود الفرح نساء معقول مالك واحدا ته لا يجو زوالا ول محفق والثاني مسمد فرحم الامرالى مرتبق المزان ومنذاك قول الاغهة الثلاثة الم يعوزان يشهدا ثنان على واحدمتهما على شاهدمن شهود شاهدي الاصل وجقال الشافعي في أظهر قوليه والقول الثاني يحتاج أن بكوفوا أربعية فكون على على شاهدهن شهودالا سل شاهدات فالاول فسيه تخفيف والثازرفية تشديد فرجم الامرالي مرتستي المزائد ومن ذاك قول مالك وأي منسفة والشافيي في القدم وأحدانه أوشهدشاهدان عال غررحا بعدا لحكوم فعاجما الغرم موقول الشافعي في الحديدانه لاشي علهما فالاول فيه تشديدهل الشبهود والثاني عنفف صلهمافر بجرم الاحرالي مرتبتي المبزان ووجه الاول تأديب الشهرد لمأخذوا حذرهم في المستقبل فلايشهدون الاعريقين روحه الثاني أن المدارعلي الحكولاهليهماه ومنذاك قول أي سنيفة أن الحاكم إذا سكوشهادة فاسقن ترعل عالهما بعدا لحكم المنتفض سكمه معرقول مالك وأحسدوا لشافعها في أحد قوله هانه منقض حكمه فالأول تنفف على الحاكم والثاني مشدد عليه والعمل به أحوط الدن فرج والامراك مرتبي المران ، ومن ذاك قول أن حنافة أنه لاتعز رعلى شاهدال وروانما بوقف في قومه وبقال لهما نه شاهدز و رمع قول الأنمة الثلاثة انه يعزرو بوقف فيقومه فمعرفون أنهشا هسدرورو زادمالك فقال وشهرفي المسآجدوا لاسواق ويحامم الناس فالاول فيه تخفيف والثاني فيه تشدم فوجع الامرال مرتبتي الميزان ولكل من المفولين وك ويصموحل الاول علىمن لم يعتدال وروالثاني على من تكر رمنه والله تعالى أعلم

( كتاب العتق ) ا تفق الأنَّهُ على إن المتقومن أعظها لقر بأبّ المنفوب المهاهدُ اما وجدته من مسائل الأقفاق عداً ما ا المتلفوا فه فرزلك قول الائمة الثلاثة انعلوا عنق شقصاله في عادل مشدرك وكان موسر اعتذ علمه من حصة شد يكه وال كالنموس اعتبي تصفه فقط مع قول أبي حنيفة إنه ستير عط السدوعل الشرون على التقصيل الذي ذكره فرحم الام و مستماعة كله عليهاقعة الشقورال الي بينهما على قدر مستهما من العد فكون منهمامن ولاته مثل ذاك مرقول الاتحة الثلاثة ان علهما قمة حصة شر كهما منهما بالسوية بها و و زن ومة الشفص الياتي والثاني ومه تفغف على صاحب الثلث بالنسبة لمريك النصف صلب السدس وزوانس مكه قدر فعة النصف أوالثلث فلمتأمل و ومن ذاك قول أك نهاد احتق عسد فيحي ضه ولامال المفعره بولم يحزا لورثة جسع العتق عند مرزي عبدثلثه وْرَالْيَا وْرَمِرْقُولْ الْأَعْدَالْتُلاثَةُ (مُعَنَّقُ التَلْبُ فَالْفُرِعَةُ وَالْأُولُ وَسِهُ رَاعُوهُ التشديم السعاية المرالام الى من تعلى المران ولكل من القولان وجه ومن ذال الول ألىسنىفة والشافع اندلو أعتق عبدا من عبيده لابعينه فله أن يخر بواجم شامع قول مالك وأحداله يخر براحدهها لفرعة فالاول فيه تتضف على السيدوالثاني فيه تشديد عليه بالقرعة فرجع الام الى مرتبق المزان و وجه الأول أن السد معسن العتق فه التفصيل بين عسد ولعدم و حوب حق أحد منهيعاسه ومعاومات الفرعة اعاشرعت خوفامن أن بأخذ الاغبط أنفسه وبعطي أخاه الارداولا كذاك الحكم فيحق السفمع عبيده ومن هنا علم توجيه القول المباني ويرمي ذاك قول أبيحت لواعته صدا فيعرض موته ولأمال وغرءوعلمون يستغرقه استسبى العبدة وتمته فاذاأواها صاد ح الموقول الأتحة الثلاثة انه لاستفذالمتر والاول عنفف على المحالطالب العتر والثاني مشدد علمه فرجع الام الىم تبتى الميزان ووجه الاول المبادرة من السدالى عنى نفسه وجسراً عضائه من النَّار كاور دووجهه الثاني المبادرة الي وفاء الدين الذي بعرق صاحسه عن دخول الحنفيق. و فسه فإنه ليس في الآخرة أصعب على العمل من الدين وقدراً ي رسول التمصيل الته عليه وسلم ليلة الإسراء أقراماة سنادي من بارمطيقة هليسم فقال بالنو باحبريل من هؤلاء فقال هؤلاء أقوام مانوا وفي أهناقهم أموال الناس لا يعدون أما وفاء فلكل من القوان وجه م ومن ذاك قول أبي حسفة وقال ي هوا كرمنه سنا أنت وافي بعنز ولا بثب نسبه معقول الأعبة الثبلانة أنه لا بعثق ذلك وعصول العنق والثانى عنفف مترجع الأمرال مرتبتي المزان ووجه الاول تشوف الشارع ل العتق من رق الحلق ورحوعه الجرق آخل تعالى المالك الحقيق ووجه الثائي حل ذاك على اله الاطفة العدد كانقد لالأب الشف وروالا مالشف مة لوادهاما هو كذارا آب وأحضافان كون وْ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ المُدْدَى كَانَ فِي رَبِّ اللَّهِ لِاللَّهِ عَلَيْهِ إِحْدِيمِ فِي آدَابِ العدود به تستمالي فكان ورالا ويريك الحاب عليه وهومن خلف ذاك الحاب فكان إدراعه أاحذر يذلك فلكارم والأعمة في هذه هدههم وذلك قول أي حديقة انهاء قال لرقيقه أنت الدونوي بذلك المتق لريعتي موقول الاغة شهادتا مراته وأحدة وقال مالك الشبلانة اته بعثق فالاول يخفف على ألبسسة بقولة المعتق والثاني عسكه فرحوا لامراني مرتبتي المعزان

لتتزلمانى التبكاح وأماسائر المقود كالبيح فلاتشترط الشمادة فهأوا تفقواعلي النالقاضي إنس إله أن طقن الشهوديل يسمع مايقولون واختلفواهل بثت النكاح بشهادة رجل واص أتن قال أسنسفة شت مندالنداج وقال مالك والشافع الاشت وسنأجدر وابتات أتأهره انه لاشت واختلفوا هل بثوث بشمادة عبدي فعند أجيدشش ويتعقدالنكاح شمارة أعمد عنداف بشفة وأحسد واختلف أعماب الشافء فيذلك والمتنارآن الاشهادق السعمسي ولسر بواجب وحكى عن داود انالشهادة تعتسرف البيع والساءلا بعبان الحدودوالقصاص ومقبلن مفردات فمالا بطلبرصاب الرحال كالولادة والرضاعوما يخنىءسبل الرحال غالبا فمسأالفالب فيمثله أن يطلع سهال حال كالنسكام والطلاق والعثق وتعوذاك فقال أبه حنيضة نقسل شهادتين فيذالنسواءا نفردن في ذلك أوكن معالم حال وغال مالك لايقسان فيذاك بل بفسارا عندي ضرائلال وما شعلق بهمن العبرب الي بالنساء والمواضع التي لابطلم علما غرهن هذامذهب آلشاقهي وأحدوا ختلفوا في العبد المشرمنين فقال أبرحشفة وأحذفأ أشهر رواينيه تقبل المسئلةمث وأجسد فيروابه أخرعنلا

مسل أقل من احر أتك وقال الثانع لاتقبل الأشهادة أر بونسوة (فصل)واختلفوامشت استبلال الطفل فغال أبو حنيفية بشهادة رحان أو ر حاليو احراتين لانهشوت ارث فاماني من الصلاة علمه والفسل فيقبل فيم شهادة احرأة واحدة وقال مالك بقبل فسهام أأنان وقال الشافعي بقبل قسه شبهادة النسآء منفردات الاانه على أسساء فاشتراط الارسروقال أحد بقيل في استهلال الطفيل شهادة امرأة واحسدة (انسسل) واختلفوا في أرضاء أتمال أوحنسة لأبضل فبه الاشهادة رجابن أورجل واحها تن ولا بقبان ضمعتسد منفردات وقإل مألك والشافعي بقبلن فسيه متفردات الاأت مالكافال في المشهور وعنه بشقرط شهادة احراتن والشافي سنرط شهادة أرسموعن مالتوواية انه تقسل واحسدة اذا فشأ فالثافها لحدان فال أحبد بقيان فيهمنفردات وتحزي منيس امرأة واحمدتني المشهورعشه وقصال ولاتقبل شبهادة الصبيان مندآن بندف فوالشافهن وأحبيا وقال مااك تقبل في المراح اذاكاؤ اقسدا بمقعول لأمرمنا وفيل أن يتفرقوا

وهىروايةعناً عد وعن أحدرواية الثةان شهادة

السي تعبل في حسكل شئ

(المسل) الصدود في المنف

هل تقبل شبهادته أملا قال

ماويدته من مسائل الاثفاق بهوا ما اختلفوا فيه فن ذاك قول ماك اته لا يصور سيرا لمدرق عال الحياة ويحوز سعه بعدالموت اذا كان على السهدين وان لربكن عليه دين وكان بحرب من الثلث عثق جبعه وانالي عشمله الثلث عتق ما يعتمله ولا فرق عنده بن المطلق والمقيدم وراه الشافعي انه يجوز بيعه على الاطلاق ومعرقول أحسد فياحدي روابقيه انه بحو زبيعه بشرط أن تكون على السبيدون والتاريكن علسه دين أبحز فالإول مفصل وقول الشافع بخفف على السدوق لأحسد مفصل فرجع الاحم الى م تنقي المؤان ووحمه الاول ان المتق من جملة العسدقات وهي لا تبكون الاحن ظهر غني وفي الحديث الدائنفسك ترعن تعول وفى كلام عمر رضى المدعنه الاقر بون أولى بالمروف وقبل انه حديث ولاأفرب الى الانسان من تنسه ومن هنا عرف قوجه من قال يحدو وبيعه على الاطلاق فضلاعن كون ذاك بشرط و ومن ذاك قول أي حنيف أن حكم وادا لمدر حكوا اداً الآنه بقرق بن المطلق والمقداك فانكان التدبرمطلقا ليجز بيعهوان كانمقيدا شرط كرجوع من سفروشفاء من مهض فبيعسه بمائز وبذاك قال ماألث وأحدالا أنهما قالالا فرق بن مطلق التدبع ومقيده مع قول الشافعي في أحدة وليه انه لايتسم آمه ولابكون مدرافالا ولمخفف على وادالمدر في تبعيته لامه على حكم التفصيل الذي ذكره والثانى مشدد فرجع الاحمالي حم تبنى الميزان ووجه الاول آن الشارع متشوف المحصول العبنى لبكل هاسمالرق سواءكان يشرط آميغوشرط ووجه الثانى تعقبتي مقامالاخلاص فيمعاملة العبد وبه عزوجل بتسن الولدق التدروفلا تكفي عنده تدبيره بعكم التسمية فالعلما من مشعدو عفق كا ترى على ان المند بولا يقم الاعن كان عند ومض بخل وشعر نفس ولولا ذالت لكان نعيرٌ عنقه وفار والنعمل بعنق أعضائه من النارق الا " مرة و بعن حدومن الا " فات التي تصييع في الدفيا عالا يعاو عند مونو وكتاب الكتابق آدم والدقعالي آهار اتفق الاغة على ان كتابة العدالذية كسب مستصة ومندوب المهاخلاف الاحسد في قول فير وابقة

تهاواجنة اذادعا المندصده الهاعلى فدرقبته آواكثرو صفتها النكاتب السندعنده والممال معن

وسعى فعه العدو ووديه المهوا تفقوا على كراهة كذا يقالامة التي لاكسب فحاكا ا تفقوا على انهالسد

أذا كاتب عبد معلى مال آناً منه شبئا علايقوله تعالى وآنوهم من مال القداف آن آنا كم هذا ماو حد تعمن

سائل ألاتفاق . وأماما عملة وافيه في ذلك قول الاعة الثلاثة وأحسد في احدى رواية به اله لا يكره

. لكا منهاو حديومن ذلك قول الانحة الارسمة انه لوقال اسده الذي هو أصغر منه سناياه الدي ارست

(لافي قول الشاقير و صحمه معض أصحا بعوالهذارانه ان قصدا السكر امة لرمتني والقرارة وهده المسئلة

كالقول في مسئلة ما اذا كان العدد كرمنه سناالسا بقة فرج عالام الي مي تنتي المزان وومن ذاك قول

مالكان من مك أو مأو أولاد مأوا حسدانوه أواجداد مأو حدا بمقر والم بعدوا عثقوا عليه بنفس

الماء وكذات القول عنده فعااذامات اخرته أوأخوا تهمن قبل الام أوالاب موقول إلى منبغة ان هؤلاء

ومتقون علمه وكارذي رحيهم من حهة النسب ولوكانث امر أقاريحن تزويحها من نفسه ومعقول

الشافع من مات أمساه من حهة الأب أوالا مأوفر عه وان سفل ذكرا كان أوأنث عنق عليه سواماً تفق

الوادوالوالدأواختلفا وسواءملكه فهرا كالأرث أواختسارا كالشراء والصفوم وولدواد انهلاعتق في

القرابة ولاطرمه اعتاق من ذكوالاول فيه تشديدوا لثاني مشدولا بادته بعثة كل ذي رجيع موكذات

القول في الثالث هومشددو وجوه الاتوال كلهامًا هرة لما فهامن الاكرام للاصول والفروع والقرايات

فتكلمن الاتلة متفقون على اكرامهن ذكره ليكنهمون مؤكد كشراومؤ كدقله لافي سعة الأكرا موضيقه

فرجمالاهمالي مرتنتي الممزان يه وأماوجه قول داودةلا فذكرا لامشافهة في بقهم الاسرار

انفق الأعُهُ على إن السيداذا قال لمسده أنت و يعدمون سار المسدمدر ا يعثق عوت سيده هنذا

والمتعالى أعلم

ا كتاب التديد ).

أم حنف فإتقال شهادته وأن ناب إذا كانت توشه بعدا لحدوة المالك والشافعي واحد تقبل شهاد ساداناب سواءكانت أويته قبل الحد أو بعدمالا أتسالكا اشترط موالت بة أديلا تقبل شهادته فيمثل الحدادي أفي علسه وهارمن شروطته بتهاصلاح العمل والكفعن المعصمة سنة أملاة المالك شترط ظهورا فعال العرعلسمه والثقرب بالطامات من ضعر حد بسنة ولاغرها وقال أحد مجردالنومةكاف واختلفوا في معة تو يته فقال السافي هران بقول القدن عاطل ير مولا عود اليماقلت وقال مالكواحدهيان بكنب نفسه وتقبل شهادة وإداار أافي الناوغروهند الثلاثة ووال مالكالانفيل شهادة وادارنا في الزنا ( فصدل) واللم عالشطر في مكروه والا تفاق وهل بعرم أملا قال أوحد هوعم م فإن الثرمنيه ردت شهادته وقال الشافع لايحرم اذا لم يكنءلي عوض ولم بشتفل بمعن فرض المسلاة وارسكام علمه سمف والندذ المتلف فيهفشريه لازديه الشهادة مالهسكر عند الشافعي وانكان سكر يعذره وقال أوحنسفة النسدمماح ولاتردبه الشهادة مالرسكر وفال مالان هو محر م نفسس بشربه وترديه الشهادة وعن أحدروا متان كذهبالى عشقسة ومالك (فصل) شهادة الاعي مل تعلل أولاقال أوحسف لاتقبل

كذارة المدائي لاكسية ومعقول أجدفوال وامة الانوى انهاتكره فالاول فيه تغفيف والثاذ فيه تشديد فرجم الام الى مرتنى المران ووجه الاول ان الدنعال قد بسفرة من عباده من بعطيه لسله فيصبع كالمكتسب وحمالثاني ان زلا كسبه إذا كوتب طلب نفسه الخروج من إلى وقعر كشافيك معد أن كانت ساكتة وساد قل موم عنسدها في الرق كانه سنة فرعادها وذاك الى السرقة والاختلاس من مال سده وأوغيره فافهم وومن ذاك قول أي حتيقة ومالك ان الكشاعة تعيم علاة ومؤساة ولدكان اصلهاالتأحيل معقول الشافعي وأحسدانها لاتصفي عالة ولا تصورا الامضمة واقله نحمان فالاول فيه تتنف على السيدون العيد والثاني فيه تشديد على مدون العيدفو حيراً لأحرال م تنت المسوان و حدالا ول طلب مكافاة السسد على كثابته له بتعمل المال ان كان العدم واهل المعروف ووحه الثاني طام الشارع من السمد كال الفضل والرحة السكاتب بتعدادا أنعو مفافهم » ومورد ذلك قول أبي منه في الكاتب لوامتنع من الأدا، وبيد ممال بن عاهليه جرعل الأدا خان ال موقول مالك لسرة تعيز نقسه مع القدرة على الأكتساب فصرعلى اسدنشذ ومع قول الشافعي وأحداثه لايحر دل تكون السيدا لفسيز فالاول مفصل والثاني فيه تشديده في المركات والثالث عنف عليه فرجم الاحرالي حرتني الميزان ولكل من الافوال وجه ه ومورذا وقول أي منه ومال ان ابتاما لسد المكاتب شامستم مع قول الشافعي واحدان ذاك الا و فالا ول فيه تخفف والساني فسه تشديد على السيد فرجيم الامر الي مرتني الميزان ووحه الاول ان ذلك من باب البروالا كرام واللذئ خلك الاستعمام لا الوجو سووجه الشاني زيادة الاعتناه فيأمران ورجل السدان بعطى المكانب شبأ واللائق بذلك ألوجوب على فاعدة أهل الله عن وحل و ومن ذلك قول الشيافي انه لا تقدر فعا بعطيه السبعد السكانب معرقول أحسدانه وهوان يصط السسدون المسكات وسعمال السكتابة أو يعطيه عماقيضه منه ويعه ومع قول يعضهم كريقدرذك باستهاده كالمتعة ومع قول بعضهم ان السيد يعطيه ماقطيب بهنفسه فالأول فيه موالثاني فيه تشديد وجوب الربيع ومابعيد وفيه تفقيف فرجيع الامرالي مرتبق الميزان لأن سندغة ومالك انه لا يحوز رسع رضة المكانب الا ان مالكا أجاز يسعمال الكاتب وهو الدن المؤجل بفن حال ان كان غنيا وهوا المدرد من مذهب الشافي مع قول أحد يعوز بسعرفية المكاتب ولايكون البيع فسفالك تنابة فيقوم المشترى مقاء السيد فالأول فيه تشفيد والشآني فيه السبد فرجع الاحمالى مرتبى المزان ويصوبها الاول على عال أهل التروتوالمال والشاف على أهل العدم وألحما من الى عنه في د س اوغرو . ومن ذلك قول الاعدة المثلاثة أنه لوقال وتسقه كاتشل على الفيدرهس فأداها عنق ولم يفتقر آلى أل يقول فاذا أديثها الى فأنت سروية وى العتق مع قول الشافعي افلا ممن ذلك فالاول نباص بالاكام الذن اذا عرضوا الاحساء المسان لار جعون فيه والثاني عاص عن كان الضدمن ذلك فرجع الام الى م تني الميزان ، ومن ذلك قول الاغمة الثلاثة انهلو كاتب أمنه وشرط وطأها ف عقد الكنابة إجزم قول احسد انذاك يحو نفالاف مشددوالثانى عفف فرجع الاحمالى مرتبتي المعزان والله تعالى أعل الكتاب أمهات الاولاد)

التن إلاكة الاديسة على ان أمهات ألا ولاديس والوجيز وموسده بالسلف والملمس فقها. الامساد وقالدا ودجوز بسم أمهات الاولادوية قال بعض العصابة الاول سنده على السد والثانى عنضنعته فرسم الام المرائم بنتي الميزان و وجهالا ولمان فذاك من عالم الملائدة فان وصيا في فقال الامة وقضاء وطرسيده المصافحات البنامات بما الميزين عبد على الاكمين بسرف الفسلا عظما عبدها فينان من عارم الاسلاق أن كول مستقصن بعد ووجه الناني أن السيدة أن

شمادته أمسلا وقالمالك وأحدثقل فما طريقه السماع كالنسب والموت والمباث المطلبق والوقف والعشق وسائرا لمسقود كالنكاح والبسع والمسلم والإمارة والاقرآر ولعوداك سوا وتحملها اعمى أو بصوا معى وقال الشافسي تقبل فأشلانة أشماساطر نقمه الاستفاضة والترجة والموت ولاتقال شهادته في الضبط سنى يتعلق انسان معواقراره څلايتر كهمنده حقي يودى الشهادة علىمولا يقبل فها عداداك إفصل وشهاده الانوس لاتقسل منسداي حشفة واحدوان فهمث اشارته وقالمالك تقبل اذار كانت اشارة تفهم واختاف أصاب الشافي فنهمن قال لاتقبل وهوالعييج ومنهم من قال تقسل اذا كانت اشارة تفهم إقصل كشهادة المبدغير مقبولة عيلى الاطلاق صندأى سنمة ومالك والشافعي والمشهورمن مزهب أحد أنها تقبل فها عدا الحدود والقصاص ولو قيمل المسدشهادة حال رقه وإداماسدمتقه فهل تقسل أملاهال ألوحنيفسة والشافق تقسل وقال مالك انشهد فيمال رقه فررث شهادته الم تقيسل شهادته بعسد عثقه وكذاك أستلافهم فيساقتمله الكافر قبل اسلامه والصي قبل بأوغه مان الحكم فيسه عندكل منهمعلى ماذكرناء في مسئلة العبد (قصال) وتحود

يزل الإحسان المذكو والهاحني بأتبه شئعن الشارع بنهاه عن بعهافه مل الاول على حال الاكار من أعل الورع والقروة والدن ويحمل الثاني على من كالدون ذلك وومن ذلك قول الاعة الثلاثة الدلو ز و ــ المة غيره فاوادها ثمملكها لم تصرا موادو يحو زبيعها ولا تعتق عوقه معقول أي حنيفة انها تصير أموا والاول عنف على السيدوالثاني مشدعليه فرجم الامهالي مهتبي الموان ومن ذاك قول أني مندغة ومالك في احدى روادته انه لوادتاع أمة وهي حاصل منه صارت أموله مع ذول الشافعي وأحد وماك فيال وإية الاخرى انها لاتصرام وادقصو زيمها ولا تعنق عوسفالا واستندد والشان مخفف الرجم الامراف مرتبتي المنزان ومن ذاك ومن الاتمة الثلاثة العلواستواد مادية المصارت أمواد معقول الشافعي فأصر قولمه انها لا تصعرام والالوارمشدد والثاني يخفف فرحم الاحم المحرسي المزان ومنذلك قول أي حنيفة ومالك أنه لواسة وادعار بذادنه وازمه قمتها عاسة مع قبل الشافعي أأحدقولسهاته ملزمه قبمتها وقعة وإدهاومهرهاوف القول الثاني لاملزمه قعة الهادوسرقول أجدانه لاطزمه ثمثها ولاقمة وادها ولامهرها فالاول فيه تخفيف والثاني فيه تشديد والثالث تخفف فرجم الأمرالي مرتدتي المزان مومن ذلك قول الائفة الثلاثة انه يحو والسدامارة أمواده مع قول مالك فه لايعوزة ذلك فالأول تفغف والثاني مشدد فرحم الامرالي مرتبتي الميزان وتؤجسه القوان ظاهر والجداللدرب العالمين (وليكن) ذلك آخرما فترآلفيه من ايضاح كتاب الدران الشعر انسة ألمدخلة خمسم أقوال المحتهدين ومقلدم مق الشريعة المحدية ويؤجيه أقوالهم وقد طوات الجمين أقوال الاتمة ومقلدهم وترجيه كل منهاجهدي لعب منوالا خوان من مقلدى الاعة الار بعة بن اعتقادهم والحنان وقولهم بالسان انسائرا عدالمسلين على هدى من رجم اعاناو تسلمان يرسلوا الدفك نظرا واستدلالا كامر بسانه فاللطبة ويفوزوا بأخسذا لأغذاف تدين بسدهم فأعوال ومالفيامة فسكل متهدراه هناك بتسمؤروجهه وبأخذيك وكالقيس كان الضدمن ذاك فانمر عأنظر الأعة المعنظر الغضب لسورا ديهمهمه وتحسب وعليه بغبرجتي واذاكان الاغسة كلهم متأدين معضهم بعضامع تضاوتهم فالعلم فكنف عن هوعاف بالنظر اليهم وقد أرسل الامام البث ن معدرض الله عنه سؤالا الأمام مالك مللدينة وسأله عن مسئلة فارسل يقوله أمايعد فانذ باأني امام هدى وحكم اللدنمال في هذه المسئلة ماقام عندك فيهاانتهي فاعلواذاك إجاالاخوان والسلام عليكو رجة اللمو وكانموا ليدتسر بعالعالمين ( وَلْنَسْرِع ) فَي ذَكِرَا لَحَاتَمَهُ المُوعِود بذكرها في الخطبة فنقول وبالله تعمالي المتوفيق وَعَامَهُ } فَي بَيان فِيدَة صالحة تتعلق ما حكام اسرار الشريعة تناسب المزان في التفاسة من كالم مشعدًا العارف الله تعالى سيدى على الخواص وخى الله عنسه يطلع المناظر فيها غلى سيب مشروحية جميع التكاليف فيسائر الاعصار وانها كلهاكالكفارة الاكاة التي كلهاأ تونا آدم عليه الصلاة والسلام من الشعرة فكاردت المهزان جسرمذا عب المتهدين ومقلدمهم الى من تنتى الشروعة كانقدم كذلك ردف هدنه الخياتمة حسراتواب الفقيه ومافيها من الاحكام اليالا كلة التيأ كلها أتونا آدم عليه المسلاة والسلامين الشعرة أأقيهي مظهرها بقومن بنيه بعده مكالقيضتين لامظهر مانقرمته أومن بنيه المعصومين من الغنوب فافهم وقدساً لت شحنا المذكور مي وعن سي مشر وعية جسم الشكاليف مع أن الله تعالى غنى من العالمان وعن عباداتهم فقال رضى القعنه سعب ذاك عمام التو بدلس آدم اذاً وقعوا فهاتهي القدتعالى عنه فكانت جم النكاليف والاتداب التي كلف الله تعالىها أولاده كالكفارة لهم فقلتُه أن من يتيه من لا يحو زُعليه الوقوع في المغالفات فقال ان كان هناك يخالفه فهي كفارة والأفهى رفع درجات كاهي فيسق الانسامعليهم الصلاة والسلام فقلشة فاذا كاصرفع درجات فيسق الانبياء فماالمرا دبقوله تعالى وهسى آدمو به فغوى فقال اعلى اولدى ان ماقصه الله تعالى عن الانساء من مسمى المعصبة والطيئة الماهو على سيل الماز لان أحدامتهم ويخرج عن حضرة الاحسان فيلخفه مناسل أومار ونقاء سنسرة مشاهدة للمقريسل وعلافلا يعم لأسدفها عصبيان واعبايقم

الشبادة بالاستفاضة عند البيشقة فيحمة أشاءق النكام والدخول والنس والموت وولاية القضاء والعميرمن مذهب الشاذي حوآز ذائني تمانيسة في النكاح والنسب والموت وولاية القضاء والمساث والمتسق والوقف والولاء وقال عدما لرازق تسعة وهي الشانسة المذكورة منبدا لشافعي والتاسعة الدغول وعل تحوزا لشهادة فالأملاك منجهة السدمان رامق بيه بتصرف فعه مدة طو سأة فسذهب السافي الهاعوز أن شهده بالسد وهدل معوز أن شهد 4 المسلك وسهيان أحسدهسا من أن سمد الاصليري اله يجوز الشهادة فسه بالاستغاضة وبروى ذاك عن أنعدوالثاني عن أن امعن المروزي العلاته وز وقال أتو حنىفى تحسور الشهادة في المك الاستفاضة وتحوزمن جهة شون السد ويروى ذاكمن أحسدونال مالك تحوز المنسهادة بالمد عاسة في المدة السعة دون الماشفان كانت ألمدة طوطة كعشيرسسنان فاخوقها فطع 4 مالمك أذا كان المدي حاضراحال تصرفه فيها وحوزه 4 الا أن احكون المدي فرايته أو يخافهمن

سلِطانِ ان مازسه (فسل) هل تقبل شهادة إمل الدمة بمضهم على بعشي أم لا قال أو سنيفسة تقبل وقاليما النوالشافي لا تقبل

ب عن شهوده تعالى يُسمى معاصى الانساء وخطسًا تيم كلهام ورية لاء يوقب والمباء واقامة المعاذر لقومهم واطنا اذاوقعوا في مخالفية ويصوراً حدهم يعرف كيفية فطرقه مه التنصيل من التماكتوية والاستغفار اذاوهوا في اغتالفات و يصع أحدهم بعرف مقدار الهيد كابع ف مقدار الوسيل وعكسه اذالتين لا بعرف الانفساده قال وأو فعوال بأوي ذلك فاقول مثال واقعة السبد آدم عليه المسلاة والسلام مثال مها ، مطاع قال و مالا عل حضر ته الخاصة اني أريد أن أحدث أهما في ألوجود وأنزل كتبها وأرسل رسلاراً مرونهي وأجعل لن أطاعه سيردا رانسير الحنة ولن عصاهيداواتسى النار وأخرج من ظهر صبت آدمذرية بعرون الأرض وأويوعه اليهب الشكاليف بعدان أقلاعلسه الاللمن تميوة ويعبد أن أنهاء حن الغرب منها ظاعرا ثما فيرعلب وعلى ذريشه الذن عصموا الجسة محازا صور باوعلى ذريتسه الذن ليصمهوا حقيقة لامجازا تراتم إنوجه من قلك الحنسة التي أكل فعيا من الشعرة الحداد أنوى أنزل منها في أقد حسة تسعر الدنداه أسعرا. كال مقامه فيها في طلب أن تكريزه كان آدم فلتقلم فها في أأحدم: أهل الحضرة أن يتفيد قال غيرالسيدارادم فانه تقدم وقال أفالحناطليا لتنفيذ فضاءا لله تعالى وقدره في صاده فهن كان عاضرا لهلس هذا الاتفاق لم يحكوما وآدمها لمعمدة الحالصة وانجا يحكمه بطاعة ريه في ذلك عكس من كان فائداً ذاالجلس فانه يحكم هلبه بالمعسمات ولايدكاهي مضرة المحبوبين من أولاد آدم فكان ذاك من كبرالمساخرهم ليقموا فيقضاء الله وقدره تارة بالمسسية فيظهر واحله وهفوه وتارة بالطاعية كرمه وعونده فسكا "ن آدم عليه العصيلاة والسلام تعسمل عن أولاده المنحد بين بذلك المكاه المصورى الذى وقع منه وكثرة الخزن عالباماكان يقع فيه أولاده الذين بتعدون عدود ألله وككأنه فت واقعته باسالمفقرة لاولاده اذلا مالقيضة من فاغر يقضها عمكم القضاءوا المدراء ترتب على ذاك الحدود فَي الدِنماوالا "مَوة فقدمان الله باأشي الرجيسع الشكاليف التي شرحها الله تعالى في الدنها اعا كانت في مقابلة أعل آدم من الشعرة صورة فحامن أولاده أحدالا وقدعسي أوهم عمسية أو بمكر ومأو بخلاف الاولىماعدًا الأنبياء عليهم الصلاة والسلام فهي أي جسم الشكاليف لبيه الذين لم يعجبوا امار فم مرجات أو كفارة اذنب وقعوا فيه أوعقو بفاهم كالحسدود التي أدسانله تعاليهما عباده اه وسممت سدى علىا الخواص رحه الله يقول كان حسرما وقرمن أذم على الصلاة والسلام من مسمى العمسة كالطاعة بله عزوجل غان الله تعالى كان راضماعته عال الكامن الشعرة كرضاه عنه حال كونه في المعلاد على حدسوا ، ومن قال في أيد غرف الدقياساء في حال بني آ دم قطيه القروج من عهدته موم القدامة وانحا فالار بناظلتا أنفسنا والامتفرلنا وترجنا لنكونز من الخاصرين بعني معاشر أولادي ونأمرك فكائه ذلك كالتمستغفراعهم لاعن تفسه جوقه وكالشا فبمفهم عندريه وجيسم ماوقعه من تطايرالتا بوراليساب عن رأسه ويدنه والنكاء والندم كان صور بالمنقل ذلك عشبه اليانسة الذن إبكونوامو ووسالز والهالارض قال واعا أخذته البطنة بعدا كلهمن الشعرة لمنذكر مذاك صورتمايقرفيه بنوه فيستغفرالله تعالى هم كلايال أوتفوط وقدحات شريعة يعهد صلى اللاعليه وسا بطلب المفقرة كليائم جالانسان من متنا لخلاء وكذاك صدت في حواءز بادة على السائسة ما يقواماً ولدنائها من الميض في كل شهرائنة كريذ التمعاصي بناتها وتستغفر في واعمازا دن على آدمها لحسف في ل شهر لانهاوقعت فوصودة الذين لا تدم في أكله من الشعرة حتى أكل واستكوبها أمضاً هي التي قطعت الفرةمن تنصرة التين وأعطتهالا كمولا شسنة أيتموزياني المنافقة وهومغلهم لاستمسائه ذاك أعظم فيصورة الذنب عن مأتي اغتالفه ناسباقال تعالى ولقدعهدناالي آدم من قبل فنسي والمجدنه عرما لاسها وفدحلف الملس انه فمن الناصف وقد بلفتا أن بعض العارفين احقوما بليس فقال له كيف حلفت لآدم إنك من الناصصن وأنث تكلف فقال فاذا استعماراً بث قضاء القالام دله ورابت فاوسوالا تدبأ ممايجة مساية من خطورا انهوا مس معظ مه فيد تعالى على المعظم حلفت له عسوده الذي

وهدل تقبل شمهاد تهمعلى السلزن الوسية وف السفر غاسة اذاله حد غرهمام لاقال أوحنيضة ومالك والشافعي لاتقسل وقال أحد تقسل و يعلفان بالله مع شهادتهما انهماما عاقاولا بدلا ولاغسرا واثبالوسية الرحل (نسل) انفق الاعمام الهلايسم الحكم بالشاهسة والمن قما عدا الاموال وحنسونها ثما ختسلفوا ف الاموال وحقوقها هل يصعو الحكوفيها والشاهدو المناآم لا قال مالك والشيافير وأحد يسم وقال الوحنيفة لايسيم وهل بسكرالشاهد والمن فالعتقاملا فالمأوحنيفة والشافي لأبعكره وعن أجد ووابتان اجداهما كقول المأمة والأميصاف المعتسق معرشاهده ويحكم امداك وهل عكم في الأموال وحقوقها بشهادة احراكن موالمين أملا قالمالك عكم بذاك ووال الشافي وأحد لاصكر وإذاحكم الحاكم بالشاهدوالمن ترجم الشاهد قال الشافي بغرم الشاهد تصف المال وقأل مثلك وأحسد بغرمالشاهد المالكله (فصل) على تقبل شهاد والعدر على عدوه أملا والراه حنيقة تقسل اذالم تكن المداوة بعنهما تخرج لىالفسق وقال مالك والشافعي وأحدلا تقبل على الأطلاق وهل تقبل شبهادة الوالد لولده والولد فواقده أملا قال أيوحسفه ومالك والشافعي الأتقبل شبهادته الوالدين

ومراجدروا شانكاللذهبين

فهمورث تبو تخيهة بذهنه وتعالى القيفي عاوذاته وحلاله من كإيما يخطر بالبال من صفات التعظم ه فاسلفته الابلسيود الذي يقنيه لابالله الذي ليس كنهشئ أه ﴿ تَمَاعِلُ بِالْحَيَانَ الْجَنْهُ الَّي كَانُ فها آدم است مالحنة الكرى المدروق على الشتمال كاقديت ادرالي الأذهان واعامى حنسة الرزم الله فوق مل الماقوت كاثالة أهل الكشف والوالان الجنة الحكرى انما مخلها الناس بعد الموت والكسآب ويحاوزه الصراط فالواوهذه الجنةهي التي يفقيمن قبرا لمؤمن له طأقة منها ينظرا ليهاو يتنع بمافها فيقره وكذلك القول في الذارالثي ترى في دارالدنما في المنام أومن طريق الكشف هي فارالر وخر فالواوهي القي وأي فيهارسول الله صلى الله علمه وسلهم وين في الذي سف السوائب ورأى فيها ألموأة الق حيست الحرة حتى ماتت قالوا وهي التي وقع لا " دُم فيها الاعل من الشعب رزواً هيط منها الى الارض لقربهامتهافي الحكرويل من مات من أولاده المطبعن تعرد روحه الى هذه الجنة وان كان عاصباعادت روحه الى الناوالقي في البرزة فلام ال بنو آديني هذين المكاون بي تنقض الدنداو مفتى العدد وتتكامل المدويض جالتاس بنفضه آليعث الها فسأب ثهدخاون الجنة الكرى أوالناد السكرى ولوان الجنة التي يفتر لأومن منهاطاقة أوالذارالي يفتراك كافر منهاطاقة كانت هي الجنة السكري أوالذار السكري لفات آخشر والنشر ومامعدهما محاورد أه ي قال سدى على الخواص رجه ألله ولما كان الغالب على منة العرز نومسامها المحنة السكرى في الطهارة والتقديس التكن محلالا خواج القذر فيها من ول وفائط ودموهناط وغرذاك عاوله سورة من تلك الاكالة الصورية فلذاله زل آدموحواه الى هـ ذه الارش التي هريما والتعقين الاستمالات لضريافها ذلك القذر الصورى في حقهما الحقيق في حق المصاة من أولادهما اله وسمعت أنى أفضل الدين رجه الله يقول لما أكل آهم وجواء من شعرة النهى وللدفيهما المول والغائط والدمواذة السرمن الرجال النساء وعكسه واذة الجماع كذالا وتولدني ذريتهما بخلافاذاأ كلوامن شعرالنبيرانخاصة مسهمن وقوعني حرام أومكروه أوخلاف الاولى زيادة على ماته أدسورة فيألوجم الجنون والاغماء نغرم ض والخناط والصنان والتكروا لضروا لقهقهة واسال الازار والسزاو يلوالقه يمروالهامة والفيبة والفيسمة والبرص والجذام والسكفر والشرك وغيرا ذاك على ردت الأخمار والآثار بانه بنقض الطهارة في تأمل في حسم النواقض وحدها كلهامتوادة من الاعلى و السرائيا قض الطهارة من غير الاعل أبدا فان من لا يأعل حكمه حكم الملائسكة لا يقرمنه شي ينقض طهارته أيداعاذ كناه وعالهذكره فان الملائسكة لاتبول ولانتفوط وألايحرى فحادم وآلا تشتيي الرحال والنساء ولا الاستمتاع بالحس بشي من حسدها ولا بالجماع ولا تحن ولا بغمى عليها ولا تعجي رحا تكفر ولاغمر واذالعمدلا بعصير بهالاان حب عن شهود وتعالى ولا عدب عن شهوده تعالى الاان كل فلولا حجابه بالاكل ماوقع في معصمة أبدا فلذاك أحر باالشارع صلى الله عليه وسلم والأقسة المحتهدون بالطهارة اذاوقهمنا فاقض بآلماه المطلق أويدنه وأحرنا الشارعو كذلك المتهبد وت بألتطهر من المحاسة بالماء كذاك أوالحراه التراب في الاستفاء وأزالة قدر النعل وذيرا المرآة الطويل وأمي وفايالت تروعن على نجاسة نوجت من القبل أوالدروغره سهاحتي عن مس الحل الخارجومنه البول والغائط من قبل ودير وأهرفا الشارعو كذلك العلمامرش السراو ولوبالما ملامستهاللذكر المحاور النارجوة دكان سل القعلمه وسلم ينضوهم أومله بالماءعند الطهارة وعقول خالث أحرني بمربل وسيأني في توجه الاحكام ان النقض وسألفر بهام باكار العلى والصالحين وعدم المقض خاص المواموا بمأمى فالشارع صلى المعليه وسلم بالنضم من ول العلام اداليا على غرا الندون العسل تخفيها علينا عن غسل منه فله ذاك وان كان ارش أفضل لان الاحكام واجعة الى مكم الشارع لاالى حكم المقول (فان قال قائل) كيف قلم بصاسة ول الاطفال مع كونهم لا يصع في حقهم الاعل من تعمرة النهى (فالجواب) قدة ال بعض أهل الكشف ان الدطفال معاصى مسحبت أرواحها كالحياطاعات كذالت من حيث أرواحها وأيضافان بعض العلماء

من الطرف في الوادين ولا شهادة الوقدن الواقدن الدكور والانات بعيدوا أوقر نوا ومن أحسدتلاث ووابأت إحبداها كذهب الحاعة والشانية تقسل شهادة الابن لابعه ولاتقل شمادة الإبلابته والثالثة تقبل شهادة كل واحدمتهما لصاحبه مالرتحر السهنفعا في الغالب وأماشيهادة كار واحتلمتهما على صاحب فقسوله عندا لحسع الاماروي سن الشاقس أنه واللا تقيل شبسهادة الولاعلى والدء في القيساس والحسدود لاتهامه في المراث وافسل وهل تقلشهادة الاخ لاتمه والصديق لعسديقه قال أوحشف والشافي وأحد تقسل وقال مااث لاتقبل وهل تقبل شهادة احد الزوجن الدُّ أَمَّ قَالَ أوحننفية ومالك وأحيد لأتقبل وقال الشافيي تقبل وقصل أهلاهواء والدعمل تقبل شهادتهم أملا فالأوحنمقة والشافعي تقسل شهادتهما ذاكانوا مستنبن الكذب الانقطانية من الرافضة فانهم بصدقون من المعاددة المانة على فالان كذا فسيهدون إ بذاك وقالمااك وأحدلا تقمل شسهادتهم والاطلاق ﴿فصل) على تقسل شهادة مدوى على قروى اذا كان البدوى صدلا أملا قال أبو مضفة والشافى تقدل فى كل عى وقال آحدلا تقبل مطلقا عال مالك تقسل فيالحرار والقبل مامية ولا تقبل فيما

كان مفسل من يول المصبي الذي لوما تل المطعام و يقول ان والدَّه تأكل في هــذا الزمان الحرام والشبهات فكان وله أقذرهن ولمن ماكل الحلال اله وقلطات أقوال الحتهدين فالنقض عاذ كاعلى قسمن مشدده عفف محسب الادفال استندوا الهامن الكناب والسنة كاأن منهمن توسط بن الفغف والتشديد كصاحب القول المفصل كالنمن النواقض مالنفق علب الاغة كالبول والغائط والحاع والحنون ومنهاماا ختلفوافيه كلس الحارم ومس الفرجوا اجعوز بشرطه مندهم وكذاك عماا ختلفوافيه خ و جاله مااساتل من البدن والقهقهة والغيبة ومس الصنان في الابط والمسرك والاحذم والارس والصلب والوثن وفعوذ النوقد تقدم في توجيه الاحكام من باب الاحداث ان النقض بلس الفرج لس هواذات الفرج وانما النقضيه المكونه محلافر وجانفار جالمتواد من الاكل اذلو كان النقض بهاذات من حيث كونة متوادا من الاتل لكان حكم جيم الأعضاء كذلك فإن السدن كله قد عاورة ادمن الاتل (فانقلت) قدة الالعلاما لنقض بخروج الحصاة التي ابتلهها الانسان وهي غرمتوادة من الاكل بمقن والمواس السالنقض عنسدهم جالذاتها واغاهوا اطلهامن القذر المتوادمن الاكل فاولا ماعلها م القذرا ونقضه االطهارة جالوفوض ذاكاذ الناقض حقيقة اغاهونو وجالفضه التي توادت من الاكليوااشريسوانارةالشهوة والغفلة عن اللدعز وحسل أوالمعاصي وانست الحصاة أو العوديذا تهسما شوان شبأ من ذلك فافهم فهذا كان سب الامر بالطهادة ص الحيد ث الاكبر والاصغر ﴿ وَانْ قَلْتُ } فلرو سي تعمير المدن والفسيل من مو وج المني مع المدون البول والفائط في القدر بمقن والحواس أن تمييرا ليدن عفر وحه أويا لجاعمن غريم وحه ليس هوالقذر واعدا هولما فيه من اللذة التي تسري في جسم المدن حقيقيته وتنسبه ذكر به والنظر اليه فلذاك أم واالشارع بام امالماء على سطح المدن كلسه تصب مر بان اللذة فهووان كان فرعامن المول والغائط فهوا قوى ازةمن أسدله فلذاك أحرزا بالبداء المناعش للمدن من ضعفه أوفتوره أوموته النسير فيقوم أحدنا بعد الفسل بناجي ربه سدن مي فكالموضعا عسه الماء فهوكالعضوالميت أوالمشرف على الموت أوكيدن السكران أوالمغسمي عليسه فلا يككاد يعضر ذاك الهل معر عالى سلاته أهدا واذالم يعضر معه فكا تعلم يصل اذالعسلاة لا تصم الاعمد والمدن كاأم الانصر خارج حضرة الله تعالى أهدا عندا هل الله تعالى فافهم واغما وحسالتهم عنسد فقعالما محساأ وشرجاكان التراب فسه رائحة الماءاذهوعكارة الماءاة يتمو بولماخلق الله تعالى الموجودات فان فقدا لتراب تعيما لحرلات أصله كذلك من زيدا لصوحين تموجولانك تعربومنه قطرالماه اذأ ونالنار فاولا ان قده المام وقطرمنه مالنا راذا لحقائه لا تنقلب ووجعت سدى علما الخواص رحه الله تعالى بقول اغما وحب تعميم البدن بضر وج المتى لان الففاة عن الله فيه أ كثر من الففّاة في المول والغائط واذاك فال الأمام أتوحشف منقض الطينهارة بالقهقهة في الصملاة لانها لانقع الأمن معص غافل عن شهود نظر ريه اليه في صلاته رذال ميطل عند أهل الله عز وحدل وأماو حوب العمم المدن عقرا لحائض والتفساءاذا إنقطره مهأفاته أذات لاطان فالخرا لحاصل بالحسن والتفاس لأسها بْ مثلاوا نَتْشَرِدِ مهاوقد مهر الله تعالى دما لحيض أذى وأبط إرسيالا أبالل في والنفسادم، وبصدانقطاعه حتى تفسل أثرذاك الدم فقط أو مصدتعهم بدنها أوتثهم وقد حوزالامام أتو وطءالحائض والنفساءاذا القطعومها وغسلت فرجها فقط ولعسل ذلك فيحق من اشبتدت ماجته الىالوط وخاف من الوقوع فيما لآينيني ﴿ وَانْ قَلْتُ ﴾ فلاى شيَّا تَمْنَ الْعَلَمَاء كَلَهُمُ عَلَى تُعَاسة المول والفائط منالآدي واختلفوا فيول بعض ألحبوانات وفائطهام وانالادي أشرف من البهام ورقين اذهوا لمكلف بترك أكله من شصرة النهى بتخلاف غيره وفالجوات كم ما تفق العلماء على نحاسة موا وغائطه الالشرفه وعلامقامه فكان من شرفه في الاصل التعطه والمشي خالطه ليكنه لمناغفل عن رابه واشتغل بمحكم طبسعته واذته وشهوته أنعكس علسه الحكم فصاريل ثبئ صاحب من المطاهيرا لطاهيرة أوالطب الرائحة يصسرفذوا أونحسامنتناس ولومائط ودموعناط ويصاف ومنان وفي القواعد

عداد التسن الحدوق الإيكن اشسهادا لحاضر فيها الاان مكون تحسسملهاني الدادية (فصل) ومن تسنت علمه شهادة المحرفة أعسد الاسوة عليهاومن لرتنعين علمه مازلة أخذالا والاعلى وحممن مذهب الشافعي وفصل في الشهادة على الشهادة قال مالكفي المشهورهنه هيءائزة في المن من حقوق الله عز رجل وحفوق الا دمسنسواء كانت في مال أوحد أوقصاص وقال الوحشفة تقبل فيحقوق الأدمين سوى القصاص ولاتقسل فيحفوق المرصز وجلكا لحدودوقال الشافع تغبل فعقوق الاتمين قولا واحسدا وهل تقسارة حقوق الدعز وحل كدالزنا والسرقة والشرب فسسه قولان أظهرهسما القبول واتفقواعسليانهلانجوز شهادة الفرع معروجود شاهد الاسل الأأن تسكون مع عذر عنام شهادة شهود الاصل من مهض أوغيبة تقصرفي مثل مسافتها السلاة الاماعكي فى واية من أحداثه لا تضل شهادة شهودالقر عالاسد شهودالاصل وهمل يجور أت مكون في شد عدود القريع نساء أملا قال أبوحنه فسة يجو ژوقال مالك والشافسي وأحدلا يعوزوا متلفواق عددشهودالفرع فقال آيو منعة ومالك وأحسد تعري شهادةا ثنين كلواحتدمتهما علىشاهدمنشاهدى الاصل والشافى قولان أحدهما كقول

ان كل من شرفت من تنسبه عظمت مسفرته (فان قبل) ان قول كان على الا تفاق على فعاسية ول الا دى وغائطه السرف ينتقض عليكم بول الحارو زيه فاتهما جمواعلى تحامة ذاك منه وليس له شرف فيا الجواب عنذاك وقلناك الجواب عرذاك شدة الغفلة عن الله تعالى بالداكا فيائر أغفل عنالله تعالىمن الحمار ومن عل حدوان لا يؤعل مغلاف الحسوانات المأكولة فانها قلمه الفسفلة من الله تعالى غفف بعض الأعة الامرق أبو الهاو أرواتها وبؤ حد ذلك استنان القرتمال على المحمدة الانصام في الاكل ولوانه أمام لناالحار والبغل لازددنا ماكله غفة وكان كالتبصة التي ليذكراس اسطها فافهم ﴿ فَانْ قِبِلَ ﴾ فلاى شئ لم يتفقوا على تُحاسبة فضلات الحمار كلها من مخاط وسنانُ وتحوهما فان ذاك كله متوادَّمن الاكل والشرب كيواه وغائطه ﴿ فَالْجُوابِ ﴾ اعْدَا مُعْمُوا فَ ذَلْكَ عَلْمُهُ الْقَيم والقذر فيها وبعسدصورتهاعن صورة الطعام والشراب عظلاف البول والفائط والقرمة انهافي الغالب مسمه لونها لون الفذد فن نظر الى شدة قذار تها قال بضاستها ومن نظر الى خفتها قال بطهارتها كا تقدم سأنه فالمكتاب فهذا كانأصل الحدث المتواد من الأعل والشرب ووجوب استعمال الماموالتراب فالطهارة فلولا كلنامن معرة النبى ولومكر وهاماأ حدثنا وماأم فالطهارة بل كناطاهر بنعلى الدوام كالملائكة ولولاما قص الله تعالى من صورة توية آيينا آدم عليه الصلاة والسلام مااعتد باللتوية منذات نفوسنا ولاعرفنا كف تغلص من الذنوب ولا كان الحق تعالى قال ان الله يحب التواين ويحسالمتطهرين فالمدشور العالمان ي وأماوحه تعلق الصلاة ما في العهاء الاكل والشرب فهولان الصلاة كلها اغماشرعت تو بةلناواستغفارا من مستان قوت أروا مناهوا لوقوف بين مدى ريما كلما ماتت أيدا فنامن المعاصى أوضعت أوفترت باكل الشهوات أوالوقوع في الغيقلان فأحم تاالحق تعالى بالطهارة بالماء أوالتراب المنعشين البسم ثم الوقوف بن بدرة المنعش الروح فنناسى وبناما بدان وأدواح حبة بعدموم إعبا وقعنا فيه بحياتقدم فكأننا يذلك فقمتا بأسالتقر باليابة تعالى ورضاه عنا بعدات لم يكن تعالى واضماعنا كل ذاك الرضا الذي بقرائا حال الوقوف بن بده وذاك لغفائنا عنمه بتناولنا شهوات نفوستامن اللوشرب وغوذاك ودنولنا الملاءاتفر برتك الفنسلات القذرة المنتنة التي لانتاس خمرته تعالى واذاك خفف ألاشد من الاعل وقالوا ستمي من القدان فكشف عورتنا بن بديه كل فليل حال البول والفائط كالا ماممالك والاوزاعي والبعارى فكان الامام ماللتو المعارى يدخلان الخماد كلأسوعو كان الاوزاج يدخل الخلاء بل شهر فرق بطنه فصار مدخه في الشهر مرتن فكانت أمه تقول ان منا ملها أدعوا لعد الرحن فان معاة السطن انتهى وفي المديث ان الملائكة تقول عِنسد خول وقت المسلاة بابقي آدم قوموا الى ناركم التي أوقد عوها فاطفؤها ﴿ فَان مَال مَا اللهِ عَلَم تسكورت الصلاة عندقافي الموم واللية عسرمرات وفالجواب كانفك سنرجة القدتعالى بدالنذذكر ذفو بناعند طهارتنا وجعصه ليأساله ضاوالشرف كلبا وقفتاه تنيديه لصريذلك كله الخلل الهاقع فهنسا بالمعاصي والغفلات بن كل مسلاة ومسلاة فينوب أحدثاو يستغفرها جنادمن الخنالفات على حسب مقام ذائنا لمتطهرمنا أوالمصسل كأآنهاذا فالرأذ كارالوضوء الواردة يفقرة ذنو يها لحاصسة بالوضوء ثمانه يقوم العسلاة فيغفره ذفو بها تقاصة بالعسلافان كل مأسور شرى اغساشرع كفارة لفعل وقع المسدفيسه بما يسخط الله تعدالى فيسكون ذاك في مقاولته كفارة له كايمر ف ذاك أهل الكشف فأو كشف العداراى ذنوبه تتساقط عنه عناوشمالا كلاكرانله تعالى أيعن كل شي عنطو ساله من صفات التعظم فان ابله تعالى أكرمن ذاك كله شيفراً فتتعدوذ في بديمة اوشم الانم ركم فتصدر كذاك ش يعتدل فتغدر كذلك ترسعد فتصدر كذلك ثمر فعراسه فتفدر كذلك فلاسفرغ من سلانه وعليه ذنب من المذفوب التي تعفر بألعسلاة فعلى عماقر وفاءاً لجواب حن قول الفائل قدو وداَّن الذنوب كلها تحفر حالّ لوضوء أن أن جارته الذنوب التي تنساقط عن بينه وشماله في المسالة الداسل على أثر الوضوء فافهسم الحاصة وهوالاصروالثاني

عشانوان فكون أريدسة فتكون علركل شاهسهمن شهودالاسل شأهدان وشهود الفرحاذاز كماشهودالاسل أهمدلاهما وأتشاعلهماولم يذكراا معهما ونسهما للفاضي \_ل شهادتهاعل شهادتهما وبعقال الأتمة الا"د بعقوكافة الفقهاء وحك من ان مر را اطرى انه ا ماز ذاكمنا أأن سولانشهدان رحلامدلا أشهدناهل شهادته أن فلان من فلان أقر الملائن فلان ماأف درهم (فصل)اذاشهدشاهدان عال مرجاسد الحكمه والأتو حنفة ومالك والشافع فيالقدم وأحسدها بهما الغرم وقال الشافير في الحدم الاشي طلمهماوا تفقواعيل انهلا ينقض الحكة الذي حكم بشهادتهما فيهوأتهسمااذأ وحعاضا المكال عك بشهادتهما وإذا مكرماكم بشهادنواسفين ترصيله الحكيمالهماقال الوحديقة لا منفض حكمه وقاأسالك وأحما منقض حكمه والشافين قولان احبدهما ننقض والثاني لا ينقض إفصل واختلفوافي عقو به شاهدا ازور فقال أبو منيفة لاتمزيرعليه بليوقف فيقومه و مقال أمرانه شاهد زور وقال مالك والشافي وأحد بعزروه قف في قومه وتعرفون المشاهدروروزاد مالا قفال و شهرفي الحوامع والاسواق والجامع ﴿ كتاب العتق)

انفق الاعمملي ان العسن من أعظم القريات المندوب

وقد تقسد مفي أواب الطهارة فولنا ان ذنوب المسد كليا كانت أقسر وأقسذروا مفه يكثرننو ووالخطارا فيهورهم القدنمية المحتهدين إهان ه بذاعساه بقيرمن الانتوب المستقبلة أو هي حرافنل الوافير في الفوائض كإقال به أهل الكشف والدا لانفسل الأعن كال فرض وذاك بان لا يخطر ساله شئ من الا كوان من حين بحر م بالصلاة الي أن نها إنالحواس انهاجوا والخلل الواقع في الفرائض بالنظر لمقام كل انسان والمست منوافل م أي القرآن نافلة الشفاقال تعالى الشالا لمنه على كال فرائضه صلى الله علمه وسايو بليق به كل الاولساء تبكهل ومالقيامة بالندافل أي تكهل على نقص حيدث في ركن أوسية وينظروني النوافل من الاركان والسنزة فهم وفان قات فلمأكد الشارع صلى القعلمه وسلم بعض النوافل دون دعض والمالجواب فعا ذلك ترسعة لأمته فانه أواكدها كله الكانت كالقشد بدالذي لأمط عه غالب الأمة و قد كان سيار الله عط أمتهما أمكن لعله مان الله تعالى غنى عن طاعتهم كلها وقد سيل رسول الله صلى القد صليه وسلامي وركعتين قسل المغرب شرتر كهما وقال خشدث أن يتخذهما الناس سنة أي واظموا عليهما كالنوافل المؤكدة كافان قلت كافل شرعث النوافل ذوات الاسساب كالكسوف والأستسقاء والمبدن وصلاة الجنازة ونحوها وفالجوابك شرعت لحاب العبد بالاق عن شهود الاتات العظام التي يخوف الله تعالى جاءماده لاسم أمع أكل الحراج والشبهوات والشبيجات عقيرة ساقلسه فانه لايكاد كل ذلك الخوف الرآد ع اسمن ارتكاب المخالفات فاولا حامنا بالايل وغفلتنا حن الله تعاليما احتناالي تخورف ولذلك ثم عالشاز على بيض هذه المساوات الخطسة الحامعة الوعظ وعظة المغة لن عقل وانشصر وأوعل صلى الله عليه وسلم أن القاوب ترجع اشرعه من الدعاموالاستغفار في بعض الصاوات ماكان شرع معها الخطبة وأماحكمة بقوق أخوائنا المسلن التي قصرنا فيهاحال حياتهم فكان الغسل والشكفين والدفن والصلاة عليم معدم وتهركا لحار انكاك الخلل الواقرمناني حقهم وأصل وقوع ذاك الخلل منافى حقهم اغا هوجابنا بالاعل والشرب ومرجعا اخيدان علىمآذكا التبسط بالاعل والشرب ولدس ثباب الزينة لاخما شرها تأليفا الفاوس المتنافرة سن كثرة الزاحة في الدنساو الاغراض النفسانيسة حن جينا بالائل والشرب عن شهودالا خرة وأحوالها وذاك لانبائتلاف القاوب يحصل اجتماع نظام الدين وإقامة شعائره ففلاف الثنافرةاله بشتت نظام الذبن ويضعفه واغبازا والعيشان على الجآحة في الجعة بالتكسر تعتمالي أيحن البيخر جثئ من الوجود عن حكم ارادته لاتهما يوما فوجوسرور وغفهة عن الله في العادة أكثرمن الففاة عتدفى ومالجعة واغاأهم فانهما بإظهارا لفرح والسر ورشكر النعية الله عليناجما بالفعل الظاعرد ون الاكتفاء بفرح التحاوي في الباطن فينبغي لن طعن في السوافق الاطفال والخدام والغلبان فياظهار السرور وايس أحسن ماعتده من الثياب تعظم الحضرة الله تعالى التي هو فهاوسدالمل قاومه الناس الى معضهم معضاهان لباس الزيشة له أثر عظم في المدل الى صاحبه عكس حال بالشاف الدنسة ۾ وحوث سيدي عليا الحواص رحه الله بقول لاينسني لمساران بأن الجعسة

الماظواعت شعمالين ماول مشرك وكان موسرا فال مالكوا اشافهم وأحديمتني شريكه وال كانمعسراهة نصيبه فقط وقال أوحشفه تمت حسته فقط و أشر مك الخيار بين أن يشت نسسه أو يستسم العيد أو يضهن شريك المعتق الأكان موسرا فان كان معسم افله الحدادين المثق والسمانة ولنسرة التقين إكان صدين ثلاثة اداحد نسفه واللآخر ثلثمة والا تعرسدسه فاعتق ساحب النسف والسدس ملكمهما معانى زمان واحد أووكاد وكبلافاعتني مليكمهماقال مالكني المشهور عنه بعثق كله وعلمهما قمة الشقص الباقي سبباعل تدرست بمأس المدو بكون لمكل واحسا منهسمامن ولايته مثل فالثه وقال أوحنيفية والشاقي وأحدهلهما فبمدحمة شريكهما بالهسما والسوية على تاروا حسنتصف فسمة حسنة شركه وعن مالله روانة مثل ذاك والمعلى لواعثق عبيده في مرضه ولا مالة غدهم والمتجزالورثة جمع العثق والمالو حنيفسه يعثقهن عل واحسينه ثلثه ويستسى في الباتي وقال ماللتوالشاقعي وأحديعتني الثلث القرصة ولو أعتق عندامن عسدملايسته قال أوحنيفة والشافي بخرج أجبرشاء وقالمالك وأحبف يخرج أحددهم بالفرعفولو أعتق عبدا فامرض موته

والسدين وغيرهما من الصاوات وفي اطنه غل وحقد أومكم أوخد بعة أوحد في أكدهل أحدمت المسأن فان من أن الى الصلاة وفي اطنه من من الدا يعدم قلب على حضرة الحق تعالى ق تا الصلاة وسيعته دقول لا سعاده مرات ادا كان تفارقكم المعة والسدان وفيقل أحدكم غل أومكر أوخددمة لاحدمن المسلين وهذاوان كان مطاويا في مار الأوقات من كل مسلم لكنه في الجمة والعيدين آكد لاسما من كان المافأن الحرم سفرة التداخلسة في الارض وفي الحديث لا يسعد التشاسين عمل حتى بصطلا اشار ملاذ كالمفان القطعه والشعناء غنبز ولالرحمة على الخلق ومن هنا احسب العلى مصاطة الاحداء قبل الخوو بواللاستسقاء والتومة وردالمظالم لثلار ددعا والقوم فاحليذ الثواماوجه تعلق الزكاة بيسمأ نواعهابالا كلوالشرب تهوظا هرلاننالما أكانامالا بنسى لناشر عاجبناهن شهودالمك فيالمال الذي بآحدتنا كله لله تعالى وادعمة الغاشف ذاك لنامع الفقلة عن المالك الحقيق فجمعناه وكتزاه ومنعنا منه الفقراء والمساكن شعامن نفوسنا وشرها رضقنا بذلان على الفقراء والمساكين والمؤلفة قلوجم وعلى الغارمين في المصالح التي مود نفعها على الخلق وعلى من سافر في الجهاد وعلى ألكا تدن وعلى ابن السدل ونسنناڤوله تعالى واتواالز كاموڤوله تعالى وانفقوا عمار زقنا كموڤوله وماأنفقتم من شيُّفهر بخلفه وقواه صل أنشعلته وسلما يقص مال من صدقة وان القي تمالى ليضاعف ورهم المصدقة الى سيعين ضعفا ونسينا أبضامعني الزكاة فان الله تعالى ماسم اهازكاة أى عوا الالبتأمل العبسد في ذاك و يخرج ذكاه بطيب نفس وانشراح صدر ومعت شيئنا شيزالا سلامة كريارحه اللديقول اغيافرض الله تعالى علىناالز كاقلاسق في عله من شعة نفوسناعلى صاداته وحرماننا أحم من مال سيدهم الذي جعلنا مدخلفين فده أىلامالكين له ملكاحقه شافلذاك أحرياا اشادع باخواج تصعيمع اوم من كل مستف من حسم أموال الزكاة على سمل الفرض علينا تطهر الاموالناوار وآحنامن الرحس الحاصل أما الضل والشج ومخالفتنا لماأم ناالدتعالى ورسوله بأنواجه وانزالا الركفف وزفنا والفرفسه فافهما تل مؤمن يشهد زياده الفوافي ماله اذاأ نوج زكاته واغا بشهد المقص فيه وقلده عدا الملائكة رجابان الله وعالى وعطر كل منفى خلفا وكل عسار والقاودعاء الملائكة لامرو فاوتا مل غالب الناس في فقوسهم إره عوا قط كال الاعدان بكلام الله وكالمرسولة فان الشقعالى وعدنا ماخسلاف الانفاق في مديد وكذلك وعدنا وسوله ومعذلك فليخرج ذكاته ومنفق ماله في سبل الكه الاقليل من الناس وفيد فالواندن شرط الإعمان الكامل أن مكون الغائب الذي وعدالله م أوق عدعله عند المؤمن كالخاضر على حدسوا ، فأين ايمان المسل عن القد تعالى حدالة الدى يدعيه مع أنه لو رأى جود باجلس بسدرة من ذهب يقول علمن أعطاني نصفا أعطبته دينا والصادةال الناس وحمون عليه باعطاءا فراهم ليأخذوا الفائد وثو أنانسانا فاللاحدهم لاتعطه دراهما المعطية بأدنا نراسفه عقه ورسمم ان فانظروا أنى لنفسال في هذه المسؤان فأنث أعل عناللنوا دعالاعان بعدد الناؤوا ترك الدعوى واستغفر وبلثه وسعت سدى علما المواص رحه اللديقول من ايسكر الله تعالى على الاحربائوا سوز كانه فهومن أجهل الجاهان لا تعما أمره اخراجها الاوهو ريدأن ريدهمن فضهها الاثق به الفرج والسرور لاالخزن والفراتهي . وأمانوا فل السدقات فاغباشرهت لمبرا فحلل الوافع في ذكاة الفرض تطوالصلاة والصوم فرعا نقص بعض الناس من القدر الفرج أومن السرور والاخراج فنقص أجرهمذاك وقدورد في الحديث مادل على ان الله تعالى ماوعد الأموعلى الزكاة الامن أخرجهامنشر على اصدره قارة ماعيسه . وكانست مدى على الحواص رجهانة وهول اغماشرع رسول المصلى المعلمه وسام صدقة النطوع دفعا لتزول السلامعلى أداننا فانزكاة الفرض مطهرة الال والروح وصدقة النطوع مطهرة البدن من الحيث والرحس الحسي والمفنوى فرار متصدق صدقة التطوع والمحرالنقص فرز كالالفرض ففدعرض منه الحكارا الحرب غب الغرنجي والعمامل والفروح وسائرما يؤذى بدنه انتهى وواماز كامالفطر فأنما شرعت للكون

وقوصام ومضان متوقفا على اخراجها فلارفع الى السعاء الاماخراجها لحددث م اجاءاها الكشف علىذاك واشاكان ومضان لاوقع الاسداخواج ذكاة الفطر لانما كالكفاءة لما وقوم ذاك الصائرون تخرق صومه والنمة والنمسمة وتعاطى الشهوات المضادة كمة الصوم وأسل ذاك كله الاغل والشرب فانهل اعل حسور مراعاة مراقسة الله فوقع ف خرق صومه لترك الادسمعه تصاليب تغلق باسوالصفة الصيدانية من تركه الاكل والشرب وجسوا لفطرات فاولا الإكا لما عب ولا فرق والحدالله وبالعالمين (وأما) وجهة علق الصورالاكل من شعرة النهي فرضاكان أونف النهولان الصوم انحاشر عنطهما وتقوية الاستعداد ف التوحه الى الشقعالى في قبول الثوية من سائر المعاصي التي حدثث مناطول سنتنامث لاحن حسنا الاكل والشرب وغشاءن مراقبةر بناوعن الحياءمنه ومهمت سيدى علىالقواص رجه الله تعالى بقول الماشر عصو مرمضان سداغارى الشطان من المدن والعام الى العام فاوكان الصائر وديه على الكال الوجد السطان المسيلاعلسه الوسوسة وغيرها لكنها أداءعلى حكوالنقص خرقه فدخل اليه السيطان من ذاك الخرق واحتابه اليالحار بصوم الاثنين والجيس وأبام اللمالي الممض ونحوذاك ووسعته بقول أدنسام شأن الصومرقة الفلب وذول الاعضاسي لاتكادا عضاء العدتشتي معصية لسده عارى الشطان التى انتقت في السدن بأكل الشهوات من سارالسدن كطافات شسكة العساد فاذاسام انسدت تا الطاقات كلهاوال ذاك الاشاوة عديث الضارى وغسره الصومحنة أى ترس يتني به السدخول الآفات الدرنسة الى قلمه انتهى واعاكان ومضائ ثلاثن وماأوت عاوعشر من ومالما وردان تك الاكلة الصورية التي أكاما آدم من الشعيرة مكثب في بطنه شهرا كاملاً وتسعار عشر بن يوما ( فان قسل ) ان في الشر بعد ما يقهم منه ان الا كل يقرق الباطن أربعن وما لحديث من أكل لقبة من وام أوقل ا فملاة أربعن يوما (فالحواب) ان مضم الطعام راجع ألى الحرارة التي في القوة الهاضعة فريما كانت موارة القوة الخاضعة في أينا آدم أشدفه ضمث الطعام وأتراثه في شهر فنقص عشرة أيام عن هضم معدة غبره انتهى فعلمان الله تعالى ماقرض علينا صوم ومضان الااضعافاللشهوة المتوادة من الاكل فن الذي الإرالشهوات والدسير فربيضان فقدا بطل حكمة الصومى حق نفسه وارسد محارى الشيطان من مدله فركض فيهايلس بصله ورجه فاتلف عليه دينه فاولا الاكل لمتحتير الي صورول كشاكا لملائكة لايقم بة أرداطول عودًا ﴿ فَانْ قَدِلْ مُعْلِمُونِ الْكَفَارَةُ فِي الْجَمَاعُ وَمُهَارُومُ صَالَ [ فَالْجُواف | أَيما والكون المامع خالف أمرو بهوقدم شهوته على رضار به علسه وتعرض بذلك لنزول الملامعلم الكفادة مانعة من وصول العقوية المهو كذاك القول في سأز الكفارات من ظهار وقتل وتعوهما مالت على الدين والمسلوات المعام ود قفاق باسم صفة الحق تعالى من عسام الا على والشرب فلا يلين به النكام الذي تتزه الماري حمل وعملاهنا عقد علت انه لولا الاعلى ما حصنا الى سماء نضعف بد شهوا تناونكف بهجوارضا (وأما) وجمه تعلق الاعتكاف بالاكل من الشصرة فهولاته المناشر عجما استنات قلومنا عن ومناحن تفرقت في أودية العفلات بالأكل فكان الاحتكاف معينا لناعلي صعة الحضور فرمضان لإحل حضورة اوبنام ورشافي المقالقدرالي هي خرمن ألف شهر فافهروا المنقدوب العالمن وأما وجه تعلق الحيوالعمرة بالاحل من معرة النبي فهولان الحيوا اعمرة مكفوان الذفو ب العظامالة نشأت من حاب الاكل فلولا الاكل ماوضناق هدد الذفو ولا احضنال أمكفرها وقد تقدم ان لكل مأمور شرع فنه أقيمقا بلته مكفر به من طهارة وصلاة وصورو ميروغر ذاك وذاك أنتالها أكانا مالا ينبغ لناأ كله شرعابل بطرا وشرء نفس جبنا فعصينا ولواننا كناأ كلناما يتبغى لناأ كله شرعامن غرز مادمل ارقيرمنا معسبة هذافي حننا و وأمافي حق أبينا ادم عليه الصلاة والسلام فكان كل ماوقع منَّه من ألذَ نب والدكاء صور بالاستبقيا كاتقدم أول الصُّوكان الحيج آخر ما بق على العبد من المكفرات

ولامال افتيره وتعاسه دين ستفرقه وأل الوحسفية يستسع العمدني فسمته فاذا أداها سارخوا وقال ماك والشعافس وأجبدلا نتقبذ العشق (فصل) ولوقال لسده الذي هوأ كرمنه سنا هذا أي قال أو سنفة بعنق ولاشت تسبه وقال مالك والثافي وأحدلا سنر بذاك والوقال ذاك ان هوأسفرسنا منه لا بعن أيسالان قول الشاؤم بعصمه بعض أسعابه والمتارأته ان فصدا كرامه المستن ولوقال انه شرفوى به المثر بالأوسيفة لايعتق مقال مالانه وأأشأ فعي وأحد بهتني ﴿ فصل ﴾ ومن ملك أبويدا وأولاده أواحداده أو حداثدة واأو بعدواف فسر الملك ستقون علمه عندماك وكذاك عندهاذامك اخوته أوأخواته من فسل الام أو الات وقال أوحشفة بعثق هؤلانطب والذيرحم عقوم من سعة التسب لوكان امراة إجراء ترويحهاس تفسه وقال المشافعي هن ملك أصله منجهة الاب أوالام أوفرهه وأنسفل ذكرا كان أوأتش يعثق علمه سواءكان اتفق الوادرا لوالد أواختلفا سواءملكه قهرا بالارث أو اختمارا كالشراء الحمة وقال داودلاعنق بقرابة ولأطرمه اعتاق من ذكر

(باب التدبير) اتفغواعل ان السيد اذا قال لعبده أنت و بعدمون مار العبد مدرا بعثق عوث سيده وانتلفوا عسل جوز بيح

المدراملاقال أبوحنطة لاعموز سمهاذا كان التدس مطلقاوان كان مقيدا بسريا كرجوعمن سفريعت أو شفاسن مرض بعبته فسعه ماثر وقال مالك لا يحوز وبعه فيمال الحماه ومعورسعه بعدالموت أنكان على النبيد دن وان ارتكن عابسه دن وكان بخريهن الثلث عند جسه والالاعتمادالثك عنة ماعتتبه ولافرق عنده بن المطلق والمقيسد وقال الشافق يخوزيمه على الاطلاق وعن أحدروا بتمان احداهما كذهب الشافعي والاغرى صوريهه بشرط ان مكون على السيد دن ووادالمدره عندأى سنشه مكبهمك أمهالا الهيفرق سالمقيد والمطلق كأتقدم وقال مالك وأحسد كذاك الا انهسما لافرق عندهماس مطلق الثعمر ومقبسة والشافى قولان أحسدهما كذهب مالك وأحدوا لشأني لابتسع أمهولا مكون مدوأ (الكتابة) اتفقواعل ان كتابة العبد ااذی 4 کیس مستعب مندوب اليابل قال أحدق وواله منعو حوجا اذادها المستسمده الهاعلى قدر فسيته أوأسكر وصفتها ان بكانب السدمده على مال معن سع فه العدو يؤده الىسمده وأماالعبدالتي لاكسبه فقال ألوحنيفة ومالك والشافي لاتتكره كثابته وعن أحدر وامتان احتداههاتكره والثاقعة

أرضاقان آدم عليه الصلادوا اسلام تلق الكلمات هناك وناب الله تعالى عليه هناك النوية العبورية لا لهمقنة كاهوشان الانساءمن ذريته وفان قلت فالاىشي الص الحيوا العمرة الامرة واحدة في الممر واربتكر را كالعساوات والصوم والزكاة والطهاوة (فالجواب) أعافها الحق ذاكر حمة رستان رجسه سبقت غضيه تغفف فيسما لعظما لكشقة في فعلهما فالما الاسمامن أتيمن ية تغلاف الطهارة والصلاة والسوم وغرها واعاقال بعق الاتحة استساسا لعمرة لاوحوسا لا بالدائسة ق أفعال الحج فكانت كالنوافل مع الفرائص ثمان في ذلك بشارة عظمة الماعضة مرة فو بنا السابقة والاسقة اذا حبجناهم فواحدة في العمر ولولاهذه أيففرة لكر والحق على ناأله يرئ سنة مثلا النغف لذاذة متكارسستة بذلك الحبرفافهم ﴿ فَانْ قَلْتُ مَا فَلِ كَانَ الْوَوْفِ بَعِرْفَةٌ أُولُ أَرْكَانَ الحسير مسك الإسرام للا كان أول من طريق مصرون الطواف والسي مثلا (فالحواب) الحاكان أول الاركان الوقوف اقتداء أونا ادمعليه الصلاة والسلام لانهل عادس بلادا أفند بعد هبوطه من الجنسة الي على رأس سل المأقوت الى مكة كان أول مالا قام من مناسك الحيوالوقوف بعرفة لانها كالباب الاول الماوق المثل الاعلى و مله مزد لفة وهي كالماب الثاني لازدلا فهاوقر سامن مكة و فان قلت فلم سوع الحاج المصرى وغيره بالدخول الىمكة قبل الوقوف وظلمواب إغاسا عهم الحق تعالى بالدخول رحه بالحلق اعندهمون شدة الشوق الهرؤ به بدت ربيرانفاس فكان حكمهم ككيمن هاموالى دارسيده فكث بمزيد به ينتظر ماياً من بما اسيد من الإعبال قل اقل له اذهب الى عرفات التي دخل منها صفى آدم عليه الصلاة والسلام ماوسعه الاامتثال أمرر مفذلك (فانقلت) فلاعش أمم الحرم بالمود من ليس المنطممأن من الادب عندملاة الاكارابس أفرالث باسعادة فالخواب اعاأم العيدعث ذاك اشارة الى ان من الادب من كل مذف أن وأنى و عاشعاذ للامغلساً محدود امن جمع العلائق الدنيوية لمقدله السيدو يخلوعليه سلعة الرضى قال تعالى اعاالمصدقات الفقراء والمساكت الآمة أذا لغى اللابس لثياب الزينة لا يستمق صدقة من الحق تعالى في العادة وقد متفضل الشتمالي على الاغتمان عالمسدقة عليهرز بادة على ماعند هركالفغر محسيماستي فعله و ومعتسنت عدا المواس رجه الله يقول من علامة قدول جالمدوأ ته خلم عليه خلعة الرضاعته أن رجومن الحيوه ومعلق الاخلاق المحدية لابكاد يفع ف ذت ولا رى نفسه على أحد من خلق القولار أحم على شئ من أمو و الدنيا حق عوت وعلامة عدم قبول جهان رجمعلى ماكان عليه قبل الحيوكانسن علامة مفته أندر جموهورى أن مشل جها وله بالفيول من جف مدمل اوقرفه من الكال في تأدية المناسلة وخر وجه فيها من حسلاف العلاء لكن هدفا المفت لاستمر معل أحدوا عايدركه أهل الكشف انتهى فاعفرذاك فقدر جمسب مشووهية الحجالي الاكل من شعرة التي والجديقيد ب العالمين (وأما) وجه تعلق البسع والشراء وسائر المعاملات بالاعل من شعرة النبي فهوظا هرلا تقالما أكلناوشر منا جينا لمثالث كال عبة أخوا نقاوص اكرامهم واعطائهما يحتاجون البسه عماضن مستغنون عنه لسكونهم من عبيد سدفار تعدينا معدود ومناماليضل والشعوده مالايشار وطليغا أن يكون كلماني أجت الخلائق لغاولو بغوطريق شري فأحريا الله تعالى والبيع والشراء وموم على الرياوشرع لناافياري السيروالشراء فعالندم منااذا كان الحظ الاوفرلا خيناو بين لناالعيوب الق من متماننا والني من ضمان فسير فاويين لناما وخسل في يسعدو وفا وسانينناومايصيرفيه السلم والرعن وأحكام الغلس والجروالصليروآ لحوالة والشركة والوكالة وغرذاك من القراض والاقالة والمساقاة والإحارات واحباء الموات واغدار غسفاني الوقف والحبية والحديدة شكرالما عنسدنامن المتعسمة وكذلك علناحكم اللقطسة واللقيط والجعالة والفراقض وقسم الصندقات والوصاما والوديعة وضم الني والفنيمة وكل ذاك أصبه جاينا والاكل الذى لوناذن لنا الشارع في أكله من حيث هن الائل أومن حيث الفعل وقد بسطنا الكلام على ذلك كله في رسالة الانوار الفدسية فواجعه والحد

للدرب العالمين (وأما) وجب تعلق النكام ويؤابعيه بالإكل من شعوة النهي فهوان العسداذ الكال تحركت شهوته الى الحاع أومقدماته فلولامشر وعبة النكاسل عاكان بقوق الاناف مثل شرعا أوغرة على تلاث المواة المؤنى م افكان النساد بعظم فلذاك أمر الشار عمالولي والشآهدين والعسداق الدينا المهمن الماب وأماك مشروصة القسراز ومات فأصها لا بل فاته لما أكل شرها وبطر احسي حقوق زوجته عليه فضاح هاوترو وعلما وآذاهاجتي سألته أن بطلقها عال تعطيمه وتفدى نفسها ورعبا بطرفطلقها ابتداءمن غيرسؤال ولامال تهندم على ذلك فشير ع ابتياه الرجعة ورعبا آليمين به وظاهر منها ولاعنها وتزوج من أرضعته و وطئ الحارية من غسرا ستراء ونسكيري العديمم اشتفال رحمالم أغوادا لغرأ وماته ودعائع بنفقة الزوجة والواادين والذرية والخدام والبهائم التي وكمها والمتفوم الحامه فالايل عن حقوق جميع المذكورات فامر باعطائهم حقوقهم عسب الامر الشدي دفعاً السماش الدنما والاسم موالحد تشرب العالمان (وأما) وجه تعلق ربع الجنايات مهانذ كرفعه من النسذر والأعمان والقضام والعتق والمكتابة وحكم أمهات الاولاد من الأما قوجهه ظاهر وذائنا لنالعسداذاأ كليوشسم وبمابطر وطغت وارجه وبفث ففتل النفس التي ومهاالله تعالى أوقط مشأمن حوارحها أوحرحه عدا أوخطأ أوقطم الطريق أوسرق أوزني أوصال على الناس أوشهر صالمستكم أوتسذف أعراض الشاس أوحلف بالقدصاد فالوكاذ باأوشع بالمال ضلع بكدين فقه على المتساحين المسه الابنذر أوعهدمم السعلى ذائفا مره الله تعالى الوفاء سندن كالعقوية عليه لاكالاكرام وردافية فمن حدث ماهوعليه من الشم ومن حيث عن احته الشارع في التشر وسع باعماب ماحسه أومندو بانوسعة على الأمة فاولا مشروصة المدود المسدنظام العالم زيادة القتل والنهب واغيا حل في معض الحدود كفارة بعتق أواطعام أوصوم أوكسوة لما في ذلك الا مرمن شدة القيمولة كون الكفارة حجابا مانعامن وقوع المعقوبة باذن أنعدتما ليالسدرجة بعوى ذالبنت أمن حاب ألا على الدي بأذن فيه الشار عفافهم (وأما) وجه تعلق العنق وما بعسد وبالاعل من الشعرة فهوان السيد لما الط مدمة الرقيقة واحسانه السهم اوكذاك السدلما كلوشس وطر ونسقونوج عن طاعة سده وطلب أن يخريومن تحصيره عليه وأن بكون اسال كسيده وجهل كون الق أحسن أفاؤه مادامني كفافة سيده فهوميستفن عالسده من الشقاء والتعسيق تحصيدل ماعتاج المه فكل شئ احتاجه أخذهمن بمتسمه فللطاس المعدذاك نفس عته الشار وبترغب سده في عتقه وأمره بكتابته إنعا أنه يقدر على مال يفتدى بموكذاك أمره بتديير مرجة بملاعنده أى المسيدمن وصه على الدنيا وغيته فحافظ تسمع نفسه بعش ذالمال قين الابعسد موته فكان كن تصدق عال من مان المادح المور وفادليكن صندا لسيد بقية مرسعلي الجنسالكان أمر بالعتق فورا من غير كتابة ولاتدبر ووأماأم الوادفانسا وومرا اسيد بمتفهارجة بداولهه مقهاعلى مدت كانت علالاستناعه وقضاء شهوته فرغبه الشارع فيأن تكون عتيقة بصدموته فهراعلسه وفاجعهها وكفارة عنهالانهماك فالاستناء مناعكم للك وأصل اخلله عقهاهوالا كافاته لما كاجب فلوف عق منخسدمه واستتريه وإطلب منه مالااذ اطلب عتقه ولولاا لحاب لكان زونفسه عن أخذ مال من المكاتب وأعتق عبدممن غوكد برواعتق الواد قبسل موته فاعلوذاك (وأما) وحد تعلق وجوه نصب الامام الأعظم وفوا به بالأ كل من شعرة النهي فهوظاهر لا ملولا الامام الا عظم وفوا بدني اراقطار الارض من وذير وأمعروقاض وغرهم لما فقد وأحدعلى تنفيذا لاحكام وكان بفسد تنظام العالم كله اذا طلس الخلق أخضعه فقهم منعضهم بعضا بالاشوكة تحميهم ورعما كان بقذل خلق كثور عتى بقسكنون من فتسل رجل واحدو جب عليه الفتل فلذاك فالوالايلين أن يقيم الحدود الامن يفتص ولا يقتص منه كالوالى علاف من يضر به ضضر بالفافهم ثمان أصل ذاك كله الا على فانه لولا الا على العجب احد

ه رغار مكتب مكر وهيه اجماما ﴿ فصل وأصل الكتابة أن تكون مؤحاة ولو كانت مالة فهل تعمرام ور. لاقال.أنوجنيفة ومالك تصع حالة وموحلة وقال السافعي وأجدلا تصعيمالة ولاتحوز الامصهة وأقسله تعيبان فاو امتنع المكاتب من الوفاء ويسدمال بزعاطله قال أه حسفة الأيكان له مال أحد على الاداموان لم بكن أه مال لم يحدرعلى الاسكتساب وقال مألك أنس له تصعر تفسوم المقدرة على الاكتساب فيمر عدالا كتماب سنتهذ وهل الشافع وأحدالا يعر مل يسكون السسيدالفسح (فعسل) واذا كاتب السيدميد مال آناه منه شيأةال الترتمالي وأنوهم مسرمال اشالاي آنا كروهل ذلك مستمس أم واجساقال أوحدمة ومالك هومسسوقال الشاقس وأحده واخب الاكة واختلف من أو حبه هل قدرمعين أملامال اأشافى لاتقىدرنسه وقالبعض الصابهما اختاره السدوقال معضمهم مقدرة الحاكم فاعتماده كالمتمه وقال أحد هومقدروهوان يعط السدد صن المكاتب وبمالكتابة أويعظه محاقب ويبعو (مهيل) ولايجوزيم رقسة المكاتب عندالي منعقة ومأقك الاآن مالكا أحازبي مأل المنكائب وهنو الدين المؤجيل بقن عال أن كان مينا فيعرض أرعر ضافيدين ترك ماأوجه الله تعالى علمه من الحقوق كاأنه لولا الا كل انتاز عالناس وتخاصه والل كان على واحسد يؤدى الحق الذي عليه من غر وقوب على ما كمولا حسر ولا تعز برولا ملازمة غر سركا علمه طائفة الاولساء والعلماء العمامان فكان من رحة الشتعالي بعماده أن ألهم الرعمة أن يحتمعوا على نصب امام يحمى أموا أحمو أنفسهم وموعهم وجوده حن علوا آنه لا مقوم الدين شعارا لايذال وما لابتمالواجب الابه فهوواجب واتماله ردلساحد بث بالأمر بنصب الإمام الإعظيم وفرا بهلما فيذلك من أزياسة والكرااذي لا يكاد بسامته الامن عصعه الدفاو أمن فالشار عرطل الامارة صريصا لكانفه تعروض الفتنة والشار علامأم عاضه فتنة مل نهيه عن الامارة الأأن تكون العدم سؤلا فها فعارأته لولا الولاة الذبن أحسم شوكة ماأمن أحد فيداره فضلاعن المرادى ولاصولاحد أخذ الحراج من الفلاح ولاصح جهاد ولا و جلمال بنفق على الجاهدين والمرابطين وضاعت مصالح الخلق أجعين فالجسدالله رب العالمان ﴿ ولدكن ﴾ ذلك آخ خاتمة كتاب المهزات الشيعرانية المدخة لجسم أقوال المتهدين ومقلد مهرفي الشبر دمة المجدرة والجديثه الذي هدا فالحذا وما كنالينتدي لولا أن هدا أأالله لقد ها، ترسل رينا ما لحق وأمّا أسأل الله تصالى كاظر في هذا الكتاب من على الداهب الاربعة رضى ألله تعالى عنهم أن يصليرما يراء في هذا السكتاب من الخطأ والتمر وف ولسكن بعد أمعان النظر في الادة والتعالمل والترجهات والسلامة من التعصب لذهب دون غره و مصمعرفته بصفدليله وضعف دليل اغتالف وبعداطلاعه على عدم الفصول الق قدمنا هاس مدى المران وبعد شهودعان الشر دمية المطهرة الق يتفرع منها قول كل عنهد من المتقيد من والمثانو بن و بعيد شهوده الدعن ااشر بعسة كالكف ومذاهب آلاتمة كالاصاف المتفرعة من السكف فسكا أنهما ثراصم أولى الكف منأصب فكذلك ليسمذهب أولى بالشرعة من مذهب كانقدم سطه في الفصول قب آرة بعد كلام الأعمة الهيتهدين واذا كان المؤلف أول من تكلمني فن احتاج ضر ورة الي من رتعة ب كالمه و وستدوله علسه لعسر أسخضاوا لمؤلف كل ماردهلي منطوق ذالث السكلام ومفهومه سال التأليف ولوانه كات فسدرها فالثماا متاحث الناس اليشر والتون ولااحتاجت الشرو سالي المواشي ولاالحواشي الى الحواش ولوكان من عند غيرا للداو حدوافيه اختلافا كثيرا وقدذ كرناهم اراأن جسيما الفنامين الكتب انمأه وصب مايغترالله معلى قلي حال التأليف مأحدا الكتب التي اختصرتها فرحمالله تعالى من عذر في في وقوى في خطأ أو تحر وف قي هذا السكتاب لغرابته عن الا فهامو رحما الله من فتم التدعلى فلسه نوجها الشئ من أفوال الاعدة أرضوهما وجهته بدفأ لحقه عوضعه من هذا الكثاب مُ عذرنى فالنزاى لتوجيه كالدمالمذاهب المستعمة والمندرسة فاندام لاأعدا مقنى المالتزامه ومن تأمل فيمه وفهمه صار يحر رمذاهب جيع الجبهدين حتى كانه صاحبها واستمق النباقب اشيخ أهل السنة والجماعة في مصره ومن لم بلقبه بذاك فقد ظله فاسم ما أخي نصى وأمعن النظر فيه والزم الادسموسا والائمة المتهدين لمأخذوا بيدك فيأهوال ومالدين والجدالمر بالعللين وسلياله على سدنا عدوهل آ له وعصه أحسن وحسنا الله ونها او كمل ولاحول ولا قوة الا الله العلى العظم

وعن الشافين قولان الحديد منيماانه لا يحوزو قال أحد يعوز سمرقسة المكاتب ولايسكون البيم فسضا الكثابته فمقوم المشترى فم مقام السد الاول واذا قال كاتبتك على أأف درهم ماته مين أداهاعن عنسدان حنيفية وماأك وأحسد ولم يفتقراليان بقول فاذا أدين الىفانت وأوبنوى العثق وقال الشاقعي لاهمن ذاك ولوكات أمته وشرط وطأهافي مقدال كتابة قال أهجنيفة ومالك والشافعي لأبحسو زذاك وقال أحسد ﴿ ماب إمهات الأولاد } اتفى الإغبة الأرسة على ان أمهات الاولاد لاتمام ومنذا منذهب السلف وأخلفسن فقهأ الامصار الامايحكي عن يعض العماية وقال داود يحوز سم أمهات الاولاد فاوتز وجأمة فسعره وأوادهام ملكهافال أو حنىفسة تصسراهواد وقال ماك والشافي وأحدلا تصر آموادو يحوزله بممهاولا

تعش عرد ولوا بشاع آسة وهي عامل منه قال آوسشة تعسراً مواد والدائش أفي وأحسلا تعسراً جواد وقال مالك في احدى الروايشين تعسراً مواد والاسترى لاتعسراً جواد ولواسسوله

## ﴿ يَمُولُ مَصِمِهِ المُفْتَقُر الْعَقُوالْبِارِي عَلَى مِنْ الْحَدَالْعَدُونِ الْمُوارِي ﴾

مسان أزيل عكم القرآن أنشاك الذي الشاك الترال الكنام بالحق والمزان وهدى الان آمنوا الما اختفاوا وهدى الان آمنوا الما اختفاوا وهدى الان آمنوا الما اختفاوا وهدى الان آمنوا الما المنافق ورائم المنافق والمنافق والم

الصائل الثاني تضائله بعاوسة من وقلت عليمة التقدم العلية الق المرائل الثاني تضائله بعاوسة من وقلت عليه المدعد عبدالواحد من الطون وأنسه ) وكانقا مطبعه الزاهى الزاهر وحسن وشمة الانترائيام في النصائلة و ما التاني من شهر جعادى الاولسنة و ١٩٣٢ هجر به على صلحها النشل الصلاة

صاحها أفضل الع وأذك النصبه آمين

ومالك وأحسد تعسيرام واد والشافع قولان أحدهما لاتصر والثاني تصدرتهما الذى مازمال الدمن ذلك لأمنه فال أبوحشفه ومالك يضمن قهتها خاصة وقال الشافي بفيس فهتها ومهرها وق لايشمن و قال أحسد لا يارم قعتباه لاقعة وادها ولامهرها وهبل السبداحارة أمواده أملاقال الوحنيفة والشافع وأحملة ذلك ووالمالك لايحوزة ذاك والله تعالى أعلوا لحدشعلمان سرنا لتألف اختبلاف الاغبة وأقيمنا لطفأ واحسأنا بسميته رحبة الاستوله الشكرعل إنعامه بالاعانة على اتساميه ونسأله كامنع ووفق وبالزالمني وحققأان بنفعنيه والسلن وان يصملنا من النن أنعما شرعلهممن النبيس والصديقين والشهداء والمالين وحسنأولتك رضقا

t - 1" ﴿ فَهُرَسَتَ الْحُوْءُ النَّافِي مِن كِتَابِ المِرَانِ الْكُرِي السَّمِرانِيةَ كتاب الزكاة وه كتاب الوكالة باب كاذا لحدوات وير كتاب الاقرار بأب زكاة النابت و كتاب الوديعة أبزكاة الذهب والقضة و كتاب المارية بأب زكاة المان اه كتاب الغسب و السركاة المعدن عه كتاب الشفية وا مأسازكاة القطو وه كتاب القراض 14 مان قسم الصدقات رو كتاب الساواة وع كتأب المسام وه كتأب الإحارة وم باب الاعتكاف وو كتاب اساللوات ۲۲ بابالحج ١٠٠ كتأب الرَّبِّك ٣٩ ماسالمواقبت ١٠١ كتاب الحية و بأب الاسوام وعظوراته ١٠٢ كتاب المنطة ه؛ بأساعب عطورات الاحوام ع. و كتاب الاضط هو مابيسفة ألحبروالمهرة م. و كتاب المالة وه بابالاحسار ١٠٢ كتاب الفرائض وه بأب الاضمة والعقيقة ١٠٥ كتاب الوساما رو باسالندر ه. و كتاب النكام عد كتاب الاطعمة 111 بالساهرممن النكاح 77 كتاب الصيدوا انباخ 110 بات المارق النكام والردمالعيب 19 كتاب البيوع عاء كتاب المدان ولا فاسمافهور سعهومالا معور ووو بأسالقسم والنشوز وعشرة النساء وو ماتقريق الصفقة ومايف البيع وروع كتاب الللم الماليا ١١٨ كتاب الطلاق ٧٥ باب بيم الاصول والماد ورو كتاب الرحمة ور بابسم المراة والردا لعب ١٢٢ كتاب الابلاء ٧٠ باب البيوع المنهى عنها عال كتاب الظهار عرو كتاب المان و باب سمالراعة و ماسانتلاف المسابعينوهالالاالمسم مرو كتأب الأمان ٧٨ باب السام والفرض 171 كتاب المددو الاستراء . ه کتاب الرهن ١٣٠ كتاب الرضاع عم كتاب النفاس والجر ١٣٢ كتابالنفقات الم كتاب السل وجو كتاب الحضانة مع كتابالخالات Allelis Ad ١٣١ كتأبالدات ه م کتاب النمان اءا بابالشامة ولا كتاب الشركة

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ř·•£                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| المحيشة التباشيم الفرائنية المتابلة ال | صيدة<br>121 بلبكتارة القتل<br>122 كتاب حكم المصروالسلس<br>123 كتاب الحدود السيعة المرتبة على الجنايات<br>123 بلب حكم البغاة<br>123 باب الزار<br>124 باب الزار<br>125 باب المسرقة<br>126 باب المسرقة<br>127 ما باب المسرقة<br>128 ما المسرقة<br>128 ما المسرقة<br>128 ما المسرقة<br>128 ما المسرقة |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

